## إِجْدَاءُ عَالَمُ الْمِرْدِيْ الْمِرْدِيْ الْمِرْدِيْ الْمِرْدِيْ الْمِرْدِيْ الْمِرْدِيْنِ الْمُرْدِيْنِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِي الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ ا

مع مقدمة في التصوف الإسلامي ودراسة تحليلية لشخصية الغزالي وفلسفته في الإحياء

بعتار

الركمؤرتية وي طبا مر الأسسناذ الساعد بكلب عاد العلوم بجاسة العامرة

فيهاكشرج قيعة

مكتبة تحسر بن إسماقيين حزين الكذري From the Ribrary of Muhammad D. Hozien

انجزؤ الرابغ

مكتبة وبطبعة "كرياطه فوترا" سماراغ

< إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِ كُرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَالْبٌ ﴾ ( وآن كرم )

## بنتالسالخالجمن

(كتاب التوبة) ( وهو الأول من ربع النجيات من كتب إحياء علوم الدين )

## ( بسم الله الرحمن الرحيم )

الحمد أنه الذي بتحميده يستفتح كل كتاب. وبذكره يصدّركل خطاب. وبمحمده يتنم أهل النعم في دار التواب. وباسمه يتسلى الأشسةياء وإن أرخى دونهم الحجاب. وضرب بينهم وبين السمداء بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ونتوب إليسه توبة من يوقن أنه ربّ الأرباب ومسبب الأسباب. ونرجوه رجاء من يعلم أنه الملك الرحم الففور التو اب. ونمزج الحوف برجائنا مزجمن لابرتاب. إنه مع كونه غافر الذب وقابل التوب شديد المقاب. ونصلى على نبيه محمد صلى أقد عليه وسلم وعلى آله وصبه صلاة تنقذنا من هول المطلع يوم العرض والحساب. وتمهد لنا عند الله زلني وحسن مآب.

أما بعد: فإن التوبة عن الذنوب بالرجوع إلى ستار البيوب وعلام الغيوب، مبدأ طريق السالكين، ورأس مال الفائرين، وأول إقدام الريدين، ومفتاح استقامة المائلين، ومطلع الاصطفاء والاجتباء للمقربين، ولأبينا آدم عليه السلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء أجمعين، وما أجار بالأولاد، الاقتسداء بالآباء والأجداد، فلا غرو إن أذنب الآدمى واجترم، فهى هنشة يعرفها من أخرم، ومن أشبه أباه فحا ظلم . ولكن الأب إذا جبر بعد ماكسر وعمر بعد أن هدم، فليكن النزوع إليه فى كلا طرق النفي والاثبات والوجود والمدم، ولقد قرع آدم سن الندم، وتندم على النزوع إليه فى كلا طرق النفي والاثبات والوجود والمدم، ولقد قرع آدم سن الندم، وتندم على المعبق منه وتقدم . فمن أتخذه قدوة فى الذب دون التوبة فقد زلت به القدم، بل التجرد لهض الحير دأب الملائكة القربين، والتجرد للخير ملك مقرب عند الملك الدبان . والمتجرد العبر المحقيقة إنسان ، فقد ازدوج في طينة الانسان بعد الوقع في الشر بالرجوع إلى الحبر بالحقيقة إنسان ، فقد ازدوج في طينة الانسان عالمائل المعبون ، وكل عبد مصحح نسبه إما إلى الملك أو إلى آدم أو إلى الشيطان ، فالما تصحيح نسبه إما إلى الملائكة بالتجرد لحض الحبر على الطغيان مسجل على تفسه بنسب الشيطان ، فأما تصحيح النسب إلى الملائكة بالتجرد لحض الحير غادج عن حيز الاسكان ، والمسم على الطغيان عن حيز الامكان ، فان الشر معجون مع الحبر في طينة آدم عبنا عمكما لاعلمه إلا إحدى النارين مسجر الامكان ، فان الشر معجون مع الحبر في طينة آدم عبنا عمكما لاعلمه إلا إحدى النارين عرب عيز عبد الانسان ، فان الشر معجون مع الحبر في طينة آدم عبنا عمكما لاعلمه إلا إحدى النارين عرب عن عيز الامكان ، فان الشر معجون مع الحبر في طينة آدم عبنا عمكما لاعلمه إلا إحدى النارين

( ڪتاب التوبة )

[الباب التاسم والأربعون فياستقبال النهار والأدب فيسه والعمل قال الله تعالى \_ وأقم الصلاة طرفي النهار \_ أجمع الفسرون على أن أحد الطرفين أراد به الفحر وأمر بسلاة الفجرواختلفوا في الطرف الآخر قال قومأرادبه الغربوطال آخرون صلاة العشاء **وقال** قوم صلاة الفجر والظهر طرف وصلاة العصر وللغرب طرف وزلفا من الليل صلاة العشاء ثم إن العالمي أخبر عن عظيم بركة الصلاة وشرف فاندتها وتمرتها وقال \_ إن الحسنات يذهبين

نار الندم أو نار جهنم ، فالاحراق بالنارضرورى في تخليص جوهر الانسان من جائث الشيطان وإليك الآن اختيار أهون النارين ، والبادرة إلى أخف الشرين ، قبل أن يطوى بساط الاختيار ، ويساق إلى دار الاضطرار . إما إلى الجنة وإما إلى النار . وإذا كانت التوبة موقعها من الدي هذا للوقع وجب تقديمها في صدر ربع المنجات بشرح حقيقها وشروطها وسبيا وعلامها وثم اتها والآفات للمائعة منها والأدوية الميسرة لها ويتضع ذلك بذكر أربعة أركان : الركن الأول في نفس التوبة وبيان حدها وحقيقتها وأنها واجبة على الفور وعلى جميع الأشخاص وفي جميع الأحوال وأنها إذا وأنها إذا واجبة على الفور وعلى جميع الأشخاص وفي جميع الأحوال وأنها إذا وكبائر صحت كانت مقبولة . الركن الثانى : فياعنه التوبة وهو الدنوب وبيان انقسامها إلى صفائر وكبائر وما يتملق بالعباد وما يتملق بحق الله تمالى وبيان كفية توزع الدرجات والدركات على الحسنات والسيئات وبيان الأسباب التي بها تعظم الصفائر . الركن الثالث : في بيان شروط التوبة ودوامها وكيفية تدارك مامضي من المظالم وكيفية تكفير الذنوب وبيان أقسام التائبين في دوام التوبة وكيفية الملاج في حل عقدة الاصرار من المذنين وبتم القصود بهذه الأركان الأربعة إن شاء الله عز وجل . الركن الأول : في نفس التوبة .

( بيان حقيقة التوبة وحدها )

اهلم أن التوبَّة عبارة عن معنى ينتظم ويلتتُممن ثلاثة أمور مرتبة ؛ علم وحال وفعل ، فالعلم الأول والحال الثانى والفعل الثالث والأول موجب للثانى والتانى موجب للنالث إبجابا انتضاه اطرادسنةافه في الملك والملكوت. أما العلم: فهو معرفة عظم ضرر الذنوب وكونها حجابًا بين العبد وبين كل محبوب فاذا عرف ذلك معرفة محققة بيقين غالب على فلبه ثار من هذه العرفة تألملاقلب بسبب فوات الحجبوب فان القلب مهما شعر بفوات محبوبه تألم فأنكان فواته بفعله تأسف طىالفعل الفوت فيسمى تألمه بسبب فعله الفوت لحبوبه ندما فاذا غلب هذا الألم على القلب واستولى انبعث من هذا الألم في القلب حالة أخرى تسمى إرادة وقصدا إلى فعلله تعلق بالحال وبالماضي وبالاستقبال أما تعلقه بالحال فبالترك للذنب الذي كان ملابسا وأما بالاستقبال فبالعزم على ترك الدنب الفوت للمحبوب إلى آخر العمر وأما بالمساضي فبتلافي مافات بالجبر والقضاء إن كان قلبلاً للحبر فالعلمهوالأول وهومطلعهذه الحيرات وأعنى بهذا العلم الابمسان واليفتن فان الاعسان عبارةعن التصديق بأنالذنوب ممومهلسكة واليقين عبارة عن تأكد هذا التصديق وانتفاء الشك عنه واستبلاله على القلب فيشمر أنور هذا الايمسان مهما أشرق على القلب نار الندم فيتألم بها القلب حيث يبصر باشراق تورالايسان أنهصار محجوبا عن محبوبه كمن يشه في عليسه نور الشمس وقدكان فر غلفة فيسطع النور عليه بالقشاع سحاب أو أنحسار حجاب فرأى سيرية وتمد أشرف على الهلاك فتشتمل نبران الحب في قلبهوتنبث تلك النيران بارادته للانهاض للندارك فالعلم والندم والقصدالمتعلق بالترك فيالحال والاستقبال والتلافى للمساخي ثلاثة معان مرتبة في الحصول فيطلق اسم النوبة على مجموعها وكثيرا مايطلق|سم|لنوبةطي معنى الندم وحده ويجمل العلم كالسابق والقدمة والترك كالثمرة والنابع المتأخر وبهذا الاعتبار قال عليمه الصلاة والسلام ﴿ الندم تُوبَة (١) ﴾ إذ لا غلو الندم عن علم أو جبَّه وأعره وعن عزم ينبعه ويتلوه فيكون النسيدم محفوفا بطرفيه أعني تمرته ومثمره وبهذا الاعتبار قيل في حد النوبة إنه فويان الحشا لمسا سبق من الحُطأ فان هذا يعرض لجرد الألم ولذلك قيلهو نارفىالقلب تلهب وصدع (١) حديث الندم نوبة ابن ماجه وابن حبان والحاكم وصحح إسناده من حديث ابن،سعودوروام

ابن حبان والحاكم من حديث أنس وقال صحيح على شرط الشيخين -

السيئات أي السلوات الخس يذهبان الخطيئات ، وروى أن أبا اليسر كب ابن تعمرو الأنساري كان يبيم التمر فأتت أمرأة تبتاع تمرا فقال لما إن حدًا المُركبي مجيد وفي البيت أجود منه فهل لك فيه رغبة قالت نع فذهب بها إلى بيته فضمتها إلى تفسه وقبلها فقالت له اتق الله فتركبا وندم ثم أتى الني عليمه السلام وقال يارسول اقع ماتقول في رجل راود امراة عن نفسها ولم يبق شيءتمايفط الرجال بالنساء إلا رك غير أنه إعاممها قال عمر من الحطاب

فى الكبد لاينشمب وباعتبار معنى النزك قبل فى حد التوبة إنه خلع لباس الجفاء ونشر بساط الوفاء وقال سهل بن عبد الله التسترى التوبة تبديل الحركات المنمومة بالحركات المحمودة ولا يتم ذلك إلا بالحلوة والصمت وأكل الحلال وكأنه أشار إلى المعنى الثالث من التوبة والأقاويل فى حدود التوبة لاتنحصر وإذا فهمت هذه المعانى الثلاثة وتلازمها وترتيبها عرفت أن جميع ماقبل فى حدودها فاصر عن الاحاطة مجميع معانبها وطلب العلم مجمّائق الأمور أهم من طلب الألفاظ المجردة .

( بيان وجوب النوبة وَفَسُلُها )

اعلم أن وجوب التوبة ظاهر بالأخبار (١) والآيات وهو واضع بنور البصيرة عند من الفتحت بصيرته وشرح الله بنور الايمـان صدره حتى اقتدر على أن يسمى بنوره الذي بين يدبه في ظلمات الجمل مستغنيا عن قائد يقوده في كل خطوة .. فالسالك إما أعمى لايستغنى عن القائد في خطوه ، وإما بسير يهدى إلى أول الطريق ثم يهتدى بنفسه ، وكذلك الناس في طريق الدينبنقسسون.هذا الانتسام .. فمن قاصر لايقــدر في مجاوزة التقليد في خطوه فيفتقر إلى أن يسمع في كل قدم نصا من كتاب الله أو سنة رسوله وربمـا يعوزه ذلك فيتحبر . فسير هذا وإن طال عمره وعظم جده مختصر وخطاه قاصرة ومن سعيد شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فبتنبه بأدنى إشارة لسلوك طريق معوصة وقطع عقبات متعبة ويشرق فى قلبه نور الفرآن ونور الايمان وهو لشدة أور باطنه مجنزى بأدنى بيان فكأنه يكاد زينه يضيء ولو لم تمسمه نار فاذا مسته نار فهو نور هي نور بهدي الله لنوره من بشاء وهذا لابحتاج إلى نِس منقول في كل واقعة . فمن هذا حاله إذا أراد أن يعرف وجوب التوبة فينظر أولا بنور البصيرة إلى التوبة ماهى ثم إلى الوجوب مامعناه ثم يجمع بين معنى الوجوب والنوبة فلا يشك في ثبوته لها وذلك بأن يعلم بأن معنى الواجب ماهو واجبُ في الوصول إلى سعادة الأبد والنجاة من هلاك الأبد فانه لولا تعلق السعادة والشقاوة خِعل الثميء وتركه لم يكن لو صفه بكونه وكجبامعني. وقول القائلصار واجبا بالايجاب-حديث محض قان مالا غرض لنا آجلا وعاجلا في فعله وتركه فلا معنى لاشتفالنا به أوجبه علينا غيرنا أو لم يوجبه فاذا عرف معنى الوجوب وأنه الوسيلة إلى سعادة الأبلا وعلم أن لاسعادة في دار البقاء إلا في لقاءاته تعالى وأنكل محجوب عنه يشتى لامحالة محول بينه وبين مايشهمي محترق بنار الفراق ونار الجعيم وعلم أنه لامبعد عن لقاء الله إلا اتباع الشهوات والأنس بهذا العالم الفانى والاكباب علىحب مالا بد من فراقه قطعا وعلم أنه لامقرب من لقاء الله إلا قطع علاقة القلب عن زخرف هذا العالم والاقبال بالسكلية فلى الله طلبا للا نس به بدوام ذكر. وللمحبة له يمعرفة جلاله وجماله فلي قدر طاقته وعلم أن الدنوب الق هي إعراض عن الله واتباع لهاب الشياطين أعــداء الله البعدين عن حضرته سبب كونه محجوباً مبعدا عن الله تعالى فلا يشك في أن الانصراف عن طريق البعدواجبالوصول إلى القرب وإنما يتم الاتصراف بالعلم والندم والعزم فانه مالم يعلمأنالا نوبأسباب البعدعن الحبوب لم يندم ولم يتوجع بسبب سلوكه فى طريق البعد وما لم يتوجع فلا يرجع ومعنىالرجوع الترك والعزم فلا يشك في أن العاني التلائة ضرورية في الوصول إلى الحبوب وهكذا يكون الايمسانالحاصل عن نور البصيرة وأما من لم يترشح لمثل هذا القام للرتفع ذروته عن حدود أكثرا فحلق فني التقليدوالاتباعُ 4

(١) الأخبار العالة مل وجوب التوبة مسلم من حديث الأغر المزنى ياأيها الناس توبوا إلى الله الحديث ولا بن ماجه من حسديث جابر ياأيها الناس توبوا إلى ربكم قبسل أن تموتوا الحديث وسنده ضعف. لقد ستر الله علىك لو سترت على نفسك ولم يرد رسول المهملي المه عليه وسلم عليه شيئا وقال أنتظر أمرزق وحضرتصلاة النصر وصلى النىعليهالصلاة والسلام العصر . فلما فرغ أتاه جبريل بهذه الآية فقال الني عليه السلاة والسلام : أن أبواليسر فقال هاأنذا ياوسول الخهقال شيدت ممنا هذه الصلاة قال نم قال انعب فاتها كفادة لمساعملت فقال عمر يارسول الله هذا خاصة أولنا عامة ، مقال بل الناس عامة فيستعد ألمبد لسلاة الفسجر باستكال الطهارة قبل طلوع

عجال رحب يتوصل به إلى النجاة ، ن الهلاك فليلاحظ فيه تول الله وقول رسوله وقول السلف الصالحين فقد قال الله تعالى \_ وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون العلسكم تفلحون \_ وهذا أمر على العموم وقال الله تعالى \_ ياأيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نسوحا ــ الآية ومعنى النصوح الحالص قه

تعالى خاليا عن الشوائب مأخوذ من النصح ويدل على فضل التوبة قوله تعالى \_ إنَّ اللَّه يجبُّ التوابين وبحب المنظمرين مد وقال عليه السلام ﴿ التَّاهُبُ حَبِيبٍ إِلَّهُ وَالنَّاهُبُ مِن اللَّذَبِ كُمن لاذنب له (٢٦ ﴾ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «قه أفرح بتوبة العبد المؤمن من رجل نزل فى أرض دوية مهلكة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته فطلبها حقإذا اشتد عليه الحر" والعطش أوماشاء الله قال أرجع إلى مكانى الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليجوت فاستيقظ فالهار احلته عنده علمها زاده وشرابه فالله تعالى أشدُّ فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته ٣٦٦. وفي بعض الألفاظ قال من شدَّ نفرحه إذا أراد شكر الله : أنا ربك وأنت عبدى . ويروى عن الحسن قال لما تاب الله عزوجلٌ طي آدم عليه السلام هنأته لللائكة وهبط عليه جبريل وميكائيل عليهما السلام فقالا ياآدم قرآت عينك بتوبة الله عليك فقال آدم عليه السلام ياجبريل فان كان بعد هذه التوبة سؤال فأين مقامي فأوحى الله إليه ياآدم ورثت ذويك النعب والنصب وورثتهم النوبة فمن دعاني منهم لبيته كما لبيتك ومن سألى المغفرة لم أيخل عليه لأنى قريب مجيب يا آدم وأحشر الثائبين من القبور مستبشرين ضاحكين ودعاؤهم مستجاب والأخبار والآثار في ذلك لاعصى والاجماع منعقد من الأمة على وجوبها إذمعناه العَلْم بأن الذنوب والعاصي مهلمكات ومبعدات من الله تعالى وهذا داخل فيوجوب الايمان ولكن قد تدهش الففلة عنه فمعني هذا الملم إزالة هذه الففلة ولاخلاف في وجوبها ومن معانها ترك المعاصي فى الحال والعزم على تركما فى الاستقبال وتدارك ماسبق من التقصير فى سابق الأحوال ودلك لايشك فى وجوبه وأما التندم على ماســبق والنحزن عليــه فواجب وهو روح النوبة وبه تمام التلاقى فكيف لايكون واجباً بل هو نوع ألم بحصل لاعمالة عقيب حقيقة العرفة بمافات من العمر وضاع فى سخط الله . فان فلت تألم القلب أمر ضرورى لايدخُل عمت الاختيارَ فكيف وصف الوجوبُ. ` فاعلم أنَّ سببه تحقيق العلم بفوات الحبوب وله سبيل إلى تحصيل سببه وبمثل هذا اللمني دخل العلم تحت الوجوب لايممني أن الملم يخلقه العبد ويحدثه في نفسه فان ذلك محال بل العلم والندم والفمل والارادة والقدرة والقادر السكل من خلق الله وقعله ــ والله خلقكم وماتعماون ــ هــــذا هو الحق عند ذوى الأبصار وماسوى هذا صلال . فان قلت أفليس للعبد اخْتيار فى الفعل والترك قلنا فعم وذلك لاينافض قولنا إن السكل من خلق الله تعالى بل الاختيار أيضًا من خلق الله والعبد مضطر (١) حديث الناف حبيب أقه والناف من الذنب كمن لاذنب له أبن ماجه من حديث أبن مسعود بالشطر الثاني دون الأول وأما الشطر الأول فروى ابن أبي الدنيا في النوبة وأبو الشيخ في كتاب

التواب من حديث أنس بسند ضعيف إن الله عب الشاب النائب ولعبد الله بن أحمد فى زوائد المسند وأبي يعلى بسند ضيف من حديث على إن الله يحب العبد المؤمن المعنى التواب (٧) حديث أن أورج بتوبة عبده المؤمن من رجل زل فى أرض فلاة دوية مهلكة الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود وأنس زاذ مسلم فى حديث أنس ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبسدى وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح ورواه مسلم بهذه الزياده من حديث انعمان بن بشير ومن حديث

أبي هزيرة مختصراً."

الفجر ويستقبل الفجر بتجديد الشهادة كا ذكرنا في أول الليل ثم يؤذن إن لميكن أجاب المؤذن سم يصلى تركمتي الفحر يقرأ في الأولى بعد الفاعة قل ياأسا الكافرون وفي الثانية قل هو الله أحد وإن أراد قرأ في الأولى \_ قـــولوا آمنا بالله وما أنزل \_ الآية في سورة البقسرة وفي الأخرى ـ ربنا آ منا عا أثرات واتبعنا الرسول \_ ثم يستغفر الله ويسبح الله تعالى عا يتيسر لهمن العدد وإن اقتصر طي كلة أسستغفر اقه لذني سيحان المه عمد ربي آنى بالقصود من

في الاختيار الذي له فان الله إذا خلق اليد الصحيحة وخلق الطعام اللذيذ وخلق الشهوة الطعام في الطعام هل فيه مضرة مع أنه يسكن الشهوة وهل دون تناوله مانح يتعذر معه تناوله أم لائم خلق العلم بأنه لامانع ثم عند أجماع هذه الأسباب تنجزم الارادة الباعثة على التناول فأنجزام الارادة بعد تردّد الحواطر التعارضة وبعد وقوع الشهوة للطعام يسمى اختيارا ولابد من حسوله عندتمـامأسبا به فاذا حسل انجزام الارادة بخلق الله تعالى إياها تحركت اليد الصحيحة إلى جهة الطعام لامحالة إذبعد بمام الارادة والقدرة بكون حسول الفعل ضروريا فتحصل الحركة فتكون الحركة نحلق الله بعد حصول القدرة وأعجزام الارادة وهما أيضا من خلق الله وأعجزام الارادة بحصل بعد صدق الشهوة والعلم بعدم الموانع وهما أيضا من خلق الله تعالى ولكن بعض هذه المخاوقات يترتب طىالبعض ترتبيا جرتُ به سنة الله تمالى في خلقه \_ ولن تجــد لـــنة الله تبديلا \_ فلا غلق الله حركة البد بكتابة منظومة مالم يخلق فيها صفة تسمى قدرة ومالم يخلق فها حياة ومالم يخلق إرادة مجزومة ولايخلق الارادة الحبزومة مالم يخلق شهوة ومبلا فى النفس ولاينبعث هذا اليل انبعاثا تاما مالم يخلق علما بأنه موافق للنفس إما في الحال أوفي المآل ولايخلق العلم أيشا إلابأسباب أخر ترجع إلى حركةوإرادة وعلم فالملم ولليل الطبيعي أبدا يستتبع الارادة الجازمة والقدرة والارادة أبداتستردف الحركة وهكذا الترتيب في كل فعل والكل من اختراع الله تعالى ولكن بعض محاوةاته شرط لبعض فلذلك يجب تقدم البعض وتأخر البعض كما لانحلق الارادة إلابعد العلم ولايخلق العلم إلابعد الحياة ولانحلق الحياة إلابعد الجسم فيكون خلق الجسم شرطا لحدوث الحياة لاأن الحياة تتولى من الجسم ويكون خلق الحياة شرطا لحلق ااملم لاأن العلم يتولد منالحياة ولكن لايستعد المحالقبول العلم إلاإذاكان حيا ويكون خلق العلم شرطا لجزم الارادة لاأن العلم يولد الارادةولكن لايقبل الارادة إلاجسم حي عالم ولايدخل فىالوجود إلاممكن وللامكان ترتيب لايقبل التنبير لأن تغييره محال فمهما وجدشرط الوصف استعد الحل به لقبول الوصف فحصل ذلك الوصف من الجود الإلهي والقدرة الأزلية عند حسول الاستعداد ولمساكان للاستعداد بسبب الشروط ترتيب كان لحصول الحوادث بفعل الله تعالى ترتيب والعبد عبرى هذه الحوادث الرتبة وهى مرتبة فى قضاء الله تعالى الذىهوواحد كلح البصر ترتيبا كليا لايتغير وظهورها بالتفصيل مقدر بقدر لايتعداها وعنه العبارة بقوله تعالى ــإناكلشى\* خلقناه بقدر ـ وعن القضاء الـكلى الأزلى العبارة بقوله تعالى ـ وما أمرناإلاواحدة كليحبالبصر\_ وأما العباد فانهم مسخرون عمت مجاري الفضاء والقدر ومن جملة القدر خلق حركه في بدالسكات بعد خلق صفة مخصوصة في يده تسمى القدرة وبعد خلق ميل قوى جازم في نفسه يسمى القصد وبعد علم بمنا إليه ميله يسمى الادراك والعرفة فاذا ظهرت من باطن الملكوت هذه الأمور الأربعة طى جسم عبد مسخر تحت قهر التقدير سبق أهل عالم اللك والشهادة الحجوبون عن عالم الغيب والملكوت وقالوا باأيها الرجل قدنحركت ورمبت وكنبت ونودى من وراء حجاب الغيب وسرادقات اللكوت ومارميت إفرميتولكن الله رمى وماقتات إذ قتلت ولكن فاتلوهم يعنسهم الله بأبديكم وعند هذا تتحير عقول القاعدين في مجبوحة عالم الشهادة فمن قائل إنه جبر محض ومن قائل إنه اختراع صرف ومن متوسط ماثل إلى أنه كسب ولوفته لحم أبواب الساء فنظروا إلى عالم الغيب والملكوت لظهر لهم أنكل واحد صلته من وجه وأن القصور عامل لجيمهم فلم يدرك واحدمنهم كنه هذا الامر ولم يحط علمه بجوانيه وتمسأم علمه ينال باشراق النور من كوة نافقة إلى عالم الغيب

التسبيح والاستغفار. ثم يقول الابه صلطى محدوطي آلمحداللهم إنى أسألك رحمة من عندك تهدى بها قلى وتجمع بها شملى وتلم بها شعق وترد بها الفتن عنى وتصلح بها ديني وتحفظ سها غائى وترفع بها شاهدى وتزكى بهاعملى وتبيض بها وجهمي وتلقني بها رشدى وتعصمني بها من كل سوء اللهـم أعطني إعانا صادقا ويقينا ليس بعسدة كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة اللبه إنى أسألك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السسعداء

وأنه تعالى ـ عالم الغيب والشهادة لايظهر على غيبه أحدا إلا من أرتضي من رسول ـ وقد يطلع طي الشهادة من ثم يدخل في حيز الارتشاء ومن حرك سلسلة الأسباب والسببات وعم كيفية تسلسلها ووجه ارتباط مناط سلسلتها بمسبب الأسباب انسكشف 4 سر القدر وعلم علما يتميناأن لاخالقهالااله ولا مبدع سواه . فان قلت قد قضيت على كل واحد من القائلين بالجبر والاختراع والكسب أنه صادق من وجه وهو مع صدقه قاصر وهذا تناقش فكيف يمكن فهم ذلك وهل يمكن إيسال ذلك إلى الأفهام بمثال ، فاعلم أن جماعة من العميان قد معموا أنه حمل إلى البلدة حيوان مجيب يسمى الفيل وما كانوا قط شاهدوا صورته ولاحموا احمه تقالوا لابد لنا من مشاهدته ومعرفته باللمس الذي نمدر عليه فطلبوه فلما وصلوا إليه لمسوه فوقع بد بعض العميان على رجليه ووقع بد بعضهم على نابهووقع يد بعضهم على أذنه فقالوا قد عرفناه فضاً انصرفوا سألهم بقية العميان فاختلفت أجوبتهم فقال الذي لمس الرجل إن الفيل ماهو إلا مثل اسطوانة خشنة الظاهر إلا أنه ألين منها وقال الذي لمس الناب ليس كما يقول بل هو صلب لا لين فيه وأملس لاخشونة فيه وليس في غلظ الاسطوانة أصلابل هو مثل عمود وقال الذي لمس الأذن لمسرى هو لين كيفيه خشونة فسدق أحدها فيه ولـكن قالمناهو مثل عمود ولاهو مثل اسطوانة وإنما هو مثل جلد عريش غليظ فسكل واحد من هؤلاء صدق من وجه إذا أخبركل واحد عما أصابه من معرفة القيل ولم يخرج واحد في خبره عن وصف الفيل ولسكنهم بجملتهم قصروا عن الاحاطة بكنه صورة الفيل فاستبصر بهذا المثال واعتبر به فانه مثال أكثر ما اختلف الناس فيه وإن كان هذا كلاما يناطح علوم المكاشفة ويحرك أمواجها وليس ذلك من غرضنا فلنرجع إلى ماكنا بصدده وهو بيان أن التوبة واجبة بجميع أجزائها الثلاثة الطروالندم والترك وأن الندم داخل في الوجوب لكونه واتما في جملة أضال الله الحسورة بين علم المبدو إرادته وقدرته للتخللة بينها وما هذا وصفه فاسم الوجوب يشمله .

( بيان أن وجوب النوبة على الفور )

أما وجوبها على القور فلا يستراب فيه إذمعرفة كون الماصى مهلكات من نفس الإيمان وهوواجب على الفور والتفصى عن وجوبه هو الذى عرفه معرفة زجره ذلك عن الفمل المكروه فان هذه المرقة ليست من علوم المناملة وكل علم براد ليكون باعتا على عمل فلا يقع النفصى عن عهدته ما لم يسمر باعنا عليه فالطم بضرر الذبوب إيما أريد ليكون باعنا على عمل فلا يقع النفصى عن عهدته ما لم يسر باعنا عليه فالطم بضرر الذبوب إيما أريد ليكون باعنا على حمل فلا يقر لم المن لم يتركها فهو فاقد لهذا الجزء من الإيمان وهو للراد بقوله عليه السلام ولا يزنى وهو مؤمن (٢٦) و وما أراد به فني الإيمان الذي يرجع إلى علوم المكاعفة كالطم بالتراق حين يزنى وهو مؤمن (٢٦) وما أراد به فني الإيمان الذي يرجع إلى علوم المكاعفة كالطم بالتراق وحدانية وصفاته وكتبه ورسله قان ذلك لا ينفيه اثر نا والماصى وإيما أراد به فني الإيمان الكون غير مؤمن بوجود الطبيب وكونه طبيبا وغير مصدق به بل الرادأ نه غير مؤمن بوجود الطبيب وكونه طبيبا وغير مصدق به بل الرادأ نه غير مؤمن بوجود الطبيب وكونه طبيبا وأعلا القلم الله عن الطريق ومناله قول المالم المسان موجودا واحدا بلهونيف وسبعون موجود اأعلاها القلب والروح وأدناها إماطة الأذى عن البشرة بأن يكون مقصوص الشارب مقلوم الأظفار فني البشرة عن الحبث حن يتميز عن البام المستكرهة السور بطول عالها وأظفار فني البشرة عن الحبث عن يزنى وهو مؤمن متفق عليه من حديث أبي هريرة .

(١) حديث لايزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن متفق عليه من حديث أبي هريرة .

والنصر طل الأعداء ومماققة الأنبياء اللبي إن أزل بك حاجق وان تصرر أى وضف عمسلي وافتقرت إلى وحمنسك وأسألك ياقاضىالأمور وياشافي المدور كاتجيريين البحور أن تجيرتيمن عذاب السمير ومن دعوة الثبور ومنفتة القبور اللهم ماقصر عنه رأى ومنف قيه عمل ولم تبلغه نيتي وأمنيق من خمير وءدته أحسدامن عبالك أو خير أنت معطيه أحدا من خلفك فأنا راغب إليك فيه وأسألك إياد يارب العالمين . اللهم اجعلنا هادين مهديين غير

وفقد شهادة التوحيد يوجد البطلان بالسكلية كفقد الروح والذى ليس لهإلاشهادةالنوحيدوالرسالة هو كانسان مقطوع الأطراف مفقوء العينين فاقد لجيع أعضائه الباطنة والظاهرة لا أصلالروحوكما أن من هذا حاله قريب من أن عوت فترابله الروح الضعيفة المنفردة التي تخلف عُهاالأعضاءالتي تمدها وتفويها فكذلك من ليس له إلا أصل الايمان وهو مقصر في الأعمال قريب من أن تقتام شجرة إعمانه إذا صدمتها الرياح العاصفة الحركة للاعسان في مقدمة قدوم ملك الوت ووروه فكل إعسان لم يثبت في الينين أصله ولم تنتشر في الأعمال فروعه لم يثبت على عواصف الأهوال عند ظهور ناصية ملك الموت وخيف عليه سوء الحاتمة لاما يدبتي بالطاعات على نوالى الأيام والساعات حتى رسخ وثبت وقول السامى المطيع إنى مؤمن كما أنك مؤمن كقول شجرة القرع لشجرة الصنو برأنا شجرة وأنت شجرة وماأحسن جواب شجرة الصنوبر إذ قالت ستعرفين اغترارك بشمول الاسم إذا عسفت رياح الحريف ضندذلك تنقطم أصولك وتتناثر أوراقك وينسكشف غرورك بالمشاركة في اسم الشجرة مع النفلة عن أسبّاب ثبوتُ الأشجار : وسوف رياذا أنجلي النبار أفرس نحنك أم حمار . وهذا أمر يظهر عندالحاعة وإعا انقطع نياط العارفين خوفا من دواعي الوتومقدماته الهائلة القيلا يثبت عليها إلا الأقلون فالعاصي إذا كان لا غاف الحاود في النار بسبب معميته كالصحيم المهمك في الشهوات الضرة إذا كان لا غاف للوت بسبب محته وأن للوت فالبا لا يقع فجأة فيقال له الصحيح بخافالرض ثم إذا مرض خاف الموت وكذلك العاسى غاف سوء الحاممة ثم إذا ختم له بالسوء والمياذ بالله وجب الحلود في النارفالماصي للاعــان كالمأ كولات المضرة للا بدان فلا تزال تجتمع في الباطن حتى تغير مزاج الأخلاط وهو لايشعر بها إلى أن يفسد الزاج فيمرض دفعة ثم يموت دفعة فكذلك العاصي فاذا كان الحائف من الهلاك في هذه الدنيا للنقشية مجب عليه ترك السموم وما يضره من المأكولات في كل حاله وطي الدورة الحائف من هلاك الأبد أولى بأن يجب عليه ذلك وإذا كان متناول السم إذا ندم بجب عليه أن يتفيأو يرجع عن تناوله بابطاله واخراجه عن المعدة على سبيل الفور والمبادرة تلافيالبدنهالمشرف على هلاكلايفوت عليه إلا هذه الدنيا الفانية فمتناول سموم الدين وهي الذنوب أولى بأن مجب عليهالرجوع عنها بالتدارك المكن مادام يبق للندارك مهلة وهو العمر فان المخوف من هذا السم فوات الآخرة الباقية القافيها النعيم المقيم والملك العظيم وفى فواتها نار الجحيم والعذاب المذيمالذىتنصرم أضعاف أعمارالدنيادون عشر عشير مدته إذ لبس لمدته آخر ألبتة فالبدار البدار إلى النوبة قبل أن تعمل صموم الذنوب بروح الاعسان عملا مجاوز الأمر فيه الأطباء واختيارهم ولا ينفع بعده الاحتماء فلا ينجع بعد ذلك نصح الناصين ووعظ الواعظين ونحق الحكلمة عليه بأنه من الهالكين ويدخل نحت عموم قوله تعالى \_ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون .وجعلنامن بين أبديهم سداومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لاييصرون .وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تبذرهم لايؤمنون ــ ولا ينرنك لفظ الايمسان فنقول المراد بالآية السكافر إذ بين لك أن الايمسان بضع وسبعون باباوأن الزائرلا زني حين يزنى وهو مؤمن فالحجوب عن الايمسان الذي هو شعب وفروع سيعجب في الحاتمة عن الايمسان الذي هو أسلكا أن الشخص الفاقد لجيع الأطراف الق هي حروف وفروع سيساق إلى الموت المعدم للروح الله هي أصل فلا بماء للأصل دون الفرع ولا وجود للفرع دونالأصلولافرق بينالأصلوالفرع إلا فى شىء واحد وهو أن وجود الفرع وبقاءه جميعا يستدعى وجو دالأصل وأماو جو دالأصل فلايستدعى وجود الفرح فبقاء الأصل بالفرع ووجود الفرع بالأصل ضاوم المسكاشفة وعاوم المساسة متلازمة كتلازم الفرع والأصل فلا يستنني أجدها عن الآخر وإن كان أحدها في رتبة الأصلوالآخر فيرتبة

منالعن ولامضلعن حربا لأعداثك وسياسا لأوليائك عمد عبك النساس ونعادى بعداوتك من خالفك من خلفك اللهم هذا الدعاء مني ومنك الاجابة وهــذا الجيد وعليك التكلان إنالله وإنا إليه راجونولا حول ولاقوة إلابالله العلى العظيم ذي الحيل الشديد والأمم الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيــد والجنة يوم الحلودممالقربين الشهود والركعالسجود والموفين بالعمود إنك رحيم وعودوأنت تفعل ماترید سیحان من تسطف بالمزوقال به سيحان من لبس الجد

التابع وعلوم المعاملة إذا لم تسكن باعثة على العمل فعدمها خير من وجودها فان هى لم نعمل عملها الله وعلها الله علها الله تراد في عذاب المباهل الله عنداب الجاهل الفاجر على عذاب الجاهل الفاجر كا أوردنا من الأخبار في كتاب العلم .

( بيان أن وجوب التوبة عام في الأشخاص والأحوال فلا ينفك عنه أحد ألبتة ) : ظاهر الكاسة والمطرحة المؤلمة المثال تما السرور والما يترجر المراوس والمراوس والمرا

اعلم أن ظاهر السكتاب قد دل هي هذا إذ قال تعالى ــ وتوبوا إلىإنه جميعا أيه المؤمنون لعلسكم تفلحون ــ فعمم الحطاب . ونور البصيرة أيضا برشد إليه إذمعني التوبةالرجوع عن الطريق البعدعن الله للقرب إلى الشيطان ولاينصور ذلك إلامن عاقلولاتكل غريزةالمقل إلابعد كمال غريزة الشهوة والغصب وسائر الصفات للغمومة الق هي وسائل الشيطان إلى إغواءالإنسان إذ كال العقل إنمسا يكون عند مقارنة الأربعين وأصله إعمايتم عند مراهقة البلوغ ومباديه تظهر بعد سبع سنين والشهوات جنود الشيطان والعقول جنود اللائكة فاذا اجتمعا فأم القتال بينهما بالضرورة إذ لايثبت أحدهما للآخر لأنهما مندان فالاهاارد بينهما كالتطارد بين الليل والنهار والنور والظامةومهماغلبأحدهما أزعج الآخر بالضرورة وإذاكانت الشهوات تكمل في الصبا والشباب قبل كمال العقل فقدسبق جند الشيطان واستولى على السكان ووقع للقلب به أنس وإلف لاعمالة مقتضيات الشهوات بالعادة وغلب ذلك عليه ويعسر عليه النزوع عنه ثم يلوح العقل الذي هو حزب الله وجنده ومنقذأوليا لهمن أيدى أعدائه شيئا فشيئا على الندريج فان لم يقو ولم يكمل سلمت مملكةالقلب للشيطان وأنجز اللمين.موعده حيث قال \_ لأحننكن ّ ذرّ يته إلانليلا \_ وإن كمل العقل وقوى كان أول شغله قمع جنود الشيطان بكسر الشهوات ومفارقة العادات وردّ الطبع على سبيل القهر إلى العبادات ولامعنى للتوبة إلاهذا وهو الرجوع عن طريق دليله الشهوة وخفيره الشيطان إلى طريق الله تعالى وليس في الوجود آدمي إلا وشهوته سابقة على عقله وغريزته التي هي عدّة الشيطان متقدّ مةعلى غريزتهااليهي،عدةالملائكة فكان الرجوع عما سبق إليه على مساعدة الشهوات ضروريا في حق كل إنسان نبياكان أوغبيا فلانظان أن هذه الضرورة اختصت بآدم عليه السلام وقد قيل :

فلاتحسبن هندا لها الفدر وحدها سسجية نفس كل غانية هنسد

بل هو حكم أزلى مكتوب على جنس الإنس لا عكن فرض خلافه مالم تتبدل السنة الالهية الق لا مطمع في تبديلها فاذن كل من بلغ كافرا جاهلا فعليه التوبة من جهله وكفره فاذا بلغ مسلماتها لأبويه غافلا عن حقيقة إسلامه فعليه التوبة من غفاته بتفهم معنى الاسلام فانه لا يغنى عنه إسلام أبو به شيئامالم بسلم بنفسه فان فهم ذلك فعليه الرجوع عن عادته وإلفه للاسترسال وهو من أشق أبواب التوبة وفيه هلك الى قالب حدود الله في النع والاطلاق والانفكاك والاسترسال وهو من أشق أبواب التوبة وفيه هلك الأكثرون إذ هجزوا عنه وكل هذا رجوع وتوبة فدل طي أن التوبة فرض عين في حق كل شخص لا يتصور أما بيان وجوبها على الدوام وفي كل حال فهو أن كل بصر فلا يخلو عن مصية بجوار حه إذ لم غلام عنه الأمياء كا ورد في القرآن والأخبار من خطايا الأنبياء وتوبتهم وبكائهم على خطايام فان خلافي بعض الأحوال عن الهم فلا عن وسولمي الشيان الإراد الحواطر التفرقة المذهلة عن ذكر الله فان خلافي بعض الخم فلا عنو وتصور في السلم الله وصفاته وأضائه وكل ذلك نقص وله أسباب وترك أسبا به بالتشاغل بأصدادها رجوع عن عصور في إلى ضده والمراد بالتوبة الرجوع ولا يتصور الحلوفي حق الآدمى عن هذا النقس والما يتفاوتون

وتكرم بهسبحان الذي لاينبغى التسبيح إلاله سبحان ذى الفضل والنمسحاندى الجود والكرم سبحان الذي أحمى كل شي بعلمه اللهم اجعل لي نورا في قلی و نورا فی قبری وتورا في معمىونورا في بصرى ونورافي شعری و آورانی پشتری ونورا في لحي ونورا فى دمىونورافىءظامى ونورا من بين بدى ونورا منخلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحق اللهم زدنى نورا وأعطني نورا واجعللي نورا. ڪثير ومارأيت

في المقادير فأما الأصل فلابد منه ، ولهذا قال عليه السلام ﴿إنَّه لَـٰهَانَ عَلَى حَتَّى أَسْتَغَفَّر الله في اليوم والليلة سبمين مرَّة (١) ه الحديث ، ولذلك أكرمه الله تعالى بأن قال ــ ليففر لك الله ماتقدُّم من ذنبك وماتأخر ــ وإذاكان هذا حاله فكيف حال غيره . فان قلتلاغني أن مايطرأعلىالقلب من الهموم والحواطر نقص وأن الكمال في الحاوَّ عنه وأن القصور عن معرفة كنه جلال الله نقص وأنه كما ازدادت المعرفة زاد الكمال وأن الانتقال إلى الكمال من أسباب النقصان رجوع والرجوع توبة ولكن هذه فضائل لافرائض وقد أطلقت القول بوجوب التوبة في كلّ حال والنّو بةعن هذه الأمور ليست بواجبة إذ إدراك الكمال غير واجبُ في الشرع فما المراد بقولك التوبة واجبة في كل حال. فاعلم أنه قد سبق أن الانسان لايخلو في مبدإ خلفته من اتباع الشهوات أصلاوليس معنىالتوبةتركها فقط بل تمام ألتوبة بتدارك مامضي وكل شهوة اتبعها الانسان ارتفعمنهاظفة إلىقلبه كايرتفع عن نفس الانسان ظلمة إلى وجه للرآة الصقيلة فان تراكمت ظلمة الشهوات ماررينا كايصير بخارالننس فى وجه المرآة عند تراكمه خبتاكما قال تعالى ــ كلابل ران على قاوبهم ماكانوا يكسبون ــ فاذاتراكم الرين صار طبعا فيطبع على قلبه كالحبث على وجه الرآة إذا تراكم وطال زمانه غاص في جرم الحديد وأفسده وصار لايقبل الصقل بعده وصار كالمطبوع من الحبثولايكغي في تدارك اتباع الشهوات تركيا في السنقبل بل لابدً من محو تلك الأريان التي انطبعت في القلب كما لايكفي في ظهور الصور في الرآة قطع الأنفاس والبخارات المسوّدة لوجهها في الستقبل مالم يشتغل بمحو ما انطبع فيها من الأريان وكما يرتفع إلى القلب ظلمة من المعاصي والشهوات فبرتفع إليه نور من الطاعات وترك الشهوات فتنمحي ظهة المصية بنور الطاعة وإليه الاشارة بقوله عليه السّلام وأتسِع السيئة الحسنة تمجها ٢٦)، فاذن لايستغنى العبد في حال من أحواله عن محو آثار السيئات عن قلبه بمباشرة حسنات تضادآ تارها آثار تلك السيئات . هذا في قلب حصل أو لاصفاؤه وجلاؤه ثم أظلم بأسباب عارضة فأهاالتصة بل الأو ل ففيه يطول الصةل إذ ليس شغل الصقل في أزالة الصدإ عن الرآة كشغله في عمل أصل الرآة فهذه أشغال طويلة لاتنقطع أصلا وكل ذلك يرجع إلى التوبة ءفأماقولك إناهذالا يسمى واجبا بل.هوفضل وطلب كمال . فاعلم أن الواجب له معنيان : أحدهما مايدخل في فنوى الشرع ويشترك فيه كافة الحلق وهو القدر الذي لواشتغل به كافة الحلق لم يخرب العالم فلوكلف الناس كلهم أن يتقواالله حقّ تقاته لتركوا المعايش ورفضوا الدنيا بالسكلية ثم يؤدى ذاك إلى بطلان التقوى بالسكلية فانهمهما فسدت المعايش لم يتفرّغ أحد للتقوى بل شغل الحياكة والحراثة والحبر يستغرق جميع العمر من كل واحدفها يحتاج إليه فجميع هذه الدرجات ليست بواجبة بهذا الاعتبار والواجب الثاني هوالذي لابدمنهللوصول به إلى القرب الطلوب من رب العالمين والقام المحمود بين الصديقين والتوبة عنجيبعماذكر نادواجبة في الوصول إليه كما يقال الطهارة واجبة في صلاة التطوع أي لمن يريدها فانه لايتوصل إليها إلابها، فأما من رضى بالنقصان والحرمان عن فضل صلاة النطوع فالطهارة ليست واجبة عليه لأجلها كما يقال المين والأذن واليد والرجل شرط في جود الانسان يعني أنه شرط لمن يريدأن يكون إنساناكاملا (١) حديث إنه ليفان على قلبي فأستففر اقه في اليوم والليلة سبعين مرة مسلم من حديث الأغرالمزكي إلاأنه قال في اليوم مائة مرة وكذا عند أبي داود وللبخاري من حديث أبي هريرة إني لأستففراقي في اليوم أكثر من سبعين مرة وفي رواية البيهقي في الشعب سبعين لم يقل أكثر وتقدم في الأذكار والدعوات (٧) حديث أنبع السيئة الحسنة نمحها الترمذي من حديث أبي ذر بزيادة في أولهو آخره وقال حسن صحيح وقد تقدم في رياضة النفس .

أحدا حافظ عليه إلا وعنده خير ظاهر وبركةوهومن وصية الصادقين بمضهم بمضا محفظه والمحافظة عليه مُنقول عن رسولالله صلى الله عليه وسار أنه كان يقرؤه بين الفريضة والمسينة من صلاة الفحر ثم يقصدالسحد للصـــلاة فى الجماعة ويقول عند خروجه من مراه : موقلرب أدخلني مدخل صدق وأخرجني عخرجصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نسيرات ويقول في الطريق : اللهم إلى أسألك بحق السائلين عليك وعق ممثاي هذا السك لم أخرج أشمرا ولابطراولارياء ينتفع بإنسانيته ويتوصل بها إلى درجات العلا في الدنيا فأما من قنع بأصل الحياة ورضي أن يكون كلحم طي وضم وكخرقة مطروحة فليس يشترط لمثل هذه الحياة عبن ويد ورجل فأصل الواحيات الداخلة في فتوى العامة لا يوصل إلا إلى أصل النجاة وأصل النجاة كأصل الحياة وما وراءأصلالنجاة من السعادات التي بها بمنتهي الحياة يجرى مجرى الأعضاءوالآلاتالتي بهاتهرأ الحياةوفيه سمى الأنبياء

وقد رفع الناس عن التدارك . قال بمض العارفين : إن ملك الموت عليه السلام إذا ظهر العبدأ علمه مالوكانت له الله نيا بحدافيرها لحرج منها فل أن يضم إلى تلك الساعة ساعة أخرى ليستعتب فيما (١) حديث نزعه صلى الله عليه وسلم الثوب الذي كان عليه في الصلاة تقدم في الصلاة أيضا (٧) حديث

نزعه التمراك الجديد وإعادة الشراك الحلق تقدم في الصلاة أيضًا .

والأولياء والمذاء والأمثل فالأمثل وعليه كان حرصهم وحواليه كان نطوافهمولأجله كانرفضهململاذ الدنيا بالكلية حتى انتهى عيسى عليه السلام إلى أن توسد حجرًا في منامه فجاء إليه الشيطانوقال أما كنت تركت الدنيا الآخرة فقال نع وما اللدي حدث فقال توسدك لهذا الحجر تنعرفي الدنيا فلم لاتضع رأسك على الأرض فرمى عيسى عليه السلام بالحجر ووضع رأسه على الأرضوكان(ميهالمحجر توبة عن ذلك التنم ، أفترى أن عيس عليه السلام لم يملم أن وضَّع الرأس على الأرض لايسمى واجباً في فتاوى العامة . أفترى أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لما شفله الثوب الذي كان عليه علم في صلاته حتى نزعه (١) وشغله شراك فعله الذي جدده حتى أعاد الشراك الحلق (٢) لم يعلم أن ذلك ليس واجباً فى شرعه الذى شرعه لـكافة عباده فاذا علم ذلك فلم تاب عنه بتركه وهلكان.ذلك إلالأنه رآه مؤثرًا في قلبه أثرًا يمنعه عن بلوخ القام الحمود الذي قد وعد به ، أفترى أن الصديق رضىالله عنه بعد أن شرب اللبن وعلم أنه على غير وجهه أدخل أصبعه فى حلقه ليخرجه حتىكاد يخرج معدروحه ماعلم من الفقه هذا القدر وهو أن ماأكله عن جهل فهو غير آثم به ولايجب في فتوىالفقه إخراجه فلم تاب عن شربه بالتدارك على حسب إمكانه بتخلية المعدة عنه وهل كان ذلك إلا لسر وقرفىصدره عرفه ذلك السر أن فنوى العامة حديث آخر وأن خطر طريق الآخرة لايعرفهإلاالصديقونفتأمل أحوال هؤلاء الذين هم أعرف خلق الله بالله وبطريق الله وبمكر الله وبمكامن الغرور بالله وإيال مرة واحدة أن تغرك الحياة الدنيا وإياك ثم إياك ألف ألف مرة أن يغرك بالله الغرور ، فهذه أسرار من استنشق مبادى روائحها علم أن لزوم النوبة النصوح ملازم للعبد السالك في طريق الله تعالى في كل نفس من أنفاسه ولو عمر عمر نوسوأن ذلك واجب على الفور من غير مهلة ،ولقدصدقأ بوسلمان الداراني حيث قال لو لم يبك الماقل فها بقي من عمره إلا على تفويت مامضي منه في غير الطاعة لـكان خليقا أن محزنه ذلك إلى المات ، فكيف من يستقبل ما بق من عمره عنل ما مضى من جهاه وإعما قال هذا لأن العاقل إذا ملك جوهرة نفيسة وضاعت منه بغير فائدة بكي عليها لامحالة وإن ضاعت منه وصار ضياعها سبب هلا كه كان بكاؤه منها أشد وكل ساعة من العمر بلكل نفس جو هرة نفيسة لاخلف لها ولا بدل منها فانها صالحة لأن توصلك إلى سعادةالأبدوتنقذكمن ثقاوةالأبدوأىجوهر أتفس من هذا فاذا ضيعتها في الففلة فقد خسرت خسرانا مبينا وإن صرقتها إلى معصية فقدهاكت هلاكا فاحشا ، فان كنت لاتبكي على هذه الصيبة فذلك لجهلك ومصيبتك بجهلك أعظم من كل مصية لكن الجهل مصية لاحرف الصاب بها أنه صاحب مصية فان نوم الغفلة بحول بينه وبين معرفته والناس نيام فاذا ماتوا انتهوا فعند ذلك ينكشف لكل مفلس إفلاسه ولكل مصاب مصيبته

ولا معة خرجتانقاء سخطك وابتفاء مرضاتك أسألك أن تنقسدني من النار وأن تغفرلي ليذنوبي إنه لايغفر الذنوبإلا أنت.وروى أبوسعيد الحدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلمقال و من قال ذلك إذا خرج إلى الصلاة وكل الله به سبعين ألف ملك يسستغفرون له : وأقبل الله تعالى عليه بوجهه الكريم حتى ا بقضی صلاته » وإذا دخل السجد أودخل - جادته الصلاة يقول: بسم الله والحسد فم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لی ذنوبی وافتح لی

ويتدارك تفريطه فلا يجد إليه سبيلا وهو أول مايظهر من معانى قوله تعالى ــ وحيل بينهم وبين ماشتهون \_ وإلىه الاشارة بقوله تعالى \_ من قبل أن يأتى أحدكم للوث فيقول رب لولا أخرتني إلى أحل قرب فأصدق وأكن من الصالحين . ولن يؤخر ألله نفسًا إذا جاء أجلها - فقيل الأجل القريب الذي يطلبه معناه أنه يقول عندكشف الفطاء للعبد ياملك الموت أخرنى يوما أعتذرفيه إلى ربى وأتوب وأزود صالحا لفسي فيقول فنيت الأيام فلا يوم فيقول فأخر لى ساعة فيقول فنيت الساعات فلاساعة فيغلق عليه باب التوبة فيتفرغر نروحه وتنردد أنفاسه في شر أسفه ويتجرع غصة اليأس عن الندارك وحسرة الندامة على تضييع العمر فيضطرب أصل إعمانه في صدمات تلك الأحوال فاذا زهقت نفسه فانكان سبقت له من الله الحسني خرجت روحه على التوحيد فذلك حسن الحاتمةوإن سبق له القضاء بالشقوة والعياذ بالله خرجت روحه على الشك والاضطراب وفلك سوءالحَاعَة،ولمثل هذا يقال \_ ولبست التوبة للذين يعملون السيئات حق إذاحضراً حدهم للموت قال إنى تبت الآن \_وقوله ـ إنمــا التوبة على الله للذين يعملون الــوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ــ ومعناه عن قرب عهد بالخطيئة بأن يتندم عليها ويمحو أثرها بحسنة يردفها بها قبل أن يتراكم الربين طي القلب فلا يقبل المحو ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَتْبُعُ السَّيِّثَةَ الْحَسَّنَةُ تَمُّحُهَا ﴾ ولذلك قال لقمان لابنه يابني لاتؤخر النوبة فان الوت يأتى بغتة ، ومن ترك البادرة إلى النوبة بالتسويفكان بين خطرين عظيمين : أحدهما أن تتراكم الظلمة على قابه من المعاصى حتى بصير رينا وطبعا فلا يقبل المحو.الثانى أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال بالمحو ، ولذلك ورد في الحبر ﴿ إِنَّ كَثَرُصِيا – أَهُل النار من التسويف (١) \* فما هلك من هلك إلا بالتسويف فيكون تسويده القلب تقداو جلاؤه بالطاعة نسيئة إلى أن يختطفه الوت فيأتى الله بماب غير سليم ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم ، فالقلب أمانة الله تعالى عند عبده والعمر أمانة الله عنده وكذا سائر أسباب الطاعة فمن خان في الأمانة ولم يتدارك خيانته فأمره مخطر . قال بعض العارفين : إن لله تعالى إلى عبده سرين يسرها إليه على سبيل الإلهام: أحدهما إذا خرج من بطن أمه يقول له عبدى قد أخرجتك إلى الدنيا طاهرا نظيفا واستودعتك عمرك والتمنتك عليه ، فانظر كيف تحفظ الأمانة وانظر إلى كيف تلقاني . والثاني عند خروج روحه يقول عبدى ماذا صنعت في أمانق عندك هل حفظتها حتى تلقاني طيالمهدفألقاك طى الوفاء أو أضعتها فألقاك بالمطالبة والعقاب وإليه الاشارة بقوله تعالىــأوفوابـمدىأوف.بعهدكمــ وبقوَّله تعالى ــ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ــ .

( بيان أن التوبة إذا استجمعت شرائطها فهمي مقبولة لامحالة )

اعلم أنك إذا فهمت معنى القبول لم تشك فى أن كل تو بة صحيحة فهمى مقبولة فالناظرون بنور البصائر المستمدون من أنوار القرآن علموا أن كل قلب سليم مقبول عند الله ومتنعم فى الآخرة فى جوار الله تعالى ومستعد لأن ينظر بعينه الباقية إلى وجه الله تعالى ، وعلموا أن القلب خلق سليا فى الأصل وكل مولود يولد على الفطرة وإعام تفوته السلامة بكدورة ترهق وجهه من غبرة الذنوب وظلمتها، وعلموا أن نار الندم تحرق تلك الغبره وأن نور الحسنة يمجو عن وجه القلب ظلمة السيئة وأنه لاطاقة الخلام الماصى مع نور الحسنات كالاطاقة الظلام الليل مع نور النهار بل كما لا طاقة لكدورة الوسنع الظلام الماليل مع نياض الصابون ، وكما أن التوب الوسنع لا يقبله الله لأن يكون لباسه فالقاب بلغظم لا يقبله الله تعالى لأن يكون لباسه فالقاب بلغظم لا يقبله الله تعالى لأن يكون الماسة بوسنع الثوب وغسله مع يياض المارة في الأعمال الحسيسة بوسنع الثوب وغسله المارة أن أكثر صاح أهل النار من التسويف لم أجد له أصلا.

أبواب رحمتك ويقدم رجله التمنى فىالدخول واليسرى في الحروج من المسجد أو السجادة فسجادة الصوفي عنزلة البيت والسجد مرسلي صلاة الصبح فيجاعة فاذا سلم يقول : لاإله إلا اللهوحدهلاشريك له ، له الملك وله الحد عي وعبت وهو حي لايموت بيسده الحير وهو على كل شي دقد ر ,لاإله إلا الله وحده مدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزمالأحزابوحده لاإله إلاالله أهل النعمة والفضل والثناءالحسن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا اياه مخلصين له الدين ولو كره الـكافرون ويقرأ هو الله الذي

بالصابون والمناء الحار ينظفه لاعالة فاستعمال القلب في الشهوات يوسخ القلب وغسله بماء الدموع وحرقة الندم ينظفه ويطهره ويزكيه ، وكل قلب زكى طاهر فهو مةبولكما أن كل ثوب نظيف فهو مقبول فأنما عليك النركية والتطهير . وأما القبول فمبذول قدسبق بـ القضاء الأزلى الدى لامرد له وهو السمى فلاحا في قوله ــ قد أفلح من زكاها ــ ومن لم يعرف على سبيل التحقيق معرفة أقوى وأجلى من فلشاهدة بالبصر أن القلب يتأثر بالماصي والطاعات تأثرًا متضادا يستمار لأحدهما لفظ الظلبة كا يستمار للجهل ويستمار للآخر لفظ النوركم يستمار للعلم وأن بين النور والظلمة تضادا ضروريا لايتصور الجلم بينهما فكأنه لم يبق من الدين إلا قشور. ولم يعلق به إلاأسماؤ. وقلبه في غطاء كثيف عن حقيقة الدين بل عنحقيقة نفسه وصفات نفسه ومن جهل نفسه فهو بغيره أجهل وأعنى بعقلبه إذ بقلبه يعرف غير قلبه فكيف يعرف غيره وهو لايعرف قلبه ، فمن يتوهم أنالتو بة تصعولا تفيلكن يتوهم أن الشمس تطلع والظلام لايزول والثوب يغسل بالصابون والوسخ لايزول إلا أن يغوص الوسخ لطول تراكمه في تجاويف الثوب وخلله فلا يقوى الصابون على قلمه فمثال ذلك أن تتراكم الذنوب حتى تصير طبما ورينا هلى القلب فمثل هذا القلب لايرجع ولا يتوب ، فم قد يقول باللسان تبت فيسكون ذلك كقول القصار باسانه قد غسلت الثوب وذلك لاينظف الثوب أصلامالم نيرسفة الثوب باستعمال مايضاد الوصف المتمكن به فهذا حال امتناع أصل النوبة ، وهو غير بعيد بل هو ـ الغالب على كافة الحلق القبلين على الدنيا المرضين عن الله بالسكلية فهذا البيان كاف عند ذوى البصائر في قبول التوبة ولكنا نعضد جناحه بنقل الآيات والأخبار والآثار فسكل استبصار لايشهدله الـكتاب والسنة لايوثق به وقد فال تعالى ــ وهو الدى يقبل التوبة عن عباده ويخوعنالسيئاتـــ | وقال تعالى ـ غافر الذنب وقابل التوب ـ إلى غير ذلك من الآيات . وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ فَهُ أفرح بنوبة أحدكم ﴾ الحديث والفرح وراء القبول فهو دليل على القبول وزيادة . وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن اللهُ عز وجل يبسط يده بالتوبة لمسى، الليل إلى النهار ولمسى، النهار إلى الليل حق تطلع الشمس من مغربها (١) . وبسط اليدكناية عن طلب التوبةوالطالبوراءالقابل فربقابل ليس بطالب ولا طالب إلا وهو قابل وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ لَوْ عَمَلُتُمْ الْحُطَابَا حَقَّ تُبَلِّعُ السَّاءُ ثُم ندمتم لتاب الله عليكم (٢٦) ﴾ وقال أيضا ﴿ إن العبد ليذنب الذنب فيدخل به الجنة فقيل كيف ذلك ا يارسول الله قال يكون نصب عينه تائبا منه فارا حتى يدخل الجنة (٣) ۽ وقال صلى الله عليه وسلم «كفارة الذئب الندامة (٢٠) » . وقال صلى الله عليه وسلم « الثاثب من الذنب كمن لاذنب له » .

و تعاره المعدب المعدالية على و الله المعدب وهم و المعدب من العدب أي موسى المفط يده بالله الله الله الله الله الله المهدب المهدب المهدب الله المهدب ال

لا إله إلا هو الرحمن الرحسيم التسعة والتسعين اسها إلى آخرها فاذا فرغ منها على عمد عبدك ونبيك ورسولكالنى الأمى وعلى آل محمد ملاة تكون للرضاء ولحقمه أداء وأعطه الوسيلة والقام المحمود الذى وعدته واجزه عنا ماهو أهله واجره عنا أفضل مَآجازيت نبيا عن أمته وصل على جميع إخوانه من النسين والمسديقين والشهداء والصالحين. اللم صلّ على محمد في الأولىن وصل على محمد فيالآخرين وصل على محمد إلى يومالدين الليم صل على روح

ويروى ﴿ أَن حَبْشَيَا فَالْهَارِسُولَ اللَّهُ إِنَّى كُنْتَ أَعْمَلُ الفواحش فَهِلُ لَيْمِنُ وَبَّهُ ؟ قال نَعْمُ فُولَى تُمْرَجِع فقال يارسول الله أكان يرانى وأنا أعملها قال نعم فصاح الحبشى مسيحة خرجت فيهاروحه (١) هويروى أن الله عز وجل لما لمن إبليس سأله النظرة فأنظره إلى يوم القيامة فقال وعزتك لاخرجت من قلب ابن آدم مادام فيه الروح فقال الله تعالى : وعزنى وجلالي لاحجيت عنهالتوبةمادامالروحفيه ٣٠ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَ الحَسَنَاتَ يَذَهِينَ السِيئَاتَ كَمَا يَذَهِبُ لِلَّاءُ الْوَسِيخُ ٢٦ ﴾ والأخبار في هــذا لاُعَمَى . وأما الآثار : فقد قال سميد بن السبب أنزل قوله تعالى ــ إنه كان للأوابين غنورا ــ في الرجل يذنب ثم يتوب ثم يذنب ثم يتوب. وقال الفضيل قال الله تعالى: بشر للذنبين بأنهم إن تابوا قبات منهم وحذر الصديقين أنى إن وضعت عليهم عدلى عذبهم وقال طلق بن حبيب :إن حقوق الله أعظم من أن يقوم مها العبد ولسكن أصبحوا تاثبين وأمسوا تائبين . وقال عبد الله بن عمررضيالله عنهما من ذكر خطيئة ألم بها فوجل منها قلبه محيت عنه في أم الكتاب . ويروى أن نبيامنأنبياء بني إسرائيل أذنب فأوحى الله تعالى إليه وعزتي لئن عدت لأعذبنك فقال يارب أنت أنت وأنا أنا وعزتك إن لم تعصمني لأعودن فعسمه الله تعالى وقال بعضهم إن العبد ليذنب الذنب فلا يزال نادما حتى يدخل الجنة فيقول إبليس ليتني لم أوقعه في الذنب وقال حبيب بن ثابت تعرض على الرجل.ذنو به يوم القيامة فيمر بالذنب فيقول أما إنى قد كنت مشفقا بنه قال فيغفر له . ويروى أنرجلاسأل ابن مسعود عن ذنب ألم به هل له من توبة فأعرض عنه ابن مسعود ثم التفت إليه فرأى عينيه تذرفان فقال له إن للجنة عُمانية أبواب كلها تفتح وتغلق إلا باب النوبة فان عليه ملسكا موكلا به لايغلق فاعمل ولا تيأس. وقال عبد الرحمن بن أبي قاسم تذاكرنا مع عبدالرحم توبةالكافروقول الله تعالى ـ إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف \_ فقال إنى لأرجو أن يكون المسلم عند الله أحسن حالاولقد بلغني أن توبة السلم كاسلام بعد إسلام . وقال عبد الله بن سلام لاأحدثكم إلا عن نبي ممسل أو كتاب مرل إن الصد إذا عمل ذنبا ثم ندم عليه طرفة عين سقط عنه أسرع من طرفةعين. وقال عمر رضي الله عنه اجلسوا إلى النوابين فانهم أرق أفئدة وقال بعضهم أنا أعلم متى يغفر الله لى قيل ومنىقال إذا تاب على وقال آخر أنا من أن أحرم النوبة أخوف من أن أحرم النفرة أي النفرة من لوازم التوبة وتوابعها لامحالة ويروى أنه كان في بني إسرائيل شاب عبد الله تعالى عشرين سنة معساه عشرين سنة ثم نظر في المرآة فرى الشيب في لحيته فساءه ذلك فقال إلهمي أطعتك عشرين سنةشم عصيتك عشرين سنة فان رَجِمت إليك أتقبلني فسمع قائلا يقول ولا برى شخصا أحببتنا فأحبيناك وتركتنا فنركناك وعصيتنا فأمهلناك وإن رجعت إلينا قبلناك. وقال ذو النون المصرى رحمه الله تعالى إن لله عبادا نصبوا أشجار الحطايا نصب روامق القاوب وسقوها بمساء التوبة فأثمرت ندما وحزنا فعنوامهزغير (١) حديث أن حبشيا قال يارسول الله إن كنت أعمل الفواحش فهل لي من توبة قال نعم الحديث لم أجد له أصلا (٧) حديث إن الله لما لعن إبليس سأله النظرة فأنظره إلى يوم القيامة فقال وعزتك لاخرجت من قلب ابن آدم مادام فيه الروح الحديث أحمد وأبو يعلى والحاكم وصعحه من حديث أبي سعيد أن الشيطان قال وعزتك يارب لا أزال أغوى عبادك مادامت أرواحهم فيأجسادهم فقال وعرَى وجلالي لا أزال أغفركم مااستغفروني أورده المسنف بسينة ويروى كذا ولم يعزه إلى الني ملى الله عليه وسلم فذكرته احتياطا (٣) حديث إن الحسنات بذهبن السيئات كما يذهب للساء الوسخ لم أجده بهذا اللفظ وهو صحيح المني وهو يمني أتبح السيئة الحسنة تمحها رواه الترمذي وتقدم قريباً .

عحد في الأروا-،وصل عسلي جند محد في الأجساد واحمل شرائف صاواتك ونوامى بركاتك ورأفتك ورحمتـــك وتحيتك ورمنوانك على محد عبدك ونبيك ورسولك اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السسلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تباركت ياذا الجلال والاحكرام اللهم إلى أصبحت لاأستطيع دفعهاأكره ولا أملك تفعماأرجو وأصبح الأمرييســد غيرى وأصبحت مرتهنا بسل فلا فقسر أفقر من الليم لاتشمت بي

جنون وتبلدوا من غيرعي ولابكم وإنهم هم البلغاء الفصحاء العارفون بالله ورسوله شمشربو ابكأس الصفاء فورثوا الصبر على طول البلاء ثم تولحت قلوبهم في الملكوتوجالتأنسكارهم يين سراياحجب الجبروت واستظلواتحت رواقى الندم وقرءوا صعيفة الحطايا فأورثوا أنفسهم الجزع سمق وصلوا إلى علو الزهد بسلم الورع فاستعذبوا مرارة الترك للدنياواستلانواخشو نةللضجع حقظفروا عبلءالنجاة وعروة السلامة وسرحت أرواحهم فى العلاحق أناخوا فىزياضالنعيم وخامنوانى بمر الحياةوردموا خنادق الجزع وعبروا جسور الهوى حق نزلوا بفناء الملم واستقوا من غديرالحسكمة وركبواسفينة الفطنة وأقلعوا بريح النجاة في بحر السلامة حتى وصلواإلى رياض الراحة ومعدنالعزوالكرامةفهذا القدر كاف في بيان أن كل توبة صحيحة فمقبولة لاعالة . فإن قلت أفتقول ماقالته المعتزلة من أن قبول التوبة واجب على الله . فأقول لاأعنى عـاذكرته من وجوبقبولانتوبة علىالله إلاماريدهالقائل بقوله إن الثوب إذا غسل بالصابون وجب زوال الوسخ وإن المطشان إذا شرب الماءوجبزوال العطش وإنه إذا منع الماء مدة وجب العطش وإنه إذا دام العطش وجب الموت وليس في شيء من ذلك ماريد، العنزلة بالا يجاب على الله تعالى . بل أقول خلق الله تعالى الطاعة مكفرة المعصية والحسنة ماحية للسيئة كما خلق الماء مزيلا للمطش والقدرة متسعة غلافه لوسبقت به الشيئة فلا واجب طي الله تعالى ولكن ماسبقت به إرادته الأزلية فواجب كونه لامحالة . فان قلت فما من تاف إلاوهو شاك في قبول توبته والشارب للمـاء لايشك في زوال عطشه فلم يشك فيه . فأقول شكه في القبول كشكه في وجود شرائط السحة فان للتوبة أركانا وشروطا دقيقة كاسيآني وليس يتحقق وجود حميع شروطها كالنبي يشك في دواء شربه للاسهال في أنه هل يسهل وذلك لشكه في حصول شروط الاسهال فى الدواء باعتبار الحال والوقت وكيفية خلط الدواء وطبخه وجودة عقاقيره وأدويته فهذا وأمثاله موجب للخوف بعد التوبة وموجب للشك في قبولهما لاعمالة على ماسياً في في شروطها إن شاء الله تعالى .

( الركن الثانى فيا عنه التوبة وهىالدنوب صفائرها وكبائرها )

اعلم أن النوبة ترك الدنب ولايمكن ترك الشي إلا بعد معرفته وإذا كانت النوبة واجبة كان ما لا يتوسل إليها إلابه واجبا فمعرفة الدنوب إذن واجبة والدنب عبارة عن كل ماهو عالف لأمم الله تملل في ترك أوضل وتفصيل ذلك يستدعى شمرح التسكليفات من أولها إلى آخرها وليس ذلك من غرضنا ولكنا فشير إلى مجامعها وروابط أقسامه والله الموفق السواب برحمته

( يبان أقسام الدنوب بالاضافة إلى صفات العبد )

اعلم أن للانسان أوصافا وأخلافا كثيرة على ماعرف شرحه في كتاب هجائب القلب وغوائاه والحكن تنحصر مثارات اللذوب في أربع صفات صفات ربوية وصفات شيطانية وصفات بهيمية وصفات سبعة وذلك لأن طيئة الانسان عجنت من أخلاط عنافة فاقتضى كل واحد من الأخلاط في المعجون منه أثرا من الآثار كما يقتفى السكر والحل والرعفزان في السكنجيين آثارا عنافة . فأماما يقتضى النروع إلى الصفات الربوية فمثل الكبر والفخر والجبرية وحب للدح والثناء والعز والفنى وحب دوام البقاء وطلب الاستملاء على الكافة حتى كأنه بريد أن يقول أثار بكم الأعلى وهذا يقشب منه جمة من كبائر الذنوب غفل عها الحلق ولم يسد وها ذنوبا وهي للهلسكات العظيمة التي هي كالأمهات المناس كما استقصيناه في ربع المهلسكات . الثانية هي الصفة الشيطانية التي منها يقشب الحسد والبغى والجبلة والحداع والأمر بالتساد والنكر وقيه يدخل النش والنفاقي والمعوة إلى

عدوی ولاتیی این مصيبق في ديني ولا تجعل الدنيا أكوهمي ولا تسلط على من لايرحني اللهمعسذا خلق جديد فافتحه طي بطاعتك واختمه لى بمغفر تكور منوانك وارزقني فيسه حسنة تقبلها منى وزكها وضعفها وماعمات فيه من سيئة فاغفرلي إنك غفور رحيم ودود رمسيت باقه ربا وبالاسلامديناو عحمد صلى الله عليه وسلمنبيا الليم إلى أسألك خبر هسذا اليوم وخير مافيه وأعوذ بك من شره وشر مافیسه وأعوذ بك من شر

البدع والضلال. الثالثة الصفة البيمية ومنها يتشعب الثمره والسكلب والحرص على قضاء شهوة البطن والفرج ومنه يتشمب الزنا واللواط والسرقة وأكل مال الأيتام وجمع الحطاملًا جلالشهوات.الرابعة الصفة السبعية ومنها يتشعب الغضب والحقد والتهجم على الناس بالضرب والشتم والقتل واستهلاك الأموال ويتفرح عنها جمل من الذنوب وهذه الصفات لحا تدريج في الفطرة فالصفة البهيمية هيالتي تغلب أوكا ثم تناوها الصفة السبعية ثانيا ثم إذا اجتمعا استعملا العقل فيالحداع والمسكر والحبلة وهى الصفة الشيطانية ثم بالآخرة تغلب الصفات الربوبية وهي الفخر والعز والعلو وطلبالكبرياءوقصد الاستبلاء على جميع الحلق فهذه أمهات الذنوب ومنابعها تم تنفجر الذنوب من هذه النابع على الجوارح فبعضها فى الفلب خاصة كالكفر والبدعة والنفاق وإضهار السوء للناس وبعضها على العين والسمع وبمضها على اللسان وبعضها على البطن والفرج وبعضها على البدين والرجلين وبعضها على جميع البدن ولاحاجة إلى بيان تفصيل ذلك فانه واضع . قسمة ثانية : اعلم أن الذنوب تنقسم إلى مابين المبد وبين الله تمالى وإلى مايتعلق بمحقوق العباد فها يتعلق بالعبد خاصة كترك الصلاة والصوم والواجبات الحاصة به ومايتعلق بحقوق العباد كتركه الزكاء وقتله النفس وغصبه الأموال وشتمه الأعراض وكل متناول من حق الفير قاما نفس أوطرف أومال أوعرضأودينأوجاءوتناول الدين بالاغواء والعاء إلى البدعة والترغيب في المعاصي وتهييج أسباب الجراءة على الله تعالى كما يمعله بعض الوعاظ بتغلب جانب الرجاء على جانب الحوف ومايتعلق بالعباد فالأمم فيه أغلظ ومابينالعبدوبين الله تمالى إذا لم يكن شركا فالمفو فيه أرجى وأقرب وقد جاء فى الحبر ﴿الدواوين ثلاثة ديوان يغفر وديوان لاينفر وديوان لايترك فالديوان الذى يغفر ذنوب العباد بيتهم وبين الله تعالى وأماالديوان الذي لاينفر فالشرك بالله تعالى وأما الديوان الذي لايترك فمظالم العباد (٢٠) و أىلابدوأن يطالب بها حتى يعني عنها : فسمة ثالثة : اعلم أن الذنوب تنقسم إلى صغائرو كبائر وقد كثراختلاف الناس.فها فقال قائلون لاصفرة ولاكبيرة بلكل مخالفة لله فهمي كبيرة وهذا ضعيف إذقال تعالى \_إن تجتفيوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيآتكم وندخلكم مدخلا كريما \_ وقال تعالى \_الذين بجتنبون كَنارُ الإثم والفواحش إلا اللم \_ وقال عَلِيلًا والصاوات الحسوالجمة إلى الجمة يكفرن ما بيهن إن اجنتبت السكبائر ٣٧ ، وفي لفظ آخر ﴿ كفار آت لما بينهن إلاال كبائر ، وقدقال صلى الله عليه وسلم فهارواه عبد الله بن عمرو بن العاص «السكبائرالإشراك باللهوعقوق الوالدين وقتل النفس والبمين الغموس (٣٠) ، واختلف الصحابة والتابعون في عدد الكبائر من أربع إلى سبع إلى تسع إلى إحدى عشرة فما فوق ذلك فقال ابن مسعود هن أربع وقال ابن عمر هن سبع وقال عبدالله بن عمرو هن تسع وكان ابن عباس إذا بلغه قول ابن عمر الكبائر سبع يقول هن " إلى سبعين أقرب منها إلىسبع وقال مرة كل مانهي الله عنه فهو كبيرة وقال غيره كل ماأوعدالله عليه بالنار فهومن الكبائر وقال بعض السلف كل ماأوجب عليه الحد في الدنيا فهو كبيرة وقيل إنها مبهمة لايعرف عددها كليلة القدر وساعة يوم الجمة . وقال ابن مسعود لماستلء نها افرأ من أول سورة النساء إلى رأس ثلاثين آ ية منها عند قوله ــ إن تجتنبو ا كِبَائْر مَاتَهُونَ عَنْهُ فَكُلُّ مَاتُهِي اللَّهُ عَنْهُ فَهَدْهُ السَّورَةُ إِلَى هَنَا فَهُو كَبِرَةً . وقال أبوطالبالسكي (١) حديث الدواوين ثلاثة ديوان يففر الحديث أحمد والحاكم وصححه من حديث عائشة وفيه صدقة من موسى الدفيق ضفه ابن معين وغير، ولهشاهد من حديث سلمان ورواء الطبراني (٧)حديث الصاوات الحس والجعة إلى الجعة تكفر مابينن إن اجتنبت الكبائر مسلم من حديث أبي هريرة (٣)حديث عبدالله بن عمرو السكبائر الإشراك بالله وعلوق الوالدينوقتل النفس والمجين الغموس رواه البخارى.

طوارق الليل والهار ومن بغنات الأمور وفجاءة الأقدار ومن شركل طارق يطرق إلا طارقا بطرق منك غبر يارحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما وأعوذ بك أن أزل أوأزل أوأمنلأوأمنل أوأظلم أوأظلم أوأجهل أويجهل على عزجارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك وعظمت نسماؤك أعوذبك من شر مايلج في الأرض وماغرج منهاوما ينزل من الماءومايعرجفها أعوذبك من حسدة الحرص وشدة الطمم وسورة الغضب وسنة النفلة وتعاطى السكلفة الليم إنى أعود من الكبائر سبع عشرة جمعتها من جملة الأخبار (١) وجملة مااجتمعمن قول ابن عباس وابن مسهودوا بن

عمر وغيرهم أرابة في القلب وهي الشرك باللهوالإصرارعلىمعسيتهوالقنوط، نررحتهوالأمن من مكره (١) الأخبار الواردة في الكبائر حكى المصنف عن أ في طالب المكي أنه قال الكبائر سبع عشرة جمعتها من جملة الأخبار وجملة مااجتمع منقول ابن عباسوابن مسعود وابن عمروغيرعمالشرك بالتوالإصرارطى معصيته والقنوط من رحمته والأمن من مكره وشهادة الزور وقذفالحصن والعين الفموس والسحر وشرب الحمرو المسكر وأكل مال اليتم ظاماوأكل الربا والزناو اللواط والقتل والسر تقوالفر ارمن الزحف وعقوق الوالدين انتهى . وسأذكر ماورد مها مرفوعا وقد تقدم أربعة مها فى حديث عبدالله بن عمرو وفي الصحيحين من حديث أي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يارسول الله وماهي؟قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلح بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتم والتلولي يوم الزحف وقذف المحصنات الؤمنات ولهما من حديث أنى بكرة ألا أنبشكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قال قول الزور ولهما من حديث أنس سئل عن السَّكبائر قال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقال ألا أنبشكم بأكبر الكبائر قال قول الزور أوقال شهادة الزور ولهما من حديث ابن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أى الدنبأعظمةال أن تجمل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أى قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطيم معك قلت نم أى قال أن ترانى حليلة جارك وللطبراني من حديث سلمة بن قيس إنما هيأر بـعلاتـــركو اباتهــــيــــاولاتقــــاوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا وفي الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت بايعوني على أن لانشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا وفي الأوسطالطيرانيمين حديث اي عباس الحمر أم الفواحش وأكبر السكبائر وفيه موقوفا على عبد الله بنعمر وأعظماا كبائرشر بالحمر وكلاها ضعيف والبرار من حديث ابن عباس باسناد حسن أن رجلا قال يارسول الله ما الكياثر ؟ قال الشرك بالله والإياس من روح الله والفنوط من رحمة الله وله من حديث بريدة أكبر الكبائر الاشراك باقه وعقوق الوالدين ومنع فضل المساء ومنع الفحل وفيه صالح بن حبان ضمفه ابن معين والنسائى وغيرهما وله من حديث أنى هريرة السكبائر أو لهن الإشراك بالله وفيه والانتقال إلى الأعراب بعد هجرته وفيه خالد بن يوسف السمين ضعيف وللطبراني في الكبير من حديث سهل بنأ في حثمة في الكبائر والتعرب بعد الهجرة وفيه ابن لهيمة وله في الأوسط من حديث ألى سميدالحدرىالكبائر سبع وفيه والرجوع إلى الأعرابية جد الهجرة وفيه أبو بلال الأشعرى ضعَّه الدارقطنيوللحاكمين حديث عبيد بن عمير عن أبيه الكبائر تسم فذكر منها واستحلال البيت الحرام وللطبر انى من حديث واثلة إن من أكبر الكبائر أن قول الرجل على مالم أقل وله أيضًا من حديثه إن من أكبرالكبائر أن ينتني الرجل من ولد. ولمسلم من حديث جابر بين الرجل وبين الشرك أو الكفر "ترك الصلاة ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو من الكبائر شمالرجلوالديهولأىداودمن-ديثسعيدبنزيد من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق وفي الصحيحين منحديث ابن عباس المه على الله معلى المسلم قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان فىكبير وإنه لكبير أما أحدهما فكان يمثى بالنميمةوأماالآخر فكان لايستتر من بوله الحديث ولأحمد في هذهالقصةمن حديث أنى بكرة أما أحدها فكان أكل لحوم الناس الحديث ولأبي داود والترمذي من حديث أنس عرضت على ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظممن سورة من القرآن أو آية أو تيها رجل ثم نسيها سكت عليه أبو داود واستغربه البخارى والترمذي وروى ابن أبي شبية في التوبة من حديث ابن عباس لاصغيرة مع إصرار وفيه أبو شببة الحراساني

مباهاة العكثرين والإزراءعي القلمنوأن أنصر ظالمما أوأخذل مظاوما وأن أقول في العلم بغيرعلمأوأعملفي الدين بغير يقين أعوذ بك أن أشرك بكوأنا أعسلم وأستغفرك لمسا لاأعسلم أعوذ بعفوك من عقابك وأعود برضاك من سخطك وأعوذ بك منسك لاأحصى ثناء عليك أنت كا أثنبت على تفسك الملهم أنتاري لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وان عبديك وطي عهدك ووعدك ما استطمت أعوذ بك من شر ماصنعت أبوءبنعمةك طىوأ بوء بذنى فاغفرني وأربع في اللسان ، وهي شهادة الزور وقذف المحصن والهين الغموس ، وهي التي يحق بها باطلاأو ببطل بها حقا ، وقيل هي التي يقتطع بها مال امرى. مسلم باطلا ولوسوا كامنأزاك وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها فى النار . والسحر وهو كل كلام يغير الانسان وسائر الأجسام عن،موضوعات الحُلقة . وثلاث فى البطن وهى شرب الحمر والمسكر من كل شيراب وأكل مال البتيم ظلماوأكل الربا وهو يعلم . واثنتان في الفرج وهما الزنا واللواط . واثنتان في البدين وهما القتل والسرقة .وواحدة فى الرجلين وهو الفرار من الزحف الواحد من اثنين والعشرة منالعشرينوواحدة في جميع الجسد وهو عقوق الوالدين . قال وجملة عقوقهما أن يفسها عليه في حق فلا يبر قسمهما وإن سألاه حاجة فلا يعطيهما وإن يسباء فيضربهما وبجوعان فلا يطعمها هذا ماقاله وهو قريب ولكن ليس بحصل به تمام الشفاء إذ يمكن الزيادة عليه والنقصان منه فانه جعل أكل الربا ومال اليتيم من الكبائر وهي جناية على الأموال ، ولم يذكر في كبائر النفوس إلا القتل فأما فقء العين وقطع البدينوغير ذلك من تعذيب المسلمين بالضرب وأنواع العذاب فلم يتعرض له وضرب اليتم وتعذيبه وقطع أطرافه لاشك في أنه أكبر من أكل ماله ،كيف وفي الحبر من الكبائر ﴿ السبتان بالسبة ومن الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه السلم (١) وهذا زائد على قذف الحصن . وقال أبو سعيد الحدرى وغيره من الصحابة : إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا تعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من السكبائر (٢٦) . وقالت طائفة : كل عمد كبيرة وكل مانهى الله عنه فهو كبيرة وكشف الفطاء عن هذا أن نظر الناظر في السرقة أهي كبيرة أم لالايصح مالم يفهم معنى

والحديث منكر يعرف به . وأما الوقوفات فروى الطبرانى والبيهق فى الشعب عن ابن.مسعودقال السكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله . وروى البهتي فيه عن ابن عباس قال الكيائر الاشراك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله وعقوق الوالدين وقتل النفس التي حرم الله وقذف المحصنات وأكل مال اليتيم والفرار من|لزحف وأكل الربا والسحر والزنا والممين الغموس الفاجرةوالغلول.ومنعالزكاةوشهادةالزوروكتهان الشهاءة وشرب الحمر وترك الصلاة متعمدا وأشياء مما فرضها الله ونفض المهد وقطيعة الرحم . وروى ابن أبي الدنيا في التوبة عن ابن عباس كل ذنب أصر عليه العبدكبير وفيه الربيع بن صبيح مختلف فيه . وروى أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس عن أنس قوله لاصفيرة مع الإصرار وإسناده جبد فقد اجتمع من المرفوعات والموقوفات ثلاثة وثلاثون أو اثنان وثلاثون إلا أن بعضها لايصح إسناده كما تقدم وإنما ذكرت الوقوفات حق بعلم ماوردفى الرفوع وماور دفى الموقوف وللبهرقي في الشعب عن ابن عباس أنه قيل له المكبائر سبع فقال هي إلى السبعين أقرب وروى البيهي أيضا فيه عن ابن عباس قال كل مانهمي الله عنه كبيرة ، والله أعلم (١) حديث من الكبائر السبتان بالسبة ومن الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم عزاه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس لأحمد وأبي داود من حديث سميد بن زيد والذي عندها من حديثه من أربى الربا استطالة في عرض المسلم بغير حقكاً تقدم (٢) حديث أبي سعيد الحدرى وغيره من الصحابة إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر أحمد والبزار بسند محيم وقال من الوبقات بدل الكبائر ورواه البخارى من حديث أنس وأحمدو الحاكم من حديث عبادة بن قرص وقال صحيح الاسناد .

إنه لاينفر الدنوب إلا أنت . الايم اجعل أول يومنا هذا سلاحا وآخره نجاحاوأوسطه فلاحا . اللهم اجمل أوله رحممة وأوسطه نعمة وآخره تكرمة أصبحنا وأصبح الملك فهوالعظمة والكبرياء والجــــبروت والسلطان لله واللمل والنهار وماسكن فيهما لله الواحد القيار . أصيحنا على فطرة الاسلام وكلة الاخلاس وعلى دين نبينا عمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهميم حنيفا مسلما وماكان من الشركين، اللهمإنا نسألك بأن لك الحد لا إله إلا أنت الحنان

السكبيرة والمراد بها كةول القائل السرقة حرام أملاء لامطمع فى تعريفه إلابعد تقرير معنى الحرام أوّلا ثم البحث عن وجوده فى السرقة ، فالسكبيرة من حيث الفظ مبهمليس لهموضوع خاص فى اللغة

ولافي الشرع وذلك لأن السكبير والصغير من المضافات ومامن ذنبإلاوهو كبير بالاضافة إلىمادونه وصغير بالاضافة إلى مافوقه فالمضاجعة مع الأجنبية كبيرة بالاضافة إلى النظرة صغيرة بالاضافةإلىالزنا وقطع يد للسلم كبيرة بالاضافة إلى ضربه صغيرة بالاضافة إلى قتله ، نعم للانسان أن يطلق طىءاتوعد بالنار على فعله خاصة اسم الكبيرة ، وفين بوصفه بالكبيرة أنَّ العقوبة بالنار عظيمة وله أن يطلق على ماأوجب الحدّ عليه مصيرا إلى أن ماهجل عليه في الدنيا عقوبة واجبة عظيم وله أن يطلق على ماورد في نص الكتاب الهمي عنه فيقول تخصيصه بالذكر في القرآن يدل على عظمه ثم يكون عظما وكبيرة لامحالة بالاضافة ، إذ منصوصات القرآن أيضا تتفاوت درجاتها فهذه الاطلاقات لاحرج فبها وماهل من ألفاظ الصحابة يتردد بين هذه الجهات ولايبعد تنزيلها على شيُّ من هذه الاحبالات ، نع من المهمات أن تعلم معنى قول الله تعالى \_ إن تجتنبواكبا ثر ماتنهون عنه فكفرعنكم سيئاتكم \_ وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصاوات كفارات لما بينهن ّ إلا السكبائر ﴾ كان هذا إثبات حكم الكبائر والحق في ذلك أن الذنوب منقسمة في نظر الشرع إلىمايعلماستعظامه|ياهاوإلىمايعلم أنها معدودة في الصفائر وإلى مايشك فيه فلايدري حكمه فالطمع في معرفة حدّ حاصرٱوعددجامع مانع طلب لما لايمكن فان ذلك لايمكن إلابالساع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يقول إن أردت بالكبائر عشرا أوخمسا ويفصلها ، فإن لم يرد هذا بل ورد في بعض الألفاظ و ثلاث من الحبائر (١)، وفي بعضها وسبع من الحبائر (٢) . ثم ورد وأن السبتين بالسبة الواحدة من الـكبائر، وهوخارج عن السبع والثلاث علم أنه لم يقصد به العدد بمــاعِصـرفـكيف يطمع فىعدد مالم يعده الشرع وربمنا قصد الشرع إبهامه ليكون العباد منه على وجلكا أبهم لبلة القدر ليعظم جدُّ الناس في طابها ، فم لنا سبيل كلي عكننا أن نعرف به أجناس الكبائر وأنواعها بالتحقيق . وأما أعيانها فنمرفها بالظنّ والتقريب ونعرف أيضا أكبر الكبائر ، فأماأسفر الصغائر فلاسبيل إلى معرفته . وبيانه أنا نعلم بشواهد الشرع وأنوار البصائر جميعا أن مقصود الشرائع كلها سياق الحلق إلى جوار الله تعالى وسعادة لقائه وأنه لاوصول لهم إلى ذلك إلاعِمرفة الله تعالى ومعرفة سفاته وكتبه ورسله وإليه الإشارة بقوله تعالى ــ وماخلقت الجنَّ والإنس إلاليعيدون ــ أى ليـكونوا عبيدا لى ولايكون العبد عبدا مالم يعرف ربه بالربوبية ونفسه بالمبودية ولا بدأن يحرف نفسه وربه فهذا هو القصود الأقصى ببعثة الأنبياء ولكن لايتم هذا إلا في الحياة الدنيا ،وهوالمنيّ بقوله عليه الصلاة والسلام « الدنيامزرعة الآخرة (٣٠) ونصار حفظ الدنيا أيضا مقسو دا تا بعاللدين لأنه وسيلة إليه

(١) حديث ثلاث من الكبائر الشيخان من حديث أبي بكرة ألاأ نبشكم بأكر الحكبائر ثلاثا الحديث وقد تقدم (٣) حديث سبع من الكبائر طب في الأوسط من حديث أبي سعيد الكبائر سبعوقد تقدم وله في الكبير من حديث عبداقه بن عمر من صلى الصاوات الحسواجتنب الكبائر الحديث م عدهن سبعا وتقدم عن الصحيحين حديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات (٣) حديث الدنيا مزرعة الآخرة لم أجده بهذه المافظ مرفوعا وروى العقيل في الضعفاء وأبو بكرين لال في مكارم الأخلاق من حديث طارق بن أشم نعمت الدار الدنيا لمن تزود منها لآخرته الحديث وإسناده ضيف .

للنان بديع السموات والأرض ذو الجسلال والاكرام أنت الأحد الصمد الذىلم يلى ولم يواد ولريكن له كفوا أحدياحي ياقيوم ياحي حين لاحي في دعومة ملكه وبقائه ياحى محى للولى ياحي مميت الأحيساء ووارث الأرض والسياء ءاللهم إنى أسألك باسمسك بسم الله الرحمن الرحم وباسمك الله لاإله إلا هو الحي القيـــوم لاتأخذه سنة ولانوم اللهم إنى أسألك ماسمك الأعظم الأجَل الأعز الأكرم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت بهأعطيتيانور النور يامدى الأمور

وللملق من الدنيا بالآخرة شيئان النفوس والأموال فكلمابسدً بابسموفةالله تعالى فهوأ كبرالسكبائر ويليه مايسدًا باب حياة النفوس ويليه مايسدٌ باب للمايش التي بها حياةالنفوس.فهذه ثلاث مراتب ، عَفظ العرفة على القلوب والحساة على الأبدان والأموال على الأشخاص ضرورى في مقصود الشرائع كلها وهذه ثلاثة أمور لايتصور أن يختلف فيها اللل فلايجوز أن الله تصالى يبعث نبيا يريد يبعثه إصلاح الحلق في دينهم ودنياهم ثم يأمرهم بمساعنهم عن معرفته ومعرفة رسسله أويأمرهم بأهلاك النقوس وإهلاك الأموال فحسل من هذا أن الكيائر على ثلاث مراتب : الأولى ماعنع من معرفة الله تعالى ومعرفة رسله وهو السكفر فلاكبيرة فوق السكفر ،ذ الحبجاب بين الله وبينالعبدهوالجهل والوسيلة المقربة له إليه هو العلم والمعرفة وقربه بقدر معرفته وبعده بقدر جهله ويتاو الجهل الذي يسمى كفرا الأمن من مكر الله والقنوط من رحمته فان حذا أيشاعين الجهل فمن عرف المعلم يتصور أن يكون آمنا ولاأن يكون آيساويتلو هذه الرتبة البدع كلها التملقة بذات الله وصفاته وأضاله وبعضها أشد من بعض وتفاوتها طي حسب تفاوت الجهل مروطي حسب تعلقها بذات المسبحانه وبأفعاله وشرائمه وبأوامره ونواهية ومرانب ذلك لاتنحصر وهى تنديم إلى مايطم أنها داخلة تحث ذكر المكبائر الذكورة في القرآن وإلى مايطم أنه لايدخل وإلى مايشك فيه وطلب دفع الشك في القسم المتوسط طمع في غير مطمع . الرتبة الثانية : النفوس إذ يتمانها وحفظها تدومالحياةو محسل للعرفة بالله فتمثل النفس لامحالة من السكبائر وإن كان دون السكفر لأن فلك يصدم عين القصود وهذا يصدم وسيلة للقصود إذ حياة الدنيا لانراد إلاللآخرة والنوصل إليها بمعرفة الله تعالى ويتاو هذه السكبيرة قطع الأطراف وكل ماينض إلى الهلاك حق الضرب وبعضها أكبر من بمض ويقع فى هذه الرتب تحريم الزنا واللواط لأنه لواجتمع الناس طل الاكتفاء بالذكور في قضاء الشهوات انقطع النسل ودفع الوجود قريب من قطع الوجود ، وأما الزنا فانه لايفوت أصلالوجودولكن شوش الأنساب وبيطل التوارث والتناصر وجملة من الأمور التي لاينتظم العيش إلابها بلكيف يتم النظام مع إباحــة الزنا ولا ينتظم أمور البهائم مالم ينميز الفحل منها بإناث يختص بها عن سائر - الفعول ولذلك لايتصور أن يكون الزنا مباحا فى أصل شرع قصد بهالاصلاح وينبغى أن يكون الزنا فى الرتبة دون الفتل لأنه ليس بِفوت دوام الوجود ولا يمنع أصله ولكنه يفوت تمييز الأنساب ويحرك من الأسباب مايكاد يفضى إلى التفاتل وينبغي أن يكون أشد من اللواط لأن الشهوة داعية إليه من الجانبين فيكثر وقوعه ويعظم أثر الضرر بكثرته . لمرتبة الثالثة :الأموال فانهامعايش الحلق فلاعجوز تسلط الناس على تناولها كفشاءواحتى بالاستبلاءوالسرقةوغيرهابل بنبغيأن تحفظ لتبق يتقائها النفوس إلاأن الأموال إذا أخذت أمكن استردادها وإن أكلت أمكن تغرعها فليس يعظم الأمر فيها ء نعم إذا جرى تناولهــا بطريق يعسر التدارك له فينبغي أن يكون ذلك من السكبائر وذلك بأربع طرقى : أحسنها الحفية ، وهي السرقة فانه إذا لم يطلع عليه غالبا كيف بتدارك . التاني أكل مال البتم ، وهذا أيضا من الحنية وأعنى به في حق الولى والقيم فانه مؤتمن فيه وليس له خصم سوى البتم وهو صغير لايعرفه فتعظيم الأمرفيه واجب يخلاف النصب فانهظاهر جرف وبخلاف الحيانة في الوديمة فان الودع خصم فيه ينتصف لنفسه . الثالث : تفويّها بشهّادة الزور . الرابع : أَخَذَ الوديعة وغيرها بالبين النموس فان هذه طريق لايمكن فهاالتدارك ولايجوز أن تختلف الشرائع في عرعها أصلا وبعضها أشد من بعض وكلها دونالرتبةااثانيةااتعلقة بالنفوس

إعالم ما في الصدور باسميع يافريب بامجرب الدعاء بالطيفالما يشاء يارءوف بارحيميا كبير ياعظيم ياألله بارحمن ياذا الجلال والاكرام الم الله الاحوالحي القيوم وعنت الوجوم **الحي ال**قيوم باإ**ل**مي وإله كل شيء إلهما واحدا لاإله إلا أنت اللهم إلى أسألك باحمك ياألله الله الله الله لاإله إلاهوربالمرش العظيم فتعالى الله الملك الحق لاإله إلاهورب العرش الكربم أنت الأول والآخروالظاهر والباطن وسمتكل شيء رحسة وعلسا کھی**ص** حم عسق الرَّحمُّ ن ياواحدياقهار ياعزيز ياجبار باأحد ياصمد ياودود ياغفور وهو الله اللى لاإله إلا هو عالمالغي والشهادة هو الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين اللهم إنى أعوذ باسمك المكنون المخزون النزل السلام الطهر الطاهر القدوس القدس يادهر ياديهور ياديهار ياأبد ياازل يامن لميزل ولايزال ولايزولهو ياهو لا إلهإلاهويامن لاهو إلا هو يامن لايعلم ماهو إلا هو ياكان ياكينان باروح ياكان قبل کل کون ما کائن بعد کل کون یامکونا

وهذه الأربعة جديرة بأن تكون مرادة بالكبائر وإن لم يوجب التمرع الحد في بعضها ولمكن أكثر الوعيد عذيها وعظم في مصالح الدنيا تأثيرها . وأماأ كل الربافليس فيه إلاأ كل مال الفيربالتراضي مع الاخلال بشرط وضعه الشرع ولا يبعد أن تختلف الشرائع في مثله وإذا لم مجعل النصب الدي هو أكل مال الغير بغير رضاءوبغير رضا الشرعمن الكباعر فأكل الربا أكل برضا المالك ولسكن دون رضا الشرع وإن عظم الشرع الربا بالزجر عنه فقد عظم أبشاالظا بالنصب وغيرموعظم الحيانة والمصر إلى أن أَكِل دانق بالحيانة أو النصب من الكبائر فيه نظر وذلك واقع في مظنةالشكوأ كترميل الظن إلى أنه غير داخل تحت الكبائر بل بنبغي أن تختص الكبيرة بما لايجوز اختلاف الشرعفيه ليكون ضروريا في الدين فيبق بما ذكره أبو طالبالكي القذف والشرب والسحر والفرار من الزحف وعقوق الوالدين . أما الشرب لما يزيل العقل فهو جدير بأن يكون من الكبائر وقدد ل عليه تشديدات الشرع وطريق النظر أيضا لأن العقل محظوظ كما أن النفس محظوظة بل لاخير فىالنفس دونالعقل فازالة العقل من الكبائر ولسكن هذا لا يجرى في تطرة من الحر فلا شك في أنه لوشر ب،ما فيه قطرة من الحمر لم يكن ذلك كبيرة وإنما هو شرب ماء نجس والقطرة وحدها في علىالشك وإبجاب الشرع الحد به يدل على تعظيم أمره فيعد ذلك من الكبائر بالشرع وليس في قوة البشريةالوقوف فل جميع أسرار الشرع فان ثبت إجماع في أنه كبيرة وجب الاتباع وإلا فللتوقف فيه مجال.وأماالقذف فليس فيه إلا تناول الأعراض والأعراض دون الأموال في الربية ولتناولهامراتبوأعظمهاالتناول بالقذف بالاضافة إلى فاحشة الزنا وقد عظم الشرع أمره وأظن ظنا غالبا أن الصحابة كانوابعدون كل مايجب به الحد كبرة فهو بهذا الإعتبار لاتكفره الصاوات الخس وهو الذي تريده بالكبرة الآنولكن من حيث إنه يجوز أن تختلف فيه الشرائع فالقياس عجرده لايدل على كره وعظمته بلكان بجوز أن يرد الشرع بأن العدل الواحد إذا رأى إنسانا يزنى فله أن يشهدو مجلدالشهودعليه بمجردشهادته فان لم تفبل شهادته فحده ليس ضروريا في مصالح الدنيا وإن كان طي الجلمة من المصالح الظاهرة الواقعة في رتبة الحاجات فاذن هذا أيضا يلحق بالكبائر في حق من عرف حكمالشرع فأمامن ظن أن له أن يشهد وحده أو ظن أنه يساعده على شهادة غيره فلا ينبغي أن يجعل في حقه من الكبائر. وأماالسحرفان كان فيه كفر فكبيرة وإلا فعظمته محسب الضرر الذي يتولد منه من هلاك نفس أومرضأوغيره. وأما الفرار من الزحف وعقوق الوالدين فهذا أيضا ينبغي أن يكون من حيث القياس في محل التوقف وإذا قطع بأن سب الناس بكل شيء سوى الزنا وضربهم والظلم لحم بنصب أموالهم وإخراجهم من مساكنهم وبلادهم وإجلائهم من أوطانهم ليس من الكبائر إذ لم ينقل ذلك في السبع عشرة كبيرة وهو أكبر ماقيل فيه فالتوقف في هذا أيضا غير بعيد ولسكن الحديث يدل طي تسميته كبيرة فليلحق بالكبائر . فاذا رجع حاصل الأمر إلى أنا فعني بالكبيرة مالا تكفرهالصلوات عكمالشرع وذلك مما انتسم إلى ماعلم أنه لاتكفره قطعا وإلى ما ينبغى أن تنكفره وإلى ما يتوقف فيهوالتوقف فيه بعضه مظنون للننى وآلائبات وبعضه مشكوك فيه وهو شك لايزيله إلا نس كشاب أوسنةوإذن لامطمع فيه فطلب رفع الشك فيه محال . فان قلت فهذا إقامة برهان على استحالة معرفة حدها فكيف يرد الشرع عما يستحيل معرفة حده . فاعلم أن كل مالا يتعلق به حكم في الدنيا فيجوز أن يتطرق إليه الابهام لأن دار التكليف هي دار الدنيا والكبيرة على الحصوص لأحكم لهافي الدنيامن حيث إنها كبيرة بلكل موجبات الحدود معاومة بأسمامها كالسرقة والزنا وغيرها وإنمياً حكم الكبيرة أن الصلوات الحُس لاتكفرها ، وهذا أمر يتعلق بالآخرة والابهام أليق به حق يكون الناس على وجل وحذر

فلا يتجرءون على الصغائر اعنادا على الصلوات الحس وكذلك اجتناب السكبائر يكفرالصغائر بموجب قوله تعالى \_ إن تجتنبواكبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم \_ ولكن اجتناب الكبيرة إنما يكفر الصفيرة إذا اجتنبها مع القدرة والارادة كمن يتمكن من أمرأة ومن مواقستها فيكف نفسه عن الوقاع فيقتصر على نظر أو لمس فان مجاهدة نفسه بالـكف عن الوقاع أشد تأثيرا في تنو و قلبه من إقدامه على النظر في إظلامه فهذا معنى تكفيره فان كان عنينا أو لم يكن امتناعه إلا بالضرورة للمجز أوكان قادرا ولكن امتنع لحوف أمر آخر فهذا لابصاح للتكفير أصلا وكل من يشتهى الحمر بطبعه ولو أيبح له لمسا شربه فاجتنابه لايكفر عنهالصغائرالتي هي من مقدماته كسماع اللاهي والأوثار، نم من يشتهي الحر وسهاع الأوتار فيمسك نفسه بالمجاهدة عن الحرو يُطلقها في السهاع فجاهدته النفس بالكف ربما تمحو عن قلبه الظامة التي ارتفت إليه من معصية السماع فسكل هذه أحكام أخروية وبجوز أن يبق بعضها في محل الشك وتسكون من التشابهات فلا يعرف تفصيلها إلا بالنص ولم يرد النص بعد ولا حد جامع بل ورد بألفاظ مختلفات : ققد روى أبو هريرة رضى الله عنه أنه قالـقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ الصلاة إلى الصلاة كفارة ورءضان إلى رمضان كفارة إلامن ثلاث إشراك بالله وترك السنة ونكث الصفقة (١) يه قيل ماثرك السنة قيل الحروج عن الجماعة ونسكث الصفقة أن يبايع رجلا ثم يخرج عليه بالسيف يقاتله فهذاوأمثاله من الألفاظ لآيحيط بالسددكله ولايدل على حد جامع فيق لامحالة مبهما . فإن قلت الشهادة لاتقبل إلا ممن يجتنب الكبائر والورع عن الصغائر ليس شرطافىقبول الشهادة وهذا منأحكام الدنيا . فاعلم أنا لا نخصص ِردالشهادة بالكبائر فلا خلاف في أن من يسمع الملاهي ويلبس الديباج ويتختم غماتم النهب ويشرب في أواني النهب والفضة لانقبل شهادته ولم يذهب أحد إلى أن هذه الأمور من السكبائر وقال الشافعيرضياللهعنه إذا شرب الحنني النبيذ حددته ولم أرد شهادته ققد جعله كبيرة بامجاب الحد ولميردبهااشهادةفدل على أن الشهادة نفيا وإثبانا لاتدور على الصفائر والكبائر بلكل الدّنوب تقدح في المدالة إلامالا يخلو الانسان عنه غالبا بضرورة مجارى العادات كالغيبة والتجسس وسوء الظن والكذب في بعض الأقوال وساع الغيبة وترك الأمر بالمعروف والنهى عن للنكر وأكلالشهاتوسدالوله والغلاموضرمهما بحكم الغضب زائدا على الصلحة وإكرام السلاطين الظلمة ومصادقة الفجار والتكاسلءن ملممالأهل والولد جميع مايحتاجون إليه من أمر الدين فهذه ذنوب لايتصور أن ينفك الشاهد عن قليلها أوكثيرها إلا بأن يعتزل الناس ويتجرد لأمور الآخرة ويجاهد نفسه مدة بحيث يبقى علىصمتهمم المخالطة جد ذلك ولو لم يقبل إلا قول مثله امز وجوده وبطلتالأحكاموالشهاداتوليس لبس الحرير وساع الملاهى واللب بالنرد ومجالسة أهل الشرب فى وقت الشرب والحاوة بالأجنبيات وأمثالهذه الصفائر من هذا القبيل فالي مثل هذا النهاج ينبغي أن ينظر في قبول الشهادة وردهالا إلى الكبيرة والصغيرة ثم آحاد هذه الصغائر الق لا ترد الشهادة بها لوواظب عليها لأثرفي ردالشهادة كمن اتخذالنبية وثلب الناس عادة وكذلك مجالسة الفجار ومصادقتهم والصغيرة تسكبر بالمواظبة كما أن الباح يصير صغيرة بالمواظبة كاللعب بالشطرنج والترنم بالثناء على الدوام وغيره فهذا بيانحكم الصغائروالكيائر. ﴿ يَانَ كَيْفِيةٌ تُوزَعُ الدَرْجَاتُ وَالْعَرَكَاتُ فِي الْآخَرَةُ فِي الْحَسْنَاتُ وَالْسَيْئَاتُ في الدُّنيا ﴾

لكل كون أهسا شراهيا أدوناي أصبؤت بامجلى عظائم الأمسور ـ فان تولوا فقل حسى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهنو رب العرش العظيم. ليس كمثلهشيء وهو السميع البصير ــ اللهم سل على محدوعلى آل عجد كا صليت على إبراهميم وآل ابراهيم وبارك على محد وعلدآل محدكا باركت على إبراهميم وآل إبراهم إنك حميد مجيد اللهم إنى أعوذ بك من عسلم لاينفع وقلب لايخشع ودعاءلا يسمع اللهم إبي أعوذ بك من فتنسة الدجال وعذاب القر

(١) حديث السلاة إلى الصلاة كفارة ورمضان إلى رمضان كفارة إلا من ثلاث إشراك بالله وترك السنة وسكت الصفقة الحديث الحاكم من حديث أبى هريرة نحوه وقال صحيح الاسناد .

اعلم أن الدنيا من عالم الملك والشهادة والآخرة من عالم الغيب والملكوت وأعنى بالدنيا حالتك قبل

ومن فتنة الهياوالمات اللهم إنى أعوذبكمن شر ماعلت وشر مالم أعلم وأعوذ بك من شر حمعي ويصري ولساني وقلى الهمإني أعوذ بك من القدوة والغفلة والذل والسكنة وأعوذ بك من الفقر والمكفر والفسوق والشقاق والنفاقوسوء الأخسلاق ومنسيق الأرزاق والسمعة والرياء وأعوذ بكمن الصعموالبكم والجنون والجذام والرصومائر الأسمام ،اللهم إنىأعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحويل عافيتك ومن فجأة تقمتك ومن جيع سخطك ، اللهم إنى أسألك الصلاة على

الموت وبالآخرة حالتك بعد الموت فدزاك وآخرتك صفاتك وأحوالك يسمى القريب الدانيمنها دنيا والمتأخر آخرة ونحن الآن تتكلم من الدنيا في الآخرة فانا الآن تشكلم في الدنيا وهوعالم الملك وغرضنا شرح الآخرة وهي عالم الملكوت ولايتصوار شرح عالم اللسكوت في عالم اللك إلابضرب الأمثال ولذلك قال تعالى ــ وتلك الأمثال نضربها للناس ومايتقلها إلاالعالمون ــ وهذالأنّ عالم الملك نوم بالاضافة إلى عالم الملكوت والذلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿النَّاسُ نِيامُ فَاذَا مَاتُواانَتْهُوا (٢٠) ﴾ وماسكون في اليقظة لايتبين لك في النوم إلا بضرب الأمثال المحوجة إلى التعبير فكذلك ماسكون في يَفَظَهُ الآخَرَةُ لايتينن في نوم الدنيا إلا في كثرة الأمثال وأعنى بكثرة الأمثال ماتمرفه من علم التمير ويكفيك منه إن كنت فطنا ثلاثة أمثلة فقد جاء رجل إلى ابن سيرين فقال رأيت كأن في يديخاتما أختم به أفواه الرجال وفروج النساء فقال إنك مؤذن تؤذن في رمضان قبل طاوع الفجر قال صدقت وجاء رجل آخر فقال رأيَّت كأني أصبِّ الزيت في الزينون فقال إن كان تحتك جارية اشتريتها فَمُنتَشَ عَنَ حَالِمًا فَانَ أَمْكُ سَبِيتَ فِي صَغَرِكُ لأَنَّ الرّبَتُونَ اصَلَ الرّبَتَ فَهُو ردّ إلى الأصل فنظر فإذا جاريته كانت أمه وقد سبيت في صغره وقال له آخر رأيت كأني أقلد الدر" في أعناق الحناز ر فقال إنك تعلم الحكمة غير أهلها فكانكما قال والتجير من أوَّله إلى آخره أمثال تعرفك طريق ضرب الأمثال وإنمـا نعن بالمثل أداء المعنى في صورة إن نظر إلى ممناه وجده صادقا وإن نظر إلى صورته وجده كاذبا فالمؤذن إن نظر إلى صورة الحاتم والحتم به على الفروج رآه كاذبا فانه لمريختم به قط وإن نظر إلى معناه وجده صادقا إذ صدر منه روح الحتم ومعناه وهو النع الذي يراد الحتم له وليس للا ببياء أن يتكلموا مع الحلق إلابضرب الأمثال لأنهم كلفوا أن يكلموا الناس على قدر عَمُولُهُمْ وقدر عَمُولُهُمْ أَنْهُمْ فِي النَّومِ وَالنَّائِمُ لَا يَكَشَفُ لَهُ عَنْ شَيٌّ ۚ إِلَّا عِثْلُ فَاذَا مَاتُوا انتَّهُوا وعرفوا أنَّ الثل صادق ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «قلب الؤمن بين أصبعين من أصابــم الرحمن (٣)» وهو من الثال الذي لايعقله إلاالعالمون فأما الجاهل فلايجاوز قدره ظاهرالثال لجيله بالنفسير الذي يسمى تأويلا كما يسمى تفسير مايري من الأمثلة في النوم تعبيرا فيثبت لله تعالى بدا وأصبعاً ، تعالى الله عن قوله علو اكبيراً . وكذلك في قوله صلى إلله عليه وسملم ﴿إِنَّ اللَّهُ خُلُقَ آدم على صورته (٣٠) ﴿ فَأَنَّهُ لَا يَفْهُمُ مِنَ الصَّورَةُ إِلَّا المَّلُونَ وَالشَّكُلُّ وَالْحَيَّةُ فَيْئِتُ للهُ تَعَالَى مثل ذلك، تعالى الله عن قوله علو ّاكبيراً . ومن همنا زل ّ من زل ً في صفات إلهيــة حتى في الكلام وجعلوه صوتاً وحرفا إلى غسر ذلك من الصفات والقول فيه يطول وكذلك قد ود في أمم إلآخرة ضربأمثلة يكذب مها الملحد مجمود نظره على ظاهر المثال وتناقضه عنده كقوله صلى اللهعليهوسلم «يؤتىبالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذع فيثور اللحد الأحمق ويكذب (١) ﴾ ويستندل به على كذب الأنبياء ويقول بإسجان اقه الموت عرض والكبش جسم فكيف ينقلب العرض جسها وهل هذا إلا محال ولكن الله تعالى عزل هؤلاء الحق عن معرفة أسراره فقال وما يعقلها إلاالعالمون \_ ولايدرى المسكين أن من قال رأيت في منامي أنه جي بكبش وقيل هذا هو الوباء الذي في البلد وذيح فقال الممير صدقت والأمم كما رأيت وهذا يدل على أن هذا الوباء ينقطع ولايعود قط لأن (١) حــديث الناس نيام فاذاماتوا انتبهوا لم أجــده مرفوعا وإنمــا يعزى إلى على بن أى طالب (٧) حديث قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن تقدم (٣) حديث إن الله خلق آدم على صورته تقدم (٤) حــديث يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح متفق عليه من

حديث أني سعيد .

للذبوح وقع اليأس منه فان المعبر صادق في تصديقه وهو صادق في رؤيته وترجع حقيقة ذلك إلى أن الوكل بالرؤيا وهو الذي يطلع الأرواح عند النوم على مافى اللوح الحمفوظ عرفه بما في اللوح المحفوظ عثال ضربه له لأن النائم إنما يحتمل المثال فسكان مثاله صادقا وكان معناه صحيحا فالرسل أيضا إنما بكلمون الناس فيالدنيا وهيبالاضافة إلى الآخرة نوم فيوصلون المعاني إلى أفوامهم؛الأمثلة حكمة من الله ولطفا بعباده وتبسيرا لادراك ما يعجزون عن إدرا كه دون ضرب المثل فقوله يؤنى بالموت في صورة كبش أملح مثال ضربه ليوصل إلى الأفهام حصول اليأس من الوت وقد جبلت القلوب على التأثر بالأمثلة وتبوت المعانى فيها بواسطتها ولدلك عبر القرآن بقوله كن فيسكون عن نهاية القدرة وعير صلى الله عليه وسلم بقوله «قلبُ المؤمن بينأصبعين من أصابع الرحمن»عن سرعة التقليم . وقد أشرنا إلى حكمة ذلك في كتاب قواعد المقائد من ربع العبادات فلنرجع الآن إلى الغرض فالمقصود أن تعريف توزع الدرجات والدركات على الحسنات والسيئات لايمكن إلابضرب الثال فلتفهم من الثل الذي نضربه معناه لاصورته . فنقول : الناس في الآخرة ينقسمون أصنافا وتتفاوت درجاتهم ودركاتهم فى السمادة والشقاوة تفاوتا لايدخل نحت الحصركما تفاوتوافى سعادة الدنيا وشقاوتها ولاتفارق الآخرة في هذا الغني أصلا ألبته فانمد براللك والملكوت واحدلاشريك له وسنته الصادرة عن إرادته الأزلية مطردة لاتبديل لهما إلاأناإن هجزناعن إحصاء آحاد الدرجات فلانعجز عن إحساء الأجناس. فنقول الناس ينقسمون في الآخرة بالضرورة إلى أربعة أقسام هالكين وممذبين وناجين وفائزين . ومثاله في الدنيا أن يستولى ملك من الملوك على إقليم فيقتل بعضهم فهم الهالكون ويعذب بعضهم مدة ولايقتلهم فهم المعذبون وغلى بعضهم فهم الناجون ويخلع على بعضهم فيم الفائزون فانكان لللكعادلا لم يقسمهم كذلك إلاباستحقاق فلايقتل إلاجاحدا لاستحقاق الملك معاندا له في أصل الدولة ولا يعذب إلامن قصر في خدمته مع الاعتراف بملكه وعلو درجته ولا غلي إلامعترفا له ترتبة الملك لسكنه لم يقصر ليعذب ولم مخدم ليخلع عليه ولانجلع إلاهل من أبلي عمره في الحدمة والنصرة ثم ينبغي أنتكون خلعالفائز ينمتفاوتةالدرجات بحسب درجاتهم في الحدمة وإهلاك الهالكين إما تحقيقا بحزّ الرقبة أوتنكيلا بالمثلة بحسب درجاتهم في العاندة وتعذيب المعذبين في الحفة والشدة وطول الدَّة وقصرها وأعاد أنواعها واختلافها بحسب درجات تقصيرهم فتنقسم كل رتبة من هذه الرتب إلى درجات لاتحمى ولاتنحصر فكذلك فافهم أن الناس في الآخرة هكذا يتفاوتون فمن هالك ومن معذب مدَّة ومن ناج يحل في دار السلامة ومن فائز والفائزون ينقسمون إلىمن محلون في جنات عدن أوجنات المأوى أوجنات الفردوس والمعذبون ينقسمون إلى من يعذب قليلا وإلى من يعذب ألف سنة إلىسبعة آلاف سنة وذلك آخر من يخرج من النار (١) كما ورد في الحير وكذلك الهالكون الآيسون من رحمة الله تنفاوت دركاتهم وهذه الدرجات عسب اختلاف الطاعات والماصي فلنذكر كفية توزعها علها: الرتبة الأولى وهي رتبة المالكين ونعني بالمالكين الإيسين من رحمة الله تعالى إذ الذي قتله الملك في الثالة الذي ضربناه آيس من رضااللك وإكرامه فلاتنفل عبز معانى الثال وهذه الدرجة لانكون إلاللجاحدين والمعرضين المتجردين للدنيا المكذبين باق ورسله وكتبه فان السادة الأخروية في الفرب من اقدو النظر إلى وجهه وذلك لا ينال أصلا إلا بالمعرفة التي يعبر عنها (١) حديث إن آخر من غرج من النار يعذب سبعة آلاف سـنة الترمذي الحـكم في نوادر

الأصول من حديث أبي هريرة بسند ضعيف في حديث قال فيه وأطولهم مكتا فيه مثل الدنيا مهر

يوم خلقت إلى يوم القيامة وذلك سبعة آلاف سنة .

عمد وعلى آله وأسألك ومزالحب كلهعاجله وآجله ما علمت منسه ومالم أعلم وأعوذ بك من الشركله عاجمله وآجله ماعلمت منه ومالمأعلموأسألك الجنة وماقرب إلها منقول وعمل وأعوذ بك من النار وماقرب إلهامن قول وعمسل وأسألك ماسألك عبدك ونبيك عد صلى الله عليه وسلم وأستعيدك مما استعادك منه عبدك ونبيك عجد صلى الله عليه وسلم وأسألك ماقضيت ليمنأص أن تجعل عاقبته رشدا نرحمتك باأرحم الراحمين باحى ياقبوم نرحمتك أستغيث

بالايمان والتصديق والجاحدون هم المنكرون والمسكد بون هم الآيسون من رحمة الله تعالى أبدالآباد وهم الذين يكذبون برب العالمين وبأنبيائه المرسلين إنهم عن ربهم يومئذ لهجو بون لاعمالة وكل عجوب عن عجوب فلمحول بينه وبين مايشتهه لاعمالة فهو لاعمالة يكون مخترقا نارجهم بنارالفراقي ولدلك قال العارفون ليس خوفنامن نار جهنم ولا رجاؤنا للحور الهين وإنما مطالبنااللقا، ومهر بنا من الحجاب فقط، وقالوا من يعبد الله بعوض فهو لايم كأن يعبده اطلب جنته أو لحوف ناره بل المارف يعبده لداته فلا يطلب إلا ذاته فقط، فأما الحور العين والفواك فقد لايشتهما وأما النار فقد لايتقيما إذ نار الفراق إذا استولت ربما غلبت النار الحرقة للأجسام، فان نار الفراق نارالله الموقدة القراميام وألم الأجسام استحقر مع ألم الفؤاد

وفى فؤاد الهب نار جوى أحر نار الجحيم أبردها

ولا ينبغي أن تنكر هذا في عالم الآخرة إذ له نظير مشاهد في عالم الدنيافقدرۋىمنغلبعليهالوجد فعدا على النار وعلى أصول القصب الجارحة للقدم وهو لاعمل به لفرط غلبة مافى قلبه ورى الفضبان يستولى عليه الفضب في القتال فتصيبه جراحات وهو لايشعر سها في الحال لأن الغضب نار فيالقلب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الغضب قطعة من الــار <sup>(١)</sup> » واحتراق الفؤاد أشدمن|حتراق الأجساد والأشد ببطل الإحساس بالأضعف كما تراه فليس الهلاك من النار والسيف إلامن-حيث|نه يفرق بين جزءين يرتبط أحدهما بالآخر برابطة التأليف الممكن في الأجسام فالذي يفرق بين القلب وبين محبوبه الذي يرتبط به ترابطة تأليف أشد إحكاما من تأليف الأجسام فهو أشد إيلاما إن كنت من أرباب البصائر وأرباب القاوب ولا يبعد أن لايدرك من لاقلبالهشدةهذاالألمو يستحقره بالاضافة إلى ألم الجسم فالصي لو خير بين ألم الحرمان على الكرة والصولجان وبين ألم الحرمان عن رتبة السلطان لم عسى بألم الحرمان عن رتبة السلطان أصلا ولم يعد ذلك ألما وقال العدو في البدان مع الصولجان أحب إلى من ألف صرير للسلطان مع الجاوس عليه ، بل من تغلبه شهوة البطن لو خير بين الهريسة والحلواء وبين فعل جميل يقهر به الأعداء ويفرح به الأصدفاء كآثر الهريسة والحلواء ، وهذا كله لفقد المني الذي بوجوده يصير آلجاه محبوبا ووجود المعنى الذي بوجوده يصير الطعام لذيذا وذلك لمن استرقته صفات البهائم والسباع ولم تظهر فيه صفات اللائسكة التي لايناسبها ولا يلاها إلا القرب من رب العالمين ولا يؤلمها إلاالبمدوالحجابوكمالايكونالذوق إلافي اللسان والسمم إلا فى الآذان فلا تـكون هذه الصفة إلا فى القلب ، فمن لاقلب له ليس له هذاالحسكمن\اسمعهاولًا بصر ليس له لذة الألحان وحسن الصور والألوان وليس لكل إنسان تلب ولوكان الساح قوله تعالى \_ إن في ذلك لذ كرى لمن كان له قلب \_ فجمل من لم يتذكر بالقرآن مفلسا من القلب، واستأعني بالقلب هذا الذي تكتنفه عظام الصدر ، بل أعني به السر الذي هو من عالم الأمروهواللحمالذي هو من عالم الحلق عرشه والصدر كرسيه وسائر الأعضاء عالمه ومماكنه ولله الحلق والأمر جميعًا ، ولكن ذلك السر الذي قال الله تعالى فيه \_ قل الروح من أمر ربي \_ هو الأمير والملك لأن بين عالم الأمر وعالم الحاق ترتيبا وعالم الأمر أمير على عالم آلحلق وهو اللطيفة التي إذا صلحت صلح لها سافر الجسد من عرفها فقدعرف نفسه ومن عرف نفسه ققد عرف ربه وعند ذلك يشم العبد مبادى روائع المعنى للطوى تحت قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ الله خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتُهِ »وَنَظر بِعَيْنَ (١) حديث النضب قطعة من النار الترمذي من حديث أبي سعيد نحوه وقد تقدم .

لاتكاني إلى تقسى طرفة عين وأصلح لي شأنى كله يانور السموات والأرض ياجمال السموات والأرض ياعمــــاد السموات والأرض يابديع السموات والأرض بإذا الجلال والاكرام ياصريخ المستصرخين ياغوث الستغيثين بامنتهى رغبة الراغبين والفرجعنالكروبين والروحءنالغمومين ومجيب دعسوة الضطرين وكاشف السوءوأرحمالراحمين وإله العالمين منزول بك كل حاجة ياأرحم الراحين اللهم استر عورانى وآمن روعاتى

الرحمة إلى الحاملين له على ظاهر لفظه وإلى التعسفين في طريق تأويله ، وإن كانت رحمته للحاملين على اللفظ أكثر من رحمته للمتعسفين في التأويل لأن الرحمة على قدر الصبية ومصيبة أولئكأ كثر وإن اشتركوا في مصيبة الحرمان من حقيقة الأمم فالحقيقة فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل المظيم وهي حكمته يختص بها من يشاء ومن يؤت الحكمة فقــد أوتى خيرا كثيرا ، ولنمد إلى الغرض فقد أرخينا الطول وطولنا النفس في أمن هو أعلى من عاوم للعاملات التي تقصدها في هذا الكتاب فقد ظهر أن رتبة الهلاك ليس إلا للجهال المكذبين ، وشهادة ذلك من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لاتدخل تحت الحصر فلذلك لم نوردها . الرُّتبة الثانية : رتبة للمذيين وهذه رتبة من محلي بأصل الاعـان ولـكن قصر في الوفاء عقتضاء فان رأس الاعـان هو التوحيد وهو أن لايمبد إلا الله ومن اتبع هواه فقد اتخذ إلهه هواه فهوموحدبلسانهلابالحقيقة بليممنى قولك لا إله إلا الله معنى قوله تعالى ـ. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون ـ. وهو أن تذربالـكليـةغيرالمه، ومعنى قوله تعالى \_ الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا \_ ولما كان الصراط المستقيم الذي لايكمل التوحيد إلا بالاستقامة عليه أدق من الشعر وأحد من السيف مثل الصراط للوصوف في الآخرة فلا ينفك بشر عن ميل عن الاستقامة ولو في أمر يسير إذ لايخلو عن اتباع الهوى ولو في فعل قليل وذلك قادح في كمال التوحيد يقدر ميله عن الصراط المستقيم فذلك يقتضي لامحالة نقصاناً في درجات القرب ومع كل نقصان ناران نار الفراق لذلك الكمال الفائث بالنقصان ونار جهنم كاوصفهاالقرآن فيكون كل ماثل عن الصراط الستقيم معذا مرتين من وجهين ، ولكن شدة ذلك المذابوخمته وتفاوته بحسب طول المدة إنما يكون بسبب أمرين : أحدها قوة الإيمان وضفه ، والثاني كثرة اتباع الهوى وقلته وإذ لايخلو بشر في غالب الأمر عن واحد من الأمرين قال الله تعالى ــ وإن منك إلا واردها كان على ربك حتمًا مقضيًا ثم ننجي الذين انقوا ونذر الظالمين فها جثيًا \_ ولذلك قالُ الحائفون من السلف: إنما خوفنا لأنا تيقنا أنا على النار واردون وشككنا في النجاة ، ولما روى الحسن الحبر الوارد فيمن يخرج من النار بعد ألف عام وأنه ينادىياحنان يامنان(١) قال الحسن ياليتني كنت ذلك الرجل. واعلم أن في الأخبار مايدل على أن آخر من يخرج من النار بعد سيعة آلاف سنة وأن الاختلاف في المدة بين اللحظة وبين سبعة آلاف سنة حتى قد يجوز بعضهم على الناركيرق خاطف ولا يكون له فيها لبث وبين اللحظة وبينسبعة آلاف سنةدرجاتمتفاوتةمن اليوموالأسبوع والشهر وسائر المدد وأن الاختلاف بالشدة لانهاية لأعلاه وأدناه التعذيب بالمناقشة فيالحسابكاأن الملك قد يعذب بعض القصرين في الأعمال بالمناقشة في الحساب ثم يعفو وقد يضرب بالسياط وقد يعذب بنوع آخر من العذاب ويتطرق إلى العذاب اختلاف ثالث في غير المدة والشدة وهو احتلاف الأنواع إذ ليس من يعذب بمصادرة المسال فقط كمن يعذب بأخذ المسال وقتل الولدواستباحة الحريم وتعذيب الأقارب والضرب وقطع اللسان واليد والأنف والأذن وغيره ء فهذه الاختلافات ثابتة في عذاب الآخرة دل عليها فواطع الشرع وهي بحسب اختلاف قوة الإبمــان وضعفه وكثرة الطاعات وقلنها وكثرة السيئات وقلتها . أما شدة العذاب فبشدة قبيح السيئات وكثرتها وأماكثرته فبكثرتها وأما اختلاف أنواعه فباختلاف أنواع السيئات وقد انكشف هذا لأرباب القلوب مع شواهد القرآن بنور الايمان وهو المعنى بموله تعالى ــ وما ربك بظلام للعبيد ــ وبقوله تعالى ــ اليوم تجزىكل نفس (١) حديث من نخرج من النار بعد ألف عام وأنه ينادي بإحنان بإمنان أحمد وأبو يعلي من رواية أى ظلال القسملي عن أنس وأبو ظلال ضعيف واسمه هلال بن ميمون .

وأقلني عثراتي ، اللهم احفظنی من بین بدی ومن خلني وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أغتال من تحق ، اللهـ م إن صْعَيْف فَقُو فِي رَصَاكُ منعنى وخذ إلى الحير بناصبتى واجعل الاسلام منتهى رضاى ، اللهم إنى ضيف نقدوني اللهم إلى دليل فأعربي، اللهم إنى فقير فأغنني برحمتك بأأرحم الراحمين، اللهمإنك تعلم سرى وعلانيني فاقبل معذرتى وتعنم حاجتي فأعطني سؤلى وتعلم مافى نفسى فاغفرلي ذنوبىءالليمإى أسألك إعمانا يبماشر قلى ويقينا صادقا حتى أعلم

أنه لزر يسيني إلا ماكت لي والرمنا عاقسمت لى ياذا الجلال والاكراماللهمياهادى المضلين وياراحم المذنبين ومقيل عثرة العائرين ارحم عبدك ذا الحطر العظم والمسلمين كليم أجمعن واجعلنا مع الأحياء المرزوقين الذمن أنعمت عليه من النيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يارب العالمين اللهسم عالم الخفيات رفيع الدرجات تلقىالروح بأمراك على من تشاء من عبادك غافر الذنب وقابل التوب شديد المقات ذا الطول لاإله إلا هو أنت الوكيل

بماكسبت ــ وبقوله تعالى ــ وأن ليس للإنسان إلا ماسعى ــ وبقوله تعالى ــ فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يرم. ومن يعمل مثقال ذرة شرايره ـ إلى غير ذلك بما ورد في الـكتاب والسنة من كون العقاب والثواب جزاء على الأعمال وكل ذلك بعدل لاظلم فيه وجانب العفو والرحمة أرجع ، إذ قال تمالی فیما أخبر عنه نبینا صلی الله علیه وسلم « سبقت رحمق غضی <sup>(۱)</sup> » وقال تعالی ــ وإن تك حسنة يضاءفها ويؤت من لدنه أجرا عظها \_ فإذن هذه الأمور الكلية من ارتباط الدرجات والدركات بالحسنات والسيئات معلومة بقواطع الشرع ونور المعرفة ، فأما التفصيل فلا يعرف إلا ظناومستنده ظواهر الأخبار ونوع حدم يستمد من أنوار الاستبصار بعين الاعتبار.فنقول: كلمنأحكمأصل الاعِمَانُ واجتنب جميع الكبائر وأحسن جميع الفرائض : أعنى الأركان الحَسة ولمبكن منه إلاسفائر متفرقة لم يصر عليها فيشبه أن يكون عذابه الناقشة في الحساب فقط فانه إذاحوسبرجحتحسناته على سيئاته إذ ورد في الأخبار أن الصلوات الحس والجمةوصومرمضان كفارات لسابينهن، وكذلك اجتناب الكبائر بحكم نص القرآن مكفر للصفائر وأقل درجات النكفير أن يدفع العذابإن لمبدفع الحساب وكل من هذا حاله فقد ثقلت موازينه ، فينبغي أن يكون بمدظهورالرجحان في البزانوبعد الفراغ من الحساب في عيشة راضية ، ثم التحاقه بأصحاب الهين أو بالمقر بين ونزوله في جنات عدن أوفى الفردوس الأطي فسكذلك يتبع أصناف الإيمسان ، لأن الإيمان إعانان تقليدى كايمان العوام يصدقون بمنا يستمعون ويستمرون عليه ، وإيمسان كشني يحصل بانشراح الصدر بنور الله حتى ينكشف فيه الوجود كله فلي ماهو عليه فيتضع أن الكل إلى الله مرجعه ومصيره إذ ليس.ف.الوجود إلا الله "تعالى وصفاته وأفعاله ، فهذا الصنف هم المقربون النازلون في الفردوس الأطي وهم على غاية القرب من لللاً الأطي وهم أيضًا على أصناف فمنهم السابقون ومنهم من دونهم،وتفاوتهم بحسب نفاوت معرفتهم بالله تعالى ودرجات العارفين فى المعرفة بالله تعالى لاتنحصر إذ الإحاطةبكنه جلالاانه غبرتمكمة وعر المعرفة ليس له ساحل وعمق وإنما يغوص فيه الغواصون بقدر قواهم وبقدر ماسبق لهممنالله تعالى في الأزل ، فالطريق إلى الله تعالى لانهاية لمنازله فالسالكون سبيل الله لانهاية لدرجاتهم . وأما المؤمن إبمانا تقليديا فهومن أصحاب الممين ودرجته دون درجة القربين وهمأ يضاطى درجات فالأعى من درجات أصحاب اليمين تقارب رتبته رتبة الأدنى من درجات القربين ، هذاحال من اجتفكل السكباثر وأدى الفرائض كلها : أعنى الأوكان الحسة التي هي النطق بكلمة الشهادةباللسانوالصلاة والزكاة والصوم والحج ، فأما من ارتـكب كبيرة أو كبائر أو أهمل بعض أركان الاسلام فان تاب نوبة نسوحا قبل قرب الأجل التحق عن لم يرتكب لأن التائب من الذنب كمن لاذنب الدوالثوب المفسول كالذى لم يتوسخ أصلا وإن مات قبلاالتوبة فهذا أص مخطر عند الموت إذ ربمـا يكونموته على الإصرار سببًا ليزلزل إعمانه فيختم له بسوء الحاتمة لاسها إذا كان إيممانه تقليديا ، فان التقليد وإن كان جزما فهو قابل للانحلال بأدنى شك وخيال والعارف البصير أبعد أن نخاف عليه سوء الحاتمة ، وكلاها إن مانا على الإيمسان يعذبان إلا أن يعفو الله عذابا يزيد على عذاب المناقشة في الحساب وتسكون كثرة العقاب من حيث المدة بحسب كثرة مدة الاصرار ومن حيث الشدة بحسب قبح السكبائر ومن حيث اختلاف النوع محسب اختلاف أصناف السيئات وعنسد انقضاء مدة المذَّاب يَعْزَلُ البِّلهُ المُقلدونُ في درجاتُ أصحابِ النمينِ والعارفونِ المستبصرونُ في أهي عليسبين ،

(١) حديث سبقت رحمق غضي مسلم من حديث أبي هريرة .

 فغ الحبر ( آخر من نخرج من النار يعطى مثل الدنيا كلها عشرة أضعاف (١) » فلا تظن أن المراد به تقديره بالمساحة لأطراف الأجسام كأن يقابل فرسخ بفرسخين أو عشرة بعشرين فان هذا جهل بطريق ضرب الأمثال بل هذا كتول القائل أخذ منه جملا وأعطاه عشرة أمثاله وكان الجليساوي عشرة دنانير فأعطاه مائة دينار فان لم يفهم من المثل إلا الثل فى الوزن والثقل فلاتكونمائةدينار لو وضعت في كفة المزان والجحل في السكفةالأخرىءشرءشيرهبل.هوموازنةمعانىالأجساموأرواحها دون أشخاصها وهيأكلها فان الجمل لايقصد لتقله وطوله وعرضه ومساحته بل لماليتهفروحهالمالية وجسمه اللحم والدم ومائة دينار عشرة أمثاله بالموازنة الروحانية لا بالموازنة الجسمانية وهذا صادق عند من يعرف روح المبالية من الذهب والفضة بل لو أعطاء جوهرة وزنها مثقالوقيمتهامائة دينار وقال أعطيته عشرة أمثاله كان صادقا ولسكن لايدرك صدقه إلاالجوهريون فانروح الجوهرية لاتدرك عجرد البصر بل بفطنة أخرى وراء البصر فلذلك يكذب به الصي بلالقروى والبدوى ويقول ماهذه الجوهرة إلا حجر وزنه مثقال ووزن الجمل ألف ألف مثقال فقد كذب في قوله إني أعطيته عشرة أمثاله والكاذب بالتحقيق هو السي ولكن لاسبيل إلى تحقيق ذلك عنده إلا بأن ينتظر بهالبلوغ والكمال وأن محصل فيقلبه النور الذي يدرك به أرواح الجواهر وسائر الأموال فعندذلك ينكشف له الصدق والعارف عاجز عن تفهيم القلد القاصر صدق رسول الله صلى الله عليهوسلمفيهـذهالموازنة إذ يقول صلى الله عليه وسلم ﴿ الجنة في السموات ٣٠ ﴾ كاور دفي الأخبار والسموات مَن الدنيافكيف يكون عشرة أمثال الدنيا في الدنيا وهذا كما يعجز البالغ عن تفهيم الصي تلك الموازنةوكذلك تُفهُم البدوى وكما أن الجوهرى مرحوم إذا بلى بالبدوى والقروى في تفهيم تلك المواز نة فالعارف مرحوم إذا بلى بالبايد الأبله فى تفهيم هذه الوازنة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم هارحمو اثلاثةعالمسابين الجيال وغني قوم افتقر وعزيز قومذل (٣٦) و والأنبياءمر حومون بين الأمة مهذاالسبب ومقاساتهم لقصو رعقول الأمة فننة لهم وامتحان وابتلاء من الله وبلاء موكل بهم سبق بتوكيله النمضاء الأزلى وهوالمعنى يقوله عليه الصلاة والسلام ﴿ البلاء موكل بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل (1) وفلا تظن أن الله و لاء أيوب عليه السلام وهو الذي يترل بالبدن فان بلاء نوح عليه السلام أيضًا من البلاء العظيم إذ بلي بجماعة كان لا يزيدهم دعاؤه إلى الله إلا فرارا ولذلك لما تأذى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلام بعض الناس قال « رحم الله أخى موسى لقد أوذى بأكثر من هذا فصير (٥) وفاذن لا تحلو الأنبياء عن الابتلاء بالجاحدين ولا تخلو الأولياء والعلماء عن الابتلاء بالجاهلين ولذلك قلما ينفك الأولياء عن ضروب ابن مسعود (٢) حديث كون الجنة في السموات خ من حديث أبي هريرة في أثناء حديث فيه فاذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فانه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمين (٣) حديث|رحموا ثلاثة عالمــا بين الجهال الحديث ابن حبان في الضعفاء من رواية عبسي بن طهمان عن أنس وعيسي ضعيف ورواه فيه من حديث ابن عباس إلا أنه قال عالم تلاعب به الصبيان وفيهأ بوالبحترى،وامعه وهب بن وهب أحد الكذابين (٤) حديث البلاء موكل بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل النرمذي وصححه والنسائي في السكبري وابن ماجه من حديث سعد بن أبي وقاص وقال قلت يارسول الله أي الناس أشد بلا. فذكر، دون ذكر الأولياء وللطبراني من حديث فاطمة أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون الحديث (٥) حديث رحم الله أخي موسى لقد أو ذي بأكثر من هذا فصبر البخارى من حديث ابن مسعود .

وإليك الصير يامن لايشغله شأن عن شأن ولا يشغله سممعن سمم ولا نشتبه عليه الأصوات ويا من لاتغاطه المسائل ولا تختلف عليه اللغات ويامن لايتبرم بالحاح الملحين أذقسني برد عفوك وحلاوة رحمتك الليم إلى أسألك قليا سلبها ولسانا صيادقا وعملا متقبلا أسألك من خير ماتعلم وأعوذ بك من شر ماتعمار وأستغفرك لمسانعذولا الغيوب . اللهم إنى أسألك إيمانا لايرتد ونعيا لإينفد وقرةعين الأبد ومرافقة نبيك عجد وأسألك حبك

وحب من أحسك وحب عمل غربإلى حبك . الليم بعلمك الغيب وقدرتك طي خلفك أحيني ماكانت الحياة خيرا لي وتوفني ماكانت الوفاةخيرالي أسألك خشيتسك في الغيب والشهادة وكلة العدل في الرمناوالغضب والقصد فيالننيوالفقر ولذة النسظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك وأءوذبك من ضراء مضرة وفتنة مضلة . الليم اقسم لي من خشبتك مانحول به بینی و بین معمیتك ومنطاعتكما يدخلني جنتك ومن البقين ما مسون به علینا مصائب الدنيا . الليم ارزقنا حزن خوف

من الآيذاء وأنواع البلاء بالاخراج من البلاد والسعاية بهم إلى السلاطين والشهادة عليهم بالكفروا لحروج عن اله ين وواجب أن يكون أهل المعرفة عند أهل الجهل من السكافرين كما يجب أن يكون المتاض عن الجفل السكبير جوهرة صفيرة عند الجاهلين من للبغوين الضيمين.فاذاعرفتهذمالدةالل فاتمن بقوله عليه الصلاة والسلام ﴿إنه بعطى آخر من غرجهـنالنارمثـلالدنياعشـرممات،وإياكـأن:تقتصر بتصديقك على مايدركه البصر والحواس فقط فتكون حمارا يرجلين لأن الحماريشاركك فيالحواس الحمس وإنما أنت مفارق للحمار بسر" إلمى عرض طي السموات والأرض والجبال فأبينأن يحملنه وأشفتن منه فإدراك ما غرج عن عالم الحواس الحنس لايصادف إلانى عالم ذلك السر"الذي فارقت به الحتاز وسائر البهائم فمن ذهل عن ذلك وعطه وأهمه وتشع بدوجة البهائم ولم عاوزا لحسوسات فهو الذي أهلك نفسه بتعطيلها ونسبها بالإعراض عنها فلاتسكونوا كالذين نسوا الله فأنساهمأنفسهم فسكل من لم يعرف إلا المدرك بالحواس فقد نسى الله إذ ليس ذات المعدر كا في هذا العالم الحواس الحسر وكل من نسى الله أنساه الله لامحالة نفسه ونزل إلى رتبةالبها يموترك الترقى إلى الأفق الأطي وخان في الأمانة التي أودعه افحه تعالى وأنعم علبه كافرا لألعمه ومتعرضا لنقمته إلاأنهأسوأحالامن البهيمةفان البهيمة تتخلص بالموت . وأما هذا فعنده أمانة سترجع لامحالة إلى مودعهافاليه مرجع|الأمانةومصيرهاوتلك|الأمانة كالشمس الزاهرة وإبمنا هبطت إلى هذا الفالب الفانى وغربت فيهوستطلم هذهالشمس عندخراب هذا القالب من مغربها وتعود إلى بارئها وخالقها إمامظلمة منكسفة وإمازاهرة مشرقة.والزاهرة المشرقة غير محجوبة عن حضرة الربوبية والمظلمة أيضا راجعة إلى الحضرة إذالمرجع والمصيرالسكل إليه إلاأتها ناكمة رأسها عن جهة أطى عليين إلى جهة أسفل سافلين ولدلك قال تعالى ــ ولوترى إذ الجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم ـ فبين أنهم عند ربهم إلاأتهم منكوسون قد انقلبت وجوههم إلى أقفيتهم وانتكست رءوسهم عن جهة فوق إلى جهة أسفلوذلك حكم الله فيمن حرمه توفيقه ولم يهده طريقه ، فنعوذ باقه من الضلال والنزول إلى منازل الجهال فهذا حكم انفسام من غرج من النار ويعطى مثل عشرة أمثال الدنيا أوأكثر ولاغرج من النار إلاموحد . ولست أعنى بالتوحيد أن يقول بلسانه لاإله إلاالله فان اللسان من عالم الملك والشهادة فلاينهم إلافي عالم الملك فيدفع السيف عن رقبته وأيدى الفانمين عن ماله ومدَّة الرقبة والمال مدة الحياة فحيث لاتبعَّ رقبة ولامال لاينفع القول باللسان وإبما ينفع الصدق فى التوحيد وكمال التوحيد أن لايرى الأموركلها إلامن الله . وعلامته أن لايخضِ على أحد من الحلق بمنا بجرى عليه إذ لايرى الوسائط وإنما يرى مسبب الأسباب كما سيأتى تحقيقه في النوكل وهذا التوحيد متفاوت فمن الناس من لهمن التوحيد مثل الجبال . ومنهم من له مثقال ومنهم من لهمقدار خردلة وذرة ، لمن في قلبه مثقال دينار من إيمان فهو أوَّال من يخرج من النار . وفي الحبر يقال وأخرجوا من النار من في قلبه مثقال دينار من إعان (١٠) \* وآخر من غرج من في قلبه مثقال ذرة من إعان وما بين المقال والذرة على قدر تفاوت درجاتهم غرجون بين طبقة المثقال وبين طبقةالذرة والموازنة بالمثقال والذرةعي سبيل ضرب المثل كاذكرنافي الموازنة بين أعيان الأموال وبعن النقود وأكثر مايدخلالموحد فالنار مظالم العبادفديوان العبادهو الديوان الذي لايترك فأمايقية السيئات فيتسارع العفو والتكفير إليها فغ الأثر إن العبد ليوقف بين بدىالله تعالى وله من الحسنات أمثال الجبال لوسلمت له لـكان من أهل الجنة فيقوم أصحاب المظالم فيـكون قد سبٌّ عرض هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا فيقضى من حسناته حتى لاتبتى له حسنة ، فتقول (١) حديث أخرجوا من النار من في قابه مثقال دينار من إيمــان الحديث تقدم .

اللائكة ياربنا هذا قد فنيت حسناته وبتي طالبون كثير فيقول الله تعالى : ألقوا من سيئاتهم طى سيئاته وسكوا له مكا إلى النار وكما بهلك هو بسيئة غير ، بطريق القصاص فكذلك ينجو للظاوم محسنة

الظالم إذ ينقل إليه عوضًا عماظلم به وقد حكى عن ابن الجلاء أن بعض إخوانه اغتابه ثم أرسل إليه يستحله فقال لاأفعل ليس في صحيفتي حسنة أفضل منها فكيف أمحوها وقال.هووغيرمذنوبإخواني من حسناتي أريد أن أزين بها صحيفتي فهذا ماأردنا أن نذ كره من اختلاف العباد في العاد في درجات السعادة والشقاوة وكل ذلك حكم بظاهر أسباب يضاهى حكم الطبيب على مريض بأنه يموت لامحالة ولايقبل العلاج وعلى مريض آخر بأن عارضه خفيف وعلاجه هين فان ذلك ظن بسبب فى أكثر الأحوال ولسكن قد تتوق إلى الشرف على الهلاك نفسه من حيث لايشمر الطبيب وقد يساق إلى ذى العارض الحفيف أجله من حيث لايطلم عليه وذلك من أسرار الله تعالى الحفية في أرواح الأحياء وغموض الأسباب الق رتها مسبب الأسباب بقدرمه ومإذليس فيقوة البشرالوقوف على كنهما فَكُذَلِكُ النَّجَاةُ وَالْفُورُ فِي الآخْرَةُ لَهُمَا أُسِبَابِ خَفِيةً لَيْسَ فِي قُوَّةً الْبَشْرِ الاطلاع عليها يعبرعن ذلك السبب الحفني المفضى إلى النجاة بالعفو والرضا وعمايفضي إلى الهلاك بالغضبوالانتقام ووراءذلكسر المشيئة الإلهية الأزلية التي لايطلع الحلق عليها فلذلك يجب علينا أن نجوّ ز العفو عن العاصي وإن كمنرت سيثاته الظاهرة والغضب على المطيعوان كثرت طاعاتهالظاهرةفانالاعبادعيالتقوىوالتقوى في القلب وهو أغمض من أن يطام عليه صاحبه فكيف غيره ولكن قدانكشف لأرباب القلوب أنه لاعفو عن عبد إلا بسبب خني فيه يقتضي العفو ولاغضب إلابسبب باطن يقتضي البعدعن الله تعالى ولولا ذلك لم يكن العفو والغضب جزاء على الأعمال والأوصاف ولولريكن جزاء لريكن عدلاولولريكن عدلًا لَم يُصبح قوله تعالى ـ وما ربك بظلال للعبيد \_ ولا قوله تعالى \_ إنالله لايظلم مثقال ذرة ـ وكل دلك صحيح فليس للانسان إلاماسعي وسعيه هو الذي يرى وكل نفس بماكسبت رهيئة فلمازاغوا أزاغ الله قلومهم ولما غيروا ما بأنفسهم غير الحه مامهم تحقيقا لقوله تعالى.. إن الحه لايغير مايقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ـ وهذاكله قد انكشف لأرباب القلوب انكشافاأو معهمن الشاهدة بالبصرإذ البصر عكن الغلط فيه إذ قدرى البعيد قريبا والكبيرضغيرا ومشاهدة القلب لإعكن الفلط فيهاو إنما الشأن في اغتام بصيرة القلب وإلا فمايري بها بعد الانفتاح فلايتصور فيه السكذب وإليه الاشارة بقوله العالى ــ ما كذب الفؤاد مارأى ــ . الرتبة الثالثة : رنبــة الناجين وأعنى بالنجاة السلامة فنط دون السعادة والفوز وهم قوم لم غدموا فبخلع عليهم ولم يقصروا فيعذبوا ويشبه أن يكون هــذا حال الحبانين والصبيان من الكفار والعتوهين والذين لم تبلغهم الدعوة في أطراف البلاد وعاشوا على البله وعدم العرفة فلم بكن لهم معرفة ولاجحود ولاطاعة ولامعمية فلاوسيلة تغربهم ولاجناية تبمدهم فمناهم من أهل الجنة ولامن أهل النار بل ينزلون في منزلة بين للنزلتين ومقام بين القامين عبر الشرع عنه بالأعراف وحلول طائفة من الحلق (١) فيه معلوم يقينا من الآيات والأخبار (١) حديث حلول طائفة من الحلق الأعراف البرار من حديث أبي سمعيد الحدري سئل رسول الله صلى الله عليه وسسلم عن أصحاب الأعراف فقال هم رجال قتاوا في سبيل الله وهم عصاة لآبائهم فمنعهم الشهادة أن يدخلوا النار ومنعتهم العصية أن يدخلوا الجنسة وهم على سور يين الجنة والنار الحديث وفيه عبد الرحمن من ريد من أسلم وهو صعيف ورواه الطبراني من رواية أبي معشر عن يحى بن شبل عن عمر بن عبد الرحمن الدنى عن أبيه مختصرا وأبومصر نجيسع السندى صعف وعي ابن شــبل لابعرف وللحاكم عن حذيمة قال أصحاب الأعراف قوم تجاوزت بهم حــناتهم الناز

الوعسد وسرور رجاء للوعود حتى نجد النة مانطلب وخوف مامنه نهرب الليم ألبس وجوهنا منك الحياء واملاً قلوبنا بكفرحا وأسكن في تفوسنامن عظمتك مهابة وذلل جوارحنا لحدمتمك واحعلك أحب إلينا مماسواك واجعلنا أخشىلكىمن سواك نسألك تمام النعمة بتمام التوبة ودوام العافية بدوام العممة وأداء الشكر محسن المبادة الليم إنى أسألك و كذالحاء وخبرالحياة وأعوذبك من شر الحياة وشر الوفاة وأسألك خسر ما ينهما أحبني حياة ومن أثوار الاعتبار فأما الحسكم على العين كالحسكم مشلا بأن الصيان مهم فهذا مظنون وليس عسرية والاطلاع عليه تحقيقا في عالم النبوة ويعد أن ترتق إليه رتبة الأولياء والعلماء والأخبار في حق الصبيان أيضا متمارضة حتى قالت عائشة رضى الله عالمامات بعض الصبيان عصفور من عصافير الحجنة فأنسكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ومايدريك (١) فاذن الاشكال والاشتباء أغلب في هذا القام . الرتبة الرابعة : رتبة الفائزين وهم المارفون دون القلدين وهم القربون السابقون فان القلد وإن كان له فوز على الجحلة عقام في الجنة فهو من أصاب الهين وهؤلاء هم القربون وما يلتى هؤلاء مجاوز حد البيان والقدر المكن ذكره مافسله القرآن فليس بعد بيان الله بيان والذي لا يمكن التعبير عنه في هدنا العالم فهو الذي أحمله قوله تعالى \_ فلائمل نفس ماأخني لهم من قرة أعين — وقوله عز وجل أعددت لعبادى السالمين مالاعين رأت ولاأذن سمت ولاخطر على قاب بشر في هدنا العالم . وأما الحور والفاكمة واللهن والعسل والحر والحلى والأساور فانهم لا يحرسون عليها ولو أعطوها والقصور والفاكمة والها ولايطلبون إلالذة النظر إلى وجه الله تعالى الكرم فهي فاية السعادة ونهاية اللذات

وقصرت سيئاتهم عن الجنة الحديث وقال صحيح على شرط الشيخين وروى الثعلمي عن ابن عباس قال الأعراف موضع عال في الصراط عليه العباس وحمزة وعلى وجنفر الحديث هذا كذب موضوع وفيه جماعة من الـكذابين (١) حديث عائشة أنها قالت لمامات بعض الصبيان عصفور من عصافير الجنة فأنكر ذلك وقال مايدربك رواه مسلم قال الصنف والأخبار في حق الصبيان متعارضة . قلت روى البخارى من حديث صرة بن جندب في رؤيا الني صلى الله عليه وسلم وفيه وأما الرجل الطويل الذى فى الروضة فايراهيم عليــه السلام وأما الولدان حوله فــكل مولود يولد على الفطرة فقيل بارسول الله وأولاد الشركين قال وأولاد الشبركين وللطبرانى منحديثه سألنا رسول اللهصلى الله عليه وسلم عن أولاد الشركين فقال هم خدمة أهل الجنة وفيسه عباد بن منصور الناجي قاضي البصرة وهو ضميف يرويه عن عيسى بن شعيب وقد ضعفه ابن حبان وللنسانى من حديث الأسود ابن سريع كنا في غزاة لنا الحديث في قتــل الدرية ، وفيه ألاإن خياركم أبناء المشركين ثم قال لانقتلوا ذرية وكل نسمة تولد على الفطرة الحديث وإسـناده صحيح ، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة كل مولود يولد على الفطرة الحديث وفي رواية لأحمد ليس مولود يولد إلاعلى هذه الملة ولأنى داود في آخر الحديث فقالوا يارسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير فقال الله أعلمهما كانوا عاملين وفى الصحيحين من حديث ابن عباس سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولادالمشركين نقال الله أعلم بما كانوا عاملين وللطبراني من حديث ثابت بن الحرث الأنساري كانت يهود إذا هلك لهم صى صغير قالوا هو صديق فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت يهود مامن نسمة يخلقهاالله في بطن أمه إلا أنه شق أو سعيد الحديث وفيه عبد الله من لهيمة ولأبي داود من حديث ابن مسودالوائدة والموءودة في النار وله من حديث عائشة قلت بارسول الله ذراري المؤمنين فقال مع آبائهم قلت بلاعمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين قلت فذاراري المشركين قال.مع آباتهم قلت بلاعمل قال الله أعلم عـــا كانوا عاملين وللطبراني من حديث خديجة قلت يارسول الله أين أطفالي منك قال في الجمة قلت إلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين قلت فأين أطفالي قبلك قال في النار قلت بلاعمل قال لقدعلم اللهما كانوا عاملين وإسناده منقطع بين عبد الله بن الحرث وخدبجة وفى الصحيحين من حديثالصب بنجثامة في أولاد المشركين هم من آبائهم وفي رواية هم منهم .

السعداء حياة من تحس بقاءه وتوفني وفاة الشهداء وفاة من يحب لقاءه ياخير الرازقين وأحسن التوابسين وأحكم الحاكمين وأرحمالراحمين ورب العالمين ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحمما خلفت واغفر ماقدرت وطيب مارزقت وعمماأ نعمت وتقبيل مااستعملت واحفظ ما استحفظت ولا تهتكماسترتفانه لاإله إلا أنتأستغفرك من كلكة بغيرة كرك ومن كل راحة بفير خدمشك ومن كل سرور بغير قربك ومن کل فرح بفـیر مجالستك ومن كل

ولدلك قبل لرابعة العدوية رحمة الله عليها كيف رغبتك في الجنة تقالت الجار ثم الدار فهؤلاء قوم شغلهم حب رب الدار عن الدار وزيتها بل عن كل شي، سواه حق عن أنفسهم ومنالهم مثال الداشق الدستر عمشوقه المستوفي همه بالنظر إلى وجهه والفكر فيه فانه في حاله الاستغراق غافل عن نفسه لايحس بها يسيه في بدنه وبعبر عن هذه الحالة بأنه فني عن نفسه ومعناه أنه صار مستغرقا بغيره وصارت همومه ها واحدا وهو محبوبه ولم يبق فيه متسع لهير محبوبه حتى بلتفت إليه لانفسه ولاغبر نفسه وهذه الحالة هي التي توسل في الآخرة إلى قرة عين لايتسور أن تخطر في هذا العالم على قلب بشر وبصره فيند ذلك يدرك حاله وبعلم قطعا أنه لم يتسور أن تخطر بياله قبل ذلك صور ته فالدنيا حجاب على التحقيق وبرفه بنكشف الفطاء فيند ذلك يدرك ذوق الحياة الطبية وان الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فهذا القدر كافى في بيان توزع الدرجات على الحسنات والله الوفق بلطفه.

اعلم أن الصفيرة تكبر بأسباب . منهاالاصراروااواظبةولذلك قيل لاصفيرة مم إصرارولا كبيرة مع استغفار فكبيرة واحدة تنصرم ولا يتبعها مثلها لو تصور ذلك كانالعفوعهاأرجي من صغيرة يواظب العبد علمها ومثال ذلك قطرات من الماء تقع على الحجر على توال فتؤثر فيه وذلك القدر من الماءلوسب عليه دفعة واحدة لم يؤثر ولذلك قال رسول أله عِليَّةٍ ﴿ خير الأعمال أدومها وإن قل(١) ووالأشياء تستبان بأصدادها وإنكان النافع من العمل هو الدائم وإن قل فالكثير للنصرمقليل النفع في تنوير القلب وتطهيره فكذلك القليل من السيئات إذا دام عظم تأثيره في إظلام القلب إلاأن الكبيرة قلما يتصور الهجوم عليها بفتة من غير سوابق ولواحق من جملة الصفائر فقلما يزنى الزانى بخنةمن غير مراودة ومقدمات وقلمنا يقتل بفتة من غير مشاحنة سابقة ومعاداة فسكل كبيرة تمكتنفها صفائر سابقة ولاحقة ولو تصورت كبيرة وحدها بفتة ولم ينفق إليهاءودربما كانالعفوفيهاأرجىمن صغيرة واظب الانسان علمها عمره . ومنها أنَّ يستصغر الذنب فإن الذنب كلًّا استعظمه العبد من نفسه صفر عند الله تعالى وكلما استصغره كبر عنسد الله "نعالى لأن استعظامه يصدر عن نفور القلب عنه وكراهيته له وذلك النفور يمنع من شدة تأثيره به واستصفاره يصدر عن الالف بهوذلك يوجب شدة الأثر في القلب والقلب هو الطلوب تنويره بالطاعات والحذور تسويده بالسيئات ولذلك لايؤ اخذعا يجرى عليه في الففلة فان القلب لايتأثر بما مجرى في الففلة وقد جاء في الحرد الؤمن برى ذنبه كالحيل فوة بخاف أن يقع عليه والنافق برى ذنبه كذباب من على أنفه فأطاره (٢٧) » وقال حشهم الذنب الذي لاينفر قول العبد ليت كل ذئب عملته مثل هذا وإنما يعظم الذئب في قلب المؤمن لعلمه مجلال الله فاذا نظر إلى عظم من عصى به رأى الصغيرة كبيرة وقد أوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائهلاتنظر إلى قلة الهدية وانظر إلى عظم مهديها ولا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى كبرياء من واجهته سها وبهذا الاعتبار قال بعض العارفين لاصفيرة بلكل مخالفة فهم كبيرة وكذلك قال بعض الصحابة

شغل بغمير معاملتك اللهم إنى أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدث فيه اللهم إنى أستغفرك من كل عقد عقدته ثم لمأوف به اللهم إلى أستغفرك من كل نعمة أنعمت بها على فقويت بها على معصيتك اللهم إنى أستغفرك من كلعمل عملته لك فالطهما ليس المرماني أسألك أن تصلی علی محمد وعلی آل محسد وأسألك جوامع الحير وفوائحه وخواتمه وأعوذ بكمن جوامع الشروفواتحه وخواتمه الليم احفظنا فها أمرتنا واحفظنا عما نهيتنا واحفظ لنا ماأعطيتنا باحافظ

<sup>(</sup>١) حديث خير الأعمال أدومها وإن قل متفق عليه من حديث عائشة بلفظ أحب وقد تقدم

<sup>(</sup>٧) حديث المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه الحديث البخارى من رواية الحرث بن سويد قال حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين أحدها عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه فذكر هذا وحديث لله أفرح بتوبة العبد ولم يبين المرفوع من الموقوف وقد رواه البيهتي في الشعب من هذا الوجه موقوفا ومرفوعا.

الحافظين وباذا كر الذاكرين وباشاكر الشاكرين بذكرك ذكروا وبفضلك شكرواياغياث يامغيث يا مستغاث ياغيات الستغيثين لاتكلني إلى نضى طرفة عسين فأهلك ولاإلىأحدمن خلقك فأمنسع اكلاثي كلاءة الولد ولأعل عنى وتولني مماتنولي. عبادك المالحين أنا عبدك وابن عبدك ناصيتي بىدك جار في حکمك عـــدل في ّ اضاؤك نافذني مشيئتك إن تعذب فأهل ذلك أنا ، وإن ترحم فأهل دلك أنت فافعل اللهم بامولاى ياألله يارب ماأنت لهأهلولاتفعل

رضى الله عنهم للتابعين إنسكم لتعملون أعمالا هي في أعينسكم أدق من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى اقمه عليه وسلم من الموبقات إذكانت معرفة الصحابة بجلال الله أتم فسكانت الصغائر عندهم بالاضافة إلى جلال الله تعالى من الكبائر وبهذ السبب يعظم من العالم مالايعظم من الجاهل وبنجاوز عن العامي في أمور لايتجاوز في أمثالها عن العارف لأن الذنب والمخالفة كمربقدر معرفة المخالف . ومنها السرور بالصغيرة والفرخ والتبجع بها واعتداد النمكن من ذلك نعمة والغفلة عن كونه سبب الشقاوة فسكلما غلبت حلاوة الصغيرة عند العبدكبرت الصغيرة وعظم أثرها فى تسويد قابه حتى إن من الذنبين من يتمدح بذنبه ويتبجيع به لشدة فرحه بمقارفته إياء كما يقول أمارأيتني كِف مزَّقت عرضه ويقول الناظر في مناظرته أمار أيتني كيف فضحته وكيف ذكرت مساويه حق أخجلته وكيف استخففت به وكيف لبست عليه ويقول العامل فيالتجارة أما رأيت كيف روجت عليه الزائف وكيف خدعتمه وكيف غبنته في ماله وكيف استحمقته فهذا وأمثاله تسكير بهالصفائر فان الذنوب مهلسكات وإذا دفع العبد إليها وظفر الشيطان به في الحل عليها فينبغي أن يكون في مصيبة وتأسف بسبب غلبة العدو عليه وبسبب بعده من الله تعالى فالمريض الذي يفرح بأن يسكسر إناؤ. الذي فيه دواؤه حتى يتخلص من أنم شربه لايرجي شفاؤه. ومنهاأن يتهاون بسترالله عليه وحلمه عنسه وإهماله إياه ولايدري أنه إنما عمل مقتا البرداد بالامهال إنما فيظن أن تمكنه من العاصى عناية منالله تعالى به فيكون ذلك لأمنه من مكر الله وجهله بمكامن الفرور بالله كما قال آمالي ــ ويقولون في أنفسهم لولايعذبنا الله بمـانقول حــهم جهنم يصاونها فبئس/الصيرــومنهاأنيآتي الذنب ويظهره بأن يذكره بعد إتبانه أويأتيه في مشهد غيرهان ذلك جنايةمنه علىسترالدالدىسدله عليه وتحريك لرغبة الشرفيمن أسمعه ذنبه أوأشهده فعله فهما جنايتان انضمنا إلى جنايته فغلظت به فان انضاف إلى ذلك الترغيب للغير فيه والحمل عليه وتهيئة الأسباب له صارت جناية رابعةوتفاحش الأمر وفى الحبر ﴿ كُلُّ النَّاسُ مِعَانَى ۚ إِلَالْحِاهِرِينَ يَبِيتِ أَحِدَهُمْ عَلَى ذَنْبِ قَدَ ستره الله عليه فيصبح فيكشف سترالله ويتحدث بذنيه (١)» وهذا لأن من صفات الله ونعمه أنهيظهر الجيلويسترالقبيح ولايهتك الستر فالاظهار كفران لهذه النعمة . وقال بعضهم لاتذنبفانكان ولابدفلارغبغيركفيه فتذاب ذنبين ولذلك قال تعالى ـ للنافقون والنافقات بعضهم من بعض بأمرون بالمنكر وينهون عن العروف \_ وقال بعض السلف ماانتهك المرء من أخيه حرمة أعظم من أن يساعده على معصية ثم يهونها عليه . ومنها أن يكون الذنب عالمـا يقتدى به فاذافعله عيث يرىذلكمنه كبرذنبه كلبس العالم الابريسم وركوبه مراكب الذهب وأخذه مال الشبهة من أموال السلاطين ودخوله على السلاطين وتردده عليهم ومساعدته إياهم بترك الانسكار عابهم وإطلاق اللسان في الأعراض وتعدّ يعباللسان في المناظرة وقصده الاستخفاف واشتفاله من العلوم عالا يقصده نه إلاالجاه كطرا لجدل والمناظرة فمذوذ نوب يتبع العالم عليها فيموت العالم ويبق شرءمستطيرافي العالم آمادامتطاولة فطوبي لمن إذامات ماتت ذنو به معه وفي الحبر همن سن " سنة سيئة فعايه وزرها ووزر من عمل بهالاينة مس من أوزار هميثا(٢) » قال تعالى \_ و نـكتب ماقدموا وآثارهم \_ والآثار ما يلحق من الأعمـال بعدا نقضاء العمل والعامل وقال ابن عباس وبل للعالم من الاتباع يزل زلة فيرجع عنها وتجملها الناس فيذهبون مها فىالآفاقوقال بعضهم (١) حديث كل الناس معافى إلاالحجاهرين الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة بلفظ كل

أمتى وقد تقدم (٢) حديث من سنّ سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها الحديث مسلم من

حديث جرير بن عبدالله وقد تقدم في آداب الكسب.

مثل زلة العالم مثل انكسار السفينة تغرق وبغرق أهلها . وفي الاسرائيليات : إن طلبا كان يضل الناس بالبدعة ثم أدركته توبة فسمل في الاصلاح دهرا فأوحى أله تعالى إلى نبهم قل له إن ذبنك لو كان فيا بيني وبينك لنفرته إلى ولكن كيف بمن أصالت من عبادى فأدخلتهم النار . فهذا بتضح أن أمم العلماء مخطر ضليم وظيفتان : إحداها ترك الذنب والأخرى إخفاؤ و كانتضاعف أوزارهم على الخسنات إذا انبعوا فاذا ترك التجمل واليل إلى الدنيا وقتم منها باليسير ومن الطعام بالقوت ومن الكسوة بالخلق فيتبع عليه وبقندى بهالعاء والعوام فيكون له مثل ثوابهم وإن مال إلى التجمل عالت طباع من دونه إلى النشبه به ولايقدرون على النجمل الابخدمة السلاطين وجمع الحطام من الحرام ويكون هو السبب في جميع ذلك فحر كات العلماء في طورى الزيادة والنقصان تتضاعف آثارها إمابالريح وإما بالحسران وهذا القدر كاف في تأصل الدنوب الق التوبة توبة عنها .

( الركن الثالث في تمام التوبة وشروطها ودوامها إلى آخر العمر )

فد ذكرنا أن النوبة عبارة عن ندم يورث، ورماو قصداو ذلك الندم أور ثه العلم بكون للعاصى حاثلا بينه وبين محبوبه ولسكل واحدمن العلم والندم والدزم دوام وتمسام ولتمسامها علامةولدوامهاشر وطقلا بدُّ مِن بيانها . أما العلم فالنظر فيه نظر في سبب النوبة وسيأتي . وأما الندم فهوتوجم القلب عند شعوره بفوات المحبوب وعلامته طول الحسرة والحزن وانسكاب الدمع وطول البكاء والهكر فمن استشعر عقولة نازلة بولده أويعض أعزته طال عليه مصابته وبكاؤه وأى عزيز أعز علبه من نفسه وأى عقوبة أشد من النار وأى شيء أدلُّ على نزول العقوبة من الماصى وأى مخبر أصدق من الله ورسوله ولوحدته إنسان واحد يسمى طبيبا أن مهض ولده الريض لايدأ وأنه سيموت منه لطال في الحال حزنه فليس ولده بأعز من نفسه ولاالطبيب بأعلم ولاأصدق من الله ورسوله ولاالموت بأشد من النار ولاالمرض بأدل على الوت من العاصي على سخط الله تعالى والتعرض بهاللنارفأ لمالندم كلما . كان أشدكان تـكفير الذنوب به أرجى فعلامة صحة الندم رقةالقلبوغزارةالدمعوفىالحبر«جالسوا التو ابين فانهم أرق أفئدة (١) ، ومن علامته أز تممكن ممارة تلك الذنوب في قلبه بدلا عن حلاوتها فيستبدل بالمبلك كراهية وبالرغبة نفرة . وفي الاسرائيلمات:إن الله سبحانه وتعالى قال ليعض أنبيا ثهوقد سأله قبول توبة عبد بعدأن اجتهد سنين في العبادة ولم يرقبول توبته فقال وعزتي وجلالي لوشفع فيه ا أهل السموات والأرض ماقبلت توبته وحلاوة دلك الذنب الذي تاب منه في قلبه. فان قلت فالذنوب هي أعمال مشتهاة بالطبع فكيف بجد مرارتها؟. فأقول من تناول عسلا كان فيهسمّ ولم بدركه بالذوق واستلاء ثم مرض وطال مرضه وألمه وتناثر شعره وفلجت أعضاؤه فاذا قدم إليه عسل فيهمثلذلك السم وهو في غاية الجوع والشهوة للحلاوة فهل تنفر نفسه عن ذلك العسل أملا؟. فان قلت لا فهو جحد المشاهدة والضرورة بل ربحا تنفر عن العسل الذي ليس فيه سمأ يضالشهه به فوجدان التائب مرارة الذنب كذلك يكون وذلك لعلمه بأنكل ذنب فذوقه ذوق المسل وعمله عمل السم ولاتمسح التوبة ولاتصدق إلابمثل هذا الابميان ولمبا عز" مثل هذا الابميان عزت التوبة والتائبون فلاترى إلا معرضا عن الله تعالى متهاونا بالذنوب مصرًا عليها فهذا شرط تمسام الندم وينبغي أن يدوم إلى الموت

اللهـــم يارب ياأقه ماأنا له أهلإنكأهل التقوى وأهل للغفرة يامن لاتضره الذنوب ولا تنقصه الغفرة هب لى مالايضرك وأعطني مالا ينقصك ياربنا أفرغ علينا سسبرا وتوفنا مسامين توفني مسسلما وألحقني بالصالحين أنت ولينا فاغفرلنا وارحمنا وأنت حير الغافرين ربنا عليك توكلنا وإليك أنينا وإلك المصبر ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافا في أمرنا وثبتأددامنا وانصمنا على القوم السكافرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ربنا

<sup>(</sup>١) حديث جالسوا التو ابين فانهم أرق افتدة لم أجده مرفوعا وهو من قول عون بن عبدالمفرواه ابن أبي الدنيا في التوبة قال جالسوا التوابين فان رحمة الله إلى النادم أقرب وقال أيضا فالموعظة إلى قلومهم أسرع وهم إلى الرقة أقرب وقال أيضا التناف أسرع دممة وأرق قلبا .

وينبغي أن يجد هذه الرارة في جميع الذنوب وإن لم يكن قد ارتكمها من قبلكا يجدمتناول السم في

المسل النفرة من الماء البارد مهما علم أن فيه مثل ذلك السم إذ لم يكن ضرره من العسل بل عمافيه ولم يكن ضرر التائب من سرقته وزناه من حبث إنه سرقة وزنا بل من حيثإنهمن عالفةأمرالله تعالى وذلك جار فى كل ذنب . وأما القصد الذي ينبث منه وهو إرادة التدارك لله تعلق بالحال وهو يوجب رُكَ كُلُّ مِحْظُورَ هُو مَلَابِسُ لَهُ وَأَدَاءَكُلُّ فَرَضُ هُو مَنُوجِهُ عَلَيْهُ فَيَا لَحَالُولُهُ تَعْلَقُ بِالْمَاضَىوَهُو تَدَارَكُ مافرط وبالمستقبل وهو دوام الطاعة ودوام ترك العصية إلى الوت. وشرط محتهافها يتعلق بالمـاضي أن برد فـكر. إلى أول يوم بلغ فيه بالسن أو الاحتلام ويفتش عما مضي من عمره سنةسنةوشهراشهرا ويوما بوما ونفسا تفسا وينظر إلى الطاعات ماالذي قصر فيه منها وإلى المعاصيماالذيقارفهمنهافان كان قد ترك صلاة أو صلاها في ثوب نجس أو صلاها بنية غير صحيحة لجهله بشرط النية فيقضيها عن آخرها فان شك في عدد مافاته منها حسب من مدة بلوغه وترك القدر الدى يستيقن أنه أداء ويقضى الباقى وله أن يأخذ فيه بغالب الظن وبصل إليهطيسبيلالتحرىوالاجتهاد.وأماالصومفانكانقدتركه فى سفر ولم يقضه أو أفطر عمدا أو نسى النية بالليل ولم يقض فيتعرف عجوع ذلك بالتحرى والاجتهاد ويشتغل بقضائه ، وأما الزكاة فيحسب حميم ماله وعدد السنين من أول.ملكه لامن زمان الماوغ فان الزكاة واجبة في مال الصي فيؤدي ماعلم بغالب الظن أنه في ذمته فانأداهلاعلى وجه يوافق مذهبه بأن لم يصرف إلى الأصناف التمانية أو أخرج البدل وهوعلى مذهب الشافعي رحمه الله تعالى فيقضى جميع دلك قان ذلك لايجزيه أصلا وحساب الزكاة ومعرفة ذلك يطول ويحتاج فيهإلى تأمل شاف ويلزمه أن يسأل عن كيفية الحروج عنه من العلماء . وأما الحج فانكان قد استطاع في بعض السنين ولم ينفق له الحروج والآن قد أفلس فعليه الحروج فان لم يقدر مع الافلاس فعليه أن يكتسب من الحلال قدر الزاد فان لم يكن له كسب ولا مال فعليه أن يسأل الناس ليصرف إليه من الزكاة أوالصدقات ما مجج به فانه إن مات قبل الحج مات عاصيا قال عليه السلام ﴿ من مات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء أصرائياً (١) ﴾ والمجزُّ الطارى. بعد القدرة لايسقط عنه الحج فهذا طريق تفتيشه عن الطاعات وتداركها . وأما العاصي فيجب أن يفتش من أول باوغه عن سمه وبصر مولسانه وبطنه ويده ورجله وفرجه وسائر جوارحه ثم ينظر فى جميع أيامه وساعاته ويفصل عند نفسه ديوان معاصيه حتى يطلع على جميعها صفائرها وكبائرها ثم ينظر فيها فمـاكان من ذلك بينه وبين الله تعالى من حيثـلابتملق بمظلمة العباد كنظر إلى غير محرم وقعود فى مسجد مع الجنابة ومسمصحف بغيروضوءواعتقادبدعة وشهرب خمر وصماع ملاه وغير ذلك مما لايتعلق عظالم العباد فالنوبة عنها بالندم والتحسر عليهاوبأن عسب مقدارها من حيث الكبر ومن حيث المدة ويطلب لكل معصبة منها حسنة تناسبها فيأتى من الحسنات بمقدار تلك السيئات أخذا من قوله مِرَالِيُّهِ «القالة حيث كنت وأتبع السيئة الحسنة بمحمال؟» بل من قوله تعالى ــ إن الحسنات يذهبن السيئات ــ فيكفر مماع الملاهي بسهاع القرآن ويمجالس الذكر ويكفر القعود فى المسجد جنبا بالاعتىكاف فيه مع الاشتغال بالعبادة ويكفر مسالصحف محدثابا كرام المصحف وكثرة قراءة القرآن منه وكثرة تقبيله بأن يكتب مصحفا ويجعله وقفا ويكفر شرب الحمر بالتصدق بشراب حلال هو أطبب منه وأحب إليه وعد جميع العاصي غير ممكن وانماالمقصودساوك

(١) حديث من مات ولم بحج فليمت إن شاء يهوديا الحديث تقدم فى الحج (٢) حديث اتق الله حيثًا كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحيا الترمذي من حديث أبي فد وصعحه وتقدم أوله في آداب

الكسب وبعضه في أوائل التوبة وتقدم في رياضة النفس.

آتنا في الدنياحسنةوفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهممل على محمد وعلى آل محمد وارزقنا العون على الطاعة والعصمة من العصية وإفراغ السبر فى الحدمة وإيداع الشكر في النعمة وأسألك حسن الخاعة وأسألك اليقين وحسن المعرفة بك وأسألك المحبة وحسن التوكل عليك وأسألك الرضا وحسن الثقية بك وأسألك حسن النقلب إلىك اللهم سل على عجد وعلى آل محمد وأصلح أمة محد اللهم ارحم أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد فرجا عاجلاربنا اغفر

الطريق المضادة فأن المرض جالج بضده فكل ظلمة ارتفعت إلى القلب بمصية فلاعدوها إلا نورير تفع

إليها بحسنة تضادها والتضادات هي التناسبات فلذلك ينبغي أن تمحى كلسيئة محسنةمن جنسهالحكن تشادها فان البياض يزال بالسواد لا بالحرارة والبرودة وهذا التدريجوالتحقيق من التلطف في طريق الحو فالرجاء فيه أصدق والثقة به أكثر من أن يواظب على نوع واحد من العبادات وإن كانذلك أيضًا مؤثرًا في المحو فهذا حكم مابينه وبين الله تعالى . ويدل طيأن التيء يكفر بشده أن حب الدنيار أس كل خطيئة وأثر اتباع الدنيا في القلب السرور بها والحنين إليها فلاجرم كان كلأذى يصبب السدينو بسبيه قلبه عن الدنيا يكون كفارة له إذ القلب يتجافى بالهموم والغموم عن دار الهموم فالـصلىالله عليه وسلم « من الدنوب ذنوب لا يكفرها إلا الهموم (١٠) «وفي لفظ آخر «إلاالهم بطلب العيشة» وفي حديث عائشة رضي الله عنها ﴿ إِذَا كُثُرتَ ذُنُوبِ السِّد وَلَمْ تَكُنُّ لَهُ أَعْمَالُ تَكَفَّرُهَا أُدخَلَاللَّهُ تَعَالَىٰ عليه الهموم فتكون كفارة للدنوبه ٣٠ ﴾ ويقال إن الهم الذي يدخل على القلب والعبدلايمرف.هو ظلمة الذنوب والهم بها وشعور القلب بوقفة الحسابوهولالطلع. فانقلت هم الإنسان قالبا بمالهوولده وجاهه وهو خطيئة فكيف بكون كفارة . فاعلم أن الحب له خطيئة والحرمان عنه كفارةولوتمتع به لنمت الحُطيئة فقد روى أن جبريل عليه السلام دخل على يوسف عليه السلام في السجن فقال له كيف تركت الشيخ الكثيب فقال قد حزن عليك حزن مائة ثـكلى قال فمـــالهعندالله قال أجرمانة شهيد فاذن الهموم أبضا مكفرات حقوق الله فهذا حكم مابينه وبين الله تعالى . وأما مظالمالعبادففهما أيضًا معسية وجناية على حق الله تعالى فان الله تعالى نهمي عن ظلم العبادأ يضافما يتعلق منه محق الله تعالى تداركه بالندم والتحسر وترك مثله في للستقبل والاتبان بالحسنات التي هي أضدادها فقابل إبذاءه الناس بالاحسان إلىهم ويكفر غصب أموالهم بالتصدق علمكه الحلال ويكفر تناول أعراضهم بالغيبة والقدح فيهم بالثناء على أهل الدين وإظهار مأسرف من خصال الحر من أقرآنه وأمثاله وبكفرقتل النفوس باعتاق الرقاب لأن ذلك إحباء إذ العبد مفقود لنفسه موجود لسده والاعتاق إمجادلا يقدر الانسان على الأكثر منه فيقابل الاعدام بالامجاد وبهذا تعرف أن ماذكرناه من ساوك طريق الضادة في التكفير والمحو مشهود له في الشرع حيث كفرالقتلباعتاق رقبةثم إذافه لذلك كله لم ينجه ولم يكفه مالم يخرج عن مظالم العبادومظالم العباد إما في النفوس أو الأمو ال أو الأعراض أو القاوب أعنى به الايداء المحض. أما النفوس فان جرى عليه قتل خطأ فتوبته بتسليم الدية ووصولها إلى المستحق إمامنهأومن عاقلته وهو في عهدة ذلك قبل الوصول وإن كان عمدا موجبا القصاص فبالقصاص فان لمحرف فيحسعله أن يتمرف عند ولى الدم وعَكُمه في روحه فان شاء عفا عنه وإن شاء قتله ولا تسقط عهدته إلامهذا ولا نجوز له الاخفاء وليس هذا كما لوزى أو شربأوسرقأوقطمالطريقأوباشرما بجب عليه فيمحد الله تعالى فانه لايلزمه في التوبة أن يفضح نفسه ويهتك ستره ويلتمس من الوالي استيفاء حق الله تعالى بل عَلَيه أن يتستر بستر الله تعالى ويقيم حدافيه على نفسه بأ نواع المجاهدة والتعذيب فالعفو في محض حقوق الله تعالى قريب من التاثبين النادمين فان رفع أمر هذه إلى الوالي حيَّ أقام عليه الحدوقم موقعه وتكون توبته صحيحة مقبولة عند الله تعالى بدليل ماروى ﴿ أَنْ مَاعَرُ مِنْ مَالِكَ آنَ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم

لنا ولاخواننا الذين سيقونا بالايمان ولا تجمل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربناإنك رءوف رحم اللم اغفرلي ولوالدي ولمن تولدا وارحميماكما ربياتى مغيرا واغفر لأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأزواجنا وذرياتنا ولجيع المؤمنسين والؤمنات والسلمين والمملت الأحباء منهم والأموات اأرحم الراحمين ياخير الغافرين ولمساكان الدعاء مخ العبادة أحبينا أن فستوفي من ذلك فسها صالحا نرجو تركته وهسده الأدعسة استخرجها الشيخ

<sup>(</sup>۱) حديث من الذنوب دنوب لايكفرها إلا الهموم وفى لفظ آخر إلا الهم فى طلب المعيشة طس وأبو نعيم فى الحلية والحطيب فى النلخيص من حديث أبى هريرة بسند منعيف تقدم فى النسكاح (٧) حديث إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له أعمال تسكفرها أدخل الله عليه العموم وتقدم أيضا فى النكاح وهو عند أحمد من حديث عائشة بلفظ ابتلاء الله بالحزن.

فقال بارسول الله إنى ظلمت نفسي وزنيت وإنى أريد أن تطهرني فرده فلما كان من الفد أتاه فقال يارسون الله إنى قد زنيت فرده الثانية فلما كان في الثالثة أمر به لحفر له حفرة ثم أمر بهفرجم

أبو طالبالكيرحمه الله في كتابه قوت القلوب وعلى تقله كل الاعتماد وفه العركة فليدع بهذه الدعوات منفردا أوفى الجساعة إماما أو مأمـــوما ونخصر منها مايشاء [ الباب الحسون في ذكر العمل في جميع النهار وتوزيع الأوةات ] فن ذلك أن بالازم زاويته أسلم لدينه لئلا ظاهر بين يجده أهل

فكان الناس فيه فريقين فقائل يةول لقد هلك وأحاطت به خطيئته وقائل يقول مانوبة أصدق.من تُوبِّه فقال رسول الله على الله عليه وسلم: لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لو سعتهم (١) ﴾ وجاءت الفامدية فقالت ﴿ يارسول الله إني قد زنيت فطهر في فردها فلما كان من الفدقالت يارسول الله لم تردني لعلك نريد أن تردني كما رددت ماعزا فوالله إنى لحبلي فقال صلى الله عليه وسلم أما الآنفاذهبي حتى تضمى فلما ولدت أتت باليسي في خرقة نقالت هذا قد ولدته قال اذهبي فأرضعيه حق تفطميه فلما فطمته أت الصي وفي يده كسرة خيز فقالت يانهي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصي إلى رجل من السلمين ثم أمر بها فحفر لهما إلى صدرها وأمر الناس فرجوها فأقبسل خالد بن الوليد بحجرفرمى رأسها فتنضح الدم على وجهه فسبها فشمع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبه إياها فقال مهلا بإخالد قو الذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ثم أمر بهافصلي عليهاو دفنت<sup>(۲)</sup>». وأما القصاص وحد القذف : فلا بد من تحليل صاحبه المستحق فيه وإن كان التناول مالا تناوله بغصب أو خيانة أو غين في معاملة بنوع تلبيس كترويج زائف أو ستر عيب من البيع أو تفس أجرة أجير أو منع أجرته فحكل ذلك يجب أن يفتش عنه لامن حد بلوغه بل من أول مدة وجوده فان مايجب في مال الصي يجب على الصي إخراجه بعد البلوغ إن كان الولي قد قصر فيه فان لم يفعلكان ظالمًا مطالبًا به إذ يستوى في الحقوق المسالية الصي والبالغ وليحاسب نفسه على الحبات والدوانق من أول يوم حياته إلى يوم توبته قبل أن يحاسب في القيامة وليناقش قبل أن يناقش فمن لمريحاسب نفسه في الدنيا طال في الآخرة حسابه فان حصل مجموع ماعليه بظن غالب ونوعمن|الاجتمادممكن|فليكتبه وليكتب أسامى أصحاب المظالم واحدا واحدا وليطف فى نواحى العالم وليطابهم وليستحلهم أو ليؤد حقوقهم وهذه النوبة تشق على الظلمة وعلى التجار فانهم لايقدرون على طلب العاملين كلهم ولاعلى طلب ورثتهم ولكن على كل واحد منهم أن يفعل منه مايقدر عليبه فان عجز فلا يبقى له طريق إلا أن يكثر من الحسنات حتى تفيض عنه يوم القيامة فتؤخذ حسناته وتوضع في موازين أرباب المظالم ولتسكن كثرة حسناته بقدر كثرة مظالمه فانه إن لم تف بها حسناته حمل من السيئاتأرباب المظالم فيهلك بسيئات غيره فهذا طريق كل تائب في رد الظالم وهذا يوجب استغراق العمر في الحسنات لو طال العمر عسب طول مدة الظلم فكيف وذلك عما لايعرف ورعما يكون الأجلةريبافينغي أن يكون تشميره للحسنات والوقت ضيق أشد من تشميره الذي كان في الماصي في متسع الأوقات هذا حكم المظالم الثابتة في ذمته . أما أمواله الحاضرةفليردإلىالـالكـمايعرفامـالـكامعيناومالايعرف له مالكاً فعلمه أن يتصدق به فان اختلط الحلال بالحرام فعليه أن يعرف قدر الحرام بالاجتماد ويتصدق بذلك القدار كما سبق تفصيله في كتاب الحلال والحرام . وأما الجناية على القلوب بمشافهة النَّاسُ بمسا يسوؤهم أو يُعيبهم في الغيبة فيطلب كل من تعرض له بلسانه أوآذيقابه بفعل.من أفعاله وليستحل واحدا واحدا منهم ومن مات أو غاب فقد فات أمره ولا يتدارك إلا بتسكثير الحسنات لتؤخذ منه عوضًا في القيامة وأما من وجده وأحله بطيب قلب منه فذلك كفارته وعليه أن يعرفه قدر جنابته (١) حديث اعتراف ماعز بالزنا ورده صلى الله عليه وسلم حتى اعترف أربعا وقوله لقد تاب توبة

الحديث مسلم من حديث بريدة بن الحصيب (٧) حديث الفامدية واعترافها بالزناور جمهاوةو لهصلى

الله عليه وحلم : لقد تابت توبة الحديث مسلم من حديث بريدة وهو بعض الذي قبله .

موضعه الذي صلي هو فيه مستقبل القبلة إلا أن برى انتقاله إلى عتاج إلى حديث أو التفات إلى شيء فان السكوتفيهذاالوقت وترك الـكلام له أثر

وتعرضه له فالاستحلال البهم لايكني وربما لو عرف ذلك وكثرة تعديه عليه لم تطب نفسه بالاحلال وادخر ذلك في القيامة ذخرة بأخذها من حسناته أو مجمله من سيئاته فان كان في حجلة جنايته على الغير مالو ذكره وعرفه لتأذى عمرفته كزناه مجاريته أو أهله أو نسبته باللسان إلى عيب من خفايا عيوبه يعظم أذاه مهما شوفه به فقد انسد عليه طريق الاستحلال فليس له إلا أن يستحل منها ثم تبتى له مظلمة فليجبرها بالحسنات كما يجــبر مظلمة لليت والغائب . وأما الذكر والتعريف فهو سيئةً جديدة بجب الاستبعلال منها ومهما ذكر جنايته وعرفه الحبني عليه فلم تسمع نفسه بالاستحلال بقيت الظلمة عليه فان همذا حقة فعليه أن يتاطف به ويسعى في مهماته وأغراضه وبظهر من حبه والشفقة عليه مايستميل به قلبه فان الانسان عبد الاحسان وكل من نفر بسيئة مال محسنة فادا طاب قلبه بكثرة تودده وتلطفه صحت نفسه بالاحلال فأن أبي إلا الاصرار فيكون تلطفه به واعتذاره إليه من حجة حسناته التي عكن أن يجبر بها في القيامة جنايته وليكن قدر سعيه في فرحه وسرور قلبه بتودده وتلطنه كقدر سعيه في أذاه حتى إذا قاوم أحدها الآخر أو زاد عليه أخذذلك منه عوضًا في النيامة عجم الله به عليه كمن أتلف في الدنيا مالا عجَّاء بمثله فامتنع من له المسال من القبول وعن الإبراء فان الحاكم محكم عليه بالقبض منه شاء أم أبي فكذلك محكم في صعيد القيامة أحكم الحاكمين وأعدل الفسطين وفي التفق عليه من الصحيحين عن أي سعيد الحدري أن نبي الله. صلى الله عليه وسلم قال و كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسمين نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل تسعة وتسعين نفسا فيل له من نوبة ؟ قال لا فقتله فكمل به مائة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال له إنه قتل مائة نفس. فهل له من نوبة ؟ قال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فان بها أناسا يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضاك فانها أرض سوء فانطلق حتىإذا نصف الطريق أتاه للوت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبًا مقبلًا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرًا قط فأتناهم ملك في صورة آدمي فحلوه حكما بينهم فقال قبسوا مايين الأرضين فإلى أينهما كان أدنى فهير له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقيضته ملائكة الرحمة (١) » وفي رواية : فـكان إلى القرية الصالحة أفرب منها بشبر فجمل من أهلها . وفي رواية : فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلىهذهأن تقرى وقال قيسوا مابينهما فوحدوه إلى هذه أقرب بشبر فففر له ، فبهذا تعرف أنه لاخلاص إلا برجحان "مَرَانَ الحَسَنَاتَ وَلُو بِمُثْمَالُ ذَرَةَ فَلَا بِدُ لِلنَّائِبِ مِنْ تَكْثِيرِ الحَسَنَاتُ هَذَا حَكم القصد التعلق الماضي. وأما العزم المرتبط بالاستقبال فهو أن يعقد مع الله عقدا مؤكدا ويعاهده بعهد وثبق أن لايعود إلى تلك الدنوب ولا إلى أمثالها كالذي يعلم في مرضه أن الفاكهة تضره بمثلا فيعزم عزما جزما أنه لابتناول الفاكية مالم يزل مرضه فان هذا العزم يتأكد في الحال وإن كان يتصور أن تغلبه الشهوة في ثانى الحال وأكن لايكون ثائبًا مالم يتأكد عزمه في الحال ولايتصوراًن يتمرفك للتائب في أول أمره إلا بالعزلة والصمت وقلة الأكل والنوم وإحراز قوت حلال فان كان له مال.موروث حلال أو كانت له حرفة يكتسب بها قدر الحكفاية فلتقتصر عليه فان رأس العاصي أكل الحرام فكيف يكون تائبا مع الاصرار عليه ولا يكتنى بالحلال وترك الشبهات من لايقدرطي ترك الشهوات (١) حديث أنى سميد الحدرى النفق عليه كان فيمن كان قبليكم رجل قتل تسعة وتسعين فسأل

عن أعلم أهل الأرض الحديث هو متنق عليه كما قال الصنف من حديث أني سعيد .

للعاملة وأرباب القاوب وقد ندب رسول الله صلى الله عليه وساإلى ذلك ثم يقرأ الفاتحة وأولسورة القرةإلي للفلحون والآيتسين وإلهبكم إلهواحدوآبة الكرسى والآيتسين بعدها وآمن الرسول والآبة قبلها وشهدالله وقل اللهم مألك اللك وإن ريكم الله الذي خلق السموات والأرض إلى الحسنين ولقد جاءكم رسول إلى الآحر وقل ادعوا الله الآسين وآخر الكهف من إن الذبن آسوا وذا النون إذ ذهب معاض إلى حير الوارثين فسيحان الله حسمن . عسون و ح**ن تمبح**ون

وسبحان ربك إلى آخر السورة ولقدصدقالله وأولسورةالحديدإلي بذات الصدور وآخر سسورة الحشر من لو أزنا تم سبح ثلاثا وثلاثين وهكذا بحمد مثله ويكبر مثله ويتميا مائة ملاإله إلااقهوحده لاشريك له فاذا فرغ من ذلك يشتعل بتلاوة القرآن حفظا أو من المصحف أو يشمتغل بأنواع الأذكار ولا يزال كذلك من غير فتور وقصور ونعاس فانالنوم فيحداالوقت مكروه جدا فان غلبه النوم فليقم في مصلاه فأعما مستقبل القبلة فان لم يذهب النسوم بالقيام نخطو خطوات في للأ كولات واللبوسات وقد قال بعضهم من صـدق في ترك الشهوة وجاهد نفسه لله سبع مرار لم يبتل بها - وقال آخر من تاب مَن ذنب واستقام سبع سنين لم يعد إليه أبدا . ومن مهمات التائب إذا لم يكن عالمــا أن يتعلم مامجب عليه في المستقبل وما يحرم عليه حق بمكنه الاستقامة وإن لم يؤثر العزلة لم تتم له الاستفامة الطلقة إلا أن يتوب عن بعض الذنوب كالذي يتوب عن الشرب والزنا والنمب مثلا وليست هذه نوبة مطلقة وقد قال بعض الناس إن هذه التوبة لاتصح وقال قائلون تصح ولفظ الصحة في هسذا القام عجسل بل نقول لمن قال لاتصح إن عنيت به أن تركه بعض الذنُّوب لايفيد أصلا بل وجوده كعدمه فما أعظم خطأك فانا نعلم أَن كثرة الذنوب سبب لكثرة العقاب وقلتها سبب لقلته وهمول لمن قال تصح إن أردت به أن التوبة عن بعض الدنوب توجب قبولا يوصل إلى النجاة أو الفوز فهذا أيضا خطأ بل النجاة والفوز بترك الجميع هذا حكم الظاهر ولسنا تتكلم في خفايا أسرار عفو الله فان قال من ذهب إلى أنها لاتصح إنى أردت به أن التوبّة عبارة عن الندم وإنما يندم على السرقة مثلا لكونها معمية لالكونها سرقة ويستحيل أن يندم عليها دون الزنا إن كان توجعــه لأجل الحصـــة فان العلة شاملة لهما إذ من يتوجع على قتل ولسم بالسيف يتوجع على قتله بالسكين لأن توجعه بفوات محبوبه سواءكان بالسيفأو بالسكين فكذلك توجع العبد بفوات محبوبه وذلك بالمصية سواء عصى بالسرقة أو الزناافكيف يتوجع على البعض دون البعض فالندم حالة يوجبها العلم بكون للعصية مفوتة للمحبوب من حيث إنها معصيةفلايتصور أن بكون على بعض المعاصي دون البعض ولو جاز هذا لجاز أن يتوب من شرب الخر من أحد الدنين دون الآخر فان استحال ذلك من حيث إن المصية في الحرين واحد وإنمــا الدنان ظروف فَكُدَلْكَ أُعِيانَ المُعاصَى آلاتَ للمعصية والمصية من حيث مخالفة الأمر واحدة فاذن معنى عدم الصحة أن الله تمالى وعد التائبين رتبة وتلك الرتبة لاتنال إلا بالندم ولا يتصور الندم على بعض التماثلات فهو كالملك المرتب على الايجاب والقبول فانه إذا لم يتم الايجاب والقبول تقول إن العقد لايصح أى لم تترتب عليه الثمرة وهو الملك وتحقيق هذا أن نمرة مجرد النرك أن ينقطع عنه عقاب ماتركه وتمرة الندم تحفير ماسبق فترك السرقة لايكفر السرقة بل الندم علمها ولا يتصور الندم[لالسكونها معصمية وذلك يع جميع المعاصي وهو كلام مفهوم واقع يستنطق المنصف بتفصيل به ينكشف الغطاء. فنقول النوبة عن بعض الذنوب لإنحلو إما أن تكون عن الكيائر دون الصنائر أو عن الصغائر دون الكيائر أو عن كبيرة دون كبيرة . أما التوبة عن الكيائر دون السغائر فأمر يمكن لأنه يعلم أن الكبائر أعظم عنمد الله وأجلب لسخط الله ومقته والصفائر أقرب إلى تطرق العفو إليها فلا يستحيل أن يتوب عن الأعظم ويتندم عليه كالذي يجني على أهل الملك وحرمه وعجني على دابته فيكون خائفًا من الجناية على الأهل مستحقرًا للجناية على الدابة والنسدم بحسب استعظام الذنب واعتقادكونه مبعدا عن الله تعالى وهذا ممكن وجوده فى الشرع فقدكثرالتاثبون فى الأعصار الحاليه ولمريكن أحد منهم معصوما فلا تستدعى التوبة العصمة والطيب قد عمذر المريض العسل عذوا شديدا وعذره السكر عذوا أخف منه على وجه يشعر معه أنه ربمسا لايظهر ضررالسكر أُصَلا فيتوب المريض بقوله عن العسل دون السكر فهذا غير محال وجوده وإن أكلهما جميعا محكم شهوته ندم على أكل العسل دون السكر . الثانى أن يتوب عن جعن السكبائر دون بعض وهذاأيضاً ممكن لاعتقاده أن بعض الكبائر أشد وأغلظ عند الله كالذى يتوب عن القتلواانهبوالظارومظالم المباد لعلمه أن ديوان العباد لايترك وما بينه وبين الله يتسارع العفو إليه فهذا أيضانمكن كافىتفاوت

الكبائر والصفائر لأن الكبائر أيضا متفاوتة في أنفسها وفي اعتقاد مرتكبها ، وقدلك قد يتوب عن بعض الكياثر التي لاتتملق بالعبادكما يتوب عن شرب الحمردون الزنا مثلاً ، إذ يتضيح لهأن الحجر مفتاح الشرور وأنه إذا زال عقله ارتسكب جميع العاصى وهو لايدرى فبحسب ترجح شرب الحر عنده ينبعث منه خوف يوجب ذلك تركا في المستقبل وندما على الـماضي . الثالث أن يتوب عن صنبرة أو صفائر وهو مصر فلي كبيرة يعلم أنها كبيرة كالذي يتوب عن الغيبة أو عن النظر إلى غير الهرم أو مايجري عجراه وهو مصر على شرب الحر فهو أيشا ممكن ووجه إمكانه أنهماسن مؤمن إلا وهو خائف من معاصيه ونادم على فعله ندما إما ضعيفا وإماقوباولكن تكون لتنة نفسه في تلك العصية أقوى من ألم قلبه في الحوف منها لأسباب توجب ضعف الحوف من الجهل والففلة وأسباب توجب قوة الشهوة فيكون الندم موجودا ولكن لا يكون مليا بتحريك العزم ولا قويا عليه ، فان سد عن شيوة أقوى منه بأن لم مارضه إلا ماهو أضعف قهر الحوف الشيوة وغايها وأوجب ذلك ترك المصية وقد تشتد ضراوة الفاسق بالخر فلا يقدر على الصبر عنه وتكون له ضراوة ما بالغيبة وثلب الناس والنظر إلى غير الهرم وخوفه من الله قد بلغ مبلغا يقمع هذه الشهوة الضعيفة دون القوية فيوجب عليه جند الحوف انبعاث العزم للترك بل يقول هذا الفاسق في نفسه : إن قهرتي الشيطان بواسطة غلبة الشهوة في بعض المعاصي فلا ينبغي أن أخلع العذار وأرخى العنان؛الـكماية بل.أجاهده في بعض العاصي فعساني أغلبه فيكون قهري له في البعض كفارة لبعض ذنوني ، ولو لم يتصور هذا لما تصور من الفاسق أن يصلى ويصوم ولقيل له إنكانت صلاتك لغير الله فلا تصع وإن كانت لله فاترك الفسق لله فان أمر الله فيه واحد فلا يتصور أن تفصد بصلاتك التقرب إلىالله تعالىما لمتتقرب بَرَكَ الفَسَقَ وَهَذَا مُحَالَ بِأَنْ يَقُولُ لَهُ تَعَالَى عَلَى أَصَرَانَ وَلَى عَلَى الْخَالَفَةُ فَيهِما عَقُوبِتَانَ وَأَنَا مَلَى في أحدمًا بقهر الشيطان عاجز عنه في الآخر فأنا أقهره فها أقدر عليه ، وأرجو بمجاهدتي فيه أن بكفر عنى بعض ماعجزت عنه بفرط شهوتي فكيف لايتصور هذا وهو حالكل مسلم. إذ لامسلم إلا وهو حامع بين طاعة الله ومعصيته ولا سبب له إلا هذا وإذا فهم هذا فهم أنغلبة الحوفالشهوة في بعض الذُّنوب ممكن وجودها ، والحوف إذا كان من فعل ماض أورث الندموالندم بورثالعزم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ الندم نوبة ﴾ ولم يشترط الندم على كل ذنب وقال ﴿ النائب من الذنب كمن لاذنب له يه ولم يقل الناف من الذنوب كلم ا ويهذه الماني تبين سقوط قول القاتل إن التوبة عن بعض الذنوب غير ممكنة لأنها مناثلة في حق الشهوة وفي حقالتمرض إلى سخطالة تعالى. أم يجوز أن يتوب عن شرب الحر دون النبيذ لتفاوتهما في اقتضاء الـخطوبتوبعناالـكثيردون القليل لأن لكثرة الذنوب تأثيرا في كثرة العقوبة فيساعد الشهوة بالقدر الذي يعجز عنه ويترك بعض شهوته لله تعالى كالمريض الذي حذره الطبيب الفاكمةفانه قديتناول قليلهاو لكن لايستكثرمنها فقد حصل من هذا أنهلا بكن أن يتوب عن شيءولا يتوب عن مثله بل لا بدو أن يكون ما تاب عنه مخالفا السا بق عليه إما في شدة العصية وإما في غلبةالشهوةوإذاحصل،هذاالتفاوت،فياعتقادالتائب تصور اختلاف حاله في الحوف والندم فيتصور اختلاف حاله في التركة فندمه على ذلك الذنب ووذاؤه بعزمه على الترك يلحقه عن لم يذنب وإن لم يكن قد أطاع الله في جميه الأو امر والنواهي. فان قلت هل تصم تو بة العنين من الزنا الذي قارفه قبل طريان العنة . فأقول لا ، لأن التوبة عبارة عن ندميه ث العزم على الترك فها يقدر على فعله ومالا يقدر على فعلمه فقد العدم بنفسه لابتركه إماء ولسكني أقوليا لو طرأعايه لعدالعنة كشف ومعرفة تحقق به ضرر الزاا الذي قارفه وثار منه احتراق وتحسر وندم محث لوكانت شهوة الوقاع بهماقية

محمو الفهالة ويتأخر بالخطوات كذلك ولا يستدير القبلة ففرإدامة استقبال القبلة وترك السكلام والنوم ودوام الذكر في هذا الوقت أثر كبير وبركة غبر قلملة . وحدنا ذلك محمد الله ونوصي به الطالين ، وأثر ذلك في حق من يجمع في الأذكار بين القلب واللسان أكثروأظهر وهذاالوقتأولاالهار والنهار مظنة الآفات فاذا أحكم أوله بهذه الرعابة فقد أحكم بفيامه وتبتنى أوقات النهار جميعا على هذا البناء الشمس يبتدىء هراءة المسعات العثبر

وهي من تعليما لحضر عليه السلام عليا ابراهيم التيمي وذكر أته تعاميا من وسول الله صلى الله عليه وسلم ء وينال بالمداومة علمها جميع النفسرق في الأذكار والدعوات، وهبي عشرة أشياء سبعة سبعة الفاعسة والمودتان وقل هو اقه أحد وقل ياأسا الكافرون وآلة الكرسي وسبحاناله والحمد لله ولاإله إلاالله والله أكبر والصلاة على النيوآلة ويستغفر لنفسه ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات ويقول سبعااللهمافعل نی وبهم عاجلا وآجلاً فى الدين و الديبا و الآخرة

لسكات حرقة الندم تقمع تلك الشهوة وتغلبها فانى أرجو أن يكون ذلك مكفرا لذنبه وماحيا عنه سيئته إذ لاخلاف في أنه لو تاب قبل طريان العنة ومات عقيب التوبة كان من التاثبين وإن لم يطرأ عليه حالة تهيج فيها الشهوة وتتيسر أسباب قضاء الشهوة ولكنه تاثب باعتبار أن ندمه بلغ مبلغا أوجب صرف تصده عن الزنا لو ظهر تصده فاذن لايستحيل أن تبلغ قوةالندم في حق العنين هذا البلغ إلا أنه لايعرفه من نفسه فانكل من لايشتهي شيئًا يقدر نفسه قادرًا على تركه بأدني خوف والله تعالى مطلع على ضميرة وعلى مقدار ندمه فعساء يقبله منه بل الظاهر أنه يقبله والحقيقة في هذا كله ترجع إلى أن ظلمة العصية تنمحي عن الفلب بشيئين : أحدها حرقة الندم ، والآخرشدة المجاهدة بالترك في المستقبل وقد امتنعت المجاهدة نزوال الشهوة ولكن ليس محالا أن يقوىالندم محيث يقوى على محوها دون الحجاهدة ولولا هذا لقلنا إن التوية لاتقيل مالم يعش النائب بعد التوبة مدة مجاهد نفسه في عين تلك الشهوة مرات كثيرة وذلك ممــا لايدل ظاهر الشرع طي اشتراطه أصلا. فانقلت إذا فرضنا تائبين أحدهما سكنت نفسه عن النزوع إلى الذنب والآخر بتى فى نفسه نزوع إليه وهو بجاهدها وعنمها فأسهما أفضل ؟ . فاعلم أن هذا بمسا اختلف العلماء فيه ، فقال أحمد بن أبي الحواري وأصحاب ألى سلمان الداراتي إن المجاهد أفضل لأن له مع التوبة فضل الجهاد.وقال علماءالبصرةذلك الآخر أصَلَ لأنه لو فتر في توبته كان أقرب إلى السلامة من الحجاهد الذي هو في عرضةالفتورعن المجاهدة وما قاله كل واحد من الفريقين لايحلو عن حق وعن قصور عن كمال الحقيقة والحق فيهأن الذي القطع نزوع نفسه له حالتان : إحداها أن يكون القطاع نزوعه إليها بفتور في نفس الشهوة فقط فالمجاهد أفضل من هذا إذ تركه بالمجاهدة قد دل على قوة نفسه واستيلاء دينه على شهوته فهو دليل قاطع على قوة اليقين وعلى قوة الدين ، وأعنى بقوة الدين قوة الارادة التي تنبعث باشارة اليمين وتقمع الشهوة المنبعثة باشارة الشياطين فهاتان قوتان تدل الحجاهدة عليهما قطعا وقول الفائل إنهذا أسنم إذلو فتر لايعود إلى الذنب فهذا صحيح ولكن استعمال لفظالأفضل فيهخطأوهوكةول الفائل العنين أفضل من الفحل لأنه في أمن من خطر الشهوة والصيأفضل من البالغ لأنه أسلم والفلس أفضل من الملك القاهر القامع لأعدائه لأن المفلى لاعدو له والملك رعسا يفل مرة وإن عاب مرات وهذا كلام رجل سليم القلب قاصر النظر على الظواهر غير عالم بأن الدز فىالأخطاروأنالملوشرطهاقتحام الاغرار بل كقول القائل الصياد الذي ليس له فرس ولا كلب أفضل في صناعةالاصطيادوأطيرتبة من صاحب السكلب والفرس لأنه آمن من أن يجمح به فرسه فتنكسر أعضاؤه عند السقوط على الأرض وآمن من أن يعفه السكلب ويعندي عليه وهذا خطأ بل صاحب الفرسوالسكابإذا كان قويا عالمًا بطريق تأديبهما أعلى رتبة وأحرى بدرك سعادة الصيد . الحالة الثانية : أن يكون بطلان الغزوع بسبب قوة اليقين وصدق المجاهدة السابقة إذ بلغ مبلغا قمع هيجان الشهوة حق تأدبت بأدب الشرع فلا تهيج إلا بالاشارة من الدين وقد سكنت بسبب استبلاء الدين عليها فهذا أعلى رتبة من الحباهد للقاسي لهميجان الشهوة وقمعها ، وقول القائل ليس لذلك فضل الجهاد قصور عن الاحاطة عقضود الجهاد فان الجهاد ليس مقصودا لعينه بل المقصو دقطع ضراوةالعدوحي لايستجرك إلى شهواته وان مجز عن استجرار له فلا صداء عن ساو العطريق الدين فاذاقهر ته وحصلت القصود فقد ظفرت و مادمت في الجاهدة فأنت يعدفي طلب الظفرومثاله كمثال من قهر العدوواستر فه بالاضافة إلى من هوم شفول بالجماد في صف القتال ولا يعرى كيف يسلم ومثاله أيضامثال من علم كلب الصيدور اض الفرس فهما أن تمسان عنده بعد ترك السكلب الضراوه والفرس الجاح بالاضافة إلى من هو مشغول بمةاساةالتأديب بعدولقدزل

في هذا فريق فظنوا أن الجهاد هو القصود الأنسى ولم يعلموا أن ذلك طلب للخلاص من عوائق الطريق وظن آخرون أن قمع الشهوات وإماطتها بالكلية مقصود حق جرب بعضهم نفسه فسجزعنه نقال هذا محال فكذب بالتمرع وسلك سبيل الاباحة واسترسل في اتباع الشهوات وكل ذلك جهل وضلال وقد قررنا ذلك في كتاب رباضة النفس من ربع الملكات. فان قلت فما قولك في تاثبين أحدها نسى الغانب ولم يشتغل بالتفكر فيه والآخر جمله نصب عينه ولا يزال يتفكر فيهويحترق ندماعليه فأيهما أضل. فاعلم أن هذا أيضا قد اختافوا فيه فقال بعضهم حقيقة النوبة أن تنصب ذنبك بين عينيك. وقال آخر حقيقة النوبة أن تنسى ذنبك وكل واحد من للذهبين عندناحق ولكن بالاضافة إلى حالين وكلام المنصوفة أبدا يكون قاصرا فان عادة كل واحد منهم أن يخبر عن حال نفسه فقطولا يهمه حال غيره فتختلف الأجوبة لاختلاف الأحوال وهذا نقصان بالاضافة إلىالهمةوالارادةوالجدحيث يكون صاحبه مقصور النظر على حال نفسه لايهمه أمر غيره إذ طريقه إلىالله نفسه ومنازله أحواله وقديكون طريق العبد إلى الله العلم فالطرق إلى الله تعالى كثيرة وإن كانت مختلفة في القربوالبعدوالله أعلم عن هو أهدى سبيلا مع الاشتراك في أصل الهداية . فأقول تصورالدنبودكر،والتفجيع عليه كال.فيحق المبندى. لأنه إذا نسبه لم يكثر احتراقه فلا تقوى إرادته وانبعائه لسلوك الطريق ولأن ذلك يستخرج منه الحزن والحوف الوازع عن الرجوع إلى مثله فهوبالاضافةإلىالفافل كمالولسكنهبالاضافةإلىسالك الطريق نقصان فانه شغل مانع عن ساوك الطريق بل سائك الطريق ينبغي أن لا يعرج على غير الساوك فان ظهر له مبادى الوصول والكشف له أنوار المرفة ولوامع النيب استفرقه ذلك ولميس فيهمتسم للالتفات إلى ماسبق من أحواله وهو الكمال بل لو عاق السافرءن|الطريق|لىبلدمن|البلادنهرحاجز طال تعب السافر في عبوره مدة من حيث إنه كان قدخرب جسره من قبل فلوجلس على شاطى والنهر بعد عبوره يبكي متأسفا على تخريبه الجسر كان هذا مانعا آخر اشتغل به بعد الفراغ من ذلك للمانع ، نعرإن لم يكن الوقت وقت الرحيل بأن كان ليلاً فتعذر الساوك أو كان علىطريقهأنهاروهو مخاف على نفسه أن عربها فليطل الليل بكاؤه وحزنه على تخريب الجسر ليتأكد بطول الحزن عزمه على أن لا يعود إلى مثله فان حصل له من التنبيه ماوثق بنفسه أنه لايعود إلى مثله فسلوك الطريق أولى بعمن الاشتغال بذكر تخريب الجسر والبكاء عليه وهذا لايعرفه إلا من عرف الطريق والقصد والعائق وطريق السلوك وقد أشرنا إلى تلويمات منه في كتاب العلم وفي ربع للماكات بل تقول شرط دوام التوبة أن يكون كثير الفكر في النعيم في الآخرة لتزيد رغبته ولسكن إن كانشابافلا ينبغي أن يطيل فكره في كل ماله نظير في الدنيا كالحور والقصور فان ذلك الفكرر بما يحرك غبته فيطلب العاجلةولا يرضي بالآجلة بل ينبغي أن يتفكر في لذة النظر إلى وجه الله تعالى نقط فذلك لانظير له في الدنيا فكذلك تذكر الذنب قد يكون محركا للشهوة فالمبتدى أيضا قد يستضربه فيكون النسيان أفضل له عند ذلك ولا يصدنك عن التصديق بهذا النحقيق مايحكي لك من بكاء داود ونياحته عليه السلام فان قياسك نفسك على الأنبياء قياس في غاية الاعوجاج لأنهم قد ينزلون في أقوالهم وأضالهم إلى الدرجات اللاقمة بأعمهم فانهم مابعثوا إلا لارشادهم فعليهم التلبس عما تنتفع أعمهم بمشاهدته وإن كان ذلك نازلا عن ذروه مقامهم فلقد كان في الشيوخ من لايشير على مريده بنوع رياضة إلا ويخوض معه فيهاوقدكان مستغنيا عنها لفراغه عن المجاهدة وتأديب النفس تسهيلا للأمن على الريد ولذلك قال صلى الله علبه وسلم « أما إنى لا أنسى ولـكنى أنسى لأشرّع (١) » وفى لفظ ﴿ اثمــا أسهو لأسن » . (١) حديث أما إنى لاأنسى ولسكن أنسى لأشرع ذكره مالك بلاغا بغير إسناد وقال ابن عبد الر

ماأنت له أهل ولا تفعل ربنا يامسولانا مانحن له أهل إنك غفورحليم جوادكريم ر موف رحم ،وروی أن ابراهيم التيمي لمسا قرأهفه بعدأن تطهيا من الحضر رأى في المنام أنه دخل الجنة ورأى الملائكة والأنساء عليهم انسلام وأكل من طعام الجنة وقبل إنه مكث أربعة أشهر لم يطعم وقيل لعله كان دلك لكونهأ كلمن طمام الجنة فاذا فرغ من المسعات أقبل عسلى التمييح والاستغفار والتلاوة الى أن تطلهم الشمس قدر رمح .

ولا تسجب من هذا قان الأم في كنف شفقة الأنبياء كالصبيان في كنف شفقة الآباء وكالمواشي في كنف الرعاة أما ترى الأب إذا أراد أن يستنطق ولده السي كيف ينزل إلى درجة نطق السي كاقال صلى الله عليه وسلم للحسن ﴿ كُمْ كُمْ وَ ( ) ﴾ لما أخذ تمرة من عر الصدقة ووضعها في فيه وما كانت فساحته تقصر عن أن يقول ارم هذه التمرة فانها حرام ولسكته لما علم أنه لا يفهم منطقه ترك الفساحة ونزل إلى لسكنته بل الذي يعلم شاة أو طائرا يصوت به رعاء أو صغيرا تشبها بالبيسة والطائر تلطفا في تسليمه فايك أن تفقل عن أشال هذه الدقائق فانها مزلة أقدام العارفين فضلا عن الفافلين ، نسأل الله حسن النوفيق بلطفه وكرمه.

( بيان أقسام العباد في دوام التوبة )

اعلم أن التاثبين في التوبة في أربع طبقات . الطبقة الأولى : أن يتوب العاصى ويستقيم في التوبة إلى آخر عمره فيتدارك مافرط من أمره ولا يحدث نفسه بالعودإلىذنو به إلاالزلات القلاينفك البشر عنها في العادات مهما لم يكن في رتبة النبوة فهذا هو الاستقامة طيالتوبةوصاحبههوالسابق!الحبرات المستبدل بالسيئات حسنات واسم هذه النوبة النوبة النصوح واسم هذه النفس الساكنة النفس المطمئنة التي ترجع إلى ربها راضية مرضية وهؤلاء هم الذين إلهم الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم « سبق المفردون المستهترون بذكر الله تعالى وضع الذكر عنهم أو زارهم فوردواالقيامة-خفافا<sup>(۲۲)</sup>ه فان فيه إشارة إلى أنهم كانوا تحت أوزار وضعها الذكر عنهم وأهل هذه الطبقة على رتب من حيث النزوع إلى الشهوات فمن تائب سكنت شهواته تحت قير المرفة ففترنز أعياو لميشغله عن الساوك صرعها وإلى من لاينفك عن منازعة النفس ولكنه ملى بمجاهدتها وردها ثم تتفاوت درجات النزاع أيضا بالكثرة والفلة وباختلاف الدة وباختـلاف الأنواع وكذلك يختلفون من حيث طول العمر فمن مختطف عوت قريبا من ثوبته يفيط على ذلك لسلامته وموته قبل الفترة ومن يمهل طال جهاده وصبره وتمادت استقامته وكثرت حسناته وحال هذا أعلا وأفضل إذكل سيئة فاعسآ بمحوها حسنة حتىقال بعض العلماء إنمــا يكفر الذنب الذي ارتــكبه العاصي أن يتمكن منه عشرمرات،معصدقالشهوةثم يصر عنه ويكسر شهوته خوفا مهزالله تعالىواشتراط هذا بعيد وإن كان لايسكر عظمأ ترملوفرض ولسكن لاينبغي للمريد الضعيف أن يسلك هذا الطريق فنهيجالشهوةوتحضرالأسباب حتى بتمسكن ثم يطمع في الانكفاف فانه لايؤمن خروج عنان الشهوة عن اختياره فيقدم على العصية وينقض توبته بل طريقها الفرار من ابتداء أسبابه الميسرة له حتى يسد طرقها على نفسه ويسعى مع ذلك في كسر شهوته عما يقدر عليه فيه تسلم توبته في الابتداء. الطقة الثانية : تاثب سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وترك كبائر الفواحش كلها إلا أنه ليس ينفك عن ذنوب تعتربه لاعن عمد وتجريد قصد ولكن يبتلي بها في مجارى أحواله من غسير. أن يقدم عزما على الاقدام عليها ولكنه كلما أقدم عليها لام نفسه وندم وتأسف وجدد عزمه على أن يتشمر للاحتراز من لابوحد في للوطأ إلا مرسلا لاإسناد له وكذا قال حمزة الكنائي إنه لم يرد من غيرطريق مالك وقال أبو طاهر الأعساطي وقدطال بحثى عنه وسؤالي عنهاللائمة والحفاظ فلم أظفر بهولاسمستعن أحدأنه ظفر به قال وادعى بعض طلبة الحديث أنه وقع له مسندا (١) حديث أنه قال للحسن كنم كمنا لما أخذ تمرة من الصدقة ووضعها في فيسه البخاري من حديث أبي هريرة وتقدم في كتاب الحلال والحرام (٣) حديث سبق للفردون المستهترون بذكر الله الحديث الترمذي من حديث أن هريرة

وحسنه وقد تقدم .

روی عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والأن أقعد في مجلس أذكر الله قيه من صلاة الفداة إلى طاوع الشمس أحب إلى من أن أعنق أربع رقاب عثم يصلى ركتين قيسل أن ينصرف من مجلسه فقد نقل عن رسوال الله صلى الله عليه وسلم أنه كان بسلى الركسين وبهانين الركحتين تتبيين فائدة رعاية هذا الوقت وإذا صلى الركنتين مجمع هم وحضور فهم وحسن تدبر لما يقرأ يجدفي باطنسه أثرا ونورا وروحا وأنساإذاكان صادقا والذى بجده

أسبامها التي تعرضه لها وهـــذه النفس جدرة بأن تــكون هي النفس اللوامة إذ تلوم صاحبها على ماتستهدف له من الأحوال النديمة لاءن تصميم عزم وتخمين رأى وقصد وهذه أيضا رتبة عالية وإن كانت نازلة عن الطبقة الأولى وهي أغلب أحوال النائيين لأن الشر معجون بطينة الآدمي قلما ينفك عنه وإنما غاية سعيه أن يغلب خسيره شره حتى ينقل ميزانه فترجح كفة الحسنات فأما أن تخلو بالحكلية كفة السيئات فذلك في غاية البعد وهؤلاء لهم حسن الوعد من الله تعالى إذ قالمتعالى ـ الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع الفنرة ـ فـكل إلمـام يقع بصفيرة لاعن توطين نفسه عليه فهو جدير بأن يكون من اللمم المنفو عنه قال تماليــوالذين إذافعلو افاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم \_فأثنىعليهممعظلهملأنفسهماتندمهمولومهمأنفسهم عليه وإلى مثل هذه الرتبة الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم فها روا. عنه على كرمالله وجهه «خياركم كل مفتن تواب (١) ﴾ وفي خبر آخر ﴿ المؤمن كالسنبلة يني، أحياناويميلأحيانا(٣) ﴿ وفي الحمر ﴿ لابد المؤمن من ذنب يأتيه الفينة بعد الفينة (٢٠) ، أي الحين بعد الحين فكل ذلك أدلة قاطعة على أن هذا القدر لاينقض التوبة ولا يلحق صاحبها بدرجة الصرين ومن يؤيس مثل هذا عن درجة التائبين كالطبيب الذي يؤيس الصحيح عن دوام الصحة عــا يتناوله من الفواكه والأطعمة الحارة مرة مد أخرى من غير مداومة واستمرار وكالفقيه الذي يؤيس التفقه عن نيل درجة الفقهاء بفتوره عن الشكرار والتعليق في أوقات نادرة غير متطاولة ولا كثيرة وذلك يدل على تقصان الطبيب والفقيه لل الفقيه في الدين هو الذي لأيؤيس الحلق عن درجات السعادات عما يتفق لهم من الفترات ومقارفة السيئات المختطفات قال النبي مُثَالِيةٍ ﴿ كُلُّ بِنِي آدِم حَطاءُونَ وَخَيْرِ الْحَطَائِينِ التَّوْانُونِ السَّغَفُرُونِ (١٠) م وقال أيضا ﴿ الوُّمن واه راقع خَيْرهم من مات على رقعه (٥) ١٥ أي واعبالذنوب راقع بالتو بتوالندم وقال تعالى - أولئك يؤنون أجرهم مرتين عساصرواويدر وونبالسنة السيئة فاوصفهم بعدم السيئة أصلا. الطبقة الثالثة : أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدة ثم تغلبه الشهوات في بعض الذنوب فـقدم عليها عن صدق وقصد شهوة لمجزه عن قهر المشهوة إلاأ نعمع ذلك مواظب على الطاعات وتارك جملة من الذنوب مع القدرة والشهوة وإعا قهرته هذه الشبوة الواحدة أوالشهو تانوهو بودلو أقدره الله تعالى على قممها وكفاه شرها هذا أمنيته في حال قضاء الشهوة وعندالفراغ يتندمو يقول ايتني لأفعاله وسأتوب عنه وأجاهد نفسي في قهرها لكنه تسول نفسه ويسوف توبته مرة بعــد أخرى ويوما جد يوم فَهِذَهُ النَّهُسِ هِي أَلَقَ تَسْمِي النَّفُسِ السَّولَةُ وصاحبِها من الذَّينَ قال اللَّهُ تعالى فيهم\_وآخرون|عترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فأمرهمن حيث مواظبته عي الطاعات وكراهنه لماتعاطاه مرجو (١) جديث على خياركم كل مفأن تواب البهق في الشعب بسند ضعيف (٢) حديث المؤمن كالسنيلة تنيء أحيانا وتميسل أحيانا أبو يعلى وابن حبان في الضعاء من حديث أنس والطبراني من حديث عمار بن ياسر والبيهق في الشعب من حديث الحسن مرسلا وكلها ضعيفة وقالوا تقوم بدل تغيء وفي الأمثال للرامهرمزي إسناد جيسد لحديث أنس (٣) حديث لابد للمؤمن من ذنب يأتيسه الفينة جمد الفينة الطبراني والبهتي في الشعب من حديث ابن عباس بأسانيد حسنة (٤) حديث كل ابن آدم حطاء وخير الحطائين الستغفرون الترمذي واستغربه والحاكم وصعيع إسناده من حديث أنس وقال التوابون بدل المستغفرون. قلت فيمه على بن مسعدة ضعفه البخاري (٥) حديث المؤمن واه راقع خَيرهم من مات على رقعه الطبرانى والبهتي فى الشعب من حديث جابربسندضيف وقالا فسعيد بدل فخيرهم .

من البركة أواب معجل له على عمله هذا وأحب أن يقسراف هاتين الركمتين في الأولى آبة الكرسي وفى الأخرى آمن الرسسول والمه ثور السموات والأرض إلىآخر الآيةوتكون نيته فهما الشبكر أله على تعسيمه في يومه ولبلته شماصلي ركعتين أخريين يقرأ العوذتين فهما فيكل ركحة سورة وتكون صلاته هسنه ليستعلذ باقه تعالى من شر يومه وليلته ويذكر سد هاتعن الركمتين كلات الاستعادة في أعود بامحك وكلتك النامة من شرالمامة والحامة

وأعوذ باسمك وكلتك التامة من شرعدابك وشر عبادك وأعوذ باسمك وكلتك النامة من شرما بجرى به الليل والنهار إنرى اللهلاإله إلاهو عليمه توكلت وهورب العرش العظم ويقول بعد الركتين أصبحت لاأستطيع دفع ماأكره ولاأملك نفعماأرجو وأسبحت مرتهنا بعملي وأصبح أمرى يدغيري فلا فقسير أفقرمني الليم لاتشمت بي عدوي ولاتسي بي صديق ولانجعل مصيبتي في دينى ولأتجعل الدنيا أكبر همي ولامبلغ علمي ولا أسلط على من

فعسى الله أن يتوب عليمه وعاقبته مخطرة من حيث تسويفه وتأخيره فربسا مختطف قبل التوبة وقع أممه في المشيئة فان تداركهالله بفضاه وجبركسره وامتن عليه النو بقالنحق بالسابقين وإن غلبته شقوته وقهرته شهوتُه فيخشى أن محق عليه في الحاتمة ماسيق عليهمنالقول فيالأزل لأنه مهما تمذر على التفقه مثلا الاحتراز عن شواغل التعلم مل تعذره على أنه سبق له في الأزل أن يكون من الجاهاين فيضه الرجاء في حقه وإذا يسرت له أسباب المواظبة على التحصيل دل على أنه سبق له في الأزل أن يكون من جملة العالمين فسكفلك ارتباط سعادات الآخرة ودركاتها بالحسنات والسيئات عكم تقدير مسبب الأسباب كارتباط المرض والصحة يتناول الأغذية والأدويةوارتباط محسول فقهالنفس ألذي به تستحق المناصب العلية في الدنيا بترك السكسل والمواظبة على تفقيه النفس فكما لايصلح لمنصب الرياسة والقضاء والتقدم بالعغ إلانفس صارت فقهة بطول التفقيه فلايصلح لملك الآخرة ونصمها ولاللقرب من رب العالمين إلاقلب سليم صار طاهرا بطول النّركية والنطيير هكذا سبق في الأزل تندير رب الأرباب ولذلك قال تعالى ــ ونفس وماسو اها فألهمها فجورها وتقواها قدأفلح منزكاهاوقدخاب من دساها ــ فمهما وقع العبد في ذنب فصار الذنب نقدا والتوبة نسيئة كانهذامن علامات الحذلان قال صلى الله عليه وسلم وإن العبد ليعمل بعملأهلالجنةسبعينسنةحتىيقولاالناس إنهمن أهام اولايهق بينه وبين الجنة إلاشير فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها(١) وفاذن الحوف من الحاتمة قبل التوبة وكل نفس فهو خاتمة ماقبله إذ يمكن أن يكون الموت متصلابه فليراقب الأنفاس وإلاوقع في المحذور ودامت الحسرات حين لاينفع التحسر . الطبقة الرابعة : أن يتوبوبجرىمدة على الاستقامة ثم يعود إلى مقارفة الذنب أوالذنوب من غــير أن يحدث نفسه بالتوبة ومن غيرأن يتأسف على فعله بل ينهمك انهماك الفافل في اتباع شهواته فهذا من جملة الصرين وهذه النفس.هي النفس الأمارة بالسوء الفرارة من الحير وغاف على هذا سوء الحاتمة وأمره في مشيئة اللهفانخترله بالسوء شق شقاوة لا آخر لهمها وإن ختم له بالحسني حتى مات على التوحيد فينتظر له الحلاس من النار ولوبعد حين ولايستجيل أن يشمله عموم العفو بسبب خني لا نطلع عليه كالايستحيل أن يدخل الانسان خرابا ليجد كنزا فيتفق أن بجدء وأن مجلس في البيت ليجمله الله عالمنا بالعلوم من غير تعلم كاكان الأنبياء صلوات الله عليهم فطلب المغفرة بالطاعات كطلب العلم بالجهدوالتكرار وطلبالبال بالتجارة وركوب البحار وطلبها عجر دالرجاءمع خراب الأعمال كطلب الكنوز في الواضع الحربة وطلب العلوم من تعليم الملائكة وليت من اجتهد تعلم وليت من انجراستغنىوليت من صاموصلى غفرله فالناس كلهم محرومون إلاالعالمون والمالمون كلهم محرومون إلاإلماملون والعاملون كلهم محرومون إلاالخلصون والمخلصون على خطر عظيم وكما أنءمن خرب بيته وضيع ماله وترك نفسه وعياله جياعا زعمأنه ينتظر فضل الله بأن يرزقه كنزا بجد. نحت الأرض في بيته الحرب بعدَّ عندذوي البصائر من الحق والمغرور بن وإن كان ماينتظره غير مستحيل في قدرة الله تعالى وفضلهفكذلكمن ينتظر الففرةمن فضل الله تعالى وهو مقصر عن الطاعة مصرٌّ على الدُّنوب غير سالكسبيل الففرة يعدعندأر بابالقاوب من المتوهين والعجب من عقل هذا المنتوه وترويجه حماقته في صيغة حسنة إذ يقول إن الله كريم وجنته ليست (١) حديث إن العبد ليممل بعمل أهل الجنة سبعين سنة الحديث متفق عليه من حديث سهل بن سمد دون قوله سبعين سنة ولمسلم من حديث أبي هريرة إن الرجل ليعمل الزمن الطوبل بعمل أهل الجنة الحديث ولأحمد من رواية شهر بن حوشب عن أبي هريرة إن الرجل ليعمل بعمل أهل الحبر سبمين سنة وشهر مختلف فيه

تضيق على مثلى ومعسيق ليست تضره ثم تراه يركب البحار ويقتحم الأوعار في طلب الدينار وإذاقيل له إن الله كرم ودنانير خزائته ليست تقصر عن قترك وكسك بترك التجارة ليس يضرك فاجلس في بيتك فهساه يرزقك من حيث لا عنسب فيستحمق قائل هذا الكلام ويستهزى به ويقول ماهذا الهوس الساء لا يحطر ذهبا ولا فضة وإيما ينال ذلك بالكسب هكذا قدره مسبب الأسباب وأجرى به سنته ولا تبديل لمسنة الله ولا يعلم الغرور أن رب الآخرة ورب الدنيا واحد وأن سنته لا تبديل لها فيهما جميعا وأنه قد أخير إذ قال وأن ليس مقتفى الكرم الفتور عن كسب المال ومقتضاه الفتور عن الممل للملك في الدنيا وكيف يقول ليس مقتفى الكرم الفتور عن كسب المال ومقتضاه الفتور عن الممل للملك القيم والنعيم الدائم وأن ذلك عمم الكرم يعطيه من جهد في الآخرة وهذا ينعه مع شدة الإجهاد في غالب الأمر في الدنيا ويفنى قوله تعالى وفي الساء رزقكم وما توعدون في فتعوذ بأن يكون والشلال في عدا إلاا تسكاس على أم الرأس وانفماس في ظلمات الجهل وصاحب هذا جدير بأن يكون والشلال في الهنال من المنافرة على المناب وعق عليه المذاب فنموذ الذمن دواعى الجهل والشك والارتياب السائق فعمل صالحا \_ أي أبصر نا أنك صدفت إذ قلت \_ وأن ليس للا نسان إلام اسعى سفار جمنا نسعى وعند ذلك لا عكن من الانقلاب وعق عليه المذاب فنموذ الذمن دواعى الجهل والشك والارتياب السائق بالمضرورة إلى سوء النقل والماك.

( ييان ماينبغى أن يبادر إليه التائب إن جرى عليه ذنب إما عن قصد وشهوة غالبة أوعن إلمام بحكم الاتفاق )

اعلم أن الواجب عليه التوبة والندم والاشتفال بالتكفير بحسنة تضاده كاذكرنا طريقه فان لم تساعده النفس على العزم على الترك لفلية النهوة فقد هجز عن أحد الواجبين فلاينبغي أن يترك الواجب النائي وهو أن يدرأ بالحسنة السيئة ليمحوها فيكون ممن خلط محملا سالحا وآخر سيئا فالحسنات المكفرة للسيئات إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوارح ولتسكن الحسنة في محل السيئة وفيا يتعلق بأسيابها فأما بالقلب فليكفره بالتضرع إلى الله تعالى في سؤال المففرة والعفو ويتذلل تذلل العبد الآبق الذنب وجه فأما بالقلب فليكفره بالتضرع إلى الله تعالى في سؤال المففرة والعفو ويتذلل تذلل العبد الآبق المذنب وجه للتسكير على سائر العباد وكذلك يضمر بقلبه الحيرات للسلمين والعزم على الطاعات. وأما باللسان فبالاعتراف بالظلم والاستغفار فيقول رب ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفرلي ذنوبي وكذلك يكثر من ضروب الاستغفار كما أوردناه في حكتاب الدعوات والأذكلد . وأما بالجوارم فبالطاعات مرجوا أربعة من أعمال القلوب وهي التوبة أوالعزم على الذنب وتحوف الفنب وتحوف العقاب عليه ورجاء المنفرة له وأربعة من أعمال الجوارح وهي أن تصلى عقيب الذنب ركمتين تم تستغفراقه على بعدها سبعين مرة وتقول سبعان الله العظيم ومحمده ما فقمرة م تتصدق بصدقة ثم تصوم يوماو في بعض الآثار تسبخ الوضوء وتدخل المسجد وتصلى ركمتين (أكوفي بعض الأخبار تصلى أربع مركوا العضوء وتعدل المسجد وتصلى ركمتين (أكوفي بعض الأثار تسبخ الوضوء وتدخل المسجد وتصلى ركمتين (أكوفي بعض الأثار تسبخ الوضوء وتدخل المسجد وتصلى ركمتين (أكوفي بعض الأثار تسبخ الوضوء وتدخل المسجد وتصلى ركمتين (أكوفي بعض الأثار تسبخ الوضوء وتدخل المسجد وتصلى ركمتين (أكوفي بعض الأثار تسبخ الوضوء وتدخل المسجد وتصلى ركمتين (أكوفي بعض الأخبار تصلى عقيب الذنب ركمتين المورد كماث (٢)

(۱) أثر إن من مكفرات الذب أن تسبغ الوضوء وتدخل السجدوت للين كمتين أصحاب السخودن حديث أبى بكر الصديق رضى الله عنه مامن عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلى ثم يستغفر الله إلاغفرالله له نظ أبى داود وهو فى الكبرى النسأئي مرفوعا وموقوفا فلمل المستفعر بالأثر لارادة الوقوف فذكرته احتياطا وإلافالآثار ليست من شرط كتابى (٧) حديث التكفير بسلاة أربع ركمات ابن مردويه فى التفسير والبهتى فى الشعب من حديث ابن عباس قال كان رجل

لايرحمى اللهم إفأعوذ بك من الذنوب الق تزيل النعم وأعوذبك من الذنوب التي توجب النقم أم يعسلي ركمتين أخريين بنية الاستخارة لكل عمل يعمله في يومه وليلته تكون بمعنى الدعاء على الاطلاق وإلا فالاستخارةالتيوردت مها الأخبار هي التي يصلمها أمام كل أمر يريده ويقرأ فيهانين الركمتين .. قل باأسها الـكافرون\_.وقلهو الله أحد \_ ويقرأدعاء الاستخارة كما سبق ذكره في غير هسدا الباب ويقول فسيه كل قول وعمل أريده

في هذا اليوماجيلفيه الحيرة . ثم يعسل ركمتين أخريين بقرأ فى الأولى سورة الواقعة وفى الأخرى سنورة الأطى ويقول بعدها اللهم صل على محد وعلى آل محمد واجعل حبك أحب الأشياء إلى وخشيتك أخوف الأشياء عندى واقطع عنى حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك وإذا أقررت أعدين أهل الدنيا بدنياهم فأقرر عينى بعبادتك واجعل طاعتك في كل شي. مني يا أرحم الراحمين ثم يصلى بعددنك ركمتين يفرأ فسهما شیثا من حزبه من القرآن ثم جد ذلك

وفي الحبر ﴿ إذا عملت سائة فأتبعها حسنة تبكفرها البير بالبير والعلانية بالعلانية (١٦) ﴿ وَلِدَلِكُ قَيل صدقة السر تكفر ذنوب الليل وصدقة الجهر تكفر ذنوب النهار ، وفي الحبر الصحيح ﴿ أَنْ رَجِلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنى عالجت امرأة فأصبت منها كل شيء إلا السيس فاقض على بحكم الله تعالى فقال صلى الله عليه وسلم أو ماصليت معنا صلاة الفداة قال بلي فقال صلى الله عليهوسلم إن الحسنات يذهبن السيئات (٣) ﴿ وهذا يدل على أن مادون الزنا من معالجة النساء صفيرة إذجل السلاة كفارة له بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ السلوات الحس كفارات لما بينهن إلاالكبائر ﴾ فعلى الأحوال كلما ينبغي أن محاسب نفسه كل يوم وبجمع سيئاته وعجهد في دفعها الحسنات. فان قلت فَكَيفَ يَكُونَ الاستغفار نافعًا من غير حل عقدة الاصرار ، وفي الحبر ﴿ الستغفر من الدّنبوهو مصر عليه كالمستهزى. بآيات الله (٢٦) » وكان بعضهم يقول أستغفر الله من قولى أستغفر الله ، وقبل الاستغفار باللسان توبة الكذابين . وقالت رابعة العدوية : استغفارنا محتاج إلى استغفار كثير . فاعلم أنه قد ورد في فضل الاستغفار أخبار خارجة عن الحصرذكرناهافي كتابالأذكاروالدعوات حتى قرن الله الاستغفار بيقاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال تعالى ــ وما كان الله ليمذيهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ــ فـكان بعض الصحابة يقول كان لنا أمانان ذهب أحدهما وهوكون الرسول فينا وبقى الاستغفار معنافإن ذهب هاكنا (٢) . فنقول : الاستغفار الذي هو توبة الكذابين هو الاستنفار عجرد اللسان من غير أن يكون للقاب فيه شركة كما يقول الانسان بحكم العادة وعن رأس النفلة أستغفر الله وكما يقول إذا سمع صفة النار فعوذ بالله منها من غيرأن يتأثر به قلبه ، وهذا برجع إلى مجرد حركة اللسان ولا جدوى له فأما إذا انضاف إليهتضرعالقاب|ليالله تعالى وابتهاله في سؤال المففرة عن صدق إرادة وخلوص نية ورغبة فهذه حسنة في نفسهافتصلح لأن تدفع بها السيئة ، وعلى هذا تحمل الأخبار الواردة فى فضل الاستغفار حتى قال صلى الله عليه وسلم ما أصر من استغفر ولو عاد فى اليوم سبعين مرة (٥٠ » وهو عبارة عن الاستففار بالقاب والتوبة من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم يهوى امرأة الحديث وفيه فلما رآها جلس مهامجلس الرجل من امرأته وحرك ذكره فاذا هو مثل الهدبة فقام نادما فأتى النبي سلى الله عليه وسلمفذكر لهذلك نقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل أربع ركمات فأنزل الله عزوجل\_وأقبالصلاة ظرفىالنهار\_الآيةوإسناده حِد (١) حديث إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تكفرها السر بالسر والعلانية بالعلانية البهقى في الشغب من حديث معاذ وفيه رجل لم يسم ورواه الطبراني من رواية عطاء بن يسار عن معاذولم يلقه بلفظ وما عملت من سوء فأحدث لله فيه نوبة السر بالسر الحديث (٢) حديث إن رجلا قال يارسول الله إنى عالجت امرأة فأصبت منهاكل شيء إلا السيس الحديث في نزول-إن الحسنات يذهبن السبئات متفق عليعمن حديث ابن مسمود دون قوله أو ماصليت معنا صلاة الغداة ورواء مسلم من حديث أنس وفيه هل حضرت معنا الصلاة قال نعم ومن حديث أبي أمامة وفيه ثم شهدت الصلاة معنا قال نعم الحديث (٣) حديث المستغفر من الذنب وهو مصر عليه كالمستهزى. بآيات الله ابن أن ، الدنيا في التوبة ومن طريقه البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بلفظ كالمسهزى. بربهوسنده ضعيف (٤) حديثًا بعض الصحابة في قوله تعالى ... وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم \_ الآية كان ك أمانان ذهب أحدها أحمد من قول أنى موسى الأشعرى ورفعه الترمذي من حديثه أثرَل الله طي 'أمانين الحديث وضعفه وابي مردويه في تفسيره من قول ابن عباس (٥) حديث ما أصرس استنفر الحديث تقدم في الدعوات .

والاستغفار درجات وأواثلها لانخلوعن الفائدة وإن لم تنته إلى أواخرها ءولذلك قال سهل لابدللعبد فى كل حال من مولاه فأحسن أحواله أن يرجع إليه فى كل شىء فان عصى قال يارب استر على فاذا فرغ من المعصة قال يارب تد على فاذا تاب قال يارب ارزقني العصمة وإذا عمل قال يارب تقبل مني وسئل أيضا عن الاستغفار الذيكفر الدنوبققال أولالاستغفارالاستجابةثم الانا بةثم التوبة فاستجابة أعمال الجوارح والانابة أعمال القلوب والتوبة إقباله علىمولاءبأن يترك الحلق ثم يستغفرالله من تقطيره الذي هو فيه ومن الجهل بالنعمة وترك الشكر فعند ذلك يقفر له ويكون عنده مأواه ثم التنقل إلى الانفراد ثم الثبات ثم البيان ثم الفسكر ثم المعرفة ثم المناجاة ثم المصافاة ثم الموالاة ثم محادثةالسروهو الحُلة ولا يستقر هذا في فقلب عبد حتى يكون العلم غذاءه والذكرقوامه والرضازادهوالنوكل صاحبه ثم ينظر الله إليه فيرضه إلى العرش فيكون مقامه مقام حملة العرش ، وسئل أيضًا عن قوله صلىالله عليه وسلم ﴿ التَّائْبِ حَبِيبِ اللهِ ﴾ فقال: إنما يكون حبيبًا إذا كان فيه جميع ماذكر في قوله تعالى ــ التاثبون العابدون ــ الآية . وقال الحبيب هو الذي لايدخل فيما يكرهه حبيبه ، والقصود أن للتوبة تمرتين إحداها تسكِّفير السيئات حتى يصير كمن لاذنب له . والثانية نيل الدرجات حتى يصير حبيباوالمتكفير أيضا درجات فبعضه محو لأصل الذنب بالسكلية وبعضه تخفيفاهويتفاوتذلك بتفاوت درجات النومة فالاستغفار بالقلب والتدارك بالحسنات وإن خلا عن حل عقدة الاصرار من أواثل الدرجات فليس يخلو عن الفائدة أصلا فلا ينبغي أن تظن أن وجودها كعدمها بلعرفأهلالشاهدةوأربابالقلوب معرفة لاريب فيها أن قوله الله تعالى \_ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره .. صدق وأنه لاتخلو ذرةمن الحبر عن أثر كمالا نحلو شعيرة تطرح فى الميران عن أثر ولو خلتالشعيرةالأولى عن أثر لسكانت الثانية مثلها ولكان لايرجح المزان بأحمال الذرات وذلك بالضرورة محال بلمران الحسنات رجع بذرات الحير إلى أن يثقل فترفع كفة السيئات فإياك أن تستصغر ذرات الطاعات فلا تأتيها وذرات المعاصى فلا تنفيها كالمرأة الحرفاء تكسل عن الفزل تعالا بأنها لاتقدر فىكل ساعة الاطيخيطواحدوتقول أى غي محصل نخيط وما وقع ذلك في الثياب ولا تدرى العتوهة أن ثياب الدنيا اجتمعت خيطا خيطا وأن أجسام إلعالم مع اتساع أقطاره اجتمعت ذرة درة فاذن التضرع والاستغفار بالقلب حسنة لاتضيع عند الله أصلا بل أقول الاستغمار باللسان أيضا حسنة إذ حركة اللسان بها عن غفلة خير منحركة الاسان في تلك الساعة بغيبة مسلم أو فضول كلام بل هو خير من السكوت عنه فيظهر فضله بالاضافة إلى السكوت عنه وإنما يكون نقصانا بالاضافة إلى عمل القلب . ولذلك قال بعضهم لشيخةأ ي عثمان الغرى: إن لسان في جمن الأحوال بجزى بالذكر والقرآن وقالي غافل. فقال اشكر الله إذ استعمل جارحة من جوارحك في الحير وعوده الذكر ولم يستعمله في الشر ولم يعوده الفضول وما ذكره حق فان تعود الجوارح للخيرات حتى يصير لها ذلك كالطبيع يدفع جملة من الماصي فمن تعود لسانه الاستغفار إذا ممع من غيره كذبا سبق لسانه إلى ماتمود فقال أستغفر الله ومن تعودالفضول سبق لسانه إلى قول ماأحمقك وما أقبيح كذبك ومن تعود الاستعادة إذا حدث بظهور مبادى. الشر من شرع قال محكم سبق اللــان لعوذ بالله وإذا تعود الفضول قال لعنه الله فيعصي في إحدى السكلمتين وبسلم في الأخرى وسلامته أثر اعتباد لسانه الحير وهو من جملة معاني قوله تعالى ــ إن الله لايضيع أجر المحسنين ــ ومعانى قوله تعالى ــ وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرًا عظمًا \_ فَانْظُر كَيْف صَاعْفِها إذ جمل الاستغفار في الغفلة عادة اللسان حتى دفع بتلك العادة شر العصيان بالفينة واللعن والفضول هذا تضعيف في الدنبا لأدنى الطاعات وتضعف آلآخرة أكرلوكانو ا

إن كان متفرغا أيس له شغل في الدنيا يتنقل في أنواع العمل من والذكر إلى وقت الضحى وإنكان ممن له في الدنيا شيةل إما لنفسة أو لعياله فلمض لحاجته ومهامه جد أن يصلى ركمتين لحروجه من المنزل وهكذا ينبغىأن يفمل أبدا لا بخرج من البيت إلى جهة إلابعد أن صلى ركمتان لقه الله سوء المخرج ولا يدخل البيت إلاو يصلي ركعتين ليفيه اللمسوء المدخل جد أن يسلم على من في المنزل من الزوجة وغيرها وإن لم. يكن في البيت

يعلمون ــ فاياك وأن تلمح في الطاعات بجرد الآفات فنفتر رغبتك عناامبادات ون هده مكيدةروجها الشيطان بلعنته طي المفرورين وخيل إليهم أنهم أرباب البصائر وأهلاالتفطناللخفاياوالسرائر فأي خير في ذكر تا باللسان مع غفلة القلب فانقسم الحلق في هذه الكيدة إلى ثلاثة أقسام:ظالم/لنفسهومقتصد وسابق بالحيرات . أما السابق فقال صدقت ياملمونولكن هي كلة حق أردت بهاباطلاة لاجرم عدبك مرتين وأرغم أنفك من وجهين فأضيف إلى حركة السان حركة القلب فسكان كالذي داوىجرح الشيطان بنثر اللج عليه . وأما الظالم الفرور فاستشعر في نفسه خيلاء الفطنة لهذه الدقيقة ترعجز عن الاخلاص بالقلب فترك مع ذلك تعويد اللسان بالذكر فأسعف الشيطان وتدلى بحبل غرور فتمت بينهما الشاركة والوافقة كماقيل: وافق شن طبقه. وافقه فاعتنقه. وأما القتصد فلم يقدر على إرغامه باشراك القلب في العمل وتفطن لنقصان حركة اللسان بالاضافة إلى القلب ولكن اهتدى إلى كماله بالاضافة إلى السكوت والفضول فاستمر عليه وسأل الله تعالىأن شيرك القلب معاللسان في اعتياد الحبر فكان السابق كالحاثك الذي ذمت حياكته فتركها وأصبح كاتبا والظالمال خلف كالذي رك الحياكة أصلا وأصبح كناسا والمقتصد كالذي مجزعن الكتابة فقال لاأنكر مقدمةالجيا كةولكن الحائك مذموم بالاضافة إلى السكاتب لابالاضافة إلى الكناس فاذاعجزت عن السكتابة فلاأ رك الحياكة ولدلك قالت رابعة العدوية استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثير فلا تظن أنها تذم حركة اللسان من حيث إنه ذكر الله بل تذم غفلة القلب فهو محتاج إلى الاستغفار من غفلة قلبه لامن حركةلسانه فانسكت عن الاستغفار باللسان أيضا احتاج إلى استغفارين لا إلى استغفار واحدفهكذاينبغيأن تفهيزمهايذموحمد مايحمد وإلا جهلتمعنيماقال القائل الصادق: حسنات الأبرار سيئات القربين. فان هذه أمور تثبت بالاضافة فلا ينبغي أن تؤخذ من غير إضافة بل ينبغي أن لاتستحقر ذرات الطاعات والماصي ولذلك قال جِمَهُر الصادق إن الله تعالى خبأ ثلاثا في ثلاث رضاء في طاعته فلا تحقروا منها: يُناطِّل رضاء فيه وغضبه في معاصبه فلا تحقروا منها شيئا فلعل غضبه فيه وخبأ ولايته في عباده فلا تحقروا منهم أحدا فلعله ولى الله تعالى وزاد وخبأ إجابته في دعائه فلا تتركوا الدعاء فرعما كانت الاجابه فيه .

(الركن الرابع في دواء التوبة وطريق الملاج لحل عقدة الإصرار)
اعلم أن الناس قبهان : شاب لاصبوة له نشأ على الحيرواجتنابالشروهوالذي قال فيهر سول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ تعجب ربك من شاب ليست له صبوة (٢٠) «وهذاعز بزنادر : والقسم التاني هوالذي لا محلو عن مقارفة الذنوب ثم هم ينقسمون إلى مصرين وإلى تاتبين وغرضنا أن نبين الملاج في حل عقدة الاصرار ونذكر الدواء فيه . فاعلم أن شفاء التوبة لا محسل إلا بالدواء ولا يقف على الدواء من الدواء إلا مناقضة أسباب الداء فكل داء حصل من سبب فدواؤه حل ذلك السبب ورضه وإبطاله ولا يبطل الشيء إلا بضده ولا سبب للاصرار إلاالففلة والشهوة ولا يشاد النفلة إلا العلم ولا يشاد الشهوة الا الصبر على قطع الأسباب الهركة الشهوة والففلة رأس الحطاياقال تعالى وأولئك هم المنافلون لاجرم أنهم في الآخرة هم الحاسرون فلادواء إذن التوبة إلا معجون يعجن من حلاوة المن وهموانة الحل وبقصد بكل منهما علاج القلب عجموعهما فيقمع الأسباب الهيجة المسفراء فهكذا ينبغي أن تفهم علاج القلب عرض آخر في العلاج عجموعهما فيقمع الأسباب الهيجة المسفراء فهكذا ينبغي أن تفهم علاج القلب عمن مرض الاصرار فاذن لهذا الدواء أصلان : أحدها العلم والآخر الصبر ولا بدمن يانهما.

(١) حديث يعجب ربك من الشاب ليست له مسبوة أحمد والطبرانى من حديث عقبة بن عامر وفيه ابن لهيمة .

أحد يسلم أيضاو يقول السلام على عباد الله الصالحين الؤمنين وإن كان متفرغا فأحسن أشفاله في هذا الوقت إلى صلاة الضحى الصلاة فان كان عليه فضاء صلى صلاة نوم أو يومين أو أكثر وإلا فليصل ركات يطولها ويقرأ فها القرآن فقد كان من الصالحين من يختم القرآن فىالصلاة بين اليوم والليلة وإلا فليصل أعدادا من الركعات خفيفة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وبالآبات التي في القرآن وفيها الدعاء مثل قوله تعالى ــربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك الصبر ــ فان قلت أينفع كل علم لحل الاصرار أم لابد من علم مخصوص . فاعلم أن العلوم بجملتها أدوية لأمماض القلوب ولكن لكل مرض علم يخصه كما أن علم الطب نافع في علاج الأمراض بالجلة ولكن يخمن كل علة علم مخصوص فكذلك دواء الاصرار . فلنذكر خصوص ذلك العلم على موازنة مرض الأبدان البكون أقرب إلى الفهم ، فقول : يحتاج الريض إلى التصديق بأمور : الأول أن يصدق على الجلة بأن للمرض والصحة أسبابا يتوصل إليها بالاختيار على مارتبه مسبب الأسباب وهذاهوالاعبان بأصل الطب فان من لايؤمن به لايشتغل بالملاج ويحق عليه الهلاك وهذا وزانه يما عن فيه الايمسان بأسل الشرع وهو أن السمادة في الآخرة سببا هو الطاعة والشقاوة سببا هوالمصبةوهذاهو الايمان بأصل الشرائع وهذا لابد من حسوله إما عن تحقيق أو تقليد وكلاما من جلة الاعسان. الثاني أنه لابدأن يعتقدُ الريض في طبيبَ معين أنه عالم بالطب حاذق فيه صادق فما يعبر عنه لايلبس ولا يكذب فان إيمانه بأصل الطب لاينفعه بمجرده دون هذا الايمان ، ووزانه ممما محن فيهالط بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم والايمــان بأن كل مايقوله حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف . الثالث أنه لابدأن يصغى إلى الطبيب فها محذره عنه من تناول الفواكه والأسباب للضرة على الجلة حتى يفلب عليه الحوف في ترك الاحبّاء فتكون شدة الخوف باعثة له على الاحبّاءووزانهمنالدينالاصغاء إلى الآياتوالأحبار الشتملة على الترغيب في التقوى والتحذير من ارتكاب الدنوب واتباع الهوى والتصديق بجميع مايلق إلى معمه من ذلك من غير شك واسترابة حتى ينبعث بها لحوف القوى في الصر الذي هو الركن الآخر في العلاج. الرابع أن يصغي إلىالطبيب فما نخص مرضه وفيا يلزمه في نفسه الاحتماء عنه ليعرفه أو لا تفصيل مايضره من أفعاله وأحواله ومأكوله ومشروبه فليس على كل مريض الاحتماء عن كل ثميءولا ينفعه كل دوا. بل لكل علة خاصة علم خاص وعلاج خاص ووزانه من الدبن أن كل عبد فليس يبتلي بكل شهوة وارتكابكل ذنب بل لكل مؤمن ذنب محصوص أو ذنوب محصوصة وإنما حاجته في الحال مرهقة إلى العلم بأنها ذنوب ثم إلى العلم بآفاتها وقدر ضررها تم إلىالعلم بكيفيةالتوصل إلىالصبرعنها ثم إلى العلم بكيفية تـكفير ماسبق منها فهذه علوم يختص بها أطباء الدين وجم العلماء الذين همورثة الأنبياء فالعاصى إن علم عصيانه فعليه طلب العلاج من الطبيب وهو العالم وإن كان لايدرى أن ماير تسكبه ذنب فعلى العالم أن يعرفه ذلك ، وذلك بأن يتكفل كل عالم باقليم أو بلدة أو محلة أومــجد أو مشهد فيعلم أهله دينهم وبميز مايضرهم عما ينفعهم وما يشقيهم عما يسعدهم ولا ينبغيأن يصبرإلي أن يسئل عنه بل ينبغى أن يتصدى لدعوة الناس إلى نفسه فاتهم ورئة الأنبياء والأنبياء ماتركواالناس على جهلهم بلكانوا ينادونهم في مجامعهم ويدورون على أبواب دورهم في الابتداء ويطلبون واحدا واحسدا فيرشدونهم فان مرضى القلوب لايعرفون مرضهم كما أن الذي ظهر على وجهه يرص ولا مرآة معه لايعرف برصه مالم يعرفه غيره وهذا فرض عين على العلماء كافة وهلي السلاطين كافة أن يرتبوا فىكل قرية وفىكل محلة فقيها متدينا يطم الناس دينهم فانالحلقولا يولدون إلاجهالافلابدمن تبليخ الدعوة إليهم في الأصل والفرع والدنيا دار الرضي إذ ليس في بطن الأرض إلا ميت ولا على ظهرها إلا سقيم ومرضى القلوب أكثر من مرضى الأبدأن والعاء أطباء والسلاطين قوام دار المرضى فكل مريض لم يقبل العلاج بمداواة العالم يسلم إلى السلطان ليكف شرءكما يسلم الطبيب المريض الذي لايحتمى أو الذي غلب عليه الجنون إلى القبم ليقيده بالسلاسل والأغلال ويكف شره عن نفسه وعن سائر الناس وإنما صار مرض القلوب أكثر من مرض الأبدان الالا علل: إحداها أن المريض به لايدري أنه مريض . والثانية أن عاقبته غير مشاهدة في هذا العالم محلاف مرض البدن

وأمثال هنمالاً يقرأ في كل ركعة آمة منها إما مرة أو يكررها مهما شاء ويقدر الطالب أن يصلي بعن الصلاة التي ذكرناها بعد طاوع الشمس ومسلاة الضعى ماثة ركمة خفيفة وقدكان في الصالحين من ورده بين اليوم والليلة مائة ركمة إلى مائتين إلى خماثة إلى ألف ركء ومن ليس له فى الدنيا شغل وقد ترك الدنيا إلى أهلها أفما بالهيبطل ولايتنعم مخدمة الله تعالى . قال سهل من عبد الله التسترى لاسكمل شغل قل عبد بالله الكريم وله في الدنياحاجة فاذا ارتفت الشبسي فانٌ عاقبته موت مشاهد تنفر الطباع منه وماصد للوت غير مشاهد وعاقبة الذنوب.موتالقلبوهو

غير مشاهد في هذا العالم فقلت النفرة عن الدنوب وإن علمها مرتسكها فلذاك تراه يتسكل طيفضل الله في مرض القلب ويجهد في علاج مرض البدن من غير اتكال . والثالثة : وهوائداء العضال نقد الطبيب قان الأطباء هم العلماء وقد مرضوا فيهذه الأعصار مرشاشديداجزواعن علاجهوصارت لهم سلوة في عموم للرض حتى لايظهر تمصانهم فاضطروا إلى إغواء الحلق والاشارة عليهم عسايزيدهم مرسنا لأن الداء للهلك هوحب الدنيا وقد غلب هذا الداء ط الأطباءفإ يقدرواط تحذيرالحلق منهاستنكافا منَ أن يقال لحم فمابالسكم تأمرون بالعلاج وتنسون أنتسكم فهذا السبب عم فما الحلقاله اءوعظم الوباء وأنقطع الحنواء وهلك الحلق فنقد الأطبآء بل اشتغل الأطباء بغنونالإغواءفليهمإذاينصعوالميغشوا وإذلم يسلحوا لمفسدوا ولينهم سكتوا ومانطقوا فاتهم إذا تكلموا لم بهمهم في مواعظهم إلامايرغب العوام ويستميل قلوبهم ولابتوصلون إلى ذاك إلابالإرجاءوتفليبأسبابالرجاءوذكردلائل الرحمة لأنَّ ذلك أنَّه في الأسماع وآخف طي العلباع فتنصرف الحلق عن مجالس الوعظ وقداستفاد وامزيد جراءة على العاصى ومزيد ثقةً بفضل الله ومهماكان الطبيب جاهلا أوخالنا أهلك بالدواءحيث يضعه فيغير موضعه فالرجاء والحوف دوا آن ولكن لشخصين متضادى العلة أما الذي غلب عليه الحوف حق هجر الدنيا بالمكلية وكلف نفسه مالاتطيق وضيق العيش علىنفسه بالمكليةفتكسرسورةإسرافه فى الحوف بذكر أسباب الرجاء ليعود إلى الاعتدال وكذلك الصر" طي الذنوب المشتهى للتوبة للمتنع عنها محكم القنوط واليأس استعظاما لذنوبه التي سبقت يعالج أيضا بأسباب الرجاءحتي بطمع فيقبول التوبة فيتوب ، فأما معالجة للغرور السترسل في للعاصي بذكر أسباب الرجاءفيضاهيمعالجةالمحرور بالمسل طلبا للشفاء وذلك من دأب الجهال والأغبياء فاذن فسادالأطباءهي المصلةالزباءالق لاتقبل الدواء أصلا . فان قلت : فاذكر الطريق الذي ينبغي أن يسلكه الواعظ في طريق الوعظ مع الحلق ، فاعلم أن ذلك يطولولا يمكن استقصاؤه ، نعم نشير إلى الأنواع النافعة في حل عقدة الاصرار وحمل الناس على ترك الذنوب وهي أربعة أنواع : الأول أن يذكر مانى القرآن من الآيات الخوفة للمذنبين والعاصين ، وكذلك ماورد من الأخبار والآثار مثل قوله صلى الله عليه وسلم «مامن يوم طلع فجره ولاليلة غاب شفقها إلاوملكان يتجاوبان بأربعة أصوات يقول أحدها بياليت هذا الخلق لم يخلقوا ، ويقول الآخر : باليتهم إذ خلقوا علموا لماذا خلقوا ، فيقول الآخر : ياليتهم إذ لم يحلموا لمساذا خلقوا عملوا عمل علموا (١٦) وفي بعض الروايات «ليتهم تجالسوا فتذكروا ماعلموا ، ويقول الآخر: باليتهم إلى لم يعملوا عاعلموا تابوا مماهماوا ، وقال بعض السلف إذا أذنب العبد أمر صاحب الممين صاحب الشهال وهو أمير عليه أن يرفع القلم عنه ست ساعات فان تاب واستغفر لريكتها عليه وإن لم يستغفر كتبا . وقال معنى السلف مامن عد يعنى إلا استأذن مكانه من الأرض أن عسف به واستأذن سقفه من السهاء أن يسقط عليه كسفا ، فيقول الله تعالى للأرض والسهاء كفا عن عبدى وأمهلاء فانكما لرتخلقاه ولوخلقهاه لرحمتاه ولعله بتوب إلى فأغفر له ولعله يستبدل صالحا فأبدله لهحسنات (١) حديث مامن يوم طلم فجر. ولاليلة غاب شفقها إلاوملكان ينجاوبان بأربعة أصوآت فيقول

أحدها يالت هسندا الحلق لم يخلفوا الحديث غريب لم أجده هكذا . وروى أبومنصور الديلمى في مسند الفردوس من حديث ابن عمر بسند ضيف إن أنه ملسكا ينادى في كل ليلة أبناء الأربعين زرع قد دنا حصاده الحديث وفيه ليت الحلائق لم مخلفوا وليتهم إذ خلفوا علموا لماذا خلقوا فتجالسوا

بينهم فتذاكروا الحديث .

وتنصف الوقت من ملاة السبح إلى الظهر كا يتنسف العسر بين الظهر والغرب يصلي الضحى فيذا الوقت أفضل الأوقات كصلاة الضحي فالرسول الله ملى الله عليمه وسلم وصلاة الضحى إذا رمضت الفصال يوهو أن ينام الفصيل في ظل أمه عنــد حرّ الشمس، وقيل الضحي إذا ضحيت الأقدام عر الشمس وأقلّ ملاة الضحى ركتان وأكثرها اثنتا عشرة ركمة ومجعل لنفسه دعاء بعدكل ركمنين وسبيح ويستغفر تم بعد ذلك إن كان هناك

فَذَلِكَ مَعْنَى قُولُهُ تَعَالَى لِـ إِنْ اللَّهُ عَسَكَ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ أَنْ تَزُولًا وَلَكُنْ زَالتا إِنْ أَمْسَكُمِمَا مَنْ أحد من بعده ... وفي حــديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه « الطابع معلق بقائمة العرش فاذا ابتهكت الحرمات واستحلت الهمارم أرسل الله الطابع فيطبع على الفلوب عمافيها(١) «وفي حديث مجاهد ﴿ القلبُ مثل الكف الفتوحة كلما أذنب العبد ذنبا انتبضت أصبع حتى تنقبض الأصابع كلما فيسدُّ على القلب فذلك هو الطبع (٣) ﴾ وقال الحسن : إنَّ بين العبد وبين الله حــــدا من الماصى معلوما إذا بلغه العبد طبع الله على قلبه فلم يوفقه بعدها لحير والأخبار والآثار فىذمالماصى ومدح التاثبين لانحصي فينبغي أن يستسكثر الواعظ منها إن كان وارث رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه ماخلف دينارا ولادرها إنمـا خلف العلم والحسكمة وورثه كل عالم بقدر المأصابه ٣٠ . النوع الثانى : حكايات الأنبياء والسلف الصالحين وماجرى عليهم من الصائب بسبب ذنوبهم فذلك شديد الوقع ظاهر النفع في قاوب الحلق مثل أحوال آدم صلى الله عليه وسلم في عصيانه ومالقيهمن الاخراج من الجنة حتى روى أنه لما أكل من الشجرة تطايرت الحلل عن جسده وبدت عورته فاستحيا التاج والإكليل من وجهه أن يرتفعا عنه فجاءه جبريل عليه السلام فأخذ التاج عن رأسه وحلُّ الإكليل عن جبينه ونودي من فوق العرش : اهبطا من جواري فانه لايجاور ي من عصاني قال فالتفت آدم إلى حوًّا، باكيا وقال هذا أوَّل شؤم العصية أخرجنا من جوار الحبيب.وروىأنَّ سلَّمان بن داود عليهما السلام لما عوقب فلى خطيئته لأجل التمثال الذي عبد في داره أربعين يوما وَقَيْلَ لَأَنَّ الرَّاءَ سَأَلَتُه أَن يُحَكُّم لأبيها فقال نعم ولم يَعْمَلُ وقيل بل أحب بقلبه أن يكون الحسكم لأبيها على خصمه لمسكانها منه فسلب ملسكه أربعين يوما فهرب تائها على وجهه فسكان يسأل بكفه فلابطع فاذا قال أطعموني فاني سلمان بن داود شبح وطرد وضرب . وحكى أنه استطيم من بيت لامرأته فطردته وصقت في وجهه . وفي رواية أخرجت مجوز جرَّة فها بول نصبته على رأسه إلى أنأخرج الله الحاتم من بطن الحوت فلبسه بعد انقضاء الأرجين (أيام العقوبة)قال فجاءتالطيورفعكفت على رأسه وجاءت الجن والشياطين والوحوش فاجتمعت حوله فاعتذر إليه بعض من كان جني عليه فقال لاألومكم فيا فعلَم من قبل ولاأحمدكم في عذركم الآن إن هذا أمر كان من السهاء ولابدَّ منه . وروى نَ الاسرائيليات أن رجلا تزوّج امرأة من بلية أخرى فأرسل عبده ليحملها إليه فراودته نفسه وطالبته بها فجاهدها واستعصم قال فنبأه اقه ببركة تقواه فكان نبيا فىبنىإسرائيلوفىقصص موسى عليه السلام أنه قال للمخضر عليه السسلام بم أطلعك الله على علم الغيب قال بتركي العاصى لأجل الله تعالى . وروي أن الربح كانت تسيّر بسليان عليه السلام فنظر إلىڤيصه نظرةوكانجديدا فكا نه أهجه قال فوضمته الربح فقال لم فعلت هذا ولم آمرك ؛ قالت إنما نطيمك إذا أطعت الله . (١) حديث عمر الطابع معلق بقائمة من فوائم العرش فاذا انهكت الحرمات الحديث ابن عدى وابن حبان في الضفاء من حــديث ابن عمر وهو منكر (٧) حــديث مجاهدالقلب مثل الـكف الفتوحه . قلت هكذا قال الصنف وفي حديث مجاهد وكأنه أراد بهقول مجاهدوكذاذكر-المفسرون

من قوله وليس بمرفوع وقد رويناه فى شعب الايمان للبيهتى من قول حذيفة (٣) حديث أنه صلى الله عليه وسلم ماخلف دينارا ولادرهما إنما خلف العلموالحكة البخارى من حديث عرو بن الحرث قال ماترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دنارا ولادرهما ولا عبدا ولا أمة ولمسلم من حديث عائشة ماترك دينارا ولادرهما ولاشاة ولابميرا رئى حديث أبى الدرداء إن الأنبياء لم يورثوا

دينارا ولادرهما إنما ورثوا العلم الحديث وقد تقدّم في السلم .

عضى فيه وإلافيدم العمل فمه تعالىمن غبر فتسور ظاهرا وباطنا وقلبا وفالبا وإلافياطنا وترتيب ذلك أنهيسلي مادام منشرحا وتفسه مجيمة فانسم ينزلمن الصلاة إلىالنلاوة فان مجرد التلاوةأخف على النفس من الصلاة فان سُم النلاوة أيضايذكر الخهبا نفات واللسان فهو أحف من القراءة فان سُم الذكر بدع ذكر اللسان وبلازم بقلبه الراقبة والرافية للم القلب بنظر اقه معالي إله فما دام هذا العلم مللازما لقلبه فبلو مراقب والمراقبة عين

حق يقضي مماً ندب

إليه من زيارةأوعيادة

الذكروأ فضله فانججز عن ذلك بضاو علىكته الوساوس وتزاحم في باطنه حديث النفس فليتم فغ النومالسلامة وإلا فكثرة حدث النفس تقبى القلب ككثرة الكلام لأنه كلام من غير اسان فيحترز عن ذلك قال سهل بن عبد الله أسوأ العاصي حديث النقس والطالب ويدأن ينتبر باطنه كما يعتبر ظاهره فانه محسديث النفس وما يتخايل!همندكر مامض ورأى وممع كشخص آخرفي باطنه فيقيد الباطن بالمراقبة والرعاية كإيقيدالظاهر بالمملوأنواعالذكر وبمكن للطالب المجد

وروى أن الله تعالى أوحى إلى حِقوب عليه السلام أتدرى لم فرقت بينك وبين ولدك يوسف ؟ قال لا . قال لقولك لإخوته ــ أخاف أنْ يأكله الدئب وأنَّم عنه غافلون ــ لم خفَّت عليه الذئب ولم ترجى ولم نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظر إلى حفظي له وتدرى لم رددته عليك ؟ قال لاقال لأنك رجوتني وقلت \_ عسى الله أن يأتيني بهم جميعا ــ وبمنا قلت \_ اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تبأسوا \_ وكذلك لمــا قال يوسف لصاحب اللك \_ اذكري عند ربك \_ قال الدنمالي سـ فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين ــ وأمثال هذه الحـكابات لاتنحصر ولم يرد بها القرآن والأخبار فزود الأسهار بل المتوخزيها الاعتبار والاستبصار لتعلم أن الأنبياء عليهم السلام لم يتجاوز عنهم في الذنوب الصغار فكيف يتجاوز عن غيرهم في الذنوب السكبار، فعكانت سِمَّادَتُهُمْ في أَنْ عُوجُلُوا بالمُقُوبَةُ ولم يؤخِّرُوا إلى الآخرة والأشتقياء يمهلون ليزدادوا إثمنا ولأنَّ عذاب الآخرة أشد وأكبر ، فهذا أيضًا مما ينبغي أن يكثر جنسه على أسماع المصرين فانه نافع في تحريك دواعي التوبة. النوع الثالث : أن يقرر عندهم أن تمجيل العنوبة في الدنيا متوقع على الذنوب وأن كل ما يصيب العبد من الصائب فهو بسبب جناياته فرب عبد يتساهل في أمر الآخرة ونخاف من عقوبة الله في الدنيا أكثر لفرط جهله فينبغي أن يخوف به فان الذنوب كلها بتعجل فى الدنيا شؤمها فى غالب الأمركما حكى فى قصة داود وسلمان عليهما السلام حتى إنهةد يضيق على العبد رزقه بسبب ذنوبه وقد تسقط منزلته من القاوب ويستولى عليه أعداؤه قال صلى الله عليه وسلم ان العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه (١) » وقال ابن مسعود إنى لأحسب أن العبد ينسى العلم بالذنب يصيبه وهو معنى قوله عليه السلام ﴿ مِن قارف ذنبا فارقه عقل لا يعود إليه أبدا (٢) ﴾ وقال بعض السلف ليست اللمنة سوادا في الوجه ونقصا في المسال إعمما اللعنة أن لاتخرج من ذنب إلا وقعت في مثله أو شر منه وهو كما قال لأن اللمنة هي الطرد والإجاد فاذا لم يوفق للخير ويسرله الشر فقد أبعد والحرمان عن رزق التوفيق أعظم حرمان وكل ذنب فانه يدعو إلى ذنب آخر ويتضاعف فيحرم العبد به عن رزقه النافع من مجالسة العلماء المنكرين للذنوب ومن مجالسة الصَّالَحِينَ بِلَ يَقْتُهُ اللَّهِ تَعَالَى لَحْقَتُهُ الصَّالَّحُونَ . وحكى عن بعض العارفين نه كان عشي في الوحل جامعا ثيابه محترزا عن زلقة رجله حتى زلقت رجله وسقط فقام وهو عشى في وسط الوحل ويبكي ويقول هذا مئل العبد لايزال يتوقى الذنوب ويجانبها حتى يقع في ذنب وذنبين فعندها يخوض في الذنوب خوصًا وهو إشارة إلى أن الذنب تتعجل عقوبت بالانجرار إلى ذنب آخر ولذلك قال الفضيل ماأسكرت من تغير الزمان وجفاء الإخوان فذنوبك ورثتك ذلك وقال بعضهم إنى لأعرف عقوبة ذني في سوء خلق حماري وقال آخر أعرف الدقوية حتى في فأر بيتي وقال بعض صوفة الشام نظرت إلى غلام نصراني حسن الوجه فوقفت أنظر إليه فمر بي ابن الجلاء الدمشق فأخــذ يبدي فاستحييت منه فقلت ياأباعبد الله سبحان الله تعجبت من هذه الصورة الحسنة وهذه الصنعة المحكمة كيف خلقت للمنار فغمز يدى وقال لتجدن عقوبتها بعد حين قال فعوقبت بها بعد ثلاثين سنة . وقال أبو سلمان الدارانى الاحتلام عقوبة وقال لانفوت أحداصلاة حماعة إلا بذنب يذنبه وفىالحبر ﴿ مَا أَنْكُرْتُمْ مِنْ زَمَانِكُمْ فَهَا غَيْرَتُمْ مِنْ أَعْمَاكُمْ ٣٠ ﴾ وفي الحبر ﴿ يَقُولَاللَّهُ تَعَالَى إِنْأَدْنَى مَاأْصَنَعُ (١) حديث إن العبد لبحرم الرزق بالذنب يصيبه ان ماجه والحاكم وصحح إسناده واللفظله إلاأنه قال الرجل بدل العبد من حديث ثوبان (٧) حديث من قارف ذنبا فارقه عقالا بعود إليه أبدا تقدم (٣) حديث ماأنكرتم من زمانكم فها أنكرتم من أعمالكم البهقى فى الزهدمن حديث أى الدرداء

بالعبد إذا آثر شهوته على طاعتي أن أحرمه لذيذ مناجأتي (١) ٣ . وحكي عن أبي عمرو بن علوان فی قصة یطول ذکرها قال فیها کنت قائما ذات یوم أصلی فخام قامی هوی طاولته بفکرتی حتی تولد منه شهوة الرجال فوقعت إلى الأرض واسود جسدى كله فاستترت في البيت فلم أخرج ثلاثة أيام وكنت أنخالج غساه في الحمـــام بالصابون فلا يزداد إلا سوادا حتىانــكشف بعدثلاث فلقيت الجنيـد وكان قد وجه إلى فأشخصني من الرقة فلما أنيته قال لى أما استحييت من الله تعالى كنت فأعًـــا بين يديه فساررت نفسك بشهوة حتى استولت عليك برقة وأخرجتك من بين يدى الله تعالى فلولاأنى دعوت الله لك وتبت إليه عنك للقيت الله بذلك اللون قال فعجبت كيف علم بذلك وهو بيغداد وأنا بالرقة . واعلم أنه لايذنب العبد ذنبا إلا ويسود وجه قلبه فان كانسعيداأظهرالسوادعىظاهر. ليُرْجِر وإن كان شقيا أخني عنه حتى ينهمك ويستوجب النار والأخبار كثيرة في آفات الدنوب في الدنيا من الفقر والمرض وغيره بل من شؤم القدف في الهدنيا على الجلة أن يكسب مابعده صفته فان ابتلي بشيء كان عقوبة له ويحرم جميل الرزق حتى يتضاعف شقاؤ. وإن أصابته نعمة كانت استدراجا له وعرم جميل الشكر حتى يعاقب على كفرانه وأما الطبيع فمن بركة طاعته أن تمكون كل نعمة في حقه جزاء على طاعته ويوفق لشكرها وكل بلية كفارة لدُّنوبه وزيادة في درجاته . النوع الرابع : ذكر ماورد من العقوبات على آحاد الذنوب كالحر والزنا والسرقة والقتل والغيبسة والسكبر والحسد وكل ذلك مما لاءكمن حصره وذكره مع غير أهله وضع الدواء في غير موضعه بل ينبغي أن يكون العالم كالطبيب الحاذق فيستدل أولا بالنبض والسحنة ووجود الحركات على العلل الباطنة ويشتعل بعلاجها فليسندل بقرائن الأحوال على خفايا الصفات وليتعرض لماوقف عليه اقتداء يرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال له واحسد ﴿ أُوصَىٰ بِارْسُولُ اللَّهِ وَلَا تَسَكَّمُو عَلَى قال منه 🗥 ۾ وقال رجل لمحمد بن واسع أوصني فقال أوصيك أن تـكون ملـكا في الدنيا والآخرة قال وكنب لى بذلك قال الزم الزهـد في الدنيا فـكا نه صـلى الله عليه وسلم توسم في السائل الأول عَايِلَ الغَضِبِ فَنَهَاءَ عَنْهُ وَفِي السَّائِلُ الآخَرِ عَايِلُ الطَّمَعِ فِي النَّاسُ وطُولُ الأملُو تَخيلُ عُمَدَينُ واسم في السائل مخايل الحرص على الدنيا وقال رجل لمعاذ أوصني فقال كن رحيااً كن لك بالجنة زعيافكاً نه تفرس فيه آثار الفظاظة والفلظة . وقال رجللا براهم فأدهم أوصى فقال: إياك والناس وعليك بالناس ولا بد من الناس فإن الناس هم الناس وليس كل الناس بالناس ذهب الناس وبقي النسناس ومأراهم بالناس بل غمسوا في ما. اليأس فـكا مُه تفرس فيه آغة المخالطة وأخبر عما كان هوالغالب على حاله في وقته وكان الغالب أذاء بالناس والكلام على قدر حال السائل أولى من أن يكون بحسب حال القائل وكتب معاوية رحمه الله إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تـكثري فكتبت إليه من عائشة إلى معاوية سلام عليك أما جد فانى صمت رسولالله صلىالله عليهوسلم يقول وقال غريب تفرد به هكذا العقيلي وهو عبسد الله بن هائي. . قلت : هو متهم بالكذب قال ابن أَى حاتم روى عن أبيه أحاديث بواطيل (١) حــديث يقول الله إن أدنى ماأصنع بالعبد إذا آثر شهوته على طاعق أن أحرمه لذة مناجاتي غريب لم أجــد. (٢) حديث قال رجل أوصني ولا تكثر على قال لا تفصب تقدم (٣) حديث قال له آخر أوصني قال عليك باليأس الحديث ان ماجه والحاكم وقد تفدم .

أن يصلي من سلاة الضحى إلى الاستواء ماثة ركعةأخرىوأقل من ذلك عشرون ركعة. يصلمها خفيفة أو يقرأ فيكاركنين جزءا من القرآن أوأقلأوأ كثروالنوم بعد القراغ من صلاة الضحى وبعد الفراغ من أعداد ألخر من الركعات حسن . قال سفيان كان يسمهم إذا فرغوا أن ينامواطلبا للسلامة وهذا النوم فيه فوائد منهاأنه يعين على قيام الليلومنهاأن النفس تستريح ويصفو ألقاب ليقيسة النبار والعمل فيه والنفس إذا استراحت عادت جديدة فبعد الإنتباء

من نوم النهار تجــد فى الباطن نشاطا آخر وشففا آخر كماكان في أول النهار فيكون للصادق في الهار ساران يغتنمهما مخدمة الله تعالى والدؤوب في العمل وينبخى أن يكون انتباهه من نوم النهار قبسل الزوال بساعة حتى يته≅ن من الوضو . والطمار فقبل الاستواء محيث يكون وقت الاســــتوا. مستقبل القبلة ذاكرا أومسبحا أوتاليا قال الله تعالى وأفه الصلاة طرفي النهار \_وقال \_ فسيح محمد ربك قبلطلوع الشمس وقبل غرومها قيل قبال طاوع الشمس صلاة الصبح

ومن الخمس رضا الله بسحط الناس كفاء الله مؤنة الناس ومن التمس سخط الله برضا الناس وكله الله إلى الياس (١) ﴿ وَالسَّلَمُ عَلَيْكُ فَانْظُرُ إِلَى فَقَهِهَا كَيْفُ تَمْرَضْتَالِلَّا فَهُ النَّ تَكُونَالُولَاهُ بَصَدْهَا وهي مراعاة الناس وطلب مرضاتهم وكتبت إليه مرآة أخرى : أمابعد ؛ فاتق الحهفانكإذااتقيتالله كَفَاكُ النَّاسُ وَإِذَا اتَّقِيتُ النَّاسُ لِم يَغْنُوا عَنْكُ مِنْ اللَّهِ شَيْثًا والسَّلَامِ . فاذن على كل فاصع أن تسكون عنايته مصروفة إلى تفرس الصفات الحفية وتوسم الأحوال اللائقة ليسكون اشتفاله بالمهم فانحكاية حميع مواعظ الشرع مع كلّ واحد غير ممكنة والاشتفال نوعظه بمنا هو مستفن عن التوعظ فيه تضييع زمان . فان قلت : فان كان الواعظ يتكلم في جمع أوسأله من لايدري باطن حاله أن يعظه فسكيف يفعل . فاعلم أن طريقه في ذلك أن يعظه عما يشترك كافة الحلق في الحاجة إليه إما على العموم وإما على الأكثر فان في علوم الشرع أغذية وأدوية فالأغذية للسكافة والأدوية لأرباب العلل . ومثاله ماروی أن رجلا قال لأی سعید الحدری أوصنی قال علیك بتقوی اللہ عزوجل فانها رأس كل خير وعليك بالجهاد فانه رهبانية الاسلام وعليك بالقرآن فانه نور لك في أهل الأرضٍ وذكر لك في أهل السهاء وعليك بالصمت إلامن خير فانك بذلك تغلب الشيطان. وقال رجل للحسن أوصني فقال أعزَ أمر الله يعزُّك الله . وقال لقمان لابنه يابني زاحم العلماء بركتيك ولانجادهم فيمقنوك وخذ من الدنيا بلاغك وأنفق فضول كسبك لآخرتك ولاترفض الدنياكل الرفض فتسكون عيالا وعلى أعناق الرجال كلا وصم صوما يكسر شهوتك ولاتصم صوما يضر بصلاتك فان الصلاةأفضل من الصوم ولا مجالس السفيه ولاتخالط ذا الوجهين . وقال أيضًا لابنه بابني لاتضعك من غير عجب ولاتمش في غير أرب ولاتسأل عمالايعنيك ولاتضيع مالك وتصلح مال غيرك فان مالك ماقدمت ومال غيرك ماتركت يابني" إن من يرحم يرحم ومن يصمت يسلم ومن يقل الحير يغنمومن يقل الشر" يأتم ومن لايملك لسانه يندم وقال رجل لأبيحازم أوصنىفقالكل مالوجاءكاللوتعليهفرأيتهغنيمة فالزمه وكل مالوجاءك الموت عليه فرأيته مصيبة فاجتنبه . وقال موسى للخضر علمهما السلامأوصني فقال كمن بساما ولاتكن غضابا وكن نفاعا ولاتكن ضرارا وانزعءن اللجاجةولاتمش فيغير حاجة ولانضحك من غير عجب ولاتمير الحطائين بخطاياهم وابك على خطيئتك ياان عمران . وقال رجل لمحمد بن كرام أوصى فقال اجتهد في رضاخالفك بقدر ،انجتهدفيرضانفسكوقالرجل لحامداللفاف أوصني فقال اجعل لدينك غلافا كمغلاف الصحف أن تدنسه الآفات فالوماغلاف الدين قال تراكطلب الدنيا إلامالابد منه وترك كثرة السكلام إلافها لابد منه وترك مخالطة الناس إلافها لابدمنه .وكتب الحسن إلى عمرين عبدالعزيز رحمهم اقه تعالى : أما بعد ، فخف مماخو فك الله واحذر مماحذرك الله وخذ مما في يديك لما بين يديك فعند الموت يأتيك الحير النقين والسلام، وكنب عمر بن عبدالعزيز إلى الحسن يسأله أن يعظه فكنب إليه : أما بعد ، فان الهول الأعظم والأمور الفظعات أمامك ولا بد لك من مشاهدة ذلك إمابالنجاة وإمابالمطب ، واعلم أن من حاسب نفسه ربح ومنغفلعنهاخسر ومن نظر في العواقب نجا ومن أطاع هواه صلومن حلم غنم ومن خاف أمن ومن أمن اعتبر ومن اعتبر أبصر ومن أبصرفهم ومن فهم علم فاذا زالت فارجع وإذاندمت فأقلعوإذاجهلت فاسأل وإذاغضبت فأمسك . وكتب مطرف بن عبدالله إلى عمرين عبد العزيز رحمه الله : أما بعد ،فان الدنيادارعقوبة ولها يجمع من لاعقل له وبها يغتر من لاعلم عنده فحكن فيها ياأمير المؤمنين كالمداوى جرحه يصبر (١) حديث عائشة من التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس الحديث الترمذيوالحاكم

وفي مسند الترمذي من لم يسم .

على شدَّة الدوا، لما غاف من عاقبة الداء . وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الدعنه إلى عدى بن أرطاة أماييد ، فإن الدنيا عدوة أولياء الله وعدوة أعداء الله فأماأولياؤه فغمتهم وأماأعداؤه فغرتهم. وكتب أيضًا إلى بعض عِماله : أما بعد ، فقد أمكنتك القدرة من ظلم العباد فاذا همت بظلم أحدفاذكر قدرة الله عليك ، واعلم أنك لاتأتى إلى الناس شيئا إلاكان زائلًا عنهم باقيا عليك ، واعلم أن اقدعزوجل آخذ للطاومين من الظالمين والسلام. فيكذا ينبغي أن يكون وعظ العامة ووعظ من لا يدرى حصوص واتمته فهذه المواعظ مثل الأغذية التي يشترك السكافة في الانتفاع بها ولأجل فقد مثل،هؤلاءالوعاظ انحسم باب الاتماظ وغلبت المعاصي واستشرى الفساد ولمي الحلق بوعاظ يزخرفون أسجاعا وينشدون أياتا ويشكلفون ذكر ماليس في سعة علمهم ويتشبهون بحال غيرهم فسقط عن قلوب العامةوقارهم ولم يكن كلامهم صادرا من القلب ليصل إلى القلب بل القائل متصلف والسنمم مشكلف وكل واحد منهما مدير ومتخلف ، فاذن كان طلب العبيب أول علاج الرضي وطلب العلماء أول علاج العاصين فهذا أحد أو كان العلاج وأصوله . الأصل الثاني الصبر ووجه الحاجة إليه أن الريض إنمــا يطول مرضه لتناوله مايضر". وإنمايتناول ذلك إمالتفاته عن مضرته وإمالشدة غلبة شهوته فله سببان فماذكرناه هوعلاج النفلة فيبتى علاج الشهوة وطريق علاجها قد ذكرناه في كتاب ريامتة النفس . وحاصله أن الريض إذا اشتدت ضراوته لمأكول مضر فطريقه أن يستشعر عظم ضروه ثم يغيب ذلك عن عينه فلإغضره ثم يتسلى عنه بما يترب منه في صورته ولايكثر ضرره ثم يصير بقوَّة الحوف طىالألم الذي يناله في تركه فلابد على كل حال من مرارة الصبر فكذلك يعالحالشهوة في العاصي كالشاب مثلا إذا غلبته الشهوة فصار لايقدر على حفظ عينهولاحفظ قلبه أوحفظ جوارحه فى السعىوراءشهوته فينغى أن يستشعر ضررذنيه بأن يستقرى المخوفات الق جاءت فيهمن كتاب الله تعالى وسنةرسوله صلى الله عليه وسلم فاذا اشندً خوفه تباعد من الأسباب للهيجة لشهوته ومهيجالشهوةمنخارجهو حضور الشنهمي والنظر إليه وعلاجه الهرب والعزلة ومن داخل تناول لذائذالأطعمةوعلاجهالجوع والصومالدائم وكل ذلك لايتم إلابصعر ولايصير إلاعن خوف ولايخاف إلاعن علمولا يعرإلاعن بصيرة وانتكار أوعن مماع وتقليد فأول الأمر حضور مجالس الذكر ثم الاستماع من قلب مجرد عنسائر الشواغل مصروف إلى الساع ثم التفكر فيه لتمام الفهم وينبعث من تمامه لامحالة خوفه وإذا قوى الحوف تيسر عمونته الصر وانبعثت العنواعي لطاب العلاج وتوفيق الله وتيسيرهمن وراء ذلك فمن أعطى من قلبه حسن الاصفاء واستشعر الحوف فانتي وانتظر النواب وصدق بالحسنىفسيبسره الله تعالى لليسرى ، وأمامن مخل واستغنى وكذب بالحسنى فسييسره الله للمسرى فلايغني عنه مااشتغل به من ملاذ الدنيا مهما هلك وتردى وماعلى الأنبياء إلاشرح طرق|الهدى وإنماله الآخرةوالأولى. فان قلت فقد رجعالأمر كله إلى الايمسان لأن ترك الذنب لا يمكن الانالصبرعنه والصبر لايمكن إلا عمرفة الخوف والحوف لايكون الانالعلم والعام لايحصل إلابالتصديق بعظم ضرر الذنوب والنصديق بعظم ضرر الذنوب هوتصديق الله ورسوله وهو الايمان فكأن من أصر على القائب لم صر عليه إلالانه غير ، ؤمن . فاعلم أن هذا لايكون لفقد الاعبان بل يكون لضعف الايمان اذكل مؤمن مصدق بأن المصية سبب البعد من الله تعالى وسبب العقاب في الآخرة ولكن سبب وقوعه في الذنب أمور: أجدها أن العقاب الوعود غيب ليس محاضر والنفس جبلت متأثرةبالحاضرفتأثرها بالموعودضعيف بالاضافة إلى تأثرها بالحاضر .التاني : أن الشهوات الباعثة على الذنوب لذاتها ناجزة وهي في الحال آخذة بالمحنق وقد قوى ذلك واستولى عليها بسبب الاعتباد والإلف والعادة طبيعة خامسة والنزوع عن

وقبل غروبها صلاة العصر \_ ومن آناء الليل فسيح ـ أراد العشباء الأخسرة سوأطرافالهار سأزاد الظهر والفرب لأن الظهر صلاة في آخر الطرف الأول من النهار وآخر الطرف الآخر غروبالشمس وفيها مسلاة الغرب فصار الظيهر آخر الطرفالأول والفرب آخر الطرف الآخر فستقبل الطرف الآخر باليقظة والذكركما استقبل الطرف الأول وقدعاد خوم النبار جدیدا کا کان بنوم الليل وبصلى في أول الزوال فسل السنة والفرض أربعر كمات العاجل فحوف الآجل شديد على النفس ولذلك قال تعالى \_كلا بل تحبونالعاجلةوتذرونالآخرة\_

وقال عز وجل .. بل تؤثرون الحياة الدنيا .. وقد عبر عن شدة إلاَّمر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ حَفْتَ الْجُنَّةُ بِالْمُحَارِهِ وَحَفْتُ النَّارِ بِالشَّهُواتُ (١) ﴾ وقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إناقةتعالى خلق النار فقال لجبريل عليه السلام اذهب فانظر إليها فقال وعزتك لايسمع مها أحدفيدخلها فحميا بالشهوات ثم قال اذهب فانظر إليها فنظر فقال وعزتك لقد خشيت أن لايبية أحدالادخلها،وخلق الجنة فقال لجبريل عليه السلام اذهب فانظر إليها فنظر فقال وعزتك لايسمع بهاأحدإلادخلهافخها المكاره ثم قال اذهب فانظر إلها فنظر إليها فقال وعزتك لقدخشيت أن لا يدخَّلها أحده ؟ وفاذا كون الشهوة مرهقة في الحال وكون العقاب متأخرا إلى المآل سببان ظاهران في الاسترسال مع حصول أصل الايمــان فليسكل ُمن يشرب في مرضه ماء الثلج لشدة عطشه مكذبا بأصل الطب ولا مكذبا بآن ذلك مضر فى حقه ولكن الشهوة تغلبه وألم الصبر عنه ناجز فيهون عليه الألمالنتظر.التالثأنه مامن مذنب مؤمن إلا وهو في الغالب عازم على التوبة وتسكفيرالسيئات بالحسنات وقدوعد بأن ذلك يجبره إلا أن طول الأمل غالب طي الطباع فلا زال بسوف التوبة والتكفير فمن حيث رجاؤ والتوفيق التوبة ربما يقدم عليه مع الايمان. الرابع أنه مامن مؤمن موقن إلا وهو معتقد أن الدُّنوب لاتوجب العقوبة إبجابا لاعكن العفو عنها فهو يذنب وينتظر العفو عنها اتكالا على فضل الله تعالى فهذه أسباب أربعة موجبة للاصرار على الذنب مع جّاء أصل الاعـان ، نع قد يقدم الذنب بسبب خامس قدح في أصل إعانه وهو كونه شاكا في صدق الرسل وهذا هو الكفر كالذي يحذر والطبيب عن تناول مايضره في للرض فان كان الحمذر ممن لاجتقد فيه أنه عالم بالطب فيكذبه أو يشك فيه فلايبالي به فهذا هو السكفر . فان قلت فما علاج الأسباب الحُسة ؟ فأقول هو الفكر وذلك بأن يةررعلى نفسه في السبب الأول وهو تأخر العقاب أن كل ماهو آت آت وأن غدا للناظرين قريبوأن الوتأقرب إلى كل أحد من شراك نعله فما يدريه لفل الساعة قريب والتأخر إذا وقع صار ناجزاويذ كرنفسه أنه أبدا في دنياه يتعب في الحال لحوف أمر في الاستقبال إذ بركب البحار ويقاسي الأسفار لأحل الربح الذي يظن أنه قد يحتاج إليه في ثاني الحال بل لو مرض فأخبره طبيب نصراني بأن شربالماءالبارد يضره ويسوقه إلى الوت وكان الساء البارد ألذ الأشياء عنده تركه مع أن الوت ألمه لحظة إذا لم يخف ماحده ومفارقته للدنيا لابد منها فسكم نسبة وجوده في الدنيا إلى عدمه أزلاوأبدافلينظركيف يبادر إلى ترك ملاذه بقول ذي لم تقم معجزة على طبه فيقول كيف يليق بعقلى أن بكون قول الأسياء الويدين بالمجزات عندى دون قول نصراني يدعى الطب لنفسه بلا ممجزة على طبهولايشهدله إلاعوام الحلق وكيف يكون عذاب النار عندى أخف من عذاب الرض وكل يوم في الآخرة بمقدار خمسين ألف سنة من أيام الدنيا وبهذا التفكر بعينه يعالج اللذة الفالبة عليه ويكلف نفسه تركها ويقول|ذاكنت لاأقدر على ترك لذاتى أيام الممر وهي أيام قلائل فكيف أقدر علىذلك أبد الآبادوإذا كنت لاأطيق ألم الصبر فسكيف أطيق ألم النار وإذا كنت لاأصبر عن زخارف الدنيامع كدورا بهاوتنف ماوامراج صفوها بكدرها فكيف أصبر عن نعيم الآخرة وأما تسويفالتو بةفيعالجه بالفكرفأنأ كثرصياح أهل النار من التسويف لأن المسوف ببني الأمر على ماليس إليه وهو البقاء فلمله لايستي وإن بتي (١) حديث حفت الجنة بالمكاره الحديث متفق عليه من حديث أنى هريرة (٢) حديث إن الله خلق النار فقال لجبريل اذهب فانظر إليها الحديث أبو داود والنرمذي والحاكم وصحه منحديث

بتسليمة واحدة كان يصلبها رسول الممصلي الله عليه وسلم وهذه ملاةالزوال قبل الظهر في أول أوقاتها وعماج أن يراعى لمذه العلاة أول الوقت بحيث يفطن قلوقت قبسل الؤذنين حين يذهب وقت الكراهية بالاستواء فيشرع في ملاة الزوال ويسمع الأذان وقسد توسط هذه الصلاة ثم يستعد لصلاة الظهرفانوجد فى باطنه كدرا من مخالطة أو مجالسة اتفقت يستغفر الله تعالى ويتضرع إليه ولا يشرع في مسلاة الظهر إلا حد أن بجد الباطنعائدا إلى حاله

أبي هريرة وقدم فيه ذكر الجنة .

فلا يقدر على الترك غدا كما لايقدر عليه اليوم فليت شعرى هل عجز في الحيال إلاالفلية الشهوة والشهوة ليست تفارقه غدا بل تتضاعف إذ تتأكد بالاعتياد فايست الشهوة التيأكدها الانسان بالعادة كالتي لم يؤكدها وعن هذا هلك السوفون لأنهم يظنون الفرق يينالمهائلين ولايظنون أن الأياممتشا بهةفى أن رك الشهوات فيها أبدا شاق ومامثال السوف إلامثال من احتاج إلى قلم شجرة فرآها قوية لاتنقلم إلى عشقة شديدة فقال أؤخرها سنة ئم أعود إليها وهويعلمأنالشجرة كلا بقيتازدادرسوخهاوهوكمأطال عمره ازداد ضعفه فلا حماقة في الدنيا أعظم من حماقته إذ عجز مع قوتهءن مفاومة ضعيف فأخذ يفتظر الغلبة عليه إذا ضعف هو في نفسه وقوى الضعيف .وأماالمني الرَّابعوهو انتظار عفو الله تعالى فعلاجه ماسبق وهو كمن ينفق جميع أمواله ويترك نفسه وعياله فقراء منتظرا من فضل اقدتعالىأن يرزقهالعئورطي كُنْرُ فى أرض خربة فان إمكان العفو عن الذنب مثل هذا الامكان وهو مثل من يتوقع النهب من الظلمة في بلده وترك ذخائر أمواله في صحن داره وقدر علىدفتهاوإخفائهافلم يفعلوقال تتظرمن فضل الله تعالى أن يسلط غفلة أو عقوبة هلى الظالم الناهب حتى لايتفرغ إلى دارى أو إذا انتهى إلىدارى مات على باب الدار فان الوت ممكن والغفلة تمكنة. وقد حكى في الأسمار أن مثل ذلك وقع فأنا أنتظر من فضل الله مثله فمنتظر هذا منتظر أمر نمكن ولكنه في غاية الحاقة والجهل إذ قد لامكن ولا يكون.وأما الحامس وهو شك فهذا كفر وعلاجه الأسباب التي تعرفه صدق الرسل وذلك يطول ولسكن يمكن أن يعالج بطم قريب يلبق محد عقله فيقال له ماقاله الأنبياء المؤيدون بالمعجز المعلصدقه يمكن أو تقول أعلم أنه محالكما أعلم استحالة كون شخص واحد في مكانين في حالة واحدة فان قال.أعلم.استحالته كذلك فهو أخرق معتوم وكأنه لاوجود لمثل هذا في العقلاء وإن قال أناشاك فيه فيقال لوأخير لتشخص واحد مجهول عند تركك طعامك في البيت لحظة أنه ولفت فيه حيةوألقت سمهافيهوجوزت صدقه فيل تأكله أو تتركه وإن كان ألله الأطعمة فيقول أتركهلامحالةلأى أقول إن كذب فلايفوتني إلاهداالطعام والصبر عنه وإن كان شديدا فهو قريب وإن صدق فتفوتني الحياة والموت بالإضافة إلى ألم الصبر عن الطمام وإضاعته شديد فيقال له بإنسحان الله كيف تؤخر صدق الأنبياء كلهم مع ماظهر لهممن المجزات وصدق كافةِ الأولياء والعداء والحكماء بل جميع أصناف العقلاء ولست أعني بهم جهال العوام بل ذوي الألباب عن صدق رجل واحد مجهول لعل له غرضا فما يقول فليس في العقلاء إلامن صدق اليوم الآخر وأثبت ثوابا وعقابا وإن اختلفوا في كيفيته فان صدقوا فقد أشرفت على عذاب يبتى أبد الآباد وإن كـذبوا فلا يفوتك إلا جض شهوات هذه الدنيا الفائية للسكدرة فلا يبقى له توقف إن كان عاقلا مع هذا الفكر إذ لانسبة لمدة العمر إلى أبد الآباد بل لو قدرنا الدنيا ممسلوءة بالذر: وقدرناطاً رايلتقطفي كل ألف ألف سنة حبة واحدة منها لفنيت الغرة ولم ينقص أبد الآباد شيئا فكيف يفتر رأى العاقل في الصبر عن الشهوات مائة سنة مثلاً لأجل سعادة تبقى أبد الآباد ولذلك قال.أبوالعلاءأحمد ابن سلمان التنوخي المري :

> قال النجم والطبيب كلاها لاتبث الأموات قلت إليكا إن صح قولكا فالحسار عالم

ولذلك قال على رضى الله عنه لبعض من قصر عقله عن فهم تحقيق الأمور وكانشا كاإن صعماقات فقد تخلصنا جميعا وإلا فقد تحلصت وهلكت أى العاقل يسلك طريق الأمن في جميع الأحوال. فان قلت هذه الأمور جلية واكنها ليست تنال إلا بالفكر فما بال القلوب هجرت الفكر فيهاواستثقلته وما علاج القلوب لردها إلى انفكر لاسها من آمن بأصل الشرع وتفصيله. فاعلم أن الما فع من الفكر من الصفاءوالدائقون حلاوة المناجاة لابدأن عِدُوا صَفُو الْأَنْسُ فِي الصلاة ويتكدرون بيسير من الاسترسال فى الباح ويصير على بواطنهم من دلك عقد وكدروقد يكونذلك بمجردالمخالطة والمجالسة مع الأهل والولد مع كون ذلك عبادة و لكن حسنات الأترار سيآت القربين فـــــلا يدخل الصلاة إلا بمسدحل العقد وإدهابالكدروحل المقد بصدق الانابة والاستغفار والتضرع إلى الله تعالى ودواء ما عدث من الكدر عجالمة الأهل والولدان أن يكون في مجااسته

أمران : أحدها أن الفكر النافغ هو الفكر في عقاب الآخرة وأهو الهاوشدا تدهاو حسر ات العاصين في الحرمان عن النعيم المقيم وهذا فسكر لداغ مؤلم للقلب فينفر القلب عنهويتلذذبالفكرفأمورالدنياعى سبيل النفرج والاستراحة . والثاني أن الفكر شفل في الحال مانع من لذائذ الدنياوقضاءالشهوات ومامن إنسان إلا وله في كل حالة من أحواله ونفس من أنفاسه شهوةقدتسُلطتعليهواسترقته فصار عقله مسخرا لشهوته فهو مشغول بندير حيلنه وصارت لذته في طلب الحيلة فيه أوفي مباشرة قضاء الشهوة والمعكر يمنعه من ذلك ، وأما علاج هذين للمانعين فنوو أن يقول/قلبهماأشدغباوتك فيالاحترازمين الفكر في النوت وما جده تألمــا بذكرهمع/ستحقار ألم مواقعته فكيف تصبر طيمقاساته إذاوتعوأنت عاجز عن الصبر على تقدير الموت وما بعد،ومتألميه وأماالنا فيوهوكونالفكرمفوتاللذاتالدنيافهوأن يتحقق أن فوات لذات الآخرة أشد وأعظم فانهالا آخرلهاولا كدورةفهاولذاتالدنياسريعةالدنور وهى مشوبة بالمسكدرات فما فيها لغة صافية عن كدروكيف وفيالتوبة عن الماصي والإقبال عي الطاعة تلذذ بمناجاة الله تعالى واستراحة بمعرفته وطاعته وطول الأنس به ولو لم يكن للمطيع جزاءطي عمله إلا مايجده من حلاوة الطاعة وروح الأنس بمناجاة الله تعالى لــكان ذلك كافيافكيف بمــا ينضاف إليه من نعيم الآخرة ، نيم هذه اللذة لاتكون في ابتداء التوبة ولكنها بعدما يصبر عليها مدة مديدة وقدصار الحير ديدنا كماكان ألشر ديدنا فالنفس فابلقماعو دتها تتعودوا لحيرعادة والشر لجاجة وفاذن هذه الأفكار هي الهيجة للخوف المهيج لقوة الصبر عن اللذات ومهيج هذه الأفكار وعظ الوعاظ وتنبيهات تقع للقلب بأسباب تنفق لاندخل فى الحصر فيصير الفكر موافقا للطبع فيميل الفاب إليه ويعبر عن السبب الذي أوقع الموافقة بينالطبع والفكر الذي هو سبب الحيربالتوفيق إذ التوفيق هو التأليفُ بين الارادة وبين للعني الذي هو طاعة نافعة في الآخرة وقدروي في حديث طويل أنه قام عمار بن باسر فقال لعلى بن أبي طالب كرم الله وجههإأميرالؤمنين أخيرناعن الكفرطي ماذابي، فقال على رضي الله عنه بني على أربع دعائم : على الجفاء والعمى والغفلة والشك، فمن جفا احتقر الحق وجهر بالباطل ومقت العاماء ومن عمى نَسى الذكر ومن غفل حادعن الرشدومن شكغرته الأماني فأخذته الحسرة والمدامة وبدا له من الله مالم يكن يحتسب ، فما ذكر ناءيهان المضآ فات الغفلة عن التفكروهذ االقدر في النوبة كاف وإذا كان الضبر ركمنا من أركان دوام التوبة فلا بد من بياناالصرفنذ كره في كتاب مفرد إنشاءالله تعالى.

القلب في ذلك نظرات إلى الله تعالى فتكون تلك النظرات كفارة لتلك الحالسة بإلا أن یکون قوی الحال لإعجبه الخلق عن الحق فلا ينعقد على باطنسه عقدة فيوكما يدخل في الصلاة لامجدها ومجد ماطنه وقابسه لأنه حيث استروحت نفس هدا إلى الحجالسة كان استرواح نفسهمنغمرا روح قلبه لأنه مجالس وغالط وعين ظاهره فاظرةإلى الحلق وعين قلبه مطالعة للحضرة الإلهية فلا ينعقد على باطنه عقدة ومسلاة

غير راكن إليهكل

الركون بليسترق

## (كتاب الصبر والشكر)

( وهو السكتاب الثانى من ربع النجيات من كتب إحياء علوم الدين ) ( بسم الله الرحمن الرحم )

الحمد أله إهل الحدو الثناء، النفر دبرداه الكبرياء، التوحد بصفات المجدو العلاء، الويد صفوة الأولياء بقوة الصبر على السبر على السبر على السبر على السبر على السبر على البلاء والتعماء. والصلاة على محدسيد الأنبياء وعلى أصحابه سلاة عروسة بالدوام عن الفناء، ومصونة بالتعاقب عن التصرم والانقضاء [ثما بعد] فإن الايمان نصفان : نصف صبرو تصف شرر (١) كاوردت به الآثار وشهدت له الأخبار وها أيضا وصفان من أوصاف الله تعالى واسمان من أسمائه الحسنى إذ سمى نفسه صبور اوشكور افالجهل عقيقة العسبر والشكر جهل بكلا شطرى الإيمان ثم هو غفلة عن وصفين من أوصاف الرحمن

## ( كتاب الصبر والشكر )

(١) حديث الإعمان بصفان تصف صبر وفصف شكر أبو منصور الديمي في مسند الفردوس من

ولا سبيل إلى الوصول إلى القرب من الله تعالى إلابالإيمان وكيف يتصور سلوك سبيل الإيمان دون معرفة من به الايمان و النهان ومن به الايمان والتقاعد عن معرفة الصبر والشكر تقاعد عن معرفة من به الايمان وعن إدراك مابه الايمان فحا أحوج كلا الشطرين إلى الإيضاح والبيان وعن توضع كلاالشطرين في كتاب واحد لارتباط أحدها بالآخر إن شاء الله تعالى . الشطر الأول في الصبر وفيه بيان ضيلة الصبر وبيان احتلاف أساميه باختلاف ضيلة الصبر وبيان اختلاف أساميه باختلاف متعلقاته وبيان أقسامه عسب اختلاف القوة والضعف وبيان مظان الحاجة إلى الصبر وبيان دوا، الصبر وما يستعان به عليه فهى سبعة فصول تشتعل على جميع مقاصده إن شاء الله تعالى .

## ( يبان فضيلة العبر )

قد وصف الله تعالى العبارين بأوصاف وذكرالصبرفىالقرآن في نيف وسبعين موضعاوأ شاف أكثر الدرجات والحيرات إلى العبر وجعلها ثمرة له فقال عز من قائل ـ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صروا \_ وقال تعالى \_ وثمت كلة ربك الحسنى على بن إسرائيل عماصروا ـ وقال تعالى ـ وانتجزين الدين صبروا أجرهم بأحسن ماكانوا يعملون ــ وقال تعالى بـأولئك يؤنون أجرهم مرتين بمـاصبرواـــ وقال تعالى - إنمسايوف الصابرون وأجرهم غير حماب فسلمن قربة إلاو أجرها بتقدير وحساب إلاالصبر ولأجل كون الصوم من العبر وأنه أصف الصبرقال الله تعالى «الصوملي وأنا أجزى به وأصافه إلى نفسه من بين سائر العبادات ووعد الصارين بأنه معهم فقال تعالى ــ واصروا إن الله مع الصارين ــوعلق النصرة على العبر فقال تعالى ــ بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم يخمسة آلاف من الملائكة مسومين ــ وجمع الصابرين بين أمور لم يجمعها لغيرهم فقال تعالى ــأو لئك علمهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ــ فالهدى والرحمة والصلوات مجموعة للصارين واستقصاء جميع الآيات في مقام الصبر يطول . وأما الأخبار فقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿ الصبر نصف الايمــانَ (١) » على ماسياً في وجه كونه نصفاً وقال صلى الله عليه وسلم «من أقل ما أو تيتم المقين وعزيمة الصبر ومن أعطى حظه منهما لم يبال بما فاته من قيام الليل وصيام النهار ولأن تصبرواهلي ما أنتم عليه أحب إلى من أن يوافيني كل امرىء منكم بمثل عمل جميمكرولكني أخاف أن تفتح عليكم الدنيا بعدى فينكر بعضكم بعضا وينكركم أهل السهاء عند ذلك فمن صبر واحتسب ظفر بكمآل ثوابه ثم قرأ قوله تعالى ــ ماعندكم ينفد وما عنداللهاڧولنجزيناللدينصبرواأجرهــ<sup>(٢)</sup>»الآيةوروىجابر أنه سئل مِلْقِيْم عن الايمان فقال والصبروالسهاحة (٢) »وقال أيضا والصبر كترمن كنوز الجنة (١) »وسئل مرة « ماالاً بمان فقال الصبر (°) » وهذا يشبه قوله صلى الله عليه وسلم « الحج عرفة (١) » معناه معظم الحج عرفة

رواية يزيد الرقاشى عن أنس ويزيد ضيف (١) حديث الصبر نصف الايمان أبو نعيم والحطيب من حديث ابن مسعود وتقدم في الصوم (٢) حديث من أقل ما أوتيتم القين وعزيمة الصبر الحديث بطوله تقدم في العم مختصرا ولم أجده هكذا بطوله (٣) حديث جابر سئل عن الايمان فقال الصبر والساحة الطبراني في مكارم الأخلاق وابن حبان في الضعفاء وفيه يوسف بن عجد بن المكدر منعيف ورواه الطبراني في الكبير من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن جده (٤) حديث الصبر كنور الجنة غريب لم أجده (٥) حديث سئل مرة عن الايمان فقال الصبر أبو منصور الديلي في مسند الفردوس من رواية يزيد الرقاشي عن أنس مرفوعاالصبر من الايمان عبراة الحبر من الحبد ويزيد صعيف (٦) حديث الحبد عرفة تقدم في الحبد ويزيد صعيف (٦) حديث الحبد عرفة تقدم في الحبد ويزيد صعيف (٦)

الروال الق ذكر ناها تحل العسقد وتهيء الباطن لصلاة الظهر فيقرأ في صلاة الزوال عقدار سورة البقرة في النهار الطويل وفي القصير مايتيس من ذلك قال الله تعالى: سوعشياو حين تظهرون\_ وهذاهو الإظهارفان انتظر بعسد السنة حضور الجاعةللفرض وقرأ الدعاء الذي معن الفريشة والسنة من مسلاة الفجر فحسن وكذاك ماورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا به إلى صلاة الفجر ثم إذا فرغ من صلاة الظهر يغرأ الفاعــــة وآية الحكرسي ويسبح

وقال أيضًا صلى الله عليه وسلم ﴿أَفْضَلَ الْأَعْمَالُ مَا أَكُرِهُتَ عَلَيْهِ النَّهُوسُ﴿ ٢ ﴾ وقبل أوحى اللَّهُ تعالى إلى داود عليه السلام تخلق بأخلاق وإن من أخلاق أنى أنا الصبور وفي حديث عطاء عن ابن عباس لمادخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنصارفقال وأمؤمنون أنتم؛فكتوافقال عمر نعمارسول الله قال وماعلامة إعمانكم قالوانشكر على الرخاء ونصبر على البلاء ونرضى بالقضاءفقال/صلىاللهعليه وسلم مؤمنون وربَّ السكعبة (٢٠) وقال صلى الله عليهوسلم «فىالصبر على ماتسكر مخير كثير (٢٠) • وقال السبح عليه السلام: إنسكم لاتدركون مأعبون إلا بصبركم طيمات كرهون .وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لوكان الصبر رجلا لسكان كريمنا والله عب الصابرين(1)» والأخبار في هذا لاعمن. وأما الآثار : فقد وجد في رسالة عمر بن الحطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعرىعليك بالصبر واعلم أن الصبر صبران أحدها أفضل من الآخر : الصبر في المصيبات حسن وأفضل منه الصرعما حرم الله تعالى . واعلم أن الصير ملاك الإيمان وذلك بأن النقوى أنضل البروالتقوىبالصروقال على كرم الله وجهه : بني الايمان على أربع دعائم : اليقين والسبر والجهادوالعدل.وقال أيشاالصبرمن الايمان عَمْرَلة الرأس من الجسدولا جسد لمن لارأس له ولا إيمان لمن لاصر له وكان عمر رضي الله عنه يقول: نعم العدلان وأممت الملاوة للصابرين يعني بالمدلين الصلاة والرحمة وبالعلاوةالهدىوالملاوةما محمل فوق العدلين على البعير وأشار به إلى قوله تعالى ـ أو لئك عايم صلوات من ربهمور حمةو أو لئك هم المهتدون\_وكان حبيب بن أى حبيب إذا قرأهذه الآية إناوجدناه صابر العم الصدانة أو اب بكي وقال واعجباه أعطى وأثنى أى هو المعطى للصيروجو المثنى. وقال أبو الدر دا مذروة الاعان الصير للحكم و الرضا بالقدر هذا بيان فضيلة الصير من حيث النقل وأما من حيث النظر بعين الاعتبار فلا تفهمه إلابعد فهم حقيقة الصبرومعناها ذمعرفة الفضيلة والرتبة معرفة صفة فلاتحصل قبل معرفة الموصوف فلنذكر حقيقته ومعناه وبالله التوفيق . ( بيان حقيقة الصبر ومعناه )

اعلمأن الصبر مقام من مقامات الدين ومنزل من منازل السالكين وجميع مقامات الدين إنما تنتظم من ثلاثة أمور : معارف وأحوال وأعمال فالمعارفهي الأصول وهي تورث الأحوال والأحوال تثمر الأعمال فالمهارف كالأشجار والأحوال كالأغسان والأعمال كالثمار وهذامطر دفي جميع منازل المالكين إلى الله تمالى واسم الايمــان تارة غنص بالمعارف وتارة يطلق على السكل كماذكر ناه فياختلاف اسم الايمان والاسلام في كتاب قواعد العقائد وكذلك السبر لايتم إلايتعرفة سابقة ومجالة فأتمة فالسبر على التحقيق عبارة عنها والعمل هو كالثمرة يصدر عنها ولايعرف هذا إلاعمرفة كيفية الترتيب بين الملائكة والإنس والبهائم فان الصبر خاصية الانس ولايتصور ذلك فى البهائم والملائكة أما في البهائم فلنقصانها . وأما في اللائسكة فلكمالها وبيانه أن البهائم سلطت عليها الشهوات وصارت مسخرة لها فلا باعث لهاعلى الحركة والسكون إلاالشهوة وليس فيها قوَّة تصادم الشهوة وتردها عن مقتضاها حتى يسمى ثبات تلك القوَّة في مقابلة مقتضى الشهوة صبيراً . وأما اللائكة (١) حديثأفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس لاأصل له مرفوعا وإنما هو من قول عمر بن عبد العزيزُ هكذا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب محاسبة النفس (٧) حديث عطاء عن ابن عباس دخل على الأنصار فقال أمؤمنون أنتم فسكتوا فقال عمر فعم يارسول اللهالحديثالطبرانى في الأوسط من رواية يوسف بن ميمون وهو مشكر الحديث عَن عطاء (٣) حديث في الصبر على ماتكره خیر کثیر الترمذی من حدیث ابن عباس وقد تقدم (٤) حدیث لو کان الصبر رجلا لسکان کرعما الطبراني من حديث عائشة وفيه صبيح بن دينار ضعفه العقبلي .

وثلاثين كما وصفنا ولو قدر على الآيات كاما التي ذكر ناها بعــــد صلاة الصبح وعلى الأدعية أيضا كان ذلك خيراكثيرا وفضلا عظیا ومن له همة ناهضة وعزيمة صادقة لايستىكثر شيئا 🕏 تعالی ہم بحی بےین الظهر والعصر كامحي بين العشاء ن على الترتيب الذي ذكرناه من الصلاة والتلاوة والذكر وللراقبسة ومن دام سهره ينام نومة خفيفة في النهار الطويل بين الظهر والعصر ولوأحيا بين الظهروالعصر لأكمتين يقرأفيهما وبعالقرآن

ومحمد ويكبر ثلاثان

عليهم السلام فإنهم جرَّ دوا للشوق إلى حضرة الربوبية والابتهاج بدرجة القرب منها ولم تسلط علبهم شهوة صارفة صادة عنها حتى يحتاج إلى مصادمة مابصرفها عن حضرة الجلال بجندآخر يغلب الصوارف. وأما الانسان فانه خلق في ابتداء الصبا ناقصا مثل البهمة لم نخلق فيه إلاشهوة الفذاء الذي هو محتاج إليه ثم تظهر فيه شهوة اللعب والزينة ثم شهوة النكاح على الترتيب وليس له فوة الصبر البتة ، إذ الصبر عبارة عن ثبات جند في مقابلة جند آخر قام القتال بينهما لتضادمقتضياتهما ومطالبهما وليس في الصي إلاجند الهوي كما في البهائم ولكن الله تعالى مضله وسعة جوده أكرم بني آدم ورفع درجهم عن درجة المهائم فوكل به عندكال شحمه بمقاربة البلوغ ملكين : أحدهما مهديه. والآخِر يقويه فتميز بمعونة اللُّـكين عن البائم ، واختص بصفتين : إحداهما معرفةالله تعالى ومعرفة رسوله وممرفة المصالح التعاقمة بالعواف وكل ذلك حاصل من اللك الذي إليه الهداية والتعريف، فالمهيمة لامعرفة لها ولاهداية إلى مصلحة العواقب بلإلىمقتضى شهواتها في الحال فقط فلذلك لانطلب إلااللذيذ . وأما الدواء النافع مع كونه مضرا في الحال فلاتطلبه ولاتعرفه فصارالانسان بنورالحداية يعرف أن اتباع النهوات له مغبات مكروهة في العاقبة ولسكن لم تكن هذه الهداية كافية مالم تسكن له قدرة على ترك ماهو مضر فسكم من مضر يعرفه الانسان كالمرض النازل به مثلا ولسكن لاقدرة له على دفعه فافتقر إلى قدرة وقوة يدفع بها في نحر الشهوات فيجاهدها بتلك القوة حق يقطع عداوتها عن نفسه فوكل الله تعالى به ملسكا آخر يسدده ويؤيده ويقويه مجنود لم تروها وأمر هذا الجند بقتال جند الشهوة فتارة يضعف هذا الجند وتارة يقوى ذلك محسب إمداد الله تعالى عبده بالتأييد كأأن نور الهداية أيضا يختلف في الحلق اختلافا لاينحصر فلنسم هذه الصفة التي بهافارق الانسان البهائم في قمع الشهوات وقهرها باعثا دينيا ولنسم مطالبة الشهوات بمقتضياتها باعث الهوى وليفهم أن القتال قائم بين باعث الدين وباعث الهوى والحرب بينهما سجال ومعركة هذا القتال قلب العبد، ومدد باعث الدين من الملائكة الناصرين لحزب الله تعالى، ومدد باعث الشهوة من الشياطين الناصرين لأعداء الله تعالى ، فالصبر عبارة عن ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الشهوة ، فان ثبت حسى قهره واستمر على مخالفة الشهوة فقد نصر حزب الله والنحق بالصابرين وإن تخاذل وضعف حتى غلبته الشهوة ولم صبر في دفعها النحق بأتباع الشياطين ، فإذن ترك الأفعال المشتهاة عمل يشمره حال يسمى الصبر وهو ثبات باعث الدين الذي هو في مقابلة باعث الشيوة وثبات باعث الدين حاله تثمرها المعرفة بعداوةالشهوات ومضادتهالأسبابالسعادات فيالدنياوالآخرة فاذا قوى يقينه أعنى المعرفة التي تسمى إيمانا وهو اليقين بكون الشهوة عدوا فاطعالطريق الدتعالى قوى ثبات باعث الدين واذا قوى ثباته تمت الأفعال طىخلاف.ماتتفاضاه الشهوة فلايتم ترك الشهوة الابقوة باعث الدين الضاد لباعث الشهوة وقوة المعرفة والاعمان تقبيح مفية الشهواتوسو. عاقبتها وهذان الملكان هما المتكفلان بهذين الجنسدين باذن الله تعالَى وتسخيرُه اياهما ، وهما من الكرام السكاتبين وهما الملسكان الموكلان بكل شخص من الآدميين . واذا عرف أن رتبة اللك الهاديأعلى من رتبة الملك المقوى لم يخف عليك أن جانب اليمين هو الذي أشرف الجانبين من حنيني الدست ، يَنْبَغي أَنْ يَكُونَ مُسَمًّا لَهُ فَهُو اذَنْ صَاحِبِ الْهِينِ وَالآخَرِ صَاحِبِ الشَّهَالَ . وَلَنْهَبُد طُورَانَ في النَّفَلَةُ والفسكر وفي الاسترسال والمجاهدة فهو بالففلة معرض عنصاحب اليمين ومسيء الـهفكتب أعراضه سيئة وبالفكر مقبل عليه ليستفيد منه الهداية فهو به محسن فسكتباقبالهاله حسنة وكذا بالاسترسال هو معرض عن صاحب البسار تارك للاستمداد منه فهو به مسى البه فيثبت عليه سيئة وبالمجاهدة مستمد من جنوده فيثبت له به حسنة وانما ثبتت هذه الحسناتوالسيئات باثباتهما فلذلك مماكر اما

أويقرأ ذلك في أربع ركمات فهوخير كثير وان أراد أن عيهذا الوقت بماثة ركمــة فيالهار الطويل أمكن ذلك أو بعشرين ركعة يقرأ فيها قل هو الله أحمد ألف مرة فی کل ر کمة خمسین ويستاك قبل الزوال اذاكان صائمًا وان لم یکن سائما فأی وقت تغير فيه الفم . وفي الحديث والسواك مطيرة الفم مرضاة الرب ، وعند القام من الفرائض يستحب قيل إن الصلاة بالسواك تفضل على العسلاة بغسير سواك سبعين ضغا ، وقيل هو خر وإن أراد أن غرابن

الصلاتين في صلاته في عشرمن ركمة فيكل ركمة آية أو بعض آية تقرأ في الركمة الأولى \_ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار \_ ثم في الثانية - ربنا أفرغ عليناصرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. تم\_ربنالا تؤاخذنا\_ إلىآخراالسورةثمــربنا لانزغ قلوبنا \_الآبةثم \_ ربنا إننا حممنامناديا نادي للإعان \_ الآية ئم \_ ربنا آمنا بمسا أنزلت \_ ثم \_ أنت ولينا فاغفر لنا ـ ثم \_ فاطر السموات والأرض أنت ولى ــ ثم \_ ربنا إنك تعو

كاتبين أما السكرام فلا تتفاع العبد بكرمهما ولأن الملائسكة كلهم كرام بررةوأماالكاتبون فلاثباتهما الحسنات والسيئات وإنما يكتبان في صمائف مطوية في سر القلب ومطويةعن سرالقلب حتى لايطلع عليه في هذا العالم فانهما وكتبتهما وخطيما وصحائفها وجملة ماتعلق بهمامن جملةعالمالفيبواللكوت لامن عالم الشهادة وكل شي. من عالم لللكوت لاتدركه الأبسار في هذاالعالمُ تنشر هذه السحائف الطوية عنه مرتين مرة في القيامة الصغرى ومرة في القيامة الكبرى وأعني بالقيامة الصغري حالة الموت إذ قال صلى الله عليه وسلم ﴿ من مات فقد قامت قيامته (١) يهو في هذه القيامة بكون العبدوحد، وعندها يقال \_ ولقد جشمونا فرادى كا خلقناكم أول مرة \_ وفيها يقال كفي بفسك اليوم عليك حسيباً ــ أما في الفيامة الكوى الجامعة لكافة الحلائق فلا يكون وحده بل ربما محاسب على ملا من الحلق وفيها يساق التقون إلى الجنة والمجرمونإلى النار زمرا لا آحادا والهول الأول هوهول القيامة الصغرى ولجميع أهوال القيامة السكبرى نظير في القيامة الصغرى مثل زلزلة الأرض مثلافان أرضك الحاصة بك تزاول في الموت فانك تعلم أن الزاولة إذا نزلت يبلمة صدق أن قال قدر الراستهم وإن لم تزلزل البلاد الهيطة بها بل لو زلزل مسكن الإنسان وحده فقد حصلت الزثر لة في حقه لأنه إعسا يتضرر عند زارَلة جميع الأرض بزارلة مسكنه لايزارلة مسكن غيره فحصتهمن الزارلة قد توفرت من غير عَصان . واعلم أنك أرضي مخلوق من التراب وحظك الحاص من التراب بدنك فقط فأسابدن غيرك فليس بحظك والأرض الق أنت جالس عليها بالاضافة إلى بدنك ظرف ومكان وإعسانخاف من تزلزله أن يتزازل بدنك بسببه وإلا فالهواء أبدا متزازل وأنت لاغشاء إذ ليس ينزازل بهبدنك فخظكمن زئزلة الأرض كلها زئزلا بدنك فقط فهى أرضك وترابك الحاص بك وعظامك جبال أرضك ورأسك سماء أرضك وقلبك شمس أرضك وسمعك وبصرك وسائر خواصك نجوم بمنائك ومفيض العرقمن بدنك بحر أرضك وشعورك باتأر ضك وأطرافك أشحار أرضك وهكذاإلى جسمأجزائك فاذاانهدم بالموت أركان بدنك فقد زثرات الأرض زثرالها فاذا انفصلت العظام من اللحوم فقد حملتالأرض. والجبال فدكتا دكة واحدة فاذا رمت العظام فقد يسفت الجبال نسفا فاذا أظلم قلبك عندالموت فقد كورت الشمس تكويرا فاذا بطل معمك وبصرك وسائر حواسك فقدانكدرت النجوم انكدار افاذا انشق دماغك فقد انشقت الساء انشقاقا فاذا انفجرت من هول الموت عرق جبينك فقد فجرت البحار تفجيرا فاذا التفت إحدى ساقيك بالأخرى وهما مطيتاك فقد عطلت العشار تعطيلافاذافارقتالروح الجسد فقد حملت الأرض فمدت حقألفت مافيها وتخلت ولستأطول بجميع موازنة الأحوال والأهوال ولكني أقول بمجرد الموت تقوم عليك هذه الفيامة الصعري ولايفو تلتسمن القيامةالكبرىشيءتمسا ِخْصَكَ بِلَ مَا يَخْصُ غَيْرِكَ فَانَ بِقَاءَ السَّكُوا كُبِ فَي حَقَّ غَيْرِكُ مَاذَا يَنْفَعُكُوقَدَاتَتُرتَحُواسُكَالتيهِمَا تنتفع بالنظر إلى السكواك والأعمى يستوى عنده الليل والنهار وكسوف الشمس وانجلاؤها لأنها قد كسفت في حمّه دفعة واحدة وهو حَصته منها فالانجلاء بعد ذلك حصة غيره ومن انشق رأسه فقد انشقت سماؤه إذ السهاء عبارة عمايلي جرة الرأس فمن لارأس له لاسماء له فمن أن ينفعه بقاء السهاء لغيره فهذه هى القيامة الصغرى والحوف بعد أسفل والهول بعد مؤخر وذلك إذاجاءتالطامةالسكيرىوارتفع الحصوص وبطلت السعوات والأرض ونسفت الجبال ونمت الأهوال . واعلم أن هذه العبرىوإن طولتا في وصفها فانا لمنذكر عشر عشيرا وصافها وهي بالنسبة إلى القيامة الكبرى كالولادة الصغرى النسبة إلى الولادة الكبرى فان للإنسان ولادتين: إحداهما لخروج من الصلب والتراثب إلى مستودع الأرحام (١) حديث من مات فقد فامت قيامته ابن أبي الدنيا في كتاب الوت من حديث أنس بسندضعيف.

فهوفى الراحم فى قرار مكين إلى قدر معلوم وله فىسلوكه إلى الكمالمنازل وأطوار من نطفة وعلقة ومضغة وغيرها إلى أن يخرج من مضيق الرحم إلى فضاء العالم فنسبة عموم القيامة السكبرى إلى خصوص الفياءة الصغرى كنسبة سعة فضاء العالم إلى سعة فضاء الرحم ونسبة سعة العالم الذي يقدم عليه العبد بالموت إلى سعة فضاء الدنيا كنسبة فضاء الدنيا أيضا إلى الرحميلأوسعوأعظمففسالآخرةبالأولىفما خلفكٍ ولا بعثكٍ إلا كنفس واحدة وما النشأة الثانية إلا على قياس النشأة الأولى بلأعدادالنشآت ليست محسورة في اثنتين وإليه الاشارة بقوله تعالى \_ وننشئكم فها لاتعلمون\_فالمقربالقيامتين،ؤمن بعالم النيب والشهادة وموقن بالملك واللكوت والقر بالقيامة الصغرى دون الكبرى ناظر بالعين الموراء إلى أحد العالمين وذلك هو الجهل والضلال والاقتداء بالأعور الدحال ، فما أعظم غفلتك بامسكين وكلنا ذلك المسكين وبين بدبك هذه الأهوال فان كنت لاتؤمن بالقيامة المسكبرى بالجهل والضلال أفلا تكفيك دلالة القيامة الصغرى أو ماسمت قول سيد الأنبياء ﴿ كَوْ بِالمُوتُواعظا(١٠) ﴾ أو ماسمات بكريه عليه السلام عند الوت حتى قال صلى الله عليه وسلم ﴿ اللَّهُم هُونَ عَلَى مُحْمُدُسُكُرات الموت (٢٠) يم أو ماتستحي من استبطائك هجوم الوت اقتداء رعاع الفافلين الذين لا ينظرون إلاصيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيمون نوصية ولا إلى أهلهم يرجعون فيأتيهم المرض نذيرا من الوت فلا ينزجرون ويأتهم الشيب رسولا منه فما يعتبرون فيا حسرةعلىالعبادمايأتيهممنرسول إلا كانوا به يستهزئون أفيظنون أنهم في الدنيا خالدون أو لميروا كمأها كناقباهم من القرون أنهم إليهم لايرجعون أم يحسبون أن الموتى سافروا من عندهم فيم معدومون كلاإن كل لماجميع لدينا محضرون ولسكن ماتأتهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وذلك لأنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لايبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لمتنذرهم لايؤمنون ولنرجع إلى الغرض فان هذه تاو محات تشير إلى أمور هي أعلى من علوم العاملة . فتقول قدظهر أن الصبرعبارة عن ثبات باعث الدين في مقاومة باعث الهوى وهذه القاومة من خاصة الآدميين لما وكل بهم من الكرام الكاتبين ولا يكتبان شيئا على الصبيان والمجانين إذ قد ذكرنا أن الحسنة في الاقبال على الاستفادة منهما والسيئة في الاعراض عنهما وما للصبيان والحبانين سبيل إلى الاستفادة فلايتصو رمنهما إقبال وإعراض وهم لايكتبان إلا الاقبال والاعراض من القادرين على الاقبال والإعراض ولعمرى إنه قد تظهر مبادى. إشراق نور الهــداية عند سن التمييز وتنمو على التدريج إلى سن البلوغ كما يدو نور الصبح إلى أن يطلع قرص الشمس ولكما هداية قاصرة لأترشد إلى مضار الآخرة بل إلى مضار الدنيا فلذلك يضرب على ترك الصلوات ناجزا ولا يعاقب على تركبا في الآخرة ولا يكتب عليه من الصحائف ماينشر في الآخرة بل على القم العدل والولى التر الشفيق إن كان من الأترار وكان على مممت الحكرام الحكاتبين البررة الأخبار أن يكتب على الصي سيته وحسنته على صحيفة قلبه فبكتبه عليه بالحفظ ثم ينشره عليه بالتعريف ثم يعذبه عليه بالضرب فكل ولى هذا حمته في حق الصي فقد ورث أخلاق الملائكة واستعملها في حق الصي فينال بها درجة الفرب من رب المالمين كما نالته اللائكة فيكون مع النبين والقربين والصديقين وإليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم (١) حديث كن بالموت واعظا البيهي في الشعب من حديث عائشة وفيه الربيع بن بدر ضعف ورواه الطيراني من حديث عقبة بن عام، وهو معروف من قول الفضيل بن عياض رواه البهة في الزهد (٢) حديث اللهم هون على محمد سكرات الموت الترمذي وقال غريب والنسائي في الـومواللـلة

وان ماجه من حديث عائشة بلفظ الليم أعنى على سكرات الموت.

ماتخني وما نعلن ــ  $|\overline{Y}|$ بة ثم ـ وقل رب زدني علما \_ م\_لااله إلا أنت سبحانك ثم \_ رب لاتذر في فردا\_ ثم ــ وقل رب اعفر وارحم وأنت خبر الراحمين ــ ثمرــ وبنا هب لنا منأزواجنا\_ ثم ۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت على وعلى والدىوأنأعملصالحا ترمناهوأ دخلني برحمتك في عبادك الصالحين\_ م \_ إمار خائنة الأعين وما تخني الصدور\_ثم ـ رب أو زعى أن أشكر نعمتك الني أنعمت على \_ الآبة من سورةالأحقاف ثم \_ ربنا اغفـــر لنا

وأنا وكا فل اليتيم كهانين في الجنة (١٠) وأشار إلى أصبعيه الكريمتين صلى الله عليه وسلم .
 ( يبان كون السير فسف الإيمان )

اعلم أن الاعان تارة يختص في إطلاقه التصديقات بأصول الدين وتارة بختص بالأعمال الصالحة الصادرة مها وتارة بطلق عليهما جميعا وللممارف أبواب وللأعمال أبواب ولاشتهال نفظ الاعمان على جميعها كان الاعسان نيفا وسبمين بابا واختلاف هذه الاطلاقات ذكرناه فىكتاب قواعدالمقائدمن وبعااصادات ولسكن الصبر نسف الاعمان باعتبارين وعلى مقتضى إطلاقين : أحدها أن يطلق على التصديقات والأعمال جميعا فبكون للاعبان ركنان: أحدها اليقين والآخرالسبروالرادباليقين للعارف القطعية الحاصلة بهداية الله تعالى عبده إلى أصول الدىن والراد بالصبر العمل بمقتضى اليقين إذاليقين يعرفه أن العصية ضارة والطاعة نافعة ولا يمكن تزك النصية والمواظبة طي الطاعة إلابالصبر وهو استعمال باعث الدين في قهر باعث الهوى والسكسل فيكون الصير نصف الإيمان بهذا الاعتبار ولهذا جم رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما فقال ﴿من أقلُّ ماأوتيتم القين وعزعة الصبر، الحديث إلىُّ آخره . الاعتبار الثاني أن يطلق على الأحوال الشمرة للاعمال لاعلى العارف وعند ذلك ينقسم جميع مايلاقيه العبد إلى ماينقعه في الدنيا والآخرة أويضره فيهما ولهبالاضافةإلى مايضره حال.الصبر وبالاشافة إلى ماينفعه حال الشكر فيكون الشكر أحد شطرى الايمان لهذاالاعتبار كاأناليقين أحد الشطرين بالاعتبار الأول وبهذا النظر قال ابن مسعود رضي الله عنه الإيمان نصفان نسف صرونصف شكر وقديرفع أيضا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولماكان الصبر صبراعن باعث الهوى بثبات باعث الدين وكان باعث الهوى قسمين . باعث من جمة الشهوة ، وباعث من جمة الغضب فالشبهوة الطلب اللذيذ والنخب للهرب من الؤلم وكان الصوم صبرا عن مقتضى الشهوة فقط وهي شهوه البطن والفرج دون مقتضى الغضب قال صلى الله عليه وسلم بهذاالاعتبار والصوم نصف الصبريه لأن كمال الصبر بالصبر عن دواعي الشهوة ودواعي الغضب جميعافيكونالصوم بهذالاعتبار ربع الإيمان فيكذا ينبغى أن تفهم تقديرات الشرع بحدود الأعمال والأحوال ونسبتها إلى الايمان والأصل فيه أن تعرف كثرة أبواب الايمان فان اسم الايمان يطلق في وجوه محتلفة .

( بيان الأسامي التي تتجدُّد للصبر بالاضافة إلى ماعنه الصبر )

اعلم أن الصر ضربان: أحدها ضرب بدى كتحمل الشاق بالبدن والثبات علياوهو إما بالفمل كتماطى الأعمال الشاقة إما من العبادات أومن غيرها وإما بالاحمال كالصبر عن الضرب الشديد والمرض المظيم والجراحات الهائلة وذلك قد يكون محودا إذا وافق الشرع ولكن المحمودالتامهو الضرب الآخر وهو الصبر النفسى عن مشهبات الطبع ومقتضيات الهوي مهذا الضرب إن كان صبرا طي شهوة البطن والفرج صمى عقة وإن كان على احمال مكروه اختلفت أساميه عندالناس باختلاف المسكروه الذى غلب عليه الصبر فان كان في مصيبة اقتصر على اسم الصبر وتضاده حالة تسمى الجزع والحلاق داعى الحموى ليسترسل في رفع الصوت وضرب الحدودوشق الجيوب وغيرها وإن كان في احمال الفني سمى صلح النفس وتضاده حالة تسمى البطر وإن كان في حرب ومقائلة سمى علما ويضاده الذم وإن كان في شجاعة ويضاده الجبن وإن كان في كظم النبط والغنب سمى حلما ويضاده التدم وإن كان في نائبة من نوائب الزمان مضجرة سمى سعة الصدر ويضاده الضجر والتبرم وصبق الصدروإن كان في إخفاء كلام سمى كتان السر وسمى صاحبه كنوما وإن كان عن ضنول الفيش سمى ذهدا ويضاده إخفاء كلام سمى كتان السر وسمى صاحبه كنوما وإن كان عن ضنول الفيش سمى زهدا ويضاده إخفاء كلام سمى كتان السر وسمى صاحبه كنوما وإن كان عن ضنول الفيش سمى كتان السر وسمى صاحبه كنوما وإن كان عن ضنول الفيش سمى رهدا ويضاده المغاد كلام سمى كتان السر وسمى صاحبه كنوما وإن كان عن ضنول الفيش سمى زهدا ويضاده إخفاء كلام سمى كتان السر وسمى صاحبه كنوما وإن كان عن ضول الفيش المعروب المعروب

(١) حديث أنا وكافل اليتم كهاتين البخاري من حديث سهل بن سعد وتقدم .

ولاخواننا الدين \_ الآبة ثم ـ ربنا عليك توكلنا مثممرباغفر لى ولوالدىولمن دخل بيتى مؤمنا والدؤمنين والمؤمنات ولا نزد الظالمين إلا تبارا \_ مهمايصل فليقرأ لهذه ألآيات وبالمحافظة على هذه الآيات في الصلاة مواطئا للقلب واللسان يوشك أن يرقى إلى مقام الاحسان ولوردد فردآية من هذه في ر كمتين من الظهرأو النصر كان في جميع الوقت مناجيا لمولاء وداعيا وتاليا ومصليا والدؤوب في العمـــل واستبعابأجزاءالتهار بلدادة وحلاوة من غبر سآمة لايصح

إلالعبد تزكت نفسه بكال التقسوى والاستقصاءفي الزهد في الدنيا والتزع منه متابعة الهوى ومقابق على الشيخس من التقوى والزهدوالحوى بقية لايدوم روحه ق العمل بل ينشط وقتا ويسأم وقنا ويتناوب النشاط والكسل فيه لبقاء متابعة شيء من الهوى بنقصان تقوى أوعجة دنيا وإذا صع قى الزهد والتقوى فان ترك العمل بالجوازح لايفترعن العمل بالفلب فمن رام دوام الروح واستحلاء ألدؤوب في العدل فعليه عسممادة الحوى والحوى زوح النفس لايزول ولكن

الحرص وإن كان صبرا على قدر يسبر من الحظوظ سمى قناعة ويضاده الشره فأكثر أخلاق الابنان داخل في الصبر ولذلك لما سئل عليه السلام ممة عن الابمان قال وهو السبرى لأنه أكثر أعاله وأعزها كما قال والحب عرفه (٢) وقد جمع الله تعالى أقسام ذلك وسمى الكل صبرافقال تعالى والسابرين في البأساء \_ أى الصيبة \_ والضرآء \_ أى الفقر \_ وحين البأس أى الهاربة أو لئك الذين صدقوا وأو لئك هم المتقون \_ فاذن هذه أقسام الصبراختلاف متعلقاتها ومن يأخذ المانى من الأسامى يظن أن هدنه الأحوال مختلفة في ذواتها وحقائقها من حيثراًى الأسامى مختلفة والذي يسلك الطريق للستقيم وينظر بنور الله يلحظ المانى أو لا فيطلع على حقائقها ثم يلاحظ الأسامى فانها وضعت دالة على المانى فالمانى هى الأصول والألفاظ هى التوابع ومن يطلب الأصول من التوابع في المحلم المنازة بقوله تعالى – أفن يمنى مكبا على وجهه أهدى أمن يمنى سويا على صراط مستقيم \_ فان الكفار لم يغلطوا فيا غلطوا فيه إلا يمثل هذه الانمكاسات ، نسأل الله حسن التوفيق بكرمه ولطفه .

## ( بيان أقسام الصبر بحسب اختلاف القو"ة والضعف )

اعلرأنَّ باعث الدين بالاصافة إلى باعث الهوى له ثلاثة أحوال : أحدها أن يقهر داعي الهوى فلاتبقى له قو"ة المنازعة ويتوصل إليه بدوام ااسير وعند هذا يقال من صبر ظفر والواصلون إلى هذمالرتبة هم الأقلون فلاجرم هم الصــد" يقون القر" بون الذين قالوا ربنا المناثم استقاموا فيؤلاء لازمواالطريق المستنبع واستووا على الصراط القوح واطمأنت نفوسهم على مقتضى باعث الذين وإياهم بنادىالمنادى ـ ياأيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضة مرضية .. . الحالة الثانية أن تفلب دواعي الهوى وتسقط بالكلية منازعة باعث الدين فيسلم نفسه إلى جند الشياطين ولابجاهد ليأسه من الجاهدة وهؤلاء هم الغافلون وهم الأكثرون وهم الذين اسسترقتهم شهواتهم وغلبت عليهم شقوتهم فحكموا أعداء الله في قلوبهم التي هي سر" من أسرار الله تعالى وأمر من أمور الله إليهمالاشارة بقوله تعالى ـ ولوشتنا لآتيناكل نفس هداها واسكن حقالقول من لأملأن جهم من الجنه والناس أجمعين ــ وهؤلاء هم الذين اشتروا الحياة الدنيا الآخرة فخسرت صفقتهم وقيل لمن قصدإرشادهم فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلاالحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ــ وهذه الحالة علامهااليأسوالقنوط والغرور بالأمائى وهو غاية الحتق كما قال صلى الله عليه وسلم «السكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الوت والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله ٣٦٪ وصاحب هذه الحالة إذاوعظ قال أنامشتاتي إلى التوبة ولسكنها قد تعذرت على فلست أطمع فيها أولم يكن مشتاقا إلى التوبة ولسكن قال إن الله غفور رحيم كريم فلاحاجة به إلى توبق وهذا السكين قد صار عقله رقيقا لشهوته فلايستعمل عقه إلافي استنباط دفائق الحبل التي بها يتوسل إلى قضاء شهوته فقد صار عقله في يدشهواته كمسلم أسير في أيدى السكفار فهم يستسخرونه في رعاية إلحنازير وحفظ الحجور وحماما ومحله عندالله تعالى محل من يقهر مسلما ويسلمه إلى الكفار وبجعله أسيرا عندهم لأنه بفاحش جنايته يشبه أنه سخر ماكان حقه أن لايستسخر وسلط ماحقه أن لايتسلط عليه وإنما استحق السلم أن يكون متسلطا لما فيه من معرفة الله وباعث الدين وإنما استحق السكافر أن يكون مسلطا عليه لما فيه من الجمل الدين وباعث الشياطين وحق السلم على نفسه أوجب من حق غيره عليه فمهما سخر العني الشريف

<sup>(</sup>١) حديث الحبيج عرفة أصحاب السنن من حديث عبد الرحمن بن يسمر وتقدم فى الحبج

<sup>(</sup>٢) حديث الكيس من دان نفسه الحديث تقدم فى ذم الفرور . .

الذي هو من حزب الله وجند الملائكة الممنى الحسيس الذي هو من حزب الشياطين البعدين عن الله تعالى كان كمن أرق مسلما لكافر بل هو كمن قصد الملك النام عليه فأخذ أعز أولاده وسلمه إلى أبض أعدائه فانظر كيف يكون كفرانه لنعمته واستيجابه لنقمته لأن الهوى أبغش إله عبد في الأرض عند الله تعالى والعقل أعز موجود خلق طي وجه الأرض . الحالة الثالثة أن يكون الحرب سجالا بين الجندين فنارة له المد عليها وتارة لها عليه وهذا من المجاهدين يعد مثله لامن الظافرين وأهل هسنده الحالة هم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عبى الله أن يتوب عليهم هسذا باعتبار القوة والمصف ويتطرق إليه أيضا ثلاثة أحوال باعتبار عدد ما يسبر عنه : فاته إما أن بغلب جميع الشهوات أو لا يفلب شيئا منها أو يفلب بعضها دون بعض وتنزيل قوله تعالى \_ خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا \_ على من هجز عن بعض الشهوات دون بعض أولى والتاركون المجاهدة مع مالح والتاركون المجاهدة من الشهوات مطلقا يشبهون بالأنمام بل هم أصل سبيلا إذ البيمة لم تخلق لها المرفة والقدرة التي بها تجاهد مقتضى الشهوات وهذا قد خلق ذلك له وعطله فهو الناقس حقا للدر يقينا ولذلك قبل : علم مقتضى الشهوات وهذا قد خلق ذلك له وعطله فهو الناقس حقا للدر يقينا ولذلك قبل :

وينقسم الصبر أيضا باعتبار البسر والمسر إلى مايشق طى النفس فلا يمكن الدوام عليه إلابجهدجهيد وتعب شديد ويسمى ذلك تصبرا وإلى مايكون من غير شدة تعب بل عصل بأدن محامل طي النفس وغمس ذلك باسم الصبر وإذا دامت التفوى وقوى التصديق يمافىالعاقبةمن الحسنى تيسر الصبرولذلك قال تعالى .. فأما من أعطى والتي وصدق بالحسى فسنيسره لليسرى ومثال هذه القسمة قدرة المصارع على غيره فان الرجل القوى يقدر على أن يصرع الضعف بأدنى حملة وأيسر قوة محيث لايلقاء فى مصارعته إعياء ولا لغوب ولا تضطرب فيه نفسه ولا ينبهر ولا يقوى على أن يصرع الشديد إلابتعب ومزيد جهد وعرق جبين فهكذا تكون المصارعة بين باعث الدين وباعث الهوى فانه على التعقيق صراع بين جنود اللائسكة وجنود الشياطين ومهما أذعنت الشهوات وانقمعت وتسلط باعثالدين واستولى وتيسر الصبر بطول للواظبة أورث ذلك مقام الرضا كاسيآتى في كتاب الرضافالرضاأعيمن الصبر ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ اعبد الله على الرضا فان لم تستطع فني الصبر على ماتكره خبر كثير (١) ﴾ وقال بعض العارفين أهل الصبر على ثلاثة مقامات : أولهـــا ترك الشهوة وهذه درجة التائيين . وثانيها الرمنا بالقدور وهذه درجة الزاهدين . وثالها الهية لما يستم بهمولاه وهذه درجة الصديقين وسفيين في كتاب المحبة أن مقام الحبة أعلى من مقام الرضاكما أن مقام الرصاأعي من مقام الصير وكان هذا الانقسام عِرى في صبر خاص وهو الصير على الصائب والبلايا . واعلم أن الصيرأيضا ينفسم باعتيار حكمه إلى فرض ونفل ومكروه وعرم . فالصير عنالحظوراتفرضوطيالسكاره نفل والصير على الأذى الحيظور محظور كمن تقطع بدء أو بد ولدءوهو يصبرعليهسا كتاوكمن يقصد حريمه بشهوة محظورة فتهيج غيرته فيصبر عن إظهار الفيرة ويسكت على مامجرى على أهله فهذاالصبرمحرم والصير المكروه هو الصير على أذى يناله نجية مكروهة في الشرع فليكن الشرع محك الصيرفكون الصير نسف الايمان لاينبغي أن يخيل إليك أن جميعه محود بل الراد به أنواع من الصبر محصوصة. ( يبان مظان الحاجة إلى الصبر وأن العبد لايستغنى عنه في حال من الأحوال )

اعلم أن جميع مايلتي العبد في هسف الحياة لايخاو من نوعين : أحدهما هو الذي يوائق هواه. (١) حديث اعبد الله على الرمنا فان لم تستطع ففي الصبر على ماتكره خبر كثير الترمذي من

حديث ابن عباس وقد تقدم .

تزول متابعه والني عليه السلام مااستعاذ من وجود الهـــوى ولكن استعاد من متابعته فقال ﴿ أُعُودُ بك من هوى متبع، ولم يستعد من وجود الشم فانه طبيعة النفس ولكن استعاذ من طاعته فقال «وشح مطاع، ودقائق متابعة الهوى تتبين على قدر صغاءالقلب وغلوا لحال فقد يكون متبعاللهوى باستحلاء مجالسة الخلق ومكالمتهم أو النظر إليهم وقد يتبسع الحموى بتجاوز الاعتدال في إلنوم والأكل وغير ذلك من أقسامالحوى التبع وهذا شغل من ليس له شغل إلا في الدنيا

والآخر هو الذي لايوافقه بل يكرهه وهو محتاج إلى الصبر في كلواحدمنهماوهو في جميع الأحوال لايخلو عن أحد هذين النوعين أو عن كليهما فهو إذن لايستغنى قط عن الصبر . النوع الأول : ما وافق الهوى وهو الصحة والسلامة والمال والجاه وكثرة المشيرة وانساع الأسباب وكثرة الأتباع والأنصار وجميع ملاذ الدنيا وما أحوج العبد إلى الصبر على هذه الأمور فانه إن لم يضبط نفسه عن الاسترسال والركون إليها والانهماك في ملاذها للباحة منها أخرجه ذلك إلى البطر والطغيان فان الانسان ليطغى أن رآه استغى حتى قال بعض العارفين : البلاء يصبر عليه المؤمن والعوافي لايصبر عليها إلا صديق . وقال سهل : الصبر على العافية أشد من الصبر على البلاء ولمـافتحت وابـالدنياطي الصحابة رحى الله عنهم فالوا ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا وابتلينا بفتنة السراء فلم نصير ولذكل حذر الله عباده من فتنة المسال والزوج والولد فقال تعالى \_ ياأيها الدبن آمنوا لاتلهكمأمواك ولاأولادكم عن ذكر الله - وقال عز وجل - إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحدروهم \_ وقال صلى الله عليه وسام ﴿ الولد مبخلة مجينة عزنة (١٦ ﴾ . ﴿ وَلَمَا نَظْرَ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِلَى وَلَهُ وَالْحَسن رضي الْمُنعَنَّهُ يتعثر في قميصه نزل عن النبر واحتضنه ثم قال صدق ألله \_ إنما أموالكم وأولادكم فتنة \_ إني لمما رأيت ابنى يتعثر لم أملك نفسى أن أخذته (٢٠) » فني ذلك عبرة لأولى الأبسارفالرجلكل الرجلسن يصبر على العافية ومعنى الصبر عليها أن لايركن إليها ويعلم أن كل ذلك مستودع عنده وعسى أن يسترجع على القرب وأن لايرسل نفسه في الفرح بها ولاينهمك في التنع واللذة واللهو واللسبوأن رعى حقوق الله في ماله بالانفاق وفي بدنه بيذل العونة للخلق وفي لسانه ببذل الصدق وكذلك في سائر ماأنم الله به عليه وهذا الصبر منصل بالشكر فلا يتم إلا بالقيام مجق الشكر كما سيأتى وإعما كان الصبر على السراء أشد لأنه مقرون بالقدرة ومن العصمة أن لانقدر والصبر على الحجامة والفصدادًا تولاه غيرك أيسر من الصبر على فصدك نصك وحجامتك نفسك والجائم عند غيبة الطمام أقدرعلي الصبر منه إذا حضرته الأطعمة الطبية اللذيذة وقدر عليها فلهذا عظمت فتنة السراء . النوع الثاني مالا يوافق الهوى والطبع وذلك لاغلو إما أن يرتبط باختيار العبدكالطاعات والعاصي أولآرتبط باختياره كالمصائب والنواثب أولا يرتبط باختياره ولكن لهاختيار في إزالته كالتشغيمن الؤذي بالانتقام منه فهذه ثلاثة أقسام : القسم الأول ما يرتبط باختياره وهو سائر أفغاله التي توصف بكونها طاعة أو معصية وها ضربان . الضرب الأول : الطاعة والعبد محتاج إلى الصبر علمها قالصبر على الطاعة شديد لأن النفس بطبعها تنفر عن العبودية وتشتهني الربوبية ولذلك قال بعش العارفين مامن نفس إلا وهي مضمرة ماأظهره فرعون منقولة ـ أنا ربكم الأطل ـ ولـكن فرعون وجدله مجالاوقبولا فأظهره إذ استخف قومه فأطاعوه وما من أحد إلاوهو يدعى ذلك مع عبدموخادمه وأتباعمو كلمن هو تحت قهره وطاعته وإن كان ممتنما من إظهاره قان استشاطته وغَيظه عند تقصيرهم في خدمته واستبعاده ذاك أليس يصدر إلا عن إضار الكبرومنازعة الربوبية فيرداء الكبرياء وفاذن السودية شاقة على النفس مطلقا ثم من العبادات مايكره بسبب المكسل كالصلاة ومنها مايكره بسبب البخل كالزكاة ومنهاما يكره بسببهما جيعا كالحبع والجهاد فالصبرطى الطاعة صبرطي الشدائدو عتاج المطبيع إلى الصبر **على مااعته في ثلاث أحوال: الأولى قبل الطاعة وذلك في تصحيح النية والاخلاص والسبر عن شو الب الرياء** (١) حديث الولد عبنة مبخلة محزنة أبو يعلى للوسلى من حديث أن سعيد وتقدم (٢) حديث لماً نظر إلى ابنه الحسن يتعثر في قميصه نزل عن النبر الحديث أصحاب السنن من حديث بريدة وقالوا

الحسن والحسين وقال الترمذي حسن غريب .

ثم يصلى العبد قبل العسر أربع ركعات فان أمكنه تجديد الوضوء لسكل فريضة كان أكمل وأتم ولو اغتسل كان أضهل فكل ذلك له أترظاهر فى تنسبور الباطن وتكمل الصلاة وغرأ فى الأوبع قبل العصر إذا زلزلت والعاديات والقارعة والمساكم ويصلى العصر ويجعل من أقراءته في بعض الأبام والسهاء ذات البروج وممست أن قراءة سورةالبروجق صلاة العصر أمان من الدماميل ويقرأ بعد العصر ماذكرنا من الأيات والدعاءوما يتيسر له من ذلك فاذا صلى

ودواعي الآفات وعقد المزم على الاخلاص والوفاء وذلك من الصبر الشديد عندمن يعرف منيقة النية والاخلاص و آفات الرباء ومكايد النفس ، وقد نبه عليه سلوات الله عليه إذ قال ﴿ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بالنيات وإنما كمكل امرى مانوى (١١) ، وقال تعالى \_ وماأمروا إلاليب دوا الله مخلصين له الدين ــ ولهذا قدم الله تعالى الصبر على العمل ، فقال حالى ــ إلاالذين صبروا وعملوا الصنالحات ــ ألحالة الثانية : حالة العملكي لا يُغفل عن الله في أثناء عملهولايتكاسل عن تحقيق آدابه وسننهويدوم على شرط الأدب إلى آخر الممل الأخير فيلازم الصبر عن دواعي الفتور إلى الفراغ ، وهذا أيضًا من شدائد الصبر ولعله المراد بقوله تعالى \_ نعم أجز العاملين المذين صبروا \_ أى صبروا إلى تمام العمل. الحالة التالثة بعد الفراغ من العمل إذعتاج إلى الصبر عن إفشائه والتظاهر به السمعة والرباء والصبر عن النظر إليه بعين العجب وعن كل مايبطل عمله و عبط أثره كما قال تعالى \_ ولا تبطلوا أعمالكم \_ وكما قال تعالى \_ لاتبطلوا صدقاتكم بالمنّ والأذى \_ فمن لم يُصبر بعد الصدقة عن النَّ والأذى فقد أبطل عمله . والطاعات تنقسم إلى فرض ونفل وهو محتاج إلى الصر علمهما جميعًا وقد جمعهما الله تعالى في قوله \_ إنَّ الله يأمر بالمدل والإحسان وإيتاء ذي القربي \_ فالمدل هو الفرض ، والاحسان هو النفل ، وإيتاء ذي القربي هو الروءة وصلة الرحم وكل ذلك يحتاج إلى صبر . الضرب الثانى العاصى فما أحوج العبد إلى الصبر عنها ، وقد جمع الله تعالى أنواع الماصي في قوله تعالى ــ وينهمي عن الفحشاء والنسكر والبغي ــ وقال صلى الله عليه وسنر ﴿ المهاجر من هجر السوء، والمجاهد من جاهد هواه (٢٦) والماصي مقتصي باعث الهوي. وأشد أنواع الصبر عن المعاصي الصبر عن العاصي التي صارت مألوفة بالعادة فان العادة طبيعة خامسة وذا انضافت العادة إلى الشهوة تظاهر جندان من جنود الشيطان على جندالله تعالى فلايقوى باعث الدين على قمم ا ، ثم إن كان ذلك الفعل مما يتيسر فعله كان الصبر عنه أثقل على النفس كالصبر عن معاصى اللسان من الغيبة والكذب والمراء والثناء على النفس تعريضا وتصريحًا . وأنواع للزح الؤذى للقلوب وضروب السكلمات التي يقصدبها الازراء والاستحفار وذكرالوتى والقدحفيهموفىعلومهم وسيرهم ومناصبهم فان ذلك في ظاهره غيبة وفي باطنه ثناء على النفس فللنفس فيه شهوتان: إحداها نني الغير والأُخرى إثبات نفسه وبها تتم له الربوبية التي هي في طبعه ،وهيضدٌ ماأمربه من العبودية ولاجتماع الشهوتين وتيسر تحريك اللسان ومصير ذلك معنادا في لجاورات يسسر الصبر عنها،وهي أكر الوبقات حق بطل استنكارها واستقباحها من القلوب لكثرة تكريرها وعموم الأنس مها فترى الانسان يلبس حريوا مثلا فيستبعد غاية الاستبعاد ويطلق لسانه طول النهار فيأعراض الناس ولايستنكر ذلك مع ماورد في الحبر همن أن الغيبة أشد من الزنا ومن لمءلمك لسانه فيالمحاورات ولم يقدر على العسر عن ذلك فيجب عليه العزلة والانفراد (٢٠) . فلاينجيه غيره فالصبر على الانفراد أهون من الصبر على السكوت مع المخالطة ونختلف شدة الصبر في آحاد العاصي باختلاف داعية تلك المصة في قوَّنها وضعفها وأيسر من حركة اللسان حركة الحواطرباختلاج الوساوسفلاجرمهيقي

وقت الأذكار والتلاوة وأفضال من ذلك مجالسة من يزهده في الدنيا ويستعد كلامه عرا التقوي من الماء الزاهدين التسكلمين بما يفوى عزائم للؤيدين فاذا محبت نيسة القائل والمستمع فهذه المجالسة أنضل من الانفراد والمداومة على الأذكار وإن عدمت هذه المجالسة وتعسذرت فايتروح بالتنقل في أنواع الأذكار وإن كان خروجه لحوائجه وأمر معاشه في هذا الوقت يكون أفضل وأولى من خروجه

العصر ذهب وقت

التنفل بالصلاة وبق

(١) حديث إنما الأعمال بالنيات متفق عليه من حديث عمر وقد تقدم (٣) حديث المهاجر من هجر السوء والمجاهد من جاهدهو اهابن ماجه بالشطر الأولو النسأئ في الكبرى بالشطر الثانى كلاها من حديث فضالة بن عبيد باسنادين جيدين وقد تقدما (٣) حديث إنّ الفيبة أشدمن الزنا تقدم في آفات اللسان.

حديث النفس في العزلة ولاعكن الصر عنه أصلا إلا بأن يغلب على القلب هم آحر في الدين يستغرقه كمن أصبح وهمومه هم واحد وإلافان لم يستعمل الفكر في شي معين لم يتصور قنور الوسواس عنه . القسم الثاني مالا يرتبط هجومه باختياره وله اختيار في دفعه كالو أوذي يعمل أوقول وجي عليه في نفسه أوماله ، فالصبر على ذلك بترك السكافأة تارة يكون واجبا وتارة يكون فضيلة . قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم : ماكنا نعد إبمان الرجل إبمانا إذا لم يصبر على الأذي ، وقال تعالى \_ ولنصرن علىما آذيتمونا وعلى الله فليتو كل المتوكاون \_ ﴿ وَقَمْمُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عليه وسلم مرَّة مالاً ، فقال بعض الأعراب من السلمين هذه قسمة ماأريد بها وجه الله فأخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمر"ت وجنتاه ثم قال يرحم الله أخى موسى لقد أوذى بأكثر من هذا فسبر (١)» وقال تعالى \_ ودع أذاهم وتوكل على الله \_ وقال تعالى \_ واصبر على مايقولون واهجرهم هجرا جميلات وقال تعالى \_ ولقد لعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بمحمد ربك \_ الآية وقال تعالى \_ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذي كثيرًا وإن تصروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور ــ أي تصبروا عن للكافأة ولذلك مدح الله تعالى العافين عن حقوقهم في القصاص وغير. فقال تعالى ــ وإن عاقبتم فعاقبوا عثل ماعوقبتم به وائن صبرتم لهو خير الصابرين ـ وقال صلى الله عليه وسلم «صبل من قطمك وأعظ من حرمك واعف عمن ظلمك ٣٦)، ورأيت في الانجيل قال عين مان مرام عليه السلام لقد قيل لكم من قبل إن السن بالسن والأنف بالأنف وأنا أقول لكم لاتقاوموا التمر بالتمر بل من ضرب خدك الأيمن فحول إليه الحد الأيسر ومن أحد رداءك فأعطه إزارك ومن سخرك لتسير معه ميلا فسر منه ميلين وكل ذلك أمر بالصبر على. الأذى ، فالصبر على أذى الناس من أعلى مراتب الصبر لأنه يتعاون فيه باعث الدين وباعث الشهوة والغضب جميعاً . القسم الثالث : مالايدخل تحت حصر الاختيار أوله وآخره كالمصائب مثل موت الأعزة وهلاك الأموال وزوال الصحة بالمرض وعمى العين وفساد الأعضاء وبالجلة سائر أنواع البلاء فالصبر على دلك من أعلى مقامات الصبر .قال ابن عباس رضى الله عنهما : الصَّر في القرآن على ثلاثة أوجه : صبر على أداء فرائض الله تعالى فله تلبَّا تُذرَّجة وصبر عن محارم الله تمالى فله سمائة درجة وصبر على الصبية عند الصدمة الأولى فله تسمائة درجة وإنما فضلت هذه الرتبة مع أنها من الفضائل على ماقبلها وهي من الفرائص لأن كل مؤمن يقدر على الصبر عن الحيازم . فأما الصبر على بلاء الله تعالى فلايقدر عليه إلاالأنبياءلأنه بضاعةالصديقين فان ذلك شديد على النفس ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «أسألك من اليقين مأجون على به مصائب الدنياكم» فهذا صبر مستنده حسن اليقين. وقال أبوسلمان والله مانصبر على مانحب فكيف نصرعيمانكره وقال الني صكى الله عليه وسلم «قال الله عز وجل إذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أوماله أووله، ثم استقبل ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة أن أنصب ميزاناأوأ اشراه ديوانا(٢٠).

(۱) حديث قسمه مرة مالا وقول بعض الأعراب هذه قسمة ما أريد بها وجه الله الحديث متفق عليه من حديث ابن مسمود وقد تقدم (۲) حديث صل من قطمك الحديث تقدم (۳) حديث أسألك من اليقين ماتهون به على مصائب الدنيا الترمذي والنسائي والحاكم وصححه من حديث ابن عمر وحسنه الترمذي وقد تقدم في الدعوات (٤) حديث قال اقه إذا وجمت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أوولده أوماله ثم استقبل ذلك بصبر جميل الحديث ابن عدى من حديث أنس سند ضعف.

في أول الهار ولا غرج من النزل الا وهو على الوضوء . وكره جمع من العلماء تحية الطيارة بعد صلاة العصر وأجازه الشايخ والسالحون ويقول كلا خرج من منزله بسم الله ماشاء الله حسى الله لاقوة إلاباقه ، اللبيم إلىك خرجت وأنت أخرجتني ؛ وليقرأ الفأعة وللموذتين ولا يدم أن يتمدق كل يوم عا يتيسر له ولو تمرة أو لقمة فان القليل عسن النية کشر . وروی أن عائشسة رضي اقد عنيا أعطت المناثل

وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ انتظار الفرج بالصير عبادة (١١ ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ مامن عبد

مؤمن أصيب بمصيبة فقال كما أمر الله تعالى \_ إنا فحدوانا إليهر اجمون\_اللهم اؤجرتى في مصيبتي وأعقبني خبراً منها إلا فعل الله به ذلك ٢٦ ﴾ وقال أنس حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَرُوجُكُ قال ياجبريل ماجزاء من سلبت كريمتيه قال سبحانك لاعلم لنا إلا ماعلمتنا قال تعالى جزاؤه الحلود فى دارى والنظر إلى وجهى 🗥 ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ يَعُول الله عز وجل إذا إبتليت عبدى ببلاء فسبر ولم يشكني إلى عواده أبدلته لحا خيرا من لحه ودما خرامن دمه فاذاأبرأته أبرأته ولاذف له وإن توفيته فالى رحمق <sup>(1)</sup> » وقال داود عليه السلام : يارب ماجزاءالحزينالذي يسيرطىالصائب ابتناء مرضاتك قال جزاؤه أن ألبسه لباس الإيمان فلا أتزعه عنه أبدا. وقال عمر بن عبدالعزيزرحمه الله في خطبته ماأنع الله على عبد نعمة فانتزعها منه وعوضه منها الصبر إلا كان ماعوضه منها أفضل بمــا انتزع منه وقرأ ــ إنمـا يونى الصابرون أجرهم بغير حساب ــوسئل.فضيل.عن الصبرقتال.هوالرضا غِضاء الله ، قيل وكيف ذلك ؛ قال الراضي لايتمني فوق منزلته ، وقيل حبس الشبلي رحمه الله في المسارستان فدخل عليه جماعة فقال من أنتم قالوا أحباؤك جاءوك زائرين فأخذيرميهم الحجارة فأخذوا يهربون فقال لوكنتم أحبائي لصبرتم على بلائي ، وكان بعض العارفين في جيبه رقعة غرجها كل ساعة ويطالعها وكان فيها \_ وأصبر لحسكم ربك فانك أعيننا \_ ويقال إن امرأة فتبع الوصلى عثرت فانقطع ظهرها فضحكت فقيل لها أما تجدين الوجع فقالت إن المة ثوابه أزالت عن قلى مرارةوجه،وقال داود لسلمان عليهما السلام يستدل على تقوى المؤمن بثلاث حسن التوكل فما لم ينل وحسن الرضا فها قد نال وحسن الصبر فها قد فات . وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ﴿ مَنْ إَجَلَالَ اللَّهُ ومَعْرَفَة حقه أن لاتشكو وجعك ولا نذكر مصيبتك (٥) ﴾ ويروى عن بعضالصالحينأنه خرجيوماوفي كمه صرة فافتقدها فاذا هي قد أخذت من كمه فقال بارك الله فيها لعله أحوج إليها مني وروىعن بعضهمأنه قال مررت على سالم مولى أى حذيفة في القتلي وبه رمق فقلت له أسفيك ماء فقال جرنى قليلا إلى العدو واجعل المناء في الترس فاني صائم قان عشت إلى الليل شربته فهكذا كان صرسالـكيطريق (١) حديث انتظار الفرجَ بالصبر عبادة القضاعي في مسند الشهاب من حديث ابن عمروابن عباس وابن أبي الدنيا في الفريج بعد الشدة من حديث على دون قوله بالمسير وكذلك رواه أبوسعيدالماليي في مسند الصوفية من حديث ابن عمر وكلها ضعيفة وقائرمذي من حديث ابن مسعودأفصّل العبادة انتظار الفرج وتقدم في الدعوات (٧) حديث مامن عبد أَسَيب بمسيبة فقال كما أمره الله – إنا لله وإنا إليه راجعون ــ الحديث مسلم من حديث أم سفة (٣) حديث أنس إن الله قالبَاجِيريل ماجزا. من سلبت كريمتيه الحديث الطبراني في الأوسط من رواية أبي ظلالاالقسمليواسمه هلالأحدالضعفاء عن أنس ورواه البخاري بلفظ إن الله عز وجل قال إذا ابتليت عبدي بحبيتيه فصبر عوضته منهما الجنة رواه ابن عبدى وأبو يعلى بلفظ إذا أخذت كريمق عبدى لم أرض له ثوابًا دون الجنة قلت يارسول اقد وإنكانت واحدة فال وإنكانت واحدة وفيه سعيد بن سليم قال ابن عدى ضميف (٤) حديث يقول الله إذا ابتليت عبدى ببلاء فصعر ولم يشكني إلى عواده أبدلته لحما خبرا من لحمه الحديث مالك في الوطأ من حديث عطاء بن يسار عن أي سعيدانهي وعبادبن كثير ضعيف ورواه البهتي موقوفًا على أبي هربرة (٥) حديث من إجلال الله ومعرفة حقه أن لاتشكو وجمكولانذكر

مصيتك لم أجده مرَّفوعا وإنما رواه ابن أبي الدنيا في المرض والـــكفارات من رواية سهيان عن

بعض الفقهاء قال من الصبر أن لاتتحدث عصيبتك ولا بوجعك ولا تركى نفسك .

عنبة واحدة وتالت إن فيها لمثاقية ذر كثر . وجاء في الحبر « كل امرى ويوم القيامة تحت ظل صدقته ۾ وبکون من ذکرہ من العصر إلىالغرب مائة مرة لاإله إلا الله وحده لاثم بك 4 4 ائلك وله الحسدوهو على كل شيء قدير فقدوردعن رسولان صلى الله عليه وسلم أن من قال ذلك كل يوم ماثة مرة كان له عدل عشر رقاب وكنت له مائة حسنة ومحمت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذاك حتى بمسى ولميأتأح. بأفضدل ممياجاء به

الآخرة على بلاء الله تعالى . فان قلت فباذا تنال درجة الصبر في الصائب وليس الأمر إلى اختياره فهو مضطر شاه أم أن فان كان الراد به أن لا تكون في نفسه كراهية السيبة فذلك غير داخل في الاختيار. فاعلم أنه إنما غرج عن مقام الصابرين بالجزع وشق الجيوب وضرب الحدود والبالغة فىالشكوى وإظهار السككابة وتغيير العادة فى الملبس والفرش والمطم وهذه الأمور داخلة تحت اختياره فينبغى أن يجننب جميعها ويظهر الرضا بقضاء الله تعالى ويبقى مستمرا على عادته ويعتقد أن ذلك كانوديعة فاسترجت كما روى عن الرميصاء أم سلم رحمها الله أنها قالت توفي ابن لي وزوجي أبوطلحة غائب فقمت فسجيته في ناحية البيت فقدم أبو طلحة فقمت فهيأت له إفطار مفجل يأكل فقال كيف السي قلت بأحسن حال بحمد الله ومنه قائه لم يكن منذ اشتكى بأسكن منه اللبلة شم تصنعت له أحسن ما كنت أتصنع له قبل ذلك حتى أصاب مني حاجته ثم قلت ألا تعجب من جير انناقال مالهم قلت أعبروا عارية فلما طلبت منهم واسترجت جزعوا فقال بئس ماصنعوا فقلت هذا ابنك كان عارية من الله تعالى وإن الله قد قبضه إليه فحمد الله واسترجع ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخيره نقال اللهم بارك لهما في ليلتهما <sup>(۱)</sup> قال الراوى فلقد رأيت لهم بعدذاك في المسجد سبعة كلهم قدقر، وا القرآن ، وروى جابر أنه عليه السلام قال رأيتني دخلت الجنة فاذا أنا بالرميصاء امرأة أبى طلحة، وقد قيل الصبر الجيل هو أن لايعرف صاحب الصيبة من غيره ولا غرجه عن حد الصابرين توجع الْقلب ولا فيضان العين بالدمع إذ يكون من جميع الحاضرين لأجل الموت سواء ولأنالبكاءتوجع القلب على الميت فان ذلك مقتضى البشرية ولا يفارق الانسان إلى الموت ولذلك لمسامات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم فاضت عيناه فقيل له ﴿ أَمَا نَهِيتُنَا عَنْ هَذَا فَقَالَ إِنْ هَذَهُ رَحْمَةُ أَنْ الرحمالةُ من عباده الرحماء ﴾ بل ذلك أيضًا لايخرج عن مقام الرضًا فالمقدم على الحجامةوالفصدراضبهوهو منألم بسبيه لامحالة وقد تفيض عيناء إذا عظم ألمه وسيأتى ذلك في كتاب الرضا إن شاء الله تعالى ، وكتب ابن أبي تجيم بعزى بعض الحلفاء إن أحق من عرف حق الله تعالى فما أخذ منه من عظم حق الله تعالى عنده فها أبقاء له . واعلم أن الساخي قبلك هو الباقىلك والباقى بعدله هو المأجور فيك. واعلم أن أجر الصابرين فها يصابون به أعظم من النعمة عليهم فها يعافون منه فأذن مهما دفع الكراهة بالتفكر في نعمة الله تعالى عليه بالثواب نال درجة الصابرين ، نعم من كالـالصبركةإن\لرضوالفقر وسائر المصائب ، وقد قيل من كنوز البركتان المصائب والأوجاع والصدقة فقدظه ولك مهذه التقسمات أن وجوب الصبر عام في جميع الأحوال والأفعال فانالذي كفي الشهوات كلهاوا عزل وحده لايستغني عن الصبر على العزلة والانفراد ظاهرا وعن الصبر عن وساوس الشيطان باطنا فان اختلاج الحواطر لايكن وأكثر جولان الحواطر إنما يكون في فائتلاتداركه وفي مستقبل لايدوأن محصل منه ماهو مقدر فهوكيفعاكان تضييع زمان وآلة العبد قلبه وبضاعته عمره فاذا غفل الفلب في نفس واحدعن ذكر يبتنيد به أنسا باقه تعالى أو عن فسكر يستفيد به معرفة بالله تعالى ليستفيدبالمرفة مجةالله تعالى فهو مغبون هذا إنكان فسكره ووسواسه فىالمباسات مقصورا عليه ولا يكون ذلك غالبا بلبتفكر في وجوه الحيل لقضاء الشهوات إذ لايزال ينازع كل من تحرك على خلافغرضه في جميع عمرهأومن يتوهم أنه ينازعه ويخالف أمره أو غرضه بظهور أمارة له منه بل يقدر المقالفة من أخلص الناس في حبّه حتى في أهله وولد. ويتوهم مخالفتهم له ثم يتفكر في كيفية زجرهموكيفيةقهرهم وجوابهم عمايتمللون به (١) حديثُ الرميصاء أم سليم توفى ابن لي وزوجي أبو طلحة غائب فقمت فسجيته في ناحبةالبيت الحديث طب ومن طريقه أبو نعم في الحاية والفسة في الصحيحين من حديث أنس مع اختلاف.

إلا أحد عمل أكثر من ذلك ومائة مرة لاإله إلا الله الملك الحق الميين فقد ورد أن من قال في يومه مائة شرة لاإله إلا المهالملك الحق المبين لم يعمل أحد في يومه أفضل من عمله ويقول مائة مرة سيحان المنوالحد **قُه** الكلمات وماثة مرة سيحان الله وبحمده سيحان الله العظيمو محمده أستغفر للله ومائة مرة لاإله إلااتهالملك الحقالبين ومائة مرة اللهم صل **على محمد** ُوعلى آل محدوما تةمرة أستففر الله العظم الدى لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأله التوبة ومائة في محالفته ولابزال في شغل دائم فللشيطان جندان جنديطيروجنديسير والوسواس عبارةعن حركة جنده ااطيار والشهوة عبارة عن حركةجنده السياروهذالأنالشيطان خلق من الناروخلق الانسان من صلصال كالفخار والفخار قد اجتمع فيه مع النار الطين والطين طبيعته السكون والنار طبيمتها الحركة فلايتصور نار مشتملة لانتحرك بل لاتزال تتحرك بطبعواوقد كلف اللعون المحاوق من النارأن يطمئن عن حركته ساجدا لماخلق الله من الطين فأبى واستكبرواستعصىوعبرعن سبب استعمائه بأن قال ـخلقتنىمىن نار وخلقتهمن طين\_ فاذن حيث لم يسجد الملمون لأبينا آدم صلوات الله علبه وسلامه فلاينبغى أن يطمع فى سجوده لأولاده ومهما كف عن القلب وسواسه وعدوانه وطيرانه وجولانه فقد أظهر انقياده وإذعانه وانقياده بالاذعان سجود منهفهوروح السجود وإنماوسع الحبهة على الأرض قالبه وعلامته الدالة عليه بالاصطلاح ولوجعل وضع الجبهة على الأرض علامة استخفاف بالاصطلاح لتصور ذلك كما أن الانبطاح بين يدى العظم المحترم يرى استخفافا بالعادة فلاينهىأن يدهشك مدف الجوهر عن الجوهر وقالب الروح عن الروح وقشر اللب عناللب فتكون يمن قيده عالم الشهادة بالسكلية عن عالم الغيب وتحقق أن الشيطان من النظرين فلايتواضع لك بالكف عن الوسواس إلى يوم الدين إلاأن تصبح وهمومك هم واحد فتشفل قلبك بافمهوحدءفلايجداللمون مجالا فيك فعند ذلك تسكون من عبادائه المخلصين الداخلين فى الاستثناء عن سلطنة هذا اللمبنولاتظان أنه بخلو عنه قلب فارغ بل هو سيال يجرى من ابن آ دم مجرى الدم وسيلانه مثل الهواء فىالقدح فانك إن أردت أن نخلو القسدح عن الهواء من غير أن تشغله بالماء أوبغيره فقد طمعت في غير مطمع بل قدر ما محلو من المساء يدخل فيه الهوا ، لامحالة فكذلك القلب الشغول بفكر مهم في الدين لابخلو عن جولان الشيطان وإلاثمن غفل عن الله تعالى ولوفى لحظة فليس لهفى تلك اللحظة قرين إلا الشيطان والدلك قال تعالى ــ ومن يعش عن ذكر الرحمن تفيض له شيطانا فهوله فرين\_وقال صلى الله عليه وسلم هإن الله تعالى يغض الشاب الفارغ (١٠) وهذا لأن الشاب إذا تعطل عن عمل شغل بأطنه بمباح يستمين به على دينسه كان ظاهره فارغا ولم يبتى قلبه فارغا بل يعشش فيسه الشيطان وببيض ويفرخ ثم تزدوج أفراخه أيضا وتبيض ممة أخرى وتفرخ وهكذا يتوالد نسل الشيطان توالدا أسرع من توالد سائر الحيوانات لأن طبعه من النار وإذا وجــد الحلفاء اليابسة كثرتوالد. فلازال تتوالد النار من النار ولاتنقطع البنة بل تسرى شيئا فشيئا على الاتصال فالشهوة في نفس الشاب للشيطان كالحلفاء اليابسة للنار وكما لاتبقى النار إذالم يبق لها قوت وهو الحطب فلايبقي الشيطان مجال إذا لم تكن شهوة فاذن إذا تأملت عامت أن أعدى عدو لاشهوتك وهي صفة نفسك ولدلك قال الحسين بن منصور الحلاج حين كان بصلب وقد سئل عن التصوف ماهو فقال هي نفسك إن لم بشفلها شفلتك فاذن حقيقة الصبر وكاله الصبر عن كل حركةمذمومة وحركةالباطن أولى بالصبر عن ذلك وهذا صبر دائم لايقطعه إلا الوت نسأل الله حسن التوفيق عنه وكر.ه . ( بيان دواء الصبر ومايستعان به عليه )

مرة ماشاء الله لاقوة إلا بالله ورأيت بعض الفقراء من المغرب عكة وله سبحة فيها ألف حبة في كبس له ذكر أن ورده أن يديرها كل يوم اثنتي عشرة مرة بأنواع الذكر. ونقل عن الصحابة أن ذلك كان وردة بع**ن** اليوم والليلة ونقلءن بعض التابعين كان ورده من التسبيح اثلاثين ألفا بين اليوم والليــــلة وليقل مائة مرة بين اليوم واللبلة هذا التدبيح سبحان الله العلى الديان سبحان الله شديد الأركان سبحان من بذهب بالليل ويأتى بالنهار

اعلم أن الذى أنزل الدا. أنزل الدوا. ووعد الشفاء فالصبر وإن كان شاقا أوتمتنما فتحصيله بمكن عسبون العلم والعمل فالعلم والعمل هما الأخلاط التي منهاتر كبالأدوية لأمر اض القلوب كالها ولكن يحتاج كل مرض إلى علم آحر وعمل آحر وكما أن أقسام الصدير مختلفة فأقدام العلل المائمة منه مختلفة وإذا اختلفت العلل اختلف العلاج إذ معنى العلاج مضادة العلة وقمها واستيفاء ذلك نما بطول

<sup>(</sup>١) حديث إن الله يغض الشاب الفارغ لم أجده .

ولكنا نعرف الطريق في بعض الأمثلة . فـقول إذا افتقر الى الصبرعنشهوة الوقاعمثلا وقد غلبت

عليه ااشهوة محيث ليس يملك ممها فرجهأوعلكفرجه ولكن ليس يملك عينه أوبملكءينه ولكن ليس علك قابه ونفسه إذ لاتزال بحدَّثه بمقتضيات الشهوات ويصرفه ذلك عن الواظبة على الذكر والفكر والأعمال الصالحة . فنقول قد قدمنا أن الصر عبارةعن مصارعةباعثالدىن.معباعثالحموى وكل منصارعين أودنا أن يغلب أحدهما الآخر فلاطريق لنا فيه إلاتفوية من أردناأن تكون/هاليد العليا وتضعيف الآخر فلزمنا همهنا تفوية باعث الدين وتضعيفباعثالشهوةفأماباعثالشهوةفسبيل تغميفه ثلاثة أمور : أحدها أن ننظر إلى مادة قوتها وهي الأغذية الطبية المحركة الشهوة من حيث نوعها ومن حيث كثرتها فلابد من قطعها بالصوم الدائم مع الاقتصاد عند الافطار على طعام قليل في نفسه ضعيف في جنسه فيحترز عن اللحم والأطعمة للبيجة للشهوة . الثاني قطع أسبابه المهيجة في الحالفانه إنمايهيج بالنظر إلى مظان الشهوة إذ النظر بحرك القلب والقلب يحرك الشهوةوهذا يحصل بالعزلة والاحتراز عن مظان وقوع البصر على الصور المشتهاة والفرار منها بالسكلية قال رسول الله صلىالله عليه وسلم ﴿ النظرة سهم مسمومهن سهام إبليس (١) ﴾ وهو سهم يسدده اللمون ولاترس يمنع منه إلاتغميض الأجفان أوالهرب من صوب رميه فانه إنمايرمي هذا السهم عن قوسالصور فاذا انقلبت عن صوب الصور لم يصبك سهمه . الثالث تسلية النفس بالمباح من الجنس الذي تشهيه وذلك بالنكاح فان كل مايشتهيه الطبع فني المباحات من جنسه ماينني عن المحظورات منه وهذا هو العلاج الأنفع في حق الأكثر فان قطّع الغذاء يضعف عن سائر الأعمال ثم قدلا يقمم الشهوة في حق أكثر الرجال وأتداك قال صلى الله عليه وسلم «عليكم بالباءة فمن لم يستطع فعليه بالصوم فان الصوم له وجاء(٢) ، وفهذه ثلاثه أسباب فالعلاج الأول وهو قطع الطعام يضاهي قطع العلف عن البهيمة الجموح وعن السكلب الضارى ليضعف فتسقط قوته . الثاني يضاهي تغييب اللحم عن السكاب وتعييب الشعير عن الهيمة حق لاتتحرك بواطنها بسبب مشاهدتها . والثالث بضاهي تسلينها بشيء قليل مما عيل إليه طبعها حق يبق معها من القوة مانصير به على التأديب. وأمانةوية باعث الدين فانماتكون بطريقين أحدها إطعامه في فوائد المجاهدة وعمر اتهافي الدين والدنياوذلك بأن يكثر فكره في الأخبار التي أور دناها في فضل الصر وفي حسن عواقبه في الدنيا والآخرة وفي الأثر: إن ثو اب الصر على الصيبة أكثر بما فات وإنه بسبب ذلك مغبوط بالمصيبة إذ فاته مالايبتي معه إلامدة الحياة وحصل له ما يبقى بعد موتهأبد الدهرومن أسلم خسيسا في نفيس فلاينبغي أن يحزن لفوات الحسيس في الحال وهذا من باب المارفوهومن الايمان فتارة يضعف وتارة يقوىفانةوىقوى باعثالدين وهيجه تهييجا شديدا وإن ضعف ضعفه وإنما قوة الابمان يعبر عنها باليقين وهو الهرك لعزعة الصبر وأقل ماأوى الناس اليقين وعزيمة الصبر والثناني أن يعود هذا الباعث مصارعة بأعث الهموى ندريجا قليلا قليلا حتى يدرك لذة الظفريها فيستجرئ عليها وتقوى منته في مصارعتها فان الاعتياد والمارسة للا عمال الشاقة تؤكدالفويالتي تصدر منها تلك الأعمال ولذلك نزيدةوة الحالين والفلاحين والقاتلين وبالحلةفقوة الممارسين للإعمال الشاقة تزيد على قوة الحياطين والعطارين والفقهاء والصالحين وذلك لأن قواهم لمتأكد باللمارسة فالعلاج الأول يضاهى أطماع الصارع بالحامة عند الفلبة ووعده بأنواع الحكرامة كما وعدفرعون سحرته عند إغراثه إياهم بموسى حيث قال ــ وإنــكم إذا لمن القربين ــ والنانىيضاهى تعويد الصي

(١) حديث النظرة سهم مسموم من سهام إلمليس تقدم عير مرة (٣) حديث عليسكم بالباءة فمن

لم يستطع فعليه بالصوم الحديث تقدم في السكاس.

سبحان من لايشغله شأن عنشأن سبحان الله الحنان المنان سبحان الله السبيح في کل مکان . روی أن بسن الأبدال بات على شاطى البحر فسمع في هذء الليل هذا التسبيح فقال من ااذى أحمع منوته ولا أرى شخصه فقال أنا ملك من اللائكة موكل بهسنذا البحر أسبح أقه تعالى سذا التسبيح منذ خلقت فقلت حااسك فقال مهلهائسل فقلت ماثواب هذاالقسبيح قال من قاله مائة مرة لمعت حتى يرى مقعده من الجنة أو رى له . ورویأن عثمان رضی

الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تفسر قوله تعالى - 4 مقاليد السموات والأرض\_فقال سأكنى عن شي وعظيم ماساً لني غرك هو لاإله إلا الله وَاللَّهُ أَكْرُ وَسِبِحَانَ أَلَّهُ والحدثة ولاحول ولاقوة إلا بالله عزوجل وأستنفر الله الأول الآخر الظاهر الباطن له الملك وله الحديده الحير وهو علىكلشيء قدير من قالها عشرا حين يصبح وحمين يمسى أعطى ست خسال فأول خصلةأن يحرس من إبليس وجنوده الثانية أن يعطى قنطارا من الأجر الثالثة يرفع له درجــة في الجنة

الذي يراد منه الصارعة والقاتلة عباشرة أسباب ذلك منذ الصبا حقياً نس ويستجرى عليه وتقوى فيه منته فمن ترك بالسكلية الحجاهدة بالحسير ضعف فيه باعث الدين ولا يقوى على الشهوة وإناضخت ومن عود نفسه مخالفة الهوى غلبها مهما أواد فهذا منهاج العلاج في جميع أنواع العبر ولا يمكن استيفاؤه وإيما أشدها كف الباطن عن حديث النفس وإنمما يشتد دلك على من نفرغ له بأناقم الشهوات الظاهرة وآثر العزلة وجلس للمراقبةوالله كروالفكرفان الوسواس لايزال يجاذبه من جانب إلى جانب وهذا لاعلاج له البنة إلا قطع العلائق كلمها ظاهرا وباطنا بالفرار عنالأهلوالولدوالمال والجاه والرفقاء والأصدقاء ثم الاعتزال إلى زاوية بعد إحراز قدر يسير من القوتوبعدالقناعة بهثم كل ذلك لايكفي مالم تصر الهموم هما واحدا وهو الله تعالى شمإذاغلبذلك عيىالقلب فلايكفي ذلك مالم يكن له مجال في الفسكروسيربالباطن في ملكوت السموات والأرض وعجالب صنع الله تعالى وسائر أبواب معرفة الله تعالى حتى إذا استولى ذلك على قلبه دفع اشتغاله بذلك مجاذبة الشيطان ووسواسه وإن لم يكن له سير بالباطن فلا ينجيه إلا الأوراد المتواصلة المترتبة في كل لحظة من القراءة والأذكار والصلوات ويحتاج مع ذلك إلى تسكليف القلب الحضور فان الفسكر بالباطن هوالذي يستغرق القلب دون الأوراد الظاهرة ثم إذا فعل ذلك كله لم يسلم له من الأوقات إلا بعضها إذ لايخلو في جميع أوقاته عن حوادث تتجدد فتشفله عن الفكر والذكر من مرض وخوف وإيداء من إنسان وطفيان من مخالط إذ لاستغنى عن مخالطة من يمينه في بعض أسباب المعيشة فهذا أحد الأنواع الشاغلة . وأما النوع التاتى فهو ضرورى أشد ضرورة منالأولوهواشتغاله بالمطعرواللبسوأسباب العاش فان تهيئة ذلك أيضا تحوج إلى شغل إن تولاه بنفسه وإن تولاه غيره فلا يخلو عن شغل قلب نمن يتولاه ولكن بعد قطع الملائق كلمها يسلملهأ كثرالأوقات إنهتهجم مملمة أوواقعة وفي تلك الأوقات مالا يقدر على عشر عشيره في زمان طويل لوكان مشغول القلب بالعلائق والانتهاء إلى هذاهو أقصى المقامات التي يمكن أن تنال بالاكتساب والجهد فأما مقادير ماينكشف ومبالغ مايرد من لطف الله تعالى في الأحوال والأعمال فذلك يجرى مجرى الصيد وهو بحسب الرزق فقديقل الجهدو بحل الصيد وقد يطول الجيد ويقل الحظوالعولوراءهذاالاجتهادعىجذبةمنجذباتالرحمنفانهاتوازىأعمال الثقلين وليس ذلك ياختيار العبدء فمراختيارالعبدفأن يتعرض لنلك الجذبة بأن يقطع عن قابه جواذب الدنيا فان المجذوب إلى أسفل سافلين لاينجذب إلى أعلى علمين وكل مهموم بالدنيا فهومنجذب إليها فقطع العلائق ألجاذبة هوالمراد بقوله ﷺ ﴿ إنالربكِي أنام دهركم نفحات ألافتمر ضوا لهما »وذلك لأن تلك النفحات والجذبات لهـــا أسباب صماوية إذ قال الله تعـــالى ـــ وفى السهاء رزةـــكرومانوعدونـــ وهذا من أطى أنواع الرزق والأمور الساوية غائبة عنا فلا ندرى متى بيسر الله تعالىأسباب الرزق فحما علينا إلا تفريغ الهل والانتظار لنزول الرحمة وبلوغ الكتاب أجله كالنبى يصلحالأرض وينقيما من الحشيق وبيت البغر فيها وكل ذلك لاينفعه إلا بمطر ولا يدرى مق فدرالله أسباب المطر إلاأنه يمق بفضل الله تعالى ورحمته أنه يخلى سنة عن مطر فكذلك تلمسانخلوسنةوشهرويومعنجذبةمن الجذبات ونفحة من النفحات فينبغي أن يكون العبد قد طهر القلب عن حشيس الشهوات وبذرقيه بذر الازادة والاخلاص وعرضه لمهاب زياح الرحمة كما يتموى انتظار الأمطار فحأوقات الريسعوعند ظهور الفيم فيقوى انتظار تلك النفحات في الأوقات الشريفة وعنداجها عالهمم وتساعدالقلوب كافي يوم عرفة ويوم الجمة وأيام رمضان فان الهمم والأنفاس أسباب بحكم تقدير اللهتمالى لاستدرار رحمته حتى

تستدريها الأمطار في أوقات الاستسقاء وهي لاستدر ارأمطار السكاشفات واطائف المارف من خزائن الملكوت أشد مناسبة مئها لاستدرار قطرات المساء واستجرار الغيوم من أقطار الجبال والبحاربل الأحوال والمكاشفات حاضرة معك في قلبك وإنما أنت مشغول عنها بعلاتفكوشهو اتك فصار ذلك حجابا بينك وبينها فلا تحتاج إلا إلى أن تنكسر النهوة ويرفع الحجاب فتشرق أنوار العارف من باطن الفلب واظهار ماء الأرض عِفر القني أسهل وأقرب من استرسال إليهامن مكان بعيده الخفض عنها ولكونه حاضرا فى القلب ومنسيا بالشيفل عنه سمى الله تعالى جميع معارفالايمان تذكر افقال تعالى \_ إنا نحن نزلنا الدكر وإنا له لحافظون \_ وقال تعالى \_ وليتذكر أو لواالألباب\_وقالتعالى\_ولقد يسرنا القرآن للذكر فيل من مدكر \_فهذاهوعلإجالصبرعنالوساوسوالشواغلوهوآخردرجات السبر وإنما الصبر عن العلائق كلها مقدم على الصبر عن الحواطِر. قال الجنيدر حمداقه السيرمن الدنيا إلى الآخرة سهل على المؤمن وهجران الحلق في حب الحق شديد والسيرمن النفس إلى الله تعالى صب شديدِ والصبر مع الله أشدا فذكر شدة الصبر عن شواغل القلب ثم شدة هجرانا لخلق وأشدالملائق على النفس علاقة الحُلق وحب الجاء فإن لذة الرياسة والفلية والاستملاء والاستثباع أغلب اللذات في الدنياعلى نفوس المقلاء وكيف لاتكون أغلب اللذات ومطاومها صفة من صفات الله تعالى وهي الربوية والربوبية محبوبة ومطلوبة بالطبع للقلب لمسا فيه من المناسبة لأمور الربونية وعنهالمبارة بقوله تعالى - قل الروح من أمر ربي - وليس القلب مذموما طي حبه ذلك وإعداهو مذموم على غلط وقبرله بسعب تعرير الشيطان اللمين للبعد عن عالم الأمر إذ حسده على كو نهمن عالمالأمر فأضاه وأغوامو كيف كمون مذموما عليه وهويطلب سعادة الآخرة فليس بطلب إلابقاء لاقناء فيهوعزا لادل فيهوأمنالاخوف فيه وغنى لاقتر فيه وكالالانقصان فيه وهذه كلها من أوصاف الربوبية وليس مذموما علىطلبذلك بل حق كل عبد أن يطاب ملكا عظهالا آخراه وطالب الملك طالب للماووا مزوال كمال لاعمالة ولكن الملك ملكان ملك مشوب بأنواع الآلام وملحوق بسرعة الانصرام ولكنعتاجلوهوفيالدناوملك عملد دائم لايشو به كدر ولا ألم ولا يقطعه قاطم واكنه آجل وقدخلق الانسان مجولار اغبافي العاجلة فجاء الشيطان وتوسل إليه بواسطة المجلة التيفي طبعه فاستغو امبالعاجلةوزين له الحاضرة وتوسل إليه بواسطة الحمق فوعده بالغرور في الآخرة ومناء معملكالدنياملكالآخرة كاذل ﴿اللَّهِ ﴿ وَالْأَحْقَ مِنْ أَسِعُ نَفُسه هواها وتمنى على ألله الأماني ها تخدع الخذول بغروره واشتغل بطاب عز الدنيا وملسكها على قدر إمكانه ولم يتدل الموفق مخبل غروره إذ علم مداخل مكره فأعرض عنالماجلةفمرعن الهذولين بقوله تعالى كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة ـ وقال تعالى ـ إن هؤلاء يحبون العاجلة ويندونوراءهم يوما تقيلا - وقال تعالى - فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك سلفهم من العلم-ولما استطار مكر الشيطان في كافة الحلق أرسل الله الملائكة إلى الرسلوأوحو اإليهماتم على الحلق من إهلاك العدو وإغوائه فاشتغلوا بدعوة الحلق إلى الملك الحقيقي عن الملك الحبازي الذي لاأصل له إن سلم ولا دوام له أصلا فنادوا فيهم .. باأيها الذين آسوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله أنا قلتم إلى الأزض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فمــا مناع الحياة الدنيا في الآخرة إلاقليل... فالتوراة كالإنجيل والزبور والفرقان وصحف موسى وإيراهيم وكل كتاب منزل ماأنزل إلا لدعوة الحلق إلى الملك الدائم المخلد والمراد منهم أن يكونوا ملوكا في الدنيا ملوكا في الآخرة أما ملكالدنيا فالزهد فيها والقناعة باليسير منها وأما ملك الآخرة فبالقرب من اقه تعالى يدرك بقاءلافناءفيهوعزا لاذل فيه وقرة عين أخفيت في هذا العالم لاتعلمها نفس من النفوس والشيطان يدعوهم إلى ملك الدنيا لعلمه بأن ملك الآخرة يفوت به إذ الدنيا والآخرة ضرتان ولعلمه بأن الدنيا لاتسلم له أيضا

الرابعة يزوجه الدمن الحور العين الحامسة اثنا عشر ملكا يستغفرون لهالسادسة يكوناه من الأحركمن حج واعتمر ويقول أيضا فيحذاالوقتوني أول النبار اللهم أنث خلقتني وأنت هديتني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني أنتربي لارب لى سسواك ولا إله إلا أنتوجـــدك لاشربك لك ويقول ماشاءاف لاقوةإلاماق ماشاء الله كل نعمة من الله ماشاءاللهالحبر كله يد الله ماشاء الله لايصرف أأسوء إلاالله ويقول حسني الدلاإله إلا هو علمه توكلتُ

وهوزب المعرش العظاد ثم يستعد لاستقبال الليل بالوضوء والطمارة ويقرأ السبعات قبل الغسروب ويديم التسبيح والاستغفار بحيث تغيب الشمس وهو في التسبيح والاستغفار ويقرأعند الغروب أيضأ والشمس والليسسل والمبو ذتين ويستقبل اللسٰل كما استقبل البار قال اقد تعالى \_ وهو الذي جهل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن لذ كرأو أراد شكورا ـ فكما أن الليل يعقب النهار والنهار يعقب الليل ينبغى أن يكون العبد بين الذكر والشكر يمقب أحسدها الآخر

ولوكانت تسلم له لكان بحسدهأ يضا ولسكن ملك الدنيالا غلوعن المنازعات والمسكدر اتوطول الهموم فى التدبيرات وكذا سائر أسباب الجاء تممهما تسلموتتم الأسباب ينقضىالعمر حتى إذاأخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم فادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أونهارا فجعلناها حصيداكأن لمتغن بالأمس ــ فضرب الله تعالى لها مثلا فقال تعالى ــواضرب لهم مثل الحياةالدنيا كماء أنزلناه من السهاء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيا تذروه الرياح ــ والزهد في الدنيا لما أن كان ملــكا حاضرا حسده الشيطان عليه فصده عنه ومعنى الزهد أن يملك العبد شهوته وغضبه فينقادان لباعث الدين وإشارة الايمان وهذا ملك بالاستحقاق إذبه يصير صاحبه حرا وباستيلاء اشهوة عليه يصير عبدا لفرجه وبطنه وسائر أغراضه فيكون مسخرا مثل البهيمة مملوكا يستجره زمامالشهوةآخذا يمخننقه لملى حيث يربيد ويهوى فمنا أعظم اغترار الانسان إذظن أنهينال الملك بأن يصيرمملو كاوينال الربوبية بأن يصير عبدا ومثل هذًا هل يكون إلامعكوسا في الدنيا منكوسا في الآخرة ولهذاةال مضاللوك لبعض الرهاد هل من حاجة اقال كيف أطلب منك حاجة وملكي أعظيمين ملكك ففال كف قال من أنت عبده فهو عبدلي فقال كف ذلك قال أنت عبد شهوتك وغضبك وفرجك وبطنك وقدملكت هؤلاء كليم فيم عبيدلي فهذا إذن هو الملك في الدنيا وهوالذي يسوق إلىالملك في الآخرة فالمحدوعون بغرور الشيطان خسروا الدنيا والآخرة جميعا والذين وفقواللاشتدادعلىالصراط الستقيم فازوابالدنيا والآخرة خيما فاذا عرفت الآن معني الملك والربو يبةومعني الثسخيروالعبودية ومدخل الفلط فيذلك وكيفية تعمية الشيطان وتلبيسه يسهل عليك النزوع عن الملك والجاء والاعراض عنه والصبر عند فواته إذتصير بتركه ملئكا في الحال وترجوبه ملكاني الآخرةومن كوشف هذه الأمور بعدأن ألف الجاه وأنس به ورسخت فيه العادة مباشرة أسبابه فلا يكفيه في العلاج مجردالعلم والـكشف بللابد وأن يضيف إليه العمل وعمله في ثلاثة أمور : أحدها أن نهرب عن،موضع الجاءكي لايشاهـدأسـبا.به فيعسر عليه الصبر مع الأسباب كما يهرب من غلبته الشهوة من مشاهدة الصورالمحركة ومن لمبهمل هذا فقد كفر نعمة الله في سعة الأرض إذ قال تعالى ــألم تــكن أرض الله واسعةفتهاجروافيهاــالثانى أن يكلف نفسه في أعماله أفعالا تحالف مااعتاده فببدل الشكلف بالتبذل وزى الحشمة بزىالتواضع وكذلك كل هيئة وحال وفعل في مسكن ومابس ومطعم وقيام وقعودكان يتناده وفاء بمقتضىجاهه فيتبغى أن يبدلها بنة:تضها حتى يرسخ ماعتياد ذلك ضد مارسخ فيهمن قبلباعتيادضد،فلاممىالدمالجة إلاالمضادة . الثالث أن يراعي في ذلك النلطف والندريج فلاينتقل دفعة واحدة إلىالطرف الأقصى من التبذل فان الطبيع نفور ولايمكن نفله عن أخلافه إلابالتدريج فيترك البعض ويسلى نفسه بالبعض ثم إذا فنعت نفسه بذلك البعض ابتدأبنوك البعض من ذلك البعض إلى أن يقنع بالبقية وهكذا يفعل شيئا فشيئا إلى أن يقمع تلك الصفات القرسخت فيعوإلى هذا التدريج الاشارة بقوله صلى الدعايه وسلم ﴿ إِنَّ هَذَا الَّذِينَ مَتِينَ فَأُوعُلَ فِيهِ بِرَفَقَ وَلَاتِبْغَضَ إِلَى نَفْسَكُ عِبَادَةَاللَّهُ فَانَالنبتَ لَاأْرِضَاقَطُمُ وَلَاظْهُرَا من علاج الصبر عن الوسواس وعن الشهوة وعن الجاءأضفه إلى ماذكرناه من قوانين طرق المجاهدة في كتاب رياضة النفس من ربع المهلكات فاتخذه دستورك لتعرف به علاج الصبرني جميع الأفسام التي فسلناها من قبل فان تفصيل الآحاد يطول ومن راعي الندر يجتر في به الصبر إلى حال بشق عليه الصبر (١) حديث إن هـــذا الدين متين فأوغل فيه برفق الحديث أحمد من حديثأنس والبهبق من

حديث جابر وتقدم في الأوراد (٢) حديث لإتشادً وا هذا الدين فانه من شادًا. يغلب تقدم فيه .

دونه كاكان يشق عليه الصبر معه فتنمكس أموره فيصبر ماكان عجبوبا عنده بمقوتاوماكان مكروها عدم مشربا هنيثا لايسبر عنه وهذا لايحرف إلابالتجربة والقبوق وله نظير في العادات فان السبي عمل في التعلم في الابتداء قهرا فيشق عليه الصبرعن اللعب والصبر مع العلم حق إذا انفتحت بسير تعوأ نس بالعلم انقلب الأمر فصار يشق عليه الصبر عن العام والصبر على اللعب وإلى هذا يشير ما حكى عن بعض العارفين أنه سأل الشبل عن الصبر أيه أشد ؟ فقال الصبر في الله تعالى تقال لانقال الصبر أنه فقال لا فقال الصبر مع الله فقال لا تقال لانقال فإيش ؟ قال العبر عن الله فصر ع الشبل صر خة كانت روحه تنف فقال العبر أنه عناء والصبر عنا في ماء والعبر مع الله وفاء والصبر عن الله جفاء وقد قبل في معناه : والصبر عنا في معناه عبود

وقيل أيضًا: الصبر يجمل في للواطن كلها إلاعليك فانه لانجمسل هذا آخرما أردنا شرحة من علوم الصبر وأسراره .

الشطر الثاني من الكتاب في الشكر ، وله ثلاثة أركان

الأول: في فضيلة الشكر وحقيقته وأقسامه وأحكامه . الثانى : في حقيقة النعمة وأقسامها الحاصة والعامة . الثالث : في بيان الأفضل من الشكر والصبر .

الوكن الأول في نفس الشكر ( يبان فضيلة الشكر )

أعلم أن الله تعالى قرن الشكر بالله كرفى كتابه مع أنه قال سولة كر الله أكبر ـ فقال تعالى ـ فاذكروبي أذكركم واشكروا لى ولاتكفرون \_ وقال الله تعالى \_ ما يفعل الله بعدا بكرإن شكرتم وآمنتم \_وقال تعالى \_ وسنجزى الشاكرين - وقال عز وجل إخبارا عن إبليس اللمين ـ لأقمدن لهم صراطك المستقيم - قيل هو طريق الشكر ولعاور تبة الشكر طمن اللمين في الحلق فقال: ولا يجد أكثرهم شاكرين وقال تمالى \_ وقليل عن عبادى الشكور \_ وقد قطع الله تمالى بالمزيدمع الشكر ولم يستثن فقال تمالى \_ لئن مكرتم لأزيدنكم \_ واستثنى في خمسة أشياء في الاغناء والاجابة والرزق وللففرة والتوبة تقال تعالى \_ فسوف بغنيكم الله من فضله إن شاء \_ وقال فيكشف ماتدعون إليه إن شاه ـ وقال: يرزق من يشاه بغير حساب وقال: ويخفر مادون ذلك لمن يشاءوقال: وينوبالله طيمين يشاءوهو خلق من أخلاق الربوبية إذ قال تعالى \_ والله شكور حلم \_ وقد جعلالله الشكرمفتاح كلام أهل الجنةفقال تعالى \_ وقالوا الحدقه الذي صدقنا وعده \_ وقال \_ وآخر دعواهم أن الحدقة رب العالمين \_وأما الأخبار فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والطاعم الشاكر عنزلةالصائم الصابر(١) يهوروي عن عطاء أنه قال ودخلت على عائشة رضى الله عنها فقلت أحبرينا بأعجب مار أيت من رسول المصلى الله عليه وسلم فيكت وقالت وأى شأنه لم يكن عجاأتاني ليلةفدخل معى في فراشي أوقالت في لحافي حق مس جلدي جلمه ثم قال ياابنة أبى بكر ذريني أتعبد لربى قالت قلت إنىأحب قربك لسكني أوثرهواك فأدنت لهضام إلى قربة ماء فتوصَّأ فلم يكثر صبِّ الماء ثم قام يصلى فبكيَّ حتى سالت دموعه طي صدره ثمر كم فبكيَّ ثم سجد فبكى ثم رفع رأسه فبكي فلم يزل كذلك يبكى حتى جاءبلالفآذنه بالصلاةفقلت يارسُول الله ماييكيك وقد غفر الله لك ماتفدم من ذنبك وماتأخر قال أفلاأ كون عبدا شكورا ولم لاأفعل ذلك

(۱) حديث الطّمام الشاكر بمنزلة الصائم الصابر علقه البخارى وأسنده الترمذى وحسنه وابن ماجه . وابن حبان من حديث أبي هريرة ورواه ابن ماجه من حديث سنان بن سنة وفي إسناده اختلاف... ولایتخالها شی کا لایتخال بین اللیال والنهار شی والد کر جمعه أعمال القلب والشکر أعمال الموارح قال القامالی ساکرا والد الوفق المعین .

[الباب الحسادى والحسون في آداب المريد مع الشيخ ] أدب المريدين مع الشيخ من مهام الآداب من مهام الآداب برسول الله صلى الله وسلم وأسحابه وسلم وأسحابه والميا الذين آمنوا والموا الميندي الله ورسوله والموا الميندي الله ورسوله والموا الميندي الله والموا الميندي الميند

وقد أزل الله تمالى على \_ إن فى خلق السموات والأرض \_ (١) هالآية وهذا يدل على أن البكاه ينبغى أن لاينقطع أبدا وإلى هذا السريشير ماروى أنه مر بعض الأنبياء محبر صغير بخرج منه ماء كثير فتحب منه فأنطقه الله تعالى فقال منذ صحت قوله تعالى \_ وقودها الناس والحجارة \_ فأنا أبكى من خوفه فسأله أن يجبره من النار فأجاره ثم رآه بعد مدة على مثل ذلك فقال لم تبكى الآن فقال ذلك بكاء الحوف وهذا بكاء الشكر والسرور وقلب العبد كالحجارة أو أشد قسوة ولا تزول قسوته إلا بالبكاء فى حال الحوف والشكر جميعا . وروى عنه بالله أنه قال ﴿ ينادى يوم القيامة ليقم الحادون فقوم زممة فينصب لهم لواء فيدخلون الجنة قبل ومن الحادون قال الذين يشكرون الله على السراء والفراء وقال صلى الله عليه تعالى على كل حال (٢) ﴿ وَوَلَو صلى الله تعالى إلى أبوب عليه السلام إنى رضيت الشكر مكافأة من أوليا فى فكلام طويل وأوحى الله تعالى إلى أبوب عليه السلام إنى رضيت الشكر مازل فى الكنوز أسريدهم وبالنظر إلى أزيدهم ولما نزل فى الكنوز مازل . قال عمر رضى الله عنه ﴿ أَن المال تنخذ ققال عليه السلام لينخذ أحدكم لسانا فاكرا وقلبا عنا كرا (١٤ ) وقام باقتناء القلب الشاكر وحقيقته )

اعلم أن الشكر من جملة مقامات السالكين وهو أيضا ينتظم من علو حال وعمل فالما هو الأصل فيورث الحال وورث العمل ، فأما العلم فهو معرفة النعمة من النام والحال هو الفرح الحاصل بانعامه والعمل هو القيام عاهو مقصود النام وعبوبه ويتعلق ذلك العمل بالقلب وبالجوار ح وباللسان ولا بد من بيان جميع ذلك لبحصل عجموعه الاحاطة عقيقة الشكر فان كل ما قيل في حد الشكر قاصر عن الاحاطة بكال معانيه . فالأصل الأول : العلم وهو علم شلائة أمور بعين النعمة ووجه كوبها نعمة في حد الشكر قاصر ومنم عليه تصل إليه النعمة من النعم بقصد وإرادة فهذه الأمور الابعان من عليه فانه لا بد من نعمة ومنم عليه تصل إليه النعمة من النعم بقصد وإرادة فهذه الأمور الابعان مرقباهذا في حق الله تعالى فلا يتم إلا بأن يعرف أن النعم كلهامن الله وهو النعم والوسائط مسخرون من جهته وهذه العرفة وراء التوحيد والتقديس إذ دخل التقديس وانتوجد فيها بالرتبة الأولى في معارف الاعمان التقديس م إذا عرف ذاتا مقدسة فيعرف أنه الامقدس إلا واحدوما عداد غيرمقدس معارف الاعمان التقديس م إذا عرف ذاتا مقدسة فيعرف أنه الامقدس إلا واحدوما عداد غيرمقدس المرقة في الرتبة الثالثة إذ يتطوى فيها مع التقديس والتوحيد كال القدر توالا نفر اد بالفعل وعن هذا عبل المرقة في الرتبة الثالثة إذ يتطوى فيها مع التقديس والتوحيد كال القدر توالا نفر اد بالفعل وعن هذا عبل الله حلت عطاء دخلت على عائلة قلم المنا أنه من رسول الله صلى الله عله الدي عطاء دخلت على حدث عطاء دخلت على عائلة عله المنا المنا المنا المنا الشكل عله على الله عله الله عله المنا المنا المنا المنا المنا المنا القدر على القدرة على القدرة على القدرة على القدرة على القدرة على النا المنا المنا النا المنا الم

المرقة في الرتبة الثالثة إذ ينطوى فيها مع التقديس والتوحيد كال القدرة والانفراد بالفعل وعن هذا عبر (١) حديث عطاء دخلت على عائشة فقلت لها أخبرينا بأعجب مارأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت وأى أمره لم يكن عجبا الحديث في بكانه في صلاة الليل أبو الشيخ ابن حبان في كتاب أخلاق رسول الله على الله على ورواه ابن حبان في محيحه من رواية عبد الملك بن أبي سلمان عن عطاء دون قولها وأى أمره لم يكن عجبا وهو عند مسلم من رواية عروة عن عائشة مقتصرا على آخر الحديث (٢) حديث ينادى يوم القيامة ليتم الحادون الحديث الطبراني وأبو نعيم في الحلية والبهق في الشمب من حديث ابن عباس بلفظ أول من يدعى إلى الجنة المحادون الحديث وفيه قيس بن الرتبع صفه الجمود (٣) حديث الحديث الحديث الله رداء الرحمن لم أجد له أصلاو في السح يحمن حديث أن هر برة المكبر داؤه العديث وقتدم في المه (٤) حديث عمد ليتخذ أحدكم لسانا ذا كرا وقلبا شاكرا الحديث تقدم في النكاح و وقدم في المه (٤) حديث تقدم في النكاح و

الله حميم عليم \_ . روی عن عبد الله بن الزبير قال قسدم وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني عم فقال أبو بكر أمر القمقاع بن معبد وقال عمر بل أمر الأقرع بن حابس ضال أبو بكر ماأردت إلا خلافي وقال عمر ماأردت خلافك فتهاريا حتى ارتفت أصواتهما فأنزل الله تعالى عباأسا الذين آمنوا ــ الآية . قال این عباس رخی اقد عنهما لانقدموا لاتتكلموا بعن يدى كلامه وقال جاركان ناس يضحون قبل رسول الله فهواعن تقدم الأضعة على

رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ﴿ مَنْ قَالَ سَبْحَانَ اللَّهُ فَلَّهُ عَسْرَ حَسْنَاتَ وَمَنْ قَالَ لا إلَّهُ إِلَّا الله فله عشرون حسنة ومن قال الحمد لله فله ثلاثون حسنة (١) ج وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَفْسُلُ الله كر لاإله إلا الله ، وأفضلَ الدعاء الحد قد ٣٠ ۾ وقال ﴿ ليسْتَىءَمْنَ الْأَذْكَارِيضَاعَفِمَايِضَاعف الحد لله (٣) ﴾ ولا تظنن أن هذه الحسنات بإزاء تحريك اللسان بهذه السكلمات من غير حسول معانيها في القلب فسبحان الله كلة ندل على التقديس ولا إله إلا الله كلة تدل على التوحيد والحمد فه كلة ندل على معرفة النعمة من الواحد الحق فالحسنات بإزاء هذه المارف الق هيمن أبواب الإيمـان واليقين. واعلم أن عمام هذه المعرفة ينهي الشرك في الأفعال ، لهن أنع عليه ملك من الملوك بشيء قان رأى لوزيره أو وكله دخلا في تيسير ذلك وإيصاله إليه فهو إشراك به في النممة فلا يرى النممة مناللك من كل وجه بل منه بوجه ومن غيره بوجه فيتوزع فرحه عليهما فلا يكون موحدا في حق الملك، نعم لايغض من توحيده في حق الملك وكال شكره أن يرى النعمة الواصلة إليه بتوقيعه الذي كتبه يقلمه وبالسكاغد الذىكتبه عليه فانه لايفرح بالقلم والسكاغد ولا يشكرهما لأنه لايثبت لهما دخلا من حيث ها موجودان بأنفسهما بل من حيث ها مسخران تحت قدرة الملك وقد يعلم أن الوكيل الوصل والخازن أيضًا مضطران من جهة اللك في الايصال وأنه لو رد الأمر إليه ولم يكن منجهة الملك إرهاق وأمرٌ جزم محاف عاقبته لما سلم إليه شيئا فاذا عرف ذلك كان نظره إلى الحازن الموصل كنظره إلى القلم والكاغد فلا يورث ذلك شركا في توحيده من إضافة النممة إلىاللك وكذلك من عرف الله تعالى وعرفِ أفعاله علم أن الشمس والفمر والنجوم مسخرات بأمرُه كالقم مثلاً في يد السكاتب وأن الحيوانات التي لها اختيار مسخرات في نفس اختيارها فانالله تعالى، والسلط للدواعي عليها لتفعل شاءت أم أت كالحازن الضطر الذي لايجد سديلا إلى محالفة اللك ولو خلى ونفسه لما أ أعطاك ذرة ممسا في بده فكل من وصل إليك نعمة من الله تعالى على يده فهو مضطر إنسلطالله عليه الإرادة وهبيج عليه الدواعي وألق في نفسه أن خيره في الدنيا والآخرة أن عطيك ماأعطاك وأن غرضه القصود عنده في الحال والمآل لا يحصل إلا به وبعد أن خلق الله له هذا الاعتقادلا بجدسييلا إلى تركه فهو إذن إيما يعطيك لغرض نفسه لالفرضك ولو لم يكن غرضه في العطاء لمما أعطاك ولولم يعلم أن منفعته في منفعتك لمسا نفعك فهو إدن إنما يطلب نفع نفسه بنفعك فايس منعماعليك بل اتخذك وسبلة إلى نعمة أخرى وهو يرجوها وإنما الذي أنعم عليك هو الذي سخره لك وألق في قليه من الاعتقادات والارادات ماصار به مضطرا إلى الايسال إليك فان عرفت الأمور كذلك فقد عرفت الله تعالى وعرفت فعله وكنت موحدا وقدرت على شكره بِل كنت بهذه العرفة بمجردها شاكرًا ولذلك قال موسى عليه السلام في مناحاته: إلهي خلقت آدم يبدك وفعلت وفعلت فسكر في المال الفقال الله عز وجل اعلم أن كل ذلك من فسكانت معرفته شكرا فاذن لاتشكر إلا بأن تعرفأن السكل منه فان خالجك ريب في هذا لم تكن عارفا لابالنعمة ولا بالمنع فلا تفرح بالمنعموحده بل وبغيره فينقصان معرفتك ينقص حالك في الفرح وينقصان فرحك ينقص عملك فهذا بيان،هذاالأضل.الأصلالثاني: الحال الستمدة من أصل المرفة وهو الفرح بالمنم مع هيئة الحضوع والتواضع وهو أيضًا في نفسه (١) حديث من قال سبحان الله فله عشر حسنات الحديث تقدم في الدعو الـ(٢)حديث أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله الترمذي وحسنهوالنسائي فياليوم والليلة وابن ماجه وابن حيان من حديث جار (٣) حديث ليس شيء من الأذكار يضاعفمايضاعف الحدثمة أجدممر فوعاو إنمسارواه

ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر عن ابراهيم النخسي يقال إن الحد أكثر السكلام تضعيفا .

رسول الله صدلى الله عليه وسلم وقيل كان قوم هولون لو أنزل في كذا وكذاف كرم الله ذلك وةلُتعائشة رضي اقد عنها أي لاتصوموا قبل أن يصوم نبيكي. وقال الكلىلاتسبقوا رسول الله بقول ولا فعــل حتى يكون هو الذي يأمركم بهوهكذاأدب المريد مع الشيخ أن يكون مسلوبالاختيار لايتصرف في نفسه وماله إلاعر اجعة الشيخ وأمر. وقد استوفينا المشيخة وقيللا تقدموا لأعشوا لين يدى رسول الله صلى الله علبه وسلم وروى

أبو الدرداء قال كنت أمشى أمام أبى بكر فقال لي رشول الله صلى الله عليه وسملم تمشى أمام منہو خبر منكفالدنيا والآخرة وقيل نزلت في أقوام كانوا محضرون مجلس رسول الله سلى الله عليه وسلم فاذا ســثل الرســول عليسه السسلام عن شي خاصوا فيه وتقسدتموا بالقول والفتوي فموا عن دلك وهكذا أدب الريد في مجلس الشيخ بنبغى أن بازمالكوت ولايقول شيئا محضرته من كلام حسن إلا إذا استأمر الشيخ ووجد من الشيخ فسحةله فى ذلك وشأن

شكر على نجرًا ده كما أن المعرفة شكر ولكن إنما يكون شكرًا إذاكان حاويًا شرطه ،وشر طه أن يكون فرحك بالمنعم لابالنعمة ولابالإنعام ، ولعل هذا مما يتعفر عليك فهمه فنضرباك مثلافـقول: اللك الذي يريد الحَروج إلى سفر فأنم بغرس على إنسان يتصوُّر أن يفرح النم عليه بالفرس من ثلاثة أوجه : أحدها أن يفرح بالفرس من حيث إنه فرس وإنه مالينتفع بهومر كوب يوافق غرضه وإنه جواد نفيس وهذا فرح من لاحظ له في اللك بل غرصه الفرس فقطولووجده في صحراء فأخذه لسكان فرحه مثل ذلك الفرح . الوجه الثاني أن يفرح به لامن حيث إنه فرس بلمن حيث يستدل به على عناية اللك به وشفقته عليه واهتمامه مجانبه حتى لووجد هذا الفرس في صحراء أو أعطاءغير الملك لسكان لايفرح به أصلا لاستفنائه عن الفرس أصلا أواستحقاره له بالاضافة إلى مطاو بهمن نيل الحمل في قلب الملك . الوجه الثالث أن يفرح به ليركبه ليخرج في خدمة الملك ويتحمل مشقةالسفر لينال مخدمته رتبة القرب منه وربما يرتقي إلى درجة الوزارة من حيث إنه ليس يقنع بأن يكون محله فى قلب الملك أن يعطيه فرسا ويعتنى به هذا القدر من العناية بل.هوطالبٍلأنلاينعماللك بشيءٌ من ماله على أحد إلابواسطته ، ثم إنه ليس يريد من الوزارة الوزارة أيضًا بل.يريدمشاهدة الملك والقرب منه حتى لوخير بين القرب منه دون الوزارة وبين الوزارةدونالقرب لاختارالقرب فهذه ثلاث درجات ، فالأولى لايدخل فيها معنى الشكر أصلا لأن نظر صاحبها.قصور علىالفرسففرحه بالفرس لابالمعطى ، وهذاحال كل من فرح بنعمة من حيث إنها لذيذة وموافقة لغرضه فهو بعيد عن معنى الشكر ، والثانية داخلة في معنى الشكر من حيث إنه فرح بالمنع ولكن لامن حيثذاته بل من حيث معرفة عنايته التي تستحته على الاندام في المستقبل ، وهذا حال الصالحين الذين بعبدون الله ويشكرونه خوفا من عقابه ورجاء لثوابه وإنما الشكر التامّ في الفرح الثالث ، وهوأن يكون فرح العبد بنعمة الله تعالى من حيث إنه يقدربها على التوصل إلى القرب منه تعالى والنزول في جوارة والنظر إلى وجهه على الدوام فهذا هو الرتبة العليا . وأعارته أن لايفر ح من الدنيا إلايمنا هو مزرعة للآ خرة ويعنيه عليها ومحزن بكل نعمة تلهيه عن ذكر الله تعالى وتصدُّه عن سبيله لأنه ليس يريد النعمة لأنها لذيذة كالم يرد صاحب الفرس الفرس لأنه جواد ومهملج بلهمن حيث إنه يحمله في صحبة الملك حتى تدوم مشاهدته له وقربه منه ، ولذلك قال الشبلي رحمه الله : الشكر رؤية المنم لارؤية النممة . وقال الحوَّاص رحمه الله : شكر العامة على المطع واللبس والمشرب : وشكر الخاصة على واردات الفلوب وهذه رتبة لايدركهاكل من انحصرت عنده اللذات في البطن والفرج ومدركات الحواس" من الألوان والأصوات وخلا عن لذة القلب فان القلب لايلتذفي حال الصحة إلابذكر الله تعالى ومعرفته ولقائه وإنمـا يلتذ بغيره إذا ممض بسوء العادات كما يانذ بعض الناس بأ كل الطين و كما يستبشع بعض الرضى الأشياء الحلوة ويستحلى الأشياء الرَّة كما قبل:

ومن يك ذا فم مم مريض هجد مرابه الماء الزلالا فاذن هذا شرط الفرح بعمة الله تعالى ، فان لم يكن هذا فالدرجة الثانية . أما الأولى فحارجة عن كل حساب فكم من فرق بين من يريد الملك للفرس ومن يريد الله الفرس للملك و كم من فرق بين من يريد الله للفرس ومن يريد الله والأصل الثالث : العمل بموجب الفرح الحاصل من معرفة النام وهذا العمل يتعلق بالقلب واللاسان وبالجوارح . أما بالقلب ققصد الحير وإضاره لسكافة الحلق . وأما باللسان فإظهار الشكر أله تعالى بالتحميدات الدالة عليه . وأما بالجوارح : فاستعمال تعم الله تعالى في طاعته والتوقى من

الاستعانة بها على معصيته حتى إن شكر العينين أن تستركل عيب تراه لمسلم وشكر الأذنين أن تستر كل عيب تسمعه فيه فيدخل هذا في جملة شكر فم الله تعالى بهذه الأعضاء والشكر باللسان لاظهار الرضا عن الله تعالى وهو مأمور به فقد قال صلى الله عليه وسلم لرجل «كيف أصبحت قال غير فأعاد صلى الله عليه وسلم السؤال حق قال في الثالثة بخير أحمد الله وأشكر. فقال صلى الله عليه وسلم هذا الذي أردت منك (١)» وكان السلف بتساءلون ونيهم استخراج الشكر قه تعالى ليكون الشاكر مطيعا والمستنطق له به مطيعا وماكان قصدهم الرياء باظهار الشوق وكل عبد سئل عن حال فهو بين أن يشكر أويشكو أويسكت فالشكر طاعة والشكوى معصية قبيحة من أهل الدين وكيف لاتقبع الشكوى من ملك اللوك ويده كل شيء إلى عبد علوك لا يقدر على شيء فالأحرى بالعبد إن لم يحسن الصبر على البلاء والقضاء وأفضى به الضعف إلى الشكوى أن تكون شكواه إلى الله تعالى فهو البلي والقادر على إزالة البلاء وذلَّ العبد لمولاء عز والشكوى إلىغيره ذلَّ وإظهاراله للَّ العبد مع كونه عبدا منه ذل قبيع قال الله تعالى \_ إن الذين تعبدون من دون الله عليكون لسكم رزةا فابتغوا عنداله الرزق واعبدوه واشكروا له ــ وقال تعالى ــ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم \_ فالشكر باللسان من جلة الشكر . وقد روى أنوفداقدموا على عمر بن عبدالعزيز رحمه الله فقام شاب ليتكلم فقال عمر الكبر الكبر فقال ياأمير المؤمنين لوكان الأمربالسن لمكان في السلمين من هو أسنَّ منك فقال تسكلم فقال لسنا وفد الرغبة ولاوفد الرهبة أما الرغبــة فقد أوصلها إلينا فضلك وأماالرهبة فقد آمننا منها عدلك وإنما نحن وفدالشكر جثناك نشكرك باللسان وننصرف . فيذه هي أصول معانى الشكر الهيطة بمجموع حقيقته . فأما قول من قال إن الشكر هو الاعتراف بنعمة النعم على وجه الحضوع فهو نظر إلى فعل اللسان مع بعض أ-وال القلب.وقول من قال إن الشكر هو الثناء على الهسن بذكر إحسانه نظر إلى مجرَّد عمل اللسان وقول القائل إن الشكر هو الاعتكاف على بساط الشهود بإدامة حفظ الحرمة جامع لأكثر معانى الشكر لايشد منه إلاعمل اللسان وقول حمدون القصار شكر النعمة أن ترى نفسك في الشكر طفيليا إشارةإلى أن معنى للعرفة من معانى الشكر فقط وقول الجنبد الشكر أن لاترى نفسك أهلا للنعمة إشارة إلى حال من أحوال الفلب على الحصوص وهؤلاء أقوالهم نعرب عنأحوالهم فلذلك تختلف أجوبتهم ولاتنفق ثم قد يختلف جوابكل واحد فى حالتين لأنهم لايشكلمون إلاعن حالتهم الراهنة الفالبة عليهم اشتغالا بما يهمهم عمالايهمهم أويتكلمون بما يرونه لاثقا مجال السائل اقتصارا على ذكر القدر الذي يحتاج إليمه وإعراضًا عما لايحتاج إليه فلاينبغي أن نظن أن ما ذكرناه طعن عليهم وأنه لوعرض عليه جميع العانى التي شرحناها كانوا ينكرونها بل لايظن ذلك بعاقل أصلاإلاأن تعرض منازعة من حيث اللفظ في أن اسم الشكر في وضع اللسان هل يشمل جميع المعاني أميتناول بعضها مقصودا وبقية العانى تسكون من توابعـه ولوازمه ولسنا نقصد في هــذا السكتاب شرح موضوعات اللغات فليس ذلك من علم طريق الآخرة في شيُّ والله الوفق برحمته .

(١) حديث قال صلى الله عليه وسلم لرجل كيف أصبحت فقال غير فأعاد السؤال حتى قال فى النائة غير أحمد الله وأشكره فقال هذا الذى أردت منك الطبرانى فى الدعاء من رواية الفضيل بن عمرو مرفوعا تحوه قال فى الثالثة أحمد الله وهذا معضل ورواه فى المعجم الكبير من حديث عبد الله بن عمرو ليس فيه تسكرار السؤال وقال أحمد الله إليك وفيه راشد بن سمد ضعفه الجمهور لسوء حفظه ورواه مالك فى الموطأ موقوفا على عمر باسناد صميح . المسريد في حضرة الشبيخ كمن هو قاعد على ساحل عمر ينتظر رزقا يساق إليه فتطلعه الى الاستاع ومايرزق منطريق كلام الشيخ محقق مقامإرادتهوطليه واستزادته من فضلاله وتطلعه إلى القول يرده عن مقام الطلب والاستزادة إلى مقام إثبات شيء لتفسمه وذلك جناية الريد.وينبغي أن يكون تطلمه إلى مبهم من حاله ينتكثف عنب بالسؤال من الشيخ عسلى أن الصادق لايحتاج إلى السؤال باللسان في حضرة الشيخ بل يادثه عا بريدلأن الشيخ يكون مستنطقا نطقه بالحق

( بيآن طريق كشف الغطاء عن الشكر في حق الله تعالى )

لعلك يخطر يبالك أن الشكر إنما يعقل في حق منع هو صاحب حظ في الشكرفانانشكرلللوك إما بالثناء ليزيد محلمهم في القاوب ويظهر كرمهم عند الناس فيزيد به صيتهم وجاههم أو بالحدمة التي هى إعانة لهم على بعض أغراضهم أو بالمثول بين أيديهم في صورة الحدمودنك تسكثير لسوادهموسبب لريادة جاههم فلا يكونون شاكرين لهم إلا بدىء من ذلك وهذا محال في حق الله تعالىمن وجهين: أحدمما أن الله تعالى منزه عن الحظوظ والأغراض مقدس عن الحاجة إلى الحدمة والإعانة وعن نشر الجاه والحشمة بالثناء والإطراء وعن تكثير سواد الحدم بالمنول بين يديه ركعا سجدافشكرنا إياه بما لاحظ له فيه يضاهي شكرنا اللك النم علينا بأن ننام في يبوتنا أو نسجد أو نركمإذلاحظ للملك فيه وهو غائب لاعلم له ولا حظ لله تعالى في أضالنا كلها.الوجهالثانيأن كلمانتعاطا.الحتيارنا فهو نعمة أخرى من نعم الله علينا إذ جوارحنا وقدرتنا وإرادتنا وداعيتنا وسائر الأمور التي هي أسباب حركتنا ونفس حركتنا من خلق الله تعالى ونعمته فكيف نشكر نعمة ينعمة ولو أعطانا الملك مركوبا فأخذنا مركوبا آخر له وركبناه أو أعطانا اللك مركوبا آخر إيكن الثاني شكر اللأول منا بلكان التاني عتاج إلى شكركما محتاج الأول ثم لانمكن شكر الشكر إلا بنعمة أخرىفيؤدى إلى أن يكون الشكر محالاً في حق الله تعالى من هــذين الوجهين ولسنا نشك في الأمرين جميعًا والشرع قد ورد به فكيف السبيل إلى الجمع . فاعلم أن هذا الخاطر قد خطر لداود عليه السلام وكذلك لموسى عليه السلام فقال يارب كيف أشكرك وأنا لاأستطيع أن أشكرك إلا بنعمة ثانية من نعمك وفى لفظ آخر وشكرى لك نعمة أخرى منك توجب على الشكر لك فأوحى الله تعالى إليه إذاعرفت هذا فقد شكرتني وفي خبر آخر إذا عرفت أن النعمة مني رضيت منك بذلك شكرا . فانقلت نفد فهمت السؤال وفهمى قاصر عن إدراك معنى ماأوحى إليهم فانى أعلم استحالة الشكر لله تعالى فأما كون العلم باستحالة الشكر شكرا فلا أفهمه فان هذا العلم أيضا نعمة منه فكيف صار شكراوكأن الحاصل يرجع إلى أن من لم يشكر فقد شكر وأن قبول الحلمة الثانية من لللكشكرللخلمةالأولى والفهم قاصر عن درك السر فيه قان أمكن تعريف ذلك بمثال فهو مهم في نفسه . فاعلم أن هذا قرع باب من المعارف وهي أعلى من علوم العاملة ولكنا نشير منها إلى ملامح ونقول ههنا نظران نظر بمين التوحيد الهض وهسذا النظر يعرفك قطعا أنه انشاكر وأنه للشكور وأنه الهب وأنه الهبوب وهذا نظر من عرف أنه ليس في الوجود غيره وأن كل شيءهالك إلاوجهه وأنذلك صدق فى كل حال أزلا وأبدا لأن النير هو الذي يتصور أن يكون له بنفسه قوام ومثل هذاالغير لاوجودله بل هو محال أن يوجد إذ الموجود المحقق هو القائم بنفسه وما ليس له بنفسه أوام فليس له بنفسه وجود بل هو قائم بغيره فهو موجود بغيره فان اعتبر ذاته ولم يلتفت إلى غيره لم يكن لهوجودالبتة وإنمــا للوجود هو القائم بنفسه والقائم بنفسه هو الذي لو قدر عدم غيرمبتي موجودا فان كان مع قيامه بنفسه يقوم بوجوده وجود غيره قهو قيوم ولا فيوم إلا واحد ولا ينصور أن يكونغبرذلك فاذن ليس في الوجود غير الحي القيوم وهو الواحد الصمد فاذا نظرت من هسذا المقام عرفتأن الكل منه مصدره وإليه مرجعه فهو الشاكر وهو المشكور وهو الحب وهو الحبوب ومن همنا نظر حبيب بن أبي حبيب حيث قرأ \_ إنا وجدناه صابرا نع العبد إنه أواب \_ فقال واعجباه أعطى وأثني إشارة إلى أنه إذا أثني على إعطائه فعلى نفسه أثنى فهو المثنى وهو المثنى عليه ومن همنا نظر الشيخ أبو سعيد الميهي حيث قرى، بين يديه \_ محبهم وبحبونه \_ فقال لممرى يحبهم ودعه يحبهم

وهو عنسد حضور الصادقين يرفع قلبه إلى الله ويستمطر ويستستى لهم فيكون لسانه وقلبه في القول والنطق مأخوذين إلى مهم الوقت من أحوال الطالبين المحتاجين إلى مايفشح به عليه لأن الشيخ يعسلم تطلع الطالب إلى قسبوله واعتسداده يقوله والقول كالبذريقع في الأرض فاذا كان البذر فاسدا لاينبت وفسادال كلمة بدخول الهوى فها فالشيخ ينقى بذر الكلامعن شوب الهوى ويسلمه إلى اللهِ ويسأل الله المعونة والسداد ثميقول فكون كلامه بالحق

فبحق عِبهم لأنه إنما يحب نفسه أشار به إلى أنه الهب وأنه الهبوب وهذه رتبة عالية لانفهمها إلا بمثال على حد عقلك فلا يخني عليك أن الصنف إذا أحب تصنيفه فقد أحب نفسه والصانع إذا أحب صنعته فقد أحب نفسه والوالد إذا أحب ولده من حيث إنه ولده فقد أحب نفسه وكل مافى الوجود سوى الله تعالى فهو تصنيف الله تعالى وصنعته فان أحبه فحسا أحب إلا نفسه وإذا لم يحب النفس أى فنى عن نفسه وعن غسير الله فلم ير إلا الله تعالى فمن لم يفهم هذا ينكر عليهم ويقول كيف فن وطول ظله أديبة أذرع ولعله يأكل فىكل يوم أرطالا من الحير فيضحك عليهم الجهال لجهام عماني كلامهم وضرورة قول العارفين أن يكونوا ضحكة للجاهلين وإليه الاشارة بقوله تعالى - إن الدين أجرموا كانوا من الدين آمنوا يشحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا الفلبوا إلى أهلهم انقلبوا فسكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين \_ ثم بينأن ضحك المارفين عليهم غدا أعظم إذ قال تعالى ــ فاليوم الذين آمنوا من السكفار يضحكون طي الأرائك ينظرون ــ وكذلك أمة نوح عليه السلام كانوا يضحكون عليه عند اشتفاله بعمل السفينة قال ــ إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون ــ فهذا أحد النظرين . النظر الثانى نظر من لم يبلغ إلى مقام الفناء عن نفسه وهؤلاء قسمان قسم لم يثبتوا إلا وجود أنفسهم وأنكرواأنبكون لحم رب يعبد وهؤلاء هم العميان المشكوسون وعماهم في كلتا العينين لأنهم نفوا ماهو الثابت بحقيقا وهو القيوم الذي هو قائم بنفسه وقائم طي كل نفس بمساكسبت وكل قائم فقائم به ولم يقتصرواطي هذا حتى أثبتوا أنفسهم ولو عرفوا لعلموا أنههمن حيث همهم لاثبات لهمولاوجودلهموإنمــاوجودهم من حيث أوجدوا لامن حيث وجدوا وفرق بين الموجود وبين الموجد وليس فىالوجود إلاموجود واحد وموجد فالموجود حق والموجد باطل من حيث هو هو والموجود قائم وقيوم والموجدهالك وفان وإذا كان كل من عليهـا فان فلا يبقى إلا وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الفريق الثاني ليس بهم عمى ولسكن بهم عور لأنهم يبصرون باحدى العينين وجود للوجود الحق فلا يشكرونه والمين الأخرى إن تم عماها لم يبصر بها فناء غير الوجود الحق فأثبت موجودا آخر مع الله تعالى وهذا مشرك تحقيقا كما أن الذي قبله جاحد تحقيقا فان جاوز حد العمى إلى العمش أدرك تفاوتا بين الوجودين فأثبت عبدا وربا فبهذا القدر من إثبات التفاوت والنقص من الموجود الآخردخل في حد التوحيد ثم إن كحل بصره بمــا يزيد في أنواره فيقل عمشه وبقدر مايزيد في بصره يظهرله همان ماأنبتــه سوى الله تعالى فان بقى في سسلوكه كذلك فلا يزال يفضى به النقصان إلى الهو فينمحي عن رؤية ماسوى الله فلا يرى إلا الله فيكون قد بلغ كمال التوحيد وحيث أدرك تقصا فی وجود ماسوی الله تعالی دخل فی أوائل التوحید وبینهما درجات لاتحصی فهذا تتفاوت درجات الموحدين وكتب الله المنزلة على أاسنة رسله هي الكحل الذي به عصل أنوار الأبصار والأنبياء هم السكحالون وقد جاءوا داعين إلى التوحيد الهمش وترجمت قول لا إله إلا الله ومعناه أن لايرى إلا الواحد الحقِّ والواصلون إلى كمال التوحيد هم الأقلون والجاحدون والمشركون أيضا قليلونوهم على الطرف الأقصى المقابل اطرف التوحيد إذ عبسدة الأوثان قالواً مانعيدهم إلا ليقربونا إلى الله زلني - فكانوا داخلين في أوائل أبواب التوحيد دخولا ضعيفا والمتوسطون هم الأكثرون وفيهم من تنفشح جسيرته في بمض الأحوال فتلوح له حقائق التوحيد ولسكن كالبرق الحاطف لايتبت وفيهم من يلوح 4 ذلك ويثبت زمانا ولحكن لايدوم والهوام فيه عزيز :

من الحق الحق فالشيخ العريدين أمينالإلحسام كا أن جبريل أمين الوحى فكما لا غون جـــبريل في الوحي لانخون الشميخ في الإلمام وكماأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لانطق عن الهوى فالشيخ مقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا لايتكلم بهوی النفس.وهوی النفس في القسبول بشيئين : أحدماطلب استجلاب القاوب وصرف الوجوء إله الشيوخ. والثاني ظهور النفس باستحلاء الكلام والمجبوذلك خيانة عند الحققين لسكل إلى شأو العلا حركات ولسكن عزيز فى الرجال ثبات ولما أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه بطلب القرب فقيل له حواسجد واقترب حقال فى سجوده وغوذ بمنوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك منك الأحسى ثناء عليك أنت

كَا أَتَنْيَتَ عَلَى نَفْسَكَ (١) ﴾ فقوله صلى الله عليه وسلم ﴿أعوذ بِعَفُوكُ مِنْ عَقَابِكُ ﴾ كلام عن مشاهدة فَمَلَ اللَّهُ فَقَطَ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ إِلَااللَّهُ وَأَنْعَالُهُ فَاسْتَعَاذَ بِفَعْلُهُ مِنْ فَعَلَّهُ ثُمُ اقترب فَغْنِي عَنْ مَشَاهِدَةَ الْأَفْعَالُ وترقى إلى مصادر الأفعال وهي الصفات فقال «أعوذ برضاك من سخطك» وهماصفتان ثمرأىذلك عَصَانًا فِي التَوْحَيْدُ فَاقْتُرْبُ وَرَقِي مِنْ مَقَامُ مِشَاهِدَةُ الصَّفَاتِ إِلَى مِشَاهِدَةُ الدَّاتَ فَقَالَ ﴿ وَأَعُوذُبُكُ منك ﴾ وهذا قرار منه إليه من غير رؤية فعل وصفة ولكنه رأى نفسه قار ا منه إليه ومستعذاً ومثنبا ففني عن مشاهدة نفسه إذ رأى ذلك نفصانا واقترب فقال والأحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» فقوله صلى الله عليه وسلم (لاأحصى» خبر عن فناء نفسه وخروج عن مشاهدتها وقوله ﴿ أَنَّ كَمَّا أَتَنبِتَ فِي نَفْسُكُ ﴾ بيان أنه الثنى والتني عليه وأن الـكل منه بدا وإليه بعود وأن \_كل شي هالك إلاوجهه ـ فبكان أوَّل مُقاماته نهاية مقامات للوحدين وهوأن\لابرى|لاالله تعالىوأفعاله فيستعيدًا بعمل من فعل فانظر إلى ماذا النهت نهايته اذا النهى إلى الواحد الحق حق اراهعمن نظره ومشاهدته سوى الدّات الحق ، ولقد كان صلى الله عليه وسلم لايرق من رتبة إلى أخرى إلاويرى الأولى بعدا بالاضافة إلى الثانية فسكان يستنفر الله من الأولى ويرىذلك نقصافي ساوكه وتقصيرا في مقامه وإليه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إنه ليفان على على حتى أستغفر الله في اليوم والليلة سبعين ممة (٢٠) ﴾ فكان ذلك لترقيه إلى سبعين مقاما بعضها فوق البعض أوَّ لها وإن كان مجاوزًا أقضى غايات الحلق ولسكن كان نفصانا بالاضافة إلى آخرها فسكان استغفاره لذلك،ولماةالتعائشة رضى الله عنها ﴿ أَلِيسَ قَدَ غَفُرِ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدُّمُ مِنْ ذَنِكَ وَمَا تَأْخُرُ فَمَاهَذَا البِكَاء فَالسجود وماهذا الجهد الشديد قال أفلا أكون عبدا شكورا (٣) مضاه أفلا أكون طالبا المزيد في القامات فان الشكر سبب الزيادة حيث قال تعالى \_ التن شكرتم لأزيدنكم \_ وإذا تغلغلنا في بحار السكاشفة فلنقبض العنان ، ولنرجع إلى ما يليق بعلوم العاملة ، فنقول : الأنبياء عليهم السلام بعثوا لدعوة الحلق إلى كال التوحيد الذي وصفناه ولكن بينهم وبين الوصول إليه مسافة بعيدة وعقبات شديدة وإنما الشرع كله تعريف طريق سلوك تلك المسافة وقطع تلك العقبات وعندذلك يكون النظر عن مشاهدة أخرى ومقام آخر فيظهر فى ذلك القام بالاضافة إلى تلكالشاهدةالشكروالشاكر وللشكورولا يعرف ذلك إلايمثال ، فأقول : يُمكنك أن نفهم أن ملكا من اللوك أرسل إلى عبدقد بعدمنه مركو با وملبوسا وثمدا لأجل زاده في الطريق حتى يفطع به مسافة البعد ويقرب من حضرةاللك مميكون له حالتان : إحداهما أن يكون قصده من وصول العبد إلى حضرته أن يقوم ببعض مهماته ويكونله عناية في خدمته ، والثانية أن لايكون للملك حظ فيالعبد ولاحاجة بهإليه بل حضور ولايزيدفي ملسكم

(١) حديث قال في سجوده أعوذ بعفوك من عقابك وأعوذ برضاك من سخطك الحديث مسلم من حديث عاشة أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك الحديث (٣) حديث إنه ليغان على الحديث تقدّم في التوبة وقبله في الدعوات (٣) حديث عائشة لماقالت له غفر الذلك ماتقد م من ذنبك وماتأخر فحاهدا البكاء الحديث رواه أبوالشيخ وهو بقية حديث عطاء عنها المتقدم قبل هذا بقسمة أحاديث وهو عند مسلم من رواية عروة عنها مختصرا وكذلك هوفي المحيحين مختصرا

من حديث المفيرة من شعبة .

والشيخفها يجرى على لسانه راقسد النفس تشغله مطالبة نعرالحق في ذلك فاقد الحظ من فوالد ظهور النفس بالاسستحلاء والعجب فيحكون الشيخ لما يجريه الحق سبحانه وتعالى عليه مستمعا كأحد للستمعين وكان الشيخ أبو السعود رحمه الله يشكام مع الأصحاب عما يلق إلمه وكان يقول أنا في هذا الكلام مستمع كأحدكم فأشكل ذلك على بعض الحاضرين وقال إذا كان الفائل هويعلم مايقول كيف يكون كمستمع لايط حق إسمع منه قرجع إلى منزله فرأى لبلته

لأنه لا يقوى على القيام مخدمة تنني فيه غناه وغيبته لاتنقص من ملكه فيكون قصد من الإنعام عليه بالمركوب والزاد أن محظى العبد بالقرب منه وينال سعادة حضرته لينتفع هوفى نفسهلااينتفع الملك به وبانتفاعه فمنزل الساد من الله تعالى فى المنزلة الثانية لافى المنزلة الأولى قان الأولى محال علىالله تعالى والثانية غير محال . ثم اعلم أن العبد لايكون شاكرا فيالحالة الأولى ممجرد الركوبوالوصول إلى حضرته مالم يقم بخدمته التي أرادها اللك منه . وأما في الحالة الثانية فلايحتاج إلى الحدمة أصلا ومع ذلك يتصور أن يكون شاكرا وكافراويكون شكره بأن يستعمل ماأنفذه إليهمو لاهفا أحبه لأجله لالأجل نفسه وكفره أن لايستعمل ذلك فيه بأن يعطله أويستعمله فها نزيدفي بعدهمنه فيهما ليس العبد الثوب وركب الفرس ولم ينفق الزاد إلافي الطريق فقد شكره مولاً. إذاستعمل نعمته في محبته:أي فها أحبه لعبده لالنفسه وان ركبه واستدبر حضرته وأخذ يبعد منه فقد كفر نعمته : أي استعملها فَهَا كرهه مولاه لعبده لالنفسه وان جلس ولم يركب لافىطلب الفربولافىطلبالبعدفقد كمفرأ يضا نعمته اذ أهملها وعطلها وان كان هذا دون مالو بعد منه فكذلك خلق اللهسبحانه الحلق وهم في ابتداء فطرتهم محتاجون الى استعمال الشهوات لتسكمل بها أبدائهم فيبعدون بها عنحضرتهوإنماسمادتهم فى القرب منه فأعدُ لهم من النعم مايقدرون على استعماله فى كيل درجةالقربوعن بعدهموقريهم عبرُ الله تعالى إذ قال ــ لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم ثم رددناه أشفل سافلين إلاالذين آمنوا ــ الآية فاذن نعم الله تعالى آلات بترقى العبد بها عن أسفل السافلين خلقها الله تعالى لأجل العبدحتى ينال بها سعادة القرب والله تعالى غنيّ عنه قرب أم بعد والعبد فيها بين أن يستعملها في الطاعة فيكون قد شكر لموافقة محبة مولاه وبين أن يستعملها في معصيته فقد كفر لاقتحامه ما يكرهه مولاه ولا يرضاه له فان الله لا يرضى لعباده الكفر والمصية وإن عظامها ولم يستعملها في طاعة ولامعصيةفهو أيضًا كفران للنعمة بالتضييع وكل ماخلق في الدنيا إنماخلق آلة للعبد ليتوصل به إلى سعادة الآخرة ونيل القرب من الله تعالى فسكل مطيع فهو بقدر طاعته شاكر نعمة الله فى الأسباب التي استعملها في الطاعة وكل كسلان ترك الاستعمال أوعاص استعمالها في طريق البعد فهو كافر جار في غير محبة الله تعالى فالمعصية والطاعة تشملهما الشيئة ولكن لانشملهما المحية والكراهة بلىرب مماديحبوب ورب مراد مكروه . ووراه بيان هذه الدقيقة سرّ الفدر الذي منعمن إفشائه وقدا على بهذا الاشكال الأوَّل وهو أنه إذا لم يكن للمشكور حظ فكيف بكون الشكر ، وجذاأ يضاينحل الثانى فانالم نعن بالشكر إلاانصراف نعمة الله في جية محبة الله فاذا انصرفت النعمة في جية المحبة بفعل الله فقدحصل المراد وفعلك عطاء من الله تمالي ومن حيث أنت محله فقد أثني عليك وثناؤه نعمة أخرى منه إليك فهو الذى أعطى وهو الذي أثنى وصار أحد فعليه سببا لانصراف فعلهالثانى إلىجية محبته فلهالشكر على كلَّ حال وأنت موصوف بأنك شاكر يمعنى أنك محل المعنى الذى الشكر عبارة عنهلا بمعنىأنك موجب له كما أنك موصوف بأنك عارف وعالم لاعمني أنك خالق للعلم وموجده ولكن معني أنك عل له وقد وجد بالفدرة الأزلية فيك فوصفك بأنك هاكر إثبات شيئيةً لك وأنت شيء إذجلك خالق الأشياء شيئًا وإنما أنت لاشي إذا كنت أنت ظانا لنفسك شيئًا من ذاتك فأما باعتبار النظر إلى الذي جمل الأشياء شيئًا فأنت شيء إذ جملك شيئًا فان قطع النظر عن جعله كنت لاشي محقيقاً وإلى هذا أشار صلى الله عليه وسلم حيث قال «اعملوا فكل مبسرً لما خلق له(١) بملماقيل لهيار سول الله ففهم العمل إذا كانت الأشياء قد فرغ منها من قبل فتبين أن الحلق مجارى قدرة الله تعالى ومحل أفعاله وإن كانواهم أيضًا من أفعاله ولمكن بعض أفعاله محلَّ للبعض وقوله اعملوا وإن كان جاريا على

في المنام كأن قائلا يقول لهأليس الغواص يخوص في البحر لطلب العر وعجم الصدف فى مخلاته والدر قد حصدل معه ولكن لابراء إلااذا خرج من البحر وبشارك في رؤية الدر من هو على الساحل ففهيم بالمنام إشارة الشيخ في ذلك فأحسن أدب المريد مع الشبيخ السكوت والحود والجمسود حتى يبادثه الشيخ عاله فيه من الصــلاح قولا وفعلا وقيمل أيضا في قوله تعالى \_ لاتقدموا من یدی الله ورسوله \_ لاتطلبوا منزلة ورار منزلته، وهذا من

السان الرسول صلى الله عليه وسلم فهو فعل من أفعاله وهو سبب لعلم الحلق أن العمل نافع وعلمهم فعل من أفعال الله تعالى والعلم سبب لانبعاث داعية جازمة إلى الحركة والطاعة وإنبعاثالداعية أيضا من أفعال الله تعالى وهو سبب لحركه الأعضاء وهي أيضا من أفعال الدُّنعالي ولـكن بعضأفعالهسبب للبعض أى الأول شرط للثانى كما كان خلق الجسم سببا لخلق العرض إذ لايخلق العرض قبله وخلق الحياة شرط لحلق العلم وخلق العلم شرط لحلق الإرادة والكل من أفعال الله تعالى وبعضها سبب للبعض : أى هو شرط ومعنى كونه شرطا أنه لايستعد لقبول فعل الحياة إلا جوهرولايستعدلقبول العلم إلا ذو حياة ولا لقبول الإرادة إلا ذو علم فيكون بعض أفعاله سببا للبعض جذا المغيلاعِمنيأن بعض أفعاله موجد لفيره بل ممهد شرط الحصول لفيره وهذا إذا حقق ارتقى إلىدرجةالتوحيدالذي ذكرناه . فان قلت فلم قال الله تعالى اعملوا وإلا قائتم معاقبون مذمومون على العصيانوماإليناشيء فَكُيفَ نَدْمُ وَإِنَّمَا الْكُلِّ إِلَى اللهُ تَعَالَى . فَأَعْلَمُ أَنْ هَذَا الْقُولُ مِنْ اللهُ تَعَالَى سبب لحصول اعتقاد فينا والاعتقاد سبب لهيجان الحوف وهيجان الحوف سبب لترك الشهوات والتجافى عن دار الغرور ، وذلك سبب للوصول إلى جوار الله والله تمالى مسبب الأسباب ومرتبها فمن سبق له في الأزل السعادة يسر له هذه الأسباب حتى يقوده بسلسلتها إلى الجنة ويعبر عن مثله بأن كلا ميسر لمما خلق لهومن لم يسبق له من الله الحسنى بعد عن صماع كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام العلماء فاذا لم يسمع لم يعلم وإذا لم يعلم لم يخف وإذا لم يخف لم يترك الركون إلى الدنياو إذا لم يترك الركون إلى الدنيا بقى في حزب الشيطان وإن جهنم لموعدهم أجمعين ، فاذا عرفت هذا تعجبت من قوم يقادون إلى الجمة بالسلاسل فما من أحد إلا وهو مقود إلى الجتة بسلاسل الأسباب وهوتسليطالعلم والخوف عليه وما من مخذول إلا وهو مقود إلى النار بالسلاسل وهو تسليطالنفلةوالأمنوالغرور عليه فالمتقون يساقون إلى الجنة قهرا والمجرمون يقادون إلى النار قهرا ولاناهرإلااللهالواحدالقهار ولا قادر إلا اللك الجبار وإذا الكشف الغطاء عن أعين الغافلين فشاهدوا الأمركذلك معواعند ذلك نداء المنادي ــ لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ــ ولقد كاناللك لله الواحدالة باركل يوم لاذلك اليوم على الحصوص ولكن الغافلين لايسمعون هذا النــداء إلا ذلك اليوم ، فهو نبأ عما يتجدد للفافلين من كشف الأحوال حيث لاينفعهم الكشف ، فنعوذ بالله الحليم الكريممن الجهل والمعمى فانه أصل أنساب الهلاك.

( بيان تمييز مابحبه الله تعالى عما بكرهه )

اعلم أن فعل الشكر و رك الكفر لايتم إلا بمعرفة ما عبه الله تعالى عما يكرهه إذ معنى الشكر استعمال نعمه تعالى في محابه ومعنى السكفر نقيض دلك إما بترك الاستعمال أو باستعمالها في مكارهه ولتمييز ما عبه الله تعالى عما يكرهه مدركان: أحدها المسمع ومستنده الآيات و الأخبار. و الثانى بسيرة القلب وهو النظر بعين الاعتبار وهذا الأخير عسير وهو لأجل ذلك عزز، فلالك أرسل الله تعالى الرسل وسهل بهم الطريق على الحلق ومعرفة ذلك تنبى على معرفة جميع أحكام الشرع في أفعال العباد في لا يطلع على أحكام الشرع في أفعال العباد في لا يطلع على أحكام الشرع في جميع أفعاله لم يمكنه القيام محق الشكر أصلا. وأما الثانى وهو النظر بعين الاعتبار فهو إدراك حكمة الله تعالى في كل موجود خلقه اذ ما خلق شيئا في العالم إلا وفيه حكمة وعمد المساد على المسلم بأن الحكمة منقسمة إلى جلية وخفية. أما الجلية في كالعلم بأن الحكمة عند الإبصار والسكون عند الاستنار فهذا من جمة حكم الشمس لا كل الحكمة المنا من جمة حكم الشمس لا كل الحكمة المنا من جمة حكم الشمس لا كل الحكمة المنا من المنا المنا

محاسين الآداب وأعزهاو ينبغى للمريد أن لابحدث نفسيه بطلب منزلة فوق منزلة الشيخ بل محب الشبخ كل منزلة عالية ويتمنى للشيخ عزيز المنح وغرائب الواجب ونهذا يظهر جوهر الريدني حسن الإرادة وهذا يعز في المريدين فإرادته للشيخ تعطيه فوق مايتمني لنفسه ويكون قائمنا بأدب الإرادة ، قال السرى رحمه الله حسن الأدب ترجمان المقل . وقال أبو عبد الله بن حنيف قال لی رویم یابنی اجملك ملحا وأدمك دققا ، وقبل التصبوف كله أدب

بل فيها حكم أخرى كثيرة دقيقة وكذلك معرفة الحسكة في الغيم وترول الأمطار وذلك لانشقاق الأرض بأنواع النبات مطعما للخلق ومرعى للأنعام وقد انطوى القرآن على جملةمن الحسكم الجليةالق عملها أفهام الحُلق دون الدقيق الذي يتصرون عن فهمه إذ قال تعالى ــ أنا صبيناالـاءصبائه، عقناالأرض شقا فأنبتنا فها حيا وعنبا \_ الآية . وأماا لحكة في سائر الكواك السيارة مهاو الثواب فخية لا يطلع عليها كافة الحلق والقدر الدى يحتمله فهم الحلق أنها زينة للسهاء لتستلذ العين بالنظر إليهاوأشار إليه قوله تعالى \_ إنا زينا السهاء الدنيا نزينة الكواكب \_ فجميع أجزاء العالم سماؤه وكواكبه ورياحه وعجاره وجباله ومعادنه ونباته وحيواناته وأعضاء حيواناته لإنحلو ذرة من ذراته عن حكم كثيرة من حكمة واحدة إلى عشرة إلى ألف إلى عشرة آلاف وكذا أعضاء الحيوان تنقسم إلى مايمرف وحكمها كالعلم بأن المين للا بصار لاللبطش واليد البطش لاللمشي والرجل للمثبي لالشم فأما الأعضاء البأطنة من الأمعاء وللرارة والكندوالكلية وآحادالعروق والأعصاب والعضلات ومافيها من التحاويف والالتفاف والاشتباك والأعراف والدقة والغلظوسائر الصفات فلايعرف الحسكمة فيهاسائر الناس والذين يعرفونها لايعرفون منها إلا قدرا يسيرا بالاضافة إلى مافى علم الله تعالى وماأو تيتممن العلم إلاقليلا فاذن كل من استعمل شيئا في جهة غير الجهة التي خلق لهـا ولاعلى الوجهالذيأر بدبه نقد كفر فيه نعمةالله تعالى فمن ضرب غيره بيده فقد كفر نعمة البد إذ خلفت له البد ليدفع بها عن نفسه ما يهلكه وبأخذما ينفعه لالبهلك بها غيره ومن نظر إلى وجه غير الهرم فقد كفر نحمة العينونعمةالشمسإذالإبصاريتم بهما وإنما خلقتا ليبصر بهما ماينفعه في دينه ودنياه وينتي سهما مايضره فيهما ققد استعملهما في غير ما أريدتا به وهذا لأن الراد من خلق الحلق وخلق الدنياوأسبابهاأن يستمين الحلق بهماعلى الوصول إلى الله تعالى ولا وصول إليه إلا يمحبته والآنس به فىالدنياوالتجافىعن،غرورالدنياولاأنس|لابدوام الذكر ولا عبة إلا بالمرقة الحاصلة بدوام الفكر ولا يمكن الدوام على الذكروالفكر إلابدوام البدن ولا يبقى البدن إلا بالنذاء ولا يتم الغذاء إلابالأرض والساءوالحواءولايتم ذلك إلا غلق الساءوالأرض وخلق سائر الأعضاء ظاهرا وباطنا فكل ذلك لأجل البدن والبدن مطية النفس والراجع إلى الله تعالى هي النفس للطمئنة بطول العبادة والعرفة فلذلك قال:تعالى\_وماخلقتالجنوالإنسإلاليعبدون ما أريد منهم من رزق ــ الآية فكل من استعمل شيئاً في غير طاعة الله فقد كفر نعمة الله في جميع الأسباب التي لابد منها لإقدامه على تلك المصية . ولنذكر مثالا واحدا للحكم الحفية التي ليست في ظاية الحفاء حق تعتبر بها ونعلم طريقة الشكر والكفران على النعم فنقول : من نعم الله تسالى خلق الدراهم والدنانير وبهما قوام الدنيا وهما حجران لامنفعة في أعيانهما ولكن يضطرا لحلق إليهمامن حيث إن كل إنسان محتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه وملبسه وسائر حاجاته وقد يعجز عما محتاج إليه ويملك مايستغنى عنه كمن يملك الزعفران مثلا وهو محتاج إلى جمل يركبه ومن يملكا لجملريماً يستغنى عنه وعتاج إلى الزعفران فلا بدبينهما من معاوضةولابدفي مقدار العوضمين تقدير إذلابيذل صاحب الجلل جمله بكل مقدار من الزعفران ولا مناسبة بين الزعفران والجل حق يقال يعطى منه مثله في الوزن أو الصورة وكذا من يشترى دارا بثياب أوعبدا غضاً ودقيقا عمار فهذه الأشياء لاتناسب فيها فلا يدرى أن الجل كم يسوى بالزعفران فتتعذر المعاملات جدا فافتقرت هذه الأعيان المتنافرة للتباعدة إلى متوسط بينها محكم فيها محكم عدل فيعرف من كل واحمد رتبته ومنزلته حق إذا تقررت المنازل وترتبت الرئب علم بعد ذلك المساوى من غسير المساوى خُلق الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال حتى تقدر الأموال بهما فيقال هسذا الجلريسوى

لكل وتتأدب ولكل حال أدب ولكلمقام أدب فمن يازم الأدب يباغ مبلغالر جالومن حرم الأدب فهو بعيد من حيث بظن القرب ومردود من حيث برجو القبول ومن تأديب الله تعالى أصحاب رسول الله مسلى الله عليه وسلم قوله سالى ـ لأرفعوا أصواتكم فوق صوتالني كان اابت بنقيس بنشماس في أذنه وقر وكان. جهورى الصوت فسكان إذا كلم انسانا جهر بسوته وربما كان يكلم الني ملياقه عليه وسلم فيتأذى بصوته فأتزل الله تعالى الآية 

مائة دينار وهذا القدر من الزعفران يسوى مائة فهما من حيث إنهما مساويان بشيء واحد إدن متساويان وإنما أمكن التعديل بالـقدين إذ لإغرض في أعيانهما ولوكان في أعيانهما غرض ربما

انتضى خصوص ذلك الغرض في حق صاحب الغرض ترجيحا ولم يفتض ذلك في حق من لاغرض له فلا ينتظم الأمر فاذن خلقهما الله تعالى لتنداولهما الأبدى وبكونا حاكمين بهن الأموال بالعدل ولحسكمة أخرى وهبي التوسل بهما إلى سائر الأشياء لأنهما عزيزان فيأنفسهماولاغرض فيأعيانهما ونسبتهما إلى سائر الأموال نسبة واحدة فمن ماسكهما فكأنه ملك كل شيء لاكن ملك ثوبا فانه لم يملك إلا النوب فلو احتاج إلى طعام ربما لم يرغب صاحب الطعام في النوبلأنء ضه في دانة مثلاً فاحتبج إلى شيء هو في صورته كأنه ليس بشيء وهو في معناه كأنه كل الأشباء والشيء إنمسا تستوى نسبته إلى المختلفات إذا لم تكن له صورة خاصة يفيدها مخصوصها كالمرآة لالون لها وتحكى كل لون فسكذلك النقد لاغرض فيه وهو وسيلة إلى كل غرض وكالحرف لامعني له فينفسه وأظهر به العانى في غيره فهذه هي الحكمة الثانية وفيهماأ يضاحكم يطول: كرهافكل من عمل فيهما عملا لايليق بالحسكم بل مخالف الغرض المقصود بالحسكم فقد كفر نعمة الله تعالى فيهمافاذن من كـزهما فقد ظامهما وأبطل الحكمة فهما وكان كمن حبس حاكم السامين في سجن عتنع عليه الحكم بسببه لأنه إدا كنز فقد منسع الحكم ولا يحصل الغرض المقصود به وما خلقت الدراهمواله نانيرلزيد خاصة ولا لعمرو خاصة إذ لاغرض للآحاد في أعيانهما فانهما حجران وإنما خلقا لتنداولهما الأبدى فيكمونا حاكمين بين الناس وعلامة معرفة للمقادير مقومة للمراتب فأخبر الله تعالىالدين يعجزون عن قراءة الأسطر الإلهية المكتوبة على صفحات الموجودات نحط إلهي لاحرف فيه ولاصوتالذي لايدرك بعين البصر بل بعين البصيرة أخبر هؤلاء العاجزين بكلام سمعوء من رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وصل إليهم بواسطة الحرف والصوت المعنى الذى عجزوا عن إدراكه فقال تعــالى ـ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعداب ألم ــوكلمن آنخنمن الدراهم والدنانير آنية من ذهب أو فضة فقد كفر النممة وكان أسوأ حالا ممن كنز لأن مثال هذا مثال من استسخر حاكم البلد في الحياكة والمسكس والأعمال التي يقوم بها أخساء الناس والحبس أهون منه ودلك أن الحزف والحديد والرصاص والنحاس تنوب مناب الذهب والفضة في حفظ المائعات عن أن تتبدد وإنما الأواني لحفظ المائعات ولا يكني الحزف والحديد في القصود الذي أريد به النقود فمن لم ينكشف له هذا انكشف له بالترجمة الإلهية وقيل له من شرب في آنية من ذهب أو فضة فكأنما عجرجرفي بطنه نارجهثم (١)وكل من عامل معاملة الرياطي الدراهم والدنانير فقدك نفر النممة وظلم لأنهما خلقا لنيرهما لالنفسيما إذ لاغرض في عيهما فاذا آبجر في عيهما فقد اتخذها مفصودا على خلاف وضع الحكمة إذ طاب النقد لغير ماوضع له ظلم ومن معه ثوب ولا تقد معهفقد لايقدر على أن يشترى به طعاما ودابة إذ ربما لايباع الطعام والدابة بالنوب فهو معذور في بيعه بنقد آخر ليحصل النقد فيتوصل به إلى مقصوده فأنهما وسيلتان إلى الغير لاغرض فيأعيانهماوموقعهما في الأموال كموقع الحرف من الـكلام كما قال النحويون إن الحرف هو الذي جاء لمني في غــيره وكموقع المرآة من الألوان فأما من معه ثقد فلو جاز له أن يبيعه بالنقد فيتخذ التعامل على النقدغاية عمله فببقى النقد مقيدا عنسده وبغزل منزلة المكنوز وتقبيد الحاكم والبريد الوصل إلى النبر ظلم

أخبره ضياء الدين عبد الوهاب بن على قال أنا أبو الفتح الهروى قال أناأ يونصر الترياقي قال أناأ نوجمد الجــراحي قال أنا أبو النباس المحبوبى قال أنا أبو عيسى الترمذي قال ثنا عجمد ابن الشنى قال تنامؤ مل ابن إحمديل قال ثنا نافع انعمرن جيلالجوي قال حدثني حابس بن أبي مليكة قال حدثني عبد الله بن الزبير أن الأقرع بن حابس قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنو بحكر استعمله على قومه فقال عمرلا تستعمله بإرسول الله فتسكلما عند الني ملى الله عليه وسلم

(١) حديث من شرب في آنية من ذهب أو فضة فكأعا بجرجر في بطنه نار جهم متمق عليهمس

حديث أم سلمة ولم يصرح المصنف بكونه حديثا .

كما أن حبسه ظلم فلا معنى لبيمع النقد بالنقد إلا أتخاذ النقد مقصودا للادخار وهو ظلم . فان قلت : فلم جاز بينع أحد النقدين بالآخر ولم جاز بينع الدرهم بمثله . فاعلم أن أحد النقدين يخالف الآخر في مقصود النوصل ، إذ قد ينيسر النوصل بأحدها منحيث كثرته كالدراهم تنفرق في الحاجات قليلا قلبلا فني المنع منه مايشُوش المقصود الخاص به ، وهو تيسر التوصل به إلى غيره . وأما يسعالدرهم بدرهم بماثله فجائز من حيث إن ذلك لايرغب فيه عاقل مهما تساويا ولايشتغل به تاجر فانهعبث بجرى عجرى وضع الدرهم على الأرض وأخذه بسنه وعمن لانخاف على العقلاء أن يصرفوا أوقاتهم إلى وضع الدرهم على الأرض وأخذه بعينه فلا نمنع عما لانتشوق النفوس إليه إلا أن يكون أحدهما أجود من الآخر وذلك أيضا لابتصور جريانه ، إذ صاحب الجيد لايرضي بمثله من الردي. فلاينتظم العقد وإن طلب زيادة في الردى. فذلك مما قد يقصده فلا جرم نمنعه منه ونحكم بأن جيدهاورديثها سواء لأن الجودة والرداءة ينبغي أن ينظر إليهما فها يقصد في عينه ، وما لاغرض في عينه فلاينبغي أن ينظر إلى مضافات دقيقة في صفاته وإنما النبي ظلم هوالذي ضربالنقود مختلفة في الجودةوالرداءة حق صارت مقصودة في أعيانها وحقها أن لاتفصد . وأما إذا باع درهم بدرهم مثله نسيئةفا نمالمجز ذلك لأنه لايقدم على هذا إلا مسامح قاصد الإحسان في القرض وهومكرمةمندوحةعنه لتبة صورة السامحة فيكون له حمد وأجر . والعارضة لاحمد فيها ولا أجر فهو أيضا ظلم لأنه إضاعة خصوص المسامحة وإخراجها في معرض العاوضة وكذلك الأطعمة خلفت ليتغذى بها أو يتداوى بها فلاينبغي أن تصرف هلي جهتها فان فتح باب المعاملة فيها يوجب تقييدها في الأيدى ويؤخرعنهاالأكل الذي أربدت له فحسا خلق الله الطعام إلا لــؤكل والحاجة إلى الأطعمة شديدة فينبغي أن تخرج عني يد الستغنى عنها إلى المحتاج ولا يعامل على الأطعمة إلا مستغن عنها . إذ من معه طعام فلم لاياً كله إن كان محتاجاً ولم بجمله بضاعة تجارة وإن جمله بضاعة تجارة فليمه ممن يطلبه بعوض غير الطعام يكون محتاجا إليه . فأما من يطلبه بعين ذلك الطعام فهو أيضا مستغن عنه ولهذا وردفىالشرعرلعن المحتكر وورد فيه من التشديدات ماذكرناه في كتاب آداب الكسب ، نعم بائع البر بالتمر معذور إذ أحدهما لايسد مسد الآخر في الفرض وبائع صاع من البر بصاع منه غير معذور ولكنه عابث فلا يحتاج إلى منع لأن النفوس لاتسمح يه إلا عند التفاوت في الجودة ومقابلة الجيد عثله مهز الردىء لايرضى بها صاحب الجيد . وأما جيد برديثين فقد يقصد ولكن لما كانتالأطعمةمن الضروريات والجيد يساوى الردى. في أصل الفائدة وبخالفه في وجوه التنيم أسقط الشرع غرض التنيم فها هو القوام فهذه حكمة الشرع في عربم الربا وقد الكشف لنا هذا بعد الاعراض عن فن الفقه فلنلحق هذا بفن الفقهيات فانه أقوى من جميع ماأوردناه في الحلافياتوبهذا يتضمر جعان مذهب الشاضي رحمه الله في التخصيص بالأطعمة دون المكيلات إذ لو دخل الجص فيه لكانت الثباب والدواب أولى بالدخول ولولا الملح لـكان منهب مالك رحمه الله أقوم المذاهب فيه إذ خصصه بالأوقات ولمكن كل معنى يرعاه الشرع فلا بد أن يضبط بحد وتحديد هذا كان ممكنا بالقوت وكان ممكنا بالمطموم فرأى الشرع التحديد بجنس المطعوم أحرى لسكل ماهو ضرورة البقاءو تحديدات الشرع قد تحيط بأطراف لايقوى فيها أصل المعنى الباعث على الحسكم واسكن التحديد يقع كذلك بالضرورة ولو لم هدلتخبر الحلق فى اتباع جوهر الممنى مع اختلافه بالأحوال والأشخاص فعين العنىبكمال قوته يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص فبكون الحد ضروريا فلذلك قال الله تعالى ــومن يتعدحدوداللهفقدظلم نفسهــ

حق علت أصواتهما فقال أنو بكر لعمر ماأر دت إلاخلافي وقال عمرما أردت خلافك فأنزل الله تعالى الآمة فكان عمر بعد ذلك إذا تسكلم عند الني صلى الله علينـه وسلم لايسمع كلامه حتى يستفهم .وقيل لمانزلت الآية آلي أنو مكر أن لايتكلم عند الني صلى الله عليه وسلم إلا كأخ السرار فهكذا ينبغى أن يكونالمربد مع الشيخ لايبسط برقع الصوت وكثرة الضمك وحكثرة المكلام إلا إذا بسطه الشيخ فرفع الصوت تنحية جلباب الوقار والوقار إذا سكن

القلب عقل اللسان مايقول وقد ينازل باطن بعض المريدين من الحرمة والوقارمن الشيخ مالايستطيع المريد أن يشبعالنظر إلى الشيخ وقدكنت أحم فيدخل على عمى وشيخي أبو النجيب البيروردى رجيه الله فينرشح جسدى عرقا وكنت أتمنى العسرق لتخف الحمي فكنت أجد ذلك عند دخول الشيمخ على ويكون في قدومة بركة وشفاء وكنت ذات يوم في البيت خاليا وهناك منديل وهبه لي الشيمة وكان يتعمم يه فوقع قدمي على النديل اتفاقا فتألم

ولأن أسول هذه المعانى لاتختلف فيها الشرائع وإنما نختلف فى وجوه التحديد كابحد شرع عيسى ابن مربم عليه السلام عربم الحر بالسكر وقد حده شرعنا بكونه من جنس السكر لأن فليله يدعو إلى كثيره والداخل في الحدود داخل في التحريم عكم الجنس كا دخل أصل المني بالجلة الأصلية فهذا مثال واحد لحسكمة خفية من حكم النقدين فينبغي أن يعتبر شكر النعمة وكفرانها بهذا للثال فسكل ماخلق لحسكمة فينبني أن يصرف عها ولايعرف هذا إلا من قدعرف الحسكة ــومن يؤت الحسكة فقد أونى خيراكثيرا \_ ولكن لا صادف جواهر الحكم في قاوب هي مزابل الشهوات وملاعب الشياطين بل لايتذكر إلا أولو الألباب والنائك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ لُولاأَنَ الشياطين عِمْمُونَ على قلوب بنى آدم لنظروا إلى ملكوت السهاء (١) ﴾ وإذا عرفت هذا المثال فقس عليه حركتك وسكونك ونطقك وسكوتك وكل فعل صادر منك فانه إماشكر وإماكفر إذلايتصور أن ينفك عنهما وبعض ذلك نصفه في لسان الفقه الذي تناطق به عوام الناس بالكراهة وبعضه بالحظر وكل ذلك عند أرباب القلوب موسوف بالحظر . فأقول مثلا لواستنجيت بالبيني فقد كفرت نعمة اليدىن إذ خلق الله لك اليدين وجعل إحداها أقوى من الأخرى فاستحق الأقوى بمزيد رجعانه في الفالب التشريف والتفضيل وتفضيل الناقص عدول عن العدل والله لايأمر إلابالمدل ثم أحوجك من أعطاك اليدين إلى أعمال بعضها شريف كأخذ للصحف وبعضها خسيس كايزالة النجاسة فاذا أخذت الصحف باليسار وأزلت النجاسة باليمين فقد خصصت الشريف بما هو خسيس فنصضت من حقه وظلمته وعدلت عن العدل وكذلك إذا بصقت مثلا في جهة القبلة أواستقبلتها في قضاء الحاجة نقد كفرت نعمة الله ثعالى في خلق الجهات وخلق معةالعالملأ نه خلق الجهات لتسكون متسمك في حركتك وقسم الجهات إلى مالم يشرفها وإلى ماشرفها بأن وضع فيها بيتا أضافه إلى نفسه اسنالة كفليك إليه ليتقيد به قلبك فيتقيد بسببه بدنك في تلك الجهة طيهيئة الثبات والوقار إذاعبدت ربك وكذلك اهسمت أفعالك إلى ماهي شريحة كالطاعات وإلى ماهي خسيسة كقضاء الحاجة ورمي البصاق فاذا رميت بساقك إلى جهة القبلة فقد ظلمها وكفرت نعمة الله تعالى عليك بوضع القبلة التي بوضعها كمأل عبادتك وكذلك إذا لبست خفك فابتدأت بالبسرى فقد ظلمت لأن الحف وقاية للرجل فللرجل فبه حظ والبداءة في الحظوظ ينبغي أن تمكون بالأشرف فهوالعدل والوفاء بالحكمة ونفضه ظار وكفران لنعمة الحف والرجل وهذا عند العارفين كبيرة وإن سهاه الفقيه مكروها حتى إن بعضهم كان قد جمع أكرارا من الحنطة وكان يتصدق بها فسئل عن سيه فقال لنست المداس مرة فالتدأت بالرَّجل اليسرى سهوا فأريد أن أكفره بالصدقة ، نعم الفقيه لايقدر على تفخيم الأمر في هذه الأمور لأنه مسكين بلى باصلاح العوام الذين تقرب درجتهم من درجة الأنعام وهم مغموسون فى ظلمات أطم وأعظر من أن نظهر أمثال هذه الظلمات بالإضافة إليها فقبيح أن يقال الذى شرب الحروأ خذالقدم بيساره قد تعدى من وجهين : أحدهما الشرب والآخر الأحد باليسار ومن باع خمرا فيوقت النداء يوم الجمعة تقبيح أن يقال خان من وجهين : أحدهما بيح الحمر والآخر البيع في وقت النداء ومن قضى حاجته فى محراب السجد مستدبر الفيلة فقبيح أن يذكر تركه الأدب في قضاءا لحاجة من حيث إنه لم يجعل القبلة بمن بمينه فالمعاصى كلها ظلمات بعضها فوق بعض فينمحق بعضها فىجنب البعض فالسيد قد بعاقب عبده إذا استعمل سكينه بغير إذنه ولكن لوقتل بتلك السكين أعزأولاده إييق إ) حديث لولاأن الشياطين بحومون على بني آ دم لنظروا إلى ملكوت السهاء تقدم في الصوم.

لاستعمال السكين بغير إذنه حكم ونسكاية في نفسه فسكل ماراعاهالأنبياءوالأولياءمن الآدابوتسامحنا فيه في الفقه مع العوام فسببه هذه الضرورة والافسكل هذه المكارء عدول عن العدل وكفران للنممة وتمصان عن الدرجة البلغة للعبد إلى درجات القرب ، فعم بعضها يؤثر في العبدبنةصان القرب واعطاط النزلة وبعضها غرج بالسكلية عن حدود القرب إلى عالم البعد الذي هو مستقر الشياطين وكذلك من كس غصنا من شجرةمن غيرحاجة اجزةمهمةومن غيرحاجة غرض صحيح فقدكفر لعمة الله تعالى في خلق الأشجار وخلق اليد. أمااليدفانها لم تحلق للعبث باللطاعة والأعمال المينة على الطاعة. وأما الشجر فانماخلقهاله تعالى وخلق لهالعروق وساق إليهالماء وخلق فيهقو والاغتذاء والنماء ليبلغ منتهى نشوه فينتفع به عباده فكسره قبل منتهى نشوهلاعلى وجهينتفع بهعباده مخالفة لقصو دالحبكمة وعدول عن المدل فانكان 4 غرض صميح فله ذلك إذا لشجروا لحيو انَّ جعلافدا ولأغر اض الانسان فانهما جميعا فانيان هالسكان فافناء الأخس في بقاء الأشرف مدةما أقرب إلى المدل من تضييعهما جيعاو إليه الأشارة بقوله تعالى \_ وسخر لسكم مافى السموات ومافى الأرض جميعا منه \_نعمإذا كسر ذلك من ملك غيره فهو ظالم أيضًا ۚ وإن كان محتاجًا لأن كل شجرة بسيها لاتني بحاجات عبَّاد الله كامهم بل تني بحاجة واحدة ولوخسص واحد مها من غبر رجحان واختصاص كان ظلما فصاحب الاختصاص هو الذي حصل البذر ووضعه في الأرض وساق إليه المناء وقام بالتعهد فهو أولى به من غير. فيرجح جانبه بذلك ، فان نبت ذلك في موات الأرض لابسمي آدمي اختص بمفرسه أوبغرسه فلابد من طلب اختصاص آخر وهو السبق إلى أخذه فللسابق خاصية السبق. فالمدل هو أن يكون أولى به ، وعبر الفقهاء عن هذا الترجيح بالملك ، وهو مجاز محض ، إذ لاملك إلا لملك اللوك الذي له مافي السمواتوالأرض ، وكيف يكون العبد مالسكا وهو في نفسه ليس يملك نفسه بل هو ملك غيره، فع الحُلق عباد الله والأرض ماثدة الله وقد أذن لهم في الأكل من مائدته بقدر حاجتهم كالملك ينصب مآلدة لعبيده ۽ فمن أخذ لقمة بيعينه واحتوت علما براجه فجساء عبد آخر وأراد انتزاعها من بده لم عكن منه لالأن اللقمة صارت ملسكا له بالأخذ بالبدفان البد وصاحب البدأيضا جملوك ولسكن إذا كانت كل لقمة بعينها لانفي محاجة كل العبيد فالمدل في النخصيص عندحسول ضرب من الترجيم والاختصاص والأخذ اختصاص ينفرد به العبد فمنع من لايدلى بذلك الاختصاص عن مزاحمته، فَهَكَذَا يَنْبَغَى أَنْ تَفْهِمُ أَصَالَقَهُ فَي عَبَادَهُ وَلِدَلَكُ نَفُولُ مِنْ أَخْلَمَنْ أَمُوالَ الدَّنِياأَ كَثَرُمَنْ حَاجَتُهُ وَكَنْرُهُ وأمسكه وفى عباد الله من يحتاج إليه فهو ظالم وهو من الذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله وإنما سبيل الله طاعته وزاد الحلق فى طاعته أموال الدنيا ، إذبها تندفع ضروراتهم وترتفع حاجاتهم ، نعم لايدخل هذا في حدفتاويالفقه لأنمقاد برالحاجات خفية والنفو سفي استشعار الفقر في الاستقبال مختلفة وأواخر الأعمار غير معلومة فتسكليف العوام ذلك يجرى عبرى تسكلدنس الصيبان الوفار والنؤدة والسكوت عن كل كلام غير مهم ، وهو عكم نفصالهم لايطيقونه فتركنا الاعتراض عليم في اللب واللهو وإباحتنا ذلك إباهم لايدل على أن اللهوو اللعب حق فكذلك إباحتنا للعوام حفظ الأموال والاقتصار في الاتفاق على قدر الزكاة لضرورة ماجبلوا عليه من البخل لايدل على أنه ظاية الحق. وقد أشار القرآن اليه إذ قال تعالى ــ إن يسألكموها فيحفسكم تبخلوا \_ بل الحق الذي لا كدورة فيه والعدل الذي لاظلم فيه أن لايأخذ أحد من عبادالله من مال الله إلا خدرزاد الراكب فسكل عباداله وكاب لمطايا الأبدان إلى حضرة اللك الديان . فمن أخذ زيادة عليه ئم منعه عن راكب آخر محتاج اليه فهو ظائم تارك للعدل وخارج عن مقصود الحسكمة وكافر نعمة الله تعالى عليه بالقرآن والرسول والعقل وسائر الأسباب الق بهاعرف أن ماسوىزادالرا كبوبال عليه

باطنى منذلك وحالى الوطء بالقسدم على منديل الشيخوا نبعث من باطني من الاحترام ماأرجو تركته. قال اين عطاه في قوله تمالي - لاز ضواأصواتكم زجرعن الأدنى لئلا يتخطى أحدإلى مانوقه من ترك الحرمة وقال سيل في ذلك لا تخاط و ه إلامستفهمين . وقال أبو بكر من طاهر لاتبدءوءبالخطاب ولا تجيبوه إلاعلى حدود الحرمة ولأعيرواله بالفول كجهر بعضكم لممضأي لاتفلظوا له في الخطاب ولاتنادو. باحمه بالحد باأحدكا ينادى بعضكر بسنا وليكن غيسو. وأحترموه وقولواله: ١ يانى الله يارسول الله ومن هذا القبيل يكون خطاب المربد مع الشيخ وإذا سكن الوقار القاب علم اللسان كيفية الحطاب . ولما كلفت النفوس عحبة الأولاد والأزواج وتمكت أمسوية النفـــوس والطباع استخرجت من اللسان عبارات غريبة وهي تحت وقتها صاغها كلف النفس وهواها فاذا امتلا القلب حرمة ووقارا تعملم اللسان العبارة . وروى لما نزلت هذه الآية قعد ثابت بن قیس فی الطريق يكي فمر به عاصم بن عدى فقال

في الدنبا والآخرة فمن فهم حكمة الله تعالى في جميع أنواع الموجودات قدر علىالفيام بوظيفةالشـكر. واستفصاء ذلك بحتاج إلى مجلدات ثم لانني إلا بالقليل وإنمنا أوردنا هذاالقدر ليعلم علةالصدق في قوله تعالى ــ وقليل من عبادى الشكور ــ وفرح إبليس لعنه الله بقوله ــ ولانجداً كثرهمشا كرين\_فلا يعرف معنى هذه الآية من لم يعرف معنى هذا كله وأمورا أخرورا دذلك تنقضىالأعمار دون استقصاء مباديها ، فأما تفسير الآية ومعنى لفظها فيعرف كل من يعرف اللغة وبهذا يتبين لك الفرق بينالمعنى والتفسير . فان قلت فقد رجع حاصل هذا الكلام إلى أن لله تعالى حكمة فى كل شي.وأنه جعل بعض أقعال العباد سبيا لتمام تلك الحكمة ويلوغها غاية المراد منها وجعل بعض أفعالها مانعامن بمامالحكمة فكل قبل وافق مقتضى الحكمة حتى انسافت الحكمة إلىغايتها فهوشكروكل ماخالف ومنع الأسباب من أن تنساق إلى الغاية المرادة بها فهو كفران وهذا كله مفهوم ولسكن الأشكال باقوهوأن فعل العبد النقسم إلى مايتمم الحكمة وإلى مابرفعها هو أيضا من فعل الدنعالى فأين العبدق البين حق بكون شاكرا من وكافرا أخرى . فاعلم أن عام التحقيق فهذا يستمدمن تيار عرعظيم من علوم الكاشفات وقد رمزنا فها سبق إلى تلويحات عباديها ونحن الآن نعير بعبارة وجيزة عن آخرهاوغايتها يفهمهامن عرف منطق الطير وبجحدها من عجز عن الإيضاع في السير فضلاعن أن بجول في جوالملسكوت جولان الطير فنقول: إن لله عز وجل في جلاله وكبريائه صفة عنها يصدر الحلق والاختراع وتلك الصفة أعلى وأجل من أن تلمعها عين واضع اللغة حتى يعبر عنها بعبارة تدل على كنه جلالهاوخصوص حقيقها فلم يكن لهما فى العالم عبارة لعلو شأنها وانحطاط رتبة واضعى اللغات عن أن يمتد طرف فهمهم إلى مبادى|شراقها فانخفضت عن ذروتها أبصارهم كما تنخفض أبصار الخفافيش عن نورااشمس لالنموض في نورالشمس ولمكن لضعف في أبصار الخفافيش فاضطر الذين فتحث أبصارهم لملاحظة جلالهما إلى أن يستعيروامن حضيض عالم المتناطقين باللغات عبارة تفهم من مبادى حقائقها شيئا ضعيفا جدا فاستعاروا لهما اسم القدرة فتجاسرنا بسبب استعادتهم على البطق فقلنالله تعالى صفةهي القدرة عنها يصدر الحلق والاختراع ثم الحلق ينقسم في الوجود إلى أقسام وخصوص صفات ومصدر انقسام هــذه الأفسامواختصاصها غصوص صفاتها صفة أخرى استعير لها عثل الضرورة التي سبقت عبارة الشيئة فهي توهمهمهاأمرا مجملا عند المتناطقين باللغات التي هي حروف وأصوات المتفاهمين بها وقصور لفظ المشيئة عن الدلالة على كنه تلك الصغة وحقيقتها كمقصور لفظ القدرة ثم انقسمت الأفعال الصادرةمن القدرة إلى ماينساق إلى المنتهى الذي هو فاية حكمتها وإلى مايقف دون الفاية وكان لكل واحد نسبة إلى صفةالمشيئة لرجوعها إلى الاختصاصات التي بها تتم القسمة والاختلافات فاستعير لنسية البالغ غايته عبارة المحبة واستعير لنسبة الواقف دون غايته عبارة الكراهة وقيل إنهماجيما داخلان فيوصف الشيئة ولكن لكل واحد خاصية أخرى في النسبة يوهم لفظ المحبة والكراهة منهما أمرا مجملاعندطالي الفهممن الألفاظ واللغات ثم انقسم عباده الذين هم أيضا من خلفه واختراعه إلى منسبقت\االمشيئةالأزليةأن يستعمله لاستيقاف حكمته دون غايتها ويكون ذلك قهرافى حقهم بتسليطاله واعىوالبواعث عليهموإلى من سبقت لهم في الأزل أن يستعملهم لسياقة حكمته إلى غايبها في جمَّن الأمور فكان لكل واحدمن الفريقين نسبة إلى المشيئة خاصة فاستمير لنسبة المستهملين في إتمام الحكمة بهم عبارةالرضاواستعير للذين استوقف مهم أسباب الحسكمة دون غايتها عبارة الغضب فظهر على من غضب عليه في الأزل فعل وقفت الحكمة به دون غايتها فاستعير له الكفران وأردف ذلك بنقمة اللمن والمذمةزيادةفيالنكال وظهر على من ارتضاه في الأزل فعل انساقت بسببه الحكمة إلىءا يتهافاستميرله عبارة الشكروأردف

عجلمة النناء والإطراء زيادة في الرضا والقبول والإقبال فكان الحاصل أنه تعالى أعطى الجمال مُأثني وأعطى النكال ثم قبح وأردى وكان مثاله أن ينظف الملك عبده الوسخ عن أوساخه ثم يلبسهمن عاسن ثيابه فاذا عم زينته فالرباج يلماأجملك وأجمل ثيابك وأنظف وجهك فيكون بالحقيقة هوالحجمل وهو الثني على الجال فهو المثنى عليه بكل حال وكأنه لم يثن من حيثالمني إلاعلى نفسهو إتما العبدهدف الثناء من حيث الظاهروالصورة فهكذا كانت الأمور في الأزل وهكذا تتسلسل الأسباب وللسببات بتقدير رب الأرباب ومسبب الأسباب ولم يكن ذلك على اتفاق وبحث بل عنن إرادة وحكمةوحكم حقواً م جزم استمير له لفظ القضاء وقيل إنه كلح بالبصر أو هو أقرب ففاضت محار المقادير بحكمذلكالقضاء الجزم بمنا سبق به المتقدير فاستعير لترتب آحاد القدورات بعضهاعلى بعض لفظ القدر فكان لفظ العضاء بإزاء الأمم الواحد الكلى ولفظ القدر بإزاء التفصيل للتهادى إلىغيرنهايةوقيل إنشيئامن فلكليس خارجًا عن القضاء والقدر فحطر لبعض العباد أن القسمة لمـاذااقتضت.هذاالتفصيل.وكيف!تتظمالعدل مع هذا التفاوت والتفضيل وكان بعضهم لقصوره لايطيق ملاحظة كنه هذاالأمم والاحتواء عي مجامعه فألجوا عما لم يطيقوا خوض غمرته بلجام النع وقيل لهم اسكنوا فمسا لهذا خلقتم لايسئل عمايفعلوهم يستاون وامتلأت مشكاة بعضهم نورا مقتبساً من نور الله تعالى في السموات والأرض وكان زيتهم أولا صافيا كاد يضي، ولو لم عسمه نار فمسته نار فاشتمل نورًا عَي ورفأشرقت أقطار لللكوت بن أيديهم بنور ربها فأدركوا الأمور كلهاكما هي عليه فقيل لهم تأدبوا بآداب الله تعالىواسكتواوإذا ذكر القدر فأمسكوا (١) فان للحيطان آذانا وحواليكم ضغاء الأبصار فسيروا بسير أضعفكم ولا تكشفوا حجاب الشمس لأبصار الخفافيش فيكون ذلك سبب هلا كهم نتخلقوا بأخلاق الدتمالي وأنزلوا إلى مماء الدنيا من منتهى علوكم ليأنس بكم الضعفاء ويقتسبوا من بقايا أنواركم الشرقة من وراء حجابكم كما يقتبس الحفافيش من بقايا نور الشمس والكواكب في جنح الليل فيحبا به حياة محتملها شخصه وحاله وإن كان لايحيا به حياة المترددين في كمال نور الشمس وكُونوا كمن قيل فيهم:

> شرينا شرابا طيبا عنسد طيب حكذاك شراب الطيبين يطيب شرينا وأهرقنا على الأرض فضلة وللأرض من كأس السكرام نصيب

فهكذا كان أول هذا الأمر وآخره ولا يفهمه إلا إذا كنت أهلا له وإذا كنت أهلا له فتحت العين وأبصرت فلا تحتاج إلى قائد يقودك والأعمى يمكن أن يقاد ولسكن إلى حدمافاذاضاق الطريق وصار أحد من السيف وأدق من الشعر قدر الطائر على أن بطير عليه ولم يقدر على أن يستجروراه أعمى وإذا دق الحجال ولطف لطف الماء مثلا ولم يكن العبور إلا بالمباحة فقد يقدر الساهر بصنعة السباحة أن يعبر بنفسه وربحا لم يقدر على أن يستجر وراء، آخر فهذه أمور نسبة السير عليها إلى السير على ماهو مجال بنفسه وربحا لم يقدر على أن يستجر وراء، آخر فهذه أمور نسبة السير عليها إلى السير على ماهو مجال جاهير الحلق كنسبة المشي على الله المنابع على الأرض والسباحة يمكن أن تتعلم فأما الشي على الهر بكتسب بالتعليم بل ينال بقوة اليقين ، والدلك قيل الذي صلى الله عليه وسلم ﴿ إن عيسى عليه السلام يقال إنه مشي على المواء (٢٠) » فهذه السلام يقال إنه مشي على المواء (٢٠) » فهذه

(١) حديث إذا ذكر القدر فأمسكوا الطبرانى من حديث ابن مسعود وقد تقدم في العلم ولم يصرح الصنف بكونه حديث (٣) حديث قبل له يقال إن عيسى مشى على الماء قال لوازداد يقينا لشى على الهواء وهذا حديث منكر لا يعرف هكذا والمعروف مارواه ابن أبي الدنيا في كتاب اليقين من قول بكر بن عبدالله المزنى قال ققد الحواريون نبيم فقيل له توجه نحو البحر فانطلقوا يطلبونه . فلما انتهوا إلى البحر

ماسكك باثابت قال هذه الآية أنخوف أن تكون زلت في أن تحبط أعمالكم وأنتم لاتشممرون \_ وأنا رفيع الصوتعيالني صلى الله عليمه وسلم أخاف أن يحبط عملي وأكون من أهل النار فمضى عاصم إلى رسول الله صلى الله عليهوسلم وغلب ثابتا البكاء فأتى امرأته جميلة بنت عبدالله بن أى ابن ساول فقال لهما إذا دخلت بیت فرسی فسدی طی الضبة عسار فضربته بمسار حقإذاخرجت عطفته وفال لاأخرج حتى يتوفانى الله أو يرخى عنى رسول الله صلى الله عليه وسلرفاما

آنى عاصم النىوأخيره بخسره فال اذهب فادعه فجاء عاصم إلى المكان الذي فيه رآه فلم مجده فجاء إلى أهله فوجده فيبيتالفرس فقال له إن رسول الله يدعوك فقال اكسر الضبة فأتيا رسول الله صلى اقدعليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مايكيك باثابت فقال أناصيت وأحافأن تكون هذه الآية نزلت في فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تعيش سعيدا وتقتل شهدا وتدخل الجنة فقال قدرضيت ببشرى الله تعالى ورسوله ولا أرفع ضوتى أبداعلى رموز وإشارات إلىمعنىالكر اهةوالحبةوالرضاوالفضبوالشكروالكفران لايليق بطمالعاملةأ كثر مها وقد ضرب الله تعالى مثلا لذلك تقريبا إلىأفيام الحلق إذعرف أنهما خلق الجزوالانس إلاليعبدو. فكانت عبادتهم غاية الحسكمة في حقهم ثم أخبر أن له عبدين يحب أحدها واسمه جبريل وروح القدس والأمين وهو عنده محبوب مطاع أمين مكين وينعض الآخر واسمه إبليس وهو اللمين النظر إلى يوم الدين ، ثم أحال الإرشاد إلى جبريل فقال تعالى .. قل نزله روح القدس من ربك الحق\_وقال تعالى - يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده \_ وأحال الإغواء على إبليس فقال تعالى ـ لبضل عن سبيله - والإغواء هو استبقاف الساد دون بلوغ غاية الحكمة فانظر كيف نسبه إلى العبدالذي غضب عليه والارشاد سياقه لهم إلى الغاية فانظر كيف نسبه إلى العبد الذي أحبه وعندك في العادة لهمثال فالملك إذاكان محتاجا إلى من بسقيه الشراب وإلى من محجمه وينظف فناء منزله عن الفاذورات وكان له عبدان فلايعين للحجامة والتنظيف إلاأتبحهما وأخسهما ولايفوض حمل الشراب الطيب إلاإلى أحسنهما وأكملهما وأحبهماإليهولاينبغي أن تقول هذافعلي ولميكون فعلهدون فعليء فانك أخطأت إذ أضفت ذلك إلى نفسك بل هو الذي صرف داعيتك لتخصيص الفعل المكرو،بالشخصالمكروه والفعل المحبوب بالشخص المحبوب إتماما للعدل فان عدله تارة يتم بأمور لامدخلاك فيهاو تارة يتم فيك فانكأيضا من أفعاله فداعيتك وقدرتك وعلمك وعملك وسائر أسباب حركاتك في التعبيرهوفعله المذى رتبه بالعدل ترتيبا تصدر منه الأفعال للعندلة إلاأنكلاترىإلانفسك فتظنأن مايظهر عليك في عالم الشهادة ليس له سبب من عالم الغيب والملكوت فلذلك تضيفه إلى نفسك وإنمنا أنت مثل الصيّ الذى ينظر ليلا إلى لعب الشعبذ الذي يخرج صورا من وراءحجاب ترقص وتزعق وتقوم وتقعدوهي مؤلفة من خرق لاتتحرك بأنفسها وإنما تحركها خيوط شعرية دقيقة لانظهر في ظلامالليل.ورءوسها فى بد المشعبذ وهو محتجب عن أبصار الصبيانفيفرحونويتعجبون لظنهمأن تلك الحرق ترقص وتلعب وتقوم وتقعد ، وأما العقلا. فاتهم يعلمون أن ذلك تحريك وليس بتحرك ولكنهم رعما لايعلمون كيف تفصيله والذي يعلم بعض تفصيله لايعلمه كما يعلمه الشعيذ الذي الأمرإليه والجاذبة بيدءفكذلك صبيان أهل الدنيا والحلق كلهم صبيان بالنسبة إلى العلماء ينظرون إلى هذه الأشخاص فيظنون أنها التحركة فيحبلون علمها ء والعلماء يعلمون أتهم محركون إلاأنهم لايعرفون كيفية التحريك وهم الأكثرون إلاالعارفون والعلماء الراسخون فانهم أدركوا بحدة أبصارهم خيوطا دقيقةعنكبوتيةبل أدق منها بكثير معلقة من السهاء متشبئة الأطراف بأشخاص أهل الأرض لاندرك تلكالحيوطالدقتها بهذه الأبصار الظاهرة ثم شاهدوا رءوس تلك الحيوط في مناطات لهماهي،معلقة بهاوشاهدوا لتلك المناطات مقابض هي في أيدي الملائكة المحركين للسمواتوشاهدواأ يضاملا تكةالسمواتمصروفة إلى حملة العرش ينتظرون منهم ما ينزل عليهم من الأمر من حضرة الربوبية كي لايصوا الله ماأمرهم ويفيلون ما يؤمرون وعير عنهذه الشاهدات في القرآن وقيل ــ وفيالسهاء رزقكم وماتوعدونــ وعبر عن انتظار ملائكة السموات لما ينزل إليهم من القدر والأمر فقيل ـ خلق سبع ممواتومن الأرض مثلهنَّ يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيءٌ قدير وأنالة.قدأ حاط بكل ثني علماً ــ وهذه أمور لايعلم تأويلها إلاالله والراسخون فى العلم وعبر ابن عباس رضى الله عنهما عن اختصاص إذا هو قد أقيل عشى على الماء فذ كر حديثا فيه أن عيسى قال : لوأن لان آدم من اليقين شعرة مشى على الماء وروى أبو منصور الديامي في مسند الفردوس بسند ضعيف من حديث معاذبن جبل لوعرقتم اقه حق معرفته لمشيتم على البحور ولزالت بدعائكم الجبال

الراسخين في العلم بعلوم لاتحتملها أفهام الحلق حيث قرأقوله تعالى\_يتنزلاالأمر بينهن ــ فقال لوذكرت ماأعرفه من معنى هذه الآية لرجمتمونى وفى لفظآخر لقلتم إنه كافر. ولنقتصر على هذاالقدر فقدخرج عنان الكلام عن قبضة الاختيار وامتزج بعلم العاملة ماليس منه فلنرجع إلى مقاصدالشكر فنقول: إذا رجع حقيقة الشكر إلى كون العبد مستعملا في إتمام حكمة الله تعالى فأشبكر العباد أحبِم إلى الله وأقربهم إليه وأقربهم إلى الله اللائسكة ولهم أيضا ترتيب ومامنهم إلاوله مقام معلوم وأعلاهم فحارتبة القرب ملك اسمه إسرافيل عليه السلام وإنما علو درجتهم لأنهم في أغسهم كرام بررة وقد أصلح الله تعالى بهمالأنبياءعليهم السلام وهرأشرف عفلوق طيوجه ألأرض ويلى درجتهم درجةالأنبياء فانهم فى أنفسهم أخيار وقد هدى الله بهم سائر الحلق وتمم بهم حكمته وأعلاهم رتبة نبينا ﷺ وعليم إذ أكمل الله به الدين وختم به النبيين ويليهم العلماء الذين هم ورثه الأنبياء فانهم فيأغسهم سالحونوقد أصلح الله بهم سائر الحلق ودرجة كل واحد منهم بقدر ماأصلح من نفسهومن غير ءثم يابهم السلاطين بالعدل لأنهم أصلحوا دنيا الحلقكما أصلح اأملماء دينهم ولأجل اجتماع الدين والملك والسلطنة لنبينا عجد صلى الله عليه وسلم كان أفضل من سائر الأنبياء فانه أكمل الله به صلاح دينهم ودنياهم ولم يكن السيف والملك لغيره من الأنبياء ثم يلى العلماءوالسلاطين الصالحون الذين أصلحو ادبنهم نفوسهم نقط فلم تتم حكمة الله بهم بل فيهم ومن عدا هؤلاء فهمج رعاع . واعلم أنالسلطان بمقوام الدين فلاينيغى أن يستحقر وإن كان ظالمًا فاسقًا . قال عمرو بن العاص رحمه الله : إمام غشوم خير من فتنة تدوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لاسيكون عليكم أمماء تعرفون منهم وتنكرون ويفسدون ومايصلح الله مهم أكثر فان أحسنوا فلهم الأجر وعليكم الشكر وإنأساءوافعليهمالوزروعليكمالصير(١)». وقال سهل من أنكر إمامة السلطان فيوزنديق ومن دعاه السلطان فلرمجب فهو مبتدع ومن أتاممن غير دعوة فهو جاهل . وسئل أي الناس خير فقال السلطان فقيل كناتري أن شر الناس السلطان فقال مهلا إن لله تعالى كل يوم نظرتين نظرة إلى سلامة أموال السلمين ونظرة إلى علامة أبدانهم فيطلع في صحيفته فيغفرله جميع ذنبه وكان يقول الحشبات السود العلقة على أبوابهم خير من سبعين قاصا يقصون. ( الركن الثاني من أركان الشكر ماعليه الشكر)

وهو النصة فلنذكر فيه حقيقة النحمة وأقسامها ودرجاتها وأصنافها وجامعها فها مخص و بعرقان إحصاء نم الله على عباده خارج عن مقدور البشركما قال تعالى \_ وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها \_ فنقدم أمورا كلية تجرى مجرى الفوانين في معرفة النعم شم تشتغل بذكر الآحاد والله الموفق المصواب.

( يبان حقيقة النعمة وأقسامها )

اعلم أن كل خبر وللة وسعادة بل كل مطاوب ومؤثر قانه يسمى نعمة ولكن النعمة الحقيقة على الله عليكم أمراه يفسدون وما يسلح الله بهم أكثر الحديث سلم من حديث أمسلمة بستعمل عليكم أمراه فنعرفون وتنكرون ورواه الترمذي بلفظ سيكون عليكم أعمة وقال حسن حميح والبزار بسند ضعيف من حديث ابن عمر السلطان ظل الله في الأرضى بأوي إليه كل مظلوم من عباده فان عدل كان له الأجر وكان على الرعبة الشكر وإن جار أوخاف أوظلم كان عليمه الوذر وطي الرعبة الصبر وأماقوله وما يسلح الله بهم أكثر فلم أجده بهذا الملفظ الأأنه يؤخذ من حديث ابن المرعبة العبد الله المبروا قان جود مسعود حين فزع إليه الناس لما أنكروا سبرة الوليد بن عقبة فقال عبد الله اصبروا قان جود إمامكم خمين سنة خبر من هرج شهر قان سمت رسول الله على الله عليه وسلم يقول فذكر حديثا والإمارة الفاجرة خبر من هرج شهر قان سمت رسول الله على الله عليه وسلم يقول فذكر حديثا والإمارة الفاجرة خبر من الحرج رواه الطبراني في الكبر باسناد لا بأس به .

رسول الله فأتزل الله تسالي ـ إن الذين يغضون أصواتهم عند رسمول الله ـ قال أنس كنا ننظر إلى رجل من أهسل الجنة عشى بين أيدينا فلما كان يوم البمامة في حرب مسيلمقرأي ثابت من السامين بعض الانكسار والهزمت طائفة منهم فقال أف لمؤلاء وما يستعون ثم قال ثابت لسالم بن حديفسة ماكنا نفاتل أعداه اقه مع رسول المعصلي افه عليه وسلمشلهذا ثم ثبتا ولم يزالا يفاتلان حتى قنسل واستشهد ثابت كا وعده رسول الله

صلى الله عليمه وسلم وعليسه درع فرآه رجل من الصحابة بعد موته في المام فقال له أعلم أن فلانار جلامن المسلمين نزع درعي فذهب بها وهو في ناحيـة من السكر وعنده فرس سأن في طبله وقد وضع على درعي رمة فاثتخالد ابن الوليــــد فأخبره حق استرددر عيوالت أبا بكر خليفة رسول الله عليه السلام فقل له إن على دينا حتى ِقْضَى عَنِي وَفَلَانَ مِن عبيدى عنيق فأخبر الرجل خالدا فوجدد الدرع والفسرس على ماوصفه فاستردالدرع وأخسر خالد أبا بكر

المعادة الأخروية وتسمية ماسواها نعمة وسعادة إما غلط وإما مجاز كتسمية السعادة الدنيويةالتي لاتمين على الآخرة نعمة فان ذلك غلط محض وقد يكون اسم النممةللشي،وسدقاولكن يكون إطلاقه على السعادة الأخروية أصدق فكل سبب يوصل إلى سعادة الآخرة ويعين عليها إما بواسطةواحدة أو بوسائط فان تسميته نعمة صحيحة وصدق لأجل أنه يفضى إلى النعمة الحقيقية والأسباب المهينة واللذات المسهاة نعمة نشرحها بتقسيات [ القسمة الأولى ] أن الأموركلهابالإضافة|ليناتنفسم|ليماهو نافع في الدنيا والآخرة جميعا كالعلم وحسن الخلق وإلىماهوضار فيهماجيعا كالجهلوسوءالحلقوإلى ماينفع في الحال ويضر في المآل كالتلذذ باتباع الشهوات وإلى مايضر في الحال ويؤلم ولكن ينفع في للهَ ل كُتمع الشهوات ومخالفة النفس فالنافع في الحال والمهَّ ل هو النعمة تحقيقا كالعلموحسن الحاق والضار فيهما هو البلاء تحقيتًا وهو صدحًا والنافع في الحال للضر في للـاسَّل بلاء عض عند ذوى البسائر وتظنه الجمال نعمة ومثاله الجائم إذا وجد عسلا فيه سم فانه يعده نعمة إن كانجاهلاوإذاعلمه عَمْ أَنْ ذَلِكَ بِلاء سيق إليه والضار في الحال النافع في المآل مُعمة عند دوى الألباب بلاءعندالجهال ومثاله الدواء البشع في الحال مذاقه إلا أنه شاف من الأمراض والأسقام وجالب للصحة والسلامة فالسبي الجاهل إذا كلف شربه ظنه بلاء والعاقل يعده نعمة ويتقلد المنة ممن يهديه إليه ويقربه منه ويهىء له أسبابه فلذلك عنم الأم ولدها من الحجامة والأب يدعوه إليها فان الأب لكمال عقله بفح العاقبة والأم لفرط حبها وقصورها تلحظ الحال والصبي لجمله يتقلد منة من أمه دون أبيهويأنسإليهاوإلى شفقتها ويقدر الأب عدوا له ولو عقل لعلم أن الأم عدوباطنا في سورة صديق لأن منعها إياء من الحجامة بسوقه إلى أمراس وآلام أشد من الحجامة ولكن الصديق الجاهل شرمن المدوالعاقل وكل إنسان فانه صديق نفسه ولسكنه صديق جاهل فلذلك تعمل به مالا يعمل بهالعدو [قسمة ثانية] اعلمأن الأسباب الدنيوية مختلطة قد امتزج خيرها بشرها فقلما يصفو خيرها كالمسال والأهل والولد والأقاربوالجاه وسائر الأسباب ولسكن تنقسم إلى مانفعه أكثر من ضره كقدر السكفاية من المسال والجاه وسائر الأسباب وإلى ماضره أكثر من نفعه في حق أكثر الأشخاس كالمـــال الــكثير والجاء الواسعوإلى ما يكافىء ضرره نفعه وهذه أمور تختلف بالأشخاص فرب إنسان صالحينتهم بالمال الصالح وإنكثر فينفقه في سبيل الله وبصرفه إلى الحبرات فهو مع هذا التوفيق نعمة فيحقعورَ بإنسان يستضربالقايل أيضا إذ لايزال مستصفرا له شاكيا من ربه طالبا للزيادة عليه فيكون ذلك مع هذا الحذلان بلاء فى حقه [ قسمة ثالثة ] اعلم أن الحيرات باعتبار آخر تنقسم إلى ماهو مؤثر لذاته لالنبره وإلىمؤثر لغيره وإلى مؤثر لداته ولغيره . فالأول ما يؤثر لذاته لالغيره كلذة النظر إلى وجه الله تعالى وسعادة لقائه ، وبالجلة سعادة الأخرى الق لاانقضاء لمافانهالانطلب ليتوصل مها إلى غاية أخرى مقصودة وراءها يل تطلب لدانها. الثاني ما يقد دلغير مولا غرض أصلافي ذاته كالدراهم والدنانير فان الحاجة لوكانت لاتنقضي بها لكانت هي والحصباء بمثابة واحدة ولكن لما كانت وسيلة إلىاللذات سريعةالإيصال إليهاصارت عند الجهال محبوبة في نفسها حق مجمعوها ويكثروها ويتصارفوا عليها بالربا ويظنون أنهامةصودة ومثال هؤلاء مثال من عب شخصا فيعب بسببه رسوله الذى يجمع بينهوبينهثم ينسى في عبةالرسول عجة الأصل فيعرض عشبه طول عمره ولا يزال مشتولا بتعهد الرسول ومماعاته وتفقده وهو غاية ألجهل والضلال . الثالث ما يقصده لذانه ولفسيره كالصحة والسلامة فانها تقصدليقدربسبهاعي الذكر والفكر الموصلين إلى ثقاء الله تعالى أو ليتوصل بها إلى استقفاء لذات الدنيا ونفصد أبضا لذانها فان الإنسان وإن استغنى عن التيء الذي تراد سلامة الرجل لأجله فيريد أيضا سسلامة الرجل

من حيث إنها سلامة فإذن الؤثر لذاته فقط هو الحير والنعمة تحقيقا وما يؤثر لذاته ولغيرهأ ضافهو نعمة ولكن دون الأول فأما مالا يؤثر إلا لفيره كالنقدين فلا يوصفان فى أنفسهما من حيث إنهما جوهران بأنهما نعمة بل من حيث ها وسيلتان فيكونان نعمة في حق من يقصد أمرا ليس يمكنه أن يتوصل إليه إلا بهما فلوكان مقصده العيروالعبادةومعهالكفايةالتيهي ضرورة حياته استوىعنده الذهب والمدر فسكان وجودهما وعدمهما عنده عثابة واحسدة بل ربمنا شغله وجودهما عن الفكر والعبادة فيكونان بلاء في حقه ولا يكونان نسمة [ قسمة رابعة ] اعلم أن الحيراتباعتبار آخرتنقسم إلى نافع ولذيذ وجميل فاللذيذ هو الذي تدرك رآحته في الحال والنافعهوالذي يفيدني المآل والجيل هو الذي يستحسن في سائر الأحوال . والشرور أيضًا تنفسم إلى ضار وقبيح ومؤلموكلواحدمن القسمين ضربان مطلق ومقيد . فالمطلق هو الذي اجتمع فيه الأوصاف الثلاثة أما في الحيرفكالعلم والحسكمة فانها نافعة وجميلة ولذيذة عند أهل العلم والحسكمة وأما فىالشرفكالجهلفانهضاروقبيح ومؤلم وإنما بحس الجاهل بألم جهله إذا عرف أنه جاهل وذلك بأن يرى غير. عالما ويرى نفسه جاهلا فيدرك ألم النقص فننبث منه شهوة العلم اللذيذة ثم قد عنمه الحسد والكبر والشهوات البدنية عن التعلم فيتجاذبه متضادان فيعظم ألمه فانه إن ترك التعلم تألم بالجمل ودرك النقصان وإن اشتغل بالتملم تألم بترك الشهوات أو بترك الكبر وذل التعلم ومثل هذا الشخص لايزال فى عذاب دائم لامحالة . والضرب الثاني القيد وهو الذي جمع بعض هذه الأوصاف دون بعض فرب نافع مؤلم كقطع الأصبع المتأكلة والسلمة الحارجة من البدن ورب نافع قبيمع كالحق فانهبالاضافة إلى بعض الأحوال نافع فقد قبل استراحمن لاعقل له فانه لايتهم بالعاقبة فيستريح في الحال إلى أن يحين وقت هلاكه ورب نافع من وجه ضار من وجه كا لقاء المـال فى البحر عند خوف الفرق فانه صَارَ للمَالُ نَافَعُ للنفس في بحانها والنَّافعُ قُمَانَ صَرُورَى كَالْإِيمَانَ وحَسَنَ الحُلَقَ في الإيصال إلى سعادة الآخرة وأعنى بهما العلم والعمل إذ لايقوم مقامهما البنة غيرهما وإلى مالا يكون ضروريا كالسكنجيين مثلا في تسكين الصفراء فانه قد يمكن تسكينها أيضا بما يقوم مقامه [ قسمة خامسة ] اعلم أن النعمة يعبر بها عن كل لذيذ واللذات بالإضافة إلى الانسان من حيث اختصاصه بها أو مُشاركته لغيره ثلاثة أنواع عقلية وبدنية مشتركة مع بعض الحيوانات وبدنية مشتركة مع جميع الحيوانات أما العقلية فكلذة آلعلم والحكمة إذ ليس يستلذها السمعوالبصروالشهوالذوق ولاالبطن ولا الفرج وإنمنا يستلذها القلب لاختصاصه بصفة يعبر عنها بالمقل وهذه أقل اللذات وجوداوهى أشرفها أما قلتها فلان العلم لايستلذه إلاغالم والحكمة لايستلذهاإلاحكيم وماأقلأهلالعلموالحكمة وما أكثر المتسمين باسميم والترسمين برسومهموأما شرفها فلأنها لازمة لاتزول أبدا لافيالدنياولا في الآخرة ودائمة لانمل فالطعام بشبيع منه فيمل وشهوة الوقاع يفرغ منها فتستثقل والعلم والحسكمة قط لايتصور أن تمل وتستثقل ومن قدر طي الشريف الباتى أبد الآباد إذا رخى بالحسيس الفائى فى أقرب الآماد فهو مصاب فى عقله محروم لشقاوته وإدباره وأقل أمر فيه أن العلم والعقللايحتاج إلى أعوان وحفظة بخلاف المسال إذ العلم يحرسك وأنت تحرس المسال والعلم يزيد بالإنفاق وللمال ينقص بالاضاق والمال يسرق والولاية يعزل عنها والعلم لاعمند إليه أبدى السراق بالأخذ ولاأيدى السلاطين بالعزل فيكون صاحبه في روح الأمن أبدا وصاحب المال والجاء في كرب الحوف أبدا ثم العلم نافع ولذيذ وجميل فى كل حال أبدا والمال تارة يجذب إلى الحلاك وتارة يجذب إلى النجاة ولذلك نم ألله عالى المسال في القرآن في مواضع وإن سياه خيرا في مواضع وأما قسوراً كثرالحلق

بتلك الرؤيا فأجاز أبو بكر ومسيته قال مالك بن أنس رضى اقه عنهما لاأعلم وصية أجيزت بعند موت صاحبها إلا هذه فهذه كرامة ظهرت لنابت عسن تقواه وأدبهم رسول الله مسيل الله عليسه ومسلم فليعتبر المربد الصادق ويعلم أن الثيخ عنده تذكرةمن اللهورسوله وأن الذي يستعدمع الشيخ عوض مالوكان فى زمن رسول المصلى الخه عليهوسام واعتمده مع رسول الله صلى الله عليه وسلمظاةامالقوم بواجب الأدب أخبر الحق عن حالهموأثني عليهم قتال \_ أولئك

الذين امتحن الدقلوبهم النقوى -- أي اختبر قلومهم وأخاصيا كا عتحن الذهب بالنار فيخرج خالصهو كاأن اللسان ترجمان القلب ومهذب اللفظ لتأدب القلب فهذا يذبغي أن يكون المربدمع الشيخ . قال أبوعثمان الأدب عند الأكار وفي مجالسةااساداتمن الأولياء يبالغ بصاحبه إلى الدرجات العلا والحرفي الأولى والعقبي ألاترى إلى قول الله تعالى ـ ولوأنهم صبروا حتى تخرج إليم لكان خيرا لهم \_ومماعلهم الله تعالى قوله سبحانه \_ إن الذين ينادونك من وراء الحجيرات

عن إدراك للنة العلم فإما لعدم الذوق فمن لم يذق لم يعرف ولم يشتق إذانشوق تبسع الذوق, إمالفساد أمزحهم ومرض قلومهم بسبب اتباع الشهوات كالمربض الذى لايدرك حلاوة العسل ويراه مرا وإما المصور فطنتهم إذلم تخلق لهم بعد الصفة التي مها يستلذ العلم كالطفل الرضيع المذى لايدرك لذة العسل والطيور السهان ولايسنلذ إلااللبن وذلك لايدل على أنها ليست لذيذة ولااستطابته اللبن،تدل على أنه ألمذ الأشياء فالقاصرون عن درك لذة العلم والحكمة ثلاثة إما من لم يحيىباطنه كالطفل وإما من مات بعد الحياة باتباع الشهوات وإما من مرض بسبب انباع الشهوات وقوله تعالى ــ فى قلوبهم مرض - إشارة إلى مرض العقول وقوله عزوجلّ \_ لينذر من كان حيا \_ إشارة إلى من لم يحي حياة باطنة وكل حي بالبدن ميت بالقلب فهو عندالله من الموتى وإن كان عند الجمهال من الأحياء والذلك كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون فرحين وإن كانوا موتى بالأبدان . الثانية لذة يشارك الانسان فها بعض الحيوانات كلذة الرياسة والغلبة والاستيلاء وذلك موجود فىالأسدوالنمر وبعض الحيوانات. الثالثة مايشارك فها سائر الحيوانات كلفة البطنوالفرجوهذمأ كثرهاوجودا وهي أخسها ولذلك اشترك فيهاكل مادب ودرج حتى الديدان والحشرات ومن جاوز هذه الرتبة تشبثت به لذة الغلبة وهو أشدُّها التصافا بالمتفافلين فان جاوز ذلك ارتتي إلى الثالثة فصار أغلب اللذات عليه لذة العلم والحكمة لاسها لغة معرفة الله تعالى ومعرفةصفاتهوأفعالهوهذمرتبةالصدّيقين ولابنال تمسامها إلا نخروج استبلاء حب الرياسة من القلبوآ خرما يحرج من رءوس الصدية بن حبُّ الرياسة وأماشره البطن والفرج فكسره ممايقوى عليه الصالحون وشهوة الرياسة لايقوى على كسرها إلاالصدّ يقون فأما قمعها بالسكلية حتى لايقع بها الإحساس على الدوام وفى اختلافالآحوال فيشبه أن يكون خارجا عن مقدور البشر ،نعم تغلب لذة معرفة الله نعالى في أحو اللايقع معها الاحساس بلغَّةُ الرياسة والغلبة ولكن ذلك لايدوم طول العمر بل تعتريه الفترات فتعود إليه الصفاتاالبشرية فتكون موجودة واكن تكون مقهورة لاتقوى طي حمل النفس على العدول عن العدلوعندهذا تنقسم الفلوب إلى أربعة أقسام قلب لابحب إلاالله تعالى ولايستريح إلايزيادة المعرفة به والفكر فيه وقلب لايدرى مالذة المعرفة ومامعني الأنس بالله وإنمالذته إلجاء والرياسةوالبال وسائرالشهوات البدنية وقلب أغلب أحواله الأنس بالله سبحانه والتلذذ بمعرفته والنكر فيه ولسكن قد يعتريه فى بعض الأحوال الرجوع إلى أوصاف البصرية وقلب أغلب أحواله التلذذ بالصفات البشرية ويعتربه فى بعض الأحوال تلذذ بالعلم والمعرفة أماالأوّل فان كان ممكنا فى الوجود فهوفىغا ةالبعدوأماالتانى فالدنيا طاقحة به وأما النالث والرابع فموجدان ولكن على غاية الندور ولايتصوّر أن يكون ذلك إلانادرا شاذا وهو مع الندور يتغاوت في الفلة والكثرة وإنمانكون كثرته في الأعصار الفريبة من أعصار الأنبياء عليهم السلام فلايزال يزداد المهد طولا وتزداد مثل هذهالقلوب قلة إلى أن تقرب الساعة ويقضى الله أمراكان مفعولا وإنما وجب أن يكون هذا نادرا لأنه مبادى ملك الآخرة والملك عزيز واللواء لايكثرون فكما لايكون الفائق في الملك والحــال إلانادرا وأكثر الناس من دونهم فكذا في ملك الآخرة فان الدنيا مرآة الآخرة فانها عبارة عن عالم الشهادة والآخر عبارة عن عالم الغيب وعالم الشهادة تابع لعالم الغيب كما أن الصورة في الرآة تاجعة لصورة الناظر في المرآة والصورة في الرآة وإن كانت هي الثانية في رتبة الوجود فانها أولي في حق رؤيتك فانك لاتري نهسك وترى صورتك في للرآة أوَّلا فنعرف جا صورتك التي هي قائمة بك ثانيا على سبيلالحاكاة فالقلب النابيع في الوجود متبوعا في حق المرفة والقلب التأخر منفدتما وهذا نوع من الانعكاس

أكثرهم لايعقلون ــ وكان هذا الحال من وفد بني تميم جاءواإلى رسول الله مسسلىالله عليه وسلمفنادو اياعحد اخرج إلينا فانمدحنا زين وذمنا شين قال فسمع رسول المه صلى الله عليه وسلم خفرج إليه وهويقول وإنمنا ذلكم الله الذي نمه هين ومدحه زينهني قسة طويلة وكانواأتوا بشاعرهم وخطيهم فنلبهم حسان بن ثانت وشسسبان للهاجرين والأنسار بالحطبةوفي هذا تأدب للمريد في الدخسول على الشيخ والإقدام عليه وتركة الاستعجال وصبره إلى

أن هرج الشيخ من

ولكن الانسكاس والانتكاس ضرورة هسذا العالم فكذلك عالم الملك والسهادة عالا لعالم النيب والملكوت في الناس من يسر له نظر الاعتبار فلاينظر في شئ من عالم الملك إلاوسبر به إلى عالم الملكوت فيسمى عبوره عبرة وقد أمر الحق به فقال ـ فاعتبروا بأأولى الأبسار ـ ومنهم من عميت بعسيرته فلم يعتبر فاحتبس في عالم الملك والشهادة وستنفتح إلى حيسه أبواب جهم وهذا الحبس مملوء نارا من عانها أن تطلع على الأفئدة إلا أن بينه وبين إدراك ألمها حجابا فاذا رفع ذلك الحجاب بالموت أدرك وعن هذا أظهر الله تعالى الحق على لسان قوم استنطقهم بالحق فقالوا الجنسة والنار علاوقتان ولسكن الجحيم تدرك مرة بادراك يسمى علم اليقين ومين اليقين لا يكون إلا في الآخرة وعم اليقين قد يكون في الدنيا ولسكن يسمى عين اليقين وعين اليقين لا يكون إلا في الآخرة وعم اليقين قد يكون في الدنيا ولسكن الجدين قد وقوا حظهم من نور اليقين فلالك قال الله تعالى كلا لو تعلمون عم اليقين لترونها عين اليقين ـ أي في الآخرة فاذا قد ظهر أن القلب الصالح لملك الآخرة أي في الاعرز اكالشخص الصالح لملك الدنيا .

( قسمة سادسة حاوية لجبامع النعم )

اعلم أنَّ النع تنفسم إلى ماهي بثاية مطاوبة لداتها وإلى ماهي مطلوبة لأجل الفاية أمااتماية فانها سعادة الآخرة ويرجع حاصلها إلى أرجة أمور : بمّاء لافناء لهوسرور لاغمّ فيهوع لإجهل معهوغني لاتقر بعده وهي النعمة الحقيقية وأذلك قال رسول المناصلي المناعلية وسلم ولاعيش إلاعيش الآخرة (١١) » وقال ذلك مرة في الشدَّة تسلية للنفس وذلك في وقت حفر الحندق في شدَّة الضرَّ وقال ذلك مرة في السرور منعا للنفس من الركون إلى سرور الدنيا وذلك عند إحداق الناس به في حجةالودام(٣) وقال رجل «اللهم إنى أسألك تمام النعمة فقال الني صلى الله عليه وسلم وهل تعلم ما تمام النعمة ؟قاللا قال بمام النعمة دخول الجنة (٣) و وأما الوسائل فتنقسم إلى الأقرب الأخس كفضائل النفس وإلى مايليه في القرب كغضائل البعن وهو الثاني وإلى مايليه في القرب ويجاوز إلى غير البدنكالأسباب الطيفة بالبدن من المال والأهل والعشيرة وإلى مايجمع بين هذه الأسباب الحارجة عن النفس وبين الحاصلة للنفس كالتوفيق والحسداية فهي إذن أربعة أنواع : النوع الأوَّل وهو الأخس الفضائل النفسية ويرجع حاصلها مع انشعاب أطرافها إلى الايمان وحسن الحلق وينقسم الايمان إلى عنم السكاشفة وهو العلم بالله تعالى وصفاته وملائكته ورسله وإلى علوم للعاملة ، وحسن الحلق ينقهم إلى قسمين نرك مقتضى الشهوات والغفب واحمه العفة ومراعاة العدل في الـكف عن مقتفى الشهوات والإقدام حق لايمتنع أصلا ولايقدم كيف شاء بل يكون إقدامه وإحجامه بالمزان العدل الذي أثرَله الله تعالى على أسـان رسوله صلى الله عليه وسلم إذ قال تعالى ـــــأنلاتطغوافىاليزان وأقموا الوزن بالقسط ولاتخسروا البران \_ فمن خسى خسه ليزيل شهوة النكاح أوترك النكاح مع القدرة والأمن من الآفات أوترك الأكل حق ضعف عن العبارة والذكر والفكر فقد أخسرً العران ومن انهمك في شهوة البطن والفرج فقد طني في المران وإنمــا المدل أن غلووز نعو تقديره عن الطغيان والحسران فتعتدل به كفتا للزان فاذن الفضائل الحاصة بالنفس للقربة إلىافح تعالىأر بعة علم مكاشفة وعلم معاملة وعفة وعدالة ولايتم هذا فى غالب الأمر إلابالنوعالثانىوهوالفضائل.البدنية (١) حديث قوله عند حفر الخندق لا بيش إلاعبش الآخرة متفق عليه من حديث أنس (٢) حديث قوله في حجة الوداع لاعيش إلاعيش الآخرة الشافعي مرسلا والحاكم متصلا وصححه وتقدم فيالحج (٣) حديث قال رجل اللهم إلى أسألك تمام النعمة الحديث الترمذي من حديث معاذ بسند حسن موضع خاوته . محمت أن الشيخ عبدالقادر رحمه الله كان إذا جاء إليه نقير زائر بخبر بالفقير فيخرج ويغشح جانب الباب ويصافع الفقير وبسلم عليه ولا مجلس معه ويرجع إلى خلوته وإذا جاء أحد بمن ليس من زمرة الفقراء بخرج وبجلس ممه فخطر لبعض الفقراء نوع إنكار لتركه الحروج إلى الفقير وخروجه لغسسير الفقير فانتهى ماخطر للفيقير إلي الشبيخ فقال الفقير رابطتنا معه رابطة قلبية وهو أهلوليس عنده أجنبية فنكتنى معه بموافقة القلوب وهي أربعة الصحة والقوة والجال وطول العمر ولاتنهيأ هذه الأمور الأربعة إلا بالنوعالثالثوهي النم الحارجة الطيقة بالبدن وهي أزبعة المـال والأهل والجاء وكرم العشيرة ولا يتتفع شيءمن هذه الأسباب الحارجة والبدنية إلا بالنوع الرابع وهي الأسباب التي تجمع بينها وبين مايناسب الفضائل النفسية الداخلة وهي أربعة : هداية الله ورشده وتسديده وتأييده ، فمجموع هذه النع ستة عصر إذا قسمناها إلى أربعة وقسمناكل واحدة من الأربعة إلى أربعة وهذه الجَلَّة عِمَّاج البعض منها إلى البعض إما حاجة ضرورية أو نافعة . أما الحاجة الضرورية فكحاجة سعادةالآخرة إلىالإيمـان وحسن الحلق إذ لاسبيل إلى الوصول إلى سعادة الآخرة البتة إلابهمافليسللانسان|لاماسعىوليس لأحد في الآخرة إلاما تزودمن الدنيا فكذلك حاجة الفضائل النفسية التي تمكسب هذه العلوم وتهذيب الأخلاق إلى صمة البدن ضروري . وأما الحاجة النافعة على الجلة فكحاجة هذمالنع النفسيةوالبدنية إلى النم الحارجة مثل الممال والمر والأهل فان ذلك لوعدمر عما تطرق الحلل إلى حض النم الداخلة. فان قلت : فما وجه الحاجة لطريق الآخرة إلى النعم الحارجة من للـال.والأهـل.والجا.والعشيرة.فاعلم أن هذه الأسباب جارية مجرى الجناح البلغ والآلة السهلة للمقصود . أما المال فالفقير في طلب العلم والكمال وليس له كفاية : كساع إلى الهيجاً بغير سلاح ، وكبازى يروم الصيد بها جناح ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ نَمُ السَّالُ الصَّالَحُ لِلرَّجِلُ الصَّالَحُ (١١ ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم «نتم المون طى تقوى الله المال (<sup>۲۲)</sup> » وكيف لا ومن عدم المسال صار مستغرق الأوقات في طلب الأقواتونى تهيئة اللباس والمسكن وضرورات المعيشة ثم يتعرض لأنواع من الأذى تُشغله عن المذكر والفسكر ولا تندفع إلا بسلاح المسال ثم مع ذلك يحرم عن فضيلة الحج والزكاة والصدقات وإفاضة الحيرات. وقال بعض الحكماء وقد قبل له ما النعيم فقال : الثفى فانى رأيت الفقير لاعيش له ، قبل زدنا ،قال الأمن فاني رأيت الحائف لاعيش له ، قيل زدنا ، قال العافية فاني رأيت المريض لاعيش له ، قيل زدنا ، قال الشباب فانى رأيت الحرم لاعيش له ، وكأن ماذكره إشارة إلى نعيم الدنياول كن من حيث إنه معين طي الآخرة فهو نعمة ؟ والذلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ مَنْ أَصْبِيعَ مَعَانَى فَي بَدَنَهُ آمَنَاقَ سربه عنده قوت يومه فـكأتمــا حيزت له الدنيا بمخذافيرها (٣) يه وأما الأهَّل والولدالصالحفلاغيني وجه الحاجة إليهما إذ قال صلى الله عليه وسلم ﴿ نعم الدون على الدين المرأة الصالحة (٢٠) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم في الولد ﴿ إذا مات العبد القطع عمله إلا من ثلاث ولد صالح يدعو له (<sup>ه)</sup> ٢٠١هـيث وقد ذكرنا فوائد الأهل والولد في كتاب النكاح . وأما الأقارب فمهما كثر أولاد الرجل وأقار به كانوا له مثل الأعين والأبدى فيتيسر له بسبهم منالأمور الدنيوية المهمة فى دينه مالواننرد بالطال شبغله وكل ما يفرغ قلبك عن ضرورات الدنيا فهو معين لك على الدين فهو إذن نعمة . وأما المز (١) حديث نعم المـــال الصالح للرجل الصالح أحمد وأبو يعلى والطبرانى من حديث عمرو بنالماس بسند حبد (٧) حديث فع العون على تقوى الله السال أبو منصور الديلي في مسند الفردوس من

رواية محد بن المنكدر عن جابر ورواه أبو القاسم البغوى من رواية ابن المنكدر مرسلاو من طريقه رواه القضاعى فى مسند الشهاب هكذا مرسلا (٣) حدث من أصبح معافى فى بدنه آمنا فى سربه الحدث الترمذى وحسنه وابن ماجه من حديث عبيد الله بن محسن الأنصارى وقد تقدم (٤) حديث نم المون على الدين المرأة الصالحة لم أجد له إسنادا ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو الدنيا متاع وخبر صاع الله نبا المرأة الصالحة (٥) حديث إذا مات العبد انقطع عمله إلامن ثلاث الحديث مسلم من

حديثأً في عربرة ونقدم في النـكاج .

والجاه فبه يدفع الانسان عن نفسه الذل والضيم ولا يستغنى عنه مسلم فانه لاينفك عن عدو يؤذيه وظالم يشوش عليه علمه وعمله وفراغه ويشغل قلبه وقلبه رأس ماله وإنما تندفع هذهالشواغلهالمن والجاء ولذلك قبل الدين والسلطان توأمان . قال تعالى ــ ولولا دفع الله الناس بعضهم يبعض لفسدت الأرض ـ ولا معنى للجاه إلى ملك القاوب كالامعنى للغنى إلاملك الدراهم ومن ملك الدراهم تسخرت له أرباب القلوب لدفع الأذى عنه فكما يحتاج الإنسان إلى سقف يدفع عنه المطر وجبة تدفع عنهالبرد وكلب يدفع الذئب عن ماشيته فيحتاج أيضا إلى من يدفع الشر به عن نفسه ، وهلى هذا القصدكان الأنبياء الذبن لاملك لهم ولا سلطنة براعون السلاطين ويطلبون عندهم الجاه وكذلك علماءالدين لاعلى قصد التناول من خزائهم والاستئثار والاستكثار في الدنيا بمتابعتهم ولا تظنن أن نعمة اله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم حيث نصره وأكمل دينه وأظهره على جميع أعدائه ومكن فيالقاوب حبه حنى اتسم به عزء وجاهه كانت أقل من نعمته عليه حيث كان يؤذى ويضرب حتى افتقر إلى الهرب والهجرة (١٦) ، فإن قلت كرم العشيرة وشرف الأهل هو من النع أم لا؟فأقول نعرو لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ الأُنَّهُ مِن قريش (٢) ﴾ ولذلك كان صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس أرومة في نسب آدم عليه السلام (٢٦) وقال صلى الله عليه وسنم ﴿ تخبروا لنطفكِمالاً كفاء (٤٠) ﴿ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِياكُمُ وخَصْراء الدَّمَنِ ، فقيل وما خضراء الدَّمَنِ ؟ قال الرَّاةَ الحسناء في المنبت السوء (٩) \* فهذا أيضًا من النع ولست أعنى به الانتساب إلى الظلمة وأرباب الدنيا بل الانتساب إلى شجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أئمة العلمــا. وإلى الصالحين والأبرار التوسمين بالعلم والعمل . فان قلت فما معنى الفضائل البدنية . فأقول لاخِفاء بشدة الحاجة إلى الصحة والقوة وإلى (١) حديث ماناله صلى الله عليه وسلم من الأذى ونحوه حق افتقر إلىالهربوالهجرةالبخارىومسلم من حديث عائشة أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل آنى عليك يوم أشد من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك وكان أشد مالقيت يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبدياليل الحديث وللترمذي وصححه وابن ماجه من حديث أنس لقد أخفت في الله وما يخاف أحدولندأوذيت في القهوما يؤذي أحد ولقد أنى على ثلاثون من بين يوم وليلة ومانى ولبلال طعام يأ كله ذو كبد إلاشيء يواريه إبط بلال قال الترمذي معني هذا حين خرج النبي علي عليه هاربا من مكم ومعه بلالوللبخاري عن عروة قال سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ماصنع الشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلى فوضع رداءه في عنقه كخنقه خنقاشديدا فجاء أبو بكر فدفعه عنه الحديث وللبزار وأبي يعلى من حديث أنس قال لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حق غشى عليه ققام أبو بكر فجعل بنادى وبلكم أتقلون رجلا أن يقول ربي الله وإسناده صحیح على شرط مسلم (٧) حديث الأثمة من قريش النسائي والحاكم من حديث أنس باسناد صحيح (٣) حديث كان صلى الله عليه وسلم من أكرم أرومة في نسب آدم. الأرومة الأصل هذا معلوم فروي مسلم من حديث واثلة بن الأسقع مرفوعا إن الله اصطغى كنانة من ولد إسمميل واصطغى قريشامن كنانة واصطفى من قريش بن هاشم واصطفائى من بني هاشم وفي رواية الترمذي إن الله اصطنى من ولد إبراهيم اسمميل وله من حديث العباس وحسسته وابن عباس والطلب بن ربيمة وصححه والطلب بن أبي وداعة وحسنه إن الله خلق الحلق فجعلى من خيرهم وفي حديث ابن عباس مابال أقوام يبتذلونَ أصلى فوالله لأنا أفضلهم أصلا وخيرهم سوضنا (٤) حديث تخيروا لنطفكم ابن ماجه من حديث عائشة ونقدم في النكاح (٥) حديث إياكم وخضراء الدمن تقدم فيه أيشًا .

وتقنع بهاعن ملاقاة الظاهرة بهذاالقدر وأما من هو من غير جنس الفقراء فهو واقف مع العادات والظاهر فمثى لم يوف حقه مــن الظاهر استوحش فحق المريد عمارة الظاهرو الباطن بالأدب مع الشينع ، قيسسل لأبى منصور الغسرى كم صحبت أبا عنمان قال خدمته لاصحبته فالصحبة مع الإخوان والأقران ومع للشايخ الحدمة وينبغىالعريدأنه كلبا أشكل عليه شيء من حال الشيخ بذكر قصة موسىمع الحضر عليهما السلام كيف كان الحضر يفعل أشسياء طول العمر إذ لاَيْمٌ علم وعمل إلابهما ، ولذلك فال صيل الله عليه وسلم لا أفضل السعادات طول

ينكرها موسى وافا أخيره الحضر يسرها برجع موسى عن إنكاره فماينكره المريد لقلةعلمه محقيقة مايوجد من الشيخ ظلشيخ في كل شي<sup>ه</sup> عندر بلسان السلم والحكة سألبس أصحاب الجنيد مسألة من الجنيد فأجابه الجنيد ضارمته فحذلك فقال الجنيد فان لم تؤمنوا لى فاعتزلون وفال بعض الشاعمين لم يعظم حرَّمة من تأدب به حرم پر که ذلك الأدب ، وقيل من قال الأستاذ، لا ، لايفلح أبدا. أخرنا شيخنا منسياء الدن عبد الوهاب بن على

العمر في طاعة الله تعالى (١٠) وإنما يستحقر من جملته أمر الجال فيقال يكني أن يكون البدن سلها من الأمراض الشاغلة عن تحرى الحبرات ، ولعمرى الجال قليل الفناء ولسكنه من الحبرات أيسًا أمًا في الدنيا فلاغني نفعه فيها وأما في الآخرة فمن وجهين : أحدهما أن القبيح مذموم والطباع عنه نافرة وحاجات الجَيل إلى الاجابة أقرب وجاهه في الصدور أوسع فحكأنه منهذاالوجهجناجميلغ كالمال والجاه إذ هو نوع قدرة إذ يقدر الجميل الوجه على تنجيز حاجات لايقدر عليها القبيح وكلُّ ممين على قضاء حاجات الدنيا فمعين على الآخرة بواسطتها . و الثناني أن الجال في الأكثر بدّلٌ على خنيلة النفس لأن نور النفس إذاتم إشراقه تأدى إلى البدن فالمنظر والخبر كثيرا مايتلازمان ولذلك عول أصحاب الفراسة في معرفة مكارم النفس على هيآت البدن فتمالوا الوجه والعين مرآة الباطن ، ولذلك يظهر فيه أثر الغضب والسرور والغم ، ولذلك قيل طلاقة الوجه عنوان مافي النفس ،وقيل ما في الأرض قبيح إلاووجه أحسن مافيه ، واستعرض للأمون جيشا فعرض عليه رجل قبيح فاستنطقه فاذا هو ألسكن فأسقط احمه من الديوان وقال الروح إذا أشرقت عى الظاهر فسباحة أوعلى الباطن ففصاحة وهذا ليس له ظاهر ولاباطن ، وقد قال صلى الله عليه وسلم «اطلبواالحيرعندصباح الوجوه (٢٦) وقالَ عمر رضى الله تعالى عنه : إذا بعثمر سولافاطلبوه حسن الوجه حسن الاسم.وقالَ الفقهاء : إذاتساوت درجات الصلين فأحسنهم وجها أولاهم بالامامة ، وقال تعالى محتنا بذلك وزاده بسطة في العلم والجسم \_ ولسنا نعني بالجال ما عرك الشهوة فان ذلك أنوثة وإنما نعني به ارتفاع القامة على الأستقامة مع الاعتدال في اللحم وتناسب الأعضاء وتناصف خلقة الوجه عيث لاتنبوا الطباع عن النظر إليه . فان قلت قد أدخلت المال والجاء والنسب والأهلوالول. فيحيزالنم،وقد ذم الله تسالى المنال والجاه وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم (٢٠) وكذا العلماء قال تسألى ــإن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم \_ وقال عزوجل \_إنما أموالمكم وأولادكم فتنة\_وقال طي كرم الله وجيه في قم النسب : الناس أبناء ما محسنون وقيمة كل امرى ما محسنه ، وقيل المرء بنفسه لابأييه فمامعني كونها نعمة مع كونها مذمومة شرعا . فاعلم أن من يأخذ العلوم من الألفاظ المنقولة المؤولة والعمومات المخصصة كان الضلال عليه أغلبمالم يهتد بنور الله تعالى إلى إدراك العلوم على ماهى عليه ثم ينزل النقل على وفق ماظهرله منها بالتأويل مرة وبالتخصيص أخرى فهذه نع معينة على أمر الآخرة لاسبيل إلى جعدها إلاأن فيها فتناومخاوف ، فثال المال مثال الحية التي فيها ترياق نافع وسم ناقع فان أصابها العزم الذى يعرف وجه الاحتراز عن مهاوطريق استخراج ترياقها النافع كانت نعمة وإن أصابها السوادى الغر فهمى عليه بلاء وهلاك وهو مثل البحر الذي نحته أصناف الجواهر واللآلى \* فمن ظفر بالبحر فانكان عالما بالسباحة وطريق الغوص وطريق الاحتداز عن (١) حديث أفضل السمادة طول العمر في عبادة الله غريب بهذا اللفظ وللترمذي من حديث أبي بُكُرة أن رجلا قال يارسول الله أي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله وقال حسن صحيح (٧) حَديث اطلبوا الحير عند حسان الوجوه أبويعلي من رواية إسميل بن عياش عن خيرة بنتّ محمد بن ثابت بن سباع عن أمها عائشة وخيرة وأمها لا أعرف حالهما ورواه ابن حبان من وجه Tخر في الضعفاء والبيهتي في الشعب من حديث ابن عمر وله ظرق كلها ضعيفة (٣) حديث فمالمال والجاه الترمذي من حديث كعب بن مالك ماذنمان جائمان أرسلا في غنم بأفسد لها من حب المال والثيرف لدينه وقد تقدم في ذم البال والبخل .

مهلسكات البحر فقد ظفر بنعمه ، وإن خاصه جاهلا بذلك فقد هلك فلذلك مدح الله تعالى السأل وساه خيرا ومدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ﴿ فَمَ الْمُونَ فِي تَقُوىَ اللَّهِ أَسَالَى لَلَّناكَ ﴾ وكذلك مدم الجاء والعز إذ من الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم بأن أظهره على الحديث كله وحبيه في قاوب الحلق وهو للمني بالجاء ولسكن النقول في مدحهمًا قليل والنقول في ذمالمالوالجاء كئير ، وحيث ذم الرّياء فهو ذم الجاه ، إذ الرياء مقسوده اجتلاب القلوب . ومعنى الجاه ملك القاوب وإيما كثر هذا وقل ذاك لأن الناس أكثرهم جهال بطريق الرقية لحية المال وطريق النوس في عر الجاه قوجب تحذرهم قاتهم بهلكون بسم المال قبل الوسول إلى ترياقه ويهلسكهم تمسام عر الجاء قبل العثور على جواهره ولوكانا في أعيانهما مذمومين بالاضافة إلى كل أحد لما تسور أن ينضاف إلى النبوة الملك كماكان لرسولنا سلى الله عليه وسلمولاأن ينضاف إليها الغن كماكان لسلهان عليه السلام فالناس كلهم صبيان والأموال حيات والأنبياءوالمارفون معزمون فقد يضرالسي مالايضر المعزم ، فم المعزم لوكان له وله. يريد بقاءه وصلاحه وقد وجدحيةوعلم أنهلوأخذهالأجل ترياقها لاقتدى به ولد. وأخذ الحبة إذا رآها ليلعب بها فيهلك فله غرض فىالترياق.وله غرض في حفظ الولد فواجب عليه أن يزن غرضه في الترياق بغرضه في حفظ الولد ، فاذا كان يتدر على الصبر عن الترياق ولايستضر به ضررا كثيرا ، ولوأخذها لأخذها الصي ويعظم ضرره عهلاكه فواجب عليه أن بهرب عن الحية إذا رآها ويشير على الصي بالحرب ويقبح صورتها في عينه ويعرفه أن فها سها قائلا لا ينجو منه أحد ولا عدثه أصلا بما فيها من نفع الترياق فان ذلك ربما يغره فيقدم عليه من غير تمام المعرفة وكذلك الفواص إذا علم أنه لوغاص فيالبحر بمرأى من وللمملاتبعه وهلك فواجب عليه أن يحذر الصي ساحل البحر والهر ، فان كان لاينزجر الصي يمجرد الزجر مهما رأى والمهم عوم حول الساحل فواجب عليه أن يبعد من الساحل مع الصي ولا غرب منه بين يديه فكذلك الأمة في حجر الأنبياء علهم السلام كالصبيان والأغبياء ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّمَا الْمُلْم مثل الوالد لولد. <sup>(١)</sup>ج وقال صلى الله عليه وسلم وإنكم تبافتون على النارتهاف الفراش وأناآخذ عجزكم (٢)، وحظهم الأوفر في حفظ أولادهم عن المالك فأنهم لم يبعثو الإلدلك وليس لهم في المال حظ إلا بقدر الفوت فلاجرم اقتصروا على قدر القوت ومافضل فلم يمسكوه بل أتفقوه فان الإنفاق فه الرياق وفى الامساك السم ولوفتح للناس باب كسب المال ورغبوا فيه لمالوا إلى سم الامساك ورغبوا عن ترياق الانفاق فلذلك قبحت الأموال والمغى بتقبيح إمساكها والحرص عليهاللاستكثار منها والتوسم في نعيمها بما يوجب الركون إلى الدنياو السافا ما أخذها بقدر السكفاية وصرف الفاصل إلى الحيرات فليس بمذموم وحق كل مسافر أن لايحمل إلا بقدر زاده في السفر إذاصهمالعزم طيأن يختص بما يحمله . قأما إذا سمحت نفسه باطعام الطعام وتوسيح الزاد فلي الرفقاءفلابأسبالاستكثار وقوله عليه الصلاة والسلام «ليكن بلاغ أحدكم من الدنياكزادالراكب (٣٠) ي. معناه لأخسكرخاصة

قال أنا أبو الفتسع المروىقال أناأبو نصر النرياقي قال أناأب محد الجيراحي قال أنا أبوالعباس الحبوبى قال أنا أبوعيسي الترمذي قال حدثنا هناد عن أبى معاوية عـــن الأعمش عن ألىصالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلىاقه عليه وسلم والركوني ماتر كتكم وإذا حدثتكم فخذوا عني فاتما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم طرأنبياتهم قال الجنيد رحمه الله رأيت مع أبى حفس النيسابورى إنسانا كثير الصمت لايذكلم فقلت لأصمابه منءهذا

<sup>(</sup>۱) حدیث إنما أنالكم مثل الوالد لولده مسلم من حدیث أبی هریرة دون قوله لولده وقد تخدم (۲) حدیث إنسكم تنهافتون علی النار تهافت الفراش وأنا آخذ مجبز كم متفق علیه من حدیث أبی هریرة بلفظ مثلی ومثل الناس . وقال مسلم ومثل أمق كمثل دجل استوقد نارا لجملت الدواب والفراش یقمن فیه فأنا آخذ بحجز كم وأثم تقتحمون فیه ولمسلم من حدیث جابروأنا آخذ بحجز كم عن النار وأثم تخلتون من یدی (۳) حدیث لیكن بلاغ أحد كم من الدنیا كزاد واكب این ماجه

وإلا قد كان فيمن يروى هذا الحديث ويسل به من بأخذ مائة ألف درهم في موضع واحدو بفرقها في موضع ولا يسك منها حبة و ولما ذكر رسول ألله صلى الله عليه وسلم أن الأغنياء يدخلون الجنة بيشلة استأذنه عبد بالرحمن بن عوف رضى الله عنه في أن يخرج عن جميع ما يملكه فأذن له فنزل جبر بل عليه السلام ، وقال : مه بأن يطم للسكين ويكسو المارى ويقرى الفيف (١٦) ها الحديث، فاذن النم الدنيوية مشوبة قد امنزج دواؤها بدائها ومرجوها بمخوفها وضهما بضرها فمن وتق يصيرته وكال معرفه فله أن يقرب منها متفيا داءها ومستخرجا دواءها ، ومن لايش بها فالهد البعد والفرار الفرار عن مظان الأخطار فلا تعدل بالسلامة عينا في حق هؤلاء وهم الحلق كلهم إلا من عصمه الله تعالى وهداه لطريقه ، فان قلت : في معنى النم التوفيقية الراجعة إلى المغلبة والرشد والتأسيد والتسديد . فاعلم أن التوفيق لايستغنى عنه أحد وهو عبارة عن التأليف والتلفيق بين إرادة المبد وبين قضاء الله وقدره وهذا يشمل الحير والنس وما هو سعادة وما هو وقدره كا أن الإلحاد عبارة عن المبل خصص بمن مال إلى الباطل عن الحق وكذا الارتداد ولاخفاء وقدره كا أن الإلحاد عبارة عن المبل خصص بمن مال إلى الباطل عن الحق وكذا الارتداد ولاخفاء وقدره إلى النوفيق وأداك قيل :

## إذا لم يكن عون من الله الفق ﴿ فَأَكُثُرُ مَا يَجِنَى عَلَيْهِ اجْهَادُهُ

فأما الحداية فلا سبيل لأحد إلى الله السمادة إلا بها لأن داعية الانسان قد تكون مائلة إلى مافيه صلاح آخرته ولكن إذا لم يعلم مافيه صلاح آخرته حتى يظن الفساد صلاحا فن أبن ينفعه مجرد الإرادة فلا فائدة فى الارادة والقدرة والأسباب إلا بعد الحداية وفدلك قال تعالى سربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى \_ وقال تعالى \_ ولولا فشل الله عليكم ورحمته مازكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكى من يشاء \_ وقال صلى الله عليه وسلم و مامن أحديد خل الجنة إلا برحمة الله تعالى أي بهدايته فقيل ولا أنت يارسول الله قال ولا أنا (٢) ع . وللمداية اللاث منازل : الأولى معرفة طريق الحير والثير المشار إليه بقوله تعالى \_ وهديناه النجدين \_ وقد أنم الله تعالى به على كافقتها دوسفه بالسقل وبعضه على لسان الرسل ولذلك قال تعالى وأما أو دفهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى – فأسباب بالسقل وبعضه على لسان الرسل ولذلك قال تعالى وأما أو دفهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى أسباب المن تعمى القلوب وإن كانت لا تعمى الأبصار قال تعالى \_ فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور \_ ومن جملة العميات الإلف والعادة وحب استصحابهما وعنه السارة بقوله تعالى الهي في الصدور \_ ومن جملة العميات الإلف والعادة وحب استصحابهما وعنه السارة بقوله تعالى المادي ا

والحاكم من حديث سفان لفظ الحاكم وقال بلغة وقال مثل زاد الراك وقال صبح الاسناد. قلت هو من رواية أي سفيان عن أشياخه غير مسمين وقال ابن ماجه عهد إلى أن يكفى أحدكم مثل زاد الراكب (١) حديث استئذان عبد الرحمن بن عوف أن غرج عن جميع ما علكه لحا ذكر أن الأغنياء يدخلون الجنة بشدة فأذن له فزل جبريل فقال مهه أن يطع السكين الحديث الحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف وقال صبح الاسناد . قلت : كلا فيه خالد بن أبي مالك صعيف جدا (٧) حديث مامن أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله متفق عليه من حديث أبي هريرة لن يذخل أحدكم عمله الجنة قالوا ولا أنت بارسول أله قال ولا أنا إلا أن يتعمدني الله بفضل منه واغرد بهمسلم من حديث عائمة واغرد بهمسلم من حديث عائمة واغرد بهمسلم من حديث جابر وقد تقدم .

فقيل لي هذا إنسان يسحب أبا حفس وغدمنا وقد أنفق عليه ماثة ألف درهم كانت له واستدان مائة ألف أخرى أنفقها عليه مايسوغ له أنو حفص أن يشكلم بكلمة واحدة وقال أبو تزبد البسطامي محبت أباعلى السندى فكنت ألقنه مايقم به فرضه وكان يطمنى التوحيد والحقائق صرفا . وقال أبوعثمان صحبت أبا حفص وأنا غلام حدث فطردنى وقال لانجلس عندى فلم اجعل مكافأتى لهطي كلامة أن أولىظهرى إليه فالصرفت أمشى إلى خلف ووجهني مقابل 4 حتى غبت

\_ إنا وجدنا آباءنا على أمة \_ الآية وعن الكبر والحسد العبارة بقوله تعالى \_ وقالوا لولا نزل.هذا القرآن هي رجل من القريتين عظم ـ "وقوله تعالى ـ أبشرا منا واحدا تتبعهـفهذهالمعياتهـمالتي منت الاهتداء والهداية الثانية وراء هذه الهداية العامة وهي التي عد الله تعالى بها العبد حالا بعد حال وهي تُمرة المجاهدة حيث قال تعالى \_ والدين جاهدوا فينالهدينهمسبلنا..وهوالمراديموله تعالى: - والذن احتدوا زادهمدى ـ والحداية الثالثة وراءالثانية وهوالنور الذي شرق في عالمالنيوة والولاية بعد كال المجاهدة فيهندى بها إلى مالايهندى إليه بالعقل الذي يحسل به التكليف وإمكان تعلمالعاوم وهو الهوى المطلق وماعداه حجاب له ومقدمات وهو الذى شرفه الله تعالى بتخصيص الاضافةإليه وإن كان الكل من جهته تمالى فقال تعالى ـ قل إن هدى الله هو الحدى ـ وهو المسمى حياة في قوله تعالى ــ أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشى به فىالناســــوالمعنى نفوله تعالىـــألهن شرح الله صدر. للاسلام فهو على نور من ربه ـ وأما الرشد فنعنى به العناية الإلهية التي تعين الانسازاعند توجهه إلى مقاصده فتقويه على مافيه صلاحه وتفتره عما فيه فساده ويكون\ذلكمن|الباطن كإقال تطالى ــ ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنابه عالمين ــ فالرشد عبارة عن هدايةباعثة إلى جهة السعادة محركه إليها فالسي إذا بلغ خبيرا بحفظ المال وطرق التجارة والاستناءولكنهم ذلك يبذرولابريد الاستناء لايسمي رشيدا لالعدم هدايته بل لقصور هدايته عن تحريك داعيته فكم من شخص بقدم على مايملم أنه يضره فقد أعطى الحداية وميزجا عن الجاهل الذي لايدرى أنهيضره ولسكن ماأعطى الرشد فالرشدُ بهذا الاعتبار أكمل من مجرد الحداية إلى وجوء الأعمال وهي نعمة عظيمة . وأما التسديد فهو توجيه حركاته إلى صوب المطلوب وتيسرها عليه ليشتدفي صوب السواب فيأسرعوفت فان الهداية عجردها لاتكفى بل لا بد منهداية عركة للداعية وهي الرشدو الرشدلا يكفي بل لآبدمن تيسر الحركات بمساعدة الأعضاء والآلات حتى ينمّ الراد مما انبعث الداعية إليه فالهداية محض التعريف والرشد هو تنبيه الداعية لتستيقظ وتنحرك والنسديد إعانة ونصرة بتحريك الأعضاء فى صوب السداد وأما التأييد فكأنه جامع للكل وهو عبارة عن تقوية أممهالبصيرةمنداخلوتقوية البطش ومساعدة الأسباب من خارجوهو المراد بقوله عزوجل إذأ يدتك بروحالقدس وتقرب منه الصمة وهي عبارة عن وجود إلمي يسبح في الباطن يقوى به الانسان طي تحرى الحرو تجنب الشرحق يسير كانم من باطنه غير محسوس وإياه عني بقوله تعالى \_ ولقد همت به وهم بهالولاأن رأي رهان ربه ـ فهذه هي مجامع النعم ولن تتثبت إلا بما يخوله الله من الفهم الصافي الثاقب والسمع الواعي والقلب البصير التواضع المراعي والمعلم اأناصع والمال الزائد عيما يقصرعن المهمات بقلته القاصر عما يشغلء الدين بكثرته والعز الذي يصونه عن سفه السفاء وظارالأعداءويستدهي كل وأحد من هذه الأسباب الستة عشر أسبابا وتستدعى تلك الأسباب أسبابا إلى أن تنتهى بالآخرة إلى دليل التعير بن وملج اللضطرين وذلك رب الأرباب ومسبب الأسباب وإذا كانت تلك الأسباب طويلة لاعتمل مثل هذا السكتاب استقصاءها فلنذكر منها أنموذجا ليعلم بهمعنى قوله تعالى وان تعدوا نعمة الله لأعصوها ــ وبالله التوفيق. ( بيان وجه الأنموذج في كثرة نم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر والإحساء)

( يبان وجه الاعودج في لنرة لم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر والإحسام) اعلم أنا جمعنا النعم في سنة عشر ضربا وجلنا محة البدن تعمل النعمة النعمة الواحدة لوأردنا أن نستقصى الأسباب التي بها تمت هذه النعمة التحفي أن الأكل أحد أسباب السباب التي بها تتم نعمة الأكل فلا يخفى أن الأكل فعل وكل أسباب السباب التي بها تتم نعمة الأكل فلا يخفى أن الأكل فعل وكل أسل من هذا النوع فهو حركة وكل حركة لابد لهامن جسم متحرك هو آلها ولابد لها من قدرة على

عنه واعتقدت أن أحسةر لنفس بثرا على بابه وأنزل وأقعد فيه ولاأخرج منه إلا باذنه فلمارأى ذلك مني قربنى وقبلنى وصيرنى من خواص أصحابه إلى أن مات رحمه اللهومن آدامهم الظاهرة أن للريد لايبسط سجادته مع وجود الشيخ إلا **لوقت الصلاة فان للر** مد من شأنه النبنسل الخبمة في السحادة إيماء إلى الاستراحة والتعزز ولاينحرك فى الماعمع وجو دالثيخ إلا أن غرج عن حد الغييز وهيبة الشيخ تملك المسريد عن الاسترسال في الساع وتخيده واستفراقه فى الحركة ولابد من إرادة للحركة ولابد من علم بالمراد وإدراك له ولابد للا كل من ما كول ولابد للمأ كول من أصل منه يحصل ولابد له من صانع بصلحه دانذكر أسباب الادراك ثم أسباب الارادات ثم أسباب القدرة ثم أسباب المأكول على سبيل التلويح لاعلى سبيل الاستقصاء .

( الطرف الأوَّل في نعم الله تعالى في خلق أسباب الإدراك )

اعلم أنالة نعالى خلق النبات وهوأكمل وجودامن الحجر والمدرو الحديدو النحاس وسائر الجواهرالق لاننمى ولاتفذىذان النبات خلق فيه قوة مها مجتذب الفذاء إلى نفسه من جمة أصله وعروفهالتى في الأرض وهي له آلات فيها يجتذب الغذاء وهيالعروقالدقيقةالق تراهانى كلورقةُمْ تُغلظأُ صولهاتُمْ تتشمب ولاتزال تستدق وتتشمب إلى عروق شعرية تنبسط فى أجزاء الورقة حتى تفيب عن البصر إلا أن النبات مع هذا الكمال ناقِص فانه إذا أعوزه خذاء يساق إليه ويماس أصله جف ويبسو لمجكنه طاب الغذاء من موضع آخر فان الطلب إنما يكون بمعرفة للطاوب وبالانتقال إليهوالنبات عاجزعن ذلك فمن نعمة الله تعالى عليك أن خلق لك آلات الاحساس وآلة الحركة في طلب|الهذاءفانظرإلى ترتيب حكمة الله تعالى في خلق الحواس الحمس التي هيآلة الادراك فأوَّ لها حاسةاللمس وإنماخانت لك حتى إذامستك نار محرقة أوسيف جارح تحس به فتهرب منه وهذاأو ل حس يخلقالحيوانولا يتصور حيوان إلاويكون له هذا الحس لأنه لم يحس أصلا فلبس محيوان وأنفس درجات الحسأن يحس بما لايلاسقه ويماسه فان الاحساس مماييعد منه إحساس أتم لامحالة وهذا الحس،موجودلكل حيوان حتى الدودة التي في الطين فانها إذا غرز فيها إبرة انقبضتالهربلاكالنبات فانالنبات يقطع فلاينقبض إذلايحس بالقطع إلاأنك لولم يخلق لك إلاهذا الحس لكنت ناقصا كالدودة لاتقدر على طلب الغداء من حيث يبعد عنك بل ماعس بدنك فتحس به فتجذبه إلى نفسك فقط فافتقرت إلى حس تدوك به مابعد عنك خلق لك الشم إلاأنك تدرك بهاار أمحة ولاندرى أنهاجاءت من أى ناحية فتحتاج إلى أن تطوف كثيرا من الجوانب فرعما تعثر علىالفذاء الذي شممت يحدور بمالمتمثر فنكون فى غاية النقصان لولم يخلق لك إلاهذا خلق لك البصر لتدرك بهما بعد عنك وتدرك جهاء فتقصد تلك الجهة بعيتها إلاأنه لولم يخلق لك إلاهذا لكنت ناقصا إذلاندرك بهذاماوراءا لجدران والحجب فتبصر غذاء ليس بينك وبينه حجاب وتبصر عدوا لاحجاب بينك وبينه وأماما بينكوبينه حجاب فلاتبصره وفد لا ينكشف الحجاب إلابعد قرب المدوفتمجز عن الهرب فلق لك السمع حتى تدوك به الأصوات من وراء الجدران والحجب عندجريان الحركات لأنك لاتدرك بالبصر إلاشيئا حاضراو أماالفائد فلاعكنك معرفته إلابكلام ينتظم من حروف وأصوات تدرك بحس السمع فاشتدت إليه حاجتك فخلق لكذلك وميزت بغيم الكلام عن سائر الحيواناتوكل ذلكماكان يغنيك لولميكن لكحسن الذوق إذيصل الغذاء إليك فلاندرك أنه موافق لك أوعالف فتأكله فتهلك كالشجرة بصب فيأصلها كل مائع ولاذوق لهنا فتحذبه ورعما يكون ذلك سبب جفاقها شمكل ذلك لايكفيك لولم يخلق فيمقدمة دماغك إدراك آخر يسمى حسا مشتركا تتأدى إليه هذه المحسوسات الحس وتجتمع فيه ولولاه لطال الأمرعليك فانك إذا أكلت شيئا أصفر مثلا فوجدته مرامخالفالك فتركته فاذارأ يتهمرةأ خرى فلاتعرف أنهمر مضرمالرنذقه ثانيا لولاالحس الشترك إذالمين نبصر الصفرة ولاتدرك المرارة فسكيف تمننع عنهوالذوق يدرك الرارة ولايدرك الصفرة فلابد من حاكم تجتمع عنده الصفرة والمرارة جميما حتى إذا أردتالصفرة حكم بأنه مر فيمتنع عن تناوله ثانيا وهذا كله تشاركك فيه الحيو انات إذلاشاة هذه الحواس كلهافلو لريكن لك إلاهذا لكنت ناقصا فان البهيمة يحتال علبها فتؤخذ فلاتدرى كيف تدفع الحيلة عن نفسهاوكيف

الشيخ بالنظر إليه ومطالعة موارد فضل الحق عليه أنجع لهمن الإصغاءإلىالماعومن الأدب أن لاكمتم على الشيخ شيثا من حاله ومواهب الحق عنده ومايظهر لهمن كرامة وإحابة ويكشف لاشيخ من حالهمايعلم الله تعالى منــه وما يستحى من كشفه يذكره إعاء وتعريضا فان المربد مني انطوى منسميره على شيء لايكشفه الشيخ تصرعا أو تعريضا يصير على باطنه منه عقدة في الطريق وبالقول مع الشيخ تنحل العقدة وتزول ومن الأدب أن

تتخلص إذاقيدت وقد تلق نفسها في بئر ولاندرى أن ذلك بهلسكهاولذلكقدتا كل البهيمةماتستلاه في الحال ويضرها في ثاني الحال فتمرض وتموت إذليس لها إلاالاحساس بالحاضر فأما إدر الثالعو اقب فلاء فمزك الله تمالي وأكرمك بصفة أخرى هي أشرف من الكل وهو العقل فبه تدرك.مضرّ ةالأطعمة ومنفعتها فى الحال والمآل وبه تدرك كيفية طبيخ الأطعمة وتأليفها وإعداد أسبابها فتنتفع بعقلك فى الأكل الذي هو سبب صحتك وهو أحسن فوائد العقل وأقل الحكرفيه بلالحكمةالكبرى فيهمعرفة الله تعالى ومعرفة أفعاله ومعرفة الحكمة في عالمه وعند ذلك تنقلب فاثدة الحواس الحنس في حقك فنكون الحواس الحبس كالجواسيس وأصحاب الأخباراللو كلمن بنواحي المملكة وقدوكلت كلرواحدة منها بأمر تختص به فواحدة منها باخبار الألوان والأخرى بأخبار الأصوات والأخرى بأخبار الروائح والأخرى بأحبار الطنوموالأخرى بأحبار الحر والبرد والحشونة والملاسة واللين والصلابة وغيرهمآ وهذه البرد والجواسيس يقتنصون الأخبار من أقطار الملكة ويسفونها إلىالحسّ الشتركوالحسُّ المشترك قاعد في مقدَّمة الدماغ مثل صاحب القصص والكتب على باب اللك مجمع القصص والكتب الواردة من نواحي العالم فيأخذها وهي مختومةويسامهاإذليسالهإلاأخذهاوجمهاوحفظهافأمامعرفة حقائق مافها فلاولكن إذا صادف القلب العاقل الذي هو الأمير واللك سلم الإنهاآت إليه مختومة فيفتشها الملك ويطلع منها على أسرار المملكة ويحكم فيها بأحكام عجيبة لايمكن استقصاؤهافى هذاللقام وبحسب ما ياوح له من الأحكام والصالح عوك الجنود وهي الأعضاء مرة في الطلب ومرة في الهرب. ومرة في إتمام التدبيرات التي تعنُّ له فهذه سياقة نعمة الله عليك في الادر اكات ولا تظنن أنااستوفيناها فان الحواس الظاهرة هي بعض الادراكات والبصر واحد من جملة الحواس والعين آلة واحدة لهوقد ركبت العين من عشر طبقات مختلفة بعضها رطوبات وبعضها أغشية وبعض الأغشية كأنها نسج العنكبوت وبعضها كالمشيعة وبعض تلك الرطوبات كأنه بياض البيض وبعضها كأنه الجد ولمكلُّ واحدة من هذه الطيفات العثمر صفة وصورة وشكل وهيئة وعرض وتدوير وتركيب لو اختلت طبقة واحدة من جملة العشر أوصفة واحدةمن صفات كل طبقة لاختل البصر وعجز عنه الأطباء والكحالون كلهم فهذا في حس واحد فقس بهحاسة السمعوسائر الحواس بللاعكن أن تستوفي حكم الله تعالى وأنواع نعمه فى جسم البصر وطبقاته فى مجلدات كثيرة مع أنجملته لاتريدهلىجوزة صغيرة فكيف ظنك بجميع البدن وسائر أعضائه وعجائبه فهذه مرامز إلى نعم الله تعالى بخلق الادراكات. ( الطرف الثاني في أصناف النع في خلق الارادات )

اعلم أنه لوخلق لك ألبصر حتى تدرك به النذاومن بعدولم غلق لك ميل في الطيع وشوق إليه وشهوة له تستحث على الحركة لكان البصر معطلا فكم من مريض برى الطمام وهو أنف الأشياء له وقد سقطت شهوته فلا يتناوله فيبق البصر والادراك معطلا في حقه فاضطررت إلى أن يكون لك ميل إلى ما يوافقك يسمى شهوة و نفرة عما يخالفك تسمى كراهة لتطلب بالشهوة و تهرب بالكراهة فخلق الله تعالى فيك شهوة الطعام وسلطما عليك ووكلها بك كالمتقاضى الذي يضطرك إلى التناول حتى تتناول ويتخذى فتبق بالنذاء وهذا مما يشاركك فيه الحيوانات دون النبات ثم هذه الشهوة لولم تسكن إذا أخدت مقدار الحاجة أسرفت وأهلكت نفسك فخلق الله لك الكراهة عند الشبع لترك الأكل بها لاكاثر وع فانه لايزال يجتذب الماء إذا انسب في أسفله حتى يفسد فيحتاج الى آدمى يقدر غذاه وقد الحاجة فيسقيه مرة ويقطع عنه الماء أخرى وكا خلقت لك هذه الشهوة حتى تأكل فيبقي به بدنك خلق الحاجة فيسقيه مرة ويقطع عنه الماء أخرى وكا خلقت لك هذه الشهوة حتى تجامع فيبق به نسلك ولوقسمنا عليك عجائب صنع الله تعالى في خلق الرحمو خلق لك شهوة الجلاع حتى تجامع فيبق به نسلك ولوقسمنا عليك عبائب صنع المناق قلى خلق الله كرك علية الماء أخرى وكا خلقت لك هذه الشهوة الحق الله في خلق الرحمو خلق الله شهوة الجلاع حتى تجامع فيبق به نسلك ولوقسمنا عليك عبائب صنع الله تعالم فيبق به نسلك ولوقسمنا عليك عبائب صنع الله تعالى في خلق الرحمو خلق الكرن وكا خلقت الله عنه الماء فيبق به نسلك ولوقسمنا عليك عبائب صنع الله المناه المناه

لايدخل في صحية الشيخ إلا بعد عامه بأن الشيخ قم بتأديبه وتهذيب وأنه أقوم بالتأديب من غيره ومتى كان عند المربد تطلع إلى شيخ آخر لاتصفو محبته ولاينفذ القول فيه ولايستعد باطنبه لسراية حال الشيخ إليه فان الريد كلا أيقن تفردالشيخ بالمشيخة عرف فضله وقويت محبته والحبة والتألف هو الواسطة بين المريد والشيخ وطي قدر قوة الممة تكون سراية الحال لأن الحب علامة التعارف والتعارف علامة الجنسية والجنسية جالسة لفريد حال الشيخ أوبعض حاله دم الحيض وتأليف الجنين من الني ودم الحيض وكيفية خلقالاً شيينوالسروقالسالكة إليهامن الفقار الندى هو مستقر النطفة وكيفية انصباب ماء المرأة من التراثب بواسطة المروق وكيفية انقساممقعر الرحم إلى قوالب تقع النطفة في بعضها نتتشكل بشكل الذكور وتقبرني بعضهافنتشكل بشكل الإناث وكيفية إدارتها فى أطوار خلقها مضغة وعلقة ثم عظما ولحا ودما وكيفية قسمةأجزائهاإلى رأسويد ورجل وبطن وظهر وسائر الأعضاء لقضيت من أنواع نعم الله تعالى عليك في مبدأ خلفك كل العجب فضلا عما تراه الآن ولكنا لسنا تريد أن تتعرض إلاّ لنم الله تعالى فى الأكل وحده كي لايطول الكلام . فاذن شهوة الطعام أحد ضروب الارادات وذلك لايكفيك فانه تأتيك الهلكات من الجوانب فلو لم يخلق فيك الغضب الذي به تدفع كل ما يضادك ولا يو افقك لبقيت عرضة للا "فات ولأحذمنك كل ماحصلته من الغداء فان كل واحد يشهمي مافي بديك فتحتاج إلى داعية في دفعه ومقاتلته وهي داعية النخب الذي به تدفع كل مايضادك ولا يواققك ثم هذا لا يكفيك إذ الشهوة والغضب لايدعوان إلا إلى مايضر وينفع في الحال وأما في المآل فلاتسكف فيه هذه الارادة فخلق الله تعالى لك إرادة أخري مسخرة تحت إشارة العقل المعروفاللعواق كإخلق الشهوات والغض مسخرة بحت إدراك الحس المدرك للحالة الحاضرة قتم بها انتفاعك بالعقل إذكان عجرد المعرفة بأن هذه الشهوة مثلا تضرك لايفنيك في الاحتراز عنها مالم يكن لك ميل إلى العمل عوجب العرفة وهذه الارادة أفردت مهاعن الهائم إكراما لبني آدم كما أفردت بمعرفة العواقب وقد ممينا هذه الارادة باعثا دينيا وفصلناه في كتاب الصبر تفصيلا أوفى من هذا .

( الطرف الثالث في نعم الله تعالى في خلق القدرة وآلات الحركة )

أعلم أن الحس لايفيد إلا الادراك والارادة لامعنى لها إلا لليل إلى الطلب والهربوهذالا كفاية فيهِ مالم تُسكن فيك آلة الطلب والهرب فكم من مريض مثنتاق إلى شيء بعيد عنه مدرك الهولكنه لايمكنه أن يمشى إليه لفقد رجله أولا يمكنه أن يتناوله لفقد يده أو لفلج وخدرفيهمافلابدمن آلات اللحركة وقدرة في تلك الآلات على الحركة لنسكون حركتها بمقتضىالشهوة طلباو يمقتضىالسكراهية هربا فلذلك خلق الله تعالى لك الأعضاء التي تنظر إلى ظاهرها ولا تعرف أسرارهافمنهاماهوللطلب والحرب كالرجل للانسان والجناح للطيروالقوائمللدوابومنهاماهوللدفعكالأسلحةللإنسانوالقرون للحيوان وفى هسذا تختلف الحيوانات اختلافا كثيرا فمنها مايكثر أعداؤه وبيعد عذاؤه فيحتاج لملى سرعة الحركة فخلق له الجنا-ليطير بسرعةومنها ماخلق له أربع قوائم ومنها ماله رجلانومنها مايدب وذكر خلك يطول فلنذكِّر الأعضاء التي بها يتم الأكل فقط ليقاس عليها غيرها فنقول : رؤيتك الطعام من بعد وحركتك إليه لانكفي مالم تتمكن من أن تأخذه فافتقرت إلى آلةباطشة فأخر الله تعالى عليك بخلق البدين وهما طويلتان ممتدتان إلى الأشياء ومشتملتان على مفاصل كشيرة لتحرك في الجهات فتمتد وتنثني إليك فلا تبكون كخشية منصوبة ثم جعل رأس اليد عريضا نخلق الكف ثم قسم رأس الكف محمسة أقسام هي الأسابع وجعلها في صفين عيث يكون الإيهام في جانب ويدور طل الأربعة الباقية ولوكانت مجتمعة أو متراكمة لم يحصل بها تمنام غرمنك فوضعها وشعاإن بسطتها كانت لك مجرفة وإن صممتها كانت لك مغرفة وإن جمتها كانت لك آلة للضربوإن شرتها مُ قِضَتُهَا كَانَتَ لِكَ آلَةً فِي القَبِضُ ثُم خَلَقَ لِهَا أَطْفَارًا وأَسْنَدَ إِلْهَارِءُوسَالأَصَابِع حقلاتنفتُ وحق تلتقط بها الأعياء الدقيقة التي لاعوبها الأصابع فتأخذها برءوس أظفارك ثم هب أنك أخذت العلمام بالبدين فمن أين يكفيك هذا مالم يصل إلى المدة وهي فيالباطن فلابدوأن بكون من الظاهر

أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتح عجد بن سلمان قال أنا أبو الفضل حميد قال أنا الحافظ أبو نعيم قال ثناسلمان ابن أحمد قال ثناأنس ابن أسلم قال ثنا عتبة ابن رزین عن أن أمامة الباهلي عن رسولالله صلىالله عليه وسلم قال ﴿ من علم عبدا آية من كتابُ الله فهو مولاء ينبغي له أن لاغــنه ولا يستأثر عليه فمن فعل ذلك فقد فصم عروة من عر االاسلام» ومن الأدب أن يراعي خطرات الشيخ في جزئيات الأمسور وكلياتها ولا يستحقر كراهة الشيخ ليعير دهليز إليها حق بدخل الطمام منه فجعل الفم منفذا إلى المعدة مع مافيه من الحسكم السكتيرةسوى كونه منفذا للطعام إلى للعدة ثم إن وضعت الطعام فى الفم وهو قطعة واحدةفلايتيسر ابتلاعهفتحتاج إلى طاحونة تطحن بها الطعام فخلق لك اللحيين من عظمين وركب فيهما الأسنانوطبق الأضراس العليا على السفلي لنطحن بهما الطعام طحنا ثم الطعام تارة يحتاج إلىالكسروتارة إلىالقطع ثم يحتاج إلى طعن بعد ذلك فقسم الأسنان إلى عريضة طواحين كالأضراس وإلى جادة قواطع كالرباعيات وإلى مايصلح للسكسر كالأنياب ثم جعل مفصل اللحيين متخلخلا بحبث ينقدم الفك الأسفل ويتأخر حق يدور على الفك الأعلى دوران الرحى ولولا ذلك لما تيسرإلاضربأحدهاعلىالآخرمثل تصفيق اليدين مثلا وبذلك لايتم الطحن فجعل اللحى الأسفل متحركا حركة دورية واللحى الأعلى ثابتالا يتحرك فانظر إلى عجيب صنع الله تعالى قان كل رحى صنعه الحلق فيثبت منه الحجر الأسفل ويدورالأطىإلا هذا الرحى الذي صنعه الله تعالى إذ يدور منه الأسفل على الأعلى فسبحانه ماأعظم شأنهوأعزسلطانه وأتم برهانه وأوسع امتنائه ، ثم هب أنك وضعت الطعام في فضاء الفه فسكيف يتحرك الطعام إلى ما تحت الأسنان أوكيف تستجره الاسنان إلى نفسها أوكيف يتصرف باليد فيداخلالفمفا فظركيف أنعمالله علىك بخلق اللسان فانه بطوف في جوانب الفم ويرد الطعام من الوسط إلى الأسنان محسب الحاجة كالمجرفة التي ترد الطعام إلى الرحى هذا مع مافيه من فائدة الدوق وعجائب قوة النطق والحسكمالق لسنا نطنب بذكرها ، ثم هب أنك قطعت الطعام وطحنته وهو يابس فلاتقدر على الابتلاع إلابأن ينزلق إلى الحلق بنوع رطوبة فانظر كيف خلق الله تعالى تحت اللسان عينا يفيض اللعاب منها وينصب بقدر الحاجة حتى ينعجن به الطعام فانظر كيف سخرها لهذا الأمم فانك ترى الطعام من جد فيثور الحنكان للخدمة وينصب اللعاب حتى تتحلب أشداقك والطعام بعد بعيد عنك ثم هذا الطعام الطحون المنمجن من يوصله إلى المدة وهو في الفم ولا تقدر على أنتدفهماليدولايدفي الممدة حق تمند فتجذب الطعام فانظر كيف هيأ الله تعالى للرى. والحنجرة وجعل على رأسهاطبقات تنقتح لأخذ الطعام ثم تنطبق وتنضغط حتى يتقلب الطعام بضغطه فيهوى إلى المدةفىدهليزالرىءفاذاورد الطعام على المعدة وهو خبز وفاكهة مقطعة فلا يصلح لأن يصير لحما وعظما ودما على هذه الهيئة بل لابد وأن يطبيخ طبخا تاما حتى تتشابه أجزاؤه فخلق الله تعالى المدة على هيئة قدر فيقع فيهاالطعام فتحتوى عليه وتفلق عليه الأبواب فلا يزال لابثا فيها حتى بتمالهضم والنضيجا لحرارةالن تحيطابالمعدة من الأبضاء الباطنة إذ من جانبها الأبمن الكبد ومن الأيسر الطحال ومن قدامالتراف ومن خلف لحم الصلب فتنعدى الحرارة إليها من تسخين هذه الأعضاء من الجوانب حتى ينطبهم الطعامويسير مائعا متشابها يصلح للنفوذ في تجاويف العروق وعند ذلك يشيهماءالشعيرفي تشابهأ جزائهورقتهوهو بعد لايصلح للتغذية فخلق الله تعالى بينها وبين السكبد عجارى من العروق وجعل لهافوهات كثيرة حق ينصبُ الطعام فيها فينتهى إلى الكبد والكبد معجون من طينة الدم حق كأنه دم وفيــه عروق كثيرة شعرية منتشرة في أجزاء الكبد فينصب الطعام الرقيق النافذ فيها وينتشر في أجزائها حتى تستولى عليه قوة الكبد فتصبغه بلون الدم فيستقر فيها رشمنا يحسل له نضيج آخر ويحسل له هيئة الدم الصافى الصالح لفذاء الأعضاء إلا أن حرارة الكبد هي التي تنضج هذاً الدم فيتولد من هذا المهم فضلتان كما يتُولد فى جميع مايطبـخ إحداها شبيهة بالدردى والمـكر وهو الحاطالــوداوى والأُخْرى شبيهة بالرغوة وهي السفراء ولُو لم تفصل عنها الفضلتان فسد مزاج الأعشاء فخلق الله تعالى الرارة والطحال وجعل لكل واحد منهما عنقا ممدودا إلى الكبد داخلا في تجويفه

حركاته معتمدا على حسن خلق الشيخ وكالحلمه ومداراته. قال إبراهيم بنشيبان كنا نصحب أباعبدالله للغرى ونحن شبان ويسافر بنا فىالبرارى والفلوات وكان مدــه شبيخ اصمه حسن وقد صحبه سسبعين سنة فسكان إذا جرى من أحدنا خطأ وتغسير عليسه حال الشيخ تشفع إليه مهذا الشيخ حتى يرجم لنا إلى ماكان . ومن أدب للريد متع الشيخ أن لايستقل بوقائعه وكشفه دون مراجعة الشيخ فان الشيخ علمه أوسسع وبابه الفتوح إلى الله أكبر فانكان واقعة الريد من الله تعالى يوافقه الشيخ وعضيها له وماكان من عند الله لاغتلف وإن كان فيه شيهة تزول شيهة الواقعة بطريقالشيخ ويكتب للربد علما بسحة الوقائع والكشوف فالمريد لعله فی وافعته مخامره كمون إرادة في النفس فيشتبك كحونالارادة بالواقعسة مناماكان ذلك أويفظة ولحذا سرعيب ولايقوم للريد باستئصال شأفة الكامن في المفس وإدا ذكره للشيخفا في الريد من كمون إرادة النفس مفقود في حق الشيخ فان فنجدب المرارة الفضلة الصفراوية ويجذب الطحال المكر السوداوىفييتي الدمصافياليس فيهالازيادة رقة ورطوبة لمافيه من المائية ولولاها لما انتشر في تلك العروق الشعرية ولأخرج منها متصاعدا إلى الأعضاء فخلق المحسبحانه السكليتين وأخرج من كل واحدة منهما عنقا طويلا إلى السكبدومن عجائب حَكُمَةُ اللهُ تَعَالَى أَنْ عَنْقُهُمَا لَمِسْ دَاخَلًا فَي تَجْوَيْفُ السَّكِيدُ بِلَّ مُتَصَلَّ بالفروق الطالعة من حدبة الكبد حتى يجذب مايليها بعد الطلوع من العروق الدقيقة التي في الكبد إذ لواجتذب قبل ذلك لمناظ ولم غرج من العروق فاذا انفصلت منه المائية فقدصار الدمصافيا منالفضلاتالثلاث نقيا من كل مايفسد الغذاء ، ثم إن الله تعالى أطلع من الكبد عروقا ثم قسمها بعدالطاوع أقساما وشعب كل قسم بشعب وانتشر ذلك في البدن كله من الفرق إلى القدم ظاهرا وباطنا فيجرىالدمالصافي فيها وبصل إلى سائر الأعضاء حتى تصير العروق للنقسمة شعرية كعروق الأوراق ولأشجار محيث لاتدرك بالأبصار فيصل منها الغذاء بالرشح إلى سائر الأعضاءولوحلتبالمرارةآ فةفلرتجذب الفضلةالصفراوية قسد الدم وحسل منه الأمراض الصفراوية كاليرفان والبثور والحرة وإن حلت بالطحال آفة فلم يجذب الحلط السوداوى حدثت الأمراض السوداوية كالبهق والجذام والماليخوليا وغيرها وإن لم تندفع الماثية نحو السكلي حدث منه الاستسقاء وغيره ، ثم انظر إلى حكمة الفاطر الحسكم كيف رتب النافع على هذه الفضلات الثلاث الحسيسة أما النرارة فانها تجذب بأحدعنقهاو تقذفبالعنق الآخرإلى الأمعاء ليحصل له في ثفل الطعام رطوبة مزلقة ويحدث في الأمعاء لذع يحركها للدفع فتنضغط حتى يندفع الثقل وينزلق وتسكون صفرته لذلك وأما الطحال فانه بحيل تلك الفضلة إحالة يحصل بهافيه حموضة وقبض ثم يرسل منهاكل يوم شيئا إلى فم المعدة فيحرك الشهوة يحموضته وينبهها ويثيرها ويخرج الباقى مع التفل وأما السكلية فانها تنتذى بمنا فى تلك المائية من دم وترسل الباقى إلىالمئانة ولنقتصر على هذا القدر من يبان نعم الله تعالى فى الأسباب التي أعدت الامكل ولوذكرناكيفية احتياج السكبد إلى القلب والدماغ واحتياج كل واحدمن هذه الأعضاء الرئيسية إلى صاحبه وكيفية انشعاب المروق الضوارب من القلب إلى سائر البدن وبواسطتها يصلالحسوركيفيةانشعابالعروق السواكن منالكبد إلى سائر البدن وبواسطتها يصل الغذاء ثم كيفية تركبالأعضاءوعددعظامها وعضلاتها وعروقها وأوتارها ورباطاتها وغضاريفها ورطوباتها لطال السكلام وكل ذلك محتاجإليه اللأكل ولأمور أخرسواه لرفيالادمى آلافهمن العضلات والعروق والأعصاب مختلفة بالصغروالسكير والدقة والغلظ وكثرة الانفسام وقلته ولاشيء منها إلاوفيه حكمة أواثنتان أوثلاث أوأربع إلىءشر وزيادة وكل ذلك نع من الله تعالى عليك لوسكن من جملتها عرق متحرك أونحرك عرق ساكن لهلسكت بامسكين فانظر إلى نعمة الله تعالى عليك أولالتقوى بعدهاعلى التسكر فانك لاتعرف من نعمة الله سبحانه إلاالأكل وهو أخسها ثم لاتعرف منها إلاأنك نجوع فبأكل والحمار أيضا يعلمأنه يجوع فيأكل ويتعب فينام ويشتهمي فيجامع ويستنهض فينهض ويرمح فاذالم تعرف أنت من نفسك إلامايعرف الحار فكيف تقوم بشكر نعمة المتعليك وهذا الذىرمزناإليه عيمالا يجازقطرنمن عمر واحد من يحار نعم الله فقط فقس على الاحمال ماأهمداه من جملة ماعرفناه حذرا من الطويدوجملة ماعرفناه وعرفه الحلق كلهم بالاضافةإلى مالم يعرفوءمن نعم الله تعالى أقلمن قطرةمن بحر إلاأن من علم شیثامن هذا أهرك شمةمن معانی قوله تعالی ـ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ـ ثم انظر كیف ربط الله تعالى قوام هذمالأعشاءوقواممنافعهاوادراكاتها وقواها ببخارلطيف يتصاعدمن الأخلاط الأرجة ومستقره القلب ويسرى فيجيع البدن بواسطةالعروق الضوارب فلاينتهى إلىجزءمنأجزاءالبدن

إلاو يحدث عند وصوله في تلك الأجزاء ما يحتاج إليه من قوَّة حسى وإقداك وقوَّة حركَهُ وغيرِها كالسراج الذي يدار في أطراف البيت فلايصل إلى جزء إلاو عسل بسبب وسوله ضوء طيأجزاء البيت من خلق الله تعالى واختراعه ولكنه جمل السراج سببا له بحكمته وهذاالبخار اللطيف هوالدى تسميه الأطباء الروح ومحله القلب ومثاله جرم نار السراج والقلب له كالمسرجة والهم الأسوداة ى في باطن القلب له كالفتية والغذاء له كالزيت والحياة الظاهرة في سائر أعضاء البدن بسببه كالضوء السراج في جملة البيت وكما أن السراج إذا انقطع زبته الطفأ ضراج الروح أبضا ينطق مهما انقطع غذاؤه وكماأن الفتيلة قد تحترق فتصير رمادا عِيث لاتفيل الزيت فينطف السراج مع كثرة الزيت فسكذتك الهم الذى تشبث به هذا البخار في القلب قد يحترق بفرط حرارة القلب فينطق مع وجودالفذاء فانه لا يقبل الغذاء الذي يبقى به الروح كما لايقبسل الرماد الزيت قبولا تتشبث النار به وكما أن السراج تارة ينطق بسبب من داخــل كما ذكرناه وتارة بسبب من خارج كريح عاصف فسكذلك الروح تارة تنطق بسبب من داخل وتارة بسبب من خارج وهو القتل وكما أن الطفاء السراج بفناء الزيت أوبفساد الفتيلة أوبربح عاصف أو بإطفاء إنسان لايكون إلابأسباب مقدرة في عسلم الله مرتبة ويكون كل ذلك بقدر فسكذاك الطفاء الروح وكما أن المطفاء السزاج هو. منهى وقت وجوده فيكون ذلك أجله الذي أجل له في أم الكتاب فكذلك انطفاء الروح وكما أن السراج إذا انطفأ أظلم البيث كله. فالروح إذا انطفأ أظلم البدن كله، وفارقته أنوار. القكان يستفيدها من الروح هي أنوار الاحساسات والقدر والارادات وسائر مامجمعها معني لفظ الحياة فهذاأيضارمزوجيزالي عالم آخر من عوالرنعم الله تعالى وعجائب صنعه وحكمته ليعلم أنه لوكان البحر مدادا لسكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كمات ربى \_ عز وجل فتعسا لمن كفر بالله تعسا وسحقا لمن كفر فعمته سحقا. فان قلت ربي-(١١) و فلم يصفه لهم على هذا الوجه . فاعلم أن هذ، غفلة عن الاشتر الدالواقع في لفظ الروح فأن الروح يطلق لمان كثيرة لانطول بذكرها ونحن إنما وصفنا من جلتها جبها لطيفانسميهالأطباءروحاوقد عرفوا صفته ووجوده وكيفية سريانه في الأعضاء وكيفية حسول الاحساس والقوى في الأعضاء به حتى إذا خدر بمض الأعضاء علموا أن ذلك لوقوع سدة في مجرى هذاالروح فلايما لجون موضع الحدر بل منابت الأعصاب ومواقع السدة فيها ويعالجونها بما يقتح السدة فان هذا الجسم بلطفه ينفذ في شباك العصب وبواسطته يتأدّى من القلب إلى سائر الأعضاء ومايرتقي إليه معرفةالأطباء فأمرهسهل نازل . وأما الروح التي هي الأصل وهي التي إذا فسدت فسدها سائوالبدنفذلك سرمن أسراراته تمالي لر نصفه ولارخصة فيوصفه إلابأن يقال هو أمررباني كما قال تحالي ــقل الروح من أمر ربي ــ والأمور الربانية لاعتمل العقول وصفها بل تنجير فيها عقول أكثر الحلق وأماآلأوهاموا لحبالات فقاصرة عنها بالضرورة قسور البصر عن إدراك الأسؤات وتتزاز لفذكر مبادى وسفهامعاقدالعقول القيدة بالجوهر والعرض الهبوسة فيمضيقهافلا بدرك بالعقل تبيء من وصفه بل بنور آخر أهي وأشرف من العمل يشرق ذلك الدور في عالم النبو ، والولاية نسبه إلى العمل نسبة العمل إلى الوهموالحال وتد خلق الله تعالى الحلق أطوارا فكما يدرك الصي الهسوسات ولايدرك المغولات لأنذلكطور لم ببلغه بصد فكذلك يدرك البالغ العقولات ولايدرك ماوراءها لأن ذلك طور لم يبلغه معد (١) حديث أنه سئل عن الروح فلم يزد على أن قال الروح من أمر ربي متفق عليه من حديث

ابن مسعود وقد تقدُّم في شرح عجائب القلب .

كان من الحق يتبر هن بطريق الشيخ وإن كان ينزع واقعته إلى كمون هوى النفس تزول وثبرأ ساحسة للريد ويتحمل الشيخ ثقل ذلك لقوة حاله وصمة إبواله إلىجناب الحق وكمال معرفت ومن الأدب مع الشيخ أن المريد إذا كان له كلام مع الشبيخ في شي ا من أمر دينه أوأمر دنياه لايستعجسل بالإقدام على مكالمة الشيخ والهجوم عليه حتى يتبعن له دن حال الشيخ أنه مستعد له ولبهاع كلامه وقوله متفرغ فكما أن قدعاء أوقاتاوآداما وشهروطا لأنه مخاطبة الله تعالى

وإنه لقام شريف ومشرب عنب ورتبة عالية فيها بلحظ جناب الحق بنور الإيمان واليثين وذلك الشرب أعز من أن يكون شريعة لسكل وارد بل لايطلع عليه إلا واحد بعد واحد ولجناب الحق صدر وفي مقدمة الصدر مجال وميدان رحب وعلى أول لليدان عتبة هي مستقر ذلك الأمر الرباني فمن لم يكن له على هذه العتبة جواز ولا لحافظ العتبة مشاهدة استحال أن يصل لليدان فكيف بلاتهاء إلى ماورامه من للشاهدات العالية وقدلك قبل من لم يعرف شمه لم يعرف ربعوأ في بعاداف هذا في خزانة الأطباء ومن أين الطبيب أن يلاعظه بل للعني السمى روحا عند الطبيب بالإضافة إلى هذا الأمر الرباني كالذكرة التي يحركها صولجان لللك بالاضافة إلى لللك فمن عرف الروح الطبي فظن أنه أدرك الأمر الرباني كان كن رأى الكرة التي يحركها صولجان لللك فقن أنه رأى الملك فل وبها تدرك مصالح الدنيا عقولا قاصرة عن ملاحظة كنه هذا الأمر لم يأذن الله تعالى لرسوله صلى وبها تدرك مصالح الدنيا عقولا قاصرة عن ملاحظة كنه هذا الأمر لم يأذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يتحدث عنه بل أمره أن يكلم الناس على قدر عقولهم ولم يذكر الله تعالى في قوله تعالى حين أمر ربي وأما فعله فقد ذكر في قوله تعالى \_ يأنيها النفي للطمئة ارجعي إلى ربائ واسبة فادخلى في عبادى وادخلى جني و واترجع الآن إلى الغرض فان للقصود ذكر نام الله تعالى مرضية فادخلى في عبادى وادخلى جني و واترجع الآن إلى الغرض فان للقصود ذكر نام الله تعالى في آلات الأكل قد ذكر نا بعض نم الله تعالى في آلات الأكل في الأكل قد ذكر نا بعض نم الله تعالى في آلات الأكل .

( الطرف الرابع : في نم الله تنالى في الأسول التي يحسل منها الأطلمة وتعبر صالحة لأن يصلحها الآدي بعد ذلك بصنعة )

اعم أن الأطعمة كثيرة وقمه تعالى في خلقها عجائب كثيرة لانحصىوأسباب موالية لاتتناهي وذكر ذلك فى كل طعام ممنا يطول فان الأطعمة إما أدوية وإما فواكه وإما أغذية فلنأخذ الأغذية فانها الأصل ولنأخذ من جلتها حبة من البر ولندع سائر الأغذية فتقول : إذا وجدت عبة أو حبات فلو أكلتها فنيت وبقيت جائما فما أحوجك إلى أن تنمو الحبة في نفسها وتزيد وتتضاعف حتى تني بنام حاجتك فخلق الله تعالى في حبة الحنطة من القوى ما يغتذى به كما خلق فيك فان النبات إنما يفارقك في الحس والحركة ولا يخالفك في الاغتذاء لأنه ينتذى بالماء ويجتذب إلى باطنه بواسطة العروق كما تعتنى أنت وتجتنب ولسنا تطنب في ذكر آلات النبات في اجتذاب التذاء إلى نفسه ولكن نشير إلى غذاته . فنقول : كما أن الحشب والتراب لايغذيك بل تحتاج إلى طمام عنسوس فكذلك الحبة لاتنتذى بكل شيء بل عتاج إلى شيء عضوص بدليل أنك لو تركتها في البيت لم ترد لأنه ليس عيط بها إلا هوا، ومجرد الهواء لايسلم لغذائها ولو تركتها في للماء لمزدولو تركتها في أرض لاماء فيها لم تزد بل لابد من أرض فيها ماء يمزج ماؤها بالأرض فيصير طيناو إليهالاشارة بقوله تعالى ــ فلينظر الانسان إلى طعامه أنا صبينا للـاء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فها حيا وعنباو تضباوزيتو ناو بخلا ــ ثم لا يكفي لل او التراب إذ لو تركت في أرض ندية صلبة متراكسة لم تتبت لققد الهواء فيحتاج إلى ركما في أرض رخوة متخلخة يتغلغل الهواء إليها ثم الهواءلايتحرك إليها بنفسه فيعتاج إلى ريم تحرك الهواء وتشربه بقهر وعنف على الأرض حتى ينفذ فيها وإليسه الاشارة بقوله تعالى \_ وأرسلنا الرياح لواقع \_ وإنمها إلقاحها في إيقاع الازدواج بين الهواءوالها. والأرض ثم كل ذلك لايننيك لو كان فى برد مفرط وشتاء شات فتعتاج إلى حرارةالربيع والعيف قد بان احتياج غذائه إلى هذه الأربه فانظر إلى ماذا محتاج كل واحد إذ محتاج للساء لينساق

طقولمع الشيخ أيضا آداب وشروط لأنهن معاملة الله تمالي ويسأل الله تعالى قبل السكلام مع الشيخ التوفيق لما محمي من الأدب وقد نبه الحق سبحانه وشالى طى نظاف فباأمر به أمحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخاطبته فقال \_ ياأسها الذين آمنوا إذاناجيتم الرسول فقدموا بعن یدی نجواکم صدقة۔ يعنى أمام مناجاتكم قال عبد الله بن عباس سأل الناس رسولالله مسلى الله عليه وسلم فأكثروا حتى شقوا عليه وأحفوه بالمشلة فأدم الله تعالى وفطمهم عن ذاك

إلى أرض الزراعة من البحار والعيون والأنهار والسواقي فانظر كف خلق الله البحاروفجرالعيون

وأجرى منها الأنهار ثم الأرض رعبا تبكون مرتفعة وللياه لاترتفع إليها فانظركيف خلق الله تعالى الغيوم وكيف سلط الرياح علمها لتسوقها باذنه إلى أقطار الأرضوهىسحب تقالحوامل بالماء ثم انظر كيف يرسه مدوارا على الأراضي في وقت الربيع والحريف على حسبالحاجةوانظركيف خلق الجبال حافظة للمياه تتفجر منها العيون تدرمجا فلو خرجت دفعة لفرفت البلاد وهلك الزرع وللواشى ونع الله فى الجبال والسحاب والبحار والأمطار لايمكن إحساؤهاوأما لحرارة فاتهالاتحصل بين المساء والأرض وكلاها باردان فانظر كيف سخر الشمش وكيف خلقها مع بعدها عن الأرض مسخنة للأرض في وقت دون وقت ليحصل البرد عند الحاجة إلى البرد والحر عند الحاجة إلى الحر فهذه إحدى حكم الشمس والحكم فيها أكثر من أن تحصى ثم النباث إذا ارتفع عن الأرض كان في الفواكه انتقاد وصلابة فنفتقر إلى رطوبة تنضجها فانظركف خلق الممروجل،من خاصبته الترطيب كما جعل من خاصية الشمس التسخين فهو ينضج الفواكه ويصبغها بتقدير الفاطرالحكيم ولذلك لوكانت الأشجار في ظل بمنع شروقي الشمس والقمر وسائرالكواكبعليهالكانت فاسدة ناقصة حتى إن الشجرة الصغيرة تفسد إذا ظللتها شجرة كبيرة وتعرف ترطيب القمر بأن تكشف رأسك له بالليل فتغلب على رأسك الرطوبة التي يعبر عنها بالزكام فكما يرطب رأسك يرطبالفا كهة أيضا ولا نطول فها لامطمع في استقصائه بل نقول كل كوكب في السهاء فقد سخر لنوع فائدة كماسخرت الشمس للتسخين والقمر للترطيب فلا نحلو واحد منهما عن حكم كثيرة لاتني قوة البشرباحساتها ولولم يكن كذلك لسكان خلقها عبثا وباطلاولم يصح قوله تعالى ــ ربنا ماخلقت هذاباطلاــوقولهعزوجل ـ وما خلفنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين ــ وكما أنه ليس في أعضاء بدنك عضو إلالفائدة فليس في أعضاء بدن العالم عضو إلا لفائدة والعالم كله كشخص واحد وآحاد أجسامه كالأعضاء له وهي متعاونة تعاون أعضاء بدنك في جملة بدنك وشيرح ذلك يطول ولا ينبغيأن تطن أن الاعسان بأن النجوم والشمس والقمر مسخرات بأمر الله سبحانه في أمور جعلت أسبابا لهما محكم الحكمة عالف للشرع لما ورد فيه من النهي عن تصديق للنجمين وعن علم النحوم (١) بل النهي عنه في النجوم أمران : أحدهما أن تصدق بأنها فاعلة لآثارها مستقلة بها وأنها ليست مسخرة محت تدبير مدير خلفها وقهرها وهذا كفر . والثاني تصديق المنجمين في تفصيل ما مجرون عنه من الآثارالي لابشترك كافة الحلق فى دركها لأنهم يقولون ذلك عن جهل فان علم أحكام النجوم كان،معجزةلبعض الأنبياء عليهم السلام ثم اندرس ذلك العلم فلم يبق إلا ماهو مختلط لايتميز فيه الصواب عن الحطأ فاعتقادكون الكواكب أسبابا لآثار تحصل نخلق الله تعالى في الأرض وفي النبات وفي الحيوان ليس قادحا في الدين بل هو حق واسكن دءوي العلم بتلك الآثار على التنصيل مع الجهل قادح في الدين ولذلك إذا كان ممك توب غسلته وتريد تجميفه فقال لك غيرك أخرج الثوبوابسطه فان

الشمس قد طلعت وحمى النهار والهواء لايلزمك تكذيبه ولا يلزمك الإنكار عليه محوالته حمى (١) حديث النهى عن تصديق النجمين وعن علم النجوم أبو داود وابن ماجه بسند سحيح من حديث ابن عباس من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد مازاد والطبراني من حديث ابن مسمود وثوبان إذا ذكر النجوم فأمكوا وإسنادها ضعيف وقد تقدم في العلم ولمسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يارسول الله أمورا كنا نصنامها في الجاهلية كنا نقل فلا تأثوا الكهان الحديث .

وأمرهم أن لايناجوه حق يقدموا صدقة وقيل كان الأغنا. يأتون الني علي السلامو يغلبون الفقراء طي المجلس حتى كره الني عليه السلامطول حديثهم ومناجاتهم فأمر الدتعالىبالصدقة عند الناجاة فلما رأوا ذاك انهوا عن مناجاته فأما أهل المسرة فلا نهم لم بحدوا شيئا وأماأهل اليسرةفيخاوا ومنعوا فاشتد ذلكعلي أمعاب وسول اقدصلي افه عليه وسلم ونزلت الرخسة وقال تعالى ـ أأشفقتم أن تقدموا مین بدی نجواکم صدقات \_ وقبل لما أمر افئه تعالىبالصدقة

الهواء فل طلوع الشمس وإذا سألتءنتنيير وجه الإنسان فقال قرعتى الشمس في الطريق فاسودً وجهى لم يلومك تكذيه بذلك وقس بهذا سائر الإثار إلاأن الآثار بعضها معلوم وبعضها عهول فالحيهول لايجوز دعوى العلم فيه والعلوم بعشه معلوم للناس كافة كحسول الضياء والحرارة -بطلوع الشمس وبعضه لبعش الناس كحسول الزكام بشروق القعر فاذن السكواكب ماخلقت عيثا بل فها حكم كثيرة لاتحصى ولهذا ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السهاء وقرأ قوله "تعالى ــ ربنا ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار \_ ثم قال صلى الله عليه وسلم : ويل لمن قرأ هذمالاية ثم مسح بها سبلته (<sup>(۱)</sup>) ومعناهأن يقرأ ويترك التأمل ويقتصر من فهم ملكوت السموات طى أَنْ يَعْرَفُ لُونَ السَّاءُ وَضُوءَ السَّكُواكِ وَذَلِكَ عَمَا تَعْرَفُهُ البَّهَامُ أَيْشًا فَمَنْ قَنْعَ مَنْهُ بَعْرَفَةُ ذَلْكُ فَهُو الذي مسيح بها سبلته فله تسالى في ملكوت السموات والآفاق والأنفس والحيوانات عجائب يطلب معرقتها الحبون فم تعالى قان من أحب عالما فلايزال مشغولا بطلب تصانيفه ليزداد بمزيد الوقوف على عبائب علمه حبا له فكذلك الأمر في عبائب صنع الله تعالى فان العالم كله من تسنيفه بل تصنيف الصنفين من تصنيفه الذي صنفه بواسطة قلوب عباده فان تحجت من تصنيف فالأسمعيمن للصنف بل من الذي سخر المصنف لتصنيفه بما أنم عليه من هدايته وتسديده وتعريفه كما إذا رأيت لعب الشعوذ ترقص وتنحرك حركات موزونة متناسبة فلاتعجب من اللعب فانها خرق عركةلامتحركة ولسكن تعجب من حذق الشعوذ الهرك لها بروابط دقيقة خفية عن الأبصار فاذن القصودأنغذاء النبات لايتم إلابالماء والهواء والشمس والقمر والكواكب ولايتم ذلك إلابالأفلاك الترهي مركوزة فبها ولاتتم الأفلاك إلابحركاتها ولانتم حركاتها إلابملائكة ساوية بحركونها وكذلك ينادى ذلك إلى أسباب بعيدة تركنا ذكرها تنبيها بماذكرناه على ما هملناه ولنقتصر على هسدًا من ذكر أسباب غذاء النبات.

( الطرف الحامس : في نعم الله تعالى في الأسباب الموسلة للأطعمة إليك )

اعلم أن هذه الأطعمة كلها لا توجد في كل مكان بل لها شروط عضوصة لأجلها توجد في بعض الأماكن دون بعض والناس منتشرون على وجه الأرض وقد تبعد عهم الأطعمة و عول بينهم وبينها البحار والبرارى فانظر كيف سخر الله تعالى التجار وسلط عليهم حرص حب المال وشهوة الربح مع أنهم لا يغنيهم في غالب الأمر شيء بل يجمعون فإما أن تغرق بها السفن أو تنهها قطاع الطريق أويمونوا في بعض البلاد في أخذها السلاطين وأحسن أحوالهم أن يأخذها ورتبهم وهم أعد أعدائهم لوعرفوا ، فانظر كيف سلط الله الجهل والففلة عليهم حتى يقاسوا الشدائد في طلب الربحوير كبوا الأخطار ويضرروا بالأرواح في ركوب البحر فيحملون الأطعمة وأنواع الحواهج من أقصى الشرق والغرب إليك وانظر كيف علمهم الله تعالى صناعة السفن وكيفية الركوب فيها وانظر كيف خلق والغرب إليك وانظر كيف علمهم الله تعالى صناعة السفن وكيفية الركوب فيها وانظر كيف خلق الجوانات وسخرها للركوب والحل في البرارى وانظر إلى الابل كيف خلقت وإلى الموس كيف أمدت بسرعة الحركة وإلى الحاركيف جعل صبورا على التعب وإلى الجال كيف تقطع البرارى وتطوى للراحل تحت الأعباء الثقيلة على الجوع والعطش وانظر كيف سميرهم الله تعالى بواسطة وتطوى للراحل تحت الأعباء الثقيلة على الجوع والعطش وانظر كيف سميرهم الله تعالى بواسطة والسفن والحيوانات في البر والبحر ليحماوا إليك الأطعمة وسائر الحواهج وتأمل ما عتاب السفن والحيوانات في البر والبحر ليحماوا إليك الأطعمة وسائر الحواهج وتأمل ما عناب السفن والحيوانات في البر والبحر ليحماوا إلياك الأطعمة وسائر الحواهج وتأمل ماعتاب

لَمَن قرأ هـــلم الآية ثم مسبح بها سبلته أى ترك تأملها الثعلي من حـــديث ابن عباس بلفظ ولم

ينفكر فيها وفيه أبوجناب يحي بن أبي حبة ضيف .

لم يناج رسول المصل الله عليه وسلم إلا على " ابن أبي طالب فقدم دينار افتصد فيه وقال على في كتاب الله آية ماعمل ساأحدقيل ولا يعمل بها أحد جدي وروی أن رسول الله صلى الله عليه وسلمالما تزلت الآبة دعا علما وقال ماتري فيالصدقة کم تـکون دینارا قال على لايطيقونه قالكم قال على تسكون حبة أوشعيرة فقال رسول اقه صلی اقه علیه وسلم إنك لزهيد ثم نزلت الرخصة وتسختالآية ومانبه الحقءلسه بالأمر بالصدقةومافية من حسن الأدب وتقييداللفظ والاحترام

إليه الحيوانات من أسبامها وأدواتها وعلفها وماعتاج إليه السفن فقد خلق الله تعالى جميع ذلك إلى حدّ الحاجة وفوق الحاجة وإحساء ذلك غير عمكن ويتعادى ذلك إلى أمور خارجة عن الحصر فرى تركها طلبا للإمجاز .

## ( الطرف الساوس : في إصلاح الأطمعة )

اعلم أن الدى ينبت في الأرض من النبات وماعلق من الحيوانات لايمكن أن يقضمو يؤكل وهو كذلك بل لابد فى كل واحد من إصلاح وطبخ وتركيب وتنظيف بإلقاء البعض وإبقاء البعضإلى أمور أخر لأنحصى واستقصاء ذلك فىكل طعام بطول فلنعين رغيفا واحدا ولننظر إلىمايحتاجإليه الرغيف الواحد حتى يستدير ويصلح للا كل من بعد إلقاءالبذر فىالأرض فأو ل ما يحتاج إليه الحراث ليزرع ويسليخ الأرض ثم الثور اقتى بئير الأرض والفدان وجميع أسبابه مبعدذلك التعيد بستح للساء مدة ثم تنقية الأرض من الحشيش ثم الحصاد ثم الفرك والتنقية ثمالطحن ثمالمجن ثم الحبزفتأمل عدد هذه الأفعال الق ذكرناها ومالم نذكره وعدد الأشخاص القائمين بها وعدد الآلات التي عتاب إليامن الحديد والحشب والحجر وغيره وانظر إلى أعمال الصناع فيإصلاح آلات الحرانة والطحن والحيرمن بجار وحداد وغيرهما وانظر إلى حاجة الحدادإلى الحدمدوالرصاص والنحاس وانظر كيف خلق الفاتسالى الجبال والأحجار والعادن وكيف جعل الأرض قطعا متجاورات مختلفة ، فإن فتشتعلت أنرغيفا واحدا لايسندير بحيث يصلح لأكلك يامسكين مالم يعمل عليه أكثر من ألف صانع فابتدى من الملك الذي يزجى السحاب لينزل للساء إلى آخر الأعمال من جهة الملائسكة حتى تنتهمي النوبة إلى عمل الانسان ، فاذا استدار طلبه قريب من سبعة الافتصائم كل صانع أصل من أصول الصنائع القهائم مصلحة الحلق ، ثم تأمل كثرة أعمال الانسان في تلك الآلات حق إن الابرة القهي المصيرة فالدنها خياطة اللباس الذي يمتم البرد عنك لاتكمل صورتها من حديدة تصلح للائزة إلابعد أنتمر على يد الارى خسا وعشرين حمةٍ ويتعاطى في كل حمة منها عملا ، فلولم عِمعُ الله تعالى البلاد ولم يسخر العباد وافتقرت إلى عمل النجل الذي تحمد به الرمثلا بعد نباته لنفد عمرك وهجزت عنه . أفلاترى كيف هدى الله عبده الذي خلقه من نطفة قفرة لأن يعمل هذه الأعمال العبيبةوالصنائع الغربيه فانظر إلىالقراض مثلا وها جامان متطابقان ينطبق أحدها على الآخر فيتناولان الشيء مماً ويقطعانه بسرعة ولولم يكشف اأنه تعالى طريق آنخاذه بفضله وكرمه لمن قبلنا وافتقرنا إلى استنباط الطريق فيه بفكرنا ثم إلى استخراج الحديد من الحجر وإلى تحصيل الآلات التي بهايعملالقراض وعمر الواحد منا عمر نوح وأونى أكمل العقول لقصر عمره عن استنباط الطريق في إصلاح هذه الآلة وحدها فضلا عن غيرها ، فسبحان من ألحق ذوى الأبصار بالعميان وسبحان من منع التبيين مع هذا البيان . فانظر الآن لوخلا بليك عن الطحان مثلا أوعن الحداد أوعن الحجام الذي هو أخس العمال أوعن الحائك أوعن واحد من جملة الصناع ماذا يصيبك من الأذى وكيفتضطرب عليك أمورك كلمها ، فسيحان من سخر بعض العباد لبعض حتى نفذت به مشيئته وتمت به حكمته . ولنوجز الفول في هذه الطبقة أيضا فان الفرض التنبيه على النعم دون الاستقساء .

#### ( الطرف السابع : في إصلاح للصلحين )

اعلم أن هؤلاء الصناع الصلحين للأطعمة وغير هالو تفرقت آراؤهم وتنافرت طباعهم تنافر طباع الوحش لتبددوا وتباعدوا ولم ينتفع بعضهم يعض بل كانوا كالوحوش لا بحوبهم مكان واحد ولا يجمعهم غرض واحد ، فانظر كيف ألف الله تعالى بين قاوبهم وسلط الأنس والحبة عليهم الوأقلت ما في الأرض جيعا

مانسخ ، والقائدة ماقية . أخبرنا الشيخ الثقة أبو الفتيح عجد ابن سلمان قال أنا أبو الفضل أحمد قال أنا الحافظ أبو نعج قال حدثنا سلبان ابن أحمد قال حدثنا مطلب بن شعيب قال حدثنا عبداله بنصالح قال ثنا ابن أميعة عن أبي قبيل عن عبادة من الصامت قال حمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وليس منا من لم مجل كبيرنا وبرحم مغيرنا ويعرف لعالمنا حقه وفاحترام الطماء توفيق وهدايةو إهال ذلك خذلانوعقوق.

ماألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم \_ فلا جل الإلفوتمارف الأرواح اجتمعواوا لتلفوا وبنوا للدن والبلاد ورتبوا للساكن والدور متقاربة متجاورة ورتبو الأسواق والحانات وسائرأ مشناف البقاع مما يطول إحساؤه ثم هذه الهبة تزول بأغراض يزاحمون علمهاو يتنافسون فهافغ جبلةالإنسان الغيظ والحسد والنافسة وفياك مما يؤدى إلى النقاتل والتنافر فانظر كيف سلط الله تعالى السلاطين وأمدهم بالقوة والمدة والأسباب وألتى رعهم فىقلوبالرعاياحقأذعنوا لهمطوعاوكرهاوكيف هدىالسلاطين إلى طريق إصلاح البلاد حتى رتبوا أجزاء البلدكأنها أجزاءشخصواحدتتماون علىغرض واحدينتفع البعض منها بالبعض فرتبوا الرؤساء والقضاة والسجن وزعماء الأسواق واضطروا الحلق إلىقاتون المعل وأتزموهم التساعدوالتعاون حق صارا لحداد ينتفع بالقصاب والحباز وسائر أهل البلاو كلهم ينتفعون بالحداد وصاد الحجام ينتفع بالحراث والحراث بالحبجام وينتفعكل واحديكل واحدبسبب ترتيبه واجتماعهم وانشباطهم تحت ترتيب السلطان وجمع كا يتعاون جميع أغضاء البدن وينتفع بعضها يبعض وانظر كيف ببث الأنبياء عليهم السلام حتى أصلحواالسلاطينالصلحيناللرعاياوعرفوهم قوانينالشرع فيحفظ المدل بين الخلق وقوانين السياسة في ضبطهم وكشفو امن أحكام الإمامة والسلطنة وأحكام الفقه مااهتدوا به إلى إصلاح الدنيا فضلا عماأر شدوهم إليه من إصلاح الدين وانظر كيف أصلح الله تعالى الأنبياء بالملائكة وكيف أصلح لللائكة جضهم بيعض إلى أن ينتهى إلى الملك المفرب الدىلاواسطة بينهوبينالمهتمالى فالحباز غجز العجين والطحان يصلح الحب بالطحن والحراث يصلحه بالحصاد والحداد يصلح آلات الحراثة والنجار يصلح آلات الحداد وكذا جميع أربابالصناعاتالصلمين لآلات الأطعمةوالسلطان يصلح الصناع والأنبياء يصلحون العلماء الذين همورتهم والعلماء يصلحون السلاطين واللائكة يصلحون الأنبياء إلى أن ينتهي إلى حضرة الربوية التي هي ينبوع كل نظام ومطلم كل حسن وجمالومنشأ كل ترتيب وتأليف وكل ذلك نم من رب الأرباب ومسبب الأسباب ولوَّلا فضله وكرمهإذةال تعالى - والذين جاهدوا فينا لهديتهم سبلنا - لما اهتدينا إلى معرفة هذه النبذة البسيرة من نعم الله تعالى ولولا عزله إيانا عن أن نطمح بعين الطمع إلى الاحاطة بكنه نعمه لتشو فنا إلى طلب الإحاطة والاستفساء ولكنه تعالى عزلنا محكم القهر والقدرة فقال تعالى وان تعدوانعمة اقتلا محصوها فان تسكلمنا فباذنه انبسطنا وان سكتنا فبقهره انقبضنا ، إذ لامعطى لما منع ولا مانع لمــا أعطى لأنا فى كل لحظة من لحظات العمر قبل الوت نسمع بسمع القلوب نداء الملك الجبار \_ لمن الملك اليوم أنه الواحد القهار\_فالحمد له الذي ميزنا عن الكفار وأسمعنا هذا النداء قبل انفضاء الأعمار .

( الطرف الثامن في بيان نعمة أله تعالى في خلق لللائكة عليهم السلام )

ثيس يحنى عليك مسبق من نعمة الله فى خلق اللائكة باصلاح الأنبياء عليهم السلام وهدا ينهم وتبليغ الوحى الميم ولا تظان أنهم مقتصرون في أضافهم على ذلك القدر بل طبقات اللائكة مع كثرتها وترتيب مراتبها تنحصر بالجلة فى ثلاث طبقات: الملائكة الأرضية والساوية و حمة المرش. فا نظر كف وكلهم القاتمالي بك فيا يرجع إلى الأكل والفذاء الذي ذكر ناه دون ما يجاوز ذلك من الهداية والارشاد وغيرها . واعلم أن كل جزء من أجزاء بدنك بل من آجزاء النبات لا يفتدى إلا بأن يوكل به سبمة من لللائكة هو أقله إلى عشرة إلى مائة إلى ماوراء ذلك و بيانه أن معنى الفذاء أن يقوم جزء من الفذاء مقام جزء وقد تلف و ذلك الفذاء بعيد دما فى آخر الأمر ثم يعبر لحا وعظما و إذا صار لحاو عظماتم اغتذاؤك و الدم و التحرك بأنفسها و عبر دا لطبع لا يكنى فى ترددها فى أطوارها كا ومعرفة واختيار فهى لا تتحرك بأنفسها ولا تغير بأنفسها و عبر دا لطبع لا يكنى فى ترددها فى أطوارها كا

[البابالثاني والحسون فى آداب النيخ وما يعتمده مع الأصحاب والتلامذة أهم الآداب : أن لايتعرض الصادق للتقدم على قوم ولا يتعرض لاستجلاب بواطنهم بلطف الرفق وحسن الكلام محبة للاستتباع فاذا رأى أن الله تعالى يبعث إلىه السريدين والسترشدين محسن الظن وصدق الإرادة عدر أن يكون ذلك ابتلاء وامتحانا من اأته تعالى والنفوس مجبولة على محبة إقبال الحلق والشهرة وفى الحول السلامة وأذابلغ

الكتاب أجاهو عكن

وعظما وعروةا وعصبا إلا بصباع والصناع فى الباطن هم الملائكة كما أن|اصناع فىالظاهرهمأهل|البلد وقد أسبخ الله تعالى عليك نعمه ظاهرة وباطنة فلا ينبغي أن تغفل عن نعمه الباطنة . فأقول لابد من ملك يجذب الغذاء إلى جوار اللحم والعظم فان الغذاء لايتحرك بنفسهولابدمن ملك آخر يمسك النذاء في جواره ولا بد من ثالث يخلع عنه صورة الدم ولابد من رابع بكسوه صورة اللحم والعروق أو العظم ولابد من خامس يدفع الفضل الفاضل عن حاجةالنذا. ولابدمنسادس يلصق.مااكتسب صفة العظم بالعظم وما اكتسب صفة اللحم باللحم حتى لايكون منفصلا ولابدمن سابع يرعىالمقادير في الإلصاق فيلحق بالمستدير مالا ببطل استدارته وبالعريض مالا يزيل عرضه وبالمجوف مالا يبطل تجويفه ويحفظ على كل واحد قدر حاجته فانه لو جمع مثلا من الغذاء على أنف الصيما يجمع على فخذه لكر أنفه وبطل تجويفه وتشوهت صورته وخلقته بل ينبغي أن يسوق إلى الأجفان،معرفتهاوإلى الحدقة مع صفائها وإلى الأفخاذ مع غلظها وإلى العظم مع صلابته مايليق بكلواحدمنهامن حيث القدر والشكل وإلا بطلت الصورة وربا بعض الواضع وضعف بعض المواضع بل لولم يراع هذااللك العدل في القسمة والتقسيط فساق إلى رأس الصيوسائر بدنهمن الغذاءما ينمو به إلا إحدى الرجاين مثلا لبقيت تلك الرجل كما كانت في حد الصغر وكبر جميع البدن فكنت نهى شخصا في ضخامةرجلولهرجل واحدة كأنها رجل صي فلا ينتفع بنفسه البتة فمراعاة هذه الهندسة في هذه القسمة مفوضة إلى ملك من الملائكة ولا تظنن أن الدم بطبعه يهندس شكل نفسه فان محيل هذه الأمور على الطبع جاهل لابدرى مايقول فهذه هي اللائكة الأرضية وقدشفلوا بك وأنت فيالنوم تستريحوفي الفغلة تتردد وهم يصلحون الغذاء في باطنك ولا خبر لك منهم وذلك في كل جزء من أجزائكالدىلايتجزأحتى يفتقر بعض الأجزاء كالعين والقلب إلى أكثر من مائة ملك تركنا تفضيل ذلك للابجاز واللائكة الأرضية مددهم من الملائكة السهاوية على ترتيب معلوم لايحيط بكنهه إلاالله تعالى ومددالملائكة السهاوية من حملة العرش والمنعم على جملتهم بالتأبيد والهداية والتسديد المهيمنالقدوسالمنفر دبالملك والملسكوت والعزة والجبروت جبار السموات والأرض مالك الملك ذو الجلال والإكرام،والأخبارالواردة في الملائكة الموكلين بالسموات والأرض وأجزاء النبات والحيوانات حقكل قطرةمن المطروكل سحاب ينجزمن جانب إلى جانب <sup>(١)</sup> أكثر من أن تحصى فلذلك تركنا الاستشهاد به . فان قلت فهلافوضتحذه

(۱) حديث الأخبار الواردة في الملائكة الموكلين بالسموات والأرضين وأجزاء انبات والحيوانات حتى كل قطرة من المطر وكل سحاب ينجر من جانب إلى جانب انهى، فني الصحيحين من حديث أي فرق قصة الإسراء قال جبريل لحازن الساء الدنيا افتح وفيه حتى آبى الساء النانية فقال لحازنها افتح الحديث ولهما من حديث أبى السلام وفي الصحيحين من حديث عائشة في قصة عرضه نفسه على عبد باليل فناداني ملك الجبال إن شئت أن أطبق عليهم الأخشيين الحديث ولهما من حديث أنس إن الله وكل بالرحم ملكا لحديث وروى أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث بريدة الأسلمي مامن نبت بنبت إلا و تحته ملكمو كل حتى محسدا لحديث وفيه محد بن صالح الطبري وأبو عر البكراوي واحمه عنان بن عبدالرحن وكلاها ضعف والمطبراني من حديث أبي الدراء بسند ضعيف إن قه ملائكة بترلون في كل ليلا يحسون المكلال عن دواب من حديث أبي الدراء بسند ضعيف إن قه ملائكة بترلون في كل ليلا يحسون المكلال عن دواب عن الرعد قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب ولمسلم من حديث أبي هريرة بينا رجل فلاة من عن الرعد قال ملك من الملائكة موكل بالسحاب ولمسلم من حديث أبي هريرة بينا رجل فلاة من المرت مع صوتا من سحانة اسق حديقة فلان فنتحى ذلك السحاب فأفرغ ماء في حرة الحديث، المحرة المحرة الحديث.

العبد من حاله وعلم بتعريف الله إياه أنه مرادبالارشادوالتعليم المريدين فيكلمهم حيائذ كلام الناصح المشفق الوالدلولده عبا ينفعه في دينه ودنياه وكل مربد ومسترشد ساقه الله تعالى إليه يراجع الله تعــالي في معناه ويكثر اللحأ إليه أن يتولاه فيــه وفي القول معه ولا يتكلم مع المريد بالكلمة إلا وقلبه ناظر إلىالله مستعين به فيالهداية الصواب من القول معتشيخناأ باالنجيب البهر وردىرحمالة يوصى بعض أصحابه ويقول لاتسكلم أحدا من الفقراء إلا في أصني

آوقاتك ، وحدمومية نافعة لأن السكلمة تقع فى ممع المريدُ السادق كالحية تقع في الأرض وقد ذكرنا أن الحية الفاسدة تهلك وتغييم وفساد حبة الحكلام بالهوى وقطرة من الموى تكدر عرا من العلم فعند الكلام مع أهل الصدق والارادة ينبغى أن يستمد القلب من الله تعالى كا يستمداللسان من الجنان وكما أن اللسان ترجمان القلب یکون قلبه ترجمان الحق عند العبـــد فيكون ناظرا إلى اف مصغيا إليه متلقيا مايرد عليه مؤديا للأمانة فيه ثم ينبغي

الأصال إلى ملك واحد ولم أفتقر إلى سبعة أملاك والحنطة أيضا تحناج إلى من يطحن أولاتم إلى من يميز عنه النخالة ويدفع الفضلة ثانيا ، ثم إلى من يصب الباء عليه ثالثًا ، ثم إلى من يعجن رابعا ،ثم إلى من يقطعه كرات مدورة خامساً ، ثم إلى من يرقهارغفاناعريضةسادسا،ثم إلى من لصقهانالتنور سابعا ولسكن قد يتولى جميع ذلك رجل واحد يستقل به فهلاكانت أعمال اللائكة باطناكماعمال الانس ظاهرا ؟ . فاعلم أن خلقة الملائكة تخالف خلقةالانسومامنواحدمنهم إلاوهووحداني الصفة ليس فيه خلط وتركيب البنة فلايكون لكل واحد منهم إلاضل واحد ، وإليه الاشارة بقوله تعالى ـ ومامنا إلاله مقام معلوم ــ فلذلك ليس بينهم تنافس وتقاتل بل منالهم في تعين مرتبة كل واحدمنهم وضله مثال الحواص الحمس فان البصرلايزاحم السمع فإدراك الأصوات ولاالثم يزاحم اولاها بنازعان الشم وليس كاليد والرجل فانك قد تبطش بأصابع الرجل بطشا ضعيفا فتزاحم به اليد وقد تضرب غيرك برأسك فتراحم اليدالق هي آلة الضرب ولاكالانسان الواحد الذي يتولى بنفسه الطحن والمجن والحبر فان هذا نوع من الاعوجاج والعدول عنالعدل ببهاختلاف مفات الانسان واختلاف دواعيه فانه ليس وحدانى الصفة فلم يكن وحدانى الفعل ولذلك نرى الانسان يطيع اقه مرة ويعسيهأخرى لاختلاف دواعيه وصفاته وذلك غير ممكن في طباع اللائكة بلهم مجبولون علىالطاعة لامجال للمعسية فى حقهم فلاجرم لايعصون الله ماأمرهم ويفعلون مايؤمرون ويسبحون الليل والنهار لايفترون والراكع منهم راكع أبدأ والساجد منهم ساجد أبدا والقائم قائم أبدا لااختلاف فيأفعالهم ولافتور ولكل واحد مقام معلوم لايتعداه وطاعتهم فه تعالى من حيث لامجال للمخالفة فيهم يمكن أن تشبه بطاعة أطرافك لك ، فانك مهما جزمت الارادة بفتح الأجفان لم يكن للجفين الصحيح تردد واختلاف في طاعتك مرة ومعصيتك أخرى بلكأنه منتظر لأمرك ونهيك ينفتح وينطبق متصلا باشارتك فهذا يشبه من وجه ولسكن غالفه من وجه إذالجفن لاعلم له بما يصدر منه من الحركة فتحا وإطباقاً ' واللائكة أحياء عالمون بمما يعملون فاذن هذه نعمة اللهعليك فيالملائكة الأرضيةوالسهاويةوحاجتك إليهما فى غرض الأكل فقط دون ماعداها من الحركات والحاجات كلها فانا لمنطول بذكرها،فهذه طبقة أخرى من طبقات النعم ومجامع الطبقات لايمكن إحضاؤها فكيفTحاد مايدخل عمت مجامع الطبقات ، فاذن قد أسبخ الله تعالى نعمه عليك ظاهرة وباطنة ثم قال ــوذروا ظاهر الإثمروباطنهــ فترك باطن الاثم ممالايعرفه الحلق من الحسد وسوء الظن والبدعة وإضار الشر للناس إلى غيرذلك من آثام القلوب هو الشكر للنعم الباطنة وترك الاثم الظاهربالجوارحشكرللنعمةالظاهرة،بلأقول كل من عمى الله تعالى ولوفى تطريفة واحدة بأن فتمح جفنه مثلا حيث يجب غض البصر فقدكفر كل نعمة لله تعالى عليه فىالسمواتوالأرض ومابينهما فانكلماخلقهالله تعالى حتىاللائكةوالسموات والأرض والحبوانات والنبات بجملته نعمة علىكل واحدمن العباد قدتم به انتفاعه وإن انتفعرهم أيضا به فان لله تعالى في كل تطريفة بالجفن نعمتين في نفس الجفن إذخلق تحت كل جفن عضلات ولها أوتار ورباطات متصلة بأعصاب الدماغ بها يتم انخفاض الجفن الأعلى وارتفاع الجفن الأسفل وعلىكل جَفَىٰ شعور سود ونعمة الله تعالى في سوادها أنها تجمع ضوء العين إذالبياض يُعرق الضوءوالسواد مجمعه ونعمة الله تعالى في ترتبيها صفا واحدا أن يكون مانعاللمواممن الدبيب إلى باطن العين ومتشبتا للأقذاء التي تتناثر في الهواء وله في كل شعرة منها ضمنان من حيث لين أصلهاومع اللين توام نصهاوله في اشتباك الأهداب نعمة أعظم من الكل وهو أن غبار الهواء قديمنعمنفتح العينولوطبق لمبيصر فيجمع الأجفان مقدار ماتتشابك الأهداب فينظر من وراء شباك الشعرفيكون شباك الشعرمانعامن وصول القذى من خارج وغيرمانع من امتداد البصر من داخل ثم إن أصاب الحدقةغبار فقدخلق

الشيخ أن يعتبر حال للريدين ويتفرس فيه بنور الإعان وقوة العلم والعرفه مايتأتى منه ومن مسلاحيته واستعداده فمن الريدين من يصلح قلتعبد المحمض وأعمال القبوالب وطريق الأيراد ومن للريدين من یکون مستعدا صالحا القرب وساوك طريق القربين الرادين بمعاملة القساوب والماملات السنيسة ولكل من الأبرار والقربين مبادوتهايات فيكون الشيخ صاحب الاشراف طي البواطن بعرف كل شخس وماصلح له والبجب أن السحراوي

أطراف الأحفان خادمة منطبقة على الحدقة كالصقلة للمرآة فيطبقها مرةأومرتين وقدانسقات الحدقة من النبار وخرجت الأقداء إلى زوايا المين والأجفان والنباب لمالم يكن لحدقته جنن خلق له يدين فتراه على الدوام عسم بهما حدقتيه ليصقلهما من الغبار وإذ تركنا الاستقصاء لتفاصيل النعملافتقاره إلى تطويل يزيد على أصل هذا الكتاب ، ولعلنا نستأنف له كتابا مقسودافيه إن أمهل الرمان وساعد التوفيق نسميه مجانب صنع الله تعالى ، فلنرحم إلى غرضنا فنقول : من نظر إلى غير محرم تقدكم بفته العين فعمة الله تعانى في الأجفان ولاتقوم الأجفان إلابعين ولاالعين إلا برأس ولاالرأس إلا مجميع البدن ولاالبدن إلابالمغذاء ولاالغذاء إلابائلساء والأرض والحواء والطروالغيم والشعس والقعرولايقوم ش من ذلك إلابالسموات ولاالسموات إلابالملائكة فان الكل كافتي الواحد يرتبط البعض منه بالبعض ارتباط أعشاء البدن بعضها يعمل فاذن قد كفركل خمة في الوجود من منتهى الثريا إلى منهى الثرى فلم ببق فلك ولاملك ولاحيوان ولانبات ولاجاد إلاويلمته وقالك وردفىالأخبارأن البقمة التي يجتمع فيها الناس إما أن تلعنهم إنا تفرقوا أوتستنفر لهم (١)وكذلك ورد أنالعالم يستنفر له كل شيء حتى الحوت في البحر (٢) وأن اللائكة بلعنون العماة (١٣) في ألفاظ كثيرة لا يمكن إحساؤها وكل ذلك إشارة إلى أن العاصي بتطريفة واحدة جنىطى جميع مافى اللك واللسكوت وقدأهلك تفسه إلاأن يتبع السيئة بحسنة تمحوها فيتبدل اللعن بالاستغفار فعسى الله أن يتوب عليه ويتجاوز عنه وأوحى الله تعالى إلى أيوب عليهالسلام : باأيوب مامن عبد لى من الآدميين إلاومعه ملسكان فاذا شكرتى على نعمائى قال الملسكان اللهم زده نعما على نعم فانك أعل الحدوالشكر فسكن من الشاكرين قريبا فكفي بالشاكربن علو رتبة وعندى أنى أشكر شكرهم وملائكتي بدعون لهموالبقاع عبهم والآثار تبكي عليهم ، وكما عرفتأن في كل طرفة عين نعما كثيرة فاعلم أن في كل نفس ينبسط وينقبض تستتين إذبانيساطه غزج الدخان الحتزق من القلب ولولم غزج لحلك وبانتبامه يجمع روح الحواء إلى القلب ولوسد متنفسه لاحترق قلبه باخطاع روح الحواء وبرودته عنهوهلك بلاليوم والليلةأربع وعشرون ساعة وفي كل ساعة قريب من ألف نفس وكل نفس قريب من عشر لحظات فعليك في كل لحظة آلاف آلاف نعمة في كل جزء من أجزاء بدنك بل في كل جزء من أجزاء العالم فانظر هل يتصور إحماء ذلك أم لا، ولما انكشف لموسى عليه السلام حقيقة قوله تعالى \_ وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها .. قال إلهي كيف أشكرك ولك في كلّ شعرة من جسدى نعمتان أن لينت أصلها وأن طمست رأسها وكذا ورد في الأثر أن من لم يعرف نعم الله إلاني مطعمه ومشربه تقدتل علمه وحضر عذابه وجميع ماذكرناه يرجع إلى الطعم والشرب فاعتبر ماسواه من النعم به فان البصير لاتقع عينه في العالم على شيٌّ ولا يلم خاطره بموجود إلاويتحقق أن قه فيه خمةعليك فلنترك الاستقصاءوالتفسيل فانه طمع في غير مطمع .

( يان السبب السارف الخلق عن الشكر )

اعلم أنه لم يقصر بالحلق عن شكر النعمة إلاالجهل والففاة فالهم منعوا بالجهل والففاة عن مسرقة النعم ولا يتمور شكر النعمة إلاالجهل والففاة فالهم منعوا بالجهل والنفاق عليا أن يقول ولا يتمور شكر النعمة في إنمام الحكمة الق بلسانه الحدقه الشكر أن يستعمل النعمة في إنمام الحكمة الق أريدت بها وهي طاعة الله عز وجل فلاعنع من الشكر بعد حصول هاتين المرفتين إلا غلبة الشهوة (١) حديث إن البقعة التي اجتمع فيها الناس تلعنهم أو تستغفر لهم لم أجدله أصلا (٧) حديث إن الملائكة يلعنون المساقم مل المستغفرة كل شيء حتى الحوت في البحر مقدم في العلم (٣) حديث إن الملائكة يلعنون المساقم من حديث أبي هريرة الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار إلى أخيه محديدة وان كان أخله الأبيه وأمه.

يسلم الأزاضى والغروس ويعلم كل غرس وأرشه وكل صاحب سنعةيملم منافع صنعته ومضارها حتى للرأة تعلم قطتها ومايتأنىمنه مورالغزل ودقته وغلظه ولايعلم الثيخ حال الريد وما يصلح 4 . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الناس على قدر عقولهـــم وأمركل شخصاصا صلح له فنهم من كان يأمره بالانفاق ومتهمن أمره بالإمساك ومتهم من أمره بالكسب ومنهم من قرره طي ترك الكسدكأمعاب الصفة فكان رسؤل الله صلى الله عليه وسلم

واستيلاء الشيطان . أما الغفلة عن النع فلها أسباب وأحد أسبابها أن الناس بجهلهم لايعدون مايع الحلق ويسلم لهم فى حميح أحوالهم سعة فلذلك لايشكرون على حجلة ماذكرناه من النم لأنها عامةً للخلق مبذولة لهم في جميع أحوالهم فلا يرىكل واحسد لنفسه منهم اختصاصا به فلا يعده نعمةولا تراهم يشكرون الله على روحالهواء ولو أخذ عخنتقهم لحظة حتىانقطع لهواءعنهماتوا ولوحبسوانى يت حمام فيه هواه حار أو في بئر فيه هواه ثقل رطوبة للماه ماتوا غمافان اللي واحدمنه بشيءمن ذلك ثم نجا رعا قدر ذلك نعمة وشكرا أنه عليها وهذا غاية الجهل إذسار شكرهم وقوفاطي أن تسلب عنهم النمعة شم ترد عليهم في بعض الأحوال والنمعة في جميع الأحوال أولى بأن تشكر في بعضها فلاترى البصير يشكر صحة بصره إلا أن تممي عينه فهند ذلك لو أعيدعليه بصره أحس بهوشكر موعده نسمة ولما كانت رحمة الله واسعة بممم الحلق وبنل لحم فى جميع الأحوالفليمدمالجاهل تسمةوهذاالجاهل مثل العبد السوء حقه أن بضرب داعًا حتى إذا ترك ضربه ساعة تقلى به منةفان ترك ضربه على الدوام غلبه البطرا وترك الشكر فسار الناس لأيشكرون إلا للسال اقدى يتطرق الاختصاص إليهمن حيث السكثرة والقلة وينسون جميع نعماق تعالى عليهم كاشكا بعضهم فقره إلى بعضأربابالبصائروأظهر شدة اعْمَامه به فقال له أيسرك أنك أعمى والمعشرة آلاف درهم فقال لا فقال أيسرك أنك أخرس ولك عشرة آلاف درجم فقال لا تقال أيسرك أنك أقطع البدين والرجلين واك عشرون ألفاتقاللا فقال أيسرك أنك مجنون واك عشرة آلاف درهم فقال لا فقال أما تستحي أن تشكو مولاك وله عندك عروض بخمسين ألفا . وحكى أن بعض القراء اشتد به الفقر حتى ضاق به ذرعافرأى فالنام كأن قائلًا يقول 4 تود أنا أنسيناك من القرآن سورة الأنعام وأن لك ألف دينار قال لا قال فسورة حود قال لا قال فسورة يوسف قال لا خدد عليه سورًا ثم قال فعك قيمة ما لأألف ديناروأت تشكو فأصبح وقد سرى عنه . ودخل ابن السهاك على بعض الحلفاء وبيده كوزماءيشر به نقال الدعظى نقال لو لم تعط هذه الشربة إلا يبقل جميع أموالك وإلا بحيت عطشان فهل كنت تعطيه قال نعرضال لولم تعط إلا عِلْسَكُكُ كُلَّه فَهِلَ كَنْتَ تَوْكَهُ قَالَ نَمْ قَالَ فَلا تَفْرَحُ عِلْكُ لايساوى شربة ماء فهذاتبينأن نعمه الله تعالى على العبد في شوبة ماء عند العطش أعظم منّ ملكالأرض كلهاوإذا كانتالطباعمائلة إلى اعتداد النعمة الحاصة نعمة دون العامة ، وقد ذكرنا النم العامة فلنذكر إشارة وجيرة إلى النم الحاصة فنقول مامن عبد إلا ولو أممن النظر فيأحوالعرأى من المحاسمة أوسما كثيرة تحصلا شاركه فيها الناس كافة بل يشاركه عدد يسير من الناس وربحــا لايشاركه فيها أحد وذلك يعترف بهكل.عبد في ثلاثة أمور : في العقل والحلق والعلم أما العقل فما من عبدته تعالى إلاوهور اضءن الله في عقله يستقد أنه أعقل الناس وقل من يسأل الله العقل وإن من شرف العقل أن يفرح به الحالى عنه كايفرح. التصف به فاذا كان اعتقاده أنه أعقل الناس فواجب عليه أن يشكر ملأنه إن كان كذلك فالشكر واجب عليه وإن لم يكن ولكنه يعتقدأنه كذلك فهو نعمة في حقه فمن وضعكرا عتاالأرضفهو يغرح به ويشكر عليه فان أخذ السكنر من حيث لايدرى فيبتى فرحه بمسباعتقاده ويبق شكره لأنه في حَه كالباقي وأما الحلق فما من عبد إلا ويرى من غيره عبوبا يكرهها وأخلاقا يدمها وإنما ينمهامن حيث يرى قسمه بريثا عنها فاذا لم بشتغل بلم النير فينبغي أن بشتغل بشكر الله تعالى إذحسن خلقه وابنلي غيره بالحلق السبيء، وأما الملم فما من أحد إلا وبعرف من بواطن أمور نصاو خاياً أفكار، ماهو منفرد به ولوكشف الفطاء حتى اطلع عليه أحد من الحلق لاقتضحفكيف لواطلعالناسكافة فانن لكل عبد غلم بأمر خاص لايشاركه فيه أحد من عباد الله فلم لايشكر ستر الله الجميل الذي أرسله على وجه مساويه فأظهر الجيل وستر القبيح وآخني ذلك عن أعين الناس وخصص علمه به

حتى لا يطلع عليه أحد فهذه ثلاثة من النعرخاصة بعترف بها كل عبد إمامطلقا وإما في بعض الأمور فلننزل عن هذه الطبقة إلى طبقة أخرى أعم منها قليلا فنقول : مامن عبد إلاوقدرزقهاللمتعالى في صورته أو شخصه أو أخلاقه أو صفانه أو أهله أو ولد. أو مسكنه أو بلد. أو رفيقه أوأقار بهأوعز، أوجاهه أو في سائر محابه أمورا لو سلب ذلك منه وأعطى ماخصص بهغيره لكان لايرضي بهوذلك مثل أن جعهمؤمنا لاكافرا وحبا لاجادا وإنسانا لابهمة وذكرا لاأنق وصحيحا لامريضا وسليا لامعيا فانكل هذه خصائص وإن كان فيها عموم أيضا فان هذه الأحوال لو بدلت بأمندادها لم ترض بها بل له أمور لايدلها بأحوال الآدمين أيضا وذلك إما أن يكون محيث لايبدله عاخس بأحدمن الحلق أولايبدله عما خص به الأكثر فاذا كان لايبدل حال نفسه محال غيره فاذا حاله أحسن من حال غيره وإذا كان لايعرف شخص يرتضى لنفسه حالة بدلا عن حال نفسه إماطي الجلةو إمافي أمرخاص فاذن أدنعالي عليه نع ليست له على أحد من عباده سواه وإن كان يبدل حال نفسه بحال بعضهم دون البعض فلينظر إلى عدد النبوطين عنده فانه لامحالة يراهم أقل بالإضافة إلى غيرهم فيكون من دونه في الحال أكثر بكثير ممنا هو فوقه فمنا باله ينظر إلى من فوقه ليزدرى نعمائه تعالى في نفسه ولاينظر إلى من دونه ليستعظم نعم الله عليه وما باله لايسوى دنياه بدينه أليس إذا لامته نفسه على سيئة يقارفها يعتذر إلهاباً زفىالفساق كثرة فينظر أبدا في الدس إلى من دونه لا إلى من فوقه فلم لا يكون نظر . في الدنيا كذلك فاذا كان حال أكثر الخلق في الدين خير منه وحاله في الدنياخيرمن حال أكثر الحلق فكيف لا يلزمه الشكر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ﴿ من نظر في الدنيا إلى من هودونه ونظر في الدين إلى من هو فوقه كتبه الله صابرًا وشاكرًا ومن نظر في الدنيا إلى من هو فوقه وفيالًا بن إلى من هودونه لم كتبه الله صابر اولا شاكرا (١) ﴾ فاذن كل من اعتبر حال نفسه وفتش عماخص به وجدلله تعالى على نفسه نعما كشيرة لاسها من خص بالسنة والإعسان والعلم والقرآن ثم الفراغ والصحة والأمن وغير ذلك وللملك قيل :

> من شاء عيشا رحيبا يسطيل به في دينسه ثم في دنياه إقبالا فلينظرن إلى من فوقه ورعا ولينظرن إلى من دونه مالا

وقال صلى الله عليه وسلم « من لم يستفن بآيات الله فلا أغناه الله (٢) هوهذا إشارة إلى سمة العلم وقال عليه السلام « إن القرآن هو الغنى الذى لاغنى بعده ولا فقر معه (٢) ه وقال عليه السلام شمان أيتفن بالقرآن (٤) هو وقال عليه السلام « كنى بالمقين غنى (٢) ه وقال بعض السلف يقول الله تعالى في بعض السكت المزلة وقال عليه السلام « كنى بالمقين غنى (٢) ه وقال بعض السلف يقول الله تعالى في بعض السكت المزلة (١) حديث من نظر في الدنيا إلى من هو دونه ونظر في الدين إلى من هو فوقه كتبه الله سابر اشاكر الحديث الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو وقال غريب وفيه الذي بن الصباح ضعيف (٢) حديث من لم يستفن بآيات الله فلا أغناه الله لم أجده بهذا الله فلا (٣) حديث إن القرآن هو الفناء الذي لاغناء بعده ولا فقر معه أبو يعلى والطبراني من حديث أنس بسند ضعيف بلفظ إن القرآن غنى لا تقريع مده ولا غلى دونه قال الدارقطني رواه أبو معاوية عن الأعمى عن يزيد الرقاشي عن الحسن مرسلا وهو أهبه بالصواب (٤) حديث من آتاه الله حقل أن أحدا أغنى منه فقد استهزأ بآيات الله البخاري في من حديث من حديث عدا أله من عديث عدا أله فقد المهزأ بآيات الله البقين عن الطبراني من حديث عقبة بن عامر ورواه ابن أنى الدنيا في القناعة موقوفا عليه وقد تقدم ولا عليه وقد تقدم ورواه عن أنى الدنيا في القناعة موقوفا عليه وقد تقدم بالميقين غنى الطبراني من حديث عقبة بن عامر ورواه ابن أنى الدنيا في القناعة موقوفا عليه وقد تقدم بالميقين غنى الطبراني من حديث عقبة بن عامر ورواه ابن أنى الدنيا في القناعة موقوفا عليه وقد تقدم وكلها سعونه عن المعرف عقبة بن عامر ورواه ابن أنى الدنيا في القناعة موقوفا عليه وقد تقدم في عديث عقبة بن عامر ورواه ابن أنى الدنيا في القناعة موقوفا عليه وقد تقدم في عديث عديث عقبة بن عامر ورواه ابن أنى الدنيا في القبراني من حديث عقبة بن عامر ورواه ابن أنى الدنيا في القبراني من حديث عقبة بن عامر ورواه ابن أنى الدنيا في العبراني من حديث عقبة بن عامر ورواه ابن أنى الدنيا في القبرانية ويواد الموروب المورو

يعرف أوضاع الناس وما يصلح لكلواحد فأما في رتبة الدءوة ققدكان يعمم الدءوة لأنه مبعوث لإثبات الحجة وإيضاح المحجة يدعو على الاطلاقولا يخصص بالدعوة من يتمرس فيه الهداية دون غيره ، ومن أدب الشيخ أن يكون له خلوة خاصة ووقت خاص لا يسعه فيه معاناة الحلق حتى يفيض علىجلو تدفائدة خاوته ولاتدعى نفسه قوة ظنا منها أن استدامة المخالطة مع الخلق والكلام معيهم لايضره ولا يأخذمنه وأنه غير محتاج إلى الحلوة فان رسولالله

إن عبدا أغيته عن ثلاثة لقد أعمت عليه نعمق عن سلطان يأتيه وطبيب يداويه وعما في يد أخيه وعبر الشاعر عن هذا فقال :

إذا ماالقوت يأتيك كذا السحة والأمن وأسبحت أخا حسون فسلا فارقك الحزن

بل أرشق العبارات وأفسح المكلمات كلام أفسج من نطق بالضادحيث عبرصلي الله عليه وسلم عن هذا المعنى فقال ﴿ مَنْ أَصِبِ عِرْمَنَا فَي سَرِ بِهِ مَعَافَى فَي بِدَنَهُ عَنْدُمْ قُوتَ يُومِهُ فَكُمَّا عَرْبُ لِهَ الدِّنَا مُحْدَافِرِهَا (١٠) ومهما تأملت الناس كليم وجدتهم يشكون ويتألمون من أمور وراء هذه الثلاث مع أنها وبال علهم ولايشكرون نعمة الله في هذه الثلاث ولايشبكرون نعمة الله علىهم في الاعان الذي به وصولهم إلى النعيم المقيم والملك العظيم بل البصير ينبغى أن لايفر-إلابالمعرفةواليقين والايمان بل نحن نعلم من العلماء من لوسلم إليه جميع مادخل تحت قدرة ملوك الأرض من الشرق إلى الغرب من أموال وأتباع وأنصار وقيل له خذها عومنا عن علمك بل عن عشر عشير علمك لم يأخذه وذلك لرجائه أن نعمة العار تفضى به إلى قرب الله تعالى في الآخرة مل لوقيل له لك في الآخرة ما ترجو مكماله فخذهذه اللذات في الدنيا بدلاءن التذاذك بالملم في الدنيا وفرحك به لكان لا يأخذه لعلمه بأن لذة العلم دائمة لا تنقطم وباقية لا تسرق ولا تغصب ولاينافس فيها وأنها صافية لاكدورة فها ولذات الدنياكليا ناقصة مكدرة مشوشة لايفي مرجوها مخوفها ولالذتها بألمها ولافرحها بغمها هكذاكانت إلى الآن وهكذا تكونماية الزمان إذماخلقت أدات الدنيا إلالتجلب مها العقول النافصة وتخدع حتى إذا انخدعت وتقيدت مهاأبت عليهاواستعصت كالمرأة الجميل ظاهرها تتزمن الشاب الشبق الغني حتى إذا تقيدبها قلبه استعصت عليه واحتجبت عنه فلايزال ممها في تعب قائم وعناء دائم وكل ذلك باغـــتراره بللة النظر إليها في لحظة ولوعقل وغض البصر واستهان بتلك اللذة سلم جميع عمره فيكذا وقمت أرباب الدنيا فيشباكالدنياوحبائلها ولايتبغي أن نقول إن العرض عن الدنيا متألم بالصير عنهاقان القبل عليهاأ يضامتاً لم بالصيرعلمهاو حفظها وتحصيلها ودفع اللصوص عنها وتألم المعرض يفضى إلى لمنة فى الآخرة وتألم القبل يفضى إلى الألم فى الآخرة فليقرأ المعرض عن الدنيا على نفسه قوله ثعالى ــ ولاتهنوا فى ابتغاء القوم|ن تسكونو اتألمون فانهم يآلمون كما تألمون وترجون من الله مالايرجون سفاذن إنما انسدطريق الشكرعلى الحلق لجهلهم بضروب النمم الظاهرة والباطنة والخاصة والعامة . فان قلت فما علاج هذه القاوبالغافلة حتى تشعر بنعم اقه تعالى فعساها تشكر . فأقول أما القاوب البصيرة فعلاجها التأمل فبارمزنا إليهمن أصناف نعم الله تعالى العامة وأما القاوب البليدة الق لاتعد النعمة نعمة إلاإذا خصتها أوشعرت بالبلاء معها فسبيله أن ينظر أبدا إلى من دونه ويفول ماكان يفعله بعض الصوفية إذكان يحضركل يوم دار المرضى والمقابر والمواضع التي تقام فيها الحدود فكان يحضر دار الرضي ليشاهد أنواع بلاءاللة تعالى عليهم ثم يتأمل فى صحنه وسلامته فيشعر قلبه بنحمة الصحة عند شعوره بيلاء الأمماض ويشكر الله تعالى ويشاهد الجناة الذين يقتلون وتقطع أطرافهم ويعذبون بأنواع العذبليشكرالله تعالى على عصمته من الجنايات ومن تلك العقوبات ويشكير الله تعالى على نعمة الأمن و بحضر المقابر فيعم أن أحب الأشياء إلى الموتى أن يردوا إلى الدنيا ولو يوما واحدا أما من عصى الله فليتدارك وأما من أطاع فليزد في طاعته فان يوم القيامة يوم التفابن فالمطيع مغبون إذ يرىجزاهطاعته فيقول كنت أقدرعي أكثرمن هذه الطاعات فماأعظم غبني إذخيمت بعض الأوقات فيالباحاتءوأماالعاصي فنهبه ظاهر فاذاشاهدالقاس (١) حديث من أصبح آمنا في سربه الحديث تقدم غير مرة .

صلى الله عليه وسلم مع كال حاله كان له قيام الليل وصاوات يصلها وبدوم علمها وأوفات يخلو فها قطيع البشر لايستغنى عن السياسة قلّ ذلك أوكثر لطف ذلك أو كثف وكم من مغرور قانع باليسيرمن طيبة القلب انحسنه ذلك رأس ماله واغستر بطيبة قلبسه واسترسل في المازجية والمخالطة وجمل نفسه مناخ للبطالين بالممة تؤكل عنده وبرفق يوجد منه فيقمده من ليس قصده الدين ولابغيته ساوك طريق للتقين فافتتان وأفنان وبتوفي خطة القصور ووقعنى

وعنم أن أحب الأشباء إليهم أن يكون قد بق لهم من العمر ما بق اله فيصرف به يقالهمر إلى ما يشهى أهل القبور العود لأجله ليكون ذلك معرفة لنم الدنسالي بقية العمر بل في الاعبال في كل خسر من الأنفاس وإذا عرف تلك النعمة شكر بأن يصرف العمر إلى ماخلق العمر لأجله وهو الترو دمن الدنياللا خرة فهذا علاج هذه القالوب الفافلة المتمر بنعم الله تعالى فساها تشكر وقد كان الربيع بن خيم مع تمام استبصاره يستمين بهذه الطريق تأكيدا للمرفه فكان قد حفر في داره قبر افكان يضع غلافي عنه وينام في لحده ثم يقول رب ارجمون لعنى أن تعالج به القلوب البعيدة عن الشكر أن تعرف أن النعمة إذا أنشكر الله وم قلارد . و بما ينبغي أن تعالج به القلوب البعيدة عن الشكر أن تعرف أن النعمة إذا أن شكر زالت عن قوم فعادت إليهم . وقال بعض السلف النعم وحشية تقيد وها بالشكر و في الحبر و ما عظمت نما أن سبحانه و تعالى بي الله لا يغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأ نفسهم به فهذا تمام هذا الركن الثالث من كتاب الصبر والشكر فيا يشترك فيه الصبر والشكر على شي و واحد )

لعلك تقول ماذكرته في النعم إشارة إلى أن أنه تعالى في كل موجود نعمة وهذا يشير إلى أن البلاء لاوجودله أصلا فمامعني الصبرإذن وإن كان البلاءموجود الهامعني الشكر طي البلاء وقدادعي مدعون أنا نشكر على البلاء فغلاعن الشكر على النعمة فكيف ينصور الشكر على البلاء وكيف يشكر على مايصر عليه والصر على البلاء يستدعى ألما والشكريسندعى فرحاوها يتضادان ومامعنى ماذكر عوه من أن قه تعالى في كل ماأوجده نعمة على عباده فاعلم أن البلاء موجودكما أن النعمة موجودة والفول باثبات النعمة يوجب القول باثبات البلاء لأنهما متضادان ففقد البلاءنعمة وفقداانعمة بلاءو لكرزقد سبق أن النعمة تنفسم إلى نعمة مطلقة من كل وجه أما في الآخرة فكسعادة العبد بالنزول فيجوار الله تعالى وأما في الدنيا فسكالاعمان وحسن الحلق ومايسسن علمهما وإلى نعمة مقيدة من وجه دون وجه كالمال الذي يصلح الدين من وجه ويخسده من وجه فسكذلك البلاء ينقسم إلى مطلق ومقيد أماالمطلق فى الآخرة فالبعد من الله تعالىإمامدة وإماأبدا وأعافىالدنيافالكفروالمصية وسوء الحلق وهي التي تفضى إلى البلاء الطلق وأما القيد فكالفقر والرض والحوف وسائر أنواع البلاء التي لاتسكون بلاء في الدين بل في الدنيا فالشكر الطلق للنممة المطلقة وأما البلاء المطلق في الدنيا فقد لابؤمر بالصبر عليه لأن الكفر بلاء ولامعني للصبر عليه وكذا المعصية بل حق السكافر أن يترك كَفِّرِه وَكَذَا حَقَّ العَاصِي مُم السَّكَافِرُ قَدْ لَايِعْرِفَ أَنْهُ كَافِرْ فَيْكُونَ كُمْنَ بِعَلْةُوهُ وَلَا يَأْلُمُ إِسْبِ غَشَّيَّةً أوغيرها فلاصر عليه والعاصى يمرف أنه عاص فعليه ترك المصية بلكل بلاء يقدر الانسان على دفعه فلايؤمر بالصبر عليه فلو ترك الانسان المناء مع طول العطش حتى عظم تألمه فلايؤمر بالصبر عليه بل يؤمر بازالة الألم وإنما الصبر على ألم ليس إلى العبد إزالته فاذن يرجع الصبر في الدنيا إلى ماليس يبلاء مطلق بل مجوز أن يكون نعمة من وجه فلذلك يتصور أن يجتمع عليه وظيفة الصير والشكر فان الغنى مثلا بجوزأن يكونسببا لهلاك الانسانحق يقصد بسبب ماله فيقتل وتقتل أولاده

دائرة الفتور فمايستغنى الشيخ عن الاستمداد من الله تعالى والتضرع بين يدى الله بقليه إن لم يكن بقالبه وقلمه فكون له في كل كلة إلى الله رجوع وفي كل حركة بین بدی اللہ خضوع وإنمادخلت الفتنة على الغرورين الدعين للقوة والاسترسال في الكلام والمخالطة لقسلة معرقتهم بصفات النفس واغترارهم بيسير من للوهبة وقلة تأدبهسم بالشيوخ . كان الجنيد وسمه الله يقول لأمحابه لو عامت أن صدلة ركمتين لي أفضل من جاوسى معكم ماجلست عنسدكم فأذا رأى الفضل في الحاوة غاو

<sup>(</sup>١) ماعظمت نعمة الله على عبد إلا كثرت حوائج الناس إليه الحديث ابن عدى وابن حبان في الضعفاء من حديث معاذبن جبل بلفظ إلاعظمت مؤنة الباس عليه فمن لم محتمل تلك الؤنة الحديث ورواه ابن حبان فى الضعفاء من حديث ابن عباس وقال إنه موضوع على حجاج الأعور.

وإذا رأى الفضل في الجساوة يجلس مع الأصحاب فتكون جلوته فيحما يةخلونه وجلوته مزيدا لحاوته وفيهذا سر وذلك أن الأدمى ذو تركب عنلف فه تنسباد وتنابر طي ما أسلفنا من كونه مترددا بين السفلي والعلوى ولما فيه من التفاير له حظ من الفتور عن العسير على صرفالحق ولحذا كان لىكل عامسل فترة والفترة قدتكون تارة في صورة العمل وتارة فيعدم الروحني العمل وإن لمتكن سورة العملفق وقت الفسنزة المريدين والسالكين تضييع

والصحة أيضًا كذلك فما من نعمة من هذه النعم الدنبوية إلا وبجوز أن تصير بلاء ولـكنهالإضافة إلبه فكذلك مامن بلاء إلا وبجوز أن بصير نعمة ولكن بالإضافة إلى حالهفرب عبدتكون الحيرة له في الفقر والرض ولو صح بدنه وكثر ماله لبطر وبني قال الله تعالى ــ ولو بسط اللهالرزق/مباده لبغوا في الأرض ــ وقال تعالى ــ كلا إن الإنسان ليطغي أن رآه استغنى ــ وقال صلى الله عليه وسلم إن الله ليحمى عبده المؤمن من الدنيا وهو بحبه كما يحمى أحدكم مريضه (١) » وكذلك الزوجة والولد والقريب وكل ماذكرناه فى الأقسام السنة عشر من النع سوى الإيمـان وحسن الحلق فانها يتصور أن تحكون بلاء في حق بعض الناس فتكون أضدادها إذن نعها في حقيهم إذ قد سبق أن المعرفة كال ونعمة فانها صفة من صفات الله تعالى ولسكن قد تسكون على العبد في بعضالأمور بلاء ويكون فقدها نعمة مثاله جهل الإنسان بأجله فانه نعمة عليه إذلو عرفه ربما تنغص عليه العيش وطال بذلك غمه وكذلك جمله عـا يشمره الناس عليه من معارفه وأقاربه نعمة عليه إذلورفع الستر واطلم عليه لطال ألمه وجقده وحسده واشتفاله بالانتقام وكذلك جيله بالصفات الذمومة من غيره نعمة عليه إذ لو عرفها أبغضه وآذاه وكان ذلك وبالا عليه في الدنيا والآخرة بل جهله بالحصال المحمودة في غيره قد يكون نعمة عليه فانه ربما يكون وليا لله تعالى وهو يضطر إلى إيذائه وإهانته ولوعرف ذلك وآذي كان إنه لاعمالة أعظم فليس من آذي نبيا أووليا وهو يعرف كمن آذي وهولايعرف. ومنها إبهام اقه تعالى أمر القيامة وإجامه ليلة القدر وساعة يوم الجعة وإمهامه بعض السكبائرفسكل ذلك نعمة لأن هــذا الجهل يوفر دواعيك على الطلب والاجتهاد فهذه وجوه نعم الله تعالى في الجهال فَكِيفَ فِي العَلِمُ وحَيْثُ قَلْنَا إِنْ لَهُ تَعَالَى فِي كُلُّ مُوجُودٌ نَعْمَةً فَهُو حَقَّ وَذَلَكُ مُطَّرَّدُ فِي حَقَّ كُلُّ أَحْدُ ولا يستثنى عنه بالظن إلا الآلام التي يخلقها في بعض الناس وهي أيضًا قد تـكون نعمة في-قالتألم بها فان لم تـكن نمعة في حقه كالألم الحاصل من العصية كقطعه يد نفسه ووشمه بشرته فانه ينألم به وهو عاص به وألم الكفار في النار فهو أيضًا نعمة ولكن في حق غيرهم من العباد لافي حقهم\$أن مصائب قوم عند قوم فوائد ولولا أن الله تعالى خلق العذاب وعذب بهطائفة لماعرفالتنعمون قدر نعمه ولاكثر فرحهم بها ففرح أهل الجنة إنمـا يتضاعف إذا تفيكروا في آلام أكلِ النار أما رى أهل الدنيا ليس يشــتد فرحهم بنور الشمس مع شــدة حاجتهم إليها من حيث إنها كامة مبذولة ولا يشتد فرحهم بالنظر إلى زينة الساء وهي أحسن من كل بستان لهم في الأرض يجتهدون في عمارته ولكن زينة الساء لمساعمت لم يشعروا بها ولم يفرحوا بسببها قاذن قد صع ماذكرناه من أن الله تعالى لم يخلق شيئا إلا وفيه حكمة ولا خلق شيئا إلا وفيه نعمة إما على جميع عباده أو على بعضهم فاذن في خلق الله تعالى البلاء نحمة أيضا إما على البتلي أو علىغير البتلىفادن كلحالةلانوصف بأنها بلاء مطلق ولا نعمة مطلقة فيجتمع فيها على العبد وظيفتان الصبر والشكر جميما . فان قات فهما متضادان فكيف يجتمعان إذ لاصير إلاهلي غم ولا شكر إلا على فرح . فاعلم أن التي الواحد قد يغنم به من وجه ويفرح به من وجه آخر فيكون الصبر من حيث الاغتمام والشكر من حيث الفرح وفى كل فقر ومرض وخوف وبلاء فى الدنيا خمسة أمور ينبنى أن يفرح العاقل جا وبشكر عليها . أحدها أن كل مصيبة ومرض فيتصور أن يكون أكبر منها إذ مقدورات الله تعالىلانتناهي فلوضفها الله تمالي وزادها ماذا كان يرده ويحجزها فليشكر إذنم تبكن أعظم منهافي الدنيا. الثاني أنه كان بمكن أن تحكون مصيبته في دينه . قال رجل لسهل رضي الله تعالى عنه دخل اللص يبتى ١) حديث إن الله ليحمى عبده الدنيا الحديث الترمذي وحسنه والحاكم وصحه وقد تقدم . ـ

وأخذ متاعي فقال اشكر الله تعالى لو دخل الشيطان قلبك فأفسد التوحيد ماذا كنت تصنع ولدلك استعاذ عيسى عليه الصلاة والسلام في دعائه إذ قال : اللهم لا بجعل مصبيتي في دبي، وقال عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه ما ابتليت ببلاء إلاكان لله تعالى على فيه أربع نعم إذ لم يكن فى دينى وإذ لم يكن أعظم منه وإذ لم أحرم الرضا به وإذ أرجو الثواب عليه . وكان لِعض أرباب التملوب صديق فحبسه السلطان فأرسل إليه يعلمه ويشكو إليه فقال له اشكر الله فضربه فأرسل إليه يعلمه ويشكو إليه فقال اشكر الله فجيء بمجوسي فحبس عنده وكان مبطونا فقيد وجعل حلقة من قيده في رجله وحلقة في رجل المجوسي فأرسل إليه فقال اشكر الله فكان المجوسي بحتاج إلى أن يقوم مرات وهو بحتاج إلى أن يقوم معه ويقف على رأسه حتى يقضى حاجته فسكتب إليه بذلك فقال اشكرالله فقال إلى مني هذا وأي بلاء أعظممنهذا فقال لو جعل الزنار الذي في وسطه على وسطكماذا كنت تصنع فاذن مامن إنسان قد أصيب ببلاء إلا ولو تأمل حق التأمل في سوء أدبه ظاهر اوماطنا في حق مولاه لـکان بری أنه یستحق أكثر مما أصبب به عاجلا وآجلا ومن استحق علیك أن يضربك مائة سوط فاقتصر على عشرة فهو مستحق للشكر ومن استحق عليك أن يقطع يديكفترك إحداهما فهو مستحق للشكر ولذلك مر بعض الشيوخ في شارع فصب على رأسه طشت من رماد فسجد لله تمالى سجدة الشكر فقيل له ماهذه السجدة فقال كنت أننظر أن تصب على النار فالاقتصار على الرماد نعمة . وقيل لبعضهم ألا تخرج إلى الاستسقاء فقد احتبست الأمطار فقال أنتم تستبطئون المطر وأنا أستبطى. الحجر . فإن قات كيف أفرح وأرى جماعة بمن زادت معصيتهم علىمعصيتى ولميصابوا بما أصبت به حتىالكفار . فاعلمأنالـكافر قدخيء له ماهو أكثر وإعــا أمهل حتى يستكثرمن الاثم ويطول عليه العقاب كما قال تعالى \_ إنما على لهم لمزدادوا إنما \_ وأما العاصي فمن أين تعلم أن في العالم من هو أعمى منه ورب خاطر بسوء أدب في حق الله تعالى وفي صفاته أعظم وأطم من شرب الحمر والزنا وسائر المعاصي بالجوارح ولذلك فال تعالى في مثله ــ وتحسبونه هينا وهوعندالله عظيم \_ فمن أبن تعلم أن غيرك أعصى منك ثم اهله قد أخرت عقوبته إلى الآخرة وعجات عقوبتك في الدنيا فلم لانشكر الله تعالى على ذلك وهذا هو الوجه الثالث في الشكر وهو أنه مامن عقوبة إلا وكان بتصور أن تؤخر إلى الآخرة ومصائب الدنيا يتسلى عنها بأسباب أخر تهونالصيبة نيخف وقمها ومصيبة الآخرة تدوم وإن لم تدم فلا سبيل إلى تخفيفها بالتسلى إذ أسباب التسلى مقطوعة بالسكلية في الآخرة عن المذبين ومن عجلت عقوبته في الدنيا فلا يعاقب ثانيا إذقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ العبد إذا أَذَنْ ذَنِهَا فأَصَابَتُهُ شَـدةً أَوْ بِلاَءٌ فِي الدِّنيا فَاللَّهُ أكرم من أن يعذبه ثانيا (١) ﴾ الرابع أن هذه الصيبة والبلية كانت مكتوبة عليه في أم الـكتابوكان\ابدمنوصولهـــا إليه وقد وصلت ووقع الفراغ واستراح من بعضها أو من جميعها فهذه نعمة . الحامس أن ثوامها أكثر منها فان مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة من وجهين : أحدهما الوجه الذي يكون به الدواء السكريه نعمة في حق المريض ويكون النبع من أسباب اللمب نعمة في حق الصي فانه لوخليواللعب كان يمنعه ذلك عن العلم والأدب فكان يخسر جميع عمره فكذلك المال والأهل والأقارب (١) حديث إن العبد إذا أذن ذنبا فأصابه شدة وبلاء في الدنيا فالله أكرم من أن يعذبه ثانيا الترمذي وابن ماجه من حديث على من أصاب في الدنيا ذنبا عوقب به فالله أعدل من أن يثني عقو نته على عبده الحديث لفظ ابن ماجه وقال الترمذي من أصاب حدا فعجل عقوبته في الدنيا وقال حسن والشيخين من حديث عبادة بن الصامت ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به فهو كفارة له الحديث.

واسترواح للنفس وركون إلى البطالة فمن بلغ رتبة الشمسيخة انصرف قسم فترته إلى الحلق فأفلح الحلق بقسم فترته وما ضاع قىم قترتە كىنىياغە فى حق الريدين فالمريد يعود من الفترة بقوة الشدة وحدة الطلب إلى الإقبال على اللهو الشريخ يكتسب الفشياة من نفع الحلق بقسم فسترته ويعــود إلى أوطان خلوته وخاص حاله بنفس مشرثية أكثر من عود الفقير محدة إرادته من فترته فيعود من الحلق إلى الحاوة منتزع الفتور بقلب متعطش وافر النور وروح منخلصة عن مضيق مطالمة الأغيار قادمة محدة شفقها الى دار القرار . ومن وظيفة الشيخ حسن خلقه مع أهلالارادة والطلب والنزول من حقسه فها يجب من النبجيسل والتعظيم للشايخ واستعاله التواضع . حكى الرقى قال كنت عصر وكنا في السجد جماعة من الفقراء جاوسا فدخل الزقاق فقام عنسد أسطوانة يركع فقلنا يفسرغ الشيخ من صلاته ونقوم نسلمعليه فلمافرغ جاء إليناوسلم علينا فقلنا نحنكنا أولى بهذا من الشيخ فقال ماعبذب الله والأعضاء حتى العين التي هي أعز الأشياء قد تكونسببا لهلاك الانسان في بعض الأحوال بل العقل الذي هو أعز الأمور قد بكون سببا لهلاكه فالملحدة غدا يتمنون لوكانواحجانين أوصبيانا ولم يتصرفوا بعقولهم في دين الله تعالى فمامن شيء من هذه الأسباب يوجد من العبد إلاويتصوّر أن يكون له فيه خيرة دينية فعليه أن محسن الظنّ بالله تعالى ويقدر فيه الحيرة وبشكره عليه فانَ حَكَمَة الله واسمة وهو بمصالح العباد أعلم من العباد وغدا يشكره العباد على البلاياإذار أواثو اب الله على البلايا كمايشكر الصبي بعد العقل والبلوغ أستاذه وأباه على ضربه وتأديبه إذ يدرك تمرة مالستفاده من التأديب والبلاء من الله تعالى تأدَّيب وعنايته بعباده أنمَّ وأوفر من عناية الآباء بالأولاد فقد روى ﴿أَنَّ رَجِلا قَالَ لُرْسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَوْسَىٰ قَالَ لاتنهم الله فيشي فضاء عليك (١٠) هو نظر صلى الله عليه وسلم إلى الساء فضحك فسئل فقال محبت لقضا. الله تعالى للـوُّمن إن قضى له بالــرّ ا. رضى وكان خيرا له وإن قضى له بالضرّ ا. رضى وكان خيراله ٣٠ ۾ الوجه الثاني أنَّ رأس الحطايا للهلكة حبُّ الدنيا ورأس أسباب النجاء النجافي بالقلب عن دار الغرور ومواتاة النعم طى وفق الراد من غير امتراج ببلاء ومصيبة تورث طمأنينة القلب إلى الدنيا وأسبابها وأنسه بها حتى تصبر كالجنة في حقه فيعظم بلاؤه عند الوت بسبب مفارقته وإذاكثرت عليه المصائب الزعج قلبه عن الدنيا ولم يسكن إلبها ولم يأنس بها وصارت سجنا عليه وكانت مجاته منها غاية اللذة كالخلاص من السجن والدلك قال صلى الله عليه وسلم والدنيا سجن المؤمن وجنة الـكافر <sup>٣٧</sup>» والـكافركل من أعرض عن الله تعالى ولم يرد إلاالحياة الدنيا ورضى بها واطمأن إليها والمؤمن كل منقطع بقلبه عن الدنيا شديد الحنين ألى الحروج منها والكفر بعضه ظاهر وبعضه خني وبقدر حب الدنيا في القلب يسرى فيه الشرك الحني بل الموحد الطلق هو الذي لابحب إلاالواحد الحق فاذن في البلاء نعم من هذا الوجه فيجب الفرح به وأما ألتألم فهوضروري وذلك يضاهي فرحك عند الحاجه إلى الحجامة بمن يتولى حجامتك مجانا أويسفيك دواء نافعابشما مجانا فانك تتألم وتفرح فتصبر على الألم وتشكره على سبب الفرح فسكل بلاء فى الأمور الدنيوية مثاله الدواء الذي يؤلم في الحال وينفع في المآل بل من دخل دار ملك للنضارة وعلم أنه غرج منها لامحالة فرأى وجها حسنا لايخرج معه من الدار كانذلك وبالا وبلا. عليه لأنه يورثه الأنس عنزل لايمكنه القام فيه ولوكان عليه في القام خطر من أن يطلع عليه الملك فيعذبه فأصابه مايكر. حتى نفره عن القام كان ذلك نعمة عليه والدنيا منزل وقد دخام الناس من باب الرحم وهم خارجون عنها من باب اللحد فسكل ما عقق أنسهم بالمنزل فهو بلاء وكمل ما يزعيج قلوبهم عنها ويقطع أنسهم بها فهو نعمة فمن عرف هذا "صوّر منه أن يشكر على البلايا ومن لم يعرف هذه النعم في البلاء لريتصوّر منه الشكر لأنّ الشكريتبع معرفة النعمة بالضرورةومن\لايؤمن بأنّ ثواب الصيبةأ كبر من الصيبة لم تصور منه الشكر على الصيبة . وحكى أن أعرابيا عزى ابن عباس على أيه قفال :

(۱) حديث قال له رجل أوسنى قال لانتهم الله فى شى قضاه عليك أحمد والطبرانى من حديث عبادة بزيادة فى أوله وفى إسناده ابن لهيمة (۲) حديث نظر إلى السهاء فضحك فسئل فقال عجبت تقضاء الله لمؤمن المحديث مسلم من حديث صهيب دون نظره إلى السهاء وضحكه عجبا لأمر للؤمن إن آمره كله خبر وليس ذلك لأحد إلا لله ومن أن أصابته سراء شكر فكان خبرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خبرا له وللنسائى فى اليوم والليلة من حديث سعد بن أبى وقاص عجبت من رضاالله للمؤمن إن أصابه خبر حمد ربه وشكر الحديث (٣) حديث العدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر مسلم من حديث أبى هو وقد تقدم.

اصر نكن بك مارين فأنما صبر الرعية بعد صر الراس خير من العباس أجراك بعدم والله خسر منسك العباس فقال ابن عباس ماعزاني أحد أحسن من تعزيته. والأخبار الواردة في الصبر على للصائب كثيرة فالعرسول الله سلى الله عايه وسلم ومن يرد الله بعضر ايسب منه (١) م وقال علي قال الله تعالى وإذا وجهت إلى عبد من عبيدي مصيبة في بدنه أوماله أوولده ثم استقبل ذلك بسبر حجبل استحييت منه يوم القيامة أن أنص له مرانا أوأشرله ديوانا . وقال عليه السلام ومامن عبدأصيب عصية تقال كا أممه الله تعالى \_ إناقًه وإنا إليه راجعون \_ اللهم أجرني في مصييق وأعقبني خيرا منها إلاضل الله فلك بعوقال سلي الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن سلب كريمته غزاؤه الحلود فيداري والنظر إلى وجهي، وروى أن رجلا قال بارسول الله ذهب مالى وسقم جسمى قعال المعلقي ولاخير في عبدلا يذهب ماله ولا يسقم جسمه إن الله إذا أحد عبدا ابتلاه وإذاابتلاه صره (٢٠) و والرسول الدسلي الله عليه وسلم وإن الرجل لتكون له الدرجة عند الله تعالى لا يلفها بعمل حتى ببتلي يلاء في جسمه فيلفها بذلك (٢٠) وعن حباب بن الأرت قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردائه في ظل السكمية فتسكونا إليه قله الرسول الله الاندعو الله تستنصره لتا فجلس محرا لونه ثم قال وإن من كان قبل ملوى بالرجل فيحفر له في الأرض حفية وبجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجل فرقتين ما يصر فهذاك عن دينه (٢) \* وعن على كرَّم إلله وجهه قال : أعما رجل حبسه السلطان ظلمافمات فهو شهيد وإن ضربه فيمات فهو شهد. وقال عليه الملام ومن إجلال الله ومعرفة حقه أن لاتشكو وجعك ولاتذكر مصيتك، وفال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه: تولدون الموت وتعمرون الخراب وتحرصون طي ما يفي وتذرون مابيق ألاحيذا الكروهات الثلاث الفقر والرضّ والموت. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿إِذَا أَرَادَ اللهُ بِسِدَ خَيْرًا وأَرَادُ أَنْ يَصَافِيهِ صَبِ عَلَيْهِ البَلاءُ صِبًّا وَعُهِ عَلَيْهُ عَجًّا فَاذَا دعاء قالت الملائسكة صوت معروف وإن دعاء ثانيا تقال يارب قال الله تسالى لبيك عبدى وسعديك لاتسألني شبئا إلاأعطيتك أودفت عنك ماهو خير وادخرت لك عندى ماهو أفضل منه فاداكان يومالقيامة جيء بأهل الأعمال فوفوا أعمالهم بالميزان أهل الصلاة والصيام والصدقة والحبيثم يؤتى بأهل البلاء فلاينصبهم ميزان ولاينشر لهم ديوان يصب عليهم الأجر صباكاكان يصب عليهم البـــلاء صبا (١) حديث من يرد الله به خيرا يعب منه البحاري من حديث ألى هريرة (٢) حديث أن رجلا فال بإرسول الله ذهب مالي وسقم جسدي فقال لاخير في عبد لايذهب ماله ولايسقم جسده إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه وإذا ابتلاه صره ابن أبي الدنيا في كتاب الرضوال كفار المن حدث أبي سعيد الحدري باسناد فيه لين (٣) حديث ان الرجل ليكون له الدرجة عند الله لايبلنها بعمل حتى ببتلي يلاء في جسعه فيبلغها بذلك أبوداود في رواية ابن داسه وابن المبد من حديث محدين خاك السلمي عن أيه عن جده وليس في رواية اللؤلؤي ورواه أحمد وأبو يعلى والطراني مرزهذا الوجه وعمدين خالدكم يروعنه إلاأبواللبح الحسن بن عمر الرقى وكذلك لميروعن خالم إلاابته محد وذكر أبو نميم أن ابن منده سمى جده اللجلاج بن سلم فالله أعلم وطي هذا قابنه خاله بن اللجلاج العامري ذاك مشهور روى عنه حماعة ورواه ابن منده وأبونسيم وابن عبدالبر في الصحابة من رواية عبد الله بن أن إياس بن أبي فاطمة عن أبيه عن جده ورواه البيهق من رواية إبراهيم السلمي عن أبيه عن جده فالله أعلم (٤) حدث خاب بن الأرت أتبنا رسول الله صلى الله

علبه وسلم وهو متوسد برداء في ظل الكعبة فشكه نا إليه الحديث تقدم .

قلي سيدا قط يعني ماتفيدت بأن أحترم وأقصد . ومن آداب الشيوخ النزول إلى حال المريدين من الرفق بهم وبسطهم . قل بعضهم :إذارأيت المقير القه بالرفق ولا تلقه بالسلم فان الرفق يؤنسه والعلم يوحشه فاذا فسل الشيخ هذا العني من الرنق يتدرج المريد ببركة ذلك إلى الانتفاع بالعلم فيعامل حبثنه بصريح العلم . ومن آداب الشيوخ الدطف على الأصحاب وتصاء حقوقهم في السحة وللرض ولا يترك حقوقهم اعتادا طي إرادتهم وصدقهم

فيود أهل العافية في الدنيا لو أنهم كانت تقرض أجسادهم بالمقاريض لمايرون ميذهب به هلىالبلاممن الثواب » فذلك قوله تعالى \_ إنمايو في الصابرون أجرهم بغير حساب (١) \_وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال شكا نبي من الأنساء علم السلام إلى ربه فقال بارب المبدالؤ من يطبعك و بجنف معاصيك تزوى عنه الدنيا وتعرض له البلاء وكمون العبد السكافر لايطبعك ومجترىء علبك وعلى معاصبك

تروى عنه البلاء وتنسط له الدنيا فأوحى الله تعالى إليه إن الصاد لي والبلاء لي وكل يسبح عمدي فيكون المؤمن عليه من الذنوب فأزوى عنه الدنيا وأعرض له البلاء فيكون كفارةلذنو به حتى يلقان فأجزيه بحسناته ويكون المكافر له الحسنات فأبسط له في الرزق وأزوىء:هالبلاءفأجزيه بحسناته في الدنياحتي يلقال فأجزيه بسيآته . وروى أنه لما نزل توله تعالى من يعمل سوءا عجز به مقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه كيف الفرح بعد هذه الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ غفر الله لكياأبابكرألست عَرَضَ أَلَمَتَ يَصَابِكُ الْأَذَى ٱلسَّتَ تَحَوْنَ فَهَذَهُ مُسَاعِرُونَ بِهُ ٢٧) ﴾ يعنيأن جميع ما يصيبك بكون كفارة لذُّوبِكَ . وعن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ إِذَارَ أَيْتُمَ الرَّجِلِ يُعطيه اللهما يحب وهو مقيم على منصيته فاعلموا أن ذلك استدراج ثم قرأ قوله تعالى \_فلمانسواماذ كروابه فتحناعلهم أبواب كل شيء \_ (٣) ، يعني لما تركوا ماأسروا به فتحناعلهما واب الحير حتى إذا فرحوا عا أو نواأي يمــا أعطوا من الحمر أخذناهم بغتة . وعن الحسن البصري رحمه الله أن رجلا من الصحابة رضياله غنهم رأى أمرأة كان يعرفها ي الج هلية فكلمهائم تركها فجعل رجل يلتفت إلها وهو يمشي فصدمه حائط فأثر في جهه فأتى النبي مِ اللَّهِ فأخبر. فقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بَعِيد خيرًا عجلله عقوبة ذنبه في الدنيا (٤) ، وقال على كرم الله وجهه ألا أخبركم بأرجي آية في القرآن قالو ابلي فقرأ علم ــ وما أصا بكم من مصيبة فها كسبت أبديكم ويعفو عن كثير ــ فالمصائب في الدنيا بكسب الأوزار فاذا عاقبه الله في الدنيا فاقله أكرم من أن يعذبه ثانيا وإن عفا عنه في الدنيا فالله أكرم من أن يعذبه يوم الفيامة وعن أنس رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ مَا يَجْرُعُ عَبْدُ قط جرعتين أحب إلى الله من جرعة غيظ ردها بحلم وجرعة مصيبة يصبر الرجل لهاولاقطرت قطرة (١) حديث أنس إذا أراد ألله بعبد خيرا وأراد أن يصافيه صب عليه البلاء صبا الحديث ابن أبي الدنيا في كتاب المرض من رواية بكر بن خنيس عن يزيد الرقاشي عن أنس أخصر منه دون قوله فاذاكان يوم القيامة إلى آخرموبكر بن خنيس والرقاشي ضعيفان ورواءالأصفها لى في الترغب والترهيب بتمسامه وأدخل بين بكر وبين الرقاشي ضرارين عمرو وهوأيضاضه بف (٢)حديث لمانزل فوله تعالى ـ من جمل سوءًا بجزبه ـ قال أبو بكر الصديق كيف الفرح بند هذه الآيةفقال,رسول.الله صلى الله عليه وسلم ﴿ غَفَرَ اللَّهُ لِلَّ يَاأَبَا بِكُرَ ٱلسَّتَ تَمْرَضَ ﴾ الحديث من رواية من لم يسم عن أنى بكروروا. الترمذي من وجه آخر بلفظ آخر وضعفه قال وليس له إسناد صحيحوقال.الدارقطني.ورويأيضامن حديث عمر ومن حديث الزبير قال وليس فها شيء بثبت (٣) حديث عقبة بن عامر إذار أينم الرجل يمطيه الله مايحب وهو مقيم على معصيته فاعاروا أن ذلك استدراج الحديث أحمد والطبراني والبهتي فى الشعب بسند حسن (٤) حديث الحسن البصرى فى الرجل الذى رأى امرأة فجعل يلتفت إليها

قال بعضهم لانضيع حق أخيسك عا بينك وبينه من المودة . وحكى عن الجريرى فال وافيت من الحج فابتدأت بالجنيد وساست عليه وقلت حتى لايتعنى ثم أتبت منزلي فلما صلبت الفداة التفت وإذا بالجنيد خلق فقلت باسيدى إنما أبتدأت بالسلامعلك لكلا تنعني إلى ههنا فقال لي ياأبا محدهذا حقك وذاك فضلك . ومن آداب الشيوخ أنهسم إذا علموا من بعض المترشد من ضعفا فى مراغمة النفس وقهرها واعتماد صدق العزبمسة أن يرفقوا

وابن ماجه الرفوع منه من حديث أنس وحسنه الترمذي .

وهو يمشى فصدمه حائط الحدث وفيه إدا أراد الله بعبد خيرا عجل له عقوبة ذنبه في الدنيا أحمد والطبراني باسناد صحيح من رواية الحسن عن عبد الله بن معقل مرفوعا ومتصلا ووصله الطبراني أيضًا من رواية الحسن عن عمار بن ياسر ورواه أيضًا من حديث ابن عباس وقد روى الترمذي

به ويوقفوه على حد الرخصة فغي ذلك خبر كتير وما دام العيد لابتخطى حسرم الرخمة فهو حرثم إذاثبت وخالط الفقراء وتدرب في ازوم الرخصة يدرج بالرفق إلى أوطان العزعة . قال أبوسعيد بن الأعرابي كان شاب يعسرف بابراهم الصائغ وكان لأبيه نعمة فانقطع إلى الصوفية ومحب أبا أحمد القلائسي فريماكان يقع بيد أبي أحمد شيء من الدراهم فسكان يشترى 4 الرقاق والشواء والحلواء ويؤثره عليه ويقول هذا خرج من الدنيا وقد تعود

أحب إلى الله من قطرة دم أهريقت في سبيل الله أوقطرة دمع في سواد الليل وهوساجد ولايراه إلا الله ، وماخطا عبد خطوتين أحبُّ إلى الله تعالى من خطوة إلى صلاة الفريضة وخطوة إلى صلة الرَّحم (١). . وعن أي الدرداء قال : توفي ابن لسلمان بن داود عليهما السلام فوجد عليه وجدا شديدا فأتاه ملكان فجثيا بين يديد في زي الحصوم ، فقال أحدهما: بذرت بذر اللمااستحصد مرَّ به هذا فأفعده ، فقال للآخر مأتقول ، فقال أخذت الجادة فأنيت على زرع فنظرت يمينا وشهالا فاذا الطريق عليه ، فقال سلمان عليه السلام ولم بذرت على الطريق أماعلت أن لابد" للناس من الطريق. قال فلم تحزن على ولدك أماعلمت أن للوت سبيل الآخرة فتاب سامان إلى ربه ولم بجزع على ولله بعد ذلك . ودخل عمر بن عبد العزيز على ابن له مريض ، فقال يابني : لأن سكون في ميزاني أحب إلى من أن أكون في ميزانك ، فقال ياأبت لأن يكون ماتح أحب إلى " من أن يكون ماأحب . وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه نعي إليه ابنة له فاسترجع وقال عورة سترها الله تعالى ومؤنة كفاها الله وأجرقد ساقه الله ثم نزل فسلى ركعتين ثم قال قد صنعناماأمرالله تعالى . قال تعالى \_ واستعينوا بالصبر والصلاة \_ . وعن ابن المبارك أنه مات له ابن فعزاه مجموسي يعرفه ، فقال له ينبغي للماقل أن يفعل اليوم مايفطه الجاهل بعد خمسة أيام ،فقال.ابن!البارك! كتبو! عنه هذه . وقال بعض العلماء إن الله ليبتلي العبد بالبلاء بعد البلاء حتى عشى على الأرضومالهذنب. وقال الفضيل : إن الله عز وجل ليتماهد عبده المؤمن بالبلاء كما يتعاهد الرجلأهلهبالحير.وقالحاتم الأصم إن الله عز وجل محتج يوم القيامة على الحلق بأربعة أنفس على أربعة أجناس على الأغنياء بسلمان وعلى الفقراء بالمسيح وعلى العبيد بيوسف وعلى المرضى بأيوب صلوات الله عليهم . وروى أن زكريا عليه السلام لما هرب من الكفار من بني إسرائيل واختنى في الشجرةفعرفواذلك فجيم." بالمنشار فنشرت الشجرة حتى بلغ النشار إلى رأس زكريا فأن منه أنة فأوحى الله تعالى إليهبازكريا لأن صعدت منك أنة ثانية لأمحونك من ديوان النبوة فعض زكريا عليه السلام على أصبعه حتى قطع شطرين . وقال أبو السعود البلخي : من أصيب عصيبة فمزق ثوباأوضرب صدراف كأعاأخذ رمحا يريد أن يقاتل به ربه عز وجل . وقال لقمان رحمه الله لابنه : يابني إن الذهب مجرب بالنار والعبد الصالح يجرب بالبلاء فاذا أحب الله قوما ابتلاهم ، فمن رضي فله الرضا ، ومن سخط فله السخط . وقال الأحنف بن قيس : أصبحت يوما أشتكي ضرسي ، فقلت لعمي ماتمت البارحة من وجع الضرس حق قلتها ثلاثا ، نقال : لقد أ كثرت من ضرسك في ليلة واحدة وقد ذهبت عيني هذه منذ ثلاثين سنة ماعلم بها أحد . وأوحى الله تعالى إلى عزير عليه السلام إذا نزلت بك بلية فلاتشكني إلى خلق واشك إلى كالاأشكوك إلىملائسكتي اذا صعدت مساولك وفضائحك نسأل الله من عظيم لطفه وكرمه ستره الجديل في الدنيا والآخرة .

<sup>(</sup>۱) حديث أنس ما تجرع عبد قط جرعتين أحب الى الله من جرعة غيظ ردها بجلم ، وجرعة مسية يسبر الرجل لها الحديث أبو بكر بن لال فى مكارم الأخلاق من حديث على بن أبى طالب دون ذكر الجرعتين وفيه محدين صدقة وهو الفدكي منكر الحديث وروى ابن ما جهمن حديث بن عمر باسناد جيد مامن جرعة أعظم عند الله من جرعة غيظ كظمها عبد ابتفاء وجه الله وروى أبو منصور الديلمي فى مسند الفردوس من حديث أبى أمامة ماقطر فى الأرض قطرة أحب الى الله عز وجل من دم رجل مسلم فى سبيل الله أوقطرة دُمع فى سواد الليل الحديث وفيه محمد بن صدقة ، وهو الفدكي منكر الحديث .

### ( بيان فضل النعمة على البلاء )

لسلك تقول هذه الأخبار تدل على أن البلاء خير في الدنيا من النم فهل أنا أن نسأل الله البلاء . فأقول لاوجه أذلك لماروى عن رسول الله على الله عليه وسلم و أنه كان يستميذ في دعائه من بلاء الدنيا وبلاء الآخرة (٢٠) وكان يقول هو والأنبياء عليم السلام وربنا آتا في الدنيا حسة وفي الآخرة حسنة (٢٠) وكانوا يستميذون من شهاتة الأعداء وغيرها (٢٠). وقال على كرم الله وجهه اللهم إنى أسألك العبر قال صلى الله عليه وسلم والقد سألت الله المساقة (٤٠) و وروى الصديق رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وسلوا الله المافية لها الصديق رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وسلوا الله المافية لها أعطى أحد أفضل من المافية إلااليتين (٥) و وأشار باليتين إلى عافية القلب عن مرض الجهلوالشك أعطى أحد أفضل من عافية البدن . وقال الحسن رحمه الله الحير اللهى لاشر فيه المافية مع الشكر فيم من منع عليه غير شاكر . وقال مطرف بن عبدالله لأن أعلى الشكر أحب إلى من أن أبلى فأجب وهذا أظهر من أن يعتاج فيه إلى دليل واستشهاد وهذا لأن البلاء صار نعمة باعتبارين : أحدها بالاضافة إلى ماهوأ كثر منه إما في الله في المناف الدنياو وفيما فوقه من واستشهاد وهذا لأن البلاء صار نعمة باعتبارين : أحدها بالاضافة إلى ماهي على الشكر على نعمته فانه قادر على أن يعطى على الشكر مالا بعظيم البلاء ويسأله الثواب في الآخرة على الشكر على نعمته فانه قادر على أن يعطى على الشكر مالا بعظيم غلى الشهر . فان قلت : فقد قال بعضهم أود أن أكون جسرا على النار يعبر على الخلق كلهم فينجون وأكون أنا في النار وقال معنون رحمه الله تعالى :

وليس لى فى سواك حظ فكيفما عثت فاخترى فه الله من هؤلاء سؤال البلاء فاعلم أنه حكى عن ممنون الهب رحمة الدائم بل بعدهذا البيت بعلة الحصر

فكان بعد ذلك يدور على أبواب المكاتب ويقول للصبيان : ادعو العمكم الكذاب. وأمامحبة الانسان

ليكون هو في النار دون سائر الحلق ففر عمكنة ولكن قد تغلب المجهة على القلب حق بظف بنفسه حبا لمثل دلك فمن شرب كأس الحبة سكر ومن سكر توسع في الكلام ولوزايله سكره على أدماغلب عليه كان حالة لاحقيقة لحل في استعته من هذا الفن فهو من كلام العشاق الذين أفرط حبهم وكلام العشاق الدين أنه صلى الله عليه وسلم كان يستعيف في دعائه من بلاء الدنيا والآخرة أحمد من حديث بشربن أبي أرطاة بلفظ أجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة وإسناده جيدولاني داودمن حديث عائشة اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة وفيه بقية وهو مدلس ورواه بالعنه الاسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا اللهم آتنا في الدنيا الحديث ولأبي داود والنسائي من حديث عبدالله بن السائب قال محمت رسول اللهم آتنا في الدنيا الحديث ولأبي داود والنسائي من حديث عبدالله بن السائب قال محمت رسول الأعداء تقدم في الدعوات (ع) حديث قال على رضى الدعنه اللهم إنى أسألك الصبر تقال صلى الله عليه وسلم وقال أقول الحديث وفيه قال كان بلاء ضعرى فضر به برجله وقال اللهم عافه والشه صلى الله عليه وسلم وأنا أقول الحديث وفيه قال كان بلاء ضعرى فضر به برجله وقال اللهم عافه والشه وقال حسن عليه وسلم وأنا أقول الحديث وفيه قال كان بلاء ضعرى فضر به برجله وقال اللهم عافه والشه وقال حسن عيم هيم والمنا أن بحديث أبي ماجه والنساني في اليوم والليلة المنافية الحديث ابن ماجه والنساني في اليوم والليلة المنافية الحديث المنافية المنافية المنافية الخورة الحديث والليلة المنافية الحديث والليلة المنافية الخورة الحديث والليلة المنافية الحديث المنافية المنافية المحديث والليلة المنافية ال

جيد وقد تقدم (٦) حديث وعافيتك أحب إلى ذكره ابن اسحق فى السيرة فى دعائه يوم خرج إلى الطائف بلفظ وعافيتك أوسع لى وكذا رواء ابنأبي الدنيانىالدعاءمنروايةحسان بن عطية مرسلا

النعمة فيجب أن نرفق به ونؤثره على غيره . ومن آداب الشيوخ التنزه عن مال المريد وخدمته والارتفاق من جانبه بوجه من الوجوء لأنه جاء لله تعالى فيجعل نفسمه وإرشاده خالصا لوجه الله تعالى فما يسدى الشيخ للسريد من أفضل الصدقات. وقد ورد و ماتصدق متصدق بصدقة أفضل من علمينه في الناس، وقد قال الله تعالى تذبها على خاوص مالله وحراسته من الشواثب إغا نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاءولاشكو رافلا ينبغى للشيخ أن يطلب

يستلة سهاعه ولايموّل عليه كما حكى أن فاختة كان يراودها زوجها فتمنعه فقال ماالدى يمنعك عنى. ولوأردت أن أقلب لك الكونين معملك سلهان ظهرا ليطن لفطتهلاً جلكفسمعه سلميان عليهالسلام فاستدعاه وعاتبه فقال يانبي الله كلام العشاق لايحكى وهو كما قال ، وقال الشاعر : أريد وصاله وبريد هجرى فأترك ماأريد لما يريد

وهوأيضا عالى ومناها في الريد مالا يريد لأن من أرادًا لوسال ماأر ادا لهجر فكيف أرادا لهجر الله في إيرده بل الا يسدق هذا الكلام إلا بتأويلين: أحدها أن يكون ذلك في بسف الأحوال حق يكتسب بعرضاه التي بتوصل به إلى مماد الوسال في الاستقبال في كون الهجر ان وسيلة إلى الرضاو الرضاوسيلة إلى وصال الهبوب و الوسيلة إلى المحبوب عبوية في كون مثاله مثال عب المال إذا أسلام درجافي درجمين فهو عب اللسرجين يترك الدرج في الحال . الثانى أن يسير رضاه عنده مطلوبا من حيث إنه رضاه ققط و يكون له الذة في استشمار مرضا عبو به منه تزيد تلك الملاة على المتعدم عمل اهته فعند ذلك يتسو رأن يريد ما فيه الرضافل الله قدانه مي حاله بعض المبين إلى أن صارت الدنه في المبلاء مع استشمار هرضا الله عنهم أكر من الدنه في المافية من غير شعور بعض المبين إلى أن صارت الدنه منه الله الله مسار البلاء أحب إليهم من العافية وهذه حالة لا يعدوقو عها في غلبات الرضافي المبلاء المباد المافية والمافية والدنه والموالد والدنه والدنه

اعلمأن الناس اختلفوا في ذلك فقال قائلون الصير أفضل من الشكروقال آخرون الشكر أفضل وقال آخرون ا سيان وقال آخرون مختلف ذلك ماختلاف الأحو الواسندلكل فريق بكلام شديد الاضطراب بعيدعن التحصيل فلامعني للتطويل بالنفل بلاابادرةإلى إظهار الحق أولى فنقول في يان ذلك مقامان: القام الأول البيان طيسبيل التساهل وهوأن ينظر الى ظاهر الأمز ولايطلب بالتفتيش عقيقته وهو السان الذي مفغر أن يخاطب به عوام الخلق لقصور أفهامهم عن درك الحقائق الغامضة وهذا الفن من الكلام هو الذي ينبغي أن يتمده الوعاظ إذمقصود كلامهممن محاطبة العوام إصلاحهم والظر الشفقة لاينغي أن تصلح الصي الطفل بالطيود السبان وضروب الحلاوات بل بالماين اللطيف وعليها أن تؤخرعنه أطايب الأطعمة إلى أن يصرعتملا لهابقوته ويفارق الضغبالذي هو عليه في بنيته فنقول:هذا للقام في البيان يأ بي البحث والتفصل ومقتضاء النظر إلى الظاهر الفهومهن مواردالسرع وذلك يقنضي تفضيل الصبر فان الشكرو إن وردت أخيار كثيرة فى فضله فاذا أسنيف إليه ماور د في فضيلة الصير كانت فضائل الصعر أكثر بل فيه ألفاظ صريحة في التفضيل كقوله يعلى الله عليه وسلم «من أفضل ماأوتيتم اليقينوعزيمةالصبر(١) ، وفي الحبر «يؤني بأشكر أهل الأرض فبجزيه الله جزاء الشاكرين ويؤتى بأصعر أهل الأرض فيقال له : أماترضي أن مجزيك كا جزينا هذا الشاكر، فيقول فع يارب فيقول الله تعالى : كلا أنعمت عليه فشكر وابتليتك فصيرت لأضعفن لك الأجر عليه فيعطى أضعاف جزاء الشاكرين (٢٣) وقد قال الله تعالى ــ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ـ وأما قوله و الطاع الشاكر بمنزلة الصائم الصابر ٣٠ هـ ورواه أبو عبدالله بن منده من حديث عبدالله بن جعفر مسندا وفيهمن بجهل (١)حديث من أفضل ماأوتيتم اليفين وعزيمة الصبر تقدم (٢) حديث بؤتى بأشكر أهلالأرض فيجزيه الله جزاءالشاكرين ويؤتى بأصبر أهل الأرض الحديث لم أجد له أصلا (٣) حديث الطاعم الشاكريمنزلة الصائم الصابر

الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث أبي هربرة وقد تقدم .

على صدقته جزاء إلا أن يظهر له في شيء من ذلك علم يردعليه من الله تمالي في قبول الرفق منه أوصلاح براءى الشيخف حق للريد بذلك فيكون التلبس بماله والارتفاق غدمته لمصلحة تدود فلى المريد مأمونة الفائسلة من جانب الشيخ قال الله تعالى \_ يؤتك أجوركم ولا سألكم أموالكم إن يسألكموها فيحشكم تبخلوا وغرج أمننانكر\_ معنى يحفكم أي بجهدكم ويلم عليكم . قال قتادة : علم الله تمالي أن في خروج المال إخراجالأمننان وحذا تأديسمن المالكرم والأدب أدب الله . قال جغر الحلدي جاء رجل إلى الجنيدوأراد أن يخرج عن ماله كله ويجلس معهم عىالفقرفقال لهالجنيد لأغرج من مالك كله احبس منه مقدار مايكفيك وأخرج الفضيل وتقوأت عيا حست واجتهد في طلب الحلال لأتخرج كل ماعندك فاست آمن عليك أن نطالبك تعمك وكان الني عليه السلام إذا أراد أن يسل عملا تثبت وقد يحكون الشيخ يعلم من حاله المريد أنه إذا خرج من الثي يكسبه من

فهو دليل على أن الفضيلة في الصدر إذذكر ذلك في معرض البالذة لرفع درجة الشكر فألحقه بالصير فكان هذا منتهى درجته ولولا أنه فهم من الشرع عاو درجة الصير لماكان إلحاق الشكربه مبالغة في الشكر وهو كفوله صلى الله عليه وسلم والجمعة حجَّ الساكين وجهاد للرأة حسن التبعل (١) يه وكقوله صلى الله عليه وسلم ﴿ شاربِ الحَر كمابد الوثَنُّ ٣٠) وأبدا الشبه به ينبغي أن يكون أطى رتبة فكذلك قوله صلى الله عليه وسملم ﴿ السبر نسف الإيمان ﴾ لايدل على أن الشكر مثله ، وهو كقوله عليه السلام ﴿ الصوم نسف الصبر ﴾ فان كل ماينقسم قسمين يسمى أحدها نسفا وإن كان بينهما تفاوت كما يقال الإيمان هو العلم والعمل فالعمل هو نصف الايمان فلايدل ذلك على أن العمل يساوى العلم ، وفي الحير عن الني صلى الله عليه وسلم 19 خر الأنبياء دخولا الجنة سلمان بن داود عليهما السلام لمسكان ملسكه وآخر أصحابي دخولا الجنة عبدالرحمن من عوف لمسكان غناه (٢٠) وفى خبر آخر ﴿ يَدْخُلُ سَلِّيهَانَ بِعَسْدُ الْأَنْبِياءُ بِأَرْبِعِينَ خَرِيْغًا ﴿ ﴾ وَفَي الْحَبِّر ﴿ أَبُوابِ الْجُنَّةَ كُلُّهَا مصراعان إلاباب الصير فانه مصراع واحدوأوَّل من يدخله أهل البلاء أمامهم أيوب عليه السلام (٥٠) وكل ماورد في فضائل الفقر يدل على فضيلة الصعر لأن الصعر حال الفقير والشكر حال الغي،فهذا هو القام ألدى يقنع العوام ويكفيهم في الوعظ اللائق والتعريف لمافيه صلاح دينهم . القام الثاني : هو البيان اللمى نقصد به تعريف أهل العلم والاستبصار بحقائق الأمور بطريق|اكشفوالابضاح فنقول فيه : كل أمرين مبهمين لاتمكن الموازنة بينهما مع الابهام مالم يكشف عن حقيقة كل واحد منهما وكل مكشوف يشتمل على أقسام لاعمكن للوازنة بين الجلة والجلة بل عجب أن تفرد الآحاد بالموازنة حتى يتبين الرجحان والسبر والشكر أقسامهما وشعهما كثيرة فلايتبين حكمهما فيالرجحان (١) حديث الجمعة حج للساكين وجهاد للرأة حسن التبعل الحرث بن أبي أسامة في مسندهالشطر الأول من حديث إن عباس بسند ضعيف أوالطراني بالشطر الثاني من حديثه بسندضعيف أيضا أن إمرأة قالت كتب الله الجياد على الرجال فما يعدل ذلك من أعمالهم من الطاعة قال طاعة أزواجهن " وفى رواية ماجزياء غزوة للرأة قال طاعة الزوج الحديث وفيه القاسم بن فياض وثقه أبوداود وضعفه ابن معين وباقي رجاله ثقات (٧) حديث شارب الحركمابد الوثن ابن ماجه من حديث أبي هربرة بلفظ مدمن الحر ورواه بلفظ شارب الحرث بن أبي أسامة من حديث عبدالله بن عمر وكلاهاضيف وقال ابن عدى إن حديث أنى هريرة أخطأ فيه محمد بن سلمان بن الأصباني (٣) حديث آخر الأنبياء دخولا الجنة سلمان بن داود لمكان ملكه وآخر أمحال دخولا الجنة عبدالرحمن بنعوف لمكان غناه الطيراني في الأوسط من حديث معاذ بن جبل يدخل الأنبياء كلهم قبل داود وسايان الجنة بأربعين عاما وقال لم بروه إلاشميب بن خاله وهو كوفى ثقة ، وروى البزار من حديثأنس أول من يدخل الجنة من أغنياء أمني عبدالرحمن بن عوف وفيه أغلب بن تميم صعيف (٤) حديث يدخل سلمان بعد الأنبياء بأربعين خريفا تقدم حديث معاذ قبله ورواه أبومنصورالديلمىفىمسند الفردوس من رواية دينار عن أنس بن مالك ودينار الحبشي أحد الكذابين على أنس والحديث منكر (٥) حديث أبواب الجنة كلمها مصراعان إلاباب الصبر فانه باب واحد الحديث.لم أجدله أصلا ولا في الأحاديث الواردة في مصاريع أبواب الجنة تفرقة ، فروى مسلم منحديث أنس\فيالشفاعة والدى نمس محمد يبده إن مابين اللصراعين من مصاربع الجنة لكما بين مكم وهجر أوكمايين مكم وبصرى وفي الصحيحين في خطبة عتبة بن غزوان ولقد ذكر لنا أن مابين المصراءين من مصاريع الحنة مسعرة أربعين سنة وليأتين عليه بوم وهو كظيظ من الزحام .

والنقصان مع الاجمال فنقول : قد ذكرنا أن هذه القامات تنتظم من أمور ثلاثة : علوم وأحوال وأعمال والشكر والصبر وسائر للقامات هي كذلك وهذه الثلاثة إذا وزن البعض مها بالبعض لاح للناظرين في الظواهر أن العلوم تراد للاُحوال والأحوال ثراد للاُعمالوالأعمال هي الأفضل. وأما أرباب النِصائر فالأمر عندهم بالمنكس من قالك فان الأعمال تراد للأحوال والأخوال تراد للملوم فالأفضل العلوم ثم الأخوال ثمالأعمال لأنكل مراد لتيره فذلك الغير لامحالة أقشل منه .وأماآحاد هذه الثلاثة فالأعمال قد تتساوى وقد تتفاوت إذا أُصيف بعضها إلى بعض وكذا آحاد الأحوال إذا أضيف بعضها إلى بعض وكذا آحاد للفارق وأقشل للعارف علومالمسكاشفة وهىأرفعمن علوم للعاملة بل علوم للعاملة دون للعاملة لأنها تراد للمعاملة ففائدتها إصلاح العمل وإنما فضل العالم المعاملة على العابد إذا كان علمه ممايم " فقمه ، فيكون بالاشافة إلى عمل خاص أفشل وإلافالم القاصر بالعمل ليس بأضل من الممل القاصر فنقول : فائدة إصلاح العمل إصلاح حال القلبوقائدة إصلاح حال القلب أن يُسكشف له جلال الله تعالى في ذانه وصفاته وأضاله فأرفع علوم للكاشقةمعرفةالمسبحانهوهي الغاية التي تطلب لداتها فان السعادة تنال بها بل هي عين السعادة ولكن قدلا بشعر القلب في الدنيا بأنها عين السعادة وإنما يشعر بها في الآخرة فهي للعرقة الحرّة التي لاقيدعليها فلاتتقيد بغيرهاوكل ماعداها من المعارف عبيد وخدم بالاصافة إليها فأنها إعبائراد لأجليا ولمساكات مرادة لأجلياكان تفاوتها بحسب نفعها في الإفضاء إلى معرفة الله تمالي فان بعض للمارف يفضي إلى بعض إما بواسطة. أو بوسائط كثيرة فـكلما كانت الوسائط بينهو بين معرفة الله تعالى أقلَّ فهي أفضل. وأما الأحوال فعني بها أحوال القلب في تصفيته وتطهيره عن شوائد الدنياوشواغل الحلق حتى إذاطهر وصفا اتضح له حقيقة الحق فاذن فضائل الأحوال بقدر تأثيرها في إصلاح القلب وتطهيره وإعداده لأن تحصله علوم للسكاشفة ، وكما أن تصقيل المرآة بحتاج إلى أن يتقدُّم على تمامهأحوال المرآة بعضها أقرب إلى الصقالة من بعض فكذلك أحوال الفلب فالحالة القريبة أوالمقربة من صفاءاًلقلبهي أفضل ممادونها لأعمالة بسبب القرب من القصود وهكذا ترتيب الأعمال فان تأثيرها في تأكيد صفاءالقلب وجلب الأحوال إليه وكل عمل إماأن بجلب إليه حالة مانعة من المكاشفة موجّبة لظامة القلب جاذبة إلى زخارف الدنيا وإما أن مجلب إليه حالة مهيئة للسكائنة موجبة لصفاء القلب وقطع علائق الدنياعنه واسم الأوَّل المصية واسم الثانى الطاعة والمعاصى من حيث التأثير في ظلمة القلب وقساوته متفاوتة وكذا الطاعات في تنوير القلب وتصفيته فدرجاتها بحسب درجات تأثيرها وذلك يختلف باختلاف الأحوال ، وذلك أنابالفول للطلق ربماً نقول الصلاة النافلة أفضل من كل عبادة نافلة وأن الحبيرٌ أفضل من الصدقة وأن قبام الليل أفضل من غيره ولكن التحقيق فيه أن الغني التمنى معه مالوقد غلبه البخل وحبّ المال على إمساكه فاخراج الدرهم له أفضل من قيام ليال وصيام أيام لأن الصيام يليق بمن غلبته شهوة البطن فأراد كسرها أومنعه الشبيع عن صفاء الفسكر من علوم المكاشفة فأراد تصفية القلب بالجوع فأما هذا الدبر إذا لم تكن حاله هذه الحال فليس يستضر بشهوة بطنه ولاهو مشتغل بنوع فكر يمنعه الشبيع منه فاشتغاله بالصوم خروج منه عن حاله إلىحالمغيرموهو كالمريض الذي يشكو وجع البطن إذااستعمل دواء الصداع لم ينتفع به بل حقه أن ينظر في المهلك الذي استولى عليه والشيع المطاع من جملة المهلسكات ولايزيل صيام مائة سنة وقيام ألف ليلةمنه ذرَّة بللايزيله إلاإخراج المال فعليه أن يتصدّق بما معه ، وتفصيل هذا مما ذكرناه في ربع للهلكات فلبرجم إليه فاذن باعتبار هذه الأحوال يختلف وعند ذلك يعرفالبصيرأن الجواب للطلق فيهخطأ

الحال مالايتطلع به إلى المال فينتذ بجوز أن فسح المريد . في الحروج من المال كما فسح رسول الله صلى الله عليه وسلمالًا في بكر وقبل منه جميع ماله ، ومسن آداب الشيخ إذا رأى من بعضائر يدين مكروها أوعلممنحاله اعوجاجا أوأحس منه بدعوى أورأى أنه داخلاجب أن لايمسرح له بالمسكروه بل يتسكلم مع الأصحاب ويشير إلى للكروهالذي يعلم ویکشف عن وجه الذمة مجلا فتحصل بذلك الفائدة السكل فهذاأقرب إلى الداراة وأكثر أثرا لتألف

القاوب وإذا رأىمن للريد تقصيراق خدمة ندبه إلها عمل تقصيره ويعقو عنه وعرضه على الحدمة بالرفق واللين وإلىذلك ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم فها أخبرنا ضاءالدن عبدالوهاب امن على قال أنا أمو الفتدم الكروخي قراءةعليه قال أناأ ونصر الترياقي قال أناأ يو محدا لجراحي قال أنا أبو الساس الحبوبي قال أناأ يوعيسي الترمذي قال ثنا قنية قال ثنا رشدین بن سمد عن أبي هلال الحـولاني عن ابن عباس ف جليد الحجرىءن عبداللهن

إذ لو قال لنا قائل الحير أفضل أم الماء لم يكن فيه جواب حق إلاأن الحبر للجائم أفضل والماء للعطشان أَضَلَ فَإِنْ اجتمعا فَلْيَنظر إلى الأغلب فإن كان العطش هو الأغلب فالمساء أفضل وإن كان الجوع أغلب فالحبز أقشل فان تساويا فهما متساويان وكذا إذا قيل السكنجبين أفشل أم شراباللينوفركم يصح الجواب عنه مطلقا أصلا ، نع لو قيل لنا السكنجبين أنضل أم عدم الصفراء . فنقول : عدم الصفراء لأن السكنجين مراد له وما يراد لنيره فلذلك الفير أضل منه لاعمالة فاذن في بذل للسال عمل وهو الإنفاق ويحسل به حال وهو زوال البخل وخروج حب الدنيا من القلب وينيأ القلب بسبب خروج حب الدنيا منه لمعرفة الله تعالى وحبه فالأفضل المَعرفة ودونها الحال ودونها العمل. فانقلت فقد حث الشرع على الأعمال وبالغ في ذكر فضلها حق طلب الصدقات بقوله .. من ذا الذي يقرض ألَّهُ قَرَضًا حسناً \_ وقال تعالى \_ ويأخذ الصدقات \_ فكيف لايكون الفعل والاتفاق هو الأفضل. فاعلم أن الطبيب إذا أثنى على الدواء لم يدل على أن الدواء مراد لعينه أو على أنه أفشل من الصحة والشفاء الحاصل به ولسكن الأعمال علاج لمرض القلوب ومرش القلوب بمالابشعربه فالبافهوكبرص طى وجه من لامرآة معه فانه لايشعر به ولو ذكر له لا يصدق بهوالسبيل معه للبالغة في التناءطي غسل ألوجه بمساء ألورد مثلا إن كان ماء الورد يزيل البرص حتى يستحثه فرط الثناء طي الواظبة عليه فيزول مرضه فإنه لو ذكر له أن المقصود زوال البرص عن وجهك رعما ترك الملاجوزعمأن وجههلاعيب فيه ولنضرب مثلا أقرب من هذا فنقوله : من لهولد علمه العَمْ والقرآن وأرادان يُتبت ذلك في حفظه يحيث لايزول عنه وعلم أنه لو أمره بالتكزار والدراسة ليبق له محفوظا لقال إنه محفوظ ولاحاجة ي إلى تـكرار ودراسة لأنه يظن أن ما يحفظه في الحال يبقى كذلك أبدا وكان له عبيدفاً مرالولد بتمليم العبيد ووعده على ذلك بالجيل لتتوفر داعيته مل كثرة التكرار بالتعليم فريما يظن الص المسكين أن المقصود تعليم النبيد القرآن وأنه قد استخدم لتعليمهم فيشكل عليسه الأمم فيقوله مابالى قد استخدمت لأجل المبيد وأنا أجل مهم وأعر عند الوالد وأعلم أن أبى لو أراد تعليم العبيد لقدر عليه دون تسكليني به وأعلم أنه لانقصان لأني بفقد هؤلاء العبيد فضلا عن عدم علمهم القرآن فرعا يتكاسل هذا للسكين فيترك تعليمهم اعتاداً على استغناء أبيه وعلى كرمه في العفو عنه فينسى العلم والقرآن ويبق مدرا عروما من حيث لأيدرى وقد انخدع بمثل هذا الحيال طائفةوسلكواطريق الإباحة وقالوا إن أنه تعالى غنى عن عبادتنا وعن أن يستقرض منا فأى معنى لقوله ... من ذاالذي يقرض الله قرضًا حسنا \_ ولو شاء الله إطعام للساكين لأطعمهم فلا حاجة بنا إلى صرفأموالناإليهم كما قال تعالى حكاية عن الكفار ـ وإذاقيل لهمأ تفقوانمارزق كما للمنات كفروا للذين آمنواأ نطعم من لو يشاء الله أطعمه وقالواأ بضا لوشاء الله ماأشركنا ولا آباؤنا فانظر كيف كالواصادة بن في كلامهم وكيف هلسكوا بصدقهم فسبحان من إذا شاءأهلك بالصدق وإذاشاءأسعدبالجهل يشل به كثيراويهدى به كثيرًا فهؤلاء لما ظنوا أتهم استخدموا لأجلالساكين والفقراء أولأجلالله تعالى تم قالوا لاحظالنا في للساكين ولا حظ له فينا وفي أموالناسواءأ نقناأوأمسكنا هلكوا كإهلكااسي لماظن أن مقسود الوالد استخدامه لأجل المبيد ولم يشعر بأنه كان القصود ثبات صفة الط في هسهوتاً كدمني قليه حتى يكون ذلك سبب سعادته في الدنيا وإنما كان ذلك من الوالد تلطفا به في استجرار وإلى مافيه سعادته، فهذا التلايين الله خلال من خل منهذا الطريق فاذن للسكين الإخفالك يستوفى واسطة المالخبث البخل وحب الدنيا من باطنك فانه مهلك لك فهوكالحجام يستخرج الدمنك ليخرج غروج الدمالمة الهلكة من باطنك فالحجام خادم ال لاأنت خادم المحجام ولا غربها لحجام عن كو نه خادما بأن يكون له

غرض في أن يصنع شيئا بالدمولما كانت الصدقات،مطهرة للبواطن ومزكية لهاعن خبالث الصفات امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخلمها وانهمي عنها (١١) كما نهمي عن كسب الحجاموهماهاأوسالم أموال الناس وشرف أهل بيته بالمسيانة عنها ٢٦ والقصود أنالأعمال مؤثرات فالقلب كاسبق في دبع الهلسكات والقلب عسب تأثيرها مستعد لقبول الهداية ونور العرفةفيذا هوالقولاالسكلىوالقانون الأصلى الذي ينبغي أن يرجع إليه فيمعرفة فشائل الأعمال والأحوال والمعارف ولنرجع الآن إلى خصوص مأعن فيعمن الصبر والشكر فنقول في كلواحد منهما معرفة وحال وعمل فلا يجوز أن تقابل المعرفة في أحدها بالحال أو العمل في الآخريل يقابل كل واحد منهما بنظيره حتى نظير التناسب وبعدالتناسب يظهر الفضل ومهماقو بلتمعرفةالشاكر بمعرفة الصابر رعارجعا إلىمعرفةواحدة إذ معرفةالشاكر أن برى نعمة المينين مثلا من الله تعالى ومعرفة الصار أن يرىالعمىمن الموجمامعرفتان متلازمتلان متساويتان هذا إن اعتبرتا في البلاء والصائب وقد بينا أنالمبرقديكون طىالطاعةوعن للعبيةوفيهما ينحد الصبر والشكر لأن الصبر طي الطاعة هو عين شكر الطاعة لأنالشكر يرجم إلى صرف نعمة ألله تعالى إلى ماهو القصود منها بالحسكمة والصبر يرجع إلى ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الهوى فالصبر والشكر فيه اسمان لمسمى واحد باعتبارين مختلفين فتبات باعث الدين في مقاومة باعث الحوى يسمى صبرا بالإضافة إلى باعث الهوى ويسمى شكرا بالاضافة إلى باعث الدين إذباعث الدين إعساخلق لهذه الحكة وهو أن بصرع يه باعث الشهوة وقد صرفه إلى منصودالحكة فهماعبار تان عن معنى واحد فكيف يفضل الشيء طي نفسه فاذن مجاري الصبر ثلاثة : الطاعة والعصية والبلاءوقدظير حكمياني الطاعة والمصية وأمًا البلاء فهو عبارة عن فقد نعمة والنعمة إما أن تتم ضرورية كالمينين،مثلاوإما أن تقع في عمل الحاجة كالزيادة طي قدر السكفاية من للبال أما العينان فُسيرالأعمى عهما بأن لايظير الشكوي ويظهر الرمنا بقضاء الله تعالى والايترخس بسبب المعي فيعض للعاصي وشكر البصير علمهما من حيث العمل بأمرين : أحدها أن لايستعين بهما طي معسبة ، والآخر أن يستعملهما في الطاعة وكل أحد من الأمرين لاغلو عن الصبر فان الأعمى كني الصبر عن الصور الجيلةلأنه لايراها والبصير إذا وقع بسره على جيل فسير كان هاكرا لنعمة البينين وإن أتبع النظر كفر نعمة البينين تقد دخل السبر في شكره وكذا إذا استعان بالعينين طي الطاعة فلا بد أيضًا فيه من صبرطيالطاعة ثم قد يشكرها بالنظر إلى مجانب صنع الله تعالى ليتوصل به إلى معرفة المسبحانه وتعالى فيكون هذا الشكر أفضل من الصر ولولا هذا لسكانت رتبة شعيب عليه السلام مثلا وقد كان ضريرا من الأنبياءفوق رتبة موسى غليه السلام وغيرُه من الأنبياء لأنه صبر طى ققد البصر، وموسى عليه السلام لم يصير مثلاً ولكان الكال في أن يسلب الإنسان الأطراف كلها ويترك كلحم على وضم وذلك محال جدا لأن كل واحد من هذه الأعضاء آلة في الدين يفوت بفوتها ذلك الركن من الدين وشكرها باستعمالها فها هي آلة فيه من الدين وذلك لايكون إلا بسبر وأما مايقع في محل الحاجة كالزيادة على السكفاية من السال فانه إذا لم يؤت إلا قدر الضرورة وهو محتاج إلى ماوراه وفي الصرعنه مجاهدة وهوجها دالفقر ووجود الزيادة نعمة وشكرها أن تصرف إلى الحيرات أو أن لاتستعمل في المصية فان أُصْفَ الصِي إلى الشكر الذي هو صرف إلى الطاعة فالشكر أفشل لأنه تضمن الصبر أيضًا وفيه فرح بنعمة الله (١) حديث النهى عن كسب الحجام تقدم (٧) حديث امتنه من الصدقة وسماها أوساح الخاس

وشرف أهل بيته بالصيانة عنها مسلم من حديث عبد المطلب بن ربيعة إن هذه الصدقة كأعمل ثنا

إيمها هي أوساع القوم وإنها لأعل لهمد ولا لآل محد وفي رواية 4 أوساع الناس.

غمر قال جاءرجلإلى الني عليه السلام فقال يارسول اقه كم أعفو عن الحادم قال وكل وم مبعين مرة»وأخلاق فلشايخ مهذبة بحسن الاقتداء برسول اقم صلى الله عليه وسلم وهم أحق الناس باحياء سنته في كل ما أمر وندبوا نكرواوجب ومنجلة مهام الآداب حفظ أسرار للريدين فها یکاشــفون به وعنحون من أنواع للنسح فسر الريد لايتمدى ربه وشيخه شمحقر الشينخىنفس للريدما مجده فيخاوته من كشف أو معاع خطّاب أو شيء من خوارق العادات عرفه

أن الوقوف مع شيء من هدا بشغل عن الله ويسدباب المزيد بل يعرفه أن هذه نعمة شكر ومنوراتهانم لاعصى وبعرفه أن شأن المريد طلبالنعم لاالنعمة حقيبق سره محفوظا عند نفسسه وعند شيخه ولايذيع سرة فاذاعة الأسرار من طيق السدو وضيق الصسدر الوجب لإذاعة السر يوصف به النسوان وضعفاء المقول من الرجال وسبب إذاعة السرأن للإنسان قوتين آخذة ومعطبة وكلتاها تتشوف إلى الفعل المختص بها ولولاأن الله تعالى وكل للمطية باظهار ماعنسدها

تعالى وفيه احمال ألمني صرفه إلى الفقراء وترك صرفه إلى التنم المباح وكان الحاصل يرجع إلى أن شيئين أفضل من شيء واحد وأن الجلة أهلى رتبة من البعض وهذا فيه خللإذلاتسم الوازنة بين الحلة وبين أيعاضها وأمااذا كان شكره بأن لايستعين به طي معصية بل يصرفه إلى التنع الباح فالصبرهم: أفضل من الشكر والفقير الصابر أفغل منالفى المسكمالهالصارف إيامإلى المباحات لامن الفي المسارف ماله إلى الحيرات لأن الفقير قدجاهد غسه وكسرتهمتها وأحسن الرضاعي بلاءالله تعالى وهذه الحالة تستدعى لاعمالة قوَّة والغنى أتبسع نهمته وأطاع شهوته ولسكنه اقتصر على للباح والباح فيهمندوحة عن الحرام ولسكن لابد من قوَّة في الصبر عن الحرامأيشا إلاأن القوَّ ةالتي عنها يصدر صرالفقيراً على وأترمن هذه القو"ة التي يصدر عنها الاقتصار في التنع على للباحوالشرف لتلك الفوة التي يدل العمل عليها فإن الأعمال لاتراد إلالأحوال الفاوب ونلك الفوة حالة للقلب نختلف عسب قوةاليقين والإعبان فمبادل علىزيادة قوة في الايمان فهو أفضل/امحالة وجميع ماوردمن تفضيل أجرالمبرطي أجرالشكر في الآيات و الأخبار إنما أريدبه هذه الرتبة طي الحُصرص لأن السابق إلى أفيام الناس من النعمة والأموال والغني بها والسابق إلى الأفهام من الشكر أن يقول الانسان الحدلله ولايستمين بالنعمة علىالمصيةلاأن يصرفها إلى الطاعة ، فاذن الصبر أفضل من الشكر أى الصبر الذى تفهمهالمامةأفضل من الشكرالذي نفهمه العامة وإلى هذا للعن على الحصوص أشار الجبيد رحمه الله حيث سئل عن الصبروالشكر أيهما أضل فقال ليس مدح الغني بالوجود ولامدح الفقير بالعدم وإنما المدح في الاثنين قيامهما بشروطماعليهما فشرط الغنى يصحبه فعا عليه أشياء تلأئم صفته وتمتعها وتلددها والفقير يسحبه فعا عليه أشياء تلائم صفته وتقبضها وتزعجها فاذاكان الاثنان فأتمين فه تعالى بشرط ماعليهماكان الذى آلم صفته وأزعجها أتم حالا ممن متع صفته ونعمها والأمر على ماقاله وهو صحيح من جملة أقسامالصبر والشكر فيالقسم الأخير الذي ذكرناه وهو لم يرد سواه ويقال كان أبوالعباس بن عطاء قد خالفه في ذلك وقال الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر فدعا عليه الجنيد فأصابه ماأصابهمن البلاء من قتل أولاده وإتلاف أمواله وزوال عقله أربع عشرة سنة فكان يقول دعوة الجنيد أصابتني ورجع إلى تفضيل الفقير الصابر على الغنى الشاكر ومهمالاحظت المانى التي ذكرناها علمت أن لسكل واحدمن القولين وجها في بعض الأحوال فرب تقير صابر أفضل من غني شاكر كاسبق ورب غني شاكر أفضل من فقير صابروذلك هو الغنى الذى يرى نفسه مثل الفقر إذلا عسك لنفسه من المال إلاقدر الضرورة والباقي يصرفه إلى الحيرات أويمسكه على اعتقاد أنه خازن للمعتاجين والساكين وإنما ينتظر حاجه تسنم حق يصرف البهائم إذا صرف لم يصرفه لطلب جاء وصيت ولالتقليدمنة بلأداء لحق الله تعالى فانفقدعباده فيذاأ فضل من الفقير الصابر . فان قلت فهذا لايثقل على النفس والفقير يثقل عليه الفقر لأنهذا يستشعر لذة القدرة وذاك يستشعر ألم الصبر فان كان متألما خراق للمال فينجير ذلك بلاته في القدرة على الانفاق. فاعلمأن الذي نراه أن من ينفق ماله عن رغبة وطيب نفس أكمل حالا عمن ينفقه وهو غيل به وإنما يقتطعه عن نمسه قبرا وقد ذكرنا تفصيل هذا فها سبق من كتاب النوبة فإيلام النفس ليس مطاو بالعينه بل لتأديها وذلك يضاهى ضرب كلب الصيدو الكلب التأدب أكمل من الكلب المحتاج إلى الضرب وإن كان صابر اعلى الضرب ولغاك عتاج إلى الإيلام والمجاهدة فيالبداية ولايحتاج إلبهما في النهاية بل النهاية أن يصيرما كان مؤلما في حَه للبِنة عنده كما يسير التعلم عند السي العاقل لذيَّداوقد كانمؤلمالهأو لاوكرنماكان الناس كليم إلا الأقلين في البداية بل قيل البداية بكثير كالصبيان أطلق الجنيدالقول بأن الذي يؤلم صفته أفضل وهو كا قال صبح فيا أرادهمن عموم الحلق ، فاذا إذا كنت لا تفصل الجواب و تطلقه لإرادة الأكثر

ماظهسرت الأسرار فسكامل الفقل كلا طلبت القوة الفعل حقى يضمها في مواضعها عن إذاعة الأسرار الذانة عقولهم وينبني من بثه فني ذلك محته وتأييد الله سيحانه وتأييد الله سيحانه وتأييد الله السيدين في موردهم ومصدرهم ومحدرهم ومحدرهم

الباب التساك والجسون في حقيقة الصحبة ومافيها من الحير والتمر] للقتضى الصحبة وجود الجنسية وقد يدعو البها أعم الأوساف

فأطلق القول بأن الصبر أفضل من الشكر فانه صحيح للعني السابق إلى الأفهام فاذا أردت التحقيق ففصل فان للصير درجات أقلما ترك الشكوى مع السكراهية ووراءها الرضا وهومقام وراءالصير ووراءه الشكر على البلاء وهو وراء الرضا إذالصيرمع التألجوالرضاعكن بمىالاألمهيهولافرحوالشكر لايمكن إلاعلى محبوب مفروح به وكذلك الشكر درجات كثيرة ذكرنا أقصاها ويدخل في جملتها أمور دونها فان حياء العبدُ من تتابع نم الله عليه شكر ومعرفته بتقصيره عن الشكر شكر والاعتذار من ثلة الشكر شكر والمرفة بعظم حلم الله وكنف ستره شكر والاعتراض بأنالنم ابتداء من الله تعالى من غير استحقاق شكر والعلم بأن الشكر أيضا نعمةمن نعماللهوموهبةمنه شكرً .وحسن النواضع النعم والتذلل فيها شكر وشكر الوسائط شكر إذقالعلميهالسلام همن لم يشكر الناس لم يشكر الله (٢١) و وقد ذكر نا حقيقة ذلك في كتاب أسرار الزكاة وقلة الاعتراف وحسن الأدب بين يدى النع شكر وتلتي النع مجسن القبول واستغظام صغيرها شبكر ومايندرج من الأعمال والأخوال تحت اسم الشكر والصبر لاتنحصر آحادها وهىدرجات عتلفة فكيف يمكن إجمال القول بتفضيل أخدها على الآخر إلاعلى سبيل إرادةالخصوص باللفظ العام كماورد في الأخبار والآثار وقدروى عن بعضهم أنه قال رأيت في بعض الأسفار شيخا كبيرا قد طعن في السن فسألته عن حاله فقال إن كنت فی ابتداء عمری أهوی ابنة عم لی وهی كذلك كانت تهوانی فانفق أنها زوجت منی فلیلةز فافهافلت أمالي حتى نحني هذه الدلة شكرا لله تعالى على ماجمعنا فصلينا تلك الليلة ولم يتفرغ أحدنا إلى صاحبه فلما كانت الليلة الثانية قلنا مثل ذلك فصلينا طول الليل فمنذ سبعين أوتمانين سنة تحن طي تلك الحالة كل ليلة أليس كذلك يافلانة قالت المجوز هو كما يقول الشيخ فافظر إليهما لوصبرا على بلاء الفرقة أن لولم بجمع الله بينهما وأنسب صبر الفرقة إلى شكر الوصال علىهذا الوجهةلايخفي عليكأن هذا الشكر أفضل فاذن لاوقوف على حقائق الفضلات إلابنفضيل كما سبق والله أعلم .

# (كتاب الخوف والرجاء)

( وهو السكتاب الثالث من ربع النجيات من كتب إحياء علوم الدين ) ( بسم الله الرحمن الرحيم )

الحد أنه الرجو لطفه وثوابه الحنوف مكره وعقابه الذي عمر قاوب أوليائه بروجر جائه حق القهم بلطائف آلائه إلى النزول بفنائه والعدول عن دار بلائه التي هي مستقر أعدائه وضرب بسياط التخويف وزجره العنف وجوء المرضين عن حضرته إلى دار ثوابه وكرامته وصدهم عن التعرض لأعته والنهدف لسخطه ونقمته قودا لأصناف الحلق بسلاسل القهر والعنف وأزمة الرفق واللطف الى جنته ، والصلاة على محمد سيد أنبيائه وخير خليفته وعلى آله وأصحابه وعترته .

[ أما بعد ] فان الرحاء والخوف جناحان بهما يطير القربون الى كل مقام محمود ومطيتان بهما يقطع من طرق الآخرة كل عقبة كثود فلا يقود الى قرب الرحمن و ووح الجنان مع كونه بعيد الأرجاء ثقيل الأعباء محفو فا يمكاره القاوب ومشاق الجوارح والأعضاء إلاأزمة الرجاء ولا يصدّ عن نار الجحيم والعذاب الألم مع كونه محفو فا بلطائف الشهوات وعجائب اللذات إلاسياط التخويف وسطوات التعنيف فلابد اذن من بيان حقيقتهما وفضياتهما وسبيل التوصل الى الجمع بينهما مع تضادها وتعاندها ونحن فلابد أن من لم يشكر الناس لم يشكر الله تقدم في الزكاة .

﴿ كُتَابِ الرجاءِ وَالْحُوفَ ﴾

نجمع ذكرهما في كتاب واحد يشتمل على شطرين الشطر الأول فى الرجاء والشطر الثانى في لحوف أما الشظر الأول فيشتمل على بيان حقيقة الرجاء وبيان فضيلة الرجاء وبيان دواء الرجاء والطريق الذي يجتلب به الرجاء .

#### ( بيان حقيقة الرجاء )

اعلم أن الرجاء من جملة مقامات السالكين وأحوال الطالبين وإنما يسمى الوصف مقاما إذائبت وأقام وإنميا يسمى حالا إذاكان عارضا سريع الزوال وكما أنالصفرة تنقسم إلى تابتة كصفرة الدهب وإلى سريعة الزوال كشفرة الوجل وإلى ماهو بينهما كصفرة للريض فكذلك ضفات القلب تنقسم هذه الأقسام فالذي هو غير ثابت يسمى حالا لأنه محول على القرب وهذا جار في كل وصف من أوصاف القلب وغرضنا الآن حقيقة الرجاء فالرجاء أيضا يتم من حال وعلم وعمل فالعلم سببَ يشمر الحال والحال يقتضي العمل وكان الرجاء اسما من جملة الثلاثة وبيانه أن كل مايلاقيك من مكروه وعجوب فينقسم إلى موجود فى الحال وإلى موجود فها مضى وإنى منتظر فى الاستقبال فاذا خطر يبالك موجود فيا مضي ممي ذكرا وتذكرا وإنكان ماخطر بقلبك موجودا في الحال سمي وجدا وذوقاً وإدراكاً وإنما ممي وجداً لأنها حالة تجدها من نفسك وإنكان قد خطر بيالكوجودشي. فى الاستقبال وغلب ذلك على قلبك سمى انتظارا وتوقعا فإن كان الننظر مكروها حسل منه ألم فى القلب ممى خوفا وإشفاقا وإن كان محبوبا تحسل من انتظاره وتعلق القلب بهوإخطار وجوده البال لذة في القلب وارتياح صمى ذلك الارتياح رجاء فالرجاء هو ارتياح القلبلانتظار ماهو محبوب عنده ولكن ذلك الهبوب المتوقع لابد وأن يكون له سبب فإن كان انتظاره لأجل حصول أكثرأسها به فاسم الرجاء عليه صادق وإن كان ذلك انتظارا مع انخرام أسبابه واضطرابها فاسم الغرور والحق عليه أصدق من اسم الرجاء وإن لم تسكن الأسباب معلومة الوجود ولا معلومة الانتفاء فاسم النمى أصدق على انتظاره لأنه انتظار من غير سبب وعلى كل حال فلا يطلق اسم الرجاء والحوف إلاعلى مايتردد فيه أما مايقطع به فلا ، إذ لايقال أرجو طلوع الشمس وقت الطلوع وأخاف غروبها وقت الغروب لأن ذلك مقطوع به ، نعم يقال أرحو نزول المطر وأخاف الهطاعهوقدعلمأربابالقلوبأن الدنيا مزرعة الآخرة والقلب كالأرض والإعبان كالبذر فيه والطاعات جازية نجرى تقليب الأرض وتطهيرها ومجرى حفر الأنهار وسياقة العباء إليها والقلبالستهربالدنياالستغرقيها كالأرضالسبخة التي لاينمو فيها البذر ويوم القيامة يوم الحصاد ولا يحصد أحد إلا مازرع ولا ينموزرع|لامن بذر الإيمـان وقلما ينفع إعــان مع خبث القلب وسوء أخلاقه كما لاينمو بذر في أرض سبخة فينبنيأن يقاس رجاء العبد للففرة برجاء صاحب الزرع فسكل من طلب أرضا طيبة وألقي فيها بذراجيداغير عفن ولا مسوس ثم أمده بما يحتاج إليه وهو سوق الماء إليه في أوقاته ثم نتي الشوك عن الأرض والحشيش وكل مايمنع نبات البذر أو يفسده ثم جلس منتظرا من فضل الله تعالى دفع الصواعق والآفات الفسدة إلى أن يتم الزرع وبيلغ غايته سمى انتظاره رجا. وإن بث البذر في أرض صلبة سبخة مرتفعة لاينصب إلها الماء ولم يشتغل بنعهد البذر أصلائم انتظر الحصادمنه سمىانتظاره حمقا وغرورا لارجاء وإن بث البدر في أرض طيبة لكن لاماء لها وأخذ ينتظر مياه الأمطار حيث لاتفلت الأمطار ولا يمتنع أبضا سمى انتظاره عنيا لارجاء ، فاذن اسم الرجاء إنما يصدق عيمانتظار عبوب عبدت جميع أسبابه الداخلة نحت اختيار العبد ولم يبق إلا ماليس بدخل نحت اختياره وهو فضل الله تعالى بصرف القواطع والفسدات فالعبد إذا بث بذر الإيمان وسقاء بمساء الطاعات

وقد يدعو إلماأخس الأوصاف فالدعاء بأعم الأوصاف كميل جنس البشر بعضهم إلى بعض والدعاء بأخص الأوصاف كميل أهل كل مسلة بعضهم إلى بعض ثم أخمن من ذلك كميل أهل الطاعة بعضهم إلى بعض وكميل أهل العصية بعضهم إلى حض فاذا علم هذا الأصل وأن الجاذب إلى الصحبة وجمود الجنسية بالأعم تارة وبالأخص أخسرى فليتفقد الإنسان نفسه عند لليل إلى صحبة شخص وينظرماالذي عبل به إلى محبته ويزن أحوال من يميل إليه عيزان الشرع فان

رأى أحواله مسددة فليشر نقسه بحسن الحال فقد حمل الله تعالى مرآته مجملوة يلوح له في ممآة أخيه جمالحسن الحال وإن رأى أضاله غرمسددة فليرحم إلى نفسه باللاعة والاتهام فقدلاح لهفي مرآة أخيه سوء حاله فبالجدير أن غرمنه كفراره من الأسد قاتهما إذا اصطحبا ازداداظابة واعوجاجا ثم إذا علم من صاحبه الدى مال إله حسن الحال وحكم لنفسه عسن الحال طالع ذلك فرمرآة أخيه فليعر إن الميل بالوصف الأعم مركوزق جبلتهوالمل بطريقه واقم ولا

وطهر الفلب عن شوك الأخلاق الرديثة وانتظر من فضل الله تعالى تثبيته على ذلك إلى الوت وحسن الحائمة للفضية إلى الففرة كان انتظاره رجاء حقيقيا عجودا في نفسه باعثا له على الواظبة والقيام عِقتَهَى أَسِبَابِ الإعِمَانِ فِي إعمام أَسِبَابِ المَغْرَةِ إلى الوت وإن قطع عن بقر الإعمان تعمِله عماء الطاعات أو ترك القلب مشحونا برذائل الأخلاق وانهمك فيطلب لذآت الدنيائم انتظر للغفرة فانتظاره حمق وغرور قال صلى الله عليه وسلم ﴿ الأحمق من أنبع نفسه هواها وتمنى على الله الجنة (١) ٣ وقال تعالى ــ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة وانبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ــ وقال تعالى ـ خلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لناـ وذم الله تعالى صاحب البستان إذ دخل جنته وقال \_ ماأظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة فأعة والأن رددت إلى رى لأجدن خيرا منها منقلبا \_ فاذن العبد الجبّد في الطاعات الجبتن المعاصى حَقيق بأن ينتظر من فضَّل الله تمام النعمة وما تمام النعمة إلا بدخول الجنة وأما العاصي فاذا تاب والدارك جميع مافرط منه من تقصير فحقيق بأن يرجو قبول النوبة وأما قبول النوبةإذا كانكارها للمصية تسوءه السيئة وتسره الحسنة وهو يذم نفسه ويلومها ويشتهى النوبة ويشتاق إلها فخييق بأن يرجو من الله التوفيق للتوبة لأن كراهيته للمعصية وحرصه على التوبة بجرى مجرى السبب الذي قد يفضي إلى التوبة وإنما الرجاء جد تأكد الأسباب ولدلك قال تعالى \_ إن الدين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله \_معناهأولئك يستحقونأن يرجوا رحمة الله وما أراد به تخصيص وجود الرجاء لأن غيرهم أيضا قد يرجو ولسكن خصص بهماستحقاق الرَّجَاءُ فأما من يُسْمِكُ فَمَا يَكُرهُهُ اللَّهُ تَعَالَى وَلا يَدْمَ نَفْسَهُ عَلَيْهُ وَلا يَعْزَمُ فَيَالتُو بِهُ وَالرَّجُوعُ فَرَجَاؤُهُ الغفرة حمق كرجاء من بث البدر في أرض سبخة وءزم على أن لايتعهد. بستى ولا تنفية . قال محمى ابن معاذ من أعظم الاغترار عندى التمادي في الذُّنوب مع رجاء الفقو من غير ندامة وتوقع|لقرب من الله ثمالى بغير طاعة وانتظار زرغ الجنة ببذر النار وطلب دار الطيمين بالمعاصىوا تتظار الجزاء بغير عمل والتمني على الله عز وجل مع الافراط:

خرجو النجاة ولم تسلك مسالسكها ﴿ إِنَّ السَّفَيَّنَةُ لَاتَّجِرَى عَلَّى الْبِيسَ

فاذا عرفت حقيقة الرجاء ومظنته فقد علمت أنها حالة أثمرها العلم بجريان أكثر الأسباب وهذه الحلقة تتجز الجهد للقيام ببقية الأسباب على حسب الإمكان فان من حسن بدره وطابت أرضهوغرر ماؤه صدق رجاؤه فلا إلى عمله صدق الرجاء على تفد الأرض وتعهدها وتنحية كل حشيش ينبت فيها فلا يفتر عن تعهدها أصلا إلى وقت الحصاد وهذا لأن الرجاء يضاده اليأس واليأس يمنع من التعهد فمن عرف أن الأرض سبخة وأن الماء معوز وأن البذر لا ينبت فيترك لاعالة تفقد الأرض والتعهد في تعهدها والرجاء محود لأنه باعث واليأس مذموم وهو ضده لأنه الرجاء بالموالحوف السريق الرجاء بل هو رفيق له كما سيأى بيانه بل هوباعث خربطريق الرهبة كاأن الرجاء باعث بطريق الرغبة فاذن حال الرجال يورث طول المجاهدة بالأعمال والواظبة على الطاعات كفائقلبت بطريق الرغبة فاذن حال الرجال يورث طول المجاهدة بالأعمال والواظبة على الطاعات كفائة الأحوال ومن آثاره التلذذ بدوام الإقبال على الله تعالى والتنع عناجاته والتلطف في التملق له فان لا يظهر ذلك في حق الله تعالى فان كان لا يظهر فليستدل به على الحرمان عن مقام الرجاء والوافرق فلا المتنعر منه من العمل حضيض الغرور والمحتى فهذا هو البيان لحال الرجاء ولما أثمره من العلم ولما استثمر منه من العمل حضيض الغرور والمحتى فهذا هو البيان لحال الرجاء ولما أثمره من العلم ولما استثمر منه من العمل حضيض الغرور والمحتى فهذا هو البيان لحال الرجاء ولما أغره من العلم ولما استثمر منه من العمل حديث الأحق من أتبع نفسه هو اها الحديث تقدم غير منة .

وبدل على إعباره لهذه الأعمال حديث زيد الحيل إذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجئت لأسألك عن علامة الله فيمن يريد وعلامته فيمن لايريد فقال كيف أصبحت قال أصبحت أحب الحير وأهله وإذا قاننى منه شى حزنت عليه وحننت إليه فقال هذه علامة الله فيمن يريد ولوأر ادك للأخرى هيأك لها ثم لايبالى فى أى أو ديم اهلكت تقدذكر صلى الله علامة من أريد به الحير فن ارتجى أن يكون مم ادابا لحير من غير هذه الملامات فهو مغرور (١٠) عليه وسلم علامة من أريد به الحير فن ارتجى أن يكون مم ادابا لحير من غير هذه الملامات فهو مغرور (١٠) ه.

أعلم أن العمل في الرجاء أعلى منه على الحوف لأن أقرب العباد إلى الله تعالى أحبهم 4 والحب يغلب الرجاء واعتبر ذلك علمكين نخــدم أحدهما خوفا من عقابه والآخر رجاء لتوابه ولذلكورد في الرجاء وحسن الظنُّ رغائب لاسيا في وقت الموت قال تمالي ــ لانقنطوا من رحمة الله ــ فحرم أصل البأس وفي أخبار يعقوب عليه السلام أن الله تعالى أوحى إليه أتدرى لم فرقت بينك وبين يوسف لأنك قلت أخاف أن يأكله الدئب وأنتم عنه غافلون لم خفت الذئب ولم ترجني ولم نظرت إلى غفلة إخوته ولم تنظر إلى حفظي له وقال صلى الله عليه وسلم هلاءوتن أحسدكم إلاوهو عسن الظنَّ بالله تعالى (٢) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ يقول الله عز وجلَّ أنا عند ظنَّ عبــدى بِي فليظن في ماشاء (٣٠) ﴿ وَوَدَخُلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمْ عَلَى رَجِلُ وَهُو فَى النَّزَعَ فَقَالَ كَيف تجدك نقال أجدنى أخاف ذنوى وأرجو رحمة رى فقال صلى الله عليه وسلم مااجتمعا فى قلبءبدفىهذاالموطن إلاأعطاء الله مارجا وأمنه مما يخاف (٤) » وقال على رضى الله عنه لرجل أخرجه الحوف إلىالفنوط لَكُتُرة ذنوبه ياهذا بأسك من رحمة الله أعظم من ذنوبك . وقال سفيان : من أذنب دنبافعلمأن الله تعالى قدره عليه ورجا غفرانه غفرالله ذنبه قال لأن الله عزوجلءيرقوماقةال\_وذلكخظنكم الدى ظنتم بربكم أرداكم ــ وقال تعالى ــ وظننتم ظنّ السوء وكنتم قوما بوراــوقال صلى الله عليه وسلم « إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة مامنعك إذ رأيت المنكر أن تنكره فان لقنه الله حجنه قال ياربرجو تك وخفت الناس قال فيقول الله تعالى قد غفرته لك (٥) ﴾ وفي الحمر الصحيح «أنرجلا كان يداين الناس فيسامح الغني ويتجاوز عن المعسر فلقي اللهولم يعمل خير اقطافقال اللهعزوجل من أحق بذلك منا<sup>(١٦)</sup> وفعفا عـه لحسن ظنه ورجاثه أن يعفو عنه مع إفلاسه عن الطاعات وقال تعالى \_إنالنـينبتلونكـتابالله (١) حديث قال زيد الحيل جنت لأسألك عن علامة الله فيمن يريد وعلامته فيمن لابريدالحديث الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود إسند ضعيف وفيه أنه قال أنشاز يدالجير وكذا قال اس أبي حائم سهاه النبي مَثَلِقَةٍ الحَمْرِ ليس يروى عنه حديث وذكر. في حديث يروى فقام زيد الحمر فقال.بارسول.الله الحديث صعب أي يقول ذلك (٧) حديث لاعو تن أحدكم إلاوهو عسن الظن َّ الله مسلمين حديث جابر (٣) حديث أناعند ظن عبدي في طن في ماشا وابن حيان من حديث واثلة بن الأسقع وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة دون قوله فليظن بي ماشا. (٤)حديثدخلصليالله عليهوسلم علىرجلوهو في النزع فقال كيف تجدك الحديث الترمذي وقال غريب والنسائي في السكيري وابن ماجهمن حديث أنس وقال النووي إسناده جيد (٥) حديث إن الله يقول للعبد يوم القيامة مامنعك إذرأيت المنكر أن تنكره الحديث ابن ماجه من حديث أبي سعيد الحدري باسناد جيد وقد تقدم في الأمرىالممروف (٦) حديث أن رجلاكان يداين الناس فيسامج ويتجاوز عن العسر الحديث مسلم من حديث أبي مسمود حوسب رجل ممن كان قبلسكم فلم يوجدله من الحير شي إلاأنه كان بخالط الناس وكان موسر افكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر قال الله عزوجل عن أحق بذلك بجاوزوا ،،، هو انفقاعليه من حديث حذيفة

محسبه أحكام وللنفس بسبيه سكون وركون فيسلب اليل بالوصف الأعم جدوى الدل بالوصف الأخص ويصير من المصاحبين استرواحات طدمسة وتلذذات جبلية لايفرق بينها وبنن خلوص الصحبة لله إلاالطهاء الزاهدون وقد ينفسد الريد الصادق بأهل الصلاح أكثر مما ينفسد بأهل المساد ووجه ذلك أن أهل الفساد عسلم فساد طريةيهم فأخذ حذره وأهل الصلاح غره صلاحهم فحال إليهم عِنسية الصلاحية ثم حصل بينهم استرواحات طبيعيسة جبلية حالت مينهـــم وبين

وأقاموا الصلاة وأنفقوا ممارزقناهج سرا وعلانية يرجون مجارة لن تبور ــ ولماقال صلى أف علية وسلم ولوتعلون ماأعلم لضحكتم قلبلا ولبكيتم كثيرا وغرجتم إلىالصعدات تلدمون صدوركمو عجأرون إلى ربكم فبط جريل عليه السلام فقال إن ربك يقول الى لم تقنط عبادى غرج عليهم ورجاهم وشوقهم (١) م وفي الحرر وإن الله تعالى أوحى إلى داودعليه السلام أحبى وأحب من يحبى وحبين إلى خلق فقال يارب كيف أحببك إلى خلقك قال اذكرني بالحسن الجيل واذكرآلائي وإحساني وذكرهم ذلك فانهم لايعرفون منى إلاالجيل (٢٠) ورۋىأبان بنايى عياش في النوم وكان يكثر ذكر أبو اب الرجاء قِمَالَ أُوقَفَى الله تَمَالَى مِن يَدِيهِ فَعَالَ مَاالْدَى حَمَلُكُ عَلَى ذَلَكُ فَقَلْتَ أُرِدَتُ أَنْ أُحبِبُكُ إِلَى خَلْقَكُ فَقَالَ ند غفرت إلى ورؤى يحي مِن أكثم بعد موته في النوم فقيل له ماضل الله بك فقال أوقفي الله بين بديه وقال ياشيخ السوء ضلت وضلت قال فأخذى من الرعب مايعلم الله ثم قلت بارب ماهكذا حدثت عنك فقال وماحدثت عني فقلت حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الرهري عن أنس عن نبیك صلی اللہ علیه وسلم عن جبریل علیه السلام أنك قلت أناعند ظن عبدی بی فلیظن بی ماشاء وكنت أظن بك أن لاتعذبني فقال الله عز وجل صدق جبريل وصدق نبيي وصدق أنس وصدق الزهرى وصدق معمر وصدق عبد الرزاق وصدقت قال فألبست ومشى بين بدى الولدان إلى الجنة قَلَتَ يَالْهَمَا مِنْ فَرَحَةً . وفي الحُمر وأن رجلا من بني إسرائيل كان يقنط الناس ويشدد عليهم فال فيقول له الله تمالي يوم القيامة اليوم أويسك من رحمق كاكنت تقنطعبادي منها ٣٠ و وال صلى الله عليه وسلم وإن رجلا يدخل النار فيمكث فيها ألف سنة. ينادى بإحنان يامنان فيقول الله تعالى لجبريل اذهب فاثنني بسبدي قال فيجيء به فيوقفه على ربه فيقول الله تعالى كيف وجدت مكانك فيقول شرمكان قال فيقول ردوه إلى مكانه قال فيمشى ويانفت إلى وراثه فيقول الله عز وجل إلى أى شيُّ تلتفت فيقول لقد رجوت أن لاتعيدني إليها بعد إذ أخرجنني منها فيقول الله تعالى اذهبوا به إلى الجنة (٤)، فدل هذا على أن رجاءه كان سبب نجاته نسأل الله حــن التوفيق بلطفه وكرمه. ( بيان دواء الرجاء والسبيل الذي يحصل منه حال الرجاء ويفلب )

اعلم أن هذا الدواء محتاج إليه أحد رجلين إمارجل غلب عليه الياس فترك المبادة وإمار جل غلب عليه الحوف فأسرف في المواظبة على العبادة حتى أضر بنفسه وأهله وهذان رجلان مائلان عن الاعتدال إلى طرق الافراط والتقريط فيحتاجان إلى علاج بردها إلى الاعتدال فأما العاصى الفرور التمنى على الله مع الاعراض عن العبادة واقتحام الماصى فأدوية الرجاء تنقلب سموما مهلك في حقه وترل مرئة العسل الذي هو شفاء لمن غلب عليه البرد وهو سم مهلك لمن غلب عليه الحرارة بل المفرور لايستعمل في حقه إلا أدوية الحوف والأسباب المهيجة له فلهذا يجب أن يكون واعظ الحلق متلطفا ناظرا إلى مواقع العلل معالجا لكل علة بما يضادها لابما يزيد فيها فان للطلوب هو العدل وأبي هريرة بنجوء (١) حديث لو تعلمون ما علم تصحكم قليلاوليكيم كثيرا الحديث ويفه في مطلب بل

وأبي هريرة بنحوه (١) حدبث لوتعلون ماأعلم لضحكم قليلاولبكيم كثيرا الحديث وفيه فهبط جبريل الحديث ابن حبان في صيحه من حديث أبي هريرة فأوله متفق عليه من حديث أنسي ورواه بزيادة و لحرجتم إلى الصعدات أحمد والحاكم وقد تقدم (٢) حديث إن الله تعالى أوحى إلى عبده داود عليه السلام أحبني وأحب من عبني الحديث لم أجدله أصلاو كأنه من الاسر اثليات كالذي قبله (٣) حديث أن رجلا من بني إسرائيل كان يقنط الناس ويشدد عليهم الحديث ربواه البهتي في الشعب عن زيد بن أسلم فذكره مقطوعا (٤) حديث إن رجلا يدخل النار فيمكث فيها ألف سنة يناوى ياحنان يامنان الحديث ابن أبي الهدنيا في كتاب حسن الظن بالله والبهتي في الشعب وضعفه من حديث أنس .

خيقة السجسة له فاكتست من طريقهم الفتـــور في الطلب والتخلف عن باوغ الأرب فلبتنيه المسادق لهف الدقيقة ويأخذ من الصحبــة أصني الأقسام ويذر منها مايسد في وجهه للرام قال بعضهم هل وأيت شراقط إلايمن تعرف ولهسذا العنى أنكر طاهمة من السلف الصحبة ورأواالفضيلة في العزلة والوحسدة كابراهسيم بن أدخم وداود الطائى وفضيل ابن عباض وسلمان الحواص وحكى عنه أنه قبل لهجاء إبراهيم ابن أدهم أماتلقاء قال لأن ألق سبعا مناريا

أحب إلى من أنألق إبراهيم من أدهم قال لأنى إذا رأيته أجسن كلامى وأظهر نفسى باظهار أحسن أحوالها وفى ذلك الفتنة وهذا كلام عالم بنفسه وأخلاقها وهذا واقع مين المصاحبين إلامن عصمه الله تعالى. أخرنا الشيخ الثقة أبؤالفتح محد بن عبد الباقي إحازة قال أنا الحافظ أبو بكر محمد بنأحمد قال أمّا أبو القاسم احميل بن مسعدة قال أثا أبو عمرو محدين عبد الله من أحمد قال أنا أبو سلبان أحمدين عمد الحظان فالبأنا محد بن بحر بن عبد الرزاق فالحدثنا

والقصد في الصفات والأخلاق كلها وخبر الامؤر أوساطهافاذاحاوزالوسط إلىأحدالطرفين عولج بما يرده إلى الوسط لابمنا يزيد في ميله عن الوسط وهذا الزمان زمان لاينبغي أن يستعمل فيعمم الحلق أسباب الرجاء بل للبالفة في النخويف أيضا تكاد أن لانردهم إلى جادة الحقوسةن الصواب فأماذكر أسباب الرجاء فيهلسكهم ويرديهم بالسكلية ولسكنها لمساكانت أخف على القلوب وألذعندالنفوس ولم يكن غرض الوعاظ إلا استالة الفلوب واستنطاق الحلق بالنباء كيفما كانوا مالوالليالرجاءحتيازداد الفساد فسادا وازداد البحكون في طغياتهم بماديا قال على كرم الله وجهه إنمى المنالم الذي لا يقنط الناس بمن رحمة الله تسالى ولا يؤمنهم من مكر الله . وعن نذكر أسباب الرجاء لتستعمل فيحق الآيس أو فيمن غلب عليه الحوف اقتداء بكتاب الله تعالى وسنة رسوله مَرْكِيَّةٍ فانهما ستشعلان على الحوف والرجاء جميعا لأنهما جامعان لأسباب الشفاء في حق أصناف الرضي ليستعمله العلماء الذين هجورثة الأنبياء محسب الحاجة استعمال الطبيب الحاذق لااستعمال الأخرقالذي يظن أن كل شيءمن الأدوية صالح لكل مريض كيفما كان . وحال الرجاء يغلب بشيئين أحدها الاعتبار والآخراستقراهالآيات والأخبار والآثار . أما الاعتبار فهو أن يتأمل جميع ماذكرناه فيأصنافالنعممن كتابالشكرحتي إذا علم لطائف نعم الله تعالى لعباده في الدنيا وعجائب حكمه التي راعاها في فطرةالإنسان-فيأعدله في الدنياكل ماهو ضرورى له فى دوام الوجودكآلات المغذاء وما هو محتاج إليه كالأصابع والأظفار وما هو زينة له كاستقواس الحأجبين واختلاف ألوان العينين وحمرةالشفتين وغير ذلك بما كان لاينثلم بفقده غرض مقصود وإنماكان يفوت به مزية جمال فالعناية الإلهية إذا لم تقصر عن عباده فيأمثال هذه الدقائق حتى لم يرض لعباده أن تفوتهم الزايد والزايا في الزينة والحاجة كيف يرضي بسياقهم إلى الهلاك المؤبد بل إذا نظر الانسان نظرا شافيا علم أن أكثر الحاق قد هي الهُ أسباب السمادة في الدنيا حق إنه يكره الانتقال من الدنيا بالموت وإن أخبر بأنه لإيعذب بعد للوت أبدا مثلا أولا يحشر أصلا فليست كراهنهم للمدمإلا لأن أسباب النعم أغلب لا محالة وإيمنا الذي يتمنىالوت ادر تم لايتمناه إلافي حال نادرة وواقعة هاجمة غربية فاذا كان حال أكثر الحلق في الدنيا الغالب عليه الخير والسلامة فسنة الله لاتجدلها تبديلا فالغالب أمر الآخرة هكذا يكون لأن مدىر الدنيا والآخرة واحدوهو غفور رحيم لطيف بعباده متعطف عليهم فهذا إذا تؤمل حق التأمل قوى به أسباب الرجاء ومن الاعتبار أيضا النظر في حكمة الشريعة وسنتها في مصالح الدنيا ووجه الرحمة للعباد بها حتىكان بعض المارفين برى آية للداينة في البقرة من أقوى أسباب الرجاء فقيل له وما فيها من الرجاء فقال الدنيا كلها قليل ورزق الانسان منها قليل والدين قليل عن رزقه فانظر كيف أنزل الدتمالى فيهأطول آية ليهدى عبده إلى طريق الاحتياط في حفظ دينه فكيف لاعفظ دينه الذي لاعوض له منه . الفن الثاني استقراء الآيات والأخبار : فما ورد في الرجاء خارج عن الحصر أماالآيات فقدقال تعالى \_ قل ياعبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لاتفنطوا من رحمة الله إن الله يخفر الذنوب جميعا إنه هو النفور الرحيم ــ وفي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولايبالي إنه هو الفؤور الرحيم (١) وقال تعالى ـ والملائسكة يسبعون بحمد ربهم ويستنفرون لمن فى الأرض ــ وأخبر تعالى أن النارأعدها لأعدائه وإنما خوف مها أولياء فقال ـ لهم من فوقهم ظللمن النارومن تحتهم ظللهذلك بحوف الله به عباده ـ وقال تعالى ـ وانقوا النار التي أعدت للسكافر ين\_وقال تعالى\_فأنذر تـكمنارا تلظى لا يصلاها (١) حديث قرأ قل ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لاتفنطوا من رحمة الله إن الله يغفرالذنوب جميعاً ولا يبالى الترمذي من حديث أصماء بفت يزيد وقال حسن غريب .

إلا الأشقى الذي كذب وتولى ــ وقال عز وجل ــ وإن ربك لذو مفترة الناس على ظلمهم ــويقال لا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم بزل بسأل في أمنه حتى قبل له أمار ضي وقد أنزلت عليك هذه الآية ـ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظامهم ــ (١٦) ﴾ وفي تفسير قوله تعالى ــ ولسوف يعطيك ربك فترضىــ قال لارضي محمد وواحد من أمته في الـار وكان أبو جمفر محمَّ بن على يقول أنتم أهل العراق تقولون أرجى آية في كتاب الله عز وجل قوله \_ قل بإعبادي الذين أسر فواعلى فسيم لا تقنطو امن رحمة الله \_ الآية ونحن أهل البيت تقول أرجي آية في كذب الله تعالى قوله تعالى ــ ولسوف يعطيك ربك فترضى ... وأما الأخبار فقد روى أبو موسى عنه ﷺ أنه قال ﴿ أَمَنَى أَمَةُ مُرْجُومَةً لاعدَابُ عَلَيْهَا في الآحرة عجل الله عقابها في الدنيا الزلازل والفين فاذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من أمتى راجل من أهل السكتاب فقيل هذا فداؤك من النار (٢٦) » وفي لفظ آخر « يأتى كل رجل من هذه الأمة بهودي أو نصراني إلى جهتم فيقول هذا فدائي من النار فيلقي فيها (٣) » وقال صلى الله عليه وسلم النبي والذين آمنوا معه ﴿ أَن الله تعالى أوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أنى أجعل-سابأمتك إليك قال لا يارب أنت أرحم بهم مني فقال إذن لا نخزيك فيهم (٥) ، وروى عن أنس «أنرسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه في ذنوب أمنه فقال يارب اجمل حسابهم إلى لئلا يطلع على مساويهم غيرى فأوحى الله تعالى إليــه هم أمتك وهم عبادى وأنا أرحم بهم منك لا أجعل حسابهم إلى غيرى لئلا تنظر إلى مساويهم أنت ولا غيرك (٢٠) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ حياتى خير لسكم ومونى خبير لكم أما حياتي فأسن لكم السنن وأشرع لبكم الشرائع ، وأما مونى فان أعمالكم تعرض على فمنا رأيت منها حسنا حمدت الله عليه وما رأيت منها سيئًا استغفرت الله تعالى لكم (٧٠٪) (١) حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يسأل في أمنه حتى قبل له أما ترضى وقدأ تزل عليك وإن ربك لذو مففرة للناس على ظامهم لم أجده بهذا اللفظ وروى ابن أبى حاتم والثعلى وتفسيرهما من رواية على بن زيد بن جدعان عن سميد بن المسيب قال لمما تزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا عفو الله وتجاوزه ماهنأ أحد العيش الحديث (٢) حديث أبي موسى أمتى أمة مرحومة لاعذاب عليها عجل عقابها في الدنيا الزلازل والهتن الحديث أبو داود دون قوله فاذا كان وم القيامة الخ فرواها ابن ماجه من حديث أنس بسند ضعيف وفي صحيحه من حديث أي،موسى كاسيأتي ذكره في الحديث الذي بليه (٣) حديث بأتى كل رجل من هذه الأمة بهودي أو نصر أن إلى جهم الحديث مسلم من حديث أبى موسى إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل مسلم بهوديا أو نصرانيا فيقول هذا فداؤك من النار وفي رواية له.لاعوت رجل مسلم إلا أدخلاللهمكانه في النار بهوديا أو نصرانيا (٤) حدث الحمى من فيح جهنم وهي حظ الؤمن من النار أحمد من رواية أبي صالح الأشمري عن أبي أمامة وأبو صالح لايعرف ولا يعرف اسمه (٥) حديث إن الله أوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أنى أجعل حساب أمتك إلىك فقال لايارب أنت خبر لهم منى الحدث في تفسير قوله تعالى \_ يوم لا مخزى الله النبي \_ ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الطن بالله (٣) حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم سِأَلِن ربه في ذنوب أهته فقال يارب اجعلحسا بهم إلى الحديث لمأقف له على أصل (٧) حدبث حياني خير لكم وموتى خير لسكم الحديث البزار من حديث عبدات بن مسمودورجاله رجال الصحيح إلا أن عبد الحبيد من عبد المزئر من ألى داودو إن أخرج له مسلمو و تقه الن ممين والنسائي فقد ضففه كثيرون ورواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث أنس بنحوه باسناد ضعيف.

سيلمان من الأشعث قل ثنا عبد الله بن مسلمة غن مالكءن عبد الرحمين بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليــه وسلم و يوشك أن يكون خير مال المله غنها يتبع بها شههاب الجيال ومواقع القطر يفدر بدينه عن الفأن هذل اقه تمالي إخبارا عن خليله إبراهيم ـ وأعرلكم وماندعور من **دو**ن الله وأدعو رى \_ استظهر بالعراة على قومه ، قبل : العزلة نوعان فريضة وفضيلة فالفريضية العزلة عن الشروأهله

والفضيلة عزلة الفضول وأهله ويجوزأن يمال الحلوة غسسر العزلة فالحلوة من الأغيار والعزلة من النفسوما تذعو إليه وما يشمل عن الله فالحلوة كثيرة الوجود والعزلة فليلة الوجود .قال أبو مكر الوراق ماظهرت الفتنة إلابالخلطةمن لدنآدم عليه السلام إلى يومنا هسذا وماسلم إلامن جانب الخلطة وقيل السلامة عشرة أجزاء نسعة في الصمت و واحد في العزلة وقيل الحلوة أصل والحلطة عارض فليلزم الأصلولا غالط إلابقدر الحاجة وإذا خالط لا عالط إلا محمة وإذاخالط يلازم

وقال صلى الله عليه وُسمَ يوما «ياكريم العَوْ فقال جيريل عليه السلام أتدرى مانفسيريا كريم العَوْ هو إن عفا عن السيئات برحمة بدلحاحسناتبكرمه (١) ، وحمالني صلى المُتعلبه وسلمر جلايقول واللهم إنى أسألك تمام النعمة تقاليهل تدرىماتملم النعمة ؟ قاللاءقالدخول الجنة٣٠)، قال المشاءقداتم الله علينا تسمته برمناه الاسلام لنا إذقال تعالى ـ وأتمعت عليكم تعمق ورمنيت لسكم الاسلام ديناسو في الحير ﴿إِذَا أَدْنِ السِّد دْنِيا فاستغفر الله يقول الله عزُّ وجل لملائكته انظرو اللي عبدي أدنب دنيا فطرأن لدربا يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب أشهدكم أتى قد غفرت له ٢٦٠ وفي الحبر «لوأذنبالهبدحق ببلغرذنوبه عنان الساء غفرتها له مااستنفرنی ورجانی <sup>(4)</sup>، وفی الحبر **داولتین** عبدی بقرابالأرض:نوبالثبته بقراب الأرض منفرة (٥٠) وفي الحديث إن الملك ليرخ القلم عن العبد إذا أذنب ست ساعات فان تاب واستغفر لم يكتبه عليه وإلا كتبها سيئة (٧) وفي قَسْظ آخر وفاذا كتبها عليه وعمل حسنةقال صاحب اليمن لصاحب ألثمال وهو أمير عليه ألق هذه السيئة حق ألتي من حسناته واحدة نضعيف الشر وأرفع له تسع حسنات فتلقى عنمه السنيئة، وروى أنس في حديث أنهعليمه الصلاةوالسلام قال ﴿إِذَا أَذَنِ العِبِدِ ذَبُهَا كُتبِ عَلِيهِ فَقَالَ أَعْرَانِي وَإِنْ تَابِ عَنْهِ قَالَ عَلَى فان عاد قالالني صلى الله عليه وسلم يكتب عليه قال الأعراف فان تاب قال عي من صيفته قال إلى من ؟ قال إلى أن يستغفر ويتوب إلى الله عز وجل إن الله لاعل من الففرة حتى عِل العبد من الاستغفار فاذاهم العبد عسنة كتبها صاحب الهين حسنة قبل أن يعملها فان عملها كتبت عشر حسنات ثم يضاعفها الله سبحانه وتعالى إلى سبعمائة ضعف وإذاهم بخطيئة لم تىكتب عليه فاذا عملها كتبت خطيئة واحسدة ووراءها حسن عفو الله عز وجل (٢)، وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال (١) حديث قال صلى الله عليه وسلم يوما يا كريم الغو فقال جيريل تدرى ماتفسير يا كريم العفو الحديث لم أجده عن النبي صلى الله عليه وسلم والموجود أن هذا كان بين إبراهيم الحليل وبين جبريال حكذا رواء أبو الشيخ في كتاب العظمة من قول عتبة بن الوليد ورواءالبه في في الشعب من رواية عتبة بن الوليد قال حدثتي بعض الزهاد فذكره (٧) حديث سمع رجلاً يقول الليم إني أسألك تمام النعمة الحديث تقدم (٣) حديث إذا أذف العبد فاستغفر يقول الله تعالى لملائكته انظروا إلى عبدى أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يففر الذنب الحديث متفق عليه من حديث أبى هر يرة بلفظ إن عبداأصاب ذنبا فقال أي رب أذنبِت ذنبا فاغفرلي الحديث وفي رواية أذنب عبد ذنبا فقال الحديث(٤)حديث لوأذنب العبد حتى تبلغ ذنوبه عنان السهاء الحديث الترمذى من حديث أنس ياابن آدم لوبلفت ذنوبك عنان الساء ثم استغفرتني غفرت لك وقال حسن (٥) حديث لولقيني عبدي بقراب الأرض ذنوبا لقيته بقرابها مغفرة مسلم من حديث أبي ذر ومن لقيني بقراب الأرض خطيئةلايشرك بيشيئا لتبته عثلها مغفرة والترمذي من حديث أنس الذي قبله ياابين آدم لولقيتني الحديث (٦) حديث إن لللك ليوفع القلم عن العبد إذا أذب ست ساعات فان ثاب واستغفركم يكتبه عليها لحديث قال وفى لفظ آخر فاذاكتها عليه وعمل حسنة قال صاحب البمن لصاحب النهال وهو أمير عليه ألقءذءالسبثة حق ألمَى من حسناته واحدة من تضعيف العشر الحديث البهقي في الشعب من حديث أبيأمامة بسند فيه لين باللفظ الأوَّل ورواء أيضا أطول منه وفيه إن صاحب اليمين أمير على صاحب النبال وليس فيــه أنه يأمم صاحب الشهال بإلقاء السيئة حتى يلقى من حسناته واحــدة ولم أجد لذلك أصلا (٧) حديث أنس إذا أذنب العبد ذنبا كتب عليه فقال أعرابي فان تاب عنه قال عمى عنــه قال فان عاد الحديث وفيــه إن الله لايمل من التوبة حتى بمل العبد من الاستغفار

«يارسول الله إن الأصوم إلاالشهر الأزيد عليه والأصلى إلاالحس الأزيد عليها وليس فه في مالى صدقة والاحج والاعطوع: أبن أنا إذامنت فنيسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال: نم معى ، إذا حفظت قلبك من اثنتين : الغلّ والحسد ، ولسانك من اثنتين : النبية والكذب ، وعينك من اثنتين : النظر إلى ماحرم الله ، وأن تزدرى بهما مسلما دخلت معى الجنة على راحق هاتين (١) » وفي الحديث الطويل الأنس و أن الأعرابي قال يارسول الله من بلي حساب الحلق ؟ قال الله بارك وتعالى قال هو بنفسه ؟ قال نم فنيسم الأعرابي قال الله عليه وسلم صحك باأعرابي قال إن الكريم إذا قدر عفا وإذا حاسب سامع ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الأعرابي ألالا كريم أكرم من الله تعالى هو أكرم الأكرمين ثم قال قله الأعرابي (١) » وفيه أيشا وإن الله تعالى شرف الكبة وعظمها ولوأن عبدا هدمها حجراحجرام أحرقها ما بلغ جرمهن الشالى أما سحت قول الله عز وجل . قال الأعرابي ومن أولياء الله تعالى قال المؤمنون كلهم أولياء الله تعالى أما سحت قول الله عز وجل . قال المنبة (١) » و والمؤمن طيب طاهر (١) » و والمؤمن أكرم على أله تعالى من الكلمة (١) » و والمؤمن أكرم على الله عالم (١) » و والمؤمن أكرم على الله عالم من المنالى عن المنالى عن المنالى عن من فضل و والمؤمن أكرم على الله تعالى من المنالى من الكبة (١) » و وف خر آخر و يقول الله عز وجل رحمت ه سوطا يسوق الله به عاده إلى الجنة (١) » . وفي خر آخر و يقول الله عز وجل رحمت ه سوطا يسوق الله به عاده إلى الجنة (١) » . وفي خر آخر و يقول الله عز وجل

الحديث البهقي في الشعب بلفظَ جاء رجل ، فقال بارسول الله : إنى أذننت ذنباً -قال استغفرربك قال فأستغفر ثم أُعُود . قال فاذا عدت فاستغفر ربك ثلاث مَنَّ ات أوأربِها . قال فاستغفر ربك حق يكون الشيطان هو للسجّور المحسور وفيه أبوبدريسار بن الحكم للصرى منسكر الحديث وروى أيضًا من حديث عقبة بن عامر أحدنا بذنب. قال بكتب عليه قال ثم يستغفر ويتوب قال يَغفرله ويتاب عليه قال فيعود الحديث وفيه لاعل الله حتى تماوا وليس في الحديثين قوله في آخره فاذاهم العبد بحسنة الح وهو في الصحيحين بنحوه من حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا يرويه عن ربه لمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فان هم بها وعملها كتبها الله عنده عشر حسناتُ إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن همّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فان هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة زاد مسلم في رواية أوعاها الله ولا سلك على الله إلاهالك ولهما محوه من حديث أبي هريرة (١)حديث جاءر جل، فقال ا يارسول الله إنى لاأصوم إلاالشهر لاأزيد عليه ولاأصلى إلاالحس لاأزيد علها وليس لله في مالي صدقة ولاحبع ولانطوع الحديث تقدم (٣) حديث أنس الطويل قال أعراني بارسول الله من يلي حساب الحلق قال الله تبارك وتعالى فقال هو بنفسه قال نعم فنبسم الأعرابي الحديث لم أجدله أصلا (٣) حديث المؤمن أفضل من الكعبة ابن ماجه من حديث ابن عمر بلفظ ما عظمك وأعظم حرمتك والذي نفيي بنده لحرمة الؤمن أعظم حرمة منك ماله ودمه وأن يظن به إلاخيرا ، وشيخه نصر ابن محمد بن سلبان الحصى ضعفه أبوحاتم ووثقه ابن حبان وقدتقدم (٤) حديثالمؤمن طببطاهر لم أجده بهذا اللفظ . وفي الصحيحين من حديث حذيفة النؤمن لاينجس (٥) حديث المؤمن أكرم على الله من اللائكة ابن ماجه من رواية أنى الهزم يزيدبنسفيان عن أبي هريرة بلفظ المؤمن أكرم على الله من بعض الملائكة وأبو المهزم تركه شعبة ومنعفه ابن معين ورواه ابن حبان في الضعفاء والبيهقي في الشعب من هذا الوجه بلفظ الصنف (٦) حديث خلق الله من فضل رحمته سوطايسوق بعماده

السمت فانه أمسل والمكلام عارض ولا يسكلم إلاعجة فخطر الصحبة كثير بحتاج العبد فيه إلى مزيد علم والأخبار والآثار في التسحدير عن الخلطبة والصحبة كثيرة والكتب بها مسحونة . وأجم الأخبار فىذلكماأخبرنا الشيخ الثقةأ بوالفتح باسناده السابق إلى أبي سلمان قال حدثنا أحمسد بن سلمان النحاد قال ثنا محمد ابن يونس الكريمي قال ثنيا محسد ابن منصور الجشمي قال ثنا مسلم بن سالم قال تتسا السرى ابن عي عن الحسن

إنما خلقت الحلق ليرمحوا على ولم أخلفهم لأربع عليهم (١) » وفى حديث أبي سعيد الحدرى عن رسول أني صلى الله عليه وسلم « ماخلق أني تعالى شيئا إلا جعل له ما يفليه وجعل رحمته تعلب

عن ألى الأحوس عن عبد الله ين مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسسلم لأتين على الناس زمان لايسلم لذى دين دينه إلا من قر بدينه من فرية إلى قرية ومن شاهق إلى شاهق ومن جحرإلى جحركا لثعلب الذى يروغ قالواومتي ذلك يارسول الله قال إذا لم تنل الميشة إلا بمماصى الله فاذا كان ذلك الزمان حلت العزوبة قالوا وكف ذلك يارسول الخهوقد أمرتنا بالزوج قالبانه إذا كان ذلك الزمان كان هلاك الرجل على يد أبويه فان لميكن/ أبوان فعلى يدزوجته

غطبه 🗥 ، وفي الحبر الشهور ﴿ إِنَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كُنْبُ عِلْ مُسَمَّ الرَّحَةُ قِبْلُ أَنْ تَحْلَقَ الْحَالَقِ إِنْ رحمق تغلب غضى 🗥 » وعن معاذ بن جبل وأنس بن مالك أنه صلى الله عليه وسلم قال «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة (٢) ي . ﴿ وَمَنْ كَانَ آخَرَ كَالْمُهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ لَمْ تَمْسُهُ النار (٥) ي . وَمَنْ لتي الله لاشرك به شيئا حرمت عليه النار 🕬 ي . ولا يدخلها من في قلبهمثقال.فدة من إيمـان 🕪 ي وفى خبر آخر ﴿ لَوَ عَلَمُ السَّكَافَرَ سَمَةً رَحَمَةً اللَّهُ مَاأَيْسَ مِنْ جِنتِهُ أَحَدَ (<sup>A)</sup> هولما تلارسولاللهُصلىالله عليه وسلم قوله تعالى ﴿ \_ إِن زَارُلَة الساعة شيء عظيم \_ قال أتدرون أي يوم هذا هذا يوم يقال لآدم عليه الصلاة والسلام قم فابعث بعث النار من ذرينك فيقول كم فيقال من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة قال فأبلس القوم وجعلوا يبكون وتعطلوا يومهم عن الاشتغال والعمل فخرج عليهم رسول الله صلى اقه عليه وسسلم وقال مالسكم لاتعماون فقالوا ومن يشتغل بعمل بعد ماحدثتنا بهذا فقال كم أنتمنى الأم أين ناويل وثاريث ومنسك وبأجوجومأجوج أمم لابحضيها إلا الله تعالى إنما أنتم في سائر الأمم كالشعرة البيضاء في جلدالثورالأسودوكالرقمة في ذراع إلى الجنة لم أجده هكذا ويغني عنه مارواه البخارى من حديث أبى هريرة عجب ربنا من قوم يجاء بهم إلى الجنة في السلاسل (١) حديث قال الله إنسا خلقت الحلق ليربحوا على ولم أخلقهم لأربح عليهم لم أقف له على أصل (٢) حديث أبي سعيد ماخلق الله شيئًا إلا جمل له مايفُلبه وجعل رحمته تغلب غضبه أبو الشيخ ابن حبان في الثواب وفيه عبد الرحمن بن كردم جهلهأ بوحاتم وقال صاحب المنزان ليسن بواه ولا عجمول (٣) حديث إن الله كتب على نفسه بنفسه قبل أن نخلق الحلق: إن رحمتي تغلب غضي منفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم (٤) حديث معاذ وأنس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة الطيراني في الدعاء بلفظ من مات يشهد وتقدم من حديث معاذوهو في اليوم والليلة للنسائي بلفظ من مات يشهد وقد تقدم من جديث معاذومن حديث أنس أيضاو تقدم في الأذكار (٥) حديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله لم عسه النار أبوداودو الحاكم وصححه من حديث معاذبلفظ دخل الجنة (٦) حديث من لتي الله لابشرك بهشيئا حرمت عليه النار الشيخان من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسنم قال لمعاذ مامن عبد يشهد أن لا إله إلا اللهوأن محمداعبد ورسوله إلاحرمه الله طي الناروزاد البخارى صادقا من قلبه وفى رواية له من لتى الله لايشرك بهشيئا دخل الجنتور واه أحمد من حديث معاذ بلفظ جعله الله في الجنة وللنسائي من حديث أبي عمرة الأنصارى في أثناء حديث فقال أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أنى رسول الله لابلقي الله عبديؤ من بهما إلا حجب عن الناريوم القيامة (٧) حديث لا يدخلها من في قلبه وزن ذرة من إيمـان أحمد من حديث سهل بن بيضاء منشهدأن\إإله|لاالله-رمهاللهعلى النار وفيه انقطاع وله من حديث عبَّان بن عفان إنى لأعلم كلة لا يقولهـا عبد حقا من قليه إلا حرم طى النار قال عمر بن الحطاب هي كلة الإخلاص واسناده محبيح ولكن هذاو بحوه شاذ مخالف لما ثبت في الأحاديث الصحيحة من دخول جماعة من للوحةين النار وإخراجهم بالشفاعة ، لعرلاييفي في الناو من في قلبه فدة من إعسان كما هو منفق عليه من حديث أبي سعيد وفيه فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه . وقال مسلم من خير بدل من إيمان (٨) حديث لو علم الـكافر سعة رحمة الله ماأيس من جنته أحد متفق عليه من حديث أبي هريرة.

الدابة (١) ﴾ فانظر كيف كان يسوق الحلق بسياط الحوف ويقودهم بأزمة الرجاء إلى الله تعالى إذساقهم بسياط الحوف أولا ففا خرج ذلك بهم عن حد الاعتدال إلى إفراط البأس داواهم بدواء الرجاء وردهم إلى الاعتدال والقصد والآخر لم يكن مناقضا للاول ولسكن ذكر فىالأول مارآء سياقشفاء واتتصر عليه فلما احتاجوا إلى للعالجة بالرجاء ذكر تمام الأمم. فعلى الواعظ أن يُقتدى بسيدالوعاظ فيتلطف في استعمال أخبار الحوف والرجاء بحسب الحاجة بعد ملاحظة العلل الباطنة وإن لم يراح ذلك كان مايغـــد بوعظه أكثر بما يصلحه ، وفي الحبر ﴿ لُو لَمْ تَذَنَّبُوا لَحْلَقَ اللَّهُ خُلْقًا يذنبون فينفر لهم ٣ ﴾ وفي لفظ آخر و لذهب بكم وجاء يخلق آخر يذنبون فينفر لهم إنه هو النفور الرحيم ٥ وفي الحبر و لو لم تذنبوا لحشيت عليكم ما هو شر من الدنوب . قيل وما هو قال المجب صوقال صلى الله عليه وسلم ﴿ وَاللَّذِي نَعْنَى بِيدَهُ لَهُ أَرْحَمُ بِعِبدُهُ لِلوُّمِنْ مِنْ الوالدة الشَّفيقة بولدها(٤) ﴿ وَلَ الحير ﴿ لِغَفُرِنَ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمُ القِيامَةُ مَغَفُرةُ مَاخَطُرَتْ فِي قَلْبُ أَحَدُ حَتَى إن إبليس ليتطاول لها رجاء أن تسبيه (٥) ﴾ وفي الحبر ﴿ إِن لَهُ تَمَالَنُ مَالَةُ رَحَّةَ ادخر مَمًّا عندهُ تَسْمَاوتُسْمِينُ رَحْمَةُ وأظهرمُهَا ا في الدنيا رحمة واحدة فيها يتراحم الحلق فتنعن الوالسة على ولدها وتعطف البهيمةعلىولدهافاذا كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى التسع والتسعين بسطهاطي جميع خلقه وكل رحمة منهاطباق السموات والأرض قال فلا بهلك على الله يومئذ إلا هالك (٦) ﴿ وَفَي الْحَبِّر ﴿ مَامَنَكُمْ مِنْ أَحْدِيدَ خُلَّا عَلَمُ الْجِنَّةَ ولا ينجيه من النار قالوا ولا أنت يارسول الله ؟ قال ولا أنا إلا أن يتعمد في الله برحمه و الرحمية أفضل الصلاة والسلام ﴿ اعملوا وأبشروا واعلموا أن أحدا لن ينجيه عمله (٨) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم وإنى اختبأت شفاعق لأهل الكبائر من أمق أرونها للمطيعين التقين بلهي المتلوثين المخلطين (١٠) ع

(١) حديث لما تلا \_ إن زلزلة الساعة شيء عظم \_ قال أندرون أي يوم هذا الحديث الترمذي من حديث عمران بن حسين ، وقال حسن صحيح . قلت هو من رواية الحسن البصرى عن عمران ولم يسمع منه ، وفي الصحيحين نحوه من حديث أبي سعيد (٧) حديث لو لم تذنبوا لحلق الله خلقا يذنبون ليففر لهم ، وفي لفظ للنعب بكم الحديث مسلم من حديث أَى أَيُوبِ وَاللَّهُ ظُلَّ الثَّانَى مَنْ حَدَيْثُ أَبِّي هُرَيَّةً قَرْبِيا مِنْهُ (٣) حَدَيْثُ لُو لَمْ تَذَنَّبُوا الحَشيثُ عَلَيْكُمْ ماهو شر من الذنوب قيل ماهو قال العجب البرّار وابن حبان في الضعفاء والبهم في الشعب من حديث أنس وتقدم في ذم الكبر والعجب (ع) حديث والذي نفسي نيده أله أرحم بعبدء للؤمن من الوالدة الشفيقة بوادها متفق عليه من حديث عمر بنحوه (٥) حديث ليغفرن الله تعالى يوم القيامة مغفرة ماخطرت قط على قلب أحد الحديث ابن أبي الدنيا في كتاب حسن الظن بالله من حديث ابزمسعود باسناد ضعيف (٦) حديث إن لله تعالى مائة رحمة الحديث متفق عليه من حديث أبي هربرة (٧) حديث ماسكم من أحد يدخله عمله الجنة الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم (٨) حديث أعملوا وأبشروا واعلموا أن أحدا لن ينجيه عمله تقدم أيضا (٩) حديث إلى اختبأت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي الحديث الشيخان من حديث أبي هربرة لسكل نبي دعوة وإنى خبأت دعوني شفاعة لأمتى ، وروا، مسلم من حديث أنس ، والترمذي من حديثه وصحه وابن ماجه من حديث جابر شفاعق لأهل الكيائر من أمق ، ولابن ماجه من حديث أن موسى ، ولأحمد من حديث ابن عمر خبرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصفأمق ألجنة فالحُرَّتُ الشفاعة لأنها أعم وأكنى أترونها للمتقين الحديث وفيه من لم يسم .

وولده فان لم يكن له زوجة ولا ولدفعليد قرابته قالوا وكيف ذلك يارسول الله قال يعيرونه بضيق العيشة فيتكلف مالا يطيق حتى يوردوه موارد الهلسكة و .وقدر عب جمع من السلف في الصحبة والأخوة في اقه ورأوا أناله تعالى من على أهل الإعان حيث جعلهم إخوانا فقال سيجانه وتعالى ــ واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعسداء فألف من قلوبكم فأسبحم بعمته إخبوانا \_ وقال تعالى \_ هو الذى أيدك ينصره وبالمؤمنين وألف

وقال عليه الصلاة والسلام وبعثت بالحنفة السمحة السهلة (١٦) وقال صلى الله عليه وسلم وعلى كل عبد مصطفى ﴿ أحب أن يعلم أهل الكتابين أن في ديننا سهاحة (٢)» ويدل على ممناه استجابة الله تعالى للمؤمنين في قولهم ــ ولاتحمل علينا إضرا ــ وقال تعالى ــ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ــ وروى عمد بن الحنفية عن على رضيّ الله تعالى عنهما أنه قال هذا نزل قوله تعالى \_ فاصفح الصفح الجيل \_ قال ياجبريل وماالصفح الجيل قال عليه السلام إذا عفوت عمن ظلمك فلاتمانيه فقال ياجبريل فالله تعالى أكرم من أن يعانب من عفا عنه فبكى جبريل وبكى الني صلى ألله عليه وسلم فبعث الله تعالى إلىهما ميكائيل عليه السلام وقال إن وبكما يقرئكما السلام ويقول كيف أعانب من عفوت عنه هذا مالايشبه كرمي ٣٠). والأخيار الواردة في أسباب الرجاء أكثر من أن تحصى . وأما الآثار : فقد قال على كرم الله وجيه : من أذنب ذنبا فستره اقد عليه في الدنيا فإلله أكرم من أن يكشف ستره في الآخرة ومن أذنب ذنبا فعوقب عليه في الدنيا فَاقُه تَعَالَى أَعَدَلُ مِنْ أَنْ يِثْنَى عَقُوبُتُهُ عَلَى عَبِدُهُ فِي الْآخِرَةُ . وقال الثوري ماأحب أن يجعل حساف إلى أبوى لأنى أعلم أن الله تمالى أرحم بى سهما . وقال بعض السلف : الؤمن إذا يحمى الله تعالى سَبْره عن أبصار اللالكة كيلا تراه فتشهد عليه. وكتب عجد بن صعب إلى أسود بن سالم بخطه إن العبد إذا كان مسرفا على نفسه فرفع يديه يدعو ويقول : يارب حجبت اللائكة صوته وكذا الثانية والثالثة حتى إذا قال الرابعة ياري قال الله تعالى حتى متى تحجبون عني صوت عبدي قد علم عبدى أنه ليس له رب يغفر الذنوب غيرى أشهدكم أنى قد غفرت له . وقال ابراهم بن أدهم وحمةً الله عليه خلالي الطواف ليلة وكانت ليلة مطيرة مظامة فوقفت في المُنزم عند الباب فقلت : ينربي اعصمني حق لاأعصيك أبدا فوتف في هاتف من البيت باابراهم أنت تسألني العصمة وكل عبادي المؤمنين يطلبون مني ذلك فاداعسمتهم فعلى من أنفضل ولمن أغفر ، وكان الحسن يقول: لولم ذنب للؤمن لكان يطير في ملكوت السموات ولكن الله تعالى قمه بالذنوب . وقال الجنيد رحمه الله تعالى : إن بعث عين من الـكرم ألحقت المسيئين بالمحسنين . ولتي مالك بن دينار أبانافقالله إلى كم تحدث الناس بالرخص فقال باأبا عي إنى لأرحو أن ترى من عفو الله يوم القيامة ما تخرق له كساءك هذا من الفرح . وفي حديث ربعي بن حراش عن أخه ، وكان من خيار التابعين ، وهو نمن تبكليم بعد الموت. قال لمنا مات أخي سجى بنوبه - ألتيناه على نعشه فبكشف النوب عن وجهه واستوى قاعدا ، وقال : إنى لقيت ربى عز وجل طيانى بروح ورعمان وربى غير غضبان وإنى رأيت الأمر أيسر محنا تظنون فلانفتروا وأن محمدا صلى الله عليه وسلم ينتظرن وأصحابه حتى أرجم إليه . قال ثم طرح نفسه فسكأنها كانت حصائةوقعتا في طشت فحملناه ودفناه . وفي الحديث

مافى الأرض حمما ماألفت بعن قاوبهم ولكن اقه ألف بينهم \_ وقد اختار الصحبة والأخوة في اقه تعالى سعسد ابن السبب وعبدالله ابن البارك وغيرها. وفائدة الصحبة أنها تفتح مسام الباطن ويكتب الانسان بهاعسلم الحوادث والعوارض . قيل : أعلم الناس بالآفات أكثرهم حكافات ويتصلب البياطن برزن العلم ويتمكن السددق بطروق هبوب الآفات ثم التخلص منها بالإعان ويقسع بطسديق

بين قلوبهم لوأنفقت

(١) حديث بعث بالحنيفية السمحة اسهلة أحمد من حديث أبى أمامة معتصفيف دون أوله السهلة وله وللطبراني من حديث ابن عباس أحب الدين إلى الله الحنيفية الصمحة وفيه محمد بن اسحق رواء بالمنعنة (٢) حديث أحب أن يعلم أهل السكتاب أن في ديننا سهاحة أبو عبيد في غريب الحديث وأحمد (٣) حديث محمد بن الحنيفية عن على لما تزل قوله تعالى \_ فاصفع الصفح الجيل حال ياجبريل وما الصفح الجيل قال إذا عقوت عمن ظلمك فلاتعاتبه الحديث ابن مردوبه في تفسيره موقوفا على على عنصرا قال الرضا بغير عناب ولم يذكر قية الحديث وفي إسناده نظر.

 وأن رجلين من بني إسرائيل تواخيا في الله تعالى فكان أحدهما يسرف على نفسه وكان الآخر عاجماً وكان يعظه ويزجره فسكان يقول دعني وربى أبعثت على رقيبا حتى رآه ذات يوم على كبيرة فغضب فقال لاينفر الله لك قال فيقول الله تعالى يوم القيامة : أيستطيع أحدان بحظرو حمق على عبادي أذهب أنت فقد غفرت لك ثم يقول للمابد وأنت فقد أوجبت لك النار فال فوالذي نفسي بيده لفدتكام بكلمة أهلسكت دنياه وآخرته (١٠) وروىأيضاأن لصاكان يقطع الطريق في بني إسرائيل أربعين سنة فمر عليه عيسى عليه السلام وخلفه عابد من عباد بني إسرائيل من الحواريين فقال اللص في نفسه هذا ني الله يمر وإلى جنبه حواريه لو تزلت فكنت معهماً ثالثا قال فنزل فجل يريد أن يدنو من الحوارى ويزدرى نفسه تعظما للحوارى ويقول في نفسه مثلي لايمشىإلى جنبهذا العابدقال وأحس الحوارى به فقال في نفسه هذا يمني إلى جانبي فضم نفسه ومشي إلى عيسي عليه الصلاة السلام فمشي بجنبه فبتي اللص خلفه فأوحى الله تعالى إلى عيسي عليه الصلاة والسلام قل لهما ليستأنفا العمل فقد أحبطت ماسلف من أعمالهما أما الحوارى فقد أحبطت حسناته لعجبه بنفسه وأما الآخر فقدأ حبطت سيئاته بما ازدرى على نفسه فأخبرهما بذلك وضم اللص إليه في سياحته وجمله من حواربيه . وروىعن مسروق أن نبيا من الأنبياء كان ساجدا فوطئ عنفه بعض العصاة حتى ألزق الحصى بجهته قال فرفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه مغضبا فقال اذهب فلن يغفر الله لك فأوحى الله تعالى إليه تتألى على في عبادى إنى قد غفرت له . ويقرب من هذا ماروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت على الشركين ويلعنهم في صلاته فنزل عليه قوله تعالى ــ ليس لك من الأمر شي ﴿ ــ الآية فترك الدعاء عليهم وهدى الله تعالى عامة أولئك للاسلام ٢٣) ۾ وروى في الأثر أن رجلين كانا من العابدين متساويين في العبادة قال فاذا أدخلا الجنة رفع أحدهما في السرجات العلى على صاحبه فيقول يارب ماكان هذا في الدنيا بأكثر مني عبادة فرفعته على في عليين فيقول الله سبحانه إنه كان يسألني في الدنيا الدرجات العلى وأنت كنت تسألني النحاة من النار فأعطيت كل عبد سؤله وهذا يدل على أن العبادة على الرجاء أفضل لأن المحبة أغلب على الراجي منها على الحائف فكم من فرق في اللوك بين من يحدم انقاء لعقابهوبين من يخدم ارتجاءلانعامهوا كرامهوللغائد أمرالله تعالى محسن الظن ولدلك قال ﷺ وسلوا الله الدرجات العلى فاتما تسألون كريما (٣)» وقال ﴿إِذَاسَالُتُم اللَّهُ فأعظموا الرغبة واسألوا الفردوس الأعلى فان الله تعالى لا يتعاظمه شي ( ٤) ، وقال بكر بن سلم الصواف دخلناعلى (١) حديث أن رجلين من بني إسرائيل تواخيا في الله عز وجل فكان أحدهما يسرف على نفسه وكان الآخر عابدا الحديث أبو داود من حديث أبي هريرة باسناد جيد (٧) حديث ابن عباس كان يقنت على المشركين ويلمنهم في صلاته قنرل قوله "تعالى \_ ليس لك من الأمر شي" \_ فترك الدعاء عليهم الحديث البخاري من حديث ابن عمرأنه كان إذا رفع رأسه من الركوع فيالركعة الأخيرة من الفجر يقول الليم المن فلانا وفلانا وفلانابعد مايقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمدفأ نزل الله عز وجل ــ ليس لك من الأمو شيء . إلى قوله : فانهم ظالمون ــ ورواه الترمذي وسماهم أباسفيان والحرث من هشام وصفوان بن أمية وزاد فتاب عليهم فأسلموا فحسن إسلامهموقال حسن غريب وفيروا بقله أربعة نفر ولم يسمهم وقال فهداهم الله للاسلام وقال رحسن غريب صحيح (٣) حديث سلوا الله الدرجات العلى فإنماتسألون كريما لم أجده سِذَا اللفظ والترمذي من حدث ابن مسعود سلو: يندمن فضله قانالله عب أن يسئل وقال هكذا روى حمادين واقد وليس بالحافظ(٤) حديث إذاساً لتم الله فأعظمو االرغبة واسألوا الفردوس الأطى فان الله لايتعاظمه شي مسلم من حديث أبي هريرة إذادعا أحدكم فلايقل اللهم

الصحبة والأخوة التماصد والتماون وتتقوى جنود القلب وتستروح الأرواح بالتشام وتتفق في التوجه إلى الرفيق الأعلى ويصير مثالها في الشاهدكالأصوات إذا اجتمعت خرقت الأجرام وإذا تفردت قصرت عن بلوغ للوام . ورد في الحير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ اللَّوْمِنَ كثر بأخبه ، وقال الله تعالى مخرا عمن لأصديق له فالنامن شافعين ولاســديق حمم والجم في الأصل الهمم إلاأنه أمدلت الهماء بالحاء لقرب مخرحهما إذها من

مالك بن أنس في المشية التي قبض فيها فقلنا ياأبا عبد الله كيف تجدك قال لاأدرى ماأقول لسكم إلاأنسكم ستما ينون من عفو الله مالم يكن لكم في حساب ثم مابر حنا حق أغمضناه. وقال عي بن معادفي مناجاته يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي إياك مع الأعمال لأني أعتمد في الأعمال على الاخلاص وكف أحرزها وأنا بالآفة معروف وأجدى في الدنوب أعتمدهم عفوك وكف لاتغفرها وأنتبالج دمه صوف. وقيل إن مجوسيا استضاف إبراهم الحليل عليه الصلاة والسلام فقال إن أسلمت أصفتك فمرالهم سي فأوحى الله تعالى إليه ياإبراهيم لم تطعمه إلا بنغيير دينه ونحن منسبعينسنة نطعمه علىكفره فلوأضفته ليلة ماذاكان عليك قمر إبراهيم يسعى خلف الحبوسي فرده وأضافه فقاله الحبوسي ماالسيب فهابدالك فذكر له فقال له الحبوس أهكذا يعاملني ثم قال اعرض على الإسلام فأسلم . ورأى الأستاذأ بوسهل الصملوكي أبا سهل الرجاجي في للنام وكان يقول بوعيدالاً بدفقال له كيف حالك فقال وجدنا الأمر أهون مما توهمنا . ورأى بعضهم أبا سهل الصعاوكي في النام علىهيئة حسنة لاتوصف فقال له ياأستاذ برنلت هذا فقال بحسن ظنى بربى . وحكى أن أبا العباس بن سربج رحمه الله تعالى رأى فى مرضموته فى منامه 'أن القيامة قد قامت وإذا الجبار سبحانه يقول أين العلماء قال فجاءوا ثم قال ماذا عملتم فها علمتم. ول فقلنا بارب قصرنا وأسأنا قال فأعاد السؤال كأنه لم يرض ؛الجواب وَآثراد جوابا غير وفقلت أماأنا فابس في صحيفتي الشرك وقد وعدت أن تغفر مادونه فقال اذهبوا بهقدغفرت لسكرومات بعددلك ﴿ لا ليال . وقيل كان رجل شريب جم قوما من ندماته ودفع إلى غلامه أربعة دراهم وأمره أن يسترى شيئا من الفواك للمجلس فمر الغلام يباب مجلس منصورين عمار وهويسأل لفقير شيئا ويقول من دفع إليه أربعة دراهم دعوت لهأر بمدعوات قال فدفع الفلام إليه السراهم فقال منصور ماالذي ريد أن أدعو لك فقال لي سيد أريد أن أتخلص منه فدعا منصور وقال الأخرى قال أن خلف الله على در اهمي فدعا ثم قال الأخرى قال أن يتوب الله على سيدى فدعاتم قال الأخرى فقال أن يغفر الله إلى واسيدي ولك وللقوم فدعا منصور فرجع الغلام فقال له سيده لم أبطأت فقص عليه القصة قال وبم دعافقال سألت لنفسى المتق فقال له انعب فأنت حر قال وأيش الثاني قال أن غلف الله على الدراهم قال للثأر بعة آلاف درهم وأيش الثالث قال أن يتوب الله عليك قال تبت إلى اله تعالى قال وأبش الرابع قال أن يغفر الله لى ولك وللقوم قال.هذا الواحد ليس إلى قلما بات تلك الليلةرأى في النام كأن قائلاً يقولـله أنت فعلت ما كان إليك أفتري أتى لاأضل ما إلى قد غفرت لكوالغلام ولمنصورين عمار وللقوم الحاضرين أجمين . وروى عن عبد الوهاب بن عبد الحيد الثقني قال رأيت ثلاثة من الرجالوامرأة يحملون جنازة قال فأخذتمكان الرأة وذهبنا إلى القيرة وصلينا عليها ودفنا لليت فقلت للمرأة منكان هذا الميت منك قالت ابني قلت ولم يكن لسكم جيران قالت بلي ولسكن صغروا أمر. قلت وأيش كان.هذا قالت عنتا قال فرحمها وذهبت بها إلى منزلى وأعطيها دراهم وحنطة وثياباقال فرأيت تلك اللبلة كأنه أتاني آت كأنه القمر لملة البدر وعليه ثباب بيض فجعل يتشكرني فقلت من أنت فقال المخنث الذي دفنتموني اليوم رحمني ربي باحتقار الناس إياي . وقال إبراهيمالأطروشكناقعودا ببغدادمع معروف السكرخي على دجلة إذكر أحداث فيزورق يضربون بالدف ويشربون ويلببون فقالوا لمعروف أماتراهم حصون الله مجاهرين ادع الله عليهم فرفع بديه وقال إلهي كما فرحتهم في الدنيا ففرحهم في الآخرة فقال اغفرلي إن شئت ولكن ليعزم وليمظم الرغبة فان الله عز وجل لا يتعاظمه شيء أعطاء والبخارى من حديث أبي هريرة في أثناء حديث فاذا سألتم اقه فاسألوه الفردوس فانه أوسط الجنة وأعلى الجنة ورواه الترمذي من حديث معاذ وعبادة بن الصامت

حروف الحلق والمديم مأخوذ من الاهتام أى يهتم بأمر أخيه فالاهتام بمهم الصديق حقيقة الصداقة . وقال عمر إذا رأى أحدكم ودا من أخيسه فليتمسك به فقلسا يصيب ذلك وقد قال القائل:

وإذاصفالكمنزمانك واحد

فهو للراد وأين ذاك الواحد

وأوحى اقد تعالى إلى داود عليه السلام قال باداود مالى أراك منتبذا وحمدك قال أجلك فأوحى الفإليه باداود كن يقظانا مرتادا لنفسك اخوانا مرتادا لنفسك اخوانا

للقوم إنما سألماك أن تدعو عليهم فقال إذا فرحهم فى الآخرة تاب عليهم ، وكان بعض السلف يقول فى دعائه يارب وأى أهل دهر لم يعصوك ثم كانت نممتك عليهم سابغة ورزقك عليهم دارا سبحانك مأحلك وعزتك إنك لتعصى ثم تسبغ النعمة وندر الرزق حتى كأنك ياربنا لاتغضب فهذه هى الأسباب التي بها مجلب روح الرجاء إلى قلوب الحائفين والآيسين ، فأمنا لحتى للغرورون فلاينبغي أن يسمعوا شيئا من ذلك بل يسمعون ماسنورده فى أسباب الحوف فان أكثر الناس لايصلح إلا على الحوف كالعبد السوء والصى العرملايستقيم إلابالسوط والعصا وإظهار الحشونة فى الكلام . وأماضد ذلك فيسد عليهم باب المصلاح فى الدين والدنيا .

## ( الشطر الثاني من الكتاب في الحوف )

وفيه بيان حقيقة الحقوف وبيان درجانه وبيان أفسام المخاوف وبيان فضيلة الحقوف وبيان الأفضل من الحوف والرجاء وبيان دواء الحقوف وبيان معنى سوء الحاتمة وبيان أحوال الحائفين من الأنبياء صاوات الله عليهم والصالحين رحمة الله عليهم ، ونسأل الله حسن التوفيق .

( بيان حقيقة الحوف )

اعلم أن الحوف عبارة عن تألم القلب واحترافه بسبب نوقع مكروه في الاستقبال،وقدظهرهذافي يان حقيقة الرجاء ومن أنس باقه وملك الحق قلبه وصار ابن وقته مشاهدا لجمال الحق على الدوام لم يبق له النفات إلى للستقبل فلم يكن له خوف ولارجاء بلصار حاله أطىمنالحوفوالرجاءفإنهما زمامان يمنمان النفس عن الحروج إلى رعوناتها ، وإلى هذا أشار الواسطى حيث قال : الحوف حجاب بين الله وبين العبد. وقال أيضا إذاظهر الحق على السهرائر لايبقى فيها فضلةلرجاءولالحوف وبالجلة فالحب إداشتل قلبه في مشاهدة المحبوب بخوف الفراق كان ذلك نقصا في الشهو دوإنمادوام الشهود غاية القامات ، ولكنا الآن إنما نسكلم في أوائل القامات فنقول: حال الحوف ينتظم صامن علموحال وعمل . أماالملم فيوالملم بالسنسالفضي إلى المسكروه وذلك كمن جني على ملك ثم وقع في يده فخاف القتل مثلا وبجوز العفو والإفلات وأكن يكون تألم قلبه بالخوف بحسب قوةعلمه بالأسباب الفضية إلى قتله وهو تفاحش جنايته وكون اللك فى نفسه حقودا غضوبا منتقما وكونه محفوفا بمن بحثه على الانتقام خاليا عمن يتشفع إليه في حقه وكان هذا الحائف عاطلاعن كل وسيلةوحسنة تمحو أثرجنايته عند اللك فالعلم بتظاهر هذه الأسباب سيب لقوة الحوف وشدة تألم القلبوبحسبضعف هذه الأسباب يضعف الحوف وقد يكون الحوف لاعن سببجناية فارفها الخائف بلعن صفةالخوف كالذي وقع في مخالب سبع فإنه يخاف السبع لصفة ذات السبع وهي حرصه وسطوته على الافتراس غالباً وإن كان افتراسه بالاختيار وقد يكون من صفة جبلية للمخوف منه كخوف من وقع في مجرى سل أوجوار حريق فإن الساء عناف لأنه بطبعه مجبول على السيلان والإغراق وكذا النار على الإحراق فالعلم بأسباب المسكروه هو السبب الباعث الثير لإحراق القلب وتألمه وذلك الاحراق هو الحوف فكذلك الحوف من الله تعالى تارة يكون لمعرفة الله تعالى ومعرفة صفاته وأنهلو أهلك العالمين لميهال ولم عنمه مانع وتارة يكون لبكثرة الجناية من العبد عقارفة الماصي وتارة يكون سهما جميعا وبحسب معرفته بدبوب نفسه ومعرفته بجلال الله تعالى واستغنائه وأنه لايسئل عمايفمل وهم يسئلون تكون قوة خوفه فأخوف الناس لربه أعرفهم بنفسه ويربه ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَنَا أخوفكم لله (١)» وكذلك قال الله تعالى .. إنما يخشى الله من عباده العلماء ــ ثم إذا كملت للعرفة (١) حديث أنا أخوفكم البخارى من حديث أنس والله إنى لأخشاكم لله وأتفاكم له والشبخين

وكل خدن لايوافق على مسركي. فلاتصحبه فانه عدويقسي قلبك ويباعدك مني. وقد ورد في الحسر ﴿ إِنَّ أحبكم إلى الله الدين بألفأون ويؤلفون فالمؤمن آلف مألوف» وفي هذا دقيقة وهي أنه ليس من اختار العزلة والوحــدة فم يدهب عنه هذا الوسف فلايكون آلها مألوفا فإن هذهالإشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحلق الجبلي ، وهذا الحلق بكمل فىكل من كان أثم معرفــة ويقينا وأوزن عقلا وأتم أهلية واستعدادا وكان أوفرالناس حظا

أورثت جلال الحوف واحتراق القلب ثم يفيض أثر الحرقة من الفلب على البدن وعلىالجوارجوعلى الصفات . أمافي البدن فبالنحول والصفار والغشية والزعقة والبكاء وقد تنشق به الرارة فيفضي إلى الموت أوجعد إلى الدماغ فيفسد العقل أويقوى فيورث القنوط واليأس . وأماقى الجوارح فيكفها عن الماصي وتقييدها بالطاعات تلافيا لمـافرط واستعدادا للمستقبل ، ولذلك قيل ليس الحانف من يكي ويمسح عينيه بل من يترك مايخاف أن يعاقب عليه . وقال أبو القاسم الحسكيم من خاف شيئا هرب منه ومن خاف الله هرب إليه ، وقيل لذي النون متى يكون العبد خاتفاقال|ذا نزل:نفسه منزلة السقيم الذي مجتمى مخافة طول السقام . وأما في الصفات فبأن يقمع/الشهوات ويكدّر اللذات فنصير للعاصي الهبوبة عنده مكروهة كما يصير العسل مكروها عند من يشتهيه إذا عرف أن فيه مما فتحترق الشهوات بالحوف وتتأدب الجوارح ويحصل فى القلب الذبول والحشوع والذلةوالاستكانةويفارقه الحكير والحقد والحسد بل يضير مستوعب الهم نخوفه والنظر في خطرعاقبته فلايتفرغ لغيره ولايكون له شغل إلاالمراقبة والمحاسبة والمجاهدة والضمنة بالأنفاس واللحظات ومؤاخذة النفس بالخطرات والخطوات والكلمات ويكون حاله حال من وقع فى مخالب سبع ضار لايدرى أنه يففل عنه فيفلت أوسهجم عليه فهلك فيكون ظاهره وباطنه مشغولا بماهو خائف منه لامتسع فيه لغيره ، هذا حال من غلبه الحوف واستولى عليه وهكذاكان حال جماعة من الصحابة والتابعين وقو " المراقبة والمحاسبة والمجاهدة عسب قوَّة الحوف الذي هو تألم القلب واحترافه وقوَّة الحوف بحسب قوَّةالمرفة بحلال الله وصفاته وأضاله وبعيوب النفس ومابين يديها من الأخطار والأهوال وأقل درجات الحوفىمما يظهر أثره في الأعمال أن يمنع عن المحظورات،ويسمى السكف الحاصل عن المحظورات ورعافان زادت قونه كف عما ينطرق إليه إمكان التحريم فيكف أيضا عما لاينيقن تحريمه ويسمى ذلك تقوى إذ التقوى أن يترك ما يربيه إلى مالا يربيه وقد محمله على أن يترك مالا بأس به عنافة ما به بأس وهو الصدق في التقوى فاذا انضم إليه التجرد للخدمة فصار لايبني مالايسكنه ولابجمع مالاياً كله ولايلتفت إلى دنيا يعلم أنها تفارقه ولايصرف إلى غيرالله تعالى نفسا من أنفاسه فهوالصدق.وصاحبه جدير بأن يسمى صديمًا ويدخل في الصدق التقوى ويدخل في التقوى الورع ويدخل في الورع العفة فانها عبارة عن الامتناع عن مقتضى الشهوات خاصة ، فاذن الحوف؛وُثر في الجوار حبالكف والاقدام ويتحدد له بسبب الكف اسم العفة وهوكف عن مقتضي الشهوة وأعلىمنه الورع فانه أعمُّ لأنه كف عن كلُّ محظور ، وأعلى منه النَّقوى فانه اسم للكف عن المحظور والشبَّة جميعًا ووراء. اسم الصديق والمقرّب وتجرى الرتبة الآخرة مماقبلها عجرى الأحص من الأعماادا ذكرت الأخصُّ ققد ذكرت السكلُّ كما أنك تقول الانسان إماعرى وإما مجمى والعربي إما قرشي أوعبره والقرشي إماهاشمي أوغيره والهاشمي إماعلوي أوغيره والعلوي إماحسني أوحسيني فاذاذ كرتأنه حسنيمثلا فقد وصفته بالجميع وإن وصفته بأنه علوى وصفته بماهو فوقه بماهو أعمَّ منه فسكذلك إذاقلت صديق فقد قلت إنه تتى وورع وعفيف فلاينبغي أن نظن أن كثرة هذه الأسامي ندل على معان كثيرة متباينة فيختلط عليك كما اختلط على من طلب للعانى من الألفاظ ولم ينسع الألفاظ للعانى فهذه إشارة إلى مجامع معانى الحوف ومايكتنفه من جانب العاو كالمعرفة للوجبةلهومن جانب السفل كالأعمال الصادرة منه كفا وإقداما -

من حددًا الوسف الأنبيساء ثم الأولياء وأتم الجيع في هذا نبينا صلوات الله علمه وكلّ من كان من الأنبياء أتم ألفة كان أكثر تبعا ونبينا صلى الله عليــه وسلم كان أكثرهم ألفة وأكثرهم تبعا وقال وتناكوا تكثروا فانى مكاثر بكم الأم يوم القيامة» وقد نيه الله تعالى على هذا الوصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم قفال ـ ولوكنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك \_ وإنما طلب المزلة مع وجود هــذا الومف ومن كان هذا الوصف قه

من حديث عائشة والله إنى لأعلمهم باقه وأشدهم له خشية .

## ( بيان درجات الحوف واختلافه في القوَّة والضعف )

اعلم أن الحوف محمود وزعا يظن أن كل ماهو خوف محمود فكلماكانأقوىوأ كثركانأحمد وهو غلط بل الحوف سوط الله يسوق به عباده إلى الواظبة على العلمو العمل لينالوا بهما رتبةالقرب مَن الله تعالى والأصلح للسمة أنَّ لاتخار عن سوط وكذا الصبي ولكن ذلك لايدل على أن البالة، في الضرب محودة وكذلك الحوف له قصور وله إفراط وله اعتدال والمحمود هوالاعتدالوالوسط فأما القاصر منه فهو الذي بجرى مجرى رقة النساء يخطر بالبال عندصاع آية من القرآن فيورث البكاء وتفيض الدموع وكنذلك عند مشاهدة سبب هائل فاذاغاب ذلك السبب عن الحس رجعالقلب إلى الغفلة فهذا خوف قاضر قليل الجدوى ضعيف النفع وهو كالقضيب الضعيف الذي تضرب بعدا بةقوية رلايؤلمها ألمامبر حافلا يسوقها إلى للقصد ولايصلم لرياضتها وهكذاخوف الناس كلهم إلاالعارفين والملماء ولست أعنى بالعلماء المترحمين برسوم العلماء والمتسمين بأسمائهم فائهم أبعد الناس عن الحوف بلأعنى العلماء بالله وبأيامه وأفعاله وذلك محاقد عزَّ وجود. الآن، ولذلك قال الفضيل بن عباض إذاقيل لك هل نخاف الله فاسكت فانك إن قلت لاكفرت وإن قلت نعم كذبت وأشاربه إلىأن الحوف هوالذي يكف الجوارح عن الماصي ويقيدها بالطاعات ومالم يؤثرني الجوارح فهو حديث نفس وحركة خاطر لايستحق أن يسمى خوفا . وألما المفرط فأنه الذي يقوى ومجاوز حدّ الاعتدال حتى غرج إلى اليأس والقنوط وهو مذموم أيضا لأنه يمنع من العمل وقد يخرج الحوف أيضا إلى المرض والضعف وإلى الوله والدهشة وزوال العقل ، فالمراد من الحوف ماهو المراد من السوط وهو الحل عي العمل ولولاء الماكان الحوف كالا لأنه بالحقيقة نقصان لأن منشأه الجمل والعجز . أما الجهل فانه ليس يدرى عاقبة أمره ولوعرف لم يكن خائفا لأن المخوف هوالذي يترددفيه . وأماالعجز فهوأ نهمتمرش لمحذور لايقدر على دفعه فاذنهو محمودبالاضافة إلى تفص الآدمي وإنما المحمودفي نفسه وذاته هو العلم والقدرة وكل ما يجوز أن يوصف الله تمالي به وما لا يجوز وصف الله تمالي به فليس بكمال في ذا به وإنما يصير محمود ابالاضافة إلى نقص هو أعظم منه كما يكون احمال المالدواء محمودالأنه أهون من المالرض والوت فما تحرج إلى القنوط فهو مذموم وقدغرج الخوف أيضا إلى الرض والضعف وإلى الوله والدهشة وزوال المقل وقدغرج إلى الموت وكل ذلك مُدْمُوم وهو كالضرب الذي يقتل الصي والسوط الذي سهلك الدابةأو عرضها أوبكسر عضوا من أعضائها وإنماذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسباب الرجاءوأ كثرمها ليعالج به صدمة الحوف الفرط الفضي إلى القنوط أوأحد هذهالأمورفكل مايرادلأمر فالمحمودمنهما يفضي إلى الراد القصود منه ومايقص عنه أو بجاوزه فهو مذموم وفائدة الحوف الحذر والورع والتقوى والمجاهدة والعبادة والفكر والذكر وسائر الأسباب الموصلة إلى الله تعالى وكل ذلك يستدعى الحياةمع صحة البدن وسلامة العقل فسكل مايقدح في هذه الأسباب فهو مذموم. فان قلت من خاف فمات من خوفه فهو شهيد فكيف يكون حالهمذموما . فاعلم أن معنى كونه شهيدا أن لهرتبة بسبب مو تهمين الخوف كان لاينالها لومات في ذلك الوقت لابسب الحوف فيو بالاضافة إليه نضيلة فأما بالاضافة إلى تقدر بقائه وطول عمره في طاعة الله وسلوك سله فليس بفضيلة بل للسالك إلى الله تعالى بطريق الفسكر والحجاهدة والترقى في درجات المعارف في كل لحظة رتبة شهيد وشهدًا. ، ولولاهذا لسكانت رتبة صي يقتل أومجنون يفترسه سبع أعلى من رتبة نبي أوولى يموت حنف أنفه وهو محالفلاينبغي أن يظن هذا بل أفضل السعادات طول الغمر في طاعة الله تعالى فكل ماأبطل العمر أوالعقل أوالصحةالتي يتعطل العمر بتعطيلها فهو حسران وتقصان بالاضافة إلىأموروإن كان بعض أقسامها فضبلة بالاضافة

أقوى وأتم كان طلب العزلة فيه أكثر في الابتداء ولهذا العنى حبب إلى رسول الله صلى الله عليمه وسلم الحلوة في أول أمر. وكان مخلوفي غار حرا. ويتحنث اليالي ذوات العبدد وطلب العزلة لايسك وصفكونه آلفا مألوفا وقدغلط في هــــذا قوم ظنوا أن العزلة تسلب هذا الوصف فتركوا العزلة طلبا لمذه الفضيلة وهذا خطأ وسرطلب العزلة لمن هذا الوصف فيه أتم من الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ماأسلفنا في أول الياب إن في الانسان ميلا إلى الجنس بالوصف

إلى أمور أخر كما كانت الشهادة فضيلة بالإضافة إلى مادونها لابالاضافة إلى درجة المتقين والصديقين فاذن الحوف إن لم يؤثر في العمل فوجوده كعدمه مثل السوط الذى لا يدفي حركة الدابة وإن أثر فله درجة فاذا أعر بحسب ظهور أثره فان لم يحمل إلا على العفة وهي الكف عن مقتضى الشهوات فله درجة فاذا أعمر الورع فهو أعلى وأقسى درجاته أن يشمر درجات السدية بن وهو أن يسلب الظاهر والباطن عماسوى الله تعالى حتى لايبقى لغير الله تعالى فيه مقسع فهذا أقسى ما يحمد منه وذلك مع بقاء السحة والعقل فان جاوز هذا إلى إزالة العقل والسحة فهو ممض بجب علاجه إن قدر عليه ولوكان محمودا لماوجب علاجه بأسباب الرجاء وبغيره حتى يزول ولذلك كان سهل رحمه الله يقول للمريدين الملازمين للجوع أياما كثيرة احفظوا عقولكم فانه لم يكن أنه تعالى ولى نافس العقل .

## ( يبان أقسام الحوف بالاضافة إلى مايحاف منه )

اعلم أن الحوف لايتحقق إلا بانتظار مكروه والمكروه إماأن يكون مكروها فيذاته كالناروإماأن يكون مكروها لأنه يفضي إلى المسكروه كما تبكره المعاصي لأدائهاإلىمكروه فيالآخرة كما يكره الريض الفواكه الضرة لأدائها إلى الموت فلا يد لكل خائف من أن يتمثل في نفسه مكر وهامن أحدالقسمين ويقوى انتظاره في قلبه حتى بحرق قلبه بسبب استشماره ذلك الكروه ومقام الحائفين بختلف فها يغلب على قلومهم من السكروهات المحذورة فالذين يغلب على قلومهم ماليس مكروها للناته بل لغيره كالذين يخلب علمهم خوف الموت قبل النوبة أو خوف نقض النوبة ونكث العهد أو خوف ضعف القوة عن الوفاء بتمام حقوق الله تعالى أو خوف زوال رقةالقلب وتبدلها بالقساوة أوخوف الميلءن الاستقامة أو خوف اسديلا. العادة في اتباع الشهوات المألوفة أو خوف أن يكله الله تعالى إلى حسناته التي اتكل عليها وتعزز بها في عباد الله أو خوف البطر بكثرة نع الله عليه أو خوف الاشتغال،عن الله بغير الله أو خوف الاستدراج بتواتر النع أو خوف انكشاف غوائل طاعاته حيث يبدو له من الله ما لم يكن يحتسب أو خوف تبعات الناس عنده في الغيبة والحيانة والغش وإضمار السوء أو خوف مالا يدرى أنه بحدث في بقية عمره أو خوف تعجيل العقوبة في الدنيا والافتضاح قبل الوتـأوخوف الاغترار بزخارف الدنيا أو خوف اطلاع الله على سريرته في حال غفلته عنه أو خوف الحتم له عند للوت مخاتمة السوء أو خوف السابقة التي سبقت له في الأزل ،فهذه كلمها محاوف العارفين ولكل واحد خصوص فائدة وهو سلوك سبيل الحذر عما يفضي إلى المخوف فمن يخاف استيلاءالعادة عليه فيواظب على الفطام عن العامة ، والذي يخاف من اطلاع الله تعالى على سر برته يشتغل بتطهير قابه عن الوساوس وهكذا إلى بقية الأفسام وأغلب هذه المخاوف على القبن خوف الحاتمة فان الأمر فيه مخطر وأعلى الأفسام وأدلهما على كمال المعرفة خوف السابقة لأن الحاتمة تتبع السابقة وفرع يتفرع عنها بعد غلل أسباب كشيرة فالخاتمة تظهر ماسبق به القضاء في أم السكتاب والخائف من الحاتمة بالاضافة إلى الحائف من السابقة كرجلين وقع اللك في حقهما بتوقيع يحتمل أن يكون فيه حز الرقبة ويحتمل أن يكون فيه تسليم الوزارة إليه ولم يصل النوقيع إليهما بعد فيرتبط قلب أحدهما محالة وصول التوقيع وشره وأنه عما ذا يظهر ويرتبط قلب الآخر بحالة ثوقيع الملك وكيفيته وأنه ما الذي خطر له في حال التوقيع من رحمة أو غضب وهذا النفاب إلى السبب فهوأعلى من الالنفات إلى ما هو فرع فـكذلك الالتفات إلى القضاء الأرلى الذي جرى بتوقيعه القلم أعلى من الالتفات إلى ـ مايظهر في الأبد وإليه أشار الـي صلى الله عليه وسلم حيث كان على المنبر فقبض كـفه العمي ثم قال : « هذا كتاب الله كتب فيه أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم لا يزادهم ولا ينقص مرقيض كفه اليسرى

الأعم فلما علم الحذاق ذلك ألحمهم الله تعالى محسة الحاوة والعزلة لتصفية النفس عن اليسل بالوصف الأعم لترتق الهمم العالية عن ميل الطباع إلى تألف الأرواح فاذا وفوا التصفية حقها اشرأبت الأرواح إلى جنسها بالتألف الأصلى الأولى وأعادها اقمه تعالى إلى الحلق ومخالطتهسم مصفاة واستبارت النفوس الطاهسرة يأنوار الأزواح وظهرتصفة الحسلة من الألفة الكلة آلفة مألوفة فصارت العزلة من أهم الأمور عند من

وقال هذا كناب الله كتب فيه أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم لابراد فهم ولا ينقص وليعملن أهل السعادة بعمل أهلاالشقاوة حتى يقال كأنهم منهم إل هم هم شم يستنفذهم الله قبل الموت ولو بخواق بَاقَة وليعملن أهل الشقاوة بعمل أهل السعادة حتى يقال كأنهم منهم بل هم هم ثم يستخرجهم الله قبل الموت ولو بغواق نافة السعيد من سعد بقضاء الله والشقى من شقى بقضاءالله والأعمال بالحواتيم (١٠) ٣ وهــذاكانفسام الخائفين إلى من يخاف معصيته وجنايته وإلى من نخاف الله تعالى نفسه لصفته وجلاله وأوصافه الني تقتضي الهربية لامحالة فهــذا أعلى رتبة ولذلك يبقى خوفه وإن كان في طاعة الصديقين وأما الآخر فيو في عرصة الغرور والآمن إن واظب علىالطاعات فالخوف من العصية خوف الصالحين والخوف من الله خوف الموحدين والصديقين وهو تمرة المعرفة بالله تعالمي وكل من عرفه وعرف صفاته علم من صفاته ماهو جدير بألَّ يخاف من غير جناية بلالعاصيلوعرفاللهحقالمرفة لخاف الله ولم يخف معصيته ولولا أنه محوف في نفسه لماسخر،المعصيةويسرلهسبيلمهاومهدلهأسبابها فان تيسير أسباب العصية إبعاد ولم يسبق منه قبل العصية معصية استحق بها أن يسخر للمعصمية وتجرى عليه أسبابها ولا سبق قبل الطاعة وسيلة توسل بها من بسرت له الطاعات ومهد له سبيل القربات فالعاصي قد قضي عليه بالمعصية شاء أم أنى وكذا الطبيع فالذي يرفع محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهلى عليين من غير وسيلة سبقت منه قبل وجوده ويضع أبا جهل فى أسنملسافلين من غير جناية سبقت منه قبل وجوده جدير بأن يخاف منه لصفة جلاله فان من أطاع الله أطاع بأن سلط عليه إرادة الطاعة وآثاه القدرة وبعد خلق الارادة الجازمة والقدرة التامة يصبر الفعل ضروريا والذي عصى عصى لأنه سلط عليه إرادة قوية جازمة وآتاه الأسباب والقدرة فكان الفعل بعد الارادة والقدرة ضروريا فليت شعرى ماالذي أوجب إكرام هذا وتخصيصه بتساط إرادة الطاعات عليه وما الذي أوجب إهانة الآخر وإبعاده بتسليط دواعي العصية عليه وكرف محال ذلك طيالعبد وإذا كانت الحوالة ترجع إلى النَّضاء الأزلى من غير جناية ولا وسيلة فالحوف بمن يقضي بما يشاء ويحكم بما يريد حزم عندكل عاقل ووراء هذا المني سر القدر الذي لايجوز إفشاؤه ولايمكن تفهم الحوف منه في صفاته جل جلاله إلا بمثال لولا إذن الشرع لم يستجرى. على ذكر. ذوبصيرة فقدجا. فى الحبر « إن الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام بإداود خفني كما تخاف السبع الضاري <sup>(٢)</sup> » فهذا النال يفهمك حاصل المعنى وإن كان لايمف بك على سببه فان الوقوف على سببه وقوف علىسر القدر ولا يكشف ذلك إلا لأهله . والحاصل أن السبع يخاف لا لجناية سبقت إليه منك بل لصفته وبطشه وسطوته وكبره وهيبته ولأنه يفعل مايفعل ولايبالي فان قتلك لم برق قلبه ولايتألم بقتلك وإن خلاك لم محلك شفقة عليك وإبقاء على روحك بل أنت عنده أحس من أن يلتفت إليك حيا كنت أو مينا بل إهلاك ألف مثلك وإهلاك علة عنده على وتيرة واحدة إذ لايقدم ذلك في عالم سبعيته وما هو موصوف به من قدرته وسطوته ولله الثل الأعلى ولسكن من عرفه عرف بالمشاهدة الباطنة التي هي أفوى وأوثق وأجلى من الشاهدة الظاهرة أنهصادق في قوله وهؤ لاء إلى الجنةولاأبالي وهؤلاء إلى النار ولا أبالي ﴾ وبكفيك من موجبات الهيبة والحوف العرفة بالاستغناء وعدمالمبالاة. (١) حديث هذا كتاب من الله كتب فيه أهل الجنة بأسمامهم وأسماء آبائهم الجديث الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وقال حس صحيح غريب (٧)حديث إن الله تعالى أوحي إلى داود ياداود خفى كما يخاف السبع الضارى لم أجد له أصلا ولعل المصنف قصدبابراده أنهمن الاسر البليات

فانه عبر عنه بقوله جاء في الحبر وكثيراً ما يعبر بذلك عن الاسرائيليات التي هي غير مرفوعة .

يألف فيؤلف ومن أدل الدليل على أن الذى اعرل آلف مألوف حتى بذهب الغلط عن الذي غلط فى ذلك وذم العزلة على الاطلاق من غير علم عنيقسة الصحبة وحقيقة العزلة فصارت العزلة مرغوبا فمهافى وقتهاوالصحبة مرغوبا فيها في وقبهما قال محد بن الحنفية رحمه الله ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لايجد من معاشر ته بدا حتى يجعل الله له منه فرجا . وكان بسر من الحرث يقول إذاقصر العبد في طاعة اللهسليه الله تعالى من يؤنسه فالأنيس بهيشنه الله الطبقة الثانية من الحائفين: أن يتمثل في أنفسهم ماهو المكروه وذلك مثل سكرات الوت وشدته أوسؤال منكر ونكير أوعداب القبر أوهول المطلع أوهيبة الموقف بين يدى الله تعالى والحياه من السير والسؤال عن النقير والقطمير أو الحوف من السراط وحد ته وكيفية العبور عليه أوالحوف من النار وأغلالها وأهوالها أوالحوف من الحرمان عن الجنة ذار النعيم والملك المقيم وعن تقصان الدرجات أوالحوف من الحجاب عن الله تعالى وكل هذه الأسباب مكروهة في نفسها فهي لاعالة محوفة وتختلف أحوال الحائفين فيها وأعلاها رتبة هو خوف الفراق والحجاب عن الله تعالى وهو خوف الفارفين وماقبل ذلك خوف العاملين والصالحين والزاهدين وكافة العالمين ومن تعالى وهو خوف العارفين وماقبل ذلك خوف العالمين والزاهدين وكافة العالمين ومن لم تمكل معرفته ولم تنفيت بسيرته لم يشعر بلغة الوصال ولابالم البعد والفراق وإذا ذكر له أن العارف النظر إلى وجه لله الحربم لولامنع الشرع إياه من إنكاره فيكون اعترافه به باللسان عن ضرورة النظيد وإلافباطنه لايصدق به لأنه لا يعرف إلالذة المارفين فلايدركها غير عن ضرورة التقليد وإلافباطنه لايصدق به لأنه لا يعرف إللائة المارفين فلايدركها غيرم والعين بالنظر وتفصيل ذلك وشرحه حرام مع من ليس أهلاله ومن كان أهلاله استبصر بنفسه واستغنى عن أن يشرحه له غيره فالى هذه الأفسام يرجع خوف الحائفين نسأل الله تعالى حسن التوفيق بكرمه ويوسحه له غيره فالى هذه الأفسام يرجع خوف الحائفين نسأل الله تعالى حسن التوفيق بكرمه ويشه والميان والوجوة الحوف والترغيب فيه )

اعلم أنَّ فضل الحوف تارة بعرف بالتأمل والاعتبار وتارة بالآيات والأخبار . أما الاعتبار فسبيله أنَّ فضيلة الشيُّ بقدر غنائه في الافضاء إلى سعادة لقاء الله إمالي في الآخرة إذلامقصود سوى السعادة ولاسعادة للعبد إلافي لقاء مولاه والقرب منه فسكل مأعان عليه فله فضالة وفضيلته بقدر غايته وقد ظهر أنه لاوصول إلى سعادة لقاء الله في الآخرة إلابتحصيل محبته والأنس به في الدنيا ولا محصل الهبة إلابالمرفة ولاعصسل المرفة إلابدوام الفكر ولايحسل الأنس إلابالهسة ودوام الذكر ولاتتيسر للواظبة على الذكر والفكر إلاباةطاع حبّ الدنيا من القلبولاينقطعذلك إلابترك لذات الدنيا وشهواتها ولاعكن ترك للشتهيات إلابقمع الشهوات ولاتنقمع الشهوة بثق كا تنقمع بنار الحوف فالحوف هو النار الهرقة للشهوات فان فضيلته بقدر ماعرق من الشهوات وبقدرمايكف عن للماصي وبحث على الطاعات ونختلف ذلك باختلاف درجات الحوف كما سبق وكيف لايكون الحوف ذافشيلة وبه تحصسل العفة والورع والتقوى والمجاهدة وهي الأعمال الفاصلة الحصودة الق تقرَّب إلى الله زلني . وأما بطريق الاقتباس من الآيات والأخبار فماورد في فضيلة الحوف خارج عن الحصر وناهيك دلالة على فضيلته جمع الله تعالى للخائفين الحدى والرحمة والعلم والرضوانوهى مجامع مقامات أهل الجنان قال الله تعالى ـ وهدى ورحمة للذين عم لربهم يرهبون ـ وقال تعالى ـ إنما يختى الله من عباده العلماء \_ وصفهم بالعلم لحشيتهم وقال عز وجلَّ \_ رضى الله عليم ورضوا عنه ذلك لمن ختى ربة \_ وكل مادلًا على فضيلة العلم دلًا على فضيلة الحوف لأن الحوف تمرة العلم ولذلك جاء في خسير موسى عليه أنضل الصسلاة والسلام وأما الحائفون فان لهم الرفيق الأطي لايشاركون فيه فانظركيف أفردهم بمرافقة الرفيق الأطي وذلك لأنهم العلماء والعلماء لهم رتبة ممافقة الأنبياء لأنهم ورثة الأنبياء ومرافقة الرفيق الأعلى للأنبياء ومن يلحق بهم ولذلك لما خير رسول الله مسلى الله عليه وسلم في مرض موته بين البقاء في الدنيا وبين القدوم على الله

للصادقين رفقا من الله تعالى وثوابا للعبسد معجلا والأنيس قد يكون مفيدا كالمشايخ وقد یکون مستفیدا كالمريدين فصحيح الحلوة والعزلة لايترك من غير أنيس فان كان قاصرا يؤنسه اقد عن يتمم حاله يهوإن كان غير قاصر يقيض الله تعالى لەمن يۇنسە من الريدين وهنذا الأنس ليس فيه ميل بالوصف الأعم بلهو بالله ومن الله وفيالله. وروى عبدالله من مسمودعن رسولااته سلى الله عليه وسلمقال والنحابون في الله على عمود من ياقو ته حمراء فرأس العمو دسيعون

تعالى كان يقول أسألك الرفيق الأعلى (١) » فاذن إن نظر إلى مثمر، فهو العلم وإن نظر إلى تمرته فالورع والنقوى ولاعجني ماورد في فضائلهما حتى إنَّ العاقبة صارت موسومة بالتقوى محصوصة بها كما صار الحمد عصوصا بالله تعالى والصلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقال الحمسد لله رب العالمين والعاقبة للمنقين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله أجمعين وقد خصص الله تعالى التقوى بالاضافة إلى نفسه فقال تعالى ـ لن ينال الله لحومها ولادماؤها ولسكن يناله التقوى منكم \_ وإنما التقوى عبارة عن كف عقتضى الحوف كما سبق وأندلك قال تعالى \_ إن أكرمكم عند الله أتماكم ... ولذلك أوصى الله تمالى الأولين والآخرين بالتقوى فقال تعالى ... ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن انقوا الله \_ وقال عز وجل \_ وخافون إن كنتم مؤمنين \_ فأمر بالحوف وأوجبه وشرطه في الاعمان فلذلك لايتصور أن ينفك مؤمن عن خوف وإن ضعف ويكون ضعف خوفه بحسب ضعف معرفته وإيمانه وقال رسول الله صلى الله عليهوسلم في فضيلة التقوى ﴿ إذاجِعِ اللهِ الأولينِ والآخِرِينِ لميقات يوم معلوم فاذاهم بصوت يسمع أقصاهم كما يسمع أدناهم فيقول . يَاأَيُّها الناس إنى قد أنصت لـكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا فأنصتوا إلى اليوم إنماهي أعمالكم ترد عليكم . أبها الناس إنى قد جعلت نسباوجعلتم نسبافوضعتم نسبيورفعتم نسكم. قلت. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأبيتم إلا أن تقولوا فلان بن فلان وفلان أغنى من فلان فاليوم أضع نسبكم وأزفع نسبي أبن التقون فيرفع للقوم لواء فيتبع القوم لواءهم إلى منازلهم فيدخلون الجنة بغير حساب (٢) ي وقال عليه الصلاة والسلام ورأس الحسكمة مخافة الله (٣) ي وقال عليه الصلاة والسلام لابن مسمود هإن أردت أن تلقاني فأكثر من الحوف بعدى (١٤) هوقال الفضيل : من خَاف الله دله الحُوف على كل خبر · وقال الشبلي رحمه الله : ماخفتالله يوما إلارأيت له بابا من الحكمة والعبرة مارأيته قط . وقال خي بن معاذ :مامن مؤمن يعمل سيئة إلاو يلحقها حسنتان خوف المقاب ورجاء العفو كثعلب بين أسدين .وفيخبرموسيعليهالصلاةوالسلاموأماالورعون فانه لابيع أحد إلاناقشته الحساب وفتشت عما في يدبه إلاالورعين فانى أستحى منهم وأجلهمأنأوقفهم للحساب والورع والنقوى أسام اشتقت من معان شرطها الحوف فانخلت عن الحوف لم تسم مهذه الأسامي وكذلك ماورد في فضائل الذكر لامخني وقدجعله الله تعالى مخصوصا بالخائفين فقال سيذكر من غضى \_ وقال تمالى \_ ولمن خاف مقام ربه جنتان \_ وقال صلى الله عليه وسلم «قال،عزوجلوعزتى (١) حديث لمـاخيرُ في مرض موته كان يقول أسألك الرفيق الأعلى متفق عليه من حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم غير فلما نزل به ورأسه في حجري غشي عليه ثم أفاق فأشخص بيصر. إلى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى فعلمت أنه لايحتارنا وعرفت أنه الحديث الذيكان يجدثنا وهو صحيح الحديث (٢) حديث إذا جمع الله الأولين والآخرين لميقات بوم معاوم ناداهم بصوت يسمعه أقصاهم كايسمعه أدناهم فيقول باأيها الناس إنى قد أنصت إليكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا فأنستوا إلى اليوم إنما هي أعمالكم نرد عليكم أيما الناس إنى جعلت نسبا الحديث الطبراني في الأوسط والحاكم في السندرك بسند ضعيف والتعلى في التفسير مقتصرا على آخره إنى جعلت نسبا الحديث من حديث أى هريرة (٣) حديث رأس الحكمة عنافة الله أبو بكربن لال الفقيه في مكارم الأخلاق والسهق في الشعب وضعفه من حديث ابن مسمود ورواه في دلائل النبوة من حديث عقبة بن عامر ولا صلحاً يشا (ع) حديث إن أردت أن تلقاني فأكثر من الحوف بعدى قاله لابن مسعود لم أقف له على أصل.

ألف غرفة مشرفون على أهل الجنة يضي ُ حسنهم لأهل الجنة كما تضي الشمس الأهل الدنيافيقول أهل الجنة انطلقوا بنا ننظر إلى التحاس في الله عزوجل فاذا أشرفوا عليهم أمناء حسنهم لأهل الجنة كانضى الشمس لأهل الدنيا علهم ثياب سندس خضر مكنوب على جياههم هؤلاء التحابون فيالله عز وجل ﴾ وقال أبوإدريس الخولاني لمعاد إنى أحبك في الله فقال له أبشر ثم أبشر فاني معمت رسول الله مسلى الله عليه وسلم يقول وينصب لطائفة من الناس كر اسي حو ل

العرش يوم القيامة وجوههم كالقمر ليلة السدر يفزع الناس ولا يفزعون وبخاف الناس ولاغافونوهم أولياءالهالذين لاخوف عليهم ولاهم يحزنون فقيـــــــل من هؤلاء يارسول الله 1 قال التحابون في الله عز وجل ، وروى عبادة ابن الصامت عن رسول الله صلى الله عليهوسلم قال ﴿ يقول الله عزوجل حقت محبتي المنحاس في والبراورين في والتباذلــــين في والمتصادقــــين في 🛚 أخسبرنا الشيخ أبو الفتح محسدين عبد الباقي إجازة قال أنا أحمد بن الحسين

لاأحجم على عبدى خوفين ولا أجمع له أمنين فان أمنى في الدنيا أخفته موم الفيامةوإنخافي في الدنيا أمنته يوم القيامة (١) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ من خاف الله تمالي خافه كل شيءو من خاف غير الله خوفه الله من كل شيء (٢) ﴾ وقال مِاللَّهُ ﴿ أَنْكُمْ عِقلاأَشَدَكُمْ خُوفَاللُّهُ تَعَالَى وَأَحْسَنَكُمْ فَمَأْ أَمْرَاللُّهُ تَعَالَى به ونهمي عنه نظرًا 🦈 ۾ وقال يحي بن معاذ رحمة الله عليه مسكس اين آدملو خاف الناركما بخاف الفقر دخل الجنة . وقال ذو النون رحمه الله تعالى من خاف الله تعالى ذاب قلبه واشتدلله حبه وصعرله لبه. وقال ذو النون أيضًا ينبغي أن يكون الحوف أبلغ من الرجاء فاذا غلب الرجاء تشوش القلب. وكان أبو الحسين الضرير يقول: علامة السعادة خوف الشقاوة لأن الحوف زمام بين الله تعالى وبين عبده فادا انقطع زمامه هلك مع الهالسكين . وقيل ليحي بن معاذمن آمن الخلق غدافقال أشدهم خو فاالـوم.وقالـسهل رحمه الله لاتجد الحوف حتى تأكل الحلال . وقيل للعصن ياأباسميدكيفنصنع بجالس أقواما نخوفوننا حتى تسكاد قلوبنا تطير فقال والله إنك إن تخالط أقواما نحوفونك حتى مدركك أمن خبراك من أن تصحب أقواما يؤمنونك حتى يدركك الحوف. وقال أبو سلمانالدار الىرحمهاللهمافارق الحوف قلبا إلا خَرَبِ وَقَالَتَ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنَهَا ﴿ قَلْتَ بِارْسُولَ اللهُ لَـ الذِّنْ يُؤْتُونُما آ تواوقاو بهموجلة ـ هو الرجل سرقورن قال لا ، بل الرجل يصوم ويصلى و يتصدق و غاف أن لا يقيل منه (١) والتشديدات الواردة في الأمن من مكر الله وعذابه لاتنحصر وكل ذلك ثناء على الحوف لأن مذمة الشيءثناءعلى ضده الذي ينفيه وضد الحوف الأمن كما أن ضد الرجاء النأس وكما دلت مذمة القنوط على فضياة الرجاء فَكَفَلُكُ تَدُلُ مَذَمَةَ الْأَمِنَ عَلَى فَضَيَلَةَ الْحُوفَ النَّهَادُ لَهُ بِل نَقُولُ كُلُّ مَاوَرُدُ فَى فَصَلَالُوجَاءَفِهُودُلِيلَ على فضل الخبوف لأنهما متلازمان فانكل من رجا محبوبا فلا بد وأن يخاف فوته فانكانلانخاف فوته فهو إذا لاعبه فلا يكون بانتظاره راجيا فالحوف والرجاء متلازمان يستحيل انفكاكأحدهما عن الآخر نعم يجوز أن يُعلب أحدهما على الآخروهامجتمعان وبجوزأن يشتغل القلب بأحدهاولا بلنفت إلى الآخر في الحال لغفلته عنه وهذا لأن من شرط الرجاء والحوف تعلقهما بمـا هو مشـكوك فيه إذ العلوم لايرجى ولا يخاف فاذن الهبوب الذى بجوز وجوده يجوز عدمه لامحالة فتقدير وجوده يروح القلب وهو الرجاء وتقدير عدمه يوجع القلب وهو الخوف والتقديران يتقابلان لاعالة إذاكان ذلك الأمر النتظر مشكوكا فيه نعم أحد طرفى الشك قد يترجيح على الآخر بحضور بعضالأسباب ويسمى ذلك ظنا فيكون ذلك سعب غلبة أحدها على الآخر فاذا غلب على الظن وجو دالمحبوب قوى الرجاء وخنى الحوف بالاضافة إليه وكذا بالعكس وعلى كل حال فهما متلازمان ولذلك قال نصالى ـ ويدعوننا رغبا ورهبا ـ وقال عزوجل ـ يدعون ربهم خوفاوطعما ـ ولذلك عبرالعرب عن الخوف بالرجاء فقال تعالى ــ مالكم لاترجون لله وقارا ــ أىلانخافونوكثيراماوردفىالقرآنالرجاء بمعنى

(۱) حديث الأجمع على عبدى خوفين ولا أجمع له أمنين ابن حبان في صحيحه والبهتى في الشعب من حديث أبي هر برة ورواه ابن البارك في الزهدوابن في الدنيافي كتاب الخانفين من رواية الحسم سلا (۲) حديث من خاف الله خافه كل شيء الحديث أبو الشيخ ابن حبان في كتاب الثواب من حديث أبي أمامة بسند ضعيف جدا ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الحائفين باسناد ضعيف معضل وقد تقدم (۳) حديث أعكم عقلا أشد كم فه خوفا الحديث لم أقف له على أصل ولم يصح في فضل العقل شيء (٤) حديث عائشة قلت يارسول الله \_ الذين يؤتون ما آتوا وقلومهم وجلة هوالرجل يسرق ويزني قال لا ، الحديث التر ، ذي وابن ما جه والحاكم وقال صحيح الاسناد . قلت بل منقطع بين عائشة و بين عبد الرجين بن سعد بن وهب قال الترمذي وروى عن عبد الرجين بن سعد بن وهب قال الترمذي وروى عن عبد الرجين بن سعد بن وهب قال الترمذي وروى عن عبد الرحين بن سعد بن وهب قال الترمذي وروى عن عبد الرحين بن سعد بن وهب قال الترمذي وروى عن عبد الرحين بن سعد بن وهب قال الترمذي وروى عن عبد الرحين بن سعد بن وهب قال الترمذي وروى عن عبد الرحين بن سعد بن وهب قال الترمذي وروى عن عبد الرحين بن سعد بن وهب قال الترمذي وروى عن عبد الرحين بن سعد بن وهب قال الترمذي وروى عن عبد الرحين بن سعد بن وهب قال الترمذي وروى عن عبد الرحين بن سعد بن وهب قال الترمذي وروى عن عبد الرحين بن سعد بن وهب قال الترمذي وروى عن عبد الرحين بن سعد بن وهب قال الترمذي وروى عن عبد الرحين بن سعد بن وهب قال الترمذي وروى عن عبد الرحين بن سعد بن وهب قال الترمذي وروى عن عبد الرحين بن سعد بن وهب قال الترمذي وروى عن عبد الرحين بن سعد بن وهب قال الترمذي وروى عن عبد الرحين بن سعد بن وهب قال الترمذي وروى عن عبد الرحيد بن بن سعد بن و هب قال الترمذي وروى عن عبد الرحين بن سعد بن و هب قال الترمذي الترمذين الترمذ

الخوف وذلك لتلازمهما إذعادة العرب التعبير عن الذي عما يلازمه بل أقول كل ماور دفي فضل البسكاء من خشية الله فهو إظهار لفضيلة لحشيةفانالبكاء عمرة الحشية نقدقال تعالى طيضحكو اقليلار ليبكوا كشيرات وقال تمالى \_ يبكونويزيدهم خشوعا وقال عزوجل أفمن هذا الحديث تمجبون وتضحكون ولاتبكون وأنتم سامدون ـ وقال عَالِيُّةٍ ﴿ مَا مَنْ عَبِدَ مُؤْمِنَ تَخْرِجِمِنَ عَيْنِهِ دَمَّةُ وَإِنْ كَانتَ مثل رأس الذبابِ من خشية الله تعالى ثم تصيب شيئا من حروجه إلا حرمه الله على الـ ار<sup>(1)</sup> » وقال صلى الله عليه و سلم «إذا اقشمر قلب المؤمن من خَشية الله تحاتث عنه خطاياه كما يتحات من الشجرةور قها(٢) » وقال صلى الله عليه وسلم لا الحج النار أحد بكي من خشية الله تعالى حتى بعوداللبن في الضرع (٢٠) ، وقال عقبة بن عاص «ما النجاة يارسول الله قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على خطيئنك<sup>(٤)</sup> «وقالت عائشة رضىالله عنها ﴿ قَلْتَ يَارِسُولُ اللهُ أَيْدَخُلُ أَحَدَ مِنْ أَمَنَكُ الْجِنَةَ بِغَيْرِ حَسَابِقَالُ نَعْرِمِنْ ذَكر ذَنُو بِعَفِيكِي<sup>(٥)</sup> &وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ مامن قطرة أحب إلى الله تعالى من قطرة دمع من خشية الله تعالى أو قطرة دم أهريقت في سبيل الله سبحانه وتعالى (٢٠) ۾ وقال صلى الله عليه وسلم «اللهمارزقنيءينين، هطالئين تشفيان [١] بذروف الدمع قبل أن تصير الدموع دماو الأضر اس جمرا (٧) » وقال التي سيعة بظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله ودكر منهم رَجِلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه (٨) ﴾ وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه من استطاع أن ببكي فليبك ومن لم يستطع فليتباك. وكان عجمد ين النسكدر رحمه الله إذا بكي مسح وجهه ولحيته بدموعه ويقول: بلغني أن النار لاتاً كلموضامستهالدموع.وقال عبدالله بن عمرو بن العاصي رضيالله عنهما ابكوا فان لم تبكوا فتباكوا فو الذي نفسي بدهلو بعلمالعلمأحد كملصر خحتي ينقطع صوته وصليحتي ا ينكسر صلبه وقال أبوسلمان الداراني رحمهاللهما تغرغرت عين عنائها إلالم رهق وجه صاحبها قترولاذلة

(١) حديث مامن مؤمن يخرج من عينه دمعة وإن كانت مثل رأس الذباب الحديث الطبر أن والبهتي في الشعب من حديث ابن مسعود بسندضعيف (٢) حديث إذاافشمر جلدالمؤمن من خشية الله تحاتت عنه ذنوبه الحديث الطبراني والبهتي فيه من حديث العباس بسند ضعيف (٣) حديث لايلج النار عبد بكي من خشية الله الحديث الترمذي وقال حسن صحبيح والنسائي وابن ماجه من حديث أني هربرة (٤) حديث قال عقبة بن عامر ما النجاة بارسول اللهقال أمسك عليك لسانك الحديث تقدم (٥) حديث عائشة قلت يدخل الجنة أحد من أمتك بغير حساب قال نعم من ذكر ذنوبه فبكى لم أقف له على أصل (٦) حديث مامن قطرة أحب إلى الله من قطرة دمعة من خشية الله الحديث الترمذي من حديث أي أمامة وقال حسن غريب وقد تقدم (٧) حديث اللهم ارزقني عينين هطالتين تشفيان بذروف الدمع الحديث الطبراني في الكبير وفي الدعاءوأبونعيم في الحلية من حديث ابن عمر باسناد حسن ورواه الجسين الروزى فى زياداته على الزهد والرقائق لابن المباركمن رواية سالمبن عبدالله مرسلادون ذكر المهوذكر الدار قطني في العال أن من قال فيه عن أبيه وهم إنما هو عن سالم ين عبدالله مرسلاقال وسالم هذا يشبه أن يكون سالم بن عبد الله المحارى وليس بابن عمر انهى وما ذكره من أنه سالم المحارى هوالدى يدل عليه كلام البخاري في الماريخ ومسلم في السكنيوابن أي حاتم عن أبيه وأبي أحمد الحاكم فان الراوي له عن سالم عبد الله أبو سلمة وإنما ذكروا له رواية عن سالم الهارى والله أعلم، نعم حكى ابن عساكر فى تاريخه الحلاف فى أن الذى يروى عن سالم الحاربي أو سالم بن عبد الله بن عمر (٨) حديث سبعة يظلهم الله في ظله الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم .

١] قوله تشفياً ، بدروف الدمع الذي في الجامع الصغير تشفيانالقلب بدروفالدمع من خشيتك هـ.

ان خيرون قال أنا أبو عبد الله أحمد بن عبدافه المحاملي قال أنا أبوالقاسم عمرينجعفر ان محدن سالمقال أنا أبو اسحق إبراهيمين اسحق الحربى قال حدثنا حماد عن بحي ان سعيد عن سعيد ان السيب أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ۾ آلا آخير کم نحير من كثر من الصلاة والصدقة قالواوماهو قال إصلاح ذات البين وإياكم والبغضة فانها هى الحالقة 🛪 و باسناد إراهم الحرى عن عبيد الله بن عمر عن أن أسامة عن عبدالله ابن الوليد عن عمران ابن رباح قال حمت

يوم القيامة فان سالت دموعه أطفأ الله بأوَّل قطرة منها عجارا منالسيران ولو أن رجلا بكي في أمة ماعذبت نلك الأمة . وقال أبو سلمان البكاء من الحوف والرجاء والطرب من الشوق.وقالكمب الأحبار رضي الله عنه والذي نفسي بيده لأن أمكي من خشبة الله حتى نسيل دموعيعلي وجنتي أحب إلى من أن أنصدق بجبل من ذهب . وقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما لأن أدمع دمعة من خشية الله أحب إلى من أن أتصدق بألف دينار . وروى عن حنظلة قال ﴿ كَنَا عَنْدُ رَسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم فوعظنا موعظة رقت لهما القاوب وذرفت منها السون وعرفناأنفسنافرجسة إلى أهلى فدنت مني المرأة وجرى بيننا من حديث الدنيا فنسيت ماكبا عليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذنا في الدنيا ثم تذكرت ماكنا فيه فقلت في نفسي قدنافقت حيث تحول عني ماكنت فيه من الحوف والرقة فخرجت وجملت أنادى نافق حنظلة فاستقباني أبوبكر الصديق رضى اللهءنه فقال كلا لم بنافق حنظلة فدخلت على رسول الله صلى الله عليـــه وسلم وأنا أقول نافق حنظلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلا لم ينافق حنظلة فقلت بإرسول الله كمنا عندك فوعظتنا موعظة وجات مهما القلوب وذرفت منها العيون وعرفنا أنفسنا فرجعت إلى أهلى فأخذنا في حديث الدنيا ونسيت ماكنا عندك عليه فقال صلى الله عليــه وسلم بإحنظلة الوأنكم كنتم أبدا على تلك الحالة لصافحنكم الملائكة فى الطرق وعلى فراشكم ولكن ياحنظلة ساعة وساعة (١)» فاذن كل ماورد فى فضل الرجاء والبكاء وفضل النقوى والورع وفضل العلم ومذمة الأمن فهودلالة علىفضل الحوف لأن جملة ذلك متعلقة به إماتعلق السبب أوتعلق السبب .

( يبان أن الأفضل هو غلبة الحوف أوغلبة الرجاء أواعتدالهما )

اعلم أن الأخبار فيفضل الحوف والرجاءقد كثرت وربما ينظر الناظر إليهما فيعتريه شك فيأن الأفضل أيهما وقول القائل الحوف أفضل أم الرجاء سؤال فاسديضاهي قول القائل الحبزأ فضل مالما وجوابه أن يقال الحبز أفضل للجائع والماء أفضل للمطشان فان اجتمعا نظر إلىالأغلبفان كان الجوع أغلب فالحمز أفضل وإنكان العطش أغلب فالماء أفضل وإن استويا فهما متساويان وهذا لأنكل مايراد لمقصود ففضله يظهر بالامنافةإلى مقصوده لاإلى نفسه والحوف والرجاء دواآن يداوى بهماالفلوب نفضاءِما بحسب الداء الوجود فان كان الغالب على القلب داء الأمن من مكر الله تعالى والاغترار به فالحوف أفضل وإنكان الأغلب هو اليأس والقنوط من رحمة الله فالرجاء أفضل وكذلك إنكان الغالب على العبد المصية فالحوف أفضل ويجوز أن يقال مطلقاالحوف أفضل علىالتأو بالمالديةالفيه الحيز أفضل من السكنجبين إذيمالج بالحيز مرض الجوع وبالسكنجبين مرض الصفراء ومرضالجوع أغلب وأكثر فالحاجة إلى الخيزأكثر فهو أفضل فبهذا الاعتبار غلبة الحوف أفضل لأن العاصى والاغترار على الخلق أغلب وإن نظر إلى مطلع الخوف والرجاء فالرجاء أفضل/أنهمستقىمنبحر الرحمة ومستقى الخوف من بحر الغضب ومن لاحظ من مفات الله تعالىما يقتضي اللطف والرحمة كانت الحبة عليــه أغلب وليس وراء الحبة مقام . وأما الخوف فمستنده الالنفات إلى الصفات التي تقتضي العنف فلاتمازجه المحبة بمازجتها للرجاء . وعلى الجلمة فمايرادلفيره ينبغي أن يستعمل فيهلفظ الأصلح لالفظ الأفضل فنقول : أكثر الخلق الخوف لهم أصلحهمن الرجاءوذلك لأحل غلبة العاصى. فأما التقيُّ الذي ترك ظاهر الاثم وباطنه وخفيه وجليه فالأصلح أن يعتدل خوفه ورجاؤه ولذلك (١) حديث حنظلة كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا الحديث وفيه نافق حنظلة

أبا مسلم يقول سممت أبا هريرة يقولالخبر وفي الخبر تحذير عن البغضة وهو أن مجفو المختلى الناس مقتا لهم وسوء ظن بهم وهذا خطأ وإنما بريد أن مخلو مقتسا لنفسه وعلما بما في نفسه من الآفات وحسدرا طي أفسه من نفسه وعلى الحلق أن يود علم من شره فمن كانت خلوته بهذا الوصف لايدخل عت هدا الوعيسد والاشارة بالحالقة يعنى أن البغضة حالقة للدىن لأنه نظر إلى الؤمنين والسلمين بعين القت . وأخبرنا الشيخ أبو الفتح باسناده إلى إراهيم

الحديث وفيه ولكن ياحنظلة ساعة وساعة مسلم مختصرا .

قبل لووزن خوف للؤمن ورجاؤ. لاعتدلا وروى أن علياكرتم الله وجهه قال لبعض ولد. يابني خَف الله خَوفًا ثمرى أنك لوأتيته بحسنات أهل الأرض لم يتقبلها منك وارج الله رجاء ترى أنك لوأتيته بسيئات أهل الأرض غفرها لك ولذلك فال عمر رضى الله عنهلونودىليدخلالناركلالناس إلارجلا واحدا لرجوت أن أكون أناذلك الرجل ولونودى ليدخل الجنة كلالناس إلارجلاواحدا لحشيت أن أكون أنا ذلك الرجل وهذا عبارة عن فاية الحوف والرجاء واعتدالهما مع الغلبة والاستيلاء ولكن على سبيل التقاوم والتساوى فمثل عمر رضي الله عنه ينبغي أن يستوى خوفه ورجاؤه فأما العاصي إذا ظن أنه الرجل الذي استثنى من الدينأمروابدخولالنار كانذلك دليلاطي اغتراره . فان قلت مثل عمر رضي الله عنه لاينبغي أن يتساوي خوفه ورجاؤه بل ينبغي أن يغلب رجاؤه كا سبق في أوَّل كناب الرجاء وأن قو"ته ينبغي أن تـكون بحسب قو أأسبا به كامثل بالزرع والبذر ومعلوم أن من بث البذر الصحيح في أرض نتية ووالهب على تعهدهاوجاءبشر وطالزراعة جميعها غلب على قلبه رجاء الادراك ولم يكن خوفه مساويا لرجائه فهكذا ينبغي أن تكون أحوال المتقين . فاعلم أن من يأخذ العارف من الألفاظ والأمثلة بكثر زلله وذلك وإن أوردنا.مثالافليس يضاهى مأنحن فيه من كل وجه لأن سبب غلبة الرجاء العلم الحاصل بالتجربة إذ علم بالتجربة صحة الأرض ونقاؤها ومحة البذر وحمة الهواء وقلة الصواعق الهلكة في تلك البقاع وغيرهاواتمام: ل مسألتنا بنو لم يجرب جنسه وقد بث في أرض عربية لم يعدها الزادع ولم يحتبرها وهي في بلادليس يدى أتكثر الصواعق فيها أم لالثثل هذا الزارع وإنأدى كنه مجهوده وجاءبكل مفدورة فلايغلب رجاؤه ط خوفه والبذر في مسأ لتناهوالإعبان وشروط محته دقيقةوالأرضالقلب وخفايا خبثه وصفائه من الشرك الحنى والنفاق والرياء وخفايا الأخلاق فيه غامضة والآفات هيالشهوات وزخارفالدنيا والنفات القلب إليها في مستقبل الزمان وإن سلم في الحال وذلك ممالا يتحقق ولا يعرف بالتجربة إذقد يعرض من الأسباب ما لايطاق مخالفته ولم يجرب مثلهوالصواعق هي أهوال سكر ات الموت واضطراب الاعتقاد عنده وذلك ممالم بجرب مثله ثم الحصاد والادراك عند النصرف من القيامة إلى الجنةوذلك لم يجرب فمن عرف حقائق هذه الأمور فانكان ضعيف القلب جبانا في نفسه غلب خوفه على رجائه لامحالة كما سيحكي في أحوال الحائفين من الصحابة والتابعين وإنكان قوى القلب ثابت الجأشتام العرفة استوى خوفه ورجاؤه فأما أن يغلب رجاؤه فلاولقد كانعمر رضي الله عنه يبالنر في تفتيش قلبه حتى كان يسأل حديفة رضى الله عنه أنه هل يعرف به من آثار النفاق شيئا إذ كان قد خصه رسول الله ﷺ بعلم المنافقين (١) فمن ذا الذي يقدر على تطهير قلبه من خفايا النفاق و الشرك الحفيُّ وإن اعتقد نقاء قلبه عن ذلك فمن أين يأمن مكر الله تعالى بتلبيس حاله عليه وإخفاء عيبه عنهوإنوثق به فمن أين يثق بيقائه على ذلك إلى تمام حسن الحاتمة وقد قال صلى الله عليهوسلم وإن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة خمسين سنة حتى لايبتى بينسه وبين الجنة إلاشبر (٢٧)، ، وفي رواية ﴿ إِلاَقدر فواق

(۱) حديث إن حذيفة كان خصه رسول الله على الله عليه وسلم بعلم المنافقين مسلم من حديث حديث عليه أمحالى اثنا عشر منافقا تمامه لابدخلون الجنة حتى بليج الجل في سم الحياط الحديث (٧) حديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حسين سنة حتى لايبق بينه وبين الجنة إلاشبر وفي رواية إلاقدر فواق ناقة الحديث مسلمين حديث أبي هريرة إن الرجل ليعمل القل المنار والمبزار والطبر الى في الأوسط سبعين سنة وإسناده حسن والشيخين في أثناء حديث لابن مسعود إن أحد كم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع الحديث في أثناء حديث لابن مسعود إن أحد كم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع الحديث

الحربى قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو عاصم عن ثور عن خالدبن معدان قال إن أله تعالى ملكا نصفه من نار ونسفه من ثلج وإن من دعائه اللهم فكما ألفت بين هذا الثلج وهذه النار فلاالثلج يطفى• النار ولاالنار تذيب الثلج ألف بين قلوبعبادك السالحين وحكيف لاتتألف قاوب الصالحين وقد وجندهم رسول الله صلى الله عليهوسلم فى وقته العزيز بقاب قوسين فيوقت لايسمه فيه شي الطف حال الصالحين وجدهم في ذلك القام العسيزيز

وقال السبلام علينا وطي عباداللهالصالحين فهم مجتمعون وإن وصحبتهم لازمسة وعزيمتهم في التواصل فى الدنيا والآخـــرة جازمة . وعن عمر بن الحطاب وضى اللهعنه لو أن رجلاصامالهار وقام الليل وتصدق وجاهد ولم بحب في الله ولم يبغض فيـــه مانفعه ذلك . أخبرنا رضى الدين أحمد بن اسمعیل بن یوسف إجازة إنالميكن سماعا قال أنا أبو المظفر عن والده أبى القاسم القشيرى قال صمعت أيا عبدالوحمة السلمي يقول حمت عبدالله ناقة فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار هوقدر فواق الناقةلا يحتمل عملابالجوار -إنماهو بمقدار خاطر بختلج في القلب عند اللوث فيقتضي خاتمة السوء فكيف يؤمن ذلك فاذن أقصى فايات للؤمن ان يعتدل خوفه ورجاؤه وغلبة الرجاه في غالب الناس تكون مستندة للاغترار وفلة العرفة ولذلك جمع الله تعالى بينهما في وصف من أثني عليهم فقال تعالى ــ يدعون رجهمخوفاوطمعا\_وقالعزوجل - ويدعوننا رغبا ورهبا \_ وأين مثل عمر رضي الله عنه فالحلق الموجودون في هذا الزمان كلهم الأصلح لحم غلبة الحوف بشرط أن لايخرجهم إلى اليأس وتركانعملوقطمالطمع منالغفرة فيبكون ذلك سببآ للسكاسل عن العمل وداعيا إلى الانهماك في العاصي فان ذلك قنوطوليس يخوفإنما الحوف هو الذي يحث على العمل ويكدر حجيع الشهوات ويزعج القلب عن الركون إلى الدنياويدعو.إلىالتجانىعن دار الغرور فهو الحوف المحمود دون حديث النفس الذى لايؤثرنى السكف والحث ودون اليأس الموجب القنوط وقد قال عمى بن معاذ من عبد الله تعالى بمحض الخوف غرق في مجار الأفكار ومن عبده بمحض الرجاء تاه في مفازة الاغترار ومن عبده بالحوف والرجاء استقام في محمة الادكار . وقال مكحول الدمشتي من عبد الله بالحوف فهو حروري ومن عبده بالرجاء فهومرجي ، ومن عبده بالحبة فهوز نديق ومن عبده بالحوف والرجاء والحبة فهو موحد فاذن لابد من الجمهن هذهالأموروغلبةا لحوفهو الأصلح ولسكن قبل الاشراف على للوت أما عند الموت فالأصلح غلبة الرجاءو حسن الظن لأن الحوف جار مجرى السوط الباعث على العمل وقد انقضى وقت العمل فالمشرف علىالوتلايقدر على العمل ثم لايطيق أسباب الخوف فان ذلك يقطع نياط قلبه ويعين على تمجيل موته وأماروح الرجاءفانه يقوى قلبه ويحبب إليه ربه الذي إليه رجاؤه ولا ينبغي أن يفارق أحدالدنيا إلاعباله تعالى ليكون عباللقاء الله تعالى فان من أحب لقاء الله تعالى أحب الله لقاءه والرجاءتقار نهالهيةفمن ارتجي كرمه فهو محبوب والقسود من العلوم والأعمال كليا معرفة الله تعالى حق تثمرالمرفة المحبة فانالصير إليه والقدوم بالموت عليه ومن قدم على محبويه عظم سروره بقدر محبته ومن فارق محبوبه اشتدت محنته وعذابه فمهما كان القلب الغالم. عليه عند الموت حب الأهل والولد والمسال والمسكن والعقار والرفقاءوالأصحاب فهذا رجل محابه كلمها فى الدنيا فالدنيا جنته إذ الجنة عبارة عن البقعةالجامعة لجميع المحاب ثمو ته خروج من الجنة وحيلولة بينه وبين مايشهيه ولا يخني حال من بحال بينه وبين مايشتهيه فاذالميكن له محبوب سوى الله تعالى وسوى ذكره ومعرفته والفكر فيه والدنيا وعلائقها شاغلةله عن الحبوب فالدنيا إذن سجنه لأن السجن عبارة عن البقمة المحانمة للمحبوس عن الاسترواح إلى محابهفمو تەقدوم على محبوبه وخلاص من السجن ولا يخني حال من أفلت من السجن وخلى بينه وبين محبوبه بلامانع ولامكدر فهذا أوله مايلقاه كل من فارق الدنيا عقيب مونه من الثواب والعقاب فضلا عما أعده الله لسياده الصالحين مما لم تره عين ولم تسمعه أذن ولا خطر على قلب بشروفضلاعماأعدهالله تمالى للذين استحبوا الحياة الدنيا طي الآخرة ورضوا بها واطمأنوا إليها من الأنكالوالسلاسلوالأغلالوضروبالحزى والنكال فنسأل الله تعالى أن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين ولا مطمع فى إجابة هذا السعاء إلا باكتساب حب الله تعالى ولا سبيل إليه إلا باخراج حب غير ممن القلب وقطع العلائق عن كل ماسوى الله تعالى من جاء ومال ووطن فالأولى أن تدعو عسا دعا به نبيناصلىالله عليه وسلم إذقال «المهمارزقنى حبك وحب من أحبك وحب مايقر بني إلى حبك واجعل حبكأحب إلى من الماءالبارد<sup>(١)</sup>» والفرض ليس فيه تقدير زمن العمل بمحمسين سسنة ولا ذكر شبر ولا فواق ناقة (١) حديث اللمم ارزقني

مبك وحب من أحبك الحديث الترمذي من حديث معاذ وتقدم في الأذ كار والدعوات .

أن غلبة الرجاء عند الوت أصلح لأنه أجلب للمحبة وغلبة الحوف قبل الموت أصلح لأنه أحرق لنار الشهوات وأقم لهبة الدنيا عن القلب ولذلك قال محالة ولا يمون أحد كهالا وهو عسن الظن بربه (١) وقال تعالى و أنا عند ظن عبدى بى فليظن بى ماشاء » ولما حضر تسلبان التيمى الوفاة قال لا بنها بنى حدثنى بالرخص واذكر لى الرجاء حق ألق اقه على حسن الظن به ركذلك لما حضرت الثورى الوفاة واشتد جزعه جمع العلماء حوله برجونه وقال أحمد بن حنبل رضى الله تعالى عنه لا بنه عندالوت اذكر لى الأخبار التى فيها الرجاء وحسن ااظن والقسود من ذلك كله أن عبب الله تعالى إلى نقسه وقدلك أوحى اقه تعالى إلى نقسه وقدلك وأحراج حب أوحى اقه تعالى إلى داود عليه السلاة والسلام أن حببنى إلى عبادى فقال بماذا قال بأن تذكر لهم آلائى ونصائى فاذن غابة السعادة أن يموت عبا فه تعالى وإيما تحصل الحبة بالمرفة وباخراج حب الدنيا من القلب حتى تصير الدنيا كلها كالسجن المانع من الحبوب ولذلك رأى بعض السالمين السلمان الدارانى فى المنام وهو يطير فسأله فقال الآن أفلت فلما أصبح سأل عن حاله تقبله إنه مات البارحة.

اعلم أن ماذكرناه في دواء الصير وشرحناه في كتابالصيروالشكرهوكاف فيحذاالغرض لأنالصير لايمكن إلا بعد حصول الحوف والرجاء لأن أول مقامات الدن اليقين الذيهو عبارة عن قوة الاممان باقه تعالى وباليوم الآخر والجنة والنار وهذا اليقين بالضرورة يهيسج الحوف من النار والرجاءللجنة والرجاء والحوف يقويان على الصر فان الجنة قدحف بالمكاره فلايصر على محملها إلا بقوة الرجاء والنار قد حفت بالشهوات فلا يصبر على قمعها إلا يفوة الحوف ولذلك قال على كرم اقه وجهممن اشتاق إلى الجنة سلا عن الشهوات ومن أشفق من النار رجم عن الحرمات ثم يؤدى مقام الصبر المتفادمن الخوف والرجاء إلى مقام المجاهدة والتحرد لذكر الله تعالى والفكر فيه على الدوام ويؤدى دوام الذكر إلى الأنس ودوام الفكر إلى كال المعرفة ويؤدى كالالمرفةوالأنس إلى الهبةو يتبعها مقام الرضا والتوكل وسائر المقامات فهذا هو الترتيب في ساوك منازل الدين وليس بعداً صلى اليقين مقام سوى الخوف والرجاء ولا بعدما مقام سوى الصبر وبهالمجاهدة والتجردة ظاهرا وباطنا ولامقام بعدالمجاهدة لمن فتسع له الطريق إلا الحداية والمعرفة ولا مقام بعد المعرفة إلا الحبة والأنس ومن ضرورة الحبة الرسابغمل الهبوب والثقة بعنايته وهو التوكل فاذن فهاذكر ناءفى علاجالصبركفاية ولكنا نفر دااخوف بكلام جملى فنقول: الخوف محصل بطريقين مختلفين أحدهمأ طيمين الآخر، ومثاله أن الصي إذا كان في بيت فدخل عليه سبع أو حية رعما كان لاغاف ورعما مد اليد إلى الحية ليأخذها ويلمب بهاولكن إذا كان معه أبوء وهو عاقل خاف من الحية وهرب منها فاذا نظر السي إلى أبيهوهو رتندفرائسهو محتاليني الهرب منها قام معه وغلب عليه الخوف ووافقه في الهرب فخوف الأب عن بصيرة ومعرفة بصفة الحية وسمها وخاصبتها وسطوة السبع وبطشهوقلة مبالاته . وأماخوف الابن فاعمانه عجر دالتقليد لأنه محسن الظن بأيبه ويعلم أنه لامخاف إلا من سبب مخوف في نفسه فيعلم أنالسبع مخوفولا بعرف وجهه وإذا عرفت هذا الثال فاعلم أن الخوف من الله تعالى على مقامين أحدهم الخوف من عذا به والثاني الخوف منه فأما المخوف منه فهو خوف العلماء وأرباب القلوبالعار فينءن صفاتهما يقتضىاله يبةوالخوف والحذر المطلمين طي سر قوله تعالى .. ويحذركم الله نفسه \_ وقوله عز وجل \_انقواالله حق تقاته\_وأماالأول فهو خوف عموم الخلق وهو حاصل بأصل الاعسان الجنةوالنار وكونهماجزاءين طى الطاعة والمصية وضغه بسبب الففلةوسبب ضعف الإيمان وإيما تزول الففلة التذكير والوعظ وملازمة الفكر في أهوال (١) حديث لايموتن أحدكم إلا وهو محسنالظن بربه مسلم من حديث جابر وقد تقدم .

ابن العسلم يقسبول سمعت أنا بعطر التلساني يقول اصجبوا مع الله فان لم تطيقوا فاصبوا معمن يصحب مع الله لنوسك ركة محبتهم إلى محبة الله. وأخبرنا شيخنا ضياء الدين أبو النجيب إجازة قال أنا عمر ابن أحسد السفار النيسا بورى إجازة قال أنا أنو بكر أحمد بن خلف قال أنا أبو عبد الرجن السلي قال حمت أبا نصر الأصفهان يقول حمت أيا جغر الحداديقول معت على بن سيل يَحْسُولُ : الأنسُ بالله تعالى أن تستوحش من الخلق إلامن أهل يوم القيامة وأصناف العذاب في الآخرة وتزول أيضابالنظر إلى الحائفين وعجالستهمومشاهدةأحو الهم

فان فاتت المشاهدة فالسباع لايخلو عن تأثير وأماالتانىوهوالأطيفأن يكون اللهوو الهوفأعنىأن غاف العبد الحجاب عنه ويرجو القرب منه . قال ذو النون رحمه الله تعالىخوف النارعندخوفالفراق كقطرة قطرت في بحرلجي وهذه خشبة العلماء حيث قال تعالى ــ إنما يخشي الله من عباده العلماء.ـ ولعموم للؤمنين أيضا حظ من هذه الخشية ولكن هو عجر دالتقليد أيضاهي خوف الصيمين الحية تقليدا لأبيه وذلك لايستند إلى بصيرة فلاجرم يضعف وبزول على قرب حتى إن الصي ربما برىالمزمية دم على أخذالحية فينظر إليه ويغتربه فيتجرأ على أخذها تقليداله كما احترزمن أخذها تقليدا لأيهوالمقائد التقايدية ضعيفة في الغالب إلاإذا قويت بمشاهدة أسبابها للؤكدة لهما على الدوام وبالمواظية على مقتضاها في تكثير الطاعات واجتناب العاصي مدة طويلة على الاستمرار فاذن من اوتق إلىذروة المعرفة وعرف الله تعالى خافه بالضرورة فلايحتاج إلى علاج لجاب الحوف كما أن من عرف السبع ورأى نعسه واقعا فى محالبه لاعتاج إلى علاج لجلبالخوف إلى قلبه بل يخافه الضرورة شاءأم أ بىولدلك أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام خفني كما تخاف السبع الضارى ولاحيلة جلب في الحوف من السبع الضارى إلامعرفة السبع ومعرفة الوقوع فى مخالبه فلاعتاج إلى حيلة سواه فمن عرف الله تمالى عرف أنه يفعل مايشاء ولايبالى ويحكم مايريد ولايخاف قرَّب الملائكة من غير وسيلة سابقةوأبعد إبليس من غير جريمة سالفة بل صفته ماترجمه قوله تعالى هؤلا. في الجنفولاأبالي وهؤلاء في النارولا أبالى وإن خطر ببالك أنه لايعاقب إلاعلى معصية ولايتيب إلاعلى طاعة فتأمل أنه لميمدالمطيم بأسباب الطاعة حتى يطيعهاءأم أبى ولم يمد العاصى بدواعي للمصية حتى يعمىهاء أمأ بى فانه سهما خلق الغفلة والشهوة والقدرة على قضاء الشهوة كان الفعل واقعابها بالضرورة فانكان أبعده لأنه عصاه فلرحمله على المصبة هل ذلك لمصية سابقة حتى بتسلسل إلى غير نهاية أويقف لامحالة على أو للاعلة لهمن جهة العبد بل قضى عليه في الأزل وعن هذا العني عبر صلى الله عليه وسلم إذقال واحتجآدموموسي علهما الصلاة والسلام عند ربهما فحج آدم موسى عليه السلام قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله يبده ونفخ فيك من روحه وأسجدتك ملائكته وأسكنك جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيهاتبيان كل ثني وقربك نجيافبكم وحدت الله كشب النوراة قبل أن أخلق قال موسى بأربعين عاما قال7دم فهلوجدت فيها وعمى آدم ربه فغوى قال نعم قال أقتاو مني أن عملت عملاكتبه الله على قبل أن أعمله وقبل أن غلقى بأربعين سنة قال صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى (<sup>61</sup>)، فمن عرف السبب في هذا الأمر معرفة صادرة عن نور الهداية فهو من خصوص العارفين المعلمين علىسرالقدرومن معمهذافكمن يه وصدقى بمجرد السماع فهو من عموم المؤمنين وبحصل لكل واحدمن الفريقين خوف فان كل عبد فهو واقع في قبضة القدرة وقوع الصي الضعيف في مخالب السبيع والسبيع قديفة ل بالاتفاق فيخليه وقد يهجم عليه فيفترسه وذلك بحسب مايتفق ولذلك الاتفاق أسباب مرتبة بقدر معلومولكن إذاأضيف إلى من لايعرفه سمى اتفاقا وإن أضيف إلى علم القالم بجزأن يسمى اتفاقار الواقع في مخالب السبع لوكملت معرفته لكان لايخاف السبع لأن السبع مسخر إن سلط عليهالجوع أفترس وانسلط عليه العفلة خلى وترك فانما يخاف خالق السبع وخالق صفاته فلست أقول مثال الحوف من الدتعالى الحوف من السبع

(١) حديث احتبع آدم وموسى عند ربهما فحيج آدم موسى الحديث مسلم من حديث أى هريرة

وهو متفق عليه بَّالفاظ أخر .

ولايه الله فان الأفس بأهل ولاية الله هو الأنس بالله . وقد نبه القائل نظماعلى حقيقة جامعة لمانى الصحبة والحلوة وفائد تهماوما عضر فيما بقوله : وحدة الانسان خير عنده

وجليس المخدير خير من قعود المرء وحده والمساب الرابع حقوق الصحبة فالا تعالى المائة المائة المائة المائة والتقوى وقال تعالى وتواصوا بالمرحمة وقال في وصف أسحاب

بل إذا كشف الغطاء علم أن الحوف من السبع هو عين الخوف من الله تعالى لأن الهلك بواسطة السبع هو الله . فاعلم أن سباع الآخرة مثل سباع الدنيا وأن الله نعالى خلق أسباب العذاب وأسباب الثواب وخلق لكلُّ واحد أهلا يسوقه القدر التفرُّع عن القضاء الجزم الأزلى إلى ماخلق له فخلق الجنة وخلق لها أهلا سخروا لأسبابها شاءوا أم أبوا ، وخلقالنار وخلق لها أهلا سخروا لأسبامها شاءوا أم أبوا فلايرى أحد نفسه في ملتطم أمواج القدر إلاغلبه الخوف بالضرورة ، فهذه مخاوف المارفين بسر القدر فمن قعدبه القصور عن الارتفاع إلى مقام الاستبصار فسبيله أن بمالج تفسه بسهاع للأخبار والآثار فيطالع أحوال الخائفين العارفين وأقوالهم وينسب عقولهم ومناصبهم إلى مناصب الراجين المغرورين فلايتمسارى في أن الاقتداء بهم أولى لأنهمالأنبياءوالأولياءوالعاء.وأماالآمنون فهم الفراعنة والجهال والأغبياء . أمارسولنا صلى الله عليه وسلم فهو سيد الأوَّ لين والآخرين (١٠) وكأن أشدُّ الناس خوفا (٢٪ حتى روى أنه كان يصلى طي طفل ، ففي رواية أنه حمم في دعائه بقول واللهم قه عذاب القبر وعذاب النار (٢٦) » وفي رواية ثانية ﴿أنه حَمَّم قائلًا يقول هنينا لك عسفور من عصافير الجنة فغضب وقال مايدريك أنه كذلك والله إنى رسول الله وماأدرى مايسنع بي إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلا لايزاد فيهم ولاينقص منهم (٤)» وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك أيضًا على جنازة عنمان من مظعون وكان من الهاجرين الأو لين لما قالت أم سلمة هنيئالك الجنة فكانت تقول أم سلمة بعد ذلك والله لاأزكى أحدا بعد عُمان (٥) وفال عجد بن خولة الحنفية والله لاأزكى أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاأبى الذي ولدنى قال فثارت الشيمة عليه فأخذ يذكر من فضائل على ومناقبه ، وروى في حديث آخر «عن رجل من أهل الصفة استشهد فقالت أمه هنيئا لك عصفور من عصافير الجنة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتَّات في سبيلُ الله فقال صلى الله عليه وسلم : ومايدريك لعله كان يتسكلم بما لاينفعه ويمنع مالأيضره (٢٠) وفى حديث آخر وأنه دخل صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه وهو عليل فسمع امرأة تقول هنيثا (١) حديث كان سيد الأولين والآخرين مسلم من حديث أنى هريرةأ ناسيدولدآدمولا فحرالحديث (٧) حديث كان أشد الناس خوفا تقدم قبل هذا بخمسة وعشرين حديثًا قوله والله إنى\$خشاكمةُ وقوله والله إنى الأعلم، بالله وأشدهم له خشية (٣) حديث إنه كان يصلى على طفل فسمع في دعائه يقول اللهم قه عذاب القبر وعذاب النار الطبراني في الأوسط من حديث أنس أن الني سلى الله عليه وسلم صلى على صبي أوصيية وقال لوكان أحد نجا من ضمة القبر لنجا هذا الصبي واختلف في إسناده فرواه في السكبير من حديث أبي أيوب أن صبياً دفن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوأفلت أحد من ضمة القبر لأقلت هذا الصي (٤) حديث إنه سمع قائلة تقول لطفل مات هنايالك عصفور من عصافير العِنة فغضب وقال مايدريك الحديث مسلم من حديث عائشة فالت توفي صي فقات طو بي له عصفور من عصافير الجنة الحديث وليس فيه فغضب وقد نقدم (٥) حديث لما توفى عبان بن مظمون قالت أم سلمة هنيئا لك الجنة الحديث البخاري من حديث أمالعلاء الأنصارية وهيالقائلة رحمة الله عليك أباالسائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله قال وما يدريك الحديث ، وورد أن التي قالت ذلك أم خارجة بن زيد ولم أجد فيه ذكر أم سلمة (٦) حديث إن رجلًا من أهل السفه استشهد فقالت أمه هنيثا له عصفور من عصافير الجة الحديث أبويلي من حديث أنس بسند ضعيف بلفظ إن أمه قالت هنيئا لك يابق الجنة ورواه البيهق في الشعب إلاأنهقالوقالت أمهعنيثالك الشهادة وهو عند الترمذي إلاأنه قال إن رجلا قال له أشر بالجنة وقدتقدم في ذم المال والبخل مع اختلاف.

ررول الله صلى الله عليه وسلم \_أشداءعلى الكفار رحماء بينهم وكل هذه الآيات تنبيه من الله تعالى للحباد عملي آداب حقوق الصعبة فمن اختار صحبة أوأخوة فأدبه في أول ذلك أن يسلم نفسه وصاحبه إلى الله تعالى بالمسئلة والدعاء والتضرع ويسأل البركة في الصحبة فانه يفتيح على نفسه بذلك إماما بامن أبو اب الحنة وإمابابا منأبوابالنار فان كان الله تعالى يفتح بينهما خيرافهو باب من أبواب الجنة قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بنضهم ليعش عدو إلاالتقين وقيل

إن أحدالأخو عن في الله تعالى يقال له ادخل الجنبة فيسأل عن مرل أخبه فان كان دونه لم يدخل الجنسة حتى يعطى أخوه مثل منزله . فان قيل له لم یکن بعمل مثل عملك فيقول إنى كنتأعمل لى وله قعطى جميم مايسأل لأخيه ويرفع ويرفع أخبوه إلى درجته وإن فتسم اقه تعالى عليها بالصحية شرا فهو باب من أمواب النار . قال الله تعالی \_ ویوم یعض الظالم على يديه يقول ياليتني اتحدت مع الرسول سبيلا ياويلق ليتني لم أتخذ فلانا خليلا\_ وإن كانت الآية

لك الجنة فقال صلى الله عليه وسلم من هذه النَّالية على الله تعالى فقال المريض هي أمي يارسول الله فقال وما يدرك لعل فلانا كان يشكلم بمالا يعنيه ويبخل بمنا لايغنيه <sup>(١)</sup> α وكيف لايخافالمؤمنون كلهم و.وو صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ شبيتني هود وأخواتها (٣) ﴾ سورة الواقعة وإذا الشمس كورت وعم بتساءلون فقال العلماء لعل ذلك لما في سورة هود من الإبعاد كقوله تعالى ـ ألابعدا لعاد قوم هود ــ ألا بعدا لتمود ــ ألا بعدا لمدين كما بعدت تمود ــ مع علىه صلى الله عليه وسلم بأنه لوشاء الله ما أشركوا إذ لو شاء لآل كل نفس هداها ، وفي سورة الواقعة ـ ليس لو قتها كاذبة ، خالضة رافعة \_ أى جف القلم عا هو كأن وتمت السابقة حتى نزلت الواقعة إماخافضة فوما كأنو امر فوعين في الدنيا وإما رافعة قوما كانوا محفوضين في الدنيا ، وفي سورة التكوير أهو الديمالة بالمة وانكشاف الحاتمة وهو قوله تعالى ــ وإذا الجحم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت ــ وفي عم يتساءلون ـ يوم ينظر المرء ماقدمت بداه ـ الآية ، وقوله تعالى ـ لايتكامون إلامنأذن/ه الرحمن وقال صواباً .. والقرآن من أوله إلى آخره عناوف لمن قرأه بندر ولو لم يكن فيه إلاقوله تعالى سوإن لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ــ لمكان كافيا إذ علق الغفرة على أربعة شروط يعجز العبد عن آحادها ، وأشد منه قوله تعالى ــ فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فسي أن يكون من للفلحين \_ وقولة تعالى \_ ليسأل الصادقين عن صدقهم \_ وفوله تعالى \_ سنفرغ لكم أيه الثفلان \_ وقوله عز وجل \_ أفأمنوا مكر الله \_ الآية وقوله \_ وكذلك أخذ ربكإذاأخذالفرى وهي ظالمة إن أخذه ألم شديد \_ وقوله تعالى \_ يوم نحشر المتةين إلى الرحمنوفدا\_الآيتينوقوله تعالى\_وإنمنكم إلا واردها \_ الآية وقوله \_ اعملوا ماشتم \_ الآية وقوله \_منكان ربدحرث الآخرة زدله في حرثه\_ الآية وقوله \_ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره \_ الآيتين وقوله تعالى \_ وقدمنا إلى ماعملوا من عمل.. الآية وكذلك قوله تمالى \_ والعصر إن الإنسان لني خسر\_إلى آخرالسورة فهذه أربعة شروط للمخلاص من الحسران وإنما كان خوف الأنبياء مع ما فاض عليهم من النعم لأنهم لم يأمنوا مكرالة تعالىــولاً يأمن مكر أقه إلا القوم الحاسرون \_ حتى روى أن الني وجبريل عليهما الصلاة والسلام بكياخو فامن الله تعالى فأوحى الله إليهما لم تبكيان وقد أمنتكما فقالا ومن بأمن مكرك<sup>(٣)</sup>وكأنهما إذعاماأن الله هو علام الفيوب وأنه لاوقوف لهما على غاية الأمور لم يأمنا أن يكون قوله قدأمنتكما ابتلاءوامتحانالهما ومكرا بهما حق إن سكن خوفهماظهر أنهماقد أمنامن المكروماوفيا بقولهما كأن إبراهيم والتي لماوضع في المنجنيق قال حسى الله وكانت هذه من الدءوات المظام فامتحن وعورض مجبريل في الهواءحتى قال ألك حاجة فقال أما إليك فلا فكان ذلك وفاء محقيقة قوله حسى الله فأخبر الله تعالى عنهفقال \_ وإبراهيم الذي وفي \_ أي بموجب قوله حسى الله وبمثل هذا أخبر عن موسى ﴿ اللَّهُ حِبْ قال ـ إننا نخاف أن يفرط علبنا أو أن يطنى قال لاتخافا إنى معكما أسمع وأرى ـــ ومع هذا لما ألمتي السحرة سحرهم أوجس موسى في نفسه خيفة إذ لم يأمن مكر الله والنبس الأمر عليه حتى جدد عليه الأمن وقيل له ــ لاتخف إنك أنت الأجلى ــ ولما ضعفت شوكة المسلمين يوم بدر قال صلى الله عليه وسلم (١) حديث دخل على بعض أصحابه وهو عليل فسمع امرأة تقول هنيئا له الجنة الحديث تقدم أيضا (٢) حديث شيبتني هود وأخواتها الحديث الترمذي وحسنه والحاكم وصحه من حديث ابنءباس وهو في الشهائل من حديث أنى جعيفة وقد تقدم في كتاب السهاع (٣) حديث أنه وجبريال صلى الله عليهما وسلم بكيا خوفا من الله عز وجل فأوحى الله إليهما لم تبكيان الحديث ابن شاهين في شرح

السنة من حديث عمر وروبناه في مجلس من أمالي أن سعيد النقاش بسند ضعيف .

 اللهم إن تهلك هذه العصابة لم يبق على وجه الأرض أحد يعبدك (١) » فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه دع عنك مناشدتك ربك فانه واف لك إبا وعــدك فــكان مقام الصديق رضى الله عنه مقام الثقة بوعد الله ، وكان مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقام الحوف من مكر الله وهو أتم لأنه لايصدر إلا عن كمال المعرفة بأسرار الله تعالى وخفايا أفعاله ومعانى صفاته التي يعبرعن بعض مايصدر عنها بالمكر وما لأحد من البشر الوقوف على كنه صفات الله تعالى ، ومن عرف حقيقة المعرفة وقصور معرفته عن الاحاطة بكنه الأمور عظم خوفهلامحالةولذلك قال السيبج صلى الله عليهوسلم لما قيل له ــ أأنت قلت للناس آنحذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك مايكون لي أنأقول ماليس لى بحق إن كنت قلته قفد علمته تعلم مافى نفسي ولا أعلم مافى نفسك ــ وقال ــ إن تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر لهم \_ الآية . فوض الأمر إلى الشيئة وأخرج نفسه بالكلية من البين لعلمه بأنه ليس له من الأمر شيء وأن الأمور مرتبطة بالمشيئة ارتباطا يخرج عن حــد المةولات والمألوفات فلا يمكن الحسكم عليها بقياس ولا حدس ولاحسبان فضلا عن التحقيق والاستيقان وهذا هو الذي قطع قاوب العارفين ، إذ الطامة الـكبرى هي ارتباط أمرك بمشيئة من لايبالي.ك إن أهلكك فقد أهلك أمثالك ممن لا يحصى ولم يزل في الدنيايمذبهم أنواع الآلام والأمراض و يرض مع ذلك قلومهم بالكفر والنفاق ثم نخسله العقاب علمهم أبد الآباد ثم مخبر عنه ويقول \_ ولو شقا لآتيناكل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعن ــ وقال تعالى \_ وتمت كلة ربك لأملاً ن جهنم \_ الآية فكيف لايخاف ماحق من القول في الأزل ولا يطمع في تداركه ولوكان الأمر أنفا لكانت الأطماع أتند إلى حيلة فيه ولكن ليس إلاالقسلم فيه واستقراء خنى السابقة من جلى الأسباب الظاهرة على القلب والجوارح فمن يسرت له أسباب الشر وحيل بينه وبعن أسباب الحير وأحكمت علاقته من الدنيا فكأنه كنف له على التحقيق سر السابقة التي سبقت له بالشفاوة ، إذكل ميسر لما خلق له وإن كانت الخيرات كلها ميسرة والقلب بالسكلية عن الدنيا منفطعا ويظاهره وباطنه هي الله مقبلا كان هذا يقتضي تخفيف الحوف لوكان الدوامطيذلك مونُوقًا به ولكن خطر الحائمة وعسر الثبات يزيد نيران الحوف إشعالًا ولا يمكنها من الانطفاء ، وكيف يؤمن تغير الحال وقلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن وإنالقلب أشد تقليامن القدر في غلياتها وقد قال مقلب القاوب عز وجل ـ إن عذاب ربه غير مأمون. فأجهل الناس من أمنهوهو ينادى بالتحذير من الأمن ولولا أن الله لطف بعباده العارفين إذ روح قلوبهم بروح الرجاءلاحترفت قلوبهم من نار الحوف . فأسباب الرجاء رحمة لحواص الله وأسباب الففلة رحمة على عوام الحلق من وجه ، إذ لو انكشف الفطاء لزهقت النفوس وتقطعت القاوب من خوف مقلب القلوب . قال بعض العارفين : لو حالت بيني وبين من عرفته بالنوحيد خمسين سنة أسطوانة فمات لم أقطم له بالتوحيد لأنى لاأدرى ماظهر له من النقلب . وقال بعضهم : لو كانت الشهادة على باب الدار والموت على الاسلام عند باب الحجرة لاخترت الموت على الإسلام لأنى لا أدرى مايعرض لقلمي بين باب الحجرة وباب الدار . وكان أبو الدرداء نحلف بالله ما أحد أمن على إبمائه أن يسلبه عند الموت إلا سلبه. وكان سهل يقول: خوف الصديقين من سوء الحاعة عندكل خطرة وعندكل

وردت في قسية مشهورة واكن الله تعالى نيه بذلك عباده على الحذر من كل خليل يقطع عن الله واختيار الصحبة والأخوة اتفاقامنغير نة في ذلك وتثبت في أول الأمرشأن أرباب للغفلة الجاهلين اليات والمقاصد والمنافع والمضار . وقد قال عبد الله من عباس رضى الله عنهسما في كلام له وهل يفسد الناسُ إلا الناس، فالفساد بالمسحبة متوقع والصلح متوقع وما هذا سبيله كف لاعذر في أوله ومحكم الأمر فيسه بكثرة اللجأ إلى الله تعالىوصدق الاختيار

 <sup>(</sup>١) حديث قال يوم بدر: اللهم إن شهلك هذه العصابة لم يبق على وجه الأرض أحد يسبدك البخارى من حديث ابن عباس الفظ: اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم الحديث.

حركة وهم الدين وصفهم الله تعالى إذ قال \_ وقلوبهم وجلة \_ . ولما احتضر سفيان جعل بيكي ومجزع فقيل له ياأبا عبد الله عليك بالرجاء فان عفوالله أعظم من ذنوبك ، فقال أوطى ذنوبى أبكى ؟ لوعلت أنى أموت على النوحيد لم أبال بأن ألتي الله بأمثال الجبال من الحطايا . وحكى عن بعض الحائفين أنه أوصى بعض إخوانه ، فقال إذا حضرتني الوفاة فاقمد عند رأسي ، فان رأيتني متّ طي التوحيد فخذ جميع ماأملسكه فاشتربه لوزاوسكرا وانثره طي صبيان أهل البلد ، وقل هذا عرس النفات ، وإن مت على غير النوحيد فأعلم الناس بذلك حتى لايفتر وا بشهودجنازتى ليحضر جنازتي من أحبَّ على بصيرة لئلا يلحقني الرياء بعد الوفاة . قال : وبم أعلم ذلك فذكر له علامة فرأى علامة النوحيد عند موته فاشترى السكر والاوز وفرَّقه . وكان سهل يقول : للربد يخاف أن يبتلي بالماصي، والمارف يخاف أن يبتلي بالكفر. وكان أبونزيد يقول: إذا توجهت إلى السجدفكان في وسطىزنارا أخاف أن يذهب بي إلى البيعة وبيت النار حق أدخلاالسجدفينقطم عنى الزنار فيذا لي في كل يوم خمس مر أت . وروى عن السيح عليه الصلاة والسلام أنه قال : ياست الحواريين أنم مخافون المامي ، وعن معاشر الأنبياء نحاف الكفر . وروى في أخار الأنبياء أن نبيا شــكا إلى الله تعالى الجوع والقمل والعرى سنين وكان لباسه الصوف ، فأوحىاله تعالى إليه : عبدى أمارمنيت أن عصمت قلبك أن تـكفر في حتى تسألني الدنيا فأخذ التراب فوضعه على رأسه ، وقال بلي قد رضيت يارب" فاعسمني من الكفر ، فاذا كان خوف العارفين مع رسوخ أقدامهم وقوة إيمانهم من سوء الحاتمة فكيف لاغافه الضعفاء ، ولسوءالحاتمة أسباب تتفدُّم على الموت مثل البدعة والنفاق والكبر وجملة من الصفات الذمومة ، والدلك اشتدُّ خوف الصحابة من النفاق حق قال الحسن : لوأعلم آبي برى من النفاق كان أحب إلى مما طلعت عليه الشمس وماعنوا به النفاق اقبى هو ضد أصل الإيمان بل للراد به ماجتمع مع أصل الإيمان فيكون مسلما منافقاً ، وله علامات كثيرة : قال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَرْبُعُ مِنْ كُنَّ فَيْهِ فَهُو منافق خالص وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم وإن كانت فيه خصلة منهن ففيه شعبة من النفاق حتى يدعها : من إذا حدث كذب ، وإذا وعد أخلف ، وإذا النمن خان ، وإذا خاصم فجر(١٠) ي وفي افظ آخر ﴿ وَإِذَا عَاهِدُ هُدُو ﴾ وقد فسر الصحابة والتابعون النفاق بتفاسير لانخلو عن شيءُ منه إلاصديق إذ قال الحسن : إن من النفاق اختلاف السر والعلالية واختلاف اللسان والقلب واختلاف للدخل والحرج ، ومن الذي يخلو عن هذه الماني بل صارت هذه الأمور مألوفة بين الناس معتادة ونس كونها منكرا بالكلية بل جرى ذلك على قرب عهد نزمان النبوة، فكيف الظن زماننا حق قال حذيفة رض الله تعالى عنه : إن كان الرجل لبشكلم بالسكلمة على عبد رسول الله صلى الله عليه وسسلم فيصير بها منافقا إن لأحمها من أحدكم فى البوم عشر ممات ٢٦) وكان أحماب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتولون : إنسكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم

وسؤال البركة والحيرة فى ذلك وتقديم صلاة الاستخارة . ثم إن اختيار المسحية والأخوة عمل وكل عمل بحتاج إلى النية وإلى حسن الحاتمـــة وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحسير الطويل وسبعة يظلهم اقه تعالى فمنهم اثنان تعابا في الله فعاشا على ذلك وماثا عليه ، إشارة إلى أن ألأخوة والصحبة من شرطهما حسن الحاتمة حسني يكتب لهما ثواب للسؤاخاة ومتى أفسد للؤاخاة بتضييم الحقوق فيوا فعد العسمل من الأول ـ قيل ماحمد

> (١) حديث أربع من كن قيه فهو منافق الحديث متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو وقد تقدم في قواعد المقائد (٧) حديث حذيفة إن الرجل ليشكلم بالسكامة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير بها مناققا الحديث أحمد من حديث حذيفة وقد تقدم في قواعد المقائد.

مَنَ الشَّمَرَ كُنَا نَعَدَّهَا عَلَى عَهِدَ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ مِنَ الْكَبَائر (١) . وقال بعضهم : علامة النفاق أن تحكره من الناس مانأتي مثله ، وأن تحبُّ على شيُّ من الجور ، وأن تبغض على شي من الحق. وقيل من النفاق: أنه إذا مدح بشي ليس فيه أعجبه ذلك . وقال رجل لان عمر رحمه الله إناندخل على هؤلا ، الأمراء فنصدقهم فها يقولون ، فاذا خرجنا تسكلمنا فهم ، فقال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (٣) . وروى أنه صم رجلاً يذمُّ الحجاج ويقع فيه ، فقال : أرأيت لوكان الحجاج حاضرًا أكنت تسكلم بما تنكلمت به قال لا قال كنا نعد هذا نفاقاهلي عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٣٠٠ . وأشد من ذلك ماروى أن نفرا قمدوا على باب حذيفة ينتظرونه فكانوا يتمكلمون في شيء من شأنه، فلما خرج عليهم سكتوا حياء منه ، فقال تسكلموا فما كنتم تقولون فسكتوا ، فقال كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (ف) . وهذا حديفة كان قد خص بعم المنافقين وأسباب النفاق ، وكان يقول : إنه يأتى على القلب ساعة عتلىء بالاعسان حتى لا يكون للنفاق فيه مغرز إرة ويأتى عليه ساعة يمتلي. بالنفاق حتى لايكون للابمان فيه مغرز إبرة . فقد عرفت بهذا أن خوف العارفين من سوء الحائمة ، وأن سبيه أمور تنقدمه : منها البدع . ومنها المعاصي . ومنها النفاق ، ومتى نخلو العبد عن شيُّ من جملة ذلك وإن ظن أنه قد خلا عنه فهو النفاق ، إذ قبل من أمن النفاق فهو منافق . وقال بعضهم لجعض العارفين : إنَّى أَخَافَ على نفسي النفاق ، فقال لوكنت منافقا لما خفت النفاق فلايزال العارف بين الالتفات إلى السابقة والحاتمة خائفا منهما ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ العبد المؤمن بين مُحافِتين بين أجل قد مضى لايدرى ما الله صائع فيه وبين أجل قديق لايدري ماالله قاض فيه فو الذي نفسي بيده مابعد الموت من مستعنب ولابعد الدنيا من دار إلا الجنة أوالنار (٥)» ، والله المستعان .

## ( بيان معنى سوء الحاتمة )

فإن قلت: إن أكثر هؤلا. يرجع خوفهم إلى سوء الحاتمة فما معنى سوء الحاتمة. فاعلم أن سوء الحاتمة والمحالة الناسوء الحاتمة على رتبتين : إحداها أعظم من الأخرى . فأما الرتبة العظيمة الحسائلة : فأن يغلب على القلب عند سكرات الوت وظهور أهواله إما الشك : وإما الجحود فتقبض الروح على حال غلبة الجحود أو الشك فيكون ماغلب على القلب من عقدة الجحود حجابا

(۱) حديث أصحاب رسول الله عليه وسلم إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر الحديث البخارى من حديث أنس وأحمد والبزار من حديث أبى سعيد وأحمد والحاكم من حديث عبادة بن قرص وسحح إسناده وتقدم في النوبة (۲) حديث قال رجل لابن عمر إنا ندخل على هؤلاء الأمراء فنصدقهم بما يقولون الحديث رواه أحمد والطبراني وقد تقدم في قواعد المقائد (۲) حديث سمع ابن عمر رجلا بذم الحجاج ويقع فيه فقال أرأيت لوكان الحجاج حاضرا الحديث تقدم هناك ولم أجد فيه ذكر الحجاج (٤) حديث إن نفرا فعدوا عند باب حذيفة ينتظرونه فكانوا يسكلمون في شيء من شأنه فلما خرج سكتوا الحديث لم أجد له أصلا (٥) حديث البد للؤمن بين مخافتين من أجل قد مفي الحديث البيه في في الشعب من رواية الحسن عن رجل من أصحاب التي صلى الله عليه وسلم وقد تقدم في ذم الدنيا ذكره ابن المبارك في كتاب الزهد بلاغا وذكر، صاحب الفردوس من حديث جابر والجغرجه ولده في مستدا الفردوس.

الشيطان متعاونين علی بر حسید. منا خيين في الله متحابين فيه فانه بحيد نفسنه وبحث قبيـــله على إفساد مابينهـما . وكان الهضيل يقول: إذا وقمت الغيبة ارتفعت الأحوة ،والأخوةفيالله تعالى مواجهة قال الله تعالى \_ إخوانا على سرر متقابلين ــ ومتي أضمر أحدما للآخر سوءا أوكره منه شيئًا ولم ينبهه على حستى بزيله أو يتسبب إلى إزالته منه فمأواجهه بل استدبره قال الجنيد رحمه الله مانواخی اثنان فی افه واستوحش

بينه وبين الله تعالى أبدا ودلك يقنضي البعد الدائم والعذاب المخلد . والثانية وهي دونها أن يغلب

على قلبه عند الوت حب أمن من أمور الدنيا وشهوة من شهواتها فيمثل ذلك في قليه ويستغرقه حق لايبقى في تلك الحالة متسم لغيره فينَّفق قبض روحه في تلك الحال فيكون استفراق قلبه به منكسا رأسه إلى الدنيا وصارفا وجهه إليها ومهما انصرف الوجه عن الله تعالىحصلالحجابومهما حصل الحجاب نزل العداب إذ نار الله الموقدة لاتأخذ إلا المحجوبين عنه فأما المؤمن السلم قلبه عن حب الدنيا الصروف همه إلى الله تعالى فتقول له النار جزيا مؤمن فان نورك قد أطفأ لهي فهما انفق قبض الروح في حالة غلبة حب الدنيا فالأمر مخطر لأن للرويموت طيماعاش عليه ولاءكن اكتساب صفة أخرى للقاب بعد الموت تضاد الصفة الغالبة عليه إذ لاتصرف في القلوب إلا بأعمال الجوارح وقد بطلت الجوارح بالموت فبطات الأعمال فلا مطمع فى عملولامطمع فى رجوع إلى الدنيا ليتدارك وعند ذلك تعظم الحسرة إلا أن أصل الاعبان وحب الله تعالى إذا كان قد رسخ في القلب مدة طويلة وتأكد ذلك بالأعمال الصالحة فانه يمحو عن القلب هذه الحالة التي عرضتاله عندالموت فان كان إيمانه في القوة إلى حد مثقال أخرجه من النار في زمان أقرب وإن كان أفل من ذلك طال مكنه في النار ولو لم يكن إلا مثقال حبة فلا بد وأن يخرجه من النار ولو بعدآ لافسنين. فان قلت فما ذكرته يقتضي أن تسرع النار إليه عقيب موته فما باله يؤخر إلى يوم القيامة وبمهل طول هذه المدة . فاعلم أن كل من أنــكر عذاب القبر فهو مبتدع محجوب عن نور الله تعالى وعن نور القرآن ونور الايمان بل الصحيح عند ذوى الأبصار مامحت به الأخباروهو «أنالقبر إماحفرةمن حفر النار أو روضة من رياض الجنة (١٦ ٪ . ﴿ وَأَنْهُ قَدَيْفُتُ مِ الْعَدْبُ سَبَّمُونُ بِالْمُنَا لَجُعْبُم (٢٠ ٪ ٪ كما وردت به الأخبار فلا تفارقه روحه إلا وقد نزل به البلاء إن كان قد شتى بسوء الحاعة وإعسا تختلف أصناف العذاب باختلاف الأوقات فيكون سؤال منكر ونكير عند الوضع في القبر 🗥 والتعذيب بعده <sup>(4)</sup> ثم المناقشة في الحساب <sup>(6)</sup> والافتضاح على ملاً من الأشهاد في القيامة<sup>(٢)</sup>ثم بعد ذلك خطر الصراط (٧) وهول الزبانية (٨) إلى آخر ماوردت به الأخبار فلا زالـااشق مترددافى حميع أحواله بين أصناف المداب وهو في جملة الأحوال معذب إلا أن يتعمده الهرحمته ولا تظنن أن عمل الاعمان يأكله التراب بل التراب يأكل جميع الجوارح ويبددها إلى أن يبلغالكتابأجله

لعلة في أحدها فالمؤ اخاة في الله أصني من الماء الزلال وما كانشفالله مطالب بالصفاء فيهوكل ماصفا دام والأصل في دوام صفائه عدم المخالفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والأتمار أخاك ولاتمازحه ولا تعدده موعدا · فتخلفه » . قال أ بو سعد الحسراز : محبت الصوفية لخسين سنة ماوقع بينى وبينهم خلاف فقيل لهوكيف ذلك ؟ قال الأني كنت معهم على نفسى . أخسبرنا شيخنا أبوالنحيبالسروردي إجازة قال أنا عمر س أحمد الصفار فالرأنا

أحدها من صاحبه إلا

(١) حديث القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة الترمذي من حديث أي سعيدوقال غريب وتقدم في الأذكار (٣) حديث إنه يفتح إلى قبر المعذب سبعون بابا من الجحيم لم أجدله أصلا (٣) حديث سؤال منكر ونكير عند الوضع في القبر تقدم في قواعد العقائد (٤) حديث عندابالقبر تقدم فيه (٣) حديث الاقتضاح على ملا الاشهاد في القيامة أحمد والطبراني من حديث ابن عمر باسناد جيد من انتنى من ولده ليفضحه في الدنيا فضحه الله المنافق في المدنيا فضحه الله المنافق في المدنيا فضحه الله المنافق في المدنيا فضور المنافق في المنافق من حديث الفي المنافق المنافق واعد المنافق من حديث المنافق في الفيامة أسرع إلى في في المنافق المنافق من خديث منكر وروى ابن وهبعن عبد المران منها إلى عبدة الأوثان والنيران . قال صاحب الميزان حديث منكر وروى ابن وهبعن عبد المرحن بن زيد بن أسلم معضلا في خزنة جهنم ما بين منكي أحده كما بين الشرق والمغرب .

فتجتمع الأجزاء المتفرقة وتعاد إليها الروح التي هي محل الايمـان وقد كانت من وقت الموت إلى الاعادة إما في حواصل طيور خضر معلقة تحت المرش إن كانت سعيدة وإما على حالة تضاد هذه الحال إن كانت والعياذ بالله شسقية . فإن قلت فما السبب الذي يفضي إلى سوء الحاتمة . فاعلم أن أسباب هذه الأمور لايمكن إحصاؤها على التفصيل ولكن يمكن الاشارة إلى مجامعها أما الحتم على الشك والجحود فينحصر سببه في شيئين : أحدها يتصور مع عام الورع والزهد وعام الصلاح في الأعمال كالمبتدع الزاهد فإن عاقبته مخطرة جدا وإنكانت أعماله صالحة ولست أعني مذهبا . فأقول إنه بدعة فان بيان ذلك بطول القول فيه بل أعنى بالبدعة أن يعتقد الرجسل في ذات الله وصفاته وأفعاله خلاف الحق فيعتقده على خلاف ماهو عليه إما برأيه ومعقوله ونظره الذي يه مجادل الحصم وعليه يعول وبه يغتر وإما أخذا بالتقليد ممن هذا حاله فاذا قرب الموت وظهرت له ناصية ملك الوت واضطرب القلب بما فيه ربما ينكشف له في حال سكرات الموت بطلان.مااعتقد.جهلا إذ حال اللوت حال كشف الغطاء ومبادى. سكراته منه فقد ينكشف به بعض الأمور فمهما بطل عنده ما كان اعتقده وقد كان قاطما به متيقنا له عند نفسه لم يظن بفسه أنه أخطأ في هذا الاعتقاد خاصة لالتجائه فيه إلى رأيه الفاسد وعقله الناقص بل ظن أن كل ما اعتقده لا أصل له إذ لم يكن عنده فرق بين إيمانه باقه ورسوله وسائر اعتقاداته الصحيحة وبين اعتقادهالفاسدفيكونانكشاف بعض اعتقاداته عن الجهل سببا لبطلان بقية اعتقاداته أو لشكه فيها فان اتفق زهوق روحه فيهذه الحطرة قبل أن يثبت ويعود إلى أصل الايمان فقد ختم له بالسوء وخرجت روحه علىالشرك والعباذ بالله منه فهؤلاء هم المرادون بقوله تعالى ــ وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ــوبةوله عزوجل ــ قل هل تبشكم بالأخسرين أعمالا الذين صل سعيهم في الحياة الدنيا وهم محسبون أنهم محسنون صنعا .. وكما أنه قد ينكشف في النوم ماسكون في المستقبل وذلك بسبب خفة أشغال الدنيا عن القلب فكذلك ينكشف في سكرات الوت بعض الأمور إذ شواغلالدنياوشهواتالبدنهمي النانمة للقلب من أن ينظر إلى الملكوت فيطالع مافى اللوح المحفوظ لتنكشف له الأمور على ماهي عليه فيكون مثل هذه الحال سببا للسكشف وبكون الكَشف سبب الشك في بقية الاعتقادات وكلمن اعتقد في الله تعالى وفي صفاته وأفعاله شيئًا على خلاف ماهو به إما تقليدا وإما نظر ابالرأي والمقول قهو في هذا الحطر والزهد والصلاح لايكني لدفع هذا الحطر بل لاينجى منه إلاالاعتقادالحقوالبله يمعزل عن هذا الحطر أعنى الذين آمنوا بالله ورسوله واليوم الآخر إبمانا مجملا راسخا كالأعراب والسوادية وسائر العوام الذين لم يخوضوا في البحث والنظر ولم يشرعوا فيالكلام استقلالاولأصغوا إلى أصناف التكلمين في تقليد أقاو يلهم المختلمة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَكُثُرُ أَهُلُ الْجِنة البله (١) ﴾ ولذلك منع السلف من البحث والنظر والحوض في السكلام والتفتيش عن هذه الأمور وأمروا الحلق أن يقتصروا على أن يؤمنوا بما أنزل الله عز وجل جميعا وبكل ماجاء من الظواهر مع اعتقاده نني التشبيه ومنعوهم عن الحوض في التأويل لأن الحطر في البحث عن الصفات عظيم وعقباته كشودة ومسالكه وعرة والعقول عن درك جلال الله تعالى قاصرة وهداية الله تعالى بنور اليقين عن القاوب بمسا جبلت عليه من حب الدنيا محجوبة وما ذكره الباحثون بيضاعة عقولهم مضطرب ومتمارض والقلوب لما ألتي إليها في مبتدأ النشأة آلفة وبه متعلقة والتعصبات الثائرة يين الحلق مسامير مؤكدة للمقائد الوروآة أو الأخودة محسن الظن من العلمين في أول الأمر مم العلماع (١) حديث أكثر أهل الجنة البله البزار من حديث أنس وقد تقدم .

أبوبكر أحمد منخلف قال أناأبوعبدالرحمن السسلمي قال محمت عبد الله الدار أبي قال صمعتأباعمر والدمشق الرازى يقول سمعتأبا عبدالله فن الجلاء قول وقد سأله رجل طيأي شرط أصحب الحلق فقال إن لم تبرهم فلا تؤذهم. وإنَّ لم تسرهم فلا تسؤهم . وبهذا الاسناد قال أبوعدالله لانضيع حق أخبك بمسا بينك وبينه من للودةوالصداقةفانالله تعالى فسرض لسكل مؤمن حقوقا لمضما إلامن لم يراع حقوق الله عليمه ومن حقوق الصحبة أنه إذا وقع فرقة ومباينة لايذكر

عب الدنيا مشغوفة وعلمها مقبلة وشهوات الدنيا بمختها آخذة وعن تمام الفكر صارفة فاذا فتح باب الكلام في الله وفي سفاته بالرأى والعقول مع تفاوت الناس في قرائحهم واختلافهم في طبائهم وحرص كل جاهل منهم على أن يدعى الكمال أوالاحاطة بكنه الحق انطاعت ألسنتهم عمايقع لسكل واحد منهم وتعلق ذلك بقاوب الصغين إليهم وتأكد ذلك بطول الإلف فيهم فانسد بالسكلية طريق الحلاص عليهم فسكانت سلامة الحلق في أن يشتغلوا بالأعمال الصالحة ولايتعر ضوا لماهو خارج عن حد طاقتهم ولسكن الآن قد استرخى العنان وفيشا الهذيان ونزل كل جاهل على ماوافق طبعه بظن وحسبان وهو يعتقد أن ذلك علم واستيقان وأنه سفو الايمان ويظن أنه ماوقع بعمن حدس وتخمين علم الفطاء:

أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء مايأتى به القدر وسالمتك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي محدث السكدر

واعلم يقينا أن كل من فارق الايمان الساذج بالله ورسوله وكتبه وخاض فى البحث نقد تعرض لحذا الخطر ومثاله مثال من الكسرت سفينته وهو في ملتطم الأمواج يرميه موج إلى موج فرعما يتفق أن يلقيه إلى الساحل وذلك بعيد والهلاك عليه أغلب. وكل نازل طي عفيدة تلقفها من الباحثين ببضاعة عقولهم إمامع الأدلة التي حرروها في تعصباتهم أودون الأدلة فانكان شاكا فيه فهو فاسد الدين وإن كان واثقابه فهو آمن من مكر الله مغتر بعقله الناقص وكل خائض فى البحث فلاينفك عن هاتين الحالتين إلاإذا جاوز حدود العةول إلى نور المكاشفة الذى هو مشرق فى عالم الولاية والنبوة وذلك هو السكبريت الأحمر وأنى يتيسر وإنما يسلم عن هذا الحطر البله من العوامأوالذين شفلهم خوف النار بطاعة الله فلم يخوضوا في هذا الفضول فهذاأحد الأسبابالمخطرة في سوء الحاتمة. وأما السبب الثانى فهو ضعف الايمان في الأصــل ثم استبلاء حب الدنيا على القلب ومهما ضعف الابمـان ضعف حب الله تعالى وقوى حب الدنيا فيصير بحيث لايبقى فى القلب موضع لحب الله تعالى إلامن حيث حديث النفس ولايظهر له أثر فى مخالمة النفس والعدول عن طريق الشيطان فيورث ذلك الانهماك فى اتباع الشهوات حتى يظلم القلب ويقسو ويسود ونتراكم ظلمة النفوس على القلب فلايزال يطفئ مافيه من نور الايمان على ضعفه حتى يصير طبعا ورينا فاذا جاءت حكرات الموت ازداد ذلك الحب أعنى حب الله ضعفا لما يبدو من استشعار فراق الدنياوهي المحبوب الغالب على القلب فيتألم القلب باستشمار فراق الدنيا ويرى ذلك من الله فيختلج ضميره بانكار ماقدر علميه من\لموت وكراهة ذلك من حيث إنه من الله فيختى أن يثور في باطنه بفض الله تعالى بدل الحبكا أن الذي عِمَّ ولده حبا ضعيفا إذا أخذ ولده أمواله التي هي أحب إليه من ولده وأحرقها انقلب ذلك الحب الشعيف بغضا فان اتفق زهوق روحه في تلك اللحظة التي خطرت فيهاهذه الخطرة فقدختم له بالسوء وهلك هلاكا مؤبدا والسبب الذي يفضى إلى مثل هذه الخاتمة هو غلبة حب الدنيا والركون إليها والفرح بأسبابها مع ضعف الايمان الموجب لضعف حبالة تعالىفمن وجدفى قلبه حب اللهأغاب من حب الدنيا وإنكان يحب الدنيا أيضا فهو أبعدعن هذاا لحطروحب الدنيارأس كل خطيئة وهو الداءالمضال وقد عم أصناف الحلق وذلك كله لقلة المعرفة بالله تعالى إذلا يحبه إلامن عرفه ولهذا قال تعالى قل إنكان آباؤكم وأبناؤكمو إخوانكم وأزواجكم وعشير تكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادهاومساكن ترضونها أحب إليكم من أله ورسوله وجهادف مبيله فتر بصواحتي أنى لله بأمره فاذن كل من فارقته روحه في حالة خطرة الانكار على الله تعالى باله وظهور بفض قبال الله بقليه في تفريقه بينه و بن أهله وماله

أخاء إلاغير . قبل كان لبعضهم زوحــة وكان يعلم منها مايكره فكان يقال له استخبار ا عن حالهافيقوللاينيغي الرجل أن قول في أهله إلاخيرا ففارقها وطلقها فاستخبر عن ذلك فقال امرأة بعـــدت عني وليست مني في شيء كف أدكرها وهذأ من التخلق بأخلاق الله تعالى أنه سبحانه يظهرز الحميل ويستر القبيح وإذا وجد من أحدها مايوجب التقاطع فهل يبغضمه أولا اختلف القول في ذلك . كان أبو ذريقول إداا تقلب عماكان عليه أبغضه من حيث أحببتهوقال غيره لاينفض الأخ

وسائر محابه فيكون موته قدوما على ماأبغضه وفراقا لمنا أحبه فيقدم على الله قدوم العبدالبغض الآبق إذا قدم به على مولاء قهرا فلاغني مايستحقه من الحزى والسكال وأما الذي يتوفى على الحسفانه يقدم على الله تعالى قدوم العبد الحسن المشتاق إلى مولاه الذي تحمل مشاق الأعمال ووعثاءالأسفارطمعا فى لقائه فلاغنى مايلقاء من الفرح والسرور بمجرد القدوم فضلا عمــا يستحقه من لطائفالاكرام وبدائع الانعام . وأما الحاتمة الثانية التي هي دون الأولى وليست مقتضية للخلود في النار فلها أيضًا سببان : أحدهما كثرة العاصي وإن قوى الاعمان والآخر ضعف الايممان وإن قلت العاصي وذلك لأن مقارفة المعاصي سميها غلبة الشهوات ورسوخها في القلب بكثرة الالف والعادة وجميع ماألفه الانسان في عمره يعود ذكره إلى قلبه عند موتهفان كان،ميلهالأكثر إلى الطاعات كان أكثر مَا عضره ذكر طاعة الله وإن كان ميله الأكثر إلى الماصي غلب ذكرها على قلبه عند الوث فربما تقبض روحه عند غلبة شهوة من شهوات الدنيا ومعصية من العاصي فيتقيد بها قلبه ويصير محجوباعنالله تعالى فالذي لايقارف الذئب إلاالفينة بعد الفينة فهو أبعدعن.هذا الحطروالذي لم يقارف ذنبا أصلا فهو بعيد جدا عن هذا الخطر والذي غلبت عليه العاصي وكانت أكثر من طاعاته وقلبه بها أفرح منه بالطاعات فهذا الحطر عظيم فى حقه جدا وخرف هذا بمثال وهوأنهلانجني عليكأنالانسان يرى في منامه جملة من الأحوال التي عهدها طول عمره حتى إنه لابرى إلاما عائل مشاهداته في اليقظة وحتى إن المراهق الذي يحتلم لايري صورة الوقاع إذا لم يكن قد واقع في اليقظةولو بقي كذلك مدة لمارأي عند الاحتلام صورة الوقاع ثم لانحني أن الذي قضي عمره في الفقه يرى من الأحوال المتعلقة بالعلم والعلماء أكثر ممايراه الناجر الذي قضي عمره في التجارة والناجر برىمن الأحوال المتعلقة بالتجارة وأسبابها أكثر ممايراه الطبيب والفقيه لأنه إنما يظهر فيحالةالنومماحصل لهمناسبةمعاالهلب بطول الإلف أوبسب آخر من الأسباب والموت شبيه النوم ولكنه فوقه ولكن سكرات الوتوما يتقدمه من الغشية قريب من النوم فيقتضى ذلك تذكر المألوف وعوده إلى القلب وأحد الأسباب الرجحة لحصول ذكره فىالقلبطول الإلف فطول الإلف بالمعاصي والطاعات أيضا مرجع وكذلك تخالف أيضا منامات الصالحين منامات الفساق فنكون غلبة الإلف سببا لأن تتمثل صورة فاحشة فى قلبهوتميل إلىها نفسه فرعا تقبض علمها روحه فيكون ذلك سبب سوء خاتمته وإنكان أصلالابمـانباقيابحيث يرجى له الحلاص منها وكما أن ماغطر في القظة إنما مخطر بسبب خاص بعلمه الدنمالي فكذلك آحاد المنامات لها أسباب عندالله تعالى تعرف بعضها ولانعرف بعضها كاأنا نعرأن الحاطر يغنقل من الثمي ال مايناسبه إمابالمشاحة وإمابالمضادة وإمابالمقارنة بأن يكون قد ورد علىالحسّ منه . أمابالمشاجة فبأن ينظر إلى جميل فينذكر جميلا آخر وأما بالمضادة فبأن ينظر إلى جميل فيتذكر قبيحا ويتأمل فىشدة التفاوت بيهما وأما بالمقارنة فبأن ينظر إلى فرس قدرآه من قبل مع إنسان فيتذكر ذلك الانسان وقد ينتقل الخاطر من شيء إلى شيء ولابدري وجه مناسبته لهوإعما يكون ذلك بواسطةوواسطتين مثل أن ينتقل من عن إلى عن ثان ومنه إلى عن ثالث مرينسي الثاني ولا يكون بين الثالث والأو المناسبة ولسكن يكون بينه وبين الثانى مناسبة وبين الثانى والأول مناسبة فكذاك لانتقالات الحواطر فى النامات أسباب من هذا الجنس وكذلك عند سكرات الموت فعلى هذاوالعلم عنداقه من كانت الحياطة أكثر أشفاله فانك تراه يومي إلى رأسه كأنه يأخذ إبرته لبخيط بها ويبل أصبعه التي لهـا عادة بالكـتبان ويأخذ الازار من فوقه ويقدره ويشهره كأنه يتعاطى تفصيلهثم يمديده إلى القراضومن أراد أن يكف خاطره عن الانتقال عن الماصي والشهو التفلاطر قله إلاالمجاهدة طول المعرفي فطامه

بعبد الصحبة ولكور يبغض عمله قال الله تعالى لنيه صل الله عليـــه وسلم ــ فان عصوك فقل إنى برى مماتعماون ــ ولم يقل إنى بري منكي . وقيل. كانشاب يلازم عجالس أبى الدرداء وكان أبوالدرداءعن على غيره فابتلىالشاب مكسرة من الكائر وانتهى إلى أى الدرداء ماكان منه فقىل له الوأبعدته وهجرته فقال سبحان اللهلايترك الصاحب بشيء كان منه . قيل : الصداقة لحمة النس . وقبل لحكم مرة أيما أحب إليك أخوك أوصديقك فقال إنما

أحب أخى إذاكان صديقي وهذاالخلاف فىالمفارقةظاهرا وباطنا وأما الملازمة باطناإذا وقعت المباينة ظاهرا فتختلف باختبلاف الأشخاص ولابطلق القول فيه إطلافا من غبر تفصيل فمن الناس من كان تغيره رحوعا عن الله وظهور حكم سوء السابقة فيجب بغضه وموافقة الحق فيه ومن الباس من كان تغسره عثرة حدثت وفترة وقعت يرجى عوده فلاينيني أن ينفض ولكن يبغص عمله فى الحالة الحاضرة ويلحظبهين الودمنتظرا له المرج والعود إلى أوطان

نفسه عها وفي قمم الشهوات عن القلب فهذاهو الفدر الذي مدخل محت الاختيار ويكون طول الواظبة على الحبر وتخلبة الفكرعن الشرعدة وذخبرة لحالة سكرات الوت فانه عوت الرءعلي ماعاش عليه وعشرعلي ما مات عليه ولذلك نقل عن بقال أنه كان بلقن عند الموت كلني الشهادة فيقول خمسة ستة أربعة فكان مشغول النفس بالحساب الذي طال إلفه له قبل الموت. و قال بعض العار فين من السلف العرش جو هرة تتلاً لاَّ نورًا فلا بكون العبد على حال إلا الطبيع مثالة في العرش على الصورة التي كان علىهافاذا كان في سكرات الوت كشف له صورته من العرش فريما برى نفسه على صورة معصية وكذلك يكشف له مومالقيامة فيرى أحوال نفسه فيأخذه من الحياء والحوف مابجل عن الوصف وماذكره صحيح وسبب الرؤيا الصادقة قريب من ذلك فان النائم يدرك مايكون في الستقبل من مطالعة اللوح المحفوظوهيجزءمنأجزاء النبوة فاذا رجع سوء الحاتمة إلى أحوال القلب واختلاج الحواطر ومقلبالقاوبهواللهوالاتفاقات القنضية لسوء الحواطر غير داخلة تحت الاختيار دخولاً كليا وإن كان لطول الإلف فيه تأثير فهذا عظم خوف العارفين من سوء الحاتمة لأنه لو أراد الانسان أن لا رى في النام إلا أحوال الصالحين وأحوال الطاعات والعبادات عسر عليه ذلك وإنكانت كثرة الصلاح والمواظبة عليه مما يؤثر فيه ولحكن اضطرابات الحيال لاتدخل بالحكاية تحت الضبط وإنكان الغالب مناسبة مايظهر فىالنومهما غلب في اليقظة حتى محمت الشيخ أبا على الفارمذي رحمة الله عليه يصف لي وجوب حسن أدب المريد لشيخه وأن لايكون في قلبه إنكار لكل ما يقوله ولافي اسانه مجادلة عليه فقال حكيت اشيخي أ في القاسم الكرماني مناما لي وقلت رأيتك قلت ليكذا فقلت لم ذاك قال فهجرتي شهراولم يكلمنيوقال لولاأنه كان في باطنك تجويز المطالبة وإنسكار ماأقوله لك لمساجري ذلك على لسانك في النوموهو كاقال إذقاما يرى الانسان في منامه خلاف مايفلب في اليقظة على قلبه فهذا هو القدر الذي نسمح بذكر، في علم المعاملة من أسرار أمر الحاتمة وماوراء ذلك فهو داخل في عسلم المسكاشفة وقد ظهر لك مهذا أن الأمن من سوء الحائمة بأن ترى الأشياء كما هي عليه من غير جهل وتزجي جميع العمر في طاعةالله من غير معصية فان كنت تعلم أن ذلك محال أوعسير فلابد وأن يغلب عليك من الحوف ماغاب على العارفين حتى بطول بسببه بكاؤك ونياحتك ويدوم به حزنك وقلقك كاسنحكيه منأحوال الأنبياء والسلف الصالحين ليكون ذلك أحد الأسباب الهيجة لنار الحوف من قلبك وقدعر فت مذاأن أعمال العمر كلها طائمة إن لم يسلم في النفس الأخير الذي عليه خروج الروج وأن سلامته مع اضطراب أمواج الحواطر مشكلة جدًا ولذلك كان مطرف بن عبدالله يقول إلى لاأعجب عن هلك كيف هلك ولسكني أعجب ممن نجاكيف نجا ولذلك قال حامد اللفاف إذا صدت الملازكة بروح العبدالمؤمن وقدمات على الحير والاسلام تعجبت الملائسكة منه وقالواكيف نجا هذا من دنيا فسدفه أخيار ناوكان الثوري يوما بيكي فقيل له علام تبكي فقال بكينا على الذنوب زمانا فالآن نبكي علىالاسلام. وبالجلة من وقعت سفينته فى لجة البحر وهجمت عليه الرياح العاصفة واضطربت الأه واجكانت النجاة فى حقه أبعدمن|لهلاك وقلب المؤمن أشد اضطرابا من السفينة وأمواج الحواطر أعظم النطامامن أمواجالبحرو إنما المخوف عند الموث خاطر سوء يخطر فقط وهوااذي قال فيهرسول القصلي الله عليه وسلم لاإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة خمسين سنة حتى لايبيق بينه وبين الجنة إلافواق ناقة فيهختم له عما سبق به السكناب<sup>(١)</sup>» ولايتسع فواق النافة لأعمال توجب الشقاوة بلهي الخواطر التي تضطرب وتخطر خطور البرق الخاطف وقال سهل رأيت كأنى أدخلتا لجنة فرأيت ثلاثمانة نبي فسألنهم ماأخوف ماكنتم كخاءون في الدنياة لواسوء (١) حديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة خمسين سنة الحديث تقدم .

الحاتمة ولأجلهذا الحطر العظم كانتالشهادة مغبوطا عليها وكان موت الفجأة مكروها ء أماللوت ِجَأَةً فَلا نَه رَعَمَا يَنْفَقَ عَنْدَ عُلِمَةً خَاطِرَ سَوْءَ وَاسْتَبِلائِهُ هَلَى الْقَلْبِ وَالْقَلْبِلاغِلوْعِنْ أَمْثَالُهُ إِلاَأْنَ بِدَفْع بالــكراهة أوبنور المرفة ، وأماالشهادة فلانها عبارة عن قبض الروح في حالة لمبيق.فيالقلبسوى حب الله تعالى وخرج حب الدنيا والأهل والمال والولد وجميع الشهوات عن القلب إذلابهجم على صف القثال موطنا نفسه على الموت إلاحباللهوطلبا لمرضاته وباثعادنياءبآخرتهوراضيا بالبيح الذي بايعه الله به إذ قال تعالى ـ إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة\_والبائمراغب عن البسع لاعمالة وعرج حبه عن القلب وبجرد حب العوض المطلوب في قلبه ومثل هذه الحالةقديضلب على القلب في بعض الأحوال ولسكن لاينفق زهوق الروح فيها فصف القتال سبب!زهوق|لروح على مثل هذه الحالة هذا فيمن ليس يقصد الغلبة والغنيمة وحسن الصيت بالشحاعة فان من هذا حاله وإن قتل في المركة فهو بعيدعن مثل هذه الرتبة كادلت عليه الأخبار (١) وإذ بان لك معني سوء الخاتمة وماهو عنوف فها فاشتفل بالاستعداد لها فواظب على ذكر الله تعالى وأخرجهن قلبك حباله نياواحرس عن فعل الماصي جوارحك وعن الفكر فيها قلبك واحترز عن مشاهدة الماصي ومشاهدة أهليا جهدك فان ذلك أيضا يؤثر في قابك ويصرف إليه فسكرك وخواطرك وإياك أن تسوُّ ف وتقول سأستمدُّ لها إذا جاءت الحاتمة فانكل نفس من أنفاسك خاتمنك إذىمكن أن تختطف فيمروحك فراق قلبك في كل تطريفة وإياك أن تهمله لحظة فلمل تلك اللحظة خاتمتك إذ مكن أن تختطف فمهاروحك هذا مادمت في يقظتك وأما إذاعت فاياك أن تنام إلاعلى طهارة الظاهر والباطن وأن يغلبك النوم إلابعد غلبة ذكر الله على قلبك لست أقول على لسانك فان حركة اللسان عجر دها ضعيفة الأثر .واعلم قطعا أنه لا يَشَاب عند النوم على قلبك إلاما كان قبل النوم غالبًا عليه وأنه لا يفلب في النوم إلاما كان غالباقيل النوم ولاينبعث عن نومك إلاماغلب على قلبك في نومك والموت والبعث شبيه النوم والبقظة فسكما لاينام العبد إلاطيماغلب عليه في يقظته ولايستيقظ إلاطي ماكانعليه في مومه فسكذلك لاعوت المره إلاعلى ماعاش عليه ولايحشر إلاعلى مامات عليه وتحقق قطعا ويقينا أن الموت والبعث حالتان من أحوالك كما أن النوم واليقظة حالتان من أحوالك وآمن بهذا تصديقا باعتقادالقلب إن لمتكن أهلا لمشاهدة ذلك بعين اليقين ونور البصيرة وراقب أنفاسك ولحظاتك وإياك أن تغفل عن الفطر فةعين فانك إذا فعلت ذلك كله كنت مع ذلك في خطر عظيم فسكيف إذا لم تفعل والناس كايهم هلسكي إلا العالمون والعالمون كابهم هاكي إلاالعاملون والعاملون كلهم هلكي إلاالمخلصونوالمخلصون علىخطر عظيم . واعلم أن ذلك لايتيسر لك مالم تقنع من الدنيا بقدر ضرورتك وضرورتك مطعموملبس ومسكن والباقى كله فضول والضرورة منااطعم مايقيم صلبك ويسد رمقك فينبغي أن يكون تناولك تناول مضطركاره له ولاتبكون رغبتك فيه أكثر من رغبتك فيقضاه حاجتك إذلافرق بعن إدخال الطعام في البطن وإخراجه فهما ضرورتان في الجبلة وكالابكون قضاءالحاجةين همتكالق يشتغل بها قلبك فلاينبغي أن يكون تناول الطعام من همنك . واعلم أنه إن كان همنك مايدخل بطنك شيمتك ما غرج من بطنك وإذا لم يكن قصدك من الطعام إلاالتقوى على عبادة الله تعالى كقصدك من قضاء (١) حديث الفتول في الحرب إذاكان قصيد. الغلبة والغنيمة وحسن الصيت فهو بعيد عن رتبة

الشهادة متفق عليه من حديث أبى موسى الأشعرى إن رجلاقال يارسول الله الرجل يقاتل للعنم والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل لبرى مكانه فمن فى سبيل الله فقال من قاتل لشكون كلة الله هى الطيافهو فى صبيل الله وفى رواية الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رباء وفى رواية يقاتل غضبا .

الصلح قد ورد وأن الني عليه الصلاة والسلام لماشتم القوم الرجل الذي أنى خاحشة قال مه وزجرهم يقوله ولا تڪونوا عونا الشيطان على أخيكره وقال إراهم النخبي لاتقطع أخالةولاتهجره عند الذنب يذنبه فانه يركبه اليوم ويتركه غدا وفي الحير واتقوا زلة العالم ولاتقطعوه وانتظروا فيئتسه بم وروی أن عمر رضی الله عنه سأل عن أخ له کان آخاہ فخر برالی الشام فسأل عنه بعض من قدم عليه فقال مافعل أخي فقال له ذاك أخو الشيطان قال له مه قال له إنهقارف

حاجتك فعلامة ذلك تظهر في ثلاثةأمور:منءاً كولك في وتتهوقدر،وجنسهأماالوقت فأقلهأن يكتفي

فى اليوم والليلة بمرة واحدة فبواظب على الصوم وأماقدره فبأن لانزيد على ثلث البطن وأما جنسه فأن لايطلب لذائذ الأطعمة بل يقنع بما يتفق فان قدرت على هذه الثلاث وسقطت عنك سئونة الشهوات واللذائذ قدرت بعد ذلك على ترك الشهات وأمكنك أن لاتأكل إلامن-حلهفانالحلال يعز ولايفي بجميع الشهوات وأماءابسك فليكن غرضك منه دفع الحروالبردوستر العورة فسكلءادفع البرد عن رأسُك ولوقلنسوة بدائق فطلبك غيره فضول منك يضيع فيهزمانك ويلزمك الشغل الدائم والمناء القائم في يحصيله بالكسب ممة والطمع أخرى من الحرام والشبهة وقس بهذاماتدفع به الحر والبرد عن بدنك فكل ماحصل مقصود اللباس إن لمتكنف به في خساسة قدر موجنسه لم يكن لك موقف ومرد بعده بلكنت عن لاعلاً بطنه إلاالتراب وكذلك السكن إن اكتفيت عقصوده كفتك السهاء سقفا والأرض مستقرا فان غلبك حر أوبرد فعليك بالمساجد فان طلبت مسكنا خاصا طال عليك وانصرف إليه أكثر عمرك وعمرك هو بضاعتك ثم إن تيسر لك فقصدت من إلحائط سوىكونه حاثلا بينكوبينالأبصارومنالسقف سوى كونه دافعا للأمطار فأخذت ترفع الحيطان وتزين السقوف فقد تورطت في مهواة يبعد رقيك منها وهكذا جميع ضرورات أمورك إن اقتصرت علبها تفرغت لله وقدرت على النزوَّ لَ لآخرتك والاستعداد لحاتمتك وإن جاوزت حد الضرورة إلى أوديةالأمانى تشعبت همومك ولم يبال الله في أى واد أهاــكك فاقبل هذه النصيحة ممن هو أحوج إلى النصيحة منك . واعلم أن متسع التدبير والبرو د والاحتياط هذا العمر القصير فاذادفته يومابيوم في نسويفك أوغفلتك اختطفت فجأة فى غير وقت إرادتك ولم تفارقك حسرتك وندامتك فانكنت لاتقدرعى ملازمة ماأرشدت إليه بضعف خوفك إذ لم يكن فها وصفناه من أمرالحاتمة كفاية في تحويفك فانا سنورد عليك من أحوال الحائفين مانرجو أن يزيل بعض القساوة عن قلبك فانك تتحقق أن عقل الأنبياء والأولياء والعلماء وعملهم ومكانهم عند اقه تعالى لم يكن دون عقلك وعملك ومكانك فتأمل مع كلال بصيرتك وعمش عين قلبك في أحوالهم لم اشتدبهم الحوف وطال بهما لحزن والبكاء حتىكان بمضهم يصعق وبعضهم يدهش وبعضهم يسقط مغشيا عليه وبعضهم غرآ ميتا إلى الأرض ولاغرو إن كان ذلك لايؤثر في قلبك فان قلوب الغافلين،مثل\_الحجارةأوأشدة\_وةوإن،من|لحجارةلمايتفجر منه الأتهار وإن منها لما يشقق فيغرج منه الماء وان منها لما يُهبط من خشية الدومااله بعاقل عمائعملون. ( بيان أحوال الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام في الحوف )

روت عائشة رضى الله عنها «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تغير الهوا ، وهبت ريم عاصفة يتغير وجهه فيقوم ويتردد في الحجرة ويدخل ويخرج كل ذلك خوفا من عذاب الله (١) » وقر أصلى الله عليه وسلم آية في سورة الواقعة فصدى (٢) وقال تعالى سوخر موسى صعفا ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضورة جبربل عليه السلام بالأبطح فصدى (٢) هوروى أنه عليه السلام كان إذا دخل (١) حديث عائشة كان إذا تغير الهواء وهبت ريم عاصفة تغير وجهه الحديث متفق عليه من حديث عائمة (٢) حديث قرأ في سورة الحاقة فصمى العروف فيا بروى من هذه القصة أنه قرى عنده سلايا أنكالا وجميا وطعاما ذا غصة وعذا بالميا عكا تقدم (٣) حديث إنه رأى صورة جبريل بالأبطح قصمى المراد من حديث ابن عباس بسند جبد سأل النبي عليه عليه من قبل الشرق فيها رتفع ويسير فلها رآه صي وراه ابن البارك من رواية الحسن مرسلا فطلع عليه من قبل الشرق فيها رتفع ويسير فلها رآه صي وراه ابن البارك من رواية الحسن مرسلا

الكبائر حتى وقع فى الحر فقال إذا أردت الحروج فآذنى قال فكتب إليه \_ حمّ تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذئب وقابل النوب شديد العقاب شمعانية تحت ذلك وعذله فلما قرأ الكتاب بكي ففال صدق الله تعالى ونصح عمر فتاب ورجم . وروى وأن رسول الله صلى الله عليــه وسلم رأى ابن عمر يلنفت عينا وشم لافسأله فمال يارسول الله آخيت رجلا فأنا أطلبه ولا أراه فقال ياعبد الله إذا آخيت أحسدا فاسأله عن اسمه واسم أبيه وعن منزله فان

فى الصلاة يسمع لصدره أزيز كأزيز الرجل (١) وقال صلى الله عليه وسلم «ماجاء بى جبريل قط إلاهو يرعد فرقا من الجبار (٢٠) وقيل لما ظهر على إبليس ماظهر طفق جبريل ومبكائيل عليهما السلام بكبان فأوحى اقمه إلىهما مالكمانبكيانكل هذا البكاء فقالايارب مانأ من مكرك فقال الله تعالى هكذا كونا لاتأمنا مكرى . وعن محمدمن النـكدر قال لمـا خلقت النارطارتأنثدةاللا!\_كذمنأماكنهافلما خلق بنو آدم عادت وعن أنس أنه عليه السلام سألجبريل «مالىلاأرىميكائيل يضحك فقال جبريل ماضحك ميكائيل منذخلفت النار٣٧ و ويفال إن فمه تعالى ملائكة لم يضحك أحدمهم منذ خلفت النار عَمَافَة أَن يَعْضُبِ الله عليهم فيعلمهم بها وقال ابن عمر رضي الله عنهما ﴿خَرَجِتُ معرَّسُولَ اللهُ صلى الله عليه وسلم حتى دخل بعض حيطان الأنصار فجعل يلتقطمن التمروبأكل فقال باابن عمرمالك لاتأكل فقلت يارسول الله لاأشتهيه فقال لـكني أهتهيه وهذا صبح رابعة لم أذق طعاما ولم أجده ولوسألت ربي لأعطاني ملك قيصر وكسري فسكيف بك ياابن عمراذا غيت فيقوم غبتون رزق سننهم ويضعف اليقين في قلوبهم قال فواقه مابرحنا ولاقمنا حتى نزلت حوكاً بن من دابة لا بحمل رزقها الله برزقها واباكم وهو السميع العليم ـ قال فقال رسول الله عِنْ إن الله إمام كم بكنزالمال ولاباتباع الشهو ات من كنز دنائير يريد ما حيأة فانية فان الحياة بيدالله ألاو الى لا أكنزدينار اولادر هاولا أخبأرز قالد (٤) م. وقال أبو الدرداء كان يسمع أزيز قلب إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة من مديرة ميل خوفا من ربه . وقال مجاهد بكي داود عليه السلام أربعين يوماساجدا لايرفع رأسه حتى نبت المرعى من مموعه وحتى غطى رأسه فنودى بإداود أجائع أنت فتطعم أمظمآن فتستى أمعار فتكسى فنحب نحبة هاج العود فاحترق من حرَّ خوفه ثم أنزل اقه تعالى عليه التوبةواللغفرةفقال.يارباجعال خطيئتي في كفي فصارت خطيئته في كفه مكتوبة فكان لايبسط كفه لطعامولالشراب ولالفير. إلا رآها فأ بكته قال وكان يؤتى بالقدح ثائاه فاذا تناوله أبصر خطيئته فمبا يضعه على شفته حتى يفيض القدح من دموعه . ويروى عنه عليه السلام أنه مارفع رأسه إلى السهاء حتى مات حياء من الله عز وجل وكان يقول في مناجاته : إلهمي إذا ذكرت خطيثتي ضاقت علىَّ الأرض,رحهاوإذاذكرت,رحمتك ارتدت إلى روحي سبحانك إلحي أتيت أطباءعبادك ليداو واخطيثي فكالهم عليك يدلني فيؤسالا قانطين من رحمتك. وقال الفضيل بلغني أن داود عليه السلام ذكر ذنبه ذات يوم فوثب صارخاو اضعايده على

بلفظ فنشى عليه وفى الصحيحين عن عائشة رأى جبريل فى صورته مرتين ولهماعن ابن مسعودرأى جبريل له سنائة جناح (١) حديث كان إذا دخل فى الصلاة سمع لصدوه أزيز كأزيز الرجل أبوداود والترمذى فى الشائل والنسائى من حديث عبد الله بن الشخير وتفدّم فى كتاب الساع (٢) حديث ما جاء فى جبريل قط إلاوهو ترتعد فرائصه من الجبار لم أجد هذا اللفظ وروى أبو الشيخ فى كتاب العظمة عن ابن عباس قال إن جبريل عليه السلام يوم القيامة لقائم بين بدى الجبار تبارك وتعافى ترعد فرائصه فرقا من عذاب الله الحديث وفيه زميل بن سماك الحنفى يحتاج إلى معرفته (٣) حديث أنى أنه صلى الله عليه وسلم قال الجبريل مالى لاأرى مركائيل بضحك فقال المضحك ميكائيل منذ خلقت أنه صلى الله عليه والم قال الجبريل مالى لاأرى مركائيل بضحك فقال المضحك ميكائيل منذ خلقت النار أحمد وابن أبي الدنيا في كتاب الحائمين من رواية ثابت عن أنس باسناد جيدور واما بن شاهين في السنة من حديث ثابت مرسلا وورد ذلك أبضا في حق إسرافيل رواه البيهتي في التصبو وألمي المحديث ابن عمر سول الله المنافي من عبر سول الله المنافية عليه على حبطان الأقصار فجعل يلتقط من النم وبأكل الحديث ابن مردويه في التفسير والبهتي في الرحد من رواية رجل من رواية رجل على من ابن عمر عبر قال البيهتي هذا إسناد يجبولوا الجراح بن منهال صعيف في التفسير والبهتي في الرحد من رواية رجل لم يسم عن ابن عمر قال البيهتي هذا إسناد يجبولوا الجراح بن منهال ضعيف.

كان مريضا عدتهوإن كان مشغولا أعنته » وكان يقول ابن عباس رضى الله عنهـــما مااختلف رجل إلى مجلس ثلاثا من غبر حاجة كونله فعلمت مأمكافأته في الدنباوكان يقول معيد فالعاص لجليسي طي ثلاث إذا هنا رحبت به وإذا حدث أقبلت عليه وإذا جلس أوسمت له وعلامة خلوس الممة قه تصالى أن لايكون فيها شائبة حظ عاجل من رفق أو إحسان فان ماكان معاولا يزول بزوال علتهومن لايستند في خلته إلى علة بحكم بدوام خلته ومن شرط الحد في الله

إيثار الأخبكل مايقدر عليه من أمر الدين والدنيا قال الله تعالى ـ يحبون من هاجر إليهم ولايجدون فى مسدورهم حاجة مما أوتوا وبؤثزون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة \_ فقوله تعالى ــلاعدون في صدورهم حاجة مما أونوا ـ أي لاعسدون إخوانهم الوصفان بهما يكمل مغو الهبسة أحدها انتزاع الحسد على شيء من أمر الدين والدنيا. والثانى الإيثار بالمقدور. وفى الحبر عن سيد البشر عليسه الصلاة والسبلام والمرءعلي دين خليله ولاخسير

رأسه حتى لحق بالجبال فاجتمعت إليه السباع فقال ارجعوا لاأريدكم إنما أريدكل بكاءطى خطيئته فلا يستقبلني إلاالبكاء ومن لم يكن ذا خطيئة فمايصنع بداود الخطاء وكان يعاتب في كثرة البكاءفيقول دعونى أبكى قبل خروج يوم البكاء قبل تخريق العظام واشتعال الحشاوقبل أن يؤمر بي ملائسكة غلاظ شداد لا يعصون الله ماأمرهم ويفعلون ما يؤمرون . وقال عبد العزيز بن عمر لما أصاب داودا لخطيئة نقص صوته فقال إلحى، بح صول فى صفاء أصوات الصديقين ءوروىأنه عليهالسلام لماطال بكاؤءولم ينفعه ذلك طاق فدعه واشتد غمه فقال باربّ أماترحم بكأنى فأوحى اقه تعالى إليه إداودنسيتذنبك وذكرت بكاءك فقال إلجى وسيدى كيف أنسى ذني وكنت إذا تاوت الزبور كف الماءالجارىعن جريه وسكن هبوب الربح وأظلني الطير على رأسي وأنست الوحوش إلى محران إلهي وسيدى فمنا هذه الوحشة الني بيني وبيَّنك فأوحى الله تعالى إليه ياداود ذلك أنس الطاعة وهذ. وحشة للعصية ياداود آدم خلق منخلقىخلقته يبدى ونفخت فيدمن روحى وأسجدت له ملائكتي وألبسته ثوب كرامق وتوجته بتاج وقارى وشكالى الوحدة فزوجته حواء أمق وأسكنته جنبىءصانى فطردته عن حوارى عريانا ذليلا ياداود ابميع منى والحق أقول أطعتنا فأطعناك وسألتنا فأعطيناك وعصيتنا فأمهلناك وإن عدت إلينا على ماكان منك قبلناك . وقال يحيى بن أبي كثير بلَّهُنا أن داود عليه السلام كان إذا أراد أن ينوم مكث قبل ذلك سبعا لاياً كل الطعام ولايشرب الشراب ولايقرب النساء فاذا كان قبل ذلك بيوم أخرج له المنيز إلى البرية فأمر سلمان أن ينادى بصوت يستقرى البلاد وماحولهامن الفياض والآكام والجبال والبرارى والصوامع والبهم فينادى فيها ألامن أراد أن يسمع نوح داود على نفسه فليأت قال فتأتى الوحوش من البراري والآكام وتأتى السباع من الغياضوتآنىالهواممن الجيال وتأتى الطير من الأوكار وتأتى العذارى من خدور هن وتجتمع الناساذلك اليومويأتى.داود حتى يرقى الندر وعيط به بنو إسرائيل وكل صنف على حدته عيطون به وسلمان عليه السلام فأم على رأسه فيأخذ في الثناء على ربه فنضجون بالبكاء والصراخ ثم يأخذ في ذكر الجنة والنار فتموت الهوام وطائفة من الوحوش والسباع والناس ثمياً خذ في أهو الالقيامة وفي النياحة على نفسه فيموت من كل نوع طائفة فادارأي سلمان كثرة الموتى قال ياأ بتاءقدمز فت الستممين كل بمزق وما تسطو انف من بني إسرائيل ومن الوحوش والهوام فيأخذ في الدعاء فبناهو كذلك إذناداه بعض عباديني إسرائيل باداود عجلت بطلب الجزاء على ربك قال فيخر داود مفشيا عليه فاذا نظر سلمان إلى ماأصابه أتى بسرير قحمله عليه ثم أمر مناهيا بنادى ألامن كان له مع داود حميم أوقريب فليأت بسرير فليحمله فان الذين كانوا معه قد قتلهم ذكر الجنة والنار فسكانت المرأة تأتى بالسرير وتحمل قربيها وتقول يامن قتله ذكر النار يامن قتله خوف الله ثم إذا أفاق داود قام ووضع بده على رأسه ودخل بيتعبادتهوأغلق بابه ويقول باإله داود أغضبان أنت على داود ولايزال يناجى ربه فيأتى سلمان ويقعد على الباب ويستأذن ثم يدخل ومعه قرص من شعير فيقول باأبتاء تقو بهذا على ماتر بدفياً كل من ذلكالقرص ماشاء الله ثم غرج إلى بني إسرائيل فيكرون بينهم . وقال بزيد الرقاشي خرج داود ذات يوم بالناس يعظهم وغوفهم فخرج في أربعين ألفا فمات منهم ثلاثون ألفاومارجم إلافي عشرة آلاف قالـوكانله جاريتان انخذها حتى إذا جاءه الخوف وسقط فاضطرب تمدتا على صدره وعلى رجليه مخافة أن تنفرق أعشاؤه ومفاصله فيموت. وقال ابن عمر رضى الله عنهما دخل عنى ينزكر بإعابهماالسلام بيت القدس وهو ابن ثمان حجج فنظر إلى عبادهم قد لبسوا مدارع الشمر والصوف ونظر إلى جهنهم قد خرقوا التراقى وسلمكوا فيها السلاسل وعدوا أنفسهم إلى أطراف بيت القدس فهالهذلك

فرجع إلى أبويه ثمر بصبيان يلعبون فقالوا له يايحي هلم بنا لنلعب فقال إنى لم أخلق للعب قال فأتى أبويه فسألهما أن يدرعاه الشعر ففعلا فرجع إلى بيت القدس وكان يخدمه تهارا ويصبح فيه ليلا حتى أتت عليه خمس عشرة سنة فحرج ولزم أطواد الأرض وغيران الشعاب فخرج أبواه في طلبه فأدركاه على بحيرة الأردن وقد أنقع رجليه فىالماءحتى كاد العطش يذبحه وهو يقولوءزتك وجلالك لأأدوق بارد الشرابحي أعلم أين مكاني منك فسأله أبواه أن يفطر على قرص كان معهما منشمير ويشرب من ذلك الساء ففمل وكمفر عن يمينه فمدح بالبرفرد. أبواه إلى بيت المقدس فكان إذا قام يصلى بكى حتى يبكى معه الشجر والدر ويبكى زكربا عليه السلام لبكائه حتى يفعي عليهفإ زل يبكى حق حرقت دموعه لحم خديه وبدت أضراسه لاناظرين ففالت له أمه يابني لوأذنت لي أن أنخذلك شيئًا توارى به أضراسك عن الناظرين فأذن لهافعمدت إلى قطعي لودفأ لصقتهما على خديه فسكان إذا قام يصلي بكي فاذا استنقعت دموعه في القطمتين أتت إليه أمه فعصر مهما فاذا رأى دموعه تسيل على ذراعي أمه قال اللهم هذه دموعي وهــذه أمي وأنا عبدك وأنت أرحم الراحمين فقال لهزكريا يوما يابني إنما سألت ربي أن يهبك لي لتقرعيناي بك فقال عمى ياأبت إن جبريل عليه السلام أخبرنى أن بين الجنة والنار مفازه لايقطعها إلاكل بكاء فقال زكرباعليه السلام يابني فابك .وقال السيح عليمه السلام: معاشر الحواريين خشية الله وحب الفردوس يورثان الصبر على الشقة ويباعدان من الدنيا محق أقول لكم إن أكل الشعير والنوم علىالزابل معالكلاب فيطلبالفردوس قليل. وقبل كان الحليل صلوات الله عليه وسلامه إذا ذكر خطيئته يغنى عليه ويسمع اضطراب خليله فيقول باجبريل إنى إذا ذكرت خطيئتي نسيت خلتي فهذه أحوال الأنبيرء عليهمالسلامفدونك والتأمل فيها فانهم أعرف خلق الله بالله وصفاته صلوات الله عليهم أجمعين وعلى كل عباد اللهالقربين وحسبنا الله ونعم الوكيل .

( بيان أحوال الصحابة والتابعين والسلف والصالحين في شدة الحوف ﴾

روى أن أبابكر الصديق رضى الله عنه قال لطائر ليتنى مثلك ياطائر ولم أخلق بشرا. وقال أبوذر رضى الله عنه وددت لوأى شجرة تعضد وكذلك قال طلحة . وقال عبان رضى المتحدودت أنى إذا من لم أبث وقالت عائشة رضى الله عنها وددت أنى كنت نسيا منسيا وروى أن عمر رضى المتحنه كان يسقط من الحوف إذا سم آية من القرآن منشيا عليه فسكان بعاد أياما وأخذ يوما تبنة من الأرض فقال باليتني كنت هذه التبنة باليتني لم أك شيئا مذكورا باليتني كنت نسيا منسيا باليتني لم تلك شيئا مذكورا باليتني كنت نسيا منسيا باليتني لم تلد أمى وكان في وجه عمر رضى الله عنه حطان أسودان من الدموع . وقال رضى الله عنه من طاف الله لم بشف غيظه ومن اتفى الله بصنع ما يريدولولا يوم القيامة لكان غير ما ترون ولما قرأ حمر رضى الله عنه من وقرأ سورة والطور فوقف يستمع فلما باغ قوله تعالى إن عذاب بكلواقع ما له من وقل على تراوواستند إلى حائط ومكثر ما تاور وحمه وقد سلم من صلاة الفجر وقد علاه كابة وهو يقلب يده لقدر أيت أصحاب تول على ترو اليوم شيئا يشبهم لقد كانوا يصبحون شمناصفر اغرا بين أعينهم أمثال وكب للعزى قد بازوا لله سجدا وقياما يتاون كتاب الله يراوحون بين جاههم وأقدامهم فاذا أصبحواذكروا الله المواقع المواقع المواقع المواقع المناورة عنه المواقع المناورة عنه بالورا في بعد وقد علاه كان الموم باتوا فاقلين بالموم باتوا فاقلين بالموم باتوا فاقلين كل يوم الربح وهملت أعينهم بالدموم حتى تبل شابهم وأقد فكائى بالموم باتوا فاقلين كل عبد النجر في يوم الربح وهملت أعينهم بالدموم حتى تبل شابهم واقد فكائى بالموم باتوا فاقلين

قائ فی صحبة من الایری لك مشال مشایری النسه و وكان یقسول أبو معاویة خیر منی قبل و كیف ذاك ؟ قال كلهم یری فضائی علیه ومن فضائی علیه المنسوط منی ولیمضهم نظما : منی والده النسال الله النسال الله النسال النسال

وجانب صداقة من من لم يزل

على الأصدقاء يرى الفضل له .

[ البناب الحادس والحسون في آداب الصحبة والأخوة ] سئل أبو حفس عن أدبالفقراءفي الصحبة

فقال حفظ حرمات الشايخ وحسسن العشرة مع الاخوان والنصيحة للأصاغر وترك صحبة من ليس في طبقهم وملازمة الايثارو مجانبة الادخار والعاونة في أمرالدين والدنيا فمن أدبههم التغافل عن زلل الاخوان والنصح فها عجب فيسه النصيحة وكتم عيب صاحبه واطلاعه على عيب يسلم منه . قال عمر بن الحطاب رضى المدعنه رحم الله امرأ أهدي إلى عبونى وعذا فيه مصلحة كلية تكون الشخص عن بنبه على عنوبه قال جعفر ابن برقان قال لي

ثم قام فما رؤى بعد ذلك صاحكا حتى ضربه ابن ملجم ، وقال عمران بن حصين : وددتأنأ كون رمادا تنسفى الرياح في يوم عاصف ، وقال أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه : وددت أني كبش فيذ محني أهلي فيأ كلون لجمي وبحسون مرقى ، وكان على بن الحسين رضي الله عنه إذا توضأ اصفر لونه فيقول له أهله ماهذا الذي يعتادك عند الوضوء فيقول أندرون بين يدي من أريد أن أقوم. وقال موسى بن مسعود كنا إذا جلسنا إلى الثوريكان النار قدأحاطت بنالماري من خوفهوجرعه وقرأ مضر القارىء يوما \_ هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق \_ الآية فبكي عبد الواحد بن زيد حتى غشى عليه فلما أفاق قال وعزتك لاعصيتك جهدى أبدا فأعنى بتوفيقك على طاعتك ، وكان السور ابن مخرمة لايقوى أن يسمع شيئا من الفرآن لشدة خوفه ولقدكان يقرأعندهالحرفوالآيةفيصيم الصيحة فما يعقل أيامًا حتى أتى عليه رجل من خشم فقرأ عليه \_ يوم نحشر النقين إلى الرحمن وفدا ونسوق الجرمين إلى جهنم وردا ـ فقال أنا من الجرمين ولستمن التقين عدمي القول أيها القارى. فأعادها عليه فشيق شيقة فلحق بالآخرة ، وقرى، عند يحيي البكاء \_ ولو ترى إذ وقنواعلى بهم \_ فصاح صيحة مكث منها مريضا أربعة أشهر يعاد من أطراف البصرة ، وقال مالك بن دينار بينها أنا أطوف بالبيت إذأنا بجويرية متعبدة متعلقة بأستار الكعبة وهي نقول ياربكم شهوةذهبتالدانها وبقيت تبعاتها يارب أما كان لك أدب وعقوبة إلا النار وتبكى فما زال ذلك مقامها حق طلعالفجر، قال مالك فلما رأيت ذلك وضعت بدى على رأسي صارخا أقول تكلت مالـكا أمه،وروىأن!لفضيل رۋى يوم عرفة والناس يدعون وهو يبكى بكاء الشكلى المحترقة حتى إذا كادت الشمس تفربقبض على لحيته ثم رفع رأسه إلى الساء وقال واسوأتاه منك وإن غفرت ثم انقلب مع الناس ، وسئل إن عباس رضى الله عنهما عن الحائفين فقال قلوبهم بالحوف فرحة وأعينهم باكبة يقولون كيف نفرح والموت من وراثنا والقبر أمامنا والقيامة موعدنا وطي جهنم طريقنا وبين يدى المدربناموقفنا.ومر الحسن بشاب وهو مستغرق في ضحكه وهو جالس مع قوم في مجلس فقال له الحسن\فتيهل،مررت بالصراط قال لا قال فهل تدرى إلى الجبة تصير أم إلى النازقال لاقالهُاهذاالضحكةالفعارؤىذلك الفتي بعدها طاحكاً . وكان حماد بن عبد ربه إذا جلس جلس مستوفزًا علىقدمية فيقال له لواطمأ ننت فيقول ثلك جلسة الآمن وأنا غير آمن إذ عصيت الله تعالى ، وقال عمر بن عبدالعزيز: إنمـاجعلالله هذه الفغلة في قلوب العباد رحمة كيلا عونوا من خشية الله تعالى ، وقال مالك بندينار لقدهممت إذا أنا من آمرهمأن يقيدوني ويغلوني ثم ينطلقوا في إلى ربي كما ينطلق بالعبدالآبق إلىسيده،وقال حاتم الأصم لاتفتر بموضع صالح فلا مكان أصليع من الجنة وقد لتي آدم عليه السلام فيها مالق ولاتفتر بكثرة المبادة فان إبليس بعد طول تعبده لقى مالقى ولا تغتر بكثرة العلم فان بلمامكان يحسن أسم الله الأعظم فانظر ماذا لقى ولا تغتر برؤية الصالحين فلا شخص أكبر ملزلة عند اللهمن الصطفى صلىالله عليه وسلم ولم ينتفع بلقائه أقاربه وأعداؤه . وقال السرى : إنى لأنظر إلى أنفى كل يوم مرات مخافةأنيكون قد اسود وجهمي ، وقال أبو حفص منذ أربعين سنة اعتقادى في نفسي أن الله ينظر إلى نظرالسخط وأعمالي تدل على ذلك ، وخرج ابن البارك يوما على أصحابه فقال إنى اجترأت البارحةعلىاللمسألته الجنة ، وقالت أم محمد بن كب الفرظى لابنها يابن إنى أعرفك صغيراطيباوكمبيراطيباوكم نك أحدثت حدثًا موبِهَا لما أراك نصنع في ليلك ونهارك فقال باأماء ما يؤمني أن يكون الله تعالى قداطلم على وأناطى بعض ذنوبي فمقتني وقال وعزني وجلالي لاغفرت لك ءوقال الفضيل إلىلاأغبط نسامر سلاولاملسكا مقربا ولا عبدا صالحًا أليس هؤلاء يعاينون ومالقيامة إنماأ غبط من لم غلق. وروى وأن فق من الأنصار

دخلنه خشية النار فسكان يكي حتى حبسه ذلك في البيت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه واعتنقه فخر مينا فقال عَلِيُّهُ جهزوا صاحبُكُم فان الفرق من النار فنت كبده (١) ٥ وروىءن ابن أبي ميسرة أنه كان إذا أوى إلى فراشه يقول باليت أمى لم تلدى فقالت له أمهاميسرة إن الله تعالى قدأ حسن إليك هداك إلى الاسلام قال أجل ولسكن الله قديين لناأناواردو النارولميين لناأناصادرون عنهاوقيل لفرقد السبخي أخبرنا بأعجب شيء بلغك عن بني إسرائيل فقال بلغني أنه دخل بيت القدس خمسهائة عذراء لباسهن الصوف والسوح فنذاكرن ثواب الله وعقابه فمتن جميعا في يومواحدوكان عطاءالسدى مِن الحَاثَةِينَ وَلَمْ يَكُنَّ يَسَأَلُ اللَّهَ الْجَنَّةُ أَبِدًا إنَّمَا كَانَ يَسَأَلُ الله العفو وقيل له فيمرضهألاتشتهي شيئًا غقال إن خوف جهنم لم يدع في قلمي موضما للشهوة و قال إنه مارفعر أسه إلى السهاءولاضحك أربعين سنة وأنه رفع رأسه يوما ففزع فسقط فانفنق في بطنه فنق وكان يمس جسده في بعض الليلة مخافة أن يكون قد مسخ وكان إذا أصابهم ريم أو برق أو غلاء طعام قال هذامن أجلى صيهم لومات عطاء لاستراح الناس ، وقال عطاء خرجنا مع عتبة الفلام وفينا كهول وشبان يصلون صلاةالفجر بطهور العشاء قد تورمت أقدامهم من طول القيام وغارت أعينهم في ر دوسهم ولسقت جاودهم على عظامهم و بقيت العروق كأنها الأوتار يصبحون كأن جلودهم قشور البطبخ وكأنهم قد خرجوا من القبور يخبرون كيف أكرم اللهالمطيعين وكيف أهان العاصين فبينها هم يمشون إذ مر أحدهم بمكان غر مغشيا عليه فجلس أصحابه حوله يبكون في يوم شديد البرد وجبينه ترشح عرقافجاءوابماءفمسحو اوجههفأفاق وسألوه عن أمره فقال إني ذكرت أن كنت عصيت الله فذلك المكان، وقال صالح الري قرأت على رجل من المتميدين - يوم تقلب وجوهيم في النارية ولون باليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا فسعق ثم أفاق تقال زدى ياصالح فانى أجد عما فقرأت كاأرادواأن غرجوامنها أعيدوافها فرمينا، وروى أنزرارة بن أبي أوفى صلى بالناس الغداة فلما قرأ ــفاذانقرڧالـاقورــخرمغشياعليهـفمل.ميتا.ودخليزيدالرقاشي على عمر بن عبد العزيز فقال عظني بابزيد فقال باأمبر الؤمنين اعلم أنك لست أول خليفة عوت فيكي ثم قال زدنى قال ياأمير الؤمنين ليس بينك وبين آدم أب إلا ميت فبكي ثم قال زدنى بايزيد فقال ياأمير الؤمنين ليس بينك وبين الجنة والنار مزل فخر مغشيا عليه . وقال ميمون بن مهران لما تزلت هذه الآية \_ وإن جهتم لموعدهم أجمعين \_ صاح سلمان الفارسي ووضع يده على رأسه وخرج هاربائلاثة أيام لايقدرون عليه (٢) ورأى داود الطائى امرأة تبكى علىرأس قبرولدهاوهي تقول ياا بناه ليت شعرى أى خديك بدأ به الدود أولا فصعق داودوسقطمكانهوقيلمرض سفيان الثورىفعرض دليله علىطبيب ذمى فقال هذا رجل قطع الحوف كبده ثمجاءوجس عروقه ثم قال ماعلمت أن فياللة الحنيفية مثله وقال أحمد بن حنبل رحمة الله عليه سألت الله عز وجل أن يفترح على بابا من الحوف ففتح فختاطي عقلي فقات يارب على قدر ماأطيق فسكن قلى وقال عبد الله بن عمرو بن العاص ابكوا فالراتيكوا فتباكوا فوالذى نفسي يبده لو يعلم العلم أحدكم لصرخ حتى ينقطع صوته وصلي حتى ينسكسر صلبه وكأنه أشار إلى معني قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ لو تُملُّمونَ مَا أَعَلَمُ لَفَحَكُمْ قَلْبِلاولِكِيمْ كثيرِ ا(٣) م وقال العنبري اجتمع أصحاب الحديث على باب الفضيل بن عياض فاطلع عليهم من كوة وهو يبكي ولحيته (١) حديث إن في من الأنصار دخلنه خشية من النار حنى حبسه خوفه في البيت الحديث ان أي الدنيا في الحائفين من حديث حذيفة والبهتي في الشعب من حديث سمل بن سعد باسنادين فيهما نظر . (٧) حديث ميمون بن مهران لما نزلت هذه الآية وإن جهنم لموعدهم أجمعين صاحسلماناالفارسي لم أقف له على أصل (٣) حديث لو تعلمتون ما أعلم اضحكتم فليلاولبكيتم كثيراتقدم في قواعد المقائد

ميمون بن مهرانقل لی فی وجهیماأ کره فان الرجل لاينصح أخاء حتى يقول له في وجهه مایکرهه فان الصادق محت من يسدقه والكاذب لامحب الناصع قال الله تعالى ولكن لاتحبون النامحين سوالنصيحة ما كانت في السر، ومن آداب الصوفية القيام غــــدمة الإخوان واحتمال الأذى منهم فبذلك بظهر جوهر الفقير روىأن عمربن الحطاب رضى الله عنه أمر بقلع ميزاب كان في دار العساس بن عبدالطلب إلى الطريق بين الصفاوالروةفقال له العباس قلمت ما كان 115

رسول اقه صلى اقه عليه وسلم وضعه بيده تقال إذن لايرده إلى مكانه غريدك ولايكون لك سلم غيرعاتق عمر فاأقامه على عاتقهورده إلى موضعه ومن أدبهم أن لايرون لنفسيم ملسكا مختصون بهقال ابراهم بن شيبان كنا لانصحب من يقسول نعلى . أخسرنا بذلك رضي الدين عن أبي الظفـــر عن واللم أي القاسم القشيري قال سمست أبا حاتم المسسوفي فال ممست أبانصر السراج يقول ذلك وقال أحمد من القلانس دخلت على قوم من الفقراء يوما بالصرة فاكرموني

ترجف فقال عليكم بالقرآن عليكم بالصلاة ويحكم ليس هذا زمان حسديث إنميا هذا زمان بكاء وتضرع واستكانة ودعاء كدعاء الغريق إنمنا هذا زمان احفظ لسانك وأخف مكانك وعالجقلبك وخذ ماتعرف ودع ماتنكر ورؤى الفضيل يوما وهو يمثني قفيل 4 إلى أين؟قال لاأدرىوكان يمثني والهـا من الحوف . وقال ذرُّ من عمر لأبيه عمر من ذرُّ :مابال التكلمين شكلمون فلابيكي أحدفاذا نكلمت أن ممت البكاء من كل جانب نقال يابني ليستالنا عة الشكلي كالناعة الستأجرة وحكى أن قوما وقفوا بعابد وهو يمكي فقالوا ماالدي يبكيك يرحمك الله ؟ قال قرحة بجدها الحائفون في فلوبهم قالوا وماهى ؟ قال روعة النداء بالعرض طىالله عزوجل. وكان الحواص يسكى ويقول في مناجاته قد كبرت وضعف جسمي عن خدمتك فأعتفى . وقال صالح الرى : قدم علينا ابن السهاك مهافقال أرنى شيئًا من بعض عبائب عبادكم فقعبت به إلى رجل في بعض الأحياء في خص له فاستأذنا عليه فاذا رجل يعمل خوصا فقرأت عليه .. إذالأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحيم ثم في النار يسجرون \_ فتمهق الرجل شهقة وخر" مغشيا عليه فخرجنا من عندهوتركناه طيحاله وذهبنا إلى آخر فدخلنا عليه فقرأت هذه الآبة فنمهق شهقة وخرّ مغشيا عليه فذهبنا واستأذنا هي ثالث فقال ادخلوا إن لم تشفلونا عن ربنا فقرأت سا ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد لـ فتميق شهقة فبدا العم من منخريه وجمل يتشحط في دمه حتى بيس فتركناه طي حاله وخرجنا فأدرته علىستة أنفس كل نخرجهن عنسده ونتركه مغشيا عليه ثم أنيت به إلى السابع فاستأذنا فاذا امرأة من داخل الحس تقول ادخلوا فدخلنا فاذا شيخ فان جالس فى مصلاه فسلمنا عليه فلم يشعر بسلامنا فقلت بصوتعال ألاإن للخلق غدا مقاما فقال الشيخ بين بدى من ويحك ثم بهتي مبهوتا فآعا فاه شاخصا بصره يسيح بصوتله ضعيف أو. أو. حتى انقطع ذلك الصوت فقالت امرأته اخرجوافانكم لاتنتفعون بالساعة فلماكان بعد ذلك سأألت عن الفوم فاذا ثلاثة قد أفاقوا وثلاثة قد لحقوا إلىنسالي وأماالشيخ فانه مكث ثلاثة أيام على حالته مهوتا متحيرا لايؤدى فرضا فلما كان بعد ثلاث عقل وكان يزيد بن الأسود يرىأنه من الأبدال وكان قد حلف أنه لايضحك أبدا ولاينام مضطحعا ولاياً كل سمنا أبدا فمارؤي ضاحكا ولامضطجما ولاأكل صمنا حتى مات رحمه الله . وقال الحجاج لسعيد بن جبير بلغي أنك لم تضحك قط فقال كيف أضحك وجهم قد سعرت والأعلال قد نسبت والربانية قدأعد توقال رجل للحسن باأبا سعيد كيف أصبحت قال غير قال كيف حالك فتبسم الحسن وقال تسألن عن حالى ما ظنك بناس رُكبوا سفينة حتى توسطوا البحر فانكسرت سفينهم فتعلق كل إنسان منهم بخشبة على أنيَّ حال يكون قال الرجل على حال شديدة قال الحسن حالي أشدُّ من حالهم .ودخلت مولاة لعمر بن عبد العزيز عليه فسلمت عليمه ثم قامت إلى مسجد في بيته فسلت فيه ركمتين وغلبتها عيناها فر قدت فاستبكت في منامها ثم انتبت فقالت باأمير المؤ. نين إنى والله رأيت عجبا قال وما ذلك ؟ فالت رأيت النار وهي تزفر على أهلها ثم جي اللصراط فوضع على متنها فقال هيسه قالت فجي \* بعبد اللك بن مروان فحمل عليه فمامض عليه إلايسير حق السكفة به الصراط فهوى إلى جهم فقال عمر هيه قالت ثم جيء بالوليد بن عبد اللك فحمل عليه فمامضي إلابســير حتى الكفاء به الصراط فهوى إلى جهتم ققال عمر هيه قالت ثم جي " بسليان بن عبد اللك فما مضى عليه إلايسير حَمْ انْكَمَا بِهِ الصِراط فهوى كَذَلَك فَقَال عَمْر هَيْهِ قَالَتُ ثُمْ جِي ۚ بُكُ وَاللَّهُ بِالْمَدِ المؤمنين فصاح عمر رحمة الله عليه صبحة خرَّ منشبا عليه نقامت إليه مجملت تنادى في أذنه ياأمير المؤمنين إن رأيتك والله قد مجموت إنى رأيتك والله قد نجوت قال وهي تنادى وهو يصيم ويفحس برجليه

ومحكى أنْ أويسا القرني رحمه الله كان محضر عند القاص فيبكي من كلامه فاذا ذكر النار صرخ أويس ثم يقوم منطلقا فيتبعه الناس فيقولون مجنون مجنون. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه إنَّ المؤمن لايسكن روعه حتى يترك جسر جهنم وراءه وكان طاوس يفرش له الفرش فيضطجم ويتقلى كما تتقلى الحبة في المقلى ثم يثب فيدرجه ويستقبل القبلة حتى الصباح ويقول طبر ذكر جهنم نوم الحائفين . وقال الحسن البصري رحمه الله : يخرج من النار رجل بعد ألف عام باليتنيكنت ذلك الرجل وإنميا قال ذلك خُوفه من الحُلود وسوء الحائمة. وروى أنه ماضحك أربعين سنة قال وكنت إذا رأيته قاعداكانه أسير قد قدم لتضرب عنقه وإذا تسكلمكأنه يعاين الآخرة فيخبر عن مشاهدتها فاذا سكت كأنَّ النار تسعر بين عينيه وعوتب في شدَّة حزنه وخُوَفه فقال مايؤمني أن يكون الله تعالى قد اطلع في على بعض مايكره فمقتنى فقال اذهب فلاغفرت لك فأنا أعمل في غير معتمل . وعن ابن المهاك : قال وعظت يوما في عجلس فقام شاب من القوم فقال باأبا العباس لقد وعظت اليوم بكلمة ماكنا نبالى أن لانسمع غيرها قلت وماهى رحمك الله قال.قولك لقدقطع قلوب الحائفين طول الحاودين إماني الجنة أوفي النار ثم غاب عني ففقدته في المجلس الآخر فلم أر-فسألت عنه فأخبرت أنه مريض يعاد فأتيته أعوده فقلت باأخي ما الذي أرى بك فقال باأبا العباس ذلك من قولك لقد قطع قلوب الحائفين طول الحُلودين إما في الجنسة أو النار قال ثم مات رحمه الله فرأته في المنام فقلت باأخي مافعل الله بك ٢ قال غفرلي ورحمني وأدخلني الجنة قلت عباداً ٢ قال ولكلمة فيذه مخاوف الأنبياء والأولياء والعاماء والصالحين ونحن أجدر بالحوف منهم لمكن ليس الحوف بكثرة الدنوب بل بصفاء القلوب وكمال المعرفة وإلافليس أمننا لقلة ذنوبنا وكثرة طاعاتنا ال قادتنا شهو تنا وغلبت علينا شقو تنا وصدتنا عن ملاحظة أحوالناغفلتنا وقسو تنافلاقرب الرحيل ينهنا ولاكثرة الدنوب تحركنا ولامشاهدة أحوال الحائفين تخوفنا ولاخطر الحاتمة نزهجنا فنسأل الله تعالى أن يتدارك بفضله وجوده أحوالنا فيصلحنا إن كان تحريك اللسان عجرد السؤال دون الاستعداد ينفعنا . ومن العجائب أنا إذا أردنا المال في الدنيا زرعنا وغرسنا وانجرنا وركبناالبحار والبرارى وخاطرنا وإن أردنا طلب رتبة العلم تفقيها وتعبنا فى حفظه وتكراره وسهرنا ونجتهدنى طلب أرزاقنا ولاتثق بضان الله لنا ولانجلس في يوتنا فنقول اللهم ارزقنا ثم إذا طمحت أعيننا نحو اللك الدائم الفيم قنعنا بأن نقول بألسنتنا اللهم اغفر لنا وارحمنا والذىإليمرجاؤناوبهاعتزازنا ينادينا ويقوله ــ وأن ليس الإنسان إلاماسعي . ولايغرنكم بالله الغرور . ياأيها الانسان ماغرك ربك الكرم \_ ثم كل ذلك لاينهنا ولاغرجنا عن أودية غرورنا وأمانينا فحاهد إلاعنة هائلة إن لم يتفضل الله علينا بتوبة نصوح يتداركنا بها ويجسيرنا فنسأل الله ثعالى أن يتوب علينا بل نسأله أن يشوق إلى التوبة سرائر قاوبنا وأن لايجال حركة اللسان بسؤال التوبة غايةحظنافنكون ممن يقولي ولابعمل ويسمع ولايقبل إذا سمننا الوعظ بكينا وإذا جاء وقت الممل بمنا سمعناه عصبنا فلاعلامة لْلْتَخْدَلان أعظم من هذا فنسال الله تعالى أن بمن علينا بالتوفيقوالرشدعنهوفضلهولنقتصر من حكاية أحوال الحاثنين على ماأوردناه فان القليل منهذا يصادف القلب القابل فيكف والكثيرمنه وإن أفيض على القلب الفافل فلايغنى . ولقد صدق الراهب الدي حكى عنه عيسي ن مالك الحو لائي وكان من خيار العباد أنه رآه طي باب بيت القدس واقفاكهيئة الهزون من شدة الولهمايكاديرقأدمعهمين كثرة البكاء فقال عيسي لما رأيته هالني منظره فقلت أيها الراهب أوصني بوصية أحفظها عنك فقال باأخي بماذا أوصيك إن استطت أن تسكون عنزلة رجل قداحتوشته السباع والهوام فهو خائف حذر

ومجلون فقلت بوما لِعضهم أبن إزارى ف قطب من أعينهم . وكان ابراهيم بن أدهم إذاحبه إنسانشارطه على ثلاثة أشياء أن تكون الحدمة والأذان لهوأن تكون يده في حميع مايفتح الله عليه من الدنيا كده نقال رجل من أصحابه أنا لاأقدر على مدقك .وكان إيراهيم ابن أدهم ينظر البساتين وحمل في الحصاد وينفق على أصحابه . وكان من أخـــــلاق السلف أن كل من احتاج إلى شيء من مال أخيه استعمله من غير مؤامرة قال الله

يُحَاف أن يَخْلُ فَتَفَرَّسُه السّبَاع أو يسهو فَتَهُمُه الهوام فهو مذَّور القلب وجل فهو في المخافة ليله وإن أمن الفترون وفي الحزن نهاره وإن فرح البطالون ثم ولى وتركني فقلت لو زدتني شيئا عسى ينفهني فقال الظمآن يجزيه من الساء أيسره وقد صدق فان القلب السافي بحركه أدن محافة والقلب الجامد تنبو عنه كل المواعظ وما ذكره من تقديره أنه احتوشته السباع والهوام فلاينبني أن يظن أنه تقدير بل هو تحقيق فانك لو عاهدت بنور البصيرة باطنك أو أيته مشحو نا بأ صناف السباع وأنواع الهوام مثل الفضب والشهوة والحقدو الحسدو الكبرو العجب والرياء وغيرها وهي التي لاتز ال تفترسك وتنهشك مثل الفضب عنها لحظة إلا أنك محجوب الهين عن مشاهدتها فاذا انكشف الفطاء ووضعت في قبرك عاينتها وقد تمثلت لك بسورها وأشكالها الموافقة لما نبها فترى بعينك المقارب والحيات وقداً حدقت بك في قبرك وإعاهي مفاتك الحاضرة الآن قد انكشفت لك صورها فان أردت أن تقتالها و تقهرها وأشتا قدر عليها والهشها لصعم قلبك فضلاع نظاهر بشرتك والسلام.

## كتاب الفقر والزهد

( وهو الكتاب الرابع من ربع المنجيات من كتب إحياء علوم الدين ) ( بسم الله الرحمن الرحبم )

الحد فه الذي تسبح له الرمال ، وتسجد له الظلال ، وتتدكدك من هيبته الجبال، خلق الانسان من الطين اللازب والصلصال ، وزين صورته بأحسن تقوم وأثم اعتدال ، وعصم قلبه بوراله داية عن ورطات الشلال ، وأذن له في قرع باب الحدمة بالقدو والآصال ، شكل بصيرة الخلص ف خدمته بنور المعرة حتى لاحظ بضائه حضرة الجلال ، فلاح له من البهجة والبها، والكال ، مااستقبح دون مبادى إشراقه كل حسن وجمال ، واستثقل كل ماصرفه عن مشاهدته وملازمته غابة الاستثقال ، وعمل فاهر الدنيا في صورة امرأة جميلة عيس وتحتال ، وانكشف له باطنها عن عجوز شوها مجنت من طبغة الحزى وضربت في قالب النكال ، وهي متلفقة بجلبابها لتخي قباع أسرارها بلطائف السحر والاحتبال ، وقد نصبت حبائلها في مدارج الرجال ، فهي تقتنصهم بضروب المكر والاعتبال ، والاحتبال ، وقد نصبت حبائلها في مدارج الرجال ، فهي تقتنصهم بضروب المكر والأغلال ، وتعليم بأنواع البلايا والأنكال ، فلما انكشف العارفين منها قباع الأسرار والأنسال ، والأغلال ، واتفين منها بوصال ليس دونه انفسال ، ومشاهدة أبدية لا يعتربها فناء ولازوال، والصلاة على سيدنيا محد سيد الأنبياء وعلى آله خبر آل .

[ أما بعد ] فان الدنيا عدوة أله عزوجل بغرورها صلى من صلى مكرها ولمن ول فيها وأسالحطا السيئات ، وبغضها أم الطاعات وأس القربات ، وقد استقصينا ما يتعلق بوصفها وذم الحب لحسانى كتاب فم الدنيا من ربع المهلسكات ، وتحن الآن نذ كرفضل البغض لها والزهدفيا فانه وأس النجيات، فلا مطمع فى النجاة إلا بالانقطاع عن الدنيا والبعد منها لكن مقاطعتها إما أن تسكون بالزواء العبد عنها ويسمى ذلك وهداو اسكل واحده بما درج في نيل السعادات وحظ فى الاعانة على الفوروانيجاة واعن الآن نذكر حقيقة الفقر والزهدو درج الهما وأقسامهما وشروطهما وأحكامهما ونذكر الفقر في شطر من الكتاب والزهد فى شطر آخر منه و نبذأ بذكر الفقر فنقول: [ المعطر الأولى من الكتاب في الفقر ] وفيه بيان حقيقة الفقر وبيان فضيلة الفقر معلقا وبيان

( ڪتاب الفقر والزهد )

تعالى \_وأمرهم شورى بينهم \_ أىمشاع هم فيه سواء ومن أدبهمأتهم إذا استثقلوا صاحبا يتهمون أنهسم ويتسببون في إزالة ذلك من بواطهملأن انطواء الضميرعلى مشل ذلك للمصاحب وليحة في الصحبة. قال أبو بكر الكتانى صحمني رجل وكانعلى قلى ثقيلا فوهبت له شيئا بنية أن زول ثقله منقلىفلم بزل فخلوت به يوما وقلت له ضم رجلك على خدى فأبى فقات له لابد من ذلك ففعل ذلك فزال ماكنت أجـده في باطنى فالدالر في قعدت من الشام إلى الحجاز

خصوص فضيلة الفقراء وبيان فضيلة الفقير على الغنى وبيان أدب الفقير فى فقره وبيان أدبه فى قبوله المطاء وبيان تحريم السؤال بغير ضرورة وبيان مقدار الغنى المحرم للسؤال وبيان أحوال السائلين واقحه الموفق للصواب بلطفه وكرمه .

## ( بيان حقيقة الفقر واختلاف أحوال الفقير وأساميه )

اعلم أن الفقر عبارة عن فقد ماهو محتاج إليه أمافقد مالاحاجة إليه فلايسمى فقر اوان كان المحتاج إليه موجودا مقدورا عليه لم يكن الحتاج فقيرا وإذا فهمت هذا لمتشك فىأن كلموجودسوىالمه تعالى فهو فقير لأنه عتاج إلى دوام الوجود في ثانى الحال ودوام وجودمستفادمن فضل الله تعالى وجوده فانكان في الوجود موجود ليسوجودهمستفادالهمنغيره فهوالغني الطلق ولاينصور أن يكون مثل هذاللوجود إلا واحدا فليس فى الوجود إلا غنى واحد وكل من عداه فانهم محتاجون إليه ليمدواجو دهم إلدوامو إلى هذا الحصر الاشارة بقوله تعالى ـ والله الغنى وأنتم الفقراء ـ هذا معنىالفقرمطلقاولكمالسناتصد بيان الفقر الطلق بل الفقر من المـال على الحصوص و إلاففقر العبدبالاضافة إلى أصناف حاجاته لا يتحصر لأن حاجاته لاحصر لها ومن جملة حاجاته ما يتوصل إليه بالمال وهو الذي ريد الآن بيانه فقط فنقول: كل فاقد للمال فانا نسميه ففيرا بالاضافة إلى المسال الذى فقده إذا كان ذلك المفقودمحتاجاإليه وحقمتم يتصور أن يكون له خسة أحوال عند الفقر وعن عنزها وتخصص كل حال باسم لننوصل بالتميز إلى ذكر أحكامها : الحالة الأولى وهي العليا أن يكون بحيث لو أتاه المال لكرهه وتأذى بهوهرب من أخذه مبغضًا له ومحترزًا من شر. وشفله وهو الزهد واسم صاحبه الزاهد . الثانية أن يكون بحيث لايرغب فيه رغبة يفرح لحصوله ولا يكرهه كراهة يتأذى بها ويزهد فيه لو أتاه وصاحبهذه الحالة يسمى راضيا . الثالثة أن يكون وجود السال أحب إليه من عدمه لرغبة له فيهولكن لمبيلغ من رغبته أن ينهض لطلبه بل إن أتاه صفوا عفوا أخذه وفرح به وإن افتقر إلى مب في طلبه لم يشتغل به وصاحب هذه الحالة نسميه قائما إذ قنع نفسه بالموجود حتى ترك الطلب مع مافيها من الرغبة الضعيفة.الرابعة أن يكون تركه الطلب لمجزء وإلا فهو راغب فيه رغبة لو وجدسبيلاإلى طلبه ولو بالتعب لطلبه أوهو مشغول بالطلب وصاحب هذه الحالة نسميه بالحريص . الحامسة أن يكون مافقده من للـال.مضطر ا إليه كالجائع الفاقد للخيز والعارى الفاقد للثوب ويسمى صاحب هذه الحالة مضطرا كيفعا كانت رغبته في الطلب إما ضعيفة وإما قوية وقاما تنفك هذه الحالة عن الرغبة ، فهذه خمسةأحوال.أعلاهاالزهد والاضطرار إن انضم إليه الزهد وتصور ذلك فهو أقصى درجات الزهد كا سيآنى بيانه ووراءهذه الأحوال الحمسة حالة هىأعلىمن الزهد وهى أن يستوى عنده وجود المالوفقده فانوجعملم يفرسميه ولم يتأذ وإن فقده فكذلك بل حاله كما كان حال عائشة رضي الله تعالى عنها إذ أتاهامائة ألف.رُّ هم من العطاء فأحذتها وفرقها من يومها فقالت خادمتها ما استطنت فها فرقت اليوم أن تشترى لنا بدرهم لحما نفطر عليه فقالت لو ذكرتيني لفعلت فمن هذه حاله لوكانت الدنيا محذافيرها في يدموخز النه لمتضره إذ هو يرى الأموال في خزانة الله تعالى لافي يد نفسه فلا يفرق بين أن تسكون في يعمأوني يدغيره وينبغي أن بصمي صاحب هذه الحالة الستني لأنه غني عن فقد السال ووجوده جميعاوليفهممن هذا الاسم معنى خارق اسم الغني المطاق على الله تعالى وعلى كل من كثر ماله من العبادفان من كثر ماله من العباد وهو يفرح به فهو فقير إلى جّاء المال في يده وإنماهوغنىعن.دخولاالمال.فيبدهالاعن بقائه فهو إذن فقير من وجه وأما هذا الشخص فهو غنى عن دخول المال في بدءو عن بقائه في بدءوعن خروجه من بده أيضًا فانه ليس يتأذى به ليحتاج إلى إخراجه وليس يفرح به ليحتاج إلى مّا تهوليس فاقدا له

حتى سألت الكتاني عن هذه الحكاية . ومن أدبهم تقديم من بعرفون فضله والتوسعة له في المجلس والايثار بااوضع . روى أن رسول الله مسلى الله عليه وسلم كان جالسا في صفة صيقة فجاءه قوم من البدريين فلم بجدو اموضعا مجلسون فيه فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلممن لم یکن من أهل بدر فجلسوا تكانهم فاشتر ذلك عليهم فأنزل الله معالى \_ وإذا قبل انشزوافانشزوا الآية وحكى أن على بن بندار الصوفي ورد على أبي عبد الله بن خفيف زائرا فتاشيا فقال له

أبو عبداقة تقدم فقال بأى عذر فقال بأنك لقيت الجنيد ومالقيته ومن أدبهم ترك محبة من همله شيء من فضول الدنيا قال الله تعالى ـ فأعرض عمن تولى عنذكرناولميرد إلا الحياة الدنيا \_ ومن أدبههم بذل الانصاف للاخوان وترك مطالبة الانصاف قال أبوعبان الحيرى حق الصحبة أن توسع على أخبك من مالك ولاتطمع في ماله و تنصفه من نفسك ولاتطلب منه الانصاف وتكون تبعاله ولاتطمع أن يكون تبعالك وتستكثر مايسل اليك منسه وتستقل مايصل اليك

البحتاج إلى الدخول في يده فغناه إلى العموم أميل فهو إلى الغنىالذىهووصفالله تعالميا قربوإنما قرب العبد من الله تعالى بقرب الصفات لابقرب الكان ولسكنا لانسمى صاحب هذه الحالة غنيابل مستغنيا ليبقي الغني امحا لمن له الغني المطلق عن كل شيء وأما هذا العبد فإن استغنيءن السال وجودا أوعدما فلم يستغن عن أشياء أخرسواه ولم يستغن عن مدد توفيق الله ليبقى استغناؤه الذي زين الله به قليه فان القلب المقيد محب المال رقيق والمستغنى عنه حر والله تعالى هو الذي أعتقه من هذا الرق فهو محتاج إلى دوام هذا العتق والقلوب متقلبة بين الرق والحرية فى أوقات متقار بةلإنها بين أصبعين من أصابع الرحمن فلذلك لم يكن اسم الغنى مطلقا عليه مع هذا الكمال إلامجازا. واعلمأن الزهد درجةهي كمال الأبرار وصاحب هذه الحالة من القربين فلاجرم صار الزهدفي حقه نقصانا إذحسنات الأبرار سيئات المفربين وهذا لأن السكاره للدنيا مشفول بالدنياكما أنالراغب فبهامشغول بهاوالشغل يما سوى الله تعالى حجاب عن الله تعالى إذلابعدبينك وبين الله تعالىحقىكون البعدحجابافانهأقرب إليك من حبل الوريد وليس هو في كان حق تكون السموات والأرض حجاما بينك وبينه فلاحجاب بينك وبينه إلاشفلك بغيره وشفلك بنفسك وشهواتك شفل بغيره وأنت لاتزال مشغولا بنفسك ويشهوات نفسك فكذلك لاتزال محجوبا عنه فالمشغول مجب نفسه مشغول عن الله تعالى والشغول يغض نخسه أيضًا مشغول عن الله تعالى بكل ماسوى الله مثال الرقيب الحاضر في مجلس بجمع العاشق وللمشوق فان التفت قلب العاشق إلى الرقيب وإلى بغضه واستثقاله وكراهة حضور مفهو في حال اشتفال قلبه يغضه مصروف عن التلذذ بمشاهدة معشوقة ولواستغرقه العشق لغفل عن غيرالمشوق ولم ينتفت إليه فكما أن النظر إلى غير العشوق لحبه عند حضور العشوق شرك في العشق ونقص فيه فكذا النظر إلى غير الهبوب لبضه شرك فيه ونفس ولبكن أحدها أخف من الآخر بل الكمال في أن لايلتفت القلب إلى غير الحبوب بنشا وحبا فانه كما لايجتمع في القلب حبان في حالة واحدة فلا عِتْمُمُ أَيْمُنَا بِغُضُ وَحَبِ فِي حَالَةً وَأَحَدَةً فَالْمُنُولِ يَغْضُ الدَّنِيا غَافَل عَنْ الله كالمشغول بحمها إلا أن الشفول عمها غافل وهو في غفلته سالك في طريق البعد والشفول ببغضهاغافل وهو في غفلته سالك في طريق القرب إذبرجي له أن ينهي حاله إلى أن زول هذه الففاتو تندل الشهود فالكمال له مر تف لأن بنس الدنيا معلية توصّل إلى الله فالهب والبغض كرجلين في طريقي الحج مشغولين بركوب الناقة وعلفها وتسييرها ولسكن أحدها مستقبل الكعبة والآخر مستدبرلها فهما سيان بالاضافة إلىالحال في أن كل واحد منهما محجوب عن الكعبة ومشغول عنها ولكن حال المستقبل محودبالاضافة إلى للسندير إذيرجي له الوصول إليهاوليس محودا بالاضافة إلىالمشكففالكعبةاللازملها الذيلاغرج منها حتى يفتقر إلى الاشتفال بالدابة في الوصول إليها فلاينبغي أن نظن أن بخضالد نيامقصود في عينه لَىٰ الدنيا عائق عن الله تعالى ولاوصول إليه إلابدفع العائق ولذلك قال أبوسلهان الدارانى رحمهالله من زهد في الدنيا واقتصر عليه فقد استعجل الراحة بل ينبغي أن يشتغل بالآخرة فبين أن سلوك طريق الآخرة وراء الزهدكا أن سلوك طريق الحج وراء دفع الغرىمالمائقءن الحج، فاذن قدظهر أن الزهد في الدنيا ان أريدبه عدم الرغبةني وجودها وعدمهافهوغاية الكمال وإن أريدبه الرغبةني عدمها فهوكال بالاضافةإلى درجة الراض والقائع والحريص ونقصان بالاضافةإلى درجةالمستغنى بل الكمال في حق المال أن يستوى عندك المال والماء وكثرة الماء في جوارك لاتؤذيك بأن تكون طى شاطئ البحر ولافلته تؤذيك إلاني قدر الضرورة مع أنَّ المال محتاج إليه كما أن الماء محتاجاليه فلا يكون قلبك مشغولا بالفرار عن جوار الماء الكثير ولايغض الماء الكثير بل تقول أشرب

تقدم في الأذكار والدعوات.

منه بقدر الحاجة وأسقى منه عباد الله بقدر الحاجة ولاأعمل به على أحد فيكذا ينبغي أن يكون|المال لأن الحبز والماء واحد في الحاجة وإنما الفرق بينهما في قلة أحدهاوكثرة الآخروإذاعرفتالله تعالى ووثقت بتدبيره الدى دريه العالم علمت أن قدرحاجتك من الحمز بأنك لامحالة مادمت حما كما أتلك قدرحاجتك من الماء على ماسياتي بيانه في كتاب التوكل إن شاء الله تعالى، قال أحمد من أن الحوارى قلت لأبي سلمان الداراني قال مالك فدينار للمفرة اذهب إلى البيت فخذار كوة الق أهديتهالي فان العدو يوسوس لى أن اللس قد أخذها قال أيوسلهان هذا من ضعفقاوبالصوفية قدزاده في الدنياماغلبه من أخذها فبين أن كراهية كون الركوء في بيته التفات إليها سببه الضعف والنقصان. فانقلت فما بال الأنبياء والأولياء هربوا من المال ونفروا منه كل النفار. فأقول: كما هربوامن الماء طي معنى أنهم ماشر بوا أكثر من حاجتهم ففروا عماوراه، ولم عمعوه في القرب والروايا يديرونهم أنفسهم بل تركوه في الأنهار والآبار والبراري للمحتاجين إليه لاأنهم كانت قلوبهم مشغولة بحبةأوبغضهوقد هملت خزائن الأرض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أبى بكر وعمر رضى الله عنهما فأخذوهاووضعوها في مواضبها وماهر بوامنها (١) إذكان بستوى عندهم المال والماءو الذهب والحجر وماهل عمهمين امتناع فاما أن ينقل عمن خاف أن لوأخذِه أن مخدعه المال ويقيد قلبه فيدعوه إلى الشهوات وهذا حال الضَّعَفاء فلاحرم البغض المال والهرب منه في حقهم كمال وهذا حَكِر جميع الحلق لأنكلهم صَّعَفا. إلا الأنبياء والأولياء وإما أن ينقلءن قوى بلنمالكمالواكن أظهرالفراروالنفار نزولا إلى درجة الضعفاء ليقتدوا به في الترك إذاو اقتدوا به في الأخذله الكواكايفر المرجل المعزم بين يدي أو لادممن الحية لالضعفه عن أخذها واسكن لعلمه أنه لوأخذها أخذهاأولادهإذارأوهافيهلكونوااسير بسيرالضعفاءضرورة الأنبياء والأولياء والعلماء فقد عرفت إذن أن الراتب ستّ وأعلاها رتبةالستغنى ثمالزاهدتم الراضي ثم القائع ثم الحريص ، وأما الضطر" فيتصوّر في حقه أيضا الزهد والرضاوالقناعة ودرجته تختلف بحسب اختلاف هذه الأحوال واسم الفقير يطلق على هذه الحسة أما تسمية الستغنى فقيرا فلاوجه لها مهذا العني بل إن سمى فقيرا فبمعنى آخر وهو معرفته بكونه محتاجا إلى الله تعالى في جمسهأمور. عامة وفي بقاء استغنائه عن المال خاصة فبكون اسم الفقير له كاسم العبد لمن عرف نفسه بالعبودية وأفرَّ بها فإنه أحق باسم العبد من الغافلين وإن كان اسم العبد عاما للخلق فسكذلك اسم الفقيرهام ومن عرف نفسه بالفقر إلى الله تعالى فهو أحق باسم الفقير فاسم الفقير مشترك بين هذينالمنيين وإذا عرفت هذا الاشتراك فهمت أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعوذ يك من الفقر (٣) يم (١) حديث إن خزائن الأرض حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلموالي أي يكروعمر فأخذوها ووضعوها في مواضعها هدا معروف وقد تقدّم في آداب العيشة من عند البخاري تعليقا مجزوما به من حديث أنس أنى الني صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين وكان أكثر مال أتى به فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فظماكان يرى أحدا إلاأعط، ووصله عمرين محمد البحيري في محيحه من هـــذا الوجه وفي الصحيحين من خديث عمروين عوف قدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدومه الحديث ولهما من حديث جابر لوجاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا ثلاثا فلم يقدم حتى تونى رسول الله صلى الله عليه وسلم قامر أبو بكر مناديا فنادى من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أودين فليأتنا ففلت إن الني صلى الله عليه وسلم وعدنى فحثا لى ثلاثا (٧) حديث أعوذ بك من الفقر

منك . ومن أديهم في الصحبة لين الجانب وترك ظهور النفس بالصولة ، قال أبو على الروذبارى الصولةعلى من فوقك قحة وعلى من مثلك سوء أدب وعلى من دونك عجز ومن أديهم أن لا عجري فى كلامهم لوكان كذا لم یکن کذاولت کان كمذا وعسى أن يكون کذا دانهم برون هذه التمديرات عليسه اعتراضا . ومن أدبهم في الصحبة حذر المارقة والحرص علىالملازمة. قيل صحب رجل رجلا م أرادالمهارقة فاستأذن صاحبه فقال بشرط أن لاتصحب أحدا إلا إذا كان فو قناو ان كان

وقوله عليه السلام «كاد الفقر أن يكون كفرا (١) » لا يناقض قوله «أحيني مسكينا و متنى مسكينا (١) » إذ فقر المضطر هو الذى استماذ منه والفقر الذى هو الاعتراف بالمسكنة والذلة والافتقار إلى الله تعالى هو الذى سأله فى دعائه صلى الله عليه وسلم وعلى كل عبد مصطفى من أهل الأرض والسهاذ .

( بيان فضيلة الفقر مطلقا )

أما من الآيات فيدل عليه قوله تعالى ــ للفقراء المهاجرينالذينأخرجوامن ديارهم وأموالهم\_الآية وقال تعالى ــ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لايستطيعون ضربا في الأرض ــ ساقي السكلام في معرض المدح ثم قدم وصفهم بالفقر على وصفهم الهجرة والاحصار وفيه دلالة ظاهرة عيمدحالفقر. وأما الأخبار : في مدح الفقر فأكثر من أن تمصي روى عبدالله بن عمررضي الله عنهما قال والرسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ﴿ أَى النَّاسَ خَيْرِ فَقَالُوا مُوسَرَمُنَ السَّالُ بِعَطَى حَقَّ اللَّهُ فَقَسه وماله فَقَال نعم الرجل هذا وليس به قالوا فمن خيرالناس يارسول الله قال فقير يعطى جهده <sup>(٢)</sup> » وقار صلى الله عليه وسلم لبلال « الق الله فقيرا ولا تلقه غنيا (٤) » وقال عليه « إن الله يحب الفقير المتعفف أبا اميل (٩) « و ف الحمر الشهور ﴿ يَدْخُلُ فَقَرَاءُ أَمِنَ الْجِنَّةُ قِبْلُ أَغْنِياتُهَا غَمْسَمَائَةً عَامُ (٦) ﴿ وَقَ حَدْبُ آخَرُ ﴿ بَارَبِمِينَ خريفًا (٧) a أي أربعين سنة فيكون لماراد به تقدير تقدم الفقير الحريص على الغني الحريص والتقدير بحمسائة عام تقدير تقدم الفقير الزاهد على الغني الراغب وماذكر نامين اختلاف درجات الفقر بعرفك بالفرورة تفاوتا بين الفقراء في درجاتهم وكأن الفقير الحريص على درجة من خمس وعشرين درجة من الفقير الزاهد إذ هذه نسبة الأربيين إلى خميهائة ولانظان أن تقدير سول النَّهْ إِلَيَّةُ مِحرى على لسانه جزافا وبالانفاق بل لا يستنطق صلى الله عليه وسلم إلا بحقيقة الحق فانه لاينطق عن الهموى إنهمو إلا وحي يوحي وهذا كفوله صلى الله عليه وسسلم ﴿ الرؤيا الصالحة جزء من ستةوأر بسينجز مامن النبوة (٨) ﴾ فانه تقدير تحقيق لامحالة ولـكن ايس في قوة غيره أن مرفعلة تلك النسبة إلا بتخمين فأما بالتحقيق فلا إذ يعلم أن النبوة عبارة عما مختص به النبي ويفارق به غير.وهو مختص أنواعمن الحواص أحدها أنه يعرف حقائق الأمور المتعلقة باللهوصفاتهواللائكةوالدارالآخرةلا كايعلمه غيره (١) حديث كاد الفقر أن يكون كفرا تقدم في ذم الحسد (٢) حديث اللهم أحيني مسكينا وأمنى مسكينا الترمذي من حديث أنس وحسنه وان ماجه والحاكم وصححه من حديث أبي سميد رقد تقدم (٣) حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه أى الناس خير فقالوا موسرمن|لمـال بعطى جق الله من نفسه وماله فقال نعم الرجل هذا وليس به قالوا فمن خير الناس قال فقير يعطى جهده أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف مقتصرا على الرفوع منه دون سؤاله لأصحابه وسؤالهم له (٤) حديث قال لبلال الق الله فقسيرا ولا تلقه غنيا الحاكم في كتاب علامات أهل التحقيق من حديث بلال ورواه الطيراني من حديث أبي سعيد بلفظ مت فقيرا ولا تمت غنيا وكلامًا ضعيف (٥) حديث إن الله يحب الفقير المتنفف أبا العيال ابن ماجــه من حديث عمران ابن حسين وقد تقدم (٦) حديث يدخسل فقراء أمني الجنة قبل أغنيائهم بخمسائة عام الترمذي من حديث أبي هريرة وقال حسن صحيح وقد تقــدم (٧) حديث دخولهم قبلهم بأربعين خريفًا مسلم من حديث عبــد الله بن عمرو إلا أنه قال فقراء المهاجرين والترمذي من حديث جار وأنس (٨) حديث الرؤيا الصالحسة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة البخارى من حديث أنى سعيد ورواه هو ومسلم من حديث أنى هرارة وعبادة بن الصامت وأنس بلفظ رؤيا المؤمن جزء الحديث وقد تقدم .

فوقنا أيضا فلاتصحبه لأنك صحبتنا أولافقال الرجل زال عن قلبي نية الفارقة . ومن أدبهم التعطف على الأصاغر . قيــــل : كان إراهيم بن أدهم يعمل في الحصاد ويطعم الأصحابوكانوا مجتمعون بالليل وهم صياموربما كان يتأخر في بعض الأيام في العمل فقالوا ليلة تعالوانأكل فطورنا دونه حتى عود بعد هـــذا يسرع فأفطرواو ناموافرجع إبراهيم فوجدهم نياما فقال مساكين لعلهم لم يكن لهم طعام فعمد إلى شيء من الدقيق فعجنه فانتبهوا وهو ينفخ في النار واضعا بل عالفا له بكثرة المعلومات وبزيادة اليقين والتحقيق والكشف والثاني أن له في نفسه صفة بها تتمله الأنعال الحارقة للعادات كما أن لنا صفة جاتتم الحركات المقرونة بارادتنا وباختيارنا وهيالقدرة وإن كانت القدرة والقدور جميعا من فعلالله تعالى. والثالث أن له صفة بها ينصر لللائسكة ويشاهدهم كاأن البصير صفة بها يفارق الأعمى حتى يدرك بها البصرات، والرابع أن له صفة بهايدركماسيكون في النيب إما في البقظة أو في النام إذ بها يطالع اللوح الحنوظ فيرى مافية من الغيب فهذه كالاتوصفات يعلم ثبوتها للأنبياء ويعلم انفسام كل واحد منها إلى أقسام ورعبا يمكننا أن تمسمها إلى أربعين وإلى خمسين وإلى ستين وبمكننا أبضا أن تنسكلف تفسيمها إلى ستة وأربعين محيث تقع الرؤيا الصحيحة جزءا واحدا من جملتها ولكن تعيين طريق واحد من طرق التقسمات المكنة لايمكن إلا بظن وتخمين فلا ندرى تحقيقا أنه الذي أراده رسول الله صلى المتعليهوسلمأملاوإ عىاالمعلوم مجامع الصفات التي بها تتم النبوة وأصل انقسامها وذلك لايرشدنا إلى معرفة علة التقدير فكذلك فعلم أن الفقراء لهم درجات كما سبق فأما لم كان هذا الفقير الحريص مثلا على نصف سدس درجـــة الفقير الزاهد حتى لم يبق له التقدم بأكثر من أربعين سنة إلى الجنة واقتضى ذلك التقدم بخمسهائة عام فليس فى قوة البشر غير الأنبياء الوقوف على ذلك إلا بنوع من التخمين ولا وثوق به والغرض التنبيه على منهاج التقدير في أمثال هذه الأمور فان الضعيف الاعمان قد يظن أن ذلك يجرى من رسول الله صلى اقه عليه وسلم على سبيل الاتفاق وحاشا منصب النبوة عن ذلك . ولنرجع إلى نقلاًالأخبار فقد قال صلى الله عليه وسلم أيضا ﴿ خير هذه الأمة فقراؤها وأسرعها تضجعا في الجنة ضعفاؤها (١١)» وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ لَى حَرَفَتِينَ اتْنَتِينَ قُمْنَ أَحْبِهِما فَقَدَ أَحْبِنِي وَمَنَ أَبْغَضُهما فقد أَبْغضني الفقر والجهاد (٢٧) ﴾ وروى أن جبريل عليه السلام نزل على رسول الله ﷺ فقال يا محمد إن الله عزوجل يقرأ عليك السلام ويقول أنحب أن أجمل هذه الجال ذهبا ٣٠ ﴿وَسَكُونُ مِنْكُ أَيْنًا كُنْتُ فَأَطْرُقُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ساعة ثم قال باجبريل إن الدنيا دار من لادار لهومال من لامال له ولما يجمع من لاعتل له فقال له جبريل ياعجد ثبتك الله بالقول الثابت . وروى أن المسيح صلى الله عليموسلم مرفى سياحته برجل نامم ملتف في عباءة فأيقظه وقال بإناهم قم فاذكر الله تسالي فقال ماتريد مني ؟ إني قد تركت الدنيا لأهلها فقال له فنم إذن ياحبين ومر موسى صلى الله عليه وسلم برجل نامم علىالتراب وتحت رأسه لبنة ووجهه ولحيته فى التراب وهو منزز بعباءة فقال يارب عبدك هذا فى الدنيا صائع فأوحى الله تعالى إليه ياموسي أما علمت أنى إذا نظرت إلى عبد بوجهي كله زويت عنه الدنيا | كلها وعن أبي رافع أنه قال ورد فل رسول الله صلى الله عليه وسلم منيف ظم يجد عنده مايصلحه فأرسلني إلى رجل من يهودي خبر وقال قل له يقول الله محد أسلفني أو بعني دقيقا إلى هلال رجب قال فأتيته نقال لا والله إلا برهن فأخسرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بلكك فقال أما والله إنَّ لأمين في أهل الساء أمين في أهل الأرض ولو باعني أو أسلفي لأديث إليــه اذهب بدرعي (١) حديث خير الأمة فقراؤها وأسرعها تضجاً في الجنة ضفاؤها لم أجسد له أصلا (٧) حديث إن لى حرفتين اثنتين الحديث وفيه الفقر والجهاد لم أحد له أصلا (٣) حديث أن جبربل تُول قال إن الله يقرأ عليك السلام ويقول أنحب أن أجعل هذه الجبال ذهبا الحديث وفيه إن الدنيا دار من لادار له الحديث هذا ملفقً من حديثين فروى الترمذي من حديث أبي أمامة عرض طي ربي

ليجل لى بطحاء مكم ذهبا قلت لا يارب ولكن أشبع يوما وأجوع بوما الحديث وقال حسن

ولأحمد من حديث عائشة الدنيا دار من لا دار له الحديث وقد تقدم في ذم الدنيا .

محاسنه على التراب فقالوا له في ذلك تقال قات لملكم لم تجدوافطورا فنمتم فقالوا انظروا بأى شيء عاملناه وبأى ثىء يعاملنا . ومن أدمهم أن لا يقولوا عند الدعاء إلى أينولم وبأى سبب اقال بعض الماساء إذا قال الرجل الصاحب قم بنا فقال إلى أن فلا تصحبه . وقال آخر من قال لأخيسه أعطني من مالك فقال كم تريد ماقام محق الإخاءوقد قال الشاص: لايسألون أخاهم حين

ينديهم المنائبات طىماقال برهانا ومن أدبهسسم أن لا يشسكلفوا للاخوان

قبل الماوردأ بوحفص العسراق تكلف له الجنيد أنواعا من الأطعمة فأنكر ذلك أبو حفص وقال صبر أصحابى مثل المخانيث يقسدم لهم الألوان والفتوة عنددنا ترك التكلف وإحضار ماحضر فانبالتكلف رعا يؤثر مفارقة الضيف وبسترك التكلف يستوى مقامه وذهابه ومن أدبهم في الصحبة المداراة وترك الداهنة وتشتبه المسداراة بالمداهنة والفرق بشهما أن الداراة ماأردت به مسلاح أخيك فدارته لرحاء صلاحه واحتملت منه ماتكره هذا إليه فارهنه فلما خرجت نزلت هذه الآية \_ ولاعدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهمزهرة الحياة الدنيا (١) ـ الآية وهذه الآية تعزية لرسولالله صلى الله عليه وسلم عن الدنياوة ال صلى الله عليه وسلم «الفقر أزين المؤمن من العذار الحسن على خد الفرس (٣) » وقال مُثَلِّقَةٍ «من أصبح منكرمه افي في جسمه آمنا في سربه عنده قوت بومه فكأنما حيرت له الدنيا مجذافيرها a<sup>(٣)</sup> وقالكمبالأحيار عطاء الحراساني مرنى من الأنبياء بساحل فاذا هو برجل يصطاد حيتانافقال بسمالله وألقي الشكة فلم يحرج فيها شيء ثم مر بآخر فقال باسم الشيطان وألقى شبكته فخرج فيهامن الحبتان ماكان يتقاعس من كثرتها فقال الني صلى الله عليه وسلم : يارب،ماهذاوقدعلت أن كل ذلك ببدك فقال الله أما لي للملائكة. اكشفوا لعبدى عن مترلتهما فلما رأى ماأعد الله تعالى لهذا من السكرامة ولذاك من الهوان قال رضيت يارب وقال نبينا صلى الله عليه وسلم «اطامت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلمتُ في النار فرأيت أكثر أهامها الأغنياء والنماء ﴾ وفي لفظ آخر ﴿ فقلتُ أَسُ الأغنياء فقيل-بسمها لجدي وفي حديث آخر ﴿ فَرَأَيْتُ أَكُرُ أَهِلَ النَّارُ النَّسَاءُ فَقَلْتُ مَاشَأَتُهِنَ فَقَيْلُ شَعْلِينَ الأحمران الذَّهِبُ والزعفران (1) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ تحفة الؤمن في الدنيا الفقر (٥) ﴾ وفي الحبر ﴿ آخر الأنبياء دخولا الجنة سلمان بن داود عليهما السلام لمسكان ملسكه وآخر أصحابى دخولا الجنة عبدالرحمن بن عوف لأجل غناه (٧) ﴾ وفي حديث آخر ﴿ رأيته دخل الجنة زحفًا (٧) ﴾ وقال السبيح صلى الله عليه وسلم بشدة بدخلُ النبي الجنة وفي خبر آخر عن أهل البيت رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم قال ﴿إِذَا أَحِبُ اللَّهُ عَبِدًا ابْتِلَاهُ فَاذَا أَحِبُهِ الحِبِ البَّالَعُ اقتناهُ قِيلُومَا اقتناهُ قال لم يترك المقاهدولامالا (٨٠) » وفى الحبر ﴿إِذَا رَأَيْتُ الْفَقْرِ مَقْبِلا فَقَــل مَرْحِبا بِشَعَارِ الصَّالِحِينِ وَإِذَا رَأَيْتَ الغني مقبلا فقل ذنب عجلت عقوبته (٩) ﴾ وقال موسى عليه السلام يارب من أحياؤك من خلقك حتى أحبهم لأجلك فقال: كل قفير فقير فيمكن أن يكون الثانى للتوكيد ويمكن أن يرادبهااشديدالضر وقال السيح صلوات الله (١) حديث أنى رافع ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيف فلم يجد عنده مايسلحه فأرسلني إلى رجل من بهود خير الحديث في نزول قوله تعالى ــ ولاتمدن عيدك إلىمامتعنا بـأزواجامهمــ الطبراني بسند ضعيف (٧) حديث الفقر أزين بالمؤمن من العدار الحسن على خد الفرس الطبراني من حديث عداد بن أوس بسند ضعيف والعروف أنه من كلام عبد الرحمن بن زياد بنأنعمروا. ابن عدى في الكامل هكذا (٣) حديث من أصبح منكم معافى في جسمه الحديث الترمذي وقد

(۱) حديث ابى رامع ورد على رسول الله على الله عليه وسلم ضيف فلم بجد عنده ما يسلحه فارسلى إلى رجل من يهود خير الحديث في نزول قوله تعالى ــ ولا بمدن عيديك إلى ما متعنا به أزواجا مهم الطبرائي بسند ضعيف (۲) حديث الفقر أزين بالمؤمن من العذار الحسن على خد الفرس الطبرائي من حديث عداد بن أوس بسند ضعيف والعروف أنه من كلام عبد الرحمن بن زياد بن أنهم رواه ابن عدى في السكامل هكذا (۳) حديث من أصبح منكم معافى في جسمه الحديث الترمذي وقد تقدم (ع) حديث اطلمت في الذار فرأيت أكثر أهلها النساء الحديث تقدم في آداب النكاح مع الزيادة التي في آخره (ه) حديث تحفية المؤمن في الدنيا الفقر رواه مجد بن خفيف الشيرازي في شرف الفتر وأبو منصور أيضا فيه من حديث ابن عمر بسند ضعيف جدا (۱) حديث آخر الأنبياء دخولا ورواه أبو منصور أيضا فيه من حديث ابن عمر بسند ضعيف جدا (۱) حديث آخر الأنبياء دخولا يعنى عبد المرحن بن عوف دخل الجنة زحفا تقدم وهو ضعيف (۸) حديث إذا أحب الفتر مقبلا قلم رحبا بشعار المحدث الطبراني من حديث أبي عتبة الحولاني (۹) حديث إذا رأيث الفقر مقبلاتقل مرحبا بشعار من رواية مكمول عن أبي الدرداء ولم يسمع منه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى من رواية مكمول عن أبي الدرداء ولم يسمع منه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام ياموسى فذكره بزيادة في أوله ورواه أبونهم في الحلية من ولولك المهنى الحديث الميامي الحديث القد تعلى الله تعالى إلى موسى عليه السلام ياموسى فذكره بزيادة في أوله ورواه أبونهم في الحلية من ولولكس

عليه وسلامه إنى لأحب السكنة وأبغض النعماء وكان أحب الأسامي إليه صلوات الله عليهأن يقالمله بإمسكين ولمنا قالت سادات العرب وأغنياؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم اجعلالنا يوماولهم يومايجيئون إليك ولانجيي ونجيء إليك ولابجيئون يعنون بذلك الفقراء مثل بلال وسلمان وصهيب وأفى ذر وخباب بن الأرت وعمار بن ياسروا في هريرةو أصحاب الصفة من الفقر أ، وضي الله عنهم أجمعين أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وذلك لأنهم شكوا إليه التأذى برائحتهم وكان لباسالقومالسوف في شدة الحر فاذا عرقوا فاحت الروائح من ثيامهم فاشتد ذلك على الأغنياء منهم الأقوع بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري وعباس بن مرداس السلمي وغيرهم فأجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لأبجمعهم وإياهم مجلس واحد فنزل عليه قوله تعالى واصبر نفسك معالله ين يدعون رجهم بالغداة والعشى يريدون وجهه ولاتعد عيناك عنهم سيعني الفقراء تريدزينةالحياةالدنياسيعنيالأغنياء ـ ولاتطم من أغفلا قلبه عن ذكرنا \_ يعنى الأغنياء \_ وقل الحق من ربيم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر (١) \_ الآية . واستأذن ابن أم مكتوم على الني سلى الله عليه وسلم وعندمر جل من أشراف قريش فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى \_عبسوتولىأنجاءهالأعمى ومايدريك لعله يزكى أويذكر فتنفعه الذكرى \_ يعنى ابن أم مكنوم \_ أما من استغنى فأنت له تصدى (٢٠) ــ يمني هذا الشريف . وعن النبي عَلِيْكُةِ أنه قال ﴿ يُؤْتِي بِالْعَبِدِ يَوْمُ الْقِيامَةُ فِيمَذَر اللهُ تَعَالَى إليه كما يعتذر الرجل للرجل في الدنيا فيقول :وعزنىوجلاليمازويتالدنياعنكُمُوانكُ عَلَى وَلَـكُنْ لما أعددت لك من الكرامة والفضيلة اخرج ياعبدى إلى هذه الصفوف فمن أطعمك في أوكسالتين يريد بذلك وجهى فخذ يبده فهو لك والناس يومئذ قد ألجمهم العرق فيتخلل الصفوف وينظر من فعل ذلك به فيأخذ بيده ويدخله الجنة <sup>(٣)</sup>» وقال عليه السلام ﴿أَكُثُرُوا مَعْرَفَةَ الفقراء وأنحذوا عندهم الأبادي قان لهم دولة قالوا بارسول الله ومادولتهم قال إذا كان يوم القيامة قيل لهم الظروا من أطعمكم كسرة أوسفاكم شربة أوكساكم ثوبا فخذوا بيده ثم امضوا به إلى الجنة (١) ٥

الأحبار غير مرفوع باسناد ضعيف (١) حديث قال سادات العرب وأغنياؤهم النبي سلى الله عليه وسلم احمل لنا يوما ولهم يوما الحديث في نزول قوله تعالى ــ واصبر نفسك مع الذين يدعون رجم الآيادة تقدم من حديث خباب وليس فيه أنه كان لباسهم السوف ويفوح ريحهم إذا عرقوا وهذه الزيادة من حديث سلمان (٢) حديث استئذان ابن أم مكتوم على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من أشراف قريش ونزول ــ قولة تعالى ــ عبس وتولى ــ الترمذي من حديث عائشة وقال غريب قلت ورجاله رجال الصحيح (٣) حديث يؤتى بالعبد يوم القيامة فيعتذر الله إليه كما يعتذر الرجل إلى الرجل في الدنيا فيقول وعزتى وجلالى مازويت الدنيا عنك لهوانك على الحديث أبو الشيخ في كتاب الثواب من حديث أنس باسناد ضعيف يقول الله عز وجل يوم القيامة أدنوا من أحبائي فنقول اللائمكة ومن أحباؤك فيقول فقراء السلمين فيدنون منه فيقول أماإني لم أزو الدنيا عنك لهوان كان بكم على ولكن أردت بدئك أن أضغف لسكم كرامق اليوم فتعنوا على ماشتهم اليوم الحديث دون آخر الحديث وأما أول الحديث فرواء أبونعم في الحليسة وسيآني في الحديث الذي الحديث دون آخر الحديث أكثروا معرفة الفقراء واغذوا عندهم الأيادي فان لهم دولة الحديث أبو نعيم في الحليسة واليهم كا يعتذر ألدى فان لهم دولة أبو نعيم في الحلية من حديث الحسين بن على بسند ضعيف أغذوا عند الفقراء أيادي فان لهم دولة أبو نعيم في الحلية من حديث الحسين بن على بسند ضعيف أغذوا عند الفقراء أيادي فان لهم دولة أبو نعيم في الحلية من حديث الحسين بن على بسند ضعيف أغذوا عند الفقراء أيادي فان لهم دولة أبودم القيامة فاذاكان يوم القيامة نادى مناد حسيروا إلى الفقراء فيعتذر إليهم كا يعتذر أحدكم إلى

والمداهنة ماقصدت به شبيثًا من الهوى من طلب حظأو إقامة جاء . ومن أدبهم في الصحبة رعاية الاعتدال بين الانقباض والانبساط ، تقلعن الشافعي رحمه اقدأنه قال: الانقباض عن الناسمكسبة لعداوتهم والانبساط إلىم مجلبة لقرناء السوء فكن بسنن المنقبض والنبسط . ومن أديهم سترعورات الاخوان قال عيسى عليه السلام لأصحابه : كيف تصنعون إذا رأيتم أخاكمنا أما فكشف الريح عنه ثوبه قالوا نسترء ونغطيه فقال بل تكشفون عورته

وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ دَخَلَتُ الْجِنَّةُ فَسَمَعَتْ حَرَّكُمْ أَمَامَى فَنَظَرَتْ فَاذَا بِلال ونظرت في أعلاها فاذا فقراء أمق وأولادهم ونظرت في أسفلها فاذا فيه من الأغنياء والنساء قليل بقلتيارب ماشأنهم قال أماالنساء فأضر ّ بهنّ الأحمران الدهب والحرير وأماالأغنياء فاشتفلوا بطول الحسابوتفقدت أصحابي فلم أرعبد الرحمن بن عوف ثم جاءني بعد ذلك وهو يكي نقلت ماخلفك عني قال بارسول أنه والله ماوصلت إلبك حتى لقيت للشبيات وظننت أنى لاأراك ، فقلت ولم ? قال كنت أحاسب بمالى (١١) ﴾ فانظر إلى هذا وعبد الرحمن صاحب السابقة العظيمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من العشرة المُصوصين بأنهم من أهل الجنة (٢) وهو من الأغنياء الذين قال فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إلامن قال بالمال هكذا وهكذا (٢٠) ﴾ ومع هذا فقد استضرُّ بالغني إلى هذا ا الحدُّ «ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل فقير فلم يُرَله شيئًا فقال :لوقسم نورهذا على أهل الأرض لوسمهم (¹)» وقال صلى الله عليه وسلم ﴿الْاأَخْبِرَ كُمْ بَاوَكُ أَهَلَ الْجَنَّةُ قَالُو الجيارسول الله قالكل منعيف مستضعف أغبرأشمث ذي طمرين لايؤبه له لوأفسم على الله لأبره (٥)» وقال عمران ابن حصين ﴿كَانَتُ لَى مَن رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْزَلَةً وَجَاهُ فَقَالَ يَاعْمُرانَ إِنَّ لَكَ عَنْدُنَا منزلة وجاها فهل لك في عيادة فاطعة بنت رسول الله ﷺ نلت نعم بأنيأنت وأمي يارسول الله نقام وقمت معه حتى وقف بياب فاطمة فقرع الباب وةال السلام عليكم أأدخل فقالت ادخل يارسولالله قال أنا ومن معي قالت ومن معك يارسول الله قال عمران فقالت فاطمة والذي بعثك بالحقّ نبيا ماطي إلاعباءة قال اصنعي بها هكذا وهكذا وأشار بيده فقالت هذا جسدي قد واريته فكيف برأسي فألقي إليها ملاءة كانت عليه خلقة فقال شدى بها على رأسك ثم أذنت له فدخل فقال السلام عليكم يا النتاء كيف أصبحت قالت أصبحت والله وجعة وزادتى وجعا على ما في أنى لست أفدر على طمام آكله نقد أضرى الجوع فبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لانجزعي باابنتاه فوالله ماذقت طعاما منذ ثلاث وإنى لأكرم على الله منك وَلوساً لترى لأطعمني ولكني آثرت الآخرة على الدنيا ثم ضرب بيد، على منكها وقال لها أبشرى فوالله إنك لسيدة نساء أهل الجنة قالت فأين آسية امرأة فرعون ومرج بنت عمران قال آسية سيدة نساء عالمها وممهم سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء عالمك إنكن في بيوت من قصب لاأذى فيها ولاصخب ولانصب ثم قال لها اقدمي بابن عمك

إلى أخيه في الدنيا [1] (١) حديث دخلت الجنة فسمت حركة أمامي فنظرت فاذا بلال ونظرت الى أعلاها فاذا فقراء أمتى وأولادهم الحديث الطبراني من حديث أبي أمامة بسند ضعيف نحوه وقصة بلال في الصحيح من طريق آخر (٢) حديث إن عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المخسوصين بأنهم من أهل الجنة أصحاب السنن الأربعة من حديث سعيد بن زيد قال الترمذي حسن صحيح (٣) حديث إلامن قال بالمال هكذا وهكذا منفق عليه من حديث أبي ذر في أثناء حديث تقدم . (٤) حديث دخل على رجل فقير ولم يرئه شيئا فقال لوقسم نور هذا على أهل الأرض لوسعهم لم أجده (٥) حديث الاأخبركم عن ماوك المجنسة الحديث متفق عليه من حديث حارثة بن وهب عنصرا ولم يقولا ماوك وقد تقدم ولابن ماجه بسند جيد من حديث معاذ ألاأخبركم عن ماوك الجنة الحديث دون قوله أغبر أشبث ،

[١] قال البرهان الحلمي رأيت عن ابن تيمية أبي العباس غط بعض الفضلاء حديث انخذوامع الفقراء أبادى وكذا حديث الفقر فخرى قال كلاها كذب انهمي وكذا رأيت في كلام له آخر .

قالوا سبحان الله من يفعل هددا قال أحدكم يسمع في أخيه بالسكلمة فنزيد علمها ويشيعها بأعظم منها ومن أدبهم الاستففار اللاخوان بظهَر النيب والاهتام لحم مع الله تعالى في دفع السكاره عنهم .حَكي أنأخو بن السلي أحدها سوى فأظمر علمهأخاه فقال إنى ابتليت مهوى فان شئت أن لاتعقد على محمق أله فافعل فقال ماكنت لأحل عقد إخائك لأجل خطيئتك وعقد بينه وبعن الله عقدا أن لاياً كل ولا يشرب حتى يعافيه الله تعالى منهواءوطوى أربين يوماكلا يسأله

عن هواء يقولمازال فبعد الأربعين أخبره أن الحوى قدد زال فأكل وشرب .ومن أدبهم أن لابحوجوا صاحبهم إلى الداراة ولايلجنوه إلىالاعتذار ولايتكانموا للصاحب مايشق علسه بل يكونوا للصاحب من حيث هومؤثر بنمراد الصاحب على مراد أنفسهم قال على نأبي طالب كرم أنه وجيه شر الأمسدقاء من حوجك إلى مداراة أوألجأك إلى اعتذار وتسكلفت له . وقال جعفر الصادق أتقسل إخوال عسل من يتسكلف لى وأتحفظ منه وأخفيم على قلمي

فوالله لقد زوجتك سيدا في الدنيا سيدا في الآخرة (١٦)، وروى عن على كرم الله وجهه أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إذا أبغض الناس فقراءهم وأظهروا عمارة الدنيا. وتسكالبوا على خجم الدراهم رماهم الله بأربع خصال بالقحط من الزمان والجور من السلطان والحيانة من ولاةالأحكام والشوكة من الأعداء ٢٣٪ . وأما الآثار فقد قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ذوالدرهمين أشدّ حبسا أوقال أشد حسايا من ذي الدره ، وأرسل عمر رضي الله عنه إلى سعيد بن عامر بألف دينار فجاء حزينا كثيبا فقالت ادرأته أحدث أمر قال أشد من ذلك ثم قال أربني درعك الحلق فشقه وجله صررا وفرقه ثم قام يصلى ويبكي إلى النداة ثم قال محت رسول الله صلى الدعليه وسلم يقول ويدخل أقراء أمني الجنة قبل الأغنياء غمسهائة عام جي إن الرجل من الأغنياء يدخل في غمارهم فيؤخذ يه ه فيد تخرج (٣) ي وقال أبوهريرة : ثلاثة يدخلون الجنة بغير حساب رجل يريد أن يفسل ثوبه فلم يكن له خلق يلبسه ورجل لم ينصب على مستوقد قدرين ورجل دعا بشرابه فلايقال لهأيها تريد وقبل جاء نقير إلى مجلس الثوري رحمه الله فقال له تخط لوكنت غنيا لما قربتك ، وكان الأغنياء من أصحابه يودُّون أنهم فقراء لكثرة تقريبه للفقراء وإعراضه عن الأغنياء .وقال\الؤملمارأيت الغني أذل منه في مجلس الثوري ولارأت الفقير أعز منه في مجلس الثوري رحمه الله . وقال بعض الحكماء مسكن ابن آدم لوخاف من الناركما نحاف من الفقر لنجا منهما جمعا ولورغب فيالجنة كما يرغب في الغني لفاز بهما جميما ولوخاف الله في الباطن كما عجاف خلقه في الظاهر لسعد في الدار ين جميعا وقال ابن عباس : ملمون من أكرم بالنني وأهان بالفقر . وقال لقمان عليه السلاملابنه: لآتحقرنَ أحدا لحلقان ثيابه فان ربك وربه واحد وقال يحي بن معاذ : حبك الفقراء من أخلاق المرسلين وإيثارك مجالستهم من علامة الصالحين وفرارك من صحبتهم من علامة المنافقين ، وفي الاخبار عن الكتب السالفة أن الله تعالى أوحي إلى بعض أنبيائه علم السلام : احذر أن أمقتك فتسقط من عبني فأصبُّ الدنيا عليك صبا ، ولقد كانت عائشة رضي الله عنها تفرق مائة ألف درهم في يومواحد ووجهها البها معاوية وابن عاص وغيرهما وإن درعها لمرقوع وتقول لها الجارية لواشتريتاك بدرهم لحمَّا تفطرين عليه وكانت صأعَّة فقالت لوذكرتيني لفعلت ، وكان قد أوصاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هإن أردت اللحوق بي ضليك بعيش الفقراء وإياك ومجالسة الأغنياء ولاتنزعي درعك حتى ترقعيه (٤)، وجاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم بعشرة آلاف درهم فأبي عليه أن يقبلها فألح عليه الرجل فقال له إبراهيم أتريد أن أمحواسمي من ديوان الفقراء بعشرة آلاف،درهم الاأفعل دَلك أبدا رضى الله عنه .

(۱) حديث عمران بن حصين كانت لى من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة وجاه نقال بإعمران إن لك عندنا منزلة وجاها فهل لك في هيادة فاطمة الحديث تقدم (۲) حديث إذا أبغض الناس فقراءهم وأظهروا عمارة الدنيا الحديث أبومنصور الديلمى باسناد فيه جهالة وهومنكر (۳) حديث سعيد بن عامر بدخل فقراء السلمين الجنة قبل الأغنياء بخسائة عام الحديث وفي أوله قصة أن عمر بعث إلى سعيد بألف دينار فجاء كثيبا حزينا وفر قها ، وقد روى أحمد في الزهد القصة إلا أنه قال تسمين عاما وفي إسناده يزيد بن أبى زياد تكلم فيه وفي رواية له بأربعين سنة وأماد خولهم قبلهم بخمسائة عام فهو عند الترمذي من حديث أبى حريرة وصححه وقد نقدم قبل هذا بورقتين .

(2) حديث قال لعائشة إن أردت اللحوق بي فعليك بعيش الفقراء وإياك ومجالسة الأغنياء الحديث الترمذي وناد غريب والحاكم وصححه نحوه من حديثا وقد نقدم .

يان فضيلة خسوص الفقراء من الراضين والقائمين والصادقين

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ طوى لمن هدى إلى الاسلام وكان عيشه كفافا وقنع به (١) ﴿ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ يَامِعْتُمُ الْفَقْرَاءُ أَعْطُوا اللَّهُ الرَّضَامَنَ قَلُوكِمَ تَظْفُرُوا بشواب فقركم وإلافلا؟ فالأول القانع وهذا الراضى وبكاد يشعر هذاعفهومه أنالحريص لأنوابله علىفترمولسكن العمومات الورادة في فضل الفقر تعدل طي أن له تُواباكما سيآتي تحقيقه فلعل للرادبعدمالرضاه والسكر اهةلفعل الله في حبس الدنيا عنه ورب راغب في المـال لايحطر بقلبه إنــكار على الله تعالى ولاكراهة في فعله نتلك السكراهة هي التي تحبط تواب الفقر ، وروي عن عمر بن الخطابرضياللة عن النبي سلى الله عليه وسلم أنهقال ﴿ إِنْ لَسَكُلُ مُنْ مُمَّنَّاهَا ومُفتَاحَ الجُنَّةُ حَبِّ المَسَاكِينُ والفقراء لصبر هم هم جلساء الله تعالى يوم القيامة؟؟ هوروى عن على كرم الله وجهه عن النبي عَلَيْكُمْ أَمْعَالُـ ﴿أَحْبُ الْعَبَادِ إِلَى الله تعالى الفقير القافع ترزقه الراضي عن الله تمالي (٤) وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ اللَّهُمُ اجْعُلُ قُوتَ آلُ محمد كَفَافَا(٥) »وقال﴿مَامِن أَحَدَغَىٰ وَلَافَتِهِ إِلَاوَدَ يَوْمِالْقِيَامَةُ أَنَّهُ كَانَ أُونَى قُونًا في الدنيا(٢) ۗ وأوحى الله تعالى إلى إصماعيل عليه السلام اطلبني عند المنسكسرة قلوبهم قالومن هم قال الفقراء الصادقون وقال ملى الدعايه وسلم « لاأحداً فضل من الفقير إذا كان راضيا (٧) »وقال عَلَيْكُ « يقول الله تعالى يوم القيامة أين صفوتى من خلق فتقول الملائسكة ومنهم إر بنافيقول فقراء السلمين القانعون بعطائي الراضون بقدرى أدخلوهم الجنة فيدخلونها ويأكلون ويشربون والناس في الحساب يترددون (٨٠)، فهذا في القانع والراضي . وأمالز اهدفسنذكر فضله في الشطر الثاني من الكتاب إنشاءالله المالآثار في الرضاوالقناعة فيكثيرةولايخني أنالفناعة يضادها الطمع ، وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه إن الطمع تقرو اليأس غنى وإنه من يئس عماني أيدى الناس وقنع استنى عنهم . وقال أبو مستودرضي الله تعالى عنه مامن يوم إلاو ملك ينادى من تحت المرش يا إن آدم قليل يكفيك خير من كثير بطفيك وقال أبو الدر داء رضى الله تعالى عنهمامن أحدإلا وفى عقله نقص وذلك أنهإذا أتته الدنيا بالزيادة ظل فرحا مسروراوالليلوالنهار دائبان فيهدم عمرهثم لابحزنهذلك ويع ابن آدم ماينفع مال يزيدوعمرينقص وقيل لبعض الحكاء ماالغني قالقلة تمنيك ورضاك بما يكفيك وقيل كان إبراهيم ينأدهم من أهل النع بخراسان فبيًّاهو يشرف منقصرله ذات يوم إذ نظر إلىرحل في فناء القصر وفي يده رغيفياً كله فلما أكل الم فقال لبعض غلمانه إذاقام فجئني به فلماقام جاءبه إليه فقال إبراهيم أيها الرجل أكلت الرغيف وأنتجاثع (١) حديث طوى لمن هدى للاسلام وكان عيشه كيفاها وقنع به رواه مسلم وقد تقدم (٢) حديث يامعشر الفقراءأعطوا الله الرضا من فلوبكم الحديث أبو منصور الديلمي فيمسندالفردوسمنحديث أى هريرة وهو ضعيف جدا فيه أحمد بنَ الحسن بن أبان المصرى منهم بالكذب ووضع الحديث (٣) حديث إن لـكل شيء مفتاحا ومفتاح الجنة حب المساكين الحديث الدار قطني في غرائب مالك وأبو بكر بن لال في مكام الأخلاق و ابن عدى في السكامل و ابن حبان في الضعفاء من حديث ابن عمر . (٤) حديث أحب العباد إلى الله الفقير القانع برزقه الراضى من الله لم أجده بهذا اللفظ وتقدم عند ابن ماجه حديث إن الله يحب الفقير المتعفف (٥) حديث اللهم اجمل رزق آ ل محمد كفافا مسلم من حديث أبي هربرة وهو متفق عليه بلفظ قوتا وقد تقدم (٦) حديث مامن أحدغني ولا ففير إلا ود يوم القيامة أنهكانأونى،قوتا فىالدنيا ابن ماجه منحديث أنس وقد تقدم (٧) حديث لا أحد أفضل من الفقير إذا كانر اضيا لم أجده بهذ اللفظ (٨) حديث قول الله بومالقيامة أبن صفوى من خلقي ؟ فتقول الملائمكةومن هم يار بنا؟فيقول فقراء المسلمين الحديث أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس .

من أكون معمه كما أكون وحدى فآداب المستحبة وحقوق الأخوة كثبرة والحكايات في ذلك يطول تقلهاوقدرأيت في كتاب الشيخ أي طالب المسكى رحمهالله من الحكايات في هذا المعنى شيئاكشرا فقد أودع كتابه كل شيء حسن من ذلك و حاصل الجيع أنالعبد ينبغىله أنيكون لمولاء وتربد ڪل ماتر بد لمولاه لالنفسه وإذا صاحب شخصا تكون صحبته إياء فه تعالى وإداصحبه لله تعالى مجتهدله في كل شيء بزيد. عند الله زلني وكلّ من قام محقوقالله تعالى برزقه

قال تعمقال فشبعت قال تعمقال تم مت طيباقال تعم فعال إبراهيم في نفسه فما أسبع أنابالدينا والنفس تقنع بهذا القدروس رجل بعامر بن عبدالتيس وهو يأكل ملحا وجلافقال له ياعبدالله أرضيت من الدنيا مذافقال ألا أدلك على من رضي بشر" من هذا قال بلى قال من رضى بالدنيا عوضا عن الآخرة وكان محمد ين واسع رحمةالله عليه بخرج خبرًا بابسا فيبله بالماء ويأكله بالملح ويقول من رضي من الدنيا بهذا لم يحتج الى أحد . وقال الحسن رحمه الله لمن الله أقواما أقسم لهمالله تلم لم يصدقوه مُ تواً \_ وفي السهاء رزقسكم وماتوعدون فورب الساء والأرض إنه لحق ـ الآية . وكان أبو ذر رضي الله عنه يوما جالسا في الناس فأتنه امرأته فقالت له أتجلس بعنهؤلا. والله مافي البيت هفة ولاسفة قفالياهذ. إن بين أيديناعقبة كثودا لاينجومنها إلاكل عف فرجيت وهي راضية وقال ذو النون رحمه الداتر الناس إلى الكفر ذوفاقة لاصراه وقيل لبعض الحكاء مامالك فقال التجمل في الظاهر والتصدق الباطن واليأس بماني أ مدى الناس وروىأن الله عزوجل قال في بعض السكت السالفة المزلة ياان آدم لوكانت الدنيا كلهالك لمبكن لك منها إلا القوت فاذاأ ناأ عطيتك منها القوت وجعلت حسامها على غيرك فأنا محسن البك وقد قبل في الفناعة: اضرع الى الله لانضرع الى الناس واقتم يناس فان العز في الياس

واستفن عن كل ذي قرى و ذي رحم إن الني من استغنى عن الناس

| وقد قبل في هذا النعني أيضا :

مقدرا أي باب منه يغلقه أغاديا أملها يسرى فتطرقه يا جامع المال أياما تفرقه ما للمال مالك إلا نوم تنفقه أنالنى قسم الأرزاق يرزقه فالمرض منه مصورتما يدنسه والوجهمنه جديد ليس مخلقه إن القناعة من محلل بساحتها لم يبق في ظلها هم يؤرقه

بإجامعا مانعا والدهر برمقه مفكرا كف تأتية منيته جمت مالانقل إي هل جمت أه للبال عندك مخزون لوارثه أرفه بيال فتي مندو على ثقة

بيان فضيلة الفقر على النني

اعلم أنالناس قداختلفوا في هذا فذهب الجنيد والخواص والأكثرون إلى تفضيل الفقر . وقال ان عطاءالغني الشاكر القائم عقه أفضل من الفقير الصابر ويقال إن الجنيد دعاعلي ان عطاء لخالفته إماه في هذافأصابته محنة وقدد كرناذلك في كتاب الصروبينا أوجه التفاوت بين الصبروالشكر ومهدناسبيل طلب الفضيلة في الأعمال والأحوال وأنذلك لايمكن إلابتفصيل ، فأما الفقروالخي إذا أخذا مطلقا لم يسترب من قرأ الأخبار والآثار في تفضيل الفقرولابد فيه من تفصيل فنقول : أنما يتصور الشك في مقامين :أحدهافقيرصابر ليس بحريص على الطلب بل هو قائم أوراض بالاضافة الى غنىمنفق ماله في الحيرات ليس حريسا على إمساك المال والثاني خقير حريس مع غنى حريس إذ لانجني أن الفقير القائع أفضل من النبي الحريس المسك وأن النبي النفق ماله في الحيرات أفضل من الفقير الحريس أما الأول فريمًا يظن أن الغني أفضل من الفقير لأنهما تساويًا في ضعف الحرص على اأسال والغنيُّ " متقرب بالصدقات والحيرات والفقير عاجز عنه وهــذا هو الذي ظنه ابن عطاء فها تحسبه ، فأما الغنىالتمتع بالمالوان كان في مباح فلايتصوّر أن يفضل على الفقير القائع وقد يشهدله ماروى في الحبر ﴿ أَنْ الْفَقْرَاءُ شَكُوا إِلَى رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ سَبَقَ الْأَغْنِياء بالحيرات والصدقات والحجّ والجهاد فعلمهم كلسات فى التسبيح وذكر لهم أنهم ينالون بهافوق ماناله الأغنياء فتعلم الأغنياء خلك

اقحه تعالى علما بمعرفة النفس وعيدونها ويعسرفه محباسن الأخلاق ومحباسن الآداب ونوقفه من أداء الحقوق عملي بصيرة ويفقهه فيذلك كله ولا يفوته شيء مما بحتاج اليه فعا يرجع إلى حقوق الحق وفها يرجعالىحقوق الحلق فكل تقصير يوجد من خبث النفس وعدم تزكيتها ولقاء صفاتها عليه فان محبت ظاءت بالافراط تارة وبالتفريطأ خرى وتمدت الواجد فها يرجم إلى الحق والحلق والحكايات والمواعظ والآداب وحماعها لا يعمل في النفس

فكانوا يقولونه فعاد الفقراء إلى رسول لله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال عليه السلامذلك فضل الله يؤتيه من يشاء (١٠) ﴿ وقد استشهد ابن عطاء أيضًا لماسئل عن ذلك فقال الغيَّ أفضلُ لأنهوسف الحق أمادليله الأول ففيه نظر لأنآ الحبر قدورد مفصلاتفصيلابدل علىخلاف ذلك وهو أن ثو إب الفقير في التسبيح نزيد على ثواب الغني وأن فوزهم بذلك الثواب فضل الله يؤتيه من يشاء فقدروى زيدبن أسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال «بعث الفقراء رسولا إلىرسول الله ﷺ تقال إنىرسول الفقراء إليك فقال مرحبًا بك وبمن جئت من عندهم قوم أحيم قال قالو ايارسول الله إن الأغنياء ذهبوا بالحير يمجون ولانقدر عليه ويعتمرون ولانقدر عليه وإذا مماضوا بعثوا بفضل أموالهم ذخيرة لهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني الفقراء أن لمن صبر واحتسب منكٍ ثلاثخصال ليست للاُغنياء أماخصلة واحدة فان في الجنة غرفا ينظر إلها أهل الجنة كاينظرأهل الأرض إلى بجومال بالايدخليا إلاني فقير أوشهيد فقير أومؤمن فقير ، والثانية يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بنصف يوموهو خسمائة عام ، والثالثة إذا قال الغني سبحان الله والحمد قد ولاإله إلااللهوالله كر وقال الفقر مثل ذلك لم يلحق الغنى بالفقير ولوأنفق فيها عشرة آلاف درهم وكذلك أعمال البركامهافرجع إليهمفأخبرهميمنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا رضينا رضينا (٣) يه فهذا يدل طيأن قوله ذلك نضل الله يؤنيه ِ من يشاء أى مزيد ثواب الفقراء على ذكرهم وأماقوله إن الغِنى وصف الحق فقدأجا به بعضالشيوخ فقال أترى أن الله تعالى غنى بالأسباب والأعراض فانقطع ولم ينطق وأجابآخرون فقالواإناالنكر من صفات الحق فينبغي أن يكون أفشل من التواضع ثم قالوا بل هذا يدل على أن الفقر أفضل لأن صفات العبودية أفضل للعبد كالحوف والرجاء وصفات الربوبية لاينبغي أن ينازع فها ولذلك قال تعالى فها روى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم ﴿ وَالسَّكُمْ يَاءُ وَدَانَّى وَالْعَظُّمَةُ ۚ إِزَارِي فَمَ نَازَعَني وَاحْدَا منهما قَسَمته (٣٠)، وقال سهل حب العز والبقاء شرك في الربوبية ومنازعة فهالأنهما من صفات الرب تعالى فمن هذا الجنس تكلموا في تفضيل الغني والفقر وحاصل دلك تعلق بعمومات تقبل التأويلات وبكلمات قاصرة لاتبعد مناقضها إذكا يناقض قول من فضل الغني بأنه صفة الحق بالتكبرفكذلك يناقض قول من ذم النني لأنه وصف للعبد بالعلم والعرفة فانةوصف الرب تعالى والجهل والنفلةوصف العبد وليس لأحد أن بفضل الففلة على العلم فكشف الغطاء عن هذاهوماذكرناه في كتاب الصبروهو أن مالايراد لعينه بل يراد لغير، فينبغي أن يضاف إلى مقصوده إذبه يظهر فضله والدنباليست محذورة لمينها ولكن لكونها عائقة عن الوصول إلى الله تعالى ولاالفقر مطلوبالمينه لكن لأن فيه فقدالعائق عن الله تعالى وعدم الشاغل عنه وكم من غني لم يشغله الغني عن الله عز وجل مثل سلمان عليه السلام وعبَّان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عهما وكم من فقير شفله الفقر وصرفه عن القصدوغا بة القصدفي الدنيا (١) حديث شكا الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق الأغنياء بالحبرات والصدقات

الحديث وفي آخره فقال ذلك فضل الله بؤتيه من يشاء متفق عليه من حديث أبي هربرة نحوه (٧) حديث زيد بن أسلم عن أنس بعث الفقراء إلى رسول الله على وسولا إن الأغنياء فهبوا بالجنة محبون ولانقدر عليه الحديث وفيه بلغ عنى الفقراء أن لمن صبر واحتسب منكم ثلاث خسال ليست للا غنياء الحديث لم أجده هكذا بهذا السياق والعروف في هذا العنى مارواه ابن ماجه من حديث ابن عمر اشتكى فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الله بمعلمهم أغنياء هم قال يامضر الفقراء ألا إشركم أن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل أغنيا بهم بنصف يوم خسمائة عام وإسناده ضعف إزارى تقدم في العلم وغيره، عام وإسناده ضعف إزارى تقدم في العلم وغيره،

كبر يقلب فيه الماء من فوقه فلاعكث فيه ولاينته به واذا أخذت التقوى والزهد في الدنيا نبع مهاماء وأدت الحقوق وقامت بواجب الآداب وتعالى .

زيادة تأثىر ويكون

والحسون في معرفة الانسان تفسه ومكاشفات الصوفية من ذلك ] حد ثنا شيخنا أبو النجيب السهروردي قال أنا الشريف نور المدى أبوطالب الربي قال أنا كريمة المروزية قال أنا كريمة المروزية قال أنا كريمة المروزية قالت أخيرنا أبوالهيثم قالت أخيرنا أبوالهيثم

هو حب الله تعالى والأنس به ولايكون ذلك إلابعد معرفته وساوك سبيل العرفة مع الشواغل غير يمكن والفقر قد يكون من الشواغل كما أنّ الغني قد يكون من الشواغلوإتمــا الشاغل طي التحقيق

حب الدنيا إذلا يجتمع معه حب الله في القلب والحب للشيء مشغول به سواءكان فيفراقه أوفي وصاله وربما يكون شغله في الفراق أكثر وربما يكون شغله في الوصال أكثر والدنيا معشوقة الفاظين الهروم منها مشغول بطلبها والقادر علمها مشغول بحفظها والتمتع بها فاذن إن فرضت فارغين عن حب المال محيث صار المال في حقيهما كالماء استوى الفاقد والواجد إذكل واحد غيرمتمتع إلا بقدر الحاجة ووجود قدر الحاجة أفضل من فقده إذ الجائم يسلك سبيلالوتلاسبيل للعرفة وإنأخذت الأم باعتبار الأكبر فالفقير عن الخطر أبعد إذ فتنة السرَّاء أشدُّ من فتنة الضرَّاء ومن العصمة أن لايقدر ولذلك قال الصحابة رضي الله عنهم بلينا بفتنة الضرّاء فسيرنا وبلينا بفتنة السرّاء فلم نصبر وهذه خلقة الآدميين كلهم إلاالشاذ الفذ النبي لابوجد في الأعصار الكثيرة إلانادرا ولماً كان خطاب الشرع مع السكل لامع ذلك النادر والغمر الأصلحالسكل دون ذلك النادرزجر الشرع عن الغني وذمه وفضل الفقر ومدحه حتى قال المسيمع عليه السلام : لاتنظروا إلى أموال أهلالدنيافان بريق أموالهم يذهب بنور إيمانكم . وقال بعض العلماء : تقليب الأموال يمس حلاوة الايمان وفي الحبر ﴿ إِنْ لَـكُلُّ أَمَّةٌ عَجَلًا وعجل هذه الأمَّة الدينار والدرهم (١٠) ﴿ وَكَانَ أَصُلُّ عَجِل قومموسي من حلية النهب والفضة أيضا واستواء المال والماء والنهب والحجر إنما يتصور للأنبياء علمهالملام والأولياء ثم يتم لهم ذلك بعد فضل الله تعالى بطول المجاهدة إذكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للدنيا ﴿ إليك عني (٢٠) ﴾ إذ كانت تتمثل له بزينتها وكان على كرم الله وجهه يقول : ياصفراء غرى غيرى وبابيضاء غرى غيرى وذلك لاستشماره في نفسه ظهور مبادئ الاغتراريها لولاأن رأى برهان ربه وذلك هو الغني المطلق إذ قال عليه الصلاة والسلام ﴿ لَيْسَ الغَنِّي عَنْ كَثْرَةَ العرضُ إنما النبي غني النفس ٣٠ و إذا كان ذلك بسدا فاذن الأصلح لـكافة الخلق فقد للمال وإن تصدقوا به وصرفوه إلى الحيرات لأنهم لاينفسكون في القدرة على المال عن أنس بالدنيا وتمتع بالقدرة علمها واستشمار راحة فى بذلها وكل ذلك يورث الأنس بهذا العالم وبقدر ماياً نس العبدبالدنيا يستوجش من الآخرة وبقدر مايأنس بصفة من صفاته سوى صفة المرفة بالله يستوحشمن اللهومن حبهومهما انقطت أسباب الأنس بالدنيا تجافى القلب عن الدنيا وزهرتها والقلب إذا تجافى عماسوىالله تسالى وكان مؤمنا بالله انصرف لامحالة إلى الله إذلابتصور قلب فارغ وليس في الوجود إلاالله تعالى وغيره فن أقبل على غيره نقد تجانى عنه ومن أقبل عليه تجانى عن غيره ويكون إقباله على أحدما بقدر تجافيه عن الآخر وقربه من أحدها بقدر بعده من الآخر ومثلهمامثلالشرق والغرب فانهماجهتان فالمتردد بينهما بقدر مايقرب من أحدهما يبعد عن الآخر بل عين القرب من أحدها هو عين البعد من الآخر فعين حب الدنيا هوعين بفض الله تعالى فينبغي أن يكون مطمح نظر العارف قلبه في عزوبه عن الدنيا وأنسه بها فاذن فضل الفقير والغنى بحسب تعلق قلبهما بالمال فقط فان تساويا فيه تساوت درجتهما إلاأن هذا مزلة قدم وموضع غرور قان الغنى ربما يظن أنه منقطع القلب (١) حسديث لسكل أمة عجل وعجل هسذه الأمة الدينار والدرهم أبومنصور الديلمي من طريق أبي عبد الرحمن السلمي من حدّيث حدّيفة باسناد فيه جهالة (٧) حديث كان يقول للدنيا إليك عني

الحديث الحاكم مع اختلاف وقد تقدّم (٣) حديث ليس الغنى عن كثرة العرض الحديث متفق

عليه من حديث أبي هريرة وقد تقدم .

الكشمه في قال أخررنا أبوعبدالله الفربرى قال أنا أبو عبد الله البخاري قال ثنا عمر ان حفس قال تناأى قال ثنا الأعمش قال ثتا زيد بن وهب قال ثنا عبد الله قال ثنا رسول الله صلىاقه عليهوسلموهوالصادق المدوق قال وإن أحدكم بجمع خلقه في بطن أمه أرجعن يوما نطفة ثم يكون علقة مئسل ذلك ثم يكون مضلعة مثل ذلك ثم يعث الله تعالى إليه ملسكا بأربع كلسات فيكتب عملهوأجله ورزقه وشتى أمسعيدتم ينفخ فيه الروس وإن الرجل لعمل بسل

أهل النارحتيمايكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أعلى الجنة فيدخل الجنسة وإن الرجل ليعمل بعمل أهمل الجنسة حق مايكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النارفيدخل النارج وقال تعالى ــ ولقــد خلقنا الانسان من سلالة منطين تم جعلناه نطفة في قرار مكين\_ أى حريز لاستقوارها فيهإلى بلوخ أمدها ثم قال بعدد كرتقلباتهام أنشأناه خلقا آخر\_ قيل هذا الانشاء نفخالروس فيه . واعلم أن الكلام في الروح صعب الرام

عن السال ويكون حبه دفينا في باطنه وهولايشعر به وإنمسا يشعربه إذا نقده فليحربنفسه ينفريقه أو إذا سرق منه فان وجد لقلبه إليه التفاتا فليعلم أنه كان مغرورًا فـكم من رجل باع سرية له لظنه أنه منقطع القلب عنها فبعد لزوم البيع وتسليم الجارية اشتعات من قلبه النار التي كانت مستسكنة فيه فتحقق إذن أنه كان مغرورا وأن العشق كان مستكنا في الفؤاد استبكنان النار تحت الرماد وهذا حالكل الأغنياء إلا الأنبياء والأولياء وإذاكان ذلك محالا أو بعيدا فلنطلق القول بأن الفقر أصلح الكافة الحلق وأفضل لأن علاقة الفقير وأنسه بالدينا أضعف ويقدر ضعف علاقته يتضاعف أواب تسبيحاته وعباداته فان حركات اللسان ليست مهادة لأعيانها بل ليتأكد بها الأنس بالمذكور ولا يكون تأثيرها في إثارة الأنس في قلب فارغ من غير المذكور كتأثيرها في قلب مشغولوالدلك قال بعض السلف مثل من تعبد وهو في طلب الدنيا مثل من يُطفئ النار بالحلفاء ومثل من يغسل يده من الغمر بالسمك . وقال أنوسلمان الداراني رحمه الله تعالى : تنفس قصر دون شهوة لا يقدر علمها أفضل من عبادة غني ألف عام . وعن الضحاك قال من دخل السوق فرأى شيئا يشتهيه فسير واحتسب كان خيرا له من ألف دينار ينفقها كلها في سبيل الله تعالى . وقال رجل لبشر بنالحرث رحمه الله : ادع الله لي فقد أضر في الميال فقال إذا قال لك عيالك ليس عندنا دقيق ولاخرز فادع الله لي ي ذلك الوقت فان " دعاءك أفضل من دعائي وكان يقول مثل الغني المتعبد مثل روضة على مزبلة ومثل النقير المتعبد مثل عقد الجوهم في جيد الحسناء وقد كأنوا يكرهون سهاع علمالمرفةمن الأغنياء ، وقد قال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه : اللهم إنى أسألك الذلّ عند النصف من نفسي والزهد فيه جاوز الكفاف وإذاكان مثل الصدّيق رضي الله عنــه في كمال حاله محذر من الدنيا ووجودها فكيف يشك في أن ققد المــال أصلح من وجوده هذا مع أن أحسن أحوال الغني أن يأخذ حلالا وينفق طيبا ومع ذاك فيطول حسابه في عرصات القيامة وبطول انتظاره ومن نوقش الحساب فقد عذب ولهذا تأخر عبد الرحمن بن عوف عن الجنة إذ كان مشغولا بالحساب كما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال أبو الدرداء رضي الله عنه ما أحب أن لي حانونا على باب السجد ولا تخطئني فيه صلاة وذكر وأرج كل يوم خسين دينارا وأتصدق بها في سبيل الله تعالى قيل وما تسكره قال سوء الحساب ولذلك قال سفيان رحمه الله اختار الفقراء ثلاثة أشياء واختار الأغنياء ثلاثة أشياء اختار الفقراء راحةالنفس وفراغ القلبوخفةالحسابواختارالأغنياءتعبالنفس وشفلالقلب وشدآء الحساب وماذكره ابن عطاء منأن الغنى وصف الحقافهوبذلكأفضل فهوصميح ولكن إداكان العبد غنيا عن وجود المال وعدمه جميعا بأن يستوى عنده كلاهما فأما إذاكان غنياً وجوده ومفتقرا إلى بقائه فلايضاهي غناه غني الذنعالي لأن الله تعالى غني بذاته لابمـــا يتصور زواله والمال يتصور زواله بأن يسرق وماذكر من الردّ عليه بأناقه ليس غنيا بالأعراض والأسباب محيح فى ذمَّ غنى يريد بقاء المال وماذكر من أن صفات الحق لاتليق بالعبد غير صحيح بل العلم من صفاته وهو أفضل شيء للعبد بل منتهى العبد أن يتخلق بأخلاق الله تعالى وقد سمعت بعض المشايخ يقول إن سالك الطريق إلى الله تعالى قبل أن يقطع الطريق تصبر الأسماء التسعة والتسعون أوصافا له أى يكون له من كل واحد نصيب وأما التكبر فلا يليق بالعبد فان التكبر على من لا يستحق التسكير عليه ليس من صفات الله تعالى وأما التكر طيمن يستحقه كشكر المؤمن طي الكافر وتسكير العالم طى الجاهل والمطيع على العاصى فبليق به ، فيمقديراد بالتكبر الزهو والصلف والإيذاء وليس ذلك من وصف الله تعالى وإنمــا -صف الله تعالى أنه أكبر من كل شي وأنه يعلمأنه كـذلكوالعبدمأمور

به بأنه يطلب أعلى للراتب إن قدر عليه ولكن بالاستحقاق كما هو حقه لا بالباطل والتلبيس فعلى العبد أن يعلم أن المؤمن أكبر من السكافر والمطيع أكبر من العاصي والعالم أكبرمن الجاهل والانسان أكر من النبيمة والجساد والنبات وأقرب إلى الله تعالى منها فلو رأى نفسه سهذه الصفة رؤية محققة لاشك فها لَكانت صفة التكر حاصلة له ولاتفة به وفضيلة فيحقه إلاأنه لاسبيل له إلى معرفته فان ذلك موقوف طيالحاتمة وليس مدرى الحاتمة كيف تكون وكيف تنفق فلجهله بذلك وجب أن لاينتقد لنفسه رتبة فوق رثبة السكافرإذربسا يختم السكافر بالابسان وقد يختمله بالسكفرفلميكن ذاك لاتمابه لتصور علمه عن معرفة العاقبة ولمما تصور أن يعلم الثميُّ طيماهو به كان العلم كالا في حقه لأنه من مسفات الله تعالى ولمساكانت معرفة بعض الأشياء قد نضره صار ذلك العلم نقصانا في حقه إذ ليس من أوصاف الله تعالى علم يضره لمعرفة الأمور التي لاضرر فها هي التي تتصور في السد من صفات الله تعالى فلاجرم هو منتهى الفضيلةوبه فضلالأنبياء والأولياء والطماء فاذن لواستوى عنده وجود المال وعدمه فهذا نوع من النني بضاهي يوجه من الوجوه الغني الذي يوصف به الله سبحانه فهو فَضَيْلَةُ أَمَا النَّى بُوجُود المَالُ فَلافْصَيْلَةُ فِيهُ أَصِلا فَهِذَا بِيانَ نَسِبَةً حَالَ الفقير القائم إلى حال الفني الشاكر . [ المقام الثانى في نسبة حال الفقير الحريس إلى حال النبي الحريس ] ولنفرض هذا في شخص واحد هُو طَالَبِ لَمَالَ وَسَاعَ فِيهِ وَفَاقِدَ لَهُ ثُمَّ وَجِدَهُ فَلِهُ حَالَةً النَّفِدُ وَحَالَةً الوَّجُودُ فأى حالتيه أفضلُ فنقول: نظر فان كان مطاوبه ما لابد منه في المبيئة وكان قصده أن يسلك سبيل الدين ويستمين به عليه خال الوجود أفضل لأن الفقريشغه بالطلب وطالب القوت لايقدر طى الفكروالذكرإلا قدرة مدخولة بشغل والمسكغ هو القادر ولذلك قال صلى الله عليه وسنم واللهما جعل قوت آل محمد كفافا يهوقال وكاد الفقر أن يكون كفرا ﴾ أي الفقر مع الاضطرار فيا لابد منه وإن كان الطاوب فوق الحاجة أوكان الطاوب قدر الحاجة ولسكن لم يكن القصود الاستمانة به على ساوك سبيل الدين خالة الفقر أضل وأصلع لأنهمااستويافي الحرص وحب المال واستوبا في أن كل واحد منهما ليس يقصد به الاستعانة على طريق الدىنواستويافيأن كل واحد مهماليس يتعرض لمجية بسبب الفقر والغني ولىكن افترقا في أن الواجد بأنس عاوجده فيتأكدجه فيقلبه وبطمئن إلى الدنيا والفاقد الضطر بنجافي قلبه عن الدنيا وتسكون الدنياعندهكالسجين الذي يغى الحلاص منهومهما استوت الأمور كلهاو خرج من الدنيا رجلان أحدها أشد ركونا إلى الدنيا خاله أشدلا محالةإذ بلتفت قلبه إلى الدنيا ويستوحش من الآخرة بقدر تأكد أنسه بالدنيا وقد قال عليه إن روح القدس نفث في روعي أحبب من أحببت فانك مفارقه (١) ي وهذاتنبيه علىأن فراق الحبوب شديدفينبغي أن تحبسن لايفارقك وهو الله تعالى ولاتحب مايفارقك وهو الدنيافانكإذا أحببتالدنيا كرهت لقاءالله فعالى فيكون قدومك بالموت على ماتكرهه وفراقك لما عبه وكل من فارق عبو مافيكون أذا مف فراقه بقدر حبه وقدر أنسه به وأنس الواجد للدنيا القادر عليهاأ كثر من أنس الفاقد أهاو إن كان حريصا علما فاذن قد انكشف هذا التحقيق أن الفقر هو الأشرف والأفضل والأصلح لـكافة الحلق إلا في موضمين أحدها غنى مثل غنى عائشة رضى الله عنها يستوى عنده الوجود والمدم فيسكون الوجود مزهدا له إذ يستفيد به أدعية الفقر اءوالمساكين وجع همهم والثانى الفقر عن مقدار الضرورة فان ذلك يكاد أن يكون كفر اولاخيرفيه توجه من الوجوء إلا إذا كان وجوده يبقي حياته ثم يستمين بقوته وحياته على الكفر والماصي ولومات جوعالكانت مماصيه أقل فالأصلح له أن يموت جوعاولا بجدما يضطر إليه أبضافم ذا تفصيل القول في الغنى والفقر وبيتي النظر في ضير حريص متكالب على (١) حديث إن روح القدس نفث في روعي أحبب من أحببت فانك مفارقه تقدّم .

والإمساك عن ذلك مملذوىالأحلاموقد عظم الله تعالى شأن الروح وأسسجل على الحلق بقلة العلم حيث قال \_ وما أوتيتم من المغ إلا قليلا \_ وقد أخر نااله تعالى فى كلامه عن إكرامه بني آدم فقالب ولقدكر منابن آدم\_وروی وأنه لمسا خلق اقد تمالي آدم وذرآيته فالمت الملائكة بارب خلقتهم بأكلون وهربون وينكحون فاجل لهم الدنيا وإنا الآخرة فقال وعزني وجلالي لاأجل ذرية من خلقت بيدي كن فلتلهكن فسكان ولمع هذهالكرامةواختياره سبحانه وتعالى إياهمطي

طلب المال ليس له هم سواه وفى غنى دونه فى الحرص على حفظ المال ولم يكن تفجمه بفقد المال لوققده كتفجع الفقير بخقره فهذا فى عمل النظر والأظهر أن بعدها عن الله تعالى بقدر قوة تفجمهما لفقد المال وقربهما بقدر ضعف تفجمهما بفقده والعلم عند الله تعالى فيه .

( يان آداب الفقير في فقره )

اعلم أن للفقير آدابا في باطنه وظاهره وعنالطته وأفعاله ينبغي أن يراعبهافأساأدب،اطنهفأن.لايكون فيه كراهية لماابتلاء الله تعالى به من الفقر أعنى أنه لايكون كارها فعل الله تعالى من حيث إنه فعله وإن كان كارها الفقر كالهجوم بكون كارها الحجامة لتألمه بهاولا يكون كارها فعل الحجامولا كارها للحجام بل ريمنا يتقلد منه منة فهذا أقل درجاته وهو واجب وتنميضه حرام ومحبطئوابالفقروهو معنى قوله عليه السلام «يامعشر الفقراءأعطوااللهالرصاءن قلوكم تظفروا بثواب فقركم وإلافلا »وأرفع من هذا أن لايكون كارها للفقر بل يكون راضيا به وأرفع منه أن يكون طالباله وفرحا به المله بغوائل الغنى ويكون متوكلا في باطنه على الله تمالي وانتما به في قدر ضرورته أنه يأتيه لاعمالة ويكون كارهما الزيادة على الكفاف وقد قال على كرم الله وجهه : إن قه تمالى عقوبات بالففر ومتوبات بالفقر فمن علامات الفقر إذاكان مثوبة أن محسن عليه خلقه ويطيع بهر بهولايشكو حاله ويشكر الله تعالى على قره، ومن علاماته إذا كان عقوبة أن بسوء عليه خلقه ويعمى ربه بترك طاعته ويكثر الشكاية ويتسخط القضاءوهذا يدلهلأن كافتير فليس عحمودبل المعمودالذى لايتسخطويرضي أويفرح بالفقر ويرضى لعلمه بشمرته إذ قبل ماأعطى عبد شيئًا من الدنيا إلافيلله خذ، على ثلاثة أثارت: شغلوهم وطول حساب . وأماأدب ظاهره فأن يظهر التمغف والتجمل ولايظهر الشكوى والفقر بل يستر فقر مو يسترأنه يستره فني الحديث وإن الله تعالى بحب الفقير التعفف أباالميال، وقال تعالى بحسبهما لجاهل أغنياء من التعفف حوقال سفيان أفضل الأعمال التجمل عندالهنة وقال بعضهم ستر الفقر من كذوز الر. وأماني أعماله فأدبه أن لايتواشم لغني لأجل غناه بل يتكبر عليه قال علىكرم اللهوجيه ماأحسن تواضع الغني للففير رغبة في ثواب الله تعالى وأحسن منه تيه الفقير على الغني ثقة بالله عز وجل فهذه رتبة وأقل منها أن لا يخالط الأغنياء ولا يرغب في مجالسهم لأن ذلك من مبادى والطمع. قال الثوري وحمه الله إذا خالط الفقير الأغنياء فاعلم أنه مماءوإذا خالط السلطان فاعلم أنه لص.وقال بعضالعار فين إذاخالطالفقير الأغنياء أنحلت عروته فاذا طمع فيهم انقطمت عصمته فاذا سكن إليهم منل وينبغى أنلايسكت عن ذكر الحق مداهنة للأغنياء وطمعا في العطاء وأماأدبه في أضاله فأنلا يفتر بسبب الفقر عن عبادةولا يمنع بذل قلبل مايغضل عنه فان ذلك جهد المقل وفضله أكثر سنأموالكثيرة تبذل عن ظهرغى.روىزيدبنأسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ درهم من الصدقة أفضل عند الله من مائة ألف درهم قيلُ وكيف ذلك بارسول اقم قال أخرج رجل من عرض ماله مانة ألف درهم فنصدق بهاوأخرجرجل درها من درهمين لايملك غيرها طيبة به نفسه فسار صاحب الدرهم أضل من صاحب المائه ألف (١١) يه وينبغي أن لايدخر مالابل يأخذ قدر الحاجة ويخرج الباقى وفى الادخار ثلاث درجات إحداهاأن لايدخر إلاليومه وليلته وهي درجة الصديقين والثانية أن يدخر لأربعين يومافان مازادعليه داخل في طول الأمل وقد فهم العلماء ذلك من ميعاد الله تعالى لموسى عليه السلام ففهم منسه الرخصة. (١) حديث زيد بن أسلم درهم من الصدقة أفضل عند الله من مائة ألف قيل وكيف بإرسول الله قال

اللائكة لما أخبر عن الروح أخبر عنهم بقلة العلموقال\_ويستلونك عن الروح قل الروح من أمروى ــ الآية قال ابن عباس قالت الهود لأنى عليه السلام أخبرناماالروسوكيف تمذب الروح التي في الجسد وإنما الروح من أمر اقه ولم يكن نزل إليه فيه شي فلم مجبهم فأتاه جبرائيل بهمسند الآية وحيث أمسك رسول المهصلي الله عليمه وسلم عن الإخبار عن الروح وماهيته باذن الله تعالى ووحيه وهو سلوات الله عليه ممدن العلم وينبوع الحكمة فكيف يسوغ لذبره

أخرج رجل من عرض ماله مائة ألف الحديث النسائى من حديث أى هريرة متصلا وقد نقدم فى

الزكاة ولاأصل له من رواية زيد بن أسلم مرسلا .

فى أمل الحياة أربعين يوما وهدنده درجة النقين والثالثة أن يدخر لسنته وهى أقسى المراتبوهى ربة العالحين ومن زاد فى الادخار على هذا فهو واقع فى غمار العموم خارج عن حز الحموص بالسكلية فنى العالح الضعيف فى طمأ نينة قلبه فى قوت سنته وغنى الحموص فى أربعين يوما وغنى خصوص الحموص فى يوم وليلة وقد قسم الني صلى الله عليه وسلم نساءه على مثل هذه الأقسام فبعضهن كان يعطيها قوت سنة عند حصول ما يحسل وبعضهن قوت أربعين يوما وبعضهن المرابعين يوما وبعضهن وما والمناه وحفهة .

( ييان آداب الفقير في قبول العطاء إذا جاءه بغير سؤال)

ينبنى أن يلاحظ الفقير فيا جاء، ثلاثة أمور: نفس المالوغر ش المعلي وغرضه في الأخدة أمانفس المال فينبنى أن يكون حلالا خاليا عن الشبات كلها فان كان فيه شبة فليحترزمن أخلمو وتدذكرنا في كتاب الحلال والحرام درجات الشبة وما بجب اجتنابه وما يستحب وأماغر ش المعلى فلا غلا إماأن يكون غرضه تطيب قلبه وطلب مجبته وهو الحدية أواكواب وهو الصدقة والزكاة أوالذكر والرياء والسمعة إما على التجرد وإما مجزوجا بيقية الأغراض أما الأول وهو الحدية فلابأس بقبولها فان قرولها سنة رسول الله تمالي النقالي والمن ينبغى أن لا يكون فيامنة فان كان فيها منة فالأولى تركها فان علم أن بعضها مماته غلم فيه المنة فلير دالبعض دون البعض فقد أهدى إلى رسول افى صلى الله عليه وسلم من وأقط وكبش قبل السمن والأقط ورد السكبش (٢) وكان صلى الله عليه وسلم يقبل من بعض الناس ويرد على بعض (٢) وقال ولقد همت أن لاأنهب إلامن قرشي أو تقني أو أفسارى أو دوسي (٩) وفعل هذا جماعة من التابعين وجاءت إلى فتح الموسلى صرة فيها خسون درجا فقال حدثنا عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن أناه رزق من غير مسألة فرده فانما يرده على الله (٩) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن أناه رزق من غير مسألة فرده فانما يرده على الله (٩) من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن أناه رزق من غير مسألة فرده فانما يرده على الله (٩) حدث المحلوث أن أمر المالم والواعظ أعدى قبول العطاء هذا الحديث أن قمل الحديث النبي قبل الحديث أن قمل الحديث المحدث المح

(١) حديث إن قبول الحدية سنة تقدم أنه صلى أنه عليه وسلم كان يقبل الحدية (٧) حديث أهدى إلى النبي صلى أنه عليه وسلم سمن وأقط وكبس قبل السمن والأقط ورد الكبش أحمد في أثناء حديث ليملى بن مرة وأهدت إليه كبشين وشيئا من سمن وأقط فقال النبي صلى أنه عليه وسلم خد الأقط والسمن وأحد الكبشين ورد عليها الآخر وإسناده جبد وقال وكيع مرة عن يعلى بن مرة عن أيه (٣) حديث كان يقبل من جنس الناس ويرد على بعنى أبوداود والترمذي من حديث أبي هريرة وايم أنه لاأقبل بعد بومي هذا من أحد هدية إلاأن يعكون مهاجريا الحديث فيه محد ابن اسحق ورواه بالعنعنة (٤) حديث لقد همت أن لاأتهب إلامن قرشي أو تقل أو أنسارى أودوسي الترمذي من حديث أبي هريرة وقال روى من غير وجه عن أبي هريرة قلت ورجاله أجده مرسلا هكذا ولآحمد وأبي يعلى والطبراني باسناد جيد من حديث خاله بن عدى الجهني من بلغه معروف من أخه من غير مسئلة ولاإشراف نفس فليقبله ولايرده فاتما هو وزق ساقه من بلغه معروف من أخه من غير مسئلة ولاإشراف نفس فليقبله ولايرده فاتما هو وزق ساقه الله عز وجل إليه ولأحمد وأبي داود الطبائسي من حديث أبي هريرة من آناه أنه من هذا المال وأنت غير أن يسأله فايقبله وفي الصحيحين من حديث عمر ماأتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولاسائل خلفه الحدث .

الحوض فيه والاشارة إليه لاجرم لماتقاضت الأنفس الانسانيسة التطلعة إلى الفضول التشوفة إلى للمغول التحركة بوضعها إلى كل ماأمره بالسكون فيه والتسورة عرصها إلى كل تحفيق وكل تمويه وأطلقت عنان النظــر في ممارح الفكروخامنت غمرات معرفة ماهية الروح تاهت في التيب وتنوعت آزاؤها فيه ولم يوجد الاختلاف بين أرباب النقسل والعقــــل في شيء كالاختلاف في ماهية الروحولوازمتالنفوس حدها مترفة بسعزها كان ذلك أجدريا

وقدكان الحسن يقبل من أصحابه ، وكان إبراهيم النيمي يسأل من أصحابه الدرهم والدرهمين وعور

وبعرض عليه غيرهم الثين فلا بأخذها ، وكان بعضهم إذا أعطاء صديقه شبثا يقول اتركه عندك وانظر إن كنت بعد قبوله في قلبك أفضل من قبل القبول فأخرني حتى آخذه وإلافلا ، وأمارة هذا أن يشق عليه الرد لورده ويفرح بالقبول ويرى المنة على نفسه في قبول صديقه حديثه ، قان علم أنه يمـازجه منة فأخذه مباحولكـهمكروه عند الفقراء الصادقين . وفال بشر : ماسألت أحدا قط شيئًا إلا سريا السقطى لأنه قد صم عندى زهده في الدنيا فهو يفرح غروج الثيُّ من بده ويتبرم يقائهعنده فأكون عونا له علىمايمب ، وجاء خراساني إلى الجنيد رحمه الله بمـال وسأله أن يأكله فقال أفرقه على الفقراء ، فقال ماأريد هذا . قال ومتى أعيش حتى آكل هذا قال ماأريد أن تنفقه في الحمل والبقل بلغيالحلاوات والطبيات فقبلذلك منه ، فقال الحراساني ماأجد في بغداد أميز على منك ، فقال الجنيد ولا ينبغي أن يقبل إلامن مثلك . الثاني أن بكون للنواب المجرد وذلك صدقة وزكاة فعايه أن ينظر في صفات نفسه هل هو مستحق للزكاة فان اشتبه عليه فهو محل شهة وقد ذكرنا تفصيل ذلك في كتاب أسرار الزكاة وإن كانت صدقة وكان يمطيه لدينه فلـنظر إلى باطنه ، فان كان مقارفا لمصية في السر يعلم أن المطى لو علم ذلك لنفر طبعه ولما تقرب إلى الله بالتصدق عليه فهذا حرام أخذه كما لو أعطاه لظنه أنه عالم أو علوى ولم يكن فان أخذه حرام محض لاشهة فيه . الثالث أن يكون غرضه السمعة والرياء والشهرة فينبغي أن يرد عليه قصده الفاسد ولايقيله ، إذ يكون معينا له على غرضه الفاسد . وكان سفيان الثوري يرد مايمطي ، ويقول : لو علمت أنهم لاندكرون ذلك افتخارا به لأخذت ، وعوتب بعضهم في رد ماكان يأتيه من صلة ، فقال إنما أرد صلتهم إشفاه عليهم ونصحا لهم لأنهم يذكرون ذلك ويحبون أن يعلم به فتذهب أموالهم وتحبط أجورهم . وأما غرضه في الأخذ فينبغي أن ينظر أهو محتاج إليه فها كابد منه أو هو مستنن عنه وان كان محتاجا إليه وقد سلم من الشبهة والآفات التي ذكر ناها في المطي فالأفضل له الأخذ. قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ ماالمعطى من سعة بأعظم أجرا من الآخذ إذا كان محتاجا (١) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ مِن أَتَاهُ شَيُّ مِن هَذَا المَّـالُ مِن غير مسألة ولا استشراف فأنمــا هو رزق ساقه الله إله (٢) ﴾ وفي لفظ آخر ﴿ فلا يرده ﴾ . وقال بعض العلماء : من أعطىولم يأخذ سأل ولم يعطوقد كان سرى السقطي يوصل إلى أحمد من حنبل رحمة الله عليهما شيئًا فرده مرة ، فقال له السرى : يا حد احدر آفة الرد فانها أشد من آفة الأخذ ، فقال له أحمد أعد على ماقلت فأعاده ، فقال أحمد مارددت علمك إلا لأن عندي قوت شهر فاحبسه لي عندك فادا كان بعد شهر فأنفذه إلى ، وقد قال بعض العلماء غاف في الرد مع الحاجة عقوبة من ابتلاء بطمع أو دخول في شهة أوغيره . فأما إذا كانماأتاء زائدا طيحاجته فلا غلو إما أن يكون حاله الاشتعال بنفسه والتكفل بأمور الفقراء والانفاق عليهم لمسا في طبعه من الرفق والسبخاء ، فان كان مشغولا بنفسه فلاوجه لأخذه وإمساك إن كان طالبا طريق الآخرة فان ذلك محض انباع الهوى وكل عمل ليس قه فهو في سبيل الشيطان أوداع إليه ، ومن حام حول الحجي يوشك أن يقع فيه ، ثم له مقامان : أحدهما أن يأخذ في العلانية

(آ) حديث ما المعطى من سعة بأعظم أجرا من الآخذ إذا كان محتاجا الطبراني من حديث ابن عمر وقد تقدم في الزكاة (٢) حديث من اتاء شيء من هذا المسال من غير مسألة ولا استشراف فاعساهو

رزق ساقه الله إليه ، وفي لفظ آخر فلا ترده تقدما قبل هذا محديث .

وأولى فأما أقاوبل من ليس متمكا بالشرائع فنسنزه الكتاب عن ذكرها لأنها أقوال أنرزتها العقمسول التي ضلت عن الرشاد وطبعت على الفساد ولم يصبها نور الاهتداء بركة متابعة الأنبياء فهم كما قال الله تُعالى \_كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى وكانوا لا يستطيعون معما ... وقالوا قسلوبنا في أكنة ممسا تدعسونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب \_ فلما حجبوا عن الأنبياء لم يسمعوا وحيث لم يسمعوا لم بهتدوا فأصروا طي و رد في السرُّ أو يأخذ في العلانية ويفرق في السرُّ ، وهذا مقام الصديقين وهو شاق على النفس لا يطيقه إلا من اطمأنت نفسه بالرياضة . والثاني أن يترك ولا يأخذ ليصرفه صاحبه إلى من هو أحوج منه أو يأخذ و توصل إلى من هو أحوج منه فيفعل كلهما في السر أو كليهما في العلانية ، وقد ذكرنا هِل الأفشل إظهار الأخذ أو إخفاؤه في كتاب أسرار الزكاة مع جملة من أحكام الفقر فليطلب من موضعه . وأما امتناع أحمد بن حنبل عن قبول عطاء سرى السقطى رحمهما الله فانما كان لاستفنائه عنه إذكان عنده قوت شهر ولم يرض لنفسه أن يشتغل بأخذه وصرفه إلى غيره فان في ذلك آ فات وأخطارا والورع بكون حذر ا من مظان الآفات إذ لم يأمن مكيدة الشيطان طي نفسه . وقال بعض الحباورين بمكمَّ كانت عندى دراهم أعددتها للانفاق في سبيل الله فسمعت تقيرًا قد فرغ من طوافه وهو يقول بصوت خني أمّا جائم كا ترى عربان كا ترى فحما ترى فما ترى يامن يرى ولايرى فنظرت فاذا عليه خلقان لاتسكاد تواريه فقلت في تفسى لاأجد لدراهي موضعاً حسن من هذا فعلمها إليه فنظر إليها ثم أخذ منها خسة دراهم وقال : أربعة عمن منزرين ودرهم أخقه ثلاثًا فلاحاجة ني إلى الباقي فرده . قال فرأيته الليلة الثانية وعليه مترران جديدان فهجس في نفسيّ منه شي فالتفت إلى فأخسد بيدى فأطافئ معه أسبوعا كل شوط منها على جوهر من معادن الأرض يتخشخش تحت أفدامنا إلى الكمبين : منها ذهب وفضة وياقوت ولؤلؤ وجوهر ولميظهر ذلك للناس ، فقال هذا كله قد أعطانيه فزهدت فيه وآخذ من أيدي الحلق لأن هذه أثقال وفتة وذلك للمباد فيه رحمة ونعمة ، والقصود من هذا أن الزيادة على قدر الحاجة إنما تأتيك ابتلاء وفتنة لينظر الله إليك ماذا تعمل فيه وقدر الحاجة يأتيك رفقا بك ، فلا تغفل عن الفرق بين الرفق والابتلاء . قال الله تعالى ــ إنا جعلنا ماطي الأرض زينة لهـــا لنباوعم أسم أحسن عملا \_ وقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿ لاحق لابن آدم إلا في ثلاث : طعام يقيم صلبه ، وثوب بواری عورته ، وبیت یکنه ، قما زاد فهو حساب (۱) ، فاذن أنت فی أخذ قدر الحاجة من هذه الثلاث مثاب وفها زاد عليه إن لم تعص الله منعرض الحساب، وإن عصيت الله فأنت متعرض للمقاب ، ومن الاختبار أيضا أن نعزم على ترك لذة من اللذات تقربا إلى الله تعالى وكسرا لسفة النفس فتأتيك عفوا صفوا لتمتحن بها قوة عقلك ، فالأولى الامتناع عنها فان النفس إذا رخص لما في نفض العزم ألفت نفض العهد وعادت لعادتها ولا يمـكن قهرها فرد ذلك مهم وهو الزهد ، فان أُخذته وصرفته إلى محتاج فهو غاية الزهد ، ولا يقدر عليه إلا الصديقون . وأما إذا كانت حالك السخاء والبذل والنكفل محقوق الفقراء وتعهد جماعة من الصلحاء فخذ مازاد على حاجتك فانه غير زائد على حاجة الفقراء ، وبادر به إلى الصرف إليْهم ولا تدخره فان إمساكه ولو ليلة واحدة فيه فتنة واختبار فرعا يحلو في قلبك فنمسكه فبكون فتنة عليك . وقد تصدى لحدمة الفقراء جماعة أتخذوها وسيلة إلى التوسع في المال والتنم في المطم والشرب وذلك هو الهلاك . ومن كان غرضهالرفق وطنبالتواب به فلهأن يستقرض على حسن الظن بالله لاعلى اعباد السلاطين الظلمة فان رزفهاللهمن حلال قشاهوإن مات قبل الفضاء قضاه الله تعالى عنه وأرضى غرماءه وذلك بشبرط أن يكون مكشوف الحال عندمن يقرضه فلا يغر القرض ولا غدعه بالمواعيد بل يكشف حاله عنده ليقدم على إقراضه على بصيرة ودين مثل هذا الرجل واجب أن يقضى من مال بيت السال ومن الزكاة وقد قال تمالى

(۱) حدیث لاجق لاین آدم إلا فی ثلاث : طعام یقیم صلبه ، وثوب یواری عورته ، وبیت یکنه فحسازاد فهو حساب الترمذی من حدیث عنّان بن عفان وقال وجلف الحبر والمساء بدل **قوله ط**عام یقیم صلبه وقال صحیح . الجهالات وخبحوا بالمقول عن المأمول والعقل حجة اقه تعالى یهدی به قوما ویشل به قوما آخــرين فلم تنقل أقوالهم فىالروح واختلافهم فيه . وأما المستمسكون بالثرائغ الدينة كلموافي الروح فقوم منهسم بطريق الاستدلال والنظر وقوم مهمم بلسان الدوق والوجــــد لا باستعمال الفكر حق تسكلم في ذلك مشامخ الصوفية أيضا وكان الأولى الامساك عن ذلك والتأدّب بأدبالنيعلية السلاة والسـلام ، وقد قال الجنيد : الروح شيء استأثر اقه بعلمه ولا ــ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله ــ قبل معناء ليبح أحد ثوبيه وقبل معناه فليستقرض بجاهه فذلك عماآتاء الله . وقال بعضهم إن لله تعالى عبادا ينفقون طى قدر بضائهم وله عباد ينفقون هى قدر حسن الظن باقمه تعالى .ومات بعضهم فأوصى بمـاله لئلات طوائف الأقوياء والأسخياء والأغنياء فقيل من هؤلاء ؟ فقال أما الأقوياء فهم أهل التوكل على الدُّتمالي وأما الأسخياء فهم أهل حسن الظيربالة تعالى وأما الأغنياء فهم أهل الانقطاع إلى الله تعالى فاذنءمهما وجدت هذءالشروطرفيهوفيالماليوفي المعلى فليأخذه وينبغي أن يرى مايأخذه من الله لامن العطى لأنالهطىواسطةقدسخرالعطاءوهو مضطر إليه بماسلط عليهمن الدواعي والإرادات والاعتقادات ، وقد حكى أن بعض الناس دعاشقيقا فى خمسين من أصحابه فوضع الرجل مائدة حسنة فلماقمدقال لأصحابه إن. هذاالرجل يقول من إبرتي صنعت هذا الطعام وقدمته فطعامي عليه حرام فقاموا كلهم وخرجوا إلاشابامنهمكان دونهملى السرجة تقال صاحب للنزل لشفيق ماقصدت بهذا قال أردت أن أختبر توحيد أصحابي كلهم . وقال موسى عليه السلام : يارب جـلت رزقى هكذا على أبدى بنى إسرائيل بغديني هذا يوما ويعشيني هذا ليلة فأوحى الله تعالى إليه هكذا أصنع بأوليائي أجرى أرزاقهم على أيدى البطالين من عبادي ليؤجروا فيهم فلاينبغي أن يرى للمطي إلامن حيث إنه مسخر مأجور من الله تعالى نسأل الله حسن التوفيق لما يرضاء. ( بيان تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير للشطر فيه )

اعلم أنعقدوردت مناه كثيرة فالسؤال وتشديدات ووردفيه أبضاما يدل طي الرخسة إذقال صلى الماعليه وسلم والسائل حق ولوجاء على فرس (١١) وفي الحديث وردو االسائل ولو بظلف عرق (٢) ، ولوكان السؤال حراما مطلقا لماجاز إعانة التمدى طيعدوانه والاعطاء إعانة فالسكاشف للفطاء فيهأن السؤال حرام في الأصل وإنما يباح بضرورة أوحاجة مهمة قريبة من الضرورة فان كان عنهابد فهو حرام وإنما قلنا إن الأصل فيه التحريم لأنه لاينفك عن ثلاثةأمور محرمة :الأول.إظهارالشـكويمنالله تعالى إذ السؤال إظهار الفقر وذكر العصور نعمة الدنعالى عنهوهو عين الشكوى وكما أن العبدالمعاوك لوسأل لكان سؤاله تشنيما على سيده فكذلك سؤال العباد تشنيع على الله تعالى وهــذا ينبغي أن عرم ولا عِل إلالضرورة كما عَل لليتة . الثانى أن فيسه إذلال السَّائِلُ خَسَه لتير الله تعالى وليس للمؤمن أن يذل نفسه لنبير الله بل عليه أن يذل نفسه لمولاه فان فيسه عزه فأما سائر الحلق فانهم عباد أمثاله فلاينبغي أن يذل لهم إلالضرورة وفي السؤال ذل السائل بالاضافة إلى المسئول. الثالث أنه لاينفك عن إيذاء المسئول غالبا لأنه ربما لاتسمح نخسه بالبذل عن طيب قلب منه فان بقل حياه من السائل أورياء فهو حرام طي الآخــذ وإن منع ربمــا استحيا وتأذى في نفسه بالمنع إذ يرى نفسه في صورة البخلاء فني البقل نقصان ماله وفي للنع بقصان جاهه وكلاهما مؤذيان والسائل هو السبب في الايذاء والايذاء حرام إلابضرورة ومهمافيمت هذمالهذوراتااثلاث تقدفهمت قوله

(١) حديث للسائل حق وإن جاء على فرس أبوداود من حديث الحسين بن على ومن حديث على وفي الأ"ول يعلي بن أبي يحي جهله أبوحاتم ووثقه ابن حبان وفي التاني شبيخ لم يسموسكت عليهما أبو داود وماذكره ابن الصلاح في علوم الحديث أنه بانه عن أحمد بن حنبل قال أربعــة أحاديث تدور في الأسواق ليس لها أصل منها للسائل حق الحديث فانه لا يصح عن أحمد فقد أخرج حديث الحسين بن على في مسنده (٧) حديث ردوا السائل ولوبظلف محرق أبوداود والترمذي وقال سن صحيح والنسائي واللفظ له من حديث أم مجيد . وقال ابن عبد البر حديث مضطرب .

مجوز العبارة عنسه بأكثر من موجود ولكن نجعل للصادقين محملا لأقوالهم وأفعالهم ويجوز أن بكون كالامهم في ذلك عثابة التأويسال لكلام اقه تمالي والآيات المنزلة حيث حرم تفسيره وجوز تأويله إذلايسع القول بني التفسير إلانقل وأما التأويسال فتمتد العقول إليه بالباع الطويل وهو ذكر مأعتمل الآية من العني من غيير القطع بذلك وإذاكان الأمر كذلك فللقول فيه وجسه وعجل . قال أبو عبداقه النباجي الروح جسم يلطف

صلى الله عليه وسلم «مسألة الناس من الفواحش ماأحل منالفواحش غيرها(١١) ﴿ فَانْظُرُ كُفْ سَهَاهَا فاحشة ولابخني أن الفاحشه إنما تباح لضرورة كايباحشربالجربانغس بلقمةوهولا مجدغير.وقال صلى الله عليه وسلم «من سأل عن غنى فاتمـا يستـكثر من جمر جهنم <sup>(٢)</sup>» «ومن سأل ولهما يضيهاجه يوم القيامة ووجهه عظم يتقعقم وليس عليه لحم ﴾ وفى لفظ آخر ﴿ كَانَتُ مَسَّأَلُتُهُ خُدُوشَاوَكُدُوحًا في وجهه (٣) ﴾ وهذه الألفاظ صريحة في التحريم والتشديد «وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم توماطي الاسلام فاشترط عليهم السمع والطاعة ثم قال لهم كلة خفيفة : ولاتسألوا الناس شسيتا (4)، وكان صلى الله عليه وسلم يأمم كثيرًا بالتعفف عن السؤال ويقول ﴿من سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله ومن لم يسألنا فهو أحب إلينا (٥) وقال ﷺ «استغنواعنالناسوماقل.منالسؤال.فهوخيرقالوا ومنك بارسول الله قال ومني (٦٠) ﴿ وصم عمر رَّضَى الله عنه سائلًا بسأل بعد المغرب فقال.لواحدمن قومه عش الرجل فعشاه ثم سمعه ثانيا يَسأل فقال ألم أقل لك عش الرجل قال قدعشيته فنظر عمر واذاعت يده محلاة مملوءة خرافقال لستسائلاولكنك تاجر ثم أخذا لخلاة ونثرها بين يدى إبل الصدقة وضربه بالدرة وقال لاتعد ولولاأن سؤاله كان حراما لماضربه ولاأخذ مخلاته ولعل الفقيه الضعيف النة الضيق الحوصلة يستبعد هذا من فعل عمر ويقول أماضربه فهوتأديب وقدورد الصرع بالتعزير وأما أخذه ماله فهو مصادرة والشرع لم يردبالعقوبة بأخذالمال فكيف استجازه وهو استبعاد مصدره القصور في الفقه فأنن يظهر فقه الفقهاءكايه في حسولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه واطلاعه على أسرار دين الله ومصالح عباده أفترى أنه لم يعلم أن المصادرة المال غير جائزة أوعلم ذلك ولسكن أفدم عليه غضبا فى معصية الله وحاشاء أوأراد الزجر بالمصلحة بغير طريق شرعها نبى الهوهيهاتفانذلك أيضاء مصية بل الفقه الذي لاح له فيه أنه رآه مستغيا عن السؤال وعلم أن من أعطاه شيئا فاتما أعطاه على اعتقادانه محتاج وقدكان كاذا فلم يدخل في ملسكه بأخذه مع التلبيس وعسر تمييز ذلك ورده إلى أصحابه إذ لايعرف أصحابه بأعيانهم فبقي مالالامالك له فوجب صرفه إلى الصالح وإبل الصدقةوعلفهامنالصالح وينتزل أخذ السائل مع إظهار الحاجة كاذباكأ خذالهاوي بقوله إنى علوى وهوكاذب فانه لاعلك ما يا خذه وكأخذ الصوفى الصالح الذي يعطى لصلاحه وهوفي الباطن مقارف لمصيةلوعرفهاالعطي لماأعطاه وقد (١) خديث مسألة الناس من الفواحش وماأحل الله من الفواحش غيرها لم أجدلهأصلا(٢)حديث من سأل عن غنى فاعما يستكثر من جمرجهم الحديث أبوداودوابن حبان من حديث سهل بن الحنظلية مقتصرا على ماذكر ثمنه وتقدم في الزكاة ولمسلم من حديث أي هريرة من يسال الناس أمو الهم تكثر افاتما يسأل جمرا الحديث وللبرار والطبران من حديث مسعودين عمر ولانزال العبديسأل وهوغني حتى محلق وجهه وفي إسناده لين وللشبخين من حديث ابن عمر مالزال الرجل يسأل الناسحة بالتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم وإسناده جيد (٣)حديث من سأل ولهما يغنيه كانت مسألته خدوشاو كدوحا في وجهه أصحاب السنن من حديث ابن مسمودو تقدم في الزكاة (٤) حديث با يع قوماعلي الاسلام فاشترط علمهم السمع والطاعة ثم قال كلة خفيفة ولاتسا لوا الناس شميثًا مسلم من حديث عوف بن مالك الأشجعي (٥) حديث من سا لنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله ومن لم يسا لنا فهو أحب إلينا ابن أى الدنيا في الفناعة والحارث بن أى أسامة في مسنده من حديث ألى سعيد الحدري وفيه حصن بن هلال لم أرمن تسكلم فيه وباقيم ثقات (٦)حديث استغنوا عن الناس وما قلمن السؤال فهو خير الحديث البرار والطبراني من حديث ابن عباس استغنوا عن الناس ولوبشوس السواك وإسناده صحيحوله في حديث فتعففوا ولو عزم الحطب وفيــه من لم يسم وليس فيــه وما قل من السؤال الحج.

عن الحس ويكبر عن اللمس ولايعير عنه باكڪثر من موجود وهو وإنمنع عن العبارة ققد حكم بأنه جمم فكأنه عبر عنه . وقال ابن عطاء خلق الله الأرواح قبل الأجساد لقوله تعالى ـولقدخلفناكم \_يعنى الأرواحــثمصو ّر ناكمــ يحنى الأجساد . وقال بعضهم الروح لطيف قائم في كثيف كالبصرجوهر لظيف قائم فيكثيفوفي هذا القسول نظر وقال بعضهم الروح عبارة والقائم بالأشياء هو الحق وهذا فيه نظر أيضا إلاأن محمل على معنى الإحياء فقد قال

بعضهم الإحياء صفة الهمى كالتخليق صفة الحالقوة ل\_قلاروح من أمررى \_ وأمره كلامه وكلامه ليس عخلوق أى صارالحى حا بقوله كن حا وعلى هذا لامكون الروح معنى في الجسد فحن الأقوال ما يدل على أن قائله يمنقد قدم الروح ومن الأقوال مايدل على أنه يعتقد حدوثه ثم إن الناس مختلفون في الروح الذي سئل رسول الله صلى. الله عليـه وسلم عنه فقال قوم هوجبراثيل و نقل عن أمير المؤمنين على بن أى طالب دخى الله عنه أنه قال هو ملك من اللائكة 4

ذكرنافي مواضع أن ماأخدوه على هذا الوجه لايملكونه وهو حرام عليهم ويجب عليهمالرد إلى مالسكه فاستدلُّ بفعل عمر رضي الله عنه على صحة هذا المعني الذي ينفل عنه كشير من الفقياء وقد قررناه في مواضع ولا تستدل بنفلتك عن هذا الفقه على بطلان فعل عمر فاذاعرفت أن السؤال بباح لضرورة فاعلمأناشي ُ إماأن يكون مضطرا إليه أومحتاجا إليه حاجة مهمة أو حاجة خفيفة أو مستغني عنه ، فهذه أربعة أحوال . أما الضطر إليه فهو سؤال الجائم عند خوفه على نفسه موتا أو مهرضا وسؤال العاري وبدئه مكشوف ليس معهمايواريه وهو مباح مهما وجدت بقية الشروط في المسئول بكونه مباحا والمسئول منه بكونه راضيا في الباطن وفي السائل بكونه عاجزا عن الكسب فان القادر على الكسب وهو بطال ابس له السؤال إلا إذا استفرق طلب العلم أوقاته وكل من له خط فهوقادر على الكسب بالوراقة . وأما الستغنى فهوالذي يطلب ثيثا وعنده مثله وأمثاله فسؤاله حرام قطعاوهذان طرفان واضحان وأما المحتاج حاجة مهمة فسكالمريض الذى يحتاج إلى دواء ليس يظهر خوفه لولم يستعمله ولكن لاغلو عن حوف وكمن له جبة لاقميص نحما في الشناءوهو تأذىبالبردتأذيالا ينتهى إلى حدَّ الضرورةوكذلك من يسأل لأجل السكراء وهو قادر على الشي بمشقة ، فهذا أيضا ينبغي أن تسترسلعليه الاباحةلأنها أيضا حاجة محققةولكن الصبر عنه أولى وهو بالسؤال تارك للأولى ولا يسمى سؤاله مكروها مهما صدق في السؤال وقال ليس تحت جبتي قميص والبرد يؤذيني أذى أطيقه ولكن يشق على فاذاصدق فصدته يكون كفارة لسؤاله إن شاء الله نعالى . وأما الحاجة الخميفة فمثل سؤاله قميصاليلبسه فوقائيابه عندخروجه ليستر الحروقءمن ثيابه عن أعين الناس وكمن بسأل لأجل الأدموهوواجد للخبزوكمن يسأل السكراء لفرس في الطريق وهو واجد كراء الحمار أو يسأل كراء المحمل وهوقادر على الراحلة فهذا وتحوهإنكانفيه تلبيس حال باظهار حاجة غيرهذه فهوحراموإن لم يكن وكانفيهشي من الهذورات الثلاثة من الشكوى والدل وإيذاء المسئول فهو حرام لأن مثل هذه الحاجة لا تصلم لأن تباح بها هــذه المحذورات وإن لم يكن فيها شي من ذلك فهو مباح مع الـكراهة . فانقلت فـكيف يمكن إخلاء السؤال عن هذه المحذورات . فاعلم أن الشكوىتندفع بأن يظهر الشكر فمه والاستغناء عن الحلق ولايسأل سؤال محتاج ولكن يقول أنا مستغن بمنا أملكه ولكن تطالبني رعونة النفس بثوب فوق ثباني وهو فضلة عن الحاجة وفضول من النفس فيخرج به عن حد الشكوى . وأماالذل فيأن يسأل أباءأو قريبه أو صديقه الذي يعلم أنه لاينقصه ذلك في عينه ولانزدره بسبب سؤاله أوالرجل السخى الذي قدأعد ماله لذل هذه المكارم فيفرح بوجود مثله ويتقلد منهمنة يقبوله فيسقط عندالذل بذلك فان الذل لازم للمنة لامحالة . وأما الايذاء فسبيل الحلاص عنه أنالايعين شخصا بالسؤال بعينه بليلمي السكلام عرضا بحيث لايقدم على البذل إلا متبرع بصدق الرغبة وإنكان في القوم شخص مرموق لولم يبذل لسكان يلام فهذا إيذاء فانه ربما يبذل كرها خوفا من اللامة ويكونالأحب إليه فيالباطن الخلاص لوقدرعليه من غير اللامة . وأما إذا كان يسأل شخصا معينافينبغي أنالا يصرح بل يعرض تعريضا يبتىله سبيلا إلى التفافل إن أراد فاذا لم يتفافل مع القدرة عليه فذلك لرغبته وأنه غير متأذبه وينبغي أن يسأل من لايستحيا منه لورده أو تخافل عه فان الحياء من السائل يؤذى كاأن الرياء مع غير السائل يؤذى . فان قلت فاذا أخذ مع العلم بأن باعث العطى هو الحياءمنةأومن الحاضرين ولولاء لما بتدأ. به فهل هو حلال أو شهة . فأقول دلك حرام محض لاخلاف فيه بين الأمة وحكمه حكم أخذمال الفير بالضرب والصادرة إذلافرق بين أن يضرب ظاهر جلده بسياط الحشب أويضرب باطن قلبه بسوط الحياء وخوف اللام وضرب الباطن أشد نسكاية في قلوب العقلاء

ولايجوزأن يقال هو فىالظاهر قدرضي بهوقدةل صلى اللهعليه وسلم ﴿ إِنَّمَا أَحَكُمُ بِالظَّاهِرِ وَاللَّهِ يَتَّولَى السرائر(١) مان هذه ضرورة القضاة في فصل الخصومات إذلا عكن ردهم إلى البواطن وقرائن الأحوال فاضطروا إلىالحكي بظاهم القول باللسان معأنه ترجمان كثير الكذب ولسكن الضرورة دعت إليه وهذاسؤال عمابين ألمبد وبين الذتمالى والحاكمةيه أحكم الحاكمين والقلوب عنده كالألسنة عند سأتر الحسكام فلانتظر فيمثل هذاإلاإلى قلبك وإنأفتوك وأفتوك فان المفق معلم للقاضى والسلطان ليحكموا فى عالم الشهادة ومفتى القلوب هم علماء الآخرة و بفتواهم النجاة من سطوة سلطان الآخرة كما أن بختوى الفقيهالنجاة منسطوة سلطان الدنياءفاذا ماأخذه مع المكراهة لاعلكه بينه وبين الله تعالى ويجب عليه ردّه إلى صاحبه فانكان يستحي من أن يستردّه ولم يسترده فعليه أن يثيبه على ذلك عما يساوى قيمته في معرضالهمنية والقابلة ليتقصى عن عهدته فان لم يقبل هديته فعليه أن يردُّ ذلك إلى ورثته فان تلف في يده فهو مضمون عليه بينه وبين الله تعالى وهو عاص بالتصرُّف فيه وبالسؤال الذي حسلبه الأذى . فانقلت فهذاأمرباطن يعسر الاطلاع عليه فسكيف السبيل إلى الحلاص منها فريما يظنَّ السائل أنعراض ولايكونهوفيالباطن رامنيا . فأقول لهذائرك النقون السؤال رأسا فماكانوا يأخذون من أحد شيئا أصلا فسكان بشر لايأخذمن أحداصلا إلامن السرى رحمة الله علمها وقال لأنى علمت أنه يفرح بخروج السال من يده فأنا أعينه على ما يحب وانما عظم النكير في السؤال وتأكد الأمر بالتنفف لهذا لأنالأذى إعــا بحلّ بضرورة وهو أنبكون السائل مشرفاعلي الهلاك ولم يبق لهسبيل إلى الخلاص ولم يجد من يعطبه من غيركراهة وأذى فيباح له ذلك كما يباح له أكل لحم الخنزير وأكل لحمالية فكان الامتناع طريق الورعين ومن أرباب القاوب من كان واتقا يصير ته في الاطلاع علىقرائنالأحوال فكانوا بأخذون من بعض الناس دون البعض ومنهم من كان لا يأخذ إلا من أصدقائه ومنهممنكان با ُخذ بمسايعطى بعضا ويردبه خاكا فعل رسول الله عليَّةٍ في السكبش والسعن والأقط وكانهذا فها يأتيهم من غيرسؤال فانذلك لايكون إلاءن رغبة ولكن قد تكون رغبته طمعا في جاه أوطلبا للرياء والسمعة فكانوا يحترزون منذلك فاأما السؤال فقد امتنعوا عنهرأسا إلافي موضعين أحدهاالضرورةفقدساك ثلاثتمن الأنبياء في موضع الضرورة سلمان وموسى والحضر عليم السلام ولاشك في أنهم ماسألو اإلامن علمواأنه برغب في إعطامهم . والثاني السؤال من الأصدقاء والاخوان فقد كانواياً خذون مالهم بغير سؤال واستئذان لأن أرباب القاوب علموا أن المطاوب رضاالقاب لانطق اللسان وكانوا قد وثقوا باخوانهم أنهم كانوا يفرحون بمباسطتهم فاذا كانوا يسألون الاخوان عند شكهه في اقتدار إخوانهم على مايريدونه والافكانوا يستغنون عن السؤال ، وحد إباحة السؤال أن تعلمأن السئول بصفة لوعلما بك من الحاجة لابتدأك دون السؤال فلا يكون لسؤالك تاثير إلافي تعريف حاجتك فأماني محريكه بالحياء وإثارة داعيته بالحيل فلا ويتصدى للسائل حالة لايشك فها في الرصا بالباطن وحالة لايشك في الكراهة ويعلم ذلك يقرينة الأحوال فالأخذ في الحالة الأولى حلال طلق وفي الثانية حرام سحت ويتردد بين الحالتين أحوال بشك فها فليستفت قلبه فيها وليترك حزاز القلب فانه الاثم وليدع ما ربيه إلى مالاربه وإدراك ذلك بقرائن الأحوال سهل على من قويت قطنته وضف حرصه وشهوته فانانوى الحرصوضفف الفطنة تراءىلهما يوافق غرضه فلا يتفطن للقرائين الدالةطي البكراهة وبهذه الدقائق يطلع على سر قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن ٱطبيبِ مَا أَكُلُ الرَّجِلُ مِن كُسبه ٢٠٠٠ ﴾ (١) حديث إنما نحرك بالظاهر والله ينولي السرائر لم أجد له أصلا وكذا قال الزي لما سال عنه.

(٧) حديث إن أطبب ما أكل الرجل من كسبه تقدم .

سيعون ألف وجمه ولڪل وجمه منه سبعون ألف لسان ولسكل لسان منسه سبعون ألف لغة يسبح الله تعالى بتلك اللغات كلها وعلق من كلّ تسبيحةماكا يطير مع اللاثـكة إلى يوم القيامة . وروى عن عبد الله من عباس رضي الله عنهما أن الروح خلق من خلق الله صورهم على صورة بني آدم وما نزل من الساء ملك إلا ومعه واحدمن الروح وقال أبو صالح الروح كميثة الانسان وليسوا بناس وقال مجاهد الروحطي صووة بني آدم لهمأيد وأرجيل ورءوس

وقد أوتى جوامع السكلم لأن من لاكسب له ولامال ورئه من كسب أبيه أوأحدقرابته فيأكل من أبدى الناس وإن أعطى بغير سؤال فاتما يعطى بدينه ومنى يكون باطنه عيت لوانكشف لا يعطى بدينه فيكون ما يأخذه حراما وإن أعطى بسؤال فأين من يطيب قلبه بالعطاء إذا سئل وأين من يتعسر في السؤال على حد الضرورة ، فاذا فقتت أحوال من يأكل من أبدى الناس علمت أن جيم ما يأكل أوأكثره سحت وأن الطيب هو الكسب الذي اكتسبته علائك أنت أومور ثك فاذن بعيد أن بجتمع الورع مع الأكل من أيدى الناس ، فنسأل الله تعالى أن يقطع طمعناعن غيره وأن يخنينا عملاله عن حرامه و بخشله عمن سواه بمنه وسعة جوده فانه على ما يشاء قدير .

( يبان مقدار الغني الحرم السؤال )

اعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم ومن سأل عنظهر غنى فانما يسأل جمر افليستقل منه أوليستكثر ﴿ صريح في التحريم ، ولكن حدّ الغني مشكل وتقديره عسيره وليس إلينا وضع المقادير بل يستدرك ذلك بالنوقيف ، وقد ورد في الحديث ﴿ استغنوا بِنِّي اللَّهُ تَعَالَى عَنْ غَيْرٍهُ قَالُوا وماهو قال غداء يوم وعشاء ليلة (١) ﴾ وفي حديث آخر ﴿من سألوله خسون درهاأوعد لهامن الذهب فقدسأل إلحاله (٢) ﴾ وورد في لفظ آخر ﴿أَرْبِمُونَ دَرُهُمُ ﴾ ومهما اختلفت التقديراتوصحت الأخبار فينبغي أن يقطع بورودها على أحوال عتلفة فان الحق فينفسهلايكون للاواحداوالتقدير يمتنعوغا يةالمكن فيهتقريب ولايتم ذلك إلابتقسيم محيط بأحوال المحتاجين ، فنقول . قالىرسول.الله صلى الله عليه وسلم (الاحق.لابن آدم إلافي ثلاث طعام يقم صلبه وثوب يوارى به عنورته وبيث بكنه فمازاد فيو حساب&فلنحل هذه الثلاث أصلا في الحاجات لبيان أجناسها والنظر في الأجناس والمقادير والأوقات،فأماالأجناس فهي هذه الثلاث ويلحق بها مافى معناها حتى يلحق بها الكراءللمسافرإذاكان لايمدر علىالشيوكذلك مايجرى مجراه من المهمات ويلحق بنفسه عياله وولده وكلُّ من تحت كفالته كالدابة أيضاً . وأما المقادير فالثوب يراعى فيه مايليق بذوى الدين وهو ثوب واحد وقميص ومنديل وسراو بلومداس وأما الثاني من كل جنس فهو مستغن عنه وليقس على هذا أثاث البيت جميعاً ولاينبغي أن يطلب رقة التياب وكون الأوانى من النحاس والصفر فها يكني فيه الحزف فان ذلك مستغنى عنه فيقتصر من العدد على واحد ومن النوع على أخس أجناسه مالم يكن في غاية البعد عن العادة . وأما الطعام تقدره فى اليوم مد وهومائدره الشرع ونوعه مايقتاتولوكان من الشعيروالأدم علىالدوام فضلة وقطعه بالسكلية إضرار فني طلبه في بعض الأحوال رخصة .وأماالسكن فأناهما يجزى من حيث للقدار وذلك من غير زينة فأما السؤال للزينة والتوسع فهو سؤال عن ظهر غنىوأمابالاضافةإلىالأوقات فما يحتاج إله في الحال من طعاميوموليلة وتوب يلبسه ومأوى يكنه فلا شك فيه فأماسؤاله للمستقبل فيذا له \* لاث درجات: إحداهاما محتاج إليه في غد. والثانية ما محتاج إليه في أربعين يوما أو خمسين يوما. والثالثة مايحتاج إليه فى المسنة ، ولنقطع بأن من معه مايكفيه له ولعياله إن كان له عيال لسنةفسؤاله حرام فان ذلك غاية الغني وعليه ينزل التقدير بخمسين درها في الحديث فان خمسة دنانير تكفي النفرد

بملالكة وقال سعيد ابن جبير لم مخلق اقد خلفا أعظم من الروح غير العرش ولوشاء أن يبلغ السموات والأرَّضين السبع في لقمة لقيعل صورة خلف على صورة الملائكة ومسورة وجهه عبلي صورة الآدميين يقوم يوم القيامة عن عن العرش والملائكة معه فيصف واحد وهو بمن يشمع لأهل التوحيد ولولاأن بينسه وبين لللائكة سترا من نور لحرق أهمل السموات من نوره فهذه الأقاويل لاتكون إلانقلا وسماعا بلغهم عن رسول الله

يامكلون الطماموليسوا

(١) حديث استغنوا بغنى الله قالوا وماهو قال غداء يوم وعشاء ليلة تقدم فى الزكاة من حديث سهل ابن الحنظلية قالوا ما يغنيه قالما يغديه أو يعشيه ولأحمد من حديث على باسناد حسن قالواوما ظهر غنى؟ قال عشاء ليلته وأما اللفظ اللهى ذكره السنف فذكره صاحب الفردوس من حديث أبى هريرة . (٧) حديث من سائل وله خمسون درهما أوعدلها من الذهب فقدسائل إلحافا وفي لفظ آخر أربعون درها تقدما في الزكاة .

صلى الله عليمه وسلم ذلك واذاكان الروح للسئول عنه شيئا من هذا المنقول فهو غير الروح الدىفي الجسد فعلى هذايسوغ القول فى هذاالروحولا يكون الكلام فينه ممنوعا وقال بعضهم الروح لطيفة تسرى من الله إلى أماكن معروفة لايمبر عنه بأكثر من موجود بإمجاد غيره وقال بضهم الروح لم هرج من كن لأنه **لوخرج من کن کان** عليه الدل قبل أمن أى شيء خرج قال من بين جماله وجلاله مسبحانه وتعالى علاحظة الاشارة خسيا بسلامه وحياها بكلامه

فى السنة إذا اقتصد أما للعيل فريمـا لايكفيه ذلك وإن كان يحتاج إليه قبل السنة فان كان قادرا طي السؤال ولاتفوته فرصته فلاعل له السؤال لأنه مستمن في الحال ورعا لابعيش إلى الغدفيكونقد سأل مالايحتاج فيكفيه خداء يوم وعشاء ليلة وعليه ينزل الحير الذى وردنىالتقدير بهذا المعدر وإن كان يفوته فرسة السؤال ولايجد من يعطيه لوأخر فيباحله السؤال لأن أمل البقاء سنةغير بعيدفهو بتأخير السؤال خائف أن يبق مضطرا عاجزا عماجينه فانكان خوف العجز عن السؤال في الستقبل ضعيفا وكان مالأجله السؤال خارجا عن محل الضرورة لم يخل سؤاله عن كراهية وتسكون كراهته بحسب درجات ضعف الاضطرار وخوف الفوت وتراخى للده الق فهايحتاج إلىالسؤال وكلفاك لابقبل الضبط وهو منوط باجتهاد العبد ونظره لنفسه بينه وبين الله تعالى فيستفتى فيه قلبه ويعمل به إن كان سالكا طريق الآخرة وكل من كان يقينه أقوى وثقته بمجى الرزق في المستقبل أتم وقناعته بقوت الوقت أظهر فدرجته عنمد الله تصالى أطي فلا يكون خوف الاستقبال وقد آتاك الله قوت يومك لك ولعبائك إلامن ضعف اليقين والاصفاء إلى غويف الشيطان وقد قال تعالى فلأغافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين \_ وقال عز وجل \_ الشيطان يعدكم الفقر ويا ممكم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا \_ والسؤال من الفحشاء التي أبيحت بالضرورة وحال من بسأل لحاجة متراخية عن يومه وإن كان مما يحتاج إليه في السنة أشدّ من حال من ملك مالا موروثاواد خره لحاجة وراه السينة وكلاهما مباحان في الفتوى الظاهرة ولسكنهما صادران عن حبُّ الدنيا وطول الأمل وعدم الثقة بخشل الله وهذه الحصلة من أمهات المهلكات ، نسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه . ( بيان أحوال السائلين )

كان بشر رحمالة يقول الفقراء ثلاثة : فقير لايسأل وإن أعطى لايأ خذفهذامع الروحانيين في عليين وفقير لايسأل وإن أعطى أخذ فهذا مع القربين في جنات الفردوسوفقيريسأل عندالحاجةفهذا مع الصادقين من أسحاب الهمين فاذن قد اتفق كلهم على ذم السؤال وعلى أنه مع الفاقة بحط الرتبة والدرجة . قال شقيق البلخي لابراهم بن أدهم حين قدم عليه من خراسان كيف تركت الفقراء من أصحا بكقال تركتهم إن أعطوا شكروا وإن منعوا صروا وظن أنعلماوصفهم بترك السؤال تدائني علمهم غايةالتناء فقال شقيق هكذا تركت كلاب بلج عندنا فقال له إبراهيم فكيف الفقراء عندك ياأبا اسحق فقال الففراء عندنا إن منعوا شكروا وإن أعطوا آثروا فقبل رأسه وقالصدقت بأستاذفاذن درجات أرباب الأحوال في الرضا والصبر والشكر والسؤال كثيرة فلابدً لسالك طريق الآخرة من معرفتها ومعرفة انقسامها واختلاف درجاتها فانه إذا لم يعلم لم يقدرهلي الرقي من حضيضها إلى قلاعها ومن أسفل سافلين إلى أعلى عليين وقد خلق الانسان في أحسن تقويم ثم ردًّ إلى أسفل سافلينَ ثم أمر أن يترقى إلى أعلى عليين ومن لاعيز بين السفل والعلو لايقدر على الرقى قطعا واتما الشك فيمن عرف ذلك فانه رعماً لايقدر عليه وأرباب الأحوال قد تغلهم حالة تقتضي أن يكون السؤال مزيدا لهم في درجاتهم ولكن بالاضافة إلى حالهم فان مثل هذه الأعمال بالنيات وذلك كما روى أن بعضهم رأى أما اسحق النوريرحمه الله عديده ويسأل الناس في بعض المواضع قال فاستعظمت ذلك واستقبحته له فاتمت الجنيد رحمه الله فأخرته بذلك فقال لايعظم هذا عليك فان النورى لميسأل الناس إلاليمطهم وأنما سألهم ليثيهم في الآخرة فيؤجرون من حيث لايضرهم وكأنه أشار بهإلى قوله صلىالله عليه وسلم «يد المطي هي العليا (')» فقال بعضهم يد العطي هي يد الآخذ للمال\$نه بعظيالثواب والقعرله

<sup>(</sup>١) حديث يد العطى هي العليا مسلم من حديث أبي هربرة .

لالمسا يأخذه مقال الجنيد هات الميزان فوزن مائة درهم ثم قبض قبضة فألقاها طى للسائة ثم قال احملها 'المهقلت فينفسي إنمابوزنالشي' لمعرف مقداره فكيف خلطبه مجهولاوهورجلحكم واستحييت أنأسأله فذهبت الصرة إلى النورى فقال هات اليزان فوزن مائة درهم وقال ردهاعليه وقلله أنالاأفيل منك أنت شيئا وأخذ مازاد هلىالمسائةقال فزاد تعجبي فسألته فقال الجنيد رجل حكيم يريد أن يأخذ الحبل بطرقيه وزن المسائة لنفسه طلبالثوابالآخرة وطرح عليها قبضة بلاوزن فمه عزوجل فأخذت ماكانڤه تبارك وتعالىورددت ماجعله لنفسه قال فرددتها إلى الجنيد فبكى وقال أخذ ماله ورد مالنا الله السنمان، فانظرالان كيف صفت قلوبهم وأحوالهم وكيف خلصت لله أعمالهم حتى كان يشاهدكل واحدمهم قلبصاحبه منغير مناطقة باللسان ولكن بتشاهد القلوب وتناجي الأسرار وذلك نتيجة أكل الحلال وخلو القلب عن حب الدنيا والاقبال على الله تعالى بكنه الهمة فمن أنكر ذلك قبل تجربة طريقه فهو جاهل كمن ينكر مثلاكون الدواءمسهلا قبل شربه ومن أنكره بعدأن طال اجتهاده حتى بذلكنه مجموده ولم يصل فأنكر ذلك لغيرهكان كمن شرب السهل فلم يؤثر في حقه خاصة لعلة في باطنه فأخذ ينكركونالدواءمسهلا وهذاوإنكان في الجهل دونالأول ولكنه ليس خاليا عن حظ واف من الجهل بل البصير أحدر جلين إمار جل سلك الطريق فظهر لهمتل ماظهر لهم فهو صاحب الذوق والمرقة وقدوسل إلى عين اليقين وإما رجل لم يسلك الطريق أوسلك ولم يصل ولسكنه آمن بذلك وصدق فهو صاحب علم اليقين وإن لميكن واصلا إلى عيناليقين ولعلم اليقين أيضارتبة وان كان دون عين اليقين ومن خلا عن علم اليقين وعين اليقين فهو خارج عن زمرة المؤمنين وبحشر يوم القيامة في زمرة الجاحدين الستكبرين الذين هم قتلي القلوب الضعيفة وأتباع الشياطين فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الراسخين في العلم القائلين آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.

يست من بوسمين في منم مساسين الله بال من من صفا وبيا في يد نو بر بونو . وباب . [الشطرالثانى من الكتاب في الزهد] وفيه بيان حقيقة الزهدوييان فضيلة الزهد وبيان درجات الزهد . وأقسامه وبيان تفصيل الزهد في المطم والملبس والمسكن والأثاث وضروب المعيشة وبيان علامة الزهد . ( بيان حقيقة الزهد )

اعلان الزهد في الدنيامة امشريف من مقامات السالكين و ينتظم هذا القام من علم وحال وعمل كسائر القامات الأن أبو اب الإعان كلها كإقال السلف ترجع إلى عقد وقول وعمل وكأن القول نظهوره أقيم مقام الحال إذ به يظهر الحال الباطن و إلا فليس القول مم ادا لعينه وإن لم يكن صادرا عن حال معى إسلاما ولم يسم إيمانا والعلم هو السبب في حال مجرى عبرى الشعر والعمل مجرى من الحال مجرى الثمرة فلنذكر الحال مع كلاطر فيه من العلم والعمل . أما الحال فنعنى بها ما يسمى زهدا وهو عبارة عن العمر الرغبة عن التي ألى ما هو خير منه فكل من عدل عن شي إلى غيره معاوضة ويسع وغيره فاعامل عنه الرغبة عن المعافة إلى العدول عنه يسمى وهدو بالإضافة إلى العدول المه يسمى وغبة وحبا فاذن يستدعى حال الزهد مرغوبا عنه وممغوبا فيه هو خير من الرغوب عنه وشرط المرغوب عنه أن يكون هو أيضامرغوبا فيه بوجه من الوجوه فن رغب عن المرغوب عنه والدنانير لأن التراب والحجر ليساق مظنة الرغبة وشرط المرغوب فيه أن يكون عنده خبر من الرغوب عنه حق تفلب هذه الرغبة قال الله تعلى المنافة إلى السيم ويكون عنده خبر من المرغوب عنه وكانوا فيه من الزاهدين عنده خبر من المرغوب عنه وكانوا فيه من الزاهدين عنده خبر من المرغوب عنه دواهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين سدمناه باعوه فقد يطلق الشراء عفى البيع بشمن محمد على التاسراء عفى البيع بشمن محمد على ومنافي الشراء عنهى البيع بشمن محمد على ومنافي المنافة إلى المراء عنى البيع بشمن محمد على دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين سدمناه باعوه فقد يطلق الشراء عفى البيع بشمن محمد على المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافع المنافع

فهى معتقلين ذل كن وسئل أبوسعيدا لحراز عن الروح أمخلوقة هي قال نع ولولا ذلك ما أقرت بالربوبيــة حيث قالت بلى والروح هى التي قام بها البدن واستحقبهااسم الحياة وبالروح ثبت العقل وبالروح قامت الحبجة ولو لم يكن الروح كان العقل معطلا لاحجة عليه ولا أه وقيل إنهاجوهر مخلوق واكمها ألطف المحسلوقات وأصني الجواهروأتورها وبها تتراءى الغيبات وسها يكون الكشف لأهل الحقائق وإذا حعيت الروح عن مراعاة السير أساءت الجوارح

ووصف إخوة يوسف بالزهد فيه إذ طعموا أن يُخلُو لهم وجه أيهم ، وكان ذلك عندهم أحب إليهم من يوسف فباءوه طمعا في العوض فاذن كل من ناع الدنيا بالآخرة فهو زاهد في الدنيا ، وكل من باع الآخرة بالدنيا فهو أيضازاهد ولسكن وبالآخرة ولسكن العادة جارية بتخسيص اسم الرهد بمن يزهد في الدنياكما خسص اسم الإلحاد بمن يميل إلى الباطل خاصة وإن كان هو للمبل في وضع اللسان ولماكان الزهد رغبة عن محبوب بالجلة لم يتصوّر إلا بالعدول إلى شيء هو أحبُّ منه وإلا فترك المحبوب ضير الأحب محال والذي برغب عن كل ماسوى الله تعالى حتى الفراديس ولا يحب إلا الله تعالى فهو الزاهد الطلق ، والذي يرغب عن كل حظ ينال في الدنيا ولم يزهد في مثل تلك الحظوظ فالآخرة بل طمع في الحور والقصور والأنهار والفواكه فهو أيضا زاهدولكنه دون الأوَّ لبوالدي يترك من حظوظ الدنيا البعض دون البعض كالذي يترك المال دون الجاه أو يترك التوسم في الأكل ولا يترك النجمل في الزينة فلا يستحق اسم الزاهد مطلقا ودرجته في الزهاد درجة من يتوب عن بعض الماصي في التائبين وهو زهد صحيح كما أن التوبة عن بعض المعاصي صحيحة فان التوبة عبارة عن رُّك المحظورات . والزهد عبارة عن رُّك الباحات التي هي حظ النفس ، ولا يعد أن يقدر على رك بعض الباحات دون بعض كما لايعد ذلك في المحظورات ، وللفتصر على ترك المحظورات لايسمى زاهدا وإن كان قد زهدفي الحظور والصرف عنه ولسكن العادة تخصص هذا الاسم يترك للباحات فاذن الزهد عبارة عن رغبته عن الدنيا عدولاإلى الآخرة أوعن غير الله تعالى عدولًا إلى الله تعالى وهي الدرجة العليا وكما يشترط في ألرغوب فيه أن يكون خيرا عنده فيشترط في للرغوب عنه أن يكون مقدورًا عليه فان ترك مالا يقدر عليه محال وبالترك يتبين زوال الرغبة ، ولذلك قيل لابن البارك بازاهد فقال الزاهد عمر بن عبد العزيز إذ جاءته الدنيا راغمة فتركمها ، وأما أنا فضاذا زهدت ؟. وأما العلم الذي هو مثمر لهذه الحال فهو العلم بكون التروك حقيرًا بالاضافة إلى للأخوذ كم التاجر بأن الموض خير من البيع فيرغب فيه ومالم يتحقق هذا للطم لم يتصوّر أن نزول الرغبة عن البيع فكذلك من عرف أن ماعند الله باق وأن الآخرة خير وأبقي أى لذاتها خير في أنفسها وأبنى كما تسكون الجواهر خيرا وأبقى من الثلج مثلاً . ولا يُعسر على مالك الثلج بيعه بالجواهر واللَّأَلَى \* فَهَكَذَا مِثَالَ الدُّنيا والآخرة فالدُّنيا كالثلج الوضوع في الشمس لا يزال في الشوبان إلى الانقراض والآخرة كالجوهر الذى لافناء له فبقدر قوّة اليةين والمسرفة بالتفاوت بين الدنيا والآخرة تقوى الرُّغبة في البيع والعاملة حتى إنَّ من قوى بقينه يبيع نفسه وماله كما قال الله تعالى \_ إن الله اشترى من للؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنَّ لهم الجنة \_ . ثم بين أن صفقتهم راجحة فقال تعالى ـ فاستبشروا ببيعكم الذي بايستم به ـ فليس محتاج من العلم في الزهد إلا إلى هذا القدر وهو أن الآخرة خير وأبقي وقد يعلم ذلك من لا يقدر على ترك الدنيا : إما لضعف علمه ويقينه . وإمالاستيلاء الشهوة في الحال عليه وكونه مقهورا في بد الشيطان . وإمالاغتراره بمواعيد الشيطان في التسويف يوما بعد يوم إلى أن يختطفه للوت ولا يبقي معه إلا الحسرة بعد الفوت وإلى تعريف خساسة الدنيا الاشارة بقوله تمالى ـ قل متاع الدنيا قليل ـ وإلى نعريف نفاسة الآخرة الاشارة غِوله عز وجل ــ وقال الدين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير ــ فنبه على أن العلم بنفاسة الجوهر هو الرغب عن عوضه ولمسالم يتصور الزهد إلا يماوضة ورغبة عن المحبوب في أحب منه . قالمرجل في عانه ﴿ اللهم أربي الدنياكما راها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لاتقل هكذا ولسكن قل أربي

الأدب ولذلك صارت الروح بين بجل واستناد وقابض ونازع وقيل الدنيا والآخرة عند الأرواح سواء وقيل الأرواح أقسامأرواح تجول فى البرزخ وتبصر أحوال الدنيا واللائكة وأسمع ما تتحدث به في الساء عن أحوال الآدميين وأرواح عت الرش وأرواح طيارة إلى الجنان والى حيث شاءت على أقدارها من السعي إلى اقد أيام الحياة . وروىسميدينالسيب عنسلمان قال أرواح الومسين تذهب في برزع من الأرض حيث شاءت بين السهاء والأرض حق بردها

إلى جسدها . وقيل إذا ورد طى الأرواح ميت من الأحياء التبقوا وتحسدثوا وتساءلوا وركل اثه بها ملائكة تعرض عليها أعمال الأحياء حتى إذا عرض على الأموات مايعاقب به الأحباء في الدنيا من أجل الذنوب قالوا نعتذر إلى الله ظاهرا عنه فانه لا أحد أحب المالعذرمن الله تعالى وقد وردنى الحترعن النىمىلمالله عليه وسلم و تعرضالأعمال يوم الاثنين والحميس على اف وتعسرض طي الأنساء والآباء والأمهات بوم الجعة فيفرحون محسناتهم

الدنيا كَأْرَيْمَا الصالحين من عبادك (١) ۾ وهذالأنَّ الله تعالي براها حقيرة كما هي وكل مخلوق فهو بالاضافة إلىجلاله حقير والعبد يراها حقيرة في حق تفسه بالاضافة إلى ماهو خير له ولا يتصوّر أن يرى بائع الفرس وإن رغب عنه فرسه كما يرى حشرات الأرض مثلا لأنه مستفن عن الحشرات أصلا وليس مستفنيا عن الفرس والله تعالى غنى بذاته عن كل ماسواه فيرىالسكل في درجة واحدة بالاضافة إلىجلالهويراء متفاوتا بالاضافة إلى غيره والزاهد هو الذي يرى تفاوته بالاضافة إلىنفسه لا إلى غيره . وأما العمل الصادر عن حال الزهد فهو ترك واحد لأنه بيع ومعاملة واستبدال للذي هو خبر بالذي هو أدنى فكما أن العمل الصادر من عقد البيع هو ترك المبيع وإخراجه من البد وأخذ العوض فكذلك الزهسد يوجب ترك للزهود فيه بالكلية وهي الدنيا بأسرها مع أسبابها ومقدماتها وعلائقها فيخرج من القلب حها ويدخل حب الطاعات وغرج من المين واليدماأخرجه من القلب ويوظف على اليد والعين وسائر الجوارح وظائف الطاعات وإلا كان كمن سلم المبيع ولم يأخذ المُن فاذا وفى بشرط الجانبين في الأخذ والترك فليستبشر ببيمه الذي بايـم به فان الذي بايمه بهذا البيع وفي بالعهد فمن سلم حاضرًا في غائب وسلم الحاضر وأخذ يسعى في طلب الغائب سلم إليه الفائب حين فراغه من سعيه إن كان العاقد ممن يوثق بسدقه وقدرته ووفائه بالعهد وما دام ممسكا للدنيا لا يصع زهده أصلا ولذلك لم يصف الله تعالى إخوة يوسف بالزهد في بنيامين وإن كانوا قد قالوا ــليوسف وأخوء أحب إلى أبينا مناــ وعزموا فلي إبعاده كما عزموا على يوسف حتى تشفع فيه أحدهم فترك ولا وصفهم أيضا بالزهد في يوسف عند العرم على إخراجه بل عند التسليم والبيع فعلامة الرغبة الامساك وعلامة الزهد الاخراج فان أخرجت عن اليد بعض الدنيا دون البعض فأنت زاهم فيا أخرجت فقط ولست زاهمها مطلقا وإن لم يكن لك مال ولم تساعدك الدنيا لم يتصور منك الرهــد لأن ما لايقدر عليــه لايقدر على تركه ورعما يستهويك الشيطان بغروره ونخيل إليك أن الدنيا وإن لم تأتك فأنت زاهد فيها فلا ينبغي أن تندلي عبل غرور. دون أن تستوثق وتستظهر بموثق غليظمن الدفائك إذالم تجرب حال القدرة فلاتثق بالقدرة على الترك عندها فكم من ظان بنفسه كراهة الماص،عندتعثرها فلما تيسرت له أسبابها من غيرمكدر ولاخوف من الحَلْق وقع فيها وإذا كانهذا غرور النفس في المحظورات فاياك أن تنق مرعدها في الماحات والوثق الفليظ الذي تأخذه عليها أن تجربها مرة بعد مرة في حال القدرة فاذا وقت بمباً وعدت على الدوام معائنهاء الصوارفوالأعذار ظاهرا وباطنا فلابأس أن تثق بها وتُؤقأ ما ولكن تكونمن تغيرها أيضًا فلى حذر فانها سريعة النقض للعهد قريبة الرجوع إلى مقتضى الطبع . وبالجلة فلا أمان منها الاعندالترك بالاضافة إلى ماترك فقطوذ لك عند القدرة . قال الن أبي لا ن شيرمة ألا ترى إلى الن الحائك هذا لانفق في مسألة إلا ود علينا يعني أبا حنيفة فقال ابن شبرمة لا أدرى أهو ابن الحائك أم ماهو لكن أعلم أن الدنيا خدت إليه فهرب منها وهربت منا فطلبناها وكذلك قال جميع السلمين طى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا تحب ربنا ولو علمنا في أى شيء محبته لفعلناء حتى نزل قوله تعالى \_ ولوأنا كتبناعليمأناقتلوا أنفسكمأواخرجوا من دباركم مافعلوه إلا قليل منهم \_ (٢٠) . (١) حديث قال رجل اللهم أرنى الدنياكما تراها فقال له لاتفل هكذا ولكن قل أربى الدنياكما أرينها الصالحين من عبادك ذكره صاحب انفردوس مختصرا اللهم أرنى الدنيا كا تربها صالح عبادك من حديثاً في القصير ولم يخرجه ولده (٧) حديث قال السلاون إنا تحب ربنا ولوعلمنافي أي شي محبته لفعلناه حتى كُرُل قوله تعالى \_ ولوأنا كنينا عليهم أن اقتلوا أنفسكم \_ الآية لم أفف له على أصل .

قال النمسمودر حمالله : قال لى رسول الله صلى اله عليه وسلم أسَّ منهم يعني من القليل قال وما عرفت أنفينامن محب الدنيا حتى نزل قوله تعالى ــ منكم من بريد الدنيا ومنكم من بريد الآخرة ــ (١٦) . واعلمأنه ليس من الرهد ترك المال وبذله على سبيل السخاء والفتوة وعلى سبيل اسمالة القلوب وعلى سبيل الطمع فذلك كلهمن محاسن العادات ولكن لامدخل لثميٌّ منه في العبادات وإنماالزهد أن تنزك الدنيالملك بحقارتها بالاضافة إلى نفاسة الآخرة فأماكل نوع من النزك فانه يتصور بمن لايؤمن بالآخرة فذلك قديكون مروءة وفتوة وسخاء وحسن خلق ولكن لايكون زهدا إذحسن الذكر وميل القاوب من حظوظ العاجلة وهي ألذو أهنأ من المال وكما أن ترك الممال على سعيل السلم طمعا في العوض ليس من الزهدفكذلك تركهطمعافىالذكروالثناءوالاشتهار بالفتوة والسخاء واستثقالا لهلسا فيحفظ المسالممن المشقةواامناءوالحاجة إلىالتذلل للسلاطين والأغنياءليس من الزهد أصلا بل هو استعجال حظ آخر للنفس بل الزاهد من أتته الدنيا راغمة صغوا عفوا وهو قادر على التنعم بهامنغير نفسان.جاءوقبح اسم ولا نوات حظ للنفس فتركها خوفا من أن يأنس بها فيكون آ نسا بنير الله ومحبالمــا سوىالله ويكون مشركا في حب الله تعالى غيره أو تركيا طمعا في ثواب الله في الآخرة فترك النمتع بأشربة الدنيا طمعا في أشربة الجنة وترك التمتع بالسرارى والنسوان طمعا في الحور العين وترك التفرج فى البسانين طمعا فى بسانين الجنة وأشجارها وترك النزين والتجمل يزينة الدنيا طمعا فى زينة الجنة ورك الطاعم اللذيذة طمعا في فواكه الجنة وخوفا من أن يقال له ــ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا .. فَأَ ثَرَ فَي جَمِيعِ ذَلِكُ مَا وَعَدَ بِهِ فَي الْجِنَّةَ فِلَى مَا تَبِسَرَ لِهُ فَي الدنيا عقوا صفوا للمله بأن مانى الآخرة خير وأبقي وأن ماسوى هذا فمعاملات دنيوية لاجدوى لهما في الآخرة أصلا . ( بيان فضيلة الزهد )

قال الله تعالى ـ فخرج على قومه فى زينتهـ إلى قوله تعالى : وقال الذين أوقوا العلمو بلسكم ثواب الله خير لمن آمن \_ فنسب الزهد إلى العاماء ووسف أهله بالعلم وهو غاية الثناء وقال تعالى \_ أولئك يؤتونأجرهم مرتين بمسا صبروا \_ وجاء فيالتفسير على الزهد في الدنيا وقال عزوجل \_ إنا جعلنا ماطى الأرض زينة لهـــا لنباوهم أيهم أحسن عملا ــ قبل معناه أيهم أزهد فيها فوصف الزهد بأنه من أحسن الأعمال وقال تعالى ــ من كان يربد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يربد حرث الدنيا نؤته منها وماله فيالآخرة من نصيب ــ وقال تعالى ــ ولاتمدن عينيك إلى مامتعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ــ وقال تمالى ــ الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة .. فوصف الكفار بذلك فمفهومه أن للؤمن هو الذي يتصف بنقيضه وهو أن يستحب الآخرة على الحياة الدنيا . وأماالأخبار : فمساورد منها في ذم الدنيا كثير وقد أوردنا بعضها في كتاب ذم الدنيا من ربع الهلكات إذحب الدنيا من الهلكات ونحن الآن تقتصر على فضيلة بغض الدنيافانهمن المنجيات وهو المنى بالزهد وقدقال رسول الدسلى الله عليه وسلم ومن أصبحوهمه الدنيا شتت الله عليه أمره وفرق عليه منبعته وجعل ققره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ماكتب له ومن أصبح وهمه الآخرة جمع الله له همه وحفظ عليه ضيعته وجعل غناه في قليه وأتته الدنيا وهي راغمة (٣) هوقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِذَارَا يُتِمُ العِبْدُ وَقَدَّ أَعْطَى صَمَتًا وَزَهْدًا فَى الدنيا فاقتربوا منهُ (١) حديث ابن مسعود ماعرفت أن فينامن عب الدنياحتى نزل قوله تعالى - منكم من ريد الدنيا الآية البيهق في دلائل النبوة باسناد حسن (٣) حديث من أصبح وهمه الدنيا شقت الله عليه أمره الحديث ابن ماجه من حديث زيد بن ثابت بسند جيد والترمذي من حديث أنس بسند ضعيف تحوه

وتزدادوجوههم بياضا وإشراقا ﴾ فاتقوا الله تعالى ولاتؤ ذواموتاكم وفي خسير آخر ﴿ إِنَّ أعمالكم تمرض على عشائركموأفاربكم من لاوتى فان كان حسنا استبشروا وإن كان غسير ذلك قالوا اللهم لاعتهم حتى تهدمهم كما الأخبار والأقوال تدل على أنها أعيان في الجسد وليست عمان وأعراض ، سيثل الواسـطى لأى علة كان وسول الخەصلى الله عليه وسلمأحلما لحلق ا قال لأنه خلق روحه أولا فوقع له صحبة التمكين والاستقرار ألاتراه يقول وكنت

نبياء وآدم بين الروح والجسد، أي لم يكن روحا ولاجسدا وقال بعضهم الروح خلقمن نور العزةوإبايسمن نار العزة ولمسذا قال ـ خلقتـنى من نار وحلقته من طين ــولم يدر أنالنور خيرمن النار فقال بعضهمقرن الله تعالى العلم بالزوح فهي الطاقتها تنمو بالعلم كاينمو البدن بالغذاء وهذا في علم الله الأن عم الحلق قليل لايبلغ ذلكَ والمحتار عنــــد أكثرمتكلمي الاسلام أن الانسانيةوالحيوانية عرضان خلقا في الانسان والسبوت يعدمهما وأن الروح هي الحياة بعينها صار

فاته يلتي الحكمة (١) يه وقال تعالى \_ ومن يؤت الحكة فقدأوتى خيراكثيرا \_ولذلك قيل:من زهد فى الدنيا أربعين يوما أجرى الله يناييع الحكمة في قلبه وأنطق بهائسانه.وعن بعض الصحابةأنهقال ﴿ قَلْنَا يَارِسُولَ اللَّهُ أَى النَّاسُ خَسِرٍ ؟ قَالَ كُلِّ مؤْمَنَ مُخْوَمُ القَلْبُ صَدُوقَ اللَّسَانَ قلبنا بإرسُولَ الله وماغخوم القلب ؟ قال التبقي النبئي الذي لاغل فيه ولاغش ولابني ولاحسد قلنا بارسول الله فمهزطي أثره ٢ قال الذي يشنأ الدنيا وعب الآخِرة ٣٠) ومفهوم هذا أن شر الناس الذي عبالدنياوقال صلى الله عليه وسلم ﴿إِنْ أَرَدَتُ أَنْ يَحِبُكُ اللَّهُ فَازَهِدُ فِي الدِّينَا ٣٠] ﴿ فِيلُ الرَّهِدُ سبيا اللَّحِبَّةُ فَمَن أحبه الله تعالى فهو في أطي الدرجات فينغي أن يكون الزهدفي الدنيامن أفشل القامات ومفهومه أيضا أن محب الدنيا متعرض لبغض الله تعالى وفي خبر من طريق أهل البيت والزهد والورع يجولان فى القاوبكل ليلة فان صادفا قلبًا فيه الاعبان والحياء أقاما فيه وإلاار محلا (<sup>(4)</sup>)، ولما قال حارثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مؤمن حمّا قال وماحقيقة إعانك ؟ قال عزف تنسى عن الدنيا فاستوى عندى حجرها وذهبها وكأنى بالجنة والنار وكأنى بعرش ربى بارزا فقال صلى الله عليهوسلم غرفت قائرم ، عِبد نور الله قلبه بالايمـان (\*)» فانظر كيف بدأ في إظهار حقيقة الايمـان بعزوف النفس عن الدنيا وقرنه باليقين وكيف ذكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نال عبد نور الله قلبه بالايمـان ﴿ولمـاسئل رسول الله عِلَيُّكُ عن معنى الشرح في قوله تعالى ــ فمن يرد الله أن بهديه بشرح صدره للاسلام ــ وقيل له ماهذا الشرح ؟ قال إن النور إذا دخل فى التلب انشر -4الصدروانفسيع قيل يلوسول الله وهلالذلك من علامة ؟ قال تعمالتجاني عن دار الغرورو الإنابة إلى دار الحلودو الاستعداد للموت قيل نزوله صح فانظر كيف جعل الزهدشر طاللاسلام وهو التجافى عن دار الغرور وقال صلى الله عليه وسلم واستحيوا من الله حق الحياء قالوا إنالنستحي منه تعالى فقال ليس كـذلك تبنون مالاتسكنون وتجمعون مالاتأكلون (٧٠) فيين أن ذلك يناقض الحياء من الله تعالى ﴿وَلِمَا قَدْمَ عَلَيْهُ بِعِضْ الوفود قالوا إنا مؤمنون قال وماعلامة إيمانكم ؟ فذكروا الصبر عنــد البلاء والشكر عندالرخاء والرضا عواقع القضاء وترك الثماتة بالمسيبة إذا بزلت بالأعداء فقال عليه الصلاة والسلام إنكنتم كفلك فلأمجمعوا مالاتاً كلون ولاتبنوا مالانسكنون ولاتنافسوا فها عنبه ترحلون (٨) ﴾ لجُمَل الرِّحسِد تَسَكَمَة لَايمانهم وقال جابر رخى الله عنسه ﴿ خَطَبْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم (١) حديث إذا رأيتم العبد قد أوتى صمتا وزهدا فى الدنيا فافتربوا منه فانه يلقى الحسكمةا بن ماجه منحديث ألىخلاد بسندفيه ضعف (٧) حديث قلنا يارسول الله ومامخمُوم القلب ٢ قال التقى النقى الحديث ابن ماجه باسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو دون قوله يارسول الله فمن على أثره وقد تقدم ورواه مهذه الزيادة بالاسناد للذكور الحرائطي في مكارم الأخلاق (٣) حديث إنأردت أن عبك الله فازهد في الدنيا ابن ماجه من حديث سهل بن سعد بسند ضعيف نحوء وقد تقدم (٤) حديث الزهد والورع مجولان في القلب كل ليلة فان صادفا قلبا فيه الايمان والحياء أقاما فيه وإلاار عملا لم أجدله أصلا (٥) حديث لما قال له حارثة أنامؤ من حقافقال وماحقيقة إيمانك الحديث البزار من حديث أنس والطبراني من حديث الحارث بن مالك وكلاالحديثين ضعيف (٦) حديث سئل عن قوله تعالى \_ فمن يرد اقه أن جديه \_ الحديث الحاكم وقد تقدم (٧) حديث استحيوا من الله حق الحباء الحديث الطبراني من حديث أم الوليد بنت عمر بن الحطاب باسناد ضعيف (٨)حديث لما قدم عليه بعش الوفود قالوا إنامؤمنون قال وماعلامة إعمانكم الحديث الحطيب وابن عساكر في ناريخهما باسناد ضعيف من حديث جابر .

فقال : من جاء بلا إله إلاالله لايخلط مها غيرها وجبت له الجنة فقام إليه على كرم الله وجه، نقال بأبي أنت وأمي يارسول الله مالانخلط مها غيرها 9 صفه لنا فسره لنا ، فقال : حب الدنيا طلبا لهما واتباعا لهـا ، وقوم يقولون قول الأنبياء ويعملون عمل الجبائرة ، فمن جاء بلا إله إلاالله لبس فيما شي من هذا وجت له الجنة (١٠). وفي الحر والسخاء من اليقين ولايدخل النارمو قن والبخل من الشك ولابدخل الجنة من شك ٢٦٪ ﴾ . وقال أيضًا ﴿السخَّى قريبٌ من الله قريبٌ من الناس قريب من الجنة ، والبخيل بعيد من الله بعيد من الناس قريب من النار (٢٦) والبخل تمرة الرغبة في الدنبا والسخاء تمرة الزهد والثناء طي الثمرة ثناء طي المثمر لامحالة . وروىءن|بنالمسيب عن أن فد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ومن زهد في الدنيا أدخل الله الحكمة قلبه فأنطق بها لسانه وعرفه داء الدنيا ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام (٤)» وروى أنه صلى الله عليه وسلم ﴿ مَن فِي أَصَابِهِ بِعَشَارِ مِنَ النَّوقِ حَفَلَ وَهِي الْحُوامِلُ وَكَانَتُ مِن أحب أموالهم إليه وأنفسها عندهم لأنها تجمع الظهر واللحم واللبن والوبر ، ولعظمها في قلوبهم قال الله تعالى وإذا العشار عطلت \_ قال فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وغض بصره فقيل له بارسول الله هذه أنفس أموالنا لم لانتظر إلها فقال قد نهاني الله عن ذلك ثم تلاقوله تعالى ــ ولا تمدن عینیك إلى مامتمنا به ــ (٥)» الآیة وروی مسروق عن عائشة رضی الله عنها قالت وقلت بارسول الله ألاتستطم الله فيطممك قالت وبكيت لما رأيت به من الجوع ، فقال باعائشة والذي خسى ينه نوساًلت ربى أن يجرى معى جبال الدنيا ذهبا لأجراها حيث شئت من الأرضولسكني اخترت جوع الدنيا على شبعها وفقر الدنيا على غناها وحزن الدنيا على فرحها ، بإعاثشة إن الدنيا لاتنيغي لحمد ولا لا َّل محمد ، بإعاثشة إن الله لم يرض لأولى العزم من الرسل إلاالصر على مكروه الدنيا والصبر عن محبوبها ، ثم لم يرض لى إلاأن يكلفنىما كلفهم ، فقال ــ فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ـ والله مالي بد من طاعته وإنى والله لأصبرن كما صروا مجهدي ولاقوة إلابالله (٢٧)

(۱) حديث جابر من جاء بلاإله إلاافة لا مخلط معها عيثا وجبت له الجنة لم أرممن حديث جابروقد رواه الترمذى الحسكيم في النوادر من حديث زيد بن أرقع باسناد صعيف محوه (۷) حديث السخاء من اليفين ولايدخل النار موةن الحديث ذكره صاحب الفردوس من حديث أي الدرداء ولم خرجه والمه في مسنده (۳) حديث السخى قريب من الله الحديث الترمذى من حديث أي هريرة وقد تقدم (٤) حديث أي ذر من زهد في الدنيا أدخل الله الحكمة قلبه الحديث لم أره من حديث أي ذر من زهد في الدنيا أدخل الله الحديث لم مرسلا ولا بن عدى في الكامل ورواه ابن أني الدنيا في كتاب فم الدنيا من رهد في الدنيا أربعين يوماوأ خلص فيها المبادة أجرى الدنيا من حديث أي موسى الأشعرى من زهد في الدنيا أربعين يوماوأ خلص فيها المبادة أجرى الدنيا وأبو نعيم في الحلية عن المناه وقال حديث منكر وقال الذهبي باطل ورواه أبو الشيخ في كتاب الثواب وأبو نعيم في الحلية عنصرا من حديث أو يوب من أخلص فه وكلها ضعيفة (٥) حديث مرفي أصابه بعشار من النوق حفل الحديث وفيه ثم تلاقوله تعالى – ولاعدن عينيك الآية الم جديث المرفق أي عبد الرحمن السلى من رواية عباد أبو منصور الديلي في مسند الفردوس من طريق أي عبد الرحمن السلى من رواية عباد ابن عباد عن عالد عن النسي عن مسروق منصروق عنصرا : ياعائشة إن الله لم يرض من أولى العزم من السلى من رواية عباد ابن عباد عن عالد عن النسي عن مسروق منصرا : ياعائشة إن الله لم يرض من أولى العزم من الموره من المورة أولى العزم من الموره المدين عن المعرب من المعرب عن المع

البدن بوجودها حيا وبالاعادة المفالقياءة يصيرحيا وذهب بعض مشكلمي الاسلام إلى أنه جسم لطيف مشتبك بالأجسام الكثيفة اشتباك الماءبالمسبود الأخضر وهو اختيار أبي للعبالي الجسويني وكثر منهم مال إلى أنه عرض إلاأنهردهم عن ذلك الأخبار الدالة على أنه جسم لماورد فيلمنالروج والحبوط والتردد في البرزخ فحيث وصف بأوصاف دل على أنه جسم لأن العرض لا يومف بأوساف إذ الوصف معنى والعني لايقوم بالمعنى واختار بشيم أنه عرض .

وروى عن عمر رضي الله عنه ﴿ أنه حين فتح عليه الفتوحات فالتُّ له آبنته حفصة رضي الله عنها البس ألين النباب إذا وفدت عليك الوفود من الآفاق ، ومر بصنعة طعام تطعمه وتطعم من حضر ، فقال عمر ياحده ألست تعلمين أن أعلم الناس محال الرجل أهل بيته فقالت بلي قال ناشدتك الله هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث في النبوَّة كذا وكذا سنة لم يشبع هو ولا أهل بيته غدوة إلا حاعوا عشية ولا شبعوا عشية إلا جاءوا غدوة . وناشدتك الله هل الحدين أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث في النبوَّة كذا وكذا سنة لم يشبع من التمر هو وأهله حتى فنح الله عليه خبير ، وناشدتك الله هل تعلمين أن رسول الله ﷺ قرَّ بتم إليه يوما طعاماً على مائدة فيها ارتفاع فشق ذلك عليه حتى تغير لونه شمأمر بالمائدة فرفعت ووضع الطعام على دون ذلك أووضع علىالأرض وناشدتك الله هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينام على عباءة مثنية فننيت له ليلة أربع طاقات فنام عليها فلما استيقظ قال منعتمونى قيام الليلة بهذه العباءة النوها باثنتين كما كنتم تثنونها ، وناشدتك الله هل تعليق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضع ثبابه لتغسل فيأنيه بلال فيؤذنه بالصلاة فما يجد ثوبا غرج به إلى الصلاة حتى تجفُّ ثيابه فيخرج بها إلى الصلاة ، وناشدنك الله هل تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعت له امرأة من بنى ظفر كساءين إزاراً ورداءوبعثت إليه بأحدهماقبل أن يبلغ الآخر فخرج إلى الصلاةوهو مشتمل به ليس عليه غبره قد عقد طرفيه إلى عنقه فصلى كـذلك فمـا زال يقول حتى أبكاها وبكى عمر رضى الله عنه وانتحب حتى ظننا أن نفسه ستخرج (١) ﴾ وفي بعض الروايات زيادة من قول عمر وهو أنه قال كان لى من الرسل إلا الصبر على مكروهها والصبرعن محبوبها ثم لم يرض إلا أن كلفني ما كلفهم فقال تعالى ـ فاصركا صر أولوا العزمهن الرسل ـ ومجاله مختلف في الاحتجاج؛ (١) حديث إن عمر لمافتحت عليه الفتوحات قالتله حفصة البس لعن الثياب إذا قدمت عليك الوفود الحدرث بطوله وفيه ناشدتك الله هل تعلمين كذا يذكرها ماكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبكاها وبكي الخ لم أجده هكذا مجوعافي حديث وهو مفرق في عدة أحاديث فروى البرار من حديث عمران بن حصين قال ماشيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله غداء وعشاء من خبر شعير حتى لتى ربه وفيه عمرو امن عبد الله القدري متروك الحديث وللترمذي من حديث عائشة قالت ماأشبع من طعام فأشه

تذهب الجسوم إذا بليت قال فأين يذهب أجم إذا وقال بعض من يتهم بالسحوم الردودة المنسب إلى المنسومة وينسب إلى السلام: الوحتفصل من البسدن في جسم الليف . وقال بعنهم أنها إذا فارقت البدن بتوسط التطفية بتوسط التطفية المسائد

والحسبوسات لأن

سئل ان عباس رصى

الله عنهما قيل أين

تذهب الأرواح عند

مفارقة الأبدان فقال

أن يذهب ضوء

الصياح عند فنا،

الأدهان قيل 4 فأن

فراش التي صلى الله عليه وسلم؟ مسح تثنية ثنتين فنام عليه الحديث ولابن سعد في الطبقات من حديث عائشة أنهاكانت تفرش للني صلى الله عليه وسلم عباءة باثنتين الحديث وتقدما في آداب المعيشة والبزار من حديث أبي الدرداء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينخل له الله قيق ولم يكن له إلا الله الله يعد وقال لا نعلم بروى بهذا اللفظ إلا بهذا الاسناد قال بونس بن بكير قد حدث عن سعيد بن ميسرة المبكرى بأحاديث لم يتابع عليها واحتملت على مافها قلت فيه سعيد ابن ميسرة قعد كذبه عبى القطان وضعفه البخارى وابن حبان وابن عدى وغيرهم ولابن ماجه من حديث عبادة بن المساده ضيف وتقدم في آداب المعيشة .

أن أكمى إلا بكيت قلت لم قالت أذكر الحال التي فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا عليها

واقه ماشيع من خبر ولحم مر" تين في يوم قال حديث حسن وللشيخين من حديثها ماشبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام ثلاث ليال تباعاً حتى قبض وللبخارى من حديث أنس كان لا يأكل على

خوان الحديث وتقدم في آداب الأكل وللترمذي في الشهائل من حديث حفصة أنها لما سئلتماكان

تجردها من هيأت البدن عند القارقة غیر ممکن وهی عند الوت شاعرة بالموت وبعد الموت متخلية بنفسها مقبسورة وتتعسسوار جميع ماكانت تعتقده حال الحياة وتحس بالثواب والعقاب في القبر قال بعضهم أسلم المقالات أن يقال الروح شيء مخلوق أجرىالله نعالى العادة أن يحى البدن مادام متصلا به وأنه أشرف من الجسد مذوق للوت عفارقة الجسد كما أن الحسد بمفارقته مذوق الوت فانالكيفية والماهية يتعاشى العقدل فهما كما يتعاشى البصر في

صاحبان سلحكا طريقا فان سلمكت غير طريقهما سلك بىطريق غيرطريفهما وإنى واقه سأصبر على عيشهماالشديدلعلي أدرك معهما عيشهما الرغيد . وعن أي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ لَقَدَ كَانَالْأُنْهِياءَقِبلِي بِيتْلِي أَحَدَهُم بِالْفَقَرِ فَلا يَلْهِسَ إِلَّا الْعِبَاءَةُ وَإِنْ كَانَ أَحَدَهُم لِيبَلِّي بالقمل حق يقتله القمل وكان ذلك أحب إلىهم من العطاء إليكي (١) ﴿ وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لما وردموسي عليه السلام ماء مدن كانتخضرة البقل ترى في بطنهمن الهزال فهذا ما كان قد اختاره أنبياء الله ورسله وهم أعرفخلق الله بالله وبطريق الفوز فيالآخرة وفيحديث عمررضيالله عنه أنه قال ﴿ لمَا يُزِلُ قُولُهُ تَمَالَى \_ والدِّينَ يَكُنزُونَ الدُّهِبِوالفَضَّةُ وَلا يَنْفَقُونُهَا في سبيل الله \_ قال صلى الله عليه وسلم تبا للدنيا تبا للدينار والدرهم فقلنا بإرسول الله نهانا الله عن كنز الدهب والفضة فأى شي الدخر فقال ﷺ: لينخذ أحدكم لسانا ذاكر اوقلباشاكر اوزوجة صالحة تعينه على أمر آخرته ٣٠٠ ي وفي حديث حديمة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ مَنْ آثُرُ الدُّنَّا فَي الآخرة ابتلاءالله بثلاثها لايفارق قلبه أبداو فقرا لايستغنى أبداو حرصا لايشبع أبدا (٣٠ » وقال الني صلى الله عليه وسلم ﴿ لايستكمل العبد الايمان حتى يكون أن لايعرف أحب إليه منأن يعرفوحتي يكون قلة التي أحب إليه من كثرته (١) ﴾ وقال المسيح للله الدنيا قنطرة فاعبروها ولانعمروها وقيل لهياني الله لو أمرتنا أن نبني بيتا نعبد الله فيه قالـاذهبوا فابنوا بيتاطي المــاء فقالواكيف يستقيم بنيان على الماءقال وكيف تستقيم عبادة مع حب الدنيا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ رَبِّي عَزَّ وَجِلُ عَرض على أن يجمل لى الطحاءمكة ذهبافقلت لايارب ولكن أجوع يوما وأشبع يوما فأما اليوم الذي أجوع فه فأنضرع إليك وأدعوك وأما اليوم الذي أشبع فيه فأحمدك وأثني عليك ، وعن ابن عباس رضى الله عنهماقال ﴿ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ ذَاتَ يُومَ يُمْنَى وَجِيْرِيلُ مَعْهُ فَسَعْدُ عَلَى السَّفَا فقال له النبي مُثَلِّلَةٍ بإجبريل والذي بعثك بالحق ما أمسي لآل محمد كف سويق ولا سفة دقيق فلم يكن كلامة بأسرع من أن صم هدة من السهاء أفظمته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أمرالله (١) حديث أبي سعيد الحدري كان الأنبياء يبتلي أحدهم بالفقر فلا يجد إلا العباء الحديث باسناد صحيح في أثناء حديث أوله دخلت على النبي صلى الله عليسه وسلم وهو يوعك دون قوله وإن كان أحــدهم ليبتلي بالقمل (٢) حديث عمر لما نزل قوله تعالى \_ والذين يكمزون الذهب والفضة \_ الآبة قال تبا للدينار والدرهم الحديث وفيه فأى شيء ندخر الترمذي وابن ماجه وتقدم في النكاح دون قوله تباللدينار والدرهم والزيادة رواها الطبراني في الأوسط وهو من حديث ثوبان وإعاقال الصنف إنه حديث عمر لأن عمر هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيَّ المال بتخذ كافيروانة ابن ماجه وكما رواه البزار من حديث ابن عباس (٣) حديث حذيفة من آثر الدنيا على الآخرة ابتلاء الله شلات الحديث لم أجسه من حديث حذيفة والطبراني من حديث ابن مسعود بسند حسن من أشرق قلبه حب الدنيا الناط منها بثلاث شقاء لا ينفد عناه وحرص لا يبلغ غناه لا يعرف أحب إليه من أن يعرف وحتى يكون أقله أحب إليه من كثرته لم أجد له اسنادا وذكره صاحب الفردوس من رواية على بن طلحة مرسلا لا يستكمل عبد الاعسان حتى يكون قلة الشم، أحب إليه من كثرته وحتى يكون أن يعرف في ذات الله أحب إليه من أن يعرف في غير ذات الله ولم غرجه وقده في مسند الفردوس وعلى بن أبي طلعة أخرج له مسلم وروى عن ابن عباس لسكن روايته عنه مرسلة فالحديث إدن معضل.

القيامة أن تقوم قال لاولكن هذا إسرافيل عليه السلام قدنزل إليك حين سمع كلامك فأناه إسرافيل نقال إن الله عز وجل سمع ماذكرت فبعثني بمفاتيح الأرض وأمرنى أن أعرض عليك إن أحببث أن أسير معك جبال تهامة زمرذا وياقوتا وذهبا وفضة فعلت وإن شئت نبيا ملسكا وإن شئت نبيا عبدا فأوماً إليه جبريل أن تواضع لله فقال نبيا عبدا ثلاثا (١٠) ﴿ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِذَا أَرَادَا للهُ بعبد خيرًا زهده في الدنيا ورغبه في الآخرة وبصره بعيوب نفسه (٣)، وقال ﴿ اللَّهُ لِرَجِّلُ وَالْهُ الدُّيَّا عِبك الله وازهد فها في أيدى الناس عِبك الناس (٢٦) وقال صلوات الله عليه ﴿من أراد أن يؤنيه الله علما بغير تعلم وهدى بغير هداية فليزهد فىالدنيا (٤) ﴾ وقال صلىالة عليه وسلم «من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات ومن خاف من النارلهاعن الشهوات ومن ترقب الموت ترك اللذات ومن زهدفي الدنيا هانت عليه الصيبات (°)» ويروى عن نبينا وعن النهيج عليهما السلام وأربع لايدركن إلابتعب السمت وهوأوَّل العبادة والتواضع وكثرة النكروقلة الثي (٢٦) ، وإبرادجميع الْأَحْبار الواردة في مدح بغض الدنيا وذم حبها لايمكن فان الأنبياء مابعثوا إلالصرف الناسعن الدنياإلىالآ حرةوإليه يرجع أكثر كلامهم مع الحلق وفها أوردناه كفاية والله المستعان .وأماالآثار: فقد جاء في الأثر: لاتزال لاإله إلاالله تدفع عن العباد سخط الله عز وجل مالم يسألوا ما نقص من دنياهم وفي لفظ آخر: مالم يؤثر واصفقة دنياهم على دينهم فاذا فعلوا ذلك وقالوا لا إله إلاالله قال الله تعالى : كذبتم لستم بهاصادقين. وعن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه قال تابعنا الأعمال كلها فلم تر في أمر الآخرة أبلغ من زهدفي الدنياوقال بعض الصحابة لممدر من التابعين أنتم أكثر أعمالا واجتهادا من أصحاب رسولالله يَرْكِيُّهِ وكانواخيرًا منكم قيل ولم ذلك ؟ قال كانوا أزهد في الدنيامنكم. وقال عمر رضياتُه عنه الزهادة في الدنيار احة القلب والجسد وقال بلال بن سعد كني به ذنبا أن الله تعالى يزهدنا في الدنيا وبحن وغب فيهاوقال زجل لسفيان أشتهى أن أرى عالما زاهدا فقال ويمك تلك صالة لاتوجد وقال وهب بن منبه إن للحنة ثمانية أبواب فاذا صار أهسل الجنة إليها جعل البوابون يقولون وعزة ربنا لابدخلها أحد قبل الزاهدين في الدنيا العاشقين للجنة .وقال بوسف بنأسباط رحمه الله إنى لأشتهي من الله ثلاث خسال أن أموت حين أموت وليس في ملكي در هم ولا يكون على دين ولا على عظمي لحم فأعطى ذلك كله . وروى أن بعض الحلفاء أرسل إلى الفقهاء بجوائز فقبلوها وأرسل إلى الفضيل بعشرة آلاف فلريقبلهافقال له بنو. قد قبل الفقهاء وأنت ترد على حالتك هــذه فبكي الفضيل وقال أتدرون مامثلي ومثلكم كمثل قوم كانت لهم بقرة بحرثون عليها فلما هرمت دبحوها لأجـل أن ينتفعوا بجلدها وكذلك

(۱) حديث ابن عباس خرج رسول الله على وسلم ذات يوم وجبريل معه فصعد على الصفا الحديث في نول إسرافيل وقوله إن أحببت أن أسير معك جبال تهامة زمر ذاوياقوتا وذهبا وفضة الحديث تقدم مختصرا (۲) حديث إذا أراد الله بعيد خبيرا زهده في الدنيا ورغبه في الآخرة وزاد وبصره بعيوب نفسه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس دون قوله ورغبه في الآخرة وزاد وتقه في الدين وإسناده ضعيف (۳) حديث ازهد في الدنيا عبك الله الحديث تقدم (٤) حديث من أراد أن يؤتيه الله علما بغير تعلم وهدى بغير هداية فليزهد في الدنيا لم أجدله أصلا (٥) حديث من اشتاقي إلى الجينة سارع إلى الجيرات الحديث ابن حبان في الفيفاء من حديث على بن أبي طالب من حديث الربح لا يدركن إلابتعب الصمت هو أول العبادة الحديث الطبراني والحاكم من حديث أنى وقد نقدم .

شعاع الشمس ولما رأى التكامون أنه يقال لهمم الوجودات محصورة قديم وجسم وحوهر وعسرض فالروح من أى**ھۇ**لاء فاختار قوم منهم أنه عرض وقوم منهم أنه جسم لطيف كاذكرنا واختار قوم أنه قديم لأنه أمر والأمركلام. والكلامقديم فماأحسن الامساك عن القول فها هذا سبيله وكلام الشيخ أىطالب الكي فی کتابه بدل علی آنه عيل إلى أن الأرواح أعيان في الجسدو هكذا النفوس لأنه يذكر أن الروح تتحرك للخبير ومن حركتها يظهر نور في القلب

أنتم أردتم ذبحي على كرسني مونوا يأنهلي جوعا خير لكم من أن نذبحوا فضيلا ، وقال عبيد ين عمير كان السبيع ابن مربم عليه السلام بلبس الشغر ويأكل الشجر وليس 4 و4. يموتولا بيت يخرب ولا يدخر لقد أينما أدركه المساء نام. وقالت امرأة أي حازم لأي حازم هذا الشتاء قدهجم علينا ولابد لنا من الطمام والتياب والحطب فقال لها أبوحازم من هذا كهبد ولكن لابداتا من البعث ثم الوقوف بين يدى الله تعالى ثم الجنة أوالنار . وقيل الحسن لم لا تنسل ثيابك قال الأمر أهجل من فلك. وقال إبراهم بن أدهم قد حجبت قلوبنا بثلاثة أغطية فلن يكشف للعبد اليقين حق ترفعه فنما لحجب الفرح بالموجود والحزن على المفقود والسرور بالمدح فاذا فرحت بالموجود فأنت حريص وإذاحزت على للفقود فأنت ساخط والساخط معذب وإذا سررت بالمدح فأنت معجب والعجب يحبط العمل. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ركمتان من زاهدقليه خيرله وأحب إلى المتمن عبادة التعبدين الجنهدين إلى آخر الدهر أبدا سرمدا . وقال بعض السلف نعبة الله علينا فها صرف عنا أكثر من نعمته فها صرف إلينا وكأنه التفت إلى معنى قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَ اللَّهُ يَحْمَى عِبْدُهُ الْوُمِنَ الدنياوهو يحبه كا تحمون مريضكم الطمام والشراب تخافون عليه (١) واذافهم هذا علم أن النعمة في المنع المؤدى إلى الصحة أكر منها في الاعطاء المؤدى إلى السقم . وكان التوري قول: الدنيادار التواء لادار استواء ودار ترح لاداو فرح من عرفها لم يفرح برخاء ولم يحزن على شقاء.وقالسهللايخاص العمللمتعبد حتى لايفرغ من أربعة أشياء الجوع والعرى والفقر والذل . وقال الحسن البصرى أدركت أقواما وصحبت طوائف ماكانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل ولا أسفون على شيء سها أدبر ولحميكانت في أعينهم أهون من التراب كان أحدهم يعيش خمسين سنة أوستين سنة لم يطوله ثوب ولم ينصب له قدر ولم مجمل بينه وبين الأرض شيئا ولاأمر من في بيته بصنه: طعام قط فاذاكان الليل فقيام طي أقدامهم يفترشون وجوههم تجرى دموعهم على خدودهم بناجون ربهم في فسكاك رقامهم كانوا إذا عملوا الحسنة دأبوا في شكرها وسألوا اقه أن يقبلها وإذاعملوا السيئة أحزنتهموسألوااقهأن ينفرها لهم فلم يزالوا على ذلك ووالله ماسةوا من الذنوب ولانجوا إلابالمنفرة رحمة الله عليهم ورضوانه . ( يان درجات الزهد وأقسامه بالاضافة إلى نفسه وإلى للرغوب عنه وإلى الرغوب فيه ) اعلم أن الرهد في خسه يتفاوت محسب تفاوت قوته طيدرجات ثلاث: الدرجة الأولى وهي السفلي منها أن يزهد في الدنيا وهو لها مشته وقلبه إليهامائل ونفسه إليهاملتفتةولكنه يجاهدهاويكفهاوهذا بسمى المتزهد وهو مبدأ الزهد في حق من يصل إلى درجة الزهدبالكسب والاجتهاد والمتزهديذيب أولانفسه ثم كيسه والراهد أو لايذيب كيسه ثم يذيب نفسه في الطاعات لا في الصبر على ما فارقه والمترهد طى خطر فانه ربمنا تغلبه نفسه وتجذبه شهوته فيعود إلى الدنيا وإلى الاستراحة بها في قليل أوكثير. الدرجة الثانية: الذي يترك الدنيا طوعا لاستحقاره إياها بالاضافة إلى ماطمع فيه كالذي يترك درهما لأجل درهمين فانه لايشق عليمه ذلك وإن كان عتاج إلى انتظار قليل ولكن هذا الراهد يرى لامحالة زهده وبلتفت إليه كما يرى الباثع للبيع ويلتفت إليه فيكاديكون معجبا بنفسهو يزهده وبظن في نفسه أنه ترك شيئًا له قدر لما هو أعظم قدرا منه وهذا إضا نقصان الدرجة الثالثة : وهي العليا أن يزهد طوعا ويزهد فى زهده فلايرى زهده إذ لايرى أنه ترك شيئاإذعرفأنالدئيا لاشى فيسكون كمن ترك خزفة وأخذ جوهرة فلابرى ذلكمعاوشة ولايرىننسه تاركا شيئا والدنيا بالامتافةإلىالله تعالى ونعيم الآخرة أخس من خزفة بالاصافة إلى جوهرة فهذا هوالكمال في الرهدوسبيه كالالمرفة (١) حديث إن الله محمى عبده المؤمن من الدنيا الحديث تقدم .

واه الملك فيلم الحير عند ذاك وتحرك اشر ومن حركتها تظهر ظلمة في القلب فيرى الشيطان الظامة فيقبل مالاغو اموحيث وجدت أقوال الشابخ تمشيز إلى الروح أقول: ما عندى في فلك على معنى ماذكرت من التأويسل دون أن أقطم به إذ ميلي في فقك إلى السكوت والامساك فأقول واتأ أعلم :الروح الانسان الماوى النياوى من عالم الأمر والروح الحيواني البشري من عالم الحلق والروح الحيسسوانى البشرى عل الروح العاوي وسورته والررح

الحيوانى جسانى لطيف حامل لقسوة الحس والحركة ينبعث من القلب أعنى بالقلب ههنا الضغة اللحمية العروفةالشكلاللودعة في الجانب الأيسر من الجمد ومنشر في تجاويف المروق الضوارب وهسمذه الروحلسائرالحيوانات ومنسه تفيض قوى الحواس وهو الدى قوامه باجراء سنة اقمه بالفذاء غالبا ويتصرف بمسلم الطب فيسه باعتدال مزاج الأخلاط ولورودالروحالانساني الروح نجنس الروح الحبسوانى وباين أرواح الحيسوانات

ومثلهذاالزاهد آمزمن خطر الالتفات إلى الدنياكما أن تارك الحزفةبالجوهرة آمن من طلب الاقالة فى البيام . قالمأنو يزيد رحمه الله تعالى لأبي موسى عبد الرحيم في أي شيء تشكلم ؟ قال في الزهدقال فىأى شيءً؟قال في الدنيافنفض بدء وقال ظننت أنه يسكلم في شيء والدنيا لاشيء إيش نزهد فها ومثل من ترك الدنيا للآخرة عند أهل المعرفة وأرباب الفلوب العمورة بالمشاهدات والسكاشفات مثل من منعه منءاباللك كلبحلباء فألق إليه لقمة منخبز فشفه بنفسه ودخل الباب ونال القرب عندالملك حق أنفذ أمره فجيع مملكته أفترى أنه يرى لنفسه بدا عند الملك بلقمة خيزالقاها إلى كلبه في مقابلة ماقد غاله فالشيطان كآبطى باب الله تعالى بمنع الناس من الدخول معأن الباب مفتوح والحجاب مرفوع والدنيا كلقمة خبز إنأكلت فلذتها في حال الضغ وتنقضى طيالقرب بالابتلاع شم ببتي تفلها في للعدة شم تنتهى إلىالنكن والقذر شريحتاج بعدذلك إلى إخراج ذلك الثفل فمن قركها لينال عزالملك كيف يلتفت إليها ونسبة الدنياكلها أعنى مايسلم لسكل شخص منها وإن عمرمائة سنة بالاضافة إلىنعبمالآخرةأفل من لقمة بالاضافة إلى ملك الدنيا إذ لانسبة للمتناهى إلى مالا نهاية له والدنيا متناهية على الفرب ولو كانت تتمادى ألفألف سنةصافية عنكل كدر لسكان لانسبة لهما إلى نعيم الأبد فسكيف ومدة العمر قصيرة ولذات الدنيا مكدرةغيرصافية فأىنسبة لهاإلى نعيم الأبدفاذن لايلتفت الزاهد إلى زهده إلا إذا النَّفَتُ إلىمازهد فيه ولاياتفتُ إلى مازهدفيه إلا لأنه يراه شيئًا معتدًا به ولابراهشيئا.معتدًا به إلا لقصور معرفته فسبب نقصان الزهدنقصان المعرفة فهذا تفاوت درجات الزهد وكل درجةمن هذهأ يضا لحادرجات إذ تسير المتزهد يختلف ويتفاوت أيضا باختلاف قدر الشقةفىالصيروكذلك درجةاللمجب بزهده بقدر التفاته إلى زهده . وأما انقسام الزهد بالاضافة إلى الرغوب فيه فهو أيضاعلى ثلاث درجات: العرجة السفليأن يكون الرغوب فيه النحاة من النار ومن سائر الآلام كعذاب القرومناقشة الحساب وخطرالصراط وسائر مابين مدى العبد من الأهوال كإوردت به الأخبار إذ فها ه إن الرجل ليوقف فى الحساب حقى لووردت مائة بمير عطاشاطى عرقه لصدرت رواء (١) » فهذا هو زهدا لحائفين وكأنهم رضو ابالمدملو أعدموا فان الخلاص من الألم عصل عجرد المدم. الدرجة الثانية أن يزهد رغبة في تواب الله ونسيمه واللذات الموعودة في جنته من الحور والقصور وغيرها وهذا زهد الراجين فان هؤلاء ما تركوا الدنيا قناعة بالعدم والحلاص من الألم بل طمعوا في وجود دائم و نعم سرمد لا آخر 🛊 . الدرجة الثالثة وهي العليا أن لايكون له رغبة إلا في الله وفي لقائه فلا يلتفت قابه إلى الآلام ليقصد الحلاص منها ولا إلى اللذات ليقصد نبلها والظفر بها بل هو مستغرق الهم بالله تعالى وهوالذي أصبح وهمومه هم واحــد وهو للوحد الحقيق الذي لايطاب غير الله تعالى لأن من طلب غــير الله فقد عبــد. وكل مطلوب معبود وكل طالب عبد بالاضافة إلى مطلبه وطلب غــير الله من الشعرك الحفى وهــذا زهد الهبين وهم العارفون لأنه لا يحب الله "تعـالى خاصة إلا من عرفه وكما أن من عرف الدينسار والدرهم وعلم أنه لا يقدر على الجمع بينهما لم يحب إلا الدينار فكحذلك من عرف الله وعرف فمة النظر إلى وجهه الكريم وعرف أن الجع بين تلك اللذة وبين لذة التنع بالحور العين

(۱) حديث إن الرجل ليوقف فى الحساب حتى لو وردت مائة بعير عطاشا على عرقه لصدرت رواء أحمد من حديث ابن عباس التتى مؤمنان على باب الجنسة مؤمن غنى ومؤمن فقير الحديث وفيه إلى حبست بعدك عبسا فظيما كربها ماوصلت إليك حتى سال منى العرق مالوورده ألف بعيراً كلة حمض لصدرت عنسه رواء وفيه دريد غير منسوب بحتاج. إلى معرفت قال أحمد حديثه مثله .

والنظرالي نقش الفصور وخضرة الأشجار غير ممكن فلا يحب إلالذة النظر ولا يؤثر غير.ولاتظان أن أهل الجنة عند النظر إلى وجه الله تعالى يبق للذة الحور والقصور متسع في قاويهم بل تلك اللذة بالاضافةإلىلنة نعيمأهل الجنة كلذة ملك الدنيا والاستيلاء على أطراف الأرضّ ورقاب الحلقبالاضافة إلى للمة الاستبلاء على عصفورواللعب به والطالبون لنعيم الجنة عندأهل المرفة وأرباب الفلوب كالصبي الطالب للعب بالعصفور التارك للذة الملك وذلك لقصوره عن إدراك لذة الملك لالأن اللعب بالعصفور فىنضمه أعلى وألذ من الاستيلاء بطريق الملك على كافة الحلق . وأما انقسامه بالاضافة إلى للرغوب عنه فقد كثرت فيه الأقاويل ولعل المذكورفيه يزيد على مائة قول فلا نشتغل بنقل الأقاويلولكن نشير إلى كلام محيط بالتفاصيل حتى بتضح أنأكثر ماذكر فيه قاصر عن الاحاطة بالكل. فنقول: للرغوب عنه بالزهدله إجمال وتفصيل ولتفصيله مماتب بعضها أشرح لآساد الأقسام وبعضها أجمل للجمل . أماالاجمال في الدرجة الأولى فهوكل ماسوى الله فينبغي أن يزهد فيه حتى يزهد في نفسه أيضاء والاجمال فيالدرجةالثانية أن يزهد في كل صفة للنفس فيهامتعة وهذا يتناول جميع مقتضيات الطبع من الشهوة والغضب والسكبر والرياسة والمنال والجاء وغيرها ، وفي الدرجة الثالثة أن يزهد في المال.والجاء وأسبابهما إذ إليهما ترجع جميع حظوظ النفس ، وفي الدرجة الرابعةأن يزهدفي العلم والقدرة والدينار والدرهم والجاه ، إذالأموال وإن كثرت أصنافها فيجمعها الدينار والدرهم،والجاء وإن كثرت أسا بهفيرجم إلى العلم والقدرة وأعنى به كل علم وقدرة مقصودها ملك القلوب ، إذمعني الجاء هوملك القلوب والقدرة عليها كما أن معنى المال ملك الأعيان والقدرة عليها فان جاوزت هذا النفصيل إلى شرح وتفصيل أباخ من هـذا فيكاد يخرج مافيــه الزهد عن الحصر وقد ذكر الله تعالى فيآية واحدة سبعة منهافتال \_ زينالناس حبّ الشهوات من الفساء والبنين والقناطير القنطرة من الذهب والفضة والحيل المسوَّمة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا ــ ثمردَّ مني آيةأخرى إلى خمسة فقال عزوجل \_إعدوا أعما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتسكار في الأموال والأولاد \_ ثمرده تعالى في موضع آخر إلى اثنين فقال تعالى \_ إنحــا الحياة الدنيا لعب ولهو ــثمر دالبكل إلىواحد في موضع آخر فقال ـ ونهي النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى ـ فالهوى لفظ محمم جميع حظوظ النفس في الدنيافينبغيأن يكون الزهدفيه وإذافهمت طريق الاجمال والتفصيل عرفت أنالبمض من هذه لا يخالف البعض و إعماية ارقه في الشرح مرَّة والاجمال أخرى . فالحاصل أن الزهد عبارة عن الرغبة عن حظوظ النفس كلها ومهما رغب عن حظوظ النفس رغب عن البقاءفي الدنيا فقصرامله لامحالة لأنهإعسايريد البقاء ليتمتع ويريد التمتعالدائم بارادة البقاء فانامن أراد شيئا أزاد دوامه ولامعني لحب الحياة إلاحبدوام ماهو موجود أوتمكن في هذه الحياة فاذارغبعنها لم يردها ولذلك لمساكتب عليهم القتال \_ قالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولاأخرتنا إلى أجل قريب \_ فقال تعالى ـ قلمتاع الدنيافليل ـ أىلستم تريدونالبقاء إلالمتاع الدنيافظهر عندذلك الزاهدون وانكشف حال المنافقين . أما الزاهدون المحبون قدنعالي فقاتلوا في سبيل الله كأنهم بنيان مرسوس وإنتظروا إحدى الحسفيين وكانوا إذا دعوا إلى القتال يستنشقون رائحة الجنة ويبادرون إليه مبادرة الظمآن إلى الماء البارد حرصا على نصرة دين اللهأونيل رتبة الشهادة وكان من مات منهم على فراشه شعبير على فوت الشيادة حتى إن خالد من الوليد رضي الله تعالى عنه لمما احتضر اللهوت على فراشه كان يقول كمغررت بروحي وهجمت طي الصفوف طعما في الشهادة وأنا الآن أموت موت المحاثر فلما مات عدَّ على جسده تمانمانة تقييمن آثار الجراحات هكذا كانحال الصادقين في الإعسان رضيالله تعالى عنهم أجمعين

واكتساسفة أخزى فسار نفسامحلا للنطق والإلهام قال الله تعالى ـ ونفس وما سواها فألهمها فحسورها وتقواها \_ فنسويتها يورودالروحالا نسائى عليها وانقطاعها عن جنسأرواحالحيوانات فدكوأنت النفس ببكوين اقه تعالى من الروح العاوى وصار تكون النفس التي هى الروح الحيو انى من الآدمى من الروح العلوى في عالم الأمر كنكون حواء من آدم فيعالم الحلقوصار بينهما من التألف والتماشق كما بين آدم وحواءوصاركل واحد منهما يفوق للوت

عفارقة صاحبه قال الخه تعالى وجعل منهاز وجها ليسكن إليها \_ فسكن آدم إلى حواء وسكن الروح الانسانى العاوى إلى الروح الحيواني وصيره نفسا وتسكون من سكون الروح إلى النفس القلب وأعنى بهذا القلب اللطيفة التي محلها المضغة اللحمية فالمضفة اللحمية من اللطيفة منءالم الأمر وكان نكون القلب من الروح والنفس في عالم الأمر كتكون الفرية منآدموحواء في عالم الحلق ولولا الساكنة بين الزوجين اللذن أحدما النفس ماتكون القلب فمن

وأما المنافقون ففروا من الزحف خوفا من الموت فقيل لهم \_ إن الموت الذي تفرون منــه فانه ملاقيكم ــ فايتارهم البقاء على الشهادة استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خسير فأولئك الذيناشتروا الضلالة بالهدى فماريحت تجارتهم وماكانوا مهتدين . وأما المخلصون فان الله تعالى اشترى منهماً نفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ظارأوا أنهم تركوا تمتع عشرين سنة مثلا أوثلاثينسنة بتمتعالأبداستبشروا بيمهم الذي بايعوابه فهذا بيان الزهود فيه ، وإذا فهمت هذا علمت أن ماذكره التكلمون في حدّ لزهد لم يشيروا به إلا إلى بعض أقسامه فذكركل واحد منهم مارآه غالبا على تفسه أوطي من كان يخاطبه فقال بشر رحمه أفه نعالى الزهد في الدنيا هو الزهد في الناس ،وهذاإشارةإلىالزهدفيالجاء خاصة . وقال قاسم الجوعي الزهد في الدنيا هوالزهد في الجوف فبقدر ما تملك من بطنك كذلك بملك من الزهد ، وهذا إشارة إلى الزهد في شهوة واحدة، ولعمري هي أغلب الشهو ات على الأكثر وهي الهيجة لأكثر الشهوات . وقال الفضيل الزهد في الدنيا هوالقناعةوهذاإشارةإلىالمالخاصة.وقال الثورى الزهد هو قصر الأمل وهو جامع لجيع الثهوات فان من بميل إلى الشهوات يحدث نفسه بالبقاء فيطول أمله ومن قصر أمله فكأنه رغب عن الشهوات كلها. وقال أويس إذا خرجااز اهديطل ذهب الزهد عنه وماتصد سدا حد الزهد ولكن جيل التوكل شرطافي الزهد. وقال أوبس أيضا الزهدهو ترك الطلب للمضمون وهو إشارة إلى الرزق. وقال أهل الحديث الدنياهو العمل بالرأى والمعقول والزهد إنمساهو اتباع العلم ولزوم السنة وهذا إن أريدبه الرأى الفاسد وللمقول الذى يطلب به الجاءفىالدنيا فهو صحيح ولكنه إشارة إلى بعض أسباب الجاه خاصة أوإلى بعض ماهو من فضول الشهوات فان من العاوم مالافائدة فيه في الآخرة وقدطو لوهاحتي ينقضي عمر الانسان في الاشتغال بواحدمه افشرط الزاهد أن يكون الفضول أوَّل مرغوب عنه عنده ، وقال الحَسن الزاهدالذي إذار أي أحداقال هذا أفضل منى فذهب إلى أن الزهد هو التواضع وهذاإشارةإلى ننى الجاءوالعجبوهوبمضأقسامالزهد وقال بعضهم الزهد هو طلب الحلال ،وأين هذا عمن يقول الزهد هو ترك الطلب كما قال أويس ، ولاشك في أنه أراد به ترك طلبالحلال وقدكان يوسفبن أسياط يقول من صبر على الأذىوترك الشهوات وأكل الحيز من الحلال فقد أخذ بأصل الزهد ، وفي الزهد أقاويل وراءمانقلناء فإنرفي نفلها فائدة فان من طلب كشف حقائق الأمور من أقاويل الناس رآها مختلفة فلايستفيدإلاالحيرة وأما من انكشف له الحق في نفسه وأدركه بمشاهدةمن قلبه لا بثلقف من سمعة تقدو ثق بالحق واطلع على قصور من قصر لقصور بصيرته وعلى اقتصار من اقتصر مع كمال المعرفة لاقتصار حاجته وهؤلاء كلهم اقتصروا لالقصورفىالبصيرة لسكنهم ذكروا ماذكروه عند الحاجة فلاجرم ذكروءبقدرالحاجة والحاجات تختلف فلاجرم السكلمات تختلف وقد يكون سببالاقتصار الاخبارعنالحالةالرهنةالق هي مقام العبد في نفسه والأحوال تختلف فلاجرم الأقوال الهبرة عنها تختلف ، وأما الحق في نفسه فلايكون إلاواحــدا ولايتصوّ رأن يختلف وإنما الجامع من هـــذ، الأقاويل الــكامل في نفسه وان لم يكن فيه تفصيل ماقاله أبوسلهان الداراني إذ قال سمعنا فيالزهد كلاماكثيرا والزهد عندنا ترادكل شيء يشغلك عن الله عزوجل وقد فصل مرة وقال من نزوج أوسافر في طلب العيشة أوكت الحديث فقد ركن إلى الدنيا فجعل جميع ذلك ضدًا المزهد ، وقدقرأ أبوسلهان قوله تعالى-إلامن أنى الله بقلب سليم .. فقال هو القلب الذي ليس فيه غير الله تعالى وقال إنما زهدوا في الدنيالتفرغ قاومهم من همومها للآخرة ، فهذا بيان انقسامالزهد بالاضافة إلىأصناف الزهودفيه، فأما بالاضافة إلى أحكامه فينقسم إلى فرض وتفل وسلامة كما قاله إبراهيم من أدخم فالفرض هوالزهدق الحرام والنفل هوالزهد في الحلال والسلامة هو الزهد في الشبهات ، وقد ذكرنا تفاصيل درجات الورع في كتاب الحلال

والحرام وذلك من الزهد إذ قيسل لمالك بن أنس ماالزهد قال التقوى ، وأما بالاضافة إلى خفايا مايتركه فلانهاية للزهد فيه إذلانهاية لماتتمتع به النفس في الحطرات واللحظات وسافر الحالات لاسها خفايا الرياء فان ذلك لايطلع عليه إلاسماسرة العلماء بل الأموال الظاهرة أيضاهرجات الرهد فيها لاتتناهي فمن أقسى درجاته زهد عيس عليه السلام إذ توسد حجرا في نومه تقال له الشيطان أماكنت تركت الدنيا فما الذي بدا إلى قال وماالدي تجد قال توسدك الحجر. أي تنعمت برفع رأسك عن الأرض في النوم فرمي الحجر وقال خذه مع ماتركته فلك ، وروى عن يحي بن ذكريا علمهما السلام أنه لبس للسوح حتى تقب جلده تركا للتنع بلين اللباس واستراحة حس الَّمس فسألته أمه أن يلبس مكان السح جبة من صوف ففعل فأوحى أله تعالى إليه ياعِي آثرت على الدنيا فبكي ونزع الصوف وعاد إلى ماكان عليه ، وقال أحمد رحمه الله تعالى الزهد زهدأويس بلغمن العرى أن جلس في قوصرة وجلس عيسي عليه السلام في ظل حائط إنسان فأقامه صاحب الحائط تقال ماأتمني أنت إنما أقامني الذي لم يرض لي أن أتنع بظل الحائط فاذن درجات الزهدظاهر اوباطنالاحصر لها وأقل درجاته الزهد في كل شهة ومحظور ، وقال قوم الزهدهو الزهدفي الحلال لافي الشهةو المحظور فليس ذلك من درجاته في شي ثم رأوا أنه لميق حلال في أمو الدالدنيا فلا يتصور الرهد الآن. فان قلت مهماكان الصحيح هو أن الزهد ترك ماسوى الله فكيف يتصور ذلكممالاً كلوالشرب واللبس ومخالطة الناس ومكالمتهم وكل ذلك اشتغال بمباسوى الله تعالى . فاعلم أن معنى الانصراف عن الدنيا إلى الله تعالى هوالاقبال بكل القلب عليه ذكر او فسكرا ولايتصور ذلك إلامع البقاءولا بقاء إلابضروريات النفس فحمما اقتصرت من الدنيا على دفع الملكات عن البدن وكان غر منك الاستعانة بالبدن على العبادة لم تكن مشتغلا بغير الله فان مالايتوصل إلى الشي إلابه فهومنه فالمشتغل بعلف الناقة وبسقيها في طريق الحج لبس معرضا عن الحِبج ولـكن ينبغيأن بكون بدنك في طريق الله مثل ناقتك في طريق الحبج ولاغرض لك في تنعم ناقتك باللذات بل غرضك مفسور على دفع المهلكات عنها حتى تسير بك إلى متصدك فكذلك بنبغي أن تكون في صيانة بدنك عن الجوع والعطش المهلك بالأكل والشرب وعن الحر والبرد الميلك باللباس والمسكن فتقتصر على قدر الضرورة ولاتقصدالتلاذيلالتقوى طيطاعةالله تعالى فذلك لايناقش الزهد بل هو شرط الزهد . وإن قلت فلابد وأن أتلذذ بالأكل عندالجوع. ـ فاعم أن ذلك لايضرك إذا لم يكن قصدك التلذذ فان شارب الماء الباردقديستلذالسربويرجع حاصله إلى زوال ألم العطش ومن يقضى حاجته قديستريح بذلك ولسكن لايكونذلكمقصوداعندمومطاوبا بالقصد فلايكونالقلب منصرفا إليه فالانسان قد يستريح فىقيامالليل بتنسم الأسحار وصوتالأطيار ولمكن إذا لم يقصد طلب موضع لهذه الاستراحة فمايصيبه من ذلك بغير قصد لايضره ولقدكان في الخائفين من طلب موضما لا يصيبه فيه نسم الأسحار خيفة من الاستراحة بهوأنس القلب معه فيكون فيه أنس بالدنيا وتقصان في الأنس بالله بقدر وقوع الأنس بغير الله ولذلك كان داود الطائي لهجب مكشوف فيه ماؤه فسكان لايرفعه من الشمس ويشرب الماء الحار ويقول من وجد قدةالماءالبارد شق عليه مفارقة الدنيا ، فهذه مخاوف الهتاطين والحزم فى جميع ذلك الاحتياط فانه وإنكانشاة فمدته قريبة والاحتماء مدة يسيرة للتنعم على التأبيد لايتقل على أهل للمرفة القاهرين لأنفسم بسياسة. الشرع المتصمين جروة اليقين في معرفة المضادة التي بين الدنيا والدين رضي الله تعالى عهماً جمين. ( يبان تفصيل الزهد فها هو من ضروريات الحياة )

اعلم أن ماالناس منهمكون فيه ينقسم إلىفضول والىمهم القضولكا لحيلاالسوسةمثلاإفظالبالتاس

إلى الأب الذي هو الروح العاوى ميال إليه وهوالقلب للؤرد الذي ذكر درسول الله صل افت عله وسلم فها رواه حذيفة رضي اقْ عنه قال : القاوب أربعة قلب أجرد فيه سراج يزهر فسذلك قلب الؤمن وقلب أسود منكوس فذلك قلب الكافر وقلب مربوط طي غلافه ف ذلك قلب النافق وقلب مصفح في إيمان ونفاق فمشال الإعان فيهمثل البغلة عدها الباء الطيب ومثل النفاق فيه كمثل القرحة عدها القيح والصديد فأىالمادتين

القاوب قلب متطلع

إنمسا يقتنها للترفه ركوبها وهو قادر على الذي والهم كالأكل والشرب ولسنا عدر على تفصيل

غلبت عليمه حكم 4 بها والقلب للنسكوس ميال إلى الأم الق هي النفس الأمارة بالسوء ومن القاوب قلب متردد في مسله إليا ومحسب غلبة ميل القلب يكون حكمه من السعادة والشقاوة واامقل جوهم الروح العلوى ولسائه والمدال عليه وتدييره القلب المؤيد والنفس الزكية الطمئنة تدبير الوالد للولد البار" والزوج للزوجسة الصالحة وتدبسيره القلب المنكوس والنفس الأمارة بالسوء تدبير الوالد للولد العاق والزوج للزوجة السيثة فمنكوس من وجه

أصناف الفضولةان ذلك لاينحصر وإنمسا ينحصر الهم الضرورى والهم أيضا يتطرق إليه فشول فى مقداره وجنسه وأوقاته فلابد من بيان وجهازهد فيه والمهمات ستة أمور: الطعم واللبس وللسكن وأثاثه والنكع والسال والحاء يطلب لأغراض وهذه السنة من جملها وقد ذكرنامعني الجاه وسبب حب الحلق له وكيفية الاحتراز منه في كتاب الرياء من ربع الملكات وتحن الآن تقتصر على بيان هذه الهمات السنة [ الأول\الطم ] ولابدللانسان من قوت حلال يقيم صلبهولكن لمطولوعرض فلابدمن قبض طولة وعرضه حتى يتم به الزهدفأ ماطوله فبالاضافة إلى جملة الممر قان من علك طعام يومه فلايقنع به وأماعرضه فني مقدار الطعام وجنسه ووقت تناوله أماطوله فلا يقصر إلا بقصر الأمل وأقلدرجات الزهد فيه الاقتصار على قدر ذفع الجوع عند عدَّة الجوع وخوفالرضومنهذاحاله فاذااستقل بمسانناوله لم يدخر من غدائه لعشائه وهذه هي الدرجة آلعليا . الدرجة الثانية : أن يدخر لشهر أوأربعين يوما . الدرجة الثالثة : أن يدخر لسنة فقط وهذه رتبة ضفاء الزهاد ومن ادخر لأكثر من ذلكفتسميته زاهدا محال لأن من أمل بقاء أكثر منسنة فهو طويل الأمل جدافلايتم. منهالزهد إلاإذا لميكنله كسب ولميرض لنفسه الأخذ منأبدى الناس كداود الطائىفانه ورثعشرين دينارا فأمسكها وأنفقهافى عشرينسنة فهذا لايضاد أصلالزهد إلاعندمن جمل التوكل شرطالزهد وأماعرضه فبالاضافة إلىالقدار وأقل درجاته فياليوم والليلة نصف رطل وأوسطه رطل وأعلامه آ واحد وهو ماقدر. الله تعالى في إطعام المسكين في الكفارة وما وراء ذلك فهو من اتساع البطن والاشتغالية ومن لم يقدر على الاقتصار علىمد لم يكن له من الزهد في البطن نصيب وأمابالاضافة إلى الجنس فأقله كلء يقوت ولوالحبز من النخالة وأوسطه خبز الشمير والدرة وأعلاه خبز البرغير منخول فاذاميزمناالنخالة وصارحوارى فقددخل فى التنم وخرج عن آخر أبواب الزهدفضلاعنأوائلهوأما الأدمةأقله لللم أوالبقل والحل وأوسطه الزيت أو يسير من الأدهان أي دهن كانوأعلاه اللحم أي لحَمَانوذلكُف الأسبوع مرة أومرتين فانصار دأمًا أوأكثر منمرتين في الأسبوع خرج عن آخر أبواب الزهد فلميكن صاحبه زاهدافىالبطن أصلا وأما بالاضافة إلى الوقت فأقله فى اليوم والليلةمرة وهو أن يكون صائمًا وأوسطه أن بصوم ويشرب لبلة ولابأكل ويأكل لبلة ولا يشرب وأعلاه أن يتهى إلى أن يطوى ثلاثة أيام أوأسبوعا ومازاد عليه وقد ذكرنا طريق تقليل الطعام وكسر شرهه في ربع للهلكات ولينظر إلى أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم في كيفية زهدهم في المطاعم وركهم الأدم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ﴿ كَانْتُ تَأْتَى عَلْمُنَا أُرْسُونَ ليلة وما يوقد في بيث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصباح ولانار قيل لها فيم كنتم تعيشون قالت بالأسودين التمروالمـاء <sup>(١)</sup>» وهذا ترك اللحم والمرقة والأدم . وقال الحسن «كان رسول\للمحلىالله عليه وسلم تركب الحجاز ويلبس الصوف وينتعل المخصوف ويلعق أصابعه ويأكل على الأرض ويقول إنما أمَّا عبد آكل كما تأكل العبيد وأجلس كما تجلس العبيد (٢) ﴾ وقال السبح عليه السلام بحق أقول لكم إنه من طلب الفردوس خبزالشعير لهوالنوم على الزابل مع الكلاب كثير . وقال الفضيل (١) حديث عائشة كانت تأتى أربعون لبلة وما يوقد فى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مصباح ولا نار الحديث ابن ماجه من حديث عائشة كان يأتى على آل عجد الشهر مابرى في بيت من بيوته دخان الحديث وفي رواية له ما يوقد فيه بنار ولأحمدكان بمر بنا هلال وهلال ما يوقد في بيت من

بيوته نار وفى رواية له ثلاثة أهلة (٢) حديث الحسن كانرسول الله صلى الله عليه وسلم يركب الحمار

ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قدم الدينة ثلاثة أيام من خبر البر(٢٠) . وكان المسيح صلى الله عليه وسلم يقول : يابغ إسرائيل عليكم بالمناء الفراح والبقل البرى وخبز الشعير وإياكم وخبز البر فانكولن تقوموا بشكره وقدذكر ناسيرة الأنبياء والسلف في الطعم والشرب في ربع الهلكات فلانعيده ولما أي الني صلى الله عليه وسلم أهل قباء أنوء بشرية من لبن مشوبة بعــل فوضع القدح من يده وقال ﴿أَمَاإِنَى لَسَتُ أَحْرِمُهُ وَلَكُنَّ أَكُوكُ تُواضَّعَالَٰهُ تَعَالَى ٢٣﴾ وأتى عمر رضي الله عنه بشربة منهاء بارد وعسل في ومصائف فقال اعزلوا عنى حسابها وقد قال يحيي بن معاذ الرازى الراهدالصادق قوته ما وجد ولباسه ما سنتر ومسكنه حيث أدرك الدنيا سحنه والقبر مضحمه والحلوة مجلسه والاعتبار فكرته والقرآن حديثه والربّ أنيسه والذكر رفيقه والزهد قرينه والحزن شأنه والحياء شعاره والجوع إدامه والحكمة كلامه والتراب فراشسه والتقوى زاده والصمت غنيمته والصبر معتمده والتوكل حسبه والعقل دليله والعبادة حرفته والجنة مبلغه إن شاءالله تعالى [ المهم الثاني ] الملبس وأقل درجتهمابدفع الحرآ والبرد ويسترالدورة وهوكساه يتغطىه وأوسطه قميص وقلنسوة ونعلان وأعلاه أن يكون،معه منديل وسراويل وماجاوزهذا من حيث القدار فهو مجاوز حدّ الزهد وشرط الزاهد أن لا يكون له ثوب بلبسه إذا غسل ثوبه بل بالرمه القعود في البيث ، فاذا صار صاحب قيصين وسراويلين ومنديلين فقد خرج من جميّع أبواب الزهــد من حيث القدار ، أما الجنس فأقله السوح الجنسنة وأوسطه الصوف الحشن وأعلاه الفطن الغليظ، وأما من حيث الوقت فأقصاه ما يستر سنة وأقله ما يبقى يوما حتى رقع ﴿ بَضْهُم ثُوبُهُ بُورَقَ الشَّجْرِ ۚ وَإِنْ كَانَ يَتَسَارُع الجُفَاف إليه وأوسطه ما يتماسك عليه شهرا وما يقاربه فطلب ما يبقى أكثر من سنة خروج إلى طول الأمل وهو مضادً للزهد إلا إذا كان المطلوب خشونته ثم قد يتبع ذلك قوته ودوامه فمن وجد زيادة من ذلك فينبغي أن يتصدَّق به فان أمسكه لم يكن زاهــدا بلكان مجبا للدنيا ولينظر فيه إلى أحوال الأنبياء والصحابة كيف تركوا الملابس قال أنو بردة أخرجت لنا عائشة رضي الله تعالى عنهاكساء ملبدا وإزارا غليظافقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين (٢) وقال صلى الله عليهوسلم إن الله تعالى محب المنبذل الذي لايبالي ماليس (٤) وقال عمرو بن الأسودالعنسي لاألبس مشهورا أبدا ولا أنام بليل على دثار أبدا ولا أرك على مأثور أبدا ولا أملاً جوفى من طعام أبدافقال عمر من سره أن ينظر الى هدى وسول المُه صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى عمرو بن الأسود <sup>(ه)</sup> وفي الحتر ﴿ مَامِنَ عَبِدَ لَبُسِ نُوبِ شَهْرَةً إِلَّا أَعْرَضُ اللَّهُ عِنْهُ حَتَّى بِنَرْعَهُ وَإِنْ كَانَ عَنْدُهُ حَبِيبًا (٢٠) ﴾ واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم توبا بأربعة دراهم (٧)

الحديث تقدم (١) حدث ماشيع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة ثلاثة أيام من خبر البر تقدم (١) حدث ماشيع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة ثلاثة أيام من خبر البر تقدم (٣) حديث لما أتى أهل قباه أتوه بشربة من لبن بعسل فوضع القدح من يده الحديث تقدم (٣) حديث أخر حت عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذبن الشيخان وقد تقدم في آداب المعيشة (٤) حديث إن الله عبد المتبذل اللهى لا يبالى مالبس لمأجد له أسلا (٥) حديث عمر من سرّه أن ينظر إلى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هدى عمرو بن الأسود رواه أحمد باسناد جيد (٦) حديث مامن عبد لبس ثوب شهرة الحديث ابن ماجه من حديث أتى ذرّ باسناد جيد دون قوله وإن كان عنده حبيبا (٧) حديث الشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أبريعة دراهم أبو يعلى من حديث أبى هريرة قال

ومنحذب إلى تدبرها من وجه إذ لابد له منهما وقول القائلين واختلانهم في صلّ المقل فن قائل إن محمله الدماغ ومن قائل إن عمله القلب كلام القاصرين عن درك حفيقة ذلك واختلافهم في ذلك لعدم استقراد العقل طي نسق واحد وانجذابهإلى البارتارة رَإِلَى العاق أخرى وللقلب والدماغ نسبة إلى البار والعاق فاذا رؤى في تدبير الماق قيل مسكنه الساغ وإذا رؤى فى تدبير البارقيل مكنه القلب فالروح العلوى يهم بالارتفاع إلى مولاء شوقا وحنوا وتنزها

وكان بلبس هملتين بيضاوين من هذه الفلاظ وفي الخبركان فيص رويا بالانهدوام (٣). واشترى سراويل بالانهدوام (٣). وكان بلبس هملتين بيضاوين من صوف (١) وكانت تسمى حلة لأنها ثوبان من جنس واحدور بما كان بلبس بردين يمانيين أوسحوليين من هذه الفلاظ وفي الحبركان فحيص رسول الله عليه وسلم يوما واحدا ثوباسيراه من سندس فيمتماثنا فيص ريات (٩). ولبنس رسول الله عليه وسلم يوما واحدا ثوباسيراه من سندس فيمتماثنا درم (٢) فيكان أصابه بلسونه ويقولون يارسول الله أنزل عليك هذا من المبنة تسجباوكان قداهداه إليه المقوقس ملك الاسكندرية فأراد أن يكرمه بلبسه ثم نزعه وأرسل به إلى رجل من الشركين وصلابه ثم حرم لبس الحرير والديباح وكأنه إنما لبسه أو لا تأكيدا للتحريم كالبس خاتما من ذهب يوماثم نوعه (٩) فيم لبسه على الرجال وكا قال لعائشة في شأن بريرة اشترطي الأهلم الولاء (٩) فقد صلى تقد صلى الله عليه وسلم في خيصة لها علم فلما سلم قال شعافي النظر إلى هذه اذهبوا بها إلى أي جهم والتوني بأنبجانيته (١٠) بعني كساء وفاختار لبس السكساء على الثوب الناعم وكان شراك تعليه قال المعافرة المنافي والنظر إلى هذه اذهبوا بها إلى أي جهم بسير جديد فعلى فيه فلما سلم قال أعيدوا الشراك الخلق وانزعوا هذا الجديد فان نظرت إليه في السير جديد فعلى فيه فلما سلم قال أعيدوا الشراك الحلق وانزعوا هذا الجديد فان نظرت إليه في السير جديد فعلى فيه فلما سلم قال أعيدوا الشراك الحلق وانزعوا هذا الجديد فان نظرت إليه في السير جديد فعلى فيه فلما سلم قال أعيدوا الشراك الحلق وانزعوا هذا الجديد فان نظرت إليه في السير جديد فعلى فيه فلما سلم قال أعيدوا الشراك الحلق وانزعوا هذا الجديد فان نظرت إليه في الشوبالناء والمنافرة والمنافرة والمنافرة والكندون والدولة النسائم والمنافرة والم

دخلت يوما السوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلى البزازين فاشترى سروايل بأربعة دراهم الحديث وإسَّناده ضعيف (١) حديث كان قيمة ثوبيه عشرة دراهم لم أجده (٢) حديث كان إزاره أربعة أذرع ونصفا أبوالشيخ فيكتاب أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية عروة بن الزبير مهسلاكان رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أذرع ، وعرضه ذراعان ونصف الحديث وفيه ابن لهبعة . وفي طبقات ابن سعد من حديث أن هريرة كان له إزارمن نسج عمان طوله أربعة أذرع وشبر في ذراعين وشبر ، وفيه محمد بن عمر الواقدي (٣) حديث اشترى سراويل بثلاثة دراجم للعروف أنه اشتراه بأربعة دراهم كما تقدم عند أنى يعلى وشراؤه السراويل عند أمحاب السنن من حديث سويد بن قيس إلا أنه لم يذكر فيه مقدار تمنه قال الترمذي حسن صحيح (٤) حديث كان يلبس محلنين بيضاوبن من صوف وكانت تسمى حلة لأنها تو بان من جنس واحد وربماكان يلبس بردين بمانيين أوسعوليين من هذه الفلاظ تقدم في آداب وأخلاق النبوة لبسه الشملة والبرد والحبرة . وأما لبسه الحلة فني الصحيحين من حديث البراء رأيته في حلة حمراء ولأبى داود من حديث ابن عباس حين خرج إلى الحرورية وعليه أحسن مايكون من حلل اليمن وقال رأيت على رسول الله صلى الله عليهوسلمأحسن مايكون من الحلل وفى الصحيحين من حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قبض في وبين أحدهم إزار غايظ مما يصنع بالبين وتقدم في آداب المعيشة ولأن داود والرمذى والنسائي من حديث أى رمئة وعليه بردان أخضر انسكت عليه أبوداودواستغر بهالرمذى والبزار من حديث قدامة الكلان وعليه حلة حبرة وفيه عريف بن إبراهيم لا يعرف قاله الذهبي (٥) حديث كان الميصه كأنه قميص زيات الترمذي من حديث أنس بسند ضعيف كان يكثر دهن رأسه وتسريح لحبته حتى كأن ثوبه ثوب زيات (٣) حديث لبس بو ماواحداثو باسير اءمن سندس قيمته ما تنادر هم أهدامله القوقس ثم نزعه الحديث (٧) حديث لبس بوما خاتما من ذهب [ ١ ] ثم نزعه منفق عليه وقد تقدم(٨) حديث قال لعائشة في هأن بريرة اشترطي لأهلهاالحديث، نفق عليه من حديثها(٩)حديث أباح التعة ثلاثائم حرمها مسلم من حديث ملة بن الأكوع (١٠) حديث صلى في خيصة لها علم الحديث متفق عليه وقد تقدم في الصلاة.

[1] قول العراقي ثم تزعه الحديث هكذا في النسخ بغير ذكر راو ولميشكلم عليه الشارح فلينظراه .

عن الأكوان ومن الأحكوان القلب والنفس فأذا ارتتي الروح يحنو القلبإليه حنو الولد الحنسين البار إلى الوالدونحن النفس إلى القلب الذي هو الولد حنين الوالدة الحنينة إلى ولدهاوإذا حنت النفس ارتقت من الأرض وانزوت عروفها الضاربة في العالم السفلي وانطوى همواها وانحممت مادته وزهدت في الدنيا وتجافت عن دار الفروروأنابت إلىدار الحلودوقد تخلد النفس التي هي الأم إلى الأرش بوضعهاالجبلى لنكونها من الروح الح \_\_والى الجنس

وولبس خاتماً من ذهب ونظر إليه على للنبر نظرة فرمي به نقال شغلى هذا عنكم نظرة إليه ونظرة إليكم (١)». ووكان صلى الله عليه وسلم قد احتذى ممة نعلين جديدين فأعجبه حسنهما فخر ساجدا وقال : أهجبن حسمهما فتواضعت لربي خشسية أن يمقنني ثم خرج بهما فدفعهما إلى أوَّ لـمسكبن رآه (٣٠) وعن سنان بن معد قال حيكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة من صوف أنمــار وجملت حاشيتها سوداء فلما لبسهاقال وانظروا ماأحسنها وماألينها فالنقاماليه أعرابي فقال يارسول الله هما لي وكان رسول الله على الله عليه وسلم إذا سئل شيئًا لم يبخل به قال فدفها إليه وأمر أن بحاك له واحدة أخرى فمات صلى الله عليه وسلم وهي في الهماكة (٣٠) وعن جابر و قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على فاطمة رضي الله تعالى عنها وهي تطحن بالرحى وعليها كساء من وبر الابل فلما نظر إليها بكي وقال يافاطمة تجرعي ممارة الدنيا لنعيم الأبد فأنزل الله عليهــولسوف يعطيك ربك فترضى \_ (1) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ مَنْ خَيَارَ أَمَى فَمَا أَنِيانَى الْمُلاُّ الأَعلى قوما يضحكون جهرا من سعة رحمة الله تعالى ويبكون سرا من خوف عذابه مؤتمم على الناس خفيفة وعلى أنفسهم تقيلة يابسون الحلقان ويقبعون الرهبان أجسامهم في الأرض وأفدتهم عند العرش (٥)، فهذه كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الملايس «وقد أوصى أمته عامة بانباعه إذ قال لا من أحبى فليستن بسنتي (٢) وقال وعليكر بسنتي وسنة الحلفاء الراشدين من بعدى عضوا علمها بالمواجد (٧٧) وقال تعالى \_ قل إن كنتم عجون الله فاتبعونى محبيكم الله \_ ﴿ وَأُومِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَشَةً رَضَى اللَّهُ عَنْهَا خَاسَةً وقال إن أردتا للمحوق في فإياك ومجالسة الأغنياء ولا تنزعي ثوبا حتى ترقعيه (٨) يه وعد على قميس عمر رضي الله عنه اثنتا عشرة رقعة بعضها من أدم واشترى على من أبي طالب كرم الله وجيه ثوبا بثلاثة دراهم ولبسه وهو في الحلافة وقطع كميه من الرسمين وقال الحد لله الذي كسائي هذا من رياشه . وقال الثوري وغيره البس من الثياب مالايشهرك عند العلماء ولاعقرك عند الجهال وكان يقول إن الفقير ليمر في وأنا أصلى فأدعه يجوز ويمر نى واحد من أبناء الدنيا وعليه هذه البزة فأمقته ولاأدعه يجوز . وقال بعضهم قومت ثونى سفيان ونعليه بدرهم وأربسة دوانق . وقال ابن شبرمة خير ثيانى مأخدمني وشرها ماخدمته . وقال بعض السلف : البس من الثيابُ ما يخلطك بالسوقة ولاتلبس متهاما يشهرك فينظر إليك . وقال أبوسلمان الداراني : الثياب ثلاثة ثوب لله وهو مايستر العورة وثوب للنفس وهو مايطلب لينه وثوب للناس وهو مايطلب جوهر، وحسنه . وقال بعضهم من رق ثوبارقدينه (١) حديث لبس حاتما فنظر إليه على النبر فرمي به وقال شغلني هذاعنكم الحديث تقدم(٣)حديث احتذى نطين جديدين فأعجبه حسنهما الحديث تقدم (٣) حديث سنان بن سعد حيكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم جبة صوف من صوف أعمار الحديث أبوداود الطيالسي والطيراني من حديث سهل بن سعد دون قوله وأمر أن محاك له أخرى فهي عند الطبراني فقط وفيهزمعة بن صالح ضعيف ويقع في كثير من أخع الإحياء سيار بن سعد وهو غلط (٤) حديث جابر دخل على فاطعة وهي. تطحن بالرحى الحديث أبو بكر من لال في مكارم الأخلاق باسناد ضعيف (٥) حديث إن مهزخيار أمق فيا آناني العلى الأطيقوما يضحكون جهرا من سعة رحمة ربهم ويبكون سرا من خوفعذابه الحديث تقدم وهو عند الحاكم والبهيق في الشعب وضعفه (٦)حديث من أحبى فليستسن بسنق تقدم في النكاح (٧) حديث عليكم بسنتي وسنةالحلفاء الراشدين الحديث أبوداودوالترمذيوصححوابن ماجه من حديث العرباض بن ساريه (٨) حديث قال لعائشة إن أردت اللحوق ف فايال و ما المة الأغنياء

ومستندها في ركونها إلى الطبائع التي هي أركان العالم السفلي . قال الله تعالى \_ ولو شثنالرفعناه ساولتكنه أخساد إلى الأرض واتبع هواه \_ فاذا سكنت النفس التيهي الأمإلىالأرضانجذب إلمها القلب المنسكوس أنجذاب الولدالمال إلى الوالدةالموجة النافصة دون الوالدالكامل المستقيم وتنجذب الروح إلى الولدائذي هو القلب لماجيل عليه من انجذاب الوالد إلى ولده فعند ذلك يتخلف عن حقيقة القيام عق الانجذابين يظهر حكم السعادة والشبيقاوة وكان جمهور الطعاه من التابعين قيمة ثبابهم مابين العشرين إلى الثلاثين درهما وكان الخواص لايلبس أكثر من قطعتين قميص ومنزر تحته وربما يعطف ذيل قميصه على رأسه . وقال بعض السلف أول النسك الزي وفي الحبر ﴿ البدادة من الايمان ﴾ وفي الحبر ﴿ من ترك ثوب جمال وهو يقدرعليه تواضعاً لله تعالى وابتها. لوجهه كان حقا على الله أن يدخر له من عبقرى الجنة في تخات الياقوت » وأوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه قل لأوليائى لايلبسوا ملابس أعدائى ولايدخلوا مداخل أعدائى فيكونوا أعداني كما هم أعدائي ونظر رافع بزحديج إلى بشر بن مروان على منبر الكوفة وهويعظ فقال انظروا إلى أميركم يعظ الناس وعليه ثباب الفساق وكان عليه ثباب رقاق وجاء عبد الله بن عامر بن ربيعة إلى أبي ذر في بزته فجعل يشكلم في الزهد فوضع أبو ذر" راحته طي فيهوجمل ضرط به فغضب ابن عام فشكاه إلى عمر فقال أنت منعت بنفسك تشكلم في الزهد بين يديه بهذه المبزة وقال على كرَّم الله وجهه إن الله تعالى أخذ على أثمة الهدى أن يكونوا في مثل أدنى أحوال الناس ليقتدي بهم النبي ولا يزري بالفقير ققره ولمسا عوتب في خشونة لباسه فال هو أقرب إلى التواضع وأجدر أن يقندي به السلم ونهمي صلى الله عليه وسلم عن التنم وقال ﴿ إِن فَهُ تَعَالَى عِبَادًا لَيْسُوا المتنامين (١) ﴾ ورؤى فضالة بن عبيد وهو والى مصر أشتُ حافيا فقيل له أنت الأمير وتفعل هذا نقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإرفاء وأمرنا أن نحتني أحيانا (٧) . وقال طي لعمر رضى الله عنهماإن أردت أن تلحق بصاحبيك فارقع القميص ونكس الإزار واخسف النعل وكل دون الشبع وقال عمر اخشوشنوا وإياكم وزى العجم كسرى وقيصر . وقال على كرم الله وجهه من تزيا بزى قوم فهو منهم وقال رسول الله عَلَيْكُم ﴿ إِنْ مِنْ شَرَارَ أَمَقَ اللَّهُ مَ غَذُوا بِالنَّمِيم يطلبون ألوان الطعام وألوان الثياب ويتشدقون في الكلام (٣) ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَزْرَةَ المؤمن إلى أنصاف ساقيه ولاجناح عليه فها بينه وبين الكعبين وماأسفل من ذلك فني النارولاينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا (٤) ، وقال أبو سلمان الداراني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ لايلبس الشعر من أمق إلا مراء أو أحمق (٥) ﴾ وقال الأوزاعي لباس الصوف في السفرسنة وفى الحضر بُدعة ودخل محمد بن واسع على قتيبة بن مسلم وعليه جبة صوف فقال له قتيبة مادعاك إلى مدرعة ااصوف فسكت فقال أكلك ولا تجيبني فقال أكره أن أقول زهدا فأزكي نفسيأوفقرا فأشكو ربى وقال أبو سلمان لمسا اتخذ الله إبراهيم خليلا أوحى إليه أن وار عورتك من الأرض وكانلايتخذمن كل شيء إلا واحدا سوى السراويل فانه كان يتخذ سروايلين فاذاغسلأحدهمالبس

الترمذى وقال غريب والحاكم وصحعه من حديث عائشة وقد تقدم (١) حديث نهى عن التنم وقال إن لله عبادا ليدوا بالمتنممين أحمد من حديث معاذ وقد تقدم (٣) حديث فضالة بن عبيدنهانا رسول القصلى الله عليه وسلم عن الإرقاء [٦] وأممانا أن عتنى أحيانا أبو داود باسناد جيد (٣) حديث إن من شرار أمتى الدين غذوا بالنعيم الحديث الطبراني من حديث أبي أمامة باسناد ضعيف سيكون رجال من أمتى أكلون ألوان الطعام الحديث وآخره أولئك شرار أمتى وقد تقدم (٤) حديث أزرة المؤمن إلى أنساف ساقيه الحديث ماك وأبو داود والنسائي وابن حبان من حديث أبي سعيدورواه أبينا النسائي من حديث أبي هريرة قال عمد بن عبي الدهل كلا الحديثين عفوظ (٥) حديث أبي سلمان لابليس الشعر من أمتى إلا مراء أو أحق لم أجد له إسنادا .

[٧] الإرفاء بكسر الهمزة ثم راء ساكنة ثم فاء مقصورة ثم هاء وليست بتاء : التد**هن والترجيل** كل يوم . وقيل التوسع فى المطم والمصرب *ي*فهان اه .

- ذلك تقدير المزيز العليم . . وقد ورد في أخبار داود عليه الملام أنه سأل ابنسه سلهان أنزمو صعالعقل منك قال القلم لأنه قالب الروح والروح قالب الحياة . وقال أبو سسسيد القرش الزوح روحان روح الحياةوروح للماتفاذا اجتمعا عقسل الجسم وروحالماتهىالقإذا خرجت من الجسد يصير الحي مينا وروح الحياة مابه مجسارى الأنفاس وقو ّة الأكل والشربوغـــيرها ، وقال بعضهم : الروح نسم طیب یکون به الحياة والنفس ريم حارة تحكون منها

الآخر حتى لابأتي عليه حال إلاوعورته مستورة ، وقيل لسلمان الفارسي رضي الله عنه مالك تلبس الحيد من الثياب فقال وما للعبد والثوب الحسن فاذا عنق فله والله ثياب لا تبلى أبدا ، وتروى عن عمر بن عبدالوزيز رحمه الله أنه كان له جبة شعر وكساء شعر يلبسهما من اللبل إذا قام يسلى ، وقال الحسن لفرقد السبخي تحسب أن لك ضلا على الناس بكسائك بلغني أن أكثر أصحاب النار أحماب الأكسية نفاقا . وقال عِي بن معين : رأيت أبا معاوية الأسود وهو يلتقط الحرق من الزابل ويغسلها ويانفقها ويلبسها فقلت إنك تكسى خيرا من هذا فقال ماضرهم ماأصابهم فىالدنيا جبر الله لهم بالجنة كل مصيبة فجمل يحبي بن معين يحدث بها ويبكى [ اللهم الثالث ] المسكن والزهد فِه أيضًا ثلاث درجات : أعلاها أن لايطلب موضًّا خاصًا لنفسه فيقنع بزوايا الساجد كأصحاب الصفة وأوسطها أن يطلب موضعا خاصا لنفسه مثل كوع مبنى من سعف أوخص أوما يشبهه وأدناها أن يطلب حجرة مبنية إما بشيراء أوإجارة فان كان قدر سعة السكن على قدر حاجته من غير زيادة ولم بكن فيه زينة لم يخرجه هــذا القدر عن آخر درجات الزهد فان طلب التشييد والنجصيص والسعة وارتفاع السنف أكثر من ستة أذرع فقد جاوز بالكلية حد الزهد فى المسكن فاختلاف جنس البناء بأن بكون من الجص أو القصب أو بالطين أو بالآجر واختلاف قدره بالسعة والضيق واختلاف طوله بالاضافة إلى الأوقات بأن يكون مملوكا أو مستأجرا أو مستعارا وللزهد مدخلفي جبيرذلك وبالجلة كلمابراد للضرورة فلاينيفي أن يجاوز حدُّ الضرورة وقدر الضرورة من الدنيا ٢ أَمَّاكُ مَنْ وَوَسَلِمَهُ وَمَاجَاوِزَدُلِكُ فَهُو مَصَادَلُهُ مَنْ الْفَرَضُ مِنْ الْمُسَكِّنُ دَفْعَ الْطر والبرد ودفعالأعين والأذى وأفل الدرجات فيه معلوم ومازاد عليه فهو الفضول والفضولكله من ألدنيا وطلبالفضول والساعي له نعد من الزهد جدا وقد قبل أول شي ظهر من طول الأمل بعد رسول الله صلى الله علمه وسلم الندريز والتشييد يمني بالندريزكف دروز الثياب فأنهاكانت تشل شلا والتشييد هوالبنيان بالجص والآجر وإنما كانوا بينون بالسعف والجريد (١) وقد جاء في الحبر ﴿ يَأْتُي عَلَى النَّاسُومَانَ بوشون ثيامهم كما توشىالبرود الهمانية ﴾ وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس أن جدم علية كان قد علا بها (٢٪ ﴿ وَمَرَ عَلِيهِ السَّلَامِ مِجْنِدُهُ مَعَلَاهُ فَقَالَ لَمْنَ هَذَّهُ قَالُوا لَفَلَانَ فَلَمَا جَاءَهُ الرَّجِلّ أعرض عنه فلم بكن يقبل عليه كما كان فسأل الرجل أصحابه عن تغير وجهه صلى الله عليه وسلم فأخبر فذهب فهدمها فمرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموضع فلم يرها فأخبر بأنه هدمها فدعا له غير (٣) ﴾ وقال الحسن «مات رسول الله عليه وسلم ولم يضع لبنة على لبنة ولاتصبة على قصبة (١) ﴾ (١) حديث كانت الثياب تشل شلا وكانوا بينون بالسعف والجريد أماشل الثياب من غيركف فروى الطبرانى والحاكمأن عمر قطع مافضل عن الأصابع من غيركف وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلروأما البناءفغ الصحيحين من حديث أنس فيقصة بناءمسجدالدينة فصفو االنخل قبلة السحد وجعلوا عضادتيه الحجارة الحديث ولهامن حديث أي سعيدكان السجد على عريش فوكف السجد (٢) حديث أمرالعباس أن بدم علية له كان قد علاها الطبراني من رواية أبي العالية أنَّ العباس بني غرفة فقال له الني صلى الله عليه وسلم اهدمها الحديث وهو منقطع (٣) حديث مر مجنبذة معلاة فقال لمن هذه ؟ فقالوا لفلان فلماجا ووالرجل أعرض عنه الحديث أبو داو دمن حديث أنس باسناد جيد بلفظ فرأى قبة مشرفة الحديث والجنبذة القبة (٤) حديث الحسن مان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يضع لبنة على لبنة الحديث ابن حبان في الثقات وأبو نعيم في الحلية هكذامر سلا والطيراني في الأوسط من حديث عائشة من سأل عنى أوسر أن خظر إلى فلينظر إلى أشعث شاحب مشمر لم يضع لبنة طي لبنة الحديث وإسناده ضعيف.

الحبركات للذمومة والثموات ويقال فلان حار الرأس وفي الفصل الذي ذكرناه يقع التنبيبه عاهية النفس وإشارة المشايخ عاهية النفس إلى مايظهر من آثارها من الأفعال المذمومة والأخلاق المذمومة وهي التي تعالج محسن الرياضية إزالتها وتبدديلها والأفعال الرديثة نزال والأخلاق الرديثة تبدل . أخرنا الشيخ العالم رضي الدن أحمسد بن اسمعيل القزوبني قال أناإجازة أبو سعيد محد بن أن العباس الحليلي قال أنا القاضي محد من سعد الفرخزادى قال أنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدُ شَرًّا أَهْلُكُ مَالُهُ فِي الْنَاءُ والطينَ (١) ﴿ وَقَالَ عَبْدَاتُهُ

خالد بن يزيد عن

ابن عمر ومنَّ علينا رسول أله صلى الله عليه وسلم ونحن نعالج خصا فقال ماهِذَاقاناخس لناقدوهي فقال أرى الأمر أعجِل من ذلك <sup>(٢٢)</sup>» واتخذ نوح عليه السلام بيتا من قصب فقيل له لوبنيت فقال هذا كثير لمن يموت ، وقال الحسن دخلنا على صفوان بن محبريز وهو في بيت من قصبقدمال عليه فقيل له لوأصلحته فقال كم من رجل قد مات وهذا قائم على حاله ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم « من بني فوق مايكفيه كلف أن مجمله بوم القيامة ٣٠)» وفي الحبر «كل نفقة للمبد يؤجر عليها إلاماأنفقه في الماء والطين (٤)» وفي قوله تمالي ـ تلكالدار الآخرة تجملها للذين لايريدون علوا في الأرض ولافسادا ـ إنه الرياسة والنطاول في البنيان . وقال صلى اقه عليه وسلم هكل بناء وبال على صاحبه يومالقيامة إلاما أكنَّ من حرَّ أو رد (٥)، وقال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي شكا إليه ضيق منزله واتسع في السهاء (٧٦) أي في الجنة ، ونظر عمر رضي الله عنه في طريق الشام إلى صرح قديني بجس وآجر فسكبر وقال ماكنت أظن أن يكون في هذه الأمة من بيني بنيانهامان لفرعون يعني قول فرعون ــ فأوقد لي ياهامان على الطين ــ يعني به الآجرويقال إن فرعونهو أول من بني له بالجمر والآجر وأول من عمله هامان ثم تبعهما الجبايرة وهذا هوالزخرف ورأىبيض السلف جامعا في بعض الأمصار فقال أدركت هذا المسجد مبنيامن الجريدوالسعف ثم رأيته مبنيامن رهم ثم رأيته الآن مبنيا باللعن فكان أصحاب السعفخيرامن أصحاب الرهس وكان أصحاب الرهس خيرًا من أصحاب اللبن وكان في السلف من ببني دار دمر ارافي مدة عمره لضعف بنا ته وقصر أمله وزهده فى إحكام البنيان وكان منهم من إذا حج أوغزائزع بيته أووهبه لجيرانه فاذارجع أعادهوكانت بيوتهم من الحشيش والجاود وهي عادة العرب الآن يبلاد البمن وكان ارتفاع بناء السقف فامة وبسطة. قال الحسن كنت إذا دخلت بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربت بيدى إلى السقف،وقال عمرو ورأى آخر يشرب من النهر بكفيه فرمي بالكوزوهذا حكم كل أثاث فانه إنماير ادلمقصودفاذااستخي عنه فهو وبال في الدنيا والآخرة ومالايستغنى عنه فيقتصر فيه على أقلَّ الدرجات وهو الحرَّف في كلُّ مايكن فيه الحزف ولايالي بأن يكون مكسور الطرف إذاكان القصود يحسل بهوأوسطهاأن يكون له أثاث بقدر الحاجة صحيح في نفسه ولكن يستعمل الآلة الواحدة في مقاصدكالذي معه قصعة يأكل فها وشيرب فيها ومحفظ الناع فيها وكان السلف يستحبون استعمال آلة واحدة في أشياء للتخفيف وأعلاها أن بكون له بعددكل حاجة آلة من الجنس النازل الحسيس فان زاد فى العدد أوفى تخاسة الجنس خرج عن جميع أبواب الزهد وركن إلى طلب الفضول ولينظر إلى سيرة وسول القصلي الله عليه وسلم وسيرة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، فقد قالت عائشة رضي الله عنها : كان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه وسادة من أدم حشوها ليف (٢). وقال الفضيل ماكان فراش رسول الله عَلِيَّةِ إلاعباءة مثنية ووسادة من أدم حشوها ليف ، وروى وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم على سرير مرمول بشريط فجلس فرأى أثر الشريط في جنبه عليه السلام فدمعت عيناعمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماالذي أبكاك باابن الحطاب قال ذكرت كسرى وقيصر وماجا فيه من لللك وذكرتك وأنت حبيب الله وصفيه ورسوله نائم على سرير مرمول بالشريط فقال صلى الله عليهوسلمأما ترضى ياعمرأن تسكون لهما الدنيا ولنا الآخرة قال بلي بارسول الله قال فذلك كذلك (٢٠)، ودخل رجل على أبي ذرفجهل قلب بصره في بيته فقال باأباذر ماأري في بينك متاعا ولاغير ذلك من الأثاث فقال إن ثنا بيتا نوجه إليه صالح مناعنا فقال إنه لابد لك من متاع مادمت همهنا فقال إن صاحب النزل لايدعنا فيه ، ولما قام عمير بن سعيد أمير حمص على عمر رضي الله عنهما قال له مامعك من الدنيا فقال معي عصاى أتوكأ علمها وأقتل بهاحية إن لقيتها ومعى جراى أحمل فيه طعامي ومعى قصعىآ كلفهاوأغسلافيهارأسيوثون،ومعي مطهرتى أحمل فيها شرانى وطهورى للصلاة فماكان بعدهذا منالدنيافهوتبع لمامعى فقال عمرصدقت رحمك الله ﴿وقدم رسول الله ﷺ من سفر فدخل على فاطمة رضى الله عنها فرأى على باب منزلها سترا وفى يديها قلبين من فضة فرجع فدخل عليها أبورافع وهي تبكى فأخبرته برجوع رسول اللمصلى الله عليه وسلم فسأله أبورافع فقال من أجل السنر والسوارين فأرسلت بهما بلالاإلىرسول الماصل الله عليه وسلم وقالت قد تصدقت بهما فضعهما حيث ترى فقال اذهب فبعهوادفعهإلىأهل الصفةفياح القلمين بدرهمين ونصف وتصدق بهما عليهم فدخل علمها مِرَاقِيمٍ فقال بأبي أنت قد أحسنت (٤) م

(١) حديث عائشة كان ضجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه وسادة من أدم حشوها ليف أبوداود والترمذي وقال حسن صحيح وابن ماجه (٣) حديث ما كان فراش وسول المهسلى الله عليه وسلم إلاعباءة مثنية ووسادة من أدم حشوها ليف الترمذي في الشهائل من حديث حفسة بقصة العباءة وقد تقدم قبله بعض طرقه (٣) حديث بقصة العباءة وقد تقدم قبله بعض طرقه (٣) حديث ذخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم على سريرمومول بشريطالنخل فجلس فرأى أثر الشريط في جنبه الحديث متفق عليه من حديثه وقد تقدم (٤) حديث قدم من سفره فدخل على فاطمة فرأى على مزلها سترا وفي يديها قلبين من فضة فرجع الحديث لم أره مجموعاً ولأبي داود وابن ماجه من حديث سفية إسناد جيد أنه صلى الله عليه وسلم جاء فوضع يديه على عضادتي الباب فرأى القرام قد ضرب في ناحية البيت فرجع فقالت فاطمة لعلى انظر فارجمه الحديث والنسائي من حديث فران باساد جيد قال جاءت ابنة هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي بدها فتضمين ذهب الحديث ثوبان باساد جيد قال جاءت ابنة هبيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي بدها فتضمين ذهب الحديث

النفس اطيفة مودعة في الفال منها الأخلاق والصفات المذءومة كما أن الروح لطيفـة مودعة في القلب منها الأخلاق والصفات الهمودة كما أن العين محل الرؤية والأذن محل السمع والأنف محل الثم والنم محل الذوق وهكذا النفس عل الأوصاف المذمومة والروح محلاالأوصاف الهمودة وجميع أخلاق النفس وصفاتها من أصلين أحدها الطيش والثانى الشرء وطيشها من جيلها وشرهها من حرصها وشبهت النفس في طيشها بكرة مستديرة عسلى مكان أملس

ورأى رسول الله سلى الله عليه وسلم على باب عائشة سرا فهنسكه وقال ه كلماراً بنه ذكرت الدنيا أرسلي مه إلى آلفلان(١)» وفرشتله عائشة ذات ليلة فراشا جديدا وقدكان سلى اقه عليه وسلم ينام على عباءة مثنية فمازال يتقلب ليلته ففا أصبيح فالمفاأعيدى العباءة الحُلقةو عيهذاالفراش عنىقد أسهرني الليلة (٢٠) وكذلك أتنه دنا نير خمسة أوستة ليلا فبيتها فسهر ليلته حتى أخرجها من آخر الليل قالت عائشة رضي الله عنها فنام حينتذ حتى معت غطيطه شم قالء ماظن محمد بربه لولتي الله وهذه عنده (٣٠ ٪ وقال الحسن أدركت سبعين من الأخيار مالأحدهم إلاثوبه وماوضع أحدهم ببنه وبين الأرض ثوباقط كان|ذاأراد النوم باشر الأرض بجسمه وجعل ثوبه فوقه [ المهم الحامس ] المنكح وقدقال قائلون لامعنى للزهد في أسلانكا ولافي كثرته وإليه ذهب مهل بن عبداله وقال قدحب إلى سيد الزاهدين النساء فكيف نزهدنهن وواقفه فيهذاالةول ابن عبينة وقالكانأزهد الصحابة في بنأى طالبرضي الله عنه وكأن له أربع نسوة وبضع عشرة سربة والصحيح ماقاله أبوسلهان الداراني رحمالته إذ قال كل ماشغلك عن الله من أهل ومال وولد فهو عليك مشئوم والمرأة قد تكون شاغلا عن الله وكشف الحق فيه أنهقد تكون العزوبة أضل في بعض الأحوال كاسبق في كتاب النكاح فيكون ترك النكاح من الزهد وحيث يكون السكاح أفضل لدفع الشهوة الغالبة فهو واجب فسكيف يكون تركه من الزهد وإن لم يكن عليه آ فقق تركه ولافعله ولسكن ترك السكاج احترازا عن ميل الفلب إليهن والأنس بهن عيث بِدَتَهُلُ عِن ذَكَرَ اللهُ فَتَرَكَفُكُ مِن الرَّهِدُ فَانَ عَلَمُ أَنَّ الدُّأَةُ لِانْشَغَلُهُ عَن ذَكَرَ الله ولكن رَك ذلك احترازا من لذة النظر والضاجعة والواقعة فليس هذا من الزهد أصلافان الولد مقصود لبقاء نسله وتـكثير أمة محمد ﷺ من الفريات واللذة التي تلحق الانسان فيما هو من ضرورة الوجودلاتضره إذلم تكن هي المفعد والطلبوهذا كمن رك أكل الحبر وشرب الساء احترازا من أنه الأكل والشرب وليس ذلك من الرهد في شيء لأن في ترك ذلك قوات بدنه فكذلك في ترك السكاح القطاع

وزه أنه وجد في د فاطعة سلسلة من ذهب وفيه يقول الناس قاطعة بنت مجمد في يدهاسلسلة من الرأة خرج ولم يقد فالمرت بالسلسلة فيمت فاشترت بمنها عبدا فاعتقته فلما صع قال المحد فه الذي بحى فاطعة من النار (١) حدبث رأى على باب عاشة سترا فهنكه الحديث الترمذي وحسنه والنسائي في الكبرى من حديثها (٢) حديث فرهت له عاشة ذات ليلة فراشا جديدا وفيه كان ينام على عباءة مثنية الحديث ابن حبان في كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من حديثها قالت دخلت على امرأة من الأنسار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم عاءتمثنية فانطلقت فبعث إلى جراش حشوه صوف فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماهذا الحديث وفيه أنه أمرها برده ثلاث مرات فردته وفيه مجاله بن سعيد مختلف فيه والمروف حديث حاسة المنظن محد بربه لولق الله وهذه عنده أحمد من حديث عائمة باسناد حسن أنه قال في مرصه الذي ماظن محدا طي رسول الله صلى الله المديث والمناد همين على الله عليه وله من حديث أم سلمة اسناد همين ماظن محدا طي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاهم [١] الوجه قالت عسبت ذلك من وجمع ققات عاني الشماك عام الوجه قال من أجل الهدانير السبعة التي أتقنا أمس أحسينا وهي في خصم الفراش ياني اللهماك عام الوجه قال من أميا الهدنانير السبعة التي أتقنا أمس أحسينا وهي في خصم الفراش ولى ورواية أمينا المدناني والم تنفقها .

مصو بالأنزال متحركة بجبلتها ووضعها وشبهت في حرسها بالفراش الذى بلتى نفسه على ضوء المصباح ولايقنع بالضوء اليسمير دون الهجوم على جرم الضوء اقدى فيه هلاكه فمن الطيش توجد العجلة وقلة الصبر والسمسير جوهرالعقل والطيش صفة النفس وهواها وروحها لأينلبه إلا ااسبر إذ العقل يقمع الحوى ومن الثير يظهرالطمع والحرص وها اللذان ظهرا فى آدم حيث طمع في الحلود فحرس علىأكل الشجرة وصفات النفس لما أسول من أصل أكونها لأنها مخلوقة

[١] ١٩هم بالمعجمة متغير يقال شهم نفير عن حاله لعارض اه.

نسله فلا مجوز أن يترك النسكاح زهدا في لذته من غير خوف آفة أخرى وهذام عناه معيل لامحالة ولأجله نسكم رسولات صلى الله عليه وسلم وإذا ثبت هذا فمن حاله حال رسول الله ﷺ في أنه لا بشخله كثرةالنسوة ولااشتفال القلب باصلاحهن والانفاق عليهن (١) فلامعنياز هده فيهن حذر امن مجردالة الوقاع والنظر ولكن أنى يتصور ذقك لغير الأنبياء والأولياء فأكثر الناس يشغلهم كثرة النسوان فينغى أن يترك الأصل إن كان يشغله وإن يشغله وكان يخاف من أن تشغله المكثرة منهن أو جال الرأة فلينكم واحدة غير جميلة وليراع قلبه في ذاك قال أوسلهان : الزهد في النساء أن غتار المرأة الدون أواليتيمة على الرأة الجيلة والشريفة . وقال الجنيد رحمه الله أحب للمريد للبندي أن لايشغل قلبه بثلاث وإلاتغير حاله:التكسب وطلب الحديث والنزوج وقال أحب الصوفى أن لايكتب ولا يغرألأنه أجم لهمه فاذا ظهر أن الدة النبكاح كلذة الأكل فحما شغل عن اقه فهو محذور فهما جيما [ المهم السادس ] مايكون وسيلة إلى هذه الحسة ، وهو السال والجاه: أما الجاء فمعناه ملك القاوب بطلب عن فيهاليتوصل به إلى الاستعانة فيالأغراض والأعمسال وكل من لايقدر على القيام بنفسه في جميع حاجاته وافتقر إلى من يخدمه افتقر إلى جاه لاحالة في قلب خادمه لأنه إن لم يكن له عنده محل وقدر لم يتم غدمته وقيام القدر والحالة القاوب هو الجاء وهذا لهأول قريب ولكن يتعادى به إلى هاوية لاعمق لحسا ومن سلم حول الحمى وشكأن يقع فيه وإعما محتاج إلى الحل فيالقاوب إما لجلب نقع أولدفع ضر أو تخلاص من ظلم فأما النفع فيفي عنهالـــال فان من يخدم بأجرة يخدم وإن لم يكن عنده للــــــــأجر قدر وإعـــا عتاج إلى الجاه في قلب من يخدم بغير أجرة وأما دفع الضر فيحتاج لأجله إلى الجاه في بلد لا يكمل فيه المدل أو يكون بين جيران يظلمونه ولا يقدر على دفع شرهم إلانمحل له في قلومهم أو محل له عندالسلطان وقدر الحاجة فيهلاينضبط لاسها إذانضم إليه الحوف وسوء الظن بالعواقب والحائض في طلب الجاء سالك طريق الهلاك بل حق الزاهدأن لايسمى لطلب الحل في القاوب أسلافان اشتقاله بالدين والعبادة يمهدله من المحل في القلوب ما يدفع به عنه الأذى ولو كان بين الكفار فكيف بين السلمين فأما التوهات والتقديرات التي تحوج إلى زيادة في الجاء على الحاسل بغير كسب فهيأوهام كاذبة إذ من طلب الجاه أيضا لم يضل أذى في بعض الأحوال فعلاج ذلك بالاحبال والمسر أولى من علاجه بطلب الجاء ، فاذن طلب الحلق القاوب لارخصة فيه أصلا واليسيرمنه داع إلى السكثير وضراوته أشدمن ضراوة الحمر فليحترز من قليله وكثيره . وأماالسال فهو ضرورى في العيشة أعني القليلمنه فان كان كسوم فاذا كتسب حاجة يومه فينغى أن يترك الكسب كان بعضهم إذا اكتسب حبتين رفع سفطه وقام. هذا شرط الزهد فان جاوز ذلك إلى ما يكفيه أكثر من سنة فقد خرج عن حدضعفاء الزهادوأقوباتهم جميعا وإنكانت لهضيمة ولم يكن له قو" يفين فيالتوكل فأمسك منها مقدار مايكني ربعه لسنة واحدة فلا يخرج بهذا القدر عنالزهد بشرط أن يتصدق بكل مايفضل عن كفاية سنته ولكن يكون من ضعفاء الزهادفان شرط التوكل في الزهد كاشرطه أويس القرئي وحها أدفلا يكون هذا من الزهاد وقولنا إنه خرج من حدالزهاد نعني به أن ماوعد للزاهدين في الدار الآخرة من القامات الحمودةلايناله وإلافاسم الزهدقدلا فدارقه بالاضافة إلى مازهدفيه من الفضول والسكرة وأمرالمنفردفي جيم ذلك أخف من أمر العيل وقد قال أبوسلهان لاينبغي أن يرهق الرجل أهله إلى الزهدبل يدعوهم إليه فان أجانواو إلاتركم، وضل بنفسه ماشاء معناه أن التضييق الشروط على الزاهد يخسه ولا يلزمه كل فلك في عياله، تعرلا يُنبغي أن يحبهم أيضافه إغربه عن حدالاعتدال ولينعلم من رسول الله صلى المه عليه وسلم (١) حديثكانلايشفله كثرةالنسوة ولااشتغال القلب باصلاحهن والانفاق عليهن تقدم في النسكاح.

من راب ولما عب ومن وقبل وصف الضعف في الآدمي من التراب ووصفالبخل فيه من الطين ووسف الشهوة فيه من الحمأ للسنون ووصف الجهل فيسبه من السلسال وقيل قوله كالفخار فهذا الوصف فيه شيء من الشيطنة لدخول النار في الفخار فن ذلك الحداءوالحيلوا لحسد فن عرف أسسول النفسوجيلاتها عرف أن لا قدرة له علما إلا بالاستغاثة بيارتها وفاطرها فلا ينحقق العبسد بالانسانية إلا بعسد أن يدير دواعي الحيوانية فيه بالمبلم والعدل وهو

إذ انصرف من بيت فاطمة رضوان الله علمها يسبب ستر وقلبين لأن دلك من الريسة لامن الحاجة ، فإذا ما يضطر الانسان إليه من جاء ومال ليس عجدور ، بل الزائد على الحاجة سمّ قاتل والقتصر على الضرورة دواء نافع ومابينهما درجات منشابهة ، فما يقرب من الزيادة وإن لم يكن سبا قائلا فهو مضر" ومايقرب من الضرورة - فهو وإن لم يكن دواء ناضا لسكنه قليل الضرر

والسم محظور شربه والدواء فرض تناوله ومابينهما مشتبه أمره فمن احتاط فانمنا يحتاط لنفسه ومن تساهل فاتمنا يتساهل على نفسه ، ومن استبرأ لدينه وترك مايريبه إلى مالايريبه وردّ نفسه إلى مضيق الضرورة فيو الآخذ بالحزم ، وهو من الفرقة الناجية لامحالة ، والقنصر على قدر رعالة طرنى الافراط الضرورة والمهم لايجوز أن ينسب إلى الدنيا بل ذلك القدر من الدنيا هو عين الدين لأنه شرط الدين والشرط من جملة المشروط ، ويدل عليه ماروى أن إيراهيم الحليل عليه السلام أصابته حاجة فذهب إلى صديق له يستقرضه شيئًا فلم يقرضه فرجع مهموماً فأوحى الله تعالى إليهلوسألت خَلِيْكُ لأعطاك فَقَالَ يَارِبِ عَرَفَتَ مَمْتَكَ لِلدِّنِيا فَقَفْتُ أَنْ أَسَأَلُكُ مَنَّهَا عَيْثًا فأوحى الله تعالى إليه ليس الحاجة من الدنيا ، فاذن قدر الحاجة من الدين وماوراء ذلك وبال في الآخرة وهو في الدنيا أيضًا كذلك يعرفه من يخبر أحوال الأغنياء وما علمهم من المحنة في كسب المال وجمعه وحفظه واحتال الفل فيه ، وظاية سعادته به أن يسلم لورثته فيأ كلونه ، وربما يكونون أعداء له وقد يستعينون به على المصية فيكون هو معينا لهم عليها ولذلك شبه جامع الدنيا ومتبع الشهوات بدود القز لايزال ينسج على نفسه حيائم يروم الحروج فلايجد عناصا فيموت ويهلك بسبب عمله الذي عمله بنفسه فكذلك كل من اتبع شهوات الدنيا فاعما محكم على قلبه بسلاسل تقيده بما يشتهيه حتى تتظاهر عليه السلاسل فيقيده الماله والجاء والأهل والولد وشهاتة الأعداء ومراآة الأصدقاء وسال حظوظ الدنياء فلوخطر له أنه قد أخطأ فيه نقصد الحروج من الدنيا لم يقدر علمه ورأى قلبه مقيدًا بسلاسل وأغلال لايقدر على قطعها ولوترك محبورًا من محابه باختياره كاد أن يكون قاتلا لنفسه وساعيا في هلاكه إلى أن يفرق ملك الموت بينه وبين جميمها دفعة واحدة فتبق السلاسل في قليه معاقمة بالدنيا الني فاتته وخلفها فهي تجاذبه إلى الدنيا ومخالب ملك الموتقد عاتمت بعروق قلبه تجذبه إلى الآخرة فيكون أهون أحواله عند الوت أن يكون كشخس ينشر بالمنشار ويفصل أحد جانبيه عن الآخر بالمجاذبة منالجانبين ، والذي ينشر بالمنشار إنما ينزل المؤلم يبدنه ويؤلم قلبه بذلك بطريق السراية من حيث أثره فحا ظنك بألم يتمكن أولا من صميم القلب مخسوصًا به لابطريق السراية إليه من غيره فهذا أول عذاب يلقاه قبل مابراه من حسرة فوت النزول في أهلي علميين وجوار رب العالمين ، فبالنزوع إلى الدنيا يحجب عن لقاء الله تعالى وعند الحجاب تتسلط عليه نار جهنم ، إذ النار غير مسلطة إلاعلى محجوب . قال أقه تعالى – كلا إنهم عن ربهم يومثذ لهجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم \_ فرتب العذاب بالنار على ألم الججاب وألم

والتفريط ثم بذلك تتقوى إنسانيتسه ومعناه ويدرك صفات الشيطنة فيموالأخلاق المذمسومة وكمال إنسانيت وتقاضاه أن لارضى لنفسيه بذلك ثم تنكشف 4 الأخلاق التى تنازع بها الربويسة من الكبر والعز ورؤية النفس والعجب وغير ذلك فيرى أن صرف العبسودية في ترك النازعة الربويسة وافئ تعالىذكر النفس ف كلامه القسدج بشسلانة أوصاف : بالطمأ نينسة قال \_ ياأيتها النفس الطمئنة وسياها لوامة

(١) حديث نفث في روعه أحبب من أحببت فانك مفارقه تقدم

مفارقه (١) وفي معنى ماذكرناه من الثال قول الشاعر :

الحجاب كاف من غير علاوة النار فحكيف إذا أُصَيفت العلاوة إليه ، فنسأل الله تعالى أن يقرر في أسهاعنا مانفث في روع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قيل له أحبب من أحببت فانك

قال ـ لاأقسم يوم القيامة ولا أتسم بالنفس اللوامة -وسهاها أمارة ، فقال \_ إن النفس الأمارة بالسوء ... وهي نفس واحدة . ولها صفات متغابرة ، فاذا امتلاً القلب سكينة خلع على النفس خلع الطمأ نعنة لأن السكنة مزيد الإعان وفيها ارتقاء القلبإلى مقام الروح لما منح من حظ اليقين وعند نوجه القلب إلى محل الروح تتوجه النفس إلى محل القلب، وفي فلك طمأنيتها وإذا انزهبت من مقار جسسالاتها ودواعي طبيتها متطلعة إلى

كدود كدود القز ينسج دائما وبهلك غما وسط ماهو ناسجه ولما انتكشف لأولياء الله تعالى أن العبد مهلك نفسه بأعماله واتباعه هوى نفسه إهلاك دود القز نفسه وفضوا الدنيا بالسكلية حتى قال الحسن : رأيت يسبمين بدرياكانوا فيم أحل الله لهم أزهد منسكم فما حرم الله عليكم . وفي لفظ آخر : كانوا بالبلاء أشد فرحا منسكم بالحصب والرخاء لو رأيتموهم قلتم مجانين ، ولورأوا خياركم قالوا مالهؤلاء من خلاق ، ولورأواشراركم قالوا مايؤمن هؤلاء بيوم الحساب. وكان أحدهم بعرض له المال الحلال فلايأخذه ويقول أخاف أن يفسد على قلى ، فمن كان له قلب فهو لامحالة بحاف من فساده والذين أمات حب الدنيا قلوبهم فقد أخبر الله عتهم إذ قال تعالى ــ ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون ــ وقال عز وجل ــ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وانبع هواء وكان أمر. فرطا ــ . وقال تعالى ـ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلاالحياة الله نيا ذلك مبانهيم من العلم ـ فأحال ذلك كله على الففلة وعدم العلم ولذلك قال رجل لعيسي عليه السلام احملني معك في سياحتك ، فقال أخرج مالك والحقني . فقال لاأستطيع فقال عيسي عليه السلام بمجب يدخل الغني الجنة أوقال بشدة . وقال بعضهم : مامن يوم ذر شارقه إلاواربعة أملاك بنادون في الآفاق بأربعة أصوات ملكان بالمشرق وملكان بالمغرب يقول أخدهم بالمشرق : ياباغي الحير هلم وياباغي الشر أقصر ، ويقول الآخر: اللهم أعط منفقا خلفا وأعط نمسكا تلفا ويقول اللذان بالمغرب أحدهما لدوا اللموت وأينوا المخراب، ويقول الآخر كلوا وتمتعوا الطول الحساب.

## ( بيان علامات الزهد )

ا اعلم أنه قد يظن أن تارك المال زاهد وليس كذلك فان ترك المال وإظهار الحشونة سهل على من أحب الدج بالزهد فسكم من الرهابين من ردوا أنفسهم كل يوم إلى قدر يسير من الطعام ولازموا ديرا لاباب له وإيما مسرة أحدهم معرفة الناس حاله ونظرهم إليه ومدحهم له فذلك لايدل على الزهد دلالة قاطعة بل لابد من الزهد في المال والجاء جيبًا حتى يكمل الزهد في جميع حظوظ النفس من الدنيا بل قد يدعى جماعة الزهد مع لبس الأصواف الفاخرة والثياب الرفيعة كما قال الحواص في وصف المدعين إذ قال وقوم ادعوا الزهد ولبسوا الفاخر من اللباس عوهون بذلك على الناس ليهدى إلىهم مثل لباسهم لئلا ينظر إليهم بالمين التي ينظر بها إلى الفقراء فيحتقروا فيمطواكما تعطى المساكين ويحتجون لنفوسهم باتباع العلم وأنهم على السنة وأن الأشياء داخلة إليهم وهم خارجون منها وإنما يأخذون بعلة غيرهم . هذا إذاطولبوا بالحقائق وألجئوا إلى للضايق وكل هؤلاء أكلة الدنيا بالدين لم يعنوا بتصفية أسرارهم ولابتهذيب أخلاق نفوسهم فظهرت عليهم صفاتهم فغلبتهم فادعوها حالا لهم فهم ماثلون إلى الدنيا متبعون للهوى. فهذا كله كلام الحواص رحمه الله . فاذن معرفة الزهد أمر مشكل بل حال الزهد على الزهد مشكل وينبغي أن يعول في باطنه على ثلاث علامات : العلامة الأولى أن لا فرح بموجود ولا عزن على مفقود كما قال تعالى ــ لكيلا تأسوا على مافاتكم ولاتفرحوا بما آتاكم ــ بل ينبغي أن يكون بالضد من ذلك وهوأن محزن بوجود المال ويفرح بفقده . العلامة الثانية أن يستوى عنده ذامه ومادحه فالأول علامة الزهد في المال والثائي علامة الزهد في الجاء . العلامة الثالثة أن بكون أنسه بالله تعالى والفال على قلبه حلاوة الطاعة إذ لانخلو القلب عن حلاوة الهبة إماهمة الدنيا وإماعيةالله وهالى القلب كالماءوالهواء في التمدح فالماء إذا دخل خرج الهواء ولامجتمعان وكل من أنس بالله اشتفل به ولم يشتغل بغيره

مقار الطمأنينة فهي الوامسة لأنها تعود باللاعبة على نفسها لنظرها وعلمها عجل الطمأنينة أم انحدامها إلى محلها التي كانت فيه أمارة بالسوء ، وإذا أقامت في محلها لاينشاها نور العلم والعسرفة فهمى على ظلمها أمارة بالسوء فالنفس والرّوح يتطاردان ، فتارة بملك القلب دواعي الروح ، وتارة علكه دواعي النفس . وأما السرّ فقد أشار القوم إليه ووجدت في كلام القنوم أن منهم من جمله بعسد القلب وقبل الروسء ومنهم من جعله بعسد

وللنظت قيل لبعضهم إلى ماذا أفضى بهم الزهد فقال إلى الأنس بالله . فأما الأنس بالدنيا وبالله فلا يجتمعان وقد قال أهل المرفة إذا تعلق الايمسان بظاهر القلب أحب الدنيا والآخرة جميعا وعمل لحما وإذا بطن الايمسان في سويداء القلب وباشره أبغض الدنيا فلم ينظر إليها ولم يعمل لحسبا ولحدًا ورد في دعاء آدم عليه السلام:اللهم إلى أسألك إيمسانابياشر قلى . وقال أبو سلمان من شغل بنفسه شفل عن الناس وهذا مقام العاملين ومن شغل بربه شغل عن نفسه وهذا مقام العارفين والزاهد لابد وأن يكون في أحد هذمن القامين . ومقامه الأول أن يشغل نفسه بنفسه وعند ذلك يستوى عنده المدح والنم والوجود والعدم ولا يستدل بامساكه تليلا من المال على ققد زهده أصلا . قال أبن أني الحوارى : قلت لأبي سلبان أكان داود الطائي زاهدا قال نم قلت قد بلغني أنه ورث عن أيه عشر بن دينار افأ نفقها في عشر بن سنة فسكيف كان زاهدا وهو يمسك الدنائير ، فقال أردت منه أن يبلغ حقيقة الزهد وأراد بالحقيقة الفاية فان الزهد ليس له غاية لـكثرة صفات النفس. ولا يتم الزهد إلا بالزهد في جميعها فسكل من ثرك من الدنيا شيئًا مع القدرة عليه خوفًا على قلبه وعلى دينه فله مدخل في الزهد بقدر ماتركه وآخره أن يترك كل ماسوى الله حتى لايتوسد حجرا كمافعله السيح عليه السلام ، فنسأل الله تعالى أن ترزقنا من مياديه نصيبا وإن قل فان أمثالنالايستجرى. على الطمع في غاياته و إن كان قطع الرجاء عن فضل الله غير مأذون فيه . وإذا لاحظنا عجائب نعم الله تعالى علينا عفينا أن الله تعالى لا يتعاظمه شيُّ فلا بعد في أن نعظم السؤال اعبَّادا على الجود الحجاوز لسكل كمال . فافن علامة الزهد استواء الفقر والغني والعز واللهل والمدم والذم وذلك كملبة الأنس بالله . ويتفرع عن هذه العلامات علامات أخرى لاعجالة : مثل أن ينرك الدنيا ولايالي من أخذها . وقيل علامته أن يترك الدنياكما هي فلا يقول أبني رباطا أو أعمر مسجدا . وقال بحيي ابن معاذ : علامة الزهد السخاء بالموجود . وقال ابن خفيف علامته وجود الراحة في الحروج من لللك . وقال أيضا : الزهد هو عزوف النفس عن الدنيا بلا تـكلف . وقال أبوسلهان : الصوفعلم من أعلام الزهد فلا ينيغي أن يلبس صوفًا بثلاثة دراهم وفي قلبه رغبة خمسة دراهم . وقال أحمد ان حنبل وسفيان رحمهما الله : علامة الزهد قصر الأمل . وقال سرى : لايطيب عيش الزاهد إذا اشتغل عن نفسه . ولا يطيب عيش العارف إذا اشتغل بنفسه . وقال النصراباذي : الزاهد غريب في الدنيا والعارف غريب فيالآخرة . وقال يحي بن معاذ : علامةالزهد ثلاث عمل بلاعلاقة وقول بلا طمع وعزبلا رياسة . وقال أيضا الزاهد لله يسمطك الحل والحردل والعارف يشمك السك والعنبر وقال له رجل متى أدخل حانوت التوكل وألبس رداء الزهد وأقسدمع الزاهدين ، فقال إذا صرت من رياضتك لنفسك في السر إلى حدلو قطع الله عنك الرزق ثلاثة أيام لم تضمف في نفسك . فأ. ا مالمتبلغههذه الدرجة فجلوسك على بساط الزاهدين جهل ثم لا آمن عليك أن تفتضح . وقال أيضا: الدنيا كالعروس ومن يطلبها ماشطتها والزاهد فيها يسخم وجهها وينتف شعرها ويخرق ثوبهان والعارف يشتغل بالدُّندالي ولا يلتفت إليها . وقال السرى مارست كل شيء من أمر الزهد فنلت منه ماأريد إلا الزهد فيالناس فانحالم المغه ولم أطقه . وقال الفضيل رحمه الله جعل الله الشركله في بيت وجِمَل مَفْتَاحَهُ حَبِ الدُّنيا وَجِمَلُ الْحَبِّرَكُلُهُ فَي بَيْتَ وَجِمَلُ مَفْتَاحَهُ الزَّهَدُ فَي الدُّنيا . فهذا ما أردنا أن نذكره من حقيقة الزهد وأحكامه وإداكان الزهد لايتم إلا بالتوكل فلنشرع في بيانه إن شاء الله تعالى .

## ( كتاب التوحيد والتوكل)

( وهو الكتاب الخامس من ربع المنجيات من كتب إحياء علوم الدين )

( بسم الله الرحمن الرحم )

الحد أنه مدىر الملك واللكوت النفرد بالعزة والجبروت الرافع السباء بغير هماد القدر فيها أرزاق النباد الذي صرف أعين ذوى القاوب والألباب عن ملاحظة الوسائط والأسباب إلى مسبب الأسباب ورفع همهم عن الالتفات إلى ماعداه والاعباد على مدبر سواه فلم يعبدوا إلا إياه علما بأنه الواحدالقرد السمد الإله وتحقيقا بأن جميع أصناف الحلق عباد أمنالهم لا يبتغي عندهم الرزق وأنه ما من ذرة إلا إلى الله خاتها ومامن دابة إلاعلى القدر زقها فلما تحققوا أنه لرزق عباده ضامن وبه كفيل توكلوا عليه فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل والصلاة على محمد قامع الأباطيل الهادي إلى سواء السبيل وعلى اله وسلم تسلما كثيرا.

[أما بعد] فأن التوكل منزل من منازل الدين ومقام من مقامات الوقيين بلهو من معالى درجات القربين وهو فى نفسه غامض من حيث العلم ثم هو شاق من حيث العمل ووجه خموصه من حيث الفهم أن ملاحظة الأسباب والاعباد علما شرك فى التوحيد والتناقل عنها بالسكلية طعن فى السنة وقدح فى الشرع والاعباد على الأسباب من غير أن ثرى أضبابا تغيير فى وجه العقل والشرع فى كاية غيرة الجهل وتحقيق معنى التوكل على وجه يتوافق فيه مقتضى التوحيد والنقل والشرع فى كاية الندوض والمسرولايقوى على كشف هذا الفطاء مع شدة الحفاء إلا سماسرة العلماء الذين اكتماوا من ضفل الله تعمل بأثوار الحقائق فأبصروا وتحققوا ثم نطقوا بالاعراب عما شاهدوه من حيث استنطقوا ونحن الآن نبدأ بذكر فضيلة التوكل على سبيل التقدمة ثم تردفه بالتوحيد فى الشطر الثانى.

( يبان فضيلة التوكل )

أمامن الآيات فقد قال تمالى \_ وعلى الله فتوكاوا إن كنتم مومنين \_ وقال عز وجل \_ وعلى الله فليتوكل التوكلون \_ وقال تمالى \_ إن الله عب التوكلين \_ وأعظم عقام موسوم بمحبة الله تمالى صاحبه ومضمون بكفاية الله تمالى ملابسه فهن الله تمالى حسبه وكافيه وعبه ومراعيه فقد فاز الفوز العظيم فان الحبوب لا يعذب ولا يعجب وقال تمالى \_ وكافيه وعبه ومراعيه فقد فاز الفوز العظيم فان الحبوب لا يعذب ولا يعجب وقال تمالى \_ أليس الله بكاف عبده \_ فطالب الكفاية من غيره والتارك للتوكل هو المكذب لهذه الآية فانه سؤال في معرض استنطاق بالحق كقوله تمالى \_ هل ألى طلانسان حين من الهده لم يكن عيثامذ كورا وقال عز وجل \_ ومن يتوكل على الله فان الله عز رحكم \_ أى عزيز لا يذل من استجار به ولا يعتب من لاذ مجناه والتحالى إلى ذمامه وحماه وحكم لا يقصر عن تدبير من توكل على تدبيره وقال تمالى \_ إن الذين تعبدون من دون الله لا يمكون لكم مثل حاجته فكيف يتوكل عليه وقال تمالى \_ إن الذين تعبدون من دون الله لا يمكون لكم رزقافا بتغواعندا فمالز واعدوه \_ وقال عزوجل \_ وشخزان السموات والأرض ولكن التاقتين لا يفقهون \_ وقال عزوجل \_ والمنازة ه وكل ما المران من التوحيد لا يفو تنبيه على قطم الملاحظة عن الأغيار والتوكل على الواحد القيار . وأما الأخبار : فقد قال فهو تنبيه على قطم الملاحظة عن الأغيار والتوكل على الواحد القيار . وأما الأخبار : فقد قال فهو تنبيه على قطم الملاحظة عن الأغيار والتوكل على الواحد القيار . وأما الأخبار : فقد قال

﴿ حَكِتَابِ التوحيد والتوكل ﴾

الرّوح وأطى منها وألطف وقالوا السرآ محل للشاهدة والرّوح محل المحبة . والقلب محسل العرفة والسر الذي ونمت إشارة القوم إليه غبر مــذكور في كتاب الله وإنما الذكور فی کلام اللہ الروح والنفسوتنوع صفاتها والقلب والفؤاد والعقل وحيث لم نجد في كلام الله تعالى ذكر السر بالمعنى الشار إليه ورأينا الاختلاف في القولُ فيه وأشار قومإلى أنه سون الروح وقوم إلى أنه ألطف من الروح فنقولواللهأعلم : الذي محوه سرا ليس هو جيء مستقل بنفسه

لهوجو دوذاتكالروح والنفس وإتماك صفت النفس وتزكت انطلق الروح من وثاق ظلمة النفس فأخذ فى العروج إلى أوطان القرب وانتزح الفلب عند ذلكءن مستقره متطلعا إلى الروح فاكتسب وصفاز اثدا على وصفه فانعجم على الواجدين ذلك الوصف حيث رأوه أصني من القلب فسموم سرا ولما صارللةلم وصف زائد على وصفه بتطلعه إلى الروح احكتسب الروحومـــفازائدا في عروجنة والمعجم على الواجدين فسموه سرا والنى زعمواأنه الطف من الروسروس

صلى الله عليه وسلم فما رواه ابن مسعود وأريت الأم في الوسم فرأيت أمني قدملاً واالسهل والجبل فأعمِنني كثرتهم وهيأتهم فقبل لى أرضيت قلت نعم قيل وسع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنةبغير حساب قيل : من هميار سول الله ٢ قال الله من لا يكتوون ولا يتطير ون ولا يسترقون وعلى ربهم بتوكلون فقام عكاشة وقال : يارسول الله ادع الله أن يجعلني منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم فقام آخر فقال : يارسول الله ادعالله أن مجعلني منهم فقال صلى الله عليه وسلم: سبقك باعكاشة (١) و وقال صلى الله عليه وسلم ولوأنكم تتوكلون على الله حقّ توكله لرزفكم كما يرزق ااطير تفدو خماصا ونروح بطانا (٢٦) وقال صلى ألله عليه وسلم همن انقطع إلى الله عز وجل كفاء الله تعالىكل، وتقورز قه من حيث لايحتسب ومن انقطع إلى الدنيا وكله الله الها (٢٠) وقال صلى الله عليه وسلم «من سره أن يكون آغني الناس فليسكن عبا عند الله أوثق منه عبا في يديه (<sup>4)</sup>» ويروى عنرسول الله صلى الدعليه وسلم «أنه كان اذا أصاب أهله خصاصة قال قوموا إلى الصلاة ويقول: بهذا أمرى رى عز وجلقال عزوجل \_ وأمرأهك بالصلاة واصطبر عليها \_ (٥) ، الآية وقال عليها عليه واكتوى (١) » وروى أنه لما قال جبريل لابراهيم عليهما السلام وقد رمى إلى النار بالمنجنيق ألك حاجة قال أمااليك فلاوفاه بقوله حسى الله ونعم الوكيل إذ قال ذلك حين أخذ ليرمى فأتزل الله تعالى وإبراهم الذي وفي وأوحى ألله تعالى إلى داود عليه السلام باداود مامن عبد يعتصم بي دون خلق فنكيده السموات والأرض إلاجعلت له مخرجا . وأما الآثار فقدقال سعيد بن جير ادغتى عقرب فأقسمت على أمى لتسترقين فناولت الراقى يدى التي لم تلدغ وقرأ الحواص قوله تعالى ــوتوكل علىالحىالذىلا عوــــالىآخرها فقال ماينبغي لاهبد بعد هذه الآية أن يلجأ إلى أحد غير الله تعالى. وقيل لبعض العلماء في منامه من وثق بالله تعالى فقد أحرزقوته وقال بعض العلماء لايشغلك الضمون لك من الرزقءن الفروض عليك من العمل فتضيع أمر آخرتك ولاتنال من الدنيا إلاماقد كنب الله لك . وقال عمى بن معاذ في وجود العبد الرزق من غير طلب دلالة على أن الرزق مأمور بطاب العبد.وقال إبراهم إن أدعمساً لت بعض الرهبان من أين تأكل فقال لي ليس هذا العلم عندى ولكن سل ربي من أين يطعمني.وقالهرم ابن حيان لأويس القربي أين تأمم ني أن أكون فأوماً إلى الشام قال هرم كيف العيشة قال أويس أف

(۱) حديث ابن مسعود أريت الأم في للوسم فرأيت أمني قدملاً وا السهل والجل الحديث رواء ابن منبع باسناد حسن واتفق عليه الشيخان من حديث ابن عباس (۲) حديث لوأنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزيكم كا يرزق الطير الحديث الترمذي والحاكم وصحوه من حديث عمر وقد تقدم (۳) حديث من انقطع إلى الله كفاه الله كفاه الله كل مؤنة الحديث الطبراني في الصغير وابن أي الدنياومن طريقه البيهةي في الشعب من رواية الحسن عن عمران بن حصين ولم يسمع منه وفيه إبراهيم بن الأشمت تكلم فيه أبو حاتم (٤) حديث من سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما عند الله أو تق منه بما في يديه الحاكم والبيه في في الزهد من حديث ابن عباس باسناد ضعيف (٥) حديث كان إذا أصاب أهله خصاصة قال قوموا إلى الصلاة ويقول بهذا أمر في ربي قال تعالى ــ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ــ الطبراني في الأوسط من حديث محديث حزة عن عبدالله بن سلام قال كان الني صلى الله والمهذا أثر في المهد والمهدالة بن عرفة بن عبدالله بن استرق واكتوى الترمذي وحسنه والنسائي في الكبر والطبراني واللفظ له إلاأنه قال أومن حديث الفيرة بن شعبة وقال الترمذي وحسنه والنسائي في الكبر والطبراني واللفظ له إلاأنه قال أومن حديث الفيرة بن شعبة وقال الترمذي وحسنه والنسائي في الكبر والطبراني واللفظ له إلاأنه قال أومن حديث الفيرة بن شعبة وقال الترمذي من اكتوى أواسترقى والمتروث من اكتوى أواسترقى والم النسائي من اكتوى أواسترقى والمسترق.

لهذه الفاوب قد خالطها الشك فما تنفعها الموعظة وقال بعضهم متى رضيت بالله وكيلا وجدت إلى كل خير سبيلا ، نسأل الله تعالى حسن الأدب .

## ( يبان حقيقة النوحيد الذي هو أسل التوكل )

اعم أن النوكل من أبو اب الايمان وجميع أبو اب الايمان لا تنتظم إلا بعم و حال و عمل والتوكل كذلك ينتظم من علم هو الأصل وعمل هو الثمرة وحال هو للراد باسم التوكل • فلنبدأ ببيانالعلمالذي هو الأصل وهو المسمى إعمانا في أصل اللسان إذ الاعمان هو التصديق وكل تصديق القلب فهو علمو إذا قوى سمى يقينا ولسكن أبواب اليقين كثيرة ونحن إنما نحتاج منها إلى مانبني عليه التوكل وهو التوحيد الذي يترجمه قولك : لا إله إلاالله وحده لاشريك لهو الإيمان بالقدرة الني يترجم عنها قولك: له اللك والإيمان بالجود والحكمة الذي يدل عليه قولك: وله الحمد فمن قال لا إله إلا الله وحده لاشريك له له اللك وله الحد وهو على كل شي "قديرتم له الايمان الذي هو أصل التوكل أعني أن يصير معني هذا القول وصفا لازما الهلبه غالبا عليه فأماالتوحيدفهوالأصلوالقول فيهيطول وهومن علمالمكاشفةولسكن بعض علوم المكاشفات متملق بالأعمال بواسطة الأحوالولايتم علمالماملة إلابهافاذن لاتتعرض إلاللقدرالذى يتعلق بالمعاملة والافالتوحيد هو البحر الحضم الذي لاساحل لهفنقول: للتوحيدأر بعرمراتب وينقسم لملى لب ولملى لب اللب وإلى قشر وإلىقشر القشر والممثل ذلك تقريبا إلى الأفهام الضعيفة بالجوز في قشرته العليافان له تشر تينوله لبوللب دهن هو السائل التبة الأولى من التوحيدهي أن يقول الانسان بلسانه لاإله إلاالله وقلبه غافل عنه أومنكر له كتوحيد المنافقين والثانية أن يصدق يمني اللفظ قلبه كماصدق به عموم السلمين وهو اعتقاد العوام والتالثة أن يشاهد ذلك بطريق السكشف بواسطة نور الحق وهو مقام القربين وذلك بأن برى أشياء كثيرة ولسكن يراها على كثرتها صادرة عن الواحدالقهار والرابعة أن لايري في الوجود إلاواحدا وهي مشاهدة الصديقين وتسميه المسوفية الفناء في النوحيد لأنه من حيث لايرى إلاواحدا فلايرى نفسه أيضا وإذا لم يرنفسه لـكونه مستغرقابالنوحيدكان فانياءن نفسه في توحيده بمعنى أنه فني عن رؤية نفسه والحاتي فالأول موحد مجرداللسان ويعصم ذلك صاحبه في الدنيا عن السيف والسنان والثاني موحد عمى أنه معتقد بقلبه مفهوم لفظه وقلم خالءن التكذيب بما انعقد عليه قلبه وهو عقدة على القلب ليس فيه انشراح وانفساح ولبكنه بحفظ صاحبه من العداب في الآحرة إن توفي عليه ولم تُضعف بالماصي عقدته وُلهذا العقد حيل يقصدبها تضعيفه وتحليله تسمى بدعة وله حيل يفصدبها دفع حيلة التحدل والتضميف ويقصدمها أيضا إحكام هذه المقدةوشدهاعلى القلب وتسمى كلاما والعارف به يسمى متسكلما وهو في مقابلة المبتدع ومقصده دفع البتدع عن تحليل هذه المقدة عن قلوب العوام وقد يخص المتكلم باسم الموحد من حيث إنه يحمى بكلومه مفهوم لفظ التوحيد على قلوب العوام حتى لاتنجل عقدته والثالث موحد يمعني أنه لم يشاهد إلافاعلا واحدا إذ انكشف له الحق كما هو عليه ولايرىفاعلا بالحقيقة إلاواحدا وقد انكشفت لهالحقيقة كما هن عليه لاأنه كلف قلبه أن يعقد على مفهوم لفظ الحقيقة فان تلك رئبة العوام والتسكلمين إذلم يغاوق الشكلم العامى فى الاعتقاد بل فى صنعة تلفيق السكلام الذى به حيل البتدع عن تحليل حنم الحدة والرابع موحد عمني أنه لم يحضر في شهوده غير الواحد فلايري السكل من حيث إنه كثير بلمن حيث إنه واحد وهذه هي الغاية القصوى في التوحيد ، فالأول كالقشرة العليا من الجوز ، والثانى كالتشرة السفلي ، والثالث كاللب ، والرابع كالدهن المستخرج من اللب وكما أن القشرة الجليا من الجوز لاخير فيها بل إن أكل فهو مر الذاق وان نظرالي بأطنهفهوكريه للنظر والهاتخذ

متصفة بوصف أخس مماعهدوه والذيمموه قبل الزوح سراهوقلب اتصف بوسف زائد غير ماعهدوه وفيمثل هذا الترقى من الروح والقلب تنرق النفس إلى محل القلب وتنخدع من ومفها فتصير نفسا مطمئنة ترتد كثيرا من مردات القلسمن قبل اذصار القلب يريد مايريد مولاه متتركا عن الحسول والقوّة والارادة والاختيار وعنسدها ذاتى طع صرف العبودية حيث صار حراعن إرادته واختياراته وأماالعقل فهو لسان الروح وترجان البسيرة والبصيرة للروس عثابة

القلب والعقل شأبة اللسان وتمدوردني الحير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه غالبه يوالبرقها السفايي الله المقل فقال له أقيل فأقبل مم قال له أدر فأدبر أم قال أه اقسد فقسم أي قال أله أأنتاق فنطق ثم ذال له أصمت فسمت فقال وعرني وجسلالى وعظمتي وكنريأل وسامناني وجسرونى ماخلقت خلقا أحب إلى منك ولا أكرم على منك بك أعرف ومك أحمد وبك أطاء وبك أخسنه ويك أعطى وإياك أعاتب ولك النواب وعليك العقاب وماأكرمتك

حطبا أطفأ الناروأكثر السخانوإن ترك في البيت ضيق المسكان فلا يصلح إلا أن يترك مدة على الجيوز للصونائم يرميهمته فكذلك التوحيد عجره اللسان دون التصديق بالقلب عديم الجدوى كثير الضرر معموم الظاهرو الباطن لسكنه ينفع مدةفي حفظ القشرة السفلي إلى وقت الوت والقشرة السليمين الغلب والبدن وتوحيد المنافق يصون بدنه عن سيف الغزاة فانهم لم يؤمموا بشق القاوب والسيف إنحا يسبب جسم البدن وهو القشرة وإنما يتجرد عنه بالموت فلا يبقى لتوحيده فألمدة بعده وكما أن القشرة السفلي ظاهرة النفع بالاضافة إلى القشرة العليا فانها تسون اللبُّ وتحريبه عن الفساد عند الادخار وإذا فصلتأمكن أن ينتفع بهاحطبالكنها نازلة القدربالاضافة إلىاللب وكذلك مجرد الاعتقاد من غير كشف كثير النفه بالاضافة إلى مجرد نطق اللسان ناقس القدر بالاضافة إلى الكشف والمشاهدة التي تحصل بانشراح الصدر وانفساحه وإشراق نور الحق فيه إذ ذاك الشرح هو المراد بقوله تعالى ـ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام ـ وبقوله عز وجل ـ أفمن شرح الله صدره للاسلام غهو على نور من ربه ــ وكماأن اللب نفيس في نفسه بالاضافة إلى القشر وكله القصود وأسكنه لايخاوعن شوبعصارة بالاطافة إلى الدهن الستخرج منه فكذلك توحيد الفمل مقصد عال للسالكين لكنه لانخلوعنشوب.ملاحظة الغير والالتفات إلىالسكثرة بالاضافة إلى من لايشاهد سوىالواحدالحق. فانقلت كف تنصوران لايشاهد الاواحداوهو يشاهد الساء والأرض وسائر الأحسام الحسوسةوهي كثيرة فكيف يكون السكثير واحدا . فاعلم أنهذه غاية علوم المكاشفات وأسرار هذاالعلم لايجوز أن تسطَّى في كتاب فقد قال العارفون إفشاء سر الربوبية كفرتم هوغير متعلق بعلمالعاملة،نعمذ كر ما يكسر سورة استبعادك ممكن وهو أن الشي قد يكون كثيرا بنوع مشاهدة واعتبار ويكون واحدا بنوع آخر من للشاهدة والاعتبار وهذاكما أن الانسان كثير إن التفت إلى روحه وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه وهو باعتبار آخرومشاهدةأخرىواحدإذنةول إنه إنسانواحد فهو بالاضافة إلى الإنسانية واحدوكم من شخص يشاهد إنسانا ولايخطر بباله كثرة أمعاثه وعروقه وأطرافه وتفصيل روحه وجسده وأعضائه والفرق بينهما أنه فى حالة الاستغراق والاستهتار بمستغرق بواحد ايس فيه تفريق وكأنه في عين الجم والملتفت إلى الكثرة في تفرقة فكذلك كل ما في الوجود من الخالق والمخاوق له اعتبارات ومشاهدات كثيرة مختلفة فهو باعتبار واحــد من الاعتبارات واحد وباعتبارات أخرسواه كثير وبعضها أشد كثرة من بعض ومثاله الانسان وإن كان لابطابق الغرض ولكنه ينبه في الجلة على كيفية مصير السكثرة في حكم الشاهدة واحسدا ويستبين بهذا الكلام ترك الانكار والجحود لمقام لم تبلغه وتؤمن به إعان تصديق فيكون لك من حيث إنك مؤمن جذا التوحيد نصيب وإن لم يكن ما آمنت به صفتك كما أنك إذا آمنت بالنبوَّة وإن لمرَسكن نبياكان لك نسيب منه بقدرقو أفإعانك وهذه الشاهدة التي لا نظهر فهاإلا الواحد الحق تارة تدوم وتارة تطرأ كالرق الخاطف وهوالأكثروالدوام ادرعز يزوإلى هذا أشار الحسين بن منصور الحلاج حيث رأى الخواص يدور فيالأسفارققال فبإداأنت فقال أدور في الأسفار لأصحح حالتي في التوكل وقد كان من المتوكلين فقال الحسين قدأ فنيت عمرك في عمر ان باطنك فأين الفناء في التوحيد فسكأن الحو اسكان في تصحيح القام الثالث في التوحيد فطالبه بالمقام الرابع فهذه مقامات الموحدين في التوحيد على سبيل الاجمال . فانقلت فلابد لهذا من شرح عقدار ما يفهم كيفية ابتناء التوكل عليه . فأقول أما الرابع فلا بجوز الحوض في بيانهوليس التوكل أيضا مبنيا عليه بل محصل حال التوكل بالتوحيد الثالث. وأما الأو ل وهوالنفاق فواضع.وأما الثانىوهوالاعتقاد فهوموجود في عموم السلمين وطريق تأكيده بالكلام ودفع حيل

البندعة فيعمذ كور فيعلم الحكلام وقد ذكرنا في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد القدر الهمّ منه . وأما التالث : فهو اقدى ببني عليه النوكل إذ مجرد التوحيد بالاعتقاد لانورث حال النوكل فلنذكر منه القدرالذي يرتبط التوكل به دون تفصيله الذي لاعتمله أمثال هذا الـكتاب . وحاصله أن ينكشف للكأن لافاعل إلاالله تعالى وأن كمل موجود منخلق ورزق وعطاء ومنع وحياة وموت وغنى وققر إلى غير ذلك بمسا ينطاق عليه اسم فالمنفرد بابداعه واختراعه لهو الله عز وجل لاشريك له فيه وإذا انكشف لك هذالم تنظر إلى غيره بلكان منه خوفك وإليه رجاؤك وبه تقتك وعليه اتسكالك فانه الفاعل على الانفر اددون غيره وماسواه مسخرون لااستقلال لهم بتحريك ذرة من ملكوت السموات والأرض وإذا انفتحت لك أبوابالكاشفة اتنسم لك جسذا اتضاحا أثم من الشاهدة بالبصر وإعسا يصدك الشيطان عن هذاالتوحيد في مقام يبتغي به أن بطرق إلى قلبك شائبة الشرك بسببين:أحدهما الالتفات إلى اختيار الحيوانات . والثاني الالتفات إلى الجادات أما الالتفات إلى الجادات فـكاعبادك على المطرفى خروج الزرع ونباته وعسائه وطىالنهم فى زول المطروطى البرد فى أجماع النيم وطىالريح في استواء السفينة وسبرها وهذاكله شرك في التوحيد وجهل محقائق الأمور ، ولذلك قال تعسالي ــ فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ــ قيل معناء أأنهم يقولون لولا استواء الربح لمسا نجونا ومن انكشف له أمر العالم كاهو عليسه علم أناار يجهو الهواء والهواء لاشعرك بنفسه مالم عركه عرك وكذلك عركه وهكذاإلى أن يتهي إلى الحرك الأول الذي لامحرَّ كناه ولاهو منحرك في نفسه عزوجل فالتفات العبدق النجاة إلى الريح يضاهي النفات من أخذ لتحز رقبته فكتب الملك توقيعا بالعفو عنه وتخليته فأخذ يشتغل بذكر آلحبر والكاغد والقلم الذى بهكتبالتوقيع بقوللولا القلم لمسا تخلصت فيرى نجاتهمن القلم لامن محرك القلموهو غاية الجهل ومن علم أن القلم لاحكم له في نفسه وإنما هو مسخر في بد السكانب لم يلتفت إليــه ولم يشكر إلا الكاتب بل ربما يدهشه فرح النجاة وشبكر الملكوالكاتب من أن يخطريناله القلم والحبر والدواة والشمس والقمروالجوموالطروالنبم والأرضوكل حيوانوجماد مسخرات فيقبضة القدرة كتسخير القهفىيدالكاتب لهذآعثيل في حقك لاعتقادك أن الملك الموقع هوالكاتب التوقيع والحق أن الله تبارك وتعالى هو الـكاتب لقوله تعالى \_ ومارميت إذرميت ولـكن الله رمى \_ فاذا انكشفاك أنجيع مافى السموات والأرض مسخرات على هذا الوجه انصرف عنك الشيطان خاثباوأ يسعن مزج توحيدك بهذا الشرك فأتاك في للملكة الثانية وهي الالتفات إلى اختيار الحيوانات فيالأفعال الاختيارية ويقول كيف ترى السكل من الله وهذا الانسان وطيك رزقك اختياره فان شاءأعطاك وإنشاء قطع عنك وهذا الشخص هو الذي يحزر قبتك بسيفه وهو قادر علبك إن هاء حز رقبتك وإن شاء عفا عنك فكيف لاتخافه وكيف لاترجوه وأمرك بيده وأنت تشاهد ذلك ولاتشك فيه ويقولهأأبضا ء فعم إنكنت لآترى القاملأنه مسخر فسكيف لاثرى الكاتب بالقلم وهو المسخر له وعند هذا زل أقدام الأكثرين إلا عباد الله المحلصين الذين لاسلطان عايهم الشيطان اللمين فشاهدوا بنور البصائركوزالكاتب مسخرا مضطراكما شاهدحميع الضافاءكون القلم مسخراوعرفواأن غلط الضغاء في ذلك كغلطالخلة مثلالوكانت تدبعلي الكاغد فترى رأس القلم يسود الكاعدولم يمند بصرها إلى اليد والأصابع فضلا عن صاحب اليد فغلطت وظنت أن القلم هو المسود للبياض وذلك لقصور بصرها عن مجاوزة رأس القلم لضيق حدقتها فكذلك من لم ينشر صنور الله تعالى صدره للاسلام قصرت بصيرته عن ملاحظة جبارالسموات والأرض ومشاهدة كونه فاهرا وراء الكل فوقفيـفي الطريق

جي أفضال أمن السبر ۽ وقال عليه إسدلام رجل حتى تعلموا ماعقده عقله ي وسألت عائشة رضى اقد عنها الدي صلى الله عليه وسلم قالت قلت رديار سول الله مأى شيء متفاضلون الناس ؟ قال بالعدةل في الدنيا والآخرة قالت قلت أليس مجزى الناس مأعمالهم ؟ قال ياعائشة وهل يعمل بطاعة الله إلا من قد عقل فنفدر عقولهم يعملون وعلى قدر مايعماون بجزون ، وقال عليه السلام، إن الرجل لنطلق إلى السجد فيصلى ومسلاته

لاتعدل جناح بعوضة وإن الرجل لمآتي السحد فيصلي وصلاته تعدل جبل أحد إذا كان أحسهما عقلا فيسل وكيف يكون أحسنهما عقلا ؟ قال أورعهما عن محارم اأته وأحرصهما على أسباب الحير وإن كان دونه في العمل والنطوع، وقال: عليه الصلاة والسلام وإن الله تعالى قسم المقل بين عباده أشتاتا فان الرجلين يستتوى عامهما وترخما وصومهما وصلاتهما ولكنهما يتفاوتان في العقل كالدرة في جنب أحدى وروی عن وهب بن

على السكاتب وهو جهل محض بل أرباب الفاوب والشاهدات قد أنطق الله تعالى في حتمهم كل ذرة في السموات والأرض بقدرته التي بها نطق كل شيء حتى معموا تقديسها وتسبيحها فاتعالى وشهادتهاعي نفيها بالعجز بلسان ذلق تشكلم بلاحرف ولاصوتلايسمع الذين همعن السمعمعزولونولستأعنى به السمع الظاهر الذَّى لا عِلُورُ الأصواتُ فان الحار شريكِ فيعولاتُ مُرَيَّا شاركَ فيه البائم وإنما أريد به مما يدرك به كلام ليس عرف ولاسوت ولاهو عرى ولاعبس . قان قلت فيذ، أهبو بةلاغبلها العقل فصف لي كيفية نطقيا وأنهاكيف نطقت وعاذا نطقت وكبف سيحتوقدست وكيف شهدت على تفسها بالمجز ، فاعلم أن لسكل ذرة في السموات والأرض مع أرباب القاوب مناجاة في السروذلك مما لاينحصر وله يتناهى فانها كمات تستمد من عمركلام الله تعالى الذي لانها يةله قل لوكان البحرمدادا الحكمات ربى لنقد البحر ـ الآية ثم إنها تثناجي بأسراراللك واللكوتوإفشاءالسراؤم بلصدور الأحرار قبور الأسرار وهل رأيت قط أمينا على أسرار الملك قدنوجي مخفاياه فنادى سروعلى ملامن الحلق ولوجازإفشاء كل سر" لنا لما قال صلى الله عليه وسلم والوتعلمون ماأعلم لنسعكم قليلا ولبكيم كثيرا (١) عبل كان يذكر ذلك لهم حتى يسكون ولا يضحكون . ولما نهى عن إفشاء سرالقدر (٢) .ولما قال وإذاذكر النحوم فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكرأصماني فأمسكوا اللهي ولماخص حذيفة رضى الله عنه يعض الأسرار (أ). فاذن عن حكايات مناجاة ندر أن الملك ولللكوت لقاوب أرباب الشاهدات مانمان :أحدها استحالة إفشاء السر.والثاني خروج كاتهاعن الحصروالهايةولكنا فى للثال الذي كنافيه وهي حركة القلم نحكى من مناجاتها قدرا يسيرا يغهم بمطىالاجمالكيفية ابتناء النوكل عليه ونرد كلاتها إلى الحروف والأصوات وإنابتكن هي حروفا وأصواتا ولكن هي ضرورة النفهم فنقول : قال بعض الناظرين عن مشكاة نور الله تدالي السكاغد وقدراً. اسود وجهه بالحبر مابال وجهك كان أيض مشرقا والآن قد ظهر عليه السواد فلم سودت وجهك وماالسبب فيه فقال الـكاغد ماأنسفتني في هذه المقالة فائي ماسودت وجهبي بنفسيولـكن سل الحبر فانه كان مجموعا في الحيرة التي هي مستقره ووطنه فسافر عن الوطن ونزل بساحة وجهي ظفاوعدو انافقال صدقت فسأل الحبر عن ذلك فقال ماأنسفتني فاني كنت في الهيرة وادعا ساكنا عازما على أن لاأبرح منها فاعتدى هي القلم بطمعه الفاسد واختطفني من وطني وأجلاني عن بلاديوفرق جمعيوبددني كاتري طيساحة يضاء فالسؤال عليه لاطي فقال صدقت ثم سأل القلم عن السبب في ظلمه وعدوانه وإخراج الحبر من أوطانه فقال سل اليد والأصابع فاني كنت قصبا نابتا على شطالأنهار متنزها بن خضرة الأشجار فجاءتني اليد بسكين فنحت عني قشرى ومزقت عني ثيان واقتامتني من أصلي وفصلت بين أنابيبي ثم برتنی وشقت رأسی ثم غمستنی فی سواد الحبر وممارته وهی تستخدمنی وتمشینی علی قمة رأسی ولقد نثرت الملح على جرحى بسؤالك وعتابك فتنمع عنى وسل من قهرنى فقال صدقت نممألااليد عن ظُّهُما وعدوانها على القلم واستخدامها له فقالت البد ماأنا إلالحم وعظم ودم وهـلـرأيت لحمايظلم أوحسها يتحرك بنفسه وانمنا أنامركب مسخر ركبني فارس يقال له القدرة والعزة فهسي التي ترددني (١) حديث لوتعلمون ماأعلم لضحكم قليلا الحديث تقدم غير مرة (٧) حديث النهمي عن إنشاء سر القدر ابن عدى وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر القدر سر الله فلاتفشو الله عزوجل سره انظ

أبي نعيم وقال ابن عدى لاتـكلموا فى القدر فانه سر الله الحديثوهوضعيف.ولتدتقدم(٣) حديث إذا ذكر النجوم فأمسكواو إذا ذكر القدر فأمسكوا الحديث الطيراني وابن حيان فىالضعاءوتقدم

في العلم (ع) حديث أنه خص حديقة ببعض الأسرار تقدم .

ونجول في في نواحي الأرض أما ترى المدر والحجر والشجر لايتمدىشي منهامكاه ولايتحرك بنفسه إذ لم يركبه مثل هذا الفارس الفوى الفاهر أماترى أيدى الوتى تساويني فيصورة اللحموالعظموالدم ثم لامعاملة بينها وبين\القلم فأنا أيضا من حيث أنالامعاملة بيني وبين\القلم فسل القدرة عن شأنىفانى مركب أزعجي من ركبني فقال صدقت ثم سأل القدرة عن شأنها في استعمالهااليدوكثرة استخدامها وترديدها فقالت دع عنك لومي ومعاتبتي فكم من لائم ملوموكم من ماوم لاذنب لهوكيف خغي عليك أمرى وكيف ظننت أتى ظلمت البدلما ركبتها وقدكنت لهما راكبة قبل التحريك وماكنت أحركها ولاأستسخرها بلكنت نائمة ساكنة نوما ظن الظانون بى آنى ميتة أومصدومة لأتى ماكنت أتحرك ولاأحرك حق جاءتى موكل أزهجني وأرهقني إلى ماتراه مني فسكانت لي قوة على مساعدته ولم تكن لي قوة على مخالفته وهذا الوكل يسمى الارادةولاأعرفه إلاباسمه وهجومه وسياله إذ أزهجني من غمرة النوم وأرهتني إلى ماكان لي مندوحة عنه لوخلاني ورأى فقالصدقت ممسأل الارادة ماالذي جرأك على هذه القدرة الساكنة الطمئنة حتى صرفتها إلى التحريك وأرهقتها إليه إرهاقا لم نجد عنه محلصا ولامناصا فقالت الإرادة لاتمحل طي فلمل لناعلىراوأنت تاوم فانهما المهضت بنفسى ولكن أتهضت وماانبعثت ولكنى بعثت بحكم قاهر وأمر جازم وقدكنت ساكنة قبل مجيته ولمكن ورد على من حضرة القلب رسول العلم على لسان العقل بالإشخاص للقدرةفأشخصتها باضطرار فانى مسكينة مسخرة تحت قهر العلم والعقل ولاأدرى بأى جرم وقفت عليه وسخرت له وألزمت طاعته لكني أدرى أتى في دعة وسكون مالم يرد على هذا الوارد التاهر وهــذا الحاكم العادل أوالظالم وقد وقفت عليه وقفا وألزمت طاعته إلزاما بل لابيقي لى معه مهما جزم حكمه طاقة على المخالفة لعمرى مادام هو فى التردد مع نفسه والتحير فى حكمه فأنا ساكنة لكن مع استشعار وانتظار لحكمه فاذا انجزم مكمه أزعجت بطسع وقهر نحت طاعته وأشخصت القدرة لتقوم بموجب حَكَمَه فَسَلَ السَّمْ عَنْ شَأْنِي وَدَعَ عَنْيَ عَنَا بَكُ فَالَّيُّ كَمَّا قَالَ القَائِلُ :

## متى ترحلت عن قوم وقد قدروا أن لاتفارقهم فالراحساون هم

قال صدقت وأقبل على العم والمقل والقاب مطائبا لهم ومعاتبا إيام على استنهاض الارادة وتسخيرها لإشخاص القدرة فقال المقل أما أنا فسراج مااشتملت بنفسى ولكن أشعلت وقال القلب أما أنا فنشى نقشت في يباض لوح القلب لما أشرق سراج المقل وما انخططت بنفسى ولكن بسطت وقال العلم أما أنا فنقس نقشت في يباض لوح القلب لما أشرق سراج المقل وما انخططت بنفسى في كان هذا اللوح قبل خاليا عنى فسل القلم عنى لأن الحط منازلي ولا يزال يحيلني من طمعت في معرفة هذا الأمر منه على غيره ولكن كنت أطيب نفسابكرة الترداد لما كنت أسم كلاما مقبولا في الفؤاد وعدرا ظاهرا في دفع السؤال فأما قولك إن خط وتقس وإنحا خطني فلم فلست أفهمه فإنى لاأعلم قلما الإمن القصب ولالوحا إلامن الحديد أوالحشب ولاخطا إلابالحبر ولاسراجا إلامن النار وإنى لأسمع في هذا النزل حديث اللوح والسراج والحشو والقلم ولاأشاهد من ذلك عنيا أصم جمعه ولاأرى طعنا فقال له القلم إن صدقت فياقلت في مرجاة وزادك فليسل ومركك ضعيف. واعسلم أن المهالك في الطريق التي توجهت إليا كثيرة وإن كنت راغبا في استهام الطريق إلى القصد فألق صمك وأنت شهيد . واعلم أن الموالم في طريقك فادرج عنه فيكل ميسر لما خلق له وإن كنت راغبا في استهام الطريق إلى القصد فألق صمك وأنت شهيد . واعلم أن المهالم وقدع ما أنت فيه في اهذا بمنك فادرج عنه فيكل ميسر لما خلق له وإن كنت راغبا في استهام الطريق إلى القصد فألق صمك وأنت شهيد . واعلم أن الموالم في طريقك هذا بخلائة عالم اللك والشهادة أولها والدكان السكاغد والحبر والقلم واليدمن هذا المالم وقدجاوزت

منبه أنه قال إلى أجد في سبعين كتابا أن جيم ما أعطى الناس من بدء الدنيا إلى انقطاعهامن العقل رسول الله مسنى الله عليه وسام كهيئة رملة وقعت من بين جميـم رمال الدنيا.واختلف الناس في ماهية العقل والكلام في ذلك يكثر ولانؤثر تقل الأقاويل وليس ذلكمن غرمننا قال قوم : العقل من العلوم فان الحالي من جميع العاوم لايوصف بالعقل وليس العقل حميع العلوم فان الحالي عنءمظمالعاوم يوصف بالعقل وفالواليس من العاوم النظرية فان من

شرط ابتداء النظر تقدّم كال العقل فهو إذن من المساوم الضرورية وليس هو جيمها فان صاحب الحواس الهتئة عاقل وقد عبيدم بعش مدارك المساوم الضرورية.وقال بعضهم العقل ليس من أقسام العلوم لأنه لوكان منها لوجب الحكم بأن الداهـل عن ذكر الاستحالة والجسواز الايتصف بكونه عاقلا ونحن نرى العاقل في كثير من أوقاته ذاهلا وقالوا هذا المقل صفة بهيأ بها دوك العلوم . ونقل عن الحرث بن أسد الحاسي وهومن أجل الشايخ أنه قال

تلك للنازل على سهولة والثانى عالماللكوت وهوورائى فاذا جاوزتني الهيت إلى منازله وفيه المهامه والقيم والجبال الشاهقة والبحار الغرقة ولاأدرى كيف تسلم فيها والنالث وهو عالم الجبروت وهو بن عالم الملك وعالم الملكوت ولقد قطعت منها ثلاث منازل في أوائلها منزل القدرة والارادة والعلم وهوواسطة بينعالم اللك والشهادة والملكوت لأنعالم اللك أسهل منه طريفاوعالم لللكوت أوعر منه منهجا وإنمــا عالم الجيروت بين عالم الملك وعالم الملـكوت يشبه السفينة الق هي في الحركة بين الأرض والمناء فلاهي فيحدُّ اضطراب المناء ولاهي في حدُّ مكون الأرض وثباتها وكل من يمثى عَى الأرض عِشي في عالم الملك والشهادة فان جاوزت قوَّته إلى أن يقوى على ركوب السفينة كان كمن يمشى في عالم الجبروت فان انتهى إلى أن يمش على الساء من غير سفينة مشى في عالم الملكوت من غير تتمتع فان كنت لاتقدر على الشي على الساء فانصرف فقد جاوزت الأرض وخانت السفينة ولم يبق بين يديك إلاالمساء الصافى وأول عالم الملسكوت مشاهدة القلم الدىبكتب بهالعلم فيلوح القلب وحسول اليقين الذي عنى به على الماء أما حمت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيس عليه السلام «الوازداد يقينا لمني على الحواه (١) علما قبل له إنه كان عشى على المساه فقال السالك السائل قد تحبرت في أمرى واستشعر قلمي خوفا مما وصفته من خطر الطريق ولست أدرى أطيق قطع هذه المهامه التي وصفتها أم لا فهل الناك من علامة 1 قال أم افتح بصرك واجمع ضوء عينيك وحدقه نحوى: أن ظهر الك القلم الذي به أكتب في لوح القلب فيشبه أن تسكون أهلا لهذا الطريق فان كل من جاوز عالم الجبروت وقرع بابا من أبواب الملكوت كوشف بالقلم أماترى أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمرء كوشف بالقلم إذا تزل عليه \_ اقرأ وربكالأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان مالريطم \_ فقال السالك لقد فنجت بصرى وحدقته فواقمه ماأرى قعببا ولاخشبا ولا أعلم قلما إلاكذك فقال العلم لقد أبعدت النجعة أما حمت أن مناع البيت يشبه رب البيت أما علمت أن الله تعالى لاتشبه ذاته سائر الذوات فـكذلك لا تشبه يده الأيدى ولا قلمه الأقلام ولاكلامه سائر السكلام ولا خطه سائر الخطوط وهذه أمور إلهية من عالم الملكوت فليس الله تعالى في ذاته بجسم ولا هو في مكان غلاف غيره ولايده لحم وعظم ودم مخلاف الأيدىولاقفه من قصب ولالوحه من خشب ولاكلامه بصوت وحرف ولاخطه رقم ورسم ولاحيره زاج وعفس فان كنت لا لشاهد هذا هكذافسأأراك إلا عننا بين فحولة التنزيه وأنوثة التشبيه مذبذبا بين هذا وذا لاإلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فكيف نزهت ذاته وصفاته تعالى عن الأجسام وصفاتها ونزهت كلامه عن معانى الحروف والأصوات وأخذت تنوقف في يده وقفه ولوحه وخطه فان كنت قد فهمت من قوله صلى الله عليه وسلم و إن الله خاق آدم على صورته ﴾ الصورة الظاهرة المدركة بالبصر فكن مشبها مطلقا كما يقال كن مهوديا صرفا وإلا فلا تلعب بالتوراة وإن فهمت منهالصورة الباطنة التي تدرك بالبصائر لا بالأبصار فكن مزها صرفا ومقدسا فحلا واطو الطربق فانك بالواد المقدس طوى واستمع بسر قابك لمسا يوحي فلملك تجد على النار هدى ولعلك من سرادقات العرش تنادى عنا نودى به موسى ــ إن أنا ربك ــ فلما صم السائك من العلم ذلك استشمر قصور نفسسه وأنه مخنث بين التشبيه والتنزيه فاشتمل قلبه نارا من حدة غضبه على نفسه لما رآما بمين النقص ولقد كان زبته الذي في مشكاة قلبه بكاد يضى ولولم تمسسه نار فلما نفخ فيه العلم بحدته اشتعل زيته فأصبح نورا على نور فقال له العلم اغتنم الآن هذه الفرصة وافتح بصرك لعلك تجدعلي النار هدى ففتح بصره فانكشف له القلم الإلهمي

(١) حديث قيل له إن عيسى يمشى على الماء قال لوازداد بقينا لمشى على الهواء "قدم.

فاذاهو كماوصفه العلمى التنزيه ماهومن خشب ولاقسب ولائه رأس ولاذنب وهو يكتب عى الدوامي قلوب البشركلهم أصناف العلوم وكان له في كل قلب رأساولار أس له فقضي منه المحب وقال نعم الرفيق العلم فجزاها أنه تعالى عنى خيرا إذالان ظهرلى صدق أنبأ تمعن أوصاف الفلم فاندأراء فلمالا كالأقلام فعند هذا ودع العلم وشكره وقال قدطال مقامي عندك ومرادان الث وأناعازم طي أن أسافر إلى حضرة القلم وأسأله عن شأنه فسافر إليه وغال له: مابالك أيها القلم تخطعي الدوام في القاوب من العلوم ما تبعث به الار ادأت إلى أشخاص القدروصرفها إلى القدورات فقال أوقد نسيتمارأيت في عالماللك والشهادة وسمعت من جواب القلم إذ سألته فأحالك طىاليد فالمأنس ذنك قال فجواى مثلجوابه فالكيف وأنت لاتشبه قال القارأ ماصمتأن الله تعالى خلق آدم على صورته قال نعم قال فسل عن شأى الملقب بيمين الملك فأنى في قبضته وهو الذي ردّ دني وأنامقهور مسخر فلافرق بين القلم الإلحي وقلم الآدمي في معنى التسخير وإعبا الفرق في ظاهر الصورة تقال فمن يمين الملك فقال القلم أما محت قوله تعالى \_ والسموات مطويات بيمينه \_ قال نعم قال والأفلام أيضا في قبضة عينه هو الذي يردُّ دها فسافر السالكمن عنده إلى اليمين حتى شاهده ورأىم رجائيه مانرديلي عجائسالقالملا بحوزوصفشيء من ذلك ولاشرحه بللا نحوى مجلدات كشيرة عشرعشير وصفه والجلة يه أنه يمين لاكالأيمان ويد لاكالأيدى وأصبع لاكالأصابع فرأى الفلم محركا فى فبضته فظهر له عذر الفلم فسأل اليمين عن شأنه وتحريكه للقلم فقال جو الى مثل ماسمعته من اليمين التير أيتها في عالمالشهادة وهي الحوالة على القدرة إذاليدلا حكم لحسانى نفسها وإعساعركها القدرة لاعمالة فسافر السائك إلى عالم القدرة ورأى فيه من المجائب مااستحفر عندها ماقبله وسألها عن محريك الهين فقالت إعاأنا صفة فاسأل القادر إذ الممدة على الوصوفات لاطي الصفات وعندهذا كادأن يزيغ ويطلق بالجراءة لسان السؤال فتبت بالقول الثابت ونودي من وراء حجاب سرادقات الحضرة - لايسئل عمايفعل وهم يسئلون - فنشيته هبة الحضرة غر معقاضطرب في غشيته فلما أفاق قال سبحانك ماأعظم شأنك تبت إليك وتوكلت عليك وآمنت بأنك الملك الجيار الواحدالقهار فلاأخاف غيرك ولاأرجو سواك ولا أعوذ إلا بعفوك من عقابك ومرضاك من سخطك ومالى إلاأن أسألك وأنضر ع إليك وأبهل بين بديك فأقول: اشرح لي صدرى لأعرفك واحلل عقدة من لساني لأثنى عليك فنودي من وراء الحجاب إياك أن تطمع في الثناء وتربد على سيد الأنبياء بلءارجع إليهف آتاك فخذهومانهاك عنهفا تنهمنه وماقالهاك فقله فانه مازادفي هذه الحضرة على أنقال و سبحانك لاأحمى ثناء عليك أنت كاأثنيت على نفسك (١١) ، فقال إلمي إن لم يكن السان جراءة على الثناء عليك فهل للقلب مطمع في معرفتك فنودى إياك أن تتخطى رقاب الصديقين فارجم إلى الصديق الأكر فاقنده فاناصحاب يدالأنبياء كالنجوم بأمهم اقتديتم اهنديتم أماصمته بقول العجز عن درك الادراك إدراك فيكفيك نصيامن حضرتنا أن نعرف أنك محروم عن حضرتناعاجزعن ملاحظة جمالنا وجلالنافسندهدارجع السائك واعتذرعن أسئلته ومعاتباته وقال لليمين والقلم والعلم والإزادة والقدرة وما مدها اقبلوا عذري فاني كنت غريبا حديث المهد بالدخول في هذه البلاد ولسكل داخل دهشة فمسا كان إنكارى عليكم إلاعن قسور وجهل والآنةدصع عندى عذركم وانكشف لىأن النفرد بالملك والملكوتوالعزة والجبروث هوالواحدالقهار فماأنم إلامسخرون تحت قهره وقدرته مرددون فيقبضته وهوالأولوالآخروااظاهروالباطن فلماذكرذلك فيعالم الشهادة استبعد منهذلك وقبلله كيف يكون هوالأولوالآخروهاوصفان متناقضانوكيف يكونهوالظاهر والباطن فالأول ليسبآخر والظأهر ليس يباطن فقال هو الأول بالاضافة إلى للوجو دات إذ صدر منه السكل على ترتيبه واحدا بعدو احدوهو الآخر (١) حديث سبحانك لاأحسى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك تقدم .

المقل غريزة يتبيأ سا درك العلوم وعلى هذا يتقرر ماذكرناه في أول ذكرالمقل : أنه لسان الروح لأن الروح من أمر الله وهى التحملة للأمانة التي أبت السموات والأرضون أن عملنها ومنها يفيض أور المقل وفي نور العقل تتشكل الماوم فالعقل للعلوم بمثابة اللسوح المكتوب وهو صفته منكوس متطلع إلى النفس تارة ومنتصب مستقيم تارة فمن كان العقل فيه منكوسا إلى النفس فرقه في أجزاه الكون وعدم حسن الاعتسدال بذلك وأخطأ طريق

الاهتداء ومن انتصب العقل فيه واستقام تأيد العقل بالبصيرة الق هي ألروس عثاية القلب واهتدى إلى المحكون تم عرف الكون بالمكون مستوفيا أقسام العرفة بالمكون والكون فيكون هسذا العقل عفل الهدامة فكا أحب الله إتباله فيأم دله على إقباله عليه وماكرهه الله في أمن دله على الادبار عنه فلايزال يتبع محاباته تعالى ويجننب مساخطه وكليا استقام العقل وتأيد بالبصيرة كانت دلالته على الرشد ونهيه عن الغيي . قال بعضهم : العقل على

بالاضافة إلى سير السائرين إليه فانهم لايزالون مترقين من منزل إلى منزل إلى أن يقع الانتهاء إلى تلك الحضرة فيكون ذلك آخرالسفرفهو آخر فىالشاهدةأول فىالوجودوهو باطن بالاضافة إلى العاكفين في عالم الشهادة الطالبين لادراكه بالحواس الحس ظاهر بالاضافة إلىمن يطلبه في السراجالة. ياشتعل فى قلبه بالبصيرة الباطنة النافذة فى عالم الملكوث فهكذاكان توحيد السالكين لطريق التوحيد في الفعل: أعني من الكشف له أن الفاعل واحد . فإن قلت نقد انهي هذا التوحيد إلى أنهيتني طى الايمان بعالم لللسكوت فمن لم يضيم دلك أو بجحده فماطريقه ؛ فأقول : أما الجاحد فلا علاج له إلاأن يقال له إنسكارك لعالم لللسكوث كانسكار السمنية ثعالم الجيروت ، وهم الذين حصرواالعلوم في الحواس الحتس فأنكروا القدرة والإرادة والعم لأنها لاندرك بالحواس الحمس فلازمواحضيض عالم الشهادة بالحواس الحمس ، فإن قال وأنا منهم فإنى لاأهندي إلا إلى عالم الشهادة بالحواس الحمس ولاأعلم شيئا سواه ، فيقال إنكارك لماشاهدناه كاوراء الحواس الحسكان كارالسوف طائية للحواس الحمس فانهم قالوا ماتراه لاتثق به فلطنا نراه في المنام ، فإن قال وأنا من جملتهم فانيشاك بشافي الحسوسات فيقال هذا شخس فسد مزاجه وامتنع علاجه فيترك أياما فلائل وماكل مربض يقوى على علاجه الأطباء هذا حَمَ الجاحد . وأما الذي لا يجحد ولكن لايفهم فطريق السالكين معه أن ينظروإإلى عينه التي بشاهد بها عالم اللسكوت فان وجدوها صحيحة فىالأصلوقد نزل فيها ما.أسوديقبلالازالة والتنقية اشتغلوا بتنقيته اشتغال الكحال بالأبسار الظاهرة فاذا استوى بسرء أرشد إلى الطريق اليسلسكماكا فعل ذلك صلى الله عليه وسلم بخواص أصحابه فانكان غير قابل للملاج فلم يمكنه أن يسلك الطريق الذي ذكرناه في التوحيد ولم يمكنه أن يسمع كلام ذرات الملك ولللسكوت بشهادة التوحيد كلوه محرف وصوت وردوا فدوة التوحيد إلى حضيض فهمه فان فعالم الشهادة أيضا توحيدا إذ يعلم كل أحد أن للنزل خسد بصاحبين والبلد بفسد بأميرين فيقال له على حدعقله إله العالم واحد والمدبر واحد إذ لوكان فهما آلهة إلااقه لفسدتا فيكون ذلك على ذوق مارآه في عالم الشهادة فينفرس اعتقاد التوحيد في قلبه جذا الطريق اللائق بقدر عقله وقد كلف الله الأنبياء أن يُكلموا الناسطي قدر عقولهم ، وقالك نزل القرآن بلسان العرب على حد عادتهم في المحاورة . فان قلت. فمثل هذا التوحيد الاعتقادي هل يصلح أن يكون عمادا للتوكل وأصلا فيه ؟ فأقول نم فانالاعتقادإذا قوى عمل عمل السكشف في إثارة الأحوال إلاأنه في الغالب يضعف ويتسارع إليه الاضطراب والترازل غالبا ولذلك يحتاج صاحبه إلى متكلم يحرسه بكلامه أوإلى أن يتعلم هواالكلام ليحرس بهالعقيدةالتي تلقلها من أستاذه أومن أبويه أومن أهل بلمه . وأما الذي شاهد الطريق وسلكه بنهسه فلاغاف عليه شي من ذلك بل لوكشف الغطاء لما ازداد يغينا وإن كان بزداد وسوحاكما أن الذيبريإنساناني وقت الإسفار لايزداد يقينا عند طلوع الشمس بأنه إنسان ولكن يزداد وضوحا فى نفسيل خلقته ومامثال للسكاشفين وللمتقدين إلاكسحرة فرعون مع أصحاب السامرى فان سحرة فرعون لماكانوا مطلمين على منتهى تأثير السحر لطول مشاهدتهم وتجربتهم رأوا من موسى عليه السلام ماجاوز حدود السحر وانكشف لهم حقيقة الأمر فلم يكترثوا بقول فرعون الأنطه زأيديكم وأرجلكم من خلاف \_ بل \_ فالوا لن نؤثرك على ماجاءنا من البينات والذي فطرنا فافض ماأنت فاض إنما تمنى هذه الحياة الدنيا ـ فان البيان والكشف عنم التغير . وأماأصحابالسامرى لماكان إعمانهم عن النظر إلى ظاهر الثعبانَ فنما نظروا إلى عجل السامري وحموا خواره تغيروا وحمواقوله..هذا إلحكم وإله موسى ـ وفسوا أنه لايرجع إليهم قولا ولايملك لهم صرا ولانعنا فسكل منآمن بالنظر

إلى ثميان يَدَمَرُلامُحالة إذا نظر إلى عجل لأن كليه، أمن عالما اشتهادة والاختلاف والنضاد في عالم الشهادة كثير . وأما عالم الملكوت فهو من عند الله تعالى فلذلك لاتجد فيه اختلافا وتضادًا أصلاً. فان قلت باذكرته من التوحيد ظاهر مهما ثبت أن الوسائطوالأسباب مسخرات وكل ذلك ظاهر إلافي مركات الانسان فانه يتحرُّك إن شاء ويسكن إن شاء فكيف يكون مسخرًا . فاعلم أنه اوكان مع هذا بشاء إن إراد أن يشاء ولايشاء إن لم يرد أن يشاء لكان هذا مزلةانقدم وموقع الفلطول كن علم أنه بفعل . يشاء إدا شاءأن يشأ أم لم يشأ فايست الشيئة إليه إذلوكانت إليه لا فتقرت إلى مشيئة أخرى وتسلسل إلى غير نهاية وإذا لم تكن الشيئة اليه فمهما وجدت المشيئة التيتصرفالقدرةإلىمقدورها انصرفت القدرة لاعالة ولم يكن لها سبيل إلى المخالفة فالحركةلازمةضرورة بالقدرةوالقدرةمتحركةضرورة عند أنجزام المشيئة فالمشيئة تحدث ضرورة في القلب فهذه ضرورات ترتب بعضها على بعض وليس للعبدأن يدفع وجود المشيئة ولاانصراف القدرة إلى القدور بعدها ولاوجودالحركةبعدبمثالشيئة القدرة فهو مضطر في الجميع . فان قلت فهذا جبرمحض والجبريناقضالاختيار وأنت لاتنكر الاختيار فكيف يكون مجبورا مختارا . فأقول لوانكشفالغطاء لمرفثأنه في عين الاختيار مجبور فهوإذن عجبور على الاختيار فكيف يفهم هذا من لايفهمالاختيار ، فلنشرحالاختيار بلساناللتكامينشرحا وجيزًا يليق يمـاذكر متطفلاً وتابعاً فان هذا السكتاب لم تفصد به إلاعلم العاملة ، ولسكني أقول لفظ الفعل في الانسان يطلق على ثلاثة أوجه : إذ يقال الانسان يكتب بالأصابع ويتنفس بالرئة والحنجرة وعرق المناء إذا وقف عليه مجسمه فينسب إليه الحرق في المناء والتنفس والسكتابة ، وهذه الثلاثة في حقيقة الاضطرار والحبر واحدة ولسكنها عتلف وراء فلك فيأمورفاً عرباك عنها شلات عبارات فنسمى خرقه للمباء عند وقوعه طى وجهه فعلا طبيعيا ونسمى تنفسه فعلا إراديا ونسمىكتابته فعلا اختاريا والجبر ظاهر في الفعل الطبيعي لأنهمهماوقف عي وجهالماء أو تخطى من السطم لليواء أغرق الهواء لاعالة فيكون الحرق بعد التخطئ ضروريا والتنفس في معناه فان نسبة حركة الحنجرة إلى إرادة التنفس كنسبة انخراق الماء إلى ثقل البدن فمهما كان النقل موجودا وجد الانحراق بمده وليس الثقل اليه وكذلك الارادة ليست اليه ، ولذلك لوقعسه عين الإنسان بابرة طبق الأجفان اضطرارا ولوأراد أن يتركها مفتوحة لم يقدر مع أن تفعيض الأجفان اضطراراضل|رادىولكنه إدا تمثل صورة الإبرة في مشاهدته بالادراك حدَّلت الارادة بالتغميض ضرورة وحدثت الحركةما ولوأراد أن يترك دقك لم يقدر عليه مع أنه فعل بالقدرة والارادة ققد النحق هذابالفعلالطبيميق كونه ضروريا . وأما الثالث وهو الاختياري فهو مظنة الانتباس كالسكنابة والنطق وهوالدي خال فيه إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل وتارة يشاء وتارة لايشاء فيظن من هذاأن الأمراليه وهذا للحمل عمني الاختيار فلنكشف عنه ءوبيانه أن الارادة تبع للعلم الذي بحكم بأن الشي موافق إن والأشياء تنقسم إلى مأمحكم مشاهدتك الظاهرة أوالباطنة بأنه يوافقك من غير تحير وترهد وإلى ماقديتردد العقل فيه قالذي تقطم به من غير تردد أن يقصد عينك مثلا بابرة أو بدنك بسيف فلابكون في علمك تردد في أن دفع ذلك خبرك وموافق فلاجرم تنبعث الارادة بالطروالقدرةبالارادة وتحصل حركة الأجفان بالدفع وحركة اليد بدفع السيف ولكن من غيرروبة وفسكرة ويكون ذلك بالارادة ومن الأشباء ما يتوقف النميز والعقل فيه فلايدرى أنهمو افق أم لافيحتاج الى روية وفسكر حتى يتميز أن الحير فى الفعل أوالنزك فاذا حصل بالفكر والروية العلم بأن!حدها خيرالتحق ذلك بالمذى يقطعُ بعمن غير روية فسكر فانبعثت الارادة هميناكما تنبعث لدفع السيف والسنان فاذا انبعثت لمعمل ماظهرالعقل

ضربين ضرب يبصر به أسر دنياه وضرب يسربه أمر آخرته ، وبذكر أن العقل الأول من نور الروح والعقل الثاني من نور الهداية غالممل الأوالموجود فيعامة ولدآدموالعقل الشاني موجود في الموحدين مفقود من الشم كين . وقيل|عبا صمى المقل عقلا لأن الجبل ظلمة فاذا غلب النبرد بسيره في تلك الظلية زالت الظلية فأسر فصار عقالا السبهل ، وقيسل عقل الإسان سيعشد في القنب ومتعمله في المسدر بين عيني الفؤاد والدى ذكرناه من كون العقل لسان

الروح وهوعقلواحد ليس هو على ضربين ولكنه إذا انتصب واستقام تأيد بالبصيرة واعتسادل ووضع الأشمياء في مواضعها وهذا العقل هوالعقل الستضيء بنور الشرع لأن انتصابه واعتداله هداه إلى الاستضاءة بنور الشرع لكون الثمرع ورد على لسان الني الرسل وذاك لقرب روحسه من الحفرة الالهيسة ومكاشفة بسيرته التى هى للروح بمثا بةالقلب بقسدرة الله وآياته واستقامة عقله بتأبيد البصيرة فالبصيرة تحيط بالعماوم الق يستوعبها العقل والق أنهخير سميت هذهالارادة اختيارامشتقا منالخير أىهو انبعاث إلىماظهر للمقل أنه خير وهو عنن تلك الارادة ولمينتظر في انبعائها إلى ماانتظرت تلك الارادة وهو ظهور خيرية الفعل في حقه إلاأن الخيرية فيدفع السيف ظهرت من غيرروية بلعلي البديمة وهذا أفتقر إلى الروية فالاختيار عبارة عن إرادة خاصةوهي التي انبعثت باشارة العقل فهاله في إدراكه توقف وعن هذاقيل إن العقل محتاج إليه للتمييز بينخير الحيرين وشر الشرين ولايتصور أن تنبعث الارادة إلابحكم الحسوالتخييل أوبحكم جرم منالعقل ولذلك لوأراد الانسان أن يحز رقبة نفسه مثلا لميمكنه لالعدم القدرة فيالبدو لالعدم السكين واحكن لفقد الارادة الداعية المشخصة للقدرة وإنما فقدتالارادة لأنها تنبعث بحكم العقل أوالحس بكون الفعل مواققا وقتلهنفسه ليس موافقا لهفلايمكنه معقوة الأعضاء أن يقتل نفسه إلا إذاكان فى عَمُونَةُ مُؤْلَةً لاتطاق فانالعقلهمنا يتوقف في الحكم ويتردد لأن تردده بين شرالشرين فان ترجح له بمدالروبةأن ركالقتل أفلشرا لميمكنه قتل نفسه وآنحكم بأنالقتل أقل شراوكان حكمه جزما لاميل فيه ولاصارف منهانبعثت الارادة والقدرة وأهلك نفسه كالذى يتبنع بالسيف للفتل فانهرمي بنفسه من السطح مثلاوإن كانمهلكا ولايبالي ولايمكنه أنلارمي نفسه فان كان يتبع بضرب خفيف فان اتهى إلى طرف السطح حكم العقل بأن الضرب أهون من الرمى فوقفت أعضاؤه فلا يكنه أن يرمى نفسه ولا تنبعث له داعية البتة لأن داعية الارادة مسخرة عكم العقل والحسّ والقدرة مسخرة الداعية والحركةمسخرةللقدرةوالكلمقدربالضرورةفيه موحيث لايدرى فآعا هومحل وعجرىلمذمالأمور فأماأنيكون،منهفكلاولافاذن معنىكونه مجبوراأن جميع ذلك حاصل فيه من غيره لامنه ومعنىكونه مختارا أنه محل لارادة حدثت فيه جبرا بعد حكم العقل بكون الفعل خبرا محضاموافقاوحدث الحكم أيضًا جبرافاذاهو مجبور على الاختيار ففعل/انار في الاحراق مثلا جبر محض وفعل الله تعالى اختيار محضّ وفعل الانسان على منزلة بين البزلتين فانه جبر علىالاختيار فطلب أهل الحق لهذا عبارة ثالثة لأنهلا كانفناتاك واثتموا فيهبكتاباللهتعالى فسموهكسبا وليسمناقضاللجبرولااللاحتيار بل هوجامع الينهما عند من فهمه وقعل الله تعالى يسمى اختيارا بشرط أن لايفهم من الاختيار إرادة بعد تحير وتردد فانذلك فيحقه محال وحميم الأافاظ المذكورة فياللغات لايمكن أن تستعمل في حق أنه تعالى إلاطي نوع من الاستمارة والنجو ز وذكر ذلك لايليق بهذا العلم ويطول القول فيه . فان قلت فهل تقول إن العلمولدالار ادةو الارادة ولدت القدرة والقدرة ولدت الحركة وأن كل متأخر حدث من المتقدم. فان قلت دلك فقد حكمت محدوث شي لامن قدرةالله ته لي وان أبيت ذلك فما مني رتب البعض من هذا هلى البعض. فاعلم أن القول بأن بعض دلك حدث عن بعض جهل محض سواء عبر عنه بالتولد أو بغيره بل حوالة جميعة لكعلى المعنىالدى يعبر عنه بالقدرة الأزلية وهوالأصل الذى لميةف كافة الحلق عليه إلا الراسخون في العلم فانهم وقفوا طي كنه معناء والحكافة وقفوا على مجردلفظه مع نوع تشبيه بقدرتنا وهوبعيد عن الحقُّ وبيان ذاك يطول ولسكن بعض القدورات مترتب على البعض في الحدوث ترتب الشهر وطاطئ الشرط فلاتصدر من القدرة الأزلية إرادة إلا بعدعام ولاعلم إلابعد حياة ولاحياة إلابعد محل الحياة وكالابجوزان قال الحياة عصل من الجسم الذي هو شرط الحياة فكذلك في سائر درجات الترنيب ولكن بعض الشروط ربماظهرت للعامة وبعضها لمبظهر إلاللخواص المكاشفين بنورالحق وإلافلا يتقدمه تقدم ولايتأخرمتأخر إلابالحق واللزوم وكذلك جميع أفعال الله تعالى ولولاذلك لكان التقديم والتأخير عبئا يضاهي فعل الحبانين تعالى الله عن قول الجاهلين علو ّاكبرا وإلى هذاأشار قوله تعالى ــ وماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون ــ وقوله تعالى ــ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما

الاعبين . ماخلفناهما إلا بالحقّ ــ فتكلّ مابين السهاء والأرض حادث على ترتيب واجب وحقّ لازم لاينمو رأن يكون إلا كماحدث وعلى هذاالترتيب الذى وجد فما تأخر متأخر إلالانتظار شرطه وللشروط فبالشرط عالوالهاللايوصف بكونهمقدورافلايتأخرالطمعن النطفة إلالفقد شرطالحياةولأتتأخر عنها الارادة بعدائهم إلالفقد شرط العفر وكل ذلك منهاج الواجب وترتيب الحق ليس فيشي من ذلك لعبوانفاق بلكلذلك محكمة وتدبيروتفهمذلك عسير ولكنا نضربالتوقف القدورمع وجودالقدرة علىوجود الشرطمثالايقربمبادى الحقيمن الأفهامالضعيفة وذلك بأن تقدر إنسانا محدثا قدانغمس فالماء الىرقبته فالحدثلا يرتفع عنأعضائه وإنكان الماء هوالرافع وهو ملافله فقدرالقدرةالأزلية حاضرة ملاقبة للمقدورات متعلقة بها ملافاة المباء للأعضاء ولسكن لايحصل بهاالمفدوركمالايحصلرفع الحارث بالماء انتظارا للشرط وهو غسل الوجه فاذا وضع الواقف فىالماء وجهه طىالماء عملالماءفى سائر أعضائه وارتفع الحدث فريما يظن الجاهل أنَّ الحدث ارتفع عن اليدين برفعه عن الوجه لأنه حدث عقيبه إذ يقول كان الماءملاقياولميكن رافعا والماء لميتغير عماكان فسكيف حصل منه مالم يحصل من قبل بلحمل ارتفاع الحدث عن اليدين عندغسل الوجه، فاذن غسل الوجه هو الرافع الحدث عن اليدين وهوجهل يضاهى ظن من يظن أن الحركة تحصل بالقدرة والقدرة بالارادة والارادة بالعلم وكل ذلك خطأ بلعند ارتفاع الحدث عن الوجه ارتفع الحدث عن اليد بالمساء الملاقي لهالابنسل الوجهوالماء لم يتغير والبدلم تنغير ولرعدت فبهما شيءولسكن حدث وجود الشرط فظهرأثر العلة فهكذا ينبغي أن تفهم صدور المقدرات عن القدرة الأزلية معأن القدرةقدعة والمقدورات حادثة وهذا قرع بابآخر لعالم آخرمنءوالم المكاشفات فلنترك جميع ذلك فان مقصودنا التنبيه على طريق التوحيد في الفعل فان الفاعلىالحقيقة واحدفهو المخوف والمرجو وعليه التوكل والاعباد ولم نقدرهي أننذكر من محار التوحيد الاقطرة من محر المقام الثالث من مقامات النوحيد واستيفاء ذلك في عمر نوح محال كاستيفاء ماء البحر بأخذ القطراتمنهوكلذلك ينطوى تحتقول لاإله إلااللهوماأخف مؤنته على اللسان وماأسهل اعتقاد مفهومانظه على القلب وماأعز حقيقته ولبه عندالعلماء الراسخين في العلم فكيف عند غيرهم . فان قلت فكيف الجعربين النوحيد والشرعومعني التوحيدأن لافاعل إلاالله تعالى ومعنى الشرع إثبات الأفعال للعادفانكان المبدفاعلافكيف بكون الله نعالى فاعلاوإنكان الله نعالى فاعلا فكيف يكون العبدفاعلا ومفعول سنفاعلين غير، فهوم . فأقول لعمذلك غيرمفهوم إذا كان الفاعل معنى واحد وإن كان له معنمان وبكور لاسم مجملامرددا بينهمالم يتناقض كإيقال قنل الأمير فلانا ويقال قتله الجلاد ولكن الأمير قانل عمنى والجلاد فاتل يمعنى آخرف كمذلك العبد فاعل يمعنى والله عزوجل فاعل بمعنى آخر فمعنى كون الله تعالى فاعلا أنهالهترع الموجد ومعنىكون العبد فاعلاأنهالمحل الذىخلقفيه القدرة بعدأنخلق فيه الارادة بمدأن خلق فيه العيرفار تبطت القدرة بالارادة والحركة بالقدرة ارتباط الشرط بالمشروط وارتبط بقدرة الثار تباط المعلول بالعلةوار تباط المخترع بالمخترع وكل ماله ارتباط بقدرة فان محل القدرة يسمى فاعلاله كيفما كان الارتباط كايسمى الجلادقاتلاوالأمير فاتلالأنالقتل ارتبط بقدرتهماولكن طي وجهين مختلفين فلذلك ممىفهلالهمافسكذلك ارتباط المقدورات بالقدرتين ولأجل توافق ذلك وتطابقه نسب المأتعالى الأفعال في القرآن مرة إلى الملائكة ومرة إلى العباد و نسبها بعيثها مرة أخرى إلى نفسه فقال تعالى في الموت \_فل بتوفاكمملك الموتـــُم قال عزوجلــالله بتوفى الأنفس حين موتهاــوقال تعالىـــأ فرأ يتم ما عرثون ــ أضاف إلينائم قال تعالى أناصب الماء صبائم شققناالأرض شقافأ نبتنافيها حبا وعنبا لـ وقال عزوجل لـ فأرسلنا إلىهارو خنافتمئل لهابشر اسويا - ثم قال تعالى - فنفخنا فيها منروجناوكان النافخ جبريل بمليه

يضيقءنها نطاقالعةل لأنها تستمد من كمات الله التي ينفد البحر دون تفادها والعقل ترجمان تؤدى البصيرة إليه من ذلك شطرا كا يؤدى القلب إلى اللسان بعض مافيسه ويستأثر بيعضه دون اللسان ولهذا المعنىمن جمد على مجرَّد العقل من غير الاستضاءة بنور الشرع حظى جاوم الكائنات التي هي من الملك والملك ظاهر الكاثنات ومن استضاء عقله بنور الشرع تأيد بالبصيرة فاطلع على الملكوت والملكوت ماطهن البكائنات اختص عكاشفته أرباب البصائر

السلام وكما قال تعالى ــ فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ــ قيل في التفسير معناه إذا قرأه عليك جبريل ، وقال تعالى ـ قاتلوهم بعذبهم الله بأيديكم ـ فأضاف الفتل إليهم والتعذيب إلى نفسه والتعذيب هو عين القتل بل صرح وقال تعالى ـ فلم تقناوهم ولكن الله قتابهم ـ وقال تعالى ـ ومارميت إذ رميت ولكن الله رمي ــ وهو جمع بين النني والإثبات ظاهرا ولكن مصاء ومارميت بالمعنىالذي يكون الرب به راميا إذ رميت بالمحني الذي يكون العبد به راميا ، إذ هما معنيان مختلفان . وقال الله تعالى ــ الذي علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم ــ ثم قال ــ الرحمن علم القرآن ــ وقال ــ علمه البيان - وقال - ثم إن علينا بيانه - وقال - أفرأيتم ماتمنون أأنتم تخلفونه أم تحن الخالفون - ثم قال وسول الله صلى الله عليه وسلم فى وصف ملك الأرحام ﴿ إِنَّهُ يَدْخُلُ الرَّحْمُ فِيأَخَذُ النَّطَفَةُ فَيَدْه ثم يصورها جسدا ، فيقول يارب أذكراًم أنثى أسوى أم معوج فيقول الله تعالى ماشاء وعملق الملك (١) ي. وفي لفظ آخر «ويصور الملك ثم ينفخ فيه الروح بالسمادة أوبالشقاوة» . وقدقال بعض السلف إن الملك الذي يقال له الروح هو الذي يولج الأرواح في الأجساد ، وأنه يتنفس بوصفه فيكون كل نفس من أنفاسه روحاً يلج في جسم ولذلك سمى روحاً وماذكره في مثل هذا الملك وصفته فهو حق شاهده أرباب الفلوب بيصائرهم فأماكون الروح عبارة عنه فلايمكن أن يعلم إلابالنقل والحسكم به دون النقل تخمين مجرد وكذلك ذكر الله تعالى فى القرآن من الأدلةوالآباتُ فى الأرض والسموات ثم قال ــ أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ــ . وقال ــ شهد الله أنه لاإله إلاهو \_ فيين أنه الدليل على نفسه وذلك ليس متناقضا بل طرق الاستدلال مختلفة فكم من طالب عرف الله تعالى بالنظر إلى الموجودات، وكم من طالب عرف كل الموجودات بالله تعالى كما قال بعضهم عرفت ری بربی ولولا ربی لمسا عرفت ربی وهو معنی قوله تعالی ــ أولم یکف بربك أنه على كل شيء شهيد \_ وقد وصف الله تعالى نفسه بأنه المحنى والمعيت ثم فوض الموت والحياة إلى ملكين فغي الحبر وأن ملكي الموت والحياة تناظرا ، فقال ملك الموت أناأميتالأحياء،وقال.ملك الحياة أناأحيي المونى فأوحى الله تعالى إلېماكونا على عملكما وماسخرتكما له من الصنع وأناالمميت والهي لاعيت ولا محي سواي (٢) ۾ فاذن الفعل يستعمل على وجوء مختلفة فلاتتناقض هذه المماني إذا فيمت ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للذي ناوله التمرة وخذها لولم تأتها لأتنك (٢٠)، أضاف الانيان إليه وإلى الممرَّرة ، ومعلوم أن الممرَّرة لاتأتى على الوجه الذي يأتي الانسان إليها وكذلك لما قال التائب أنوب إلى الله تعالى ولاأنوب إلى محمد فقال صلى الله عليه وسلم ﴿عرف الحق لأهله(٤) ﴾

الا التائب أنوب إلى الله تعالى و لا أنوب إلى محد فقال صلى الله عليه وسلم وعرف الحق لأهله (٤) حديث وصف ملك الأرحام أنه يدخل الرحم فيأخذ النطقة بيده ثم بصورها جسدا الحديث البزار وابن عدى من حديث عائشة إن الله تبارك وتعالى حين يريد أن يخلق الحلق بيعث ملكا فيدخل الرحم فيقول يارب ماذا الحديث وقى آخره فحامن شي الاوهو بخلق معه فى الرحم وفي سنده في الرحم وفي منده بهالة وقال ابن عدى إنه منكر ، وأصله متفق عليه من حديث ابن مسعود بنحوه (٢) حديث إن ملك الحوت والحياة تناظرا فقال ملك الموت أناميت الأحياء وقال ملك الحياة أنا أحي الأموات فأوحى الله إليهما أن كونا على عملكما الحديث لم أجدله أصلا (٣) حديث قال للذى ناوله التمرة خذها لولم تأمها لا بن عبان في كتاب روضة المقلاء من رواية هذيل بن شرحبيل ووسله الطبراني عن هذيل عن امن عمر ورجاله رجال الصحيح (٤) حديث إنه قال للذى قال أتوب إلى الله ولا توب إلى عن امن عمر ورجاله رجال الصحيح (٤) حديث إنه قال للذى قال أتوب إلى الله ولا توب إلى عن امن عمر ورجاله رجال الصحيح (٤) حديث إنه قال للذى قال أتوب إلى الله ولا توب إلى عن امن عمر ورجاله رجال الصحيح (٤) حديث إنه قال للذى قال أتوب إلى الله ولا توب إلى المحديث في الزكاة .

والعقول دون الجامدين على مجرد العقول دون البصائر وقدقال بعضهم إن العقل عقلان عقل للهداية مسكنه في القلب وذلك للمؤمنين الوقنين ومتعمله في الصدربين عيني الفؤاد والعقل الآخر مسكنه فيالدماغ ومتعمله في الصدر بعن عيني الفؤاد فبالأول يدير أمر الآخرة ، وبالثانى يدبر أمر الدنيا والذي ذكرناه أنه عقل واحمد إذا تأيد بالبصيرة دبر الأمرين وإذا تفرد دبر أمرا واحداوهو أوضع وأبين ، وقد ذكرنا في أول الباب من تديره النفس الطمئنة والأمارة

فكلمن أمناف الكلإلى الله تعالى فهو المحتق الذى عرف الحق والحقيقة ومن أمنافه إلى غير فهو المتجور والمستعير فيكلامه وللتجور وجهكما أن للحقيقة وجها واسم الفاءلوضعهواضعاللغةالمخترع ولسكن ظن أن الانسان محترع بقدرته فسها. فاعلا محركته وظن أنه تحقيق وتوهم أن نسبته إلى الله تعالى على سبيل الحجاز مثل نسبة القتل إلى الأمير فانه مجازبالاضافة إلى نسبته إلى الجلادفلماانكشف الحق لأهله عرفوا أن الأمم بالعكس وقالوا إن الفاعل قد وضعته أسمااللغوى للسخترع فلافاعل|لاالله فالاسم له بالحقيقة ولنيره بالحجازأى تتجوز به عما وضعه اللغوى لهولمماجرىحقيقة للعنيطي لسان بعض الأعراب قصدا أواتفاقا صدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وأصدق بيت تاله الشاعر قول لبيد: ♦ ألاكل شي ماخلا الله بإطل • (١) على أي كل مالاقوام له بنفسه وإنما قوامه بغيره فهو باعتبار نفسه باطل وإنما حقيته وحقيقته بغيره لابنفسه فاذن لاحق بالحقيقة إلاالحي القيوم الذي ليس كمثله شيء غانه قائم بذاته وكل ماسو اه قائم بقدرته فهو الحق و ماسواه باطل ولذلك قال سهل: يامسكان كان ولرتسكن ويكون ولانكون فلماكنت اليوم صرت تقول أمَّا وأناكن الآنكا لر نكن فانه اليوم كاكان. فإن قلت قد ظهر الآن أن الكل جير لهامعني الثواب والعقابوالغضب والرمناوكيف غضبه طي فعل نفسه. فاعلم أن معنى ذلك قد أشرنا إليه في كتاب الشكر فلانطول باعادته فهذا هوالقدرالذي رأينا الرمز إليه من التوحيد الذي يورث حال التوكل ولايتم هذا إلابالاعـان بالرحمة والحـكمة فان التوحيد يورث النظر إلى مسبب الأسباب والاعمان بالرحمة وسعتها هو الذي يورث الثقة عسبب الأسباب ولايتم حال التوكل كما سيأتى إلابا لثفة بالوكيل وطمأ نينة الفاب إلى حسن نظر الكفيل وهذا الاعمان أيضا باب عظيم من أبواب الايمان وحكاية طريق المكاشفين فيه تطول فلنذكر حاصه ليمتقده الطالب لمقام التوكل اعتفادا قاطعا لايستريب فيه وهو أن يصدق تصديقا يفينيا لاضعف فيهولاريب أن الله عز وجل لوخلق الحلق كلهم على عقل أعقلهم وعلم أعلهم وخلق لهم من العسلم ماتحتمله نفوسهم وأفاض عليهم من الحسكمة مالامنتهى لوصفها ثم زاد مثل عدد جميعهم عفما وحكمة وعقلا ثم كشف لهم عن عواقب الأمور وأطلعهم على أسرار اللكوت وعرفهم دقائق اللطف وخفايا العقوبات حق اطنعوا به طي الحيروالثير والنفع والضرئم أمرهمأن يدبروا الملك والملكوت بماأعطوا من العلوم والحسكم لما اقتضى تدبير جميمهم مع التعاون والنظاهر عليه أن يزاد فها دبر الله سبحانه الحلق به في الدنيا والآخرة جناح بعوضة ولاأن ينقس منها جناح بعوضة ولاأن يرفع منها ذرةولاأن غنض منها فدة ولاأن يدفع سرش أوعيب أونقس أواقر أوضر عمن بلي بهولاأن يزال محة أوكال أوغني أونفع عمن أنع الله بَّه عليه بلكل ماخلقه الله تعالى من السموات والأرض إن رجعوا فيها البصر وطولوا فيها النظر مارأوافيها من تفاوت ولافطور وكل ماقسم الله تعالى بين عبادهمنرزق وأجل وسرور وحزن وهجز وقدرة وإعنان وكفروطاعة ومصية فكله عدل محض لاجور فيهوحق صرف لاظلم فيه بل هو على الترتيب الواجب الحق على ماينبني وكماينبغي وبالقدر الذي ينبني وليس في الامكان أصلا أحسن منه ولاأتم ولاأكمل ولوكان وادخره مع القدرة ولم يتفضل بغطه لكان عجلا يناقش الجود وظلما ينافش المدل ولولم يكن قادرا لكان هجزا ينافض الالهية بلكل فقر وضرفى الدنيا فهو نفصان من الدنيا وزيادة في الآخرة وكل نفس في الآخرة بالاطافة إلى شخص فهو فعيم بالاضافة إلى غيرء اذ لولا الديل لما عرف قدر النهار ولولا المرض لماتنم الأصحاء بالصحّة ولولاالنار

(١) حديث أصدق بيت قالته العرب بيت لبيد: ﴿ أَلَا كُلُّ شَى مَاخَلًا لَهُ بَاطُلَ ﴿ مَتَفَقَ عَلَيْهِ مَنْ حَدَيْثُ أَنِي هَرِيرَةً بِلْفَظَ قَالُهُ الشَّاعَرِ وَفَى رَوَايَةً لِمَنْهُ أَشْعَرَ كُلَّةً تَسْكُلُمَتَ بِهَا العرب مايتبه الانسان به إلى كونه عقسلا واحدا وثيدا بالبصيرة تارة والله المصواب . والحداث في معرفة الحسواط وتفصيلها الحدواط وتفصيلها

وتميزها ]
أخبر ناشيخنا أبو النجيب أبو الفتح الحروى قال أخبر نا أبو نصر التراق قال أنا أبو المباس قال أنا أبو المباس المبسوبي قال أنا أبو عيسى الترمذي قال أنا هناد قال أنا عبد المباس عن قال أنا هناد قال أنا عبد المباس عن المباري عن المباري عن المباري عن المباري عن عماء بن المباري عن عماء بن المباري عن عمدود المباري عن عمدود المباري المباري عن مسعود

لما عرف أهل الجبة قدر النعمة وكان فداء أرواح الانس بأرواح البهائم وتسليطهم على ذبحهاليس بظلم بل تقديم الخان الجنان بعظيم العقوبة على أهل الرئم النعم على سكان الجنان بعظيم العقوبة على أهل النيران وفداء أهل الايمان بأهل الكفران عين العدل ومالم مخلق الناقس لا يعرف السكامل ولولاخلق البهائم لمساظهر شرف الإنس فان الكال والنقس يظهر بالاضافة فمقتضى الجود والحسكة خلق السكامل والناقس جميعا وكا أن قطع اليد إذا تأكلت إبقاء على الروح عدل لأنه فعلم كامل بناقس فكذلك الأمر في التفاوت الذي بين الحلق في القسمة في الدنيا والآخرة فكل ذلك عدل لاجور فيه وحق لالمب فيه وهذا الآن محر آخر عظيم المحق واسع الأطراف مضطرب الأمواح قريب في السعة من محر التوحيد فيه غرق طوائف من القاصرين ولم بعلوا أن ذلك غا، ض لا يتقله إلا العالمون ووراء عذا البحر سير القدر الذي تحير فيه الأكثرون ومنع من إفتاء سره المساشفة إلا العالمون أن الحير والشر مقضى به وقد كان ماقضى به واجب الحصول بعسد سبق الشيئة فلا راد لحسكه ولامعقب لقضائه وأمره بل كل صغير وكبر مستطر وحصوله بقدر معلوم منتظر وما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ، ولنقتصر على هذه المرامز من داوم السكاشفة التى هيأصول بخطئك وما أخطأك له يكن ليصيبك ، ولنقتصر على هذه المرامز من داوم السكاشفة التى هيأصول مقام التوكل ولزجع إلى علم الماملة إن شاء الله تعالى وحسبنا الله ونعم الوكيل .

الشطر الثانى من الكتاب ؛ في أحوال التوكل وأعماله وفيه بيان حال التوكل وبيان ماقاله الشيوخ في حد التوكل وبيان التوكل في الكسب للمنفرد والميل وبيان التوكل بترك الادخار وبيان التوكل في وفع الشكسب للمنفرد والميل وبيان التوكل في إزالة الضرر بالنداوى وغيره والله الموفق برحمته .

بيان حال التوكل

قدذكر لاأن مقام للتوكل ينتظم من علم وحال وعمل وذكرنا العلم فأما الحال فالتوكل بالتحقيق عبارة عنهوإنما العلمأصله والعمل ثمرته وقدأ كثر الحائضون في بيان حدالتوكيل واختلفت عباراتهموسكلم كملواحد عزمقام نفسهوأخبر عنحده كاجرت عادةأهل التصوفبه ولافائدة فى النقل والاكثار فلنكشف الغطاء عنه ونقول : التوكل مشتق من الوكالة يقال وكيل أمره إلى فلان أى فوضهاليه واعتمد عليه فيه ويسمى الوكول إليه وكملا ويسمى الفوض إليه متكلا عليه ومتوكلا عليه مهما اطمأنت إليه نفسه ووثق به ولم يتهمه فيه بتقصير ولم يعتقد فيه عجزا وقصورا فالتوكل عبارة عن اعباد القاب على الوكل وحده ولنضرب للوكيل في الحصومة مثلاً فنقول : من ادعى عايه دعوى باطلة بتلبيس فوكل للخصومة من يكشف ذلك التلبيس لميكن متوكلا عليه ولاو اثقابه ولامطمأن النفس بتوكيله إلاإذا اعتقدفيه أربعة أمور : منتهى الهدايةومنتهى القوأة ومنتهى الفصاحة ومنتهىاالشفقة أما الهداية فليعرف بها مواقع التلبيس حتى لايخفي عليه من غوامض الحيل شيء أصلا وأما القدرة والقو قفليستجرى طيااتصريم بالحق فلايداهن ولايخاف ولايستحى ولابجبنفانه ربمايطلع علىوجه تلبيس خسمه فيمنعه الحوف أو الجبن أو الحياء أو صارف آخر من الصوارف الضفة للقلب عن النصريح به وأما الفصاحــة فهي أيضا من القدرة إلا أنها قدرة في اللـــان طي الانصاح عن كمل ما استجرأ القلب عليه وأشار إليــه فلاكل عالم بمواقع التلبيس قادر بذلاقة لسانه على حل عقدة التلبيس وأما منتهى الشفقة فيكون باعثا له على بذلكل مايقدر عليه فى حقه من الجهود فان قدرته لاتفنىدون العناية بهإذا كانلابهمه أمرءولايبالى به ظفر خسمه أولميظفر هلك به حقه أولميهلك فان كان شاكا في هذه الأربعة أو في واحدة منها أو جوز أن يكون خسمه في هذه الأربعة أكمل منه لإنطمين نفسه إلى وكيله بل بق مترعج القلب مستغرق الهم بالحيلة والتدبير ليدفع ما محذرهمن نصور

رضى الله عنه قال قال رسولالتصلي الله عليه وسلروإن الشيطان لمة بابن آدم والدلك لمة فأسالمة الشيطان فايعاد بالشرون كذب بالحق وأمالمسة اللك فايعاد بالحر وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليط أنه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتمو ذ بالله من الشيطان مم قــــرأ \_الشيطان يعدكمالفقر ويأمركم الفحشاء ... وإعا يتطلع إلىمعرفة الفتين وتمييزا لحواطر طالب مريد يتشو فإلى ذلك تشو"ف العطشان إلى الماء لما يعلم من وقع ذلك وخطره وفلاحه وصلاحسه

وفساده ويكون ذلك عبدا مرادا بالحظوة صفو اليقسين ومنح الونسين وأحكار التشوف إلى ذلك للمقربين ومن أخل به فی طریقهم ومن أخذفي طريق الأترار قد يتشوف إلى ذلك بعض التشوف لأن التشوف إليه بكون علىقدر الهمة والطلب والارادة والحظ ومن الله الكريم من هو في مقام عامة الومنين والمملين لايتطام إلى معرفة اللمتين ولا يهتم بتمييز الحواطر ومن الحواطر ماهي رسل اقه تعالى إلى العبد كما قال بعضهم لى قلب إن عصيته

وكيله وسطوة خسمه ويكون تفاوت درجةأحواله فىشدة الثقة والطمأنينة بحسب تفاوت قو ةاعتقاده لَهذه الحصال فيه والاعتقادات والظنون في القوَّة والضعف تتفاوت تفاوتًا لاينحصر فلاجرم تتفاوت أحوالالتوكلين فيقو"ة الطمأنينة والثقة نفاوتا لاينحصر إلى أنينتهي إلىاليفين الذي لاضف فيه كا لوكان الوكيل والدللوكل وهو الذي يسمى لجم الحلال والحرام لأجله فانه يحسل له يقين بمنهمي الشفقةوالعناية فتصير خسلة واحدة من الحصال الأربعة قطعية وكذلك سائر الحصال يتصورأن يحصل القطع به وذلك بطول المعارسةوالتجربةوتواترالأخباربأنه أفسيع الناس لسانا وأقواهم بياناوأقدرهم على نصرة الحق بل على تصوير الحق بالباطل والباطل بالحق فاذا عرفت التوكل في هذا للثال فقس عليمه التوكل على الله تعالى قان ثبت في نفسك بكشف أو باعتقاد جازم أنه لافاعل إلا الله كا سبق واعتقدت معذلك تمسام العم والقدرة على كفاية العباد ثم تمسام العطف والعناية والرحمة بجعلة العباد والآحاد وأنه ليس وراء منتهي قدرته قدرة ولاوراء منتهي علمه علم ولا وراء منتهي عنايته بك ورحمته الدعناية ورحمة إتكل لاعمالة قلبك عليه وحده ولمياتفت إلى غيره بوجه ولاإلى نفسه وحوله وقو"ته فانه لاحول ولاقوة إلا بالله كاسبق في التوحيد عند ذكر الحركة والقدرة فان الحول عبارة عن الحركة والقورة عبارة عن القدرة فان كنت لا تجد هذه الحالة من نفسك فسببه أحد أمرين إماضعف اليقين باحدى هذه الحصال الأربعة وإماضعف القلب ومرضه باستيلاء ألجبن عليه وأنزعاجه بسبب الأوهام الغالبة عليه فان القلب قد ينزعج تبعا للوهم وطاعة له عن غير نفصان في اليفين فان من يتناول عسلا فشبه بين يديه بالعذرة رعا نفرطبعه وتعذر عليه تناوله ولو كلف العاقل أنهييت مع الميت في قبر أو فراش أو بيت نفرطبمه عن ذلك وإنكان متيقنا بكونه ميتا وأنه جماد في الحال وأن سنة الله تعالى مطردة بأنهلا عيسره الآن ولا عميه وإنكان قادراعليه كمأنها مطردة بأن لايفلب القلمالة ي في يده حبة ولا يقلب السنور أسدا وإن كان قادرا عليه ومع أنه لايشك في هذا اليقين ينفر طبعه عن مضاجعة الميت في فراش أو الميت معه في البيت ولا ينفر عن سائر الجادات وذلك جين في القلب وهو نوع ضعف قلما يخلو الانسان عن شيء منهوإن قلوقديقوي فيصير مرضاحتي غاف أن يبيث في البيتوحدممع إغلاق الباب وإحكامه فاذن لابتم التوكل إلابقوة القلب وقوة اليقين جميعا إذبهما محصل سكونالقلب وطمأ نينته فالسكون في القلب شيءواليقين شيء آخرفكي من يقين لاطمأ نينة معه كماقال تعالى لابراهيم عليه السلام ــ أولم تؤمن قال بلى ولسكن ليطمئن قلى ــ فالتمس أن يكون مشاهدا إحياء اليت بعينه ليثبت في خياله فان الـفس تتبـع الحيال وتطمئن به ولانطمئن باليقين في ابتداء أمرها إلى أنتباغ بالآخرة إلى درجة النفس الطمئنة وذلك لا يكون فى البداية أصلاوكم من مطمئن لا يقين له كسائر أرباب الملل والذاهب فاناليهودي مطمئن القلب إلى تهوده وكذا النصراني ولايقين لهم أصلا وإعما يتبعون الظن وماتهوى الأنفس ولقدجاءهم منزرتهم الحدى وهو سبب اليقين إلا أتهم معرمتون عنه فاذن الجين والجراءة غرائز ولاينفه اليقين معهافهي أحد الأسباب الق تضاد حال التوكل كأأن ضغف اليقين بالخصال الأربعة أحدالأسباب وإذا اجتمعت هذه الأسباب حصلت الثقة بالدتعالي وقد قيل مكتوب فىالتوراةمامون من تقته إنسان مثله وقدقال ﷺ «من استعز بالعبيد أذله الله تعالى (١٠) ﴿ وَإِذَا انْكَشَف الكممنى النوكل وعلمت الحالة التي يميت توكلافاعلم أن ثلك الحالة لهافى القوة والضعف ثلاث درجات:

<sup>(</sup>١) حديث من اعمر بالعبيد أذله الله العقبلي في الضفاء وأبو نعم في الحلية من حديث عمر أورده العقبلي في ترجمة عبد الله بن عبد الله الأموى . وقال لا يتابع على حديثه وقد ذكره ابن حبان في الثقات وقال مخالف في روايته .

عسبت الله وهذاحال عبسد استقام قلبه واسستقامة القلب اطمأنينة النفس وفي طمأنينة النفس بأس الشبطان لأن النفسي كلا تحركت كدرت منفو القلب وإذا تكدر طمع الشيطان وقرب منه لأن صفاء القلب محفوف بالتذكر والرعاية وللذكر نور بتقيه الشبطان كاتقاء أحمدنا النار ، وقد ورد في الحسسروان الشيطان جائم على فلب ابن آدم فاذا ذكر الله تعالى تولى وخنس وإذا غفمل التقمقلبه فحدثه ومناه وقال اقه تعالى ــومن يمش عن ذڪر

الدرجة الأولى : ماذكرناه وهو أن يكون حاله في حق الله تعالى والثقة بكفالته وعنايته كحاله في الثقة بالوكيل . الثانية : وهي أقوى أن يكون حاله مع الله تعالى كحال الطفل مع أمه فانه لا يعرف غير هاولا يَهزع إلى أحد سواها ولايستمد إلاإياها فاذا رآها تعلق في كل حال بذيلُها ولم غلها وإن نابهأس في غيبتها كان أوَّل سابق إلى لسانه ياأماه وأول خاطر يخطر على قلبه أمه فانهامفزعه فانه قدوثق بكفالتها وكفايتها وشفقتها ثقة ليدت خالية عن نوع إدراك بالتمينز الذى له ويظن أنهطبع من حيث إن الصي لوطولب بتفصيل هذه الحصال لم يقدر على تلقين لفظه ولاعلى إحضاره مفسلافي ذه: هو الحزكر كل ذلك وراء الادراك فمن كان باله إلى الله عز وجلو نظره إليه واعتاده علىه كالمكلف الصي بأمه فيكون متوكلا حقا فإن الطفل متوكل على أمه والفرق بين هذا وبين الأولـأنهذامتوكلوقدفنىفى توكله عن توكمه إذ ليس يلتفت قلبه إلى التوكل وحقيقته بل إلى النوكل عليه فقط فلامجال في قلبه لفير المتوكل عليه . وأما الأول فيتوكل بالتكلف والكسب وليس فانباعن توكله لأن له النَّه اتا إلى توكله وشعورابه وذلك شغل صارف عن ملاحظة المتوكل عليه وحدمو إلى هذه الدرجة أشار سهل حيث سئل عن التوكيل ماأدناه قال ترك الأماني قيل وأوسطه قالترك الاختيار وهو إشارة إلى الدرجة الثانية. وسئل عن أعلاه فلم يذكره وقال لايعرفه إلامن بلغ أوسطه. الثالثة :وهيأعلاهاأنكون بين يدى الله تعالى في حركاته وسكناته مثل البت بين يدى الغاسللايفارقه إلافي أنه برى نفسه ميتا بحركه القدرة الأزلية كما تحرك يد الغاسل لليت وهو الذي قوى يقينه بأنه مجرى للحركة والقدرة والارادة والعلموساش الصفات وأن كلا يحدث جبرا وبكون باثنا عن الانتظار لمبايجرى عليه ويفارق الصيفان الصي يفزع إلى أمه ويصبح ويتعلق بذيلها ويعدو خلفها بل هو مثلصيعلم أنهوإن لميزعق بأمه فالأم تطلبهوأنه وإن لم يتعلق بذيل أمه فالأم محمله وإن لرساً لها اللين فالأم تماعه وتسقيه وهذا القام في التوكل شعر ترك الدعاء والسؤال منه ثقة بكرمه وعنايته وأنه يمطى ابتداء أفضل مما يسئل فكرمن نعمة ابتدأها قبل السؤال والدعاء وبغير الاستحقاق والقام التابي لاقتضى ترك الدعاء والسؤال منه وإنما يقتضي ترك السؤال من غيره فقط . فان قلت فهذه الأحوال هل يتصور وجودها. فاعلم أن ذلك ليس بمحال ولكنه عزيز نادر والقام الثانى والثالث أعزها والأول أقرب إلى الامكان ثم إذاو جدالثالث والثانى فدوامه أبعد منه بل يكاد لايكون المقام الثالث في دوامه إلا كصفرة الوجل فان انبساط القلب إلىملاحظة الحول والقوة والأسباب طبع وانقباضه عارض كما أن انبساط الدمإلى جميع الأطراف طبيع وانقباضه عارض والوجل عبارة عن انقباض الدم عن ظاهر البشرة إلى الباطن حنى تنمحي عن ظاهر البشرة الحرة الق كانت ترى من وراء الرقيق من ستر البشرة فان البشرة ستررفيق تتراءى. ن ور اله عمرة الدموا لقباضه يوجب الصفرة وذلك لايدوموكذا انتباض القلب بالسكلية عنملاحظةا لحول والقوةو سائر الأسباب الظاهرة لايدوم وأما القام الثانى فيشبه صفرة المحموم فانه قد يدوم يوماويومينوالأول بشبه صفرة مريض استحكم مرضه فلايبعد أن يدوم ولايبعد أن يزول . فان قلت قهل يبق معالمبدتد بيروتعلق بالأسباب في هذه الأحوال ؟ فاعلم أن القاماك الثانية في التدبير وأساما دامت الحالة باقية بل يكون صاحبها كالمبهوت والمقام الثانى ينفى كل تدبير إلامن حيث الفزع إلى الله بالدعاء والابتهال كندبيرالطفل فى التعلق بأمه فقط والمقام الأول لاينفي أصل التدبير والاختيارولكن بنفي بعضالندبيرات كالمتوكل على وكيله في الحصومة فانه يترك تديير مميزجية غيرالوكل ولكن لايترك الندير الدي أشار إليه وكيله به أوالنديير الذى عرفه من عادته وسنته دون صريح إشارته فأما الذى يعرفه باشارته بأن يقول اله لست أتكلم إلانى حضورك فيشتغل لاعمالة بالتدبير للحضور ولايكون هذا مناقضا توكله عليه إذليس هوفزعامنه

هريرة وقد تقدم .

إلى حول نفسه وقو"ته في إظهار الحمحة ولاإلى حول غيره بل من تمام توكله عليهأن يفعل مارسمهله إذ لولم يكن متوكلا عليه ولامعتمدا له في قوله لمـاحضر فقوله وأما العلوم من عادته واطرادسنته نيو أن يعلم من عادته أنه لابحاج الحصم إلامن السجل فنام توكله إن كان متوكلا عليه أن يكون معولا على سنته وعادته ووافيا مقتضاها وهو أن عمل السجل مع نفسه إليه عند مخاصمته فاذن لايستغي عن التدبير في الحضور وعن الندبير في إحسار السجل ولوترك شبئًا من ذلك كان شمعًا في توكله فسكيف يكون فعله نفصافيه ء نع بعد أن حضروفاء باشارته وأحضرالسجلوفاءبسنته وعادتهوقمد ناظرًا إلى محاجته فقد ينتهمي إلى المقاء الثاني والثالث في حضوره حتى يبقى كالمهوت الننظر لايفزع إلى حوله وقو"ته اذ لريبق له حول ولاتوة وقدكان فزعهإلىحولهوقوتهفىالحضورواحضار السجل باشارة الوكيل وسنته وقد انتهى نهايته فلم يبق إلاطمأ نينة النفس والثقةبالوكيل والانتظار لمبايجرى وإذا تأملت هذا اندفع عنك كل إشكال في النوكل وفهمت أنه ليس من شرط التوكل ترك كل تدبير وعمل وأن كل تدبير وعمل لا يجوز أيضًا مع التوكل بل هوطي الانفسام وسيأتى تفصيله في الأعمال فاذا فزعالتوكلإلى حوله وقوته فى الحضور والاحضار لايناقض التوكيل لأنه يعلم أنه لولاالوكيل لكان حضوره وإحضاره باطلا وتعبا محضا بلاجدوى فاذن لايصير مفيدامن حيث إنهحوله وقوته بل من حيث إن الوكل جعله متمدا لهاجته وعرفه ذلك اشار تهوسنته فاذن لاحول ولاقوة إلا بالوكيل إلا أن هذه السكلمة لاتكمل ممناها في حتى الوكيل لأنه ليس خالقا حوله وقوته بل هوجاءل لهما مَهْيِدِينَ فِي أَنْفُسِهِمَا وَلَمْ يَكُونَا مُهْيِدِينَ لُولَافِيلَةِ وَإِنْمَالِصِدَقَ ذَلِكُ فِي حق الوكيلالِحقورهواللهُ تَعَالَى إذ هو خالق الحول والقوة كما سبق في التوحيد وهو الذي جماء مامفيدين إذجعام ماشرطالما سيخلفه من بعدها من الفوائد والمقاصد فاذن لاحول ولاقوة إلابالله حقا وصدقا فمن شاهدهذا كله كانله الثواب العظيم الذي وردت بهالأخبار فيمن يةوللاحول ولاقوة إلا بالله(١) وذلكقد يستبعد فيقال كيف يعطى هذا الثواب كله بهذه السكامة مع سهواتها على اللسانوسهولة اعتقادالقلب بمفهوملفظها وهمات فانما ذلك جزاء على هذه الشاهدة التي ذكرناها في التوحيد ونسبة هذه الكلمةوثوابها إلى كلة لإله إلاالله وتوامها كنسبة معنى إحداها إلى الأخرى إذ في هذه الحكلمة إضافة شيئين إلى الله تمالى فقط وهما الحول والقوة ، وأماكمة لاإلهإلاالله فيو نسبة الحكل إليه فانظر إلى التفاوت بين الكل وبين شيئين لتعرف به ثواب لاإله إلاالله بالاضافة إلى هذا وكما ذكرنا موز قبل أن للتوحمد قصرين وليين فكذلك لهذه السكلمة ولسائر السكلمات وأكثر الحلق قيدوا بالقشرين وماطرقوا إلى اللبين وإلى اللبين الاشارة بقوله صلى الله عليه وسلم «من قال لاإله إلاالله صادقا من قليه علما وجبت له الجنة (٢) ﴾ وحيث أطلق من غبر ذكر الصدق والاخلاص أرادبالطلق.هذاالقيدكماأضاف المفرة الى الايمان والعمل الصالح في بعض الواضع وأضافها إلى مجردالايمان في بعض المواضع والراد به القيد بالعمل الصالح فالملك لاينال بالحديث وحركة اللسان حديث وعقدالقلب أبضاحديث ولكنه حديث نفس وإنما الصدق والإخلاص وراءهما ولاينصب سرير اللك إلاللمقربين وهمالحناصون، تعم لمن يقرب منهم في الرتبة من أحجاب اليمين أبضا درحات عند الله تعالى وإن كانت لاتفهى إلى الملك أماتري أن الله سبحانه لما ذكر في سورة الواقعة القربين السابقين تعرض لسرير الملك فقال ـ على (١) أحاديث ثواب قول لاحول ولادوة إلابالله تقدمت في الدعوات (٣) حديث من قال لا إله إلا الله صادقا مخلصا من قلبه وجبت له الجنة الطبران من حديث زيد بن أرقم وأبو يعلى من حديث أبي

الرحمن نقيض له شيطانا فهوله قربن\_ وقال الله تعالى \_ إن الذين اتقوا إدامسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون ـ فبالتقوى وجود خالص الذكر وبها ينفشح بابه ولا يزال العبد يتقي حتى يحمى الجوارح من الكاره ثم بحميها من الفضمول وما لايعنيه فتصمير أقواله وأفعاله ضرورة ثم تنتسقل تقواه إلى باطنهو يطهر الباطن ويقيده عن المكاروثم من الفضول حتى يتقى حديث النفس قال سول بن عبد الله أسوأ العاصى حديث النفس وبري الإصغاء سرر موضونة متسكثين عليها منقابلين ــ ولمـــاانتهـى إلىأصحاب العين مازاد على ذكرالمـاء والهالـ" والغواكه والأشجار والحورال بين وكل دلك من لغات المنظور والشروب واللأكول والنكوج ويتصور دلك للبهائم على الدوام وأين لذات البهائم من لذة اللك والعزول فيأعلى علمين في جوار ربُّ الدُّلمين ولوكان لحذه الاذات قدرلمسا وسعتعلي البهاهم ولمار فستعليها درجة اللائسكة أفتري أنأحوال البهامم وهي مسيبة في الرياض متنعمة بالماء والأشجار وأصناف المأكولات متمتمة بالنزوان والسفاد أعلى وألذوأشرف وأجدر بأن تكون عند ذوى السكمال مغبوطةمن أحوال الملائكة في سرور هم القرب من جواد ربّ العالمين في أعلى علمين هيهات هيهات ماأبعد عن النحصيل من إذاخير بين أن يكون حمار أأويكون فىدرجة جبريل عليه السلام فيختار درجة الحمار على درجة جبريل عليه السلام وليس يخفي أن شبه كل شيُّ منجدب إليه وأن النفس التي تزوعها إلى صنعة الأساكفة أكثر من تزوعها إلى صنعة الكتابة فهو بالأساكفة أشبه في جوهره منه بالكتاب وكذلك من تزوع نفسه إلى نيل لدات البهائم أكثرمن تزوعها إلى نيل لدات الملائسكة فهو بالبهائم أشبه منه بالملائكة لامحالة وهؤلاء همااذين يقال فيهم \_ أولئك كالأنعام بل هم أضل \_ وإنما كانوا أضل لأن الأنعام ليس في قوتها طلب درجةالملائكة فتركما الطابالعجز ، وأماالانسان فني توته ذلك والفادرعلي نيل|اكمال أحرىبالذم وأجدر بالنسبة إلىالضلالمهما تقاعدعن طلب الكمال. وإذا كان هذا كلاما ممترضا فلنرجع إلى المتسود ققد بينامعني قول لا إله إلا الله ومعنى قول لاحول ولاقوة إلا باقه وأن من ليس قائلا بهما عن مشاهدة فلا ينصور منه حال التوكل . فان قلت ليس في قولك لاحول ولاقوة إلا بالله إلا نسبة شيئين إلى الله فلوقال قائل السهاءو الأرض خلق الله فهل يكون ثوابه مثل ثوابه ٩ فأقول . لا، لأن الثو ابطى قدر درجة المثاب عليه ولامساواة ببن الدرجتين ولاينظر إلىءظم السهاء والأرض وصغر الحول والقوةإنجاز وصفهما بالصغر تجوز افليست الأمور يعظم الأشخاص بلكل على يفهم أن الأرضوالساء ليستامن جهة الآدميين بل هما من خاق الله تعالى فأما الحول والقوة فقد أشكل أمرهما على المعتزلة والفلاسفة وطوائف كثيرة بمن بدعي أنديدقق النظر فيالرأى والمعقول حتى يشق الشعر بحدة نظره فهي مهاكمة مخطرة ومزلة عظيمة هلك فبهاالفافلونإذ أثبتوا لأنفسهم أمرا وهو شرك فىالنوحيد وإثبات خالق شوى الله تعالى فمن جاوز هذه العقبة بتوفيق الله تعالى إياء فقد علت رتبته وعظمت درجته فهو الذي يصدق قول لاحول ولاقوة إلابالله وقد ذكرنا أنهليس فيالتوحيد إلا عقبتان. إحداهما: النظر إلىالـماءوالأرضوالشمس والقمر والنجوم والغم والمطر وسائر الجادات.والثانية:النظرإلىاختيار الحيوانات وهي أعظم العقبتين وأخطرها وبقطعهما كالسىر التوحيد فلذلك عظمأتواب هذهالكامة أعنى ثواب المشاهدة التي هذه الحكامة ترجمتها فاذارجع حال النوكل إلى التبرى من الحولوالقوة والتوكل على الواحد الحق وسيتضع عند ذكرنا تفصيل أعمال التوكل إن شاء الله تعالى .

إلى ما يحدث به النفس ذنبا فيتقبه ويتقسد القلب عند هذاالاتقاء بالذكر اتقاداك كواكب فى كند السهاء ويصبر القلب مماء محفوظا تزينة كواكب الذكر فاذا مار كذاك بمسد الشيطان ومثل هذا العبد ينددر في حقه الخواطر الشيطانسة ولماته ويكون له خواطرالنفس ويحتاج الى أن يتقمها وعنزها بالعد لأن منها خو اطر لايضر إمضاؤها كمطالبات النفس عاجاتها وحاجاتها تنقسم إلى الحقوق والحظوظ ويتعمن التميز عندذلك وأتهام النفس عطالبات

يان ما قاله الشبوع في أحوال التوكل

لمبتين أن شيئامنها لا يخرج عماد كرنا ولمسكن كل واحد بشير إلى بعض الأحوال فقد قال أبو موسى الدبلي قلت لأن يزيد ماالتوكل افقال ما تقول أنت قلت إن أصحابنا يقولون لوأن السباع والأفاعى عن يمينك ويسارك ما تحرك لذلك سرك ققال أبو يزيد نم هذا قريب ولسكن لوأن أهل الجنة في الجنة يتنعمون وأهل النار في النار ليعذبون ثم وقع بك يميز بينهما خرجت من جملة التوكل أذكره أبوموسى فهو خبر عن أجل أحوال التوكل وهو المقام الثالث وماذكره أبو يزيد عبارة عن أعز أنواع العلم الذي هومن أصول التوكل وهو المقام الثالث وماذكره أبو يزيد عبارة عن أعز أنواع العلم الذي هومن أصول التوكل وهو المقام الثالث والمؤلم في المواجب فلا يميز بين أهل الدار

الحظوظةال الله تعالى ــ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ـ أى فتثبتوا وسبب نزول الآبة الوليد بن عقبة حيث بعثه رسول اقمه صلى الله عليه وسلم إلى بني المطاق فكذب عليهم ونسبهم إلى الكمر والعمسيان حتى هم رسول الله صبلي الله عليه وسلم بقتالهم ثم جث خاله اإليهم فسمع أذان المغرب والمشاء ورأى مايدل علي كذب الوليد من عقبة فأتزل الله تعالى الآية فى ذلك فظ هو الآية وسبب نزولما ظاءر وصار ذلك تنبها من الله عباده على التثبت

وأهل الجنة بالاضافة إلىأصل العدل والحسكمة وهذا أغمض أنواع العلم ووراءه سرالقدروأبويزيد قلما يتكام إلاعن أعلى القامات وأقصى الدرجات وليس ترك الاحتراز عني الحياة شرطا في المقام الأوَّل من النوكل فقد احترز أبو بكر رضيالله عنه في الغار إنسد منافذا لحيات (١) إلاأن يقال فعل ذلك برجله ولم يتغير بسببه سره أويقال إنما فعل ذلك شفقة في حقىرسول الله صلى الله عليه وسلم لافي حق نفسه وإنما يزول التوكل بتحرك سره وتغيره لأمم يرجع إلى نفسهوللنظرفي هذامجال ولسكن سيأتى يان أن أمثال:لكوأ كثرمنهلابناقض التوكل فان حركة السر من الحيات هو الحوف وحق المتوكل أن غاف مسلط الحيات إذلاحول للحيات ولاقوة لهاإلاباقدفان احترزلم مكيزات كاله على تدبيره وجوله وقوته في الاحتراز بل على خالق الحول والقوة والتدبير . وسئل ذوالنون الصرى عن التوكل فقال خلع الأربابوقطع الأسباب فخلغ الأرباب إشارة إلى علمالتوحيد وقطع الأسباب إشارة إلى الأعمال وليس فيه تعرض صريح للحال وإن كان اللفظ يتضمنه فقيل له زدنا فقال إلقاء النفس فىالعبودية وإخراحها من الربوبية وهذاإشارة إلى التبرى من الحولوالقو تنقط . وسئل حمدون القصارعن النوكل فقال إن كان الله عشرة آلاف درهم وعليك دانق دين لمتأمن أن تموت ويبق دينك في عنقك ولو كان عليك عشرة آلاف درهم دين من غيرأن تترك لها وفاء لاتيأس من الله تعالى أن يقضها على وهذا إشارة إلى مجرد الايمان بسمة القدرة وأن فىالقدورات أسبابا خفية سوى هذه الأسباب الطاهرة وسئل أبوعبدالله الفرشي عن التوكل فقال التعلق بالله نعالي فيكل حال فقال السائل زدي فقال برك كلسبب يوصل إلى سبب حق يكون الحق هو التولى لذلك فالأو لعام للمقامات الثلاث والثانى إشارة إلى المقام الناك خاصة وهو مثل توكل إبراهيم صلى الله عليهوسلم إذ قالله جبريل عليه السلامألك حاجة فقال أما إليك فلاءإذ كان سؤاله سببا يفضي إلى سبب وهو حفظ جبريل له فترك ذلك ثقة بأن الله تعالى إن أراد سخر جبريل لذلك فيكون هو المتولى لدلك وهذا حال مبهوت غائب عن نفسه بالله تعالى فلم يرمعه غيره وهو حال عزيز في نفسه ودوامه إن وجد أبعد منه وأعز". وقال أبوسميد الحرازالتوكل اضطراب بلاسكون وسكون بلااضطراب ولعله يشير إلى المقام الثاني فسكونه بلااضطراب إشارة إلى سكون القاب إلى الوكيل وثقته به واضطراب بلا سكون إشاوة إلى فزعه إليه وابتهاله وتضرعه بين يديه كاصطراب الطفل بيديه إلى أمه وسكون قلبه إلى تمام شفقتها . وقال أبو على الدفاق التوكل ثلاث درجات التوكل ثم التسليم ثم التفويض فالمتوكل يسكن إلىوعده والمسلم يكتني بعلمه وصاحب التفويض يرضى بحكمه وهذا إشارة إلى تفاوت درجات فظره بالاضافة إلى المنظور اليهفان العنرهوالأصل والوعد يتبعه والحسكم يتبسع الوعد ولايبعد أن يكون الغالب على قلب المنوكل ملاحظة شيُّ من ذلك وللشروخ في التوكن قاويلُ شوى ماذكر ناه فلانطول بها فان السكشف أنفع من الرواية والنقل فهذا مليتمنق بحال التوكل والله الموفق برحمته والطفه .

بنان أعمال المتوكلين

اعلمأن الطيورث الحال والحال يشمر الأعمال وقديظن أن منى التوكل ترقة الكسب بالبدن وترافع التدبير بالقاب والسقوط على الأرض كالحرقة الملقاة وكاللحم على الوضم وهذا ظن الجهال فان ذلك حرام في الشرع والشرع قد أثني على المتوكلين فكيف ينال مقام من مقامات الدين بمعظورات الدين مل تـكشف الفطاء عنه و أهول إنما يظهر تأثير النوكل في حركة العبد وسعيه بعلمه إلى مقاصده وسعى العبسد باختيارهإما أن يكون لأجل جلب نافع هو مفقود عنده كالكسب أو لحفظ نافعهو موجودعندهكالادخار أولدفع ضار لمينزل به كدفع الصائل والسارق والسباع أولازالة ضار قد تزل به

<sup>(</sup>١) حديث إن أما كر سدّ منافذ إلحيات في الغار شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم تقدم .

في الأمور قالسهل في هدده الآية الفاسق الكذاب والكذب صيفة النفس لأنها تممللي أشياء وتسول أشباء على غبر حقائقها فتمين التثبت عند خاطرها وإلقائهما فيجمل العبدد خاطر النفس نبــــأ يوجب التنبت ولايستفزه الطبع ولايستعجله الهوى فقد قال بمضهم أدنى الأدب أن تقف عبد الجهل ، وآخر الأدب أن تقف عند الشبهة . ومن الأدب عند الاشتباء إنزال الحاطر بمحرك النفس وخالفها وبارئها وفاطرها وإظهار الفقر والفاقة إليه والاعتراف

كالنداوى من الرض فمتصود حركات العبد لانعدو هذه العنون الأربعة وهو جاب النافع أوحفظه أودفع الشار أوقطعه فانذكر شروط التوكل ودرجاته في كل واحد منها مقرونا بشواهد الشرع . [ الفن الأول: في جلب النافع ] فيقول فيه : الأسباب التي بها يجلبالنافع على ثلاث در جات مقطوع به ومظنون ظنا يوثق به وموهوم وهما لاتثق النفس به ثفة نامة ولانطمأن إليه . الدرجة الأولى: القطوع به ، وذلك مثل الأسباب التي ارتبطت السببات بها بتقدير الله ومشيئته ارتباطا مطردا لايختلف كما أن الطعام إذاكان موضوعا بين يديك وأنت جائع محناج ولكنك لست تمد اليد إليه وتقول أنا متوكل ، وشرط التوكل ترك السمى ومد البد إليه سمى وحركة وكذلك مضغه بالأسنان وابتلاعه بإطباق أعالى الحنك على أسافله فيذاجنون محض وليس من التوكل في شيء فانك إن انتظرت أن يخلق الله تعالى فيك شبعا دون الحبر أو عملق في الحبر حركة إليك أويسخر ملسكا ليمضغه لك ويوصله إلى معدتك فقد جهلت سنة الله تعالى وكذلك لولم تزرع الأرض وطمعت فى أن يخلق الله تعالى نباتا من غير بذر أوتلد زوجتك من غير وفاع كما ولدت مربم عليها السلام فسكل ذلك جنون وأمثال هذا مما يكثر ولاعكن إحصاؤه فليس التوكل في هذا القام بالعمل بل بالحال والعلم . أما العلم . فهو أن تعلم أن الله تعالى خلق الطعام واليد والأسنان وقوة الحركة وأنه هو الذي يطعمك وسقك . وأما الحال فيو أن مكون سكون قلبك واعتبادك على فعل الله تعالى لاعلى اليد والطعام وكيف تعتمد هلي صمة يدك وربما تجف في الحال. وتفلج ، وكيف تمول على قدرتك وربمـا يطرأ عليك في الحال مانزيل عقلك ويبطل قوة حركتك ، وكيف تعول على حضور الطعام ، وربما يسلط الله تعالى من يغلبك عليه أوبيعث حية تزعجك عن مكانك وتفرق بينك وبين طعامك . وإدا احتمل أمثال ذلك ولم يكن لها علاج إلابفضل الله تعالى فبذلك فلتفرح وعليه فلتغول فادا كان هذا حاله وعلمه فلمد المد قانه متوكل. الدرجة الثانية : الأسباب التي ليست متبقنة ولكن الفال أن المسات لا عصل دونها وكان احمال حصولها دونها بعيدا كالذي يفارق الأمصار والقوافل وبسافر في البوادى التي لايطرقها الناس إلانادرا ويكون سفره من غير استصحاب زاد فهذا ليس شرطًا في التوكيل بل استصحاب الزاد في البوادي سنة الأولين ، ولايزول التوكيل به بعدأن يكون الانتماد على فضل الله تعالى لاعلى الزادكم سبق ولـكن نمل ذلك جائز . وهو من أعلى مقامات النوكل ولذلك كان يفعله الخواص فان قلت: فهذا سعى في الهلاك وإلقاء النفس في النهلكة . فاعلم أن دلك غرج عن كونه حراما بشرطين : أحدها أن يكون الرجل قدراض نفسه وجاهدها وسواها على الصبر عنز الطعام أسبوعا ومايقاربه نحيث يصبر عنه بلاضيق قلب وتشوش خاطر وتعذر في ذكر الله تعالى . والثاني أن يكون عجث يقوى على التقوت بالحشيش ومايته في من الأنساء الحسيسة فبعد هذين الشرطين لايخلو في غالب الأمر في البوادي في كـلأسبوع،عنأن يلقاء آدمي أو ينتهمي إلى حلة أوقرية أوإلى حشيش بجتزى به فيحيا به مجاهداً نفسه . والمجاهدة عماد التوكل وطي هذا كان يعول الحواص ونظراؤه من التوكلين . والدليل عليه أن الحواس كان لاتفارقه الإرة والقراش والحيل والركوة. ويقول ، هذا لايقدح في التوكل . وسببه أنه علم أن البوادي لاكون للماء فيها على وجه الأرض وماجرت سنة الله تعالى بصعود الماء من البَّر بفيردلوولاحبلولا يفلب وجود الحبل والدلو في البوادي كما يغاب وجو دالحشيشواليا. يحتاج إليه لوضو أمكل يوم مرات ولعطشه في كل يوم أويومين مَرة فان السافر مع حرارة الحركة لايصبرعنالما وإناصبرعن الطعام

وكذلك مكون له ثوب واحد ورعما يتخرق فتنكشف عورته ولايوجدالقراضوالابرةفي البوادي غالما عند كل صلاة ولا نفوم مقامهما في الحياطة والقطع شيء ممايو جد في البوادي فكل ما في معنى هذه الأربعة أيضا يلتحق بالدرجة الثانية لأنه مظنون ظنا ليس مقطوعا بهلأنه يحتمل أنلايتخرق الثوب أوبعطيه إنسان ثوبا أومجد على رأس البئر من يسقيه ولامجتمل أن يتحرك الطعام تمضوعا إلى فيه فبين الدرجتين فرقان ولكن الثانى في معنىالأولولهذا تقوللوا محازإلى عصب من شعاب الجبال حيث لاماء ولاحشيش ولايطرقه طارق فيه وجلس متوكلا فهو آثم بهساعفهلاك نفسه كاروىأن زاهدا من الزهاد فارق الأمصار وأقام في سفيع جبل سبعا وقال لاأسأل أحداشيئا حق، أتبني ري يرزق فقمد سبما فكاد يموت ولم يأته رزق فقال يارّب إن أحييتني فائتني برزقي الذي قسمت لي وإلافاقبضي إليك فأوحى الله جل ذكره إليه وعزتى لأرزقتك حتى تدخل الأمصار وتقعدبين الناس فدخل الصر وقعد فخاءه هذا بطعاموهذا شيراب فأكل وشرب وأوجس في نفسه من ذلك فأوحى الله تعالى إليه أردت أن تذهب حكمتي نزهدك في الدنيا أماعلت أني أن أرزق عبدي بأيديعبادي أحد إلى من أن أرزقه يد قدرتى فاذن التباعد عن الأسباب كلها مراغمة للحكمة وجهل بسنة الله تعالىوالعمل عوجب سنة الله تعالى مع الاتكال على الله عز وجل دون الأسباب لايناقش النوكل كما ضربناء مثلا في الوكيل بالحصومة من قبل ولكن الأسباب تنقسم إلى ظاهرة وإلى خفية فمنى التوكل الاكتفاء بالأسباب الحفية عن الأسباب الظاهرة مع سكون النفس إلى مسبب السبب لا إلى السبب. فان قلت فما قو لك في القعود في البلد بغير كسب أهو حرام أومباح أومندوب . فاعلم أن ذلك ليس عراملأن صاحب السياحة في البادية إذا لم بكن مهلكا نفسه فهذا كيف كان لم يكن مهلمكا نفسه حتى يكون فعله حراما بل لايبعدان بأتيه الرزق من حيث لابحتسب ولسكن قديناً خر عنه والصبر ممكن إلى أن يتفق ولسكن لوأغلق باب البيت على نفسه بحيث لاطريق لأحد إليه ففعاه ذلك حرام وإن فنمح باب البيت وهو بطالغيرمشغول بعبادة فالكسب والحروج أولى له ولكن ليس فعله حراما إلاأن يشرف علىالموت فعند ذلك يلزمه الحروج والسؤال والكسب وإنكان مشغول القلب باقه غير مستشرف إلى الناس ولامتطاع إلى من يدخل من الباب فيأتيه برزقه بل تطلمه إلى فضل الله تعالى واشتغاله بالله فيو أفضلوهومن مقامات النوكل وهو أن يشتغل بالله تعالمي ولابهتم برزقه فان الرزق يأنيه لامحالة وعندهذا يصح ماقاله بعض العلماء وهو أن العبد لوهرب من رزقه لطلبه كما لوهرب من الوت لأدركه وأنهلوسال الله تعالى أن لا رزقه لمانستجاب وكان عاصيا ولقال له ياجاهل كنف أخلقك ولاأرزقك ، ولذلك قال الن عباس رضي الله عنهما اختلفالناس،فكل شيء إلافي الرزق والأجل فانهمأ جمعوا علىأن لارازق ولاعميت إلاالله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم هالوتوكلتم على الله حق توكمله لرزقكم كما يرزق الطبر تغدو خماصا وتروح بطانا ولزالت بدعائكم الجبال (١) ج وقال عيسى عليه السلام : انظرواالىالطيرلاتزرع ولاتحصد ولا تدخر والله تعالى يرزقها يومايوم . فانقلتم تحنأ كبر بطونافانظروا إلىالألعام كيف قيض الله تعالى لها هذا الحق للرزق . وقال أبو يعتموب السوسي النوكلون تجرى أرزاقهم على أيدى العباد بلاتمت مهم وغيرهم مشغولون مكدودون . وقال بعضهمالعبيد كلهم فى رزق الله تعالى لـكن بعضهم أكل (١) حديث لونوكلتم على اقد حق توكله الحديث وزاد في آخر،ولزالت بدعائكم الجبال وقد تقدما

قريباً دون هذه الزيادة فرواها. الامام محمد بن نصر فى كتاب تهظيم قدر الصلاة من حديث معاذ ابن جبل باسناد فيه لين لوعرفتم الله حق معرفته لمشيتم على البحور ولزالت بدعائكم الجبال ورواء البهتى فى الزهد من رواية وهيب الكي صرسلا دون قوله المشبتم على الدحور وقال هذا منقطم بالجهل وطلب العرفة والمونة منه فانه إذا أتى مهذا الأدب يغاث ويمان ويتمن له هل الحاطر لطلب حظأو طاب حق فان كان للحق أمضاه وإنكان للحظ نفاه وهمذا التوقف إذا لم يتبعن له الحاطر نظاهر العلم لان الافتقار إلى ماطن الملم عند فقد الدليال في ظاهر العلم ثم من الناس من لا يسعه في صحته إلاالوذوف على الحق دون الحظ وإن أمضى خاطر الحظ بصبر ذلك ذنب حاله فيستغفر منه كما يستغفر من الذنوب ومن الناس من يدخل في تناول الحظ وعضى خاطره

بمزيد علم أديه من الله وهو علم السمة لعبد مأذون له في السعة عالم بالاذن فيمضى خاطر الحظ والمراد بذلك على بسيرة من أمره يمسن به ذلك ويليق به عالم بزيادتهو نقصانه عالم بحاله عكم لمسلم الحال وعسلم القيام لا يقاس على حاله ولا يدخل فيه بالتقليد لأنه أمر خاص لصبد خاص و إذا كان شأن العبد تميز ندواطر النفس في مقام تخلصه من لمات الشيطان تكشر لديه خواطر الحق ونتنواطر الملك وتصير الخواطر الأبعة فى حقه ئكائا ويسقط خاطر الشياطان إلا

بذل كالسؤال وبعضهم بتعب وانتظار كالتجارو بعضهم بامتهانكالصناع وبعضهم بعزكانسو بة يشهدون العزيز فيأخذون رزقهم من يده ولا يرون الواسطة . الدرجة الثالثة : ملابسة الأسباب التي يتوهم إفضاؤها إلى للسببات من غيرتفة ظاهرة كالذي يستقصى في الندبيرات الدقيقة في تفصيل الاكتساب ووجوهه وذلك يخرج بالسكلية عن درجات النوكل كلها وهوالذي فيهالناس كلهم أعني من يكتسب بالحيل الدقيقة اكتسابا مباحا لمالمباح فأماأخذ الشبهة أو اكتساب بطريق فيه شبهة فذلك غاية الحرص على الدنيا والانكال على الأسبآب فلا يخني أن ذلك يبطل النوكل وهذا مثل الأسباب التي نسبتها إلى جلب النافع مثل نسبة الرقية والطيرة والكي بالاضافة إلى إزالة الضارفإن النبي صلى الدعليه وسلم وصف المتوكلين بذلك ولم يصفهم بأنهم لايكتسبون ولايسكنون الأمصار ولا بأخذون من أحد شيئًا بلوصفهم بأنهم يتعاطون هذه الأسباب وأمثال هذه الأسباب التي يوثق بها في المسببات مما يكثر فلا يمكن إحصاؤها . وقالسهل في التوكل إنه ترك النديير وقال إن الله خلق الحلق ولم يحجهم عن نفسه وإعاحجابهم بتدبيرهم ولعله أرادبه استنباط الأسبابالبعيدة بالفكرفهي الق عتاج إلى لتدبيردون الأسباب الجلية فاذن قد ظهر أن الأسباب منقسمة إلى ما يخرج التعلق بها عن التوكل وإلى مالا نخرج وأن الذي يخرج ينقسم إلى مفطوع به وإلى مظنون وأن القطوع به لا يخرج عن التوكل عند وجود حال التوكل وعلمه وهو الاتكال على مسبب الأسباب فالتوكل فيها بالحال والطرلا بالعمل. وأما المظنونات فالنوكل فيها بالحال والعلم والعمل جميعا والمتوكلون في ملابسة هذه الأسباب على ثلاثة مقامات : الأول : مقام الحواص ونظر الهوهو الذي يدور في البوادي بغير زاد ثقة بغضل الله تعالى عليه في تقويته على الصبرأسبوعا ومافوقه أو تيسير حشيش له أوقوت أو تثبيته على الرضا بالموت إن لم يتيدرشي من ذلك فان الذي محمل الزاد قد يفقد الزاد أو يضل بعيره وعوت جوها فذلك ممكن مع الزادكما أنه عكن مع نفده. القام الثاني : أن يقعد في بينه أوفي مسجد ولكنه في القرى والأ صار وهذا أضنف من الأول واكنه أيضا متوكل لأنه تارك للكسب والأسباب الظاهرة معول على فضل الله أمللي في تدبير أمره من جية الأسباب الحفية ولكنه بالقعودفي الأمصار متعرض لأمساب الرزق فان ذلك من الأسباب الجالمة إلا أن ذلك لا يبطل توكله إذا كان نظره إلى الذي يسحر إلى سكان البلد لايصال رزقه إليه لا إلى مكان البلد إذيتصو ر أن يففل جميعهم عنه ويصيعوه لولا فصل.الله تعمالي بتعريفهم وتحريك دواعيهم . المقام الثالث : أن نخرج ويكنسب اكتسابًا على الوجه الدى ذكرناه في الباب الثالث والرابع من كتاب آداب الكسب وهدا السمر لا غرجه أيضًا عن مقامات التوكل إذالم تكن طمأ نينة نفسه إلى كفايته وقو ته وجاهه وبضاعته فان ذلك رعما يهلكه الله تعالى جميعه في لحظة بل يكون نظره إلىالكفيل الحق بمخظ جميعةلك وتيسير أحبابه له بل بيرى كسبه وبضاعته وكفايته بالاضافة إلى قدر قافئه تعالى كابرى القلرفي يد الملك الموقع فلا يكون فظره إلى القلم بل إلى قلب اللك أنه عباذا يتحرك وإلى ماذا يميل وبم يحكم ثم إن كان هذا المكتسب مكتسبا لعياله أو ليفرق على المساكين فهو يبدنه كتسب وبقلبه عنه منقطم فحال هذا أشرف من حال القاعد في بيته . والدليل علىأن الكسب لابنافي حال التوكمل إذا روعيت قبه الشروط وانضاف إليه الحال والعرفة كاسبق أن الصدّيق رضي الله عنه لمسابو بعرا لحلافة أصبح آخذا الأثواب تحت حضنه والذراع بيده ودخل السوق ينادى حتى كرهه المسامون وقالوا كبف تفعل ذلك وقد أقمت لخلافة السوة فغال لاتشغلوني عن عبالي فانى إن أضعتهم كنت لمساسواهم أضبع حق فرضوا له قوضاً لهل بيت من المسلمين فلمارضوا بذلك رأى مساعدتهم وتطيب قاويهم واستغراق الوقت عصالح المسلمينه أولى ويستحيل أن قال لم يكن الصديق

في مقام التوكل قمن أولى عهذا المقام منه فدل على أنه كان متوكلا لا باعتبار ترك الحسب والسعى بل باعتبار قطع الالتفاث إلى قوَّته وكفايته والعلم بأن الله هو ميسر الاكتساب ومدير. الأسباب وشروطكان يراعبها في طريق السكسب من الاكتفاء بقدر الحاجة من غير استكثار وتفاخر وادّخار ومن غير أن يكون درهمه أحب إليه من درهم غيره فمن دخل السوق ودرهمه أحب إليه من درهم غيره فهوحريس على الدنيا وعب لهـا ولا يصح التوكل إلا مع الزهد في الدنياءنع يصح الزهد دون التوكل فان التوكل مقاموراءالزهد . وقال أبوجمفر الحداد وهو شيخ الجنيدر حمةالله عليهما وكان من المتوكلين : أخفيت التوكل عشرين سنة وما فارقت السوق كنت أكتسب في كل يوم دينارا ولاأبيت منه دانقا ولاأستريح منه إلى قيراط أدخل به الحسام بل أخرجه كله قبل الليل وكان الجنيد لايتكلم، التوكل عضرته وكان يقول أستحى أن أنكلم في مقامه وهو حاضر عندي . واعلم أن الجلوس فى رباطات الصوفية مع معلوم بعيد من التوكل فان لم يكن معلوم ووقفوأمروا الحادم بالحروج للطلب لميصح معهالتوكل إلاطيضعف ولسكن يقوى بالحال والعلم كنوكل المسكتسب وإن لم يسألوا بل تنعوا بمسا بحمل إليهم فهذا أقوى في توكلهم لكنه بعد اشتهار القوم بذلك فقد صار لهم سوقاً فهو كدخول السوق ولا يكون داخل السوق متوكلًا إلا بشروطُ كثيرة كما سبق. فان قلت فما الأفضل أن يُقمدفي بيته أو بخرج ويكتسب ؟ . فاعلم أنه إن كان يتفرغ بترك الكسب لفكر وذكر وإحلاص واستغراق وقت بالعبادة وكان السكسب يشوش عليه ذلك وهو مع هسذا لا تستشرف نفسه إلى الناس في انتظار من يدخل عليه فيحمل إليه شيئًا بل يكون قوى القلب في الصبر والانكال على الله تمالي فالفعود له أولى وإن كان يضطرب قلبه في البيت ويستشرف إلى الناس فالكسب أولى لأن استشراف القلب إلى الناس سؤال بالقلب وتركه أهم من ترك الكسب وماكان المتوكلون يأخذون مائستشرف إليه نفوسهم .كان أحمد بن حنبل قد أمر أبا بكر المروزى أن يعطى بعض الفقراء شيئًا فضلا عمساكان استأجره عليه فرده فلما ولى قال له أحمد الحقه وأعطه فانه يقبل فلحقه وأعطاه فأخذه فسأل أحمدً عن ذلك فقال كان قد استشرفت نفسه فرد فلما خرج انقطع طمعه وأيس فأخذ.وكانا لحواص رحمه الهإذا نظر إلى عبد في العطاء أو خاف اعتياد النفس لذلك لم يقبل منه شيئًا . وقال الحواص بعد أن سئل عن أعجب مارآه في أسفاره رأيت الحضر ورضى بصحبتي ولكني فارتته خيفة أن تسكن نفسي إليه فيكون نقصا في توكلي فاذن للمكتسب إذا راعي آداب الكسب وشروط نيته كاسبق في كتاب الكسب وهو أن لايقسد به الاستكثار ولم يكن اعاده على بضاعته وكفايته كان متوكلاً . فان قلت أما علامة عدم اتسكاله على البضاعة والـكفاية . فأقول علامته أنه إن سرفت بضاعته أو خسرت تجارته أو تعوق أمر من أموره كان راضيا به ولم تبطل طمأ نينته ولم يضطرب قلبه بل كان حال قلبه في السكون قبله وبعدم واحدا فان من لم يسكن إلى شيء لم يضطرب لفقده ومن اضطرب لفقد شيء فقد سكن إليــه وكان بشر يعمل المغازل فتركها ودلك لأن البعادي كاتبه فالسبلغني أنك استمنت على رزقك بالمفازل أرأيت إن أخــذ الله سممك وبصرك الرزق على من ? فوقع ذلك في قلبه فأخرج آلة المفازل من يده وتركها وقيل تركيا لما نوهت باسمه وقصد لأجلها وقيل فعل ذلك لما مات عياله كاكان لسفيان خمسون دينارا يتجر فيها فلما مات عياله فرقها . فان قلت فكيف يتصور أن يكون له بضاعة ولا يسكن إليها وهو يعلم أن السكسب بعير بصاعة لا يمكن . فأقول بأن يعلم أن الذين برزقهم الله تعالى بغير بضا ﴿ فَهُمَ كَثَرَةَ وَأَنَ الذِّينَ كُثُرَتَ بِضَاعَتُهُمْ فَسَرَقَتَ وَهَلَـكُتُ فَيْهُمْ كُثُرةً وَأَن يُوطن نفسه على

نادرا لضيق مكانه من النمس لأن الشيطان يدخل بطريق اتساع النفس واتساع النفس باتباع الهوى والإخلاد إلىالارضومن ضابق النفس على النمييز بين الحق والحظ ضاقت ننسه وسيقط محل الشــطأن إلا تأدرا فدخول الابتلاء عليه شممن الرادين التعلقين عقام المقر بين من إذا صار قلبه سهاء مؤلنا بزينة كوك الذك بصير قلبه سهاويا يترقى ويعرج بياطنه ومعناه وحقيقته في طبقات السموات ؤكلا ترقى تتضاءل النفس الطمثنة وتبعد عنه خواطرها حتى بجاوز السموات

بعروج باطنه كاكان ذلك لرسول الله صلى اقه عليه وسلم بظاهره وقلبه فاذا استكمل العروج تنفطع عنه خواطر النصي لتستره بأنوار القرب وبعد النفس عنه وعند ذلك تنقطع عنسه خواطر الحق أيضالأن الخاطر رسول والرسالة إلى من بعد وهذاقر يسوهذا الذى وسيفناه نازل ينزل به ولايدوم بل يعود في هبوطه إلى منازل مطالبات النفس وخواطره فتعود إليه خواطرالحق وخواطر الملك وذلك أن الحواطر تستدعي وجودا .وما أشرنا إليه حال الفناء ولاخاطر فيه وخاطر

أن الله لايفمل به إلامافيه صلاحه فان أهلك بضاعته فهو خير له فلعله لوتركه كان سببا لفساد دينه وقد لطف الله تعالى به وفايته أن يموت جوعا فينبغي أن يعتقد أنَّ الموتجوعا خيراه في الآخرة، مهما قضى الله تعالى عليه بذلك من غير تقصير من جمته فاذا اعتقد حجيع ذلك استوى عنده وجود البضاعة وعدمها فني الحبر «إنَّ العبد ليهمُّ من الليل بأم من أمور التجارة مما لوضَّه لكان فيه هلاكه فينظر الله تعالى إليه من فوق عرشه فيصرفه عنه فيصبح كثبيا حزينا يتطير مجاره وابن عمه من سبقني من دهاني وماهي إلارحمة رحمه الله بها (١)» ولذلك قال عمررضيالله عنه لاأبالي أصبحت غنيا أوفقيرا فانى لاأدرى أمهما خير لى ومن لم يتكامل يقينه صنَّم الأمور لم يتصور منه التوكل ولذلك قال أبوسامان الداران لأحمد بن أبي الحواري لي من كل مقام نصيب إلامن هذا النوكل المبارك فانى ماشممت منه رائحة هذا كلامه مع علو قدره ولم ينكركونه من القامات|المكنة ولـكنه قال ماأدركته ولعله أراد إدراك أقصاء ومالم يكمل الايمان بأن لافاعل إلاالله ولارازق سواه وأن كل مايقدر. على العبد من فقر وغني وموت وحياة فهو خير له محمايتمناه العبد لربكمال-الـالنوكـل فيناء التوكل على قوة الإيمان عهذه الأمور كاسبق وكذاسائر مقامات الدين من الأقوال والأعمال تنعني على أصولها من الاعمان . وبالجلة التوكل مقام مفهوم ولسكن يستدعى توةالقلبوقوةاليقين ولذلك فال سهل من طعن على التكسب فقد طعن على السنة ومن طعن على ترك التكسب فقد طمن على التوحيد . فان قلت فهل من دوا. ينتفع به في صرف القلب عن الركون إلى الأسباب الظاهرة وحسن الظن بالله تعالى في تيسير الأسباب الحفية . فأقول نعر هو أن تعرف أن سوءالظن تلةين الشيطان وحسن الظن تلقين اقمه تعالى قال الله تعالى ــ الشيطان يعدكم إنفقر وبأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا \_ فان الانسان بطبعه مشغوف سماع تخويف الشيطان ولذلك قيل الشفيق بسوء الظن مولم وإذا انضم إليه الجبن وصعف القلب ومشاهدة الشكلين على الأسباب الظاهرة والباءثين عليها غلب سوء الظن وبطل التوكل بالكلية بل رؤية الرزق من الأسسباب الحفة أيضا تبطل التوكل فقد حكى عن عابد أنه عكف في مستجد ولم يكنله معلومة لبلهالامام لوا كتسبت لـكان أفضل لك فلم بجبه حتى أعاد عليه ثلاثًا فقال في الرابعة يهودي في جوارالمسجد قد ضمن لي كل يوم رغيفين فقال إن كان صادقا في ضهانه فعكوفك في السجد خيراك فقال ياهذا لولم تكن إماما تقف بين يدى الله وبين العاد مع هذا النَّاص في التوحيدكان خيرًا لك إذفضلت وعد يهودي على ضمان الله تعالى بالرزق . وقال إمام المسجد لبعض المصلين من أين تأكل اقة ل ياشيخ اصر حق أعيد الصلاةالتي صابتها خلفك ثم أجببك .وينفع في حسن الظن بمجيء الرزق من فضل الله تعالى بواسطة الأسباب الحفيسة أن تسمع الحسكايات التي فيها عجائب صنع الله تعالى في وصول الرزق إلى صاحبه وفها عجائب قهر الله تعالى في إهلاك أموال النجار والأغنياءوقتلهم جوعاكم روى عن حديمة المرعثين وقد كان خدم ابراهيم بن أدهم فقيل له ماعجب مارأيت منسه فقال بقينا في طريق مكة أياما لم تجد طعاما ثم دخلنا الكوفة فأوينا إلى مسجد خراب فنظر إلى اتراهيم وقال ياحديمة أرى بك الجوع ففلت هو مارأى الشبخ فقال على بدواة وقرطاس فجئت به إليه فـكتب: بدم الله الرحمن الرحيم أنت المقصود إليه بكل حال والمشار إليه بكل معنى وكتب شعرا : (١) حديث إن العبد ليهم من الليل بأمر من أمور التجارة بمـا لوضله لـكان فيه هـ< كهفينظرالله

إليه من فوق عرشه فيصرفه عنه الحديث أبو نعيم في الحلية من حديث ابن عباس باسناد ضعيف

جدًا تحوه إلا أنه قال إن العمد ليشرف على حاجة من حاجات الدنيا الحديث بنحوه .

أَنَا حَامِدَ أَنَا شَاكُو أَنَا ذَاكُو النَّا جَالِمِ أَنَا صَالَعَ أَنَا عَارِي هي ستة وأنا الضمين لنصفها فكن الضمين لنصفها ياناري مدحى لفيرك لهب نار خضتها فأجرعبيدك من دخول النار

ثم دفع إلى الرقعة فقال اخرج ولانعلق قلبك بغير الله تعالى وادفع الرقعة إلى أول.من يلقاك غرجت فأول من لقيني كان رجلا على بغلة فناولته الرقعة فأخذها فلما وقف عليها كجي وفال مافعل صاحب هذه الرقعة فقلت هو في المسجد الفلاني فدفع إلى صرة فيها سبائة دينار ثم لقيت رجلا آخر فسألته عن راكب البغلة فقال هذا نصران فجئت إلى الراهيم وأخبرته بالقصة فقال لا تمسها فانه مجيء الساعة فلماكان بعد ساعة دخل النصراني وأكب على رأس اتراهيم يقبله وأسلم . وقال أبو يعقوب الأقطع البصري : جمت من بالحرم عشرة أيام فوجدت ضعفا فحدثتني نفسي بالخروج فخرجت إلى الوادي لعلى أُجد شيئًا يسكن ضعني فرأيت ساجمة مطروحة فأُخذتها فوجدت في قلَّى منها وحشة وكأن قائلا نقول لي حمت عشرة أيام وآخره يكون حظك سلجمة متغيرة فرميت جاودخات المسجد وتعدت فاذا أنا يرجل أعجمي قد أقبل حتى جلس بين بدى ووضع قمطرة وقال هذماك فقلتكيف خمصتني مها قال اعلم أناكنا في البحر منذ عشرة أيام وأشرفت السفينة طي الغرق.فنذرت إنخلصني الله تعالى أن أتصدق بهذه على أول من يقع عليه بصرى من المجاورين وأنت أول من لقيته فغلت افتحها ففتحها فاذا فيها صميد مصرى ولوز مقشور وسكركماب فقبضت قبضة من ذا وقبضة من ذا وقلت رد الباقي إلى أحمابك هدية مني إليكم وقد قبلتها ثم قلت في نفسي رزقك يسبر إليك من عشرة أيام وأنت تطلبه من الوادى: وقال ممشاد الدينوى : كان على دين فاشتغل قلى بسببه فرأيت فى النوم كأن قائلا يقول يانخيل أخذت علينا هذا المقدار من الدين خذعليك الأخذ وعلينا العطاء فما حاسبتُ بعد ذلك بقالا ولافصابا ولاغيرها . وحكى عن بنان الحال قال:كنت في طريق مكة أجي من مصر ومعي زادفجاءتني امرأة وقالت لي يابنان أنت حمال تحمل على ظهرك الزادو تتوهم أنه لايرزقك قال فرميت يزادي ثم أتى على ثلاث لم آكل فوجدت خلخالا في الطريق فقلت في تفسيم أحمله حتى عجبيع صاحبه فرعما يعطيني شيئًا فأرده عليه فاذا أنابتلك المرأة فقالت لي أنت تاجر تقول عنى مجنَّ صاحبه فآخذ منه شيئًا ثم رمت لي شيئًا من الدراهم وقالت أنفقها فاكتفيت بها إلى قريب من مكة . وحكى أن بنانا احتاج إلى جاربة تخدمه فانبسط إلى إخوانه فجمعواله تمنها وقالوا هو ذا يجيُّ النفير فنشترى مايوافق فلما ورد النفير اجتمع رأيهم على واحدة وقالوا إنها تصلم له فقالوا لصاحبها بكم هذه فقال إنها ليست للبيح فألحوا عليه فقال إنها لبنان الحال أهدتها إليه امرأة من ممرقند فحملت إلى بنان وذكرت له القصة ، وقيل كان في الزمان الأول.رجل فيسفروممهقرص فقال إن أكلته من فوكل الله عز وجل به ملكا وقال إن أكله فارزقه وإن لمياً كله فلاتمطه غير. فلم نزل القرص معه إلى أن مات ولم يأكله وبق القرص عنده . وقال أبو سعيد الحراز : دخلت البادية بنير زاد فأصابتني فاقة فرأيت المرحلة من بعيد فسررت بأن وصلت ثم فكرت في تقسى أني سكنت واتسكلت على غَيرِه وآليت أن لاأدخل للرحلة إلا أن أحمل إليها غَفرت لنفسي في الرمل حفرة وواريت جسدى فيها إلى صدرى فسمحت صوتا في نصف الليل عاليا بأهل المرحلة إن أله تعالى وليا حبس نفسه في هذا الرمل فالحقوء فجاء جماعة فأخرجوني وحملوني إلى القرية . وروى أن رجلا لازم باب عمر رضي الله عنه فاذا هو بقائل يقول : ياهذا هاجرت إلى عمرأو إلى الله تمالى اذهب فتعلم القرآن فانه سيمنيك عن باب عمر فذهب الرجل وغاب حتى افتقده عمر فاذاهو قداعترال

الحق انته في لمسكان القرب وخاطر النفس بعد عنه لعد النفس وخاطر الملك تخلف عنه كتخاف جبريل فيللة للعراج عنوسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال . لودنوت أتملة لاحترقت . قال محمد بن على المترمذي المحدث والمكلم إذا تحققافى درجتهما لم مخافا من حدديث النفس فكما أن النبوة محفـوظة من إلقاء الشطان كذلك محل المكالمية والمحادثة محفوظ من إلقاء النفس وفتنتها ومحروس بالحق والسكينة لأنالسكينة حجاب السكلموالهدث مم تقسه . وحيت

واشتغل بالمبادة فجاء عمر فقال له إن قد اشتقت إليك في الذي شغلك عنى فقال إنى قرآت القرآن فأغنائي عن عمر وآل عمر فقال عمر رحمك الله في الله وجدت فيه فقال وجدت فيه وفي المباء رزقكم وما تو عدون فقلت رزق في المباء وأن أطلبه في الأرض فيكي عمر وقال صدقت فكان عمر بعد ذلك بأتيه وعلى إليه وقال أو حمزة الحراساني حجوت سنة من السنين فيها أناأمه في في الطريق إذ وقعت في بئر فنازعتني نفسي أن استفيث فقلت الاواقة الاأستفيث فساستنمت هذا الحاطر حتى مرا برأس البئر وجلان فقال أحدها الاخر تعالى حتى نسدر أس هذا البئر لا الإيم فيه أحد فأتوا بقصب وبارية وطموار أس البئر فهممت أن أصبح ققلت في نفسي إلى من أصبح هو أقرب منهما وسكنت فينا أنا بعد ساعة إذا نا بشيء جاء وكشف عن رأس البئر وأدلى رجله وكأنه يقول تعلق في همهمة له كنت أعرف ذلك فتعلقت به فأخرجني فاذا هوسيم فر وهتف في ها تفسيا باحرة أليس هذا أحدين نجيناك من التلف المشيت وأنا أقول:

نهانى حيائى منك أن أكشف الهوى وأغنينى بالهم منك عن الكشف المطفت في أمرى فأبديت شاهدى إلى غائبي واللطف يدرك باللطف ترايت لى بالنيب أنك في الكف أراك وبي من هيبتى لك وحشة فتؤنسنى باللطف منك وبالمطف وقصى عبا أنت في الحب حقفه وذا عجب كون الحياة مع الحنف

وصيع حب التي كل الحب على الحب المستعدد وإن المبان به والفم إليه القدرة على الجوع قدر أسبوع من غير منيق صدر وقوى الابمان بأنه إن لم يسق إليه رزقه في أسبوع فالموت خير له عند الله عزوجل ولذلك حبسه عنه، تم التوكل بهذه الأحوال والشاهدات وإلا فلا يتم أصلا.

بيان توكل المعيل

اعلم أنمن له عال في كمه يفارق النفرد لأن النفرد لا يصح توكله إلا بأمرين : أحدهما قدرته على الجوع أسبوعا من غير استشراف وضيق نفس. والآخر أنواب من الاعمان ذكرناها من حملتها أن يطيب نفسا بالموت إن لم يأته رزقه علما بأن رزقه الوث والجوع وهو وإن كان نقصا في الدنيا . فهو زيادة في الآخرة فيرى أنه سرق إليه خير الرزقين له وهو رزق الآخرة وأن هذا هو الرض الذي به يموت ويكون راضيا بذلك وأنه كذا قضى وقدر له فبهـــــــذا بتم التوكل للمنفرد ولا يجوز تسكليف العيال الصبر على الجوع ولا يمكن أن يقرر عندهم الايمان بالنوحيدوأن الوت على الجوع رزق منبوط عليه في نفسه إن اتفق ذلك نادرا وكذا سأثر أبواب الاعان فاذن لا يمكنه في حقهم إلا توكل المكتسب وهوالقام الثالث كنوكل أنى بكر الصديق رضى الله عنه إذ خرج المكسب نأما دخول البوادي وترك العيال توكلا فيحقهم أوالقعود عن الاهمام بأمرهم توكلا في حقهم فهذاحراموقد يفضى إلى هلاكهم ويكون هو مؤاخذا بهم بل التحقيق أنه لافرق بينه وبين عياله فانه إن ساعده العيال طىالصبرطىالجوعمدةوطي الاعتداد بالموت طى الجوع رزقا وغنيمة في الآخرةفله أن يتوكل في حقهم ونفسه أيضًا عيال عنده ولاعجوزلهأن بضيعها إلان تساعده على الصبر على الجوع مدة فان كان لابطيقه ويشطرب عليهقابه وتتشوش عليه عبادته لم بجزله التوكل . ولذلك روى أن أبا تراب النخشي نظر إلى صوفى مدَّ بده إلى قشر بطبيخ ليأ كله بعد ثلاثة أيام فقال له لا يصابح لك النصوف ازم السوق أي لاتصوف إلامع التوكل ولا يصم التوكل إلالمن بصبر عن الطعامأ كثر من ثلاثة أيام. وقال أبو على الروذبارى إذاقال الفقير بمدخسة أيامأ ناجائع فألزموه السوق ومروه بالدمل والسكسب فاذن بدنه عياله وتوكله فها يضر بدنه كتوكله في عياله و إنما يفارقهم في شي واحد وهوأن له تسكليف نف. ه الصبر على الجوع

الشيخ أنا محمد بن عبسد الله المعرى بالبصرة تقول الحواطر أربعية : خاطر من النفس وخاطر من الحق وخاطس من الشبطان وخاطر من الملك فأما الذي من النفس فيحس به من أرض القلب والذي س الحق من فوق الفلبوالذى مزلللك عن بمين القلب والذي من الشيطان عن يسار القلب والذي ذكره إعا يصح لعبد أذاب نفسه بالتقوى والزهد وتصفى وجوده واستقام ظاهبره وباطنسه فكون قلمه كالمرآة المجلوة لايأتيسه الشبطان من ناحية

ولدس له ذلك في عياله وقد انكشف لك من هذا أن التوكل ليس انقطاعا عن الأسباب بل الاعتماد على الصرعلى الجوع مدة والرضا بالموت إن تأخر الرزق نادر او ملازمة البلاد والأمصار أو ملازمة البوادي التي لاتخلو عن حشيش وما بجرى مجراه فهذه كلها أسباب البقاء ولكن مع فوع من الأذى إذلا يمكن الاستمرار عليه إلابالصبر والتوكل في الأمصار أقرب إلى الأسباب من التوكل في البوادي وكل ذلك من الأسباب إلاأن الناس عدلو أإلى أسباب أظهرمها فرمعدواتلك أسبابا وذلك لضعف إيماتهم وشدة حرصهم وقلة صبرهم على الأذى فىالدنيا لأجلالآخرة واستبلاء الجبن علىقلوبهم باساءة الظن وطول الأملومن نظرفىملكوتالسموات والأرض انكشف لةتحقيقا أنالة تعالى دبر الملك والملكوت تدبيرا لابجاوزالمبدرزقهوإن رك الاضطراب فانالعاجزعن الاضطراب لميجاوز مرزقه أماكى الجنين في بطن أمه لما أنكان عاجزا عن الاضطراب كيفوسل سرته بالأم حق تنتهى إليه فضلات غِذاء الأم بواسطة السرة ولميكن ذلك بحيلة الجنين تمهلما انفصل سلط الحب والشفقة على الأم لتتكفل به شاءت أمأبت اضطرارا من الله تعالى إليه بمساأشه لى قلبها من نار الحب ثم لما لم يكن له سن يمنغ به الطعام جعلىرزقه من اللبن الذي لا يحتاج إلى الضغ ولأنه لرخاوة مزاجه كان لا يحتمل الغذاء الكثيف فأدرآله اللبن اللطيف في ثدى الأم عند انفصاله على حسب حاجته أفكان هذا محيلة الطفل أو محيلة الأم فاذا صار بحيث يوافقه الغذاء الكثيف أنبت له أسنانا قواطع وطواجين لأجل الضغ فاذاكبر واستقل يسرله أسباب التعلم وسلوك سبرل الآخرة ، فجبنه بعد البلوغ جهل محض لأنه ما نفصت أسباب معيشته يبلوغه بل زادت فانه لم يكن قادرا على الاكتساب فالآن قد قدر فزادت قدرته ، نعركان الشفق عليه شخصاو احداوهي الأمأو الأبوكانت شفقته مفرطة جدا فكان يطعمه ويسقيه في اليوممرة أومرتين وكان إطعامه بتسليط الله تعالى الحب والشفقة على قلبه فسكذلك قدسلط الفالشفقة وللودة والرقةوالرحمة طى قلوب السلمين بل أهل البلدكافة حتى إن كل واحد منهم إذا أحس بمحتاج تألم قلبه ورق عليه وانبعثت له داعية إلى إزالة حاجته فقدكان الشفق عليه واحدا والآن المشفق عليه ألف وزيادة وقد كانوا لايشفةون عليه لأنهم رأوه في كفالة الأم والأب وهو مشفق خاص فما رأوه محتاجا ولو رأوه يتما لسلط اللهداعية الرحمة على واحد من السلمين أوطى جماعةحتى بأخذونه وبكفلونه فمارؤى إلى الآن في سنى الحصب يقيم قد مات جوعا مع أنه عاجز عن الاضطراب وليس له كافل خاص والله تعالى كافله بواسطة الشفقة التي خلقها في قلوب عباده فلماذا ينبغي أن يشتغل قلبه برزقه بعد البلوغ ولم يشتغل فيالصبا وقدكان الشفق واحدا والمشفق الآن ألف ، نعم كانت شفقة الأم أقوى وأحظى ولسكنها واحدة وشفقة آحاد الناس وإن ضعفت فيخرج من مجموعها مايفيد الغرض فكم من يتم قد يسر الله تعالى له حالا هو أحسن من حال من له أب وأم فينجبر ضعف شفقة الآحاد بكثرة المشفِقين وبترك التنع والاقتصار على قدر الضرورة ولقد أحسن الشاعر حيث يقول :

جرى قلم القشاء بما يكون فسيان التحرك والسكون جنون،نك أن تسمى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين

فان قلت الناس بكفاون اليتم لأنهم يرونه عاجزا بصباه وأما هــذا قبالغ قادر على السكسب فلا يلتفتون إليه ويقولون هو مثانا فليجتهد لنفسه. فأقول إن كان هــذا القادر بطالا فقد صدقوا فليه السكسب ولا معنى التوكل فى حقه فان التوكل مقام من مقامات الدين يستعان به على التفرغ لله تعالى فحا للبطال والتوكل وإن كان مشتغلا بالله ملازما لمسجد أو بيت وهو مواظب على العلم والعبادة فالناس لا يلومونه فى ترك السكسب ولا يكافونه ذلك بل اشتغاله بالله تعالى يقرر حب

إلاوبيصره فاذااسود القاب وعــــلاه الر"ين لا يبصر الشيطان. روي عن أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صبيلي الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكنة سدوداء فان هو نزع واستغفر وتاب صفل وإن عاد زيد فيه حتى تعلو قلبه قال الله تعالى \_ كلابل ران على قلوبهـــم ماکانوایکسبون ـ » سمعت بعض العارفين يقول كلاما دقيقا كوشف به فقال الحديث في باطن الانسان والحيال الذي تراءى لباطنه وتخيل بنن القلب وصفاء الذكر

هو من القلب وليس هو من النفس وهذا غلاف ماتقرر فسألته عن ذلك فذكر أن بين القلب والنفس مناغاة ومحادثات وتألفا وتوددا وكما انطلقت النفسى فيشيء بهواها من القول والفعل تأثر القلب بذلك وتكدر فاذا عاد العبد من مواطن مطالبات النفس وأقبل طي ذكره ومحلمناجاتهوخدمته لله تعالى أقبل القلب بالمعاتبسية النفس وذكر النفس شيئا من فعلهما وقولهما كاللائم للنفس والمعاتب لما على ذلك فاذا كان الخاطر أول الفعل

في قلوب الناس حتى محملون إليه فوق كفايته وإنما عليه أنلابغلقالبابولايهربإلىجبل من يين الىاس ومارؤى إلى الآن عالم أوعابد استغرق الأوفاتبالله تعالى وهوفىالأمصار فمات جوعاولاري قط بل لوأراد أن يطعم جماعة من الناس بقوله لقدر عليه فان من كان لله تعالىكان الله عز وجل، لدومن اشتغل بافي عز" وجل ألقى الله حيه في قلوب الناس وسخرلهالقلوب كاسخر قلب الأملولدها قدد و الله تعالى الملك والملكوت تدبيراكافيا لأهل اللك والمكوت فمنشاه دهذاالندبير وثق بالمديرواشتغل به وآمن ونظر إلى مدير الأسباب لاإلى الأسباب ءنعهماديرهتدبيرايصل إلىالشتغلبها لحلووالطيور السمان والثباب الرقيقة والحيول النفيسة على الدوام لاعمالةوقد يقع ذلك أيضافي بعض الأحوال لكن دبره تدبيرا يصل إلى كل مشتغل بعبادة الله ثمالي في كل أسبوع قرص شعير أوحشيش بتناوله لامحالة والفالم أنه يسل أكثر منه بل يسل مايزيد على قدر الحاجة والكفايةفلاسبب لترك التوكل إلارغية النفس في التنعم على الدوام ولبس الثياب الناعمة وتناول الأغذية اللطيفة وليس ذلك من طريق الآخرة وذلك قد لايحسل بغير اضطراب وهو في الغالب يضالبس محصل مع الاضطراب وإنماعصل نادرا وفي النادر أيضا قد محصل بغير اضطراب فأثر الاضطراب ضعيف عند من انفتحت بصبرته فلذلك لايطمئن إلى اضطرابه بل إلى مدىر اللك واللسكوت تدبيرا لابجاوز عبدا من عباده رزقه وإن سكن إلانادرا ندورا عظها يتصور مثله في حق الضطرب فاذا الكشفت هـــذ. الأموروكان معه قوة في القلب وشجاعة في النفس أثمر ماقاله الحسن البصري رحمه الله إذقال و ددت أن أهل البصرة في عيالي وأن حبة بدينار . وقال وهيب بن الورد لوكانت الماء عجاسا والأرض رصاصاواهتممت ترزق لظننت أنى مشرك فاذا فيمت هذه الأمور فهمت أن التوكل مقام مفيوم في نفسه وعكن الوصول إليه لمن قهر نفسه وعلمت أن من أنسكر أصل التوكل وإمكانه أنسكره عن جهل فايالدأن تجمع بين الإفلاسين الإفلاس عن وجود القام ذوقا والافلاس عن الاعان بمصاءفاذن عليك القناعة بالزر القليل والرضا بالقوت فانه يأتيك لاعمالة وإن فررت منه وعند ذلك على الله أن يبعث إليك رزقك ملي يدى من لأعتسب فان اعتفلت بالتقوى والنوكل شاهدت بالنجرية مصداق قوله تعالى ـ ومن يتق الله عِمل له عُمرِجاً وَبرزقه من حيث لايحتسب ـ الآية ، إلاأنه لم يتكفل له أن يرزقه لحم الطير واتدائد الأطعمة فما ضمن إلاالرزق الذي تدوم به حياته وهذا المضمون مبذول لكل من اشتفل بالشامن واطمأن إلى ضمانه فان الذي أحاط به تدبير الله من الأسباب الحفية للرزق أعظم مماظير للخلق بل مداخل الرزق لاتحص ومجاريه لايهتدى إليها وذلك لأن ظهوره على الأرض وسبيه في السهاء قال الله تعالى ــ وفي السهاء رزقكم وماتوعدون ــ وأسرار السهاء لأيطام عليا ولهذا دخل جماعة على الجنيد فقال ماذا تطلبون ؟ قالوا نطلب الرزق فقال إن عامم أي موضعهو فاطلبوه قالوا نسأل الله قال إن علمتم أنه ينساكم فذكروه فقالوا ندخل البيت وتتوكل وننظر مايكون قبال التوكل على النجربة شك قالوا فما الحيلة ؟ قال ترك الحيلة . وقال أحمد بن عيسى الحرازكنت في البادية فنالني جوع شديد ففلبتني نفسي أن أسأل الله تعالى طعاما فقلت ليس هذا من أضال التوكلين فطالبتني أن أسأل الله صيرا فلما همت بذلك صعت هاتفام: في ويقول : ويزعم أنه منا قريب وأنا لانضيع من أنانا

ويسألنا على الإقتارجهدا حكانا لانراء ولايرانا فقد فهمت أن من انكسرت نفسه وقوى فلب ولم يضف بالجبن باطنه وقوى إبمانه بندبير الله تعالى كان مطمئن النفس أبدا واثنا باقاعزوجل فانأسوأ حاله أن يموت ولابدأن بأنيه الموت كما يأتى من

ومفتتحه فمرقته من أهم شأن العبد الأن الأفعال من الحواطر تنشأ حق ذهب بعض الملماء إلى أن العلم للفترش طلبه بقول رسول الله صلى الله عليه وسبلم وطاب العلم فريضسة على کال مسلم، ہو عسلم الحواطر فاللأنهاأول الفعل ويفسادها فنعاد الفعل وعذا لممرى لايتوجه لأن رسول الله صلى الله عليسه وسلم أوجب ذلك على كال مداروليس كلاالسلمين عندهم من القرمحة والعرقة مايدرفون به ذلك ولكن يعسلم العاالب أن الحواطر عثابة البذر فمنهاماهو

ليس مطمئنا فاذن تمام النوكل بقناعة من جانب ووفاءبالمضمون من جانب والدى ضمن رزق القانعين بهذه الأسباب التي دبرهاصادق فاقنع وجرب تشاهد صدق الوعد تحقيقا بماير دعليك من الأرزاق العجيبة التي لم تسكَّن في ظنك وحدايك ولاتسكن في توكلك منتظرًا للا سباب لمسبب الأسباب كالاتسكون منظرًا لقلم السكاتب بل لقلب السكاتب فانه أصل حركة القلم والمحركةالأوَّلواحدفلابنيغيأنبكون النظر إلاإليه وهذا شرط توكل من يخوض البوادى بلازاد أويتعدف الأمصاروهو خامل وأماالتى له ذكر بالعبادة والعلم فاذا قنع في اليوم والليلة بالطعام حمة واحدة كيفكان وإن لم يكن من اللذائذ وتوب خشن يليق بأهل الدين فهذا يأتيه من حيث يحنسب ولايحتسب طيالدوام بل يأتيه أشمافه فتركه النوكل واهتمامه بالرزق غاية الشمف والقصورفان اشهاره بسبب ظاهر مجلب الرزق إليه أنوى من دخول الأمصار فيحق الخامل معالا كتساب فالاهتام بالرزق قبيح بذوى الدين وهو بالعاماء أنبه لأن شرطهم القناعة والعالم القائم بأتيه رزقه ورزق جماعة كثيرة وإنكانواممه إلاإذاأرادأن لاياً خذ من أيدى الناس وياً كل من كسبه فذلك 4 وجه لائق بالعالم العاملالذىسلوكه بظاهر العلم والعمل ولم يكن له سير بالباطن فان الكسبءنعءنالسير بالفكرالباطن فاشتقاله بالسلوك معالأخذ من يد من يتقرب إلى الله تمالى بما يعطيه أولى لأنه تفرغ أنه عز وجل وإعانة المعطى على نيل الثواب ومن نظر إلى مجارى سنة الله تعالى علم أن الرزق ليس طى قدر الأسباب ولذلك سأل بسن الأكاسرة حكيا عن الأحمق الرزوق والعاقل المحروم فقال أرادالصا نعأن يدل طي نفسه إذلورزق كل عاقل وحرم كل أحمق لظن أن العقل رزقصاحبه فلسا رأوا خلافه علموا أنالرازق،غيرهمولائقة بالأسباب الظاهرة لهم ، قال الشاعر :

## ولوكانت الأرزاق تجرى على الحجا هلكن إذن من جهلهن البهائم ( بيان أحوال المتوكلين في التعلق بالأسباب بضرب مثال )

اعلم أن مثال الحلق معالل تعالى مثل طائفة من السؤال وقفو افي ميدان على باب قصر الملك وهم محتاجون إلى الطعام فأخرج إليهم غلمانا كثيرة ومعهم أرغفة من الحبز وأعماهم أن يعطوا بعضهم رغيفين رغيفين وبمضهم رغيفا رغيفا ويحتهدوا فى أن لايفغلوا عن واحدمتهم وأمم مناديا حتى نادى فيهم أن اسكنوا ولاتتعاتوا بغلمانى إذا خرجوا إليكم بل ينبغي أن يطمئن كل واحدمنكم في موضعة فان النذان مسخرون وهم مأمورون بأن يوصلوا إليكم طعامكم فمن تعلق بالغامانوآذاهم وأخذرغ يمين فاذا فتمح باب البدان وخرج أتبعته بغلام يكون موكلا به إلى أن أتقدم لعفو بته في ميعادمعاوم عندى واكن أخفيهومن لم يؤذ الفاسان وقنع برغيف واحد أناه من يد الفلام وهو ساكن فاتى أختصه غلمة سنية في الميعاد المذكور لعقوبة الآخر ومن ثبت في مكانه ولكنه أخذ رغيفين فلاعقوبة عليه ولاخلعة له ومن أخطأ. غلمانى فما أوصلوا إليه شيئا فبات الليلة جائما غير متسخط للفلمان ولاة ثلا ليته أوصل إلى رغيفا فانى غدا أستوزره وأفوض ماكي إليه فانتسم السؤال إلى أربعة أقسام: قسم غلبت عليهم بطونهم فلم يلتفتوا إلى العقوبة الموعودة وقالوا من اليوم إلى غد فرج ونحن الآن جائمون فبادروا إلى الغاسان فآذوهم وأخذوا الرغيفين فسبقت الخوبة إليهم فاليعاد المذكور فندسوا ولم ينفعهم الندم ، وقسم تركوا النملق بالغلمان خوف العقوبة ولمكن أخذوا رغيفين لفلبة الجوع فسدوا من المقوبة ومافازوا بالحلمة وقسم قالوا إنا مجلس بمرأىمنالظمان حق لايخطئونا ولسكن تأخذ إذ أعطونا رغيفا واحدا ونقنع به فلملنا نفوز بالحلمةففازوا بالحلمةوقسمر ابعماختلفوافيزوايا البدان وأعرفوا عن مرأى أعين الغلمان وقالوا إن انبعونا وأعطونا قنعنا برغيف واحد وإن أخطأونا قاسينا شدَّة الجوع الليلة فلمانا نقوى على ترك التسخط فتنال رتبة الوزارة ودرجة القرب عدد اللك فما نفعهم ذلك إذ اتبحيم الغلمان في كلزاوية وأعطوا كل واحدر غيفاوا حداوجرى مثل ذلك

أياما حتى انفق على الندور أن اختفى ثلاثة فى زاوية ولمتقع عليهمأ بصار الغلمانوشغلهمشغل صارف عن طول التفتيش فباتوا في جوع شديد فقال اثنان منهم ليتنا تعرضنا للغلمانوأخذناطهامنافاسنا نطيق الصبر وسكت الثالث إلى الصباح فنال درجة القرب والوزارة فهذا مثال الحلق والمبدانهوالحياة فى الدنيا وباب الميدان الموت والميعاد الحجهول يوم القيامة والوعدبالوزارةهوالوعدبالشهادةلامتوكل إذا مات جائما راضيا من غير تأخير ذلك إلى ميعاد القيامة لأن الشهداءأحياءعندربهم يرزقونوالتملق بالفلمان هو المتدى.في الأسباب والفلمان السخرون هم الأساب والجالس في ظاهر اليدان بمرأى الفلمــان هم القيمون في الأمصار في لرباطات والمساجد على هيئة السكون والمختفون في الزوايا هم السائحون في البوادي على هيئة التوكل والأسباب تتبعهم والرزق يأتهم إلاعلى سبيلاالندورفان مات واحد منهم جائما راضيا فله الشهادة والقرب منالله تعالى وقد انقسم الحاق إلى هذمالأقسامالأربعة ولمل من كمل ماثة تعلق بالأسباب تسعون وأقام سبعة من العشيرة الباقية فىالأمصار متعرضين\لسبب بمجرد حضورهم واشتهارهم وساح فى البوادى ثلاثة وتسخط منهم اثنان وفاز بالقربواحدولعلهكان كذلك في الأ-صار السالفة وأما الآن فالتارك للأسباب لاينتهى إلى واحد من عشرة آلاف . [الهن الثاني في التمرض لأسباب الادخار ]فمن حصل له مال بإرث أوكسب أوسؤ ال أوسبب من الأسباب قَله في الادخار ثلاثة أحوال: الأولىأن يأخذقدر حاجته في الوتت فيأ كل إن كان حاثما و بلبس إنكان عاريا ويشترى مسكنا مختصرا إن كان محتاجا ويفرق الباقي في الحال ولايأخذ،ولايدخر. إلابالقدر الذي يدرك به من يستحقه ويحتاج إليه فيدخره على هذه النية فهذا هوالوفى بموجبالتوكل تحقيقا وهي الدرجة العليا . الحالة الثانية القابلة لهذه المخرجة له عن-دودالتوكلأن يدخراسنةفما فوقها فهذا ليس من المتوكلين أصلا وقد قيل لايدخر من الحبوانات إلائلاتة :الفأرةوالنملةوابنآدم. الحالة الثالثة أن يدخر لأربعين يوما فما دونها فهذا هل يوجب حرمانه من المقام المحمود الوعود في الآخرة للمتوكلين اختلفوا فيه فذهب سهل إلى أنه بخرج عن حد النوكل وذهبالحو اصإلى أنهلابخرج بأربعين يوما وغرج بمايزيد على الأربعين وقال أبو طالب المسكى لانخرج عن حد التوكل بالزيادة على الأربعين أيضا وهذا اختلاف لامعني له بعد تجويز أصل الادخار ، نعم بحوزأن يظن ظان أنَ أصل الادخار يناقض التوكل فأما النقدير بعد ذلك فلامدرك له وكمل ثواب،موعودهلى رتبة فانه يتوزع على تلك الرتبسة وتلك الرتبة لهما بداية ونهاية ويسمى أصحاب النهاياتالسابةين، وأصماب البدايات أمحماب اليمين ، ثم أصحاب اليمين أيضاعلى درجاتوكذلك السابقون وأعالى درجات أصحاب اليمين تلاصق أسافل درجات السابقين فلامعنى للتقدير في مثل هسذا بل التحقيق أن التوكل بترك الادخار لايتم إلابقصر الأمل وأماعدم آمال البقاء فيبعد اشتراطه ولوفينفس فانذلك كالمعتنع وجوده أما الناس فمتفاوتون في طول الأمل وقصره وأفل درجات الأمل يوموليسلةفمادونهمن الساعات وأقصاه مايتصور أن يكون عمر الانسانو بينهمادرجاتالاحصرلهمافمن لميؤملأ كثرمن شهر أقرب إلى القصود ممن يؤمل سنة وتغييده بأربعين لأجل.ميمادموسيعليهالسلام.ميدفانتلك الواقعةماقصد بهايبان مقدار مارخس الأمل فيه ولكن استحقاق موسىلنيل الموعودكان لابتم إلابعد أربعين يوما

لسر جرت به وبأمثاله سنة الله تمالى فى تدريج الأموركما قال عليه السلام «إن الله خمرطينة آدم بيده أربعين صباحا (٧) لأن استحقاق تلك الطينة التخمركان موقوفاعلى مدتمبلغها ماذكر فإذن ماوراء (١) حديث خمر طينة آدم بيده أربعين صباحا أبو منصور الديلمى فى مسند الفردوس من حديث

بثر السعادة ومن ماهو بذر الشقاوة. وسبب اشستباه الحواطر أحد أربعة أشياء لاخامس لها إما ضعف اليقين أو قلة العلم عمرفة صفات النفس وأخلاقها أومتابسة الهوى بخرم قواعد النةوى أومحبة الدنيا جاهها وبالهاوطلب الرفعة والنزلة عنسد الناس فمن عصم يفرق بين لمسة الملك ولمسة الشيطان ومن أبشلي بها لايعلمها ولايطلها والكشاف بعض الحواطر دون البعض لوجود بعض البمض وأقوم الناس

بنميرا لخواطر وأقومهم ععرفةالنفس ومعرفتها صمية النال لاتكاد تبيير إلا بمسد الاستقصاء في الزهد والتقــوي ، واتفق الشايح على أن من كان أكله من الحرام لايفرق بين الالهام والوسوسة . وقال أبو على الدقاق من كان قوته معلوما لايفرق بئن الالهام والوسوسةوهذا لايصح على الاطلاق إلا بقيد وذلك أن من العاوم مايقسمه الحق سبحانه و تعالى لعبرباذن يسـ ق اليــه في الأخذ منه والتقوت بدومثل هذا العلوم لابحجب عن تمير الحواطر إعاذاك

السنة لايدخر له إلا بحبكم منعف القلب والركون إلى ظاهر الأسباب فهو خارج عن مقامالتوكل غير واثق باحاطة التدبير من الوكيل الحق غفايا الأسباب فان أسباب الدخل فىالارتفاعات والزكوات تنكرر بنكرر المنين غالبا ومن الآخر لأقل من سنة فلدرجة بحسب أصرأمله ومنكان أمله شهرين لم تسكن درجته كدرجة من أمل شهرا ولادرجة من أمل ثلاثة "شهر بلهو بينهما في الرتبة ولايمنع من الادخار إلاقصر الأمل فالأفضل أن لايدخر أصلا ، وإن ضعف قلبه فكلما فالدخار مكان فضله أكثر ، وقدروى في الفقير الذي أمن صلى الله عليه وسلم عليا كرم الله وجههوأسامة أن بنسلاه فنسلاه وكفناه ببردته فلما دفنه فال لأصحابه وإنه يبعث يوم القيامة ووجهكالمعرليلةالبدرولولاخصلة كانت فيه لبعث ووجهه كالشمس الضاحية . قلنا وماهى يارسول الله ؟ ذال كان صواماقواما كثير الذكرلله تعالى غير أنه كان إذا جاء الشتاء ادخر حلة العيف لصيفه وإذاجاء العيف ادخر حلة الشتاء اشتائه عم قال صلى الله عليه وسلم بل أقل ماأوتيتم اليقين وعزيمة الصبر (١٠) الحديث، وليس الـكوز والشفرة ومايحتاج إليه على الدوام في معنى ذلك فان ادخاره لاينقص الدرجة وأماثوب الشتاء فلايحتاج إليه في الصيف، وهذا في حق من لاينزعج قلبه بترك الادخار ولاتستشرف نفسه إلى أبدى الحلق بل لايلتفت قلبه إلاإلى الوكيل الحق فان كان يستشعر في نفسه اضطرابا يشغل قلبه عن العبادةوالذكر والفكر فالادخار له أولى بل لوأمسك ضيعة يكون دخله واقيابقدركفايته وكانلايتفرغ قلبه إلابه فذلك له أولى لأن المقصود إصلاح القلب ليتجرد للكر الله ورب شخص يشغله وجود المال ورب شخص يشغله عدمه والمحذور مايشفل عن الله عز وجل وإلافالدنيا في عينهاغير محذورة لاوجودها ولاعدمها ، ولذلك بث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصناف الحلق وفيهم التجار والحترفون وأهل الحرف والصناعات فلم يأمر الناجر بترك تجارته ولاالمحترف بترك حرفته ولاأمرالتارك فممابالاشتغال بهما بل دعا الكل إلى الله تعالى وأرشدهم إلى أن فوزهم ونجاتهم فىانصرافقلوبهم عنالدنباإلى الله تعالى وعمدة الاشتغال بالله عز وجل القلب فصواب الضعيف ادخار قدر حاجته كأأن صواب القوى ترك الادخار ، وهذا كله حكم النفرد ، فأما العيل فلايخرج عن حد التوكل بادخارقوت سنة لعياله جبرا الضعفهم وتسكينا لقاويهم وادخار أكثر من ذلك مبطل للنوكل لأن الأسباب تتكرر عند تسكرر السنين فادخاره مانزيد عليه سببه ضعف قلبه وذلك يناقض قوة التوكل فالمتوكل عبارةعن موحدقوي القلب مطمأن النفس إلى نضل الله تعالى واثق بتدبيره دون وجود الأسباب الظاهرة ، وقد ادخررسول الله صلى الله عليه وسلم لعياله توت سنة (٢) ونهمي أم أيمن وغيرها أن تدخرله شيئالمد(٢)ونهمي بلالاعن الادخار في كسرة خيزادخرها ليفطرعليها فقال عَرْفَتْ وأنفق بالالولا نحش من ذي العرش إفلالا و(١)

ابن مسمود وسلمان الفارسي باسناد ضعيف جدا وهو باطل (١) حسديث أنه قال في حق الفقير الذي أمر عليا أو سامة ففسله وكفنه ببردته أنه يبعث يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلةالبدر الحديث وفي آخره من أقل ماوأتيتم اليقين وعزيمة الصبر لم أجد له أصلا وتقدم آخر الحديث قبل هذا . (٧) حديث ادخر لياله قوت سنة متفق عليه وتقدم في الزكاة (٣) حديث نهي أمايمن وغيرها أن تدخر شيئا لفد تقدم نهيه لأم أبين وغيرها (٤) حديث نهي بالاعن الادخاروقال أنفق بالالا ولاتخش من ذي العرش إقلالا البزار من حديث ابن مسعود وأبي هريرة وباللدخل عليه النبي عليه أبو يعلى والطبراني في الأوسط حديث أبي هريرة وكلها صنيفة وأما ماذكره المسنف من أنه ادخر كمرة خبز فلم أره .

وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِذَاسَتَاتَ فَلا يُمنع وإذا أعطيت فلاَعْبُأ (١١) ﴿ اقتداء بِسِيد التَّوكلين صلى التعليه وسلم وقدكان قصر أمله بحيث كان إذابال يتيهم مع قرب الماء ويقول ومايدريني لعلى لا أبلغه ٣٠) وقد كان صلى الله عليه وسلم لو ادخر لم يقص ذلك من توكله إذ كانلايثق بمنا ادَّخره ولكنه عليه

السلام ترك ذلك تعلما للأقوياء منأمته فان أقوياء أمتهضفاء بالاضافة إلى قوته وادخر عليه السلام لعياله سنة لالضعف قلب فيه وفي عياله و لكن ليسنُّ ذلك للضعفاء من أمته بل أخبر ﴿ أَنْ اللَّهِ تَعَالَى يحبأن تؤدر خصه كما يحب أن تؤنى عزا عه (٣٠) « تطبيبا لفلوب الضعف حتى لا ينتهى بهم الضعف إلى اليأس والقنوط فيتركون اليسور منالحير عليهم بعجزهم عن منتهى الدرجات فما أرسل رسول الله بقال في حق من دخل صلى أنه عليه وسلم إلارحمة للعالمين كلهم على اختلاف أصنافهم ودرجاتهم وإذا فهمت هذا علمت أن الادخار قديضر بعض الناس وقد لا يضر ، ويدل عليه ماروي أبو أمامة الباهلي ﴿ أَنْ بَعْضُ أَصَّابِ الصَّفة تُوفى فماوجد له كفن فقال ﷺ فتشوا ثوبه فوجدوا فيه دينارين فى داخل|زار. فقال صلى الله عليه وسلمكيتان (٤)، وقدكان غيره من السلمين يموت ونخلف أموالا ولايقول ذلك في حقه وهذا محتمل وجهين لأن حاله محتمل حالين: أحدهما نه أر ادكتين من الناركما قال تعالى ــ تـكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ــ وذلك إذا كانحاله إظهار الرهد والفقروالتوكل معالافلاس عنه فهونوع تلبيس.والثان أن لايكون ذلك عن تلبيس فيكون العني به النقصان عن درجة كماله كاينفص من جمال الوجه أثر كيتين في الوجه وذلك لايكون عن تلبيس فانكل مانخلفه الرجل فهو نقصان عن درجنه في الآخرة إذ لا يؤني أحدمن الدنيا شيئا إلا نقص بقدره من الآخرة . وأما بيان أن الادخار معرفر اغ القلب عن المدّخر ليسمن ضرورته بطلان التوكل فيشهدله ماروى عن بشر قال الحسين الفازلي من أصحابه كنت عنده ضحونممن النهار فدخل عليه رجل كهلأصمر خفيف العارضين فقام إليه بشىر فالىومارأيته قاملأحد غيره قال ودفع إلى كفامن دراهم وقال اشترانامن أطب ما تقدر عليه من الطعام الطب وماقال لي قط مثل ذلك قال فجئت بالطعام فوضعته فأكل معه ومارأيته أكل معغيره قال فأكلنا حاجتنا وبقى من الطَّمَامُ شيُّ كثيرٌ فَأُخْذِهِ الرَّجِلُ وَجَمَّهُ فَيْتُوبِهِ وَحَمَّلُهُ مَعْهُ وَانْصَرَفَ فعجبتُ من ذلك وكرَّهْتَهُ له فقال لى بشير لعلك أنكرت فعله ؟قلت نعم أخذ بقية الطعام من غير إذن فقال ذاك أخونا فتح الوصلى زارنا اليوم من الموصل فانما أراد أن يعلمنا أن التوكل إذاصع لم يضر معه الادخار [ الفنالثالث فى مباشرة الأسباب الدافعة للضرو المعرض للخوف ] اعلم أن الضرر قد بعرض للخوف فى نفس أومالوليس منشروط التوكل ترك الأسبابالدافعة رأَسا أمافي النفس فسكالنوم في الأرض المسبعة أوفى مجارى السميل من الوادى أو تحت الجدار المسائل والسقف المنسكسر فسكل ذلك منهى عنه وصاحبه قد عرض نفسه للهلاك بغيرفائدة ، فتم تنقسم هذه الأسباب إلى مقطوع بها ومظنونة وإلى

في معاوم باختيار منه وإيثار لأنه ينححب لموضع اختياره والذى أشرنا اليبه منسلخ من إرادته فلا محمه الماوم وفرقوا بين همواجس النفس ووسوسة الشيبطان وقالوا إن النفس تطالب وتلع فلاتزال كذلك حتى تمسل إلى مرادهاوالشيطان إذا دعا إلى زلة ولم بجب نوسوس بأخرى إذ لا غسر ش له في تخصيص بل مراده الاغواء كيفما أمكنه وتكلم الشيوخ في الحاطرين إذا كانا من الحق أسما يتبع قال الحنيد الحاطر الأول

موهومة فترك الموهوم منها من شرط التوكل وهي التي نسبتها إلى دفع الضرر نسبة السكي والرقية (١) حديث قال لبلال إذا سئلت فلا تمنع وإذا أعطيت فلا تخبأ الطبراني والحاكم من حديث أنى سعيدوهو تقة . حديثالق الخدفقيرا [٧] قدتقدم (٧) حديث أنهسل الله عليه وسلم بال وتيعممع قرب المـاء وبقول مايدريني لعلى لاأباغه آبن أبي الدنيا فيقصر الأمل من حديث ابن عباس بسند ضعيف (٣) حديث إن الله يحب أن تؤتى رخمه الحديث أحمد والطيراني والبهني من حديث أم عمروقد تَمَدَمُ ﴿٤﴾ حَدَيْثُ أَنْ أَمَامَةٌ تُوفَى بَعْضُ أَصْحَابُ الصَّفَةُ فُوجِدُوا دَيْنَارِينَ فِي دَاخَلَةُ إِزَارَهُ فَقَالَ صَلَّى الله عليه وسلم كتان أحمد من رواية شهر بن حوشب عنه .

[ ٦ ] قول العراقى حديث للق الله فقيرا الحُم لم يكن هذا الحديث موجودا بالأصل فلمله بنسخته تأمل.

فانالسكى والرقية تديقدم بهطىالحذور دفعالمسايتوقع وقديستعمل بعد نزول المحذور للازالةورسول الله صلى الله عليه وسلم لميصف المتوكلين. إلا بترك الكي والرقية والطيرة ولم يصفهم بأنهم إذاخرجوا إلى - موضع بارد لم يلبسوا جبة والجبة تلبس.دفعا للبرد المتوقع وكذلك كل مانى معناها من الأسباب ، فيم الاستظهار بأكل النوم مثلاعند الحروج إلى السفر في الشناء تهيجا لقو"ة الحرارة من الباطن ريما يكون من ابيل النعمق فى الأسباب والتعويل عليها فيكاد يقرب من الكي بخلاف الجبة ولترك الأسباب الدافعة وإنكانت مقطوعة وجهإذا نالهالضررمن إنسان فانهإذا أمكنه الصبر وأمكنه الدفع والتشنى فشرط التوكل الاحبّال والصعر قال الله تعالى ـ فاتخذه وكيلا واصعر على ما يقولون ــ وقال تعالى ــ ولنصبرتَ علىما آذيتموناوعلى الله فليتوكل المتوكلون ــ وقال عز وجل ــ ودع أذاهم وتوكل على اللهــ وقال سبحانه وتعالى .. فاصر كما صرأولوا العزم من الرسل .. وقال تعالى .. نعر أجر العاملين الذين صروا وطي ربهم يتوكلون ــ وهذا في أذى الناس وأما الصبر طي أذى الحيات والسباع والعقارب فترك دفعها ليس من التوكل في شيء إذلافا الدة فيه ولا يراد السعى ولا يترك السعى لعينه بل لإعامته على الدين وترتبالأسباب ههنا كترتبهانى الكسب وجلب النافع فلا نطول بالاعادة وكذلك فىالأسباب الدافعة عن المال فلاينقص التوكل باغلاق باب البيت عندا لخروج ولا بأن يعقل البعير لأن هذه أسباب عرفت بسنة الله تعالى إماقطما وإماظنا ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للأعرابي لمسا أن أهمل البعير وقال توكات على الله ﴿ اعقالها وتوكل (١١) ﴿ وقال تمالى \_ خذوا حذركم \_ وقال في كيفية صلاة الحوف ـ وليأحذوا أسلحتهم ـ وقال سبحانه ـ وأعدوا لهمما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ـ وقال تعالى لموسى عليه السلام ــ فأسر بعبادى ليلا ــ والتحصن بالليل اختفاء عن أعين الأعداء ونوع تسبب واختفاء رسول الله عِلَاثِيَّةٍ في الغاراختفاء عن أعين الأعداء دفعا للضرر (٣) وأخذ السلاح في الصلاة ليس دافعا قطعا كقتل الحية والعقرب فانه دافع قطعا ولكن أخذ السلاح سبب مظنون وقد بيناأن الظنون كالقطوع وإعما الوهوم هو الذي يقتض التوكل تركه . فان قلت فقد حكى عن جماعة أن مهرمن وضع الأسديده على كنفه ولم يتحرك . فأقول وقدحكي عن جماعة أنهم ركبوا الأسد وسخروه فلاينبغي أن يفرك ذلك المقام فانه وإن كان صحيحًا في نفسه فلايصلح للاقتداء بطريق التعلم من الغير بل ذلك مقام رفيع في السكر امات وليس ذلك شرطا في التوكل وفيه أسر ارلاية ف عليه امن لم ينته البهاء فان قلت وهل من علامة أعلم بها أنى قد وصلت البها ؟ فأقول الواصل لا مجتاج إلى طلب العلامات ولكن من العلامات علىذلك القام السابقة عليه أن يسخر لك كلب هومعك في إهابك يسمى الغضب فلايزال حضك وبحض غيرك فانسخر لكهذاالكاب عيث إذاهيج وأشلي لميستشل إلا باشارتك وكان مسخرا لك فرعماً رتفع درجتك إلى أن يسخر لك الأسد الذي هو ملك السباع وكلب دارك أولى بأن يكون مسخرا لك من كلب البوادي وكلب إهابك أولى بأن يتسخر من كلب دارك فاذالم يسخر لك الكلب الباطن فلاتطمع في استسخار الكلب الظاهر . فانقات فاذا أخذ المتوكل سلاحه حذر امن العدو وأغلق المابه حذرًا من للص وعقل بعيره حذر امن أن ينطلق فبأى اعتبار يكون متوكلًا. فأقول يكون متوكلًا بالمهوالحال فأما العلم فهو أن يعلم أن اللص إن اندفع لمهذد فع يكفايته فى إغلاق الباب بل لم يندفع إلا بدفع الله تعالى إياه فسكم منهاب يغلق ولاينفع وكم من بعير يعقل وعوت أو يفات وكم من آخذ سلاحه يُقتل (١) حديث اعقلها وتوكل الترمذي من حديث أنس قال يحيي القطان منكر ورواه ابن خزيمة في النوكلوالطبراني من حديث عمروين أميةالضمري باسناد جيد قيدها (٢) حديث اختفي رسولهالله صلى الله عليه وسلم عن أعين الأعداء دفعا للصررتقدمفةصة اختفائه في الغار عند إرادة الهجرة .

لأنهاذا بتىرجع صاحبه الىالتأملوهذا شرط الملى وقال الن عطاء الثانى أقوىلأنهازداد قوة بالأول . وقال أبو عبدالله بن خفيف همسا سمسواء لأنهما من الحق فلا مزية لأحدها على الآخر قالوا الواردات أعم من الحواطرلأن الحواطر تمتس بنوع خطاب او مطالبة والواردات تكون تارة خواطر وتارة تكون وارد سرور ووارد حزن ووارد قبض ووارد بسط . وقيل بنور التوحيد يقبل الحاطر من الله تعالى وبنور للعرفة يقبسل من لللك وبنور الاعان

يسى النفس وبور الاسلام يردعلي العدو ومن قصر عن درك . حقائق الزهد وتطلُّع إلى تمييز الخواطريزن الحاطر أولا بميزان الشرع فما كان من ذلك نفلاأو فرمنا عضيه وماكان من ذلك محرما أومكروها ينفيه فان استوى الحاطران في نظر العارينفذ أقربهما إلى مخالفة هوى النفس فان النفس قد کون لها هوی کامن في أحدهاوالفالبمن شأن النفس الاءوجاج والركون إلى الدون وقد يلم الحاطر بنشاط النفس والعبديظن أنه بنهوض القلب وقد كون من القلب نفاق

أويغلبُ فلاتتكل على هذه الأسباب أصلا بل على مسبب الأسبابكاضر بناالشل في الوكيل في الحصومة فانه إن حضر وأحضر السجل فلابتكل على نفسه وسجله بل علىكفايةالوكيلوقو"...وأماالحال فهو أن يكون راضيا بمايقضي الله ثمالي به في بيته ونفسه ويقول اللهم إن سلطت على مافي البيت من بأخذه فهو في سبيلك وأناراض محكمك فانى لاأدرى أن ماأعطيتني هبة فلاتسترجعهاأوعارية ووديعة فتستردها ولاأدرى أنه رزقى أوسبقت مشيئتك فى الأزل بأنه رزق غيرى وكيفما قضيت فأناراض به وماأغلقت الباب تحسنا من قضائك وتسخطا له بل جريا على مقتضى سننك في ترتيب الأسباب فلا ثقة إلابك يامسبب الأسباب فاذاكان هذا حاله وذلك الذي ذكرناه علمه لم يخرج عن حدود التوكل بعقل البعير وأخذ السلاح وإغلاق الباب ثم إذا عاد فوجد متاعهڧالبيت فينبغىأن يكون ذلك عنده. نعمة جديدة من الله تعالى وان لم يجده بل وجده مسروقا نظر إلى قلبه فان وجده راضياً وفرحا بذلك عالمًا أنه ماأخذ الله تعالى ذلك منه إلاليزيد رزقه في الآخرة فقد صعمقامه في التوكل وظهر لهصدقه. \_ وإن تألم قلبه به ووجد قوة الصبر فقد بان له أنه ماكان صادقاً في دعوىالتوكلٍلأنالتوكل مقام بعد ا الزهد ولايصح الزهد إلاثمن لايتأسف على مافات من الدنيا ولايفرح بما يأتى بل يكون علىالعكس منه فكيف يصح له التوكل ، لهم قد يصح له مقام الصبر إن أخفاه ولم يظهر شكواهولميكثرسعيه في الطلب والتجسس وإن لم يقدر على ذلك حق تأذى يقلبه وأظهر الشكوى بلسانه واستقصى الطلب يبدنه فقد كانت السرقة مزيدا له في ذنبه من حيث إنه ظهرله قصوره عن جميع القامات وكذبه ي جميع الدعاوى فبمدهذا ينبغي أن بجمهد حتى لايصدق نفسه في دعاومها ولايندلي بحبل غرورها فانها خداعة أمارة بالسوء مدعية للخير . فان قلت فكيف بكون للمتوكل مال حق وخذ فأقول المتوكل لايخلو بيته من متاع كقصعة يأكل فها وكوز يشرب منهوإناءيتوضأمنه وجراب محفظ بهزاده وعصا يدفع بها عدوه وغير ذلك من ضرورات الميشة من أثاث البيت وقديدخل في يدممال وهو عسكه ليجد محناجا فيصرفه اليه فلايكون ادخاره على هذه النية مبطلا لتوكله وليس من شرط التوكل إخراج السكوز الذي يشرب منه والجراب الذي فيه زاده وإنما ذلك في المأكول وفيكل مالزا إرعلىقدر الضرورة لأن سنة الله جارية بوصول الحير إلىالفقراءالمتوكلين فيزوايا للساجدوماجرت السنة بتفرقة السكيزان والأمتعة فىكل يوم ولافىكل أسبوع والحروجءن سنةالدعزوجل ابس شرطافى التوكل ولذلك كان الحواص يأخذ في السفر الحبل والركوة والمقراض والإرةدونالزادلكن سنةالله تعالى جارية بالفرق بين الأمرين . فان قلت فكيف يتصور أن لاعزن إذا أخذمتاعه الذي هو محتاج إليه ولايتأسف عليه فانكان لايشتهيه فلم أمسكه وأغاق الباب عليه وإنكان أمسكه لأنه يشتهيه لحاجته إليه فكيف لايتأذى قلبه ولايحزن وقد حيل بينه وبين مايشتهيه . فأقول إنماكان يحفظه ليستمين به طي دينه إذ كان يظن أن الحيرة له في أن يكون له ذلك المتاع ولولا أن الحيرة له فيهذارزقه اله تمالي ولما أعطاه إياه فاستدل على ذلك بتيسير الله عز وجل وحسن الظن بالله تعالىءم ظنه أن دلك معين له هي أسباب دينه ولم يكن ذلك عنده مقطوعا به إذ يحتمل أن تـكون خيرته في أن يبتلي بُمُمْدُهُ ذلك حق ينصب في تحصيل غرضه ويكون ثوابه في النصب والنعب أكثر فلما أحذهالله الله بتعليط اللمي تغير ظنه لأنه في حجيع الأحوالواثقواللهحسناالظن بهفيةوللولاأن للهءز وجل علم أن الحيرة كانت لى فيوجودها إلى الآن والحيرة لي الآن في عدمها لمساأخذها مني فيمثل هذا الظن يتصور أن يندفع عنه الحزن إذ به غرج عن أن يكون فرحه بأسباب من حيث إنهاأ سباب بل من حيث إنه يسر هامسبب الأسباب عناية وتلطفا وهو كالمربض بين بدىالطبيبالشفيق يرضى بمايفعله فانقدم إليهالنداءفرح وفاللولاأنه

يعرف أن الغذاء ينفعني وقد قويت على احتاله لما قربه إلى وإن أخر عنه الغذاء بعد ذلك أيضا فرح وقال لولا أن الفذاء يضرني ويسوقني إلى للوت لما حال بيني وبينه وكل من لا يعتقد في لطف الله تعالى ما يعتقده للريض في الوالد المشفق الحاذق لعم الطب فلا يسم منه النوكل أصلا. ومن عرف الله تعالى وعرف أضاله وعرف سنته في إصلاح عباده لم يكن فرحه بالأسباب فانه لايدرى أي الأسباب خبر له كما قال عمر رضي الله عنه: لاأبالي أصبحت غنيا أونقيرا فإني لاأدرى أيهما خبر لى فكذلك ينبغي أن لاينالي للتوكل يسرق متاعه أولا يسرق فانه لايدري أيهما خبر له في الدنيا يكون سبب هلاك الانسان وكم من غنى يبتلي بواقعة لأجل غناه يقول باليني كنت فقيرا.

## ( يبان آداب التوكلين إذا سرق متاعهم )

الدَّتُوكُلُ آدَابُ في مثاع بيته إذا خرج عنه . الأول : أن يَعَلَقُ البابُ ولايستقمي فيأسباب الحفظ كالتماسه من الجيران الحفظ مع الفلق وكجمعه أغلاقا كثيرة فقدكان مالك بن دينار لابغلق مابه ولسكن يشده بشريط ويقول لولاالكلاب ماشددته أيضا . الثاني : أن لابترك في البيت مناعا يحرض عليه السراق فيكون هو سبب مصيتهم أوإمساكه يكون سبب هيجان رغبتهم ولذلك لما أهدى الفيرة إلى مالك بن دينار ركوة قال خذها لاحاجة لى إليها قال لم ٢ قال يوسوس إلى المدوأن الاس أخذها فسكانه احترز من أن يسمى السارق ؟ ومن شغل قلبه بوسواس الشيطان بسرقتها ولذلك قال أيوسلهان هذا من ضعف قلوب الصوفية هذا قد زهد في الدنيا فما عليه من أخذها . الثالث: أن مايخطر إلى ركه فيالبيت ينبغي أن ينوى عند خروجه الرضا بما يقضى الله فيه من تسليط سارق علبه ويقول ما يأخذه السارق فيو منه في حل أوهو في سبيل الله تعالى وإن كان تقير افهو عليه صدقة وإن لم يشترط الفقر فهو أولى فيكون له نيتان لوأخذه غنىأوققير : إحداهما أن يكون ماله مانعا له من العصية فانه ربما يستغني به فيتوانى عن السرقة بعد.وقدزال.عصيانه بأكل الحرام لما أن جله في حل . والثانية أن لايظلم مسلما آخر فيكون ماله فداء لمال مسلم آخر ، ومهما ينو حراسة مال غيره بمال نفسه أو ينو دفع العصية عن السارق أو تخفيفها عليه فقد نصم للسلمين وامتثل قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ انصر أخال ظالمًا أومظاوما (١) ﴾ ونصر الظالم أن تمنعه من الظلم وعفوه عنه إعدام للظلم ومنع له وليتحقق أن هذه النية لاتضره بوجه من الوجود إذ ليس فها مايسلط السارق ويغير القضاء الأزلى ولكن يتحقق بالزهدنيته فان أخذ ماله كان له كل.درهم سبعمائة درهم لأنه تواه وقصده وإن لم يؤخذ حصل له الأجر أيضًا كما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن ترك المزل فأقر النطفة قرارها أن له أجر غلام ولد له من ذلك الجاع وعاش فقتل في سبيل الله تعالى وإن لم يوقد له (٢) لأنه ليس أمن الولد إلاالوقاع فأما الحقو الحياة والرزق والبقاء فليس إليه فلو خلق لـكان ثوابه على فعله وقعله لم ينعدم فـكذلك أمر السرقة . الرابع : أنه إذا وجد المال مسروقاً فينبغي أن لايحزن بل يغرح إن أمكنه ويقول لولاأن الحيرة كانت فيه لما سلبه الله تعالى ثم إن لم يكن قد جعله في سبيل اللهءز وجل فلايبالغ في طلبهوفي إساءة الظن المسلمين ، وإن كان قد جمله في سبيل الله فيترك طلبه فانه قد قدمه ذخيرة لنفسه إلى الآخرة فان

بكونه إلى النفس يقول بعضهم منسذ عشرين سنة ماسكن قلى إلى نفسى ساعة فيظهر من سكون القلب إلى النفس خواطر تشتبه غواطر الحق على من مكون ضعيف العلم فلايدرك نفاق القلسوالخواطر المتولدة منه إلاالعاماء الراسخون . وأكثر ماتدخل الآفات على أرباب القساوب والإخذين من اليفين والقظية والحال بسهم من هذا القبيل وذلك لقلة العزبالنفس والقلب وبقاء نصيب الحوى فيهم . وينبغي أن يعلم العبد قطعا أنه مهما بق عليه أثر

<sup>(</sup>١) حديث انصر أخاك ظالما أومظاوما متفق عليه من حديث أنس وقد تقدم (٢)حديث من ترك العزل وأقر النطقة قراوها كان له أحر غلام الحديث لر أجد له أصلا.

أعيد عليه فالأولى أن لا يقبله بعد أن كان قد جعله في سبيل اقه عز وجل وإن قبله فهو في ملكه

فى ظاهر العلم لأن الملك لا يزول بمجرد تلك النية ولكنه غير محبوب عند التوكلين . وقد روى أن ابن عمر سرقت ناقته فطلبها حتى أعيا ثم قال فيسبيل الله تعالى فدخل السجد فصلى فيه ركمتين فجاءه رجل ، فقال : ياأبا عبد الرحمن إن ناقتك في مكان كذا فليس نعله وقام ثم قال أستغفر الله وجلس فقبل له ألا تذهب فتأخذها فقال إنى كنت قلت في سبيل الله . وقال بعض الشيوخ رأيت بعض إخواني في النوم بعد موته فقلت مافعل الله بك قال غفر لي وأدخلني الجنة وعرض على منازلي فيها فرأيتها قال وهو مع ذلك كثيب حزن قتلت قد غفر لك ودخلت الجنة وأنت حزن فتنفس الصعداء ثم قال نعم إنى لا أزال حزينا إلى يوم القيامة قلت ولم ؟ قال إنى لما رأيت منازلي في الجنة رفت لي مقامات في عليين مارأيت مثلها فها رأيت ففرحت بها فلما همت بدخولها نادي منادمن فوقها اصرفوه عنها فليست هذه له إنمسا هي لمن أمض السبيل ، فقلت وما إمضاء السبيل!فقيل لي كنت تقول الشيُّ إنه في سبيل الله ثم ترجع فيه فلوكنت أمضيت السبيل لأمضينا اك . وحكى ا عن بعض العباد بَكَة أنه كان نائمًا إلى جنب رجل معه هميانه فانتبه الرجل ففقد هميانه فانهمه به قَعَالَ له كم كان في هميانك فذ كر **له خمله إلى البيت ووزنه من عنده ثم بعد ذلك أعلمه أصحابه أنهم** كانوا أخذوا الهميان مزحامعه فجاء هو وأصحابه معه وردوا الدهب فأى وقال خدم حلالا طبيا فمساكنت لأعود في مال أخرجته في سبيل الله عز وجل فلم يقبل فألحوا عليه فدعا إبنا له وجعل يصره صرراً وبيعث بها إلى الفقراء حتى لم يـق منه شيٌّ فهكذا كانت أخلاق السلف وكذلك من أخذ رغيفًا ليعطيه نقيرًا فغاب عنه كان يكره رده إلى البيت بعد إخراجه فيعطيه فقيرًا آخر وكذلك يفعل في الدراهم والدنانير وسائر الصدقات . الحامس : وهو أقل الدرجات أن لا يدعوعلى السارق الذي ظلمه بالأخذ ، قان فعل بطل توكله ودل ذلك على كراهته وتأسفه على مافات و بطل زهده ولو بالغ فيه بطل أجره أيضا فهاأصيب به فغي الحبر « من دعا على ظالمه فقد انتصر<sup>(١)</sup> » . وحكى أن الربيع بن خيثم سرق فرس له وكان فيمته عشرين ألفا وكان قائمــابسـلى فلم يقطع صلاته ولم يترعج اطلبه فجاءه قوم يعزونه ، فقال أما إنى قد كنت رأيته وهو عجله قيل وما منعك أن تُزجِره . قال كنت فها هوأحب إلى من ذلك يعني الصلاة فجعلوا يدعون عليه فقال لاتفعلواوقولوا " خيرًا فأنى قد جداً إلى صدقة عليه . وقيل لبعضهم في شي قد كان سرق له ألا تدعو على ظالمك قال ما أحب أن أكون عونا الشيطان عليه قبل أرأبت لورد عليك قال لا آخذ. ولا أنظر إليه لأنى كنت قد أحللته له . وقيل لآخر : ادع الله على ظالمك ، فقال ماظلمني أحد ثم قال إنمسا ظلم نفسه -ألا يكفيه السكين ظلم نفسه حتى أزيده شرًّا . وأكثر بعضهم شتم الحجاج عند بعض السلف في ا ظامه ، فقال لانفرق في شنمه فان الله تعالى ينتصف للحجاج ممن انتهك عرضه كما ينتصف منه لمن أخذ ماله ودمه . وفي الحبر ٥ إن العبد لبظلم الظلمة فلا يزال يشتم ظالمه ويسبه حتى يكون بمقدارا ماظلمه شريبتي للظالمعليه مطالبة بما زاد عليه يقتمى له من الظاوم (٢٠) ۾ . السادسان يغتم لأجل السارق وعصيانه وتعرضه لعذاب الله تعالى ويشكر الله تعالى إذ جعله مظلوما ولم بجعله ظالمها وجعل ذلك نقصا في دنياه لانقصا في دينه فقد شكا بعض الناس إلى عالم أنه قطع عليه الطريق وأخذ ماله

من الحوى وإن دق وقل يبقى عليه عسبه بنيسة من اشتباء الحواطر ثم قد يغلط في تمييز الحواطر من هو قليل العلم ولا يؤاخذ بذلك مالم يكن عليمه من الشرع مطالبة وقدلا يسامح بذلك بمش العالطينا كوشفوا به من دقيق الحفاء في التمييز ثم استعجالهم مع علمهم وقلة التثبت . وذكر بعض العلماء أن لمسة اللك ولمسة الشيطان وجدتا لحركة النفس والروح وأن النفس إذا تحركت انقدح من جوهرها ظامة تنكت فى القلب همـــة سوء فينظر الشيطان إلى

(١) حديث من دعا على من ظلمه فقد انتصر تقدم (٧) حديث إن العبد ليظلم الظلمة فلا يزال يشتم
 ظالمه ويسبه حتى بكون عقدار ماظلمه ثم يبقى للظالم عليه مطالبة الحديث تقدم .

نقال إن لميكن لك غم أنه قدصار في السلمين من يستحل هذا أكثر من غمك بمالك فمما نصحت المسلمين. وسرق من غمك بمالك فمما نصحت المسلمين. وسرق من على بن الفضيل دنانير وهو يطوف بالبيت فرآه أبوه وهو يكي وعزن فقال أطل الدنانير تبكى ؟ فقال لا واقد ولكن على المسكين أن يسئل يوم القيامة ولا تسكون له حجة وقيل لبعضهم ادع على من ظلمك فقال إنى مشغول بالحزن عليه عن الدعاء عليمه فهذه أخلاق السلف رضى الله عنهم أجمين .

[ الفنَّ الرابع في السعى في إز الةالضور كمداواة للرضوأمثاله ] اعلم أنَّ الأسباب المزيلة للمدض أيضًا تنقسم إلى مقطوع به كالمساء الزبل لضرر العطش والحبز الزيل لضرر الجوع وإلى مظنون كالمصد والحجامةوشرب الحدواء المسيل وسائر أيوابالطب أعنى معالجة البوودة بالحرارة والحرارة بالبرودة وهي الأسباب الظاهرة في الطبُّ وإلى موهوم كالسكيُّ والرقية . أما القطوع فليس من النوكل تركه بل تركه حرام عند خوف الوت.وأما الوهوم فشرط النوكل تركه إذ به وصف رسول الله صلى اقد عليه وسلم للتوكلين وأقواها السكي ويليه الرقية والطيرة آخر درجاتها والاعبادعلماوالانسكال إلها غايةالتممق فيملاحظة الأسبابوأما الدرجة التوسطة وهي المظنونة كالمداواة بالأسبابالظاهرةعند الأطباء ففعله ليس منافضا للتوكل مخلاف الوهوم وتركه ليس محظورا بخلاف المقطوع بلقديكون أفضل من فعله في بعض الأحوال وفي بعض الأشخاص فهي طي درجة بين الدرجتين ويدل طيأن النداوى غير مناقض للتوكل فعل رسول الله عليه وقوله وأمره به أما قوله فقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿ مامن هاء إلا وله دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله إلا السام (١١) ﴿ يَعَيْ لَمُلُوتُ وَقَالَ عليه السلام ﴿ تداووا عبادالله فان ألله خالق الداءوالدواء (٢٦ ﴾ . ﴿ وسَمَّلُ عَنِ اللَّمُواءُ وَالرقي هل رد منقدرالله شيئا اقال: هي منقدر الله (٢٦) هوفي الحبر المشهور ﴿ مامروتُ بملاٍّ مِن الملائكَةُ إلاقالوا مر أمنك بالحجامة (٤) ﴾ وفي الحــديث أنه أمر بها وقال ﴿ احتجمُوا لسبع عشرة وتسع عشرة وإحدى وعشرين لا ينبيغ كم اللهم فيقتلكم (\*) ﴾ فذكر أن تبيغ اللهم سبب الموت وأنه قاتل لمِذن الله تعالى وبين أن إخراج الدم خلاص منه إذلافرق بين إخراج الدم المهلك من الإهاب وبين إخراج العقرب من تحمَّت الثياب وإخراج الحية من البيت وليس من شرط التوكل ترك ذلك بل (١) حديث مامن داء إلا له دواء عرفه من عرفه وجهله من جهله إلا السام أحمد والطيراني من حديث ابن مسمود دون قوله إلا السام وهو عنبد ابن ماجه مختصرا دون قوله عرفه إلى آخره

وإسناده حسن والترمذى وصحه من حديث أسامة بن شريك إلا الحرم والطبرانى فى الأوسط والبزار من حديث أن سعيد الحدرى والطبرانى فى الكبير من حديث ابن عباس وسندها ضعيف والبخارى من حديث أبى هريرة ما أثرل الله داء إلا آثرا له عفاء ولمسلم من حديث جابر لكل داء دواء من حديث أبى هريرة ما أثراء الله داء إلا آثرا له عفاء ولمسلم من حديث أسامة بن شريك (٣) حديث مشلعن الدواء والرق هل برد من قدر الله فقال هى من قدر الله الترمذى وابن ماجه من حديث أبى خزامة وقيل عن أبى خزامة عن أبيه قال الترمذى وهذا أصع (٤) حديث مامروت علا من منديث أبى خزامة وقيل عن أبى خالية الترمذى من حديث ابن مسعود وقال حسن غرب ورواه ابن من مناهد من حديث أبى به المناهد وحديث ابن مناهد واحدى وعشرين ماجه من حديث ابن عرب والله المناهد واحدى وعشرين المناهد من حديث ابن عباس بسند حسن موقوفا ورضه الترمذى بلفظ إن خيرما تحتجمون في الحديث المن المناهد ولا تقدمة أحسن من عداد الحديث دون ذكر التبيع وقال حسن غريب وقال البزار إن طريقه المتقدمة أحسن من هذا الطربق ولا ين ماجهين حديث أبى به بند ضعيف من أراد الحجامة فلبتحر سبعة عشرا لحديث أبن به سند ضعيف من أراد الحجامة فلبتحر سبعة عشرا الحديث المناهدين حديث أبى بسند ضعيف من أراد الحجامة فلبتحر سبعة عشرا الحديث المن حديث أبى به سند ضعيف من أراد الحجامة فلبتحر سبعة عشرا الحديث المناهدين حديث أبى به سند ضعيف من أراد الحجامة فلبتحر سبعة عشرا الحديث المناهدين حديث أبى به سند من حديث أبى المناهدين حديث أبى به المناهدين حديث أبى به المناهدين حديث أبى بدون ذكر التبيع والمناهد فليت من أراد الحجامة فلبتحر سبعة عشرا الحديث أبى به المناهدين حديث أبى التبيع والمناهد المناهدين حديث أبى به المناهدين حديث أبي المناهدين حديث أبي المناهدين حديث أبيا المناهدين المناهد المناهدين المناهدين المناهدين المناهد المناه المناهد المناهد

القلب فيقبل بالاغواء والوسوسة وذكر أن حركة النفس تكون إما هوى وهو عاجل حظ النفس أو أمنية وهي عن الجسل الغرنزي أو دعوى حركة أوسكون وهي T فة العقل و محنة القلب ولأترد هذهالثلاثة الا بأحدد ثلاثة بجهسل أوغفلةأوطلب فمنبول ثم یکون من هـــذه الشيلاثة ماعجب نفيه فانها ترد غسلاف مأمور أوطى وفتى منهى ومنها ما بكون نفها فضياة إذا ورمت عباحات . وذكر أن الروح إذا تحركت القدح من جوهرها نور ساطع يظهر من

ذلك النور في القلب همة عالية بأحد ممان ثلاثة إما بخسيرض أمر به أوبفضل ندب إليه وإما بمباح مسسود الكلام يدل على أن حركق الروحو النفس ها الوجبتان للمتين . وعندى والله أعلم أن اللمتبن يتقدمان على حركة الروح والنفس فحركة الروح من لمة اللك والهمة العالية من حركة الروح وهذه الحركةمن الروح ببركة لمة اللكوحركةالنفس من لمة الشيطان ومن حركة النفس الهمة الدنيئةوهيمن عؤم لمة الشيطان فاذا وردت اللمنانظهرت الحركتان

هو كسب الهاء على النار لإظفائها ودفع ضررها عند وقوعها في البيتوليس من النوكل الحروم عن سنة الوكيل أصلا وفى خبر مقطوع «مناحتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة من الشهر كان لهدواءمن داء سنة (١)، وأما أمره صلى الله عليه وسلم فقد أمر غير واحد من الصحابة بالتداوى وبالحية ٣٠ وقطع لسمد بن معاذ عرفا (٣) أي فصده وكوي سعد بن زرارة (٤) وقال لعليٌّ رضي الله تعالىءنه وكانّ رمد العين ﴿لاناً كلُّ من هذا يعني الرطب وكلُّ من هذا فانه أوفق لك (٥) ﴿ يعني سلَّمًا قد طبخ بدقيق شمير . وقال لصهيب وقد رآه يأكل النمر وهو وجع العين «تأكل تمرا وأنت أرمد فقال إنى آكل من الجانب الآخر فتبسم صلى الله عليه وسلم (٧) . وأما فعله عليه الصلاة والسلام نقد روى في حــديث من طريق أهل البيت أنه كان يكتحل كل ليلة ويحتجم كل شهر ويشرب الدواء كل سنة (٢) قيل السنا المكي . وتداوى ﴿ إِلَّهُ غير مرة من العقرب وغيرها (٨) وروى أنه كان إذا نزل عليه الوحى صدع رأسه فسكان يغلفه بالحناء (٩) وفي خبر أنه كان إذا خرجت به قرحة جمل عليها حناء وقد جمل على قرحة خرجت به ترابا <sup>(١٠)</sup> وماروى في تداويه وأمره بذلك كثير خارج عن الحصر وقد صنف في ذلك كناب وسمى طب الني صلى الله عليه وسلم وذكر بعض العلماء في الاسرائيليات أن موسى عليه السلام اعتل بعلة فدخل عليه بنو إسرائبل فعرفوا علته (١).حديث من احتجم يوم الثلاثاء لسبع عشرة منالشهركانلهدواءمنداءسنةالطبرانىمن حديث معقل بن يسار وابن حبان في الضعفاء من حديث أنس وإسنادهما واحداختلف طيراويه في الصحابي وكلاهًا فيه زيد العمي وهو ضعيف (٧) حديث أمره بالتداوي لغيرواحدمن الصحابة التر، نديوان ماجه من حديث أسامة بن شريك أنه قال للأعراب حين سألوه تداووا الحديث وسيأتي في قصة على وصهيب في الحية بعد. (٣) حديث قطع عرقا لسعد بن معاذ مسلم من حديث جابر قال رمي سعد في أكله فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم يبده بمشقص الحديث (٤) حديث أنه كوى أسعد بن زرارة الطبراني من حديث سهل بن حيف بسند ضعف ومن حديث أبي أسامة بنسهل بن حنيف دون ذكر سهل (٥) حديث قال لعلى وكان رمدا لانا كل من هذا ، الحديث أبوداود والترمذي وقال حسن غريب وابن ماجه من حديث أم النذر (٦) حديث قال اصيب وقدرآه يأكل التمر وهو وجم العين تأكل تمرا وأنت رمد الحديث تقدم في آفات اللسان (٧) حديث ن طريق أهل البيت أنه كان بكتحل كل لبلة وبحتجم كل شهر وبشرب الدواء كل سنة ابن عدى من حديث عائشة وقال إنه منكر وفيه سيف بن محدكذبه أحمد بن حنبل ويحي بن معين (٨) حديث أنه تداوى غير مرة من العقرب وغيرها الطبراني باسناد حسن من حديث جبلة بن الأزرق.أن رسول المهسلي الله عليه وسلم لدغته عقرب فنشى عليه فرقاه الناس الحديث وله في الأوسط من رواية سعيد بن ميسرة وهو ضيف عن أنس أن النبي على الله عليه وسلم كان إذا اشتكى تفسح كفا من شونيز ويشرب عليه ماه وعسلا ولأبي يعلى والطبران في السكبير من حديث عبد الله بنجفرأنالني صلى الله عليه وسلم احتجم بعد ماسم وفيه جار الجمني ضعفه الحمهور (٩) حدث كان إذا نزل عليهالوحي صعع رأحه فيتلفه بالحناء البزاد وابن عدى في السكامل من حديث أنيهر يرةوقداختلف في إسناده على الأحوص بن حكم كان إذا خرجت به قرحة جمل عليها حناء الترمذي وابن ما جممن حديث سلمي قال الترمذي غريب (١٠) حديث جعل على قرحة خرجت بيده تراباالبخاري ومسلمن حديث عائشة كان إذا اشتكي الانسان التي منه أوكانت قرحة أوجرح قال النبي صلى الله عليه وسلم يبدءهكذاووسم سفيان بن حيينة الراوى سبابته بالأرض ثم رضها وقال بسم الحه ثربة أرمتنا وريقة بعضنا يشنى سقيه بآ.

في الرقية من كل ذي حمة .

فقالوا له لوتداويت بكذا لبرثت فقال لاأتداوى حتى يعافيني هو من غير دوا. فطالت علته فقالواله إن دوا. هذه العلة معروف مجرب وإنانتداوى به فنرأ فقال لاأتداوى وأقامت علته فأوحى الله تعالى إلــه وعزتى وجلالي لاأبرأتك حتى تنداوى عباذكروه لك فقال لهم داوونى بما ذكرتم فداووه فبرأ فأوجس في نفسه من ذلك فأوحى الله ثعالى إليه أردت أن تبطل حكمتي بتوكلك على من أودع العقاقير منافع الأشياء غيرى . وروى في خبر آخر أن نبيا من الأنبياء عليهم السلامشكاعلة مجدهافأوحيالله تعالى إليه كل البيض . وشكا في آخر الضعف فأوحى الله تعالى إليه كل اللحمااللىن فان فهما القوة قبل هو الضعف عن الجداع . وقد روى أن قوما شكوا إلى نبيه قبع أولادهماأوحياله ثمالي إليه مرهم أن يطعموا نساءهم الحبالي السفرجل فانه يمحسن الوله. ويَعَمَل ذلك في الشهر الثالث والرابع إذفيه يصور الله تعالى الولد وقد كانوا يطعمون الحبلي السفرجل والنفساء الرطب فهذا تبين أن مسبب الأسباب أجرى سنته بربط للسببات بالأسباب إظهارا للحكمة والأدوية أسباب مسخرة عجالله تعالى كسائر الأسباب فكما أن الحبر دوأه الجوع والباء دواء العطش فالسكنجيين دواءالصفراء والمسقمونيا دوا. الاسيال لايفارقه إلافي أحد أمرين : أحدها أن معالجة الجوعوالمطش بالماءو الحرجلي واضح يدركه كافة الناس ومعالجة الصفراء بالسكنجيان يدركه بعض الحواص فمن أدرك ذلك بالتحربة التحق في حقه بالأول : والثاني أن الدواء يسهلوالسكنجيين يسكن الصفراء بشروط أخرفي الباطن وأسباب في الزاج ربما يتعذر الوقوف على جميع شروطها وربمنا خوت بعض الشروط فيتقاعد الدواء عن الاسهال . وأمازوال العطش فلايستدعي سوى المناء شروطا كشرة وقد تفقيمهزاله وارضما بوحب دواء العطش مع كثرة شرب الماء ولكنه نادر واختلال الأسباب أبدا ينحصر في هذين الشيئين وإلاقالمسبب يتاو السبب لامحالة مهما تمت شروط السبب وكلذلك بتدبيرمسب الأسباب وتسخيره وترتيبه مجمكم حكمته وكمال قدرته فلايضر التوكل استجاله مع النظر إلى مساببالأسباب دون الطبهب والدواء فقد روى عن موسى عليه أنه قاليارب عن الداء والدواء افقال تعالى منى قال فما يسنع الأطاء؟ قال يأ كلون أرزاقهم ويطيبون نفوس عبادى حتى يأتى شفائى أوقضائى فاذن معنى التوكل معالنداوى التوكل بالمع والحال كاسبق فمفنون الأعمال الدافة لاضرر الجالبة للنفع فأماترك التداوى وأسافليس شرطا فيه . فان قلت فالسكي أيضا من الأسباب الظاهرة النفع . فأقول ليس كذلك إذ الأسباب الظاهرة مثل الفصد والحجامةوشربالسهلوسة البرداتالمحروروأماالكي فلوكان مثليافي الظهور لما خلت البلاد الكثيرة عنه وقلما يعتاد ااكى فيأكثر البلادوإنماذلكعادة بعضالأتراك والأعراب فهذا من الأسباب الوهومة كالرق إلاأنه يتميز عنها بأمم وهو أنه احتراق بالنار في الحال مع الاستفناء عنه فانه مامن وجع يعالج بالكي إلاوله دواء يغني عنه ليس فيه إحراق فالاحراق بالنارجرح عخرب للبنية محذور السراية مع الاستغناء عنه غلاف الفصد والحجامة فان سرايهما بعيدة ولايسدمسدها غيرها ولذلك ونهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السكي دون الرقى (١) وكل واحدمنهما بسد عن التوكل وروى أن عمران بن الحسين اعتل فأشاروا عليه بالسكى فامتنع فلريزالوابهوعزم عليه الأمر حتى اكتوى فكان يقول كنت أرى نورا وأسمع صوتاونسلم طى اللائسكة فلماا كتويت القطع ذلك عنى وكان يقول اكتويناكيات فوالله ماأفلحت ولاأنجمت ثم تاب من ذلك وأناب إلى الله تعالى (١) حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السكى دون الرق البخارىمن حديث ابن عباس وأنهى أمنى عن السكى ، وفي الصحيحين من حديث عائشة رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم

وظهيم سر" العطاء والابتـــلاء من معط كريم ومبل حكيموقد تكون هانان اللمتان مندار كنين وينمحي أثو إحداما بالأخرى والتفطئ التيقظ ينفتح عليه بمطالعة وجود هذه الآثار في ذاته باب أنس ويبقى أبدام تفقدا حاله مطالعا آثار الامتين . وذكر خاطر خامس : وهو خاطر العقل منوسط بعن الحواطر الأربعة يكون ممع النفس والعدو لوجود التمييز وإثبات الحجمة على المبد ليدخل العبد في الثبي وجود عقل إذ لوفقد المقل سيقط العقاب والعثاب وقد

فرد الله تعالى عليه ماكان بجد من أمر الملائكة وقال لمطرف بن عبد الله ألم تر إلى الملائكة التي كان أكرمنى الله بها الله تعالى طلق بعدأن كان أخبره بخفدها فاذن الكي وما بجرى مجراه هو الله يالمنوكل لأنه محتاج في استنباطه إلى تدبير ثم هو مغموم ويدل ذلك طي شدة ملاحظة الأسباب وعلى التعمق فيها والله أعلم .

(بيان أن ترك التدارى قد عمد في بعض الأحوال ويدل على قوة التوكل وأن ذلك لا يناقض ضل رسول الله سلى الله عليه وسلم)

اطرأن الدين تداووا من السلف لا ينحصرون ولكن قدرك التداوى أيضا جماعة من الأكمابر قريما يظن أنذلك نفصان لأنه لوكان كالالتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذلايكون حال غيره في التوكل أكمل من حله ، وقدروى عن أن بكر رض أنه عنه أنه قيل لهلو دعونًا لك طبيبًا فنال الطبيب قد نظر إلى وقال إلى فعال لما أريد . وقيل لأى الدرداء في مرحه ماتشتكي قال ذنوبي قيل فماتشتهي قال مغفرة ربى قالوا ألاندعولك طبيبا قال الطبيب أمرضى . وقبل لأبي فر وقد رمدت عينا، لوداويتهما قال إنى عنهما مشغول فقيل لوسألت الله تعالى أن يعاضك فقال أسأله فيا هوأهم على منهما . وكان الربيع ابن خيم أما به فالج فقيل له لو تداويت فقال قدهمت ثم ذكرت عاداً وعمود وأصاب الرس وفرونا بين ذلك كثيراوكان فيهم الأطباء فهلك الداوى والمداوى ولم تغن الرفى غيثًا. وكان أحمد بن حنبل بقول أحب لمن اعتمد التوكل وسلك هذا الطريق ترك التداوى من شرب الدواء وغيره وكان به عال فلاغير المتطب بها أيضا إذا سأله.وقيل لسهل من يسم للعبد النوكل قال إذا دخل عليه الضرر في جسمه والنفس في ماله فلم يلتفت إليه شغلا هماله وشظر إلى قيام الله تعالى علمه فأذا منهم من ترك التداوى وراءه ومنهمن كرهه ولايتضع وجه الجمهين فعل رسول التُنطى الله عليه وسم وأصلهم إلاعصر السوارف عن التداوى . فنقول إن لترك التداوى أسبابا . السببُ الأُول : أنْ مكون الريض من المسكاشفين وقد كوشف بأنه انتهى أجله وأن الدواءلا ينفعه ويكون ذلك معلو ما عنده تارة برؤبا صادقة وتارة بحدس وظن وتارة بكشف محقق وبشبه أن بكون قرله الصديق رصى الله عنه النداوى من هذاالسنب فانه كان من المكاشفين فانه قال لمائشة رضى الله عنها في أمر اليراث إنساهن أختاك وإنماكان لهما أخت واحدة ولسكن كأنت امرأته حاملا فوادت أنق فعلم أحكان قد كموشف بأنها حامل بأنق فلايعد أن بكون قد كوعف أيضا بانها مأجه وإلا فلايظن به إنكار النداوي وقدشاهد رسول الله علي تداوى وأمريه . السبب الثانى : أن بكون للريش متعولا بحاله وغوف عاتبته والحلام الله تمالى عليه فينسيه ذلك ألم الرض فلا تغرخ قلبه التداوى هملا بحاله وعليه بدل كلام أن خر إدقال إلى عنهما مشغول . وكلام أن الدرداء إذقال إعسا أشتكي ذنوبي فكان تألم قابه خوفامن ذنو به أكثر من تألم بدنه بالمرض ويكون هذا كالمصاب عوت عزيز من أعزته أو كالحائف الذي يحمل إلى ملك من اللوك ليقتل إذاتيل له لانأكل وأنت جاثم فيقول أنامشغول عن ألم الجوع فلا يكون ذلك إنكارا لكون الأكل نافعًا من الجوع ولا طمنا فيمن أكل ويقرب من هذا اشتغال سهل حيث قيل لهما القوت فقال هوذكر الحي القيوم فقيل إنمها سألناك عن القوام فقال القوام هو العلم قيل سألناك عن الغذاء قال الغذاء هو الله كر قبل سألناك عن طعمة الجسد قال مالك والجسد دع من تولاه أولا يتولاه آخرا إذا دخل عليه علة فرده إلى صافعه أما رأيت الصنعة إذا عيبت ردوها إلى صافعها حتى بسلحها . السبب الثالث : أن تسكوناالطة مزمنة والدواء الذي يؤمر به بالاضافة إلى علته موهوم النفع جار مجرى السكى والرقية فيتركه النوكل وإلبه يشير قول الربيع بن خيم إذ قال ذكرت عادا

يكون مع اللكو الروح ليوقع الفعل مختارا ويستنوجب به الثواب . وذكر خاطر سادس وهو خاطر اليفين وهو روح الإيمان ومزيد الط ولايعدأن يقازا لحاطر السادس وهو خاطر اليقين حاصله راجع إلى ما ود من خاطر الحق وخاطر العقل أصله تارة من خاطر الملك وتارة من خاطر النفس وليس من العقل خاطر على الاستفلال لأن العقل كا ذكرنا غريزة بنهيأ بهاإدراك الداوم ويتهيأ سا الانجذاب إلى دواعي النفس تارة وإلى مواعي الملك تارة

وُنمود وفيهم الأطباء فعلك الداوى والمداوى أى أنالدواء غيرموثوق بهوهذا قديكون كذلك في نفسه وقد یکون عندالر بش گذاك لفاة ممارسته للطب وقلة عجربته له فلا يفلب طیظنه كونه نافعا ولاشك فيأنالطبيب الحجرب أشد اعتقادا في الأدوية من غيره فتكونالثقة والظن بحسب الاعتفاد والاعتقاد محسب التجربة وأكثرمن ترك التداوى من العباد والزهاد هذا مستندهم لأنه يبقى الدواء عنده شيئًا موهومًا لاأصلُه وذلك صحيح في بعض الأدوية عند من عرف صناعة الطب غير صحيح فىالبعض ولكن غيرالطبيب قدينظر إلى الكل نظرا واحدا فيرى النداوي نعمقا في الأسيابكالكي والرقى فيتركه توكلاً . السبب الرابع . أن يقصه العبد بترك التداوى استبقاء الرض لبنال ثواب الرض محسن الصبرعي بلاء اقدتمالي أوليجرب نفسه في القدرة على الصبر فقدورد في ثواب الرض مايكثر ذكره فقد قال صلى الله عليه وسلم ﴿ نحن معاشر الأنبياء أشدَ الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل يبتلي العبد على قدر إيمانه فان كان صلب الإيمان شدد عليه البلاء وإن كان في إيمانه ضعف خفف عنه البلاء (١٦) ﴾ وفي الحبر ﴿ إِن الله تعالى مجرب عبده بالبلاء كامجرب أحدكم ذهبه بالنار النهم من يخرج كالنهب الإبريزلا بربدومتهم دون فلك ومنهمين غرج أسود عترةا (٢٧) ، وفي حديث من طربق أهلّ البيت ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى إِذَا أُحِبُ عَبِدًا ابْتِلَاهُ فَانَ صَبِرَاجِتِبَاهُ وَانَ رَضَى اصطفاء 🗥 ﴾ وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ تحبون أن تسكونوا كالحرالضالة لاتمرضون ولاتسقمون (١٠) ﴾ وقال ابن مسمودرضي الحتمنه تجدالؤمن أصح شي قلبا وأمرضه جمها وتجد النافق أصع شي جمها وأمرضه قلبا . فلما عظمالتناء على للرض والبلاء أحب قومالرض واغتنموه لينالوا ثواب الصبر عليه فـكان منهم من له علة يخذ ما ولابذكرها للطبيب ويقاس العلة ويرضى بحكم الله تعالى ويعلم أن الحق أغلب على قلبه من أن يشغله الرضاعنه وإنما يمنع المرض جوارحه وعلموا أن صلاتهم قعودا مثلامع الصبر طيقضاء اقدتماليأفضل من الصلاة قياما مع العافية والصحة فني الحبر ﴿ إناقَ تعالَى يَقُولُ لِمَلاثُكُتُهُ ٱكْتَبُو العبدي صالحِما كان يممله فانه في وثَاتى إن أطلقته أبدلته لحما خيرا من لحه ودما خيرا من دمه وإن توفيته بَوقَيته إلى رحمى(٥) و قال صلى اقد عليه و سلم ﴿ أَضَلَ الْأَعْمَالُ مَا أَكُرُ هُتَ عَلَيْهِ النَّفُوسُ ٢٦ ﴾ و قد ل مصناء مادخل عليه من الأمراض والمصائب وإليه الاشارة بقوله تعالى ــ وعسىأن تــكرهوا شيئا وهوخير لـــكم ــ وكان سهل هول رك النداوي وإن ضعف عن الطاعات وقصر عن الفر النس أفضل من النداوي لأجل الطاعات وكانت به علة عظيمة فلم يكن يتداوى منها وكان يداوى الناس منها وكان إذا رأى العبد يصلى من (١) حديث نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء ثم الأمثل فالأمثل الحديث أحمد وأبويطي والحاكم وصحه طيشوطمسلم نحوه معاختلاف وقدتقدم مختصرا ورواه الحاكم أيضا من حديثسعد بنأل وقاصوقال صميح عيشرط الشيخين (٣) حديث إن الله تعالى يجرُّب عبده بالبلاء كما يجرب أحدُّكم ذهبه الحديث الطّبراني من حديث أن أمامة بسند ضيف (٣) حديث من طريق أهل البيت إن الله إذا أحب عبدا التلاه الحديث ذكره صاحب الفردوس من حديث على ولم مخرجه ولده في مسنده وللطبراني من حديث أبي عنبة إذا أراد الله بعبد خيرا ابتلاه وإذا ابتلاه افتناه لا يترك له مالا ولا ولدا وسنده ضيف (٤) حديث تحبول أن تسكو واكالحر الضالة لاتمرضون ولا تسقمون ابن أي عاصم في الآحاد والمثانيوأبو نعيم وابن عبد البر في الصحابة والبيهتي في الشعب من حديث بي فاطمة وهو صدر حديث إن الرجل ليكون له المنزلة عندالله الحديث وقد تقدم (٥) حديث إن الله يقول للملائكة اكتبوا لعبدى صالح ماكان يعمل فانه في وثاقى الحديث الطبراتي من حديث عبد الله بن عمر وقد تقدم (٣) حديث أَضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس تقدم ولم أجده مرفوعا .

وإلى دواعي الروح تارة وإلى دواعي الشيطان تارة نعلى هذا لأتزيد الخواطرعي أرسة ورسول الله صلى الله عليه وسارامبذكر غير اللمتن وهاتان اللمتان ها الأصل والحاطران الآخران فرع عليهما لان لمة الملك إذا حركت الروح واهتزتالروح بالهمة الصالحة قرمت أن تهز بالهمة الصالحة إلى حظ ترالقرب فورد عليه عند ذلكخواطر من الحق وإذا نحقق بالفرب يتحقق بالفناء فتثبت الحواطر الربانية عند ذلك كما ذكرناء قبل لموضع قربه فيكون أصل خواطر الحقّ لمة اللك ولمة قعود ولايستطيع أعمال البرُّ من الأمراض فيتداوى للقيام إلى الصلاة والهوض|لىالطاعات يعجب من ذلك ويقول صلانه من قعود مع الرضا عاله أفضل من النداوي للقوة والصلاة فأعما. وسئلءن شرب الدواء فقال كل من دخل في شيء من الدواء فانما هو سعة من الله تعالى لأهل الضعفو، ن لم

يدخل في شي فهو أفضل لأنه إن أخذ عيثا من الدواء ولوكان هو الماء البارديسة ل عنه فأخذ اومن لم يأخذ فلاسؤال عليه وكان مذهبه ومذهب البصريين تضعيف النفس بالجوع وكسر الشهوات لملهم بأن فدة من أعمال القاوب مثل الصرو الرصاو التوكل أفضل من أمثال الجبال من أعمال الجواد - والرض لاعنع من أعمال القلوب إلاإذاكان ألمه غالبا مدهشا . وقال سهل رحمه الله على الأجسام رحمة وعلل الشيطان اذا حركت الفاوب عقوبة . السبب الحامس : أن يكون العبدقدسيق له ذنوب وهو خافف منها عاجز عن تكفيرها النفس هوت مجياتها فيرى المرض إذا طال تمكنيرا فيترك التداوى خوفا من أن يسرع زوال المرض فقد قال عَلَيْنَ وَلا تُزال الى مركزها من الغسريزة والطبع الحمى والمليلة بالعبد حتى يمثى على الأرض كالبردة ماعليه ذنب ولاخطيئة (١١)، وفي الحبر «حمى يوم كفارة سنة (٢) به فقيل لأنها تهد قوة سنة وقيل للانسان ثلثًا تذوستون،فصلافندخل الحمي فرجيعها فظهر منها لحركتها وجد من كل واحد ألما فيكون كل ألم كفارة يوم ، ولما ذكر صلى الله عليه وسلم كفارة الذنوب الحي خواطرملائمة لغريزتها سألمزيد بن ثابت ربه عز وجل أن لايزال محموما فلإنكن الجيتفارقه حتىمات رحمه الله وسأل ذلك وطيمتها وهمواها طائفة من الأنصار فكانت الحمي لاتزايلهم (٣) ولما قال صلى الله عليه وسلم «من أذهب الله كريمتيه فصارت خواطرالنفس لَمْ رَضَ له ثوابًا دون الجنة (٤) يه قال فلقد كان من الأنصار من يتمنى العمى وقال عيسي علم السلام: نتجة لمة الشمطان لايكون عالما من لم يفرح بدخول الصائب والأمراض على حسده وماله لما ترجو في ذلك من فأصلها لمتان وينتجان كفارة خطاياه . وروى أن موسى عليه السلام نظر إلى عبد عظيم البلاء فقال يارب ارحمه فقال أخريين وخاطراليقين تمالي كيف أرحمه فيها به أرحمةًى به أكفر ذنوبه وأزيد في درجاته . السببالسادس أن يستشمر والعقل مندرج فيهما الهبد في نفسه مبادي البطر والطفيان تطول مدة الصحة فيترك التداوي خوفًا من أن عاجله زوال واقه أعلم الرض فتعاوده الغفلة والبطر والطفيان أوطول الأمل والتسويف فيتداركالفائت وتأخير الحيرات [ الباب السامن فان الصحة عبارة عن قوة الصفات وبها ينبعث الهوى وتتحرك الشهوات وتدعو إلىالماصىوأقلها أن تدعو إلى التنسم في المباحات، وهو تضبيع الأوقات وإهمال للربح العظيم في مخالفة النفس الحال والمقام والفرق

والخســون في شرح يينهما قدكثر الاشتباء بعن

الحال والمقامو اختلفت إشارات الشيوخ في ذلك ووجو دالاشتباء لمحكان تشابيهما

وملازمة الطاعات وإذا أراد لله بعبد خيرا لم خلَّه عن التنبه بالأمراض والمصائب ولذلك قبل لا غلو (١) حديث لاتزال الحمي والمليلة بالعبد حتى يمشي علىالأرض كالبردة ماعليه خطيئةأ بويعلى وابن عدى من حديث أبي هريرة والطبراني من حديث أبي الدرداء نحوه وقال الصداع بدل الحجي والطبراني في الأوسط من حديث أنس مثل الريض إذا صح وبرأمن مرضه كمثل البردة تقعمن الساء تقع في صفائها ولونها وأسانيده ضعيفة (٧) حديث حمى يوم كفارة سنة القضاعي في مسند الشهاب من حديث ان مسعود بسند منعيف وقال ليلة بدل يوم (٣) حديث لما ذكر رسول الله علي كفارة الذنوب بالخمي سأل زيد بن ثابت أن لايزال محموما الحديث وسألذلكطائفةمنالأنصاراً حمدواً بويعلى من حديث أى سعيد الحدري باسناد جيد أن رجلا من المسلمين قال يارسولاللهأر أيت هذه الأمراض تصيينا مالنا فهاقال كفارات قالى في وان قلت قال فان شوكه في أو قم ادال فدعا أبي أن لا يفار قه الوعك حتى يموت الحديث والطبراني في الأوسط من حديث أبي بن كعب أنه قاليارسول الثماجزاء الحي قال بحرى الحسنات على صاحبها مااختلج عليه قدم أوضرب عليه عرق فقال اللهمإنىأسألك حمىلاتمنعى حروجا فىسبيلك ولا خروجا إلى بيتك ولالسجد نبيك الحديث والاسناد مجهول قاله على فالمدى(٤)حديث من أذهب الله كرعتيه لم يرض له ثوابا دون الجنة تقدم الرفوع منهدون قوله فلقد كان في الأنصارمن يتمنىالعمى. ( ۲۳ \_ إحياه \_ رأبع )

الؤمن من علة أوقلة أوزلة وقد روى ﴿أَنْ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ الْفَقْرُ سَجِنَى وَالْرَضُ قَيْدَى أُحبِسَ بِعُمَنَ أحب من خلق، فاذا كان في للرض حبس عن الطغيان وركوب الماصي فأى خير يزبد عليه ولم ينبغ أن يشتغل بملاجه من محاف ذلك على نفسه فالعافية في ترك الماصي فقد قال بعض العارفين لإنسان كيف كنت بعدى ؟ قال في عافية قال إن كنت لم تعمل الله عز وجل فأنت في عافية وإن كنت قد عبييته فأى داه أدوأ من العمية ماعوفي من عمني الله . وقال على كرم الله وجهه لما رأى زينة النبط بالمراق في يوم عيد ماهذا الذي أظهروه ؟ قالوا ياأمير المؤمنين هذا يومعيدلهم قال كل يوم لايمين الله عز وجل فيه فهوانا عيد . وقال تعالى .. من بعد ماأراكم ما محبون .. قيل العوانى \_ إن الانسان ليطني أن رآء استغنى ـ وكفك إذا استننى بالعافية . وقال بعضهم : إنمـا قال فرعون : أناربكم الأعلى لطول العافية لأنه لبث أز بعمائة سنة لم يصدع له وأس ولم يحم له جسم ولر يضرب عليه عرق فادعى الربوبية لعنه الله ولوأخذته الشقيقة يوما لشغلته عن الفضول فضلا عن دعوى الربوبية . وقال صلى الله عليه وسلم وأكثروا من ذكر هاذم اللذات (١) ، وقيل الحي رائد الوت فهو مذكر 4 ودافع التسويف ، وقال تعالى ــ أولارون أنهم يغتنون فی کل عام مرآة أومر تین ثم لایتوبون ولاهم یذکرون ــ قیل یفننون بأمماض یختبرون بها ، ويغال إن العبد إذا مرض مرضتين ثم لم يقب قال له ملك الموت ياغافل جاءك منىرسول بعدرسول فلم تجب ، وقد كان السلف لذلك يستوحشون إذا خرج عام ولم يصابوا فيه بنقص في نفس أومال وقالوا لايخلو الؤمن في كل أربعين بوما أن يروع روعة أويساب بلية حتى روى أن عمار بنياس تروج امرأة فلم نسكن تمرض فطلقها وأن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿عرض عليه امرأة فحسكي من وصفها حتى هم أن يتزوجها ، فقيل وانها مامرضت قط ، فقال لاحاجة لي فيها (٢) » . «وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمراض والأوجاع كالصداع وغيره ،فقال رجل وماالصداعما أعرفه نقال صلى الله عليه وسلم : إليك عنى من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا وهذا(٣) يه لأنه ورد في الحسر والحمي حظ كل مؤمن من النار (١) ي . وفي حديث أنس وعائشة رضي الله عنهما وقيل بإرسول الله هل يكون مع الشهداء يوم القيامة غيرهم ؟ فقال نعم من ذكر الموت كل يوم عشرين مرة (٥)، وفي لفظ آخر ﴿اللَّذِي يَذَكُّرُ ذَنُوبُهُ فَتَحْزَنُهُۥ وَلَاشُكُ فَيَأْنَذَكُر الموت على المريض أغلب فلما أن كثرت فوائد المرض رأى جماعة والداخيلة في زوالها إذر أوالأنفسهم مزيدا فها لامن حبث رأوا التداوى تفسانا وكيف يكون نفسانا وقد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. (١) حديث أكثروا ذكر هاذم اللذات الترمذي وقال حسن غريب والنسائي وابن ماجه من حديث أبي هريرة وقد تقدم (٧) حديث عرضت عليه امرأة فذكر من وصفها حتى هم أن يتزوجها فقيل فأنها مامرضت قط فقال لاحاجة لي فيها أحمد من حديث أنس بنحوه باسناد جيد (٣) حديث ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمراض والأوجاع كالصداع وغيره ، فقال رجلوماالصداعماأعرفه ففال إليك عنى الحديث أبوداود من حديث عامر البرام أخي الحضر[٧]بنحو. وفي إسناده من لم يسم (ع) حديث الجي حظ كل مؤمن من النار الرار من حديث عائشة وأحمد من حديث أي أمامة والطرائي في الأوسط من حديث أنس وأبو منسور الدبامي في مستدالفردوس من حديث الن مسعودو حديث أنس ضعيف وباقبها حسان (٥) حديث أنس وعائشة قبل بارسول الله هل يكون مع الشهدا ويوم الفيامة غير هر ٦

١٦] الحضر: نطن من محارب بن خصفة .

في تفسيما وتداخلهما فتراءى البعض الشيء حالا وتراءى للبعض مقاما وكلا الرؤبتين محبح لوجود تداخلهما ولابدمن ذكر منابط بفرق بينهما طي أن اللفظ والعبارة عنهما مشعر بالفرق فالحال حمى حالالتحواله والقام مقاما لتبوته واستقراره وقد يكون الثي بعينه حالاتم يصمير مقاما مثل أن ينبعث من باطن العبد داعية الهاسبة ثم تزول الداعية بفلبة صفات النفس ثم تعود ثم تزول فلانزال الميد حال المحاسبة يتعاهد الحال ثم يحول الحال بظيور صفات النفس

( يبان الردّ على من قال ترك النداوي أفضل بكل حال )

فلو قال قائل إنما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسن " لذيره وإلافهو حال\الضعفاء،ودرجة الأقوياء توجب التوكل بترك الدواء ، فيقال ينبغي أن يكون من شرط التوكل ترك الحجامة والفصد عند تبيغ الدم . فان قبل إن ذلك أيضًا شرك فليكن من شرطه أن تلدغه العقرب أو الحبة فلا ينحيها عن نفسه ، إذ الدم بلدغ الباطن والعقرب تلدغ الظاهر فأى فرق بينهما ؟ . فان قال وذلك أيشا شرط التوكل فيقال ينبغى أن لايزيل لدغ العطش بالمساء ولدغ الجوع بالحبز ولدغ البود بالجبة وهذا لاقائل به ، ولافرق بين هذه الدرجات فان جميع ذلك أسبآب رتبها مسبب الأسباب سبحانه وتعالى وأجرى بها سنته ، ويدل على أن ذلك ليس من شرط التوكل ماروى عن عمر رضى الله عنه وعن الصحابة في قصة الطاعون فانهم لماقصـدوا الشام وانتهوا إلى الجابية بلغهم الحبر أن به موتا عظها ووباء ذريعا فافترق الناس فرقتين ، فقال بعضهم لاندخل على الوباء فنلقى بأيدينا إلى النهلكة ، وقالت طائفة أخرى بل ندخل وتتوكل ولانهرب من قدر الله تعالى ولانفر من الموت فنــكون كمن قال الله تعالى فيهم ــ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ـــ فرجعوا إلى عمر فسألوه عن رأيه ، فقال ترجع ولاندخل على الوباء ، فقال له المحالفون في رأيه : أنفر من قدر الله تعالى ؟ قال عمر نم نفر من قدر الله إلى قدر الله ، ثم ضرب لهم مثلا ، فقال : أَرَأْيِم لُوكَانَ لأَحْدَكُمْ غُمْ فَهِبُطُ وَادْيَا لَهُ شَعْبَتَانَ : إحداثِهَا مُحْسَبَةً ، وَالأخرى مجدبة أليس إن رعى المنصبة رعاها بقدر ألله تعالى وإن رعى الجدبة رعاها بقدر الله تعالى فقالوا نعم مجللب عبدالرحمن ابن عوف ليسأله عن رأيه وكان غالبًا فلما أصبحوا جاء عبد الرحمن فسأله عمر عن ذلك ، فقال عندى فيه ياأمير المؤمنين شي صمته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر الله أكبر فقال عبد الرحمن صعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإذا سمتم بالوباء في أرض فلاتقدموا عليه وإذا وقع في أرض وأنتم بها فلاتخرجوا فرارا منه (١)، ففرح عمر رضي الله عنه بذلك وحمد الله تمالي إذ وافق رأيه ورجع من الجابية بالناس ، فاذن كيف آنفقالصحابة كلهم على ترك النوكل وهو من أعلى القامات إن كان أمثال هذا من شروط التوكل . فإن قلت فلم نهمي عن الحروج من البلد الذي فيه الوباء ، وسبب الوباء في الطب الهواء وأظهر طرق الند'ويالفرارمنالضر، والهواءهو الضر فلم لم يرخس فيه ؟ . فاعلم أنه لاخَلاف في أن الفرار عن الضر غير منهى عنه ، إذ الحجامة والفصد فرار من للضر وترك النوكل في أمثال هذا ساح وهذا لايدل على القصود ولـكن الذي ينقدح فيه والطم عند الله تعالى أن الهمواء لايضر من حيث إنه يلاقى ظاهر البدن بليمن حيث دوام الاستنشاق له فانه إذاكان فيه عفونة ووصل إلى الرئة والقلب وباطن الأحشاء أثر فيها بطول الاستنشاق فلا يظهر الوباء على الظاهر إلابعد طول التأثير في الباطن فالحروج من البلد لإيخاص غالبًا من الأثر الذي استحكم من قبل ولسكن يتوهم الحارص فيصير هذا منجنَّس الوهوماتكالرقي والطيرة وغيرهما ، ولوتجرد هذا العني لسكان مناقضًا للتوكُّل ولم يكن سبيًا عنه ولسكن صار منهيًا عنه لأنه انشاف إليه أمر آخر وهو أنه لورخس للامحاء في الحروج لمابق فيالبلدإلاالمرضي الذين أتعدهم الطاعون فانسكسرت قلوبهم وفقدوا التمهدين ولمييق فالبلامن يسقيهماللاءو يطعمهم الطعام وهم يسجزون عن مباشرتهما بأنفسهم فيكون ذلك سميا في إهلاكهم تحقيقا وخلاصهم منتظر فقال فع من ذكر الوت كل يوم عشرين مرة لرأنف له طل إسناد(١)حديث عبدالو حمن بن عوف إذا صمتم بالوباء في أرش فلاتقدموا عليه الحديث وفي أوله قصة خروج عمر بالناس إلى الجابيةوأنه بلنهم أن بالشام وباء الحديث رواء البخارى -

إلى أن تسداركه المونة مناقهالكريم ويغلب حال المحاسبة وتنسقهر النفس وتنضبط وتتملكها المحاسبة فتصيرالمحاسبة وطنهومستقره ومقامه فيصير في مقام المحاسبة بعد أن كان له حال المحاصبة ، ثم ينازله حال الراقبة ، فمن كانت المحاسبة مقامه يصبر له من للراقبــة حال ، ثم يحو لحال الراقبة لتناوب السهو والغفلة في ناطن العبد إلى أن ينقشع ضباب السهو والففلة ويتدارك الله عبسده بالمونة فتصر الراقبة مقاما يعد أن كانت حالاولا يسنقر مقام المحاسبة

كما أن خلاص الأصماء منتظر فلوأتاموا لم تسكن الاقامة فاطعة بالموت ولوخرجو المبكن الحروج فاطعا بالحلاس وهو قاطع في إهلاك الباقين والمسلمون كالبفيان يشد بعضه بعضاوالمؤمنون كالجسدالواحد إذا اشتكى منه عضو تداهى إليه سائر أعضائه فهذا هو الذي ينقدح عندنا في تعليل النبي وينعكس هذا فيمن لم يقدم بعد على البله فانه لم يؤثر الهواء في باطنهم ولابأهل البله حاجة إليهم، فيم لولم يـق بالبله إلامطعونون وافتقروا إلى المتعهدين وقدم عليه قوم فريماكان ينقدم استحباب الدخول ههنا لأجل الاعانة ولاينهي عن الدخول لأنه تعرض لضرر موهوم على رجاءدفعرضررعن بقية للسلمين، وبهذا شبه الفرار من الطاعون في بعض الأخبار بالفرار من الزحف (١) لأن فيه كسرا لقلوب بقية المسلمين وسعيا في إهلاكهم فهذه أمور دقيقة فمن لايلاحظهاوينظر إلى ظواهرالأخبار والآثار بتناقض عنده أكثر ماسمه وغلط العباد والزهاد في مثل هذا كثير وإنما شرف العلم وفضيلته لأجل ذلك . فان قلت فني ترك التداوي فشل كما ذكرت فلم لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم التداوى لبنال الفضل ؟ • فنفول فيه فغل بالاضافة إلى من كثرت ذنو به ليكفرها أو خاف على تفسه طغيان العافية وغلبة الشهوات أواحتاج إلى مايذكره الموت لقلبة النفلة أواحناج إلى نيل ثواب الصابرين لقصوره عن مقامات الراضين والمتوكلين أونصرت بصيرته عن الاطلاع على مأأودع المدتمالي في الأدويةمن لطائف النافع حتى صار في حّه موهوما كالرقى أوكان شغله عمله بمنعه عن التداوىوكان التداوى يشغله عن حاله لضخه عن الجمع فإلى هلمه للماني رجعت الصوارف في ترك التداوي وكل ذلك كالات بالاضافة إلى بعض الحُلق وتقصان بالاضافة إلى هوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان مقامه أطي من هذه للقامات كلها إذكان حاله يقتضي أن تكون مشاهدته على وتيرة واحدة عند وجود الأسباب وقدها فانه لم يكن له نظر في الأحواله إلا إلى مسبب الأسباب ومن كان هذا مقامه لم تضره الأسباب كما أن الرغبة في المال نفص والرغبة عن المال كراهية له وإن كانت كالا فهيي أيضا نفص بالاضافة إلى من يستوى عنده وجود المال وعدمه فاستواء الحجر والذهبأ كمل من الحرب من الذهب دون الحجر وكان حاله صلى الله عليه وسلم استواء للدر والذهب عندهوكان لاعسكه لتعليم الحلق مقام الزهد فانه منهى قوتهم لالحوفه على نفسه من إمساكه فانه كان أعلى رتبة من أن تفره الدراد وقدعرضت عليه حرائن الأرض فأنى أن يقبلها (٢٠ فسكفتك يستوى عنده مباشرة الأسباب وتركها لمثل هذه المشاهدة وإعبالم يترك استعمال الدواء جرياطي سنة اقدتمالي وترخيصا كأمته فيا تمس المهماجهم مع أنه لاضرر فيه مخلاف إدخال الأموال فان ذلك بعظم ضرره ، نعم التداوى لا بضر إلا من حيث رؤية الدواء نافعا دون خالق الدواء وهذا قد نهى عنه ومن حيث إنه يقصد به الصحة ليستمان بهاعي المماصي وذلك منهى عنه والمؤمن في فالب الأمر لايقصد ذلك وأحد من المؤمنين/لايري الدواءنافيا بنفسه بل من حيث إنه جعله الله تعالى سببا للنفع كما لايرى المـاء مرويا ولاالحيز مشبعا فحنكم التداوى في مقصوده كحسكم الكسب فانه إن اكتسب للاستعانة على الطاعة أوطى المعسية كان له حكمها وإن اكتسب للتنعم المباح فله حكمه قند ظهر بالمعانى الق أوردناها أن ترك التداوى قد يكون أفضل في بعض الأحوال ، وأن التداوي قد يكون أفضل في بعض ، وأن ذلك يختلف باختسلاف الأحوال

قراره إلابنازل حال المراقبة ولايستقرمقام المراقبة قراره إلاينازل حال المشاهدة فاذا منيع العبد بنازل حال المشاهدة انستقرت مراقبته وصارت مقامه ونازل المشاهدة أيضا يكون حالا عول بالاستتار ويظهسر بالتجلي ثم يصير مقاما وتتخلص فحسه عن كسوف الاستثار ثم مقام المشاهدة أحوال وزيادات وترقيات من حال الى حال أعلى منه كالتحقق بالفناء والتخلص إلى البقاء والترفي من عمين البقين الى حق اليقين وحق البقسين نازل غرق شغاف القلب وذلك أعسلي فروع

<sup>(</sup>۱) حديث تشبيه الفرار من الطاعون بالفرار من الزحف رواه محدمن حديث الشة باسناد جيد ومن حديث جار باسناد ضعيف وقد تقدم (۲) حديث أنه عرضت عليه خزائن الأرض فأفى أن يقبلها تقدم ولفظه عرضت عليه مفاته حزائن الساء وكنوز الأرض فردها.

والأشخاصوالنيات وأن واحدا منالفعل والترك ليس شرطا فى التوكل إلا ترك الوهوماتكالكي والرقى فان ذلك تعمقى التدبيرات لايليق بالمتوكلين .

( بيان أحوال المتوكلين في إظهار المرض وكبَّانه )

أعلمأن كمَّان الرض وإخفاء الفقر وأنواعالبلاء من كنوز البرُّ وهو من على القامات لأن الرضا بحكم الله والصبر على بلائه معاملة بينه وبينالة عزوجل فكتمانه أسلم عن الآفات ومع هذا فالاظهار لابأس به إذا صحت فيه النية والمقصد ومقاصد الاظهار ثلاثة : الأوَّل أن يكون غرضه النداوي فيحتاج إلى ذكره الطبيب فيذكره لافى معرض الشكاية بل في معرض الحسكاية لمسا ظهر عليه من قدرةالله تعالى ، فقد كان بشر يصف لعبد الرحمن المطبب أوجاعه وكان أحمد بن حنبل غير بأمراض بجدها ويقول إنمسا أصف قدرة الله تعالى في" . الثانى : أن يصف لغير الطبيب وكان عمن يقتدى به وكان مكينا في المعرفة فأراد من ذكره أن يتعلم منه حسن الصبر في المرض بل حسنالشكر بأن يظهرأنه يرى أنالمرض نعمة فيشكر عليها فيتحدّث به كايتحدث بالنم . قال الحسن البصرى: إذا حمدالمريض لله تعالى وشــكره ثم ذكر أوجاعه لميكن ذلك شكوى . الثالث أن يظهر بذلك مجزه وافتقاره إلى الله نعالي وذلك يحسن ممن تليق به القوَّة والشجاعة ويستبعد منه العجزكم روى أنه قبل لعلى في مرمنه رخى الله عنه كيف أنت قال بصر فنظر بهضهم إلى بعض كأنهم كرهوا ذلك وظنواأنهشكاية فقال أتجلد على لله ؟ فأحب أن يظهر مجزه وافتقاره مع ماعلم به من القوة والضراوة وتأدب فيه بأدب. النبي صلى الله عليه وسلم إياء حيث مرض على كرم الله وجهه فسمعه عليه السلام وهو يقول : اللهم صبرتى على البلاء فقال له صلى الله عليه وسلم ﴿ لقد سألت الله تعالى البلاء فسل الله العافية (١) » فهذه النبات برخص في ذكر المرض وإعسا يشترط ذلك لأن ذكره شكاية والشكوي من الله تعالى حرامكاذكرتهفي تحرىمااسؤال علىالفقراء إلا بضرورة ويصير الاظهار شكاية بقرينة السخطوإظهار الكراهة لفمل الله تعالى فان خلا عن قرينة السخط وعن النيات الق ذكر ناها فلا يوصف النحريم ولكن عجر فيه بأن الأولى ركم لأنه ربمــا يوهم الشكاية ولأنه ربمــا يكون فيه تصنع ومزيد فى الوصف على الموجود من العلة ومن ترك التداوي توكلا فلاوجه في حقه للاظهار لأن الاستراحة إلى الدواء أفضلمن الاستراحةإلىالافشاء ، وقدقال بعضهم من بث لم يصبر ، وقيل في معني قولهــفصبر جيل ... لاشكوى فيه ، وقيل ليعقوب عليه السلام ما الذي أذهب بصرك ؟ قال مر الزمان وطول الأحزان فأوحى الله تعالى إليه:تفرغت لشكواي إلى عبادي فقال يارب أتوب إليك ، وروى عن طاوس وعجاهد أنهما قالا يكتب على المريض أنينه في مرمنه وكانوا يكرهون أنين المرض&انهإظهار معنى يقتضى الشكوى حتى قيل ما أصاب إلميس لعنه الله من أبوب عليه السلام إلا أنينه في مرصه عِمل الأنهن-ظه منه ، وفي الحبر«إذا مرضاله دأوحي الله تعالى إلى الملكين الظرامايةول لعوادء فان حمد الله وأثنى بخير دعوا له وإن شكا وذكر شرا قالا كذلك تسكون (٢٢) ٥ وإنمساكر. بعض العباد العيادة خشية الشكاية وخوف الزيادة فى الكلام فسكان بعضهم إذا محاض أغلق بابه فلم يدخل عليه أحد حتى بيراً فيخرج إليهم منهم فضيل ووهيب وبشر ، وكان فضيل يقول أشنهى أن أمرض بلا عواد وقال لا أكره العلة إلا لأجل العواد رضي الله عنه وعتبم أحمعين .

الشاهدة . وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اللهم إنى أسألك إيمانا يباشر فلى » قال سيل من عبدالله للقلب تجويفان أحدها باطن وفيسه السمع والبصر وهو فلبالقلب وسويداؤه والنجويف الشانى ظاهر القلب وفيه العقل ومثل العقل في القلب مثل البظر في المين وهو مقال لموضع مخصوص فيه عنزلة الصفال الذي في سوأد العين ومنه ننبعث الأشعة المحيطة بالمرثبات فهكدا تنبعث من نظر العقل أشعة المساوم الحيطة بالمعلومات وهذمالحالة الق خرقت شنغاف

> (١) حديث مرض على فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول اللهم صبرى على البلاء فقال لقد سألت الله البلاء فسل الله العاقبة تقدم مع اختلاف (٢) حديث إذا مرض العبد أوحى الله إلى الملكن انظرا مايقول لعواده الحديث تقدم .

كُل كتاب التوحيد والتوكل بمون الله وحسن توفيقه يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب الحبةوالشوق والأنس والرضا والله سبحانه وتعالى للوفق .

## ( كتاب الحبة والشوق والأنس والرمنا )

(وهو السكتاب السادس من ربع النجيات من كتب إحياء علوم الدين ) ( بسم الله الرحمن الرحيم)

الحد أنه الذي نزء قلوب أوليائه عن الالتفات إلى زخرف الدنيا ونضرته ، وسنى أسرارهم من ملاحظة غير حضرته ، ثم استخلصها للمكوف على بساط عزته ،ثم بحلى لهم بأسمائه وصفاته حق أشرفت بأنوار معرفته ، ثم احتجب عنها بكنه جلاله حتى تاهت في يبداء كبريائه وعظمته ، فسكلما اهترت لملاحظة كنه الجلال غشيها من الدهش ما أغبر في وجه المقل و بسيرته ، وكاهمت بالانسراف آيسة نوديت من سرادقات الجمال سبراأ بهاالآيس عن نيل الحق بجهله وعجلته ، فبقيت بين الرد والقبول والسد والوسول غرقى في محرمه فه وعمرة قبناو عبته . والسلاة على محمد خاتم الأنبياء بكمال نبوته ، وعلى آله وأصحابه سادة الحلق وأثمته ، وقادة الحق وأزمته وسلم كثيرا .

[ أمابعد ] فإن الحبة في هي الغاية القصوى من المقامات والدروة العليامن الدرجات في ابعد إدراك الحبة مقام إلاوهو ممرة من تمارها وتابع من توابعها كالشوق والأفس والرضا وأخواتها ولاقبل الحبة مقام إلاوهو مقدمة من مقدماتها كالتربة والصبر والزهد وغيرها وسائر المقامات إن عزوجودها فلم تحل القلوب عن الايمان بإحق أنكر بعض الطاء فلم تحل القلوب عن الايمان بإحق أنكر بعض الطاء أمكانها ، وقال لامنى لها إلا الواظبة على طاعة الله تعالى ، وأماحقة الحبة أجال إلامع الجنس والثال ولما أنكروا الحبة أنكروا الأنس والشوق وللنة الناجاة وسائر لوازم الحب وتوابعه ولابد من كشف الفطاء عن هذا الأمر ، وتحن نذكر في هذا الكتاب بيان شواهد الشرع في الحبة ثم بيان حقيقتها وأسبابها ثم بيان أن الامستحق للمحبة إلااقه تعالى ثم بيان أن أعظم اللذات لذة النظر في الآخرة على المرفة في الدنيا ثم بيان الأسباب المقوية لحب تعالى ثم بيان معني الشوق ثم بيان عبة الله تعالى للعبد ثم القول في علامات عبة العبد في تعالى ثم بيان معني الأنس بأف تعالى ثم بيان أن الدعاء وكراهة الماصي لاتناقضه وكذا الفراد من المعاصي ثم بيان أن الدعاء وكراهة الماصي لاتناقضه وكذا الفراد من المعاصي ثم بيان أن الدعاء وكراهة الماصي لاتناقضه وكذا الفراد من المعاصي ثم بيان أن الدعاء وكراهة الماصي لاتناقضه وكذا الفراد من المعاصي ثم بيان أن الدعاء وكراهة الماصي لاتناقضه وكذا الفراد من المعاصي ثم بيان أن الدعاء وكراهة الماصي لاتناقضه وكذا الفراد من المعاصي ثم بيان أن الدعاء وكراهة الماصي لاتناقضه وكذا الفراد من المعاصية م بيان أن الدعاء وكراهة الماس على المتاب .

( بيان شُواهد الشرع في حب العبد لله تعالى )

﴿ كتاب الحبة والشوق والرمنا ﴾

القلب ووصلت إلى سويدائه وهي حق اليمين هي أسنى المطايا وأعسر الأحوال وأشرفها ونسبة هذه الحال من المشاهدة كنسبة الآجر من التراب إذ يكون ترابا ثم طبنا ترلبناتم آجرا فالمشاهدة هي الأول والأصل يكون منها الفناء كالطين ثم البقاء كاللبن ثم هذه الحالة وهي آخر الفروع . ولماكان الأصل في الأحوال هذه الحالة وهىأشرف الأحوال وهى محض موهبسة لانكتسب حميت كل المواهب من النوازل بالعبدأحوالا

لأنها غبير مقدورة

الله ورسوله أحب إليك مما سواها (١٠) و في حديث آخر ﴿ لا يؤمن أحدُكُم حتى كِون الله و سوله أحب إليه ممــا سواها ٢٦٥ وفي حديث آخر ﴿ لايؤمن العبد حتى أكون أحب إليه من أهلموماله والناس أجمين (٣٠) وفيرواية «ومن نفسه» كيف وقد قال تعسالي ــ قل إن كان آباؤكموا بناؤكم وإخوانسكم ــ الآية. وإنما أجرى ذلك في معرض الهديد والانسكار وقد أمر رسول الله صلى المه عليه وسلم بالحبة فقال ﴿أُحبوااللُّهُ اللَّهُ لَمُ يَعْمُنُ نَعْمُهُ وَأَحْبُونَى لَحْبُ اللَّهُ إِيَّاى (4) ﴿ وَرَوَى ﴿ أَنْ رَجِلَاهُ لَ يارسول الله إنى أحبك فقال ﴿ إِلَيْهِ : استعد الفقر فقال إنى أحب الله تعالى فقال استعد البلاء (٥٠ ﴾ وعن عمر رخى الله عنه قالـ «نظرالني صلى المتعليه وسلم إلى مصعب بن عمير مقبلا وعليه إهاب كبش قد تنطق به فقال الني صلى الله عليه وسلم : انظروا إلى هذا الرجل الحدى نوراقة قلبه لقدرأيته بين أبويه بغذوانه بأطببالطعام والشراب فدعاه حب الله ورسوله إلى ماترون 🗥 و و في الحبر الشهور ه إن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت إذجاء. لقبض روحه : هارزأيت خليلا بميت خليله فأوحى رالله تعالى إليه هل رأيت عبا يكره لقاء حبيبه فقال ياملك الموت الآن فاقيض 💜 ۽ وهذا لا بجده إلا عبد يحب الله بكل قلبه . فاذا علم أن الموت سبب اللقاء أنزعج قلبه إليه ولم يكن له عجوب غيره حتى يلتفت إليه وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم في دعائه ﴿ اللهم ارزقني حبك وحب من أحبك وحب مايقر بني إلى حبك واجعل حبك أحب إلى من الساء البارد (٨) ، وجاء أعرابي إلى الني سلى الله عليه وسلم ففال وبارسول الله مق الساعة إفال ماأعددت لها فقال ما أعددت لها كثير صلاة ولاصيام إلاأني أحباللهورسوله فقاللهرسولالله صلى الله عليه ولم المرء مع من أحب (٩٠)، قالـأنس فمارأبت السلمين فرحوا بشيء بعد الاسلام فرحهم بذلك . وقال أبو بكر الصديق رضي الدعنه من ذاق من خالص محبة الله تعالى غفله ذلك عن طلب الدنيا وأوحشه عزر جميع البشر . وقال الحسن من عرف ربه أحبه ومن عرف الدنياز هدفها و الرَّمن لا يلهو حق يغفل فاذا تفكر حزن . وقال أبو سلمان الداراتي

(١) حديث أبى رزين العقيلي أنه قال يا رسول الله ما الايمسان ؟ قال أن يكون الله ورسوله أحب إليك ممسا سواها أخرجه أحمد بزيادة في أوله (٢) حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما متفق عليــه من حديث أنس بلفظ لا يجد أحد حلاوة الايمـــان حتى أكون أحب إليه من أهله وماله وذكره بزيادة (٣) حديث لا يؤمن العبد حتى أكون أحب إليه منأهله ومالهوالناس أجمعين وفي رواية ومن نفسه مُتفق عليه من حديث أنس واللفظ لمسلم دون قولهومن نفسه وقال البخاري من والله وولده وله من حديث عبد الله بن هشام قال عمر بارسول الله لأنت أحب إلى من كل شيء إلانفسي قال لاوالذي نفسي يبد حق أكون أحب إليك من نفسك فقال عمر فَا نُتَ الْآنِ وَاقَٰهُ أَحِبَ إِلَىٰ مِن نَفْسَى فَقَالَ الآن يَاعْمِر (٤) حَدَيْثُ أَحْبُوا اللَّهُ لَمَا يَغْذُوكُم به مَنْ لَعْمَهُ الحديث الترمذي من حديث ان عباس وقال حسن غريب (٥) حديث إن رجلا قال يا رسولها الله إنى أحبك قتال استمد الفقر الحديث الترمذي من حديث عبد الله بن مغفل بلفظ فأعد الفقر تجفافا دون آخر الحديث وقال حسن غريب (٦) حديث عمر قال نظر الني صلى الله علب وسلم إلى مصب من عمير مقبلا وعليمه إهاب كبش قد نبطق به الحديث أبو نعم في الحلية باستادحسن (٧) حديث إن إبراهيم قالىلمك الموت إذجاء، لِقبض روحه هل رأيت خليلا يُقبض خليله الحديث لم أجد 4 أصلا (٨) حديث االهم ارزقني حبك وحب من محبك الحديث تقدم (٩) حديث قال أعرابي بارسول الله من الساعة قال ماأعددت لحا الحديث منفق عليه من حديث أنس ومن حديث أبي موسى وابن مسعود بنحوه .

للعبد بكسبه فأطلقوا القول وتداولت ألسنة الشبوع أن الفامات مكاسب والأحسوال مواهب وعلى الترتيب الذى درجنا عليه كلها مـــواهب إذ الكاسب محفدوفة بالمواهب والواهب محفيوفة بالمكاسب فالأحوال مواجيل والقامات طرق الواجيد والكرفي المقامات ظهر الكسب وبطنت الواهب وفيالأحوال بطن الكسب وظهرت المواهب فالأحوال مواهب علوية سماوية والقامات طرفهاوقول أمر المؤمنين على بن أق طالب رخى الله عه ساوی عن طرق

السموات فانى أعرف بها من طرق الأرض إشارة إلى الفامات والأحوال فطــــرق السموات التوبة والزهد وغير ذلكمن القامات فان المالك لهدده الطرق يصمير قلبه مماويا وهي طرق السموات ومتنزل البركات وهسده الأحوال لايتحقق بها إلا ذو قلب سهاوى . قال بعضهم الحال هو الدكر الحنى وهمذا إشارة إلى شي مما ذكرناه وممعت الشايح بالعراق يقولون الحال مامن الله فسكل ماكان من طريق الاكتباب والأعمال يقولون هسذا مأمن

العبد فاذا لاح للمريد

إن من حلق الله خلقا مايشغلهم الجنان ومافيها من النعيم عنه فكيف يشتغلون عنه بالدنيا .ويروى أن عيسى عليه السلام مر بثلاثة نفرقد نحلت أبدانهم وتغيرت ألوانهم فقال لهم ما اللىبلغ بجماأرى فقالوا الحوفءمن النار فقال حقعلىاللهأن يؤمن الحائف ثم جاوزهم إلى تلاتة آخرين فاذاهم تشديحولا وتغيرا فقال ما الذي بلغ كبر ما أرى قالوا الشوق إلى الجنة فقال حق على الله أن يعطيكم مأترجون ثم جاوزهم إلى ثلاثة آخر سُواذاهم أشد تحولا وتغير اكأن على وجوههم المرآئي من النور فقال ماالذي بلغ كم ماأوى قالوانحب الله عزوجل نقال أنتم المقربون أنتم المقربون أنتم المقربون . وقال عبدالوا حدبن زيد مررت برجل قائم في الناج فقلت أما تحد البرد فقال من شغله حب الله لم بجدالبرد . و عن سرى السقطى تدعى الأمم يوم القيامة بأنبيائها عليهم السسلام فقال يا أمة موسى ويا أمة عبسى ويا أمة محمد غير الهميين لله تعالى فانهم ينادون يا أولمياء الله هلموا إلى الله سبحانه فتسكاد قلوبهم تنخلع فرحا. وقال هرم ان حيان المؤمن إذا عرف ربه عزوجل أحبه وإذا أحبه أقبل إليه وإذا وجد حلاوة الاقبال إليه لمِنظر إلى الدنيا بسين الشهوة ولمُرينظر إلى الآخرة بعين الفترةوهي محسره في الدنيا وروحه في الآخرة. وقال يحيهن معاذعفوه يستغرق الفلوب فكيف رضوانه ورضوانه يستغرق الآمال فسكيف حبهوجيه يدهش العقول فكيف ودمووده ينسي مادونه فكيف لطفه. وفي بعض الكتب عبدى أناوحمك ال عب فبحقي عليك كن لى محبا . وقال بحبي بنءماذ مثقال خردلة من الحب أحب إلى من عبادةسبعين سنة بلاحب . وقال عبي بن معاذ الهي إنى مقيم بفنا تك مشغول بثدائك صغيرا أُخذتني إليكوسر بلتني بمعرفتك وأمكنتني من لطفك ونقلتني في الأحوال وقلبتني في الأعمال سترا وتوبة وزهداوشوقاورضا وحبا تسقيني من حياضك وتهملني في رياضك ملازما لأمرك ومشغوفا بقولك ولما طرآ شارى ولاح طائري فكيف أنصرف اليوم عنك كبيرا وقد اعتدت هذا منك صغيرا فلي ما بقيت حولك دندنه وبالضراعة إليك همهمة لأنى محب وكل محب بحبيبه مشغوف وعن غير حبيبه مصروف وقد ورد ا في حد الله تعالى من الأخبار والآثار ما لا يدخل في حصر حاصر وذلك أمر ظاهر وإنمـــاالغموض في تحقيق معناه فلنشتفل به .

( بيان حقيقة المحبة وأسبابها وتحقيق معنى محبة العبد لله تعالى )

اعلم أن الطلب من هذا العصل لا يسكشف إلا عمر فة حقيقة المحبة في نفسها تمهمر فة شروطه او أسبابها من النظر بعد دلك في تحقيق معناها في حق الله تعالى: فأول ما ينبغي أن بتحقق أنه لا يتصور بحبة إلا بعد معرفة وإدراك إد لا يحب الانسان إلا ما يعرفه ولذلك لم يتصور أن يتصف بالحب جماد بل هو من خاصية الحي المدرك ثم المدركات في انقسامها تنقسم إلى ما يوافق طبع المدرك و يلاعه وإلى ما ينافيه ويلله وإلى مالا يؤر فيه بإيلام وإلداذ فسكل ما في إدراكه لفنة وراحة فهو محبوب عند المدرك وما محلو عن استعقاب ألم ولفنة لا يوصف بكونه مجبوبا ولامكروها فاذن كل لفنيذ عبوب عند المدرك وما محلو عن استعقاب ألم ولفنة لا يوصف بكونه مجبوبا أن في الطبع عن كونه مبغوضا أن في الطبع عنما الطبع إلى التي الملذ فان تأكد ذلك الميل وقوى سمى متقافهذا والمن عن عن المؤلم المتبع في المن الملب الماكان تابعا للادراك أصل في حقيقة معني الحب لا بد من معرفته . الأصل الثاني : أن الحب لماكان تابعا للادراك والمرقة النفس في المحب المدركات والحواس فلسكل حاسة إدراك لنوع من المدركات والمور والكن والحواس فلكن عبوبات عند الطبع المنبغ فلذة العين في الابصار وإدراك المبصرات الجيلة والصور المليحة الحسنة المستلذة ولذة الأسلى في الماين والنمومة النفية والموروقة المسن في المهن في الماين والمورة المناحة والمن في المهن في

شي° من الواهب والواجيد قالوا هذا مامن الله وصموء حالا إشارة منهم إلى أن الحال موهبة . وقال بعض مشايخ خراسان الأحوال مواديث الأعمال . وقال بعضهم الأحوال كالبروق فان بق فديث النفس وهذا لايكاد يستقيم على الاطلاق وإنما يكون ذلك في بعض الأحوال فانها تسطرق ثم تستلها النفس فأماعي الاطلاق قلا والأحوال لاعتزج بالنفس كالدهب لاعترج بالماء . وذهب بعضهم إلى أنالأحوال لاتكون

ولماكاس هذه الدركات بالحواس ملذة كانت محبوبةأى كان للطبع السليمميل إلبهاحتي قالىرسول الله صلى الله عليه وسلم «حبب إلى" من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعل قرةعيني في الصلاة (١) ي فسمي الطيب محبوبا ومعلوم أنه لاحظ للمين والسمع فيه بل الشم فقط وسمى النساء محبوبات ولاحظ فيهن إلاللبصر واللمس دون الثم والذوق والسمع وسمى الصلاة قرة عينوجعلماأ بلغ الهيوبات ومعلوم أنه ليس تحظى بها الحواس الحس بل حس سادس مظنته القلب لايدركه إلامن كان له قلب ولذات الحواس الحُس تشارك فيها البهام الانسان فان كان الحب مقصورا على مدركات الحواس الحسرحي قال إن الله تعالى لايدرك بالحواس ولايتمثل في الحيال فلايحب فاذن قدبطلت خاصيةالانسانوماتميز يعمن الحس السادس الذي يعبر عنه إمابالعقل أوبالنور أوبالقلب أوعاشلت من العبارات فلامشاحةفيه وهيهات فالبصيرة الباطنة أقوى من البصر الظاهر والقلب أشد إدراكا من العين وجمال المعانى المدركة بالعقل أعظم من حمال الصور الظاهرة للأبصار فسكون لامحالة للمة القلب عبايدركهمن الأمور الشريفة الإله قالى تجل عن أن تدركها الحواس أتم وأبلغ فيكون ميل الطبيع السليم والعقل الصحبيح إليه أقوى ولامعني للحب إلااليل إلى مافي إدراكه للمة كما سيأتي تفصيله فلاينسكرإذن-بالله تعالى إلامن قعد به القصور في درجة البهائم فلم يجاوز إدراك الحواس أصلا . الأصل الثالث : أن الانسان لا يخفي أنه يحب نفسه ولايحني أنه قد محب غيره لأجل نفسه وهليتصو"ر أن عب غيره لذاته لالأجل نفسه هِذَا مُمَا قَد يَشَكُل فِي الضَّمَاء حتى يَظنُونَ أَنَّه لايتصوَّر أَن يحب الانسان غيره لذاته مالم يرجع منه حظ إلى الحب سوى إدراك ذاته والحق أن ذلك متصور وموجود فلنهن أسباب المحبةوأقسامها وبيانه أن المحبوب الأول عنسدكل حي نفسه وذاته ومعنى حبه لنفسه أن في طبعه ميلا إلى دوام وجوده ونفرة عن عدمه وهلاكه لأن المحبوب بالطبع هو الملائم للحب وأى شيء أتم ملاءمة من نفسه ودوام وجوده وأى شيء أعظم مضادة ومنافرة له من عدمه وهلاكه فلذلك عب الانسان دوام الوَجود ويكره الوت والقتل لالمجرد ما يخافهجد الموت ولالمجرد الحذر من سكرات الموت بل لواختطف من غير ألم وأميت من غير ثواب ولاعقاب لم برض به وكان كارها لذلك ولا يحب الوت والعدم المحض إلالمقاساة ألم في الحياة ومهما كان مبتلي بيلاء فمحبوبه زوال البلاء فان أحب العدم لم عبه لأنه عدم بل لأن فيه زوال البلاء فالهلاك والعدم ممقوت ودوام الوجود محبوب وكماأن دوام الوحود محبوب فكمال الوجود أيضا محبوب لأن الناقص فاقد للسكمال والنقص عدم بالاضافة إلى القدر الفقود وهو هلاك بالنسبة إليه والهلاك والعدم تمقوت في الصفات وكال الوجودكما أنه ممقوت في أصل الندات ووجود صفات الكمال محبوب كما أن دوام أصل الوجو دمحبوب وهذه غريزة في الطباع عمكم سنة الله تعالى ــ ولن تجد لسنة الله تبديلا ــ فاذن الهبوب الأول الانسان ذانه تمرسلامة أعضائه ثم ماله وولده وعشيرته وأصدقاؤه فالأعضاء محبوبة وسلامتها مطلوبة لأنكمالاالوجودودوامالوحود موقوف علمها والمال محيوب لأنه أيضا آلة في دوام الوجود وكماله وكذا سائر الأسباب. فالانسان عب هذه الأشياء لالأعيانها بل لارتباط حظه في دوام الوجود وكماله بها حتى إنه ليحب ولهم وإن كان لايناله منه حظ بل يتحمل المشاق لأجله لأنه غلفه في الوجود بمدعدمه فيكون في بقاء نسله نوع بقاء له فلفرط حبه لبقاء نفسه يحب بقاء من هو قائم مقامه وكأنه جزء منهلما مجزعن الطمع في بقاء نفسه أبداً ، نعم لوخير بين قتله وقتل ولده وكان طبعه باقيا على اعتداله آثر بقاء نفسه على بقاءولده (١) حديث حبب إلى من دنياكم ثلاث الطيب والنساء الحديث النسائي من-حديث أنس دون قوله

ثلاث وقد تقدم .

لأن بقاء ولده يشبه بقاءه من وجه وليس هو بقاءه الحقق وكذلك حبه لأقار بهوعشير ته برجم إلى حبه نسكال نفسه فانه يرى نفسه كثيرا مهم قويا بسبيهم متجعلا بكالهم فان العشيرة والمال والأسباب الحارجة كالجناح المكمل للإنسان وكمال الوجودودوامه محبوب الطبع لامحالة فاذن المحبوب الأول عند كل حي ذاته وكال ذاته ودوام ذاك كلهوالمكر ومعند مندذاك فهذاهو أول الأسباب السبب الثانى: الاحسان فان الانسان عبد الاحسان وقد جبلت القلوب طي حب من أحسن إلىهاو بغض من أساء إليها وقال رسول الله علي واللهم لانجسل أما جر على بدا فيحبه فلي (١) ع إشارة إلى أن حب الفاب للمحسن اضطرار لايستطاع دفعه وهو جبلة وفطرة لاسبيل إلى تغييرها ومهذاالسببقد عبالانسانالأجني الذي لاقرابة بينه وبينه ولاعلاقة وهذا إذا حتق رجع إلى السبب الأول فانالحسن منأمد بالمال والعونة وسائر الأسباب الموصلة إلى دوام الوجود وكمال الوجودوحسول الحظوظ التيهما يتهيأ الوجود إلاأن الفرق أن أعضاء الانسان محبوبة لأن بها كال وجوده وهي عين السكمال للطاوب فأما المحسن فليس هو عين السكال الطلوب ولسكن قد يكون سببا له كالطبيب الذي يكون سببا في دوام ضمة الأعضاء ففرق بين حب الصحة وبين حب الطبيب الذي هو سبب الصحة إذ الصحة مطاوبة لذاتها والطبيب محبوب لاقماته بل لأنه سبب للصحة وكذلك العسلم محبوب والأستاذ محبوب ولكن المطم عبوب لذاته والأستاذ عبوب لسكونه حبب العنم الحبوب وكذلك الطعاموالشراب عبوبوالدنانير عبوبة لسكن الطعام محبوب لذاته والدنانير عبوبة لأنها وسيلة إلى الطعام فافن يرجع الفرق إلى تفاوت الرتبة وإلافكل واحد يرجع إلى محبة الانسان نفسه فكلمن أحب الحسن لاحسانه فماأحب ذاته تحقيقا بل أحب إحسانه وهو فعل من أفعاله لوزال زال الحد مع بقاءذانه تحقيقا ولونقس نقص الحب ولوزاد زاد ويتطرق إليه الزيادة والنقصان محسوريادة الاحسان و نقصانه . السبب الثالث أن يحب الثميُّ لذاته لالحظ ينال منه وراء ذاته بل تبكون ذاته عين حظهوهذاهوالحبالحقيق البالغ الذي يوثق بدوامه وذلك كحب الجمال والحسن فانكل جمال محبوب عند مدرك الجمال وذلك لعين الجمال لأن إدراك الجمال فيسه عن اللذة واللذة عبوبة لذاتها لالفيرها ولانظف أن حب المو والجيلة لايتصور إلالأجمل قضاء الشهوة فان قضاء الشهوة لذة أخرى قدعما الصور الجيلة لأجلها وإدراك نفس الجال أيضا لذبذ فيحوز أن يكون محبوبا لذاته وكيف بنكر ذلك والحضرة والماء الجارى محبوب لاليشرب الماء وتؤكل الحضرة أوينال منها حظ سوى نفس الرؤية وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الحضرة والماء الجاري (٢) والطباع السلسمة فاضةباستلذاذ النظر إلى الأنوار والأزهار والأطار المليحة الألوان الحسنة النقش المتناسبة الشبكل حتى إن الانسان لتنفرج عنه الغموم والهموم بالنظر إلها لالطلب حظ وراء النظر فهذه الأسباب ملاة وكل لذيذ محبوب وكل حسن وجمال فلاغلو إدراكه عن لذة ولاأحد ينكركون الجال محبوما بالطبع فان ثبت أن الله جميل كان لامحالة محبوبا عند من الكشف مجمله وجلاله كاقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاإن الله جميل عب الجال <sup>(٣)</sup> g .

[الأصل الرابع في بيان معنى الحسن والجمال] اعسلم أن الهبوس في مضيق الحيالات والهسوسات (١) حديث اللهم لا تجمل لسكافر على يدا فيجبه قلي أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث معاذ بن جبل بسند ضعيف منقطع وقد تقدم (٢) حديث كان يعجبه الحضرة والماء الجارى من حديث ابن عباس أن النبي صلى القعليه وسلم كان عب أن ينظر إلى الحضرة والى الماء الجارى وإسناده ضعيف (٣) حديث إن الله جميل عب الجارى وإسناده ضعيف (٣) حديث إن الله جميل عب الجال مسلم في أثناء حديث لابن مسعود.

إلاإذا دامت فأما إذا لم تدم فھی لوائح وطوالع وبوادروهى مقدمات الأحــــوال وليــت بأحــــوال . واختلف المشايخ فيأن المبد هل يجوز له أن ينتقل إلى مقام غمير مقامه الذي هو فيه قبل إحكام حكم مقامه . قال بعضهم: لاينبغي أن ينتقلعن الذييمو فيه دون أن محكم حكم مقامه . وقال بعضهم : لايكمل المقام الذيءو فيه إلاجد ترقيه إلى مقام فوقه فينظر من مقامه العالى إلى مادونه من للقام فيحكم أمر مقامه. والأولى أن قال والله أعلم :الشخص في مقامه يعطى حالامن

مقامه الأطي الذي سوف يرتق إليسه فيوجد أن ذلك الحال يستقيم أمرمقامهالذى هوافيله ويتصرف الحق فيمه كذلك ولا يضاف الشيء إلى العبد أنه يرتنى أولا يرتني فان المبدد بالأحوال برتنى إلى المقامات والأحوال مواهب ترقى إلى القامات التي عسرج فيها الكسب بالموهبة ولاياوح للعبدحالهن مقام أعلى محسا هو فيه إلاوقد قرب رقيه إليه فلانزال العبدرقى إلى المقامات زائد الأحوال فعلى ما ذكرناه يتضح تداخيل المقامات والأحوال حق النوبة

رعمايظنأنه لامعني للحسن والجمال إلاتناسب الخلقة والشكل وحسن اللون وكون البياض مشهربا بالحرةوامتداد القامةإلى غيرذلك ممايوصف من جمال شخص الانسان فانالحسن الأغلب طيالحلق حــن الإبصار وأكثر النفاتهم إلى صور الأشخاص فيظن أن ماليس مبصرا ولامتخيلا ولامتشكلا ولامتلونا مقدر فلا يتصوّر حسنه وإذا لم يتصوّر حسنه لم يكن في إدراكه للنة فلم يكن محبوباوهذا خطأظاهر فانالحسن ليسمقصورا على مدركات البصر ولاعلى تناسب الحلقة وامتزاج البياض بالحرة فانا نقول هذا خط حسن وهذا صوت حسن وهذا قرس حسن بل هولهذا توب حسن وهذاإناء حسن فأىممنى لحسن الصوت والحطوسائرالأشياء إن لميكن الحسن إلافىالصورة ومعلومأن المعين تستلذ بالنظر إلى الحطالحسن والأذن تستلد اسهاع النغمات الحسنة الطيبة ومامن شيء من للدركات إلاّ وهو منقسم إلىحسن وقبيمح فمسامني الحسن الذي تشترك فيه هذه الأشياء فلابد من ألبحث عنه -وهذا البحث بطول ولايليق بعلم العاملة الاطناب فيه فنصرح بالحق ونقول كل شي مجماله وحسنه في أن يمضر كماله اللائق به الممكن له فاذاكان جميع كمالانه الممكنة حاضرة فهو في غاية الجال وإن كان الحاضر بعضها فلهمن الحسن والجمال بقدو ماحضر فالفرس الحسن هو الذي جمعكل مايليق بالفرس من هيئة وشكل ولون وحسن عدو وتيسركر وفر عليه والحط الحسن كلماجهمايليق بالحطمن تناسب الحروف وتوازيها واستفامة ترتيبها وحسن انتظامها ولسكل شيءكال يليق بهوقديليق بغيرء ضده فحسن كل ثني في كماله الذي يليق به فلا يحسن الانسان عا يحسن به الفرس ولا يحسن الحط عا يحسن به الصوت ولاتحسن الأوانى بما تحسن به النياب وكذلك سائر الأشياء . فانقلت فهذه الأشياء وإن لم تدرك جيعها بحس البصر مثل الأصوات والطعوم فانها لاتنفك عن إدراك الحواس لهافهى محسوسات وليس ينكر الحسن والجال للمحسوسات ولا يسكر حصول اللذة بادراك حسهاو إعاينكر ذاك في غير المدرك بالحواس . فاعلم أن الحسن والجال موجود في غير المحسوسات إذيقال هذا خلق حسن وهذاعلم حسنوهذه سيرةحسنة وهذه أخلاق جميلة وإنما الأخلاق الجميلة يراديهاالعلموالعقل والعفة والشجاعةوالتقوىوالكرموالروءةوسائر خلال الحبروشي من هذه الصفات لايدرك بالحواس الحس بل يدرك بنور البصيرة الباطنة وكل هذه الحلال الجميلة عبوبة والموصوف بها محبوب بالطبع عند منءرف صفاته وآية ذلك وأن الأمركذلك أن الطباع مجبولة على حب الأنبياء صلوات الله عليهم وعلى حبالصحابة رضىاللاتعالى عنهم معآتهم لميشاهدوا بلءلى حبأرباب المذاهب مثل الشافعي وأي حيفة ومالك وغيرهم حتى إن الرجل قديجاوزبه حبه لصاحب مذهبه حد العشق فيحمله ذلك على أنينفق حميع ماله فى نصرة مذهبه والذب عنه وبخاطر بروحه فىقتال من يطمن فى إمامه ومتبوعه فسكم من مأريق فانصرة أرباب المذاهب وليت شعرى من يحب الشانعي مثلافل يحبه ولمبشاهد قط صورته ولوهاهده ربمالم يستحسن صورته فاستحسانه الذي حمله على إفراط الحب هولسورته الباطنة لالصورته انظاهرة فانصورته الظاهرةقدانقلبت ترابا مع التراب وإنما عبه لصفاته الباطنة من الدين والتقوى وغزارةالمغ والاحاطة بمداركالدين وانتهاضه لافادة عنمالشرع ولنشره هلم الحبرات فىالعالموهلمأمور جميلةلا يدرك جمالها إلابنور البصيرة فأما الحواس فقاصرة عنها وكذلك من محبأ بابكر الصديق رضى الله عنه ويفضله على غيرء أو يحب عليا رضيالة تعالى عنه ويفضله ويتعصب له فلا يحبهم إلا لاستحسان صورهمالباطنةمنالط والدين والتقوى والشجاعة والكرم وغيره فمعلوم أنامن عب الصديق رضى الله تعالى عنه مثلا ليس يحب عظمه ولحمه وجلده وأطرافه وشكله إذكل ذلك زال وتبدلوانعدم وكن بق ماكان الصديق بهصديقاوهي الصفات المحمودة القهي مصادر السير الجيلة فكان الحب اقيا

بِهَاءُ مَلَكُ الصَّفَاتُ مَعَ زُوالُ جَمِيعِ الصَّورِ ، وتلك الصَّفَاتُ تُرجِعِ جَمَّلُهَا إِلَى العلم والقدرة إذا علم حَمَائِقُ الأَمُورُ وَقَدْرُ عَلَى حَمَلُ نَفْسَهُ عَلَيَّا يَقَهُرُ شَهُوانَهُ فَجْمِيعٌ خَلَالُ الحيرُ يتشعب على هذين الوصفين ، وهما غير مدركين بالحسّ ومحلهما من جملة البدن جزء لا يتجزأ فهو الهبوب بالحقيقة وليس للجزء الذي لايتجزأ صورة وشكل ولون يظهر للبصر حتى يكون محبوا لأجله، فاذن الجال موجود في السير ولو صدرت السيرة الجميلة من غير علم وبسيرة لم يوجب ذلك حبا فالحبوب،مصدر السير الجبلة ، وهي الأخلاق الحبيدة والفضائل الشريفة ، وترجع جملتها إلى كمال العلموالقدرةوهو عبوب بالطبع وغير مدرك بالحواس" حتى إن السمّ الحلي وطبعه إذا أردنا أن تحبب إليه غائبا أو حاضرا حيا أومينا لم يكن لنا سبيل إلابالاطناب في وصفه بالشجاعة والسكرم والعلم وسائر الحصال الحميدة فمهما اعتقد ذلك لم يتمالك في نفسه ولم يقدر أن لايحبه فهل غلب حبِّ الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبغش أى جهل وبغش إبليس لعنه الله إلا بالاطناب في وصف المحاسن والقابح التي لا تدرك بالحواس بل لما وصف الناس حاتما بالسخاء ووصفوا خالدا بالشجاعة أحبتهم القلوب حبا ضروريا وليس ذلك عن نظر إلى صورة محسوسة ولا عن حظ يناله الهب منهم بل إذا حكى من سيرة بعض اللوك في بعض أقطار الأرض العدل والإحسان وإفاضة الحير غلب حبه على القلوب مع اليأس من انتشار إحسانه إلى الحبين لبعد المزار ونأى الديار ، فاذن ليس حب الانسان مقصور اعلى من أحسن إليه بل المحسن في نفسه محبوب وإن كان لا ينتهى قط إحسانه إلى المحمد لأن كل جمال وحسن فهو محبوب والصورة ظاهرة وباطنة والحسن والجال يشملهما ء وتدرك الصور الظاهرة بالبصر الظاهر والصور الباطنة بالبصيرة الباطنة ، فمن حرم البصيرة الباطنة لايدركها ولا يلتذ بها ولا محبها ولا يميل إليها ، ومن كانت البصيرة الباطنة أغلب عليه من الحواس الظاهرة كان حبه الهماني الباطنة أكثر من حبه للماني الظاهرة فشتان بين من بحب نقشا مصورا على الحائط لجمال صورته الظاهرة وبين من عب نبيا من الأنبياء لجال صورته الباطنة . السبب الحامس : الناسبة الحفية بين الهب والهبوب ، إذ رب شخصين تتأكد الهبة بينهما لا يسبب جمال أو حظ ولكن بمجردتناسب الأرواح كماقال صلى الله عليه وسلم ﴿ فَمَا تَعَارِفَ مَنَّهَا النَّلَفُ وَمَاتِنَا كُرْمُنها اختلف (١٠) ي وقد حققًا ذلك في كتاب آداب الصحبة عند ذكر الحب في الله فليطلب منه لأنه أيضا من عجائب أسباب الحب ، فاذن ترجع أقسام الحب إلى خمسة أسباب ، وهو حب الانسان وجود غسه وكماله وبقائه وحبه من أحسن إليه فيما يرجم إلى دوام وجوده ويعين على بقائه ودفع المهلسكات عنه وحبه من كان محسنا في نفسه إلى الناس وإن لم يكن محسنا إليه وحبه لـكل ماهو جميل في ذاته ، سواء كان من الصور الظاهرة أو الباطنة وحبه لمن بينه وبينه مناسبة خفية في الباطن فلواجتمعت هذه الأسباب في شخص واحد تضاعف الحب لاعالة كما لوكان للإنسان ولد جميل الصورة حسن الحلق كامل العلم حسن الندبير محسن إلى الحلق ومحسن إلى الوالدكان محبوبا لامحالة غاية الحب وأحكون قوة الحب بعد اجماع هذه الحصال بحسب قوة هذه الحلال في نفسها ، فإن كانت هذه الصفات في أقصى درجات الحكال كان الحب لا محالة في أعلى الدرحات، فلنبين الآن أن هذه الأسباب كلها لا يُتصور كالهما واجهاعها إلا في حق الله تعالى فلا يستحق الهبة بالحقيقة إلا الله سبحانه وتمالي .

(١) حديث فما تعارف منها اثناف مسلم من حديث أنى هريرة وقد تقدم في آداب الصحبة .

ولا تعرف فضيلة إلا فها حال ومقام وفي الزهد حال ومقاموفي التوكل حالومقاموفي الرضا حال ومقام. قال أنو عبان الحبري منذ أربعكن سنة ما أقامني الله في حال فكرهته ، أشار إلى الرمنا ويكون منه حالاتم يسمير مقاما والحبة حال ومقام ولا يزال العبد يتنوب بطروق حال التوبة حتى ينوب وطروق حال التوبة بالانزحار أولا.قال بعضهم الزجر هيجان في القلب لا يسكنه إلا الانتباء من الغفلة فيردمالي البقظة فاذا تيسقظ أبصر الصواب من الحطأ .

## ( بيان أن الستحق للمحبة هو الله وحده )

وأن من أحبُّ غير الله لامن حبث نسبته إلى الله الملك لجميله وقسوره في معرفة المدتماليوحبُّ الرسول صلى الله عليه وسلم محمود لأنه عين حبّ الله تعالى وكذلك حبّ الطماء والأنتياء لأن عيوب الحبوب عبوب ورسول الحبوب عبوب وعب الحبوب عبوب وكل ذلك يرجع إلى حب الأصل فلايتجاوزه إلى غيره فلا محبوب بالحقيقة عند ذوى البصائر إلا الله تعالى ولا مستحق للحبة سواه . وإيضاحه بأن ترجع إلى الأسباب الحُسة التي ذكرناها ونبين أنها مجتمعة في حق الله تعالى بجملتها ولايوجد في غيره إلا آحادها وأنها حقيقة في حق الله تعالى ووجودها في حق غيره وهم وتخيل ، وهومجاز عمش لاحقيقة له ومهما ثبت ذلك انكشف لسكل ذى بسيرة ضدّ مأتخيله ضعاء العقول والقلوب من استحالة حب الله تعالى تحقيقا وبان أن التحقيق ينتضي أن لاعب أحدا غير الله تعالى . فأما السبب الأول وهو حب الانسان نفسه وبقاءه وكالهودواموجوده وبغضه لهلاكه وعدمه ونفصانه وقواطع كماله فهذه جبلة كل حي ، ولايتصور أن ينفك عنها وهذا ينمتضي غاية الهبة أنه تمالي فان من عرف نفسه وعرف ربه عرف قطعا أنه لاوجود له من فاته وإنما وجود ذاته ودوام وجوده وكماله وجوده من الله وإلى الله وبالله فهو الحترع الموجد له وهو المبق له وهو السكمل لوجوده غلق صفات الكمال وخلق الأسباب للوصلة إليه وخلق الهداية إلىاستعمال الأسباب وإلافالعبد من حيث ذاته لاوجود له من ذاته بل هو محو تحمّ وعدم صرف لو لافشال اله تمالى عليه بالايجاد وهو هائك عقيب وجوده لولافشل الله عليه بالابقاء ، وهوناقص بنمد أوجود لولافضل الله عليه بالتسكيل لحلقته . وبالجلة فليس في الوجود شيٌّ له بنفسه قوام إلاالةبوم الحي الذي هو فائم بذاته وكل ماسواه قائم به فان أحب العارف ذاته ووجود ذاته مستفاد من غيره ، فبالضرورة يحب النيد لوجوده والمديم له إن عرقه خالقا موجدا ومخترعا مبقيا وقيوما بنفسه ومقوما لغيره فانكان لابحبه فهو لجهله بنفسه وتربه والحبة تمرة العرفة فتنعدم بانعدامها وتضعف بضعفها وتقوى بقوتها ولذلك قال الحسن البصرى رحمه اقه تعالى من عرف ربه أحبه ومن عرف الدنــازهـد فها وكيف يتصور أن يحب الانسان نفسه ولايحب ربه الذي بهقوام نفسه ، ومعاوم أن البتلي عر الشمس لماكان مجب الظل فيعب بالضرورة الأشجار التي بها قوامالظل وكلما في الوجود بالاضافة إلى قدرة الله تعالى فهو كالظل بالاضافة إلى الشجر والنور بالاضافة إلى الشمس فانالسكل من آثار قدرته ووجود السكل تابع لوجوده كما أنوجود النور تابعالشمس ووجودالظل تابع الشجر بل هذا الثال حميسح بالاضافة إلى أوهام العوام إذ تخيلوا أن النور أثر الشمس وفائض مهاوموجودهاوهو خطأ محض إذ انكشف لأرباب القاوب انكشافا أظهر من مشاهدة الأبسار أنالنورحاصل من قدرة الله تعالى اختراعا عند وقوع القابلة بين الشمس والأجسام الكثيفة كما أن نورالشمس وعينما وشكلها وصورتها أيضا حاصل من قدرة الله تعالى ولسكن الغرض من الأمثلة النفهم فلايطلب فيها الحقائق غاذن إن كانحب الانسان تفسه ضروريا فجهلن بهقو امه أولاودو امه ثانيا في أصاء وصفاته وظاهر مو باطنه وجواهرموأعراضه يضاضروري إنعرف ذلك كذلك ومن خلاعن هذاالحب فلأنه اشتغل بنفسه وشهواته وذهل عن ربه وخالقه فلربرفه حقمه رفته وقصر لظره طي شهواته ومحسوساته وهوعالم الشهادة الذي يشاركه البهائم في التنعم به والاتساع فيه دون عالم الملسكوت الذي لا يطأأ رضه إلامن يقرب إلى شبه من الملائكة فينظر فيه بقدر قربه فيالصفات من الملائكة ويقصر عنه بقدر انحطاطه إلى حضيض عالم البهائم.

وقال بعضهم : الرجر منياء في القلب يبصر به خطأ قصدموالزجر في مقدمة التوبة طي ثلاثة أوجه زجر من طريق السلم وزجر من طريق العقل وزجر من طبريق الاعان فينازل التاغب حال الرجسر وهي موهبة من الله تعالى تفوده إلى التوبة ولا زال بالبيد ظهور هوى النفس عجوه آثار حال التسوية والزجر حسق تستقر وتصير مقاماوهكذا في الزهد لابزال يتزهد بنازلة حال تريه قمة ترك الاشتغال بالدنيا وتنبسه له الإقبال عليها

وأما السبب الثاني وهو حبه من أحسن إليه فواساه بماله ولاطفه بكلامه وأمداء بمعونته وانتدب لنصرته وقمع أعداه، وقام بدفع شرَّ الأشرار عنه وانهض وسيلة إلى جميع حظوظه وأغراضه في نفسه وأولادم وأقاربه فانه محبوب لامحالة عبده وهذا بعينه يفتضي أن لايحب إلا الله تعالى فانه لوعرف حق العرفة لعلم أن الحسن إليه هو الله تعالى نقط فأما أنواع إحسانه إلى كل عبيده فاست أعدها إذ ليس تحيط بها حصر حاصركما قال تعالى ــ وإن تعدوا نعمة الله لاتحسوها ــ وقد أشرنا إلى طرف منه في كتاب الشكر ولكنا الهنصر الآن على بيان أن الاحسان من الناس غير متصور إلابالحبازوإتما المحسن هو الله تعالى ولنفرض ذلك فيمن أنعم عليك بجميع خزائنه ومكنك منها لتتصرف فيهاكيف تشاء فانك نظن أن هذا الاحسان منه وهو غلط فانه إنما تم إحسانه به وعماله وبقدرته على المبال وبداعيته الباعثة له على صرف المبال إليك فمن الذي أنع بخلفه وخلق ماله وخلق قدرته وخلق إرادته وداءيته ومن الذي حببك إليه وصرف وجهه إليك وألتي فينفسه أن صلاح دينه أودنياه في الاحسان إليك ولولاكل ذلك لمنا أعطاك حبة من ماله ومهما سلط الله عليه الدواعي وقرر في نفسه أن مسلاح دينه أودنيا. في أن يسلم إليك ماله كان مقهورا مضطرا فى التسليم لايستطيع مخالفته فالحسن هو الذي اضطره لك وسخره وسلط عليه الدواعي الباعثة المرهقة إلى الفعل وأمايده فواسطة يصل بها إحسان الله إليك وصاحب اليد مضطر فىذلك اضطرار مجرى الماء في جريان الماء فيه فان اءتقدته محسنا أوشكرته من حيث هو بنفسه محسن لامن حيث هو واسطة كنت جاهلا محقيقة الأمم فانه لايتصور الاحسان من الانسان إلا إلى نفسه أما الاحسان إلى غيره فمحال من المحلوقين لأنه لايبذل ماله إلالغرض له في البذل إما آجلوهو الثواب وإما عاجل وهو المنة والاستسخار أوالثناء والصيت والاشتهار بالسخاءوالكرم أوجذب قاوب الخلق إلى الطاعة والحبة وكما أن الانسان لايلتي ماله في البحر إذ لاغرض له فيه فلايلقيه في يد إنسان إلالفرض له فيه وذلك الغرض هو مطاوبه ومقصده وأماأنت فلست مقصودابل يدلئآ لةله فيالقبض حتى يحصل غرضه من الذكر والثناء أوالشكر أوالثواب بسبب قبضك المالىفقداستسخرك في القبض للتوصل إلى غرض نفسه فهو إذن محسن إلى نفسه ومعتاض عمابذله من مالهءوضاهوأرجح عنده من ماله ولولارجحان ذلك الحظ عنده لما تزل عن مالهلاً جلك أصلا البتة فاذن هو غير مستحق للشكر والحب من وجهين : أحدها أنه مضطر بتسليط اللهالدواءيعليه فلاقدرةله على المخالفة فهو جار مجرى خازن الأمير فانه لايرى محسنا بتسليم خلعةالأمير إلى من خلع عليه لأنهمن جهة الأمير مضطر إلى الطاعة والامتثال لما يرسمه ولايقدر على محالفته ولوخلاه الأمير ونفسسه لما سلم ذلك فكذلك كل محسن لوخلاه الله ونفسه لم يبذل حبة من ماله حتى سلط الله الدواعي عليه وألتي في نفسه أن حظه دينا ودنيافي بذله فبذاه لذلك . والثانى أنه معتاض عمابذله حظا هو أوفى عنده وأحب ممابذله فــكما لايهد البائع محسنا لأنه بذل بعوض هو أحب عنسده مما بذله فكذلك الواهب اعتاض الثواب أوالحمد والثناء أوعوضا آخر واليس من شرط النوض أن يكون عينا متمولا بل الحظوظ كلها أعواض تستحدّر الأموال والأعيان بالاضافة إليها فالاحسان في الجود والجود هو بذل المال من غير ءوض وحظ يرحع إلى الباذل وذلك محال من غير الله سبحانه فهو الذي أفع علىالعالمين إحسانا إليهم ولأجامِم لالحَظ وغرض يرجع إليه فانه يتعالى عن الأغراض فلفظ الجود والاحسان فى حق غيره كذب أومجاز ومعناه في حق غيره محال ونمنمع امتناع الجمع بين السواد والبياض فهو المنفرد مالجود والاحمان والطول والامتنان فانكان في الطبع حب المحسن فينبغي أنلايحبالعارفإلاالله

فتمحو أثرحاله بدلالة شره النفس وحرصها الحالدنيا ورؤية العاجلة حتى تنداركه المعونة مزاللهالكريم فيزهد ويستقر زهده ويصير الزهد مقامه ولانزال نازلة حال النوكل نفرع باب قلبه حتى يتو**كل** وهكذاحال الرضاحق يطائن علىالرضا ويصير ذلك مقامسه وههنا لطيفة وذلك أن مقام الرمنا والتوكل يثبت وبحكم ببقائهمع وجود داعية الطبع ولايحكم يقاء حال الرضا مع وجود داعية الطبع وذلك مثل كراهــة مجدها الراضي بحكم الطبع ولمكن علمه بمقام الرطا يغمر حكم

الطبع وظهور كم الطبخ في وجببود الكراهية الغمورة بالعلم لاغرجته عن مقام الرصاول كن يفقد حال الرصّالأن الحال مجردت موحبة أحرفت داعة الطبع فيقال كيف يكون صاحب مقامف الرشاولا يكون صاحب حال فيهو الحال مقدمة المقام والمقا أثبت نقول : الأن المقام لماكان مشوبا مكسب العبد احتمل وجود الطيم فيه والحال لمسا كانت موهبة من الله نزهت عن مرجالطيم فالالرضاأصلف ومقام الرضاأمحكن ولابد المقامات من زالد الأحوال فلا مقام إلا

تعالى إذْ الاحسان من غيره محال فهو المستحق لهذه الهبة وحده وأما غيره فيستحق المحبــة على الانسان بشرط الجهل بمني الاحسان وحقيقته . وأما السبب الثالث وهو حبك الهسن في نفسهو إن لم يصل إليك إحسانه وهذا أيضا موجود فى الطباع فانه إدا <sub>ا</sub>لفك خبر ملك عابد عادل عالم رفيق بالناس متلطف بهم متواضع لهم وهو في قطر من أقطار الأرض بعيد عنك وبلفك خبر ملك آخر ظالم مشكير فاسق متهتك شرير وهو أيضا بعيد عنك فانك تجد فى قلبك عفرقة بينهما إذ تجد في القلب ميلا إلى الأوَّل وهو الحب ونفرة عن الناني وهو البغض مع أنك آيس من خبر الأوَّل وآمن من شر التاتي لانفطاع طمعك عن التوغل إلى بلادها فهذا حب الحسن من حيث إنه محسن ' فقط لامن حيث إنه محسن إلياك وهذا أيضًا يقتضي جب الله تعالى بل يقتضي أن\ا يحب غيره أصلا إلا من حيث يتعلق منه بسبب فان الله هو المحسين إلى الكافة والنفضل على جميع أصناف الحلائق أولا بايجادهم وبانيا بتسكيلهم بالأعضاء والأسباب التي هي من ضروراتهم وثالثا بترفيهم وتنعيمهم بخلق الأسباب الق هي فيمظان حاجاتهم وإن لم تسكّن في مظان الضرورة ورابعا بتجميلهم بالمزايا والزوائدالق هى فى مظنة زينهم وهي خارجة عن خيروراتهم وحاجاتهم ومثال المضروري من الأعضاء الرأس وانقلب والمكبد ومثال المحتاج إليه العين واليد والرجل ومثال الزينة استقواس الحاجبين وحمرةالشفتين وتلوزالعينين إلىغير ذلك مما لوفات لم تنخرم بهحاجة ولأضرورة ومثال المغبرورى من النعم الحارجة عن بدن الانسان المساء والغذاء ومثال الحاجة العواء واللحموالفوا كدومت لالزايا والزوائد خضرة الأشجار وحسن أشكال الأنوار والأزهار ولذائذ الفواكه والأطعمةالقلاتنخرم بعدمها حاجة ولا ضرورة وهذه الأقسام الثلاثة موجودة لسكل حيوان بل لكل نبات بل لكل صنف من أصناف الحلق من فدوة العرش إلى منتهى الفرش فاذن هو المحسن فِسكيف يكون غيره محسنا وذلك المحسن حسنة من حسنات قدرته فانه خالق الحسن وخالق المحسن وخالق الاحسان وخالق أسباب الاحسان فالحب بهذه العلة لغيره أيضا جهل محض ومن عرف ذلك لم يحب بهذه اا-لة إلا فَتَنْعَالَى . وأما السببالرابع وهو حبكل جميل لذات الجسال لالحظ ينال منهوراءإدراك الجال فقد بينا أن ذلك مجبول في الطباع وأن الجال ينقسم إلى جمال الصورة الظاهرة المدركة بسين الرأس وإلى جمال الصورة الباطنة المدركة بعين القلب ونور البصيرة والأول بدركه الصهان والبهائم والثانى عنص بدركه أرباب الفاوب ولا يشاركهم فيه من لايعلم إلا ظاهرا من الحياة الدنياوكل جال فهو محبوب عند مدرك الجمال فالكان مدركا بالقلب فهو محبوب القلبومثال هذافي الشاهدة حب الأنبياء والعلماء وذوى المسكارم السنية والأخلاق للرضية فان ذلك متصور مع تشوش صورة الوجه وسائر الأعضاء وهو الراد بمحسن الصورة الباطنة والحس لايدركه ، فعم يدرك بحسن7 ثاره الصادرة منه الدالة عليه حتى إذا دل القلب عليه مال القلب إليه فأحبه فمن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصديق رضي الله تعالمي عنه أو الشافعي رحمة الله عليه فلا يحبهم إلالحسن ماظهرله منهم وليس ذلك لحسن صورهم ولا لحسن أفعالهم بل دل حسن أفعالهم على خسن الصفات التي هي مصدر الأفعال إذ الأفعال آثار صادرة عنها ودالة عليها فمن رأى حسن تصايف الصنف وحسن شعر الشاعر بل حسن نقش النقاش وبناء البناء الكشف له من هذه الأفعال صفاتها الجرلة الباطنة التي يرجع حاصلها عـــد البحث إلى العلم والفدرة ثم كماكان العلوم أشرف وأتم جمالا وعظمة كان العلم أشرف وأجمل وكذا المقدور كملساكان أعظم رتبة وأجل منزلة كانت القدرة عليه أجل رتبة وأشرف قدرا وأجل الملومات هو الله تعالى فلا جرم أحسن العلوم وأشرفها معرفة الهتعالى

وكذلك مايقاريه ومختص به فشرفه على قدر تعلقه به فاذن جمال صفات العسد يقين الدين تحبيم القاوب طبعا ترجع إلى ثلاثة أمور : أحدها علمهم بالله وملائكته وكتبه ورسله وشرائع أنبيائه . والنانى قدرتهم على إصلاح أنفسهم وإصلاح عباد الله بالارشاد والسياسة . والثالث تنزههم عن الرذائل والحبائث والشهوات الغالبة الصارفة عن سنن الحير الجاذبة إلى طريق الشمر" ويمثل هذا يحب الأنبياء والعلماء والحلفاء والملوك الذين هم أهل العدل والكرم فأنسب هذءالصفات إلىصفات الله تعالى . أما العلم فأين علم الأو لين والآخرين من علم الله تعالى الدى محيط بالسكل إحاطة خارجة عن النهاية حتى لابعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وقد خاطب الحاتي كلهم فقال عز وجل ــ وما أونيتم من العلم إلا قليلا ــ بل لو اجتمع أهل الأرض والسهاء على أن مجيطوا بعده وحكمته في تفصيل خلق نملة أو بموضة لم يطلعوا على عشر عشير ذلك ــ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء \_ والقدر اليسير الذي علمه الخلائق كلهم فبتعليمه عدوه كما قال تعالى \_ خلق الانسان علمه البيان ــ فانكان جمال العلم وشرفه أمرا محبوبا وكان هو في نفسه زينــة وكمالا الموصوف به فلا ينبغي أن يحب بهذا السبب إلا الله تعالى فعلوم العلماء جهل بالاضافة إلى علمه بل من عرف أعلم أهل زمانه وأجهل أهل زمانه استحال أن يحب بسبب العلم الأجهل ويترك الأعلم وإن كان الأجهل لانخلو عن علم ما تتقاضاه معيشته والنفاوت بين علم الله وبين علم الحلائق أكثر من النفاوت بين علم أعلم الحلائق وأجهلهم لأن الأعلم لايفضل الأجَّمِل إلا بعلوم معدودة متناهية يتصور في الامكان أن ينالهـا الأجهل بالسكسب والاجتهاد ونضل علم الله تعالى على علوم الحلائق كلهم خارج عن النهاية إذ معاوماته لانهاية لهـا ومعاومات الحلق متناهية . وأما صفة القدرة: فهـى أيضاكمال والعجز نقص فسكل كمال وبهاء وعظة ومجد واستبلاء فانه محبوب وإدراكه للديذ حتى . إن الانسان ليسمع في الحسكاية شجاعة على وخالد رضي الله عنهما وغيرهما من الشجمانوقدرتهما واستيلاءها على الأفران فيصادف في قابه اهمَّز ازا وفرحا وارتياحا ضروريا بمجرد لذة السهاع فضلا عن الشاهــدة وبورث ذلك حبا في القاب ضروريا للمتصف به فانه نوع كمال فانسب الآن قدرة الحلق كلهم إلى قدرة الله تعالى فأعظم الأشسخاس قوة وأوسمهم ملسكا وأفواهم بطشا وأقهرهم للشهوات وأقممهم لحبائث النفس وأجمهم للقدرة على سياسة نفسه وسياسة غيره مامنتهمي قدرته وإنما غايته أن يقدر على بعض صفات نفسه وعلى بعض أشخاص الانس في بعض الأمور وهو مع ذلك لاعلك لنفسه موتا ولا حياة ولا تشورا ولا ضرا ولا نفعا بل لايقدر على حفظ عينه من العمى ولسانه من الحرس وأذنه من الصمم وبدنه من المرض ولا يحتاج إلى عد ما يعجزعنه في نفسهو غيره بما هو طي الجلةمنماق قدرته فضلا عما لاتتعلق به قدرتهمن ملكوت السمواتوأفلا كهاوكواكها والأرض وجبالها وعارها ورياحها وصواءتها ومعادتها ونباتهاوحيواناتهاوجميع أجزاهما فلاقدرتاله على ذرة منها وما هو قادر عليه من نفسه وغيره فليست قدرته من نفسهوبنفسه بل الله خالفه وخالق قدرته وخالق أسبابه والممكن له من ذلك ولوسلط بعوضاعلى أعظيهملك وأقوى شخص من الحيوانات لأهلكه فليس قاميد قدرة إلا بتمكين مولاه كما قال فيأعظم ملوك الأرض ذي القرنين إذقال إنامكنا له في الأرض \_ فلم يكن حجيم ملكه وسلطنته إلا بشمكين الله تعالى إياء في جزء من الأرض و الأرض كلم ا مدرة بالاضافة إلى أجسام العالم وجميع الولايات التي يحظى بها الناسمين الأرض غبرةمن تلك المدرة ثم تلك الغبرة أيضا من فضل الله تعالى وتمسكينه فيستحيل أن محب عبدامين عبادالله تعالى لقدر تعوسياسته وتمكينه واستبلائه وكمال فوته ولا بحب الله تعالى لذلك ولاحولولاقوةإلاباقهالعلىالعظيم فهوالجبار

مد ساعة حال ولا تفرد للمقامات دون سابقة الأحوال. وأما الأحوال فمنها ما يصبر مقاما ومنها مالا يصير مقاما والسر فيسمه ماذكر ناهأن الكسب في القامظهر والوهبة بطنتوفي الحال ظيرت الوهيسة والكسب بطن قاما حكان في الأحوال الوهبة غالبة لم تقيد وصارت الأحوال إلى مالانهاية لها ولطف سسنى الأحوالأن يصيرمقاما ومقدورات الحقغر متناهية ومواهبه غير متناهيسة ولهسندا قال بضم او أعطيت روحانية عيسى وكالمة موسى وخسلة إيراهيم

عليه الملام لطلبت ماوراء ذلك لأن مواهب الله لاتنجمير وهذه أحوال الأنبياء ولاتعطى الأولىاء ولكن هذه إشارة من القائل إلى دوام تطلم المبدد وتطلبه وعدم قناعته عماهو فيهمن أمرالحق تعالى لأن نسيد الوسل صلوات الله عليه وسلامه نبه على عدم القناعة وقسرع باب الطلب واستنزال وكا الزيد بقوله عليمه السلام ﴿كُلِّيوم لِمَأْزُدُهُ فيه علما فلابورك لي في صبيحة دلك اليوم، وفى دعائه مسلى الله عليهوسلم واللهم ماقصر عنه رأيي وضعف فيه

الفاهر والعليم القادر السموات مطويات بيمينه والأرض وملكها وماعليها في قبضته وناصية جميع المخلوقات في قبضة قدرته إن أهلبكمهم من عند آخرهم لم ينقص من سلطانه وملكه ذرةوإن خلق أمثالهم ألف مرة لم يعي غاقها ولاءسه لغوب ولافتور في اختراعها فلاقدرةولاقادرإلاوهوائر من آثار قدرته فله الجمال والبهاء والعظمة والكبرياء والقهر والاستيلاء فانكان يتصور أن يحب قادر لككال قدرته فلايستحق الحب بكمال القدرة سواه أصلا. وأما صفة التنزه عن الدون والنقائص والتقدس عن الرذائل والحبائث فهو أحد موجبات الحب ومقتضيات الحسن والجمال في الصور الباطنة والأنبياء والصديقون وإنكانوا منزهين عن العيوب والحبائث فلايتصوركمال التقدس والننزه إلاللواحد الحق الملك القدوس ذي الجلال والاكرام .وأماكل محلوق فلانخلوعن نقص وعن تقائص بلكونة عاجزا مخلوقا مسخرا مضطرا هو عين الهيب والنفص فالكيال فله وحده وليس لغيرهكال إلابقدر ماأعطاء الله وابس في المقدور أن ينعم عنتهي الكيال طيغير مغان منهمي الكيال أقل درجاته أن لايكون عبدًا مسخرًا لغيره فأعما بغيره وذلك محال في حق غيره فهو المنفرد بالكمال المنزه عن النقص القدس عن العيوب وشرح وجوه التقدس والتنزه في حقه عن النقائص يطول وهومن أسرار علوم المكاشفات فلانطول بذكره فهذا الوصف أيضا إنكان كمالا وجمالا محيونا فلانتم حقيقته إلاله وكمال غيره وتنزهه لايكون مطلقا بل بالاضافة إلى ماهو أشد منه نقصانا كما أنالفرسكالا بالاضافة إلى الحمار وللانسان كمالا بالاضافة إلى الفرس وأصل النقص شامل السكل وإنمىايتفاوتون في درحات النقصان؟ فاذن الجيل محبوب والجيل المطلق هو الواحد الذي لاند له الفردالذي لاخد له العسمد الذي لامنازع له الغني الذي لاحاجة له القادرالذي يفعل مايشا ، و يحكم مايريد لار ادلحكمه ولامعقب لقضائه العالم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السموات والأرض الفاهر الذي لا يخرج عن قبضة قدرته أعناق الجبايرة ولاينفلت من سطوته وبطشه رقاب القياصرة الأزلى الذي لاأول لوجوده الأبدى الذي لا آخر لبقائه الضروري الوجود الذي لا يحوم مكان العدم حول حضرته القيوم الذي يقوم نفسه ويقوم كل موجود به جبار السموات والأرض خالق الجادو الحبوان والنبات النفر دبالعزة والجروت المتوحد الملك والماكوت ذو الفضل والجلال والسهاء والجمال والقدرة والكمال الذي تتحر في معرفة جلاله العقول وتخرس في وصفه الألسنة الذي كال معرفةالعارفينالاعتراف العجزعن معرفته ومنتهي نبوة الأنداء الاقرار بالقصور عن وصفه كما قال سيد الأنبياء صاوات الدعليه وعليهم أجمعين ولاأحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك (١٦) وقال سيد الصديقين رضي الله تعالى عنه:العجزعن درك الادراك إدراك سبحان من لم بجمل للخلق طريقا إلى معرفته إلابالعجز عن معرفته ، فلبت شعرى من ينكر إمكان حد الله تعالى تحقيقا ومجعله مجازا أينكر أن هذه الأوصاف من أوصاف الجال والهامدونعوت الكمال والهاسن أو ينكر كون الله تعالى موصوفا بها أوينكركون الكمال والجمال والبهاء والعظمة محبوبا بالطبع عند من أدركه فسبحان من احتجب عن بصائر العميان غيرة على جماله وجلاله أن يطلع عليسه إلامن سبقت له منه الحسنى الذين هم عن نارالحجاب سبعدون وترك الحاسرين في ظلمات العمي يتهون وفي مسارح المحسوسات وشهوات الهائم بترددون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون الحمد لله بل أكثرهم لايعلمون . فالحب مهذاالسببأقوى من الحب الاحسان لأن الاحسان يزيد وينقص ولذلك أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام : إن أود الأوداء إلى من عبدتي بغير أنوال لكن اليعطى الربوبية حقها ، وفي الزبور : من أظلم عمن (١) حدث لاأحصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك تقدم .

عملى ولم تبلغه نيق وأمنيق من خير وعدته أحدا من عبادك أو خبر أنت معطيه أحدا من خلفك فأناأرغب اللك وأسألك إياه، لا تتحصر والأحول بكامات الله التي ينفد مواهب وهي متصلة بكامات الله التي ينفد ون نفادها والله وون أعدادها والله المعلى .

[ الباب التاسع والحسون الاشارات إلى القامات عسلى الاختصار والامجاد] أخرنا شيخا شيخ الاسلام أبو الحب الله وردى رحمه الله قال أنا أو منصور بن

عبدن لجنة أونار لولم أخلق جنة ولا نارا ألم أكن أهلاً أن أطاع ، ومرَّ عيسي عليه السلام طي طائفة من المباد قد نحلوا فقالوا نخاف النار وترجو الجنة فقال.لهمخلوقا خفتم ومحلوقارجوتم، ومرّ يفوم آخرين كذلك فقالوا نعبده حبا له وتعظيا لجلاله فقال أنتم أولياء الله حقامعكم أمرت أن أفيم وقال أبوحازم إنى لأستحي أن أعبده للنواب والعقاب فأكون كالعبد السوء إن لم يخف لم يعمل وكالأجير السوء إن لم يعطُ لم يعمل ، وفي الحبر ولايكونن أحدكم كالأجير السوء إن لم يعط أجرا لم يعدل ولاكالعبد السوء إن لم محف لم يعمل (١)، وأما السبب الحامسالحب فيو للناسبةوالشاكلة لأن شبه النيُّ منجذب إليه والشكل إلى الشكل أميل ، ولذلك ترى السي يألف السيءالسكبير يألف الكبير ويألف الطير نوعه وينفر من غسير نوعه وأنس البالم بالعالم أكثر منه بالحترف وأنس النجار بالنجار أكثر من أنسه بالفلاح ، وهذا أمرتشهد بهالتجرُّبة وتشهداه الأخبار والآثار كما استقصاناه في باب الأخوة في الله من كتاب آداب الصحية فليطلب منه وإذا كانت الناسبة سبب الهبة فالمناسبة قد تكون في معني ظاهر كمناسبة الصي الصي في معنى الصياوقد يكون خفياحتي لايطلم عليه كما ترى من الآنحاد الذي يتفق بين شخصين من غير ملاحظة جمال أوطمع في مال أوغيره كما أشار إليه النبي صلى أنه عليه وسلم إذ فالـ هالأرواح جنود مجندة فماتسارف منها التلف وماتناكر منها اختلف، فالتعارف هو التناسب والتناكر هو التباين وهذا السبب أيضًا يقتضي حب الله تعالى لمناسبة باطنة لاترجع إلى الشاجة في الصور والأشكال بل إلى معان باطنة مجوز أن يذكر بعضها في الكتب وبعضها لابحوز أن يسطر بل يترك محت غطاه الغيرة حتى يعترعليه السالكون للطريق إذا استكملوا شرط السلوك فالذي يذكر هو قرب العبد من ربه عزوجل في الصفات التي أمرفها بالاقتداء والتخلق بأخلاق الربوبية حتى قبل تخلقوا بأخلاق الله وذلك في اكتساب محامد الصفات التيهمي من صفات الإلهية من العلم والبرُّ والاحسان واللطف وإفاضة الحبر والرحمة على الحلق والنصيحة للميم وإرشادهم إلى الحق ومنعهم من الباطل إلى غير ذلك من مكارم الشريعة فكل ذلك يقرب إلى الله سبحانه وتعالى لايمني طلب القرب بالمكان بل بالصفات ، وأما مالايجوز أن يسطرفي الكتمن المناسبة الحاصة التي اختص بها الآدمي فهي التي يومي اليها قوله تعالى \_ ويستاونك عن الروحقل الرَّوَح من أمر ربي \_ إذ بين أنه أمر رباني خارج عن حد عقول الحلق وأوضع من ذلك قوله تعالى ـ فاذا سويته ونفخت فيه من روحي ـ ولذلك أسجد له ملائكته ويشير إليهقوله تعالى إناجعلناك خليفة في الأرض ــ إذ لم يستحق آدم خلافة الله تعالى إلابتلك المناسبة وإليه يرمزقوله صلى اقدعا. وسلم ﴿ إِنَّ اللَّهُ خَلَقَ آدَمُ عَلَى صُورَتُهُ ﴿ ٢٠ ﴾ حتى ظن القاصرون أن لاصورة إلا الصورة الظاهرة المدركة بالخواس فشهوا وجسموا وصورواءتعالى اللهربالعالمين عمايقول ألجاهلون علوا كبيرا وإليه الاشارة أَمُولُهُ تَعَالَى أُوسَى عَايِهِ السَّلَامِ وَمُرْضَتُ فَلَمْ تَعَدَّى فَقَالَ بَارِبِ وَكُيْفُ ذَلِكُ قَالَ مَرْضَ عَيْدَى فَلَانَ ظر تعده ولوعدته وجدتني عنده (٣) وهذه المناسبة لاتظير إلابالم اظبة على النوافل بعد إحكام الفرقشي كأ قال الله تعالى ﴿لابِرَال يَتَقَرَبُ العَبِد إلى بالنوافل حق أحبِه فاذا أحبِبته كنت صمه اللَّذي يسمع به وبصره الذي يصر به ولسانه الذي ينطق به (<sup>(1)</sup>» وهذا موضع بجب قبض عنان القلم فيه فقد (١) حديث لايكونن أحدكم كالأجبر السوء إن لم يعط أجرا لم يعمل لم أجدله أصلا(٢)حديث إن الله خلق آدم على صورته تقدم (٣) حديث نوله تعالى مرضت فلم تعدي فقال وكف ذاك قال مرض

خازن الحديث تقدم (٤) حديث قوله تعالى لايزال يتقرب العبد إلى بالنوافل حق أحبه الحديث

الخاري من جديث أبي هريرة وقد تقدم.

تحزب الناس فيه إلى قاصرين مالوا إلى التشبيه الظاهر وإلى غالين مسرفين جاوزواحد المناسبة إلى الاتحاد وقالوا بالحلول حتى قال بعضهم أنا الحق وضل النصارى فى عيسى عليه السلام فقالواهو إلإله وقال آخرون منهم تمدرع الناسوت باللاهوت وقال آخرون أعجد به ، وأما الذين انكشف لهم استحالة التشبيه والتمثيل واستحالة الاتحاد والحلول وانضح لهم مع ذلك حقيقة السر فهم الأقلون، ولمل أبا لحسن النورى عن هذا المقام كان ينظر إذا غلبه الوجد فى قول القائل:

لازلت أنزل من ودادك منزلا تتحير الألباب عنــد نزوله

فلم يزل يعدو فى وجده على أحجة قد قطع قصبها وبقى أصوله حق تشققت قدماه و تورمتا و مات من ذلك وهذا هو أعظم أسباب الحب وأقواها اوهو أعزها وأبعدها وأقلها وجودا، فهذه هى العاومة من أسباب الحب وجلة ذلك متظاهرة فى حق الله تعالى تحقيقا لا مجاز اوفى أطل الدرجات لا فى أدناها فى كان القبول عند ذوى البصائر حب الله تعالى أفقط كما أن العقول المكن عند العميان حب غير الله تعالى فقط ثم كل من عب من الحاق بسبب من هذه الأسباب يتصور أن محب غير مشاركته إياه فى السبب والشركة نقصان فى الحب وغض من كماله ولا ينفر دأ حدبو صف محبوب إلا وقد يوجد له شريك فيه فان لم يوجد فيمكن أن يوجد لا الله تعالى فائه موصوف بهذه الصفات التى هى مهاية الجلال و السكال و لا شريك في دلك وجودا و لا يتصور أن يكون ذلك إمكانا فلا جرم لا يكون في حبه شمركة فلا يتطرق النقصان إلى حبه كما لا تنظر ق الشركة إلى سفاته فهو المستحق إذا لأصال لهبة و الكال الحبة استحقاقا لا يساح فيه أصلا.

( بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالى والنظر إلى وجهه الحكريم وأنه لايتصور أن لا يؤثر عليها لذة أخرى إلامن حرم هذه اللذة )

اعلم أناللذات تابعة للا دراكاتوالانسان جامع لجلة من القوى والغرائزولكل قوةوغريزة للمة وإذنها في نيلها لمقتضى طبعها الذي خلقت له فان هذه الغرائز ماركبت في الانسان عبثا بل ركبت كل قوة وغريزة لأمر من الأمور هو مقتضاها بالطبع فغريزة الغضبخلقت للتشني والانتقام فلاجرم لذتها في الفلبة والانتقام الذي هو مقتضى طبعها وغربزة شهوة الطعام مثلا خلقت لتحصيل الغذاء الذي به القوام فلاجرم لذتها في نيل هذا الغذاء الذي هو مقتضى طبعهاوكذلك لذةالسمع والبصر والشم في الإبصار والاستماع والشم فلاتخلو غريزة من هذه الغرائز عنألمولذةبالاطافةإلىمدركاتها فكذلك في القلب غريزة تسمى النور الإلهي لفوله تعالى \_ أفمن شرحالله صدرهالاسلام فهو على نور من ربه \_ وقدتسمي العقلوقدتسمي البصيرة الباطئة وقد تسمى فور الإيمان والبقين ولامعني للاشتغال بالأسامي فان الاصطلاحات مختلفة والضعيف يظن أنالاختلافواقع في العانى لأن الضعيف يطلب للعاني من الألفاظ وهو عكس الواجب فالقلب مفارق لسأرأجزاءالبدن بسفة بهايدرك المعانى التي ليست منخيلة ولامحسوسة كادراكه خلق العالم أوافتقار وإلى خالق قديم مدبر حكيم موصوف بصفات إلهية ولنسم تلك الغريزة عقلاً بشرط أن لايفهم من لفظ العقل مايدرك بعطرق المجادلة والمناظرة فقد اشتهر اسم العقل مهذا ولهذاذمه بعضالصوفية وإلافالصفةالق فارقالانسان بهاالبهائم ويهايدرك معرفه الله تعالى أعز الصفات فلابنيغي أن تذم وهذه الغريزةخلقت ليعلم بهاحقائق الأموركام المقتضي طبعها المعرفة والطروهي لذتهاكما أن مقتضي سائر الغرائز هولذتها وليس يخفىأن فيالط والعرفةلذة حتىإن الذي ينسب إلى العلم والمرفة ولوفي شيء خسيس يفرح بهوالذي ينسب إلى الجهل ولوفي شيء حقيرينتم مه وسعق إن الانسان لا يكاد يصبر عن التحدي بالعلم والتمدم به في الأشياء الحقير قفالها لم بالأمب بالشطر بجطي خسته لايطيق السكوث فيه عن التعليم وينطلق لسانه بذكر مابعلمه وكل ذلك لفرط لذة العلم ومايستشعره

خبرون إجازة قال أنا أبو محمد الحسن بن على بن عدالجوهري إجازة قال أناأبو عمرو محمد بن العباس بن محمد قال أنا أبومحمد محى بن صاعد قال أما الحسين من الحسين المروزى فالرأ ناعبدالله ابن المبارك قال أنا الهيئم من جميل قال أنا كثير بن سليم المدائق قال معمت أنس بن مالك رضى الله عنه قال أنى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال « يارسول الله إنى رجل ذرب السان وأكثر ذلك على أهلى فقالله روسول الله مسلى الله عليه وسلمأ فأنت من الاستغفار فانى أستغفرالله

من كمال دانه به فان العلم من أخص صفات الربوبية وهي منتهى النكاءولدلك يرتاح الطبيع إذا أثنى عليه بالذكاء وغزارة العلم لأنه يستشعر عندسماع الثناءكمال ذانه وكمال علمه فبعجب بنفسه ويلتذبه ثم ليست لذة العلم بالحراثة والحياطة كلذةالعل بسياسة المك وتدبيراأمرالحلق ولالذةااعلم النحو والشعر كلذة العلم بالله تعالى وصفاته وملائكته وملمكوت السموات والأرض بل لذة العلم بقدرشرفالعلم وشرف العلم بقدر شرف العلوم حتى إن الذي يعلم بواطن أحوال الناس ويخبر بذلك مجدله لذةوإن جهله تقاضاه طبعه أن يفحص عنه فان علم بواطن أحوال رئيس البلد وأسرارتدبيره في رياسته كان ذلك ألذ عنده وأطيب من علمه بباطن حال فلاح أوحائك فان اطلع علىأسر ار الوزير وتدبير.وماهو عازم عليه في أمورا لوزارة فهو أشهى عنده و الذمن علمه بأسرار الرئيس فان كان خبير ابياطن أحوال اللك والسلطان الذي هو الستولى على الوزيركان ذلك أطيب عنده وألذمن علمه بباطن أسرار الوزير وكان عدحه بذلك وحرصه عليه وطي البحث عنه أشدً وحبه له أكثر لأن لذته فيه أعظم فهذا استبان أن ألذ المعارف أشرفها وشرفها محسبشرفالعلومةان كانفىالعلوماتماهوالأجل والأكمل والأشرف والأعظم فالعلم به ألذ العلوم لامحالة وأشرفها وأطيهما وليتشعرىهل فيالوجودشي أجل وألمى وأشرف وأكمل وأعظم من خالق الأشياء كلها ومكملها ومزينها ومبدئها ومعيدها ومدبرها ومرتبها وهل يتصور أن تسكون حضرة في اللك والحكال والجمال والبهاءوالجلالأعظيمن الحضرة الربانية التي لامحيط بمبادى جلالها وعجائب أحوالها وصف الواصفين فانكنت لاتشك في ذلك فلاينبغي أن تشك في أن الاطلاع علىأسرارالربوبية والعلم بترتبالأمورالالهيةالهيطة بكلالوجودات هو أعلى أنواع المارف والاطلاعات وألمذها وأطيها وأشهاها وأحرى ماتستشعر به البفوس عندالاتصاف به كمالها وجمالها وأجدر مايعظم به الفرح والارتياحوالاستبشاروبهذا تبين أنالعلملذيذوأن ألذالعلوم العلم بالله تعالى وبصفاته وأفعاله وتدبيره في مملكته من منتهى عرشه إلى تحوم الأرضين فينبغي أن يعلم أن لذة العرفة أقوى من سائر اللذات أعنى لذة الشهوةوالفضيولذةسائرالحواس الجسوفان اللذات عتلفة بالنوع أولاكخالفة لغة الوقاع للذة السهاع ولغة المعرفةللذةالرياسةوهي مختلفة بالضعف والقوة كمخالفة لذة الشبق المغنلم من الجماع للذة الفاتر للشهوةوكمخالفة لذةالنظر إلىالوجهالجميل الفائق الجمال للذة النظر إلى مادونه في الجمال وإنماته رف أقوى اللذات بأن تـكون مؤثرة على غيرها فان المخيربين النظر إلى صورة جميلة والتمتع بمشاهدتها وبين استنشاق روا يحطيبة إذااختارالنظر إلى الصورة الجيلة علم أنها ألذ عنده من الروائح الطيبة وكذلك إذاحضر الطعاموفتالأ كلواستمراللاعب الشطرنج على اللعب وترك الأكل فيعلم به أن لذة الغلبة في الشطر نج توى عند ممن لذة الأكل فهذا معيار صادق في الكشف عن ترحيح اللذات فنعودو نقول: اللذات تنقسم إي ظاهرة كلذة الحواس الحسرو إلى باطنة كلذة الرياسة والغلبة والكرامة والعلم وغيرها إذليست هذه للذةللمين ولاللا نف ولاللا ذن ولاللمس ولاللذوق والمعانى الباطمة أغلب على دوى الكمال من اللذات الظاهرة فلوخيرالرجل بين للمةالدجاج السمين واللوزينج وبين لذة الرياسة وقهر الأعداء ونيلدرجة الاستيلاءفان كانالهير خسيس الهمة ميت القلب شديد النهمة اختار اللحم والحلاوة وإن كان على الهمة كامل العقل اختار الرياسة وهان عليه الجوع والصبر عن ضرورة القوت أياما كذيرة فاختياره للرياسة بدل على أنها ألذ عنده مهز المطعومات الطبية ، فعم الناقص الذي لم تكمل معانيه الباطنة بعد كالصي أوكالذيمات قواه الباطنة كالمعتوه لايبعد أن يؤثر لذة المطعومات على للنة الرياسة وكما أن للنة الرياسةوالـكرامةأغلب اللذات على من جاوز نفسان الصا والعنه فلمة معرفة الله تعالى ومطالعة جمال حضرة الربوبية والنظر إلى.

في اليوم والليسلة مائة مرّة ، وروى أتوهر يرةر ضيالله عنه في حديث آخر ﴿ فَانَّى لأستغفر الله وأتوب إليه في كلّ بوم مائة مره وروى أبو بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هإنه ليغان علىقلمي فأستغفر الله في اليوم مائة مرة» وقال الله تعالى\_و تو بو ا إلى الله جيما أيه المؤمنسون أملكم تفلحون \_ وقال الله عز وجلــإنالله يحب التوابين \_ وقال الله تعالى \_ ياأيها الدين آمنوا توبوا إلى الله نوبة نصوحا ــ التوبة أصلكل مقام وقوام كل مقام ومفتاحكل

حالىوهمي أول القامات وهى عثابة الأرض للبناء فمن لا أرض له لابناء له ومن لا توبة له لا حال له ولامقامله وإنى بمبلغ علمي وقدر وسعى وجهدى عترت القامات والأحموال وتمرتها فرأيتها مجمعها ثلاثة أشياء بعد صحة الإيمان وعقسوده وشروطه فصارت مع الإعان أربعة ثمرأيتها نى إفادة الولادة العنوية الحقيقية عثابة الطبائع الأربع الق جعلها الله تعالى باجراء سبنته مفسدة الولادة الطبيعية ومن محقق عمقائق هذه الأربع للجملكوتالسموات

أسرار الأمور الالهية ألد من الرياسة التي هي أعلى اللذات الفائبة على الحلقوغايةالعبارةعنهأنيقال ــ فلا تعلم نفس ماأخني لهم من قرة أعين ــ وأنه أعدلهممالاعين,رأتولاأذن جمتولاخطرعلى قلب بشر وهذا الآن لايعرفه إلا من ذاق اللذتين جميعا فانه لامحالة يؤثرالنبتلوالتفردوالفكروالذكر وينغمس في محار العرفة ويترك الرياسة ويستحقر الحلق الذين يرأسهم لعلمه بفناء رياسته وفناء من عليه رياسته وكونه مشوبا بالكدورات التي لايتصور الحلو عنها وكونه مقطوعابالموتالذىلابدمن إتيانه مهما أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهابها أنهم قادرون عليمافيستعظم الاضافة إليهالمذة معرفة الله ومطالعة صفائه وأفعاله ونظام مملكته من أعلى عليين إلى أسفل السافلين فانها خالبة عن الزاحمات والمكدرات متسعة للمتواردين عليها لانضيق عنهم بكبرها وإنما عرضها منحبثالنقدير السموات والأرض وإذا خرج النظر عن القدرات فلانهاية لعرضها فلايزال العارف عطالعتها فحجنة عرضها السموات والأرض يرتع في رياضها ويقطف من تمسارها ويكرع من حياضها وهوآمن من انقطاعها إذ تمار هذه الجنة غير مقطوعة ولا ممنوعة ثم هي أبدية سرمدية لايقطعها الوتإذالوت لابهدم محل معرفة الله تعالى ومحلمها الروح الذى هو أمر ربانى معاوىوإنماالموت يغيرأحوالهاو يقطع أحياء عند ربهم رزةون فرحين بما آتاهم الله من فشاه و بستبشر ون بالدين لم يلحقو ابهم من خلفهم ــ الآية . ولا تظنن أن هذا مخصوص بالمقتول في المركة فان للمارف بكل نفس درجة ألف شهيد وفي الحبر ﴿ إِنَّ السَّهِدُ يَتَّمَىٰ فِي الآخرة أَنْ رَدَّ إِلَى الدُّنيا فِقَتْلُ مِنْ أُخْرِى لَعَظُمِمَا رامَسْ تُوابِ الشَّهَادة وإن الشهداء يتمنون لوكانوا علماء لما يرونهمن علودرجةالعلماء(١٠)هفاذن جميع أقطار ملكوت السموات والأرض ميدان العارف يتبوأ منه حيث يشاء من غير حاجة إلى أن يتحرك إليها بجسمه وشخصه فهو من مطالعة جمال الملكوث في جنة عرضها السموات والأرض وكل عارف فلهمثالهامن غيرأن يضيق بعضهم على بعض أصلا إلا أنهم يتفاونون فىسعة متنزهاتهم بقدرتفاوتهم في انساع نظرهم وسعة معارفهم وهم درجات عند الله ولا يدخل في الحصر تفاوت درجاتهم فقد ظهر أن لذةالرياسةوهي باطنةأقوى في ذوى السكمال من لذات الحواس كلها وأن هذه اللذة لاتسكون لهيمة ولا لصيولالمتوهوأنالذة الحسوسات والشهوات تسكون لذوى السكمال مع لذة الرياسة ولسكن يؤثرون الرياسةفأ مامعنىكون معرفة الله وصفاته وأفعاله وملكوت سمواته وأسرارملكهأعظماندةمن الرياسة فهذا نختص بمعرفتهمن اللرتبة المعرفة وذاقها ولا يمكن إثبات ذلك عندمن لاقلب له لأن القلب معدن هذه القوة كما أنه لايمكن إثبات رجعان لذة الوقاع هي لذة اللعب بالصولجان عند الصبيان ولا رجعانه هي لذة شمالبنفسج عند العنين لأنه فقد الصفة التي بها تدرك هذه اللذة ولسكن من سلم من آفة العنة وسلم حاسة شمه أدرك التفاوت بين اللذتين وعند هذا لابيق إلا أن بقال من ذاق عرف ولعمرىطلابااملوموإن لم يشتغلوا بطلب ممرفة الامور الإلهية فقد استنشقوا رأعة هذه اللذة عندانكشاف الشكلات وانحلال الشبهات التي قوى حرصهم على طلها فانها أيضا معارف وعلوموإن كانت معلوماتهاغيرشريفةشرف المعاومات الإلهية فأما من طال فكره فى معرفة الله سبحانه وقد انكشف له من أسر ارملك اللهولو الشيء اليسير قانه يصادف في قلبه عند حصول الكشف من الفرح مايكاد يطير بهويتعجب من نفسه فى ثباته واحتماله ثقوة فرحه وسرور. وهذا بمنا لابدرك إلا بالذوق والحسكايةفيهقليلةالجِدوىفهذا (١) حديث إن التمهيد بتمنى أن يرد في الآخرة إلى الدنيا ليمنل مرة أخرى الحديث متفق عليهمن

حديث أنس وقد تقدم وليس فيه وإن الشهداء يتمنون أن يكونوا علماء الحديث .

القدر ينسهك على أن معرفة الله سبحانه ألمد الأشياء وأنه لالذة فوقها ولهذاقال أنو سلمان الداراني إن له عبادا ليس يشغلهم عن الله خوف النار ولا رجاء الجنة فكيف تشغلهمالدنياعن الله والدلات قال بعض إخوان معروف الكرخي له أخبري بإأبا محفوظ أيشي. ١٥ جك إلى العبادة والانقطاع عن الخلق فسكت فقال ذكر الموت فقال وأى شيء الموت فقال ذكر القيروالبرزخ فقال وأى ثنى، القبر فقال خوف النار ورجاء الجنة ققال وأي شيء هذا إن ملكا هذا كله بيده إنأجبته نساك جميع ذلك وإنكانت بينك وبينه معرفة كفاك جميع هذا . وفي أخبار عيسى عليه السلام : إذا رأيت الفتىمشغوفا بطلب الرب تعالى فقد عُلماء ذلك عما سواء ورأى بعض الشيوخ جمر بن/ لحرث في النوم فقال مافعل أبو نصر التمار وعبد الوهاب الوراق فقال تركمهما الساعة بين يدى الله تعالى يأكلان ويسربان قلت فأنت قال علم الله قلة رغبتي في الأكل والشرب فأعطاني النظر إليه وعن على من الوفق قال رأيت في النوم كأني أدخلت الجنة فرأيت رجلا فاعدا على مائدة وملكان عن يمينه وشماله بلفمانه من جميع الطيبات وهو يأكل ورأيت رجلا قائما على باب الجنة يتصفح وجوه الناس فيدخل جضا ويرد بعضا قال ثم جاوزتهما ؛ إلى حظيرة القدس فرأيت في سرادق العرش رجلا قد شخص بيصره ينظر إلى الله تعالى لايطرف فقلت لرضوان من هذا فقال معروف الكرخي عبدالله لاخوفا من نار ولاشوقا إلى جنته بل حبا له فأباحه النظر إليه إلى يرم القيامة . وذكر أن الآخرين بشير من الحرث وأحمد بن حذل ولذلك قال أبو سلمان : من كان ليوم مشغولا بنفسه فهو غدا مشغول بنفسه ومن كان اليوم مشغولا بربه فهو غدا مشغول بربه . وقال الثوري لرابعة ماحقيقة إعسانك قالت ماعبدته خوفا من نارهولاحبالجنته فأكون كالأجير السوء بل عبدته حبا له وشوقا إليه ، وقالت في معني الحبة نظما :

أحبك حبين حبّ الهوى وحبا لأنك أهل أله اكا فأما الذى هو حبّ الهوى فشغلى بذكرك عمن سواكا وأما الذى أنت أهل له فكشفك لى المجبحى أراكا فلا الحد فى ذا ولا ذاك لى ولكن لك الحدف ذاوذاكا

ولعلمها أرادت بحب الهمرى حب الله لإحسانه إليهاو إنعامه عليها بحظوظ العاجلة و مجهله هو أهله الحب لحاله وجلاله الذى انكفف لها وهو أعلى الحبين وأقواها والمنقط العنجال الربوية هي التي برعنها رسول الله مالية حيث قال حاكما عن ربه تعالى «أعددت لعبادى الصالحين مالاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر (١) ﴾ وقد تعجل بعض هذه اللذات في الدنيالين انتهى صفاء قله إلى الفاية ولذلك قال بعضهم إلى أقول يارب يا أنه فأجد ذلك على قلى أثقل من الجبال لأن النداء يكون من وراء حجاب وهل رأيت جليسا ينادى جليسه وقال إذا بلغ الرجل في هسذا العلم الفاية رماء الحلق بالحجارة أي يخرج كلامه عن حد عقولهم فيرون ما يقوله جنونا أو كفرا المقصد العارفين كام موصله والفاؤه فقط فهى قرة العين التي لا تعلم نفس ما أخنى لهم منها وإذا حصات المحقت الهموم والشهوات كلم او صار القلب نعيم قرة العين التي لا تعلم نفس ما أخنى لهم منها وإذا حصات المحقت الهموم والشهوات كلم او من عليه فعم الإحب الحسوسات كيف يؤ من بلذة نعيمه وبلوغه الغاية التي ليس فوقها غاية وليت شعرى من لم يفهم إلاحب الحسوسات كيف يؤ من بلذة النظر إلى وجه الله تعالى وماله صورة ولا شكل وأى معني لوعدالله تعالى بعباده وذكره أنه أعظم النم بل من عرف الله عرف أن اللذات الذرقة بالشهوات المختلفة كالم انتظوى تحت هذه اللغة كاقال بعضهم:

(۱) حدث قال صلى الله عليه وسلم حاكيا عن ربه تعالى أعددت لعبادى الصالحين مالا عينرأت الحديث البخارى من حديث أبي هريرة . والآياتويسيم له ذوق وفهم لكامات الله تعالى المزلاتو محظى بجميع الأحبوال والقامات فسكلها من هذه الأربع ظهرت **و** مها نهیأترتأ كدت فأحد الثــلاث بعد الاعبان التسوية النصوح والثانىالزهد في الدنيا والثالث تحقيق مقام العبودية بدوام العمل لله تعالى ظاهرا وباطنا من الأعمال القليهة والقالبية من غير فتور وقصور ثم يستعانعلى إعام هذه الأربعة بأرجمة أخرى مها تمسامها وقوامهاوهن

وكاشف بالقسدر

فاستجمعت مذ رأتك العلمن أهوائي وصرت مولی الوری مذ صرت مولائی شمفلا بذكرك بإديني ودنيائي

ڪانت لقبي أهــــواء مفرّقة فسار محسدتي من كنت أحسده تركت للنباس دنيناهم ودينهسم ولذلك قال بعضهم: وهجره أعظم من ناره ووصله أطب من جنته

وما أرادوا بهذا إلا إيثار لذة القلب في معرفة الله تعالى على لدَّة الأكل والشرب والنكام فان الجنة معدن تمتع الحواس . فأما القلب فلذته في لقاء الله فقط ومثال أطوار الحاق في لذتهممانذ كره وهو أن العني في أوَّل حركته وعبره يظهر فيه غريزة بها يستلذ اللعب واللهوحقيكونذلكعنده ألفُّ من سائر الأشياء ثم يظهر بعده لذة الزينسة وليس الثباب وركوب الدواب فيستحقر معها لذة اللعب ثم يظهر بعده لذة الوقاع وشهوة النساء فيترك بها جميع ماقبابها في الوصول إليها ثم تظهراندة لرياسة والعلوُّ والتـكاثر وهي آخر لذات الدنبا وأعلاها وأقواها كما قال تعالى ــ اعلموا أنمـاالحياة الدنيا لعب ولهمو وزينة وتفاخر بينكم وتسكائر ــ الآية ثم بعد هذا تظهر غريزة أخرى يدرك بها لذة معرفة الله تعالى ومعرفة أفعاله فيستحقر معها حجيبع ماقبلها فسكل متأخر فهو أقوى وهذا هو الأخبر إذ يظهر حب اللعب في سنَّ التمييز وحب النساء والزينة في سن البلوغ وحب الرياسة بعد العشرين وحب العلوم بقرب الأربعين وهي الفاية العليا وكما أن الصبي يضحك على من يترك اللعب ويشتغل بملاعبة النساء وطلب الرياسة فكذلك الرؤساء يضحكون على من يترك الرياسة ويشتغل بمعرفة الله تعالى . والعارفون يقولون ـ إن تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون ــ .

## ( بان السعب في زيادة النظر في أنه الآخرة على العرفة في الدنيا )

اعلم أن المدركات تنقسم إلى مايدخل في الحيال كالصور التخيلة والأجمام التلونة والتشكلة من أشخاص الحيوان والنبات وإلى مالا يدخل في الحيال كذات اللهتماليوكلماليس بجسمكالعلموالقدرة والارادة وغيرها ومن رأى إنسانا ثم غض بصره وجد صورته حاضرة فى خياله كأنه ينظر إليها واكن إذا فتمح العين وأبصر أدرك تفرقة بينهما ولا ترجع النفرقة إلى اختلاف بين الصورتين لأن الصورة المرثية تسكون موافقة للمتخيلة وإنميا الافتراق عزيد الوضوح والسكشف فان صورة المرئى صارت بالرؤية أتم انكشافا ووضوحا وهو كشخص يرى في وقت الاسفار قبل|نتشارضوء النهار ثم رؤى عند عمام الضوء فانه لاتفارق إحدى الحالتين الأخرى إلافي مزيد الانكشاف، فاذن الحيال أوَّل الادراك والرؤية هو الاستكمال لادراك الحيال وهو غاية الكشفوسمىذلكرؤبةلأنه غاية الكشف لا لأنه في الدين بل لو خلق الله هذا الادراك الكامل للكشوف في الجرية أوالصدر مثلا استحق أن يسمى رؤبة وإذا فهمت هذا في التخيلات فاعبر أن العلومات التي لاتتشكل أيضا فى الحيال لمعرفتها وإدراكها درجنان : إحداهما أولى والثانية استكمال لها وبين الأولى والثانية من التفاوت في مزيد الكشف والابضاح مابين التخيل والرئى فيسمى الثاني أيضا بالاشافة إلى الأول مشاهدة ولقاء ورؤية وهذه التسمية حق لأن الرؤية سميت رؤية لأنها غاية السكشف وكما أن سنة الله تعالى جارية بأن تطبيق الأجفان يمنع من عسام الكشف بالرؤية ويكون حجابا بين البصر والرئىء ولا بد من ارتفاع الحجب لحصول الرؤية ومالم ترتفع كان الادراك الحاصل مجرد التخيل فكذلك مقتضى سنة الله تعالى أن النفس مادامت محجوبة بعوارض البدن ومقتضى الشهوات

قلة المكلام وقلة الطمام وقلة المنام والاعتزال عن الناس . واتفق العلماء الزاهيدون والشايخ على أن هذه الأربع بها تستقر القامات وتستقيم الأحــوال وبها صار الأبدال أبدالا بتأييد اقه تعمالي وحسن نوفقه ونبين بالبيان الواضح أن سائر المقامات تلدرج في صحة هذه ومن ظفر بها فقد ظفر بالمقامات كلهاأولها بعدالإعمان التوبة وهي في مبدإ صحنها نفتقر إلىأحوال وإذا صحت تشتمل على مقامات وأحوال ولابد في ابتــدائها من وجسود زاجر

[ وما غلب علما من الصمات الشرية فانها لاتنتهى إلى الشاهدة واللقاء في العلومات الخارجة عن الحيال بل هذه الحياة حجاب عنها مالضرورة كحجاب الأجفان عن رؤية الأبصار والقول في سبب كونها حجابا بطول ولا يليق عهدا العلم ولذلك قال تعالى لموسى عليه السلام ــ لن ترانى ــ وقال

ابن عباس وأكثر العام إلى إثبات رؤيته له وعائشة لم ترو ذلك عن الني صلى الله عليه وسلم ، وحديث أبي ذر قال فيه أحمد مازلت له منسكرا . وقال ابن خزيمة في القلب من محمة إسناده شيء مع أن في رواية لأحمد في حديث أبي ذر رأيته نورا إنى أراه ورجال إسنادهما رجال الصحيح (٧) حديث إن أقصى المكث في النار في حق المؤمنين سبعة آلاف سنة الترمذي الحسكيم في نوادر الأصول من حديث أبي هريرة إنما الشفاعية يوم القيامة لمن عمل الكبائر من أمني الحديث وفيه وأطولهم مكنتا فبها مثل الدنيا من يوم خلقت إلى يوم القيامة وذلك سبعة آلاف

تعالى ــ لاندركه الأبصار ــ أى في الدنيا ، والصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مارأى الله تعالى ليلة العراج (١) . فاذا ارتفع الحجاب بالموث بقيت النفس ملوَّثة بكدورات العنها غير منفكة عنها بالكاية وإن كانت متفاوتة فمنها ماتراكم عليه الحبث والصدأ فصار كالمرآة التي فسد بطول تراكم الحبث جوهرها فلا تقبل الإصلاح والتصقيل وهؤلاءهم المحجوبون عن ربهم أبد ووجدان الزاجر حال الآباد نعوذ بالله من ذلك . ومنها مالم ينته إلى حد الرين والطبع ولم يخرج عن قبول النزكية والتصفيل فيعرض على النار عرضا يقمع منه الحبث الذي هو متدنس به ويكون العرض على النار بقدر الحاجة إلى النزكة وأقلها لحظة خفيفة وأقصاها في حق الؤمنين كاوردتبه الأخبارسبعة آلاف سنة (٢) ولن ترتحل نفس عن هذا العالم إلا ويصحبها غبرة وكدورة ما وإن قلت . ولذلك قال الله تمالى \_ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حمّا مقضيا ثم ننجى الذين اتفوا ونذر الطالمين فيها جثياً ــ فسكل نفس مستيقنة للورود على النار وغير مستيقنة للصدور عنها فاذا أكمل الله تطهيرها وتزكيتها وبلغ الـكتاب أجله ووقع الفراغ عن جملة ماوعد به التبرع من الحساب والعرض وغيره ووافى استحقاق الجبة وذلك وقت مبهم لم يطلع الله عليه أحدا من خلقه فانه واقع بعد القيامة ووقت القيامة مجهول فعند ذلك بشتغل بصفائه ونقائه عن الكدورات حيث لايرهق وجه غبرة ولا قنرة لأن فيه ينجلي الحق سبحانه وتعالى فيتجلي له تجليا يكون اسكشاف تجليه بالاصافة إلى ماعلمه كانسكشاف تجلى للرآة بالاصافة إلى ما غيله ، وهذه الشاهدة والتجلي هي التي أسمى رؤية ، فادن الرؤية حق إشرط أن لايفهم من الرؤية استكمال الحيال في متخيل متصور مخصوص بحمة ومكان فان ذلك مما يتعالى عنه رب الأرباب علوا كبيرا بل كا عرفته في الدنيا معرفة حقيقية تامة من غير تحيل ونصور وتقدير شكل وصورة فتراه في الآخرة كذلك ،بلأقول المرفة الحاصلة في الدنيا بعينها هي التي تستكمل فتباغ كمال الكشف والوضوح وتنقلب مشاهدة ، ولا بكون بين المشاهـــــــةَ في الآخرة ، والمعلوم في الدنيا اختـــــلاف إلا من حيث زيادة الــــــكشف والوضوح كما ضربنا من المثال في استكمال الحيال بالرؤية ، فاذا لم يكن في معرفة الله تعالى إثبات صورة وجهة فلا يكون في استكمال تلك المصرفة بعينها وترقيها في الوضوح إلى غاية (١) حريث أنه صلى الله عليه وسلم مارأى الله تعالى ليلة المعراج على الصحيح هذا الذي محمحه المصنف هو قول عائشة فغي الصحيحين أنها قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ولمسلم من حديث أبي ذر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك قال نور أني أراء وذهب

سنة وإسناده ضعيف .

لأنه موهبة من الله تعالى على ماتقرر أن الأحـــوال مواهب وحال الزجر مفتاح التوبة ومبدؤها . قال رجل لشر الحافي مالى أراك مهموما . قال لأنى منال ومطــاوب ظللت الطريق والقصد وأنا مطاوب به ، ولو تبينت كيف الطريق إلى القصد لطالت ولكن سنة الففلة أدركتني وايس لي منها خلاص إلا أن أزجر فأتزجر .وقال الأصماعي : رأيت أعسرابا بالصرة يشتكيء ينيه وهارسيال منحا الماء فقات له ألا

تمسم عينيك فقال لا لأن الطبيب زجرتى ولاخير فيمن لابتزجر فالزاجر في الباطن حال يهمها الله تعالى ولابد من وجودها للنائب م بعد الأنزجار بجد العبدحال الانتباء. قال بعضهم:من ازم مطالعة الطوارق انتبه. وقال أبويزيد : علامــة الانتياه خمس إذا كر نفسه افتقر وإذادكر ذنيه استغفر إذ **ذکر الدنیا** اءر وإذا ذكر الآحرة استبشر وإذا ذكر المولى اقشعر . وقال بعضهم :الانتباءأواثل دلالات الحيرإذا انتبه العبد من رقدة غفلته أداه ذلك الانتباء إلى

السكشف أيضاجهة وصورة لأنهاهي بعينها لاتفترق منها إلانى زيادةالسكشفكأأنالصورةالمرثميةهي المتخيلة بعينها إلافى زيادة الكشف وإليه الاشارة بقوله تعالى بديسعي نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون وبنا أتمم لانورنا ـ إذبمهام النور لايؤثر إلافى زيادة السكشف ولحذالايفوزبدوجة النظر والرؤية إلاالعارفون فى الدنيالأنالعرفةهىالبذرالدي ينقلب فيالآخرة مشاهدة كاتنقلبالنواة شجرة والحب زرعا ومن لانواة في أرضه كيف عصلله علومن لم نرع الحدف كيف عصدالزرع فكذلك من لم يعرف الله تعالى في الدنيا فكيف يراه فيالآخرة ولماكانت المرفة على درجات متفاوتة كان التجلى أيضا على درجات متفاوتة فاختلافالنجلىبالاضافة إلى اختلاف المعارف كاختلافالنبات بالاضافة إلى اختلاف البذر إذنختلف لامحالة بكثرتها وقلتها وحسنها وقوتها وضعفها ولذلك قال الني عليه الصلاة والسلام وإن الله يتجلى الناس عامة ولأبي بكرخاصة (١) وفلاينبغي أن يظنُّ أن غيراً بي بكر بمن هودونه يجد من لدة النظر والشاهدة مامجده أبوبكر بل لايجد إلاعشرعشيره إن كانت.معرفته فيالدنياعشر عشيره ولمنافضال الناس بسر وقرفي صدره فضل لامحالة بتحلّ انفرد به وكمأنك ترى في الدنيا مزيؤثر لذة الرياسة على الطعوم والمنكوح وترى من يؤثر لذةالعلموانكشافمشكلاتملكوت السموات والأرض وسائر الأمور الإلهية على الرياسة وعلى المنسكوح والمطعوموالشروب جميعا فسكذلك يكون في الآخرة قوم يؤثرون للنة النظر إلى وجه الله تعالى على نعيما لجنة إذيرجم نعيمها إلى المطعوم والسكوح وهؤلاء بسيتهم هم الذين حالهم في الدنيا ماوصفناءمن إيثار لذةالطروالمرفةوالاطلاع على سرار الربوبية على لذة المنكوح والطعوم والمشروب وسائر الحلق مشفولون به ولذلك لما قيل لرابعة ماتقولين فى الجنة فقالت الجارئم الدار فبينت أنه ليس في قلبها التفات إلى الجنةبلإلى رب الجنة وكل من لم يعرف الله في الدنيا فلايراه في الآخرة وكل من لم يجد لذة المعرفة في الدنيافلايجدلذةاالنظرفيالآخرةإذليس يستأنف لأحد في الآخرة مالم يصحبه من الدنيا ولامحصد أحد إلامازرعولا يحشرالمر. إلاعلىمامات عليه ولايموت إلاعلى ماعاش عليه فمما صحبه من المعرفة هوالذي يتسعم به بعينه فقط إلاأنه ينقلب مشاهدة بكشف الغطاء فتتضاعف اللذة بهكأ تتضاءفلذة العاشق إذا استبدل بخيال صورةالمعشوق رؤية صورته فان ذلك منابيي لذته وإنما طيبة الجنة أن لسكل أحد فيها مايشتهي فمن لايشتهي إلالقاءالله تعالى فلالفة له فى غيره بل ربما يتأذى بهفاذن نعيم الجنة بقدر حب الله تعالى وحب الله تعالى بقدر معرفته فأصل السعادات هي المرفة التي عبر الشرع عنها بالإعبان. فانقلت فلدة الرؤية إن كان لها نسبة إلى المنة المعرفة فهمي قالمة وإنكان أضافها لأن لذة المعرفة في الدنيـا صعيفة فتضاعفها إلى حسد قريب لاينتهـي في القوة إلى أن يستحقر سائر لذات الجنة فيها . فاعلمأنهذاالاستحقارللذةالمعرفةصدرمن الخلو عن المعرفة فمن خلا عن المعرفة كيف يدرك لذتها وإن الطوى علىمعر فةضعيفةوقلبه مشحون بملائق الدنيا فكيف يدرك لذنها فللعارفين في معرفتهموفكرتهمومناجاتهملة عالى لذات لوعرضت علمهم الجنسة في الدنيا بدلا عنها لم يستبدلوا بها لذة الجنة ثم هذه اللذة مع كالها لانسبة لها أصلاإلى لذة اللقاء والشاهدة كمالانسبة للذة خيال المشوق إلى رؤيتهولاللذةاستنشاق.روائح الأطعمة الشهية إلى ذوقها ولاللذة اللمس بالبد إلى لذةالوقاع وإظهار عظمالتفاوت بيهمالا يمكن إلا بضرب مثال فنقول (١) حديث إن الله ينجلي للماس عامة ولأبي بكر خاصة ابن عدى من حديث جابر . وقال باطل

بهذا الاسناد وفى الميزان للذهبي أن لدار قطني رواء عن الحاملي عن طىبن عبدةوقال الدارقطىإن طي بن عبدة كان يضم الحديث ورواء ابن عساكر فى تاريخ دمشق وابن الجوزى فى الموشوعات

من حديث جابر وأن بردة وعائشة .

لدة النظر إلى وجه المشوق في الدنيا تتفاوت بأسباب أحدها كال جمالالمشوق.ونفصا نه فان اللذة في النظر إلى الأجل أكمل لاعالة . والثاني كال قوة الحد والشهوة والعشق فايس التذاذمن اشتدعشقه كالتذاذ من ضغت شهوته وحبه ، والناث كال الادراك فليس التذاذه برؤية المشوق في ظلمة أومن وراء ستر رقيق أو من بعد كالتذاذه بإدراكه على قرب من غير ستر وعند كال الضوءولا إدراك انه الضاجمة مع ثوب حائل كإدراكها مع التجرد . والرابع اندفاع الموائق للشوشة والآلام الشاغلة القلب فليس التذاذ الصحيح الفارخ التجرد للنظر إلى المشوق كالتذاذ الحائف للذعور أو الريش النألم أو المشغول قلبه بمهم من الهمات فقدر عاشقا ضعيف العشق ينظر إلى وجهممشوقه من وراءستر رقبق على بعد بحبث بمنع السكشاف كمنه صورته في حلة اجتمع عليه عقارب وزنابير تؤذيمرتلدغه وتشغل قلبه فهو في هذه الحالة لاغلو عن لذة مامن مشاهدةممشوقه فلوطر أتحل الفجأة حالة انهتك بها الستر وأشرق بها الضوء واندفع عنه الؤذيات وبني سلما فارغا وهجمت عليه الشهوة القوية والمشق الفرط حتى لمنم أفصى الغايات فانظر كيف تتضاعف اللغة حتىلا يبق للأولى إلىها نسبة يعتدمها فكذلك فافهم نسبة لنة النظر إلى لذة العرفة فالستر الرقيق مثال البدن والاعتفال به والعقارب والزنابير مثال الشهوات للتسلطة طي الانسان من الجوع والعطش والنضب والفرو الحزن وضعف الشهوة والحب مثال لقصور النفس في الدنيا ونفصائها عن الشوق إلى اللهُ الأطروالتفاتها إلى أسفل السافلين وهو مثل قسور السي عن ملاحظة لفقالرياسةوالتفاته إلى العب بالعصفور والعارف وإن قويت في الدنيا معرفته فلا يخلو عن هذه الشوشات ولا يتصور أن يخلو عنها البتة نع قد تضعف هذه المواثق في بعض الأحوال ولا تدوم فلا جرم يلوح من حجال المرفة مايبهت العقل وتعظم لذته عيث يكادالقلب يتفطر لعظمته ولسكن يكون ذلك كالبرق الخاطف وقلما يدوم بل يعرض من الشواغلوالأفكاروالحواطر مايشوشه ويننصه وهذه ضرورة دائمة في هذه الحياة الفانية فلا تزال هذه اللذة منفسة إلى للوت وإنما الحياة الطبية بعد الوت وإنما العيش عيش الآخرة ــ وإن الدار الآخرة لهي الحيوانلوكانوا يعلمون - وكل من اتهى إلى هذه الرتبة فاله عب لقاء الله تعالى فحب الوتولابكرهه الامنحيث ينتظر زيادة استكمال في المعرفة فان المعرفة كالبذير وهم المعرفة لاساحل له فالاحاطة بكنه جلال الله محال فسكاما كثرت المعرفة بالله وبسفاته وأفعاله وبأسرار مملكته وقويت كثرالنميم فيالآخر تموعظم كما أنه كلاكثر البذر وحسن كثر الزرع وحسن ولايمكن تحسيل هذا البذر إلانى الدنيا ولايزرع إلاق صعيد القلب ولاحصاد إلافي الآخرة ولهذا قال رسول الله صلى الله عليهوسلم وأفضل السعادات طول العمر في طاعة لأنه (١)ج لأن المعرفة إنما البكل وتبكثر وتتسع في العمر الطويل بمداومة الفكر والمواظبة على الحاهدة والانقطاع عن علائق الدنياوالتجردالطلب ويستدعى ذلك زمانا لأعلق فمن أحب الموث أحبه لأنه رأى نفسه واقفا في للعرفة بالغا إلى منهي مايسرلهومن كره الموثكرهه لأنه كان يؤمل مزيد معرفة تحصل كه بطول العمرورأى نفسه مقصر اعما عتملة تو ته لو عمر فهذا سبب كراهة الموث وحبه عند أهل المعرفة . وأماسائر الحلق فنظرهم متصور علىشهواتالدنياإن اتسمت (١) حديث أفضل السعادات طول المعر في طاعة الله إبراهيم الحربي في كتاب ذكر الموت من رواية ابن لحيمة عن ابن الهاد عن المطلب عن أبيه عن الني صلى الله عليه وسلم قال السمادة كل السمادة طول العمر في طاعة الله ووالد المطلب عبدالله بن حوطب مختلف في صحبته ولأحمد من حديث جابر إن من سعادة المرء أن يطول عمره وبرزقه الله الانابة والترمذي من حديث أبي بكرةأن وجلاقال

يارسول الله أي الناس خبر قال من طال عمره وحسن عمله قال هذا حديث حسن تعبيح وقد تقدم.

التيقظ فاذا تيقظ أترمه تيقظه الطاب لطريق الرشد فيطلب وإذا طلب عرف أنه علىغيرسبيل الحق فيطلب الحق ويرجع إلى باب تو بته ثم يسطى بالتباهه حال التيقظ. قال فارس : أوفي الأحسوال التيفظ والاعتبار . وقبل : التيقظ نبيان خط السلك بعد مشاهدة سبيل النحاة . وقبل: إذا صحت الفظة كان صاحبا في أوائــــل طريقالنوبة . وقبل: القظة خردة من جهسة الولى لقلوب الحائف في تدلهم طي طُلب التوبة فاذا نمت أحبوا البقاء وإن ضاقت عنوا الوت وكل ذلك حرمان وخسران معمدره الجهل والنفلة فالجهل والنفلة فالجهل والنفلة المرفة معنى وخسران معمدره الجهل والنفلة فالجهل والنفلة مغرس كل شقاوة والعسلم والمرفة أساس كل سعادة فقد عرفت بما ذكرناه معنى للجهة ومعنى فانه المحتبى فانه الحبة القرطة القوية ومعنى فلاة المعرفة ومعنى الرؤية ومعنى الدة الرؤية ومعنى كونها ألذمن سائر اللذات عند ذوى العقول والكال وإن لم تكن كذلك عندذوى النقصان كالم تكن الرياسة ألد من المطمومات عند الصبيان. فإن قلت فهذه الرؤية محلها القلب أو العين في الآخرة فاعدأ أنالناس قد اختلفوا في ذلك وأرباب البصائر لا يلتقون إلى هذا الحلاف ولا ينظرون فيه بل العاقل أكل البقل ولا يسأل عن المبقلة ومن يشهى رؤية معشوقه يشغله عشقه عن أن يلتفت إلى أن رؤيت تخلق في عينه أو في جهته بل يقصد الرؤية ولذتها سواء كان ذلك بالعين أو غيرها فإن العين محلوظرف لانظر إليه ولا حكم له والحق فيه أن القدرة الأزلية واسعة فلا يجوز أن نحكم عليها التصور عن أحد الأمرين ، هذا في حكم الجواز ، فأما الواقع في الآخرة من الجائزين فلا يدرك إلا بالسمع (أ) والحق مناهر الألهاظ الواردة في الشرع عرى على ظاهره إذلا بحوز زالة الظواهر إلالضرورة والفت المأمرين أن ذلك بخلق في العين ليكون لفظ الرؤية والنظر وسائر الألهاظ الواردة في الشرع بحرى على ظاهره إذلا بحوز زالة الظواهر إلالضرورة والفت المناه المناه على)

اعلم أن أسمد الحلق حالا في الآخرة أقواهم حبا فماتعالىفانالآخرةممناهاالقدوم علىافحتعالى ودرك سمادة لقائه وما أعظم نسم الحب إذا قدم على محبوبه بعد طول شوقه وعمكن من دوام مشاهدته أَبِد الآباد من غير منفس ومكدر ومن غير رقيب ومزاحم ومن غير خوف انقطاع إلاأن هذا النعيم على قدرقوة الحياف كلما ازدادت المحبة ازدادت اللذة وإنما بكتسب السدحب افهتمالي في الدنياو أصل الحب لاينفك عنه مؤمن لأنه لاينفك عن أصل المرفة وأما قوة الحب واستبلاؤه حق ينتهى إلى الاستهتار الذي يسمى عشقا فذلك ينفك عنه الأكثرون وإنما يحصل ذلك بسببين : أحدهما قطم علائق الدنيا وإخراج حب غير الله من القلب فان القلب مثل الإناء الذي لا يتسم للخل مثلاما لم غرج منه الماء \_ ماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه \_ وكمال الحب في أن يحب الله عز وجل بكل قلبه ومادام يلتفت إلى غيره فزاوية من قلبه مشغولة بغيره فبقدر مايشغل بغير الله ينقص منه حب الله وبقدر ماييق من الماء في الإناء ينقص من الحل المصبوب فيه وإلى هذا التفريد والتجريد الاشارة بقوله تمالى ــ قل الله ثم ذرهم في خوضهم ــ وبقوله تعالى ــإن\الذينقالواربناالله ثم|ستقامواــبلـهو معنى قولك لا إله إلا الله أي لامعبود ولا عجبوب سوله فسكل عجبوب قانه معبود فان العبدهوالقيد | والمعبود هو القيد به وكل عب فهو مقيد بما يجبه ولذلك قال الله تعالى ــ أرأيت من آعد إلهه | هوا. \_ وقال عِلَيْجَ ﴿ أَبْشَ إِلَّهُ عبد في الأَرْضِ الحَوِي ﴾ ولذلك قال عليه السلام «من قال لا إله إلا الله عَلَمَا دَخُلُ الْجُنَّةُ (٢) ﴾ ومعنى الاخلاص أن يخلص قليه لله فلابيق فيه شرك لفيرالله فيكون الله عجبوب قلبه ومعبود قلبه ومقصود قلبه فقط ومن هذا حاله فالدنيا سجنه لأنها مانعة له من مشاهدة محبوبه وموته خلاص من السجن وقدوم على الحبوب فما حال من ليس له إلا بحبوب واحدوقدطال إليه شوقه وتعادى عنه حبسه كخليمن السجن ومكن من الحبوب وروح بالأمن أبدالا بادفأ حدأسباب منعف حباقه فىالقلوبقوة حبالدنياومته حبالأهلوالمال والولدوالأقار بوالمقار والدواب والبساتين والمتنزهات (١) حديث رؤية الله في الآخرة حقيقة متفق عليه من حديث أبي هريرة أن الناس قالوا يارسول

الله هل ترى وينا يوم القيامة قال هل تعنادون فى رؤية القمر كيلة البدر الحديث (٢) حديث من

قال لا إله إلا الله عناصا دخل الجنة تقدم.

يقظته نقل بذلك إلى مقام التوبة فيسند أحوال ثلاثة تتقدم التوبة ثم التوبة في استقامتها محتاج إلى الحاسبة ولا تستقم التوبة إلا بالهاسة. نقل عن أمـــير المؤمنسين على رضى الله عنـه أنه قال: حاسبوا أنفكم قبل أن عاسوا وزنوها قبـــل أن توزنوا وتزينوا للعسرش الأكرعلى الله ومثد تعسرضون لأنخق منكر خافية \_فالحاسبة محفظ الأنفاس وضبط الحواس ورعايسة الأوقات وإئار المهمات ويمسلم العبد أن

َحَقّ إِنْ التَّمْرِحُ بِطِيبٍ أَصُواتُ الطّيورُ وروحُ نسيمِ الأسحارُ مُلتَفَّتُ إِلَى نَمِيمُ الدَّيَاوَمُتَعرضُ لنقصان حب الله تعالى بسببه فبقدر ماأنس بالدنيا فينقس أنسه باقه ولا يؤنى أحد من الدنيا شيئا إلاوينقس بقدره من الآخرة بالضرورة كما أنه لايقرب الانسان من للشرق إلاويبعدبالضرورةمن الغرب بقدره ولا يطيب قلب امرأته إلا ويغيق به قلب ضرتها فالدنيا والآخرةضرتانوهما كالمشرق والمغربوقد انكشف ذلك أندى القاوب انكشافا أوضع من الإصار بالعين وسبيل قلع حب الدنيا من القلب سلوك طريق الزهد وملازمة الصر والانقياد إلهما نزمام الحوف والرجاء فما ذكرناه من المقامات | كالتوبة والصبر والزهد والحوف والرجاء هي مقدمات ليكتسب بها أحد ركني الحبــة وهو تخلية القلب عن غير الله وأوله الاعمان باقه والبوم الآخر والجنة والنار ثم يتشعب منسه الحوف والرجاء ويتشعب منهما التوبة والصبر عليهما ثم ينجر ذلك إلى الزهد في الدنيا وفي المال والجاموكل-ظوظ الدنيا حتى محسل من حميمه طهارة القلب عن غيراله فقط حتى بتسم بعده لنزول معرفة الدوحيه فيه فكل ذاك مقدمات تطهير القلب وهو أحد ركني المحبة وإليه الإشارة بقوله عليه السلام و الطهور شطر الإعمان (١) ﴾ كما ذكرناه في أولكتاب الطهارة . السبب الثاني لقوة الحية قوة معرفة الله تعالى واتساعها واستيلاؤها على القلب وذلك بعد تطهير القلب من جميع شواغل الدنيا وعلائقها يجرى مجرى وضع البذر في الأرض بعد تنقينها من الحشيش وهو الشطر الثاني ثم يتولد من هذا البذر شجرة الهبة والدرفة وهي السكامة الطيبة التي ضرب الله بها مثلاحيث قالمضرب الله مثلا كلة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السهاء \_وإليها الاشارة بقوله تعالى \_ إليه يصعد السكلم الطيب - أي المعرفة - والعمل الصالح يرفعه - فالعمل الصالح كالجال لهذه المرفة وكالحادم وإعماالعمل الصالح كله في تطهير القلب أولا من الدنيا تم إدامة طهارته فلا يراد العمل إلا لهـذه المعرفة وأما العلم بكيفية العمل فيراد للعمل فالعلم هو الأول وهو الآخر وإنما الأول علم العاملة وغرضه العمل وغرض العاملة صفاء القلب وطهارته ليتضع فيه حلية الحق ويتزين بعلم العرفة وهو علم المكاشفة ومهما حسلت هذه للعرفة تبعنها الحبة بالضرورة كما أن من كان متعدل المزاج إذا أبصر الجيل وأدركه بالعين الظاهرة أحبه ومال إليه ومهما أحبه حصلت اللذة فاللذة تبع الهبة الضرورة والهبة تبع المعرفة بالضرورة ولا يوصل إلى هذه العرفة بعد انقطاع شواغل الدنيا من القلب إلابالفكر الصافى والذكر الدائم والجد البالغ في الطلب والنظر المستمر في الله تعالى وفي صفاته وفي مذكوت سواته وسائر مخلوقاته والواصلون إلى هذه الرتبة ينقسمون إلى الأقوياء ويكون أول معرفتهم فم تصالى ثم به يعرفون غيره وإلى الضعفاء ويكون أول معرفتهم بالأفعال ثم يترقون منها إلى الفاعل وإلى الأول الإشارة بقوله تعالى \_ أو لم يكف بربك أنه على كل شي.شهدمـ وبقوله تعالى شهداقه أنه لا إله إلاهو \_ ومنه نظر بعضهم حيث قبل له بم عرخت وبك فال عرخت وبي بربي ولولا دبي لما عرفت دبي وإلى الثاني الاشارة بقوله تعالى مد سنريهم آياتنا في الآقاق وفيأنفسهم حق بنبين لهمأنه الحق الآية وبقوله عز وجل - أو لم ينظروا في ملسكوت السموات والأرض - ويقوله تعالى- قلانظرواماذا في السموات والأرض ـ وبقوله تمالى ـ الذي خلق سبع جموات طباقا ماترى فيخاق الرحمن من تفاوت قارجم البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليهالبصر خاساً وهو حسير. وهذا الطريق هو الأسهل على الأكثرين وهو الأوسع على السالمكين وإليه أكثر دعوة القرآن عندالأمر بالتدبر والتفكر والاعتبار والنظر في آيات خارجة عن الحصر . فانقلت كلاالطريقين مشكل فأوضع لنامنهما (١) حديث الطهور شطر الإعمان مسلم من حديث أبي مالك الأشمري وقد تقدم .

الله تعالى أوجب عليه هذم الصاوات الحس فى اليوم والليلة رحمة مشبه لملبه سيجاله بعبده واستيلاء الغفلة عليه كي لايستنبد. الهوى وتسترقه الدنيا فالصلوات الخمس سلسلة تجمذب النفوس إلى مواطن العبودية لأداء حق الربوبية ويراقب العبسد نفسه بحسن المحاسبة من كل صلاة إلى صلاة أخرى ويسد مدخسل الشطان محسن المحاسبة والرعاية ولا يدخل في الصلاة إلا بعد حل المقدعن القلب محسن التوبة والاستغفار لأنكل كلمة وحركة على خسلاف الشرع تنسكت في

القلب نبكة سوداء وتعدعليه عندة والتفقد الحاسب يهىء الباطئ الصلاة بخبط الجوارح وعقق مقام المحاسبة فيكون عند ذلك لصلاته نوريشرق على أجزاء وقت إلى الصلاة الأخرى فلاتزال صلاتهمنو رةتامة بنور وقته ووقت منورا معمورا بنور صلاته. وكان بسن الهاسبين يعسكتب الساوات في قرطاس ويدع بينكل مسلاتين بياضا وكلما ارتكب خطيئة من كلة غيبة أوأمر آخر خط خطا وكلماتسكلم أوتحرك فيا لايعنيه غط غطة ليشسير ذنوبه وحركاته فيا

مايستمان به على تحصيل للعرفة والنوصل به إلى الحبة . فاعلم أن الطريق الأعلى هوالاستشهادبالحق سبحانه طي سائر الحلق فهو فامض والكلام فيه خارج عن حد فهم أكثرالحلق فلافائدة في إيراده في الكتب وأما الطريق الأسهل الأدنى فأكثره غير خارج عن حد الأفهام وإعاقصرت الأفهام عنه لإعراضها عن التدر واشتغالما جهوات الدنيا وحظوظ النفس وللانع من ذكر هذا اتساعه وكثرته وانشعاب أبوابه الحارجة عن الحصر والنهاية إنعامن ذرتهن أطىالسموآت إلى غوم الأرضين إلاونها عجائب آیات تدل ط کال قدرة الله تعالی وکال حکمته ومنتهی جلاله وعظمته وذلك بما لایتناهی ــ قل لوكان البحر مدادا لــكلمات وبي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ويسفا لحوض فيه انضاس في عار علوم للسكاشفة ولايمكن أن يتطفل به على علوم للعاملة ولكن يمكن الرمز إلى مثال واحد على الايجاز ليقع التنبيه لجنسه . فنقول : أسهل الطريقين النظر إلى الأضال فلنتسكام فهاو لنزك الأطي ثم الأضال الإكمية كثيرة فنطلب أقلها وأحترها وأصغرها ولننظر في حجائها فأقلالمفاوقات هو الأرض وماءلها أعنى بالاضافة إلى الملائكة وماكوت السموات فانك إن نظرت فيهامن حيث الجسموالعظم في الشخص فالشمس على ماتري من صغر حجمها هي مثل الأرض ماتة ونفاوستين مية فانظر إلى صغر الأرض بالاضافة إلها ثم انظر إلى صغر الشمس بالاضافة إلى فلسكهاالدى هي مركوزة فيه فانه لانسية لحا إليه وهي في الساء الرابعة وهي صغيرة بالاضافة إلى مافوقها من السموات السبع ثم السموات السبع في السكرسي كحلقة في فلاة والكرسي في العرش كذلك فهذا نظر إلىظاهر الأشخاص من حيث القادر وماأحمر الأرض كلها بالاضافة إليها بل ماأصغر الأرض بالاضافة إلى البحار فقد قال رسول الله عليه الأرض في البحر كالاصطبل في الأرض (١)، ومصداق هذا عرف بالمشاهدة والنجربة وعلم أنَّ للسكشوف من الأرض عن للناء كجزيرة صغيرة بالاضافة إلى كل الأرضُم انظر إلى الآدمي الحاوق من التراب الذي هوجزءمنالأرض وإلىسائرالحيواناتوإلىصغرمبالامافة إلى الأرض ودع عنك جميع ذلك فأصغر مانعرفه منالحيوانات البعوض والنعلوما عرى عبراه نانظر في البعوض على قدر صغر قدره وتأمله بعقل حاضر وفكر صاف فانظركيف خلقه الدنعالي على شكل الفيل الذي هو أعظم الحيوانات إذخلق له خرطوما مثل خرطومه وخلق له على شكلهالصغيرسائر الأعضاء كاخلقه للفيل بزيادة جناحين وانظركيف قسم أعضاءه الظاهرة فأنبت جاحه وأخرج يده ورجله وشق صمه وبصره ودبر في باطنه من أعضاء الغذاء وآلاته مادبره في سائر الحيوانات وركب فيها من القوى الفاذية والجاذبة والدافعة والماسكة والمحامنعة ماركب فيسائر الحيوانات هذا في شكله وصفاته ثم انظر إلى هدايته كيف هداه الله تعالى إلى غذائه وعرفه أن غذاه دمالانسان ثم انظر كيف أنبت له آلةالطيران إلى الانسان وكيف خلق له الحرطوم الطويل وهو عردالرأس وكف هَدَاهُ إِلَى مَسَامُ بِشَرَةُ الانسَانُ حَتَّى يَضَعُ خُرَطُومَ فِي وَاحْدُ مَهَاتُمُ كَيْفَقُواهُ حَتَّى يَضْرُونِهِ الحُرْطُومُ وكيف علمه المس والتجرع للدم وكيف خلق الخرطوم مع دقته مجوفا حتى بجرى فيه الدم الرقيق ويتهى إلى باطنه وينتشر في سائر أجزاله ويغذيه ثم كيف عرفه أن الانسان يقصده يبده فعلمه حيلة الحرب واستعداد آلته وخلق له السمع الذي يسمع به خفيف حركة اليد وهي بعديبيدتمنه فيترك المس وبهرب ثمإذا سكنت اليد يعود ثم انظر كيف خلق له حدقتين حتى يصرمو ضع غذائه فيقصده مع صغر حجم وجهه وانظر إلى أن حدقة كل حيوان صنير لمالم تحتمل حدقته الأجفان لصغره وكانت الأجفان مصقلة لمرآة الحدقة عن القذى والنبار خلق البعوش والذباب يدبن فتنظر إلى الذباب (١) حديث الأرض في البحر كالاصطبل في الأرض لم أجدله أصلا .

فتراه على الدوام نمسح حدقتيه بيديه وأماالانسان والحيوان الكبير فخلق لحدقتيه الأجفان حق ينطبق أحدها على الآخر وأطرافهما حادة فيجمع الغبار الذي يلحق الحدقة ويرميه إلى أطراف الأهداب وخلق الأهداب السود لتجمع صوء العين وتعين على الإبصار وتحسن صورةالمين وتشبكها عند هيحان الغبار فينظر من وراء شباك الأهداب واشتباكها عنم دخول الغبار ولايمنع الإبصار وأما البووض فخلق لهـا حدقتين مصفلتين من غير أجفان وعلمها كيفية التصقيل بالبدين ولأجل ضعف أبصارها تراها نتهافت على السراج لأن بصره ضعف فهي تطلب ضوء النهارفاذارأىالمسكين ضوء السراج بالليل ظن أنه في بيت مظلم وأن السراج كوة من البيتالظلم إلى الوسمالض، فلايزال يطلب الضوء ويرمى بنفسه إليه فاذا جاوزه ورأى الظلام ظن أنه لم يسب السكوة ولم يقصدها على السداد فيعود إليه مرة أخرى إلى أن يحترق ولعلك نظن أن هذا لنقصانها وجهلها فاعلم أن جهل الانسان أعظم من جهلها بل صورة الآدمي في الاكباب على الشهوات الدنياصورة الفراش في التهافت على النار إذتاوح للآدمي أنوار الشهوات من حيث ظاهر صورتها ولايدري أن تحتها السم الناقع القاتل فلانزال برمى نفسه علمها إلى أن ينغمس فيها ويتقيد بها ويهلك هلاكا مؤبدا فليت كان جهل الآدمي كجهل الفراش فانها باعترارها بظاهر الضوء إن احترقت علصت في الحال والآدي يبق في النار أبد الآباد أومدة مديدة ولذلك كان ينادى رسول الله مسلى الله عليه وسلم ويقول ﴿ إِنَّى ممسك بحجزكم عن النار وأنتم تتهافنون فيها نهافت الفراش <sup>(۱)</sup>» فهذه لمعة عجيبة من عجائب صنع الله تعالى فيأصفر الحيوانات وفها من العجائب مالواجتمع الأولون والآخرون على الاحاطة بكنهه عجزوا عن حقيقته ولميطلعوا على أمور جلية من ظاهر صورته فأما خَفايا معانى ذلك فلايطلع علمها إلاالله تعالى ثم في كل حيوان ونبات أعجوبة وأعاجيب تحصه لايشاركه فيها غيره فانظر إلى النحل وعجائبها وكيف أوحى الله تعالى إليها حتى انخذت من الجبال بيوتا ومنااشجرومما يعرشون وكيف استخرج من لعابها الشمع والعسل وجعل أحدهم ضياء وجعل الآخر شفاءتم لوتأملت عجائب أمرها فىتناولهما الأزهار والأنوار واحترازها عن النجاسات والأقذار وطاعتها لواحد من جملتهاهوأ كرها شخصا وهو أمرها ثمرماسبخر الله تعالى له أمرها من العدل والانصاف بينها حتى انه ليقتل على باب النفذ كل ماوقع منها على نجاسة لقضيت منها عجبا آخر العجب إن كنت بصيرا في نفسك وفارغا من هم بطنك وفرجك وشهوات نفسك في معاداة أفرانك وموالاة إخوانك ثم دع عنك جميع**ذلك و**الظر إلى بنائها بيوتها من الشمح واختبارها من جملة الأشكال الشكل السدس فلاتبني ييتا مستديرا ولامربنا ولاغمسا بل مسدسا لخاسية في الهكل السدس يقصر فهم المهندسين عن دركما وهو أن أوسع الأشكال وأحواها المستديرة ومايقرب منها فان المربع يخرج منه زوايا منائعة وشكل النحل مستدير مستطيل فنزك المربع حتى لاتضبع الزوايا فنبتى فارغة ثم لوبناها مستديرة لبقيت خارج البيوت فرج طائعة فان الأشكال المستديرة إذا جمعت لم تجتمع متراصة ولاشكل فى الأشكال ُذُواتَ الزُّوابايقربُ في الاحتواء من المستدير ثم تتراص الجلة منه محيثُ لابيق بعد اجتماعها فرجة الاالسدس وهذه خاصية هذا الشكل فانظركيف ألهم الله تعالى النحل على صغر جرمهولطافةقده

لايعنيه لتضيق المحاسبة

محارى الشديطان والفسالأمارة بالسوء لموضع صدقه فيحسن الافتقاد وحرصه على تحقيق مقام العبادو هذا مقام المحاسبة والرعاية يقع من ضرورة محة التوبة. قال الجنيد: من حسنت رعاشه دامت ولاينه . وسيثل الواسطى: أي الأعمال أفضل فالمراعاةالسر والحاسسة في الظاهر والراقية في الباطن وبكمل أحدما بالآخر وسما تستقيم التوبة والمراقبةوالرعابة حالان شريفان ويصيران مقامسين شريفسسين صحان بصحة مقام النوبة وتستقيم التوبة

<sup>(</sup>۱) حسدیث إنی محسك بمجزكم عن النار وأنتم تهافتون فیها تهافت الفراش متفق علیه من حسدیث أی هریرة ، بلی ومثل أمتی كمثل رجل استوقد نارا فجملت الدواب والفراش یقمن فأنا آخذ بمجزكم وأنتم تفتحمون فیه لفظ مسلم واقتصر البخاری علی أوله ولمسلم من حسدیث جابر وأنا آخذ محبركم وأنتم تفلتون من یدی .

لطفا به وعناية بوجوده وماهو محتاج إليه ليتهنأ بعيشه فسبحانه مأعظم شأنه وأوسع لطفه وامتنانه فاعتبر بهذه اللمة اليسيرة من محترات الحيوانات ودع عنك هجائب ملكوت الأرض والسموات فان القدر الذي بلغه فهمنا القاصر منه تنقض الأعمار دون إيضاحه ولانسبة لما أحاطبه علمنا إلى مأحاط به المحلائق كلهم إلى مااستأثر الى تعالى بعلمه بل كل ماعرفه الحاق لايستحق أن يسمى علما في جنب علم اقه تعالى فبالنظر في هذا وأمثاله تزداد المرفة الحاصلة بأسهل الطريقين وبزيادة المعرفة تزداد المحبة فان كنت طالبا سعادة لقاء الله تعالى فانبذ الدنيا وراء ظهرك واستغرق العمر في الذكر الدائم والفكر اللازم فعساك تحظى منها بقدر يسير ولكن تنال بذلك اليسير ملسكا عظها لا آخر له .

( بيان السبب في تفاوت الناس في الحب )

اعلم أنَّ المؤمنين مشتركون في أصل الحب لاشتراكهم في أصل الحبة ولكنهمتفاوتون لتفاوتهم في المعرفة وفي حب الدنيا إذ الأشياء إنما تنفاوت بتفاوت أسباجا وأكثر الناس ليس لهم من الله تعالى إلاالصفات والأسهاء التي قرعت سممهم فتلقنوها وحفظوها ورعنا تخيلوا لهما معانى يتعالى عنها رب الأرباب ورعا لم يظلموا على حقيقتها ولاتخيلوا لهما معنى فاسدا بل آمنوا بها إيمان تسلم وتصديق واشتفاوا بالعمل وتركوا البحث وهؤلاء هم أهل السلامة من أصحاب اليمين والتخيلون هم الضالون والمارفون بالحقائق هم المقرّ بون وقد ذكر أقه حال الأسناف الثلاثة في قوله تعالى ــ فأما إن كان من القرَّ بين فروح ورُعان وجنة نعيم ــ الآية فان كنت لانفهمالأمور إلابالأمثة فلنضرب لتماوت الحد مثالا فنقول أصحاب الشافعي مثلا يشتركون في حب الشافعي رحمه الله الفقياء منهم والعوام لأنهم مشتركون في معرفة فضله ودينه وحسن سيرته ومحامد خصاله ولكن العامم يعرف علمه مجلا والفقيه بعرفه مفسلا فتكون معرفة الفقيه به أثم وإعجابه به وحبه لهأشدفان من رأى صنيف مصنف فاستحسنه وعرف به فضله أحبه لامحالة ومال إليه قلبه فان رأى تصنيفا كخر أحسن منه وأعجب تضاعف لامحالة حبه لأنه نضاعفت معرفته بعلمه وكذلك يعتقد الرجل في الشاعر أنهحسن الشمر فيحبه فاذا سمم من غرائب شمره ماعظم فيه حذفه وسنمته ازداد به معرفة وازداد له حبا وكذا سائر الصناعات والفضائل والعامي قد يسمع أن فلانا مصنف وأنه حسن التصنيف ولكن لايدري ماني النصنيف فيكون له معرفة مجلة ويكون له عسبه ميل مجل والبصير إذا فتش عن التصادف واطلع على مافيها من العجائب تضاعف حبه لاعمالة لأن هج ثب الصنعة والشعروالتصدف تدل طى كال صفّات الفاعل والصنف والعالم بجملته صنع الله تعالى وتصنيفهوالعامي إمارذلك ويعتقده وأما البصير فانه يطالع تفصيل صنع اقه تعالى فيه حتى رَى في البعوض مثلًا من عجائب سنعه ماينهر به عقله ويتحير فيه لبه وبزداد بسببه لامحالة عظمة الله وجلاله وكمال صفاته في قلبه فيزدادله حبا وكلما ازداد على أعاجيب صنع الله اطلاعا استدل بذلك على عظمة الله الضائع وجلاله وازداد بممعرفةوله حبا وعر هذه العرفة أعنى معرفة عجائب صنع الله تعالى محرلاساحلله فلاجرم تداوت أهل العرفة في الحب لاحصرله وعمايتفاوت بسببه الحب اختلاف الأسباب الحسة التي دكرناها للعب فان من عبالمه مثلا لكونه محسنا إليه منعا عليه ولم عجبه قناته ضغفت محبته إذنتغير بنغير الاحسان فلايكون حبه فى حالة البلاء كحبه في حالة الرضا والنماء وأمامن عجبه لذاتهولأنعمستحقالحب بسبب كاله وجماله ومجده وعظمته فانه لايتفاوت حيه يتفاوت الإحسان إليه فهذاوأ مثاله هوسبب تفاوت الناس في الحبة والتفاوت في الحبة هو السبب التفاوت في معادة الآخرة وأداك قال تعالى واللآخرة أكر درجات وأكبر تفضيلاً..

على الكمال مهما فسارت الحاسسة والراقبة والرطاية من ضرورة مقام التوبة . أحبرناأ بوزرعة إجازة عن ابنخلف أي مكر الشيرازى فال حمت أباعبدالرحنالسلمي يتسول محت الحسن الفارسي يقول سمت الجريرى يقول أمرنا هذا مبن طي ضلين وهو أن تازم نمسك للراقبة أنشالى ويكون المر على طاهرك قاعا. وفالالزمش: الراقية مراعاة السر لملاحظة الحق في كل لحظسة ولفظة قال الله تمالي ــ أفمن هو قائم على کل نفس عا کسبت ـ وهــذا هو علم القيام

( بيان ااسبب فى قصور أفهام الحلق عن معرفة الله سبحانه )

اعلم أنَّ أظهر الوجودات وأجلاها هوالله تعالى وكان هذا يقتضي أن نـكون معرفته أوَّل للعارف وأسبتها إلى الأفهام. وأسهالها على العقول وترى الأمر بالمضــد من ذلك فلابد من بيان السبب فيه وإنمنا قلما إنه أظهر الوجودات وأجلاها لمعنى لاتفهمه إلابمثال وهو أناإذا رأيناإنسانايكتبأو يخيط مثلاكان كونه حيا عندنا من أظهر الموجودات فحياته وعلمه وقدرته وإرادته للخياطة أجلى عندنا من سائر صفاته الظاهرة والباطنة إذ صفاته الباطنة كشهوته وغضيه وخلقه وصحته ومرضه وكل ذلك لاندفه وصفاته الظاهرة لانعرف بعضها وبعضها أشك فيه كمقدار طوله واختلاف لون بشرته وغير ذلك من صفاته أماحياته وقدرته وإرادته وعلمه وكونه حيوانا فانه جلى عندنا من غير أن يتملق حس البصر بحياته وقدرته وإرادته فان هذه الصفات لانحس بديء من الحواس الحس ثم لايمكن أن نعرف حياته وتدرته وإرادته إلابخياطته وحركته فلونظرنا إلى كل مافى العالم سواه لم نعرف به صفته فمناعليه إلادليل واحد وهو مع ذلك جلى واضع ووجود الله تعالى وقدرته وعلمه وسائر صفاته يشهدله بالضرورة كل مانشاهده وندركه بالحواس الظاهرة والباطنة منحجرومدر ونبات وشسحر وحیوان وسهاء وأرض وكوكب وپر ویحر ونار وهواء وجوهر وعرض بل أول شاهد عليمه أنفسنا وأجسامنا وأوصافنا وتقلب أحوالنا وتغبر قلوبنا وجميع أطوارنا في حركاتها وسكناتنا وأظهر الأشياء في علمنا أنفسنا ثم محسوساتنا بالحواس الحس ثم مدركاتنابالعقل والبصيرة وكل واحد من هذه المدركات لهمدرك واحدوشاهدو احدودايل واحدوجيهما في العالم شواهدناطةة وأدلة شاهدة نوجوذ خالقها ومدبرها ومصرفها ومحركها ودالة على علمه وقدرته ولطفه وحكمته والوجودات المدركة لاحسر لهما فانكانت حياة السكانب ظاهرة عندنا وليس يشهد لهما إلاشاهد واحد وهو ماأحسنا به من حركة يده فكيف لايظهر عندنا مالايتصور في الوجود شي داخل نفوسنا وخارجها إلاوهو شاهد عليه وعلى عظمته وجلاله إذكل ذرة فأسها تنادى بلسان حالهـأأنه ليس وجودها بنفسها ولاحركتها بذاتها وأنها تحتاج إلى موجد ومحرك لهما يشهد بذلك ولاتركيب أعضاتنا والتلاف عظامنا ولحومنا وأعصابنا ومنابت شعورنا وتشكل أطراف اوسائر أجزا الناالظاهرة والباطنة فانا نعلم أنها لم تأتلف بأنفسها كما نعلم أن يد السكاتب لم تتحرك بنفسها ولسكن لمالم يبقى في الوحود شي مدرك ومحسوس ومفقول وحاضر وغائب إلاوهو شاهدوممرف عظيمظهوره فانهرت العقول وِدهشت عن إدراكه فان ماتقصر عن فهمه عقولنا فله سببان:أحدهاخفاؤه في نفسه وخموخه وذلك لانحنى مثاله . والآخر مايتناهي وضوحه وهذا كماأن الخفاش بيصر بالليل ولابيصر بالنهار لالحفاء النهار واستناره لكن لشدة ظهور وفان بصرالخفاش ضعيف يهره نور الشمس إذا أشرقت فتكون قوة ظهوره معرضف بصره سببا لامتناع إبصاره فلابرى شيئا إلاإذا أمتزج الضوء بالظلام وضعف ظهوره فكذلك عَمُولَا صَعِيفَة وجمال الحضرة الإلهية في نهاية الإشراقوالاستنارةوفى غاية الاستغراق والشمول حق لم يشذعن ظهوره ذرة من ملكوت السموات والأرض فصار ظهورمسبب خفائه فسبحان من احتجب باشراق نوره واختفى عن البصائروالأبصار بظهوره ولايتعجب من اختفاء ذلك بسبب الظهور فان الأشياء تستبان بأضدادها وماعم وجوده حتى إنه لاضد له عسر إدراكه فلواختلفت الأشياء فدل بعضها دون بعض أدركت التفرقة على قرب ولما اشتركت فيالدلالة على نسق واحدأشكل الأمرومثاله نور الشمس الشرق على الأرض فانا نعلم أنه عرض من الأعراض بحدث في الأرض ويزول عندغيبة الشمس فلوكانت الشمس دائمة الاشراق لاغروب لهالمكنا نظن أنه لاهيئة في الأجسام إلا ألوانها وهي السواد والبياض وغيرها

وبذلك بتم علم الحال ومعسرفة الزيادة والقصانوهوأن يعلم معيار حاله فها بينه وبين الله وكل هذا ملازم لصحة التوبة وسحة التوبة ملازملها لأن الحاطر مقدمات العبزائم والعبدزائم مقدمات الأعمال لأن الحواطر عقق إرادة القلب والقلب أمير الجوارح ولاتتحرك إلا بتحسرك القاب بالارادة وبالمراقبة حمم مواد الحواطر الرديثة فصارمن تمام المراقبة تمنام التسوية لأنامن حصر الخواطر كومؤنة الجوارح لأن بالمراقبة اصطلام عروق إرادة السكاره من

القلب وبالهاسية استدراك ما انقلت من الراقبة . أخبرنا أبو زرعة عن ابن خلف عن الملمقال سمعت أباعثمان المغربي بقول أفضل مايلزم الانسان في هــنا الطريق المحاسبة والمراقبة وسسياسة العمل بالعلم وإذاصحت التوبة صحت الانابة فال ابراهيم بن أدم اذا صدق العبد في توبته صار منيبا لأن الانابة ثانى درجية التوبة وقال أبو سعيد القرشي المنيب الراجع عن كل شيء بشغله عن الله الى الله وقال بعضهمالانابة الرجوع منه اليه لامن شيء

فانا لانشاهد في الأسود إلا السواد وفي الأبيض إلا البياض فأما الضوء فلا ندركه وحدمولكن لما غايت الشمس وأظفت الواضع أدركنا تفرقة بين الحالين فعلمنا أن الأجسامكانت قداستضاءت بضوء وانصفت بصفة فارقنها عند العروب فعرفنا وجود النور بعدمه وماكنا نطلع عليهلولاعدمه إلابصىر شديد وذلك لمشاهدتنا الأجسام متشابهة غير مختلفة فيالظلام والنورهذامع أنالنور أظهر الحسوسات إذ به تدرك سائر الحسوسات أما هو ظاهر في نفسه وهو مظهر لغيرهانظر كف تصوراستهامآمهم بسبب ظهوره لولا طريان ضره فاقمه تعالى هو أظهر الأمور وبه ظهرتالأشياءكلهاولوكانلةعدمأو غيبة أو تغير لانهدت السموات والأرض وبطل الملك والملسكوت ولأدرك بذلك التفرقة بينالحالين ولوكان بعض الأشياء موجوداً به وبعضها موجوداً بغيره لأدركت التفرقة بين الشيئين في الدلالة ولـكن دلالته عامة في الأشراء على نسق واحد ووجوده دائم في الأحوال يستحيل خلافه فلا جرم أورثت شدة الظيور خفاء فهذا هو السبب في قصور الأفهام وأما من قويت بصيرته ولم تضمنته فانه في حال اعتداَل أمر. لاري إلا الله تعالى ولا يعرف غيره يعلم أنه ليس في الوجود إلاالله وأفداله أثر من آثار قدرته فهي تابعة له فلا وجود لها بالحقيقةدونه وإنماالوجو دللواحدالحق الذي بهوجود الأفعال كليها ومن هذه حاله فلا ينظر في شيء من الأفعال إلا ويرى فيهاالفاعلويذهل عن العمل من حيث إنه صماء وأرض وحيوان وشجر بل ينظر فيه من حيث إنه صنع الواحد الحق فلايكون نظره مجاوزا له إلى غير. كمن نظر في شعر إنسان أو خطهأو تصنيفهور أىفهاالشاعروالصنف ور<sup>م</sup>ىآثاره من حيث أثره لامن حيث إنه حبر وعفص وزاج .رقوم على بياض فلا يكون قدنظر إلى غير الصنف وكل العالم تصنيف الله تعالى فمن نظر إليه من حيث إنه فعل الله وعرفه من حيث أنه فعلىاللهوأحيه من حيث إنه فعل الله لم يكن ناظرا إلا في الله ولا عارفا إلاباللهولاعجبا إلالهوكان.هوالموحدالحق الذي لارى إلا الله بل لا ينظر إلى نفسه من حيث نفسه بل من حيث إنه عبد الله فهذا الذي يقال فيه إنه فني في التوحيد وانه فني عن نفسه وإليه الإشارة بقول من قالكنا بنا ففنينا عنا فبقينا بلا نحن فهذه أمور معلومة عند ذوي البصائر أشكلت لضعف الأفهام عن دركها وقصورةدرةالعلماء ماعن إيضاحها وبيائها بعبارة مفهمة موصلة للغرض إلى الأفهام أو باشتغالهم بأنفسهم واعتقادهم أن بيان دلك لذرهم مما لايعنهم فهذا هو السبب في قصور الأفيام عن معرفة الله تعالى وانضم إليه "نالدركات كليا التي هي شاهدة على الله إنما يدركها الانسان في الصبا عند فقد الدَّهُل ثم تبدو فيه غرزة العقل قليلا قليلا وهو مستغرق الهم بشهواته وقدأنس بمدركاته ومحسوساته وألمها فسقط وقعها عناقلبه بطول الأنس ولذلك إدا رأى على سبيل الفجأة حيوانا غربيا أو نباتا غربيا أوفعلامن أفعال الله عالى خارقا لامادة عجيبا الطاق لسانه بالمعرفة طبعا فنال سبحان الله وهو برى طول النهار نفسه وأعضاءه وساءً. الحيوانات المألوفة وكانها شواهد قاطعة لايحس بشهادتها الطول الأنس بها ولوفرض أكم بلغ عاقلا ثم انقشمت غشاوة عينه فامتد بصره إلى السهاءوالأرضوالأشجاروالنباتوالحيوان دفه واحدة على سبيل الفجأة لخيف على عقله أن ينهر لعظم تعجبه من شهادة هذه العجائب لخالفها فوذا وأمثاله من الأسباب مع الانهماك في الشهوات هو الذي سد على الخلق سبيل الاستضاءة بأنو اراله رفهوالسباحة في بحارها الواسعة فالناس في طلهم معرفة الله كالمدهوش الذي يضرب يهالمثلإذاكان راكبالجارءوهو يطلب حماره والجليات إذا صارت مطلوبة صارت معناصة فهذا سر هذا الأمر فليحقق ولذلك قبل: فقد ظهرت فما تخفي على أحسد الاعلى أكمه لايعسسرف القمرا لسكن إطنب بما أظهرت محتجباً ﴿ فَكَيْفَ يُعْرِفُ مِنْ بِالْعَرْفُ قَدْ سَيْرًا ﴿

## ( يبان معنى الشوق إلى الله تعالى )

اعلم أنَّ من أنكر حقيقة المحبة لله تمالى فلا بدو أن يُسكر حقيقة الشوق إذلا يتصور الشوق إلا إلى محبوب ونحن تثبت وجود الشوق إلى الله تعالى وكون العارف مضطرا إليه بطريق الاعتباروالنظر بأنوار البصائر وبطريق الأخبار والآثار أما الاعتبارفيكغ في إثباته ماسبق وإثبات الحب فكل محبوب يشتاق اليه في غيبته لامحالة فأما الحاصل الحاضر فلا يشتاق إليه فإن الشوق طلبوتشوف إلىأمروللوجود لابطلب والكن بيانه أن الشوق لايتصور إلا إلى شيء أدركمن وجعولم يدرك من وجه فأماما لايدرك أصلا فلا يشتاق إليه فان من لم ير شخصا ولم يسمم وصفه لا يتصور أن يشتاق إليه وماأدرك بكاله لايشتاق اليه وكال الإدراك بالرؤية فمن كان في مشاهدة محبوبه مداوما للنظر اليه لايتصور أن يكونله شوق ولسكن الشوق إنما يتعلق بما أدرك من وجه ولم يدرك من وجه وهومن وجهين لاينكشف إلا بمثالمهن الشاهدات. فنقول مثلا من غاب عنه معشوقه وبقى في قلبه خياله فيشناق إلى استكمال خياله بالرؤية فلو أتمحى عن قلبه ذكره وخياله ومعرفته حتى نسيه لم ينصور أن بشتاق اليه ولو رآه لم يتصورأن يشناق في وقت الرؤية فمني شوقه تشوق نفسه إلى استكمال خياله فكذلك قديراه في ظلمة بحيث لايسكشف له حقيقة صورته فيشناق إلى استكمال رؤيته وتمامالانكشاف فيصورته بإشراق الضوء رعليه . والثانى : أن يرى وجه محبوبه ولا يرى شعره مثلا ولا سائر محاسنه فيشتاق لرؤيته وإن لم ُ برها قط ولم يثبت في نفسه خيال صادر عن الرؤبة ولكنه يعلم أن له عضوا وأعضاء جميلةولمبدرك تفصيل جمالها بالرؤية فيشتاق الى أن ينكشف له ما لم يره قط والوحهان جميعا متصوران في حق الله تعالى بل هما لازمان بالضرورة لكل العارفين فان مااتضح للمارفين من الأمور الالهية وإن كان في غاية الوضوح فسكأنه من وراه ستر رقيق فلا يكون متضحاغايةالانضاح بل بكون مشو بابشوائب التخيلات فان الحيالات لانفتر في هذا العالم عن التمثيل والمحاكاة لجميع العاومات وهي مكدرات العمار ف ومنعصات وكذلك ينضاف اليها شواغل الدنيا فأنما كال الوضوح بالمشاهدة وتمام إشراق التجلى ولايكون ذلك إلا في الآخرة وذلك بالضرورة يوجب السوق فانهمنهي محبوب العارفين مهذا أحد نوعي الشوق وهو استكال الوضوح فما انضع انضاحا ما الثاني أن الأمور الالهية لانهاية لها وانما ينكشف لسكل عبدمن العباد يعضها وتبق أمور لانهاية لها غامضة والعارف يعلم وجودها وكونها معلومة ثه تعالى ويعلمأن ماغاب عن علمه من العلومات أكثر مما حضر فلا برال متشوقاً الى أن بحصل له أصل المعرفة فها لم يجسل مما بق من العلومات التي لم يعرفها أصلا لامعرفةواضحةولامعرفة لممضةوالشوقالأول ينتهمي في الدار الآخرة بالمني الذي يسمى رؤية ولقاء ومشاهدة ولا يتصور أن يسكن في الدنيا وقدكان إراهيم بن أدهم من الشتاةين ففال قلت ذات يوم يارب ان أعطيت أحدا من الحبين لك مايسكن يعتلبه قبل لقائك فأعطى ذلك فقد أضر بى القلق قال فرأيت فى النوم أنه أوقدى بين يديه وقال ياإبراهيم.أمااستحييت. منى أن تسألنى أن أعطيك مايسكن به قلبك قبل الفائى وهل يسكن الشتاق قبل لقاء حبيبه فقلت يارب تهت في حبك فلم أدر ماأقول فاغفرلي وعلمني ماأقول فقال قل اللههرمني بقضائك وصبر في على بلائك وأوزعني شكر فعمائك فان هذا الشوق يسكن فيالآخرةوأماااشوق التانى فيش مأن لايكون له نهاية لافى الدنيا ولا فى الآخرة إذ نهايته أن ينكشف للعبد فى الآخر ذمن جلال الله تعالى وصفا تهو حكمته وأفعاله ماهو معلوم فمه تعالى وهو محال لأن ذلك لانهاية لهولايز ال العبدعالمسا بأنه يق من الجال والجلال ما لم ينضح له فلا يسكن قط شوقه لاسها من برىفوق.درجتهدرجات كبرةالاأنه تشوقالي المشكمال الوسال مع حصول أصل الوصال فهو بجد النقك شسوقا لذيذا لايظهر فيه ألم ولا يبعد أن تسكون

غيره فمن رجع من غيره اليه ضيع أحد طرفى الانابة والمنيب على الحقيقة من لميكن له مرجع سوأه فيرجع اليه من رجوعه ثم رجے من رجوع رجوعه فبقى شبحا لاوَّمَفُ لَهُ فَأَمَّنَا بِينَ يدى الحق مستغرقا فى عين الجم ومخالفة النفس ورؤية عيوب الأفعال والمحاهسدة تتحقق بتحقيق الرعابة والراقب . قال أبو سلمان ما استحسنت من نفسي عملافأ حتسبه وقال أبو عيد الله السجزى من استحسن شيئاس أحواله فيحال إزادته فسدت عليسه إرادته إلا أن يرجع

الى ابتدائه فيروش ننسه ئانيا ومن لريزن نفسه عيزان الصدق فها له وعليسه لايبلغ مبلغ الرجال ورؤية عيوب الأفعال من ضرورة صحة الانابة وهو في تحقيق مقام التوبة ولا تستقيم التوبة الابسمق المجاهدة ولايسمدق العبد في المجاهدة الا يوجود الصير، وروى فضالة بن عبيد قال سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجاهدمن جاهدنفسه ولايتم ذلك الابالصبر وأنضل الصبر الصبر على الله بعكوف الحمم عليه وصدق المراقبة له بالقلبوجيم مواد

ألطاف الكشف والنظر متوالية إلى غير نهاية فلايزال النعيم واللذة متزايدا أبدالآبادوتكون للمة مايتجدد من اطائف النعم شاغلة عن الاحساس بالشوق إلى مالمبحصلوهذا بشرطأن مكن حصول السكشف فها لم يحصل فيه كشف في الدنيا أصلا فان كان ذلكغير مبذول فيكون النعيم واقفاعلى حدًّ لايتضاعف واسكن يكون مستمرا على الدوام وقوله سبحانه وتعالى نورهم يسمى بينأ يديهمو بأعامهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا \_ محتمل لهذا المنى وهو أن ينعم عليهاعامالنورمهما زودمن الدنياأصل النور ومحتمل أن يكون الرادبه إنمام النور فىغير مااستنارفىالدنيااستنارة محتاجة إلى مزيدالاستكمال والاشراق فيكون هو الراد بتمامه وقوله تعالى انظرونا تقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا \_ يدل على أن الأنوار لابد وأن يتزود أصلها في الدنيا ثم يزدادف\لآخرةإشراقا فاماأن يتجدُّ د نور قلاوالحكم في هذا برجم الظنون مخطر ولم يشكشف لنافيه بعدمايوثق بهفسأل الدتمالي أن يزيدنا علما ورشدا ويرينا الحق حقا فهذاالقدر من أنواراليصائر كاشف لحقائق الشوق ومعانيه. وأماشواهد الأخبار والآثار فأكثر من أن محصى فمما اشهر من دعا. رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: « اللهم إنى أسألك الرضا بعد القضاء ويرد العيش بعدالوتولسةالنظر إلى وجهك السكريم والشوق إلى لقائك (١) ﴾ وقال أبو الدردا، لكم أخرى عن أحمل آية يعني في المتوراة فقال يقول الله تعالى: طال شوق الأبرار إلى لقائي وإني إلى لقائمهم لأشد شوقا قال ومكتوب إلى جانبها من طلبني وجدنيومن طلب غرى لم بجدني ، فقال أبوالدرداء أشهد أنى لسمت رسول الله مِالِيَّةِ قُول هذاوفي أخبار داو دعليه السلام إنَّ الله تعالى قال بإداود أبلغ أهل أرضى أنى حبيب لن أحبنى وجليس لمن حالسنى ومؤنس لمن أنس بذكري وصاحب لمن صاحبني ومختار لمن اختارني ومطيع لمن أطاعني ماأحبني عبد أعلم ذلك يقينا من قلبه إلاقبلته لنفسي وأجببته حيا لايتقدمه أحد من خلق من طلبنى! لحق وجدني ومن طلب غيرى لم يجدنى ، فارفضوا بالهل الأرض ما أنم عليه من غرور هاو هلموا إلى كرامق ومصاحبتي ومجالستي والنسوابي أؤانسكم وأسارع إلى محبتكم فانى خانت طينة أحبائى من طينة إبراهيمخليلىوموسي يجى ومحد صفى وخلقت قلوب الشتاقين من نورى ونعمها بجلالي . وروىءن بعض السلف أن الله تعالى أوحى إلى بعض الصديقين إن لى عبادا من عبادى مجبونى وأحبهم ويشتاقون إلى وأشتاق إلبهم ويذكروني وأذكرهم وينظرون إلى وأنظر إايهم فان حذوت طريقهم أحببتك وإن عدلت عنهم مقتك قال يارب وماعلامهم قال براعون الظلال بالنبار كما براعي الراعي الشفيق غنمهو عنون إلى غروب الشمس كما محن الطائر إلى وكره عند الغروب فاذا جهمالا لواختلط الظلام وفرشت الفرش ونصبت الأسرة وخلاكل حبيب مجبيه نصبواالي أقدامهم وافترشوالي وجوههم وماجوني بكلامي وتملقوا الى بانمامي فبين صارخ وباك وبين متأوه وشاك وبين قائم وقاعدو بين راكم وساجدبسيني مايتحملون من أجلى ويسمعي مايشتكون من حي أول ماأعطيم ثلاث : أقذف من تورى في قاويهم فيخبرون عني كما أخبر عنهم . والثانية لوكانت السموات والأرض ومافها في موازيتهم لاستقللتها لهم . والثالثة أقبل بوجهي عليهم فتري من أقبلت بوجهي عليه يعلم أحد ماأريد أن أعطيه .وفي أخبار داود عليه السلام ان الله تعالى أوحى اليه ياداود الى كم تذكر الجنة ولاتسألنىالشوق.الىقال.بارب.من الشتاقون اليك فال ان الشتاقين الى الدين صفيتهم من كل كدر ونهتهم بالحذر وخرقت من قاويهم الى خرقا ينظرون الى وانى لأحمل قلوبهم بيدى فأضِعها على سمائى ثم أدعو نجباء ملائكتي فاذا اجتمعوا (١) حديث أنه كان يقول في دعائه اللهم أني أسألك الرضا بعسد القضاء وبرد الديش بعد الموت

الحديث أحمد والحاكم وتقدم في العنعوات.

سجدوا لى فأقول إنى لم أدعكم لتسجدوا لى ولسكنى دعوتكم لأعرض عليكم قلوب الشتاقين إلى " وأباهي بكم أهل الشوق إلى فان قلوبهم لتفي في سهائي لملائكتي كا تضي الشمس لأهل الأرض. إداود إلى خلقت قاوب المشتاقين من رضواني ونعمتها بنور وجهى فانخذتهم لنفسي محمدتي ، وجملت أبدائهم موضع نظرى إلى الأرض وقطعت من قلومهم طريقًا ينظرون به إلى يزدادون في كل يوم شوقا . قال داود يارب أرنى أهل محبتك ، فقال ياداود اثت جبل لبنان فان فيه أربعة عشر نفسا فيهم شبان وفيهم شيوخ وفيهم كهول فاذا أتيتهم فأفرتهم منى السلام وقل لهم إن ويكم يفرئكم السلام ويقول لكم ألاتسألون حاجة فانسكم أحبائى وأصفيائى وأوليائى أفرح لفرحكم وأسارع إلى محبَّكم فأتاهم داود عليه السلام فوجدهم عند عين من العيون يتفكرون في عظمة الله عز وجل ، فلما نظروا إلى داود عليه السلام بهضوا ليتفرقوا عنه ، فقال داود إلى رسول الله إليكم جئتكم لأبلغكم رسالة ربكم فأقبلوا نحوه وألقوا أسهاعهم نحو قوله وألفوا أبصارهم إلى الأرض ، فقال داود إنى رسول الله إلىكم يقرئكم السلام ويقول لمكم الاتسألون حاجة ألاتنادونى أسمع صوتكم وكلامكم فانكم أحبأتى وأصفيائى وأوليائى أفرح لفرحكم وأسارع إلى محبتكم وأنظر إليكم في كل ساعة نظر الوالدة الشفيقة الرفيقة . قال ُجْرِتْ الدموع على خدودهم ، فقال شيخهم سبحانك سبحانك نحن عبيدك وبنو عبيدك فاغفر لنا ماقطع قلوبنا عن ذكرك فها مضى من أعمارنا . وقال الآخر . سبحانك حبحانك نحن عبيدك وبنو عبيدك فامنن علينا عسن النظر فها بيننا وبينك . وقال الآخر : سبحانك سبحانك نحن عبيدك وبنو عبيدك أنتجترى على الدعاء وقد علمت أنه لاحاجة لنا في شي من أمورنا فأدم لنا لزوم الطريق إليك وأنمم بذلك المنة علينا . وقال الآخر : محن مقصرون في طلب رضالته فأعنا علينا مجودك . وقال الآخر : من أطفة خلفتنا ومننت علينا بالتفكر في عظمتك أفيجثري على الكلام من هو مشتغل بعظمتك متفكر في جلالك وطلبتنا الدنو من نورك . وقال الآخر : كلت ألمنتنا عن دعائك لعظم شأنك وقربك من أوليائك وكثرة منتك على أهل محبتك . وقال الآخر : أنت هديت قلوبنا الذكرك وفرغتنا للاشتغال بك فاغفر لنا تقصيرنا في شكرك. وقال الآخر : قد عرفت حاجتنا إنماهي النظر إلى وجهك . وقال الآخر : كيف مجترئ العبد على سيده إذ أمرتنا بالدعاء بجودك فهب لنا نورا نهتدى به في الظامات من أطباق السموات. وقال آخر: ندعوك أن تقبل علينا وتديمه عندنا . وقال الآخر : نسألك تمام نعمتك فيم وهبت لنا وتفضلت به علينا . وقال الآخر : لاحاجة لنا في شيء من خلقك فامنن علينا بالنظر إلى جمال وجهك . وقال الآخر : أسألك من بينهم أن تعمى عبني عن النظر إلى الدنيا وأهامًا وقلي عن الاشتمال بالآخرة . وقال الآخر : قد عرفت تباركت وتعاليت أنك تحب أولياءك فامنن علينا باشتغال القلب بك عن كل شيء دونك. فأحى الله تعالى إلى داود عليه السلام قل لهم قد صعت كلامكم وأجبتكم إلى مأحبهم فليفارق كل واحد منكم صاحبه وابتخذ لنفسه سربا فانى كاشف الحجاب فهابيني وبينكم حتى تنظروا إلى نورى وجلالي . فقال داود بارب بم نالوا هذا منك قال بحسن الظن والـكفءن الدنياو أهلم او الحلوات بي ومناجاتهم لى وإن هذا منزل لايناله إلامن رفض الدنيا وأهلماو لريشتغل شي من ذكرهاوفرغ فلمهلي واختارت على جميع خلق فعند ذلك أعطف عليه وأفرغ نفسه وأكشف الحجاب فها بيني وبينه حتى خظر إلى نظر الناظر بعينه إلى الثبيُّ وأربه كرامتي في كل ساعة وأقربه من نور وجهمي ، إن

الحسواطر والعسبر ينقسم إلى فسرض وفضل فالفضلكالصبر على أداء المفترصات، والصبر عن المحرمات ومن الصبر الذي هو فضل الصرعلى الفقر والصبر عند الصدمة الأولى وحكان الصائب والأوجاع وترك الشكوى والصير على إخفاء الفقر ،والصبر علىكتم المنسح والكرامات ورؤية السر والآيات ووجوه الصبير فرضا وفضلاكثيرة وكثير من الناس من يقوم الهمالم من الأقسام من الصر ويضيق عن الصبر على الله بالزوم محة الراقبة والرعاية

ونني الحواطر، فاذن حقيقة الصبر كاثبة في التوبة كينونة الراقبة في النوبة والصبر من أعبز مقامات الموقنين وهو داخسل في حقيقة التوبة . قال بعض العلماء : أي شيء أفضل من المسير وقد ذكره الله تعالى في كلامه في نيف وتسمعن موضعا وما ذكر شيئا بهذا العدد ومحة التوبة تحتوى على مقام الصبر مع شرفه . ومن الصبر المبرطي النعمة اء وهو أن لايصرفها في معمية الله تعالى وهبذا أبضا داخيل في حمسة النبوية

مرض مرضته كما تمرض الوالدة الشفيقة ولدها ، وإن عطش أرويته وأذيقه طع ذكرى ، فاذا ضلت ذلك به ياداود عميت نفسه عن الدنيا وأهلوا ولم أحيها إليسه لايفتر عن الاشتفال بي . . يستمجلني القدوم وأنا أكره أن أميته لأنه موضع نظرى من بين خلفي لايرى غيرى ولا أرى غــبره فلو رأيته ياداود وقد ذابت نفسه ومحــل جسمه وتهشمت أعضاؤه وانخلع قلبه إذا سمع بذكرى أباهي به ملائكتي وأهل ممواني يزداد خوفا وعبادة ، وعزني وجلالي بأداود لأقمدنه في الفردوس ولأشفين صدره من النظر إلى حتى برضي وفوق الرضا . وفي أخبار داود أيضًا : فل لعبادى للتوجيين إلى عبق ماضركم إذا احتجبت عن خلفي ورفعت الحجاب فها بيني وبينكم حق تنظروا إلى بمبون فلوبكم وما ضركم مازويت عنكم من الدنيا إذا بسطت ديني لـكم وما ضركم مسخطة الحلق إذا التمستم رضائي . وفي أخبار داود أيضا : إن الله تعالى أوحى إليه تزعم أنك عبني ، فان كنت عبني فأخرج حب الدنيا من قلبك فان حي وحبها لابجتمعان في قلب . ياداود خالص حببي مخالصة وخالط أهل الدنيا محالطة ودينك فقلدنيه ولا تفلد دينك الرجال، أما مااستبان الله عما وافق عبق فنمسك به ، وأما ما أشكل عليك تقلدنيه حمًّا على أنى أسارع إلى سياستك وتقوعك وأكن قائدك ودليلك أعطيك من غير أن تسألني وأعينك على الشدائد وإن قد حلفت على نفسي أتى لاأثيب إلا عبدا قد عرفت من طلبته وإرادته إلقاء كنفه بيل يدى وأنه لاغني به عني ، فاذا كنت كذلك نزعت الدلة والوحشة عنك وأسكن الغني فلبك فانى قد حلفت على نفسى أنه لا يطمئن عبد لى إلى نفسه ينظر إلى فعالهـــا إلا وكلته إليها أضف الأشباء الى لانضاد عملك فتكون منمنيا ولا ينتفع بك من بصحبك ولا تجد لمعرفق حدا فليس لهـا غاية ، ومنى طلبت منى الزيادة أعطك ولا مجد للزيادة منى حدا ، ثم أعلم بنى إسرائيل أنه ليس بيني وبين أحد من خلقي نسب فلتعظم رغبتهم وإرادتهم عندي أبح لهم مالا عين رأت ولا أذن سمت ولا خطر على قلب بشر ضنى بين عينيك وانظر الى يصر قلبك ولا تنظر بعينك التي في رأسك إلى الذين حجيت عقولهم عني فأمرجوها وسخت بانقطاع "وابي عنها فاني حلفتْ بهزي وجلالي لا أنسم ثوابي لمبد دخل في طاعق النجربة والتسويف تواضع لمن تعلمه ولا تطاول طى الريدين ، فلو علم اهل محبق منزلة الريدين عندى لسكانوا لهم أرضا بمشون عليها . بأداود لأن تخرج مريدا من سكرة هو فيها تستنقذه فأكتبك عندى جهيدا ، ومن كنبته عندى جسدا لانكون عليه وحشة ولا فاقة الى الخلوتين . ياداود : عسك بكلامي وحد من نفسك لنفسك لانؤتين منها فأحجب عنك عبق لانؤبس عبادي من رحمق اقطع شهوتك لي فاتمنا أبحت الشهوات لضعفة خلف مابال الأقواياء أن بنالوا الشهوات فانها تنقص حسلاوة مناجاتي ، وإنما عقوبة الأقوياء عندى في موشع التناول أدنى مايسل اليهم أن أحجب عقولهم عنى فانى لم أرض الدنيا لحبيني ونزهنه عنها . ياداود : لانجمل بيني وبينك عالما محجبك بسكره عن مجبتى . أولئك قطاع الطريق على عبادى الريدين استعن على ترك الشهوات بإدمان الصوم ، وإياك والتجربة في الإفطار فان محبق الصوم إدمانه . بإداود عبب الى عماداة نفسك امنعها الشهوات أنظر اللك وترى الحجب بيني وبينك مرفوعة إنما أداريك مداراة لتقوى على ثوابي اذا منفت عليك به وأنى أحبسه عنك وأنت متمسك بطاعتي. وأوحى الله تعالى الى داو دياداو دلو بطرالد برون عنى كيف انتظارى لهم ورفقي بهم وشوقي الى ترك معاصيهم لماتوا شوقا الى" وتقطعت أوصالهم من محبق

ياداود هذه إرادتى فىالمدرين عنى فسكيف إرادتى فى القبلين على ياداود أحوج مايكون العبد إلى إذا استغنى عنى وأرحم ماأكون بعبدى إذا أدر عنى وأجل ما يكون عندى إذا رجع إلى ، فهذه الأخبار ونظائرها مما لا يحصى تدل على إثبات الحبة والشوق والأنس ، وإنمبا تحقيق معناها يسكشف عا سبق .

## ( بيان محبة الله العبد ومعناها )

اعلم أن شواهد القرآن متظاهرة على أن الله تعالى محب عبده فلا بد من معرفة معنى ذلك. ولنقدم الشواهد على محبته ، فقد قال الله تعالى \_ يحبم ويحبونه \_ وقال تعالى \_ إناله يحب الدين يفاتلون في سبيله صفا \_ وقال تعالى \_ إن الله عجب التوابين وعب التطهرين \_ ولذلك رد سبحانه على من ادعى أنه حبيب اقد نقال ـ قل فلم يعذبكم بذنوبكم ـ وقد روى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إَنه قال ﴿ إِذَا أَحِبِ اللهِ تَعَالَى عَبِدَا لَمْ يَضُوُّهُ دَنبِ وَالنَّائِبِ مِن اللَّذَنبِ كَمن لاذنب له ثم تلا – إن الله بحد النوابين \_ (١) » ومعناه أنه إذا أحيه تاب عليه قبل الموت فلم تضره الدنوب الماضية وإن كثرت كما لايضر الكفر الماضي بعد الاسلام وقد اشترط الله تعالى للمحبة غفران الذنب فقال-قل إن كنتم تحبون الله فاترموني يحبكم الله وينفر لكم ذنوبكم ــ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى سطى الدنيا من عب ومن لاعب ولا يعطى الإعان إلا من عب (٢) »وقال رسول الله صلى الله عليه وسنم ﴿ من تواضع لله رفعه الله ومن تُسكبر وضعه الله ومن أكثر ذكر الله أحبه الله (٣) ﴾ وقال عليه السلام ﴿ قال الله تعالى لا يرال العبد يتقرب إلى النو افل حتى أحبه فاذا أحببته كنت سممه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به (\*) به الحديث. وقال زيد بن أسلم : إن الله | ليحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول : اعمل ماشئت فقد غفرت لك ، وماور دمن ألفاظ الحبة ا خارج عن الحصر ، وقد ذكرنا أن محبة العبد لله تعالى حقيقة وليست بمجاز ، إذ الحبة في وضع اللسان عبارة عن منل النفس إلى الثنيء الوافق والعشق عبارة عن اليل الغالب المفرط ، وقريبنا أن الإحسان موافق للنفس والجال موافق أيضا ، وأن الجال والإحسان تارة يدرك البصر وتارة بدرك بالبصيرة والحب يتبع كل واحد منهما فلا يختص بالبصر ، فأما حب المتالعبدفلاءكمن أن يكون - بهذا المعنى أصلا بل الأسامي كلها إذا أطانت على الله تعالى وعلى غير الله لم تنطلق علمهما بمعنىواحد أصلاحتي إن اسم الوحود الذي هو أعم الأسماء اشتراكا لايشمل الحالق والحلق علىوجه واحدمل كل ما سوى الله تعالى فوجوده مستفاد من وجود الله تعالى فالوجود التابع لايكونمساوياللوجود التبوع ، وإعا الاستواء في إطلاق الاسم نظيره اشتراك الفرس والشجر في اسم الجسم ، إذ معنى الجنمية وحقيقتها متشامهة فهما من غير استحقاق أحدهما لأن يكون فيه أصلا فليست الجسمية لأحدها مستنادة من الآخر وليس كذلك اسم الوجود لله ولا لحلقه ،وهذاالتباعدق،سافرالأسامي

(۱) حديث أس إذا أحب الله عبدا لم يضره ذنب والنائب من الذنب كمن لاذنب له ذكره صاحب الفردوس ولم بخرجه ولده في مسنده وروى ابن ماجه الشطر الثاني من حديث ابن مسعودو تقدم في الدوبة (۲) حديث إن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب الحديث الحاكم وصحح اسناده والبهتي في الشعب من حديث ابن مسعود (۳) حديث من تواضع قد رضه الله ومن تحكير وضعه الله ومن أكثر من ذكر الله أحبه الله ابن ماجه من حديث أبي سعيد باسناد حسن دون قوله ومن أكثر الى آخره ورواه أبو يعلى وأحمد بهذه الزيادة وفيه ابن لهيمة (٤) حديث قال الله تعالى لايز اله المهد بتقرب الى الذوافل حق أحبه الحديث البخارى من حديث أبي هريرة وقد تقدم .

وكان سهل بن عبدالله بقول الصبر علىالعافية أشد من الصبر على البسلاء ، وروى عن بمض الصحابة بلينا بالضراء فصبرناوبلينا بالسراء فلم تصبرومن الصبر رعاية الاقتصاد فى الرضا والغضب والصبر عن محمدة الناس والصير على الحسول والتسواضم والدل داخل في الزهد وان لم يكن داخلا في التوبة وكل مافات من مقامالنو بتمن القامات السنية والأحوال وجد في الزهد وهو ثالث الأرحة الق ذكرنا وحقاقة الصبر تظاير من طمأنينة النفس وطمأ نينهامن نزكيها وتزكيتها بالنوبة

فالنفس اذا تزكت بالتوبة النصوح زالت عنها الشراسة الطبيعية وقلة الصبر منوجود الشراسة للنفس وإبائها واستعمائها والتوبة النصوح تلين النفس وتخرجها من طبيعتها وشراستها الى اللىن لأن النفس بالحاسبة والراقبة تصفو وتنطفىء انبرانها التسأجحة عتابعة الهوى وتبلغ بطمأنيتها محل لرضآ ومقامه وتطمثن فير مجارى الأقدار قال أبوعبد الله النباجي لله عباد يستحبون من الصبر ويتلقفون مواضعأقداره بالرضا تلقفا، وكان عمرين عبند العزيز يقول

أظهر كالعلم والارادة والقدرة وغيرها فكل ذلك لايشبه فيه الحالق الحلق وواضع اللغة إنميا وسم هذه الأسامي أولا للخاق فان الحلق أسبق إلى العقول والأفهام من الحالق فكان استعمالها في حق الحالق بطريق الاستعارة والتجوز والنقل والهبة فى وضم اللسان عبارة عن ميلالنفسإلى موافق ملائم وهذا إنما يتصور في نفس ناقصة فاتها ما وافتها فتستفيد بنيه كالا فتلتذ بنيله وهذا عال عي الله تعالى فان كل كمال وجمال وبهاءوجلال نمكن في حق الإلهية فهوحاضروحاصلوواجب الحسول أبدا وأزلا ولابتصور تجدده ولازواله فلايكون له إلى غيره نظر من حيثإنه غيره بل نظره إلى ذاته وأضاله فقط وليس في الوجود إلاذاته وأضاله ، ولذلك قال الشيخ أبوسميد المهني رحمه الله تعالى الماقرى عليه قوله تعالى \_ يحبهم ويحبونه \_ فقال بحق يحبهم فانه ليس يحب إلانفسه على معنى أنه السكل وأن ليس في الوجود غيره فمن لاغب إلانفسه وأعال نفسه وتصانيف نفسه فلامجاوز حبه ذاته وتوابع ذاته من حيث هي متعلقة بذاته فيو إذن لاعب إلانفسه ، وماور دمن الألفاظ في حبه لعباده فهو مؤول ويرجع معناه إلى كشف الحجاب عن قلبه حتى يراه بقلبه وإلى تمكينه إياه من القرب منه وإلى إرادته ذلك به في الأزل فجه لمن أحبه أزلى مهما أضيف إلى الارادة الأزلية التي اقتضت تمكين هذا العبد من سلوك طرق هذا الفرب وإذا أضيف الى فعله الذي بكشف الحجاب عن قلب عبد، فهو حادث محدث محدوث السبب القنفي له كا قال تعالى ولا يرال عبدي ينفرب إلى بالنوافل حتى أحبه، فيكون تقربه بالنؤافل سبيا لصفاء باطنه وارتفاع الحجاب عن قلبه وحسوله فى درجة القرب من ربه فسكل ذلك قعل الله تعالى واطفه به فهو معنى حبه ، ولايفهم هذا إلاعثال وهو أن اللك قد يقرب عبده من نفسه ويأذن له في كل وقت في حضور بساطه لميل اللك إليه إما لينصره بقوته أوليستريح عشاهدته أوليستشيره في رأيه أولهي أسباب طعامه وشرابه فية الإناللك يحبه ويكون معناه ميلة إليه لما فيه من المعنى الموافق الملائم له وقد يقرب عبدا ولايمنعهمن الدخول علية لاللانتفاع به ولاللاستنجاد به ولكن لكونالعبد فينفسهموصوفامن الأخلاق الرضية والحسال الحميدة بما يليق به أن يكون قريبا من حضرة اللك وافرالحظ من قربه مع أن اللك\اغرض\له فيه أصلا فاذا رفع لللك الحجاب بينه وبينه يقال قد أحبه وإذا اكتسب من الحصال الحميدة مااقتضى رفع الحجاب قيال قد توصل وحبب نفسه إلى الملك فحب الله للعبد إنما يكون بالمني الناني/ابالمعنىالأوَّل وأنما يسمع تمثيله بالمعنى الثانى بشرط أن لايسبق الى فهمك دخول تغير عليه عند تجدد القرب فان الحبيب هو القريب من الله تعالى والقرب من الله في البعد من صفات الهائم والسباع والشياطين والتخلق بمكارم الأخلاق التي هي الأخلاق|لالهية فهو قرب بالصفة لابالمكان ومن لميكن قريبإضار قريبا فقد تغير فرمما يظن سهذا أن الفرب لماتجدد فقد تغير وصف العبد والرب جميعااذصار قريبا بعد أن لم يكن وهو محال في حق الله تعالى اذالتغير عليه محال بل لايزال في نعوت الكمال والجلال طى ماكان عليه فى أزل الآزال ولاينكشف هذا الايمثال في القرب بين الأشخاص،فانالشخصين.قد يتقاربان بتحركهما جميعا وقد يكون أحدها ثابتا فيتحرك الأخر فيحمل القرب بنمرفي أحدها من غير تغير في الآخر بل القرب في الصفات أيضا كذلك فان التلميذ يطلب القرب.من درجة أستاذه في كال العلم وجماله والأستاد واقف في كال علمه غير متحرك بالنزول الى درجة تلميذ. والتلميذمتحوك مترق من حضيض الجهل الى ارتفاع العلم فلايزال دائبًا في التغير والترق الى أن يقرب من أستاذه والأستِاذ ثابت غير متغير فكذلك ينبغي أن يفهم ترقى العبد في درجات الفرب فسكلما صارأكمل صفة وأتم علما وإحاطة بحقائق الأمور وأثبت قوة فى قهر الشبطان وقمعالشهواتوأظهر نزاهة عن

أصبحت ومالي سرور إلامواقع القضاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عباس حین و صاہ «اعمل للہ باليقين فيالرضافان لم يكن فان في الصبر خبراكثيرا»وفيالحير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «من خبر ماأعطى الرجل الرضا عـا قـم الله تعالى له » فالأخبــار والآثار والحكايات فى فضيلة الرضا وشرفه أكثر من أن تحصى والرصا تمرة التوبة النصوح وماتخلف عبد عن الرضا إلابتخلفه عن التوبة النصوح فاذن تجمم التوبة النصوح حال الصبرومةام الصبر وحال الرضا ومقام

الردائل صار أقرب من درجة الكمال ومنتهى الكمال فه وقرب كل واحدمناللة تعالى بقدركاله. نع قد يقدر التلميذ على القرب من الأستاذوعلى مساواته وعلى مجاوزته وذلك في حق الله محال فانه لانواية أكماله وساوك العبد في درجات الكمال متناه ولاينتهمي إلا إلى حد محدودة لامطمعراه في المساواة تردرجات القرب تتفاوت تفاوتا لانهاية له أيضا لأجل انتفاء النهاية عن ذلك السكمال فآذن محبةاللهالمبد تقريبه من نفسه بدفع الشواغل والمامي عنه وتطهير باطنه عن كدورات الدنيا ورفع الحجاب عن قلبه حتى يشاهده كأنه يراه بقلبه . وأماعبة العبد لله فهو صله إلى درك هذا الكمال الذي هومفلس عنه فاقد له فلاجرم بشتاق إلى مافاته وإذا أدرك منه شيئا يلتذبه والشوق والهبة بهذا العني محال على الله تعالى . فإن قلت عبة الله للعبد أمر ملتبس فيم يعرف العبد أنه حبيب الله ؟ فأقول يستدل عليه بعلاماته وقدقال صلى الله عليه وسلم ﴿إذا أحب الله عبدا ابتلاه فاذا أحيه الحب البالغ اقتناه قبل ومااقتناه ؟ قال لم يترك له أهلا ولامالا (١) ه فعلامة محبة الله للعبد أن يوحشه من غيره ومحول بينه وبين غيره .قيل لعيسى عليه للسلام لم لاتشتري حمارا فتركيه فقال أنا أعز" على الله تعالى من أن يشغلني عن نفسه بحمار ،وفي الحبر هإذا أحد الله عبدا ابتلاه فان صراحتهاه فان رضي اصطفاه (٢) وقال بعض العلماء إذا رأيتك تحبه ورأيته يبتليك فاعلم أنه يريد يصافيك ء وقال بعض المريدين لأستاذه قدطولمت بشيءمن الحبة فقال يابني هل ابتلاك عجبوب سواه فأثرت عليه إياه قال لاقال فلانطمع في الهبةفانه لا يعطبها عبدا حق يبلوه ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿إذا أحب الله عبدا جعل له واعظا من نفسه وزاجرا من قلبه يأمره وينهاه (٢)» وقد قال ﴿إذا أرادالله بعيدخيرا بصره بعيوب نفسه(١)» فأخص علاماته حبه فمه فان ذلك يدل على حب الله . وأما الفعل الدال على كونه محبوبافيوأن يتولى الله تعالى أمره ظاهره وباطنه سره وجهره فيكون هو الشير عليه والمدىر لأمره والمزين لأخلاقه والمستعمل لجوارحه والمسدد لظاهره وباطنه والجاعل همومه ها واحدا والبغض للدنيا في قابه والموحشله من غيره والمؤنس له بلذة الناجاة في خلواته والسكاشف له عن الحجب بينه وبعن،معرفته فهذاوأمثاله هو علامة حب الله للعبد ، فلنذكر الآن علامة محبة العبد لله فانها أيضا علامات حب الله للعبد .

( القول في علامات محبة العبد لله تعالى )

اعلم أن الحبة يدعهاكل واحد وماأسهل الدعوى وماأعز المعنى فلاينبغي أنَ يفتر الانسان بنابيس الشيطان وخدع النفس مهما ادعت محبة الله تعالى مالم يمتحنها بالعلامات ولم يطالبها بالبراهين والأدلة والحبة شجرة طببة أصلها ثابت وفرعها فى السهاء وتمسارها تظهر فى القلب واللسانوالجوارح وتدل تلك الآثار الفائضة منها على القلب والجوارح على الحبة دلالةالدخان علىالنارودلالةالثمار على الأشجار وهي كثيرة فمنها حب لقاء الحبيب بطريق السكشف والشاهدة في دار السلام فلايتصور أن يجب القاب عبوبا إلاويحب مشاهدته ولفاءه وإذاعل أنه لاوصول إلابالاربحال منءالدنياومفارفتها بللوت فينبغي أن يكون محبا للموت غير فار" منه فان الحب لايتقل عليه السفر عن وطنه إلى مستقر محبوبه

<sup>(</sup>١) حديث إذا أحب الله عبدا ابتلاء الحديث الطيران من حديث أن عتبة الحولاني وقد تقدم . (٢) حديث إذا أحد الله عبدا ابتلاه فان صر اجتباه الحديث ذكره صاحب الفردوس من حديث على بن أى طالب ولم يخرجه ولده في مسنده (٣) حديث إذا أحب الله عبدا جعل لهواعظامن نفسه الحديث أبومنصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أم سلمة باسناد حسن بلفظ إذا أرادالله بعبد خيرا (٤) حديث إذا أراد الله بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه أبومنصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس بزيادة فيه باسناد ضعيف .

الرمناوا لحوف والرجاء مقامان شرغان من مقامات أهل اليقين وهما كاثنان في صلب التوبة النصوح لأن خوفه حمله على التوبة ولولا خوفه ما تاب ولولا رجاؤه ماخاف فالرحاء والخيوف يتلازمان و قلب للؤمن ومنهدل الخوف والرجاءلاة البالمنقيم في التوبة. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجـل وهو في سهاق للوث فقال و كيف تجدك قال أحدى أخاف دنون وأرجور حمةر بى فقال ما اجتمعا في قلب عبد فيهذاللوطن إلاأعطاه اقحه ما رجا وآمنه مما

ليتنع بمشاهدته والموت مفتاح اللقاء وباب الدخول إلى الشاهدة . قال صلى الله عليهوسلم«منأحب لقاء الله أحب الله لقاءه (١) ﴾ وقال حذيفة عند الموت حبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم . وقال بعض السلف: مامن خصلة أحب إلى الله أن تكون في العبد بعد حب لقاء الله من كثرة السجود فقدم حب لقاء الله على السحود وقد شرط الله سبحانه لحقيقة الصدق في الحمد القتل في سبيل الله حيث قالوا إنا نحب الله فجعل الفتل في سبيل الله وطلب الشهادة علامته فقال ـ إن الله عب الذين يفاتلون في سبيله صغا ــ وقال عز وجل ــ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون ــ وفي وصية أبي بكرلممررضيالله تعالى عنهما : الحق ثقيل وهو مع ثقله مرى. والباطل خفيف وهو مع خفته وبي. فان حفظت وصيتى لم يكن غائب أحب اليك من الوت وهو مدركك وإن ضيت وصيق لم يكن غائب أبغض إليك من الوت ولن تعجزه ، ويروى عن اسحق بن سعد بن أبي وقاص قال حدثني أبي أن عبد الله بن جحش قال له يوم أحد ألا ندعو الله فحلوا في ناحية فدعا عبد الله بن جحش فقال بارب!نيأةـــمت عليك اذا كقيت العدو عدا فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده أقاتله فيك ويقاتلني ثم يأخذني فيجدع أنغ وأذنى ويبقر بطني فاذا القيتك غدا فلت ياعبد اقه من جدع أنفك وأذنك فأفول فيك يارب وفي رسولك فتقول صدقت قال سعد فلقد رأيته آخر النهار وان أنفهوأذنه لمعلقتان في خيط(٢). قال سعيد بن المسيب أرجو أن يمر الله آخر فسمه كما أبر أوله ، وقدكانالثورىوبشرالحافيةولان لايكره الموت إلا مربب لأن الحبيب على كل حال لابكره لقاء حبييه . وقال البويطى لبعض الزهاد أتحب الموت فـكأنه نوقف فقال لوكنت صادقا لأحببته وتلاقوله تعالى ــ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ــ فقال الرجل فقد قال النبي صلى الله عليهوسلم﴿لايتمنين أحدكم الموت<sup>(٢)</sup>» فقال إنمـاقاله لضر نزل به لأن الرضا بقضاء الله تعالى أفضل من طلب الفرار منه . فانقلت بمن لا عب الوت فه ل بتصور أن يكون عبا لله ؟ فأقول كراهة الموت قد تـكون لحبالدنياوالتأسف على فراق الأهل والـالـوالولد وهذا ينافي كال حب الله تعالى لأن الحب السكامل هو الذي يستغرق كل القلب ولسكن لايبعد أن يكون له مع حب الأهل والولد شائبة من حب الله تعالى ضعيفة فان الناس متفاوتون في الحبوبدل على التفاوت ماروى أن أما حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس لما زوَّج أخته فاطمة من سالم مولاه عاتبته قريش في ذلك وقالوا أنكحت عقيلة من عقائل قريش لمولى ققال والله لقد أنكحته إياها وإنى لأعلم أنه خير منها فكان قوله ذلك أشد عليهممن فعله فقالواوكيف وهي أختك وهومولاك فقال سمعت رسول الله عِلَيْظِيٌّ يقول ﴿ من أَرَادَ أَنْ يَنظُرُ إِلَىٰ رَجِلَ عِبِاللَّهُ بَكُلُ قَلْبَهُ فَلَينظر إلى سالم (١٠)» فهذا يدل على أن من الناس من لاعب الله بكل قلبه فيحبه وعب أيضًا غيره فلا جرم يكون نعيمه (١) حديث من أحد لفاء الله أحد الله لفاءه متفق عليه من حديث أبي هريرة وعائشة (٢) حديث اسحق بن سعد بن أبي وقاص قال حدثني أبي أن عبد الله بن جحشةالله يومأحدألا ندعوالله فخلوا في ناحية فدعا عبد الله بن جحش فقال يارب إني أقسم عليك إدا انسيت العدوغدافلقني رجلاشديدا بأسه شديدا حرده أفاتله فيك ويقاتلني ونجدع أننئ وأذنى الحديث الطبرانى ومن طريقه أبولهج فى الحلية واسناده جيد (٣) حديث لايتمنين أحدكم الموث لضر تزل بما لحديث منفق عليه من حديث أنس وقد تقدم (٤) حديث أبي حذيفة بن عتبة أنه لمنا زوج أحته فاطمة من سالم مولاه عاتبته قريش في ذلك وفيه فقال صمعت رسول الله عَلَيْكُ بقول من أراد أن ينظر إلى رجل يحب الله بكل قلبه فليسظر إلى سالم لم أره من حديث حديقة وروىأ بويسم في الحلية الرفوع منه من حديث عمر أن سالما يحب الله حقا من قلبه وفي رواية له إن سالما شديدا لحب شعر وجل لولم نحف فه عزوجل ماعصاءو فيه عبدالله بن لهمة.

بلقاء الله عند القدوم عليه على قدر حبه وعذابه بفراق الدنيا عند الموت على قدر حبه لها . وأما السبب الثانى للكراهة : فهو أن يكون العبد في ابتداء مقام المحبة وليس يكره الوت وإنما يكره علته قبل أن يستعد للقاء الله فذلك لايدل على ضعف الحب وهو كالحب الذي وصفه الحبر بقدوم حبيه عليه فأحب أن يتأخر قدومه ساعة ليهيء له داره ويعد له أسبابه فيلقاء كما يهواه فارغ القاب عن الشواغل خفيف الظهر عن العوائق فالكراهة بهذا السبب لاتنافي كان الحب أصلا وعلامته الدءوب في العمل واستغراق الهم في الاستعداد . ومنها أن يكون مؤثرا ما أحبه الله تعالى على ما يحبه في ظاهره وباطنه فيلزم مشاق العمل وعتنب اتباع الهوى ويعرض عن دعة الكسل ولا يذال مواظبا على ظاعة الله ومتقربا إليه بالنوافل وطالبا عنده مزايا الدرجات كما يطلب الهب مزيد القرب في قلب محبوبه وقد وصف الله المحبين بالإيثار فقال ـ يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم ضاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنصهم ولوكان بهم خصاصة ـ ومن بقي مستمرا على متابعة الهوى شجبوبه ما يهواه بل يترك الهب هوى تفسه لهوى محبوبه كا قيل :

أريد وصاله وبريد هجرى فأترك ماأريد لمسا يريد

بل الحب إذا غلب قمع الهوى فلم يبق له تنعم بغير الهبوب كا روى أن زليخا لما آمنت وتزوج بها يوسف عليه السلام انفردت عنه ونخلت للعبادة وانقطعت إلى الله تعالى فيكان يدعوها إلى فراشه نهارا فندافعه إلى اللهل فاذا دعاها ليلا سوفت به إلى النهار وقالت بايوسف إنما كنت أحبك قبل أن أعرفه فأما إذ عرفته فما أبقت عبته عبة لسواه وما أريد به بدلا حتى قال لها إن الله تعالى ذكره أمرنى بذلك وأخرى أنه مخرج منك ولدين وحاعلهما نبيين فقالت أما إذا كان الله تعالى أمرك بذلك وجعلى طريقا إليه فطاعة لأمر الله تعالى فعندها سكنت إليه ؟ فاذن من أحب الله لايسيه ولذلك قال ابن المبارك فيه :

تعمى الإله وأنت تظهر حبه هذا لهمرى في الفعال بديع لوكان حبك صادقا لأطعنه إن المحب لمن يحب مطيع

وفي هذا المعنى قبل أيضا :

(۱) حدیث آنی بنمیان یوما فحده فلمنه رجل قال ما آکثر مایژنی به فقال لاتلمنه فانه یحب الله ورسوله البخاری وقد تقدم . غخاف هوجاءفي تفسير قوله تعالى سولاتلقوا بأيديكم إلى الهلكف هــو العبـــد يذنب الكبائر ثم يقول قد هلكت لابنفعني عمل فالبائب خاف فتاب ورجاالمففرةولاكون التائدتائبا إلاوهوراج خالف ثم إن النائب حيث قيدالجوارح عن المكاره واستعان بنعم الله على طاعة الله فقد شكر النمع لأنكل جارحة من الجوارح نعمة وشكرهاقدها عن العصة واستعالها في الطاعة وأيشاكر فلنعمةأكير من التائب المستقيم فاذا جمع مقام التوبة هذه القامات كلها فقدد جمع مقام

التسوية حال الزجر وحال الانتباء وحال التيقط ومخالفة النفس والتقوى والجاهدة ورؤية عيوب الأفعال والانابة والصبر والرضا والمحاسبة والمراقبة والرعاية والشكور والخوفوالرجاء وإذا صحت النوبة النصوح ونزكت النفس أمجات مرآة القلب وبانقبح الدنيا فيها فيحسل الزهد والزهدينحقق فهالتوكللأنه لايزهد في الوحود الالاعمادة على الموءودوالكون إلى وعد الله تعالى، و عمن النوكل وكلما بقي على العبديةية في تحقق المقامات كليا عسد تويتنه يستدركه

وقد قال بعض العارفين إذاكان الايمـان في ظاهر القلب!حباللهتماليحبامتوسطافاذادخل سويداء الفلب أحبه الحب البالغ وترك المعاصي وبالجلة في دعوى الحبة خطر ولذلك قال الفضيل إدا قبللك أتحب الله تعالى فاسكت فانك إن قلت لا ، كفرت وإن قلت نعم ، فليس وصفك وصف الحبين فاحذر المقت . ولقد قال بعض العلماء ليس في الجنة نعم أعلى من نعيم أهل العرفةوالهجةولافي جهنم عذاب أشد من عذاب من ادَّعي المعرفة والهبة ولم يتعقق بشيُّ من ذلك . ومنها أن يكون مستهترابذكر الله تعالى لايفترّ عنه لسانه ولانجلو عنه قايه فمن أحب شيئا أكثر بالضرورة من ذكره وذكر ما يتعلق به فعلامة حب الله حب ذكره وحب القرآن الذي هو كلامه وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب كل من ينسب إليه فان من يحب إنسانا بحب كلب محلته فالحبة إذا قويت تعدت من الحجوب إلى كل مايكتنف بالمحبوب وبحيط به ويتعلق بأسبابه وذلك ليس شركة في الحب فان من أحب رسول الهبوب لأنه رسوله وكلامه لأنه كلامه فلم مجاوز حبه إلى غيره بل هو دلبل على كال حبه ومن غلب حب الله على قلبه أحب جميع خلق الله لأنهم خلقه فكيف لاعب القرآن والرسول وعباد الله الصالحين وقد ذكرنا تحقيق هذاً في كتاب الأخوة والصحبة ولذلك قال تعالى ـ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني محببكم الله \_ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة وأحبوني لله تعالى (١٠) و وقال سفيان من أحب من عب الله تعالى فاتمـا أحب الله ومن أكرم من يكرم الله تعالى فاتما يكرم الله تعالى . وحكى عن بعض المريدين قال كنت قد وجدت حلاوة الناجاة في سن الارادة فأدمنت قراءة القرآن ليلا ونهارا ثم لحقتني فترة فانقطعتءنالتلاوة قال فسمعت قائلاً يقول في المنام إن كنت ترعم أنك تحبني فلم جفوت كتابي أما تدبرت مافيه من لطف عتابي قال فانتبت وقد أشرب في قلمي محبة القرآن فعاودت إلى حالى . وقال ابن مسعود لاينبغي أن يسأل أحدكم عن نفسه إلاالقرآن فانكان يحب القرآن فهو يحب الله عز وجل وإن لم يكن يحب الفرآن فليس يحب الله . وقال سهل رحمة الله نعالى عليه علامة حب الله حب الفرآن وعلامة حب الله وحب القرآن حب النبي للمالية وعلامة حب النبي صلىالله علىهوسلم حب السنة وعلامة حب السنة حب الآخرة وعلامة حب الآخرة بغض الدنيا وعلامة بغضالدنيا أن لاياً خدَّمْهماإلازادا وبلغة إلى الآخرة . ومنها أن يكون أنسه بالحلوة ومناجاته لله تعالىوتلاوة كتابه فيواظب على التهجد ويغتتم هدء الليل وصفاء الوقت بانقطاع العوائق وأقل درجات الحب التلذد بالحاوة بالحبيب والتنمم بمناجاته فمن كان النوم والاشتغال بالحديث ألذ عنده وأطيب من مناجاة الله كيف تصح محبته قيل لابراهيم بن أدهم وقد نزل من الجبل من أبن أقبلت فقال من الأنس الله وفي أخبار داو دعليه السلام لاتستأنس إلى أحد من خلق فانى إنما أقطع عنى رجلين رجلا استبطأ ثوابى فانقطع ورجلا نسيني فرضي بحاله وعلامة ذلك أن أكله إلى نفسه وأن أدعه في الدنيا حيران ومهما أنس بغير الله كان بقدر أنسه بغير الله مستوحشا من الله تعالى ساقطا عن درجة عجبته وفى قصة برخ وهوالعبدالأسود الذي استسقى به موسى عليه السلام إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام إن برخا نعم العبد هو لي إلاأن فيه عيبا قال يارب وماعييه قال يعجبه نسيم الأسحار فيسكن إليه ومن أحبى لم يسكن إلى هي\* . وروى أن عابدا عبد الله تعالى في غيضة دهرا طويلا فنظر إلى طائر وقد عشش في شجرة يأوى إلها ويسفر عندها فقال لوحولت مسجدى إلى تلك الشجرةفكنتآ نسبصوتهذا الطائر

(١) حديث أحبوا الله لما ينذوكم به من نحمه الحديث تقدم -

قال ففعل فأوحى الله تعالى إلى نيّ دلك الزمان قل لفلان العابد استأنست بمخلوق\$حطنك درجة لا تنالهما بني من عملك أبدا ، فاذن علامة الهبة كال الأنس بمناجاة الهبوب وكمال التنع بالحلوة ٩ وكمال الاستيحاش من كل ماينفس عليه الحلوة ويعوق عن قدة للناجاة وعلامة الأنس مصير العقل والفهمكله مستغرقا بللمة المناجاة كالذي مخاطب مضوقه ويناجيه وقد انتهت هذه اللذة بعضهم حتى كان في صلاته ووقع الحريق في داره فلم يشعر به وقطعت رجل بعضهم بسبب علة أصابته وهو في الصلاة فلم يشعربه ومهما غلب عليه الحب والأنس صارت الحلوة والمناجاة قرّة عينه يدفع سهاجميع الهموم بل يستغرق الأنس والحب قليه حتى لايفهم أمور الدنيا مالم تسكرر على سمعه ممارا مثل العاشق الولهمان فانه يكلم الناس بلسانه وأنسمه في الباطن بذكر حبيبه فالحب من لايطمأن إلا عجبوبه . وقال قنادة في قوله تعالى ــ الله ين آمنوا وتطمئن قلومهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب .. قال هشت إليه واستأنست به . وقال الصديق رضي الله تعالى عنه من ذاق من خالص عبة الله شغله ذلك عن طلب الدنيا وأوحشه عن جميع البشر .وقال مطرف بن أبي بكر الحب لايسأم من حديث حبيبه وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام قد كذب من ادعى محيت إذا جنه الليل الم عنى أليس كل عب يحب لقاء حبيه فها أناذا موجود لمن طلبي . وقال موسى عليه السلام: يارب أين أنت فأقصدك فقال إذا قصدت فقد وصلت . وقال محمى بن معاذ من أحب الله أبغض نفسه. وقال أيضًا من لم تكن فيه ثلاث خصال فليس عممت : يؤثر كلَّام الله تعالى على كلام الحلق ولقاء الدَّمالي على لقاء الحلق والعبادة على خدمة الحلق . ومنها أن لايتأسف علىما يفو تهمما سوى الله عزوجل ويعظم تأسفه على فوت كل ساعة خلت عن ذكر الله تعالى وطاعته فبكثر رجوعه عندالففلات بالاستمطاف والاستمتاب والتوبة . قال بعض العارفين إن فه عبادا أحبوه واطمأنوا إليه فذهب عنهم التأسف على الفائت فلم يتشاغلوا بحظ أنفسهم إذكان ملك مليكهم تاما ومأشاءكان فماكان لهم فهو واصل إليهم وماقاتهم فبحسن تدبيره لهم وحق الحب إذا رجع من غفاته فى لحظته أن يقبل على محبوبه ويشتغل بالعتاب ويسأله ويقول رب بأى ذنب قطعت يراك عني وأبعدتني عن حضرتك وشغلتني بنفى وبمتاجة الشيطان فيستخرج ذلك منه صفاء ذكر ورقة قلب يكفر عنه ماسبق من الغفلة وتسكون هفوته سببا لتجدد ذكره وصفاء قلبه ومهما لم ير الحبإلاالهبوبولم يرشيئا إلامنه فميتأسف ولم يشك واستقبل السكل بالرضا وعلم أن الجبوب لم يقدر له إلامافيه خيرته ويذكر قوله \_ وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم ـ ومنها أن يتنم بالطاءة ولايستثقلها ويسقط عنه تعمهاكما قال بعضهم كابدت الليل عشرين سنة ثم تنعمت به عشرين سنة . وقال الجنيد علامة الحب دوام النشاط والدَّوب بشهوة تفتر بدنه ولانفتر قلبه . وقال بعضهم العمل على الحبة لابدخله الفنور . وقال بعض الملماء والله مااشتني محب فه من طاعته ولوحل بعظيم الوسائل فكل هذاو أمثاله موجود في الشاهدات فان العاشق لايستثقل السمى في هوى معشوقه ويسسئل خسدمته بقلبه وإن كان شاقا على يدنه ومهما عجز بدنه كان أحب الأشياء إليــه أن تعاوده القدرة وأن يفارقه العجز حتى يشــــغل .ه فهكذا يكون حب الله تعالى فان كل حب صار غالبا قهر لامحالة ماهو دونه فمن كان محبوبه أحب إليه من الكسل ترك الكسل في خدمته وإن كان أحب إليه من المال ترك البال في حبه ، وقبل لبعض الحبين وقدكان بذل نفسه وماله حتى لم يبق له شيء ماكان سبب حالك هـــنم في الهمبة فقال سمءت بوما محبا وقد خلا بمحبوبه وهو يقول أنا والله أحبك بقلبي كمله وأنت معرض عنى بوجهك كله فقال له الحبوب إن كنث تحبني فايش تنفق على قال بإسيدى أملسكك ماأملك

يزهده في الدنيا وهو ثالث الأربعة .أخرنا شيخناقالأنا أبومنصور محد من عبد الملك من خيرون قال أنا أبو محد الحسن ينعل الجوهرى إجازة قال أناأ بوعمرو محدين العباس قالأنا أبومحدعين ساعدة قال حدثنا الحسينين الحسن المسروزىقال حدثنا عبد الله بن للبارك قال حدثنا الميم بن حميل قال أنا محمد بن سلبان عن عبداقه بن بريدة قال ﴿ قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سدفر فبدأ بفاطمة رخىالله ننها فرآهاقد أحدثت في البتسترا وزوائد فى يديم الفارأي

ذلك رجم ولم يدخل ثم جنس فجه ل ينكت فى الأرض ويقول مالى وللدنيا مالى وللدنيا فرأت فاطمة أنه إنمار جعرمن أجل ذلك الستر فأخذت السماتر والزوائد وأرسلت بهما مع بلال وقالت له ادهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقل له قد تصدقت به فضعه حيث شئت فآن بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال قالت فاطمة قد تصدقت به فضعه حيث شثت فقال النبى سنى اللهعليه وسلم بأبى وأمى قد فعلت بأبى وأمى قد فعلت ادهب فبعه ، وقبل في قوله تمالي \_ إنا جملنا ما على الأرض زيند لحا الناوع أبهم

ثم أنفق عليك روحي حتى تهلك فقات هذا خلق لحلق وعبد لعبد فعكيف بعبد لمعبود فكلهذا بسببه . ومنها أن يكون مشفقا على حميع عباد الله رحيا بهم شديدا على حميع أعداء الدوعلى كل من يقارف شيئا مما يكرهه كما قالمالله تعالى ــ أشداه على السكفار رحماء بينهم ــ ولا تأخذه لومة لائم ولا يعمرفه عن الفضب فم صارف وبه وصف الله أولياءه إذ قال الدين بكانمون عي كابكاف الصيالشي. ويأوون إلى ذكرى كما يأوى النسر إلى وكره وينضبون لحارمه كاينضبالنمرإذا حردفانه لإيبالى فل الناس أو كثروا فانظر إلى هذا المثال فان الصي إذا كلف بالشيء لميفارقه أصلاو إن أخذمنه لميكن له شغل إلا البكاء والصياح حتى يرد إليه فان نام أخذه معه في ثبايه فاذاانته عادوتمسك بهومهمافارقه بكى ومهما وجده ضعك ومن نازعه فيه أبضه ومن أعطاءأ حبه وأماالنمر فالهلإبالك نفسه عندالفضب حتى يبلغ من شدة غضبه أنه بهلك نفسه فهذه علامات الهبة فمن نمت فيه هذه الملامات قد تمت عبته وخلص حبه فصفا في الآخرة شرابه وعذب مشربه ومن امرج عجه حب غيرالله تنعرفي الآخرة بقدر حبه إذ يمزج شرابه بقدر من شراب القربين كما قال تعالى في الأبرار \_ إن الأبرار لني نعيم\_ممثال ـ يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس التنافسونومزاجهمن تستيم عينايشرب بها المقريون ـ فاذا طاب شراب الأبرار لشوب الشراب الصرف الذي هو للمقربين والشراب عيارة عن جمة نعبم الجنان كما أن الـكناب عبر به عن جميع الأعمال فقال ـ إن كتاب الأبرار لغ عليين\_ثم قال ـ يشهده القربون ـ فكان أمارة علو كتابهم أنه ارتفع إلى حيث يشهده القربون وكماأن الأبرار يجدون المزيد فى حالهم ومعرقتهم بقربهم من القربين ومشاهدتهم لهمةكذلك يكون حالهم فيالآخرة ـ ماخلقكم ولا نشكم إلا كنفس واحدة ... كما بدأنا أول خلق نعيده ــ وكماقال تعالىــجزا.وفاقاــ أى وافق الجزاء عمالهم فقو بل الحالص الصرف من الشراب وقوبل الشوب بالمشوب وشوبكل شراب على قدر ماسيق من الشوب في حبه وأعماله لـ فمن يعمل مثقال ذرة خبرا برءومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ... وإن الله لايغير ما يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإن الله لا يظرمثقال درة وإن تك حسنة يضاعفوا .... وإن كان مثقال حبة من خردل أنينا بها وكيف بنا حاسبين سفرزكان حبه في الدنيا رجاء، لنعم الجنة والحور العين والقصور مكن من الجنة ليتبوأ منها حيث يشاء فيلعب مع الولدان ويتمتع بالنسوان فهناك تنتهى للدته في الآخر لأنه إنما يعطى كل إنسان في المحبة ماتشهيه نفسهوتك عينه ومن كان مقصده رب الدار ومالك الملك ولم يغلب عايه إلاحبه بالاخلاص والصدق أنزل في مقمد صدق عند مليك مقتدرة.. فالأبرار برتعون في البساتين ويتنعمون في الجنان مع الحور العين والولدان والقرنون ملازمون للحضرة عاكفون بطرفهم عليها يستحقرون نميم الجنان بالاضافة إلى ذرة منها فقوم بقضاء شهوة البطن والفرج مشفولون وللمجالسة أقولم آخرون ولفلك قال رسولىالمفطىالله عليه وسلم ﴿ أَكُثُرُ أَهِلَ الجَنَّةُ البَّلَّهِ وعليونَ للنَّوى الأَلْبَابِ (١) ﴾ ولمنا قصرتالأقهام عن درك معنى عليين عظم أمره فقال ـ وما أدراك ما عليون ـ كما قال تعالى ـ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة \_ ومنها أن بكون في حبه خائفًا متضائلًا نحت الهيبة والتعظم وقد يظن أن الحوف يضاد الحد وليس كذلك بل إدراك العظمة يوجب الهيبة كما أن إدراك الجال يوجب الحب ولحصوص الحبين مخاوف في مقام الحبة ليست لغيرهم وبعض مخاوفهم أشدٌ من بعض فأولها خوف الإعراض وأشد منه خوف الحجاب وأشد منه خوف الابعاد وهذا العني في سورة هود هو الذي شيب سيد (١) حديث أكثر أهل الجنة البله وعليون لذوى الألباب البزارمن حديث أنس بمندضة يف مقتصر ا

على الشطر الأول وقد تقدم والشطر الثاني من كلام أحمد بن أبي الحواري وامله أدرج فيه .

الهبين (١) إذ سعقوله تعالى – ألا بعدا لنمود – . ألا بعدا لمدين كما بعدت نمود وإنما تعظم هبية البعد وخوفه فى قلب من ألف القرب وذاقه وتنم به فحديث البعد فى قلب من ألف القرب من ألف البعد ولا يمكي فحوف البعد من لم يمكن من بساط القرب ثم خوف القرب ولا يحن إلى القرب من ألف البعد ولا يمكي فحوف البعد من لم يمكن من بساط القرب ثم خوف الوقوف وسلب الزيد فانا قدمنا أن درجات القرب لانهاية لها وحق العبد أن مجتهد فى كل نفس حق يزداد فيه قربا واذلك قال رسول الله على السلام ﴿ إنه ليفان في قلى فى اليوم والليلة حى أستففر الله أمسه فهو ملمون (٢) ﴾ وكذلك قال عليه السلام ﴿ إنه ليفان في قلى فى اليوم والليلة حى أستففر الله سبعين مرة (٣) ﴾ وكذلك قال عليه السلام ﴿ إنه ليفان في قلى فى اليوم والليلة حى أستففر الله سبعين مرة (٣) ﴾ وإنما كان استففاره من القدم الأول فانه كان بعد ابالا الفتوالي القدم الثانى ويكون ذلك عقوبة لحم على الفتور فى الطريق والالتفات إلى غير الهبوب كما روى أن الله تعالى يقول إن أدنى ما ما المناه وذلك هو المحروم فأما الحسوس فيحجرم عن المزيد مجر د الدعوى والمجب والركون إلى ما ظهر من مبادى والك هو المحروم فاما لواسعة شم خوف مبادى والمدين وكان فلى جبل : ما ما يعد والمدين وكان فلى جبل :

كل شيء منك مغفو رسوى الإعراض عنا قد وهبنا اك مافا ت فهب مافات منا

فاضطرب وغشى عليه فلم ينق يوما وليلة وطرأت عليه أحوال ثم قال سمت النداءمن الجبليا ابراهم كن عبدا فكنت عبدا واسترحت ثم خوف السلو عنه فان الهب يلازمه الشوق والطلبالحثيثفلا يفتر عن طلب المزيد ولا يتسلى إلا بلطف جديدفان تسلى عن ذلك كان ذلك سبب وقو فه أوسب رجعته والساو يدخل عليه من حيث لايشعر كما قد يدخل عليه الحب من حيثلايشعر فانهذه التقلبات لها أسباب خفية حماوية ليس في قوة البشر الاطلاع عليها فاذا أراد الله للسكر به واستدراجه أخو عنه ماورد عليه من الساو فيقفُ مع الرجاء ويفتر بحسن النظر أو بغلبة الغفلة أوالهموىأوالفسيان فكل ذلك من جنود الشيطان التي تغلب جنود الملائكة من العلموالعة لوالله كروالبيان وكماأن من أوصاف الله تعالى ما يظهر فيقتضي هيجان الحب وهي أو صاف اللطف والرحمةوالحسكمةفمنأوصافهمايلوح فيورث السلوكأوصاف الجبرية والعزة والاستغناء وذلك من مقدمات المسكر والشقاء والحرمان ثم خوف الاستبدال به بانتقال القلب من حبه إلى حب غيره وذلك هوالة توالساوعه مقدمة هذاالمقام والاعراض والحجاب مقدمة الساووضيق الصدرباليروا نتباضه عن دوامالك كروملاله لوظائف الأوراد أسباب هذه العانى ومقدماتها وظهور هذه الأسباب دليل على النقل عن مقام الحسابلي مقام المقت نعوذ بالله منه وملازمة الحوف لهذه الأمور وشدة الحذر منها بصفاء الراقبةدليل سدق الحسفان من أحب شيئا خاف لامحالة فقده فلا يخلو الهب عن خوف إذا كانالهبوب، يمايكن فواته وقدقال بمضالمار فين من عبد الله تعالى بمحض الهبة من غير خوف هلك بالبسط والإدلال ومن عبده من طريق الحوف من غير محبة انقطع عنه بالبعد والاستيحاش ومن عبده مناطريقالهبةوالحوفأحبه الله تعالىقتربه ومكنه وعلمه فالهب لانحلو عن خوف والحائف لايخلو عن محبة ولكن الدى غلبت عليه الحبة

أحسن عملا \_ قيـل الزهد في الدنيا .سئل أمير الؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه عن الزهد فقال هو أن لاتبالي عن أكل الدنيا مؤمن أو كافر . وسئل الشبلي عن الزهدفقال ويلكم أى مقسدار لجناح بعوضة أن تزهد فيها. وقال أبوبكر الواسطى إلى منى تصول بترك كنيف وإلى مق تصول بإعراضك عما لأنزن عند الله جناح بعوضة فاذا صح زهد العبد صع توكله أيضا لأن صدق توكله مكنهمن زهده في الوجودافن استقام في التوبة وزهدفي الدنياوحقق

<sup>(</sup>١) حديث شيبتني هود أخرجه الترمذي وقد تقدم غير مرة(٢) حديث من استوى يوماه فهو مغبون ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملمون لا أعلم هذا إلا في منام لعبد العزيز بن أبي رواد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقلت يارسول الله أوصني فقال ذلك بزيادة في آخره رواه البيهتي في الزهد (٣) حديث إنه ليفان على قلى متفق عليه من حديث الأغر وقد تقدم .

حق اتسم فيها ولم يكن له من الحوف إلايسبر يقال هو في مقام الحية وبعدٌ من الحبينوكان شوب الحوف يسكن قليلا من سكر الحب فلوغلب الحب واستولت المعرفة لم تثبت قدلك طاقةالبشر فأنما الحوف بعدله و يخفف وقعه على القلب فقد روى فى بعض الأخبار أن بعض الصدّيقين سأله بعضَ الأبدال أن يسأل الله تسائى أن يرزقه ذرة من معرفته تعمل ذلك فهام فى الجبال وحار عقله ووله قلبه وبتي شاخصا سبعة أيام لاينتفع بشيء ولاينتفع به شيء فسأل له الصديق ربه تعالى فقال يارب انقصه من الدرة بعضها فأوحى الله تعالى اليه إنما أعطيناه جزءا من مائة ألف جزءمن للعرفةوذلك أن مائة ألف عبد سألونى شيئا من الحبة في الوقت الذي سألني هذا فأخرت إجابتهم إلى أن شفت أنت لهذا ظما أجبتك فيا سألت أعطيتهم كا أعطيته فقسمت فده من العرفة بين مائة ألف عبد فهذا ماأصابه من ذلك ققال سبحانك بأأحكم الحاكمين اقسمه مما أعطيته فأذهب الله عنه جملة الجزء وبقي معه عشر معشاره وهو جزء من عشرة آلاف جزء من مائة ألف جزءمن ذرة فاعتدل خوفه وحبه ورجاؤه وسكن وصار كسائر العارفين ، وقد قيل في وصف حال العارف:

> قريب الوجد ذو مرمى بعيد عن الأحراز منهم والعبيسة غريب الوسف ذوعلم غريب كأن فؤاده زبر الحديد

> لقد عزت معانيه وجلت عن الأبصار إلا الشهيد رى الأعياد في الأوقات بجرى ﴿ فَي كُلُّ يُومُ أَلْفَ عَيْسَادُ والاحباب أفراح بعيسد ولاعد السرور 4 بعيسد

وقدكان الجنيد رحمه الله ينشد أبياتا يشيربها إلى أسرار أحوال العارفين وإنكان ذلك لايجوز إظهاره وهي هذه الأبيات:

> سرتبأناس في الغيوبقلوبهم عراصا بقرب الله فيظل قدسه مواردهم فيا على العز والهبي تروح بنز مفرد من صفاته على أن للرحمن سرا يصونه إلى أهله في السر والصون أجمل

فحلوا بقرب الماجد التفضل تحسول بها أرواحهم وتنفل ومصدرهم عنهالما هو أكمل وفي حال التوحيد عشى وترفل ومن بعد همذا ماندق مفاته وماكتمه أولى لديه وأعدل مأكتم من علمي به مايسونه وأبذل منه ماأري الحق يبذل وأعطى عباد الله منه حقوقهم وأمنع منه ماأرى النع يفضل

ينتقل للرعاية والحاسبة من الظاهر إلى الباطن وتستولى المراقبة على الباطن وهو النحقق بعملم القيام بمحو خواطر العمية عن باطنيه

هذين القامين استوفي

ساثر القامات وتكون

فيهاو تحقق بهاو ترتيب

التوابة مع الراقبة

وارتباط إحداما

بالأخرى أن يتوب

العبــد ثم يستقم في

التوبة حتى لايكتب

عليه صاحب الثجال

شبيئا تم يرتقي من

تطهير الجوارح عن

للماصي إلى تطهير

الجوارح عما لايعنى

فلايسمح بكلمة فشول

ولاحركة فضول ثم

وأمثال هذه المعارف التي إليها الابتنازةلا يجوزأن يشترك الناس فيهاولا يجوزأن يظهرهامن انكشف له شيء من ذلك لمن لم ينكشف له بالواشترك الناس فيها لحر بت الدنيا فالحسكمة تقتضي همول الففلة لعمارة الدنيا بل نوأكل الناس كلهم الحلال أربعين يومالحربتالدنيالزهدهم فيهاو بطلب الأسواق وللعايش بل لوأكل العلماء الحلال لاشتفاوا بأنفسهم ولوقفت الألسنة والأقدام عن كثيرهما انتشرمن العاوم ولكن أنه تعالى فيا هو يتمو في الظاهر السوار وحكم كا أن له في الحير أسرارا وحكمًا ولامنتهى لحسكته كا لافاية لقدرته . ومنهاكتان الحب واجتناب الدعوى والنوقى من إظهار الوجد والحمة تعظيا للمحبوب وإجلالا له وهيبة منه وغيرة على سره فان الحب سرمن أسرار الحبيب ولأنه قديدخل في الدعوى مايتجاوز حد العني ويزيد عليه فيكون ذلك من الافتراء وتعظم العقوبة عليه في العقي وتتعجل عليه البلوي في الدنيا ، نعم قد يكون للمحبسكرة في حبه حتى يدهش فيه وتضطرب أحواله

فيظهر عليه حبه فان وقع ذلك عن غير بمحل أوا كتساب فهو معدور لأنه مفهور وربما تشتمل من الحب نيرانه فلايطاق سلطانه وقد يغيض القلب به فلايندفع فيضانه فالقادر على الكبان يقول:
وقالوا قريب قلت ماأنا صانع بقرب شعاع الشمس لوكان في حجرى فالمالي منسه غير ذكر بخاطر يهيج نار الحب والشوق في صسدرى والماجز عنه يقول :

يخني فيسدى الدمع أسراره ويظهر الوجيد عليه النفس

ويقول أيضا :

ومن قلبه مع غيره كيف حاله ومن سره في جفنه كيف يكتم

وقد قال بعض المارفين أكثر الناس من الله بعدا أكثرهم إشارة بهكأنه أرادمهزيكثر التعريض به فى كل شى ويظهر النصنع بذكره عندكل أحد فهو ممقوت عند الحبين والعلماء بالله عز وجلَّ ودخل ذو النون المصرى على بعض إخوانه ممن كان يذكر الحمية فرآه مبتلى ببلاءققاللا مجهمن وجد ألم ضر وفقال الرجل لكنى أقول لايحبه من لم يتنم بضر وفقال ذوالنون ولكنى أقول لا مجهمين شهر نفسه عجبه فقال الرجل أستنفر اثم وأتوب إليه فان قلت الهيةمنتهىالقاماتوإظهارهاإظهار للخبر فلماذا يستنكر . فاعلم أن المحبة محودة وظهورها محود أيضا وإنماالمنمومالتظاهر جالما يدخل فيها من الدعوى والاستكبار وحق المحب أن ينم علىحبه الحني أفعاله وأحواله دون أقواله وأفعاله وينبغي أن يظهر حبه من غير قصدمنه إلى إظهار الحب ولاإلىإظرارالفعلالهال على الحسبل ينبغي أن يكون قصد الحب اطلاع الحبيب نقط فأما إزادته اطلاع غيرء فشرك فى الحب وقادح فيه كما وردفىالانجيل إذا تصدقت فتصدق عيث لانعلم شمالك ماصنعت يمينك فالذي يرى الحفيات عجزيك والنيةو إذاصمت فاغسل وجهك وادهن رأسك لتلايمنم بذلك غير ربك فاظهار القول والفعل كلهمذموم إلاإذاغلب سكر الحب فانطلق اللسان واضطِربت الأعضاء فلايلام فيه صاحبه . حكى أن رجلا رأى من بعض المجانين مااستجهله فيه فأخبر بذلك معروفا الكرخى رحمه الله فتبسم ثم قال ياأخي له عمون صفار وكبار وعقلاء ومجانين فهذا الذي رأيته من مجانيتهم ويمايكر. التظاهر بالحب بسبب أن الحب إن كان عارفا وعرف أحوال اللانكة في حبهم الدائم وشوقهم اللازم الذي به يسبحون الدل والنهار لايفقرون ولايعصون اللهماأمرهم ويفعلون مايؤمرون لاستنكف من نفسه ومن إظهار حبه وعلم قطعا أنه من أخس الهبين في مملكته وأن حبه أنقص من حب كل عب فه قال بعض السكاشفين من الحرين عبدت الله تحالى ثلاثين سنة بأعمال الفاوب والجوارح طي بذل الهجهود واستفراغ الطاقة حتىظننت أن لي عند الله شيئًا فذكر أشياء من مكاشفات آيات السموات في قصة طويلة قال في آخرها فيلمنت صفا من اللائكة بعدد جميع ماخلق الله من شيء فقلت من أنتم فقالوا نحن الهبون للهعزوجل أميده هينا منذ ثلثاثة ألف سنة مَاخطر على قلوبنا قط سواه ولاذكرنا غيره قال فاستحبيت من أعمالي فوهبتها لمن حق عليه الوعيد تخفيفا عنه في جهنم فاذن من عرف نفسه وعرف ربه واستحيامته حق الحماء خرس لسانه عن التظاهر بالدعوى ، نعم يشهد على حبه حركاته وكناته وإقدامه وإحجامه وتردداته كأحكى عن الجنيد أنه قال مرض أسناذنا السوى رحمه اقه فلم فعرف لعلته دواء ولاعرفنا لحما سببا فوصف لنا طبيب حاذق فأخذنا فارورة مائه فنظر إليها الطبيب وجعل ينظر إليه مليائم فالليأراه بول عاشق قال الجنيد فصمقت وغثى على ووقعت القارورة من يدى ثم رجعت إلىالسرى فأخبرته فنبسم ثم قال قاتله الله ماأبصر، قلت باأستاذ وتبين الهبة في البول قال نعم وقد قال السرى من

ثم خواطر الفضول فاذ تمڪن من رعاية الحطرات عصم عن مخالفة الأركان والجوارح وتستقيم توبته قال الله تسالي لنيه صلى الله عليمه وسلم \_ فاستقم كا أمرت ومن تاب ممك \_ أمره الله تصالى بالاستقامة في التوبةأمرا لهولأتباعه وأمنه وقبل لابكون الريد مريدا حتى لابكنك علمه صاحب الثمال شيئا عشرن منسة ولايلام من هناءا وجود العصمة ولكن الصادق النائب في النادر إذا ابتهلي بذنب ينمحى أثر الذنب من باطنسه في

لو شئت أقول ماأييس جلدى على عظمى ولا سل جسمى إلا حبه ثم غشى عليه وت.ل الفشية على أنه أَضِيعٍ فِي غَلِيةِ الوجِد ومقدمات الغشية فهذه مجامع علامات الحب وتمراته . ومنها الأنس والرصاكما سيأتى . وبالجلة جميع محاسن الدين ومكارم الأخلاق تمرةالحبومالايشمرهالحبفهواتباع الهوىوهو من ردائل الأخلاق، فع قد يحب الله لإحسانه إليه وقد يجبه لجلاله وجماله وإنالم بحسن إليه والهبون لايخرجون عن هذين القسمين ولذلك فال الجنيد الناس في عمبة الله تعالى عام وخاص فالعوام فالوا ذلك بمعرفتهم في دوام إحسائهم وكثرة نعمه فلم يتمالكوا أن أرضوه إلا أنهم تقل محبتهم وتسكثر طى قدر النعم والاحسان فأما الحاصة فنالوا الحبة بعظم القدر والقدرة والعسلم والحسكمة والتفرد بالملك ولما عرفوا سفاته السكاملة وأسماء. الحسني لم عتنموا أن أحبوه إذ استحق عندهم المحبة بذلك لأنه أهل لهـا ولو أزال عنهم جميع النعم نهم من الناس من يحب هوا. وعدو اقدإلهيسوهومعذلك ا بلبس على نفسه عجكم الفرور والجهل فيظن أنه محب لله عز وجل وهو الذى ققدت فيسه هذه العلامات أو يلبس بها نفاقا ورياء وصمة وغرضه عاجبـل حظ الدنيا وهو يظهر من نفسه خلاف ذلك كعاماء السوء وقراء السوء أولئك بغضاء الله في أرضه وكان سهل إذا تسكلم مع إنسان قال يادوست أى باحبيب نقيل له قد لايكون حبيبا فكيف تقول هذا فقال في أذن القائل سرا:لايحاو إما أن يكون مؤمنا أو مناقفا فانكان مؤمنا فهو حبيب الله عز وجل وإنكان منافقا فهو حبيب إبليس وقد قال أبو تراب النخشى في علامات الحبة أياتا :

> لأغدعن فللحبيب دلائل ولديه من تحف الحبيب وسائل منها تنعمه عر بلائه وسروره في كل ماهو فاعسل فالمنع منسه عطية مقبولة والفقر إحكرام وبر عاجس ومن الدلائل أن ترى من عزمه طوع الحبيب وإن ألح الماذل ومن الدلائل أن يرى متبسل والقلب فينه من الحبيب بلابل ومن الدلائل أن رى متفهما للكلام من بحظى لديه السائل ومن الدلائل أن يرى متقشفا متحفظا من كل ما هو قائل

وقال هي بن معاذ :

ومن الدلائل أن تراه مشمرا في خرفتين على شطوط الساحل ومن الدلائل حزنه وتحييه جوف الظلام فما له من عاذل ومن الدلائل أن تراه مسافرا ومن الدلائل زهنده قيا بري ومن الدلائل أن تراه باكيا ومن الدلائل أن تراه ماسا ومن الدلائل أن نراء راضا ومنز الدلائل منحكه بعن الورى

تحو الجهاد وكل فعسل فاضل من دار ذل والنعم الزائل أن قسد رآه على قبيم ضائل كل الأمور إلى الليكك العادل عليكه في كل حكم ألزل والقلب عزون كفلب الثاكل

( بيان معنى الأنس باقد تعمالي )

قد ذكرنا أن الأنس والحوف والشوق من آثار الهبة الأن هنمآثار مختلفة مختلف على الحب عسب نظره وما يغلب عليه في وقته فاذا غلب عليه التطلع من وراه حجبالفيب إلىمذ بحيالجمال واستشعر قسوره عن الاطلاع على كنه الجلال انبعث القلب إلى الطلب وانزعج لهوهاج اليهو تسمى هذه الحالة

ألطف ساعة لوجود الندم في باطنيه على ذلك والندم نوبة فلا يحكنب عليه ماحب النوال شيئا فاذا تاب توبة نصوحا ثم زهد في الدنيا حق لايهم في غذاته أمشائه ولاني عشاقه لغذائه ولارى الادخار ولا یکون 4 تطق م بند قد جم في هــــذا الزهد والفقر والزهد أفضل من الفقر وهو فقر وزيادة لأن النقسير عادم للثيء اضطرارا والزاهد تارك للشيء احيارا وزمسده عنق توكله ونوكله

بحفق رضاء ورضاء

بحقق المسبو وصبره

في الازعاج شوةًا وهو بالاضافة إلى أمر غائب وإذا غلب عليه الغرج بالخرب ومشاهدةالحضوريمـا هو حاصل من الكشف وكان نظره مقصورا على مطالعة الجال الحاضر المكشوف غيرملتفت إلى مالم يدركه بعد استبشره القلب بمسا يلاحظه فيسمى استبشاره أنسا وإنكان فظره إلى صفات العز والاستفناء وعدم البالاة وخطر إمكان الزوال والبعد تألم القلب بهذا الاستشمار فيسمى تألمه خوفا وهذه الأحوال تاجة لهذه اللاحظات واللاحظات تاجة لأسباب تختضها لاعكن حصرها فالأنس معناه استبشار القلب وفرحه بمطالعة الجمال حتى إنه إذا غلب وتجرد عن ملاحظة مافاب عنه وما ينطرق إليه من خطر الزوال عظم نسيمه ولذته ومن هنا نظر بعضهم حيث قيل له أنت مشتاق فقال لاإنحما الشوق إلى غائب فاذا كان الغائب حاضرا فالى من يشتاق وهذا كلام مستغرق بالقرح عما ناله غير مُلتَفَ إِلَى مَابَةٍ فِي الامكانِ مِن مَزَايَا الأَلطَافِ وَمِن غَابِ عَلَيْهِ حَالَ الْأَنْسِ لِم تَسَكِن شهوته إلا في الانفراد والحاوة كما حكى أن إبراهم بن أدهم نزل من الجبل فقيل له من أين أقبلت افقال من الأنسى بالله وذلك لأن الأنس بالله يلازمه التوحش من غير الله بل كل مايعوق عن الحاوة فيكون من أتقل الأشياء على القلب كما روى أن موسى عليه السلام لما كله ربه مكث دهرا لا يسمع كلام أحدمن الناس إلا أخذه النشيان لأن الحب يوجب عذوبة كلام المحبوب وعذوبة ذكره فيخرج من القلب عدوية ماسواه . ولذلك قال بعض الحكماء في دعائه يامن آنسني بذكره وأوحشني من خلقه وقال الله عز وجل لداود عليه السلام كن لي مشتاقا وبي مستأنساو من سواى مستوحشاوقيل لرابعة بم تلتحفه المنزلة قالت بتركي مالا يعنيني وأنسى عن لم نزل . وقال عبد الواحد بن زيد مورت براهب فقلت له ياراهب لقدأعجبنك الوحدة فقال ياهذا لوذقت حلاوةالوحدة لاستوحشت إلبهامين نفسك الوحدة رأس العبادة فقلت ياراهب ماأفل ماتجده في الوحدة قال الراحة من مداراة الناس والسلامة من شرهم قلت ياراهب متى يذوق العبد 'حلاوة الأنس بالله تعالى قال إذا صفا الود وخلصت المعاملة قلت ومتى يصفوالودقال إذا اجتمع الهم فصارهما واحدا في الطاعة . وقال بعض الحكماء عجبا للخلائق كيف أرادوا بك بدلا عجبا للفلوب كيف استأنست بسواك عنك . فان قلت فما علامة الأنس فاعلم أن علامته الحاسة ضيق الصندر من معاشرة الحلق والتبرم مهم واستهتاره بعذوبة الذكر فان خالط فهو كمنفرد في جماعة ومجتمع في خاوة وغريب في حضر وحاضر في سفر وشاهد في غيبة وغائب في حضور محالط بالبدن منفرد بالقلب مستفرق جذوبة الذكركما قال على كرام الله وجهه في وصفهم هم قوم هجم بهم العنم على حقيقة الأمر فباشروا روح البقين واستلانوا مااستوعر الترفون وأنسوا بمبا استوحش منه الجاهلون صحبوا الدنبا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأطى أولئك خلفاء الله في أرضه واللبطة إلى دينمه فهذا معنى الأنس بالله وهمة علامته وهذه شواهده وقد ذهب بعض المتكلمين إلى إنكار الأنس والشوق والحب لظنه أن ذلك يدل على التشبيه وجيله بأن جمال للدوكات بالبصائر أكمل من جمال البصرات ولذة معرفتها أغلب على ذوى القاوب ومنهم أحمد بن غالب يعرف بغلام الحليل أنكر على الجنيد وعلى أبي الحسن النورى والجماعة حديث الحب والشوق والعشق حق أنسكر بعضهم مقام الرضا . وقال ليس إلا الصبر فأما الرضا فغير متصور وهذا كله كلام ناقص قاصر لم يطلع من مقامات الدَّين إلا على القشور فظن أنه لاوجود إلا للقشر فان الهسوسات وكل مايدخل في الحيال من طريق الدين قشر مجرد ووراءه اللب الطاوب فمن لم يصل من الجوز إلا إلى قشره يظن أن الجوز خشب كناه ويستحيل عنده خروج الدهن منه لامحالة وهو معذور ولكن عذره غير ممبول وقد قيل ؛

بحقق حبس النفس وصدق المجاهــدة وحبس النفس أله بحقق خونه وخونه بحقثي رجاءه ومجمع بالتوبة والزهدكل القامات والزهسد والتوبة إدا اجتمعامع صحة الإعان وعقوده وشروطه سوز هذه الثلاثة رابع بهتمامها وهو دوام الممللأن الأحوال السنينة ينكشف بعضها بهذه الثلاثة وتيسير بعضها متوقف على وجود الرابع وهو دوام العمل وكثير من الزهادالنحقين بالزهد الستقيمين في التوبة تخلفوا عن كثير من سنى الأحوال لتخلفهم

الأنس باقد لايحويه بطال وليس يدركه بالحول محتال والآنسون رجال كلهم نجب وكلهم صسفوة أله عمال ( بيان معنى الانبساظ والادلال الذي تثمره غلبة الأنس)

اعلم أن الأنس إذادام وغلب واستحكرو لميشوشه قلق الشوق ولمينغصه خوف التغير والحجاب فانهيشمر نوعا من الانبساط في الأقوال والأفعال والناجاة مع الله تعالىوقد يكون منسكر الصورة لما فيه من الجراءة وقلة الهيبة ولسكنه محتمل ممن أقبم فى مقَّام الأنس ومن لم يقم فى ذلك المقامويتشيهيهم في الفعل والكلام هلك به وأشرف على الـكفرومثالهمناجاة برخالاًسودالذيأمر الله تعالى كليمهموسي عليه السلام أن يسأله ليستستى لبني إسرائيل بعد أن قحطوا سبع سنين وخرج موسى عليهالسلام اليستسق لهم في سبعين ألفا فأوحى الله عز وجل إليـه كيف أستجيب لهم وقد أظلمت علمهمذنوبهم سر الرهم خبيثة يدءو نني على غير يقين ويأمنون مكرى ارجع إلى عبد من عبادى يقال له برخ قفال له غرج حتى أستجيب له فسأل عنه موسى عليه السلام فلم يعرف فبينها موسى ذات يوم يمشى في طريق إذا بعبد أسود قداستقبله بين عينيه تراب من أثر السجود في شملة قد عقدها على عنقه فعرفه موسى عليه السلام بنور الله عز وجل فسلم عليه وقال له مااسمك فقال اسمى برخ قال فأنت طلبتنا منذحين اخرج فاستسق لنا فخرج فقال في كلامه ماهذا من فعالك ولاهذا من حلمك وماالدي بدالك أنقصت علبك عيونك أم عاندت الرباح عن طاعتك أم نفد ماعدك أماشتد غضبك على الذنبين ألست كنت غفارا قبل خلق الحطائين خلقت الرحمة وأمرت بالعطف أمترينا أنك ممتنع أمتخشى الفوت فتعجل بالمعقوبة قال فمابرح حتى اخضلت بنو إسرائيل بالقطر وأنبت الله تعالى العشب في نصف يومحتى بلغ الركب قال فرجع وخ فاستقبله موسى عليه السلام فقال كيف رأيت حين خاصمت ربي كيف أنصفني فهم موسى عليه السلام به فأوحى الله تعالى إليه أن برخا يضحكني كليوم ثلاث مرات وعن الحسن قال احترقت أخصاص بالبصرة فبقى في وسطها خص لم يحترق وأبوموسى يومئذ أمير البصرة فأخبر بذلك فبعث إلى صاحب الحمس قال فأنى بشيخ فقال باشيخ مابال خصك لم محترق قال إن أقسمت على ر بي عز وجل أن لا يحرقه فقال أنوموسي رضي الله عنه إلى صمت رسول الله صلىالله عليهوسلم قول «بكون في أمني قوم شعثة ر ووسهم دنسة ثبا بهم لو أقسموا على الله لأبر هم (١٠) قال ووقع حريق بالبصرة جَاء أبوعبيدة الحواص فجعل يتخطى النار فقالله أمير البصرة انظر لا يحترق النار فقال إنى أقسمت على ربى عز وجل أن لا يحرقني بالنار قال فاعزم على النار أن تطفأ قال فعزم عليها فطفئت وكان أبو حفص يمشى ذات يوم فاستقبله رستاقي مدهوش فقال له أبوحفص ماأصا بكفقال ضلحمارى ولاأملك غيره قال فوقف أبوحفص وقال وعزتك لاأخطو خطوة مالمتردعليه حمارهقال فظهر حماره فيالوقت ومرآ أبوحفص رحمه الله . فهذا وأمثاله بجرى لذوى الأنس وليس لفيرهمأن يتشبههم قال الجنيدر حمه الله أهل الأنس يقولون في كلامهم ومناجاتهم في خلواتهم أشياء هي كفرعندالعامة. وقال مرة لوحميا العموم لمكفروهم وهم يجدون الزيد في أحوالهم بذلك وذلك يحتمل مهمو يليق بهمو إليهأشارالقائل: قوم تخالجهم زهو بسيدهم والعبد يزهو على مقدار مولاه

تاهوا برؤیت، عماسواه له یاحسن رؤیتهم فی عزیما تاهوا ولاتستبعدون رضاه عن العبد بما یخفب به علی غیره مهما اختلف مقامهما فنی القرآن تنبیهات علی (۱) حدیث الحسن عن آبی موسی یکون فی أمتی قوم شعثة رءوسهم دنسة ثبا بهم لوأقسموا علیالله

لَأْرَهُمْ ، انْ أَبِي الدِّنيا في كتاب الأولياء وفيه انقطاع وجهالة -

عن هذا الرابع ولا يراد الرهد في الدنيا إلا لكمال الفراغ المستمان به على إدامة العمل ته تعالى والعمل قه أن يكون العبد لازال ذاكرا أوتاليا أو مصليا أومراقبا لايشفله عن هذه إلا واجب شرعى أومهم لابد منه طبيعي فاذا استولى العمل القلبي على القلب مع وجود الشفل الذي أداه إليه حكم الشرع لايفستر باطنيه عن العمل فاذا كان مع الزهد والتقوى متمسكا بدوام العمل فقسد أكل الفضلوما آلي جهـــدا في العبودية

هذه العانى لوفطنت وفهمت فجميع قصص القرآن تنبيهات لأولى البصائروالأبصارحتي ينظروا إلها بعين الاعتبار فأنما هي عند ذوى الاعتبار من الأسماء . فأول القصص قسة آدم عليه السلام وإبليس أماتراهما كيف اشتركا في اسم للعصية والمخالفة ثم تباينا في الاجتباء والعصمة . أما إبليس فأبلس عن رحمته . وقيل إنه من البعدين . وأما آدم عليه السلام فقيل فيه \_ وعصى آدم ربه فنوى ثم اجتباء ربه فتاب عليه وهدى ـ وقد عاتب الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الاعراض عن عبد والاقبال على عبد وهما في العبودية سيان والكن في الحال مختلفان ، فقال \_ وأما من جاءك يسمى وهو يخشى فأنت عنه تلهى \_ وقال في الآخر \_ أما من استغنى فأنت له "تسدى" \_ وكذلك أمره بالقمود مع طائفة ، قتال عز وجلّ ـ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم ــ وأمر. بالإعراض عن غيرهم ، فقال ــ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عهم - حتى قال ـ فلاتقعد بعد الذكرى مع القوم الطالمين ـ وقال تعالى ـ واصبر نفسك مع الذين يدعون ومهم بالنداة والعثيُّ ـ فكذا الانبساط والإدلال عتمل من بعض العباد دون بعض ، فمن انبساط الأنس قول موسى عليه السلام .. إن هي إلافتِنتك تضلُّ بها من تشاء وتهدى من تشاء ـ وقوله في التعليل والاعتذار لما قيل له ـ اذهب إلى فرعون ـ فقال ـ ولهم علىّ ذنب ــ وقوله ــ إنى أخاف أن يكذبون ويشيق صدرى ولاينطلق كسانى ــ وقوله ــ إننا تخاف أن يفرط علينا أوأن يطغى ـ وهذا من غير موسى عليه السلام من سوء الأدب لأن الذى أقيم مقام الأنس يلاطف ويحتمل ولم يحتمل ليونس عليه السلام مادون هذا 11 أقيم مقام القبض والهيبة ضوقب بالسجن في بطن الحوت في ظامات ثلاث ونودى عليه إلى يوم القيامة \_ لولا أن تداركه نِمنة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ... قال الحسن العراء هو القيامة ، ونهي نيينا صلى الله عليه وسلم أن يتمندى به . وقيل له \_ فاصبر لحسكم ربك ولانكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم ــ وهذه الاختلافات بعضها لاختلاف الأحوال والقامات وبعضها لما سبق في الأزل من التفاضل والتفاوت في القسمة بين العباد ، وقد قال نعالي ــ ولقد فضلنا بعض الندين على بعض \_ وقد قال \_ منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات \_ فكان عيسى عليه السلام من الفضلين ولإدلاله سلم على نفسه ، فقال ـ والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبث حيا \_ وهذا انبساط منه لما شاهد من اللطف في مقام الأنس . وأماعِي بن زكريا عليه السلام فانه أقيم مقام الهيبة والحياء فلم ينطق حتى أثنى عليه خالقه ، فقال \_ وسلام عليه \_ وانظر كيف احتمل لإخوة بوسف مافعلوه يبوسف . وقد قال بعض العلماء : قد عددت من أوَّل قوله تعالى \_ إذقالوا لبوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا \_ إلى رأس العشرين من أخبار. تعالى عن زهدهم فيه نيفا وأربعين خطيئة بسفها أكبر من جس وقد بجتمع فى الكامة الواحدة الثلاث والأربع فنفر لهم وعفا عنهم ولم يحتمل العزير في مسألة واحدة سأل عنها في القدر حتى قيل محيمين ديو آن النبوة وكذلك كان بلعام بن باعوراء من أكر العلماء فأكل الدنيا بالدين فلم محتمل له ذلك . وكان آصف من للسرفين وكانت محسيته في الجوارح فعفا عنه نقد روى أن الله تعالى أوحى إلى سلمان عليه السلام يارأس العابدين وياابن محجة الزاهدين إلى كم يسميني ابن خالتك آصف وأنا أحلم عليه مرة بعد مرة فوعزتي وجلالي لئن أخذته عصفة من سفاني عليه لأتركنه مثلة لمن معه ونكالا لمن ببعيه . يفا دخل آصف على سلمان عليه السلام أخبره بما أوحى الله تعالى إليه فخرج حتى علا

فال أبوبكر الوراق: من خرج من قالب العبودية صنسع به ما يسنع بالأبق . وسئل سهل بن عبد الله التستري :أيمنزلة إذا قام العبديها قاممقام البودية قال إذا ترك التدبير والاختيارفاذا تحقق العبسد بالتبوبة والزهد ودوامالعمل فمه يشغله وقته الحاضر عن وقعه الآبي ويصل إلى مقام ترك التدبير والاختيار تميصل إلى أن علك الاختيار ، فيكون اختيار. مىن اختيار الهتمالياتروال هواه ووقور علب وانقطاع مادة الجهدل عن باطنه . قال محمى النمعاذ: الرارى مادام

كثيبا من رمل ثم رفع رأمه ويديه نحو الساء وقال إلمي وسيدى أنت أنت وأنا أنا فكيف أتوب إن لم تتب على وكيف أستعم إن لم تعممني لأعودن فأوحى الله تعالى إليه صدقتيا آصفأنتأنتُ وأنا أنا استقبل التوبة وقد تبت عليك وأنا التواب الرحيم ، وهذا كلام مدل به عليه وهارب منه إليه وناظر به إليه ، وفي الحبر ﴿ إِن اللهُ تَعَالَى أُوحَى إِلَى عِبدَ تَدَارَكُ بِعِدَانَ كَانَأْشَفِي طَى الْحَلَمَةُ كُمّ من ذنب واجهتني به غفرته لك قد أهاكت في دونه أمة من الأمر ۽ فهذه سنة الله تعالى في عباده التفضيل والتقديم والتأخير على ماسبقت به للشيئة الأزلية وهذه القسمس وردت فى القرآن لتعرف بها سنة الله في عباده الدن خلوا من قبل فما في القرآن شي وإلا وهو هدى ونور وتعرف من المهتمالي إلى خلقه فتارة يتعرف إليهم بالتقديس فيقول ــ قل هو الله أحد الله الصمد لم يله. ولم يولد ولمبكن له كفوا أحد ــ وتارة يتعرف إليم بسفات جلاله فيقول ــالملك القدوسالسلام للؤمن للهيمن العزيز الجبار التكبرــ وتارة ينعرف إليهم في أضاله الحتوفةوالمرجوة فينلو عليهم سنته في أعدائه وفي أنبيائه فيقول ـ ألم تركيف خيل ربك بعاد إدمذاتالعبادـ ألم تركيف خيل وبك بأحمابالفيل-ولايعدو القرآن هذه الأقسام الثلاثة وهي الارشاد إلى معرفة ذات الله وتقديسه أومعرفة صفاته وأسمائه أومعرفة أضله وسنته مع عباده ، ولما اعتملت سورة الاخلاص مل أحد هذه الأقسام الثلاثة وهوالتقديس وازنها رسول أنه صلى المعليموسل بثلث القرآن فقال «من قرأسورة الاخلاص تقدقر أثلث القرآن (١١) ع لأن منتهى التقديس أن يكون واحدا في ثلاثة أمور : لا يكون حاصلا منه من هو نظير وشهه ودل عليه قوله علم يلا ولا يكون حاصلا ممن هو نظيره وشبه ودل عليه توله ولم يولسولا يكون في درجته وإن لم يكن أصلا له ولا قرعا من هو مثله ودل عليه قوله \_ ولم يكن له كفوا أحد \_ ويجمع جميع ذلك قوله تعالى .. قل هو الله أحد .. وجملته نفصيل قول لا إله إلا الله فهذه أسر ار القرآن ولا تتناهى أمثال هذه الأسرار في القرآن ـ ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مين ـ والدلك قال ان مسودر ضي الدعنه نوروا القرآن والتمسوا غرائبه ففيه علم الأولمين والآخرين وهوكما قال ولا يسرفه إلامن طال في آحاد كماته فسكره وصفا له فهمه حتى تشهد له كل كلة منه بأنه كلام جبار قاهر ملبك قادر وأنه خارجعن حد استطاعة البشر وأكثر أسرار القرآن معبأة في طي القصصوالأخبارفكن حريصاطي استنباطها لينكشف لك فيه من العجائب ما تستحقر معه العلوم الزخرفة الحارجة عنه فهذاما أردناذ كرممن منى الأنس والانبساط الذي هو عُرته وبيان تفاوت عباد الله فيه والله سبحانه وتعالى أعلم . ( القول في معنى الرضا بقضاء الله وحقيقته وما ورد في فضيلته )

اعلم أن الرضائمة من تمار الحبة وهو من أطى مقامات القربين وحقيقته عامضة على الأكثرين وما يدخل عليه من التشابه والابهام غير منكشف إلا لمن علمه الله تعلى التأويل وفهمه وققهه في الدين ققد أنكر منكرون تصور الرضا بما يخالف الهوى ثم قالوا إن أمكن الرضابكل شىء لأنه فضل الله فينبغى أن برضى بالكفروالماصى والمحدع بذلك قوم فرأ والرضابالفجور والفسوق وترك الاعتراض والانكار من باب التسليم تقضاء لملة تعالى ، ولو انكشفت هذه الأسرار لمن انتصر على سماع ظواهر الشيرع لما دعا رسول الله صلى الله على وهم المراس حيث قال واللهم ققه في الدين وعلمه التأويل (٢٠) ه

(١) حديث من قرأ سورة الإلملاص فقد قرأ ثلث القرآن أحمد من حديث أبى بن كب باسناد صحيح ورواه البخارى من حديث أبى سعيد ومسلم من حديث أبى الدرداء نحوه (٢) حديث دعائه لابن عباس اللهم فقهه فى الدين وعلمه التأويل متفق عليه دون قوله وعلمه التأويل ورواه أحمد بهفه الزيادة وتقدم فى العلم .

العبد يتعرف يقالدله لأغتر ولاشكن مع اختيارك حتى تعرف ظذا عرف وصارعارةا يقال له إن شئت اختر وإن عثت لأغـنر لأنك إن اخترت فباختيارنا اخترت وإن تركت الاختيار فباختيارنا تركت الاختيار فائك بنافى الاختيار وفي ترك الاختيار والعبسد لابتحقق بهسذا المقام العالى والحال العزيز الذي هو الفاية والنباية وهوأن علكالاختيار بعد ترك التبديير والخروجمن الاختيار الأرسة الق ذكرناها لأن ترك التدسر فناء وتمليسك التسدير

فلنبدأ ببيان فضيلة الرضائم محكايات أحوال الراضين ثم نذكر حقيقةالرضاوكيفية تصوره فيما يخالف الهوى ثم نذكر مايظن أنه من تميام الرضا وليس منه كترك الدعاء والسكوت على العاصي . ( بيان فضيلة الرضا )

أما من الآيات فقوله تعالى \_ رضى الله عنهم ورضوا عنه \_ وقد قال تعالى \_ هل جزاءالإحسان إلا الإحسان ـ ومنتهى الإحسان رضا الله عن عبده وهو ثواب رضا العبد عن الله تعالى وقال تعالى ـ ومــاكن طبية في جنات عِدن ورضوان من الله أكبر ــ ققد رفع الله الرضا فوق جنات عدن كما رفع ذكره فوق الصلاة حيث قال ــ إن الصلاة تنهى عن الفحشاءوالمنكرولذكراللهأكبر\_فكما أن مشاهدة للذكور في الصلاة أكر من الصلاة فرضوان رب الجنة أطي من الجنة بل هوغاية مطلب سكان الجنان ، وفي الحديث ﴿ إِنْ اللهِ تَعَلَى لِنَحْلِي اللَّمُومَنِينَ فِقُولُ سَاوِي فِيقُولُونُ رَضَاكُ عِ (١) فَسُوَّاهُم الرضا بعد النظر نهاية التفضيل . وأما رضا العبد فسنذكر حقيقتهوأمارضواناڤةتعالىعنالعبدفهو بمنى آخر يقرب مما ذكرناه في حب الله للعبد ولا مجوز أن يكشف عن حقيقته إذ تقصر أفهام الحلق عن دركه ومن يقوى عليه فيستقل بادراكه من نفسه . وهلى الجلةفلار تبةفوق النظر إليه فأنم اسألوه الرضا لأنه سبب دوام النظر فسكأنهم رأوه فاية الغابات وأقصىالأمانىلماظفروابنعمالنظرفلماأمروا بالسؤال لم يسألوا إلا دوامه وعلموا أن الرضا هوسيب دوامر فع الحجاب وقال اقه تعالى سوله بنامزيد قال بعض الفسرين فيه يأتي أهل الجنة في وقت الزيد ثلاث تحف من عندربالعالمين: إحداهاهدية من عند الله تمالي ليس عندهم في الجنان مثلها فذلك قوله تمالي \_ فلا تعلم نفس ماأخني لهم من قرة أعين \_ والثانية السلام عليهم من ربهم فيزيد ذلك على الحدية فشلا وهو قوله تعالى \_ سلامقو لامن رب رحيم .. والتالثة يقول الله تعالى : إنى عنكم راض . فيكون ذلك أفضل من الحدية والتسليم فذلك قوله تعالى ـ ورسوان من الله أ كر ـ أى من النعم الني هم فيه فهذا فضل رضا المتعالى وهو عمرة رضا العبد . وأما من الأخبار فقد روى ﴿ أَنَ النِّي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَالُ طَائِفَةَ مِنْ أَحَاهُما أَنتُم تَقَالُوا مؤمنون فقال ماعلامة إيمانكم فقالوا فصير على البلاء ونشكر عِند الرخاء وترضى بمواقع القضاء فقال مؤمنون ورب الكعبة (٢٦) ، وفي خبر آخر أنه قال ﴿ حَكَمَا مَعْلُما وَكَادُوا مِنْ فَقَهُمُ أَنْ يَكُونُو أَنْسِياء (٢٦) ، وفي الخبر ﴿ طُولَى لَمْنَ هَدَى لِلْإِسْلَامُ وَكَانَ رَزَّتُهُ كَفَاهَا وَرَضَى بِهُ (٤) ﴿ وَقَالَ مِلْكُمْ وَمِنْ رَضَّى مِنْ اللَّهُ تعالى بالفليل من الرزق رضى الله تعالى منه بالفليل من العمل (٠٠) ، وقال أيضا وإذا أحسالة تعالى عبدا ابتلاه فان صبر اجتباه فان رضى اصطفاه ، وقال أيضا ﴿إذا كان يوم القيامة أنبت الله تعالى لطائفة من أمنى أجنحة فيطيرون من قبورهم إلى الجنان يسرحون فيهاويتنعمون فيها كيفشاءوافتقول لهم (١) حديث إن الله يتجلى للمؤمنين فيقول ساوني فيقولون رضالة البرار والطبر الى في الأوسط من حدث أنس في حديث طويل بسند فيه لبن وفيه فيتجلي لهم يقول أنا الذي صدقتكم وعدى وأتممت عليكم نعمق وهذا عمل إكرامي فسلوني فيسألونه الرضا الحديث ورواهأبو يحلىبلفظتم يقول ماذاتريدون فيقولون رضاك الحديث ورجاله رجال الصحيح (٧) حديث سأل طائفة من أصحابه ماأنتم فقالوا مؤمنون فقال ماعلامة إيمـانكم الحديث تقدم (٣) حديث أنه قال في حديث آخر حكماءعلماءكادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء تقدم أيضا (٤) حديث طوبى لمن هدى للإسلاموكان,رزقه كفافاورضي به الترمذي من حديث فضالة بن عبيد بلفظ وقنع وقال صبيح وقد تقدم (٥) حديث من رضي من الله بالفليل من الرزق رخي منه بالقليل من العمل رويناه في أمالي الهاملي باسنادضعيف من حديث طى بن أبي طالب ومن طويق الحاملي رواه أبو منصور الديلي في مسند القردوس .

والاختيار من الله تعالى لعبده ورده إلى الاختيار تصرف بالحق وهو مقام البقاء وهو الانسلاخ عن وجود كان بالعبد إلى وجود يسير بالحق وهذا العبد مايق عليه من الاعوجاج ذرةواستقام ظاهره وباطنبه في العبودية وعمر العبلم والعملظاهره وباطنه وتوطن حضرةالقرب بنفس بين بدى الله عز وجل منمسكة بالاستسكانة والافتقار متحققة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم و لاتكلني إلى نفسي طرفة عين فأهلكولا إلى أحد من خلفك فأمنيم اكلاني كلاءة

الوليد ولأغل عني. [ الباب الستون : في ذكر إشارات المشايخ في القامات ُمِلِي الترنيب قولهم في التوبة قال رويم معنى التوبة أن يتوب من التوبة قبل. معناه قول رابعسة أستغفر األه العسظم من قلة صدقى فيقولي أستغفر الله . وسئل الحسن المغازلي عن التوبة ، فقال تسألني . عن تولة الإنابة أو عن توبة الاستجبة فقال الدائل ما توبة الانابة ١ فقال: أن تخاف من الله عز وجل من أجل قدرته عليك. قال فما نوبة الاستجابة .

الملائكة هل رأيتم الحساب فيقولون مارأينا حسابا فتقول لهم هل جزتم الصراط فيقولون مارأينا صراطا فتقول لهم هل رأيتم جهنم فيقولون مارأينا شبئا فتقول لللائكة من أمة منأنتم افيقولون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فتقول ناشدناكم الله حدثونا ماكانت أعمالكي في الدنيا فيقولون خصلتان كانتا فينا فبلفنا هذه اللزلة بفضل رحمة الله فيقولون وماها ؟ فيقولون : كنا إذا خلونا نستحي أن نعميه ونرضى باليسير بمسا قسم لنا فتقول اللائكة يحق لسكم هذا (١)» وقال صلى الله عليه وسلم «يامعشر الفقراء أعطوا الله الرضا من قلوبكم تظفروا بثواب فقركم وإلافلا (٢٠). . وفى أحبار موسى عليه السلام إن بني إسرائيل قالوا له سل لنا ربك أمما إذا عن فعلناه يرضي به عنا فقال موسى عليه السلام : إلهي قدصمت ماقالوا فقال ياموسي قل لهم يرضون عني حتى أرضى عنهم ، ويسهد لهذا ماروى عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال «من أحب أن يعلم ماله عند الله عز وجل فلينظر مالله عز وجل عنده فإن الله تبارك وتعالى ينزل العبد منه حيث أنزله العبد من نفسه (٢٠) وفي أخبار داود عليه السلام مالأوليائي والهم بالدنيا إن الهم يذهب حلاوة مناجاتي من قلومهم . باداود إن محبق من أوليائي أن بكونوا روحانيين لاينتمون . وروى أن موسى عليه السلام قال يارب دلني على أمر فيه رضاك حتى أعمله فأوحى الله تعالى إليه : إن رضاى في كرهك وأنت لاتصير على ماتكره . قال بارب دلني عليه ، قال فان رضاي في رضاك بقضائي . وفي مناجاة موسى عليه السلام أي رب أيّ خلقك أحب إليك ؟ قال من إذا أخذت منه الهبوب سالمني قال فأَىَّ خَلَقْكَ أَنْتَ عَلَيْهِ سَاخَطَ . قال مَنْ يَسْتَخْيِرْنَى فَى الأَمْرِ فَاذَا قَضَيْتَ لَهُ سَخَطَ قَضَانَى . وقدروى ماهو أشد من ذلك وهو أن الله تعالى قال ﴿أنا الله لاإله إلاأنا من لم يصبر على بلاني ولم يشكر نعما أن ولم يرض بقضائي فليتخذ ربا سواي (٤) ومثله في الشدة قوله تعالى فيا أخبر عنه نبينا صلى الله عليهُ وسلم أنه قال وقال الله تعالى قدرت القادير ودبرت التدبير وأحكمت الصنع ، فمن رضى فله الرضا مني حتى يلقاني ومن سخط فله السخط مني حتى يلقاني (٥) وفي الحبر الشهور a يقول الله تعالى خلقت الحير والشر فطوى لمن خلقته للخبر وأجريت الحير على يديه وويل لمن خلقته للشر وأجريت الشر على يديه وويل ثم ويل لمن قال لم وكيف ٢٠٠٥ وفى الأخبار السالفة أن نبيا من الأنبياء شكا إلى الله عز وجل الجوع والفقر والقمل عشر سنين فما أحبب إلى ماأراد ثم أوحى الله تعالى إليه كم تشكوا هكذاكان بدؤك عندى في أم الكتاب قبل أن أخلق السموات والأرض (١) حديث إذا كان يوم القيامة أنبت الله لطائفة من أمق أجنحة فيطيرون من قبورهم إلى الجنان يسرحون فها رواه ابن حبان في الضعفاء وأبوعبدالرحمن السلمي من حديث أنس مع اختلاف ، وفيه حميد بن على القيسي ساقط هالك والحديث منسكر مخالف للقرآن ، وللا حاديث الصحيحة في الورود وغير. (٧) حدث أعطوا الله الرصا من قلوبكم تظفروا بثواب فقركم وإلا فلا تقدم (٣) حدث من أحب أن يعلم ماله عند الله فلينظر مالله عنده الحديث الحاكم من حديث جابر وصححه بالفظ منزلته ومنزلة الله (٤) حديث قال الله أناالله لاإله إلاأنا من لم يصبر على بلاثى الحديث الطبراني في السكبير وابن حبان في النعفاءمن حديث اليهندالداري مقتصر اعلى قوله من لربرض بقضائي ويصير على بلائي فليلتمس ربا سواي وإسناده ضعيف (٥) حديث قالىالله تعالى قدرتالمقاديرودبرت النديير وأحكت الصنع فمن رضي فله الرضاالحديث لرأجده بهذا اللفظ وللطبراني في الأوسط من حديث أبي أمامة خلق الله الحلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النهين الحديث وإسناده ضعيف(٦)حديث يقول الله خلقت الحير والنسر فطوى لمن خلقته للخبر وأجريت الحير على يديه الحديث ابنشاهين في شرح

وهكذا سبق لك من وهكذا نضيت علبك قبل أن أخلق الدنيا أفتريد أن أعيد خلق الدنيا من أجلك أم تربد أن أبدل ماقدرته عليك فيكون مانحب فوق ماأحب ويكون ماتريد فوق ماأريد وعزنَى وجلالي لأن تلجلج هذا في صدرك مرَّة أخرى لأعونك من ديوان النبوَّة. وروى أن آدم عليه السلام كان بعش أولامه السفار يصمدون على بدنه ويتزلون مجل أحدهم رجله على أضلاعه كيئة الدرج فيصعد إلى رأسه ثم يُنزل على أضلاعه كذاك وهو مطرق إلى الأرض لاينطق ولايرخ رأسه ، قتال 4 بعش وامه باأبت ؛ أماثرى سايسنع هذا بك لونهيته عن هذا قال بابن : إن رأيت مالم ثروا ، وعلمت مالم تسلموا إنى خركت حركة واحدة فأهبطت من دار السكرامة إلى دار الهوان ومن دار النعم إلى دار الشقاء فأخاف أن أعرك أحرى فصيني مالاأعلم. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه وخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين فما قال لي اشي فعلته لم فعلته ولالتي لم أضله لم لافعلته ولاقال في شي كان لينه لم يكن ولاني شي لم يكن ليته كان وكان إذا خاصمني مخاصم من أهله يقول دعوه لوقضي شي للكان (١) . ويروى أن الله تمالي أوحي إلى داود عليه السلام : بإداود إنك تريد وأربد وإنما بكون ماأريد فإن سلمت لما أزيد كفيتك ماتريد، وإن لم تسلم لمسا أزيد أتعبتك فها تريد ثم لايكون إلاماأزيد. [ وأما الآثار ] فقد قال ابن عباس رضى الله عنهما : أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يُحمدون الله تمالى ملى كل حال . وقال عمرين عبد العزيز مابغي لى سرور إلانى مواقع القدر . وقبل له ماتشتهى ، فقال مايقضى الله تعالى . وقال ميمون بن مهران من لم يرض بالقضاء فليس لحُقه دواء . وقال الفضيل : إن لم تسبر على تقدير الله لم تصبر على تقدير تفسك . وقال عبد العزيز ان أي رواد : ليس الشأن في أكل خر الشعير والحل ولافي ليس المسوف والشعر ولسكن الشأن فى الزَمَنَا عَنِ اللَّهِ عَزِ وَجِلَ . وقال عبدالله بن مسعود : لأن ألحس جرة أحرقت ماأحرقتو أبقت ماأ بفت أحب إلى من أن أقول فني كان ليته لم يكن أوادى لم يكن ليته كان . ونظر رجل إلى قرحة في رجل محمد بن واسع ، فقال إلى لأرحمك من هذه القرحة ، فقال : إلى لأشكرها منذ خرجت إذ لم تخرج في عيني . وروى في الاسرائيليات أن عابدا عبد الله دهرا طويلا فأرى في النام فلانة الراعية رفيقتك في الجنة فسأل عنها إلى أن وجدها فاستضافها ثلاثا لينظر إلى عملها فسكان يبيت قاءًما وتبيت نائمة ويظل صائما وتظل مفطرة ، فقال أمالك عمل غير مارأيت ، فقالت ماهو والله إلامار أيت لاأعرف غيره فلم يزل يقول تذكرى حتى قالت خصيلة واحدة هي في إن كنت في ـ هدة لم أتمن أن أكون في رخاء وإن كنت في مرض لم أتمن أن أكون في صة وإن كنت في الشمس لم أعن أن أكون في الظل فوضع العابد بده على رأسه وقال أهذه خصيلة هذه والله خسلة عظيمة يعجز عنها العباد . وعن بعض السلف إن الله تعالى إذا قضى في الساء قضاء أحب من أهل الأرض أن يرمنوا بقضائه . وقال أيوالدرداء ندوة الاعان الصير للحكم والرضا بالقدر .وقال عمر رضي الله عنه ماأبالي على أي حال أصبحت وأمسات من شدةأورخاء.وقَال\النوري،وماعند رابعة: اللهمارض عنى فقالت أماتستحى من الله أن تسأله الرضا وأنت عنه غير راض فقال أستغفر الله فقال جمفر إن سلمان الضبمي فمن يكون العبد راضيا عن الله تعالى قالت إذاكان سروره بالمصيبة مثل سروره بالنعمة . وكان الفضيل يقول إذا استوى عنده المنع والعطاء فقد رضيعن الله تعالى.وقال أحمدين أبي الحوارى قال أبوسلمان الداراني إن الله عزوجل من كرمة قدرضي من عبيده بمارضي العبيد من مواليهم السنة عن أنى أمامة باسناد صعيف (١) حديث أنس خدمت الني صلى الله عليه وسلمِ فحماقال لي لشي \* فعلته لم فعلته الحديث منفق عليه وقد تقدم.

قال أن تستحي من الله لقسربه منسك وهــذا الدى ذكره من توبة الاستحابة إذا تحقق العبد مها رعا تاب في مسلاته 'من کل خاطر بلم به ' سمسوى الله تعالى ويستغفر اأته منسه وهذه توبة الاستجابة لازمة لبواطن أهل القرب كا قيدل وجودك ذنب لايقاس به ذنب . قال دوالنون توبة العـــوام من الذنوب ، وتوبة الحواص من النفلة ، وتوبة الأنباء من رؤية عجره عن بلوغ ماناله غميرهم. مشل أبو عمسد سهل عن الرجسل

قلت وكيف ذاك قال أليس مراد العبد من الحلق أن يرضى عنه مولاه قلت نعم قال فان عبة تتمن عبيده أن يرضوا عنه . وقال سهل حظ العبيد من اليقين على قدر حظهم من الرضا وحظهم من الرضا على قدر عيشهم مع الله عز وجل وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّ اللهُ عَرْ وَجِلَ بِحَكَمَتُهُ وجلاله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين وجعل الغم والحزن في الشك والسخط (١) ﴾ . . ( يبان حقيقة الرضا وتصوره فها غالف الموى )

اعلم أن من قال ليس فيا يخالف الهوى وأنواع البلاء إلا الصبر فأما الرضا فلا يتصور فاعدا أي من ناحية إنكار الهبة فأما إذا ثبت تصور الحب لله تعالى واستغراق الهم به فلا يحنى أن الحب يورث الرضا بأفعال الحبيب ويكون ذلك من وجهين : أحدها أن يبطل الاحساس بالألم حتى يجرى عليه المؤلم ولا يحس وتصببه جراحة ولا يدرك ألمهما ومثاله الرجل الحارب فانه في حال غضبه أو فيحال خُوفَه قد تصيبه جراحة وهو لايحس بها حق إذا رأى الدم استدل به على الجراحة بل الذي يُعدوفى شغل قريب قد تسييه هوكة في قدمه ولا يحس بألم ذلك لشغل قليه بل الذي بحجمأو علق رأسه عديدة كالة يتألم به فان كان مشغول القلب بمهم من مهماته فرغ المزين والحجام وهو لايشعر به وكل ذلك لأن القلب إذا صار مستغرة بأمر من الأمور مستوفى به لم يدرك ماعداه فكذلك العاشق الستغرق الهم بمشاهدة معشوقه أو بحبه قد يسبيه ما كان يتألم به أو يغتم له لولا عشقه ثم لايدرك غمه وألمه لفرطُ استبلاء الحب على قلبه هــذا إذا أصابه من غير حبيبه فـكيف إذا أصابه من حبيبه وشغل القلب بالحب والعشق من أعظم الشواغل وإذا تصور هذا في ألم يسير بسبب حب خفيف تصور في الألم العظيم بالحب العظيم فان الحب أيضًا يتصور تضاعفه في الفوة كما يتصور تضاعف الألم وكما يقوى حب الصور الجيلة المدركة محاسة البصر فكذا يقوى حب الصور الجيلة الباطنةالدركة بنور البصيرة وجمال حضرة الربوبية وجلالهما لايقاس به حمال ولا جلال فمن ينسكشف له شيء منه نقد يهره عيث يدهش وينشي عليسه فلا عِس بما عرى عليه . فقد روى أن امرأة فتم الوصلي عَرْتَ فَانقَطَعَ ظَفَرِهَا فَضَحَكَتَ فَقَيلَ لَهَمَا أَمَا تَجِدِينَ الوجعِ ٢ فقالتَ إِنْ لَذَةَ ثُوابِهِ أَزالتَ عَنْ قَلَي مرارة وجمه ، وكان سهل رحمه الله تعالى به علة يعالج غيره منها ولا يعالج نفسه فقيل له في ذلك فقال يادوست ضرب الحبيب لايوجع . وأما الوجه الناني فهو أن مجس به ويدرك ألمه ولكن يكون راضيا به بل راغبا فيه مريدا له أعنى بعقله وإنكان كارها بطبعه كالذى يلتمس من الفصاد الفصد والحجامة فانه يدرك ألم ذلك إلا أنه راض به وراغب فيه ومتقلد من الفصاد به منة بفعله فهذا حال الراضي بما يجرى عليه من الألم وكذلك كل من يسافر في طلب الربح يدرك مشقة السفر ولسكن حبه لثمرة سفره طيب عنده مشفة السفر وجعله راضيا بها ومهما أصآبه بلية من الله تعالى وكان له يِّمَين بأن ثوابه الذي ادخر له فوق مافاته رضي به ورغب فيه وأحبه وشكر الله عليه هذا إن كان يلاحظ الثواب والاحسان الذي يجازي به عليه وبجوز أن يغلب الحب محبث يكون حظ الحب في مواد عبوبه ورضاء لا لمني آخر وراءه فيكون مراد حبيبه ورضاء يجو باعنده ومطاوباوكل ذلك موجود في الشاهدات في حب الحلق وقد تواصفها المتواصفون في نظمهمونثرهمولامهي إلاملاحظة جمال الصورة الظاهرة بالبصر فان نظرإلى الجمال فساهو إلاجلدو لحمو دممشحون بالأقدار والأخباث **جايته من نطقة ملمرة** ونهايته جيفة قلمرة وهو فعا بين ذلك يحمل العذرة وإن نظر إلى المدرك (١) حديث إن الله عكمته وجلاله جسل الروح والفرح في الرضا الحديث الطبراني من حديث ابن مسعود إلا أنه قال بقسطه وقد تقدم .

يتدوب من الثيء ويتركه ثم غطر ذلك الشوء بقلبه أو براه أو يسمع به فيجيد حلاوته فقال الحلاوة طبع البشرية ولابد من الطبع وليس له حيلة إلا أن يرفع قلبه إلى مبولاه بالشحكوي وينكره بقلبه وبازم تفسه الانكار ولا يفارقه ويدعو الله أن ينسيه ذلك ويشغله بنسيره من ذكره وطاءته قالوإن غفل عن الانكار طرفة عين أخاف عليه أن لايسلم وتعمل الحلاوة في قلبه ولبكن مع وجدان الحلاوة يلزم قلبه الانكار ومحزن فائه لايضره . وهذا

للجال فهي العين الحسيسة التي تغلط فها ترى كثيرا فترى الصغير كبيرا والكبير صغيراوالبعيد قريبا والقبيح جيلا فاذا تصور استيلاء هذا الحب فمن أين يستحيل ذلك في حب الجمال الأزلى الأبدى الذى لا منتهى لكماله الدرك بعين البصيرة التي لاينتربها الفلط ولا يدور بها الوت بلتبتي بعدالموت حية عند الله فرحة برزق الله تعالى مستفيدة بالموت مزيد تنبيه واستكشاف فهذا أمر واضح من حيث النظر بعين الاعتبار ويشهد للدلك الوجود وحكايات أحوال الهبين وأقوالهم فقسد قال شقيق البلخي من يرى ثواب الشدة لايشتهي الهرج منها . وقال الجنيد سألت سريا السقطي هل مجد الهد. ألم البلاء ؟ قال لا قلت وإن ضرب بالسيف قال نعم وإن ضرب بالسيف سبعين ضربة ضربة على ضربة. وقال بعضهم أحببت كل شيء عبه حتى لو أحب النار أحببت دخول النار -وقال بشر بن الحرث مررت برجل وقد ضرب ألف سوط في شرقية بغداد ولم يشكام ثم حمل إلى الحبس فتبعته فقلت له لم ضربت ؟ فقال لأنى عاشق فقلت له ولم سكت ؟ قال لأن معشوق كان بحذائى بنظر إلى فقلت فلو نظرت إلى المشوق الأكبر قال فزعق زعقة خر مينا . وقال بحى بن معاذ الرازي رحمه الله تعالى إذا نظر أهل الجنة إلى الله تعالى ذهبت عيونهم في قلوبهم من لذة النظر إلى الله تعالى تمانمائة سنة لاترجع إليهم فما ظنك بقلوب وقعت بين جماله وجلاله إذا لاحظت جلاله هابت وإذا لاحظت جماله تاهت. وقال بشر قصدت عبادان في بدايتي فاذا برجل أعمى مجذوم مجنون قد صرع والنمل يأكل لحمه فرفعت رأسه فوضعته في. حجرى وأنا أردد الكلام فلما أفاق قال من هذا الفضولي الذي يدخل بيني وبين ربي لو قطعني إربا إربا ماازددت له إلا حبا .قال بشر فما رأيت بعد ذلك نقمة بين عبد وبين ربه فأنسكرتها . قال أبو عمرو محمد بن الأشعث إن أهل مصر مكثوا أربعة أشهر لم يكن لهم غذاء إلا النظر إلى وجه يوسف الصديق عليه السلام كانوا إذا جاعوا نظروا إلى وجهه فشفلهم جماله عن الاحساس بألم الجوع بل في القرآن،اهوأ بلغ من ذلك قطع النسوة أيديهن لاستهتارهن بملاحظة حماله حتى ما أحسسن بذلك . وقال سعيد بن عجيرأيت البصرة في خان عطاء بن مسلم شابا وفي يده مدية وهو ينادى بأعلى صوته والناس-ولهوهويقول:

يوم الفراق من القيامة أطول والموت من ألم النفرق أجمل قالواالرحيل قلت ليت براحل اكن مهجى التي تترحمل

ثم بقر بالمدية بطنه وخر ميتا فسألت عنه وعن أمره فقيل لى آنه كان يهوى فتى أبعض اللوك حجب عنه يوما واحدا ويروى أن يونس عليه السلام قال لجبريل دلى على أعبد أهل الأرض فدله على رجل قد قطع الجذام يديه ورجليه وذهب بيصره قسمه وهو يقول: إلهى متعنى بهما ماشت أنت وسلبتني ماشت أنت وآبقيت لى فيك الأمل يابر ياوصول. ويروى عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه اشتكى له ابن فاشتد وجده عليه حتى قال بعض القوم لقد خشينا على هذا الشيخ إن حدث بهذا الفلام حدث فعات الفلام خرج ابن عمر في جنازته وما رجل أشد سرورا أبدا منه فقيل له فى ذلك فقال ابن عمر إنماكان حزنى رحمة له فلما وقع أمر الله رضينا به وقال مسروى : كان رجل بالبادية له كلب وحمار وديك فالديك يوقظهم للسلاة والحارينةلون عليه الماء وعمل لهم خباءهم والسكلب يحرسهم قال فجاء التعلب فأخذ الديك فرنوا له وكان الرجل صالحا فقال عمى أن يكون خيرا ثم أصبحوا ذات يوم عسى أن يكون خيرا ثم أصبحوا ذات يوم فظروا فاذا قد سمى من حولهم وبقواهم قال وإنما أخذوا أو للكلما كان عندهم من أصوات الكلاب

الذى قاله سبل كاف بالتملكل طالب صادق بريد محية توبشه ، والعارف القوىالحال يمكن من إزالة الحلاوة عن باطنه وبسهل عليه ذلك. وأسباب سبولة ذلك متنوعة للعارف ومن عكن من قلبه حلاوة حب الله الحاص عن صفاءمشاهدة وصرف يقعن فأى حلاوة تبقى فى قلبه وإنما حلاوة الحوى لمدم حلاوة حب الله . وسئل السوسي عن التوبة فقال التوبة من كل شيء ذمه العلم إلى مامدحهالميزوهذا ومسف يعمالظماهر والباطن لمن كوشف بعسريح العلم لأنه لابقاء

للجهل مع العلم كا لابقاء اليل مع طاوع الشمس وهذا يستوعب جميع أقسام التوبة بالوصف الحاص والعام وهذا العنم يكون عارالظاهر والباطن بتطيير الظاهر والساطن بأخس أوصاف التوبة وأعم أوصافهما . وقال أبو الحسن النورى النوبة أن تنوب عن کل شی سوی الله تعالى . قولهمڧالورع قال رسول المناصلي الله عليه وسلم ﴿ ملاك دينكم الورع، أخبرنا أبوزرعة إجازة عن أبى بكر بن خلف عن أىعبدالرحن السلى إجازة قال أنا أبوسميد الحلال قال حبدئني

والحير والديكة فكانت الحيرة لمؤلاء في هلاك هذه الحيوانات كما قدره الله تعالى فاذن من عرف خني " لطف الله تعالى رضي بفعله على كل حال . ويروى أن عبسي عليه السلام مرآ برجلأ عمي أبرص مقعد مضروب الجنبين بفالج وقد تناثر لحدمن الجذام وهو يقول الحد قه الذي عافاني مما ابتلي به كثيرا من خلقه فقال له عيسي ياهذا أي شي من البلاء أراه مصروفا عنك فقال باروح الله أناخير عن أيجمل الله في قلبه ماجمل في قلمي من معرفته فقال له صدقت هات يدك فناوله يدمناذاهو أحسن الناس وجها وأفضلهم هيئة وقد أذهب اق عنه ماكان به فصحب عيسى عليهالسلام وتعبدمعهوقطع عروة بزالزبير رجله من ركبته من أكلة خرجت بها ثم قال الحد لله الذي أخذ مني واحدةواعك لأن كنت أخذت لقد أبقيت وائن كنت ابتليت لقد عافيت ثم لم يدع ورده تلكالايلةوكانا بن مسعوديةول الفقروالغنى مطينان ماأناني أينهما ركبت إن كان الفقر فان فيه الصبر وإن كان الغني فان فيه البغل. وقال أبوسلمان الدارانى قد نلت من كل مقام حالا إلاالرضا فمبالى منه إلامشام الريم وعلىذلك لوأدخل الخلائق كلهم الجنة وأدخلني الناركنت بذلك راضيا ، وقيل لعارف آخر هل نلت غاية الرضاءنه فقال أماالفاية فلاولكن مقام الرضا قد نلته لوجعلني جسرا على جهنم يعبر الحلائق على إلى الجنة مملاً بي جهنم تحلة لقسمه وبدلا من خليقته لأحببت ذلك من حكمه ورضيت با منقسمه وهذاالكلام من علم أن الحب قد استغرق همه حتى منحه الاحساس بألم النار فان ببتى إحساس فيفمرهما محسل من لذته في استشعاره حصول رمنا محبوبه بالفائه إياه في النار واستبلاء هذه الحالة غير محال في نفسه وإن كان بعيدًا من أحوالنا الضعيفة ولكن لاينبغي أن يستسكر الضعيف الهروم أحوال الأقوياء وبظن أن ماهو عاجز عنه يعجز عنه الأولياء . وقال الروذباري قلت لأن عبدالله بن الجلاء الدمشتي قول فلان وددت أن جسدى قرض بالمقاريض وأن هذا الحلق أطاعوه مامناه فقال باهذا إن كان هذا من طريق التعظم والاجلال فلاأعرف وإن كان هذا من طريق الاشفاق والنصح للخلق فأعرف قال ثم غشى عليه وقد كان عمران بن الحصين ة استسقى بطنه فبقى ملقى على ظهرء ثلاثين سنةلايقوم ولايقعد قد نقب له في سرىر من جريدكان عليهموضع لقضاء حاجته فدخل عليه مطرف وأخوه العلاء فحمل يبكي لمايراه من حاله فقال لم تبكي ؟ ول لأني أراك على هذه الحالة العظيمة قال لا تبك فان أحبه إلى الله تعالى أحبه إلى ثم قال أحدثك شبئا لُعل الله أن ينفعك به واكنم على حتى أموت إن اللائكة تزورنى فاكنس بها وتسلم على فأسمع تسليمها فأعلم بذلك أن هذا البلاء ليس بعقوبة إدهوسبب هذه النعمة الجسيمة فمن يشاهد هذا في بلانه كيف لايكون راضيا به قال ودخلنا على سويد بن متعبة نعوده فرأينا ثوبا ملقى فما ظننا أن تحته شيئا حتى كشف فقالت له امرأته أهلى فداؤك مانطعمك مانسقيك فقال طالتالضجمة ودبرت الحراقيفوأصبحت نضوا لاأطعمطهاماولاأسيغ شرابا منذكذا فذكر أياما ومايسرني أنى نقصت من هذا قلامة ظفر . ولما قدم سعدين أبي وقاص إلى مكمَّ وقد كان كف بصره جاء الناس مهرعون إليه كل واحد يسأله أن يدعوله فيدعو لهذاو كمذاوكان جاب الدعوة . قال عبدالله بن السائب فأنيته وأناغلام فتعرفت إليه فيرنى وقال أنت قارى أهل مكمًا؟ قلت نعم فذكر قسة قال في آخرها فقلت له ياعم أنت تدعو للناس فلودعوت لنفسك فرد الهعليك بصرك فتبسم وقال بابني قشاء الله سبحانه عندي أحسن من بصري . وضاع لـمض الصوفية ولدصفير ثلاثة أيام لم يعرف له خبر فقيل له لوسألت الله تعالى أن يرده عليك فقال اعتراضي عايه فباقضيأ شد طئ من ذهاب ولدى ، وعن بعش العباد أنه قال إنى أذنبت ذنبا عظمًا فأنا أبكي عليه سندستينسنة وكان قد إحبَّد في العبادة لأجل النوبة من ذلك الذنب قفيل له وماهو اقال قلت مرة لشيء كان ليته

لم يكن . وقال بعض السلف لوقرض جسمى بالقاريض لكان أحب إلى من أن أقول التي قضاه الله سبحانه ليته لم يقضه ، وقيل لعبد الواحدين زيدهمنا رجل قد تعبد خسين سنة قصده قطاله ياجيهي أخبر في عنك هل قنست به ؟ قال لاءقال فهل رضيت عنه ؟ قال لاءقال فهل رضيت عنه ؟ قال لاءقال فهل رضيت عنه ؟ قال لاءقال أعمام يدك أخبر تك بأن معاملتك خسين سنة مدخولة منه الصوم والصلاة ؟ قال نعم، قال لولا أني أستعي منك لأخبر تك بأن معاملتك خسين سنة مدخولة ومناه أنك لم يفتح فك باب القلب فترقي إلى در جات القرب بأ عمال القلب وإنحا أنت تعدفي طبقات أصاب اليمين لأن مزيدك منه في أعمال الجوارح التي هي مزيد أهل العموم، و دخل جاعة من الناس طي الشبل رحمه الله تعالى في مارستان قد حبس فيه وقد جم مين يديه حجارة فقالها علي بلاني، وللشبلي رحمه الله تعالى بلاني، وللشبلي رحمه الله تعالى يوميهم بالحجارة قهار بوا فقال ما الكم ادعيم عين يديه حجارة فقالي بلاني، وللشبلي رحمه الله تعالى في مكران

وقال بمن عباد أهل الشام كلسكم يلقى الله عز وجل مصدقا ولعله قد كذبه وذلك أن أحدكم لوكان له أصبع من ذهب ظل يشير بها ولوكان بها شلل ظل يواريها يعنى بذلك أن النهب، مذموم عندالله والناس يتفاخرون به والبلاء زينة أهل الآخرة وهم يستنكةون منه.وقيلإنهوقىمالحريق فىالسوق. نقيل السرى احترق السوق ومااحترق دكانك فقال الحد أنه ثم قالكيف قلت الحد فه على سلامتي دون السلمين فتاب من التجارة وترك الحانوت بقيَّة عمره توية واستنفارا من قوله الحمد له ، فإذا تأملت هذه الحسكايات عرفت قطعا أن الرضا يمسا يخالف الهوى ليس مستحيلابل هومقام عظيممن مقامات أهل الدين ومهماكان ذلك ممكنا في حب الحلق وحظوظهمكان تمكنا في حق حب الله تعالى وحظوظ الآخرة قطعا . وإمكانه من وجهين :أحدها الرضا بالألملـايتوقعمنالثوابالموجودكالرضا بالقصد والحجامة وشرب الدواء انتظارا للشفاء . والثاني الرضا به لالحظ وراءه بل لسكونه مماد الحبوب ورمنا له تقد يغلب الحب يحيث ينغمز مراد الحبب نى مرادالحبوب فيكون ألذالأشياءعنده سرور قلب عبوبه ورضاء ونفوذ إرادته ولونى هلاك روحه كما قيل ﴿ فَمَا لِجَرَحَ إِذَا أَرْمَنَاكُمُ أَلَّمُ ﴾ وَهَذَا نَمَكُنَ مِعَ الاحساسُ بِالْأَلْمُ وَقَدِيسَتُولَى الحَبِ عَيْثُ يَدَهُشُ عَنْ إِدْرَاكُ الْأَلْمُ فَالقياسُ والتجربة والشاهدة دالة هلى وجوده فلاينبغي أن ينكره من فقده من نفسه لأنه إنما فقده لفقد سبيه وهو فرط حبه ومن لم يذق طعم الحب لم يعرف عجائبه فللمحبين عجائب أعظم مما وصفناه . وقد روى عن عمروين الحرث الراضي قال : كنث في مجلس بالرقة عند صديق لي وكان معنا في يتعشق جارية مغنية وكانت معنا في المجلس فضربت بالقضيب وغنت :

> علامة ذل الحوى على العاشقين البكا ولاسميا عائسة إذا أم يجد مشتكى

تقال لها الفق أحسنت والله ياسيدتى أفتأذنين لى أن أموت فقالت من راشدا قال فوضع رأسه طى الوسادة وأطبق فحه وغمض عينيه فحركناه فاذا هو ميت ، وقال الجنيد رأيت رجلا متعلقابكم صبى وهو ينضرع إليه ويظهر له الحبة فالتفت إليه السبى وقال له إلى مقذاالنفاق الذى تظهر لى فقال قدعلم الله أنى صادق فيا أورده حق لوقلت لى مت لمت فقال إن كنت صادقا فحت قال خندى الرجل وخمض عينه فوجد ميتا ، وقال معنون الحب كان فى جيراننا رجل وله جارية عبها ظاية الحب فاعتلت الجارية فجلس الرجل لوسلح لها حيسا فبينا هو عرك القدر إذقال الجارية آمقال فله عن الرجل وهذا كان قولك آه، وحكى يده وجل عرك ما في القدر بيده حق سقطت أصابه فقالت الجارية ما هذا ؟ قال هذا كان قولك آه، وحكى عن محد بن عبدالله البغدادى قال رأيت بالبصرة عابل سطيم مرتفع وقد أشرف على الناس وهو يقول:

ابن قتيه قال ثناعمر بن عثمان قال حدثنا يقية عن أبى بكرين أبى مريم عن حبيب بن عبيد عن أبىالدرداء رضى الله عنه ﴿ أَنْ رَسُولُ الخه صلى الله عليه وسلم تومناً على نهرفاما فرغ منوشوته أفرغ فشلدف الهر وقال يبلغه الله عزوجل قوما ينفعهم. قال عمر بن الحطاب لاينبغي لمنأخذبالتقوي ووزن الورع أن بذل لساحب دنيا قال معروفالكرخىاحفظ السانك من للدح كما عفظه من اللم . ثقل عن الحرث بن أسد المحاسى أنه كان على طرف أميعه الوسطى عرق إذا مديده إلى

من مات عشقا فليمث هكذا لاخير في عشق بلا موت

ثم رمى نفسه إلى الأرض غماوه مينافهذاو أمثاله قديسدق به في حب الخناوق والتصديق به في حب الخالق أولى لأن البصيرة الباطنة أصدق من البصر الظاهر وجمال الحضرة الربانية أوفى من كل جمال بل كل جمال في السالم فهو حسنة من حسنات ذلك الجمال ، فعم الله ي فقد البصر يشكر جمال الصور والذي فقد السمع يشكر للمة الأغمان والنممات الموزونة فالذي فقد القلب لابعو أن يشكر أيضا هذه الذات الى لامطنة لحاسوى القلب.

( يبان أن الدعاء غير مناقض الرصا )

ولا يخرج صاحبه عن مقام الرضاوكذلك كراهة للماصى ومقتأها ومقتأسبا بهاوالسمى في إزالتها بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لايناقشه أيضا وقد غلط في ذلك بعض البطالين للفترين وزعيان العاصى والفجور والكفر من قضاء الله وقدره عز وجل فيجب الرضا بهوهذاجهل بالتأويل وغفلة عن أسرار الشرع ، فأما الدعاء فقد تعيدنا به وكثرة دعوات رسول الله صلىٰ الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عليهم السلام على مانقلناه في كتاب الدعوات تدل عليه ولقدكان رسول المه صلى الله عليه وسلم في أعلى القامات من الرصا وقد أثني المه تعالى على بعض عباده بقو لهسو يدعو نتار غباور هباسو أما إنكار العاصي وكراهتها وعدم الرضائها فقد تعبداله بهعباده وذمهم طي الرضانه فقال سورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها \_ وقال تعالى \_ رضوا بأن يكونوا مع الحوالف وطبع طي قلوبهم \_ وفي الحير للشهور «من شهد منكرا فرضي به فكأنه قد ضله و وفي الحديث والدال على الشركة اعد (١) وعن ابن مسعود: إن العبد ليفيب عن المنكر ويكون عليه مثل وزر صاحبه قبل وكيف ذلك ؟ قال يبلغه فيرضى بهوفي الحبر «لو أن عبدا قتل بالمشرق ورضى بقتله آخربالمغربكان شريكافى قتله (٢) «وقدأمراله تعالى بالحسدوللنافسة في الحيرات وتوقى الشرور فقال تعالى ــ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ــ وقال الني صلى الله عليهوسلم ﴿ لاحــد إلا في اثنتين رجل آناه الله حكمة فهو بيشها في الناس ويعديها ورجل آناهالله مالافسلطه على هلكته في الحق (٣٠) يه وفي لفظ آخر ﴿ ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار فيقول الرجل لو آتاتي الله مثل ما آتي هذا لفملت مثل ايفمل، وأما بنض الكفار والفجار والانكار عليه ومقتهم فما ورد فيه من شواهد القرآن والأخبار لاعمى مثل قوله تعالى ــلايتخذالمؤ،نونالكافرينأولياء من دون الؤمنين \_ وقال تعالى \_ ياأيها الذين آمنوا لانتخذوا البهود والنصاري أولياء سوقال تعالى \_ وكذلك أولى بعض الظالمين بعضا \_ وفى الحبر ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَمَالَى أَخَذَ البَّنَاقَ عَلَى كُلُّ مؤمن أَن بِغَضَ كُل منافق وعلى كل منافق أن يبغض كل مؤمن (٤) ، وقال عليه السلام ﴿ الرَّهُ مَعْ مَنْ أحب (٠٠ ﴾ وقال ﴿ من أحب توما ووالام حشر معهم يوم القيامة (٢٦ ﴾ وقال عليه السلام وأوثق (١) حديث الدال على التمر كفاعله أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس باسناد ضعيف جدا (٢) حديث لو أن رجلا قتل بالمشرق ورضى بقتله آخر فى الغرب كان شريكا فى قتله

لم أجد له أصلا بهذا اللفظ ولابن عدى من حديث أبى هريرة من حضر مصية فكرهها فكأنما على عنها ومن غاب عنها فأحبها فكأنما حضرها وتقدم في كتاب الأمر بالمروف (٣) حديث لاحسد إلا في اثنتين الحديث البخارى من حديث أبى هريرة ومسلم من حديث ابن مسمود وقد تقدم في العلم المؤمن أن يبغض كل منافق الحديث لم أجد له أصلا (٥) حديث الرء معمن أحب تقدم (٦) حديث من أحب قوما ووالاهم حشر معهم الطبراني من حديث أبى قرصافة وابن عدى من حديث جابر من أحب قوما طي أعما لهم حشر في زمرتهم زاد ابن عدى

يوم القيامة وفي طريقه إسماعيل بن يحيي النيمي ضعيف.

طعام فيه عبة ضرب عليسه ذلك العرق. سئلالشبل عنالورع فقال الورع أنتتورع أن ينشتت قلبك عن الله طرفة عين . وقال أبو سلمان الداراني الورع أول الزهدكا أن الفناعة طرف من الرضا . وقال محى بن مماذ الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل.سثل الحواص عن الورع فقال أن لابتكام العبد إلا بالحق غضب أو رخى وأن يكون اهمامه بما رضى الله تمالى . أخرناأ بوزرعة إجازة عن أبي بكرين خلف إجازة عن السلميقال معت الحسن بن أحمد

عرى الايمـان الحب في الله والبغض في الله (١) ﴾ وشواهد هذا قد ذكرناها في بيان الحب والبغض في الله تعالى من كتاب آداب الصحبة وفي كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن النكر فلانعيده. فانقلت فقد وردت الآيات والأخبار بالرضا بقضاء الله تعالى <sup>77)</sup> فان كانت العاصىبغيرتضاءالة.تعالىفهومحال وهو قادح في النوحيد وإن كانت بقضاء الله ثمال فكر اهتهاو مقتها كراهة لقضاء الله تعالى وكيف السبيل إلى الجمع وهو متناقض على هذا الوجه وكيف يمكن الجمع بين الرمنا والسكراهة فيشيءواحد.فاعلم أن هذا بما يلتبس على الضعفاء القاصر بن عن الوقوف على أسرار العلوم وقدالتبس على قوم حتىرأوا السكوت عن المنكر مقاما من مقامات الرضا وصموه حسن الخلق وهو جهل محض بل تقول الرضا والكراهة يتضادان إذا تواردا على شيء واحد من جهة واحدة طيوجه واحدفليس من التضاد في شيء واحد أن يكره من وجه ويرضى به من وجه إذ قد يموت عدوك الذي هو أيضا عدوبمض أعدائك وساع في إهلاكه فنكره موته من حيث إنه مات عدو عدوك وترضاه من حيث إنهمات عدوك وكذلك العصية لها وجهان وجه إلى الله تعالى من حيث إنه فعله واختياره وإرادته فيرضى به من هذاالوجه تسلما للملك إلى مالك اللك ورضا بما يفعله فيه ووجه إلى العبد من حيث إنه كسبهووصفهوعلامة كونه ممقونا عند الله وبغيضا عنده حيث سلط عليه أسباب البعد والقت فهو من هذا الوجه منكر ومذموم ولا ينكشف هذا لك إلا عثال فلنفرض محبوبا من الحلق قال بين يدى عبيه إنى أريدأن أميز بين من يحبى وينغضى وأنصب فيه معيارا صادقا وميزانا ناطقا وهوأنىأقصدإلىفلان فأوذيه وأضربه ضربًا يضطر. ذلك إلى الشتم لي حتى إذا شتمني أبغضته وآتخذته عدوا لي فكل من أحبه أعلم أبضاأته عدوى وكل من أبغضه أعلم أنه صديق ومحى ثم فعل ذلك وحصل مراده من الشتم الذي هو سبب البغض وحصل البغض الذي هو سبب المداوة فحق على كل من هوصادق في مجبته وعالم بشر وط الهبة أن يقول أما تدبيرك في إيذاء هذا الشخص وضربه وإبعاده وتعريضك إياه للبغض والمداوة فأنامحبٍ له وراض به فانه رأيك وتدبيرك وفبلك وإرادتك وأما شتمه إياك فانه عدوان من جبهته إذكان حقه أن يصبر ولا يشتم ولسكنه كان مرادك منه فانك قصدت بضربه استنطاقه بالشتم الوجب للمقت فهو من حيث إنه حصل على وفق مرادك وتدبيرك الذي دبرته فأنا راض بهولولم بحصل لـكان ذلك نقصانا في تدبيرك وتعويقا في مرادك وأناكاره لفوات مرادكولكنهمن حيث إنهوصف لهذاالشخص وكسب له وعدوان وتهجم منه عليك على خلاف مايقتضيه حمالك إذكان ذلك يقتضى أن يحتمل منك الضرب ولايقابل بالشتم فأناكاره له من حيث نسبته إليه ومن حيث هو وصف لهلامن حيث هومر ادلا ومقتضى تدبيرك وأما بغضك له يسبب شتمك فأما راض به ومحب له لأنه مرادكوأ نطىموافةتك أيضاميغض له لأن شرط المحب أن يكون لحبيب المحبوب حبيبا واحدوه عدوا وأما بغضه لكفانىأرضاهمن حيث إنك أردت أن يغضك إذ أبعدته عن نفسك وسلطت عليه دواعي البغضولكني أبغضهمن حيث إنه وصف ذلك المبغض وكسبه وفعله وأمقته لذلك فهو ممقوت عندنى لمقته إياك وبغضه ومقته لك أيضا عندى مكروه من حيث إنه وصفه وكل ذلك من حيث إنه مرادك فهو مرضى وإنما التناقض أن (١) حديث أوثق عرى الايمان الحب في اقه والبغض في الله رواه أحمد وتقدم في آداب الصحبة (٢) الأخبار الواردة في الرضا بقضاء الله الترمذي من حديث سعد بن أبي وقاص من سعادة ابن آدم رضاه بما قسم الله عز وجل الحديث وقال غريب وتقدم حديث ارض بما قسم الله الله تمكن أغنى

الناس وحديث إن الله بقسطه جمل الروح والفرح في الرضا وتقدم في حديث الاستخارة واقدرلي الحير حيث كان ثم رضى به وحديث من رضي من الله بالقليل من الرزق رضي منه بالقليل من

ابن جعفر يقول صعت عدبن داو دالدينورى يقول صعت النالجلاء يقول أعرف من أقام بمكة ثلاثين سنة ولميشرب من ما، زمزم إلا من ماء استقاء تركوته ورشائه ولم يتناول من طعام جاب من مصر شيثا . وقال الحواس: الورع دليل الحوف والحوف دلىل المعرفة والمعرفة دليل القربة قولهم و الزهد: قال الجنيد: الزهد خلو الأيدى من الأملاك والقاوب من التتبع. وسئل الشبلي عن الزهد فقاليلا زهدفي الحقيقة لأنه إما أن يزهد فها ليس له فليس ذلك يزهدأو زهدفهاهو له

يقول هو من حيث إنه مرادك مرضى ومن حيث إنه مرادك مكروم وأما إذاكان مكروها لامن حيث إنه فعله ومرادم بل من حيث إنه وصف غيره وكسبه فهذا لاتناقض فيه وشهد لذلك كل

مايكره من وجه ويرضى به من وجه ونظائر ذلك لاتحمق فاذن تسليط الله دواعي الشهوة والعصية عليه حتى يجره ذلك إلى حب العضية ويجره الحب إلى فعل العصية يضاهى ضرب الحبوب الشخص الذي ضربناه مثلاليجر. الضرب إلى الغضب والغضب إلى آلشتم ومقت الله تعالى لمن عصاه وإن كانت معسيته بندبيره يشبه بغض المُشتوم لمن شنعه وإن كان شنمه إنما محسل بندبيره واختياره لأسبابه وفعل الله تعالى ذلك بكل عبد من عبيده أعنى تسليط دواعي المصية عليه يدل علىأنه سبقت مشيئته بايعاده ومقته فواجب طيكل عبد محب لله أن بيغض من أبعضه الله ويمقت من مقته الله ويعادى مَنْ أَبِعَدُهُ اللَّهُ عَنْ حَشْرَتُهُ وَانْ اصْطَرَهُ جَهْرُهُ وَقَدَرَتُهُ إِلَى مُعَادَاتُهُ وَعَالَمْتُهُ فَانَهُ بِسِدَمُطُرُودَمُلُمُونَ عن الحضرة وإن كان بعيدا بابعاده قيرا ومطرودا بطرده واضطراره والبعدعن درجات القرب غفي أن يكون مفيتا بفيضا إلى حجيع الحبين موافقة للمحبوب بإظهاراانضبوعلىمنأظهرالهبوب النضب عليه بابعاده وبهذا يتقرر جميع ماوردت به الأخبار من البغض في الله والحب في الله والتشديد على الـكفار والتغليظ عليهم وللبالغة في مقتهم مع الرمنا بقضاء الله تمالي من حيث إنه قضاءالله عزوجل وهذا كله يستمد من سرَّ القدر الذي لارخسة في إنشائه وهو أن الشرُّ والحير كلامًا داخلان في الشيئة والارادة ولمسكن الثير مراد مكروه والحير مراد مرضى به فمن قال ليس الثير من الله فهو جاهل وكذا من قال أبهما جميعًا منه من غير اقتراتي في الرضا والكراهة فهو أيضًا مقصروكشف الفطاء عنه غير مآذون فيه فالاولى السكوت والتأدب بأدب الشرع فقد فالعصلىالمه عليهوسلم والقدر سر الله فلانفشوه (١)» وذلك يتعلق بعلم الكاشفة وغرضنا الآن بيان الامكان فها تعبد به الحلقمن الجمر بين الرضّا بقضاء الله تعالى ومقت المعاصى مع أنها من قضاء الله تعالى وقد ظهرالغرض من غير حاجة إلى كشف السر فيه ومهذا يعرف أيضا أن الدعاء بالمففرة والعصمة منالماص،وسائرالأسباب الدينة على الدين غير مناقض الرضا بقضاء الله تسالي فإن الله تعبد العباد بالدعاء ليستخرج الدعاء مهم صفاء الذكر وخشوع القلب ورقة التضرع ويكون ذلك جلاء للقلب ومفتاحا فلسكشف وسببا لتوانر مزايا اللطفكما أن حمل الكوز وشرب الماء ليس مناقضا الرضا غضاء الهتمالي فالعطش وشرب المآء طلبا لازالة العطش مباشرة سبب رتبه مسبب الأسباب فسكذلك المدهاء سبب رئبه الله تعالى وأمر به وقد ذكرنا أن النمسك بالأسباب جربا طي منة الله تعالى لا بناقض التوكل واستقصيناه في كتاب النوكل فيو أبضا لايناقف الرضالأن الرضامة المملاصق للتوكل ويتعسل به نعم إظهار البلاء في معرض الشكوي وانكاره بالقلب على الله تعالى منافض الرضا وإظهار البلاء على سبيل الشكر والكشف عن قدرة الله تمالي لايناقض . وقد قال بعض السلف من حسن الرضا بقضاء الله تعالى أن\يقول هذا يوم حار أي في معرض الشكاية وذلك في الصيف فأما في الشتاء فهو شكر والشكوىتناقض الرضا بكل حال وذم الأطعمة وعيها يناقض الرضا بقضاء الله تعالى لأن مذمة الصنعة مفعة الصافع والكل من صنع اثم تعالى وقول القائل الفقر بلاء ومحنة والعيال هم وتحب والاحترافك. ومشقّة كل ذلك قادح في الرمنا بل ينبغي أن يسلم التدبير لمدبره والمملكة لمالنكماويقول ماقاله عمو رضى

الله عنه ؛ لاأمالي أصبحت غنيا أوقفيرا فاني لاأدري أيهما خيرلي .

العمل وحدث أسألك الرضا بالقضاء الحديث وغير ذلك (١) حديث القدر سرالة فلاتفشو مأبو نعيم

في الحلية من حديث ابن عمر وابن عدى في الكامل من حديث عائشة وكلاها صيف.

فكف رهدفه وهو معه وعندده فليس إلاظلف النفس وبذل مواساة ، يشمر إلى الأقسامالق سبقت سها الأقلام وهيذا لواطرد هدم قاعدة الاجتياد والكسب ولكن مقصودالشبلي أن يقلل الزهد في عين العند بالزهد لئلا يغتر به. قالم رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿إِذَا رأيتم الرجلقد أوتى زهداني الدنياومنطقا فاقربوا منه فانه يلقى الحسكمة وقدسمياله عز وجل الزاهدين علماء في قصة قارون فقال تمالي \_ وقال الذين أوتوا العلمو بلسكم ائواب اللہ خیر ۔ قبل

( يبان أن الفرار من البلاد الني هي مظان المعاصي ومنمتها لايقدح في الرضا )

اعلم أن الضعيف قد يظن أن نهى رسول الله صلى الله عليسه ومسسلم عن الجزوج من بلاظهريه الطاعون (١) يدل على النهى عن الحروج من بله ظهرت في العاصي لأن كل واحدمتهما فرارمن قشاء الله تعالى وذلك محال بل العلة في النهى عن مفارقةالبلد بمدظهور الطاعون أناطو فتسم هذاالباب لارتحل عنبه الأجماء وبق فينه المرضى مهملين لامتعهد لهم فيهلسكون حزالا وضرا ولذلك شهه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأخبار بالقرار من الزحف (٢٠) ولوكان ذلك للفرار من القضامل أفن لن قارب البلية في الانصراف وقد ذكرنا حكم ذلك في كتاب النوكل وإذاعرف للمن ظيرأن الفرار من البلاد التي هي مظان العاصي ليس فراراً من القضاء بل من القضاء الفرار عمالا بدَّ من الفرارمنه وكذلك مذمة الواضع التي تدعو إلى العاصي والأسباب التي تدعو إليهالأجل التنفيرعن للعسية ليست منمومة فمازال السلف الصالح يعتادون ذلك حتى اتفق جماعة على نم بغداد وإظهارهم ذلك وطلب الفرار منها فقال ابن البارك قدطفت الشرق والغرب فما رأيت بلها شرا من بغداد قيل وكيف فالمعو بلد تزدری فیه نسمة الله وتستصغر فیه محسیة الله و لما قدم خراسان قبل له کیف رأیت بنداد قال مارأيت بها إلاشرطيا غضبان أوتاجرا لهفان أوقارنًا حيرانولاينبغي أن تظنأنذلك من الغيبة لأنه لم يتعرض لشخص بعينه حق يستضر ذلك الشخص به وإنما قصد بذلك عذير الناس وكان يخرج إلى مكة وقدكان مقامه يعداد برقب استعداد القافلة ستة عشر يوما فسكان يتصدق بستةعشر دينارا لكل بوم دينار كفارة لمقامه وقد ذم العراق جماعة كممر بن عبدالعزيز وكمب الأحيار . وقالمان عمر رضى الله عنهما لمولى له أن تسكن فقال العراق قال الداتصنع به بلغني أنهما من أحديسكن العراق إلاقبض الله له قرينا من البلاء وذكر كعب الأحبار يوما العراق فقال فيه تسعة أعشار الشيروفيه الداء العضال وقد قيل قسم الحير عشرة أجزاء فتسعة أعشاره بالشام وعشره بالعراق وقسم كالشير عصرة أجزاء على العكس من ذلك وقال بعض أصحاب الحديث كنا يوما عند الفضيل بن عياض فجاءه سوفي مندرع بساءة فأجلمه إلى جانبه وأقبل عليه ثم قال أين نسكن فقال بغداد فأعرض عنمه وقال يأتينا أحدهم في زى الرهبان فاذا سألناه أين تسكن قال في على الظامة وكان بشر بن الحرث قول مثال التعبد بيقداد مثال التعبد في الحش وكان يقول الانتقدوا بي في القام بهامن أرادأن غرج فليخرج وكان أحمد بن حنبل يقول لولاتعلق هؤلاء الصبيان بناكان الحروج من هذا الَبلد آثر في يفسى قيل وأين تحتار السكني قال بالثغور . وقال بعضهم وقد سئل عن أهل بغدادزاهدهمزاهدوشر يرهم شرىر فهذا يدل على أن من بلي ببلدة تكثر فها العاصي ويثل فيها فحير فلاعدر له في المقام بها بل ينبغي أن بهاجر قال الله تعالى \_ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فها \_ فان منعه عن ذلك عمال أوعلاقة فلابنيغي أن يكون راضيا عاله مطمئن النفس إليه بل ينبغي أن يكون منزعج القلب مهاقائلا على الحوام .. ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ــ وذلك لأن الظلم إذا عم نزَّل البلاء ودمر الجيم وشمل الطيمين قال الله تعالى \_ والقوا فتنة لاتسيين الدين ظلموا منكم خاصة \_ فاذن ليس في شي من أسباب نفس الدين البنة رضا مطلق إلامن حيث إضافتها إلى صَلَّ الله تعالى فأما هي في نفسها فلاوجه للرضا بها عمال وقد اختلف العلمساء في الأفضل من أهل القامات الثلاث رجل عب ااوت شوقا إلى لقاء الله تعالى ورجل عب البقاء لحدمة المولى ورجل قال لاأخنار شيئا بل أوضى (١) حديث الهي عن الحروج من بلد الطاءون تقدم في آداب السفر (٢) حديث إنهشبه الحروج

من بلد الطاعون بالقرار من الزحف تقدم فيه .

سهل من عبدالله المقل ألف اسم ولسكلاسم منه ألف اسم وأوَّل كل اسم منسه ترك الدنيا ، وقبل في قوله تصالى \_ وجعلناهم أغة سدون بأمرنا لما صبروا \_ قبل عن الدنيا . وفي الحبر والعلماء أمناء الرسل مالم يدخلوا في الدنيا فاذا دخلوا في الدنيا فاحذروهم طىدينكم وجاء في الأثر لاتزال لاإله إلاالله تدفع عن العباد سخط الله مالم يبالوا ماهم من دنياهم قاذا فعلوا ذلك وقالوا لاإله إلاالدقال افه تمالي : كذبتم السم بها صادفين .

هم الزاهدون . وقال

بما اختاره الله تعالى ورضت هذه السألة إلى بعض العارفين فقال صاحب الرضا أفضلهم لأنه أقلهم فضولا واجتمع ذات يوم وهيب بن الورد وسفيان التورى ويوسف بن أسباط فقال المتورى كنت أكره موت الفجأة قبل اليوم واليوم وددت أنى مت فقال له يوسف لم ؟ قال لما آنحوف من الفئنة فقال يوسف لكنى لا أكره طول اليفاء فقال سفيان لم ؟ قال لعلى أصادف يوما أنوب فيه وأعمل صالحا فقيل لوهيب إيش تقول أنت ؟ فقال أنا لا ألحتار شيئا أحبذ الى إلى أحبالى الفسيمانه وتعالى فقيله التورى بين عينيه وقال روحانية ورب الكعبة .

## ( يبان جملة من حكايات المحبين وأقو الهم ومكاشفاتهم )

قيل لبعض العارفين إنك محيفقال لست عباإنماأناء وبوالمحب متعوب وقيل له أيضا الناس يقولون إنك واحد من العبعة فقال أناكل السبعة وكان يقول إذا رأيتمونىفقدرأيتمأر بعين بدلاقيل وكيف وأنت شخص واحد قال لأنى رأيت أربعين بدلا وأخذت منكل بدل خلفا منأخلافهوقيلله بلغنا أنك ترى الحضر عليه السلام فتبسم وقال ليس العجب بمن يرىالحضرولكن العجب بمن يريدالحضر أن يراه فيحتجب عنه وحكى عن الخضر عليه السلام أنه قال ماحدثت نفسي بوما قط أنه لم يبق ولي لله تعالى إلا عرفته إلا ورأيت في ذلك اليوم وليا لم أعرفه وقبل لأبى يزبد البسطامي موةحدثناعن مشاهدتك من افى تعالى فصاح تم قال ويلكم لا يصلح لكم أن تعلمواذلك قبل فحدثنا بأشدمجاهدتك لفسك في الله تعالى فقال وهذا أيضا لامجوز أن أطلعكم عليه قبل فحدثناعن رياضة نفسك في بدايتك فقال نعم دعوت نفسي إلى الله فجمحت على فعزمت عليها أنلاأشربالماءسنةولاأذوقالنومسنة فوفت لى بذلك . ويحكى عن بحي بن معاد أنه رأى أبا يزيد في بعض مشاهداته من بمد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر مستوفزا طي صدور قدميه رافعا أخمصيه مع عقبيه عن الأرض طاربا بدقنه عي صدره شاخصا بعيفيه لايطرف قال ثم سجد عند السحر فأطاله ثم قعد فقال اللهم إن قوما طلبوك فأعطيتهمالشي على الماء والتي في الحواء قرضوا بذلك وإنى أعوذ بك من ذلك وإن قوما طلبوك فأعطيه وطي الأرض فرضوا بذلك وإنى أعوذ بك من ذلكوإن توماطلبوك فأعطيتهم كنوز الأرض فرضوا بذلك وإف أعوذ بِكَ مِن ذلك حَتَّى عَدْ نَيْهَا وَعَشَرِ مِنْ مَقَامَامِنَ كُرَّامَاتَ الْأُولِيَاءَثُمَ النَّفَ وَرآ فَى فَقَالَ بِحِي قَلْتَ أَمْهِ بِاسْدِى فقال مد مق أنت همنا ؟ قلت منذ حين فسكت فقلت ياسيدى حدثني بشيء فقال أحدثك عا يصلح لك أدخلني في الفلك الأصفل فدور في في الملكوت السفلي وأر أي الأرضين وم تحتما إلى الثرى ثم أدخلني في الفلك العلوى قطوف بي في السموات وأراني مافيها من الجنان إلى العرش ثم أوقفي بين يديه فقال سلنيأي شي، رأيت حتى أهبه لك ؟ فقلت بإسيدي مارأيت شيث استحسنته فأسألك إياء فقال أنت عبـــدي حقا تعبدتى لأجلى صدقا لأفعان بك ولأفعان فذكر أشــياء ، قال عنى فهالنى ذلك وامتلات به وعجبت منه فقلت ياسيدى لم لاسألته المعرفة به وقد قال لك ملك اللوك سلني ماشئت قال فصاح بى صيحة وقال اسكت ويلك غرت عليه مني حتى لاأحب أن يعرفه سواه . وحكى أن أبا ترابالمخشى كان معجبا بيعض المربدين فكان يدنيسه ويقوم عصالحه والمريد مشعول بعبادته ومواجدته فقال له أبو تراب يوما **لو** رأيت أبا يزيد فقال إن عنه مشغول قاما أكثر عليه أبو تراب من قوله لو رأيت ألم يزيد هاج وجد المريد فقال وعمك ما أصنع بأبي يزيد قد رأيت الله تعمالي فأغناني عن أبي يزبد قال أبو تراب فهاج طبعي ولم أملك نفسي فقلت ويلك تعتر بالله عز وجل لو رأيت أبا يزيد مرة واحدة كان أنفع لك من أن ترى الله سبعين مرة قال فدبت الذي من قوله وأنكره فقال وكيف ذلك قال له ويلك أما ترى الله تعالى عنسدك فيظهر لك على مقدارك ترى أبا يزيد

وقال سهل :أعمال البر كلها فيموازين الزهاد وثواب زهدهم زيادة لحم. وقيل من سمي باسم الزهدد في الدنيا فقد حمى بألف اسم محلود ومن ممى باسم الرغبة في الدنيا ققد سمى بألف استمدّموم. وقال البري الزهد ترك حظوظ النفس من جميع مافي الدنيا وبجمع هذا الحظوظ المالبة والجاهبة وحب المزلة عنسد الناس وحب المحمدة والثناء وسئل النبلي عن الزودفقال الزهدغفلة لأن الدنيا لاشيء والزهدفى لاشىءغفلة وقال بعضهم لما رأوا حقار فالدنيا زهدواني

عند الله قد ظهر له على مقدار. فعرف ماقلت فقال احملني إليه فذكر قصة قال في آخر ها فو قفنا على تل ننتظره البخرج إلينا من الغيضة وكان يأوى إلى غيضة فيها سباع قال فمرَّ بنا وقد قلب فروة على ظهره فقلت اللهني هذا أبو تزيد فانظر إليه فنظر إليه الفني فصعق فحركناه فاذا هوست فتعاونا على دفنه فقلت لأنى يزيد ياسيدي نظره إليك قتله قال لا، ولكن كان صاحبكم صادقا واستكن في قلبه سر لم يشكشف له بو صفه فلما رآنا الكشف له سر" قلبه فضاق عن حمله لأنه في مقام الضعفاء للريدين فقتله ذلك. ولمادخل الزبج البصرة فقتلوا الأنفس ونهبوا الأموال اجتمع إلىسهل إخوانه فقالوا لوسألت الله تعالى دفهم فسكت ثم قال إن أنه عباد! في هذه البلدة لودعوا على الظالمين لم يسبسم على وجه الأرض ظالم إلامات في ليلة واحدةولـكن لا يفعاون قيل لم ؟ قال الأنهم لايحبون ما لايحب ثم ذكر من إجابة الله أشياء لايستطاع ذكرها حتى قال ولوسألوه أن لايقيم الساعة لم يقمها وهذه أمور ممكنة في أنفسها قمن لريحظ بشيء منها فلاينبغي أن يخلو عن التصديق والايمان بامكانها فإن القدرة واسعةوالفضل عمم وعجائب الملك والملكوت كشرة ومقدورات الله تعالى لانهاية فحا وفضله طيعباده الدين اصطفى لاغاية له ولدلك كان أبويز بد يقول إن أعطاك مناجاة موسى وروحانية عيسى وخلة إبراهم فاطلب ماوراً. ذلك فان عنده فوق ذلك أشعافا مضاعفة فان سكنت إلى ذلك حجبك به وهذا بلاً. مثلهم ِ ومن هو في مثل حالهم لأنهم الأمثل فالأمثل. وقد قال بعض العارفين : كوشفت بأربعين-حورا. رأينهن يتساعين في الهواء عليهن ثياب من ذهب وفضة وجوهر يتخشخش ويتثني معهن فنظرت إليهن نظرة فعوقبت أربعين يوما ثم كوشفت بعد ذلك بشمانين حوراء فوقهن فى الحسن والجال. وقيل لي انظر إلىهن قال فسجدت وغمضت عيني في سجودي لئلا أنظر إليهن وقلت أعوذ يك مماسواك لاحاجة لى بهذا فلم أزل أتضرع حتى صرفهن الله عنى . فأمثال هذه المكاشفات لايْنبغي أن بنكرها المؤمن لإفلاسه عن مثلها فاولم يؤمن كل واحد إلابما يشاهده من نفسه الظلمة وقلبه القاسي اضاق مجال الايمان عليه بل هذه أحوال تظهر بعد مجاوزة عقبات ونيل مقامات كثيرة أدناها الإخلاص وإخراج حظوظ النفس وملاحظة الخلق عن جميع الأعمال ظاهرا وباطنا ، ثم مكانمة ذلك عن الحاق بستر الحال حتى يبتي متحصنا محصن الحمول فهذهأوائلساوكهموأفلمقاماتهم وهي أعز موجود في الأنقباء من الناس وبعد تصفية القلب عن كدورة الالتفات إلى الحلق فيض عليه نور اليقين وينكشف له مبادى الحق وإنكار ذلك دون التجربة وسلوك الطريق بجرى عجرى إنسكار من أننكر إمكان انكشافالصورة فى الحديدة إذا شكلت ونفيتوصقلتوصورت بصورة الرآة فنظر النسكر إلى مافى يده من زبرة حديد مظلم قد استولى عليه الصدأوالخبثوهو لاعجى صورة من الصور فأنكر إمكان انكشاف المرثى فها عند ظهور جوهرها وإنكار ذلك غامة الجيل والضلال فيذا حكاكل من أنكر كرامات الأولَّياء إذ لامستند له إلا قصوره عن ذلك وتصور من رآه وبئس المستند ذلك في إنكار قدرة الله تعالى بل إنما يدم روائع المكاشفة من سلك شيئًا ولو من مبادى الطريق كما قيل لبشر بأيُّ شيء بلغت هذه للنزلة قال كنت أكاتم الله تعالى حالى معناه أسأله أن يكتم على وغنى أمرى . وروى أنه رأى الحضر عليه السلام ، فقال له ادع الله تمالي لي ، فقال يسر أله عليك طاعته . قلت : زدني قال وسترها عليك ، قتيل معناه سترها عن الحلق ، وقيل معناه سترها عنك حتى لاتلتفت أنت إليها . وعن بعضهم أنه قال أقلفنى الشوق إلى ألحضر عليه السلام فسألت الله تعالى مرة أن يربني إباه ليعلمني شيئاكان أهم الأشياء على. قال فرأيته فما غلب على همي ولا همتي إلا أن قلت له يا أبا العباس، علمي شيئا إذا قلته حجبت عن فلوب الخليقة فلم يكن لى فها قدر ولا يعرفني أحد بصلاح ولا ديانة ، فقال قل: اللهمأسبل على كشيف

زهددم في الدنيا لحوائها عندهموغندى أن الزهدد في الزهد-غير هذا وإعا الزهد في الزهد بالحروجين الاختيار فيالزهدلأن الزاهد اختار الزهد وأراده وإرادته تستند إلى علمه وعلمه قاصر فاذا أقم في مقام ترك الارادة وانسلخ من احتياره كاشفه الله أتعالى بمراده فيسترك الدنياعرادالحقلاعراد نفسه فيكون زهده بالله تمالي حينئذ أو يعلم أن مراد الله منه التلبس شيء من الدنيا فما يدخل بالله في شيء من الدنيا لايقص عليه زهده فيـكون دخوله في

الثي من الدنيا بالى وباذن منه زهدا في الزهد والزاهسة في الزهد استوى عنده وجود الدنيا وعدمها إن تركيا تركيا يالله وإن أخذها أخذها بالله وهذاهوالزهدفي الزهد وقد رأينا من العارفين من أقيم في . هذا القام .وفوقهذا مقام آخرفي الزهدوهو لمن رد الحق إليه اختباره لسعة علمه وطهارة نفسه في مقام البقاء فنزهد زهدا **ناك و**يترك الدنيا بعد أن مكن من ناصيتها وأعيسدت عليله موهوبة ويكون تركه الدنيا في همذا القام باختياره واختياره

سترك وحط على سرادقات حجبك واجعلى فى مكنون غيبك واحجبنى عن قلوب خلفك قال ثمغاب فلم أره ولم أشتق إليه بعد ذلك فمازات أقول هذه الكاحات في كل يوم فحسكي أنه صار بحيث كان يستذل وعتهن حتى كان أهل الذمة يسخرون به ويستسخرونه في الطرق محمل الأشياء لهماسقوطه عندهم وكان الصيان يلعبون به فسكانت راحته ركود قلبه واستقامة حاله فيذلهوخولهفهكذاحالأولياءالله تعالى فغي أمثال هؤلاء ينبغي أن يطلبوا والمغرورون إنما يطلبونهم تحت الرقعات والطيال يتوفى المشهورين بين الحلق بالعلم والورع والرياسة وغيرة الله تعالى على أوليائه تأنى إلاإخفاءهم كما قال تعالى :أوليائى تحت قبان لايعرفهم غيرى ، وقال صلى الله عليه وسلم «ربُّ أشعث أغبرذىطمرين لايؤبهالوأقسم على الله لأراء (٧٠) وبالجلة فأبعد القلوب عن مشام هذه العال القاوب التكبرة العجبة بأغسها المستبشرة مملها وعامها وأقرب القاوب إلها القاوب النكسرة المنشعرة ذلة نفسها استشعارا إذاذلواهنضم لم عس بالذل كما لا يحس العبد بالذل مهما ترفع عليه مولاه فاذا ابحس بالذل والشعرأ يضامه مالتفاته إلى الدُّل بل كان عند نفسه أخس منزلة من أن يرى جميع أنواع الذُّل ذلا في حقه بل يرى نفسه دون ذلك حق مار التواضع الطبيع صفة ذات فمثل هذا القلب يرجى له أن يستنشق مبادىهذمالروائح فان فقدنا مثل هذا القلب وحرمنا مثل هذا الروح فلاينبغي أن يطرح الابمان بامكان ذلك لأهاء فمن لابقدر أن يكون من أولياه الله فليكن عبا لأولياً. الله مؤ. نايهم فسيَّ أن يحشر مع من أحب ويشهد لهذا ماروى أن عيسى عليه السلام قال لبن إسرائيل أين بنبت الزرع قالوا فىالتراب تقال بحق أقول لرَّعُ لاتنبت الحَكُمَةُ إلافي قاب مثل التراب ولقدانتهي الريدون لولاية ألله تعالى في طلبشروطها باذلال النفس إلى منهى الضعة والحسة حتى روى أن ابن الكربي وهو أستاذ الجنيددعاء وحل إلى طمام تلاث مرات ثم كان يردُّه ثم يستدعيه فيرجع إليه بعد ذلك حتى أدخله فىالرةالرابعةفسأله عن ذلك فقال قد رضت نفسى على الذل عشوين سئة حق صارت بمنزلة السكلب يطرد فينطرد ثم يدعى فيرمى له عظم فيعود ولورددتني خمسين مرة ثم دعوتني بعد ذلك لأجبت وعنه أيضًا أنه قال تُزلت في محلة فعرفت فيها بالصلاح فتشتت على قلبي فدخلت الحام وعدلت إلى ثياب فاخرة فسرقتها والبستهائم لبست مرتعتي فوقها وخرجت وجملت أمشي قليلا قليلا فلحقوني فنزعوا مرقعتي وأخذواالثياب وصفعوني وأوجعوني ضربا فصرت بعد ذلك أعرف بلص الحمام فسكنت نفسي فهكذا كانوا يروسنون أنفسهم حتى غاصهم الله من النظر إلى الحلق ثم من النظر إلى النفس فان الملتفت إلى نفسه محجوب عن الله تعالى وشغله بنفسه حجاب له فليس بين القلب وبين الله حجاب بدر ونحال حائل وإنما بعد القلوب شغلها بغيره أوبنفسها وأعظم الحجب شغل النفس ، ولذلك حكى أن شاهدا عظيمالقدرمن أعيان أهل بسطام كان لايخارق مجلس أي يزيد ، فقال له يوما أنامنذ ثلاثين سنة أصوم الدهر لاأفطر وأقوم الليل لاأنام ولاأجد في قلي من هذا العلم الذي تذكر شيئًا وأناأصد في به وأحبه ، فقال أبويزيد ولوصمت ثلثًاثة سنة وقمت ليلها ماوجدت من هذا ذرة . قال ولم ! قاللاً :ك محجوب بنفسك قال فاميذا دواء ؟ قال نعم قال قالي حتى أعمله قال لاتقبله ، قال فاذكره لي حتى أعمالـقال اذهب الساعة إلى الزبن فاحلق رأسك ولحيتك وانزع هذا اللباس وآثرر بعباءة وعلق في عنقك عخلاة مملوءة جوزا واجمع الصبيان حواك وقلكل من صفني صفعة أعطيته جوزة وادخل السوق وطف الأسواق كلها عند التنهود وعبد من يعرقك وأنت على ذلك فقال الرجل سبحان الله تقول لى مثل هذا فقال أبو يزيد قواك سبحان الله شرك قال وكيف ؟ قال لأنك عظمت نفسك فسبحتها (١) حديث رب أشمث أغبر ذي طمرين ملم من حديث ألى هريرة وقد تقدم .

وما سبحت ربك فقال هذا لاأفعله ولكن دلني على غيره فقال ابتدىء بهذاقبلكال شيءفقال لأأطبقه قال قد قات لك إنك لاتقبل فهذا الذي ذكره أبو يزيد هو دواء من اعتل بنظره إلى نفسه ومرض بنظر الناس إليه ولا يتجي من هذا المرض دواء سوى هذا وأمثاله فمن لايطيق الدواءفلاينبغيأن ينكر إمكان الشفاء في حق من داوي نفسه بعد المرض أولممرض، عثل هذاالرض أصلافاً فل درجات المحة الإعبان بامكانها فويل لمن حرم هذا الفدر القايل أيضا وهذه أمور جلية في الشرع واضحة وهي مع ذلك مستبعدة عند من بعد نفسه من علماء الشرع ققد قال عليه علا يست محل العبدالايمان حتى حكون قلة الشيء أحب إليه من كثرته وحتى كون أن لاسرف أحب من أن يعرف<sup>(١)</sup> وقد قال عليه السلام ﴿ ثلاث من كن فيه استكمال إعمانه لا يخاف في الله لومةلا ثم ولا يراثي بشيءمن عمله وإذا عرض عليه أمرانأحدها للدنيا والآخر للآخرة آثر أمر الآخرة على الدنيا (٢) ﴾ وقال عليه السلام ﴿ لاَيْكُمُل إِعَمَانَ عَبِدَ حَتَّى يَكُونَ فَيهُ ثلاتُ خَصَالَ إِذَا عَضَبِ لَمْ يَحْرَجِهُ غَضَبه عن الحقواذا رضي لم يدخله رضاه في باطل وإذا قاءر لم يتناول ماليس له <sup>(۲)</sup> » وفي حديث آخر «ثلاث من أو تيهن فقد أوتى مثل ما أوتى آل داود العدل في الرضا والقضب والقصد في الغني والفقروخشيةالله في السر والملانية (١٠) ﴾ فهذه شروط ذكرها رسول الله عِلْمَالِيَّةِ لأولى الإعمان فالمجب ممن يدعى علم الدين ولا بصادف في نفسه ذرة من هذه اشروط ثم يكون نصيبه من علمهوعقلهأن مجحدمالايكون إلابعد عجاوزة مقامات عظيمة علية ورا. الإممان ، وفي الأخبار أن الله تعالىأوحي إلى بعضأنسا ثعابما أتخذ لحلق من لايفتر عن ذكرى ولا يكون له هم غيرى ولا يؤثر على شيئًا من خلق وإن حرق بالنار لم يجد لحرق النار وجما وإن قطع المناشير لم يجد لمس الحديد ألماً . فمن لميبلغ إلى أن يقلبه الحب إلى هذا الحد فن أمن يعرف ماوراه ألحب من الكرامات والكاشفات وكالذلك وراه الحدوا لحدوراه كالرامان ومقامات الإنمان وتفاوته في الزيادة والنقصان لاحصر له ولذلك قال علميه السلاءللصديق.رضياللهعنه و إن الله تعالى قد أعطاك مثل إعـان كل من آمن بي من أمني وأعطاني مثل إعان كل من آمن به من ولد آدم (٥) ﴾ وفي حديث آخر ﴿ إن لله تعالى ثلثًا تَهَ خَلَقَ مِن لَقَيَّه بِخَاقَ مِنهامُ مِالتُو حيد دخل الجنة فقال أبو بكر بارسول الله هل في منها خلق فقال كلها فيك يافا بكروا حبها إلى الله السخاء (٧٠) وقال عليه السلام

(۱) حديث لايستكمل عبد الآيمان حتى يكون قلة الشيء أحب إليه من كثرته وحتى يكون أن لا يعرف أحب إليه من أبي طحة وعلى هذا فهو معضل فعلى أبي أبي طلحة وعلى هذا فهو معضل فعلى ابن أبي طحلة إنما سمع من التابعين ولم أجد له أصلا (۲) حديث ثلاث من كن فيه استكمل إيما نه لا يخاف في الله لومة لا ثم الحديث أبو معصور الديلى في مسند الفر دوس من حديث أبي هر برة وفيه الما الزادى ضعفه ابن معين والنسائي ووثقه ابن حبان واسم أبيه الواحد (۳) حديث لا يكمل إيمان العبد حتى يكون فيه ثلاث خصال إذا غضب لم يخرجه غضبه عن الحق الحديث الطبراني في الصنير بلفظ ثلاث من أخلاق الإيمان وإسناده ضعيف (٤) حديث الاشمن أو تبين نقد أوني ماأوني آلود والعدل في الرسط والغضب غريب بهذا اللفظ والمروف ثلاث منجيات فذكرهن بنحوه وقد تقدم (٥) حديث إنه والغضب غريب بهذا اللفظ والمروف ثلاث منجيات فذكرهن بنحوه وقد تقدم (٥) حديث إنه مسند المردوس من رواية الحارث الأعور عن على مع تقديم وتأخير والحارث ضعيف (٦) حديث إن قه تعالى ثلثانة خلق من لوية الحارث الأعور عن على مع تقديم وتأخير والحارث ضعيف (٦) حديث من حديث أنس مرفوعا عن افي خلقت بضعة عشر وثلبًا ثة خلق من جاء غلق منها مع شهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة ومن رحديث ابن عباس الإسلام ثلبًا ثة شريعة وثلاث عشرة شريعة شريعة شريعة أن لا إله إلا الله دخل الجنة ومن رحديث أن لا إله إلا الله دخل الجنة ومن رحديث أن عباس الإسلام ثلبًا ثة شريعة وثلاث عشرة شريعة شريعة شريعة شريعة شرية شريعة شعرة شريعة شريعة شريعة شريعة شرية شريعة شرية شريعة شعرة شريعة سريعة المنات عشرية شريعة ش

من اختيار الحق فقد بخارتركها حيناتأسيا بالأنبياء والصالحين وبرى أن أخدها في مقام الزهدر فقأدخل عليه لموضع ضعفهءن درك شأو الأقوياءمن الأنبياء والصديقين فيترك الرفق منالحق بالحقالحقوقديتناوله باختياره رفقا بالنفس بتدبير يسوحه فيله صريح العبلم وهبقا مقام التصرف لأقوياء العارفين زهدوا ثالثا بالله كما رغبو ثانيا بالله كا زهدوا أولالله . [ قولهم في الصبر] قالسهل: الصبر انتظار الفرج من الله وهو أفضل الحدمة وأعلاها وقال بعضهم : الصبر «رأيت ميزانا دلى من السهاء فوضت فى كفة ووضت أمنى فى كفة فرجحت بهم ووضع أبو بكر فى كفة وجىء بأمتى فوضت فى كفة فرجع بهم (۱) » ومع هذا كله فقد كان استغراق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله تعالى محيث لم يتسع قلبه للخلة مع غيره فقال ﴿ لُوكَنتَ مَتَخَذَامِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لاتخذت أبا بكر خليلًا ولـكن صاحبكم خليل الله تعالى (۲) » يعنى نفسه .

( خَاعَة الكتاب بكلمات متفرقة تتعلق بالمحبة ينتفع بها )

قال سفيان: الحجبة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غيره دوا بالذكر وقال غيره إيثار الحجوب وقال بعضهم كراهية البقاء في الدنيا وهذا كله إشارة إلى ثمرات الحجبة فأما نفس الحبة فلم يتعرضوا لحماء وقال بعضهم الحجبة معنى من الحجوب قهر القلوب عن إدراكه وتمتنع الألدن عن عبارته ، وقال الجنيد حرم الله تعلى الحجبة تمكون بعوض فاذا زال العوض زالت الحجبة وقال ذو النون قل لمن أظهر حب الله احذر أن تذل اغير الله وقيل للشبلي رحمه الله صف اناالعارف والحب فقال العارف إن تمكم هلك والحب إن سكت هلك وقال الشبلي رحمه الله :

يا أيها السيد اله حرب حب يين الحشا مقم الرافع النوم عن جفونى أنت بما مر بى علم عجبت لمن يقول ذكرت إلى وهل أنسى فأذكر مانسيت أموت إذا ذكرتك ثم أحيا ولولا حسن ظنى ماحييت فأحيا بالمنى وأموت شوقا فكم أحيا عليك وكم أموت شربت الحب كأسا بعد كأس في فان قصرت في نظرى عميت فليت خياله نصد لعين

ولميره:

وقالت رابعة العدوية يوما من يدلنا على حبيبنا فقالت خادمة لها حبيبنا معنا ولكن الدنيا قطعتنا عنه وقال ابن الجلاء رحمه الله تعالى أوحى الله إلى عبسى عليه السلام إلى إذا اطلعت على سر عبد فلم أجد فيه حب الدنيا والآخرة ملا ته من حبى وتوليته بحفظى وقيل تسكلم سمنون يوما فى الحجة فاذا بطائر نزل بين يديه فلم يزل ينقر بمقاره الأرض حق سال الدم منه فحات وقال إراهيم بنأدهم إلحى إنك تعلم أن الجنة لاتزن عندى جناح بعوضة فى جنب ماأ كرمتنى من عبتك وآنستنى بذكرك وفرغتنى لاتفسكر فى عظمتك . وقال السرى رحمه الله من أحب الله عاش ومن مال إلى الدنياطاش والأحمق يضدو ويروح فى لاش والعاقل عن عبوبه فناش وقيل لرابعة كيف حبك للرسول صلى الله عليه وسلم قفالت والله إلى لا يناف على المرابعة كيف حبك للرسول صلى الله عليه والسلام عن أفضل الأعمال فقال الرضا عن الله تعالى والحب له وقال أبو يزيد الهب لا بحب الدنيا ولا الآخرة إلى يونيد الحب لا بحب الدنيا والله عن مولاء مولاء وقال الشهلى الحب دهش فى لذة وحيرة في قطيم ونيل الحبة أن عمو المنات والحب من الحبة عنى مولاء موالا النبلى الحب دهش في الله عن مولاء موالاء وقال الشهلى الحب دهش فى الله الحب من الحبة قرب القلب من الحبوب الاستبشاد والفرح وقال الحواص الحبة عوالارادات واحتراق جميع الصفات والحاجات وسلم الحب الحيات وسلم الحاس الحبة على من الحبة قرب القلب من الحبوب الاستبشاد والفرح وقال الخواص الحبة عوالارادات واحتراق جميع الصفات والحاجات وسلم الحبة فقال من المحبة الحاسة عن المحب الحاسة عن المحبة قول القرب من الحبة على والمحب الحاسة عن المحبة عنه مناسمة عن المحبة عنه المحبة عنه عناسه المحبة عنه المحبوبة عنه المحبة المحبة عنه عنه المح

وفيه وفى الكبير من رواية الغيرة بن عبد الرحمن بن عبيد عن أبيه عن جده نحوه بنفظ الايمان والمبزار من حديث عبان بن عفان إن لله تعالى مائة وسبع عشرة شريعة الحديث وليس فهاكلها تعرض لسؤال أبى بكر وجوابه وكلها ضعيفة (١) حديث رأيت ميزانا دلى من السهاء فوضعت فى كفة ووضعت أمنى فى حكفة فرجعت بهم الحديث أحمد من حديث أبى أمامة بسند ضعيف (٧) حديث لوكنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا يكر خليلا الحديث متعنى علب وقد تقدم.

أن تصبر في الصــبر أى لا تطالم فيه الفرج. قال الله تعالى والسارين في الناساء والضراء وحين البأس أولئك الدين صدقوا وأولئك همالتقون... وقيسل: لمكل شيء جوهر وجوهر الانسان العقل وجوهر العقل الصبر فالصبر عرك النفس وبالعرك تلعن والصبر جار فيالصابر مجرى الأنفاس لأنه بخناح إلى الصرعن کل مزیبی ومصڪروه ومذمومظاهراو إلطنا والدلم يدل والصبر يقال ولاتنفع دلالةالعلم يغير قبول الصبر ومن كان العمل سائسة في

الظاهر والباطن لايتم

عطف الله بقلب عبده الشاهبيته بعد الفهم للعراد منهوقيلمعاملةالحب فأربع منازل فلىالحبة والحبية والحياء والتعظيموأفضلها التعظيم والهبة لأن هاتين المنزلتين ييقيان مع أهل الجنةفي الجنةوبرفع عهم غيرها وقال هرم بن حبان الؤمن إذاعرف ربه عزوجل أحبه وإذا أحبه أقبل عليه وإذا وجدحلاوة الإقبال عليه لم ينظر إلى الدنيا بعن الشهوة ولم ينظر إلى الآخرة بعين الفترة وهي تحسره في الدنياوتروحه في الآخرة . وقال عبد الله بن محد معت امرأة من التعبدات تقول وهي باكية والدموع على خدها جارية والله لقد سئنت من الحياة حتى لو وجعت الوت يناع لاشتريته شوقا إلى الله تعالى وحباللةا تعالى فطلت لها فعلى ثقة أنت من عملك قالت لا ولكن لحي إياه وحسن ظنى به أفتراه بعد بني وأناأ حبه وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام لو يعلم المديرون عنى كيف انتظارى لحم ورفق بهم وشوقى إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلى وتقطعت أوصالهممن محبق باداودهذه إرادتى في الدرس عنى فكيف إرادتى في القبلين علىّ ياداود أحوج مايكون العبد إلىّ إذا استغنى عنى وأرحم ماأكون بعبدى إذا أدبر عنى وأجل مايكون عندى إذا رجع إلى وقال أبو خالد الصفار لتي ني من الأنبيا ،عابدافقال له إنكم معاشر العباد تعملون على أمر لسنا معشر الأنبياء نعمل عليه أنتم تعملون على الحوف والرجاءونحن نعمل على الحجة والشوق . وقال الشبلي رحمه الله أوحى الله تعالى إلى داودعليه السلام بإداو دذكرى للذاكرين وجنق للمطيعين وزيارتي للمشتاتين وأنا خاصة للمحبين وأوحى الله تعالى إلى آدم عليه السلاميا آدمهن أحب حبيبا صدق قولة ومن أنس بحبيبه رضي فعله ومن اشتاق إليه جد في مسيره وكانالحواص.رحمهالله يضرب على صدَّر. ويقول واشوقاه لمن يراني ولا أراه . وقال الجنيد رحمه الله بكي يونس عليه السلام حتى عمى وقام حتى انحني وصلى حتى أقمدو قال وعز تك وجلالك لوكان بيني وبينك بحرمن الرلحضته إلبك شوقًا منى إليك وعن على بن أبي طالب كرم الله وجهه قال ﴿ سَأَلْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ إِلَّهُ عَنْ سَنَتَهُ فَقَالَ المُعرَفَةُ رأس مالي والعفل أصل ديني والحب أساسي والشوق مركى وذكر الله أنيسي والثقة كنزى والحزن رفيق والعلم سلاحي والصبر ردائي والرضا غنيمتي والعجز فخرىوالزهدحرفتيواليقين قوثىوالصدق شفيعي والطاعة حي والجهاد خلتي وقرة عيني في الصلاة (١) @وقالـذوالنونسبحان،منجملالأرواح جنودا مجندة فأرواح العارفين جلالية قدسية فلذلك اشتاقوا إلى الله تعالى وأرواحالمؤمنين/روحانية فلذلك حنوا إلى الجنة وأرواح الفافلين هوائية فلذلك مالوا إلى الدنيا . وقال بعض للشايخرأيت في جبل السكام رُجلا أممر اللون ضعيف البدن وهو يقفز من حجر إلى حجر ويقول :

الشسوق والحوى صيرانى كا ترى

ويقال الشوق ثار الله أشعام افى قلوب أوليا ثه حتى يحرق بها هافى قلوبهم من الحو اطرو الارادات والعوارض والحاجات فهذا القدر كاف فى شرح الحبة والأنس والشوق والرضا فلنقتصر عليه والله للوفق الصواب تم كتاب الهبة والشوق والرضا والأنس يتلوه كتاب النية والاخلاص والصدق .

( كتاب النية والاخلاص والصدق)

( وهو الكتاب السابع من ربع النجيات من كتب إحياء علوم الدين ) ( بسم الله الرحمن الرحيم )

نحمد الله حمد الشاكرين ونؤمن به إيمان الوقنين وغر بوحدانيته إقرار الصادقين وتشهدأن لاإله

(١) حديث على سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته فقال المرفة رأس مالى والعقلأصل ديني الحديث ذكره القاضي عياض من حديث على بن أبي طالب ولم أجد له إسنادا .

◄ كتاب النية والاخلاس والصدق ﴾

خلك 4 إلا إذا كان ألصر مستقرهومسكنه والطروالصيرمتلازمان كالزوح والجسسد لايستقل أحدها بدون الآخر ومستدرها الغرزة العقليسة وهما متقاربان لأمحاد مصدرها وبالمسير بتحامل على النفس وبالعابترتى الروسوها البرزخ والفرقان بين الروحوالنفس ليستقر كل واحدمهما في مستقره وفي ذلك صريح العدل وصحسة الاعتدال وبانفصال أحدها عن الآخراعي العروالصرميل أحدها على الآخر أعنى النفس والروح ويبان ذلك يدق وناهيك بشرف

إلاالله رب العالمين وخالق السموات والأرضين ومكانف الجنّ والأنسوالملائكة القرّ بين أن بعبدو. عبادة المخلصين فقال تعالى ــ وما أمروا إلاا يعبدوا الله عناصين له الدين ــ فحاله إلاالدين الحالص المتين . فانه أغنى الأغنياء عن شركة الشاركين والصلاة على نبيه محمد سيد المرسلين وعلى جميع النبيين وعلى آله وأصحابه الطبيين الطاهرين .

[ أمابعد ] فقد انكشف لأرباب القلوب يصيرة الإيمان وأنوار القرآن أن لاوصول إلى السادة إلا العلم والعبادة فالناس كلهم هلكي إلا العاملون والعاملون كلهم هلكي إلا العاملون والعاملون كلهم هلكي إلا العاملون والمعامون كلهم هلكي المخاصون والمخاصون على خطر عظيم فالعمل بغير نية عناء والنية بغير إخلاص رياء وهو للنفاق كفاء ومع العصيان سواء والإخلاص من غير صدق و تحقيق هباء وتدقال الله تعالى في كل عمل كان بإرادة غير الله مشوبا مغمورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعاناه هباء منثورا وليت شعرى كيف بصحح النية من لا يعرف حقيقة النية أو كيف يخلص من صحح النية إذا لم يعرف حقيقة الاخلاص أوكيف تطالب المخاص نفسه بالصدق إذا لم يتحقق معناه فالوظيفة الأولى على كل عبد أراد طاع الله أمالي أن يتما النية أولا لتحصل المعرفة ثم يصححها بالعمل بعد فهم حقيقة الصدق والاخلاص في ثلاثة أبواب: الباب الأول في منابعة والمنابعة ألية ومناها . الباب الثانى : في الإخلاص وحقائقه . الباب الثالث : في الصدق وحقيقة النية وبيان كون النية خيرا من العمل وبيان تفضيل الأعمال المتعلقة بالنفس وبيان خروج النية عن الاختيار .

[ الباب الأول في النية ] وفيه بيان فضيلة النية وبيان حقيقة النية وبيان كون النية خيرا من العمل وبيان تفضيل الأعمال المتعلقة بالنفس وبيان خروج النية عن الاختيار .

قال الله تعالى ـ ولا تطرد الذين يدعون رجم بالمداة والمشي يريدون وجهد والراد بتلك الإرادة هي النية وقال بالنيات ولكل امرى ما نوى فن كانت هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصببها أوامرأة ينكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه (١) هوقال سلى الله عليه وسلم وأكثر شهداء أمنى أصحاب الفرش ورب قنيل بين الصفين الفأعلم بنيته (٢) وقال تعالى ـ إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ـ فجعل النية سبب التوفيق وقال سلى الله عليه وسلم وإن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأعوالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم (١) هو إنما نظر إلى المعد ليعمل أشمالا حسنة فتصعد الملائكة في القلوب لأنها مظنة النية وقال سلى الله عليه وسلم وإن العبد ليعمل أشمالا حسنة فتصعد الملائكة في ين يدى الله تعالى فيقول أأنوا هيذه الصحيفة فانه لم يرد بما فيا وجهى من يندى لللائكة اكتبوا له كذا وكذا وكذا وتولون ياربنا إنه لم يعمل شيئا من ذلك فيقول الله تعالى إنه نواه (٤) وقال سلى الله عليه وسلم والناس أربعة رجل آتاه الله بمال فيقول رجل لوآتاني الله تعالى مثل ما آتاه المسلمة كما يعمل في ماله فيقول رجل لوآتاني الله تعالى مثل ما آتاه المسلمة كي معمل فهما في الوزر سواء ووجل آتاه الله تعالى مالا ولم يؤته علما فهو يتخبط عمله في ماله فيقول رجل لوآتاني الله مثل ما آتاه عملت كما يعمل فهما في الوزر سواء (٥) ها الاترى كف شركه بالنية في عاس عمله الله مثل ما آتاه عملت كما يعمل في ما النيات الحديث منفق عليه من حديث عمر وقد تقدم (٢) حديث كثر (١) حديث كثر الهور المنات المدين عمل وقد تقدم (٢) حديث كثر كور المدين عمر وقد تقدم (٢) حديث أكثر الهور المدين عمر وقد تقدم (٢) حديث أكثر (١) حديث أكثر الهور المدين عمر وقد تقدم (٢) حديث أكثر المدين عمر وقد تقدم (٢) حديث أكثر الهور المدين عمر وقد تقدم (٢) حديث أله فيقول و مورك المدين عمر وقد تقدم (٢) حديث أله فيقول و مورك المدين عمر وقد تقدم (٢) حديث أله فيقول و مورك المدين عديث إلى المدين عديث إلى المدين عديد عمر وقد تقدر (١) حديث أله و المدين عدين عمر والمدين عدين المدين المدين المدين عدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين المدين ا

شهداء أمن أصحاب الفرش ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته أحمد من حديث ابن مسمودوفيه عبد الله بن لهيمة (٣) حديث إن الله لا يبظر إلى صوركم وأموالكم الحديث مسلمان حديث إن العبد ليممل أعمالا حسنة فتصفد بها اللائكة الحديث الدار قطنى من حديث أنس باسناد حسن (٥) حديث الناس أربعة رجل آناء الله علما ومالا الحديث ابن ماجه

أالصر قوله تعالى \_إنما يونى الصابرونأجرهم بغير حساب\_كل أجير أجره بحساب وأجر الصأترين بغير حساب. وقال الله تعالى لنبيه : ـ واصبر وماصركي إلا مالله \_ أضاف الصر إلى نفسه لشرف مكانه وتكمل النعمة يه . قيل وقف رجل على الشبلي فقال أي صبر أشد على الصابرين فقال الصبر في الله فقال لاء فقال الصبر أله فقال لا، فقال الصبر مع الله فقال لا، فغضب الشبلي وقال وعمك أى شيء هو فقال الرجلالصبر عنى الله قال فصرخ الشبلي صرخة كادأن تتلف روحه.وعندي

ومساويه وكذلك في حديث أنسَ بن مالك لما خرج رشول الله صلى الله عليه وسلم،غزوةتبولاذل ﴿ إِنَّ بِالمَدِينَةِ أَقُوامُهَا مَاقَطَعْنَا وَادْيَا وَلَاوَطُنُنَا مُوطِئًا خِيظَ السَّكَفَارِ وَلاأَنفقنا نفقة ولاأَصابِتنا مُحْصَةَإلا شركونا في ذلك وهم بالمدينة قالوا وكف ذلك بارسول الله وليسو امعناقال حبسهم العدر فسركو اعسن النية (١١)» وفي حديث ابن مسعود «من هاجر ببتني شيئا فهو له فهاجررجل فروج إمرأةمناف كان بسمي مهاجر أم قيس (٣) » وكذلك جاء في الحبر «إن رجلاقتل في سبيل الله وكان يدعى قتيل الحار ٣) » لأنه قاتل رجلا ليأخذ سلبه وحماره فقتل على ذلك فأضيف إلى نيته وفي حديث عبادة عن النهاصلي الله عليه وسلم «من غزا وهو لاينوي إلاعقالا فله مانوي (١٠)» وقال أني «استعنت رجلايفزوممي فقال لاحتى نجمل لى جعلا فحملت له فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس له من د نيا مو آخرته إلاماجعلِت له (٥) وروى في الاسرائيليات أن رجلا مركشان من رمل في عاءة فقال في نفسه لوكان هذا الرمل طعاماً لقسمته بين الناس فأوحى الله تعالى إلى نبيه أن قلله إن الله تعالى قد قبل صدقتك وقد شكر حسن نيتك.وأعطاك ثواب مالوكان طعاما فتصدقت به ، وتدوردفيأخباركشيرة «من هم عسنة ولم يعملها كتبت له حسنة (٣٠) وفي حديث عبدالله بن عمرو ﴿من كانت الدنيا نيته جعل الله فقره بين عينيه وفارقها أرغب مايكون فيها ومن تبكن الآخرة نيته جعل الله نمالي غناء في قابه وجمع عليه ضبته وفارقها أزهد مابكون فيها ٧٠)، وفيحديث أم سلمة هأن النبي صلى الله عليه وسلمذكرجيشا نخسف بهم البيداء فقلت بارسول الله يكون فيهم المسكره والأجير فقال بحشرون على ثناتهم <sup>(A)</sup>» وقال عمر رضى الله عنه صمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ إِنَّمَا يَقْتُنُو الْهِنْنَاوُ وَعَلَى السَّاتَ ﴾ (٩) وقال عليه السلام «إذا التقي الصفان نزلت الملائكة تكتب الحانق على مراتبهم فلان يقاتل للدنيا فلان يقاتل حمية فلان يقاتل عصمية ألافلاتقولوا فلان قتل في سدل الله فحمز قاتل السكون كلة الله من حديث أبي كبشة الأنماري بسند جيد بلفظ مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر الحديث وقدتقد م ورواه الثرمذي بزيادة وفيه وإنما الدنيا لأربعة نفر الحديث وقال حسن صحيح (١) حديث نسوإن بالمدينة أقواما ماقطفنا واديا الحديث البخاري مختصرا وأبوداود (٢) حديث اين مسعود من هاجر يتمى شيئا فهوله هاجر وجل فتروج امرأةمنا وكان يسمى مهاجر أم قيس الطير الى باسناد جيد (٣) حديث إن رجلاقتل في سبيل الله فكان يدعى قتيل الحار لمأجدله أصلافي الوصولات وانمار واه أبو اسحق الفراوي في السنن من وجه مرسل (٤) حديث من غزاوهولاينوي إلا عقالا فلهما نوي النسائي من حديث عيادة ابن الصامت وتقدمُ غير مرة (٥) حديث أبي استمنت رجلايغزوممي فقال لاحتى تجمل لي جعلافجملت له فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنِّي مِرْأَلِيِّهِ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ مِنْ دَنياهُ وآخَرَتُهُ إِلاَمَاجِعَلْتُ لَهُ الطّبراني في مسند الشّاميين ولأبى داود من حديث يعلى بن أمية أنه استأجر أجيرا للغزو وسمى له ثلاثة دنانير فقال\اننى صلىالله عليه وسلم مأأجدله في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلادنانيره التي سمى (٦) حديث من هم يحسنة فلم يمعلمها كتبت له حسنة متفق عليه وقد تقدم (٧) حديث عبدالله بن عمرو من كانت الدنبا نيتهجمل الله فقرء بين عينيه الحديث ان ماجه من حديث زيدين ثابت باسناد جيددون قوله وفارقهاأرغب عابكون فيها ودون قوله وفارقها أزهد مايكون فها وفيه زيادة ولم أجده من حديث عبد الله بن عمرو (٨) حديث أم سلمة في الجيش الذي غسف مهم يحشرون على نياتهم مسلموأبوداودوقدتقدم (٩) حديث إنما يقتتل الفتتلون على النيات ان أنى الدنيا في كتاب الإخلاص والنية من حديث عمر باسناد ضعيف بلفظ إنما يبعث ورويناه في فوائد تمام بلفظ إنما يبعث السدون على النيات ولابن ماجه من حديث أبي هريرة إنما يبعث الناس على نياتهم وفيه لبث بن أبي سليم مختلف فيه .

في معنى الصر عن الله وجهولكونهمن أشد الصبر على الصارين وجه وذلك أن الصر عن الله بكون في أخص مقامات المشاهدة ترجع العبد عن الله استحماء بصيرته خحلا وذويانا ويتغيب في مفاوز اسستكانته وتخفيه لإحساسه بمظيم أمر التحلي وهذا من أشد الصبر لأنه يو داستدامة هذا الحال تأدية لحق الجلال والروحةودأن نكتحل بصيرتها باستلماع نور الجال وكما أن النفس منازعة فالروح في هذا الصبر منازعة فاشتد الصبر

هي العليا فيهو في سبيل الله (¹) ي وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قالαيبعث كل عبد على مامات عليه (٢<sup>)</sup> » وفى حديث الأحنف عن أبى بكرة ॥ إذا التتى السلمان بسيفسمافالقاتل والمقتول في النار قيل يارسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال لأنه أراد قتل صاحبه ٢٠٠ ع وفي حديث أبي هريرة ﴿ مِن تَزُوجِ المرأة على صداق وهو لا ينوى أداءه فهو زان ومن ادَّان دينا وهو لاینوی قضاء. فهو سارق <sup>(‡)</sup> » وقال صلی الله علیه وسلم « من تطیب **له** تعالیجاءیومالقیامة وريحه أطيب من المسك ومن تطيب لغير الله جاء يوم القيامة ورعمه أنتن من الجيفة (٥٠ ﴾ . وأما الآثار : فقد قال عمر بن الحطاب رضي الله عنه : أفضل الأعمال أدامما فترض الله تعالى والورع عمـا حرم الله تعالى وصدق النية فنا عند الله تعالى ، وكتب سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز اعلم أن عون الله تعالى للعبد على قدر النبة فمن عن نبته تم عون الله له وإن تفصت نفص بقدره. وقال بعض السلف. رب عمل صغير تعظمه النية ورب عمل كبير تصغره النية. وقال داود الطائي البر همته التقوى فلو تعلقت جميع جوارحه بالدنيا لردته نيته يوما إلى نية صالحة وكذلك الجاهل بعكس ذلك ٠ وقال الثورى : كانوا يتعلمون النية للعمل كما تتعلمون العمل . وقال بعض العلماء : اطلب النية للعمل قبل العمل وما دمت تنوى الحير فأنت غير ، وكان بعض الريدين يطوف على العلماء يقول من يداني على عمل لا أزال فيه عاملا لله تعالى فاني لا أحب أن بأتي على ساعةمن ليل أو نهار إلا وأنا عامل من عمال الله فقيل له قد وحدث حاجتك فاعمل الحبر مااستطعت فاذا فترت أو تركته فهم بعمله فإن الهام بعمل الحبر كعامله ، وكذلك قال بعض السلف : إن نعمة اللهعليكم أكثر من أن محصوها وإن ذنوبكم أخنى من أن تعلموهاولكن أصبحواتوا بين وأمسوا توابين يففر احكم ما بين ذلك . وقال عيسى عليه السلام : طوى لمين، المتولاتهم، وهية وانتبهت إلى غير إلم. وقال أبو هربرة : يبعثون يومالقيامة على قدر نياتهم ، وكان الفضيل بنءياضإذاقرأسوالباونكم حتى لعلم المجاهدين منسكم والصائرين ونبلو أخباركم \_ يبكي وبرددها ويقول : إنك إنبلوتنافضجتناوهنكت أستارنا . وقال الحسن : إنما خلد أهل الجنة في الجنة وأهل النار في الناربالنيات.وقالأبوهريرة: مكتوب في التوراة ما أريد به وجهى فقليله كثير وما أريد به غيرى فـكثير. قليل . وقال بلال بن سمد : إن العبد ليقول قول مؤمن فلا يدعه الله عزوجل وقوله حتى ينظر في عمله فاذاعمل لم يدعه الله حتى ينظر في ورعه فان تورع لم يدعه حتى ينظر ماذا نوى فان صلحت نيته فبالحرى أن يصلحه ادون ذلك، فاذن عماد الأعمال النيات فالعمل مفتقر إلى النية ليصير بها خيراوالنية في نفسها خيروان تعذرالعمل بعائق. ( يان حقيقة النبة )

اعلا أن النية والإرادة والقصد عبارات متواردة على معنى واحد وهو حالة وصفة للقلب يكتنفها (١) حديث إذا النق الصفان نزلت الملائكة تكتب الخلق على مراتبهم فلان بقاتل الدنيا الحديث ابن البارك في الزهد موقوفا على ابن مسعود وآخر الحريث مرفوع في الصحيحين من حديث أب وسى من قاتل لتكون كلة الله هى العليا فهو في سبيل الله (٣) حديث جابر يبعث كل عبد على مامات عليه رواه معلم (٣) حديث الأحنف عن أبي بكرة إذا التقى المسلمان بسيفهما فالفاتل والقتول في الناز متفق عليه (٤) حديث أبي هريرة من تزوج امرأة على صداق وهو الاينوى أداه فهوزان في الناز متفق عليه (٤) حديث أبي هريرة من الحديث المداق (٥) حديث من تطيب في جاء وم القيامة ورعه أطيب من المداك الحديث أبو الوليد الصفار في كتاب الصلاة من حديث إسحق بن أبي طلحة مرسلا.

عن الله تعالى الدلك . وقال أبو الحسن بن سالم هم ثلاثة متصبر وصابر وصبار فالمتصبر من صبر في الله فرة يصبر ومرة يجزع والصابر من يصمبر في الله وقه ولا مجسزع ولكن تتوقع منـــه الشكوى وقد يمكن منه الجزعوأماالصبار فذاك الذى صبره في الله ولله وبالله فهذا لو وقع عليه حميح البلايا لامجزع ولا يتغير من جهة الوجودوالحقيقة لامن جهـــة الرسم والحلقة وإشارته في هذا ظهور حكم العلم فيــه مع ظهور صفة " الطبيعة . وكان الشبلي يتمثل بهذن البيين: أمران : علم وعمل العلم يقدمه لأنه أصله وشرطه والعمل يتبعه لأنه عُرته وفرعه وذلك لأنكل عمل أعنى كل حركة وسكون اختياري فانه لايتم إلا شلائة أمور : علم وإرادة وقدرة لأنه لابريدالانسان ما لا يعقمه فلابد وأن يعلم ولا يعمل مالم رد فلابد من إرادة ومعنى الارادة انبعاث القلب إلى مايراه مواققاً للغرض إما في الحال أو في الدَّل فقد خلق الانسان بحيث يوافقه بعض الأموروبلاثم،غرضه وتخالفه بعض الأمور فيحتاج إلى جلب المارم الموافق إلى نفسه ودفع الضار النافى عن نفسهفافتةر بالضرورة إلى معرفة وإدراك للشيء الضر والنافع حتى مجلب هذا وبهرب من هذا فان من\لابيصر الغذاء ولا يعرفه لايمكنه أن يتناول ومن لاييصر النار لاعكنه الهرب منها فخلق الله الهدايةوالمرفة وجعل لهما أسبابا وهي الحواس الظاهرة والباطنة وليس ذلك من غرضنا ثم لو أبصرالغذاءوعرف أنه موافق له فلا يكفيه ذلك للتناول مالم يكن فيه ميل إليه ورغبة فيه وشهوة له باعثة عليه إذ الريض برى الغذاء ويعلم أنه موافق ولا عكنه التناول لعدم الرغبة والمبل ولهمد الداءية المحركةاليه خلق الله تعالى له الديل والرغبة والارادة وأعنى به نزوعا فى نفسه إليه وتوجها فى قلبه إليه ثم ذلك لايكفيه فكم من مشاهد طعاما راغب فيه مريد تناوله عاجز عنه لكونه زمنا فخلقت له القدرة والأعضاء المتحركة حق يتم به التناول والعضو لايتحرك إلا بالقدرة والقدرة تنتظر الداعية الباعثة والداعية تنتظر العلم والمعرفة أو الظن والاعتقاد وهو أن يقوى في نفسه كون الشيء موافقًا لهفاذا جزمت المعرفة بأن الثميء موافق ولابدوأن يفعل وسلمت عن معارضة باعث آخر صارف عنه انبعثت الإرادة وتحقق الميل فاذا انبعثت الإرادة النهضت القدرة لتحريك الأعضاء فالقدرة خادمة للارادة والإرادة تابعة لحسكم الاعتقاد والمعرفة فالنية عبارة عن الصفة التوسطةوهي الإرادةوانبعاث النفس بحكم الرغبة والميل إلى ماهو موافق للغرض إما في الحال وإما في المآل فالحرك الأول هو الغرض المطلوب وهو الباعث والغرض الباعث هو المقصدالنوى والانعاث هو القصدوالنية وانتهاض القدرة لحدمة الإرادة بتحريك الأعضاء هو العمل إلا أن انتهاض القدرة للعمل قد يكون بباعث واحدوقه بكون بباعثين اجتمعا في فعل واحد وإذاكان بباعثين فقد يكون كلرواحد بحيث لوانفرد لكان مليا بإنهاض القدرة وقد يكون كل واحد فاصراعته إلا بالاجتماع وقد بكون أحدهما كافيا لولا الآخر لكن الآخر انتهض عاضدا له ومعاونا فيخرج من هذا القسيمأر بعةأقسام فلنذكر لسكل فسكلما رآه قام من موضعه فلا مزعج له إلا غرض الهرب من السبع قانه رأى السبعوعرفهضارا فانبعثت نفسه إلى الحرب ورغبت فيه فانتهضت القدرة عاملة بمقتضى الانبعاث فيقال نيته الفراد من السبع لانية له في الفيام لغيره وهذه النية تسمى خالصة ويسمى العمل، بموجبها إخلاصا بالاضافة إلى الغرض الباعث ومعناه أنه خلص عن مشاركة غيره وممازجته . وأما الثاني : فهوأن يجتمع باعثان كل واحد مستقل بالإنهاض لو انفرد ومثاله من المحسوس أن يتعاون رجلان على حمل شيء بمقدار من القوة كان كافيا في الحمل لو الفرد ومثاله في غرضناأن سأله قربيه الفقير حاجة فيقضها لفقره وقرابته وعلم أنه لولا فقره اسكان يقضيها بمجرد الفرابة وأنه لولا فرابته لسكان يقضها بمجردالفقروعلمذلك من نفسه بأنه عجضره قريب غني فيرغب في قضاء حاجته وفقير أجنبي فيرغب أيضا فيه وكذلكمن أمره الطبيب بترك الطعام ودخل عليه يوم عرفة فصام وهو يعلم أنه لو لم يكن يوم عرفةلـكانيترك الطمام حمية ولولا الحرية لسكان يتركه لأجل أنه يوم عرفة وقد اجتمءا جميما فأقدم على الفعل وكان المباعث الثاني رفيق الأول فلنسم هذا مرافقة للبواعث : والثالث : أن لايستقل كل واحد لو اخرد

إن صوت الهب من ألم الشو ق وخوف الفــراق يورث ضرا صابر الصبر فاستغاث به السب ر فصاح الحجب للصبر قال جميفر الصادق رجمه الله أمرالله تعالى أنبياءه بالصبر وجعل الحظ الأعلى للرسول مسلى الله عليه وسنم حيث جعل صبره بالله لابنفسسه فقبال \_وماصبرك لاإلابالله\_ وسئل السرى عن الصبر فتكلم فيه فدب على رجله عقرب فجمل يضربه بإبرته نقيللها لاتدفعه ؟ قال أستحى

من الله تعالى أن أتكلم

ولسكن قوى عجموعهما على إنهاض القدرة ومثاله فيالمحسوس أن يتعاون ضعيمان على حملها لاينفرد أحدهما به ومثاله فى غرضنا أن يقصده قريبه النبي فيطلب درهما فلايعطيه ويقصده الأجنى الفقير فيطلب درهما فلابعطيه شم يقصده القريب الفقير فيعطيه فيكون انبعاث داعبته بمجموع الباعثين وهوالقرابة والفقر وكذلك الرجل يتصدق بين يدى الناس لغرض الثواب ولغرض الثناء ويكون عِيثُ لُوكَانَ مَنفُرِدًا لِسَكَانَ لَايِيمُهُ عِمْرِدَ قَصْدَ الثوابِ عَلَى العَطَاءُ وَلُوكَانَ الطالبُ فاسقا لاثواب فى التصدق عليه لسكان لايعثه مجرد الرياء على العطاء ولواجنمها أورثا بمجموعهما محريك القلب ولنسم هذا الجنس مشاركة . والرابع : أن يكون أحد الباعثين مستقلا لوانفرد بنفسه والثانى لايستقل ولكن لمـاانضاف إليه لرينفك عن تأثير بالاعانة والتسهيل . ومثاله في الهسوسأن يعاون الضعيف الرجل التوى على الحمل ولوانفرد القوى لاستقل ولوانفرد المنعيف لم يستقل فانذلك بالجملة يسمل العمل ويؤثر في تخفيفه . ومثاله في غرضنا أن يكون للانسان وردفي الصلاة وعادة في الصدقات فانفق أنحضر في وقتها جماعة من الناس فصار الفمل أخف عليه بسبب مشاهدتهم وعلم من نفسه أنه لوكان منفردا خالبا لم يفتر عن عمله وعلم أن عمله لولم بكن طاعة لم يكن مجرد الرياء محمله عليه فهو شوب تطرق إلى النية ولنسم هــذا الجنس العاونة فالباعث الثانى إما أن يكون رفيقا أوشريكا أومعينا وسنذكر حكمها فى باب الاخلاس والغرض الآن بيان أقسام النيات فان العمل تابع الباعث عليه فيكتسب الحكم منه ولذلك قبل إنما الأعمال بالنيات لأنهانابسة لاحكم لهما في تفسها وإنما الحكم للمتبوع .

( يبان سُر قولَه صلى الله عليه وسلم « نية المؤمن خير من عمله (١٠) » )

اعلم أنه قديظن أن سبب هذا الترجيح أن النبة سر لايطلع عليه إلاالله تعالى والعمل ظاهرولعمل السر فضل وهذا صحيح ولسكن ليس هو للراد لأنه لونوى أنَّ يذكر الله غلبه أويتفسكر في مصالح للسفين فيقنض عموم الحديث أن تكون نية النفكر خيرا من النفكر وقديظن أنسبب الترجيح أن النية تدوم إلى آخر العمل والأعمال لاتدوم وهو ضعيف لأن ذلك يرجع معناء إلى أن العمل السكتير خير من القليل بل ليس كذلك فان نية أعمال الصلاة قد لاتدوم إلا في لحظات معدودة والأعمال تدوم والعموم يقتضي أن تـكون نيته خيرا من عمله وقد يقال إن معناءأنالنية تجردها خير من العمل بمجرده دون النية وهو كذلك واكنه بعيد أن يكون هوالمراد إدالعمل بلانية أوطى الففة لاخير فيه أصلا والنية بمجردها خير وظاهر الترجيم للمشتركين في أصل الحيربل المعيء أن كل طاعة تنتظم بذية وعمل وكانت النية من جملة الحيرات وكان العمل من جملةالحيراتولكن النية من جملة الطاعة خبر من العمل أي لـكمل واحد منهما أثر في القصود وأثر النية أكثر من أثر الممل فمعناء نبة الؤمن من جملة طاعته خير من عمله الذي هو من جملة طاعتهوالغرضأناللعبد اختيارا في النبة وفي العمل فهما عملان والنبة من الجلة خيرها فهذا معناء وأما سبب كونها خيراً ومترجحة على العمل فلايفهمه إلامن فهم مقصد الدين وطريقه ومبلغ أثرالطريق في الاتصال إلى القصد وقاس بعض الآثار بالبعض حتى يظهر له عد ذلك الأرجيم بالإضافة إلى القصودفمن قال الحبرخير من الفاكمة فانما بعني به أنه خير بالاضافة إلى مقصود القوت والاغتذاء ولايفهمذلك إلامن فهمأن للفذاء مقصدا وهو الصحة والبقاء وأن الأغذية مختلفة الآثار فيها وفيم أثركل واحد وقاس بعضها بالبعض

(١) حديث نية الؤمن خبر من عمله الطبراني من حديث سهل بن سعد ومن حسديث النواس ان معمان وكلاها صفف .

في حال ثم أخالف ماأتكام فيه .أخبرنا أموزرعة إجازة عن أى بكر بن حاف إجازة عن أبي عبد الرحمن قال سممت محمد من خالد يقول سمعت الفرغاني بقول حمعت الجنيسد رحمه الله يقول إن الله تمالي أكرم الؤمنين بالاءانوأ كرمالاعان بالعقل وأكرم العقل بالصر فالاعان زين المؤمن والعيقل زين الاعان والصدرزين العفل وأنشـــد عن اراههم الحسواص رحمه الله:

مسسبرت على معض الأدى خوف كله ودافعت عن نفسى لنفسى فعرت فالطاعات غذاء للقاوب ، والقصود شفاؤها و قاؤها وسلامتها في الآخرة وسعادتها وتنعمها بلقاءاته ا نعالى . فالمقصد لذة السعادة بلقاء الله فقط ولن يتنعم بلقاء الله إلامن مات محبا لله نعالى عارفا بالله ولن يجبه إلامن عرفه ولن يأنس ربه إلامن طال ذكره له ، فالأنس عصل بدوام الذكر وللعرفة تحصل بدوام الفسكر ؟ والحبة تتبع للعرفة بالضرورة وأن يتفرغ القلب كلوام الذكر والفسكر إلا إذا فرغ من شواغل الدنيا ، ولن بتفرغ من شواغلها إلاإذا القطع عنه شهواتها حتى يصير ماثلا إلى الحَبر مربداً له نافرا عن الشرُّ مبغضاً له وإنما عبل إلى الحرات والطاعات إذا علم أن سعادته في الآخرة منوطة بهاكما يميل العاقل إلى الفصد والحجامة لعلمه بأن سلامته فهما ، وإذا حصلأصل لليل بالمعرفة فانميا يقوى بالعمل عقنضي البيل والمواظبة عليه فان للواظبة على مقتضي صفات القلب وإرادتها بالعمل تجرى مجرى الفذاء والقوت لتلك الصفة حتى تترشيح الصفة وتقوى بسبها فالمسائل إلى طلب العلم أوطلب الرَّياسة لايكون ميله في الابتداء إلاضيفًا ، فإن اتبع مقتضى لليل واشتغل بالعلم وتربية الرياسة والأعمال المطلوبة لذلك تأكد سيله ورسخ وعسر عليه النروع وإن خالف مقتفى ميله ضعف ميله وانكسر وربما زال وأنمحق بل الذى ينظر إلى وجه حسن مثلا فيميل إليه طبعه ميلا منعيفا كوتبعه وعمل بمقتضاه فداوم على النظر والجالسة والحالطة والحاورة تأكد مله حتى يخرج أمره عن اختياره فلايتسدر على النزوع عنه ، ولوفطم نفسه ابتداء وخالف مقتضى ميله لكان ذلك كقطع القوت والغذاء عن صفة الميل ويكون ذلك زبرا ودفعا في وجهه حق بضعف وينسكسر بسببه وينقمع وينمحي وهكذا جميم الصفات والحيرات والطاعات كلهاهي التي تراد بها الآخرة والشرور كلها هي التي تراد بها الدنيا لاالآخرة ، وميل النفس إلى الحيرات الأخروبة وانصرافها عن الدنيوية هو الذي يفرغها للذكر والفكر ولن يتأكد ذلك إلابالمواظبة على أعمال الطاعة وترك المعاصي بالجوارح لأن بين الجوارح وبين القلب علاقة حتى إنه يتأثر كل واحد منهما بالآخر فترى العضو إذا أصابته جراحة تألم بها القلب وترى القلبإذا تألم بعلمه بموث عزيز من أعزته أوبهجوم أمر مخوف تأثرت به الأعضاء وارتمدت الفرائض وتغير اللون إلا أن القلب هو الأصل النبوع فـكا نه الأمير والراعي والجوارح كالحدم والرعايا والانباع ، فالجوارح خادمة للقلب بتأ كيد صفاتها فيه فالقلب هو القصود والأعضاء آلات موصلة إلى للقصود ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ وَإِنْ فِي الجِسْدِ مَضْغَةً إِذَاصَلَحَتَ صَلَّحَ لَهُمَا سَائْرِ الجِسْد (١) ﴾ وقال عليه الصلاة والسلام «اللهم أصلح الراعى والرعية <sup>(٢)</sup>» وأراد بالراعى القلب. وقال الله تمالى ـ لن ينال الله لحومها ولادماؤها ولمـكن يناله التقوى منــكم ــ وهي صفة القلب ، فمن هذا الوجه عب لاعالة أن تمكون أعمال القلب على الجلة أفضل من حركات الجوارح ،ثم عبأن تمكون النبة من جملتها أفضل لأنها عبارة عن ميل القلب إلى الحبر وإرادته له . وغرضنا من الأعمال بالجوارح أن يعود القلب إرادة الحير ويؤكد فيه الميل إليه ليفرغ من شهوات الدنيا وبكب على المذكر والفكر فبالضرورة يكون خيرا بالاضافة إلى الغرض لأنه متمكن من نفس المقسود ،وهذا كماأن للمدة إذا تألمت فقد تداوى بأن يوضع الطلاء على الصدر وتداوى بالترب والمدواء الواصل إلى المدة ، فالشرب خير من طلاء الصدر لأن طلاء الصدر أيضًا إنما أريد به أن يسرى منه الأثر

حتى تدريت ولولم أجرعها إذن لاشعأزت ألارب ذلساق للنفس عزة ويارب نفس بالتذلل عزت إذا مامددت السكف ألتمس الغني إلى غسير من قال اسألون فشلت سأصبر جهدى إن في السبر عزة وأرضى بدنياى وإن هي قلت فال عمرين عبدالعزيز رحمه الله : ماأنهم الله على عبد من نعمة ثم التزعها فعاضمه مما التزع منسه الصسبر إلاكان ماعاضه خيرا

وجرعتها اللكروه

<sup>(</sup>۱) حدیث إن فی الجـد مضغة إذصاحت صلح سائر الجسد متفق علیه من حدیث النعمان بن بشیر وقد تقدم (۲) حدیث اللهم أصلح الراعی والرعبة تقدم ولم أجده .

إلى المدة ، فما يلاقى عين المدة فهو خير وأنفع فهكذا ينبغي أن نفهم تأثير الطاعات كلها ، إذ المطلوب منها تغيير القلوب وتبديل صفاتها فقط دون الجوارح ، ملا تظنن أن في وضع الجبهة على

الأرض غرضًا من حيث إنه جمع بين الجبهة والأرض بل من حيث إنه بحكم العادة يؤكَّد صفة النواضع في القلب فان من يجد في نفسه تواضعا ، فاذا استكان بأعضائه وصورها بصورة النواسع تأكد تواضمه ، ومن وجد في قلبه رقة على يتيم فاذا مسع رأسه وتبله تأكدت الرقة في قلبه ، ولهذا لم يكن العمل بغير نية مفيدا أصلا لأن من يمسح رأس يتيم وهو غافل بقلبه أو ظان أنه عسح نوبا لم ينتشر من أعضائه أثر إلى قلبه لتأكيد الرقة وكذلك من يسجد غافلا وهو مشغول مما انتزعه منه وأنشد الهم بأعراض الدنيا لم ينتشر من جبهته ووضعها على الأرض أثر إلى قابه يتأكد به النواضع ، لسمنون: فسكان وجود ذلك كعدمه وما ساوى وجوده عدمه بالإضافة إلى الغرض الطلوب منه يسمى باطلا فيقال العبادة بغير نية باطلة وهذا معناه إذا فعل عن غفلة ، فاذا قصد به رياء أو تعظيم شخص نعمى وأبؤسا آخر لم يكن وجوده كعدمه بل زاده شرا فانه لم يؤكد الصفة الطلوب تأكيدها حتى أكد الصفة الطاوب قمعها وهي صفة الرباء التي هي من اليل إلى الدنيا فهذا وجه كون النية خيرا من العمل ، احتسى وبهذا أيضًا يعرف معنى قوله صلى الله عليه وسلم ﴿ من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ﴾ لأن هم القلب هو ميله إلى الحير وانصرافه عن الهوى وحد الدنيا وهيغاية الحسنات وإنماالاتمام الممل كؤوسها يزيدها تأكيدا فليس القصود من إراقة دم القربانالدم واللحم بل ميلالقلب عن حب الدنياوبذلها إيثارا لوجه الله تعالى وهذه الصفة قد حصلت عند جزم النية والهمة وإن عاق عن العمل عائق فلن ينال أكؤسا اقه لحومها ولا دماؤها واكن يثاله التقوىمنكم ءوالتقوىههناأعنىالقلبولدلكقالصلىالةمطيهوسلم « إن قوما بالمدينةقدشركونافيجهادنا»كاتقدمذ كرولانقلوبهمفي صدق إرادة الحيرو بذل المال والنفس والرغبة في طلب الشيادة وإعلاء كلةالله تعالى كقلوب الحارجين في الجهادو إنما فارقوهم بالأبدان لمواثق نخص الأسباب الحارجة عن القلب وذلك غير مطاوب إلا لتأكيد هذه الصفات وبهذه العالى تفهم فاهلمكي أسي جميع الأحاديث التي أو ردناها في فضيلةالنية فاعرضها عليها لينكشف لكأسر ارهافلانطول بالإعادة. ( بيان تفصيل الأعمال التعلقة بالنية ) زاحمن خطها الكف ملسا

تجرعت من حاليه زمانا إذاأجرى عزاليه فكم غمرة قدجرعتني فجرعتهامن محرصيرى تدرعت سسبري والنحفت صروفه وقلت لنفسى الصير أو خطوب لوان الثم لساخت ولم تدرك لما [ قولهم في الفقر ]قال أبن الجلاء: الفقر أن لا يكون لك فاذا كان لك لا بكون لك حق

اعلمأن الأعمال وإن انقسمت قساما كثيرة من فعل وقول وحركة وسكون وجلب ودفع وفسكر وذكر وغير ذلك عما لا يتصور إحصاؤه واستقصاؤه فهي ثلاثة أقسام طاعات ومعاص ومباحات. القسم الأول: المهاصي وهي لاتنفير عن موضعها بالنية فلا ينبغي أن يفهمالجاهل:الكمن عمومةولةعليهالسلام هانما الأعمال بالنيات » فيظن أن العصية تنقلب طاعة بالنية كالذي يغتاب السانا مراعاةلفابغبر-أويط-م فقيرًا من مال غيره أو بيني مدرسة أو مسجدًا أو رباطًا بمالحرامو أصده الحيرفهذا كا جهل والنية لاتؤثر في إخراجه عن كونهظاما وعدوانا ومعصية بلقصده الحير بالشر على خلاف مقتضى الشرعشر آخر ، فان عرفه فهو معاند للشرع وإن جهله فهو عاص بجهله إذ طاب العلم فريضة على كل مسلم والحيرات إيما يعرف كونها خيرات بالشرع فكيف مكن أن بكون الشر خيرا هيهات باللروج لدنك فل القلب خني الشهوة وباطن الهوى فان القاب إذا كان سائلا إلى طاب الجاهوا سمّالة قلوب الناس وسائر حظوط النفس توسل الشيطان به إلى التلبيس على الجاهل ولذلك قال سهل رحمه الله تعالى: ماعمى الله تعالى عصية أعظم من الجهل. قيلياأ باعجدها تعرف شيئا أشد من الجهل قال المالجه لبالجهل وهوكا قال لأن الجهل بالجهل يسد بالسكاية باب التعلم فمن يظن بالسكاية بنفسه أنه عالم فسكيف يتعفر وكذلك أفضل ما أطبيع الله تعالى به العام ورأس العلم العلم كا أن رأس الجهل الجهل بالجهل

نؤثر . وقال الكتائي إذا صم الافتقار إلى الله تعالى صح الغني بالله تعالى لأنهما حالان لايم أحدها إلا بالآخر. وقال النورى: نعت المقراء المكون عند العدم والبيذل عند الوجود . وقالغيره: والاضبطراب عنبيد للوجود. وقال الدراج فتشت كنف أستاذي أريد مكحلة فوجدت فيها قطعة فتحترث، فلما حاء قلت له : إنى وجدتني كنفك هذه القطيعة . قال قد رأينها ردها ثم قال خذها واشتر سا شيئا فقات : ما كان أمر هبذه الفطعة بحق معبودك فقال مارزقني

فان من لايط النافع من العلم الضار اشتغل بما أكب الناس عليه من العلوم المزخرفة الق هي وسائلهم إلى الدنيا وذلك هو مادة الجهل ومنبع فساد العالم والمقصود أن من قصد الحير بمعصيةعن جهل فهو غير معذور إلا إذا كان قريب العهد بالاسلام ولم بجد بعد مهلة للتعلم ، وقدقالاللهسبحانه ـ فاستلوا أهل الذكر إن كنتم لاتعارون ـ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ لايعذر الجاهل على الجهل ولا يحل للجاهل أن يسكت على جهله ولا للعالم أن يسكت على علمه (١) ﴾ ويقرب من تقرب السلاطين بيناء المساجد والمدارس بالمبال الحرام تقرب العاماء السوء يتعليم العلم للسفياء والأشمرار المشغولين بالفسق والفجور القاصرين هممهم على مماراة العلماء ومباراة السفياء واستمالةوجوهالناس وجمع حطام الدنيا وأخذ أموال السلاطين والبتامى والساكين فان هؤلاءإذاتملموا كانواقطاعطريق الله وانتهض كل واحد منهم في بلدته نائبًا عن الدجال يتكالب على الدنيًا ويتبع الهوى ويتباعد عن التقوى ويستجرىء الناس بسبب مشاهدته على معاصى الله ثم قد ينتشر ذلك العلم إلى مثله وأمثاله ويتخذونه أيضا آلة ووسيلة فى الشر واتباع الهوى ويتسلسل ذلك ووبال جميعه يرجع إلىالمعلم الذى علمه العلم مع علمه بفساد نيته وقصده ومشاهدته أنواع العاصي من أقواله وأفعاله وفيمطعمهوملبسه ومسكنه فيموت هذا العالم وتبقى آثار شره منتشرة في العالم ألف سنة مثلا وألغي سنةوطو بيلن إذا مات ماتت معه ذنوبه ثم العجب من جهله حيث يقول a إنما الأعمال بالنيات»وقدقصدتبذلك ندس علم الدين فان أستممله هو في الفساد فالمصية منه لامني وما قصدت به إلاأن يستعين به طي الخيروإنما حب الرياسة والاستتباع والتفاخر بعلو العام يحسن ذلك في قلبه والشيطان بواسطة حب الرياسة يلبس عليه وليت شعرى ماجوابه عمن وهب سيفًا من قاطع طريق وأعد له خيلا وأسبابا يستمين مها على مقصوده ويقول إنما أردت البذل والسخاء والتخلق أخلاق اللهالجيلةوقصدت وأن يغزو بهذاالسيف والفرس في سبيل الله فان إعداد الحيل والرباط والقوة للغزاة من أفضل القربات فان،هوصرفه إلى قطع الطريق فهو العاصي وقد أجمع الفقهاء على أن دلك حراممعأنالسخاءهوأحبالأخلاق إلىالله تمالًى حتى قال رسول الله صلى الله عابه وسلم ﴿ إِن لله تعالى ثانمانة خلق من تقرب إليه بواحد منها دخل الجنة وأحمها إليه السخاء (٢) ٪ فليت شعرى لم حرم هذاالسخاءولموجبعليه أن ينظر إلى قرينة الحال من هذا الظالم فادا لاح له من عادته أنه يستمين بالسلاح على الشر فينبني أن يسمى في سلب سلاحه لا أن عده بغيره والعلم سلاح يقاتل به الشيطان وأعداءالله وقديعاون بهأعداءالله عزوجل وهوالهوى فمن لابزال مؤثرا لدنياه على دينه ولهواه على آخرته وهو عاجز عنها لقلة فضله فكيف بموز إمداده بنوع علم يتمكن به من الوصول إلى شهوانه بل لم يزل علماء السلف رحمهمالله يتفقدون أحوال من يتردد إلىهم فلو رأوا منه تقصيرا في نقل من النوافل أنكروه وتركوا إكرامه وإذارأوامنه فجورا واستحلال حرام هجروه ونفوه عن مجالسهم وتركوا تكليمه فضلاعن تعليمه لعلمهم بأن من تعلمسألة ولم يعمل بها وحاوزها إلى غيرها فليس يطلب إلاآلة السروقدتموذ جميع السلف باللهمن الفاجر المالم بالسنة وماتعوذوا من الفاجر الجاهل . حكى عن بعض أصحاب أحمد بن حنبل رحمه الله أنه كان يتردد إليه سنين ثم اتفق أن أعرض عنه أحمد وهجر. وصار لايكامه فلم يزل يسأله عن تغيره عليهوهو (١) حديث لايعذر الجاهل على الجهل ولا محاللجاهل أن يسكن على جهله الحديث الطبران في الأوسط

وابن السنى وأبو نعيم فى رياضة المتعلمين من حديث جابر بسند ضعيف دون قوله لا مدر الجاهل على الحجل وقال لا ينبغى بدل ولا يحل وقد تقدم فى العلم (٧) حديث إن قه تلثانة خلق من تقرب إليه

بواحد منها دخل الجنة وأحما إليه السخاء تقدم في كتاب الهبة والشوق .

أله تعالى من الدنيا مضراء ولايضاء غيرها فأردت أن أومىأن تشد في كفني فأردها الى الله وقال أبراهيم الحواص الفقر رداء الشرف ولياس الرسلين وجلباب الصالحين . وسئل سهل بن عبد الله عن الفقير الصادق فقال لايسأل ولارد ولا محبس. وقال أبوطي الروذبارى رحمه الله سألني الزفاق فقال ياأبا على لمترك الفقراء أخذ البلغة في وقت الحاجة قال قلت لأنهم مستغنون بالمطي عن المطايا قال نعمولكن وقع لي شي آخر فقلت هات أفدني ماوقعاك لايذكره حتى قال بلغنى أنك طيفت حافط دارك من جانب الشارع وقدأخدت قدر ممكاالطين وهو أنملة من شارع المسلمين فلاتصلح لنقل العلم فوكذا كانت مماقبة السلف لأحوال طالاب العلم وهذا وأمثاله ممايلتبس على الأغبياء وأبباع الشيطان وإن كانوا أرباب الطيالمية والأكام الواسعة وأحماب الألسنة الطويلة والفضل الكثير ، أعنى الفضل من العسلوم التي لاتشممل على التحذير من الدنيا والزجر عنها والترغيب في الآخرة والدعاء إليها بل هي العلوم التي تتعانى بالحلقيو تتوصل بهاإلى جمع الحطام واستتباع الناس والتقدُّم على الأقران فاذن قوله عليه السلام ﴿ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّبَاتِ ، مختصّ من الأقسام الثلاثة بالطاعات والمباحات دون العاصي إذالطاعة تنقاب معصية بالقصد والباح ينقاب معصية وطاعة بالقصد فأما المعمية فلاتنقلب طاعة بالقصد أصلاء نعم للنية دخل فبها وهوأنه إذا ضاف إليها قسود خبيثة تضاعف وزرها وعظم وبالهاكا ذكرنا ذلك فيكتاب التوبة القسمالثاني الطاعات وهي مرتبطة بالنبات في أصل صحتها وفي تضاعف فضلها . أماالأصل فهو أن ينوي بهاءبادة الله تعالى لاغير فان نوى الرياء صارت معصية وأماتشاعف الفضل فبكثرة النيات الحسنة فان الطاعة الواحدة بكن أن ينوى مها خيرات كثيرة فيكون له بكل نية ثواب إذكل واحدة مها حسنة ترتضاعف كا حسنة عشر أمثالها (١) كما ورد به الحبر ومثاله القعود في المسجد قانه طاعة وعكن أن ينوىفه نبات كثيرة حتى يصير من فضائل أعمال المتقين ويبلغ به درجات القربين أو لها أن يعتقد أنه بيت الله وأن داخله زائر الله فيقصدبه زيارة مولاه رجاء لماوعده به رسول الله صلى الله عليه وسلمحيثقال ومن قمد في السجد فقد زار الله تعالى وحق على المزور إكرام زائره (٧٧) وثانها أن ينتظرالصلاة بعد الصلاة فيكون في جملة انتظاره في الصلاة وهو معنى قوله تعالى \_ ورابطوا \_ . وثالثهاالترهب بكف السمع والبصر والأعضاء عن الحركات والترددات فان الاعتكاف كفوهوفي معيى الصوموهو نوع ترهب ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿رَهِبَانِيَّ أَمَنَ الْقَمُودُ فَالْسَاجِدُ (٣) ورابعها عكوف الهم هي الله ولزوم السر للفكر في الآخرة ودفع الشواغل الصارفة عنه بالاعتزال إلىالمسجد وخامسها التجرد لذكر الله أولاستماع ذكره وللتذكر به كما روى في الحبر «من غدا إلىالسجدليذكر الله تمالي أو يذكر به كان كالمجاهد في سبيل الله تمالي (١) يه وسادسها أن يقصد إفادةااملها مربمعروف ونهي عن منكر إذالسجد لانخلو عمن بسي في صلاته أو بتعاطى ما لاعجل له فيأمره بالمعروف و برشده إلى الدين فيكون شريكا معه في خيره الذي يعلم منه فتتضاعف خيراته . وسابعها أن يستفيد أحا في الله فان ذلك غنيمة وذخيرة للدار الآخرة والسجد معشش أهل الدين المحبين لله وفيالله.وثامتها أن يرك الذنوب حياء من الله تعالى وحياء من أن يتعاطى في بيت الله مايةتضي هنك الحرمة ، وقد قال الحسن من على رضي ألله عنهما : من أدمن الاختلاف إلى السجد رزقه الله إحدى سبم خصال أخا مستفادا في الله أورحمة مستنزلة أوعاما مــنظرفا أوكمة تدلُّ على هدى أوتصرفه (١) حديث تضعيف الحسنة بعشر أمثالها تقدّم (٢) حديث من قعد في السجد فقد زار الله تعالى وحق طي المزور إكرام زائره ابن حبان في الضفاء من حديث سلمان وللبيهتي في الشعب عوممن رواية جماعة من الصحابة لم يسموا باسناد صحيح وقد تقدُّ ما في الصلاة (٣) حديث رهبانية أمق القعود في المساجد لم أجدله أصلا (ع) حديث من غدا إلى المسجد بذكر الله ويذكر به كان كالمجاهد في سبيل الله عالى هو معروف من قول كعب الأحيار رويناه فيجزءا فيطوق والطيراني في الكبير من جديث

أبى أمامة من غدا إلى المسجد لاريد إلاأن يتعلم خيرا أويعلمه كانله كأجر حج الماحجة وإسناده جيد وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة من غدا إلى المسجد أوراح أعدالله في الجمة نزلا كما عداأوراح

قال لأمهم قوم لا ينفعهم أوجود إذأله فاقتهم ولاتضرهم الفاقة إذأته وجودهم قال بعضهم الفقر وقوف الحاجة على القلب ومحوها عماسوي الرب وقال الموحى الفقير الذي لاتفنيه النعم ولاتفقره المحن . وقال محي بن معاذ حقيقة الفقر أن لايستغنى إلاباللهورسمه عدم الأساب كليا وقال أبو مكر الطوسي بقيت مدة أسأل عن معنى الخنيار أمحاننا لهذا الفقر على سائر الأشياء فلم بجبنىأحد بحواب يقنعني حتى سألت تصربن الجمامى فقال لي لأنه أول منزل من منازل

عن ردى. أو نترك الدنوب خشية أوحيا. فهذا طريق تسكثير النيات وقس بهسائر الطاعات والماجات إذمامن طاعة إلاوكمتدل نيات كشيرة وإنمائخضر في قلب العبد الؤمن بقدر جده.في طلب الحير وتشمره له وتفكره فيه فهذا تزكو الأعمال وتتضاعف الحسنات [القسم الثالمة الباحات إومامن شيء من الباحات إلاو يحتمل نبة أونيات يصير بها من محاسن الفربات وينال بها معالى الدرجات فماأعظم خسران من يغفل عنها ويتعاطاها تعاطى البهائم الهملة عن سهو وغفلة ولاينبغي أن يستحقر العبد شيئًا من الحُطرات والحُطوات واللحظات فكلذلك بسئل عنه يوم القيامة أنه لم فعله وماالديقصدية هذا في مباح محض لايشو به كراهة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم «حلالهاحساب وحرامهاعقاب<sup>(١)</sup>» وفي حديث معاذين جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِنَّ العبد ليسأَل يوم القيامة عن كل شي محتى عن كل عينيه وعن فتات الطينة بإصبعيه وعن لمسه ثوب أخيه (٢) ، وفي خير آخر «من تطيب أنتمالي جاء يوم القيامة ورعمه أطيب من السك ومن تطيب لغيره الله تعالى جاء يومالقيامةور عمه أنتنمن الجيمة ﴾ فاستعمال الطيب مباح ولكن لابد فيه من نية . فان قلت فما الذي عكن أن ينوىبالطيب وهو حظ من حظوظ النفس وكيف ينطيب لله . فاعلم أن من ينطيب مثلا يوما لجمة وفيسا و الأوقات ينصور أن يقصد التنعم بلذات الدنيا أوبقصد به إظهارالتفاخر بكثرةالمال ليحسدهالأقرانأو تقصديه رياء الحلق ايقوم له الجاء في قلومهم ويذكر بطيب الرائحة أوليتودد به إلى قلوب النساءالأحنسات إذا كان مستجلا للنظر إليهن ولأمور أخر لاتحصى وكل هذا عمل التطيب معصة فذلك مكون أنَّن من الجيفة في القيامة إلاالقصد الأول وهو التلذذ والتنعم فان ذلك ليس عمصية إلاأنه يسئل عنه ومن نوقش الحساب عذب ومن أتى شيئا من مباح الدنيا لم يعذب عليه في الآخرة ولكن ينقمر. من نعيم الآخرة له بقدر. وناهيك خسرانا بأن يستعجل مايفني ويخسر زيادة نعيم لاينني&وأماالنيات الحسنة فانهُ ينوى به اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة (٣) وينوى بذلك أيضا تعظيم المسجد واحترام ببت الله فلا برى أن يدخله زائرا لله إلاطيب الرائحة وأن يقصديه ترويم جبرانه ليستريحوا في السجد عند مجاورته بروائعه وأن يقصد به دفع الروائع المكرمة عن نفسة التي تؤدى إلى إيداء مخالطيه وأن يقصد حسم باب الغيبة عن الفتابين إذا اغتابو مبالروا عالكر بهة فيحون الله بسببه فمن تعرض للغبية وهو قادر على الاحتراز منها فهو شريك في تلك المعسية كاقبل: إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا أن لاتفارقهم فالراحباون هم

وقال الله تعالى - ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم - أشار به إلى أن التسبب إلى العرق شر وأن يقصد به معالجة دماغه لتريد به فعانته وذكاؤه ويسهل عليه درك مهمات دينه بالفكر فقد قال الشافعي رحمه الله من طاب رعه زادعة له فهذا وأمثاله من النيات لا يعجز الفقيه عنها إذا كانت تجارة الآخرة وطلب الحير غالبة على قلبه وإذا لم يغلب على قلبه إلا نعيم الدنيالم عضره هذه النيات (1) حديث حلالها حساب وحرامها عذاب تقدم (٢) حديث معاذ إن العبد ليسأل يوم القيامة عن كل شئ حق عن كل غينيه وعن فتات الطبن بإصبعيه وعن لمسه ثوب أخبه لم أجد له إسنادا (٣) حديث إن لبس النياب الحسنة يوم الجمة سنة أبو داود والحاكم وصححه من حديث أبي هريرة وأبي سعيد من اعتسل يوم الجمة ومس من طبب إن كان عنده ولبس أحسن ثيابه الحديث ولأبي وابي ماجه من حديث عبد الله بن سلام ماعلى أحدكم لواشترى ثوبين ليوم الجمة سوى ثوبي مهنه وفي إسناده اختلاف وفي الصحيحين أن عمر رأى حقة سبراء عند باب المسجد فقال يارسول الله لواشتريت هذه فابستها يرم الجمة الحديث .

وإن ذكرت له لم ينبعث لها قلبه فلا يكون معه منها إلا حديث النفس وليس ذلك من النية فيشيء

والمباحات كثيرة ولا يمكن إحصاء النيات فبها فقس بهذا الواحد ماعداه ولهذاقال بعض العارفين من السلف إنى لأستحب أن يكون لى فيكل شيء نبة حق في أكلي وشربي ونوميودخولي إلى الحلاء وكل ذلك مما عكن أن يفصد به التقرب إلى الله تعالى لأن كل ماهوسبب ليقاءالبدن وفراغ القلب من مهمات البدن فهو معين على الدين فمن قصده من الأكل النَّموي على العبادة ومن الوقاع تحصين دينه وتطييب قلب أهلهوالتوصل بهإلى نسلصالح يعبد الدنعالى بمده فنسكثر به أمة محمد صلى الله عليه وسلم كان وطيعا بأكله ونسكاحه وأغلب حظوظ النفس الأكل والوقاع وقصد الحير بهما غير ممتنع لمن غلب على قابه هم الآخرة ولذلك بنبغي أن يحسن نيته مهما ضاع له مال ويقول هو في سبيل الله وإذا بلغه اغتياب غيره له فليطيب قلبه بأنه سيحمل سيئاته وستنقل إلى ديوانه حسناته ولينو ذلك بسكوته عن الجواب فني الحبر ٥ إن العبد ليحاسب فنبطل أعماله لدخول الآفةفهاحتي يستوجبالنارثم ينشرلهمن الأعمال الصالحة مايستوجب به الجنة فيتعجب ويقول يارب هــذه أعمـال ماعملتها قط فيقال هذه أعمال الذين اغنابوك وآذوك وظفوك (١٦ » وفي الحبر ﴿ إِنَّالُمْبُدَلُمُوا فِي الْقَيَّامَةُ بِحَسَنَاتُ أَمثَالُ الجبال لو خلصت له لدخل الجنة فيأتى وقد ظلم هذا وشتم هذا وضربهذافيةتص لهذامن-سناتهولهذامن حسناته حتى لايبق له حسنة فتقول اللائكة قد فنيت حسناته وبقي طالبون فيقول الدتمالي ألقواعليه من سيآ تهم ثم صكوا له صكا إلى الناو (٢) يه وبالجلة فاياك تراياك أن تستحقر شيئامن حركاتك فلاتحترز من غرورها وشرورها ولا تعد حوابها يومالسؤال والحساب فانالة تعالى مطلع عايك وشهيد ــمايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال بعض السلف كتبت كتابا وأردت أن أتر به من حائط جارلي فتحرجت ثم قلت تراب وما تراب فتربته فهتف بی هاتف سیملم مناـشخف.بتراب.مایلفیغدامنـسو.الحساب وصلى رجل مع النورى فرآه مقلوب الثوب فعرفه فمد يده ليصلحه ثم قبضها فلميسوه فسأله عن ذلك فقال إلى لبسته لله تعالى ولا أريد أن أسويه لغيراللهوقدقال.الحسن إن الرجل ليتعلق بالرجل يوم القيامة فيقول بيني وبينك الله فيقول والله ما أعرفك فيقول بلى أنتأخذت ابنةمن حائطي وأخذت خيطامن نُوبِي فهذا وأمثاله من الأخبار قطع قلوبالحائفين فانكنت من أولى المزمواليهي ولمتكن من المغترين فانظر لنفسك الآن ودقق الحساب على نفسك قبل أن يدقق عليك وراقب أحوالك ولا تسكن ولا تتحرك مالم تتأمل أولا أنك لم تتحرك وماذا تقصد وما الذي تنال به من الدنيا وماالذي يفوتك من الآخرة وعماذا ترجع الدنيا على الآخرة فاذا علمت أنه لا باعث إلا لدين فأ- من عزمك وماخطر ببالك وإلا فأمسك ثم راقب أيضا قلبك فى إمساكك وامتناعك فان ترك الفعل فعلولابدلهمن نية صحيحة فلا ينبغى أن يكونالداعىهوىخنى لايطلع عليهولايغرنك ظواهرالأمورومشهورات الحيرات وافطن للأغوار والأسرار تخرج من حيز أهل الاغترارقةدروىعنزكرياعليهالسلامأنهكان يعمل في حائط بالطين وكان أجيرا لقوم فقدموا له رغيفا إذكان لاياً كل إلامن كسب يده فدخل عليه قوم (١) حديث إن العبد ليحاسب فتبطل أعماله لدخول الآفة فها حتى يستوجب النار نم ينشعر له من الأعمال الحسنة ما يستوجب به الجنة الحديث وفيه هذه أعمـال الذين اغتابوك الحديث أبو مـصور الديلمي في مسند الفردوس من طريق أبي نعيم من حديث شيث بن سعد البلوي مختصرا إن النبد ليلقى كتابه يوم القيامة منتشرا فينظر فيه فيرى حسنات لم يعملها فيقول هذا نى ونَأْعَمُلها فيقال بما اغتابك الناس وأنت لاتشمر وفيه ابن لهيمة (٣) حديث إن العبد أيواني الفيامة بحسنات أمثار

التوحيد فقنمت بذلك وسئل ابن الجلاء عن الفقر فسكتحتي صلي ثم ذهب ورجع ممقال انى لم أحكت إلالدرهم کان عندی فذهبت فأخرجته واستحيت من الدنعالي أن أنكام في الفقر وعندي ذلك ثم جلس وتكلم . قال أبو بڪر فن طاهر عن حكم الفقير أن لاكون له رغبة فان كان ولا بدلا مجاوز رغبته كفانه . قال فارس قلت لبمض الفقواء مرة وعليهأتو الجوع والضر لملاتسأل فطعموك ! فقال إن أخاف أن أسألمـــم فيمنعونى فلايفلحون وأنشد لبعضهم :

الحال وفيه ويأتى قد ظلم هذا وشتم هذا الحديث تقدم مع اختلاف .

قلم بدعهم إلى الطعام حتى فرغ فنعجبوا منه لما علموا من سخا تمهوزهده وظنوا آن الحير في طالب الساعدة في الطعام فقال إلى أعمل لقوم بالأجرة وقدموا إلى الرغيف لأتقوى به على عملهم فاوا كلم معى لم يكفك ومنعف عن عملهم فالبصير هكذا ينظر في البواطن بنور الله فان ضفه عن العمل تحص في فرض وترك الدعوة إلى الطعام نقص في فضل ولاحكم الفضائل مع الفرائش وقال بعضهم دخلت على سفيان وهو يأكل فما كلى حتى لعق أصابعه ثم قال لولاآن أخذته بدين لأحببت أن نأكل منه . وقال سفيان من دعا رجلا إلى طعامه وليس له رغبة أن يأكل منه فان أجابه فأكل نعليه وزر واحد وأواد بأحد الوزرين النفاق وبالثاني تعريفه أخاه لما يكره لوعلمه فهكذا ينبغي أن يتفقد العبد نيته في سائر الأعمال فلايقدم ولا يحجم إلا بنية فان الم يحضره النية توقف فان النية لاندخل تحت الاختيار .

( يبان أن النية غير داخلة نحت الاختيار )

«إيما الأعمال بالنيات» فيقول في نفسه عند تدريسه أوتجارته أو أكله نويت أنأدرسشأوآ كلُّ لله ويظن ذلك نية وهيهات فذلك حديث نفس وحديث لسان وفسكر أوانتقال.منخاطر إلىخاطر والنية بمعزل من جميع ذلك وإنما النية انبعاث النفس وتوجهها وسيلها إلى ماظهر لهما أن فيه غرضها إما عاجلا وإما آجلا واليل إذا لم يكن لايمكن اختراعه واكتسابه بمجرد الارادة بل ذلك كـقول الشبعان نوبت أن أشتهى الطعام وأميل إليه أوقول الفارغ نويت أن أعشق فلانا وأحبه وأعظمه بقلى فذلك عال بل لاطريق إلى اكتساب صرف القلب إلى الثيُّ وميله إليسه وتوجهه نحوه إلا باكتساب أسبابه وذلك مماقد يقدر عليه وقد لايقدر عليه وإنما تتبمث النفس إلى الفعل إجا بةللغرض الباءث الوافق للنفس الملائم لها ومالم يعتقد الانسان أن غرضه منوط بغمل من الأفعال فلايتوجه عوه قصده وذلك ممالا بقدر على اعتقاده في كل حين وإذا اعتقد فانما يتوجه القلب إذا كان فارغا غير مصروف عنــه بغرض شاغل أقوى منه وذلك لايمكن فى كل وقت والدواعي والصوارف لها أسباب كثيرة بها تجتمع ويختلف ذلك بالأشخاص وبالأحوال وبالأعمال فاذا غلبت شهوة النكاح مثلا ولرستقد غرضا صحيحا في الولد دينا ولادنيا لايمكنه أن يواقع على نية الولد بل لايمكن إلاطي نية قضاء الشهوة إذ النية هي إجابة الباعث ولاباعث إلاالشهوة فكيف ينوى الوله وإذا لم يغلب طي قلبه أن إقامة سنة النكاح (١) اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم فضلم الايمكن أن ينوى بالنكاح اتباع السنة إلاأن يقول ذلك بلسانه وقلبه وهو حديث محض ليس بنية ، نعم طريق اكتساب هذهالنية مثلا أن يقوى أولا إعانه بالشرع ويقوى إيمانه بعظم ثواب من سعى فى تكثير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويدفع عن نفسه جميع النفرات عن الولد من ثقل المؤنة وطول التعب وغير وفاذا فعل ذلك ربما انبعث من قابه رغبة إلى تحصيل الولد للثواب فتحركه تلكالرغبةو تتحرك أعضاؤه لمباشرة العقد فاذا انتهضت القدرة المحركة للسان بقبول العقد طاعة لممذا الباعث الغالب عيى القلب كان ناويافان لمربكن كذلك فما يقدره في نفسه ويردده في قلبه من قصد الولد وسواس وهذبان ولهذا امتنع جماعة من السلف من جلة من الطاعات إذام تحضرهم النية وكانوا يقولون ليس تحضر نافيه نية حتى إن ا تنسير بن لم يصل على جنازة الحسن البصرى وقال ليس تحضرنى نية ونادى بعضهمام،أتهوكان يسرمشعرهأن هَاتَ المدرى فَعَالَتَ أَجِي \* بِالمرآة فسكت ساءت ثم قال نعم فقيل له في ذلك فقال كانِ لي في المدرى نية

(١) حديث إن النــكاح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم في آداب النـــكاح .

أن*ت* لابسه فقلت خلمسة ساق عبده الحرعا فقر وصبر ها ثوبان محتهما قلب بری ربه الأعیاد والحمما أحرى الملابس أناتلق الحبيب به يوم النزاور في الثوب الذي حلما الدهر ليمأنمإنغبت باأمل والعيد مادمت لي مرأى ومستمعا. [ قولهم في الشكر ] قال بعضهم الشكر هو الغيبة عن النعمة برؤية المنعم . وقال محبي بن معاذ الرازي لست بشاكر مادمت

تشكر وغاية الشكر

قالوا غددا العيد ماذا

النحمير وذلك أن الشكر نعمة من الله عجب الشمكر علما وفيأحبارداود وله السالم إلمي كيف أشكرك وأنا لاأستطيع أن أشكرك إلا ينعمة أثانية من نعمك فأوحى الله إليه إدا عرفت ه\_ذا فقد شـكرتني ومعنى الشكر في للغة هو الكشفوالاتلهار يفال شكر وكشر إذا كشف عن تغر وأظهسره فنشر النعم وذكرها وتعبدادها باللسان من الشكر وباطن الشكر أن تستعين بالنعم طي الطاعة ولانستمين بها على المصية فهوشكر

ولم تحضرتي في المرآة نية فتوقفت حتى هيأها الله تعالى ومات حماد بن سلمان وكان أحد علماء أهل السكوفة فقيل للثورى ألا تشهد جنازته فقال لو كان لى نية لفعلت وكان أحدهم إذاسئل عملامن أعمال البريقول إن رزقني الله تعالى نية فعلت وكان طاوس لايحدث إلا بنيةوكان بسئل أن يحدث فلايحدث ولا يسئل فيبندى. فقيل له في ذلك قال أفتحبون أن أحدث بغير نبة إذا حضرتني نية فعلت. وحكى أن داود بن الهبر لما صنف كتاب العقل جاءه أحمد بن حنيل فطابه منه فنظر فيه أحمدصفحاورده فقال مالك قال فيسه أسانيد ضعاف فقال له داود أنا لم أخرجه على الأسانيد فأنظر فيه بعين الحبر إنسا نظرت فيه بعين الممل فانتفعت قال أحمد فرده طي حتى أنظر فيه بالعين التي نظرت فأخذه ومكث عند، طويلا ثم قال جزاك الله خيرا فقد انتفت به وقيل لطاوس ادع لنا فقال حتى أجدله نية. وقال بضيم أنا في طاب نية لعيادة رجل منذ شهر فمـا صحت لي بعد . وقال عيسي بن كثير مشيت مع ميمون بن مهران فلما انتهى إلى باب داره الصرف نقال ابنه ألا تعرض عليه العشاءةال ليسمن نيق وهذا لأن النية تتبع النظر فاذا تغير النظر تغيرت النية وكانوا لايرون أن يعملوا عملا إلابنيةلملهم بأن النية روح العمل وأن العمل بغير نية صادقة رياء وتسكلف وهوسبب مقتلاسبب قرب وعلوا أن النية ليست هي قول القائل بلسانه نويت بل هو انبعاث القلب يجري مجرى الفنوح،من الله تعالى فقد تنيسر في بعض الأوقات وقد تتعذر في بعضها ، فعم من كان الغالب على قلبه أمراله يُنتيسر عليه في أكثر الأحوال إحضار النية للخيرات فان قلبه ماثل بالجلة إلى أصل الحير فينبث إلى التفاصيل غالبا ومن مال قابه إلى الدنيا وغلبت عليه لم يتيسر له ذلك بل لايتيسر له فيالفر تض إلا بجهدجهيدوغايته أن يتذكر النار وبحدر نفسه عقامها أو فعم الجنة وبرغب نفسه فيها فريما تنبعث له داعية ضعيفة فيكون أوابه بقدر رغبته ونيته وأما الطاعة طي نية إجلال الله تعالى لاستحقاقه الطاعةوالعبوديةفلا تتيسر للراغب في الدنيا وهذه أعز النيات وأعلاها ويعز على بسيط الأرض من يفهمها فضلا عمن يتعاطاها ونيات الناس فى الطاعات أفسام إذ منهم من بكون عمله إجابة لباعث الحوف فإنهيتتي النار ومنهم من يسمل إجابة لباعث الرجاء وهو الرغبة فيالجنةوهذاوإنكان نازلابالإضافة إلى تصدطاعةالله وتعظيمه لذاته ولجلاله لا لأمر سواء فهو من جملة النياتاالصحيحةلأنهميل إلىالموعودفىالآخرةوإن كان من جنس المألوفات في الانيا وأغلب البواعث باعث الفرج والبطن وموضع قضاءوطرهماالجنة فالعامل لأجل الجنة عامل لبطنه وفرجه كالأجير السوء ودرجته درجة البلهوإنه لينالها بعملهإذأ كثر أهل الجنة البله وأما عبادة ذوى الألباب فانهالاتجاوزذكرالله تعالى والفكر فيه حبالجماله وجلاله وسائر الأعمال تكون مؤكدات وروادف وهؤلاء أرفع درجة من الالتفات إلىالمنكوحواللطعوم فىالجنة فانهم لم يقصدوها بل هم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فقطوتوابالناس بقدر نياتهم فلاجرم يتنعمون بالنظر إلى وجهه السكريم ويسخرون بمن لتفت إلى وجه الحور المين كايسخر المتنعم بالنظر إلى الحور المين مما يتنعم بالنظر إلى وجه الصورالصنوعةمن الطين بلأشدفإن النفاوت بين جمال حضرة الربوبية وجمال الحور المين أشد وأعظم كثيرا من التفاوت بينجمالالحورالمين والصور الصنوعة من الطين بل استعظام النفوس البهيمية الشهوانية لقضاء الوطرمن عالطة الحسان وإعرامتهم عن جمال وجه الله السكرم يضاهي استعظام الحنفساء لصاحبتها والفهاله وإعراضها عن النظر إلى جمال وجوه النساء فعمى أكثر القلوب عن إبصار جمال الله وجلاله يضاهى عمى الحنفساء عن إدراك جمال النساء فانها لاتشعر به أصلا ولا تلتفت إليــه ولوكان لهــا عقل ودكرن لهــا لا تحسنت عقل من يلتفت البهن ولا يز الون مختلفين كل حزب عما لديهم فرحون والدلك خلقهم..

حكى أن أحمد بن خضرويه رأى ربه عز وجل فى النام فقال له كلالناس يطلبون منى الجنة إلاأ بايزيد فان يطلبني ورأى أبو يزيد ربه في النام فقال بارب كيف الطريق إليك فقال الرك نفسك وتسال إلى". ورؤى الشبلى بعد موته فى المنام فقيل له مافعل الله بك فقال لم يطالبى علىالدعاوى بالبرهان إلاعلى قول واحد قلت يوما أي خسارة أعظم من خسران الجنة فقال أي خسارة أعظم من حسران لقاف والفرض أن هذه النبات متفاوتة الدرجات ومن غلب على قلبه واحدة منها ربمـا لايتيسر لهالعدول إلى غبرها ومعرفة هذه الحقائق تورث أعمالا وأفعالا لايستنكرها الظاهريون منالفقهاءفانا تقول من حضرت له نية في مباح ولم تحضر في فضيلة فالمباح أولى وانتقلت الفضيلة إليه وصارت الفضيلة في حقه نقيصة لأن الأعمالَ بالنيات وذلك مثل العفو فانه أفضل من الانتصار في الظلم وربمـا تحضره فية في الانتصار دون العفو فيسكون ذلك أفضل ومثل أن يكون له نبة في الأكل والشربوالنوم ليريح تفسهويتقوى على العبادات في المستقبل وليس تنبث نيته في الحالين للصوم والصلاة فالأكل والشرب والنوم هو الأفضل له بل لو مل العبادة لمواظبته عليها وسكن نشاطه وضعفت رغبته وعلم أنه لوترفهساعة بلمووحديثعاد نشاطه فاللمو أفضل له من الصلاة . قال أبو الدرداء إنىلاًستجهنفسي بشيءمن اللهو فيكون ذلك عونا لى على الحق وقال على كرم الله وجهه روحوا القلوب فانها إذاأ كرهتءميتوهنـمدقائق.لايدركها إلا بماسرة العلماء دون الحشوية منهم بل الحاذق بالطب قد يعالج المحرور باللحممع حرارته ويستبعده القاصر في الطلب وإنما يبتغي به أن جيد أولا قوته ليحتمل العالجة بالضدوالحاذق في لعب الشطرنج مئلا قد ينزل عن الرخ والفرس حجانا ليتوصل بذلك إلىالغلبةوالضعيفالبصيرةقديضحك بهوينعجب منه وكذلك الحبير بالقتال قد يفر بين يدى قرينه ويوليه ديره حيلة منه ليستجره إلى مضيق فيسكر عليه فيقهره فكذلك سلوك طريق الله تعالى كله قتال مع الشيطان ومعالجة للقاب والبصير الموفق يقف فمها على لطائف من الحيل يستبعدها الضعفاء فلاينبغي للمريدان يضمر إنكار اعلى مايراه من شيخه ولا للمتعلم أن يعترض على أستاذه بل ينبغي أن يقف عند حد بصيرتهومالاية يهمه من أحو الهما يسلمه لهما إلى أن ينكشف له أسرار ﴿ ذَلِكُ بَأَنْ يُبْلَغُ رَبِّتِهِمَا وَيَنَالُ دَرَّجَتُهِمَا وَمَنَّ اللَّهِ فَيق ( الباب الثاني في الاخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته )

( فضيلة الاخلاص )

قال الله تعالى \_ وما أمروا إلا ليعدوا الله مخلصين له الدين وقال آلافه الدين الخالص وقال تعالى \_ في كان يرجوا القاديه \_ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله \_ وقال تعالى \_ في كان يرجوا القاديه فليممل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا \_ تزلت فيمن يعمل لله وعب أن محمد عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ثلاث لايفل عليهن قلب رجل مسلم إخلاص الممن لله (٢٠) ه وعن مصعب بن سعد عن أييه قال و ظن أبى أن له فضلا على من هو دونه من أصحاب رسول الم يتلقي نقال النبي صلى الله عليه وسلم إنحا نصر الله عز وجل هذه الأمة بضعائها ودعوتهم وإخلاصهم وصلاتهم (٢٠) ه وعن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يقول الله تعالى الاخلاص سر من سرى استودعته قلب من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يقول الله تعالى الاخلاص سر من سرى استودعته قلب من

( الباب الثاني في الاخلاص )

(۱) حدیث ثلاث لایفل علیمن قلب رجل مسلم إخلاص العمل أنه الترمذی و محمحه من حدیث النعمان بن بشیر (۲) حدیث مصعب بن سعد عن أبیه أنه ظن أن له فضلا علی من دونه من الله النبی صلی الله علیه وسلم إنحا نصر الله هذه الأمة بضعفائها ودعوتهم وإخلاصهم رواه النسائی وهو عند البخاری بلفظ هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائه .

النممة. وصمعتشيخنا رحمه الله ينشد عن بعضهم:

أوليتى نعما أبوح بشكرها

وكفيتنى كل الأمور بأسرها

فلائشكرنك ماحييت وإن أمت

فلتشكرنك أعظمى فى قبرها .

قال رسسول الله عليه فسلم الله عليه فسلم وأول من بدعى إلى عمدون الله فالسراء والضراء والله من ابتلى فصبر وطلم واعطى فشكر وظلم واستغفره وظلم واستغفره والله قال واولئك

أحببت من عبادي (١)» وقال على بن أبي طالب كرم اللهوجهه لا مهتموا لفلة العملواهتموا للفبول

فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل «أخلص العمل مجزك:منهالقليل<sup>(٢)</sup>»وقال عليهاالسلام «مامن عبد يخاص لله العمل أربعين يوما إلاظهرت ينابينع الحسكمة من قلبه على اسانه(٢)»وقال عليه السلام «أول من يسئل يوم القيامة ثلاثة رجل آناه الله العلم فيقول الله تعالىماصنعتفهاعلمت فيقول يارب كنت أقوم به آناء الايل وأطراف النهارفية ول الله تعالى كذبت وتقول لللائكة كذبت بلأز دتأن يقال فلان عالم ألافقدقيلذلك ورجلآناءالثمالافيقولالله تعالىلقدأ نعمت عليك فماذاصنعت ويقول يارب كنت أتصدق به آناء الليل وأطراف النهار فيقول الله تعالى كذبت وتقول الملائكة كذبت بلأردت أن يقال فلان جواد ألافقدقبل ذلك ورجلةتل في سبيل الله تعالى فيقول الله تعالى ماذاصنعت فيقول يارب أمرت بالجهاد فقاتلت حتى قتلت فيقول الله كذبت وتقول الملائكة كذبت بل أردت أن يقال فلان شجاع ألافقد قيل ذلك قال أبوهريرة ثم خبط رسول الله ﷺ على فخذى وقال ياأباهر يرةأو للكأول خلق تسمرنار جهنم مهم يوم القيامة (1) »فدخلراويهذاالحديث طيمماويةورويلهذلك فبكيحتي كادت نفسه تزهق ثم قال صدق الله إذقال ــ من كان يريدا لحياة الدنيا وزينتها ـ الآية و في الاسرائيليات أن عابداكان يعبد الله دهرا طويلا فجاءه توم فقالوا إنهمناةو مايعبدون شجرةمن دون الله تعالى فغضب لذلك وأخذ فأسه على عاتقه وقصد الشجرة ليقطعها فاستقبله إبليس في صورة شييخ فقال أين تربدر حمك الله قال أريد أن أقطع هذه الشجرة قال وماأنت وذاكتركت عبادتك واشتغالك بنفسك وتفرغت لغير ذلك فقال إنَّ هذا من عبادتي قال فاني لاأتركك أن تقطعها فقاتله فأخذه العابد فطرحه إلى الأرض وقعدطي صدر. فقالله إبليس أطلقني حتى أكلك فقام عنه فقال إلميس ياهذا إنَّ الله تعالى قدأسقط عنك هذا ولم يفرضه عليك وماتسدها أنت وماعليك من غيرك ولله تعالى أنبيا. في أقالم الأرضولوشا ولبيهم إلى أهلها وأمرهم يقطعها فقال العابدلابدكيمن قطعها فنابذ اللقتال فغلبه العابدو صرعه وقعد علىصدره فعجز إبليس فقال له هل لك في أمر فصل بيني وبينك وهو خيرلك وأنفع قال وماهو قال أطلفني حتى أقول لك فأطلقه فقال إبليس أنت رجل فقير لاشيء لك إنما أنت كل على الناس جولونك ولعلك تحب أن تنفضل على إخوانك وتواسى جيرانك وتشبع وتستغنى عن الناس قال نعم قال فارجععن هذا الأمر ولك على أن أجمل عندرأسك في كل ليلة دينار من إذا أصبحت أخذتهما فأنفتت على نهسك وعيالك وتصدقت على إخوانك فيكون ذلك أنفع لك وللمسلمين من قطع هذه الشجرة التي يغرس مكانها ولايضرهم قطعها شيئا ولاينفع إخوأنك المؤمنين قطعك إياها فتفكر العابد فها قال وقال صدق الشبيخ لست بنبي فيلزمني قطع هذه الشجرة ولاأمرني الله أن أقطعها فأكون عاصيا بتركها (١) حديث الحسن مرسلا يقول الله تعالى الإخلاص سر من سرى استود،ته قلب من أحببت

من عبادي رويناه في جزء من مسلسلات القزويني مسلسلا يقول كل واحد من رواته سألت فلانا

عن الإخلاص فقال وهو من رواية أحمد بن عطاء الهجيمى عن عبد الواحد بن زبد عن الحسن عن حديثة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبربل عن الله تعالى وأحمد بن عطاء وعبد الواحد كلاها متروك وها من الزهاد ورواه أبوالقاسم القشيرى فى الرسالة من حديث على بن أبى طالب بسند ضعيف (٣) حديث أنه قال لمحاذ أخلص العمل مجزك منه القليل أبو منصور الديلى فى مسند الفردوس من حديث معاذ وإسناده منقطع (٣) حديث مامن عبد يخلص ته أربعين يوما ابن عدى ومن طريقه ابن الجوزى فى الوضوعات عن أبى موسى وقد تقدم (٤) حديث أولمن يستل

يوم القيامة ثلاثة رجل آتام الله العلم الحديث وقد تقدّم .

لحسب الأمن وهم مهندون ۽ . وقال الجنيد فرض الشكر الاعتراف بالممالقلب والاسان.وفي الحديث «أفضل الدكر لاإله إلاالله وأفضل الدعاء الحدثة ي . وقال بعضهم في قوله تمالي\_و أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطة \_ قال الظاهرة الموافى والغنى والباطنة البسلاوي والفقر فان هذه نعم أخروية لمايستوجب مها من الجسزاء ، وحقيقة الشكر أن برىجيع القضى له به نعما غير مايضره في دينه لأن الله تعالى لايقضى للعبد المؤمن شيئا إلاوهو نسمةفي حقه فإماعاجلة

ا وماذكره أكثر منفعة فعاهده على الوفاء بذلك وحاف له فرجع العابد إلى متعبده فبات فلما أصبح رأى دينارين عند رأسه فأخذها وكذلك الغدثم أصبح اليوم الثالثومابعدمفلم يرشيثافغنب وأخذ فأسه على عانقه فاستقبله إبليس في صورة شيخ فقال له إلى أين ؟ قال أقطع تلكالشجرةفقالكذبت والله ماأنت بقادر على ذلك ولاسبيل لك إليها قال فتناوله العابد ليفعل به كافيل أوَّ ل.مرةفقال.همات فأخذه إبليس وصرعه فاذا هوكالعبفور بين رجليه وقعد إبليس طى صدره وقال لتنتهين عنهذا الأمر أولاً ذعنك فنظر العابد فاذا لاطاقة له به قال ياهذا غلبتني فخلَّ عني وأخبرن كيف غلبتك أوَّلا وغلبتني الآن فقال لأنك غضبت أوَّل من لله وكانت نيتك الآخرة فسخرني الله للصوها هاارة غضبت لنفسك وللدنيا فصرعتك وهذه الحسكايات تصديق قوله تعالى ــ إلاعبادك منهم المخلصين ــ إذ لايتخلص العبد من الشيطان إلابالاخلاص ولذلك كان معروف السكرخي رحمه الدُنعالى يضرب نفسه ويقول يانفس أخلص تنخلص . وقال يعقوب الكفوف : المخلص من يكتم حسناته كما يكتم سيئاته . وقال سلمان : طوى لمن صحت له خطوة واحدة لايريد بها إلاالله تعالى ، وكتب عمر من الحطاب رضى الله تعالى عنه إلى أبي موسى الأشعرى : من خلصت نيته كفاء الله تعالى ما بينه و بين الماس ، وكتب بعض الأولياء إلى أم له أخلص الية في أنمالك يكفك القليل من العمل. وقال أبوب السختياني : تخليص النيات على العال أشد عليهم من جميع الأعمال ، وكان مطرف يقول من صفا صنى له ومن خلط خلط عليه . ورؤى بعضهم في النام ففيل له كيف وجدت أعمالك ؟ فقال كل شيء عملته فم وجدته حتى حبة رمان لفطتها من طريق وحتى هرة ماتت لنا رأيتها في كفة الحسنات وكان في قلنسوتي خيط من حرير فرأيته في كفة السيئات وكان قدنفق حمارلي قيمته ماثة دينار فمبارأيت له ثوابا فقلت موت سنور في كفة الحسنات وموت حمارليس فيها فقيل لي إنهقدوجه حيث بعثت به فانه لما قيل لك قد مات قلت في لعنة الله فبطل أجرك فيه ولوقلت في سبيل الله لوجدته في حسناتك . وفي رواية قال وكنت فد صدّقت بحسدقة بين الناس فأعجبني فظرهم إلى فوجدت ذلك لاعلى ولالى . قال سفيان لماسمع هذا ماأحسن حاله إذ لم يكن عليه فقد أحسن إليه. وقال عمى بن معاذ : الاخلاص يميز العمل من العبوب كتمييز اللبن من الفرث والعم ، وقيل كان زجل يخرج في زي النساء ويحضركل موضع يجتمع فيه النساء من عرس أومأتم فاتفق أن حضر يوما موضعاً فيه مجمع للنشاء فسرقت درة فصاحوا أن أغلقوا الباب حتى نفتش فكانوا يفتشون واحدة واحدة حتى بلغث النوبة إلى الرجل وإلى امرأة معه فدعا الله تعالىبالاخلاص وقال إن نجوت من هذه الفضيحة لاأعود إلى مثل هذا فوجدت الدرة مع تلك المرأة فصاحوا أنأطلقو االحرةقفد وجدنا الدرة . وقال بعض الصوفية :كنت قائمًا مع أبي عبيد التسترى وهو يخرث أرضه بعد العصر من يوم عرفة فحر به بعض إخوانهمن الأبدال قساره بشي فقال أبوعبيد لا ، فمرَّ كالسَّحاب يسم الأرض حتى غاب عن عيني فقلت لأبي عبيد ماقال لك ؟ فقال سألني أن أحج معه قلت لا قلت فهلا فعات ؟ قال ليس لي في الحج نية وقد 'ويت أن أنم هذه الأرض العشية فأخاف إن حججت معه لأجله تمرضت لمقت الله حالي لأني أدخل في عمل اقد شيئًا غيره فيكون ماأنافيه أعظم عندى من سبعين حجة . ويروى عن بعضهم قال : غزوت في البحر فعرض بعضنا مخلاة فقلت أشتربها فأنتفع بها فى غزوى فاذا دخلت مدينة كذا بعتها فربحت فيها فاشتربتها فرأيت تلك الليلة في النوم كأن شحصين قد تزلا من السهاء نقال أحدهما لصاحبه اكتب العزاة فأملي عليه خرج فلان متنزها وفلان مرائيا وفلان تاجرا وفلان فى سبيل الله تم نظر إلىوقال اكتب فلانخرج تاجراً فقلت

يسرفها ويفهمها وإما آجلة بمايقضى له من المكاره فاما أن تكون درجة لهأوتمحيصا أو تمكفيرا فاذا علم أن مولاه أنصح له من تفسه وأعلم بمصالحه وأن كل مامنه نعمقد

[قولهم في الحوف] قال رسول الله سلى الله عليه وسلم «رأس المحكمة مخافة الله » وروى عنه عليمه السلام أنه قال السلام يعوده الناس يظنون أن به مرضا المحلمة والمحياة على والحياء من قال أبو عمر الدمشقي الحائف من يخاف من

ألله الله في أمرى ماخرجت أنجر وما معى تجارة أنجر فيها ماخرجت إلا للغروفقال بالتبيخ قد اشتريت أمس محلاة تريد أن تربع فيها فيكيت وقات لا تسكتبوى تاجرا فنظر إلى صاحبه وقال ماترى فقال اكتب خرج الان غازيا إلا أنه اشترى في طريقه محلاة ليربح فيها حتى محكم الله عزوجل فيه عايرى. وقال سرى الدقطي رحمه الله أهالى: لأن تصلى ركمتين في خلوة الخلاصها خير الك من أن تكتب سبه من حديثا أو سبعائة بعلو. وقال بعضهم في إخلاص ساعة أنحاة الأبد ولكن الاخلاص عزيز ويقال العلم بدر والعمل زرع وماؤه الاخلاص، وقال بعضهم إذا أنفض الله عبدا أعطاه الاثاومنعه الاثار أعطاه صحبة الصالحين ومنعه القبول منهم وأعطاه الأعمال الصالحة ومنعه الاخلاص فيهاوأعطاه الحكمة ومنعه الصدى فيها وقال الموسى: مراد الله من عمل الحلائق الاخلاص فقط. وقال الحبيد: إن قد عبادا عقلوا فلما عملوا فلما عملوا أخلسوا فاستدعاهم الاخلاص إلى أبواب البر أجمع . وقال محمد من سعيد الروزى: الأمر كله يرجع إلى أصلين فعل منه بك وفعل منك له البرأجم . وقال محمد من سعيد الروزى: الأمر كله يرجع إلى أصلين فعل منه بك وفعل منك له قرضي مافعل وتخلص فيا تعمل فاذن أنت قد سعدت بهذين وفرت في الدارين .

( بيان حقيقة الاخلاص )

أعلم أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره فاذا صفا عن شوبه وخلص عنه سمى خالصاويسمى الفعل الصنى المخاص إخلاصا قال الله تعالى \_ من بين فرث ودم لبنا خالصا سائفا للشار بين \_قائمـاخلوص اللبن أن لايكون فيه شوب من الدم والفرث ومن كل مايمكن أن يمزج به والاخــلاص بضاده الاشراك فمن ليس مخلصا فهو مشرك إلا أن الشرك درجات فالا الاص في التوحيد يضاده التشريك في الإلهية والشرك منه خني ومنه جلى وكذا الاخلاص والاخلاص وضده يتواردان على القلب فمحله القلب وإنميا يكون ذلك في القصود والنياث وقد ذكرنا حقيقة النية وأنها ترجع إلى إجابة البواعث فعهما كان الباعث واحدا على التجرد سمى الفعل الصادر عنه إخلاصا الاضافة إلى النوى فمن تصدق وغرضه محض الرياء فهو محاص ومن كان غرضه محض التقرب إلى الله تعالى فهو مخلص ولكن العادة جارية بتخصيص اسم الاخلاص بتجريد قصد النقرب إلى الله تعالى عن جم عالشوائب كما أن الالحاد عبارة عن اليل ولـكن خصصته العادة بالميل عن الحق ومن كان ناعثه مجرد الرياء فهو معرض لليلاك ولسنا تتسكلم فيه إذ قد ذكرنا عاينعلق به في كناب الرياء من ربع الهاسكات وأقل أموره ماورد في الحبر من ﴿ إن الرأى بدعي يوم القيامة بأربع أساميامراً في المحادعيا، شرك يا كافر (١) ﴾ وإنحما تتكلم الآن قيمن انبعث لقصد التفرب ولـكن أمرح بهذا الباعث باعث آخر إما من الرياء أو من غيره من حظوظ النفس ومثال ذلك أن بصوم لينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم قصد التقرب أو يعتق عبدا لبتخلص من مؤنته وسوء خلقه أو بحج لبصح مزاجه بحركة السفر أو يتخلص من شر يعرض له في بلده أو ليهرب عن عدو له في سرله أو يترم بأهله وولده وبشغل هو فيه فأواد أن يستريح منه أياما أو ليفزو وليمارس الحرب وينعلم أسسبابه ويقدر به على تهيئة المساكر وجرها أو يعملَى الليل وله غرض فى دفع النماس عن نفسه به ليراقب أهملهأور حلهأو يتملم العلم ليسهل عليه طلب ما يكفيه من المال أو ليكون عزيزا بين العشيرة أوليسكون عقاره أوماله عروسا بعز العلم عن الأطاع أو اشتغل بالدرس والوعظ ليتخلص عن كرب الصمت ويتفرج بلذة الحديث أو تتكفّل غنمة العفاء والصوفية لتكون حرمته وافرة عندهم وعند الناس أو لينال بعرفقانىالدنيا (١) حديث إن الرائي بدعي يوم القيامة بإمران بإمخادع الحديث ابن أبي الدنيا في كتاب السنة

والاخلاص وقد تخدم .

نفسه أكثر مما غاف من الشيطان ، وقال بعضهم ليس الخائف من يكي وعسم عينيه ولكن الخائف التارك ما يحاف أن بعذب عليه . وقبل الخائف الذي لا غاف غمير الله قبل أى لانخاف لنفسه إنما يخف إحسلالا له والحرف للنفسخوف المقوية . وقال سهل الحوف ذكر والرحاء أنثى أى منهما تتولد حقائق الإعان . قال الله تعالى ــ ولقــــد وصينا الذىن أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقـوا الله . . قال هذه الآية قطب القرآن لأن مدار أوكتب مصحفا ليجود بالمواظبة على الكتابة خطه أو حج ماشيا ليخفف عن نفسهالبكراءأوتوضأ البتنطف أوينبرد أو اغتسال لنطيب رائحته أوروى الحديث ليعرف بعلق الاسناد أواعتكف في السجد ليخف كراء السكن أو صام ليخفف عن نفسه التردد في طبخ الطعام أو ليتفرغ لأشفاله فلا يشفله الأكل عنها أو تصدق على السائل ليقطع إبرامه في السؤال عن نفسه أو يعود مريضاليعادإذامرض أو يشبع جنازة ليشبع جنائز أهله أو يفعل شيئا من ذلك ليعرف بالحير ويذكر بهوينظر إليه بعين الصلاح والوفار فمهما كان باعثه هو التقرب إلى الله تعالى واسكن انضاف إليه خطرة من هــذه الحطرات حتى صار العمل أخف عليه بسبب هذه الأمور فقد خرج عمله عن حدالاخلاصوخرج عن أن يكون خالصا لوجه الله تعالى وتطرق إليه الشرك وقد قال تعالى ﴿أَنَاأُغُنِي الشَّرِكَاءُ عَنِ الشّركة وبالجلة كل حظ من حظوظ الدنيا تستريم إليه النفس ويميل إليه القلب قل أمكثر إذا تطرق إلى العمل تكدر به صفوه وزال به إخلاصه والإنسان مرتبط في حظوظه منغمس في شهواته قلما يَنْنُكُ فَعَلَ مِنْ أَفِمَالُهُ وعَبَادَةُ مِنْ عَبَادَاتُهُ عَنْ حَظُوظٌ وَأَغْرَاضُ عَاجِلَةً مِنْ هَذَهُ الأجناسُ فَلَذَلْك فيل من سلم له من عمره لحظة واحدة خالصة لوجه الله نجا وذلك لعزة الاخلاص وعسر تنفيةالقلب عن هذه الشوائب بل الخالص هو الذي لا باعث عليه إلا طلب القرب من الله تعالى وهذه الحظوظ إن كانت هي الباعثة وحدها فلا يخني شدة الأمر على صاحبه فيها وإنمما نظرنا فيها إذا كان القصد الأصلي هو التقرب وانضافت إليه هذه الأمور ثم هذه الشوائب إما أن تكون في رتبة الموافقة أوفي رتبة المشاركة أو في رتبة المعاونة كما سبق في النية ، وبالجلة فاما أن يكونالباعثالنفسي مثل الباعث الدبني أو أقوى منه أو أضعف ولسكل واحد حكم آخر كا سنذكره وإنمنا الاخلاص تخليصالعمل عن هذه الشوائب كليا قليلها وكثيرها حتى يتحرد فيه قصد التقرب فلا يكون فيهباعث والهوهذا لايتصور إلا من محت لله مستهتر بالله مستغرق الهم بالآخرة بحيث لم يبق لحب الدنيا في قليهقرارحتي لايحب الأكل والشرب أيضا بل تكون رغبته فيه كرغبته في تضاءالحاجةمن حيث إنه ضرورة الجبلة فلا يشتهني الطعام لأنه طعام بل لأنه يقويه على عبادة الله ويتمني أن لوكني شر الجوع حتىلا محتاج إلى الأكل فلا يبقى في قلبه حظ من الفضول الزائدة علىالضرورة ويكون،قدرالضرورةمطلوباعنده لأنه ضرورة دينه فلا يكون له هم إلا الله تعالى فمثل هذا الشخص لو أكل أوشرب أوقضي حاجته كان خالص العمل صحيح البية في حميم حركاته وسكناته فلو نام مثلا حتى ريح نف ليتقوى على العبادة بعده كان نومه عبادة وكان له درجة المخاصين فيه ومن ليس كـذلك فباب الاخلاص في الأعمال مـــدود عايه إلا على المدور وكما أن من غلب عايه حباللهوحب الآخرة فا كتسبت حركاته الاعتيادية صفة همه وسارت إخلاصا فالذي يغلب على نفسه إلدنيا والعلو والرياسة ، وبالجلة غير الله فقدا كتسبت جميع حركانه تلك الصفة فلا تسلم له عباداته من صوم وصلاة وغير ذلك إلانادر افإذن علاج الاخلاص كسر حظوظ النفس وقطع الطمع عن الدنيا والتجرد الآخرة عيث يغلب ذلك على القلب فاذ ذاك يتيسر الاخلاص وكم من أعمال يتعب الإنسان فبها ويظن أنها خالصة لوجهالله ويكون فمهامغرورا لأنهلاري وجه الآفة فيهاكما حكى عن حضهم أنه قال قضيت صلاة ثلاثين سنة كنت صليتها في السجد في الصف الأول لأني تأخرت بوما لعذر فصليت في الصف التاني فاعترتني خجلة من الناس حيث رأوي في الصف الثاني فعرفت أن نظر الناس إلى في الصف الأولكان مسركي وسبب استراحة قلي من حيث لاأبغِمر وهذا دقيق غامض قلما تسلم الأعمال من أمثاله وقل من يتنبه له إلا من وققه الله تعالى والغافلون عنه يرون حسناتهم كلهافي الآخرة سيئات وهم الرادون بقو له تمالى و بدالهم من الله ماليكو نواعتسبون .. وبدالهم سيئات ماكسبوا ..

الأمر كله على هذا . وقيل إن الله اليجمع للخاثف ما فرقه على الؤمنين وهو الهدى والرحمسة والعملم والرضوان فقال تعالى ــ هدى ورحمة للذين هم لرمم يرهبون ـ وقال \_ إنما محتى الله من عباده العلماء ــ وقال ــ رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه ــ. وقال سهل: كال الإعان بالعلم وكمال العلم بالحوف. وفال أيضا: العلم كسب الإنمان والحـــوف كـب العرفة . وقال فوالنون:لايسة المحب كأس المحية إلامن بعد أن بنضج الحوفقابه. وقال فضيل بن عباض

ويقوله تعالى ــ قل هل ننبشكم بالأخسرين أعمالا الذين صلّ سعيهم في الحياة الدنيا وهم بحسبون أنهم يحسنون صنعاً \_ وأشد الحلق تعرضا لهذه الفتنة العلماء فان الباءث للا كثرين على نشر العلم للمة الاستيلاء والفرح بالاستتباع والاستبشار بالحد والتناء والشيطان يلبس عليهم ذلك ويقول غرضكم نشر دين الله والنضال عن الشرع الذي شرعه رسول الله صنى الله عليه وسلم وترى الواعظيمن على ألله تعالى ينصيحة الحلق ووعظه لاسلاطين ويفرح بقبول الناس قوله وإقبالهم عليه وهو يدعى أنه يفرح بمنا يسرله من تصرة الدين ولوظهر من أقرآنه من هو أحسن منه وعظا وانصرفالناس،عنه وأقبلوا عليه ساءه ذلك وغمه ولوكان باعثه الدىن لشكر اته تعالى إذكفاه الله تعالى هذا المهم بغيره ثم الشيطان مع ذلك لإغليه ويقول إعماعمك لانقطاع الثواب عنك لالانصراف وجوءالناسعنك إلى غيرك إذ لوالعظوا بقولك لكنت أنت المثاب واغتمامك لفوات الثواب محمود ولايدرى السكين أن انقياده للحق وتسليمه الأمر أفضل وأجزل ثوابا وأعود عليه في الآخرة من انفراده ،وليتشعري لواعتم عمر رضى الله عنه بتصدع. أبي بكر رضى الله تعالى عنه للامامة أكان خمه محموداأومذموما ولايستريب ذودين أن لوكان ذلك لمكان مذموما لأن انصاده للحق وتسلمه الأمم إلى من هو أصلح منه أعود عليه فى الدين من تكفله بمصالح الحلق مع مافيه من الثواب الجزبل بل.فرح عمر رضي الله تعالى عنه باستقلال من هو أولى منه بالأمر ، فما بال العاماء لايفرحون عثل ذلك وقد ينخدع بعض أهل الطم بغرور الشيطان فيحدث نفسه بأنه لوظهر من هو أولى منه بالأمر لفرح.به وإخباره بذلك عن نفسه قبل التجربة والامتحان محض الجهل والغرور فان النفس سهلة الفياد فىالوعد بأمثال ذلك قبل تزول الأمر ، ثم إذا دهاه الأمر تغير ورجع ولميفبالوعدوذلكالايعرف إلامن عرف مكايد الشيطان والنفس وطال اشتغاله بامتحانها، فمعرفة حقيقة الاخلاصوالعمل به يحر عميق يغرق فيه الجيع إلاالشاذ النادر والفرد الفذ وهو الستثنى فى قوله تعالى ــ إلاعبادك منهم المخلصين ــ فليكن العبد شديد النفقدو المراقبة لهذه الدقائق و إلاالتحق بأتباع الشياطين وهولا يشعر.

( بيان أقاويل الشيوخ في الإخلاس )

قال الموسى: الاخلاص فقد رؤية الاخلاص ، فان من شاهد في إخلاصه الاخلاص فقداحتاج إخلاصه إلى إخلاص ، وماذكره إشارة إلى تصفية العمل عن السجب بالنسل فان الالتفات إلى الاخلاص والنظر إليه عجب ؟ وهو من جملة الآفات . والحالص : ماصفا عن جميع الآفات فهذا تعرض لآفة واحدة . وقال سهل رحمه الله تعالى : الاخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته ته تعالى خاصة ، وهذه كلة جامعة عبطة بالنرض وفي معناه قول إراهيم بن أدهم : الإخلاص صدق النية مع الله تعالى . وقبل لسهل أى شي أشد على النفس ، فقال : الاخلاص إذ ليس لها فيه نسيب . وقال رويم : الاخلاص في العمل هو أن لايريد صاحبه عليه عوضا في الدارين ، وهذا إشارة إلى أن حظوظ النفس آفة آجلا وعاجلا والعابد لأجل تنم النفس بالشهوات في الجنة معاول بل الحقيقة أن لايراد بالعمل إلاوجه الله تعالى وهو إشارة إلى إخلاص الصديقين وهو الاخلاص الطلق . فأما من يعمل لرجاء الجنة وخوف النار فهو عظص بالاضافة الى الحظوظ العاجلة وإلا فهو في طلب حظ البطن والفرج وانما المطلوب الحق لذوى الألباب وجه الله تعالى فقط ، وهو القائل لا يتحرك الانسان الالحظ والبراءة من الحظوظ صفة الالهية ، ومن اد عى ذلك فهو كافر، وقد قضى الدنسي أبو كر الباقلائى بتكفير من يدعى البراءة من الحظوظ وقال هذا من صفات وقد قضى الدنسي أبو كر الباقلائى بتكفير من يدعى البراءة من الحظوظ وقال هذا من صفات

اذا قبل لك تخاف الله اسكت فانك ان فلت لا كفرت وان قلت نعم كذبت فليس وصفك وصف من نخاف . [قولهم في الرجاء إقال رسول المنصلى المدعليه وسلم ويقول الله عزوجل أخرجوامن النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ثم يقول وعسزتى وجسلالي لاأجعل من آمن بی من ساعة من ليدل أونهار كمن لايؤمن ى» .قىل «جاءأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يلي حماب الحلق ! فقال الله تبارك وتعالى قال هو بنفسه ؟ قال نعم

فتبسم الأعربي قمال النبي صلى الله عليمه وسلم م منحڪت باأعسرانى المفقال إن السكريم إذا قدر عف وإذا حاسب سامح، وقال شاه الكرماني: علامة الرجاء حسن الطاعة. وقيل: الرجاء رؤية الجلال بسن الجال . وقيل: قرب القلب من ملاطفة الرب . قال\$ بوعىالروذباري : الحسوف والرحاء كجناحي الطائر اذا استويا استوى الطائر وتم في طيرانه . قال أبوعبدالله بنخفيف: الرجاء ارتياح القلوب لرؤية كرم المرجو . فال مطرف : لو

الإلهية وماذكره حقٌّ ، ولسكن القوم إنما أرادواً به البراءة عمايسميه الناس حظوظا ، وهو الشهوات الموصوفة في الجنة فقط . فأما التلذد بمحرد المعرفة والماجاة والنظر إلى وجه الله تعالى . فهذا حظاً هؤلاء وهذا لابعده الناس حظا بل ينعجبون منه . وهؤلاء لوعوضوا عماهم فيه من لذَّة الطاعة والناجاة وملازمة الشهود للحضرة الالهبة سرًّا وجهرا جميع نسيم الجنة لاستحقروه ولم يلتفتوا إليه فحركتهم لحظ وطاعتهم لحظ ولكن حظهم معبودهم ققط دون غيره . وقال أبوعهَّان : الاخلام نسيان رؤية الحلق بدوام النظر إلى الحالق فقط وهذا إشارة إلى آفةالرياء فقط ولذلك قال بعضهم الاخلاص في العمل : أن لايطلع عليه شيطان فيفسده ولاملك فيكتبه فانه إشارة إلى مجرد الاخفاء . وقد قيل الاخلاص : مااستتر عن الحلائق وصفا عن العلائق وهذا أجم لفقاصد . وقال المحاسى : الاخلاص هو إخراج الحلق عن معاملة الرب وهذا إشارة إلى مجرد نني الرياء وكذلك قول الحواص : من شرب من كأس الرياسة فقد خرج عن إخلاص العبودية . وقال الحواريون لعيسي علمه السلام: ماالحالمي من الأعمال فقال الذي يعمل لله تعالى لاعب أن يحمده عليه أحد وهذا أيضًا تعرض لترك الرياء وإنمنا خصه بالذكر لأنه أقوى الأسباب المشوشة للاخلاص . وقال الجنيد : الاخلاص تصفية العمل من الكدورات . وقال الفضيل : ترك العمل من أجل الناسَ رياء والعمل من أحل الناس شرك والاخلاص أن يعافك الله منهما . وقبل : الاخلاص دوام الراقبة. ونسيان الحظوظ كلها وهذا هو البيان السكامل والأقاويل فيهذآ كثيرة. ولافائدة في تحكثير النقل بعد انكشاف الحقيقة وإنما البيان الشافي بيان سيد الأولينوالآخرين صلى الله عليه وسلم «إذ سئل عن الاخلاص فقال : أن تقول ربى الله ثم تستقيم كما أمرت (١١)» أى لاتعبد هواك ونفسك ولاتعبد إلاربك وتستقيم في عبادته كما أمرت وهذا إشارة إلى قطع ماسوى الله عن مجرى النظر وهو الاخلاس حقا .

## ( بيان درجات الشوائب والآفات المكدرة للاخلاس )

اعلم أن الآفات الشوشة للاخلاص بعضها جلى وبعضها خنى وبعضها ضعيف مع الجلاء وبعضها قوى مع الحفاء ولايفهم اختلاف درجاتها فى الحفاء والجلاء إلاعثال . وأظهر مشوشات الاخلاص الرباء فلنذكر منه مثالا . فتقول : الشبطان يدخل الآفة على المصلى مهمه من محلصا فى صلاته ثم نظر إليه جماعة أودخل عله داخل فيقول له حسن صلاتك حتى ينظر البك هذا الحاضر سين الوقار والصلاح ولايدريك ولايفتابك فتخشع جوارحه وتسكن أطرافه وتحسن صلاته وهذا هو الرباء الظاهر ولا يحنى ذلك على المبتدئين من الربدين . الدرجة الثانية يكون المربد فدفهم هذه الآفة وأخذ منها حذره فسار لا يطيع الشيطان فيها ولا يلتفت إليه ويستمر في صلانه كاكان فيأتيه في معرض وأخد منها حذره فسار لا يطيع الشيطان فيها ولا يلتفت إليه ويستمر في صلانه كاكان فيأتيه في معرض الحير ويقول أنت متبوع ومقدى بك ومنظور البك وماتفعله يؤثر عنك ويتأسى بك غيساه يقتدى بك ثواب أعمالهم إن أحسنت وعليك الوزر إن أسأت فأحسن عملك بين يديه فعساه يقتدى بك في الحشوع وتحسين العبادة وهذا أغمض من الأول وقد ينخدع به من لا ينخدع بالأول وهذا أغمض من الأول وقد ينخدع به من لا ينخدع بالأول وهذا أغمض من الأول وقد ينخدع به من لا ينخدع بالأول وهذا أنت

(١) حديث سئل عن الاخلاص فقال أن تقول : ربى الله ثم تستقيم كما أمرت لم أره بهذا الالفظ والترمذي والترم والتر

وزن خوف الؤمن ورجاؤه لاعتبدلا. والحبوف والرجاء للاعمان كالجناحين ولا يكون لخاتفا إلا وهو راج ولا راجيا إلا وهو خافف لأن موجب الحوف الإعان وبالإعسان رجاء وموجب الرجاء الإيمان ومن الاعمان خوف وأسدا العني روى عن لقمان أنه قال لابنه خف الله تعالم خوفا لا تأمن فيه مكره وارجه أشدمن خوفك ، قال فكف أشتطيع ذلك وإنم لي قلب واحد ؟ قال أما علمت أن للؤمن لدو قلبين مخساف بأحسدها ويرجو

عين لرياء ومبطل للاخلاص فانه إن كان يرى الخشوع وحسن العبادة خيرا لايرضى لنيره تركهفلم لم يرتض لنفسه ذلك في الحلوة ولا يمكن أن تكون نفس غيره أعزعليهمن نفسه فهذا محض التابيس بل المقتدى به هو الذي استقام في نفسه واستثنار قلبه فانتشر نوره إلى غيره فيسكون له ثواب عليه فأما عَدًا لَهُحضَ النفاق والتلبيس فمن اقتدى به أثيب عليه . وأما هو فيطالب بتلبيسهويعاقب في إظهاره من نفسه ماليس متصفا به . الدرجة الثالثة وهي أدق.محاقبلهاأن مجربالعبدنفسه في ذلك ويتنبه لكيد الشيطان ويعلم أن مخالفته بين الحاوة والمشاهدة للغير محض الرياء ويعلم أن الاخلاص فيأن تسكون صلانه في الحالوة مثل صلاته في الملاً ويستحي من نفسه ومن ربه أن يتخشع لمشاهدة خلقه تخشعا رَائدًا عَلَى عَادِتُهُ فَيَقِبُلُ عَلَى نَفْسُهُ فَى الْحَلُوةَ وَيُحْسَنُ صَلَاتُهُ عَلَى الوَّجِهُ اللّذي يرتضيه في اللّذ ويسلم في اللّذ أيضًا كذلك فهذا أيضًا من الرياء الفامض لأنه حسن صلاته في الحلوة لتحسن في اللاُّ فلايكون قد فرق بينها فالتفاته في الحلوة والملاً إلى الحلق بلءالإخلاص أن تحكون مشاهدة البهائم لصلا تهومشاهدة الحلق على وتيرة واحدة فكأن نفس هذا ليست تسمح باساءة الصلاة بين أظهر الناس ثم يستحي من نفسه أن يكون في صورة للرائين ويظن أن ذلك يزول بأن تستوى صلاته في الحلاوالملاوهيات بل زوال ذلك بأن لايلتفت إلى الحلق كما لا يلتفت إلى الجمادات في الحلا والملاجميماوهذامنشخص مشغول الحم بالحلق في اللا والحلا جميعا وهذا من للسكايد الحقية للشيطان . الدرجةالوابعةعمأدق وأخنى أن ينظر إليه الناس وهو في صلاته فيمجز الشيطان عن أن يقول/هاخشمالأجلهم فانه قدعرف أنه نفطن لذلك فيقول له الشسيطان تفكر في عظمة الله تعالى وجلاله ومن أنت واقف بين يديه واستحى من أن ينظر الله إلى قلبك وهو غافل عنه فيحضر بذلك قلبه وتخشع جوارحه ويظن أن ذلك عين الإخلاس وهو عين المسكر والحداع فانخشوعهلوكان لنظره إلى جلاله لسكانت هذه الحطرة تُلازمه في الحَلوة ولسكان لايختص حضورها بحالة حضور غيره وعلامة الأمن من هندالآفةأن يكون هذا الحاطر بما يألفه فىالحاوة كإيألفه فىالملاولايكون حضور الغيرهوالسبب فى حضور الحاطركمالايكون حضور البهيمة سببا فما دام يغرق في أحواله بين مشاهدة إنسان ومشاهدة بهيمة فهوبمدخارجعن صاو الإخلاص مدنس الباطن بالشرك الحنى من الرياء ، وهذا الشرك أخنى فى قلب ابن آدم من دبيب النملة السوداء في الليلة الظاماء على الصخرة العماء (١) كما ورد به الحبر ، ولا يسلممن الشيطان الامن دق نظرء وسعد بصمة الله تعالى وتوفيقه وهدايته وإلا فالشيطان ملازم للمتشمرين لعبادةالله تعالى لايفعل عنهم لحظة حتى بحملهم على الرياء في كل حركة من الحركات حتى في كحل العين وقص الشارب وطيب يوم الجمة ولبس التياب فان هذه سنن فى أوقات عُصوصة وللنفس فيهاحظ خنى لارتباط نظر الحَاق بها ولا ستشاس الطبيع بها فيدعوه الشيطان إلى فعل ذلك ويقول هذه سنةلاغِيغيُّ أن تتركمها وكمون انبعاث القلب ماطنا لهما لأجل تلك الشهوة الحفية أو مشوبة بها شوبايخرج عن حدالاخلاص بسبيه وما لا يسلم عن هذه الآذات كلها فليس بخالص مل من يعتكف في مسجد معمور نظيف حسن العمارة بأنس إليه الطبع فالشيطان يرغبه فيه ويكثر عليه من فضائل الاعتكاف وقد يكون الحمرك الحنى في سره هو الأنس محسن صورة السجد واستراحة الطبيع إليه ويتبين ذلك في ميله إلى أحد السجدين أو أحد للوضعين إذا كان أحسن من الآخر وكل ذلك امترج بشوائبالطبع وكدورات (١) حديث الشرك أخفى في قلب ابن آدم من دبيب النملة السواء في الظلمة الظلماء على الصخرة

تقدم في العلم وفي ذم الحجاء والرياء .

بالآخر وهذا لأنهما من حكم الإيمان. [ قولهم في التوكل ] قال السرى : النوكل الانخلاء من الحول والفوأة . وقال الجنيد التوكل أن تكون لله كالم تكن فكون الله لك كالم زل . وقال سهل : كل المقامات لهما وجه وقفا غــير التوكل فانه وجه بلاقفا قال بعضهم يربدتوكل العنابة لاتوكل الكفابة والله تعالى جعل النوكل مقرونا بالإيمان ففال ــ وعلى اللهفتوكلواإن كنتم مؤمنين ــوقال ـ وعلى الله فليتوكل المؤمنون \_ وقال لنيه ـ ونوكل على الحي الذي لاعوت \_ ووَل

النفس ومبطل حقيقة الاخلاص لعمرى الغش الذى يمزج بخالص النهب له درجات متفاوتة فنها مايفلب ومنها مايقل لكن يسهل دركه ومنها مايدق محيث لايدركه إلا الناقد البصير وغش الفاب ودغل الشيطان وخبث النفس أغمض من ذلك وأدق كثيرا ، ولهذا قيل ركمتان منعالم أفضل من عادة سنة من جاهل وأريد به العالم البصير بدقائق آفات الأعمال حتى مخلص عنهافان الجاهل نظره إلى ظاهر المبادة واغتراره بها كنظر السوادى إلى حمرة الدينار الموهواستدار تهوهومغشوش زائف في نفسه وقبراط من الحالص الذى يرتضيه المناقد البصير خير من دينار يرتضيه المدر الفي فهكذا يتفاوت أمر العبادات بل أشد وأعظم ومداخل الآفات المتطرقة إلى فنون الأعمال لا يمكن حصرها وإحساؤها فلينتم عما ذكرناه مثالا والفطن يفنيه القليل عن الكثير والبليد لايفنيه التطويل أيضا فلا فائدة في النفصيل .

## ( بيان حكم العمل الشوب واستحقاق الثواب به )

اعلم أن العمل إذا لم يكن خالصا لوجه الله تمالي بل امترج به شوب من الرياء أو حظوظ النفس قفد اختلف الناس في أن ذلك هل يقتضي ثوانا أم يقتضي عقابا أم لايقتضي شيئا أصلافلايكون/ولاعليه وأما الذي لم يرد به إلا الرياء فهو عليه قطعا وهو سنت القت والعقاب . وأما الخالص/وجهالله لعالمي فهو سبب الثواب وإنما النظر في المشوب وظاهر الأخبار تدل على أنه لاثو ابله(١)وليس تحلو الأخبار عن تعارض فيه والذي ينقدح لما فيه والعلم عند الله أن ينظر إلى قدر قوة الباعث فان كان الباعث الدينىمساويا للباعث النفسي تفاوما وتساقطا وصار العمل لا له ولا عليه وإنكان باعثالرياءأغلب وأقوى فهو ليس بنافع وهو مع ذلك مضر ومفض للعقاب نعم العقابالذىفيهأ خف منءقابالعمل الذي تجرد للرياء ولم عمرج به شائمة التقرب وإن كان قصد التقرب أغلب بالإضافة إلى الباعث الآخر فله تُواب بقدر مانضل من قوة الباعث الديني وهذا لقوله تعالى ـــ فمن بعمل مثقال.ذرة خير ايرمومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ـ و لقوله تعالى ـ إن الله لايظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة بضاعفها ــ فلا ينبغي أن يضيم قصد الحير بل إن كان غالبا على قصد الرياء حبط منه القدر الذي يساو به وبقيت زيادة وإن كان مغلوبا سقط بسببه شيء من عقوبة القصد الفاسد وكشف الغطاء عن هذاأن الأعمال تأثيرها في القاوب بتأكيد صفاتها فداعية الرياء من الهاسكات وإنمنا غذاء هذا المهلك وقوتهالعمل على وفقه وداعية الحير من النجيات وإنما قوتها بالعمل على وفقها فاذااجتمعت الصفتان في القلب فهما متضادتان فاذا عمل على وفق مقتضى الرياء فقد أوى تلك الصفة وإذا كان العمل على وفق مقتضى التقرب فقد قوى أيضا تلك الصفة وأحدهما مهلكوالآخر منج فانكان تقوية هذابقدرتنويةالآخر فقد تقاوما فكان كالمستضر بالحرارة إذا تناول مايضره ثم تناول من البردات مايقاوم قدرقو تعفيكون بعد تناولهما كأنه لم يتناولهما وإن كان أحدهما غالبا لم يخل الفالب عن أثر فكما لايضيع مثقال ذرة

(۱) الأخبار التي يدل ظاهرها على أن العمل المشوب لا ثواب له قال وليس تخلوالأخبار عن تعارض أبو داود من حديث أبي هريرة أن رجلا قال بارسول الله رجل ببتغي الجهاد في سبيل الله وهيبتغي عرضا من عرض الدنيا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاأجر له الحديث والنسائي من حديث أب أمامة باسناد حسن أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله فقال لاشيء له فأعادها الملائيم أمامة باسناد حسن أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ماله فقال لاشيء له وجهه وللترمذي وقال يقول لاشيء له أم قال إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتعي به وجهه وللترمذي وقال غرب وابن حبان من حديث أبي هريرة الرجل يعمل العمل فيسره فاذا اطلع عليه أعجبه قال له أجران أجر السر وأجر المعلانية وقد تقدم في ذم الجاء والرياء .

ذوالنون: التوكل رك تدبيرالنفس والأغلاع من الحول والقوة. وقال أبوبكر الرقاق: التوكل رد العيش إلى يوم واحد وإسقاط هم غد . وقال أبوبكر الواسطى:أصلالتوكل صدق الفاقةوالافتقار وأن لايفارق التوكل في أمانيه ولايلتفت بسره إلى توكله لحظة في عمره . وقال بعضهم من أراد أن يقوم محق التوكل فليحفر لنفسه تبرا يدفنها فيه وينس الدنياوأهامالأن حقيقة التوكل لايقوم لهاأحد من الحلق على كاله . وقال سهل أولمقامات النوكل أن يكون العبد بين يدى اقد تعالى

من الطمام والشراب والأدوية ولاينمك عن أثر في الجسد بحكم سنة الله تعالى فسكدلك لايضيع مثال ذرة من الحير والشر ولاينفك عن تأثير في إنارة القلبأوتسويدموفي تقريبه من الله أو إبعاده فاداجاء بَايْمَرِبُهُ شَبَرًا مَعَ مَايِعِدُهُ شَبَرًا فَقَدْ عَادْ إِلَى مَا كَانَ فَلْمَ يَكُنْ لِهُ وَلَاعْلِيمُوانْ كَانَالْهُمَلِيمَا يَقْرِ بِهُشْرِ نَ والآخر يبعده شبرًا واحدًا فضل له لاعمالة شبع وقد قال النبي عليَّ «أتبع السيئة الحسنة تمحها (١) pilcl كان الرباء المحض يمحوه الاخلاص المحض عمنيه فاذا اجتمعا جميعا فلابد وأن يتدافعا بالضرورة وشهد لهذا إجماع الأمة على أن من خرج حاجا ومعه تجارة صح حجه وأثيب عليه وقد امترج به حظ من حظوظَ النفس نعم يمكن أن يقال إنما يثاب على أعمالَ الحج عندانهائه إلى مكمو تجارته غير موقوفة عليه فهو خالص وإنما الشترك طول المسافة ولاثواب فيه مهما قصد التجارة ولسكن الصواب أن يقال مهماكان الحج هو المحرك الأصلى وكان غرض التجارة كالمعين والنابع فلاينفك نفس السفر عن ثواب . وماعندي أن الغزاة لايدركون في أنفسهم تفرقة بين غزوالكفار فيجهة تحكتر فيها الغنائم وبين جهة لاغنيمة فيها ويبعد أن يقال إدراك هذه التفرقة يحبط بالحكلية تواب جهادهم بل العدل أن يقال إذا كان الباءث الأصلى والمزعج القوى هو إعلاء كملة الله تعالى وإعاارغبة في الغنيمة على سبيل التبعية فلايحبط به الثواب نعم لايساوي ثوابه ثواب من\لايلتفت قلبه إلى الغنيمة أصلا فان هذا الالتفات نفصان لامحالة . فان قلت فالآيات والأخبار تدل على أن شوب الرياء محبط للثواب وفى معناه شوب طلب الغنيمة والتجارة وسائر الحظوظ فقدروى طاوس وغيرممن التابعين «أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن يصطنع المعروف أوقال يتصدق فيحب أن يحمد ويؤجر فلم يدر مايقول له حتى نزلت \_ فمن كان يرجوا لقاءربه فليعمل عملاصالحاولايشرك بعبادة ربه أحدا \_ (٢) ﴾ وقد قصد الأجر والحد جميعا وروى معاذ عن الني ﷺ أنه قال ﴿أَدَى الرباء شرك (٣)» وقال أبوهريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم «يقال لمن شرك في عمله خذأجرك بمن عملت له (١٤) وروى عن عبادة «أن الله عز وجل بقول أنا أغنى الأغنياء عن الشركة من عمل لي عملافأ شهرك معى غيرى ودعت نصبي لشريكي» وروى أبوموسى «أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بارسول الله الرجل يقاتل حمية والرجل يقأتل شجاعة والرجل يقاتل ليرىمكانه فىسبيل الله فقال صلى الله عايه وسلم من قاتل لتــكون كلة الله هي العليا فهو في سبيل الله<sup>(ه)</sup> »وقال:عمررضياللهعنه تقولون فلان شهيد ولعلهأن يكون تدملاً دفق راحلته ورقا وقال اين مسعود رضى الله تعالى عنه قال رسول الله عَرَائِيَّةٍ «من هاجر يبتغي شيئا منالدنيافهوله(٢)» فنقول.هذهالأحاديث.لاتناقضماذكرناه بل المراد بها من لم يرد بذلك إلاالدنيا كقوله من هاجر يبتغي شيئامن الدنيا وكان دلك.هوالأغلب على همه وقد ذكرنا أن ذلك عصيان وعدوان لالأن طلب الدنيا حرام ولسكن طلبها بأعمال الدين (١) حديث أتبع السيئة الحسنة بمحها تقدم في رياضة النفس وفي التوبة (٢) حديث طاوس وعدة من النابعين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمن يصطنع العروف أوقال يتصدق فيحب أن محمد ويؤجرفنزلت فحنكان يرجوا لقاءربه ابنأ فيالدنيا فيكتاب السة والحاكم نحوءمن رواية طاوس مرسلاً وقد تقدم في ذم الجاء والرياء (٣) حديث،معاذأدني،الرياءشرك الطبر الىوالحاكموتقدم فيه (٤) حديث أبي هريرة قال لمن أشرك في عمله خذ أجرك بمن عملت له تقدم فيه من حديث محود بن لبيد بنعوه وتقدم فيه حديث أبي هريرة من عمل عملا أشرك فيهمى غيرى ركته وشريكه

وفى رواية مالك فى الموطأ فهو له كمله (٥) حديث أيىموسى من قاتل لتسكون كلةالله هى العليافهوفى سبيل الله تقدم فيه (٦) حديث ابن مسعودمن هاجر بتغى شيئامن الدنيافهو لهتقدم في الباب الذي قبله.

أنه إذا تساوى القصدان تقاوماولم يكن له ولاعليه فلاينبغي أن يرجى الميه ثو اب ثم إن الانسان عندالشركة أبدا في خطر فانه لايدري أيّ الأمرين أغلب على قصده فريما يكون عليه وبالاولذلك قال تعالى شفن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولايشرك بعبادة ربه أحدا ــأىلا يرجى اللقاءمع الشركة التي أحسن أحوالها التساقط ومجوز أن يقال أيضا منصب الشهادة لاينال إلابالاخلاص فيالفزوو بعيدأن يقال من كانت داعيته الدينية عيث تزهجه إلى عجرد الفزو وإن لم يكن غنيمة وقدر على غزوطا افتين من الكفار إحداها غنَّية والأخرى فقيرة فمال إلى جهة الأغنياء لا علاء كلةالله والمفنيمة لاتواباه على غزوه ألبتة ونعوذ بالله أن يكون الأمركذلك فان هذا حرج في الدينومدخل لليأس طي السلمين لأن أشال هذه الشرائب التابعة قط لاينفك الانسان عنها إلاهلي الندور فيكون تأثير هذا في هممان الثواب فأما أن يكون في إحباطه فلا، فع الانسان فيه على خطر عظيم لأنه ربما يظن أن الباعث الأَّةُوي هو قصد التقرب إلى الله ويكون الأُغلب على سره الحظ النفسي وذلك عما نخو غاية الحفاء فلاعصل الأجر إلابالاخلاص والاخلاص قلما يستيقنه العبد من نفسه وإن بالغ فى الاحتياط فلذلك ينبغى أن يكون أبدا بعد كال الاجتهاد مترددا بين الرد والقبول خائفاأن تسكون في عبادته آ فة يكون وبالها أكثر من تواجا وهكذاكان الخانفون من ذوى البصائر وهكذا ينبغي أن يكون كل ذي بسيرة ولذلك قال سفيان رحمه الله لاأعند عما ظهر من عملي وقال عبدالعزيز بن أبي روّ اد جاورت هذا البيت سنين سنة وحجت سنين حجة فمادخلت في شيء من أعمال الله تعالى إلاوحاسب نفسي فوجدت نصيب الشيطان أوفى من نصيب الله لينه لالى ولاعلى ومع هذا فلاينبغيأن يترك العمل عند خوف الآفة والرياء فان ذلك منتهي بغية الشيطان منه إذ القصود أن لايفوت الاخلاص ومهماترك العمل فقد ضبع العمل والاخلاص حميما وقد حكى أن بعض الفقراء كان يحدمأباسميدا لحرازو يخف فى أعماله فتسكلم أبو سعيد فى الاخلاص يوما يريد إخلاص الحركات فأخذ الفقيريتفقدقابه عندكل حركة ويطالبه بالاخلاص فتعذر عليه قضاء الحوائج واستضير الشيخ بذلك فسأله عن أمره فأخبره بمطالبته نفسه محقيقة الاخلاص وأنه يعجز ننها في أكثر أعماله فيتركها فقال أبوسعيد لانفعل إذ الاخلاص لايقطع العاملة فواظب على العمل واجتهد في تحصيل الاخلاص فماقلت لك اترك العمل وإنما قلت لك أخلص العمل وقد قال الفضيل ترك العمل بسبب الحلق رياءو فعله لأجل الحلق شرك. ( الباب التالث في الصدق وفضلته وحقيقته )

( الباب الثالث في الصدق وفضلته ( فضلة الصدق )

قال الله تعالى مدرجال صدتوا ماعاهدوا الله عليه مدوقال النبي صلى الله عليه وسام وإن الصدق بهدى الله البر والبر بهدى إلى البر والبر بهدى إلى البر والبر بهدى إلى البر والبرجادى إلى النار وإن الرجل ليكذب حق يكتب عندالله كذابا (٧) ويكفى ف فشيلة الفجور والفجور بهدى إلى النار وإن الرجل ليكذب حق يكتب عندالله كذابا (٧) ويكفى ف فشيلة الصدق أن الصد يق مشتق منه والله تعالى وصف الأنبياء به في معرض المدح والثناء فقال واذكر في الكتاب إجميل إنه كان صادق الوعد الكتاب إجميل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا مد وقال تعالى مداذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا وقال ابن عباس أربع من كن فيه فقد ربح الصدق والحياء وحسن الخلق والشكر. وقال بعرين الحريات المدع المدافع الصدق

( الباب الثالث في الصدق )

ڪلت بن دي الفاسل مقلمه كنف أراد ولا يكون له حركة ولاندسر وقال حمدون القصار: التوكل هو الاعتصام بالله . وقال مهل أيضا: العلم كلهباب من النعبد والتعبدكله باب من الورعو الورع كله باب من الزهد والزهدكله باب من التــو كل . وقال : بالتقوى واليقين مثل كفتى البزان والنوكل لمانه به تعرف الزيادة والنفصان ويقع ليأن ا توكل على قدرالعدار ولوكيل فكل من كان أتم معرفة كان أنم توكلا ومن كمل توكله غاب في رؤية الوكيل عن رؤية توكله ثم إن

<sup>(</sup>١) حديث إن الصدق بهدى إلى البر الحديث متفق عليه من حديث ابن مسمود وقد تقدّم .

استوحش من الناس . وقال أبوعبد الله الرملي رأيت منصوراً ألدينوري في النام فقلت له مافعل الله بك قال غفرلي ورحمى وأعطائي مالم أؤمل فقلتله أحسن ماتوجه العبد به إلى المتماذا؟ قال الصدق وأقبيح ماتوجه به الكذب. وقال أبو سليمان اجمل الصدق مطيتك والحق سيفك والله تعالى لماية طلبتك . وقال رجل لحكيم مارأيت صادقا فقال له لوكنت صادقا لعرفت الصادقين وعن محدن على الكتاني قال وجدنادين الله تعالى مبنيا على ثلاثة أركان على الحق والصدق والعدل فالحق على الجوارح والمدل طي القاوب والصدق على العقول . وقال الثورى في قوله تعالى ــ ويوم القيامة ترى الذيُّ كذبوا على الله وجوههم مسودة ــ قال هم الذين ادعوا عبة الله تمالى ولميكونوا بهاساديين بوأوحى الله بعالي إلى داود عليه السلام ياداود من صدقتي في سريرته صدقته عنسد الهاوقين في علانيته وصاح رجل في مجلس الشبلي ورمي نفسه في دجلة فقال الشبلي إن كان صادقا فافي تعالى ينجيه كما نجَى موسى عليه السلام وإن كان كاذبا فالله العالمي يغرقه كما أغرق فرعون . وقال بعضهم أجمع الفقهاء والعلماء على ثلاث خصال أنها إذا صحت نفيها النجاة ولايتم بعضها إلاينعض الإسلام الخالص عن البدعة والهوى والصدق له تعالى في الأعمال وطيب المطعم .وقالوهب بن منبهوجدت على حاشية النوراة اثنين وعشرين حرفاكان صلحاء بني إسرائيل يجتمعون فيقر دونها ويتدارسونها. لاكنز أنفع من العلم ولامال أثر يحمن الحلم ولاحسب أوضع من الغضب ولاقرين أذين من العمل ولارفيق أشين من الجهل ولاشرف أعزّ من التقوى ولاكرم أوفى من ترك الهوىولاعملأفضل من الفسكر ولاحسنة أعلى من الصير ولاسيئة أخزى من السكبر ولادواء ألين من الرفق ولاداء أوجم من الحرق ولارسول أعدل من الحق ولادايل أنصبح من العمدق ولافقر أذل من الطمع ولاغنىأشتي من الجمُّع ولاحياة أطيب ثمن الصحة ولامعيشة أهنأ من العفة ولاعبادة أحسن من الحشوع ولا زهد خمير من القنوع ولاحارس أحفظ من الصمت ولاغائب أقرب من الوت. وقال محمد بن سعيد الروزى إذا طلبت الله بالصدق آتاك الله تعالى مرآة بيدك حتى تبصر كل شي من عجائب الدنيا والآخرة . وقال أبو بكر الورَّ أق احفظ الصدق فيما بينك وبين الله تعالى والرفق فيما بينك ا وبين الحاق وقيل لذى النون هل العبد إلى صلاح أموره سبيل ؟ فقال :

قد بقينا من الذنوب حياري لطلب الصدق ماإليه سبيل فدعاوي الهوي تخف علينا وخلاف الهوي علينا تقيسل

وقيل لسهل ماأصل هذا الأمر الذي نحن عليه فقال الصدق والسخاء والشجاعة فقيل زدنا فقال النقى والحياء وطيب الفذاء . وعن ابن عباس رضى اقد عهما هأن النبي سلى الله عليه وسلم سئل عن الكمال فقال : قول الحق والعمل بالصدق (١)» وعن الجنيد فى قوله تعالى ـ ليسأل الصادقين عن صدقهم عند ربهم وهذا أمر على خطر . عن صدقهم عند ربهم وهذا أمر على خطر . ( يبان حقيقة الصدق ومعناء ومراتبه )

اعلم أن لفظ الصدق يستعمل في ستة معان صدق في القول وصدق في النية والارادة وصدق في العزم وصدق في العزم وصدق في العمل وصدق في تحقيق مقامات اللدين كام الهن الصف الصدق في جميع ذلك فهو صدّيق لأنه مبالغة في الصدق ثم هم أيضا على درجات فمن كان له حظف الصدق في شيء من الجحلة فهو صادق بالاضافة إلى مافيسه صدقه . الصدق الأولى : صدق اللسان وذلك لا يكون إلا في الإخبار أو فها يتضمن الإخبار وينبه عليه والحبر إماأن يتعلق بالماضي أو بالمستقبل

(١) حديث ابن عباس سئل عِن الكمال فقال قول الحق والعمل بالصدق لم أجده بهذا اللفظ.

, قو ةللمرفة تضدمسرف العلم بالعدل فيالقسمة وإن الأقسام نسبت بازاء للقسوم لممزعدلا وموازنة فان النظر إلى غسير ُ الله لوجود الجيل في النفس وكل ماأحس بشيء يقدسم في توڪله براء من منبع النفس فنقصان التوكل بظهر بظهور النفس وكاله يثبت بغيبة النفس وليس للأقوياء اعتسداد بنصحيح توكلهموإنما شهفليم في تغييب النفس يتقوية مواد القلب فاذا غابت النفس أمحست مادة الجيل فصح التوكل والمبد غيب ناظر إليه وكما تحرك من

وفيه بدخل الوفاء بالوءد والحلف فيه وحق على كل عبسد أن يحفظ ألفاظه فلابتكام إلابالصدق وهذا هو أشهر أنواع الصدق وأظهرها فمن خط لسانه عن الإخبار عن الأشيداء في خلاف ماهي عله فهو صادق ولكن لهذا الصدق كالان:أحدهم الاحتراز عن العاريض ففدقيل في العاريض مندوحة عن الكذب وذلك لأنها تقوم مقام الكذب إذ المحذور من الكذب تفهم التي على خلاف ماهو عليه في نفسه إلاأن ذلك محاتمس إليسه الحاجة وتقتضيه الصلحة في بعض الأحوال وفي تأديب الصبيان والنسوان ومن يجرى مجراهم وفي الحذر عن الظامة وفي قتال الأعداء والاحتراز عن اطلاعهم عي أسرار اللك فمن اضطر إلى شيء من ذلك فصدقه فيه أن يكون نطقه فيه لله فها يأمره الحق بهويةنضيه الدن فاذا نطق به فهو صادق وإن كان كلامه مفهما غير ماهو عليه لأن الصدق ماأريد لذاته بل للدلالة على الحق والدعاء إليه فلاينظر إلى صورته بل إلى معناه لعم في مثل هذا الموضع ينبغي أن يعدلإلى الماريض ماوجد إليه سبيلا ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توجه إلى سفرور "ى بغيره (١٠) وذلك كي لاينتهي الحير إلى الأعداء فيقصد وليس هذا من الكذب في شيُّ قال رسول الله صلى الله علمُ \* وسلم واليس بكذاب من أصلح بين اثنين فقال خيرا أو نمى خيرا (٢)، ورخص في النطق طيروفق المسلحة فى ثلاثة مواضع من أصلح بينائنهنومن كان لهزوجتانومن كانفىمصالح الحرب،والصدق همنا يتحول إلى النية فلايراعي فيه إلاصدق النية وإرادة الحير فمهما صع قصده وصدقت نيتــه وتجردت الخير إرادته صار صادقا وصديقا كيفما كان لفظه ثم التعريض فيه أولى وطريقه ماحكي عن بعضهم أنه كان يطلبه بعض الظلمة وهو في داره فقال لزوجته خطى بأصبعك دارّة وضعى الأصبيرعلى الدائرة وقولى ليس هو همهنا واحترز بذلك عن السكذب ودفع الظالم عن نفسه فسكان توله صدقا وأفهم الظالم أنه ليس في الدار فالكمال الأول في اللفظ أن يحترز عن صريح اللفظ وعن المعاريض أيضًا الاعتد الضرورة والكمال الثاني أن يراعي مهني الصدق في ألفاظه التي يناجي بها ربه كمقوله سوجهت وجهى للذى فطرالسموات والأرض فان قلبه إن كان منصرفا عن الله تعالى مشغو لا بأ مانى الدنبا وشهواته فهوكنذب وكقوله بابياك نعبد وقولهأ فاعبد اللخانه إذا إيتصف بحقيقة العبودية وكانله أمطلب سوى الله لم كان كلامه صدقاً ولوطولب يوم القيامة بالصدق في قوله أنا عبدالله لعجز عن تحقيقه فانه إن كان عبداً لنفسه أوعبد الدنيا أوعبدا لشهواته لم يكن صادقًا في قوله وكل ماتقيدالعبد بعفهو عبد له كما قال عيسي عليــه السلام ياعبيد الدنيا وقال نبينا صلى الله عليه وسلم لاتعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم وعبدالحلة وعبد الحقيصة (٢٠)، فسمى كل من تقيد قلبه بشيء عبدا له وإنما العبد الحق لله عزَّ وجل من أعنق أولا من غير الله تعالى فصار حرا مطلقا فاذا تقدمته\_ذ.الحر .ةصار القلب فارغا فحلت فيه العبودية فم فتشغله بالله وبمحبته وتقيد باطنه وظاهر. بطاعته فلايكونالهمراد إلااقه تعالى ثم تجاوز هذا إلى مقام آخر أسنى منه يسمى الحربة وهو أن يعتق أيضا عن إرادته فه من حيث هو بل يقنع بمايريد الله له من تقريب أوإبعاد فتفني إرادته في إرادة الله تعالى وهذاعبد عتق عن غيرالله فصار حرا ثم عاد وعتق عن نفسه فصار حرا وصار مفقودا لنفسه موجودا لسندم ومولاه إن حركه تحرك وإن سكنه سحكن وإن انتلاه رضي لم يبق فيسه متسم لطلب والتماس واعتراض بل هو بين يدى الله كالميت بين يدى الفاسل وهمذا منتهى الصدق في العبودية (١) حديث كان إذا أراد سفرا ور"ى بغيره متفق عليه من حديث كمب بن مالك (٣)حديث ليس بكاذب من أصلح بين الناس الحديث متفق عليه من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وقد تَفَدُّم (٣) حديث تعس عبد الدينار الحديث البخاري من حديث أبي هربرة وقدتقدم .

اللفس بقية ترد على منميرهم سر فوله تعالى \_ إن الأربعلما يدعون من دويه من شيء \_ فيغلب وجود الحق الأعان والأكوان وبرى الكون بالله من غمير استقلال الـكون في نفـــــه وبصير التوكل حنثذ اضطرارا ولايقمدح فى توكل مثل هسذا التوكل مايقــدح في نوكل الضمفاء في النــوكل من وجود الأسباب والوسائط لأنه يرى الأسساب مواتا لاحياة لها إلا بالتوكل وهذا توكل خواص أهل المرفة . [قولهم في الرضا]قال الحرث الرمثا سكون

القلب تحت جربان الحكم وقال دوالنون الرمتا سرورالقلبءر القضاء . وقال سفيان عند وابعة اللهم أوض عنا فقالت له أما تستحى أن تطلب رمنا من است عنه براض فسألها بعض الحاضرين متى يكون العبدراطيا ءن الله تعالى فقالت إذا كان سروره بالمصيبة كسروره بالنعمة . وقال سيل إذا اتصل الرضابالرضوان اتصلت الطمأنينة ـ قطوى لهم وحسن مآب \_وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاق طعم الإعان مق رضى بالخه رباء وقال علبه السلام وإن الله

لله تعالى فالعبد الحق هو الذي وجوده لمولاه لالنه له وهذه درجة الصدية بن . وأما الحرية عن غيرالله فدرجات الصادقين وبمدها تتحقق الصودية لله تعالى وماذل هذا فلابستحق صاحبه أن يسمى صادقا ولاصديَّةًا فهذا هو معنى الصدق في القول. الصدق الثاني: في الدة وأالار ادة و ترجع ذلك إلى الأخلاص. وهو أن لايكون له باعث في الحركات والسكنات إلا أله تمالي ذان مازجه شوب من حظوظ النفس بطل صدق النية وصاحبه بجوز أن يسمى كادنا كهرؤبنا في فضيلة الاخلاص من حديث الثلاثة حين إـ ثل العالم ماعملت فها علمت ؟ فقال فعلت كذا وكذا ، فقال الله تعالى كذبت بل أودت أن يقال فلان عالم (١) فانه لم يكذبه ولم يقل له لمتعمل ولسكنه كذبه في إرادته ونيته، وقدقال بعضهم: الصدق صحة التوحيد في القصيد وكذلك قول الله تعالى \_ والله يشهد إن النافقين لكاذبون\_وقدةالواإنك لرسول الله وهذا صدق ولكن كذيم لامن حيث نطق اللسان لمن حيث ضمير القلب وكان الشكذيب يتطرق إلى الحبر وهذا القول يتضمن إخبارا بقرينة الحال إذصاحيه يظهرمن نفسةأن يعتقدما يقول فكذب في دلالته بقرينة الحال على مافي قلبه فانه كذب في ذلك ولم يكذب فها يلفظ بهفيرجع أحد مَعَانَى الصَّدَقُ إِلَى خَلُوصَ النَّيةُ وهُو الْأَخْلَاصُ فَكُلُّ صَادَقَ فَلَابِدٌ وَأُنْ يَكُونُ مُخْلِمًا. الصَّدَّقِ الثَّالُّ: صدق العزم فان الإنسان قد يقدم العزم على العمل فيقول في نفسه إن رزتني الله مالالصد قت مجميعه أوبشطره أوإن لقيت عدواً في سبيل الله تعالى فاثلت ولم أبال وإن قتلت وإن أعطاني الله تعالى ولاية عدلت فيها ولم أعمى الله تعالى بظلم وميل إلى خلق فهذه العزيمة قديصادفها من نفسه وهي عزيمة جازمة صادقة وقد يكون في عزمه نوع ميل وتردُّد وضعف بضاد الصدق في المزيمة فـكان الصدق هينا عبارة عن التمام والقواة كما يقال لفلان شهوة صادقة ويقال هذا الريض شهوته كاذبة مهما لم تكن شهوته عن سبب ثابت قوى أوكانت ضعيفة فقد بطلق الصدق ويراد به هذا العنى والصادق والصديق هو الذي تصادف عزعته في الحيرات كايا قو"ة تامة ليسرفها ميل ولاضف ولاترد"د بل تسخو نفسه أبدا بالعزم الصمم الجازم على الخيرات وهو كما قال عمر رضى الله عنه: لأزأقد مخضرب عنتي أحب إلى" من أن أتأمر على قوم فهم أبوبكر رضي الله عنه قانه قد وجد من نفسه العزم الجازم والحبة الصادقة بأنه لايتأمر مع وجود أبى بكر رضى اللهعنهوأ كدذلك بمادكرممن الفتل.ومرات الصديقين في العزائم تختلف فقد يصادف العزم ولاينتهمي به إلى أن يرضى بالقتل فيه ولسكن إذاخلي ورأيه لم يقدم ولوذكر 4 حديث القتل لم ينقض عزمه بل في الصادقين والؤمنين من لوخير بينأن يحتل هو أوأبو بكر كانت حياته أحب إليه من حياة أبي بكر الصديق.الصدق الرادع: في الوفاء بالمزم فان النفس قدتسخو بالعزم في الحال إذ لامشقة في الوعد والعزموالمؤنة فيه خفيفة فاذاحقت الحقائق وحصل التمكن وهاجت الشهوات أمحلت العزيمة وغلبت الشهوات ولم تفقالوفاءالمزموهذا يضاد الصدق فيه ، والدلك قال الله تعالى \_ رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه \_ فقد روى عن أنس «أن عمة أنس بن النضر كم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق ذلك على قلبه وقال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه أما والله لئن أرانى الله مشهدا مع رسول الله جلى الله عليه وسلم ليرين الله ماأصنع قال فتهد أحدا في العام القابل فاستقبله سعد بن معاذ فقال ا بِاأَبَاهِمِرُ وَ إِلَىٰ أَمِنْ فَقَالَ وَاهَا لَوْ هِمَ الْجِنْةِ إِنَّى أَجِدَ رَهِهَا دُونَ أَحد فَقَاءَل حَق قَتَل فوجد في جدده بضع وتمانون مابين رمية وضربة وطعنة فقالت أخته بنت النضر ماعرفت آخي إلابينانه ، فنزلت هذه الآية \_ رجال صدقوا مناهدوا الله عليه ــ(٢)». «ووقف رسول لله صلى الله عليه وسلاطي مصاب (١) حديث الثلاثة حين سأل العالم ماذا عملت فها علمت الحديث:قدم(٢)حديث أنسأرعمه أنس س

ابن عمير وقد سقط على وجيمه يوم أحد شهيدا وكان صاحب لوا، رسول الله صلى الله عليه وسلم قدال عليه السلام \_ رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه فمهم من قضى نحبه ومهم من ينتظر \_ (١٠)، وقال فضالة بن عبيد سمعت عمر بن الحطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليهوسلم يقول «الشهداء أربعة رجل مؤمن جيد الإبحان لقى العدو فصدق الله حتى قتل فذلك الدى يرفع الناس إليه أعينهم يوم القيامة هكذا ورفع رأسه حتى وقعت قلنسوته . قال الراوى : فلأدرى قلنسوة عمر أوقلنسوة رسول الله صلىالله عليه وسلم ،ورجلجيدالايمان إذا لقى العدوفكأ تما يضرب وجهه بشوك الطلع أتاه سهم عاثر فقتله فهو في الدرجة الثانية ورجل مؤمن خلط عملاصا لحاو آخر سيئا لقي العدو" فصدق الله حتى قتل فذلك في الدرجة الثالثة ورجل أسرف على نفسه لقي المدو فصدق اللهحتي قتل فذاك في السرجة الرابعة <sup>(٧)</sup>» وقال مجاهد رجلان خرجا على ملاً من الناس قعود فقالاإن,رزقناالله تعالى مالالتصدقين فبخلوا به فنزلت \_ ومنهم من عاهد الله لأن آنانا من فضله لتصدقين ولنكوننمن الصالحين ــ وقال بعضهم إنما هو شي تووه في أنفسهم لم يتكلموا به فقاً ، ــ ومنهم من عاهدالله الله آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله مخلوا به وتولواوهم معرضون فأعقبهم نفاقاً في قلومهم إلى يوم يلقونه بماأخلفوا. الله ماوعدوه وبماكانوا يكذبون ــ فجل العزم،عهداوجمل الحلف فيه كذبا والوفاء به صدقا وهذا الصدق أشد من الصدق الثالث فان النفس قد تسخوبالعزم ثم تكيم عند الوفاء لشدته علمها ولهيجان الشهوة عند التمكن وحصول الأسباب ،ولذلك استثنى عمر رضي الله عنه فقال لأن أقدم فتضرب عنقي أحب إلى من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر اللنهم إلاأن تسول لى نفسى عند القتل شيئًا لاأجده الآن لأنى لا آمن أن يُثقل علىها ذلك فتتغير عن عزمها، أشار بذلك إلى شدة الوقاء بالعزم وقال أبوسعيد الحراز رأيت في المنام كأن ملكين نزلا من السهاء ففالا لى ماالصدق قلت الوفاء بالعهد فقالالي صدقت وعرجا إلى المهاء الصدق الحامس في الأعمال وهو أن محتهد حتى لاتدل أعماله الظاهرة على أمر في باطنه لانتصف هو به لايأن يترك الأعمال ولسكيز بأن يستحر الباطن إلى تصديق الظاهر وهذا غالف ماذكرناه من ترك الرياء لأن للرائي هو الذي نقصد ذلك ورب واقف على هيئة الحشوع في صلاته ليس يقصد به مشاهدة غيره ولكن قلبه غافل.عن الصلاة فمن ينظر إليه يراه قائمًا بين يدى الله تعالى وهو بالباطن قائم في السوق بين يدىشهوةمن شهواته فهذه أعمال تعرب بلسان الحالءن الباطن إعراباهوفيه كاذب وهومطالب بالصدق في الأعمال وكذلك قد يمشي الرجل على هيئة السكون والوقار وليس باطنه موصوفا بذلكالوقار فهذاغيرصادق في عمله وإن لم يكن ملتفتا إلى الخلق ولامراثيا إياهم ولاينجو من هذا إلاباستواء السريرةوالملانية بأن يكون باطنه مثل ظاهره أوخيرا من ظاهره ومن خيفة ذلك اختار بعضهم شويش الظاهروليس ثياب الأشرار كيلابظن به الحير بسبب ظاهره فيكون كاذبا في دلالة الظاهر على الباطن فاذن عالفة الظاهر للباطن إن كانت عن قصد سميت رياء ويفوت بها الاخلاص وإن كانت عن غير قصدفيفوت النصر لم يشهد بدرا مع رسول الله على الله عليه وسلم الحديث في قتاله بأحد حق قتال فوجد في حدد بضع وتمانون من بين رمية وضربة وطعنة ونزول \_رجال صدقوا \_ الآية الترمذي وقال حسير صميح والنسائي في الحكبري وهو عند البخاري مختصرا إن هذه الآية نزلت في أنس من النضر (١) حديث وقف على مصعب بن عمير وقدسقط على وجهه يومأحد وقرأهذ،الآية أبونعيم في الحلية من رواية عبيد بن عمير مرسلا (٢) حديث فضالة بن عبيد عن عمر بن الحطاب الشهداء أربعة

رجل مؤمن جيد الايمان الحديث الترمدي وقال حسن .

تعالى محكمته جعسل الروح والفرح في الرصا واليتمين وجمل الهم والحزن في الشبك والسخطى وقال الجنيد الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القساوب فاذا باشر الفلب حقيقة العلم أداه إلى الرصا وليس الرضا والحبة كالحوف والرجاء فأتهما حالازلاغازقان العبد فيالدنياوالآلحرة لأنه في الجاة لا يستفي عن الرضا والمحبة . وقال ابنءطاء الرضا سكون الفلب إلى قديم اختبار الله للعبد لأنه اختارله الأفضل فيرضى له وهو ترك المخط. وفاك أبو تراب ليس بنال الرضا مناللهمن

بها الصدق ، وقدلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اللهم اجعل سرير في خبر امن علانيتي واجل علانيتي صالحة (٢) وقال يزيد بن الحرث إذا استوت سريرة العبد وعلانيته فذلك النصف وإن كانت علانيته أفضل من سريرته فذلك الجورو أنشدوا:

إذ السر والإعلان في للؤمن استوى فقد عز في الدارين واستوجب الثنا فان خالف الإعلان سرا فما 4 على سعيه فقسل سوى السكد والعنا فما خالص الدينار في السوق نافق ومفسوشه المردود لايقتضى النما

وقال عطية بن عبد الفافر : إذا وافقت سريرة الؤمن علانيته باهي الله به الملائسكة يقول هذاعبدي حقا . وقال معاوية بن فرة من يدلني على كاء بالليل بسام بالنهار ،وذل عبدالواحد بن يدكان الحسن إذا أمر بشيء كان من أشمل الناس به وإذا نهيي عن شيء كان من أترك الناس له ولم أر أحداقط أشبه سريرة بعلانية منه ، وكان أبو عبد الرحمن الزاهد يقول|لهيعاملت|لناس|فهابيني|وبينهم|لأمانة وعاملتك فيا بيني وبينك بالحيانة وسكي ، وقال أبو يعقوبالنهرجوري: الصدق موافقة الحق في السر والملائية فأذن مساواة السريرة للملائية أحد أنواع الصدق . الصدق السادس : وهو أطى الدرجات وأعزها الصدق في مقامات الدين كالصدق في الحوفوالرجاءوالتعظم والرهدوالرضاوالنوكل والحب وسائر هنه الأمور فان هنه الأمورلمامياد ينطلق الاسم يظهورها تهلماغايات وحقائق والصادق المحقق من نال حقيقتها وإذا غلب الشيء وعت حقيقته عنى صاحبه صادفا فيه كما يقال فلان صدق الفتال ، ويقال هذا هو الحوف الصادق وهذه هي الشهوة الصادقة وقال الله تعالى إنحم المؤمنون الذين آمنو ا بافحه ورسوله ثم لم يرتابوا \_ إلى قوله \_ أوائك هم الصادقون \_ وقال تعالى \_ ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ـ إلى قوله ـ أولئك الذين صدقوا ـ وسئل أبو ذرعن الا بمان فقر أهذه الآبة فقيل له سألناك عن الايمان فقال « سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الايمان فقر أهذه الآية (٢٠) «ولنضرب للخوف مثلا فما من عبد يؤمن بافه واليوم الآخر إلاوهوخائف من الله خوفا ينطلق عليه الاسم ولكنه خوف غير صادق أي غير بالغ درجة الحقيقة أما تراه إدا خاف سلطانا أوقاطع طريق في سفره كيف يصفر لونه وترتعد فرئمه ويتنغص عليه عيشه ويتعذر عليه أكله ونومه وينقسم عليه فكره حتى لاينتهم به أهله وولهم وقد ينزعج عن الوطن فيستبدل بالأنس الوحشة وبالراحة التعب والمشقة والتمرض للأخطار كل ذلك خوفا من درك المحذور ثم إنه يخاف النار ولا يظهر عليه شيءمن ذلك عندجريان معسية عليه ، ولذهك قال صلى الله عليه وسلم ﴿ لَمْ أَرْ مثل النار نامِهار بهاولامثل الجنة نامطالبها (٢) ي فالتحقيق في هذه الأمور عزيز جدا ولا فاية لهذه للفامات حق بنال تمسامها والكن لكل عبدمنه حظ عسب حله إما ضعيف وإما قوى فاذا قوى سمى صادقًا فيه تمعرفةالله تعالى وتعظيمه والحوف منه لانهاية لها وقدتك قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل علية السلام ﴿ أَحِبُ أَنْ أَرَاكُ فِي صُورَ تَكُ التي هي صورتك فقال لانطيق ذلك قال بل أرنى فواعده البقيع في لبلة مقمرة فأتاه فنظرالني صلى الله عابه وسلم فاذا هو به قد سد الأفق بعني جوانب السها. فوقع الني ﷺ مفشيا عليه فأفاق وقد عاد

للدنيا في قلبه مقدار. وقال السرى : خمس من أخلاق القريين الرصاعن الله فها يحب النفس وتكوه والحب له بالنحب إليه والحياء من اقد والأنس به والوحشة عما سواه وقال الفضيل الراضي لايتمني فوق مرلته شيئا وقال ابن شمعون الرطا بالحق والرضا له والرضاعنه فالرضا بهمديراو مختارا والرضا عنمه قاسما ومعطيا والرضاله إلها وريا ، سئل أبوسيد هل مجوز أن يكون العبدر اضباسا خطاقال نعم مجوز أن يكون رامنيا عن ربعساخطا على نفسه وعلىكل قاطع

> (۱) حديث اللهم اجعل سريرتى خير من علانيتى الحديث تقدم ولم أجده (۲) حديث أبى فرسألته عن الإيمان فقرأ قوله تعالى \_ ولكن البر من آمن بالله اليوم الآخر \_ إلى قوله \_ أولئك الذين صدقوا \_ رواه محمد بن نصر للروزى فى تعظيم قدر الصلاة بأسانيد منقطعة لم أجد له إشنادا . (٣) حديث لم أر مثل النار نام هاربها الحديث تقدم .

جبريل لصورته الأولى فقال الني صلى الله عليــه وسلم ماظننت أن أحدا من خلق **الله هكذا قال** وكيف لو رأيت إسرافيل إن العرش لعلى كاهله وإن رجليه قد مرقنا تحت غومالأرضالسفل،وإنه ليَصَاغَرُ مَنْ عَظْمَةُ الله حتى يُصِيرُ كَالُوصِعِ (١) ﴿ يَمَنِكَالْمُصَفُورُ الصَّغِيرِ ، فَا نَظْرُ مَا الذي يَعْسَاهُ مِن العَظْمَةُ والهيبة حتى يرجع إلى ذلك الحدوسائر الملائكة ليسوا كغلك لتفاوتهم في للعرفة فهذاهوالصدق فى التعظيم . وقال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ مَرَرَتَ لَيْلَةَ أَسْرَى بِي وَجِبْرِيلُ بالملا الأعلى كالحلس البالي من خشية الله تمالي ٣٠ يعني الكساء الذي يلق على ظهر البعير وكذلك الصحابة كانوا خائفين وما كانوا بلغوا خوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقملك قال ابن عمر رضى الله عنهما لن تبلغ حقيقة الايمـان حتى تنظر الناس كلهم حمتى فى دين الله . وقالـمطرفـمامن. الناس أحد إلا وهو أحمق فما بينه وبين ربه إلا أن بعض الحمق أهون من بعض وقال النبي صلى الله عليه وسلم ۵ لايبلغ عبد حقيقة الايمان حتى ينظر إلى الناس كالأباعر في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيجدها أحقر حفير (٢٠) ، فالسادق إنن في جميع هذه القامات عزيز ثم درجات الصدق لانها يتلما وقد يكون للعبد صدق في بعض الأمور دون بعض فان كان صادقًا في الجميع فهو الصدُّ بقحمًا قال سمد بن معاذ ثلاثة أنا فيهن اقوى وفها سواهن ضعيف ماصليت صلاة منذ أسلمت فحدثت نفسي حتى أفرغ منها ولا شيت جنازة فحدثت نفسي بغير ماهي قائلة وما هو مقول لها حق يفرغ من دقتهاوما سمبت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قولا إلا علمت أنه حق فقال ابن للسيب ماظننت أن ﴿ هَذَهُ الْحُصَالُ تَجْتُمُمُ إِلَّا فِي النِّي عَلِيهِ السَّلَمُ فَهِذًا صَدَّقَ فِي هَذَهُ الْأُمُورُ وَكُم قومَ مِنْ جَلَّةِ الصَّحَابَة قد أدوا الصلاةواتبهوا الجنائز ولم يبلغوا هــذا البلغ فهذه هي درجات الصدق ومعانيهوالكلمات المأثورة عن المشايخ في حقيقة الصدق في الأغلب لاتتعرض إلا لآحاد هذه للعاني نعم قد قال.أبوبكر الوراق الصدق ثلاثة صدق التوحيد وصدق الطاعة وصدق للعرفة فسدق التوحيد لمامة المؤمنين قال الله تعالى ــ والذين آمنوا بالله ورسله أولتك هم الصديقون ــ وصدق الطاعة لأهل العلم والورح وصدق العرفة لأهل الولاية الذين هم أوتاد الأرض وكل هذا يدور طيماذ كرناه في الصدق السادس ولكنه ذكر أقسام مافيه الصدق وهو أيضًا غير محيط بجميع الأقسام.وقال جعفر الصادق: الصدقى هو المجاهدة وأن لاعتار على الله غيره كما لم يختر عليك غيرك نقال تعالى \_ هو اجتباكم \_ وقيل أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام إنى إذا أحببت عبدا ابتليته يبلايا لانقوم لها الجيال لأنظر كبف صدقه فان وجدته صابرا اتحدته وليا وحبيبا وإن وجدته جزوعا بشكوني إلى خلقي خذلته ولا أبالي فاذن من علامات الصدق كتان الصائب والطاعات جميعاً وكراهة اطلاع الحلق علها . تم كتاب الصدق والاخلاص ، يتلوء كتاب البراقبة والحاسبة والحد لمه .

(۱) حديث قال لجبريل أحب أن أراك في صورتك التي هي صورتك فقال لا تطبق ذلك الحديث تقدم في كتاب الرجاء والحوف أخصر من هذاوالذي ثبت في الصحيح أنه رأى جبريل في صورته مرتين (۲) حديث مرزت ليلة أسرى بي وجبريل بالملا الأطل كالحلس البالي من اختية الله الحديث من حديث أنس وفيه الحارث بن عبيد نصر في كتاب تعظيم قدر السلاة والبيبق في دلائل النبوة من حديث أنس وفيه الحارث بن عبيد الإيادي ضعفه الجهور وقال البيبق ورواء حماد بن سلة عن أبي عمران الجونى عن محديث عمر بن عطارد وهذا مرسل (۳) حديث لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حق ينظر إلى الناس كالأباعر في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه في جدها أحقر حقير لم أجد له أصلا في حديث مرفوع .

يقطه عن الله .وقيل الحسن بن على بن أبي طالب رخى الله عنهما إن أبا ذر يقول الفقر أحب إلى من الغني والسقم أحب إلى من الصحة قال رحم الله أبا ذر ، أما ألا فأقول : من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمن أنه في غير الحالة التي اختار اللهله وقال على رضى الله عنه من جلس على بساط الرضالم ينلهمن الله مكروه أبدا ومن جلس على بساط السؤال لم يرض عن الله في كل حال .وقال يحى يرجع الأمركله إلى هــذن الأصلين فعل منه بك وفعل

## ﴿ كتاب المراقبة والمحاسبة ﴾

( وهو الكتاب الثامن من ربع النجيات من كتب إحياء علوم الدين ) ( بسم الله الرحمن الرحيم )

الحد فه القائم على كل نفس بماكسبت الرقيب على كل جارحة بما اجترحت الطلع على ضهائر القلوب إذا هجست الحسيب على خواطر عباده إذا احتلجت الذى لا يعزب عن علمه متقال ذرة في السموات والأرض تحركت أوسكنت الحاسب على النقير والقطعير والقليل والسكثير من الأعمال وإن خفيت التفضل بقبول طاعات العباد وإن سغرت المتطول بالعفو عن معاصيهم وإن كثرت وإنما محاسبهم التفضل بقبول طاعات العباد وأخرت فتعلم أنه لولا لزومها للمراقبة وإنما عاسبهم لتقيت في صعيد القيامة وهلسكت وبعد الحباهدة والحاسبة والمراقبة لولافضله بقبول بضاعها المزجاة لحابت وخسرت فسبحان من عمت نعمته كافة العباد وشملت واستغرقت رحمته الحلائق في الدنيا والآخرة وغمرت فيفعات ففيله انسعت القلوب للإيمان وانشرحت وبيعن توفيقه تقيدت الجوارح بالمبادات وتأدّ بت وعسين هدايته اعجلت عن القلوب ظلمات الجهل وانقشعت وبتأبيده وفصرته بالمبادات وتأدّ بت وعسين هدايته اعجلت عن القلوب ظلمات الجهل وانقشعت وبتأبيده ونصرته بتيسرت من الطاعات ماتيسرت فيه العطاء والجزاء والإبعاد والادناء والاسعاد والاشقاء والصلاة والسلام على محد سيد الأنبياء وعلى آله سادة الأسفياء وعلى أسماية وادل أنه ادة الأشياء .

[أمابعد] فقد قال الله تعالى ــ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلانظلمنفسشيثا وإن كان مثقال حبة من خردل أثينا بها وكني ننا حاسبين \_ وقال تعالى \_ ووضع الكتاب فترى الحجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ياويلتنا ما لهذا الكتاب لايغادر صغيرة ولاكبيرة إلاأحصاها ووجدوا ماعملوا حاضرا ولايظلم ربك أحدا ــ وقال تعالى ــ يوم يبعثهم الله جميعا فلينبئهم بماعملوا أخصاءاللهونسوه والله طي كل شيء شهيد \_ وقال تعالى \_ يومنذ يصدر الناس أشتانا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرهـوقال تعالىـشمتونى كل نفس ما كسبت وهملايظامون-وقال تعالى بيوم بجدكل نفس ماعملت من خير محضر ا وماعملت من سوء تودّ لوأن بينها وبينه أمد ابيدا ويحذركم الله نفسه \_ وقال تعالى \_ واعلموا أن الله يعلما في أنفسكم فاحذرو مسفعرف أرباب البصائر من جملة العباد أن الله تعالى لهم بالمرصاد وأنهم سيناقشون في الحساب ويطالبون عثاقيل الدرمن الحطرات واللحظات وتحققوا أنه لابنجيم من هذه الأخطار إلالزوم المحاسبة وصدق المراقبة ومطالبة النفس في الأنفاس والحركات وعاسبتها في الخطرات واللحظات فمن حاسب نفسة قبل أن يحاسب خف في الفيامة حسابه وحضر عندالسؤ البجوابه وحسن منقلبه ومآبه ومن إعجاس نفسه دامت حسر اته وطالت في عرصات القيامة وقفانه وقادته إلى الحزى والقت سيئاته فلما انكشف لهمذلك علمواأ نهلا ينجيهمنه إلاطاعةالله وقد أمرهم بالمسبر والرابطة فقال عزمن فائل سياأيهاالذينآمنوااصيرواوصا يرواورا يطوا فرابطوا أنفسهم أولابالمشارطة ثم بالمراقبة ثم بالحاسبة تم بالمعاقبة تم بالمجاهدة تم بالمعاقبة فكانت لهم في المرابطة ست مقامات ولابد من شرحها وبيان حقيقتها وفضيلتهاوتفصيلالأعمال فبهاوأصلذلك المحاسبةولكن كل حساب فبعد مشارطة ومراقبة ويتبعه عند الحسران المعاتبة والمعاقبة فلنذكرشرح هذهالقاماتوباقه ( القام الأول من الرابطة الشارطة )

اعلم أن مطاب التعاملين في التجارات المشتركين في البضائع عندالهاسبة سلامة الربح وكماأن التاجر

منك 4 فترضى عا عمل وتخلص فبالعمل وقال بعضهم الراشى من لم بندم على قالت من الدنبا ولم يتأسف عليها . وقبل ليحي ابن معانمق يبلغ العبد إلى مقام الرضاقال إذا أقام نفسة ولي أربعة أصول فها يعامل بهيقول إن أعطيتني قبلت وإن منعتني رضيت وإن نركتني عبدت وإن دعوتني أجبت وقال الشبئي رحمه الله بنيدى الجنيد لاحول ولاقوة إلاباقه. قال الجنيد قولك ذاضيق صدر فقال صدقت قال فضيق المسدر تزك الرضا بالقضاءوهمة إنما قاله الجنيد رحه

﴿ كتاب الراقبة والمحاسبة ﴾

يستمين شريكة فيسلم إليه المال حتى يتجر ثم عاسبه فكذلك المقلهو التاجر في طريق الآخرة وإنها مطلبه ورعه تركية النفس لأن بذلك فلاحها قال الله تعالى ... قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها .. وإنما فلاحها بالأعمال الصالحة والعقل يستمين بالنفس في هذه التجارة إذ يستملمها ويستسخرها فيا يزكيا كا يستمين الناجر بشريكة وغلامه الذي يتجر في ماله وكا أن الشريك يسير ضما منازعا يعاذبه في الربع فيعتاج إلى أن يشارطه أولا وبراقبه ثانيا وعاسبه ثالثا و يعاقبه أو يعاتبه و ابعافكذلك المقل عتاج إلى مشارطة النفس أولافيوظف عليها الوظائف و شرط عليها الشروط ور شدها إلى طرق الفلاح و عزم عليها الأم بساوك تلك المطرق ثم لا يغفل عن مراقبها لحظة فأنه وأهمها لم برمنها إلا الحيانة و تضييع رأس المال كالمبد الحائن إذا خلاله الجو وانفرد بالمال ثم بعد القراغ ينبغي أن يحاسبها ويطالبها بالوقاء بماشرط عليها فان هذه تجارة رجها الفردوس الأعلى وبلوغ سدرة المنتهى عالم الأنبياء والشهداء فندقيق الحساب في هذا مع النفس أهم كثيرا من تدقيقه في أو باح الدنيامع أنها عنقرة بالاسافة إلى نعيم العقي غراب الديام أنها الشر والحير الذي لا يدوم يتى الأسف على انقطاعه داعا وقد انقضى الحير واذلك قيل عالسر والحير الذي لا يدوم يتى الأسف على انقطاعه داعا وقد انقضى الحير واذلك قيل عالم الشر والحير الذي لا يدوم يتى الأسف على انقطاعه داعا وقد انقضى الحير واذلك قيل عاشد الغم عندى في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا

فحَمْ هَلَى كُلُّ ذَى حَزَّمَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْبُومِ الآخَرِ أَنْ لَايَعْفَلُ عَنْ مُحَاسِبَةً نفسه والتضييق علمها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وحظواتها فانكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لاعوض لهاعكن أن بشترى بها كمنز من الكنوز لايتناهى نعيمة أبد الآباد فانقضاء هذه الأنفاس صائعةأومصروفةإلى مايجاب الهلاك خسران عظيم هائل لاتسمح به نفس عاقل ، فاذا أصبح العبد وفرغ من فريضة الصبح ينبغي أن يفرغ قلبه ساعة لمشارطة النفس كما أن التاجر عند تسلم البضاعة إلى النمريك العامل يفرغ المجلس لمشارطته فيقول للنفس مالى بضاعة إلاالعمر ومهما فني ققد فني رأس المال ووقع اليأس عن التجارّة وطلب الربح وهذا اليوم الجديد قد أمهاني الله فيه وأنسأ في أجلي وأنعر على به ولوتوفاني لمكنت أنمني أن يرجعني إلى الدنيا يوماواحداحقأعمل فيهصالحافاحسي أنك قدتو فمت ثم قدر ددت فاياك ثم إياك أن تضيعي هذا اليوم فان كل نفس من الأنفاس جو هر ة لا قيمة لم او اعلى بانفس أن إليوم والليلة أربع وعشرون ساعة ، وقد ورد في الحبر «أنه ينشر للعبد بكل يوم وليلة أربع وعشرون خزانة مصفوفة فيفتح له منها خزانة فيراها مملوءة نورا من حسناته التي عملها في تلك الساعة / فيناله من الفرح والسرور والاستبشار بمشاهدة تلك الأنوارالق هي وسيلته عنداللك الجبار مالووزع على أهل النار لأدهشهم ذلك الفرح عند الاحساس بألم النار ويفتح له خزانة أخرى سودا. مظلمة فدح نتنها ويفشاه ظلامها وهي الساعة التي عصى الله فيها فيناله من الهول والفرعمالوقهم على أهل الجنه لتنغص عليهم تعيمها ويفتنجه خزانة أخرى فارغة ليس له فيهاما يسره ولاما يسوءه (١) ، وهي الساعة التي نام فيها أوغفل أواشتغل بشيء من مباحات الدنيا فيتحسر على خلوها ويناله من غين ذلك ماينال القادر على الربح الكثير والملك الكبير إذا أهمله وتساهل فيه حتى قاته وناهيك به حسرة وغينا وهكذا تعرض عليه خزائن وفاته طول عمره فيقول لنفسه اجهدى اليوم فيأن تعمرى خزانتك ولاندعها فارغة عن كنوزك التي هي أسباب ملسكك ولاتميلي إلى الكسل والدعة والاستراحة فيفو تلكمن (١) حديث بنشر للهبدكل يوم وليلة أربع وعشرون خزانة مصفوفة فيفتع له منها خزانة فيراها

مملوءة من حسناته الحديث نطوله لر أحد له أصلا .

الله تنبها منه على أمل الرضا وذلكأن الرضا محصللانشراح القلب وانفساحيه وانشراح القلب من نور اليقين قال الله تعالى ــأفمن شرحاللهصدره للاسلام فهو على نور من ربه \_فاذاعكن النور منالباطن اتسع الصدر والفتحت عبن البصيرة وعاق حسن تدبير الله تعالى فينتزع المخط والضجر لأن أنساع الصدر يتضمن حلاوة الحب وفمل المحبوب بموقع الرضا عن الحبالصادق لأن المحب يرى أن الفعل من المحبدوب مراده واختياره فيفنى في لذة رؤية اختيار المحبوب درجات علميين مايدركه غيرك وتبقى عندك حسرة لاتفارقك وإن دخلت الجنة فألم الغين وحسرته

لإيطاق وإن كان دون ألم النار وقد قال بعضهم هب أن المسىء قد عنى عنه أليس قد لهاته ثواب المحسنين أشار به إلى الغبن والحسرة وقال الله تعالى ـ يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ـ فهذه وصيته لفسه في أوقاته ثم ليستأنف لهما وصية في أعضائه السُّبعة وهي العين والأذن واللسان والبطن والفرج والبد والرجل وتسليمها إليها فانها رعايا خادمة لنفسه في هذه التجاره وجا تتم أخمال هذه النجارة وإن لجهم سبعة أبواب اكل باب منهم جزء مقسوم وإنمنا تتعين تلكالأبواب لمن عمى الله تعالى بهذه الأعضاء فيوصها بخفظها عن معاصما أما العين فيحفظها عن النظر إلى وجه من ليس له بمحرم أو إلى عورة مسلم أو النظر إلى مسلم بعين الاحتمار بل عن كل فضول مستغنى عنه فان الله تعالى يسأل عبده عن فضول النظر كما يسأله عن فضول السكلام ثم إذا صرفها عن هذا لم تقنع به حتى يشغلها بما فيه تجارتها ورعمها وهو ماخلقت له من النظر إلى عجائب صنع الله بعين الاعتبار والبظر إلى أعمال الحبر للافتداء والنظر في كناب الله ومنة رسوله ومطالعة كتب الحَكَمَةُ للانعاظ والاستفادة وهكذا ينبغي أن يفصل الأمر عليها في عضو عضولاسها اللــان والبطن أما اللسان فلا نه منطلق بالطبع ولا مؤنة عليه في الحركة وجنابته عظيمة بالفيية والكذبوالنميمة وتزكبة النفس ومذمة الحلق والأطعمة واللمن والدعاء على الأعداء والماراة في السكلام وغير ذلك . ممــا ذكرناه فيكتاب آفات اللسان فهو بصدد ذلك كله مع أنه خلق للذكروالتذكيروتسكرارالعلم والتعليم وإرشاد عباد الله إلى طريق الله وإصلاح ذات البين وسائر خيراته فليشترط على خسه أن لابحرك اللسان طول النهار إلا في الذكر فنطق المؤمن ذكر ونظره عيرة وصمته فكرةو\_مايلفظ من قول إلا لديه رقيبٌ عتيد بـ وأما البطن فيكانمه ترك الشير، وتقليل الأكل من الحلالواجتناب الشبهات وعنمه من الشهوات وبقتصر عني قدر الفهرورة وبشرط على نفسه أنها إن خالفت شيئا من ذلك عاقبها بالمنع عن شهوات البطن ليفونها أكثر ممنا نالته بشهواتها وهكذا يشرط عليها في حميه الأعضاء واستقصاء ذلك يطول ولانخني معاصىالأعضاءوطاعاتها ثمريستأ نف وصيها فىوظائف الطاعات التي تتكرر عليه في اليوم واللبلة ثم في النوافل التي يقدر عليها ويقدر على الاستكثارمنها ويرتب لها تفصيلها وكيفيتها وكيفية الاستعداد لهما بأسبابها وهذه شروط يفتقر إليها في كل يوم ولكن إذا تعود الانسان شرط ذلك على نفسه أياما وطاوعته نفسه في الوفاء بجميعها استغنى عن المشارطة فها وإن أطاع في بعضها بقيت الحاجة إلى تجديد المشارطة فها بيقي ولكن لا يخلوكل بوم عن مهم جديد وواقعة حادثة لها حكم جديد وله عليه في ذلك حق ويكثر هذا على من يشتغل بشيء من أعمال الدنيا من ولاية أو تجارة أو تدريس إذ قلما يخلو يوم عن واقعة جديدة بحتاج إلى أن يقضى حق الله فنها فعليه أن يشترط على نفسه الاستقامة فها والانقياد للمحق في مجاريها ويمدّرها مغبة الاهال ويعظها كما يوعظ الميد الآبق المثمرد فان النفس بالطبيع متمردةعن الطاعات مستحسية عن العبودية ولكن الوعظ والتأديب يؤثر فيها \_وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين \_فهذا وما بحرى مجراء هو أول مقام المرابطة مع النفس وهي محاسة قبل العملوالمحاسبةتارة تكون بعد العمل وتارة قبله للتحذير قال الله تعالى \_ واعلموا أن الله يعلم مافى أنفسكم فاحذرومسوهداللسنقبل وكل نظر في كثرة ومقدار لمعرفة زيادة ونقصان فانه يسمى محاسبة فالنظر فها بين يدى العبـــد

فى نهاره البعرف زيادته من نقصانه من المحاسنة وقد قال الله تعالى ـ ياأيها الذين آمنوا إفا ضربتم و سبل الله فتبينوا ـ وقال تعالى ـ ياأيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بغباً فتبينوا ـ وقال تعالى

عن اختیار نفسه کا فیل :

وكل مايفعل المحبوب محبوب.

[ الباب الحسادى والستون في ذكر الأحوال وشرحها آ حدثنا شيخنا شيخ الاسلام أبو النجيب السهرورذي رحمه الله قال أناأ بوقطاك الزيني قال أخسرتنا كرعة المسروزية قالت أنا أبو الحيثم الكشميهني قال أنا أبو عبد الله الفسيروي قال أنا. أبو عبد الله البخاري قال ثناسلهان بن حرب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضى أله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال ﴿ ثلاث من

ـ ولقد خلفنا الانسان ونعلم ماتوسوس به نفســه ـ ذكر ذلك تحذيرا وتنبيها للاحتراز منــه في المستقبل . وروى عبادة بن الصامت أنه عليه السلام قال لرجل سأله أن يوصيه و يعظه ﴿إِذَا أَرْدَتُ أمرا فندبر عاقبته فاذكان رشدا فأمضه وإنكان غيا فانته عنه (١) ي. وقال بعض الحكاء : إذا أردت أن يكون العقل غاليا اللهوى فلاتعمل بقضاء الشهوة حتى تنظر العاقبة فانمكث الندامة في القلب أكثر من مكث خفة الشهوة . وقال-لقيان : إن المؤمن إذا أبصر العاقبة أمن الندامة. وروى شداد بن أوس عنه مسلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ السكيس من دان نفسه وعمل لمـابعد الموت والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله ٣٦٪ دان نفسه أي حاسبها ويوم الدين يوم الحساب وقوله \_ أثنا لمدينون \_ أي لهاسيون . وقال عمر رضي الله عنه : حاسبوا أنفك قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وتهيئوا للمرض الأكر ، وكتب إلى أبي موسى الأشعرى حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة . وقال لكعب كف تجده افي كتاب الله قال ويالله بان الأرض من ديان السهاء فعلاء بالدرة وذل إلامن حاسب نفسه فقال كمب باأسر المؤه :بن إنها إلى جنها في النور اة مابيتهما حرف إلامن حاسب نفسه وهذاكله إشارة إلى المحاسبة للاستقبل إذ قال من دان نفسه يهمل لما بعد الوت ومعناه وزن الأمور أولا وقدرها ونظر فها وتدبرها ثم أقدم علها فباشرها. [ المرابطة الثانية المراقبة ] إذا أوصى الانسان نفسه وشرط علمها ماذكرناه فلابيق إلاالمراقبة لها عند الحوض في الأعمال وملاحظتها بالمين السكالة فانها إن تركت طفت وفسدت . ولنذكر فضيلة الراقبة ثم درجاتها . أماالفضيلة : فقد سأل جبريل عليه السلام عن الاحسان فقال وأن تعبد الله كأنك تراه (٣) وقال عليه السلام ﴿ اعبد الله كأنك تراه فان لم تسكن تراه فانه يراك (١) و وقد قال تعالى \_ أفهن هو قائم على كل نفس بماكسبت \_ وقال تعالى \_ ألم يعلم بأن الله يرى \_ وقال الله نعالي \_ إن الله كان عليكم رقيبا \_ وقال تعالى \_ والدين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قاعون . . وقال ابن المبارك لرجل : راقب الله تعالى فسأله عن تفسيره فقال كن أبداكأنك ترى الله عز وجل . وقال عبد الواحد بن زيد : إذاكان سيدى رقيبا على فلا أبالي بغيره. وقال أبوعبَّان الفربي : أفضل مايلزم الانسان نفسه في هـــذه الطريقة الحاسبة والراقبة وسياسة عمله بالعلم . وقال ابن عطاه : أفضل الطاعات مراقبة الحق على دوام الأوقات .وقال الجريرى : أمرنا هذا مبنى على أصلين أن تلزم نفسك المرقبة لله عز وجل ويكون العلم علىظاهرك قَائْمًا . وقال أبوعُمَان : قال لي أبوحفص إذا جلست للناس فسكن واعظالنفسكوقلبكولايفرنك اجتماعهم عليك فانهم براقبون ظاهرك والله رقيب على باطنك . وحكى أنه كان ليعض للشايخ .ن هذه الطائفة نلميذ شاب وكان يكرمه ويقدمه فقال له بهض أصحابه كيف الحكرمهذاوهوشابوكين شيوخ فدعا بمدة طيور وناول كل واحد منهم طائرا وسكينا وقال ايذبحكل واحد منكم طائر. في موضع لايراه أحد ودفع إلى الشاب مثل ذلك وقال له كما قال لهم فرجع كل واحديطا ثرممذ بوحا ورجع الشاب والطائر حى فى يده فقال مالك لم تذبح كما ذبح أصحابك فقال لم أجد موضعا لايرانى فيه أحد إذ الله مطلع على في كل مكان فاستحسنوا منه هذه الراقبة وقالوا حق لك أن تمكرم .

الاعمان: من كان الله ورسوله أحب إليهما سواهاومن أحسعبدا لاعبه إلاللهومن يكره أن يعود فيالكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى فى النار ، وأخسيرنا شبخنا أبو زرعة طاهرين أبى الفضدل قال أنا أبوبكر من خلف قال أناأبو عبد الرحمن قال أنا أبوعمر بن حيوة قال حدثني أبوعبيدين مؤمل عن أبيه قال حدثني بشرين محدد قال حدثنا عبد الملك ابن وهب عنابراهم ان أبي عبيلة عن العرباض من سارية قال ﴿ كَانَ رَسُولُ اللَّهُ

کن فیه وجد حلاوہ

<sup>(</sup>١) حديث عبادة بن الصامت إذا أردت أمرا فندبر عاقبته الحديث تقدم (٣) حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما جد الموت الحديث تقدم (٣) حديث سأل جبريل عن الاحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه متفق عليه من حسديث أب هريرة ورواه مسلم من حديث عمر وقد تقدم (٤) حديث اعبد الله كأنك تراه الحديث تقدم .

وحكى أن زليخًا لما خات بيوسف عليه السلام قامت نفطت وجه عنه كان لهـا فقال يوسف مالك أتستحيين من مراقبة جماد ولا أستحي من مراقبة الملك الجبار . وحكى عن بعض الأحداث أنه راود جارية عن نفسها ففالت له ألا نستحي فقال ممن أستحي ! وما برانا إلاالكواكبـقالتـفأين مكوكبها . وقال رجل للجنيد بم أستمين عَلى غض البصر فقال بعلمك أن نظر الناظر إليك أسبق من نظرك إلى النظور إليه . وقال الجنيد : إمّا يتحقق بالمراقبة من يخاف على فوت حظه من ربه عز وجل ، وعن مالك بن دينار قال : جنات عدن من جنات الفردوس وفيها حور خلقن من ورد الجنة قيل له ومن يسكنها ? قال يقول الله عز وجل إنما يسكن جنات عدن الله في إذا هموابالماصي ذكروا عظمتي فراتبوني والدين انتثث أصلابهم من خشبتي وعزني وجلالي إني لأهم بعسداب أهل الأرض فاذا نظرت إلى أهل الجوع والعطف من عافق صرفت عنهم العذاب . وسئل الحاسي عن الراقبة نقال : أولما علم القلب بقرب الرب تعالى . وقال للرنعش: الراقبة مراعاة السر علاحظة الفيب مَعَ كُلُّ لَحْظَةً وَلَفَظَةً . وَرُوى أَن الله تعالى قال لملائكته أنتم موكلون الظاهروأ ناالرقيب على الباطن. وقال محمد بن على الترمذي اجعل مراقبتك لمن لاتغيب عن نظره إلبك واجعل شكرك لمن لاتنقطم نسمه عنك واجعل طاعتك لمن لاتستغني عنه واجعل خشوعك لمن لاتخرج عن ملكه وسلطانه . وقال سهل: لم يتزن القلب بشيء أفضل ولاأشرف من علم العبد بأن الله شاهده حيث كان. وسئل بعضهم عن قوله تعالى ــ رضى الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشى ربه ــ فقال معناه ذلك لمن راقب ربه عز وجل وحاسب نفسه وتزود لمعاده . وسئل ذوالنون بم ينال العبدالجنة افقال غمس استقامة ليس فيها روغان واجهاد ليس معه سهو ومراقبة الله تعالى في السروالعلانيةوانتظار الموت بالتآهب له ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب وقد قبل :

> إذا ماخلوت الدهريومافلاتقل خلوت ولكن قل طئ رقيب ولاتحسبين الله ينفل ساعة ولا أن مأتخه عنه يغيب ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا الناظرين قريب

( بيان حقيقة المراقبة ودرجاتها )

اعلم أن حقيقة للراقب هي ملاحظة الرقيب وانصراف الحم إليه فمن احترز من أمر من الأمور بسبب غيره يقال إنه يراقب فلانا ويراعي جانبه ويعني بهدنه المراقبة حالة للقلب يشعرها نوع من المعرفة وتشعر تلك الحالة أعمالا في الجوارح وفي القلب أماا لحالة فهي مراعاة القلب للرقيب واشتعاله به والتفاته إليه وملاحظته إياء وانصرافه إليه وأمان مرفة التي شعر هذه الحالة فهو العلم بأن الله مطلع على الضائر عالم بالسرائر رقيب على أعمال العباد قائم طي كل نفس بماكسبت وأن سمر القلب في حقه مكتوف كما أن ظاهر البشره للخلق مكشوف بل أشد من ذلك فهذه المعرفة إذا صارت بقينا

سبل الحاطبة وسل يدعو ١ اللهم اجعسل حك أحب إلى من تنسى وميمى ويصرى وأهملي ومالي ومن الماء الباردي فكأن رسول الله مسلى الله عليه وسننظ طلب خالص الحبوخالص الحد هو أن محبالله تعالى بكليتسه وذلك أن المبد قد يكون في حال قائما بشروط حاله عمكم العلم والجبلة تتقاضاه بضد العامثل أن يكون راضـــيا والجسلة قد تكر. ويكون النظر إلى الانقياد بالملم لاإلى الاستعصاء بالجبسلة فقد عب الله تعالى ورسوله عمكم الإعبان

أعنى أنها خلت على الشك ثم استولت بعد ذلك على القلب وقهرته فربٌّ علم لاشك فيه لايغاب طى القلب كالعلم بالموت فاذا استولت طى القلب استجرت القلب إلى مراعاة جانب الرقيب وصرفت همه إليه والوقنون بهذه المرفة هم القربون ، وهم ينقسمون إلى الصديقين وإلى أصحاب اليمين ، فمراقبتهم على درجتين . الدرجة الأولى : مراقبة القربين من السديقين ، وهي مراقبة التعظيم والاجلال ، وهو أن يسير القلب مستغرةا علاحظة ذلك الجلال ومنسكدرا تحت الهيبة فلايتمي فيه متسم للالتفات إلى النبر أصلا وهلم مراقبة لانطول النظر في نفسيل أعمالهما فانها مقصورة على القلب. أما لجوارح فانها تعطل عن التلفت إلى الباحات ضلا عن الحظورات ، وإذا تحركت بالطاعات كانت كالمستعملة بها فلاتعتاج إلى تدبير وتثبيت في خفظها على سأن السداد ، بل يسدد الرعية من ملك كلية الراعي والقلب هو الراعي فاذاصار مستغرقا بالمبودسارت الجوارح مستعملة جارية على السداد والاستقامة من غير تكلف وهذا هو الذي صار همه عما واحدا فكفاءالله سائر الهموم ، ومن نال هذه الدرجة فقد ينفل عن الخلق حتى لايصر من محضر عنده وهوفا ع عينيه ولايسمم مايقال له مم أنه لاصمم به وقد يمرُّ على ابنه مثلًا فلايكلمه حتى كان بعضهم يجرى عليه ذلك ، فعال لمن عاتبه إذا مررت بي فحركني ولانستبعد هذا فانك تجد نظير هذا في الفاوب المظمة لملوك الأرض حق إن خدم اللك قدلا بحسون بما مجرى علمهم في مجالس اللوك لشدة استفراقهم بهم بل قد يشتغل القلب عهم حقير من مهمات الدنيا فيفوص الرجل في الفكر فيه ويمشي فريمنا بجاوز النوضع الذي قصده وينسي الشغل الذي نهض له . وقد قبل لعبد الواحد بن زيد هل تعرف في زمانك هذا رجلا قد اشتغل بحاله عن الحلق ، فقال ماأعرف إلارجلا سيدخل عليكم الساعة فماكان إلاسريعا حتى دخل عتبة الغلام، فقال له عبدالواحد بن زيد من أبن جثت باعتبة ، فقال من موضع كذا وكان طريقه على السوق فقال من لقيت في الطريق فقال مارأيت أحدا. ويروى عن يحيى بن ذكريا عليهما السلام أنه مر بامرأة فدفعها فسقطت على وجهها فقيل له لم فعلت هذا ؟ فقال ماظنتها إلاجدارا . وحكى عن بعضهم أنه قال مررث مجماعة يترامون وواحد جالس بعيدا منهم فتقدمت إليه فأردت أن أكله فقال ذكر الله تمالى أشهمي فقلت أنت وحدك فقال معى ربي وملسكاى فقلت من سبق من هؤلاء فقال من غفر الله له فقلت أين الطريق فأشار نحو السهاء وقام ومثى ، وقال أكثر خلقك شاغل عنك فهذا كلام مستغرق عشاهدة الله تعالى لابتكام إلامنه ولايسمع إلافيه فهذا لاعتاج إلى مراقبة لسانه وجوارحه فامها لاتتحرك إلاعبا هو فيه ، ودخل الشبل على أبي الحسين النوري وهو مشكف فوجده ساكنا حسن الاجتاع لابتحرُّكُ من ظاهره شيء فقال له من أين أخذت هذه الراقبة والسكون ، فقال من سنور كانت لنا فسكانت إذا أرادت الصيد رابطت رأس الجحر لاتتحرك لها شمرة . وقال أبوعبد الله فخفيف خرجت من مصر أويد الرملة للقاء أي على الروذياري فقال لي عبسي بن يونس المصري العروف بالزاهد إن في صور شابا وكهلا قد اجتمعًا على حال الراقبة، فلو نظرت إليهما نظرة لعلك تستفيد منهما فدخلت صور وأنا جائع عطشان وفي وسطىخرقةوليسطى كتني شئفذخلتاللسجدفاذا بشخصين قاعدين مستقبلي القبلة فسلمت عليهما فما أجاباني فسلمت تانية وثاقتة فلم أسم الجواب . فقلت : نشدتكما بالله الارددتما على السلام فرفع الشاب رأسه من مرقعته فنظر إلى وقال ياابن خفيف الدنيا قليل ومابقي من القليل إلاالقليل فخذ من القليل الكتبر . ياابن خفيف : ماأقل شغلك حتى تتفرغ إلى لفائنا . قال فأخذ بكليتي ثم طأطأ رأسه في السكان فبقيت عندهما حق مسلينا الظهر والعصر

وعب الأحسلوالوأد هكم الطبع .والمحبة وجوه وبواعث الهية في الانسان متنوعة فمنها عبسة الروح وعبة القلب وعبسة النفس وعبسة العقل فقسول رسسول الله مسلى اله عليسه وسلم وقد ذحكر الأهل والمال والماء البارد معناه استئصال عروق الهبة عجبة اقد تمالي حق یکون حب الله تعالى غالبا فيحب الله نعالى بقلبه وروحه وكلبته حسق يكون حب الله تمالي أغلب في الطبع أيضاو الجيلة من حب الماء البارد وهـ ذا يكون حيا صافيا لحواص تتغبر

به وبنوره نار الطبيع والجيلة وهذا بكون حب الدات عن مشاهدة يعكوف الروح وخلوصه إلى مواطن الفرب. قال الواسطي في قوله تعالى ـ عبهم وعبونه ـ كا أنه بذاته عمهم كذلك مجبون ذاته فالهماء راجعة إلى الذات دون النموت والصفات وقال مضهم الهب شرطه أن تلحقه سكرات الحبة فاذا لم يكن ذلك لربكن حبه فيه حقيقة فا ذن الحب حبان حب عام وحب خاص فالحب العام مفسر باستثال الأمر ورعما كان حبا من معدن العلم بالآلاء فذهب جوعي وعطشي وعنائي. فلما كان وقت العصر قلت عظني فرفع رأسه إلى وقال: يااين خفيف نحن أصحاب المصائب ليس لنا لسان العظة فبقيت عندها ثلاثة أيام لاآكل ولاأشرب ولا أنام ولارأتهما أكلا شيئا ولاشربا فلماكان اليوم الثالث قلت في سرى أحلفهما أن يعظاني لعلى أن أنتفع بعظتهما فرفع الشابّ رأسه وقال لي بااين خفيف عليك بسجية من يذكرك الله رؤيته وتقع هيبته على قابك يعظك باسان فعله ولايعظك بلسان قوله والسلام قم عنا فهذه درجةالمراقبين الذين غلب على قاوبهم الاجلال والتعظيم فلم يبق فيهم متسع لنبر ذلك . الدرجة الثانية : مراقبة الورعين من أصحاب الهين وهم قوم غلب تمين اطلاع الله على ظاهرهم وباطنهم على قلوبهم ولسكن لم تدهشهم ملاحظة الجلال بل بقيت قلوبهم على حدّ الاعتدال متسعة للتلفت إلى الأحوال والأعمال إلاأتها مع ممارسة الأعمال لآنخلو عن الراقبة . نعم غلب عليهم الحياء من الله فلايقدمون ولا يحجمون إلابعد التثبت فيه ويمتنعون عن كل مايفتضحون به في القيامة فاتهم يرون الله في الدنيا مطلعا عليهم فلامحتاجون إلى انتظار القيامة وتعرف اختلاف الدرجتينبالمشاهدات فأنكفى خلوتك قد تتعاطى أعمالا فيحضرك صي أوامرأة فتعلم أنه مطام عليك فتستحي منه فتحسن جلوسك وتراعى أحوالك لاعن إجلال وتعظيم بل عن حياء فانمشاهدتهوإن كانتلاتدهشكولاتستغرقك فانها تهييج الحياء منك وقد يدخل عليك ملك من اللوك أوكبير من الأكابر فيستغرقك التعظيم حق تترك كل ماأنت فيه شغلا به لاحباء منه فهكذا تختلف مراتب العباد في مراقبة الله تعالى ومن كان في هذه الدرجة فيعتاج أن يراقب جميع حركاته وسكنانه وخطراته ولحظانه وبالجلة جميع اختياراته ، وله فها نظران نظر قبل العمل ونظر في العمل. أماقبل العمل فلينظر أن ماظهرله وتحرك بفعله خاطره أهو لله خاصة أوهو في هوى النفس ومتابعة الشيطان فيتوقف فيه ويتثبت حق ينكشف له ذلك بنور الحق ، فإن كان له تعالى أمضاه ، وإن كان لنبر الله استحيا من الله وانكف عنه ثم لام نفسه على رعبته فيه وهمه به وسله إليه وعرَّ فها سوء فعالها وسعبها في فضيحتها وأنها عدوة نفسها إن لم يتداركها الله بعصمته وهذا التوقف فيبداية الأمور إلى حدّ البيان واجب محتوم لاعيص لأحد عنه فان في الحبر هإنه ينشير للعبد في كل حركة من حركاته وإن صغرت¢لاثة هواوين : الدوان الأول لم . والثاني كيف . والثالث لمن (١) ﴿ ومعني لم أي لم ضلت هذا أكان عليك أن تفعله لمولاك أوملت إليه بشهوتك وهواك فان سلم منه بأن كان عليه أن يعمل ذلك لمولاه سئل عن الديوان الثاني قفيل له كيف فعات هذا فان شفى كل عمل شرطاو حكمًا لايدر لتقدر مووقته وصفته إلابعلم فيقال له كيف فعلت أبعلم محقق أم مجهل وظن فان سلم من هذانشرالديوان الثالث وهو الطالبة بالاخلاص فيفال له لمن عملت ألوجه اللهخالصا وفاء بقولك لاإله إلاالله فيسكون أجراءعي الله أولمرا آة خلق مثلك فخذ أجرك منه أم عملته لتنال عاجل دنياك فقد وفيناك نصيبك من الدنياأم عملته بسهو وغفلة نقد مقط أجرك وحبط عملك وخاب سعيك وإن عملت لفيرى فقداسنو جبت مقتى وعقابي إذكنت عبدا لي تأكل رزق ونترفه بنعمق ثم تعمل لغرى أما سمتني أقول ان الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكے \_ إن الذين تعبدون من دونالله لا يملكون لكم رزقافا بتغوا عندالله الرزق واعبدو... وعك أماسمتني أقول ـ ألاله الدين الحالص فاذاعرف العبدأ نه صددهذه الطالبات والتوبيخات طالب نفسه قبل أن تطالب وأعد السؤال جوابا وليكن الجواب صوابا فلابيدى ولايعيد إلا جد التثبت (١) حديث ينشر العبد في كل حركة من حركاته وإن صغرت ثلاثة دواوين : الأول لم . والثانى

كيف . والثالث لمن. لر أنف له على أصل .

ولايحرك جفنا ولاأتنلة إلابعد التأمل وقد قال النبي صلى اللهعليةوسلملماذه إن الرجل ليستال عن كعل عينيه وعن فته الطين بأصبعيه وعن لمسه ثوب أخيه (١٠) ﴿ وَقَالَ الْحُسَنَ كَانَأُ حَدْهُ إِذَا أَرَادَأُن يتصدق بصدقة نظر وتثبت فان كان لله أمضاه . وقال الحسن : رحم الله تعالى عبدا وقف عندهمه فان كان لله مضى وإن كان لفيره تأخر وقال في حديث سعد حين أوصاه سلمان«اتق الله عندهمك إذاهمت ٣٠٠ ي وقال محمد بن على إن المؤمن وقاف متأن يقف عند همه ليس كحاطب ليل فهذاهو النظر الأول في هذه الراقبة ولايخلص من هذا إلاالعلم اللتين والعرفة الحقيقية بأسرار الأعمال وأغوار النفس ومكايد الشيطان فحق لم يعرف نفسه وربه وعدوه إبليس ولم يعرف مايوافق هواه ولم يميز بينه وبينما عجبه الله وبرضاء في نيته وهمته وفكرته وسكونه وحركته فلايسار في هسلم الراقبة بل الأكثرون يرتسكبون الجهل فها بكرهه الله تعالى وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، ولانظنن أن الجاهل بمسا يقدر فلي التملي فيه يعذر هيهات بل طلب العلم فريضة على كل مسلم ولهذا كانت ركمتان من عالم أفضل من ألف ركعة من غير عالم لأنه سلم آفات النفوس ومكا سااشيطان ومواضع الفرور فيتتي ذلك والجاهل لايعرفه فسكيف يحترز منه فلايزال الجاهل في نعب والشيطان منه في فرح وهماتة ننعوذ بالخدمن الجهل والغفلة فهو رأس كل شقاوة وأساس كل خسران فحكم الله تعالى على كل عبدأن يراقب نفسه عند همه بالفعل وسعيه بالجارحة فيتوقف عن الهم وعن السعى حتى بِسْكشف له بنور العلم أنه لله تعالى فيمضيه أوهو لهوى النفس فيتقيه وتزجر القلب عن الفكر فيه وعن الهميهفان الجمطرة الأولى في الباطن إذا لم تدفع أورثت الرغبة والرغبة تورث الحم والحم يورث جزم القصد والقصد يورث الغمل والفعل يورث البواز والمقت فينبغى أن تحسم مادة الشر من منبعه الأول وهو الحاطر فان جميع ماوراءه يتبعه ومهما أشكل على العبد ذلك وأظلمت الواقعة فلرينكشف له فيتفكر فىذلك بنور العام ويستعيذ باقد من مكر الشيطان بواسطة الحموى فان عجز عن الاجتباد والفكر بنفسه فيستضى بنور علماء الدين وليفر من العلماء المضلين المقبلين طىالدنيا فرارممن الشيطان بلأشدفقدأوحي الله تعالى إلى داود عليه السلام : لاتسأل عني عالما أسكره حب الدنيا فيقطمك عن مجبق أواتك قطاع الطريق على عبادى ، فالقاوب المظلمة عب الدنيا وشدة الثمره والتكالب علما محجوبة عن نوراقه تمالي فان مستضاء أنوار الفاوب حضرة الربوبية فكيف يستضيء بها من استدبرها وأقبسل على عدوها وعشق بغيضها ومقيتها وهي شهوات الدنيا فلنسكن همة المريد أولا في أحكام العلم أوفى طلب عال معرض عن الدنيا أوضيف الرغبة فيها إن لم بجد من هو عديم الرغبــة فيها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ الله عجب البصر الناقد عند ورود الشبهات والعقل السكامل عند هجوم الشهوات (٣٠) مع بين الأمرين وها متلازمان حقافين ليس له عقل وازع عن الشهوات فليس له بصر ناقد في الشهات ولذلك قال عليه السلام «من قارف ذنبا فارقه عَمَل لا يعود إليه أبدا<sup>(1)</sup>» فما قدر العقسل الضعيف الذي سعد الآدمي به حتى يعمد إلى محوه ومحقه بمقارفة الدنوب ومعرفة آلجات الأعمال قد اندرست في هذه الأعصار لحان الناس كليم قد عبروا هسذه العلوم واعتفلوا

(۱) حديث قال لمعاذ إن الرجل ليسأل عن كعل عينيه الحديث تقدم في الذي قبله (۲) حديث سعد حين أوصاء سلمان أن اتق الله عند همك إذا همت أحمد والحاكم وصعه وهما القدر منه موقوف وأوله مرفوع تقدم (۳) حديث إن الله عب البصر الناقد عند ورود الشهات الحديث أبو نهم في الحلية من حديث عمران بن حسين وفيه حفس بن عمرالمدى ضعفه الجهور (٤) حديث من قارف ذنبا فارقه عقل لا يسود إليه أبدا تقدم ولم أجده .

والنعماء وهذا الحب مخرجه من العسفات وقد ذكر جمع من المشايخ الحباني المقامات فيكون النظر إلى هذا الحب العام الذي يكون لكسب العبد فيه مدخل . وأما الحب الحاصفهوحب الدات عن مطالعة الروحوهو الحبالذى فيسه المكرات وهو الاصطناع من الله الكريم لعيده واصطفاؤه إياء وهذا الحب يحكون من الأحوال لأنه محض موهبة ليس للكسب مدخل وهو مقهوم من قول الني صلى الله عليه وسلم وأحبالي من الماء البارده لأنه أ بالتوسط بين الحلق في الحصومات النائرة في اتباع الشهوات وقالوا هذا هوالفقهوأخرجواهذاالعز

الذي هو فقه الدين عن جملة العلوم وتجردوا لفقه الدنيا الذي ماقصد بهإلادفعالشواغل عن القلوب ا ينفرغ لفقه الدين فـكان فقه الدنيا من الدين بواسطة هذا الفقه وفي الحبر «أنتماليومفيزمانخبركم فيه المسارع وسيأتى عليكم زمان خيركم فيه التثبت (١٦) ي ولهذا توقف طائفة من الصحابة في القتال مع أهل الدراق وأهل الشام لما أشكل عليهم الأمر كسعد بن أبي وفاص وعبد الله بن عمروأسامة ومحمد بن مسلمة وغيرهم فمن لم يتوقف عند الاشتباه كان متبعا لهواهمعجبا برأيهوكان يمن وصفهرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال ﴿ فَاذَا رَأْيِتُ شَجًّا مَطَّاعًا وهوى مُنْبِعًا وإعجاب كل ذي رأى برأ به فعليك غاصة نفسك <sup>CP</sup> » وكل من خاص في شبهة بفير تحقيق فقد خالف قوله تعالى ــ ولا تقف ماليس لك به علم \_ وقوله عليه السلام ﴿ إِيَاكُمُ وَالطَّنْ قَانَ الطِّنَّ أَكَذَبَ الْحَدِيثُ ٢٠٠ ﴾ وأرادبه ظنا بغير دليل كما يستغنى بعض المعوام قلبه فها أشكل عليه ويتبيع ظنه ولصعوبة هذا الأمر وعظمه كان دعاء الصديق رضي الله تعالى عنه اللهم أرنى الحق حقا وارزقني اتباعهوأرنىالباطل\باطلاوارزقنياجتنابه ولا تجمله متشاجها على فأتبع الهوى . وذال عيسى عليه السلام «الأمور ثلاثة: أمر استبان رهده فاتبعه وأمر استبان غيه فاجتنبه وأدر أشكل عليك فـكله إلى عالمه (¹) ¢ وقدكان من دعاء النبي ملى الله عليه وسلم ﴿ اللَّهُمْ إِنَّى أَعُودُ بِكُ أَنْ أَقُولُ فَى الَّذِينَ بَغِيرَ عَلَم (٥٠ ﴾ فأعظم نعمة الله في عباده هو العلم وكشف الحق والابمان عبارة عن نوع كشف وعلم ولذلك قال تعالى امتنانا على عبده ــوكانضال الله عليك عظيا \_ وأراد به العلم وقال تعالى \_ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعامون \_ وقال تعالى \_ إن علينا اللهدى \_ وقال \_ ثم إن علينا كيانه \_ وقال \_ وهي الله قصد السبيل \_ وقال على كرم الله وجمه: الهوى شريك العمى ومن التوفيق التوقف عبدالحيرة ونعمطار دالهمالية ين وعاقبة الكذب الندم وفي الصدق السلامة رب بعيد أقرب من قريب وغريب من لميكن له حبيب والصديق من صدق غيبه ولا يعدمك من حبيب سوء ظن نعم الحلق النسكرموالحياءسبب إلىكل جميلوأوثق العرالتقوى وأوثق سبب أخذت به سبب بينك وبين الله تعالى إنما لك من دنياك ما أصلحت بعمثواكوالرزق رزقان رزق تطلبه ورزق يطلبك فان لم تأته أتاك وإن كنتجازعاطيماأصيب ممسافى يديك فلاتجزع بطي مالم يصل إليك واستدل على مالم يكن بمساكان فائمنا الأموز أشباه والمرءيسر «درك مالم يكن ليفوته ويسوءه فوت مالم يكن ليسدركه فما نالك من دنياك فلا تسكثرن به فرحا وما فاتك منها فلا تتبعه نفسك أسفا وليكن سرورك بمنا قدمت وأسفك طي ماخلفت وشغلك لآخرتك وهمك فبإ بعسد الوت وغرضنا من نقل هذه الـكلمات قوله ومن التوفيق التوقف عند الحيرة ، فاذن|النظرالأول للمراقب نظره في الهم والحركة أهي لله أم اللهوى وقد قال صلى الله عليــه وسلم ﴿ ثَلَاتُ مَنْ كُنْ فِيه استكل إيمانه لاعجاف في الله لومة لاثم ولا برأى بشيء من عمله وإذا عرضلهأمرانأحدهماللدنيا والآخر للآخرة ٢ ثر الآخرة على الدنيا (٢٠) ﴾ وأكثر مابنكشف له في حركاته أن بكون مباحاولكن

والاعدوس من حديث أنم اليوم في زمان خبركم فيه السارع وسيأتى عليسكم زمان خبركم فيه النتبت لم أجده (٢) حديث فاذا رأيت شحا مطاعا وهوى سبعا الحديث تقسدم (٣) حديث الاكم والظن الحديث تقدم (٤) حديث الل عيسى الأمور ثلاثة الحديث الطبراني من حديث ابن عباس باستاد ضعيف (٥) حديث اللهم إنى أعوذ بك أن أقول في الدين بغير علم لم أجده (٦) حديث ثلاث من كن فيه استكل الإنجاف في الله لومة لاهم الحديث أبو منصور الديلمي في مسند القردوس من حديث أبي هريرة وقد تقدم .

كلام عن وجدان روح تلسف عبد الندات وهسدا الحب روح والحب الذي يظهر عن مطالع الإيمان من مطالع الإيمان الدوح ولما الدوح ولما الذي علم بدوله الحب يذل لحبوبه ولمسوب عبسوبه وينشد:

لعین تفدی آلف عین وتنتی

ويكرم ألف للحبيب الحرم

وهذا الحب الحالص هو أصدل الأحوال السنية وموجها وهو في الأحوال كالتوبة في القامات فن صحت

لايعنيه فيتركه لقوله صلى الله عليه وسلم «من حسن إسلام المرء توكه مالايعنيه (١) ج. النظر التاني للمراقبة عند الشروع في العمل وذلك بنفقد كيفية العمل ليقضي حق الله فيه ويحسن النية في إتحامه ويكمل صورته ويتعاطاه على أكمل ماعكنه وهذا ملازم له فيجيع أحواله فانهلا محلوفي جميع أحواله عن حركة وسكون فاذا راقب الله تعالى في جميع ذلك قدر طي عبادة الله تعالى فيها بالنية وحسن الفعل ومراعاة الأدب فإن كان قاعدا مثلا فينبغي أن يقعد مستقيل الفيلة تقوله مَنْ ﴿ خِير الْحِالس مااستقبل به القبلة (٢٠) ، ولا يجلس متربعاً إذ لايجالس اللوك كذلك وملك لللوك مطلع عليه قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله حلست مرة متربها فسمت هاتفا يقول هكذا تجالس الملوك فلم أجلس بعد ذلك متربعا وإنكان ينام فينام على الميد البمني مستقبل القبلة مع سائر الآداب التيَّ ذكرناها في مواضعها فكل ذلك داخل في الراقبة بل لو كان في قضاء الحاجة فمراعاته لآداجا وفاء بالمراقبة فاذن لأغلوالعبدإماأن يكون في طاعة أو في معسبة أو في مباح فمراقبته في الطاعة بالاخلاص والإكال ومراعاة الأدب وحراستها عن الآفات وإنكان في معصية فمراقبته بالتوية والندم والاقلاع والحياء والاشتغال بالتفكر وإنكان فيمباح فعراقبته بمراعاة الأدب ثم بشهود للنعم في النعمة وبالشكر عليها ولا يخلو العبد في جملة أحواله عن بلية لا بدله من الضبر علها ونعمة لابد له من الشكر علها وكل ذلك من الراقية بللا ينفك العبدفي كل حال من فرض شُنمالي عليه إما فعل يازمه مباشرته أو محظور يازمه تركه أو ندب حث عليه ليسارع بهإلىمففرةالله تعالى. ويسابق به عباد الله أو مباح فيه صلاح جسمه وقلبه وفيه عون له على طاعته ولـكل واحد من ذلك حدود لا يد من مراعاتها بدوام المراقبة ـ ومن يتعدحدودالله فقد ظلم نفسه فينبغي أن يتفقد العبد نفسه في حميم أوقاته في هذه الأقسام الثلاثة فاذا كانفارغامن الفرائض وقدر على الفضائل فينبغي أن يلتمس أنضل الأعمال ليشتغل بها فإن من فاته مزيد ربح وهو قادر طىدركه فهومفبون والأرباح تنال بمزايا الفضائل فبذلك بأخذ العبد من دنياه لآخرته كما قال تعالى ولاتنس نصيبك من اله نيا وكل ذلك إنما يمكن بصبر ساعة واحدة فان الساعات ثلاث ساعة مضت لاتعب فيها على العبد كيفعاانقضت في مشقة أو رفاهية وساعة مستقبلة لم تأت بعد لايدرى العبد أيسيش إليها أملاولاينوى مايقضى المه فيهاوساعة راهنــة ينبغي أن مجاهد فها نفسه وبراقب فها ربه فان لم تأته الساعة الثانية لم يتحسر على فوات هــنـه الساعة وإن أتتــه الساعه الثانية استوفى حته منها كما استوفى من الأولى ولا يطول أمله خمسين سنة فيطول عليه العزم على الراقبة فها بل يكون امن وقته كأنه في آخر أنفاسه فلطه آخر أنفاسه وهو لايدرى وإذا أمكن أن بكون آخر أنفاسه فيتبنى أن يكون على وجب لايكره أن يدركه الموت وهو على تلك الحالة وتسكون جميع أحواله مقصورة على مارواه أنو ذر رضي الله عمالي عنه من قوله عليه السلام ﴿ لايكون المؤمن ظاعنا إلا في ثلاث تزود لمعاد أو مر مةلماشأولدة فی غیر محرم (۲۰ » وما روی عنه أیضا فی معناه ﴿ وَطِی الْعَاقَلُ أَنْ تَسْكُونَهُ أَرْبِعُ سَاعَاتُ سَاعة يناجي فيها ربه وساعة بحاسب فيها نفسه وساعة يتفكر فيها في صنع الله تعالى وساعة يخلو فيها للمظمم والشرب(٩) ج

(۱) حديث من حسن إسلام للرء تركه مالا يسنيه تقدم (۲) حديث خير المجالس ما استقبل به القبلة الحاكم من حديث ابن عباس وقد تقدم (۳) حديث أبى فد لايكون للؤمن ظاعنا إلافئ ثلاث نود لمعاد الحديث أحمد وابن حبان والحاكم وصححه أنه صلى الله عليه وسلم قال إنه في صحف موسى وقد تقدم (٤) حديث وطى العاقل أن يكون له ثلاث ساعات ساعة يناجى فيها ربه الحديث وهى بقية حديث أبى ذر الذي قبله .

نوبت على الكمال تحقق بسائر القامات من الزهدد والرمنا والزوكل علىماشير حناه أولا ومن صحت يساثر الأحوال من الفناءوالبقاء والصحو والحو وغير ذاك والتوبة لهسذا الحب أيضا عثابة الجسمان لأنها مشتملة على الحب العام الذي هو لهذا الحب كالجسيد ومن أخسد في طريق الحبوبين وهو طريق خاس من طريق الهبة يتكمل فيسه ويجتسم له روح الحب الحاص مسع قالب الحب العام الذي تشتمل عليمه التوبة فاز في هذه الساعة عوناً له على بقية الساعات ثم هذه الساعات التي هو فيها مشغول الجوار بالمطعم والشرب لاينبغي أن يخلو عن عمل هو أفضل الأعمال وهو الذكر والفكر فإن الطعامالنبي يتناوله مثار فيه من العجائب مالوتفكر فيه وفطن له كان ذلك أفضل من كثير منأعمال الجوارجوالناس فيه أقسام : قسم ينظرون إليه بعين التبصر والاعتبار فينظرون في عجائب صنعته وكيفيةأرتباط قوام الحيوانات به وكيفية تقدير الله لأسبابه وخلق الشهوات الباعثة عليه وخلق الآلات السخرةللشهوة فيه كما فصلنا بعضه فى كتاب الشكر وهذا مقام ذوىالألباب وقسم بنظرون فيه بعين القت والسكراهة ويلاحظون وجه الاضطرار إليه وبودهم لواستفنوا عنه ولمكن يرون أنفسهمقهورين فيمسخرين لشهواته وهذا مقام الزاهدين وقوم يرون في الصنعة الصانع ويترقون منها إلى سفات الحالق فتكون مشاهدة ذلك سببا لتذكر أبواب من الفكر تنفتح علمهم بسببه وهو أعلى القامات وهومن مقامات العارفين وعلامات المحبين إذ الحب إذا رأى صنمة حبيبه وكنابه وتصنيفه نسي الصنعة واشتفل قلبه بالصانع وكل ماينرد د العبد فيه صنع الله تعالى فله في النظر منه إلى الصانع مجال رحب إن فتحت له أبواب اللكوت وذلك عزيز جداء وقسم رابع ينظرون إليه بعين الرغبة والحرص فيتأسفون على مافاتهم منه ويفرحون بمناحضرهم من جملته ويذمون منه مالايوافق هواهم ويسيبونه ويذمون فاعله فيذمون الطبيخ والطباخ ولايعلمون أن الفاعل للطبيخ والطباخ ولقدرته ولعلمه هواقاتعالى وأن من ذم شيئًا من خلق الله بغير إذن الله فقد ذم الله ولذلك قال النِّي صلى الله عليه وسلم ﴿ لا تسبوا الدهر قان الله هو الدهر (١) م فهذه الرابطة الثانية عراقبة الأعمال على الدوام والاتصال وشرحذلك يطول وفيا ذكرناه تنبيه على المنهاج لمن أحكم الأصول .

(المرابطة الثالثة : محاسبة النفس بعد العمل . ولنذكر فضيلة المحاسبة ثم حقيقتها )

أماافضيلة: ققد قال الله تعالى \_ باأيها الذين آمنوا الله ولتنظر نفس ماقد من لله سحوهده إشارة إلى المحاسبة على مامضي من الأعمال ، ولذلك قال عمر رضى الله تعالى عنه : حاسبوا أنفسكم قبل أن محاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا وفي الحبر «أنه عليه السلام جا، ورجل ققال بارسول الله أوصى فقال أمستوص أنت ققال نعم قال إذا همت بأمر فتدبر عاقبته فان كان رشدا فأمضه وإن كان غيا فقال أمستوص أنت فقال نعم قال إذا همت بأمر فتدبر عاقبته فان كان رشدا فأمضه وإن كان غيا فانته عنه يها نفسه . وقال تعالى و توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون الهلكم تفلحون \_ والتوبة نظر في الفال بمدالفر اغمنه بالندم عليه ، وقد قال الني صلى الله عليه وسلم «إني لأستففر الله تعالى وأتوب إليه في الوم ما مقمر ون وقال الله تعالى \_ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشبطان تذكروا فاذاهم مبصر ون وعن عرضي وقال الله تعالى عنه أنه كان يضرب قدميه بالدرة إذا جنه الليل ويقول لنفسه ماذا عملت البوم وعن ميمون بن مهران أنه قال لايكون المبد من المتهن حتى عاسب نفسه أشد من محاسبة شريكم والشريكان متحاسبان بعد العمل ، وروى عن عائشة وضى الله تعالى عنها أن أنابكر رضوان الله عليه قال لها عند الموت ماأحد من الناس أحب إلى من عمر شم قال لها كف قلت فأعادت عليه ما قال الأحد عن من عمر قائظ كف قلت فأعادت عليه ما قال الأحد حين شغله الطائر في صلاته فند بر ذلك فجمل حائطه صدقة الدالى ندماور جامله وض عافاته ") من المحدة حين شغله الطائر في صلاته فند بر ذلك فجمل حائطه صديت أن هر برة (٢) حديث إن الله هو الدهر مسلم من حديث أن هر برة (٢) حديث إن لأسلام فن حديث لانسبوا الدهر فان الله هو الدهر مسلم من حديث أن هر برة (٢) حديث إن لأستفر الله هو الدهر مسلم من حديث أن هر برة (٢) حديث إن لأسلام فن حديث الماركة عرفية الماركة فنه بران الله هو الدهر مسلم من حديث أن المورج الملام فن المناسبة فندر المناسبة فندر الماركة فندر المناسبة فندر الماركة فندر المناسبة فندر المسلم من حديث أن المورج الماركة فندر الموركة الماركة فندر الماركة الماركة فندر الماركة

وأتوب إليه في اليوم مائة ممرة تقدم غير مرة (٣) حديث أبي طلحة حين شغله الطائر عن صلاته

فِمل حديقته صدقة تقدم غير مرة .

النصوح وعند ذلك لايتقلب في أطـــوار المقامات لأن التقاب فى أطوار المقامات والترقى من شيء منها إلى شيمطريق الحبين ومن أخذفي طريق المجاهـــدة من قوله تعالى والدين جاهدوا فينا الهدينهم سبلنا \_ ومن قدوله تعمالي - وجدى إليه من ينيب ـ أثبت كون الانابة سببا للهداية في حق الحيب وفي حق الحبوب صرحبالاجتباء غير معال بالكسب فقال الله تعالى ــ مجتى إليه من بشاء \_ فمن أخذف طريق الحبوبين يطوى بساط أطوار القامات ويندرج فيه

مفوها وخالصها بأتم وسينفها والمقامات لاتقيده ولأعبسه وهو يقيدها وعبسها بترقيه منها وانتزاعه مفوها وخالصيا لأنه حيث أشرقت عليه أنوار الحب الحاص خلع ملابس صفات النفس ونعسوتها والمقامات كلها مصفية للنعوت والصفات النفسائية فالزهد صفيه عن الرغبة والتوكل يصفيه عن قلة الاعتاد المتولد عن جهــل النفس والرمنا يسفيه عن ضربان عرق المنازعةوالمنازعة ليقاء جمودفي النفس ماأشرق علما شموس الحبة الحاسة فيسقى ظلمتها

وفي حديث ابن سلام أنه حمل حزمةمن-حطب فقيل لهاأ بايوسف.قد كان في بنيك وغلما نكما يكفو نك هذا فقال أردَت أن أجرَّب نفسي هل تنكره . وقال الحسن : المؤمن قوَّ امْطينفسه محاسبهاللُّموانِمنا خف الحساب على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياوإنمـاشقيالحساب.يومالقيامةعلىقومأخَّذواهذا الأمر من غير محاسبة ثم فسر الحاسبة فقال إن المؤمن يفجؤه الشيء يسجبه فيقول والله إنكالتعجبي.وإنك من حاجق ولكن هيمات حيل بيني وبينك وهذا حساب قبل العمل ثم قالـويفرطـمنهااشي فيرجم إلى نفسه فيقول ماذا أردت بهذا والله لاأعذر بهذا والله لاأعود لهذا أبدا إنشاء الله.وقال/نس بنُّ مالك صمت عمر بن الخطاب رضي اقه تعالى عنه يوما وقدخرجوخرجتمه حتى دخل-الطافسمه، يقول وبيني وبينه جدار وهو في الحائط عمر بن الحطاب أمير المؤمنسين بخ بخ والله لتتقين الله أو ليعدينك . وقال الحسن في قوله تمالي \_ ولاأقسم بالنفس اللو امة \_ قالـلايلقي المؤمن إلا يعاتب نفسه ماذا أردت بكلمتي ماذا أردت بأكلق ماذاأردت بشر بقوالفاجر عضىقدمالا يعاتب نفسه. وقال مالك ابن دينار رحمه الله تعالى رحم الله عبدا قال لنفسه ألست صاحبة كذا ألست صاحبة كذا ثم ذمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله تعالى فكان له قائدا وهذا من معاتبة النفس كما سيأتى في موضعه، وقال ميمون بن مهران: التبني أشد محاسبة لنفسه من سلطان فاشم ومن شريك شحيح ، وقال إراهيم النيمي : مثلت نفسي في الجنة آكل من تمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها ثم مثلث نَمْسي في النار آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها فقلتالنفسي بانفس أي شيء تريدين فقالت أريد أن أود إلى الدنيا فأعمل صالحًا قلت فأنت في الأمنية فاعملي ، وقال مالك بن دينار محمت الحجاج يخطب وهو يقول:رحماللهامرأحاسب نفسه قبلأن يصير الحساب إلى غيره رحم الله امرأ أخذ بعنان عمله فنظر ماذا يريد به رحم الله امرأ نظر فيمكيالهرحماللهامرأ نظر في ميزانه فمازال يقول حق أبكاني ، وحكى صاحب للأحنف بن قيس قال كنت أصحبه لسكان عامة صلاته بالليل الدعاء وكان يجيِّ إلى المصباح فيضع أصبعه فيه حتى يحس بالنار ثم يقول لنفسه ياحنيف ماحملك على ماصنعت يوم كذا ماحملك على ماصنعت يوم كذا .

## ( يبان حقيقة المحاسبة بعد العمل )

اعلم أن العبد كما يكون له وقت في أول النهار يشارط فيه نفسه على سبيل التوصية الحق فينفى أن يكون له في آخر النهار ساعة يطالب فيها النفس و يحاسبها على جميع حركاتها وسكناتها كما فيمال التجار في الحدنيا مع الشركاء في آخر كل سنة أوشهر أو يوم حرصا منهم على الدنيا وخوفامن أن يفوتهم منها الوفاتهم لكانت الحيرة لحم في فواته ولوحصل ذلك لهم فلا يقي إلا أياما قلائل في يحف المحاسب الماقل نفسه فيا يتملق به خطر الشقاوة والسعادة أبد الآباد ما هذه المساهلة إلاعن الففلة والحدلان وقلة التوفيق نعوذ بافي من ذلك ومعنى الحاسبة مع الشريك أن ينظر في وأس المال وفي الربح والحسران ليتبين له الزيادة من النقصان فان كان من فضل حاصل استوفاه وشكره وإن كان من خسران طالبه بضانه وكفه تداركه في المستقبل ، فكذلك وأس مال العبد في دينه الفرائين وربحه النوافل والفضائل وخسرانه المناصي وموسم هذه التجارة جملة النهار ومعاملة نفسه الأمارة بالسوء فيحاسبها على المرائق وإن أداها طي وجهها شكر الله تعالى عليه ورغبها في مثلها وإن فونها من أصلها طالها بالنشاء وإن أداها ناقصة كلفها الجبران بالنوافل وإن ارتسكب معصية اشتغل بعقوبها وتعذيبها ومعاتينها وإن أداها ناقسة كلفها الجبران بالنوافل وإن ارتسكب معصية اشتغل بعقوبها وتعذيبها ومعاتينها والقير اط فيحفظ مداخل الزيادة والنقصان حتى لايغين في منها فيتبغي أن يتفي غينة النفس ومكرها فانها خداعة ملهمة مكارة فليطالها أولا بتصحيح الجواب عن جميع ما تكلم به طول نهاره وليتكفل بنفسه فانها خداعة ملهمة مكارة فليطالها أولا بتصحيح الجواب عن جميع ما تكلم به طول نهاره وليتكفل بنفسه فانها خداعة ملهمة مكارة فليطالها أولا بتصحيح الجواب عن جميع ما تكلم به طول نهاره وليتكفل بنفسه فانها خداعة ملهمة مكارة فليطالها أولا بتصحيح الجواب عن جميع ما تكلم به طول نها والمناسفة عن المفسلة فالمناسفة على المؤلم المولك الزيادة والنقصان حتى لا يغين في مساب الدنيا عن المفسلة ملكرة والمناسفة عن المنه المؤلم المؤلمة والمؤلمة والمؤلمة المؤلمة المؤلمة والمؤلمة والمؤلمة المؤلمة والمؤلمة و

من الحساب ماسيتولاه غيره في صعيد القيامة وهكذا عن نظره بل عن خواطره وأفكاره وقيامه وقعوده وأكله وشريه ونومه حتى عن سكوته أنه لم سكت وعن سكوته لم سكن ؟ فاذاعرف مجموع الواجب في النفسي وصع عنده قدر أدى الواجب فيه كان دلك القدر محسوبا له فيظهر له الباقي خي نفسه فليثبته عليها وليكتبه على صيفة قلبه كما يكتب الباقي الحدى على شريكه على قلبه وفي جريدة حسابه ثم النفس غريم عمكن أن يستوفي منه الديون . أما بعضها فبالفرامة والفيان وبعضها برد عينه وبعضها بالعقوبة لها على ذلك ولا يمكن شيء من ذلك إلا بعد تحقيقي الحساب وتمييز الباقي من الحقى الواجب عليه ، فاذا حسل ذلك اشتفل بعده بالمطالبة والاستيفاء شمينبغي أن بحاسب النفس على جميع المعمر يوما يوما وساعة ساعة في جميع الأعضاء الظاهرة والباطنة كما نقل عن توبا ابن السعة وكان بالرقة وكان محاسبا لنفسه فحسب يوما فاذا هو ابن ستين سنة فحسب أيامهافاداهي وأحد عشرون أأف يوم وخسائة يوم فصر خوقال : ياويلتي ألتي الملك بأحد وعشرين ألف ذب ثم خر مفشيا عليه فاذا هو مين فسمعوا قائلا يقول يالك فكف وفي كل يوم عشرة آلاف ذب ثم خر مفشيا عليه فاذا هوميت فسمعوا قائلا يقول يالك فكف وفي كل يوم عشرة آلاف ذب ثم خر مفسيا عليه فاذا هوميت فسمعوا قائلا يقول يالك فكف وفي كل يوم عشرة آلاف ذب ثم خر مفسيا عليه فاذا هوميت فسمعوا قائلا يقول يالك فكف وفي كل ساعة ، ولو رمي العبد بكل معسية حجرا في داره لامتلات داره في مدة يسبرة قريبة من عمره ولمكنه يقساهل في حفظ الهاصي واللمكان يحفظان عليه ذلك أحصاه الله و نسوه.

( المرابطة الرابعة في معاقبة النفس على تقصيرها ) مهما حاسب تنسه فلرتسلوعن مقارفة معصية وارتحاب تقصير في حق الله تعالى فلايفبغي أن بهمامها فانه إن أهماما سهل عليه مِقارفة المعاصي وأنست بها نفسه وعسر عليه فطامها ، وكان ذلك سبب هلاكها بل ينبغي أن يعاقبها فاذا أكل لقمة شهة بشهوة نفس ينبغي أن يعاقب البطن بالجوعوإذا نظر إلى غير محرم ينبغي أن يعاقب العين بمنع النظر وكذلك يعاقب كل طرف من أطراف بدنه بمنعه عن شهواته هكذا كانت عادة سالكي طريق الآخرة فقد روى عن منصور بن إبراهيمأن رجلامن العباد كلم امرأة فلم يزل حتى وضع بده على فخذها ثم ندم فوضّع بده على النار حتى بدلت . وروى أنه كان في بني إسرائيل رجل يتعبّد في صومعته أحكث كذلك زمانا طويلا فأشرف ذات وم فاذا هو بامرأة فافتتن بها وهم بها فأخرج رجله لينزل إليها فأدركه الله بسابقة فقال ماهداالذيأريدأن أصنع فرجعت إليه نفسه وعصمه الله تعالى فندم فلما أزاد أن جيدرجلهإلىالصومعة قال همات همات رجل خرجت تريدان تعمى الله تعود معى في صومعق لا يكون والله ذلك أبدافتر كهامعلقة في الصومعة تصيبها الأمطار والرياح والنلج والشمس حتى نقطمت فسقطت فتسكر الله له ذلك وآزل في بعض كتبه ذكر. وبحكي عن الجنيد قال معت ابن الكربي يقول أصابقي لبلة جنا بةفاحتجت أن أغتسل وكانت ليلة باردة فوجدت فى نفسى تأخرا وتقصيرا لحدثتني نفسىبالتأخير حتىأصبهم وأسخن الماءأو أدحل الحمام ولا أعنى على نفسى نقلت واهجياه أنا أعامل الله في طول عمرى فيجب له عنَّ حق فلاأجد فيَّ المسارعة وأجد الوقوفوالنأخر آليت أنلاأغتسل إلا في مرقعتي هذءوآليت أنلاأ نزعهاولاأعصرها ولا أجففها فى الشميس . ويحكى أن غزوان وأبا موسى كانا فى بعض،غاز بهمافتــكشفت جار بةونظر إلىها غزوان فرفع يعم فلطم عينه حتى قمرت وقال إنك للحاظة إلىءا يضرك ونظر بعضهم نظرة واحدة إلى امرأة فجمل على نفسه أن لا شرب المناء البارد طول حياته فكان يشرب الناء الحار لينقص على نفسه المبيش . ويحكي أن حسان من أبي سنان مر خرفة نقال مق بنيت هذه ثم أقبل علىنفسه نقال تسألين عما لايعنيك لأعاقبنك بصوم سنة فصامها . وقال مالك بن ضيغم جاء رباح القيدي يسألءن

وجمودها فمن تحقق بالحب الحاس لانت نفسه وذهب جمودها فماذا يتزع الزهد منه من الرغبة ورغبة الحب أحرقت رغبته وماذا يصفيمنه التوكل ومطالعة الوكيل حشو بصيرته وماذا يسكن فيه الرضا من عروق المنازعة عن لم تسلم كليته . قال الروذ بارى مالم تخرج من كليتك لاتدخل في حد الهبة وقال أبو نزيد من فتنته محبشه فديته رؤيته ومبن قتلهعشقه فديته منادمته وأخبرنا بذلك أبو زرعة عن ابن خلف عن أبي عبد الرحمن فال معمت أحمد بن على بنجعفر

أو مرسل ولا أدرى من طلحة هذا .

أبي بعد العصر فقلنا إنه نائم فقال أنوم هذه الساعة هذا وقت نوم المرولي منصر فافاً تبعنا مرسولا وقلنا له ألا نوقظه لك فجاء الرسول وقال هو أشغل من أن يفهم عنى شيئًا أدركته وهو يدخل القابروهو يعاتب نفسه ويقول أقلت وقت نوم هذه الساعة أفكان هذا عليك ينامالر جلمق شاءوما يدريك أن هذا ليس وقت ُوم تشكلمين عالا تعلمين أما إن أنه طئ عبدا لاأ تقضه أبدا لاأوسدك الأرض لنوم حولا إلا لمرض حائل أو لعقل زائل سوأة لك أما تستحين كم توغين و عن غبك لانتهبين قال وجعل يبكى وهو لايشمر مكاني فلما رأيت ذلك العبرفت وتركته . ومحكى عن تمم الداري أنه نام ليلة لم يقم فها يتبحد فقام سنة لم يتم فها عقوبة للذي صنع . وعن طلحة رضي الله تعالى: قال والطلق,رجل: ات ومفرع ثياء وعرغ فى الرمضاء فحكان يقول لنفسه ذوقى ونار جهنم أشد حرا أحيفة باللمل بطالة بالنهار فبينها هوكذلك إذ أبصر الني صلى الله عليه وسلم في ظل شجرة فأتاه فقال غلبتني نفسي فقال4النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكن لك بد من الذي صنعت أما لقد فتحت الثانو إب المهاء و لقد باهي الله مك الملائكة ثم قال لأصحابه تزودوا من أخيكم فجمل الرجل يقول له يافلان ادع لي يافلان ادع لي قال النهي صلى الله عليه وسلم عمهم فقال اللهم اجعل التقوى زادهم واجمع على الهدى أمرهم فجمل الني صلى المدعلم وسلم يقول اللهم سدده فقال الرجل اللهم اجمل الجنة مآبهم(١) ». وقال حديفة بن قتادة قيل لرجل كيف تصنع بنفسك في شهواتها فقال ماطي وجه الأرض نفس أبغض إلى منها فكيفأعطماشهواتهاودخلانن السهاك على داود الطائي حين مات وهو في بيته على التراب فقال بإداود سجنت نفسك قبل أن تسجن وعذبت نفسك قبل أن تعذب فاليوم ترى ثواب من كنت تعمل له.وعن وهب ينمنيهأن رجلاتميد زمانا ثم بدت له إلى الله تعالى حاجة ققام سبعين سبتا يأ كل في كلسبت إحدى عشرة تمرة ثمر أل جاجته فلم يعطها فرجع إلى نفسه وقال منك أتيت لوكان فيك خير لأعطيت حاجتك فنزل إليه ملك وقال يا إن آدم ساعتك هذه خبر من عبادتك التي مضت وقد قضي الله حاجتك . وقال عبدالله ن قيس كنا في غزاة لنا فحضر العدو فصيح في الناس فقاموا إلى الصاف في ومشديدالريح وإذارجل أمامي وهو يخاطب نفسه ويقول أى نفسي ألم أشهد مشهدكذا وكذا فقلت لي أهلك وعيالك فأطعتك ورحيت ألم أشهد مشهد كذ وكذا فقلت لى أهلك وعيالك فأطعتك ورجعت والله لأعرمننك اليوم طي الله أُخْذُكُ أَو تركك فقلت لأرمقنه اليوم قرمقته فحمل الناس طيعدوهم فسكان في أو اثلهم ثم إن المدوحمل على الناس فانسكشفوا فسكان في موضعه حتىانكشفوامراتوهوثابت يقاتل فواللهمازال ذالدة أبدحتي رأيته صريعا فعددت به وبدابته ستين أو أكثر من ستين طعنةوقدذ كرناحديث إبي طلحة لما المتغل قلبه في الصلاة بطائر في حائطه فتصدق بالحائط كفارة لذلك وإن عمر كان يضرب قدميه بالدرة كل ليلة ويقول ماذا عملت اليوم وعن عجم أنه رفع رأسه إلى السطح فوقع بصره على امرأة فجعل على نفسه أن لا يرفع رأسه إلى السهاء مادام في الدنيا . وكان الأحنف تن قيس لا يفارقه المصباح بالليل فسكان يضم أصبعه عليه وبقول لنفسه ماحملك على أن صنعت يوم كذا كذا. وأنكروهيب بن الوردشيثاطي نفسه فننف شعرات طي صدره حتى عظم ألمه تمهجعل قول لنفسه ومحك إنمىاأريدبك الحمرورأي محمد ابن بشر داود الطائى وهو يأكل عند إفطار ،خبر ابنير ملح فقال له لوأ كلته على فقال إن نفسي لتدعوني إلى االمح منذ سنة ولا ذاق داود ملحا مادام في الدنيا فركذا كانتءقو بةأولى الحزملأ نفسهموالعجب (١) حديث طلحة انطلق رجل ذات يوم فنرع ثبابه وتمرغ في الرمضاء وكان يقول/تفسمونارجهتم أشد حرا الحديث بطوله ابن أبى الدنيا فى محاسبة النفس من رواية ليث بنأبىسليم عنهوهذامنقطع

يقول حمت الحسين ائن علويه يقول قال أبو تزيد ذلك فاذا التقلب في أطــــوار للقاءات لدوام الحبين وطى بساط الأطوار لحواص الحبين وهم الهبو بون تخلفت عن همهم القامات ورعبا كانت المقامات على مسدارج طبقات السموات وهيمواطن من يتعشر في أذيال بقاياء . قال بعض الكبار لاراهم الحواص إلى ماذاأدى بك النصوف فقال إلى التوكل فقال تسمى في عمران باطنك أنن أنت من الفناء في التوكل رؤية الوكل فالنفس إذا تحركت

أنك تعاقب عبدك وأمتك وأهلك وولدك على مايصدر منهم من سوء خلق وتقصير في أمر وهماف أنك لوتجاوزت عهم لحرج أمرهم عن الاختيار وبنواعليك تهدل نفسك وهي أعظم عدولك وأشد طغيانا عليك وضررك من طغيانا عليك وضررك من طغيانا عليك مديشة الدنيا ولوعقلت لملمت أن العيش عيش الآخرة وأن فيه النعيم القيم الذى لا آخر له و نفسك هي التي تنفس عليك عيش الآخرة فهي بالمعاقبة أولى من غيرها.

[ الرابطة الحامسة المجاهدة ]

وهو أنه إذاحاسب تفسه فركها قد فارفتءمصية فينبغىأن يَعاقبها بالمقوباتالتيمضت وإن ركمها تتوانى عكم السكسل فيثي من الفضائل أووردمن الأوراد فينهي أن يؤد مها بتثقيل الأور ادعليها ويلامها فنونامن الوظائف جبرا لما فاتمنه وتداركا لمافرط فهكذاكان يسملعمال الله تعالىقدعاقب عمرين الحطاب نفسه حين فاتته صلاة العصر في جماعة بأن تصدق بأرضكانت له قيمتها ماثنا ألف درهم وكان ابن عمر إذا فاتنه صلاة في جماعة أحيانلك الليلة وأخر ليلة صلاة للغرب حق طلع كوكبان فأعتق رقبتين وفات ابن أبي ربيعة ركمتا الفجر فأعنق رقبة وكان بعضهم بجعل على نفسه صوم سنة أو الحج ماشيا أوالتصدق مجميع ماله كل ذلك مرابطة للنفس ومؤاخذة لها بما فيه مجانها . فان قلت إن كانت نفس لانطاوعن على المجاهدة والمواظبة على الأوراد فماسييل معالجتها . فأقول سدلك فيذلك أن تسمعها ماورد في الأخبار من فضل الحِتهدين (١) ومن أنفع أسباب العلاج أن تطلب صحبة عبد من عباد الله مجتهد في العبادة فتلاحظ أقواله وتقندي يه وكان بعضهم يقول كنت إذا اعترتني فترة في العبادة نظرت إلى أحوال محمد بن واسع وإلى اجتهاده فعملت طي ذلك أسبوعا إلاأن هذاالعلاجةد تعذر إذ قد ققد في هذا الزمان من مجتهد في العبادة اجتهاد الأولين فينبغي أن يعدل من الشاهدة إلى السجاع فلاشي أنفع من مماع أحوالهم ومطالعة أخبارهم وما كانوافيهمن الجمدالجميدوقدانقضي تعميم وبقى ثوابهم ونعيمهم أبد الآباد لاينقطع فماأعظم ملكهم وماأشدً حسرة من لايفتدى بهم فيمتع نفسه أياما قلائل بشهوات مكدرة ثم يأتيه الموت ويحال بينه وبين كل مايشتهيه أبد الآباد نعوذباتمُ تعالى من ذلك وعن نورد من أوصاف الجبهدين وخنائلهم ما عرك رغبة للريد فى الاجتهاداقتداء بهم فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ رحم الله أقواما بحسبهم الناس مرضى وماهم بمرضى (٢) » فال الحسن أجهدتهم العبادة قال الله تعالى ــ والله ين يؤنونها آتواوقلومهم وجلة ــ قال الحسن يعملون ماعملوا من أعمال البر ويخافون أن لاينجيهم ذلك من عذاب الله وقال رسول الله صلىالله عليهوسلم وطوى لمن طال عمره وحسن عمله (٢) يه ويروى أن الله تعالى قول لملائكته مابال عبادى مجتهدين (١) الأخبار الواردة في حقّ المجتهدين أبوداود من حسديث عبد الله بن عمروبن العاص من قام

(۱) الأخبار الواردة فى حتى المجتهدين أبوداود من حديث عبد الله بن عمروبن العاص من قام بعشر آيات لم يكنب من الفافلين ومن قام بعائة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المفاطرين وله وللنسائى وابن ماجه من حديث أبى هريرة باسسناد صحيح رحم الله رجلا قام من الليل فسلى وأيقظ امرأته وللترمذى من حديث بلال عليكم بقيام الليل فانه دأب الصالحين قبلكم الحديث وقال غريب ولايصح وقد تقدم فى الأوراد مع غيره من الأخبار فىذلك (٣)حديث رحم الله أقواما نحسبهم مرضى وماهم بمرضى لم أجد له أصلا فى حديث مرفوع ولكن رواه أحمد فى ازهد موقوفا على على فى كلام له قال فيه ينظر إليهم الناظر فيقول مرضى وما بالتوم من مرض واله بحديث عبد الله بن بشر وفيه بقية رواه بصيفة عن وهو مدلس وللترمذى من حديث أبى بكرة خير الناس من طال عمره وحسن عمله وقال حدن صحيح وقد تقدم .

بصفتها متفلتة من دائرة الزهدد يردها الزاهد إلى الدائرة وهده والتوكل إذا تحركت نفسه يرمعا بتوكلهوالراضى يردعا برمناه وهذه الحركة من النفس بقايا وجودية تفنقر إلى سياسة العلم وفى ذلك تنسم روح القرب من بعيــدوهو أداء حق العبودية مبلغ العلم ومحسبه الاجتهاد والكسب ومن أخذ فى طريق الخامسة عرف طريق التخلص من البقايا بالتستر بأنوار فضل الحق ومن اکتبی ملابس نور القرب روس داعة المكوف محية عن

فيقولون إلهما خوفتهم شيئًا فخافوه وشو قتهم إلى شيء فاشتاقوا إليه فيقول الله تبارك وتعالى فكيف لورآني عبادي لسكانوا أشد اجهادا . وقال الحسن : أدركت أقواما وصحبت طوائف منهمهما كانوا يفرحون بني من الدنيا أقبل ولايتأسفون على شي منها أدبر ولمي كانت أهون في أعينهم من هذا الترابالذي تطؤونه بأرجلكم إن كان أحدهم ليميش عمره كله ماطوى له ثوب ولاأس أهله بصنعة طعام قط ولاجعل بينه وبين الأرض شيئا قط وأدركتهم عاملين بكتاب ربهم وسنة نديهم إذا جنهم الليل فقيام على أطرافهم يفترشون وجوههم تجرى دموعهم على خدودهم يناجون ربهم فى فــكاك رقابهم إذا عملوا الحسسنة فرحوا بها ودأبوا في شكرها وسألوا الله أن يتقبلها وإذا عملوا السيئة أحزتهم وسألوا الله أن ينفرها لهم والله مازالوا كذلك وعلى ذلك ووالمهماساءوامن الدنوب ولانجوا إلابالمنفرة . ويحكي أنَّ قوما دخلوا على عمر بن عبد العزيز يعودونه في مرضه وإذا فيهم شاب ناحل الجسم فقال عمر له يافتي ماالذي بلغ بك ماأرى فقال ياأمير المؤمنين أسقام وأمراض فقال سألتك بالله إلاصدقتني فقال باأمير المؤمنين ذقت حلاوة الدنيا فوجدتها مرة وصغر عندى زهرتها وحلاوتها واستوى عندى ذهبها وحجرها وكأنى أنظر إلىعرشرى والناس يساقون إلى الجنةوالنار فأظمأت لذلك نهاري وأسهرت ليلي وقايل حقير كل ما أنا فيه في جنب ثواب الله وعقابه . وقال أبو نعيم كان داود الطائي يشرب الفتيت ولاياً كل الحبز فقيل له في ذلك ثقال بين،مضغ الحبزوشرب الفتيت قراءة خمسين آية ودخل رجل عليه يوما فقال إن في سقف بيتك جذعامكسورا فقاليا ابن أخى إن لى في البيت منذ عشرين سنة مانظرت إلى السقفوكانوآيكرهونفضولاالنظركمايكرهون أضول الكلام . وقال مجمد بن عبد العزيز : جلسنا إلى أحمد من رزين من غدوة إلى العصر فما النفت عنة ولايسرة فقيل له في ذلك فقال إن الله عز وجل خلق العينين لينظر بهماالعبد إلى عظمة الله تعالى فبكل من نظر بغير اعتبار كنبت عليه خطيثة. وقالت امرأة مسروق: ماكان يوجد مسروق إلا وساقاه منتفختان من طول الصلاة وقالت والله ان كنت لأجلس خلفه فأبكى رحمة له . وقال أبو الدرداء: لولا ثلاث ماأحبيت العيش يوما واحدا الظمأ لله بالهواحر والسحود لله في جوف الليل ومحالسة أقوام منتقون أطايبالسكلام كا ينتق أطايب الثمر، وكان الأسود بن يزيد يجتهد في العبادة وبصوم في الحرَّ حتى غضر جسد. ويصفر فـكان علقمة بن قيس يقول له لم تعذب نفيمك فيقول كرامتها أريد وكان يصوم حق غضر جسده ويصلي حق يسقط فدخل عليه أنس بن مالك والحسن فقالا له إن الله عز وجل لم يأمرك بكل هذا فقال إنما أناعبدمماوكالأدع منالاستكانة شيئا إلاجئت به ، وكان بعض المجتهدين يصلى كل يوم ألف ركعة حق أفعد من رجليه فكان يصلى جالسا ألف ركعة فاذا صلى العصر احتى ثم قال حجبت للخليقة كيف أرادت بك بدلامنك عجبت للخليقة كيف أنست بسواك بل هجيت للخليقة كيف استنارت قلومها بذكر سواك ، وكان ثابت البناني قد حببت إليه الصلاة فكان يقول اللهم إن كنت أذنت لأحد أن يصلي لك في قبره فاثذن لي أن أصلي في قبري. وقال الجنيد : مارأيت أعبد من السرى أتت عليه ثميان وتسعون سنة مارؤي مضطجعا إلا في علة الموت . وقال الحرث بن سعد : من قوم براهب فرأو اما يصنع بنفسه من شدة اجتماده ف كلموه في ذلك فقال وماهذا عند مايراد بالحُلق من ملاقاة الأهوال وهم غافلون قد اعتسكفوا على حظوظ أنفسهم ونسوا حظهم الأكبر من ربهم فبكي القوم عن آخرهم ، وعن أبي محمد المفازلي قال جاوراً بوعجد الجريرى بمكة سنة فلم يتم ولم يشكام ولم يستند إلى عمود ولاإلى حائط ولم يمد رجليه فعسبر عليه أبو بكر الكتابي فسلم عليه وقال له يأبا محمد بم قدرت على اعتكافك هذا فقال علم صدق باطني

الطوارق والصروف لايزعجه طلب ولا يوحشه سلب قالزهد والتوكل والرصاكائن فيه وهو غــبركائن فها على معنى أنه كيف تقلب كان زاهداوان رغب لأنه بالحق لا ينفسه وإن رؤى منه الالتفات إلى الأساب فهو متوكل وإنوجد منبه الكراهة فيو راض لأن كراهته لتفسه وتفسيه للحق وكراهته للحق أعيد إليه نفسمه بدواعما ومستفاتها مطهسرة موهـوبة عجــولة ملطوف بها صارعين الداء دواءء وصار الاعلال شفاء، وناب طلب الله له مناب كل

طالب من زهدو توكل ورمنا أوصار مطلوبه من الله ينوب عنكل مطانوب من زهدد ونوكل ورمنا . قالت رابعة: محداله لايسكن أنينه وحنبنيه حق يسكن مع محبوبه. وقال أبو عبسد الله القرشى حقيقة المحبة أن تهب لمن أحبت كلك ولا يبق لك منك شيء. وقال أبو الحسين الوراق : السروربالله من شدةالهيةله والمحبة في القلب نار بحرقكل دنس . وقال محيين معاذ صبر الحبين أشد من صدر الزاهدين واهجا كيف يصبر الانسان عن حبيه. وقال بخيم منادعي

فأعانني على ظاهري فأطرق الكتاني ومشي مفكراً ، وعن بعشهم فال دحات على فتبح الموصلي فرأيته قد مدكفيه بيكي حق رأيت الدموع تنحدر من بين أصابعه فدنوت منه فادا دموعه قد خالطها صفرة فقلت ولم بالله يافتهم بكيت الدم فقال لولا أنك أحلفتني بالله ما أحبرتك ، نعم كميت دما فقلت له على ماذا بكيت الدموع ؟ فقال على تخلفي عن واجب حق الله تعالى وبكيت الدم علىالدموع لئلا يكون مامحت لى العموع قال فرأيته بعد موته فى المنام ففلت ماصنع الله بك ؛ قال غفر لى فقلت له فمساذا صنع في دموعك ؟ فقال قربني ربي عز وجل وقال لي يانتيج الدمع على ماذا ؟ قلت يارب على تَحْلَقَ عَن وَاجِبَ حَمَّكَ فَمَالَ وَالدَّم عَلَى مَاذَا ٢ قَلْتَ عَلَى دَمُوعَى أَنْ لَا تُصْحَ لَى فَقَالَ لَى يَافَتُنَّحَ ما أردت بهذا كله وعزتى وجلالي لقد صعد حافظاك أربعين سنة بسحيةتك ما فيها خطيتة ، وقيل إن قوما أرادوا سفرا خادوا عن الطريق فانهوا إلى راهب منفرد عن الناس فنادومفأ شرف عليهم من صومعته فقالوا ياراهب إنا قد أخطأنا الطريق فكيف الطريق فأومأ ترأسهإلىالساءفعلمالقوم ما أراد فقالوا باراهب إنا سائلوك فهل أنت مجيبنا ؟ فقال سلواولا تبكثروا فازالنهار لن يرجع والعمرا لابعود والطالب حثيث فعجب القوم من كلامه فقالوا بإراهب علام الحلق غدا عند مليـكم م فقال على نياتهمَ فقالوا أوصنا فقال تزودوا على قدر سفركم فان خير الزاد ما باغ البغية ثم أرشدهم إلى الطريق وأدخل رأسه في صومعته . وقال عبد الواحد بن زيد مررت بصومعة راهب من رهبان الصين فناديته بإراهب فلم يجبنى فناديته الثانية فلم بجبنى فناديته انثالثة فأشرف على وقال ياهسذا ما أنا براهب إنمـا الراهب من رهب الله في سهائه وعظمه في كبريائه وصبر على بلائه ورضى بقضائهو حمده طى آلاثه وشكره على نعاثه وتواضع لعظمته وذل لعزته واستسلر لقدرته وخضع لمهابته وفسكر فى حسابه وعقابه فنهاره صائم وليله قائم قد أسهره ذكر النارومسألةالجبارفذلكهوالراهبوأسأأنا فسكلب عقور حبست نفسي في هذه الصومعة عن الناس لئلا أعقرهم فقلت ياراهب فما الذي قطع الحلق عن الله بعد أن عرفوه 1 فقال ياأخي لم يقطع الحلق عن الله إلا حب اله نيا وزينتها لأنها عمل الماصي والذنوب والعاقل من رمي بها عن قلبه وتاب إلى الله تعالى من ذنبه وأقبل على ما يقربه من ربه . وقيل لداود الطائي لو سرحت لحيتك فقال إنى إذن أنمارغ ، وكان أويس القرني يقول هذه ليلة الركوع فيحيي الليل كله في ركمة وإذا كانت الليلة الآتية قال هذه ليلة السجود فيحيي الليل كله في سجدة ، وقيل لما تاب عتبة الفلام كان لاينهنأ بالطعام والشراب فقالت لهأمهلورفقت بنفسك قال الرفق أطلب دعيني أتمب قليلا وأتنعم طويلا وحج مسروق فما نام قط إلاساجدا. وقالسفيان الثوري عند الصباح يحمد القوم السرى وعند المات يحمد القوم التقي . وقال عبد الله بن داود : كان أحدهم إذا بلغ أربعين سنة طوى فراشه أى كان لاينام طول الليل ، وكان كممس بن الحسن يسلي كل يوم ألف وكمة ثم يقول لنفسه قومي بإمأوي كل شر فلما منعف اقتصر على خمسائة تمكان يكي ويقول ذهب نسف عملي وكانت ابنة الربيح بن خيتم تقول له يا أبت مالي أرىالناس بنامون وأنت لاتنام 1 فيقول ياابنتا. إن أباك يخلف البيات ولمسا رأت أم الربيع مابلتي الربيع من البسكاء والسهر نادته باينير لعلك قتلت قتيلا قال نسم يا أماه قالت فمن هو حق نطلب أهله فيعفو عنك نوالله لو ملمون ما أنت فيه لرجوك وعفوا عنك فيقول يا أماه هي نفسي ، وعن عمر ابن أخت بشر بن الحرث قالَ ممت خالي بشير بن الحرث يقول لأمي يا أخق جوفي وخواصري تضرب على تقائث له أمي يا أخي أتأذن لي حَق أصلح لك قليل حساء بكف دقيق عندى تنحساه يرم جوفك فقال لهما وعِك أخاف أن يقول من أين لك هـــذا الدقيق فلا أدرى إيش أفول له فبــكت أمى وبكى معها

وبكيت معهم . قال عمر ورأت أمي ما ببشر من شدة الجوع وجعل يتنفس نفساً ضعيفا فقالت له أمي ياأخي ليت أمك لم تلدن فقد والله تفطعت كبدى بمنا أرى بك فسمعته يقول لهنا وأنا فليت أمي لم تلدنى وإذ ولدتني لم يدر ثديها على . قال عمر وكانت أمي تبكي عليه الليل والنهار .وقال الربيح: أتبت أوبسا فوجدته جالسا قد صلى الفجر ثم جلس فجاست ققات لا أشغله عن التسبيح فمكُّ مكانه حتى صلى الظهر ثم قام إلى الصلاة حتى صلى الحسر ثم جلس موضعه حتى صلى المغرب ثم ثبت مكانه حتى صلى العشاء ثم ثلث مكانه حتى صلى الصبح ثم جلس فغلبته عيناء فقال اللهم إنى أعوذبك من عين نوامة ومن بطن لاتشبع نقلت حسبي هذا منه ثم رجمت ونظر رجل إلى أويس فقال يا أبا عبد الله مالى أراك كأنك مربض فقال وما لأويس أن لا يكون مريضا يطعم المريض وأويس غير طاعم وينام الريش وأويس غير نائم . وقال أحمد بن حرب : باعجبا لمن يعرف أن الجنة تزين فوقه وأن النار تسعر تحته كيف ينام بينهما ، وقال رجل من النساك أنبيت إبراهيم بن أدهم فوجدته قد صلى العشاء فقمدت أرقبه فلف نفسه بعباءة ثم رمى بنفسه فلم ينقلب من جنب إلى جنب الليل كله حتى طلم الفجر وأذن المؤذن فوثب إلى الصلاة ولم يحدثوضوء الحاكف فصدرى فقلت له رحمك الله قد عت الليل كله مضطحعا ثم لم مجدد الوضوء فقال كنت الليل كله جائلا فى رياض الجنة أحيانا وفي أودية النار أحيانا فيل في ذلك نوم . وقال ثابت البناني : أدركت رجالا كان أحدهم يصلي فيمجز عن أن يأتي فراشه إلا حبوا ، وقيل مكث أبو بكر بن عياش أربعينسنة لايضع جنبه على فراش ونزل الماء في إحدى عينيه فمكث عشرين سنة لايعلم به أهله وقيل كان ورد ممنون في كل يوم خميمائة ركمة ، وعن أبي بكر المطوعي قال كان وردى في شبيبتي كُلُّ يوم وليلة أقرأ فيه : قل هو الله أحد إحدى وثلاثين ألف مرة أو أربعين ألف مرة شك الراوى،وكان منصور بن للعتمر إذا رأيته قلت رجل أصيب عصيبة منكسر الطرفمنخفضالصوت رطب العينين إن حركته جاءت عيناه بأربع ولقد قالت له أمه ماهذا الذي تصمنع بنفسك تبكي الليل عامته لاتسكت لعلك يابني أصبت نفسا لعلك قتلت فتبلا ؟ فيقول يا أمه أنا أعلم بما صنعت بنفسي ، وقبل لعامر من عبد الله كيف صرك على سهر الليل وظمأ الهواجر فقال هل هو إلا أنى صرفت طعام النهار إلى الليل ونوم الليل إلى النهار وليس في ذلك خطير أمر وكان يقول مارأيت مثل الجنة نام طالبها ـ ولا مثل النار نام هارمها وكان إذا جاء الليل قال أذهب حر النار النوم فما ينام حتى يصبح فاذاجاء النهار قال أذهب حر النار النوم فما ينام حتى عسى فاذا جاء الليل قال من خاف أدلج وعند الصباح بحمد القوم السرى. وقال بعضهم : محبت عامر بن عبد القيس أربعة أشهر فما رأيته نام بليل ولا نهار . ويروى عن رجل من أصحاب على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال : صليت خلف على رضى الله تعالى عنمه الفجر فلما سلم انفتل عن يمينه وعليه كا بة لمسكث حتى طلعت الشمس ثم قلب يده وقال وإلَّه لقد رأيت أصحاب عجد صلى الله عليه وسلمؤماأرىاليومشيئايشهم كانوا يصبحون شعثا غبرا صفرا قد باتوا أله سجدا وقياما يتلون كتاب الله تراوحون بعن أقدامهم وجباههم . وكانوا إذا دكروا الله مادوا كما يميد الشجر في يوم الريح وهملت أعينهم حتى تبل ثيامهم وكأن القوم باتوا غاظين يعني من كان حوله وكان أبو مسلم الحولاني قد علق سوطا في مسجد بيته يخوف به نفسه وكان يقول لنفسه قومي فو الله لأزحفن بك زحفا حق يكون السكلل منك لامني فادأ دخلت الفترة تناول سوطه وضرب به ساقه ويقول أنت أولى بالضرب من دابق وكان يقول أيظن أصحاب عمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا كلا والله لذاحمهم عليهزحاماحق يعلموا أنهم قد خلتوا ور أوهم رجالا ، وكان صفوان بن سليم قد تعقدت ساقاه من طول القيام و لمغ من الاجتهاد

عبة الله من غبرتورع عن محارمه فهو كذاب ومن ادعى عبة الجة فهو كذاب ومن ادعى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غبر حب الفقراء فهو كذاب تنشد: عمى الإله وأنت تظهر حبه عذا لعمرى في الفعال عبديع

لوكان حبك صادقا لأطعته

إن الحب لمن يحب مسطيع

واذا حجان الحب للاحوال كالسوبة للمقامات في ادعى حالايعتبرم أمومن اديرهماة تعتبرتونة فان التوبة قالبروح الحب وهسذا الروح قيامه مهدا القالب والأحسوال أعراض قوامها بجوهرالروح. وقال مملون : ذهب المحبدون قه بشرف الدنيا والآخرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال «الرء مع من أحب و فهم مع الله تعالى وقالمأ بويعقوب السوسي لاتصح الحبة حتى تخرج من رؤية الهبسة إلى رؤبة المحبوب بفناء عملم المحبة من حيث كان له الهيوب في الغيب ولم يكن هذا بالمحبة فاذا خرج الحب إلى هدده النبة كان محباس غير محبة

مالوقيل له القيامة غدا ماوجد متزايدا ، وكان إذا جاء الشناء اضطجم على السطيع ليضربه البرد وإذاكان في الصيف اضطجع داخل البيوت لبجد الحرّ فلابنام وأنه مات وهو ساجد وأنه كان يقول : اللهم إلى أحب لقاءكَ فأحب لقائى . وقال القاسم بن محمد غدوت بوما وكنت إذاغدوت بِدأت بعائشة رضى الله عنها أسلم عليها ففدوت يوما إليها فاذا هي تصلى صلاة الضحى ، وهي تقرأ ـ فمن ألله علينا ووقانا عذاب السموم ـ وتبكى وتدعو ونردد الآبة فقمت حتى مللت وهي كماهي فلما رأيت ذلك ذهبت إلى السوق فقلت أفرغ من حاجتي ثم أرجع ففرغت من حاجتي ثم رجمت وهي كما هي تردد الآية وتبكي وتدعو . وقال محمد بن إسحاق لمـاورد علينا عبدالر-حن بنالأسود حاجا اعتلت إحدى قدميه فقام يصلي على قدم واحدة حتى صلى الصبح بوضوء العشاء . وقال بعضهم : ماأخاف من اللوت إلامن حبث يحول بيني وبين قيام الليل . وقال على بن أبي طالب كرم الله وجهة سما الصالحين صفرة الألوان من السهر وعمش الميون من البكاء وذبول الشفاء من الصوم عليهم غبرة الحاشمين . وقيل الحسن : مابال المهجدين أحسن الناس وجوهافقال لأنهمخاوا بالرحمن فألبسهم نورا من نوره ، وكان عامر بن عبد القيس يقول : إلهي خلقتني ولم تؤامرني وتميتني ولاتعلمني وخلقت معي عدوا وجعلته بجرى مني مجرى الدم وجعلته يرآني ولاأراء ثم قلت لى استمسك إلحي كيف أستمسك إن لم تمسكني إلحي في الدنيا الهموم والأحران وفي الآخرة العقاب والحساب فأين الراحة والفرح ، وقال جمفر بن محمدكان عتبة الفلام يقطع الليل بثلاث صيحات كان إذا صلى المشمة وضع رأسه بين ركبتيه ينفكر فاذا مضى ثلث الليل صاح صيحة ثم وضعراً مه بين ركبتيه يتفكر فاذا مضى الثلث الثاني صاح صيحة ثم وضع رأسه بين ركبتيه ينفكر فاذا كان السحر صاح صيحة قال جعفر بن عجد فحدثت به بعض البصريين فقال لاتنظر إلى صياحه ولكن انظر إلى ماكان فيه بين الصيحتين حتى صاح . وعن القاسم من راشد الشيباني قال كان زمعة نازلا عندنا بالهصب . وكان له أهل وبنات ، وكان يقول فيصلي ليلاطويلا فاذاكان السحر نادى يأطى صوته أيها الركب للعرسون أكل هذا الليل ترقدون أفلانفومون فترحلون فيتواثبون فيسمع من همهنا باك ومن همهنا داع ومن همهنا قارئ ومن همهنا متوضى ، فاذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته عند الصباح يحمد القوم السرى . وقال بعض الحكاء : إن لله عبادا أنم عليهم فعرفوه وشرح صدورهم فأطاعوه وتوكلوا عليه فسلموا الحلق والأمر إليه فصارت قلوبهم معادن لصفاء اليقين وبيوتا للحكمة وتوابيت للمظمة وخزائن للقدرة فهم بين الحلق مقبلون ومديرون وقلوبهم تجول في لللكوث وتلوذ بمحجوب النيوم ثم ترجع وممها طوائف من لطائف الفوائدومالابمكن واصفا أن يصفه فهم في باطن أمورهم كالديباج حسنا وهم في الظاهر مناديل مبذولون لمنأزادهم تواضعاً ، وهذه طريقة لايلمغ إليها بالنكلف وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. وقال بعض الصالحين : بينها أنا أسير في بعض جبال بيت القدس إذ هبطت إلى واد هناك فاذا أنا بسوت قد علا وإذا تلك الجبال تجيبه لها دوى عال فاتبعث الصوت فاذا أنابروضة علها شجر ملتف وإذا أنا برجل قائم فيها يردد هذه الآية \_ يوم تجدكل نفس ماعملت منخبر محضرا-إلى قوله-ويحذركم الله نفسه ــ قال فجلست خلفه أسمع كلامه وهو بردد هذه الآية إذ صاح صبحة خرمغشيا عليه فقلت واأسفاه هذا لشقائى ، ثم انتظرت إفاقته فأفاق بعد ساعة فسمعته وهو يقول أعوذ بك من مقام الكذابين أعود بك من أعمال البطالين أعود بك من إعراض الفافلين ثم قال لك خشمت قاوب الحائفين وإليك فزعت آمال المقصرين ولعظمتك ذلت قلوب العارفين ثم نفض بده فقال مالي والدنيا

وماللدنيا ولى عليك بادنيا بأبناء جنسك وألاف نعيمك إلى محبيك فاذهبي وإيام فاخدعي ثم قال أين الفرون المناضية وأهل الدهور السالفة فى التراب يبلون وطئالزمان فنون فناديته ياعبدالله أنلمنذ اليوم خافك أنتظر فراغك فقال وكيف يفرغ من يبادرالأوةات وتبادره يخاف بقها بالموت إلى نفسه أم كيف يفرغ من ذهبت أيامه وبقيت آثامه ثم قال أنت لها ولمسكل شدة أتوقع تزولها ثم لها عن ساعة وقرأ \_ وبدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ـ ثم صاخ صيحة أخرى أشد من الأولى وخر" مغشيا عليه فقلت قد خرجت روحه فدنوت منه فاذا هويضطرب مأفاق وهويقولمين أناما خاطري هب لى إساءًى من فضلك وجللني بسترك واعف عن ذنوبي بكرم وجهك إذاوقفت بين بديك فقلت له بالذي ترجوه لنفسك وتنق به إلا كلتي فقال عليك بكلام من ينفطك كلامه ودع كلام من أوبقته ذنوبه إنى لغي هذا الوضع مذ شاء الله أجاهد إبايس وبجاهدتي قلم مجد عومًا في ليخرجني مماأنافيه غيرك فالبك عنى بالمحدوع فقد عطلت على لسانى وميلت إلى حديثك شعبة من قلى وأنا أعوذ بالله من شرَّك ثم أرجو أن يعيدني من سخطه ويتفضل على يرحمته ,قالفقات،هذاولي اللهُأخاف أناأشفله فأعاقب في موضعي هذا فانصرفت وتركنه . وقال بعش الصالحين بينها أناأسير في مسيم لى إنسلت إلى شجرة لأستريح عممًا فاذا أنابشيخ قد أشرف طي فقال لي ياهذا قم فان الوت لمعت مهام على وجهه فاتبعته فسمعته وهو يقول ــكل نفس ذائقة الوت ــ اللهم بارك لي في للوت فقات وفيا ابعد للوثُّ فقال من أيقن بما بعد الموت شمر مثرر الحذر ولم يكن له في الدنيا مستقرَّ ثم قالىيامن/وجه،عنت الوجوء بيض وجهمي بالنظر إليك واملاً قلى من المحبة لك وأجرنى من ذل التوبيخ غداعندك فقد آن لي الحياء منك وحان لي الرجوع عن الاعراض عنك ، ثم قال لولاحلمك لم يسعى أجلي ولولا عَفُوكُ لَمْ يَنْبِسُطُ فَهَا عَنْدُكُ أَمْلَى ثُمْ مَضَى وَتُرَكِّنِي ، وقد أنشِدُوا في هذا للعني :

نحيل الجسم مكنث الفؤاد تراه بقمة أوبطن وادى ينوح على معاص فاضحات يكدر ثقابها مسفو الرقاد فدعموته أغثني باعمادي كثير الصفح عن زلل العباد إذا أقبان في حلمال حسان يسيح إلى مكان من مكان ويظفر في العبادة بالأماني وذكر بالنهواد وباللسان وعند الموت يأتيمه بشير يبشر بالنجاة من الهوان فيدرك ماأراد وماتميني من الراحات في غرف الجنأن

فان هاجت محاوفه وزادت فأنت بمنا ألافينه علم ألة من التلذذ بالغوالي منيب فر من أهل ومال ليخمل ذكره ويعيش فردا تلذذه التسلاوة أنن ولى

وكان كرز بن وبرة يختم القرآن في كل يوم ثلاث مرات ويجاهدنفسه في المبادات غاية الهما مدة فقيل له قد أجهدت نفسك فقال كم عمر الدنبا فقيل سبعة آلاف سنة فقال كم مقدار بومالقيامة نقيل خمسون ألف سنة فقال كيف يعجز أحدكم أن يعمل سبعيوم حق بأمن ذلك اليوم يعنى ألمثالوعشت عمر الدنيا واجتهدت سبعة آلاف سنة وتخلصت من يوم واحدكان مقداره خمسين ألف سنة لسكان رعمك كثيرا وكنت بالرغبة فيه جديرا فكيف وعمرك قصر والآخرة لاغايةلها فهكذاكانت سوةالسلف الصالحين في مرابطة النفس ومراقبتها فمهما تمردت نفسك عليك وامتنعت من النواظبة على العبادة فطالع أحوال هؤلاء فانه قد عز الآن وجود مثلهم ولوقدرت على مشاهدة من اقتدى بهم فهو أنجمع

مثل الجنب عن المحبسة قال: دخول مغات الهيوب على البدل من صفات الهب . قبل هذا على معنى قوله تعالى ﴿فَاذَا أحبيته كنت له سمعا وبصرايه وذلك أن الهبة إداصفت وكملت لاتزال تجذب بوصفها إلى محبوحها ، فاذا انتهت إلى غاية جيدها وقفت والرابطة متأصلة متأكدة وكال وصف الحبة أزال الوانعرمن المحد وبكمال وصف الحبة تجذب مغات الهبوب تعطفا على الحب الخاص من موانع قادحةفي صدق الحب ونظرا إلى قصوره بعد استنفاد

. وقبل أيضا :

جهده فيعود الحب يفسوالد اكتساب الصفات من الحيوب، فقول عند ذاك : أنا من أهــوى ومن أهوى أنا نحن دوحان حللنابدنا فاذا أبصرتني أبصرته وإذا أبصرته أجبرتنا وهذا الذي عرنا عنه حقيقة قول رسولاته صلى الله عليه وسلم « تخلقو الأخلاق اقدي لأنه براهة النفس وكمال النزكة يستعد للمحبة والحبة موهبة غير معللة بالنزكية ولكن سنة الله جارية أن يزكي نفوس أحباثه بحسن توفيقه وتأسِده وإذا منح تزاهة النفس وطيارتها فى القلب وأبث على الاقتداء فليس الحبر كالمعاينة وإذا عجزت عن هذافلاتنفل عن سهاءأحوال هؤلا. فان لم تسكن إبل فمعزى وخير نفسك بين الاقتداء بهموالسكون في زمر تهم وغمار هموهم العقلاء والحسكاء وذوو البصائر في الدين وبين الاقتداء بالجملة الفافلين من أهل عصرك ولاترض لهاأن تنخرط في سلك الحق وتقنع بالتشبه بالأغبياءوتؤثرمخالفة العقلاء فان حدثتك نفسك بأنهؤلاءرجالأفوياءلابطاقالاقتداء بهم فطالم أحوال النساء الجنهدات وقل لها بانفس لاتستنكني أن تسكوني أقلمن امرأة فأخسس برجل يَمُصر عن امرأة في أمر دينها ودنياها ، ولنذكر الآن نبذة من أحوال الجنبدات قدروي عن حسة العدوية أنهاكانت إذا صلت العتمة قامت على سطح لها وشدت علمها درعها وخمارهاتم قالت إلهىقد غارت النجوم ونامث العبون وغلقت الملوك أبواجا وخلاكل حبيب مجبيبه وهذامقامي بين يدبكثم تغبل على صلاتها فاذا طلع الفجر قالمت إلحى هذا الليل قد أدبروهذاالهازقدأسفرفلت شيرىأفيلت مَىٰ لِيلَقُ فَأَهَنَّا أَمْ رَدَدُمُهَا فِي فَأَعْزَى وَعَرْتِكُ لِمَذَا دَأَى وَدَأَبِكُ مَا يُقِينَى وَعَرْتك لوانتهرتني عَنْ بابك مابرحت لما وقع في نفسي من وجودك وكرمك. ويروى عن مجرة أنها كانت عي الايلوكانت مكفوفة البصر فاذا كان في السحر نادت بصوت لهاعزون إليك تطعرالها بدون دجي اليالي يستبقون إلى رحمتك وفشل منفرتك فبك بإلمى أسألك لابنيرك أن بجعلى فأول زمرة السابقين وأن ترفعي لديك في علين فى درجة المقربين وأن تلحقنى بعبادك الصالحين فأنت أرحم الرحماءوأعظمالمظماءوأ كرمالكرماء يا كريم ثم نخر ساجدة فيسمع لها وجبة تم لاتزال تدعو وتبكي إلى الفجر . وقال يحي بن بسطام: كنت أشهد مجلس شعوانة فكنت أرى ماتصنعءنالنياحة والبكاء فقلت لصاحب ليلوأ تيناها إذاخلت فأمرناها بالرفق بنفسها فقال أنت وذاك فال فأتيناهافتلت لهالورفقت بنفسك وأقصرت عنهذاالبكاء شيئا فكان لك أقوى على ماتريدين قال فبكت ثم قالت والله لوددت أنى أبكي حق تنفدهموعي ثم أبكي دما حتى لاتبقي قطرة من دم في جارحة من جوارحي وأني لي بالبكاء وأني لي بالسكاء فلم تزل ترددوا في لي بالسكاء حتى غشى عليها . وقال محمد بن معاذ حدثتني امرأة من المتعبدات قالت رأيت في منامي كأني أدخلت الجنة فاذا أهل الجنة قيام على أبوابهم فقلت ما شأنأهل الجنةقيام فقال لى قائل خرجوا ينظرون إلى هذه المرأة الق زخرفت الجنان لقدومها فقلت ومنهذهالمرأة فقيل أمةسو داءمن أهل الأيكة يقال لهاشعو افة قالت فقلت أختى والله قالت فبينها أناكذلك إذ أقبل بها على نجيبة تطير بها في الهواءفلمار أينها ناديت ياأخق أما ترين مكانى من مكانك فلو دعوت لى مولاك فألحقني بك قالت فتبسمت إلى وقالت لمِيأن لقدومك ولسكن احفظي عني اثنتين ألزمي الحزن قلبك وقدمي عبةالله على هواك ولا يضرك متيسة. وقال عيد ألله من الحسن كانت لي جارية رومية وكنت بها معجبافكانت في بعض البالي نائمة إلى جني فانتبهت فالتمستها فلر أجدها فقمت أطلبها فاذا هي ساجدة وهي تقول بحبك لي إلاماغفرت لي ذنون فقلت لها لاتقولي بحبك لي ولكن قولي عن لك فقالت يامولاي عجه لي أخرجي من الشرك إلى الاسلام وبحبه لي أيقظ عيني وكثير من خلقه نيام . وقال أبو هاشم القرشي قدمت عليناامرأةمن أهل الممن يقال لها سرية فنزلت في بعض ديارنا قال فكنت أسمع لها من الليل أنيناو شهيقا فقلت يوما لحادم لى أشرف على هذه الدأة ماذا تصنع قال فأشرف عليها فما رآها نصنع شيئا غير أنها لاترد طرفها عن المهاء وهي مستقبلة القبلة تقول خاتمت سرية ثم غذيتها بنعمتك من حال إلى حال وكل أحوالك لها حسنة وكل بلائك عندها جميل وهي مع ذلك متعرضة لـخطك بالنوثب على معاصيك فلتة جد فلتة أتراها تظن أنك لاترى سوء فهالها وأنت عليم خبير وأنت على كل شيء تدير .وقال ذو النون الصرى خرجت ليلة من وادى كنمان فلما علوت الوادى إذا سواد مقبل في وهو يقول

\_ وبدا لهم من الله مالم يكونوا يحتسبون \_ ويبكي فلما قرب من السوادإذاهي امرأة عليها جبة صوف وبيدها ركوة فقالت لى من أنت غير فزعة مني فقلت رجل غريب فقالت ياهذا وهل بوجد مع الله غربة قال فبكت لقولمها فقالت لي ما الذي أبكاك فقلت قد وقع الدواء على داء قد قرح فأسرع في نجاحه قالت فان كنت صادقاً فلم بكيت قلت مرحمك الله والصادق لايكي قالت لا قلت ولمذاك قالت لأن السكاء راحة القلب فسكت متعجبا من قولها . وقال أحمد بن طي استأذنا طي علميرة فحبتنا فلازمنا الباب فلما علمت ذلك قامت لتفتح الباب لنا فسمعتها وهي تقول اللهم إنى أعود بك ممن جاء يشغلني عن ذكرك ثم فتحت الباب ودخلنا علمها فقلنا لها يا أمة الله ادعى لنا فقالت جمل الله قراكم في بيق المنفرة ثم قالت لنا مكث عطاء السلمي أربعين سنة فكان لاينظر إلى السهاء فحانت منه نظرة فحرمغشيا عليه فأصابه فتق في بطنه فياليت عفيرة إذا رفت رأسها لم تعس وباليها إذا عست المعد، وقال بعض الصالحين خرجت بوما إلى السوق ومعي جارية حبشية فاحتبستها في موضع بناحية السوق وذهبت في بعض حوائجي وقلت لاتبرحي حق أنصرف اليك قال فانصرفت فلم أجــدها في الموضع فانصرفت إلى منزلي وأنا شديد الغضب عليها فلمما رأتني عرفت الغضب في وجهيي فقالت يامولاي لاتعجل على إنك أجلستني في موضع لم أر فيه ذاكر الله تعالى فخفت أن مخسف بذلك للوضع فعجبت لقولما وقلت لها أنت حرة . فقالت ساء ماصنت كنت أخدمك فيكون لي أجران وأما الآن فقد ذهب عني أجدها. وقال ابن العلاء السعدى كانت لى ابنة عميقال لها بريدة تعبدت وكانت كثيرة القراءة في الصحف فسكلما أنت على آية فيها ذكر النار بكت فلم تزل نبكي حتى ذهبت عبناها من البكاءفقال بنوعمها انطلقوا بنا إلى هذه المرأة حتى نعدلها في كثرة البكاء قال فدخلنا عليها فقلنا يابريرة كيف أصبحت قالت أصبحنا أضيافا منيخين بأرض غربة ننتظر متى ندعى فنجيب فقلنا لها كهداالبكاء قدذهبت عيناكمنه فقالت إن يكن لعيني عند الله خير فما يضرهما ماذهب منهما في الدنيا وإن كان لهماعندالله شرفسيزيدهم بكاء أطول من هذا ثم أعرضت . قال فقال القوم قوموا بنا فهي والمُنفِشي،غيرمانحنفيه.وكانت، الخ العدوية إذجاء النهار تقول هذا يومى الذي أموت فيه فما تطعم حتى تمسى فإذا جاء الليل تقول هذه الليلة التي أموت فيها فتصلى حتى تصبح. وقال أبو سلمان الدار الى بت ليلة عندر ابعة نقامت إلى عراب لماوقمت أنا. إلى ناحية من البيت فلم نزل قائمة إلى السحر فلما كان السحر قلت ماجز ادمن قو اناطى قيام هذه الليلة قالت جزاؤه أن تصوم له غدا وكانت شعوانة تقول في دعا مها إلمي ماأشو قني إلى لقائك وأعظم رجائي لجزائك وأنت السكريم الذي لايخيب لديك أمل الآملين ولا يبطل عندك شوق للشتاقين إلمي إن كان دناأجلي ولم يقربني منك عمل فقد جعلت الاعتراف بالذنب وسائل عللي فان عفوت فمن أولى منك بذلك وإن عذبت فمن أعدل منك هنالك إلمي قد جرت على نفسي في النظر لهـا وبق لهـا حسن نظرك فالويل لها إن لم تسعدها إلهي إنك لم تزل بي برا أيام حياتي فلا تقطع عني را بمديماتي ولقدرجوت يمر ولان في حياني باحسانه أن يسعفني عند مماني بغفرانه إلهي كيف أيأس من حسن نظرك بعد ممآنى ولم تولني إلا الجيل في حياتي إلهي إن كانت ذنوبي قد أخافننيفان محبقياك قدأجار تني فتولمن أمرى ما أنت أهله وعد بفضلك على من غره جهله إلهمي لوأردت إهاش لماهد يتني ولوأردت فضيحتي لم تسترني فمتعني بماله هديتني وأدم لي مابه سترتني إلهمي ماأطنك تردني في حاجة أفنيت فيهاعمري إلهى لولا ما قارفت من الذنوب ماخفت عقابك ولولا ما عرفت من كرمك مارجوت ثوامك . وقال الخواس دخلنا على رحلة المايدة وكانت قد صامت حتى اسودت وبكت حتى عمست وصلت حَى أقمدت وكانت تصلى قاعدة فسلمنا علها ثم ذكر ناها شيئا من العفو ليهون عليها الأمر قال فشيقت

جلب روحه مجاذب الحبة خلع عليه خلع الصفات والأخلاق ويكون ذلك عنده رتبة فى الوصولفتارة ينبث الشوق من باطنه إلى ماورامذلك لكون عطايا الله فسير متناهية وتارة يتسلى بما منح فيكون ذلك وصوله الدي يسحكن نيران هوقه ويباعث الشوق فستقرالصفات للوهوبة الحققة رتبة الوصول عند الحب ولولاباعث الشوق رجمالتهتري وظيرت صفات نفسه الحائلة بين للرء وقلبه ومن ظن من الوصول غيرماذكرناه أوتخايل 4 غير هذا القدرفيو

تم قالت علمی بنفسی فرح فؤادی وکلم کبدی والله لوددت أن الله لم علمهٰی ولم آك شیئا مذكور آ ثم أقبلت على صلابها . فعليك إن كنتمن الرابطين الراقبين لنفسك أن تطالم أحوال الرجال والنساء من المجهدين لينبث نشاطك ويزيد حرصك وإباك ان تنظر إلى أهل عصرك فانك إن تطعراً كثر من فى الأرض يضاوك عن سبيل الله وحكايات الجنهدين غير محصورة وفها ذكرناه كفاية للمعتبروإن أردت مزيدا فعليك بالمواظية على مطالعة كتاب حلية الأولياء فهو مشتمل على شرح أحوال الصحابة والتابعين ومن بسدهم وبالوقوف عليه يستبين لك بعدك وبعد أهل عصرك من أهل الدين فان حدثتك غسك بالنظر إلى أهل زمانك وقالت إنما تيسر الحير في ذلك الزمان لكثرة الأعوان والآن فان خالفت أهل زمانك رأوك مجنونا وسخروا بك فواقفهم فها هم فيه وعليه فلايجرى عليك إلامابجرى علمهم والمصيبة إذا عمت طابت فاياك أن تندلى بحبل غرورها وتنخدع بتزويرها وقل لحاأرأيت لوهجم ســيل جارف يغرق أهل البلد وثبتوا على مواضعهم ولم يأخــذوا حذرهم لجهلهم عقيقة الحال وقدرت أنت على أن تفارقهم وتركي فى سفينة تتخاصين بها من النرق فهل يحتلج فى نفسك أن الصيبة إذا عمت طابت أم تتركين مواققتهم وتستجهليهم فى صنيعهم وتأخذين حذرك مما دهاك فاذاكنت تتركين مواققتهم خوفا من الغرق وعذاب الغرق لايتمادى إلاساعة فكيف لاتهربين من عذاب الأبد وأنت متعرضة له في كل حال ومن أبن تطيب المصيبة إذا عمت ولأهل النار شغل شاغل عن الالتفات إلى العموم والحصوص ولم يهلك السكفار إلابمواققة أهل زمانهسم حيث قالوا \_ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون \_ فعليك إذا اشتغلت بمعاتبة نفسك وحملها على الاجتهاد فاستعصت أن لانترك معاتبتها وتوبيخها وتفريعها وتعريفها سوء نظرها لنفسها فساها تنزجر عن طفياتها .

( الرابطة السادسة في توبيخ النفس ومعاتبتها )

اعلم أن أعدى عدوك تنسك التي بين جنبيك وقدخلقتأمارة بالسوءميالة إلىالشرفرارةمن الحير وأمرت بتزكيتها وتقويمها وقودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربهاوخالقهاومنعهاعن شهواتهاوفطامها عن لذاتها فان أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك وإن لازمتها بالتوبيخ والمعاتبة والعذل والملامة كانت نفسك هي النفس اللوَّامة التي أقسم الله بها ورجوت أن تصير النفس الطمئنةالدعوة إلى أن تدخل في زمرة عباد الله راضية مرضية فلاتففان ساعة عن تذكيرها ومعاتبتها ولاتشتغلن بوعظ غيرك مالم تشتغل أولابوعظ نفسك أوحى الله تعالى إلى عيسي عليه السلام ياابن مربم عظ تفسك فان اتعظت فعظ الناس وإلافاستحي مني وقال تعالى ــ وذكرفان الله كرى تنفع المؤمنين ــ وسبيلكأن تقبل علها فتقرر عندها جهلها وغباوتها وأنها أبدا تتعزز بقطنتها وهدايتها ويشتد أنفها واستنكافها إذا نسبت إلى الحمق فتقول لهايانفس ما أعظم جهلك تدعين الحكمة والذكاء والفطنة وأنت أشد الناس غباوة وحمقا أما تعرفين مابين يديك من الجنة والناروأنك صائرة إلى إحداها على القرب فمالك تفرحين وتضحكين وتشتغلين باللهو وأنت مطاوبة لهذا الحطب الجسم وعساك اليوم تختطفين أوغدا فأراك تربن الوت بسيدا ويراه الله قريبا أماتعلين أنكل ماهو آت قريب وأن الىصد ماليس بآت أماتملمين أن الوت يأتى بنتة من غير تقديم رسول ومن غير مواعدةومواطأة وأنه لاياني في شي وون شي ولافي شتاء دون صيف ولافي صيف دون شتاء ولافي ماردون اللولاف ليل دون نهار ولايأتى في الصبادون الشباب ولا في الشباب دون الصبابل كل نفس من الأنفاس يمكن أن يكون فه للوت فعاَّة فان لم يكن للوت فجأة فيكونالرض فجأة ثم يفضى إلى الوت فعالك لاتستعدين الموت

النصاري في اللاهوت والناسوت. وإشارات الشيوخ فيالاستغراق والفناء كلها عائدةإلى تحقيق مقام الحبسة باستيلاء نور اليفين وخلاسة الذكر على القلب ونحقيق حق اليقين بزوال اعوجاج البقايا وأمنت اللوث الوجودى من بقاء صفات النفس وإذا محت الهبءة ترتبت عليها الأحوال وتبعثها. ستل الشبلي عن الحبة فقال كأس لما وهج إذا استقر في الحواس وسكن في النفوس تلاشت .وقبل للمحبة ظاهر وباطن ظاهرها اتباع رمنا الحبسوب

متعسدش لملهب

وباطنها أن يعكون مفتونا بالحبيب عن كل شي ولايقي فيه بقية لفيره ولالنفسه فمن الأحوال السنية يكون الحب إلامشتانا أبدا لأن أمر الحق من حال يبانها الحب الاوبعلم أن ماوراء خلال أوفي منها وأتم:

بهی إلیه ولالدا أمد ثم هذاالشوق الحادث عضده لیس كسبه وإنما هو موهبة خس الله تعالی بها الهبین . قال أحمد ابن أبی الحواری دخلت طی آبی سلیان

وهو أقرب إليك من كل قريب أماتندر من توله تعالى ــ اقترب للناس حسامهم وهم في عفلة معرضون مايأتهم من ذكر من ربهم محدث إلااستمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم ــ وعمك يانفس إن كانت جراءتك على معصية الله لاعتقادك أن الله لابراك فمسأعظم كفرك وإن كان مع علمك باطلاعه علمك فما أشد وقاحنك وأقل حياءك. وعمك يانفس لوواجهك عبد من عبيدك بل أخ من إخوانك بما تسكرهينه كيفكان غضبك عليه ومقتك له فبأى جسارة تتعرضين لمقت الله وغضبه وشدبدعقابه أفتظنين أنك تطيقين عذابه هبات هبات جربي نفسك إن ألهاك البطر عن المعذابه فاحتبس ساعة في الشمس أوفي بيت الحام أوقرى أصبعك من النار ليتبين الك قدر طاقتك أم تفتر ن بكرم الله وفضله واستغنائه عن طاعتك وعبادتك فعالك لاتعولين علىكرم الله تعالى في مهمات دنياك فاذاقصدك عدواً فلم تستنبطين الحيل في دفعه ولاتكلينه إلى كرم الله تعالى وإذا أرهقتك حاجة إلى شهوة من شهوات الدنيا مما لاينقض إلابالدينار والدرعم فعالك تنزعين الروح في طلبها وتحصيلها من وجوه الحيلفلم لاتعولين على كرم الله تعالى حتى يعثر بك على كنزأو يسخر عبدا من عبيده فيحمل إليك حاجتك من غير سمىمنكولاطلب أفتحسبين أن الله كريم في الآخرة دون الدنيا وقد عرفت أنسنةالله لاتبديل لها وأن ربُّ الآخرة والدنيا واحدوأن ليس للانسان إلاماسعي. وعمك إنفس ما عجب نفاقك ودعاو لك الباطلة فانك تدعين الايمان بلسانك وأثر النفاق ظاهر عليك ألم هلاك سيدكومولاك ومامن دابة فى الأرض إلاطى الله رزقها ــ وقال في أمرالاً خرة...وأن ليس للانسان إلاماســـى...فقدتــكفل.لك بأمر الدنيا خاصة وصرفك عن السعى فها فكذبته بأضالك وأصبحت تتكالبين على طلهات كالسالدهوش الستهتر ووكل أمر الآخرة إلى سمك فأعرضت عنها إعراض للغرور الستحقر ماهذامن علامات الاعمان لوكان الاعبان باللسان فلم كان المنافقون في الدرك الأسفل من النار، وعك إنفس كأنك لا تؤمنين سوم الحساب وتظنين أنك إذا مت انفلت وتخلصت وهمات أتحسبين أنك تتركن سدى المتكوني نطفة من من يمي ثم كنت علمة خلق فسوى أليس ذلك بقادر على أن يحي الوي فانكان هذامن إضهارك فما أكفرك وأجهلك أماتنفكرين أنه مماذا خلقك من نطفة خلقك فقدرك ثم السبيل يسرك ثم أمانك فأقبرك أفتكذبينه في قوله ثم إذا شاء أنشرك فان لم تبكوني مكذبة فصالك لاتأخذ ب حذرك ولوأن بهوديا أخبرك في ألد أطعمتك بأنه يضرك في مرضك لصبرت عنه وتركته وجاهدت نفسك فيه أفسكان قول الأنبياء المؤيدين بالمعجزات وقول الله تعالى في كتبه للتزلة أقلَ عندك تأثيرا من قول يهودى يخبرك عن حدس وتخمين وظن مع نقصان عقل وقصور علم والعجب أنهلو أخبرك طفل بأن في ثوبك عقربا لرميت ثوبك في الحال من غسير مطالبة له بدليسل وبرهان أفسكان قول الأنبياء والعلماء والحكماء وكافة الأولياء أقل عندك من قول صي من جملة الأغبياء أمصارحرجهم وأغلالها وأنكالها وزقومها ومقامعها وصديدها وحومها وأفاعها وعقلومها أحقر عندك من عقرب لاتحسين بألمها إلايوما أوأقل منه ماهذه أفعال العقلاء بل لوانسكشف للمهائم حالك لضحكوا منك وسخروا من عقلك فان كنت بانفس قد عرفت جميع ذلك وآمنت به فصالك تسوفين الممل والوت لك بالمرصاد ولمله يختطفك من غير مهلة فيا إذا أمنت استعجال الأجل وهبك أنك وعدت بالاسهال مائة سنة أفتظنين أن من يطعم الدابة في حضيض العقبة يفلح ويقدر على قطع العقبة بهاإن ظننت ذاك فماأهظم جهلك أرأيت لوسافر رجل ليتفقه فيالغر بةفأقام فيهاسنين متعطلا بطالا بمدنفسه بالتفقه في السنة الأخيرة عند رجوعه إلى وطنههلكنت تضحكين من عقلهوظنه أن تفقيه النفسي مما يطمع فيه بمدة قرية أوحسبانه أن مناصب الققهاء تنال من غير تفقه اعبّاها على كرم الله سبحانه وتعالى

الداران فرأيته يكي فقلت ماسكيك وحمك اق قال وعمك ياأحمد إذا جن هــذا الليل أفترشت أحل الحبسة أقدامهم وجرت دموعهم على خدودهم وأشسرف الجليل جل جــلاله عليم يقول ۾ بعيني من تلاذ بكلامى واستراح إلى مناجاتى وإنى مطلع عليم في خاواتهمأمعم أنينهم وأرى بكاءهم باجبريل ناد فيهم ماهددا البكاء الذي أراء فيكم هل خبركم مخبر أن حبيبا يعذب أحبانه بالنار كيف ِ جِمل بِي أَنْ أَعَذَبِ. قوما إذا جن عليهم الليل علقوا إلى في

.ثم هي أن الجهد في آخر العسر نافعوأنه موصلإلى الدرجات العلافلملاليومآخر عمرك فلملائشتفلين فيه بذلك فان أوسى إليك بالامهال فما للانع من للبادرة وما الباعث لك طي التسويف هل لهسبب إلا مجزك عن مخالفة شهواتك لما فيها من التعب والشقة أفتنتظرين يوما يأتيك لاتصمر فيه عنالفة الشهوات هذا يوم لم نخلقه الله قط ولا غلقه فلا تكون الجنة قط إلا محفوفة بالمكار. ولا تكون المكار. قط حَفِيفة هي النفوس وهذا محال وجوده أما تتأملين مذكم تعدين نفسك وتقولين غدا غدافقد جاء الفذ وصار يوما فكيف وجدته أما علمت أن الفد الذي جاء وصاربوما كان4حكم الأمس لابل تعجزين عنه اليوم فأنت غدا عنه أهجز وأهجز لأن الشهوة كالشجرة الراسخة الق تعبد العبد بقلعها فاذا عجز العبد عن قلعها للضعف وأخرها كان كمين عجز عن قام شجرةوهوشاب قوى فأخرها إلى سنة أخرى مع العلم بأن طول المعة يزيد الشجرة قوة ورسوخا ويزيد القالعضفاووهنافمالإيقدرعليهنى الشباب لايتدر عليه قط في للشيب بل من العناء رياضة الحرمومنالتعذيب تهذيب الديب والقضيب الرطب يقبل الانحناء فاذا جف وطال عليه الزمان لم يقبل ذلك فاذا كنتأيتهاالنفس لاتفهمين هذه الأمور الجلية وتركنين إلى التسويف فما بالك تدعين الحسكمة وأية حماقة زيده يهده الحاقة ولعلك تقولين ماعنمي عن الاستقامة إلا حرصي على للمة الشهوات وقلة صرى على الآلام والشقات نماأهد غباوتك وأقبح اعتذارك إن كنت صادقة في ذلك فاطلى التنعم بالشهوات الصافية عن الكدورات الدائمة أبد الآباد ولا مطمع في ذلك إلا في الجنة فان كنت ناظرة لشهوتكفالنظرلهافي مخالفتها فرب أكلة تمنع أكلات وما قولك في عقل مريض أشار عليه الطبيب بترك للماء البارد ثلاثة أيام ليصح وبهنأ بشر به طول عمره وأخيره أنه إن شرب ذلك مرض مرضًا مزمنًا وامتنع عليه شربه طول العمر فعا مقتضى العقل في قضاء حق الشهوة أيسبر ثلاثة أيام ليتنعم طول العمر أم يقضي شهوته في الحال خوفًا من ألم الهالفة ثلاثة أيام حتى يلومه ألم الهالفة ثلثًائة يوم وثلاثة آلاف يوم وجميع عمرك بالاضافة إلى الأبد الذى هو مدة نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار أقل من ثلاثة أيام بالاضافة إلى جميع العمر وإن طالت مدته ، وليت شعرى ألم الصبر عن الشهوات أعظم شدة وأطول مدة أوألم النار في دركات جهتم فمن لايطيق الصبر على ألم المجاهدة كيف بطبق ألم عذاب الله ماأر التتوانين عن النظر لنفسك إلا لكفر خني أو لحقيجلي . أماالكفر الحني فهوضف إيمانك بيوم الحساب وقلة معرفتك بعظم قدر الثواب والعقاب . وأما الحتى الجلى فاعتادك على كرم الله تعالى وعفوه من غير التفات إلى مكره واحتدراجه واستغنائه عن عبادتك مع أنك لاتعتمدين طي كرمه في لقعة من الحبر أو حبة من المال أو كمة واحدة تسمعينها من الحلق بل تنوصلين إلى غرضك في ذلك بجميع الحيل وسدًا الجهل تستحقين لقب الحاقة من رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ١ السكيس من دان نفسه وحمل لماً بعد الموت والأحق من أتبع نفسه هواها وعنى على الله الأماني ﴾ ويحك يانفس لاينبغي أن تغرك الحياة الدنيا ولا يغرنك بالله النرور فانظرى لنفسك فعاأمرك عهمافيرك ولاتضيعي أو قاتك فالأنفاس معدودة فاذا مضي منك نفس فقد ذهب بعضكفاغتنسي السحةقبل السقم والفراغ قبل الشغل والثنى قبل الفقر والشباب قبسل الهرم والحياة قبل للوت واستعدى للآخرة على قدر بقائك فيها يانفس أما تستمدين للشتاء بقدر طول مدته فتجمعينهالقوتوالكسوةوالحطبوجميع الأسباب ولا تشكلين في ذلك على فضل الله وكرمه حتى يدفع عنك البرد من غير جبة ولبدوحطب وغير ذلك فاته قادر على ذلك أفتظنين أينها النفس أن زمهرير جهنم أخف بردا وأفصر مدة من زمهرير الشتاء أم تظنين أن ذلك دون هذا كلا أن يكون هذا كذلك أو أنْ يكون بينهما مناسبة

في الشدة والبرودة أفتظنين أنالعبد ينجو مها بغير سعى هيمات كما لابندفع بردالشتاء إلابالجبةوالنار وسائر الأسباب فلا يندفع حرالنار وبردها إلا يحصن التوحيد وخندق الطاعات وإبما كرمالة تعالى في أن عرفك طريق التحصق ويسر للث أسبابه لافي أن يندفع عنك العذاب دون حسنه كماأن كرم الله تمالي في دفع برد الشتاء أن خلق النار وهداك لطريق استخراجها من بين حديدة وحجر حتى تدفعي بها برد الشتاء عن نفسك وكما أن شراء الحطب والجبة نما يستغنى عنه خالفك ومولاك وإنمائشترينه لنفسك إذ خلقه سببالاستراحنك فطاعاتك ومجاهداتك أيضا هو مستغن عنها وإنمها هي طريقك إلى تجانك فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعلمها والله غني عن العالمين . ومحك يانفس الزعي عنجملك وقيسي آخرتك بدنياك فحسا خلفكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة وكما بدأنا أول خلق نعيده . وكما بِدَأَكُم تعودون وسنة الله تعالى لاتجدين لها تبديلا ولا تحويلا. ويحك بانفس ماأراك إلاألفت الدنيا وأنست بها فمسر عليك مفارقتها وأنت مقبلة على مقاربتها وتؤكدين في نفسك مودتها فاحسى أنك غافلة عن عقاب الله وثوابه وعن أهوال القيامة وأحوالهافماأ تتمؤمنة بالموتالفرق بينك وبين محابك أفترين أن من يدخل دار ملك ليخرج من الجانبالآخرفمدبصره إلى وجهمليح يعلم أنه يستغرق ذلك قلبه ثم يضطر لامحالة إلى مفارقته أهو معدود من العقلاء أم من الحمقي . أماتعلمين أن الدنيا دار لملك الملوك ومالك فيها إلا مجاز وكل مافيها لايصحب الحبتازين بها بعد الموتءولدلك قال سيدالبشر سلىالله عليه وسلم ﴿ إِنَّ رُومُ اللَّهُ مِن نَفْتُ فِي رُوعِي أُحِبِ مِن أُحِبِتُ فَالْكُمْفَارِقَهُوَاعِمُلُ مَاشَتُتَ فَالْكَ يَجِزَى به وعش ماشئت فانك ميت (١) ۾ . ويحك ياغس أتعلمين أن كل من يلتفت إلىملاذ الدنياويأنس بها مع أن الوت من وراثه فانما يستكثرمن الحسرة عندالفار قةو انما يترودمن السم المهلك وهو لا يدرى أو ما تنظرين إلى الذين مضوا كيف بنواوعاواتم ذهبواوخاواوكيف أورث الله أرضهم وديارهم أعداءهم أما ترينهم كيف عجمعون مالا يأكلون وببنون مالا يسكنون ويؤملون مالا يدركون ببنىكل واحد قصرا مرفوعا إلى جهة الساء ومقره قبر محفور تحت الأرض فهل في الدنيا حمق وانتكاسأعظمهن هذا يعمر الواحد دنياه وهو مرتحل عنها يقينا وغربآخرتهوهوسائر إلهاقطعاءأما تستحيين بانفس من مساعدة هؤلاء الحمقي على حماقتهم واحسى أنكالسناذات بصيرة تهندى إلى هذه الأمورو إيما عبلين بالطبيع إلى المتشبه والاقتداء فقيسى عقل الأنبياء والعلماء والحكماء بعقل هؤلاء اانكبين على الدنيا واقتدى من الفريقين عن هو أعقل عندك إن كنت تعتقدين في نفسك العقل والذكاء بانفس ماأعجب أمرك وأشد جيلك وأظهر طغيانك ،عجالك كيف تعمين عن هذه الأمور الواصحة الجلية ولعلك يانفس أسكرك حب الجاه وأدهشك عن فهمها ، أو ما تنفكرين أن الجاه لامعنى له إلاميل القلوب من بعض الناس إليك فاحسى أن كل من على وجه الأرض سجد لك وأطاعك ،أفماتعرفينأنه بعد خمسين سنة لاتبقين أنت ولا أحد عن على وجه الأرض عن عبدك وسجدلكوسيآنىزمانلاييقىذكركولاذكر من ذكرك كما أتى على اللوك الذين كانوا من قبلك فهل تحس منهم من أحسد أو تسمع لهم ركزا فكف تبيعين مانفس ماييقي أبد الآباد عالا يبقى أكثر من خمسين سنة إن يو هذاإن كنت ملكا من ملوك الأرض سلم لك الشرق والغرب حتى أدعنت لك الرقاب وانتظمت لك الأسباب كمف ويأنى إدبارك وشفاوتك أن يسلم لك أمر محلتك بل أمر دارك فضلا عن محلتك فان كنت يانفس لانتركين الدنيا رغبة في الآخرة لجهلك وعمى بصيرتك فعا لك لانتركينها ترضا عن خسة شوكاتهاوتنزهاعن كثرة عنائها وتوقيا من سرعة فنائها أم مالك لاتزهدين فى قليلها عد أن زهدفيك كثيرهاومالك

(١) حدث إن روح القدس نفث فيروعيأحبب منأحببت فالمكامفارقه الحديث تقدم في العلموغيره.

حلفت إذا وردوا القيامة علىأنأسمر لهم عن وجهى وأيحهم رياض قدسي هوهذه أحوال قوممن المجبين أقيموا مفام الشوق والشوق من الهبــة كالزهد من التوبة إذا استقرت التسوبة ظهر الزهسد وإذا استقرت الهبة ظهر الشوق.قال الواسطى في قوله تعالى\_وعجات إليك دب لترضى ـ قال شوقا واستهانة بمن وراءه ـ قال همأولاء على أثرى \_ منشوقه إلى مكالمة الله ورمى بالألواح لما فاته من وقته . قال أبو عثمان الشوق تحرةالهبة فمن أحب الله اشتاق إلى

لقائه . وقال أيضا في قوله تعالى \_فانأجل الله لآت \_ تقــربة للمشتاقين معناء أنى أعلم أن شوقكم إلى غالب وأنا أجلت للفائكم أجملا وعن قريب يكون وصولكم إلى من تشتاقون إليه وقالـذوالنون: الشوق أعلى الدرجات وأطي القامات إذا بلغيا الانسان استبطأ الموت شوقا إلى ربه ورجاء للقائه والنظر إليه . وعندى أن الشوق الكائن في الحبين إلى رتب يتوقعونهافيالدنيا غدير الشوق الذي ينوقعون به مابعدالموت والله تعالى يكاشف أهل ودأه بعطايا يجدونها

تفرحين بدنيا إن ساءرتك فلاعلو بلدك من جماعة من البهود والمجوس يسبقونك بها ونزيدون عدك في نعيمها وزينتها فأف لدنيا يسبقك بها هؤلاء الأخساء فمنأجهلك وأخس همتك وأسقط رأ يك إذا رغبت عن أن تحكوني في زمرة المقرّ بين من النبيين والصديقين في جوارربالعالمين أبد الآبدين لتسكون في صف النعال من حجلة الحقى الجاهلين أيامافلا للفياحسرة عليك إن حسرت الدنيا والدين ، فبادري وعمك بانفس فقد أشرفت على الهلاك واقترب للوت ووردالبذيرفعن ذايصلي عنك بعد الموت ومن ذا يصوم عنك بعد الوت ومن ذا يترضي عنك ربك بعد الموت . وعمك يا نفس مالك إلاأيام معدودة هي بضاعتك إن انجرت فيها وقد ضيعت أكثرها فلوبكيت بقية عمرك على مضمت منها لكنت مقصرة في حق نفصك فكيف إذا ضيعت البقية وأصررت علىعادتك. أماتعلمين بإنص أن الموت موعدك والقبر بيتك والمتزال فراشكوالدودأنيسك والفزعالأ كبربين يديك ، أماعلت يانفس أن عسكر الموتى عندلة على باب البلد ينتظرونك وقد آلوا على أنفسهم كلهم بالأبمـان الغلظة أنهم لايبرحون من مكانهم مالم يأخذوك معهم ، أماتملمين يانفس أنهم يتمنون الرجمة إلى الدنبايوما ليشتغلوا بتدارك مافرط منهم وأنت في أمنيتهم ويوم من عمرك لوبينع مهم بالدنيا بحذافيرهالاشتروم لوقدروا عليه وأنت تضيعين أيامك في الفقلة والبطالة . وعمك بإنفس أماتستحيين تزينين ظاهرك للخلق وتبارزين الله في السرّ بالعظائم أفتستحيين من الحلق ولانستحيين من الحالق . ويحكأهو أهون الناظرين عليك أتأمرين الناس بالحمر وأنت متلطخة بالرذائل تدعين إلى الله وأنت عنه فارة وتذكر من بالله وأنت له ناسية ، أماتمه من يانفس أن المدنب أنتن من المدرة وأن المدرة لانطهر غيرها فلم تطمعين في تطهير غيرك وأنت غير طبية في نفسك . ومحك بانفس لوعرفت نفسك حق العرفة لظننت أن الناس مايصيهم بلاء إلابشؤمك . وعملت يانفس قد جملت نفسك حمار الإبليس يقودك إلى حيث يريد ويسخر بك ، ومع هذا فتعجبين بمملك وفيه من الآفات مالونجوث منهرأسابرأس لكان الربح فى يديك وكيف تعجبين بعملك مع كثرة خطاياك وزللك وقد لمن الدإبليس بخطيئة واحدة بعد أن عبده مائتي ألف سنة وأخرج آدم من الجنة نخطيئة واحدة مع كونه نبيه وصفيه . وبحك يانفس ماأغدرك وبحك يانفس ماأوقحك ويحك يانفس ماأجهلك وماأجرأك على العاصى وبحك كم تعقدين فتقضين وبحك كمتعهدين فتفدرين ويحك يانفس أنشتغلين معهذه الخطايا بعمارة دنياك كأنك غير مرتحلة عنها أما تنظرين إلى أهل القيور كيف كانوا جموا كثيراو بنوامشيدا وأملوا بعيدا فأصبح جمعهم بورا وبنيانهم قبوراوأملهم غرورا ويحك يانفس أمالك بهم عبرة أمالك إليهم فظرة أتظنين أنهم دعوا إلى الآخرة وأنت من المخلدين هيهات هيهات ساء ماتتوهمين ماأنت إلافي هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك فابني على وجه الأرض قصرك فان بطنها عن قليل يكون قبرك أمانخافين إذا بلغت النفس منك الثراقي أن تبدورسلىر بكمنحدرة إليك بسوادالألوان وكلح الوحوم وبشرى بالعذاب فيل ينفعك حينشيذ البدم أويقبل منك الحزن أويرحم منك البكاء والعجب كل العجب منك يانفس أنك مع هذا تدعين البصيرة والفطنة ومن فطنتك أنك تفرحين كلّ يوم نزيادة مالك ولاتحزنين بنقصان عمرك وماضع مال يزيد وعمر ينقس . ويحك يانفس تعرضين عن الآخرة وهي مقبلة عليك وتقبلين على الدن) وهي معرضة عنسك ، فيكم من مستقبل يوم لايستكمله وكم من .ؤمل لمد لايبلغ فأنت تشاهدين ذلك في إخوانكوأفار بك وجيرانك فتربن تحسرهم عند النوت ثم لاترجعين عن جهالتك فاحدرى أيتها النفس المسكينة يوما آلى الله فيه بلي نفسه أن لانترك عبدًا أمره في الدنيا ونهاء حتى يسأله عن عمله دقيقه وجليله سرَّه وعلانيته

فانظرى يانفس بأى ّ بدن تقفين بين يدى الله وبأى لسان تجيبين وأعدى السؤال جوابا والجواب صوابا واعملي بقية عمراد في أيامتصار لأيامطوال وفيدارزوال فدارمقامةوفي دارحزن ونسب فدارنسيم وخلود احملي قبل أن لانعملي اخرجي من الدنيا اختيارا خروج الأحرار قبل أن تخرجي منها طي الاضطرار ولاتفرحي بمايساعدك من زهرات الدنيا فرب مسرور مغبون ورب مغبون لايشعر فويل لمن له الويل ثم لايشمر يضحك ويفرح ويلهو ويمرح ويأكل ويشبرب وقد حق له في كتاب الله أنه من وقودالنار فليكن نظرك يانس إلى الدنيااعتبار اوسعيك لمااضطرارا ورضاعها اختيارا وطلبك للآخرة ابتدارا ولاتكوني ممن ججز عن هكر ماأوتي وببتني الزيادة فهابقي وينهي الناس ولاينتهي واعلمي ياغس أنه ليس للدين عوض ولاللايمان بدل ولالجسد خلف ومن كانت مطبته اليل والنهار فانه يساريه وإن لم يسر فاتعظى يانفس سلم للوعظة واقبلي هذه النصيحة فان من أعرض عن الموعظة فقد رضي بالنار وماأراك مها راضية ولالممغم الموعظة واعية فانكانت القساوة تمنعك عن قبول الموعظة فاستعين عليها بدوام التهجد والقيام فان لم تزل فبالمواظبة على الصيام فان لم تزل فيقلة الحَمَالَطَةُ وَالْكَلَامُ فَانَ لَمْ تَوْلُ فِصَلَةُ الْأَرْحَامُ وَاللَّطَفُ بِالْأَيَّامُ فَانَ لَمْرَلُ فَاعْلَمُمْ أَنَالْةُمُقَدَّطُهُمْ فَلَ يُعْلَمُ الْكَارِمُ فَانْ لَمْرَلُ فَاعْلَمُمْ أَنَالْةُمُقَدَّطُهُمْ فَلَ يُعْلِمُ لَا يُعْلَمُهُ الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ عَلَيْكُ لِمُعْلَمُ اللَّهِ عَلَيْكُ لِمُعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْكُ لِمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْكُ لِمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَانْ لَمْ تُولُ فَاعْلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاعِلَمُ اللَّهُ اللَّالَّالِي اللَّالِمُ الللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّاللَّالِي اللللَّلْمُ اللَّل وأقفل عليه وأنه قد تراكمت ظلمة الدنوب طى ظاهره وباطنه فوطنى نفسك طى النار فقد خلق الله الجنة وخلق لها أهلا وخلق النار وخلق لها أهلا فكل ميسر لما خلق له فان لريبي فيك مجال الوعظ فاقتطى من نفسك والقنوط كبيرة من الكبائر فعوذ مالله من ذلك فلاسبيلاك إلى القنوط ولاسبيل لك إلى الرجاء مع انسداد طرق الحير عليكفان ذلك اغترار وليس برجاءفانظرى|لأن هل يأخذك حزن على هسلم الصية التي ابتليت بها وهل تسمح عينك بدمعة رحسة منك على نفسك قان صحت فمستقى الدمع من بحر الرحمة فقد بقي فيك موضعالرجاءفواظي طيالنباحةوالبكاء واستميني بأرحم الراحمين وآشتكي إلى أكرم الأكرمين وأدمني الاستغاثة ولاتملي طول الشكاية لعلهأن يرحم ضغك ويغيثك فان مصيبتك قد عظمت وبليتك قد تفاقمت وتماديك قد طال وفد انقطمت منك الحيل وراحت عنك العلل فلامذهب ولامطلب ولامستفاث ولامهربولاملحأولامنحا إلاإلمهو لاك فافزعر إليه بالتضرع واخشمى فى تضرعك طى قدر عظم جهلك وكثرة ذنوبك\$نهرسم للتضريح الدليل وبغيث الطالب المتلهف وبجب دعوة للضطر وقد أصبحت إليه اليوم مضطرة وإلى رحمته محتاجة وقد ضاقت بك السبل وانسدت عليك الطرتى وانقطمت منك الحيلولم تنجع فيك العظات ولم يكسرك التوبيخ فالمطلوب منه كريم والمسئول جواد والستغاث به ير رموف والرحمة ولمسمة والسكرم فانمض والعفوشامل وقولى ياأرحم الراحمين يارجمن يارحيم ياحليم باعظيم باكريم أغاللذنب الصرُّ أَنَا الجِرىء الذي لاأفلم أنا للبادي الذي لاأستحي هذا مقام للتضرُّ والسكين والبائس المققير والشعيف الحقير والحالك النريق ضبعل أغائق وفرجى وأزنىآ ثار رحتك وأذتن بردعنوك ومعفرتك وارزقن قوة عظمتك باأرحم الراحمين اقتداء بأبيك آدم عليه السلام فقدةال وهب يزمنيه لماأهبط الله آدم من الجنة إلى الأرض مكث لاترقاً له دمعة فاطلعالمه عزوجل عليه في اليومالسا بعوهو عزون كثيب كظيم منكس رأسه فأوحى الله تعالى إليه يا آدم ماهذاالجهد الدى أرىبك فالربار بعظمت معييق وأحاطت ى خطيئق وأخرجت من ملكوت رى ضرتى دارا ألموان بعدالكرامة وفي دار الشقاء بعد السعادة وفي دار النصب بعد الراحة وفي دار البلاء بعد العافية وفي دار الزوال بعدالقرار وفى دار الموت والفناء بعد الحلود والبقاء فسكيف لاأبكى طى خطيئتى فأوحى الهتمالي إليه يا كممألم أصطفك لنفس وأحللتك دارى وخسستك بكرامق وحذر تكسخطي ألم أخلقك بيدى وضغت فيك

علما ويطلبونها فوقا فكذلك يكون شوقهم ليمير المم ذوقاوليس من ضرورةمقامالشوق استبطاء الموت ورعبا الأسعاء من الحسين يتلاذون بالحياة أله معالى كا قال الجليل أرسوله عليه المسلاة والسلامة قل إن صلاتي ونسكى وعماىومانى 🛦 زب العالمين \_ فعن كانت حاته أن منحه البكريم فلنة للناجاة والحبة فتعتل عينه منالقد أريكاهمن للنخ والعطايا فحالانيا مابتحق عقامالشوق من غير الشوق إلى مابعد للوت وأنكر بعضهم مقام الشوق وظار إعابكون الشوق

من روحي وأسحدت لك ملائكتي فعصيت أمري ونسيت عهدي وتعرضت لسخطي فوعرني وجلالي لو ملأت الأرض رجالا كلم مثلك يعبدونني ويسبحونني ثم عصوني لأنزلتهممنازل العاصين فبكي آدم عليه السلام عند ذلك ثلثًائة عام . وكان عبيد الله البحلي كثير البكاء يقول في بكائه طول ليله: إلهي أنا الذي كما طال عمري زادت ذنوبي أنا الذي كما هممت بترك خطيئة عرضت ليشهونأ خرىواعبيداه خطيئة لم تبل وصاحبها في طلب أخرى واعبيداه إن كانت النار لك مقيلاً ومأوى واعبيداه إنكانت المقامع لرأسك تهيأ واعبيداه قضيت حوائج الطالبين ولدل حاجتك لانقضى وقال منصور بن عمار عمت فى بعض الليالي بالكوفة عابدايناجي ربه وهوية وليارب وعزتك ماأردت مصيتك مخالفتك ولاعصيتك إذ عصبتك وأنا بمكانك جاهل ولا لعقوبتك متعرض ولا لنظرك مستخف ولسكن سولت لي نفسي وأعاني على ذلك شقوق وغرني سنترك المرخى على فعصيتك عملي وخالفتك بعملي فمن عدايك الآن من يستنقذني أو مجبل من أعتصم إن قطعت حبلك عني واسوأتاه من الوقوف بين يديك غدا إذاقيل للمخفين جوزواوقيل للمثقلين حطواأ مع الخفين أجوز أمهم الثقلين أحطو بلي كاكبرت سني كثرت دنوبی ویلی کما طال عمری کثرت معاصی قالی متی آنوب والی منی أعوداً ما آن لی أن استحی من ربی فهذه طرق القوم في مناجاة مولاهم وفي معاتبة نفوسهم وإنما مطلبهمن الناجاة الاسترضاءو مقصدهم من المعاتبة التنبيه والاسترعاء فمن أهمل العاتبة والناجاة لم يكن لنفسه مراعيا ويوشك أن لا يكون الله تعالى عنه راضيا والسلام . ثم كتاب المحاسبة والمراقبة . ويتلوه كتاب النفكر إن شاه الله تعالى والحد لله وحده وصلاته على سيدنا عجد وآله وصعيه وسلامه .

(كتاب التفكر)

( وهو السكتاب التاسع من ربع النجيات من كتب إحياء علوم الدين ) ( بسم الله الرحمن الرحيم )

الحد في الذي لم يقدر لانهاء عزته عوا ولا قطرا ولم يملل الى أقدام الأوهام ومرمى سهام الأفهام الى حمى عظمته جرى بل ترك قلوب الطالبين فى يداء كريائه والحسة حيرى كلما احترت لنيل مطلوبها ردتها سبحات الجلال قسرا وإذا همت بالانصراف آيسة توديت من سرادقات الجال صبرا م قبل لها أجيلى فى ذل العبودية منك فكرا لأنك لو تفكرت فى جلال الربوية لم تقدرى منزا م قبل لها أجيلى فى ذل العبودية منك أمرا فانظرى فى ضم الله تعالى وأياديه كيف توالت عليك تترى وجددى لمكل نعمة منها ذكرا وشكرا وتأملى فى محار القادير كيف فاضت على العالمين خيرا وشرا ونعما وضرا وعسرا وبسرا وفوزا وخسرا وجبرا وكسرا وطيا ونشراوإ عاناوكفراوع فانا ونكرا فان جاوزت النظر فى الأفعال إلى النظر فى الدات فقد حاولت أمرا إمراو خاطرت بنفسك عاوزة حد طاقة البشر ظلما وجورا فقد انبرت المقول دون مبادى إشراقه وانتقست على أعقابها اصطرارا وقهرا والصلاة على محد سيد وله آدم وإن كان لم يعد سيادته غرا صلاة تبقى لنا فى عرصات القيامة عدة وذخرا وطى آله وأصحابه الذين أصبح كل واحد منهم فى سماء الدين بدرا والمواتف للسلمين صدرا وسلم تسلما كثيرا .

[أما بعد] ققد وردت السنَّة بأنَّ و تفكر ساعة خير من عبادة سنة (١) ٥ وكثرا لحث في كتاب

﴿ كتاب التفكر ﴾

(١) حديث تفكر صاعة خير من عبادة سنة ابن حبان في كتاب العظمة من حديث أبي هريرة

لغاثب ومق بغيب الحبيب عن الحبيب حتى يشناق.ولهذاسثل الأنطاكي عنااشوق فقال إنما يشتاق إلى النائب وما غبت عنه منذ وجدته وإنكار الشوق على الاطلاق لا أرى له وجيا لأن رتب العطايا والمنبح من أنصبة القرب إذا كانت غير متناهبة كيف ينكر الشوق من الحسفهوغيرغائب وغير مشتاق بالنسبة إلى ماوجد ولكن يكون مشتاقا إلى مالم بجد من أنصبة القرب فكيف عنم حال الشوق والأمرهكذا. ووجه آخرأن الانسان الابدلهمن أمور يردها الله تعالى على الندير والاعتبار والنظر والافتكار ولا عبى أن الفكر هو مقتاح الأنوار ومبدأ الاستبصار وهو شبكة العلوم ومصيدة المعارف والفهوم وأكثر الناس قد عرفوا فضله ورتبته لكن جهلوا حقيقته وثمرته ومصدره ومورده ومجراه ومسرحه وطريقه وكيفيته ولم يعلم أنه كيف يتفكر وفياذا يتفكر ولماذا يتفكر ولما الذي يطلب به أهو مراد لعينه أم لثمرة تستفاد منه فان كان لمخرة في تلك المحرة أهي من العلوم أو من الأحوال أو منهما جميعا وكشف جميع ذلك مهم وتحن نذكر أولا فضيلة التفكر ثم حقيقة التفكر وثمرته ثم مجارى الفكر ومسارحه إن شاءالة تعالى.

قد أمر الله تعالى بالتفكر والندير في كتابه العزيز في مواضع لانحصي وأثني علىالمنفكرين فقال تمالي ـ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السعوات والأرض ربنا ماخلفت هذا باطلا \_ وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما ﴿ إِن قومًا تَفَكَّرُوا فِي اللَّهُ عَزُوجِل فقال النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تنفكروا في الله فانكرلن تقدرواقدره<sup>(١)</sup>» وعن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ أنه خرج على قوم ذات يوم وهم يتفكر ون فقال ما لـكم لا تسكلمون؟ فقالوا تتفكر في خلق الله عز وجل قال فكذلك فافعلوا تفكروا في خلقه ولا تنفكروا فيهفان بهذا الغرب أرضا بيضاء فورها بياضها وبياضها نورها مسيرة الشمس أربعين يوما بها خلق من خلق الله عز وجل لم يعصوا الله طرفة عين قالوا يارسول الله فأين الشيطان منهم ؟ قال مايدرون خلق الشيطان أم لا قالوا من ولد آدم ؟ قال لايدرون خلق آدم أم لا<sup>(٣)</sup> هوعن،عطاءقال«انطلقت يوما أنا وعبيد بن عمير إلى عائشــة رضي الله عنها فــكلمتنا وبيننا وبينها حجاب فقالت ياعبيد ماعنعك من زيارتنا ؟ قال قول رسول صلى الله عليه وسلم زر غبا تزدد حيا قال ابن عمير فأخبرينا بأعجب شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبكت وقالت كل أمره كان عجبا أنانى في ليلتي حتى مس جلده جلَّدى ثم قال ذربني أتعبد لربي عز وجل فقام إلى القربة فتوضأ منها ثم قام يصلى فبكي حتى بل لحيته ثم سجد حتى بل الأرض ثم اضطجع على جنبه حتى أنَّى بلال يؤذنه بصلاة الصبح فقال يارسول الله ماييكيك وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر افقال وبحك يابلال وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله تعالى على في هذه الليلة ــ إن في حاق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الألباب ــ ثم قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فها ጥ ۽ فقيل بلفظ ستين سنة باسناد ضعيف ومن طريقه ابن الجوزي في الموضوعات ورواه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس بلفظ عمانين سنة وإسناده ضعيف جدا ورواه أبو الشيخمين قول ابن عباس بلفظ خير من قيام ليلة (١) حديث ابن عباس إن قوما تفكروا في الله عز وجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله فانكم لن تفدروا قدر. أبو نسم في الحلية بالمرفوع منه باسناد ضمف ورواه الأصماني في الترغيب والترهيب من وجهآخر أصح منه ورواه الطبران في الأوسط والبيهمي في الشعب من حديث الن عمروة ال هذا إسناد فيه نظر قلت فيه الوازع بن نافع متروك (٢) حديث خرج علىقومذات يوموهم يتمكرون فقال مالىكم لاتسكلمون ففالوا نتفكر في خلق الله الحديث روبناه في جزء من حديث عبد الله بن سلام (٣) حديث عطاء انطلقت أنا وعبيد بن عمير إلى عائشة الحديث قال ابن عمير فأخبرينا بأعجب شيءر أيتهمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث في نزول ـ إن في خلق السموات والأرضـوقالويل.لمنقرأهاولم يتفكرفها تقدم في الصبر والشكر وأنه في صحيح ابن حبان من رواية عبد الملك بن أبي سلمان عن عطاء.

حكم الجال لموضع بشريشه وطبيعته وعدم وقوفه على حد العلم الذي يقتضيه حكم الحال ووجود همذه الأمور مثيرٌ لنار الشوق ولا نعنى بالشوق إلا مِطَّالَبَةً مِنْبِعَثُ من الْبِاطن إلى الأولى والأعلى من أنصبة القرب وهند للطالبة كاثنة فيالحبين فالشوق إذنَ كان لاوجــه لانكاره وقد قال قوم شوق الشاهدةواللقاء أشد من شوق البعد والغيبوبة فيكون في حال الغيبوية مشتاقا إلى اللقاء ويكون في حال اللقاء والشاهدة مشستاقا إلى زوائد ومباد من الحبيب

للأوزاعي ما غاية التفكر فهن قال يقرؤهن ويتفلهن . وعن محمد بنواسع أن رجلامن أهل البصرة ركب إلى أم ذر بعد موت أبى ذر فسألها عن عبادة أبى ذر فقالت كان نهاره أجمع فى ناحية البيت يتفكر ، وعن الحسن قال : الفكر ساعة خير من قيام ليلة . وعن الفضيل قال : الفكر مراة تربك حسناتك وسيئاتك ، وقيل لا براهيم إنك تطيل الفكرة فقال الفكرة منح الفقل ، وكان سفيان بن عينة كثيرا ما يتمثل بقول القائل :

إذا الره كانت له فكرة فني كل شيء له عبرة

وعن طاوس قال قال الحواريون لعيسى بن مريم ياروح الله هل على الأرض اليوم مثلك افقال نعم من كان منطقه ذكرا وصمته فكرا ونظره عبرة فانه مثلي. وقال الحسن: من لم يكن كلامه حكمة فيو لغو ومن لم يكن سكوته تفكرا فهو سهو ومن لم يكن نظرهاعتبارافهولهووفىقولهتمالى ـ سأصرف عن آياتي الدِّين بشكيرون في الأرض بغير الحق ـ قال أمنع قلوبهم النفكر في أمرى. وعن أبي سعيد الحدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أعطواً أُعينكم حظها من العبادة قالوا بارسول الله وما حظها من العبادة ؟ قال النظر في الصحف و النفكر فيه والاعتبار عند عجائبه (١٠)» ، وعن امرأة كانت تسكن البادبة قريبا من مكم أنها قالت . لو تطالعت قلوب التقين فكرها إلى ماقد ادخر لهما في حجب النب من خير الآخرة لم يُصف لهم في الدنيا عيش ولم تقر لهم في الدنيا عين. وكان لقان يطيل الجلوس وحده فكان عربه مولاه فيقول بالقان إنك تديم الجلوس وحسدك فلو جلست مع الناس كان آنس لك فيقول لقيان إن طول الوحــدة أفهم للفــكر وطول الفـكر دليل على طريق الجنة . وقال وهب بن منبه : ما طالت فكرة امرىء قط إلا علم وما علم امرؤقط إلا عمل . وقال عمر بن عبد العزيز : الفكرة في نعم الله عز وجل من أفضل العبادة .وقال عبدالله أبن البارك يوما لسهل بن على ورآه ساكتا متفكرا أمن بلفت ؟ قال الصراط .وقال بشر: لو تفكر الناس في عظمة الله ماعصوا الله عز وجل . وعن ابن عباس ركعتان مقتصدتان في تفكر خيرمن قبام ليلة بلا قلب . وبينا أبو شريح يمثى إذ جلس فتقنع بكسائه فجعل يكي فقيل له يكيك ؟ قال نفكرت في ذهاب عمري وقلة عملي وآقتراب أجلي. وقال أنوسلمان عودوا أعينكم البكاءوقاو بكم التفكر. وقال أبو سلمان الفكر في الدنبا حجاب عن الآخرةوءةو بالأهلالولايةوالفكر في الآخرة يورث الحسكمة وبحيي القلوب. وقال حاتم من العيرة بزيد العلم ومن الله كر يزيد الحب ومن التفكر بزيدالخوف. وقال ابن عباس : التفكر في الحير يدعو إلى العمل به والندم على الشريدعوإلى تركه. ويروىأن الله تعالى قال في سن كتبه إلى لست أقبل كلامكل حكم ولكن أنظر إلى همه وهو اهاذا كان همه وهو اهلى جعلت صمته تفكرا وكلامه حمدا وإن لم يتكلم . وقال الحسن إنأهلاالعقل لم زالو ايعودون بالذكر على الفكر وبالفكر على الذكر حتى استنطقوا قلومهم فنطقتبالحكة.وقال\سحاق نخلفكانداود الطائي رحمه الله تعالى على سطح في ليلة قراء فنفكر في ملسكوت السموات والأرض وهو بنظر إلى السماء ويكي حتى وقع في دار جار له قال فو ثب صاحب الدار من فراشه عربا ناو بيده سيف وظن أنه لس فلما فظر إلى داود رجع ووضع السيف وقال من ذاالذي طرحك من السطح قال ماشعرت بذلك. وقال الجنيد أشرف الجالس وأعلاها الجلوس مع الفكرة في ميدان النوحيدوالتنسيم بنسيم الموفة والشرب بكأس الحبة من بحرالو دادواانظر بحسن الظنفه عزوجل تمقال بالهامن مجالس ماأجلها ومنشر ابماأانه مطوب لمن رزقه (١) حديث أبي سعيد الحدري أعطوا أعينكم حظما من العبادة الحسديث ابن أبي الدنيا ومن

طريقه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب العظمة باسناد ضعيف. .

وإفضاله وهذاه والذى أراه وأختاره . وقال فارس وقلوب المشتاقين منورة بنور الله فاذا تحركت اشتياة أمناء النور مابين المشرق والمغرب فيعرضهم الخه على الملائكة فيقول هؤلاء الشتاقون إلى أشهدكم أنى إلهيم أشوق.وقال أبو زيد: لو أن الله حجب أهل الجنــة عن رؤيته لاستفاثوا من الجنة كا يستغيث أهل النار من النار . سئل ابن عطاء اقه عن الشوق فقال هواحتراق الحشا وتلهب القاوب وتقطع الأكباد من البعد بعد القرب. سئل بعضهم هل الشموق

وقل الشاصى رحمه أفه تعالى استمينوا على السكلام بالسمت وعلى الاستنباط بالفكر وقال أيضا صحة النظر في الأمور بجاة من الغرور والعزم في الرأى سلامة من التفريط والندم والروية والفكر بكشفان عن الحزم والفطنة ومشاورة الحكياء ثبات في النفس وقوة في البصيرة ففكر قبل أن تعزم و تدبرقبل أن تهجم وشاور قبل أن تقدم . وقال أيضا الفضائل أربع : إحداها الحكمة وقوامها الفكرة والثانية المعقة وقوامها في الفضب . والربعة المدلموقوامه في اعتدال قوى النفس فهذه أقاويل العلماء في الفكرة وما شرع أحد منهم في ذكر حقيقها وبيان مجاربها .

اعلم أن معنى الفكر هو إحشار معرفتين في القلب ليستشمر منهمامعرفة ثالثة. ومناله أن من مال إلى العاجلة وآثر الحياة الدنيا وأراد أن يعرف أن الآخرة أولى بالايثار من العاجلة فلهطريةان:أحدهما أن يسمع من غيره أن الآخرة أولى بالايثار من الدنيا فيقلده ويصدقه من غير بصيرة بحقيقة الأمر فيميل بعمله إلى إيثار الآخرة اعتبادا على مجرد قوله وهذا يسمى تقليدا ولا يسمى معرفة. والطريق الثانى أن يعرف أن الأبنى أولى بالابتار ثم يعرف أن الآخرة أبنى فيحصل له من هانين للمرفتين معرفة ثالثة وهو أن الآخرة أولى بالإيثار ولا يمكن تحققالمرفة بأنالآخرةأولى بالايثار إلابالمعرفتين السابقتين فاحشار للمرفتين السابقتين في القلب للتوصل به إلى المرفة الثالثة يسمى تفكراواعتبارا وتذكرا ونظرا وتأملا وتدرا . أما الثدر والتأمل والتفكر فعبارات مترادفة على معنى واحدليس عنها معان مختلفة وأها اسم المتذكر والاعتبار والنظر فهمي مختلفة العانى وإن كانأصلالسميواحداكما أن اسم الصارم والهند والسيف يتوارد طيشي واحدو لكن باعتبار ات عنافة فالصارم يدل طي السيف من حيث هو قاطم والهند يدل عليه من حيث نسبته إلى موضعه والسيف يدل دلالةمطلقة من غير إشعار جهذه الزوائد فسكذلك الاعتبار ينطلق على إحضار المرفتين من حيث إنه بسرمهما إلى معرفة ثالثة وإن لم يقع العبور ولم يمكن إلا الوقوف في المعرفتين فينطلق عليه اسمالتذكر لااسم الاعتبار. وأما النظر والتفكر فيقع عليه من حيث إن فيه طلب معرفة التقلمن ليس بطلب المرفة الثالثة لا بسمى ناظرا فكل متفكر فهو منذكر وليسكل منذكر متفكراء وفائدة التذكار تكرار المارف طي القلب لترسخ ولا تنمحي عن القلب ، وفائدة التفكر نكثير العزو استجلاب معرفة ليست حاصلة فهذا هو الفرق بين التذكر والتفكر والعارف إذا اجتمعت في القلب وازدوجت طي ترتيب محصوص أتمرت معرفة أخرى فالمعرفة تتاج العرفة فاذا حصلت معرفة أخرى وازدوجت مع معرفة أخرى حصل من ذلك نتاج آخر وهكذا يتمادى النتاج وتتمادى العلوم ويتمادى الفكر إلى غير نهاية ، وإنما تنسد طريق زيادة العارف بالموت أو بالعوائق. هذا لمن يقدر على استثمار العلوم ويهندى إلى طريق النفكر . وأما أكثر الناس فانما منعوا الزيادة في العلوم لفقدهم رأس المال وهو العارف التي بها تستثمر العلوم كالذي لابضاعة له فانه لايقدر على الربح وقد علك البضاعة ولسكن لابحسن صناعة النجارة فلا بربح شيئا فسكفتك قد يكون معه من المعارف ماهو رأس مال العلوم ولسكن ليس يحسن استعمالهما وتأليفها وإيقاع الازدواج الفضى إلى النتاج فيها ومعرفة طريق الاستعمال والاستثار تارة تكون بنور إلهي في القلب يحسل بالفطرة كاكان للأنبياءصاوات الله عليهمأ جمين وذلك عزيز جدا وقد تكون بالتعلم والمعارسة وهو الأكثر ثم التفكر قد تحضره هذه المعارف وتحصل له الثمرة وهو لايشعر بكيفية حسولها ولا يقدر على النمير عنها لقلة ممارسته لصناعةالتمبير في الايراد فسكم من إنسان يعلم أن الآخرة أولى بالايثار علما حقيقيا ولوسئل،عنسب،معرفته لميقدر على إبراده والتعبير عنه مع أنه لم تحصل معرفته إلا عن للمرفتين الساحتين وهو أن الآبقى أولي

أعلى أم الحبة ؟ فقال الحبسة لأن الشسوق يتولد منها فلا مشتاق الامن غلبه الحب فالحب أمسل والشوق فرع وقال النصر اباذي: الخلق كلهم مقام الشوق لامقام الاشتياق ومن دخــل في حال الاشتياق هام فيه حق لایری 4 آثر ولا قرار . ومنها الأنسُ وقد سئل الجنيد عن الأنس فقال : اوتفاع الحشمة مع وجود الحيسة . وستل فو النون عن الأنى قال: هو انبساط الحب إلى الحبوب قيل معناه قول الخليل \_ أرنى كيف تحسالوني وقول موسى ــ أدنى

أنظر إليك وأند لرويم : شغلت قلى عالديك فلا ينفعك طول الحياة عن فكر آ نستني منك بالوداد **قد** أوحشتني من جميع ذا البشر ذكرك لي مؤنس يعارخنى يوعدني عنك منك بالظفر وحيثا حكنت یامدی همی فأنت منى بموصنع النظر وروى أن مطرف ابن الشخير كتب إلى عمر بن عبد العزيز ليكن أنسك بالخ وانقطاعك إليه فان أه عبادا استأنسوا باف وكانواف وحدتهم

بالإيثار وأن الآخرة أبتي من الدنيا فتحصل له معرفة ثالثة وهوأنالآخرةأولىبالايثارفرجـمحاصل حقيقة التفكر إلى إحشار معرفتين للتوصل بهما إلى معرفة ثالثة . وأما تمرة الفكر فهي العلوم والأحوال والأعمال ولكن ثمرته الحاصة العلم لاغيرء فعمإذاحصلالعلمفىالقلب تغير حالىالقلب وإذا تغير حال القلب تغيرت أعمال الجوارح فالعمل تابع الحال والحال تابع العروالعلم تابع الفكر ، فالفكر إذن هو البدأ والفتاح للخيرات كلها وهذا هو الذي يكشف لك عن ضبلةالتفكروأ نه خيرمن الذكر والتذكر لأن الفسكر ذكر وزيادة وذكر القلب خير من عمل الجوارح بل شرف العمللمافيممن الذكر ، فاذن التفكر أفشل من جملة الأعمال ولذلك قيل نضكر ضاعة خير من عبادةسنة،فقيل.هو الذي ينقل من المسكار. إلى الحاب ومن الرغبة والحرص إلى الزهد والقناعة ، وقيل هو الذي عدث مشاهدة وتقوى وأذلك قال تعالى ــ لعلهم يتقون أو عدث لحم ذكرا ــ وإن أردت أن تفهم كيفية نغير الحال بالفكر فمثاله ماذكرنا. من أم الآخرة فان الفكر فيه يعرفناأن\لآخرةأولىبالايثارفاذا رسخت هذه المعرفة يقينا في قلوبنا تغيرت القلوب إلى الرغبة في الآخرة والزهدفي الدنيا وهذاما عنينا ه بالحال إذكان حال القلب قبل هذه للعرفة حب العاجلة والميل إليها والنفرة عن الآخرة وقلةالرغبة. فيها وبهذه المعرفة تغير حال القلب وتبدلت إرادتهورغبته ثمأتمر تغبر الارادةأعمال الجوارحيى طراح الدنيا والانبال على أعمال الآخرة فههنا خس درجات :أولاهاالتذكروهوإحشارللمرفتين في القلب. وثانيتها التفكر وهو طاب للعرفة للقصودة منهما . والثالثة حسول للمرفة الطلوبة واستنارة القلب بها. والرابعة تغير حال القلب عماكان بسبب حصول نور للعرفة روالحامسة خدمة الجوارح للقلب بحسب. ما يتجدُّ د له من الحال فكما يضرب الحجر على الحديد فيخرج منه نار يستفي بها الموضع فتعير العين مبصرة بعد أن لم تـكن مبصرة وتنتهض الأعضاء للعمل فـكذلك زناد نور المعرفةهو الفكر فيجمع بين المرفتين كا مجمع بين الحجر والحديد ويؤلف بينهما تأليفا مخسوصاكا يضرب الحجرطي الحديد ضربا مخسوصا فينبث نور المرفة كاتنبث النادمن الحديدويتغير القلب بسبب هذا النور حق عيل إلى مالم يكن عيل إليه كما يتغير البصر بنور النار فيرىمالميكن يراه مم تنتهض الأعضاء الممل عقتضي حال القلب كا ينتهض العاجز عن العمل بسبب الظامة العمل عندإدر الدالبصر مالم يكن ينصره ، فاذن تمرة الفكر العاوم والأحوال والعاوم لاتها يقلما والأحو الدالق تنصو "رأن تتقلب على القلب لامكن حسرها ولهذا لوأراد مريدأن عسر فيونالفكروجاريهوأنه فياذا يتفكر لميقدر عليه لأن عارى الفكر غير محسورة وثمراته غيرمتناهية ، نعم نحن نجتهد في ضبط مجاريه بالاضافة إلى مهمات العلوم الدينية وبالاضافة إلى الأحوال الق هي مقامات السالكين وبكون ذلك ضبطاجمليافان تفصيل ذلك يستدعى شرح العلوم كلها وجملة هذه السكتب كالشيرح لبعنها فآنها مشتملة طى علوم ثلك العلوم تستفاد من أفكار مخسوسة فلنشر إلى ضبط الجامع فيها ليعصل الوقوف هي مجارى الفكر . ( بیان مجاری الفکر )

اعلم أن الفكر قد جرى فى أمر يتعلق بالدين وقد جرى فيا يتعلق بغيرالدين وإتما غرصنا ما يتعلق بغيرالدين وإتما غرصنا ما يتعلق بالدين فلنترك القسم الآخر و تعنى بالدين المعاملة التي بين العبدو بين الرب تعالى في عندين القسمين تتعلق بالعبد وصفاته وأحواله وإما أن تتعلق بالمبودو صفاته وأضاله لا يمكن أن يخرج عن هذين القسمين وما يتعلق بالرب تعالى إماأن يكون نظراً فى ذاته وصفاته وأسها المسلم في غير هذين القسمين ، وما يتعلق بالرب تعالى إماأن يكون نظراً فى ذاته وصفاته وأسها المسلم فيها أن يكون فى أضاله وملكة وملكوته وجيع ما فى السموات والأرض وما بينهما ويسكنف

لك أعصار الفكر في هذه الأقسام عثال وهوأن حال السائرين إلى الله تعالى والمشتاقين إلى لقائه يضاهي حال العشاق فلنتخذ العاشق المستهر مثالنا ، فنقول : العاشقالــــتفرقالهم مشقه لا يعدوفكرممن أن بتعلق بمشوقه أويتعاق بنفسه فان تفكر في معشوقه فاما أن يتفكر في جماله وحسن صورته في ذاته لتنعم بالفكر فيه وعشاهدته وإما أن يتفكر في أفعاله اللطيفة الحسنةالدالة عي أخلاقه وصفاته ليكون ذلك مضعفا للذته ومقويالهبته وإن تفكر فى نفسه فيكون فسكره فىصفاتهالتىتسقطهمن عين محبوبه حتى يتنزه عنها أوفى الصفات التي تقربه منه وتحبيه إليه حتى يتصف بها فان تفكر فيشي خارج عن هذه الأقسام فذلك خارج عن حد العشق وهو نقصان فيهلأن العشق التام السكامل ما يستغرق العاشق ويستوفى القلب حتى لايترك فيه متسما لغيره فمحب الله تعالى ينبغي أن يكون كذلك فلايعدو نظره وتفكره محبوبه ومهماكان تفكره محصورا في هذه الأقسام الأربعة لم يكن خارجا عن مقتضى الهية أصلا فلنبدأ بالقسم الأوَّل وهو تفكره في صفات نفسه وأفعال نفسه ليمنز المحبوب منها عن السكروه فان هذا الفكر هو الذي يتعلق بعلم العاملة الذيهوالقصود مهذاالكتابوأماالقسمالآخر فيتعلق بعلم السكاشفة ثمكل واحد مما هو مكروه عندالله أومحبوب ينقسم إلى ظاهركا لطاعات والماصى وإلى باطن كالصفات النجيات والمهلسكات التي محلهاالقلب وذكر ناتفصيلها فيربع المهلسكات والنحمات والطاعات والمعاصي تنقسم إلى مايتعلق بالأعضاء السبعة وإلى ماينسب إلى جميعالبدن كالفرار من الزحف وعقوق الوالدن والسكون في المسكن الحرام وبجب في كل واحدمن المكاره التفكر في ١٠٤٠٠ أمور: الأول النفكر في أنه هل هومكروه عندالله أملافرب شي الايظهركونه مكروها بل يدرك بدقيق النظر . والثاني التفكر فيأنهإن كان مكروهافماطريقالاحترازعنه.والثالثأنهذاالمكروهها. متصف به في الحال فتركه أوهو متعرض له في الاستقبال فيحترز عنه أوقارفه فهامضيمن الأحوال فيحناج إلى تداركه وكذلك كل واحد من المحبوبات ينقسم إلى هذه الانفسامات فاذا جمعت هذه الأقسام زادت مجاري الفكر في هذه الأقسام عي ما ثة والسيد مدفوع إلى الفكر إما في جمعها أوفي أكثرها وشرح آحاد هذه الانقسامات بطول ولكن انحصر هذا القسم في أربعة أنواع الطاعات والمعاصي والصفات المهلكات والصفات المنجيات فلنذكر فىكل نوع مثالا ليقيس بهالمريد سائرهاوينفتح لهباب الفكر ويتسع عليه طريقه [النوع الأول المعاصي] ينبغي أن يفتش الانسان صبيحة كل يوم جميــع أعضائه السبعة تفصيلا ثم بدنه على الجملة هل هو في الحال ملابس لمعصية بها فيتركهاأولابسهابالأمس فيتداركها بالترك والندم أوهو متعرض لها في نهاره فيستعد للاحتراز والتباعد عنهافنظر في اللسان ويقول إنه متعرض للغيبة والكذب وتزكية النفس والاستهزاء بالغير والمماراة والممازحةوالحوض فها لايمني إلى غير ذلك من المكاره فيقرر أولا في نفسه أنها مكروهةعندالله تعالى ويتفكر في شو اهد الفرآن والسنة على شدة العذاب فهاشم يتفكر في أحواله أنه كيف يتعرض لهامن حث لانشعر ثم تفكر أنهكيف بحترز منه ويعلم أنه لايتم له ذلك إلابالعزلة والانفرادأوبأنلابجالس إلاصالحاتقيا يسكرعلمه مهما تسكلم بمنا بكرهه الله وإلافيضع حجرا في فيه إذا جالس غيره حتى يكون ذلكمذكر الدفهكذا يكونالفكر فيحيلةالاحتراز ويتفكر في سمعة أنه يصغى به إلى الغيبة والكذب وفضول الكلام وإلى اللهو والبدعة وأن ذلك إنما يسمعه من زيد وعمرو وأنهينبني أن يحترزعنه بالاعتزال أوبالنهيءن النكر فمهما كان ذلك فيتفكر في بطنه أنه إنما يعمى الله تعالى فيه بالأكل والشرب إما بكثرة الأكل من الحلال فان ذلك مكروء عند الله ومقو " للشهوة التي هي سلاح الشيطان عدو المتوإما بأ كل الحرام أوالشهة فينظر من أين مطعمه وملبسه ومسكنه ومكسبه ومامكسبه ويتفسكر في طربق الحلال ومداخله ثم

أشد استثناسا من الناس فی کثرتہے وأوحش ما يكون الناسآ نسمايكونون وآنس مایکونالناس أوحش مايكونون . قال الواسطى:لايصل إلى محسل الأنس من لم يستوحش من الأكوان كلها .وقال أبو الحسين الوراق: لايكون الأنس بالله إلاومعه التعظيم لأن كل من استأنست به سقط عن قلبك تعظيمه إلاالله تعالى فانك لانتزايد بعأنسا إلاازددت منه هية وتعظيا . قالتراجة: كل مطبع مستأنى وأنشدت : ولقد جعلتك فيالفؤاد

محدثي

وأبحت جسمى من أراد جاوسى فالجسم منى للجليس مؤانس وحبيب قلى فىالفؤاد أنيسى

وقال مالك بن دينار: من لم يأنس عحادثة اقدعن محادثة المخلوقين فقد قل عاسه وعمى قلبه وضيع عمره . قيل لعضهم من معك في الدار قال الله تعالى معى ولايستوحشمن أنس بربه . وقال الحراز :الأنس محادثة الأرواح مع الحبوب في مجالس القرب. ووصف بعض العارفين مفة أهل الحبسة الواصلين فقال :جدد لمم الود في كل طرفة

يتفكر في طريق الحيلة في الاكتساب منه والاحترازمن الحرامويقرر طي نفسه أن العبادات كلهاضا ثعة مع أكل الحرام وأن أكل الحلال هو أساس العبادات كلمها وأن الله تعالى لا يقبل صلاة عبد في ثمن ثو به درهم حرام (١) كاورد الحربه فهكذا يتفكر في أعضا ته فني هذا القدر كفاية عن الاستقصاء فمهما حسل بالتفكر حقيقة المرفة بهذه الأحوال اشتغل بالمراقبة طول النهار حق بحفظ الأعضاءعنها وأماالنوع التانى وهو الطاعات ] فينظر أولا في الفرائض المكتوبة عليه أنه كيف يؤد بهاوكيف عرسها عن النقصان والتقصير أوكيف يجبر نفصائها بكثرة النوافل ثم يرجع إلى عضو عضو فيتفكر فىالأفعال التى تتعلق بهاعما مجمه الله تمالي فيقول مثلا إن العين خلقت للنظر في ملكوت السموات والأرض عبرة ولتستعمل في طاعة الله تمالي وتنظر في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا قاديُّر على أن أشفل العين بمطالعة القرآن والسنة فلم لاأفعله وأمَّا قادر على أن أنظر إلى فلان للطيع بعين التعظيم فأدخل السرور على قلبه وأنظر إلى فلان الفاسق بعين الازدراء فأزجره بذلك عن مصيته فلم لا أصله وكذلك يقول في سمعه إنى قادر على استاع كلام ملهوف أو استاع حكمة وعلم أواستاع قراءةوذكر فماني أعطلهوقداً نعمالله على " به وأودعنيه لأشكره فما لي أكفر نعمة الله فيه بتضييعه أو تعطيله وكذلك يتفكر في اللسان ويقول إنى قادر على أن أنقرب إلى الله تعالى بالتعليم والوعظوالنوددإلىقلوبأهلالصلاحوباا-ؤال عن أحوال الفقراء وإدخال السرور على قلب زيد الصالح وعمرو العالم بكلمة طيبةوكل كأةطيبةفاتها صدقة وكذلك يتفكر في ماله فيقول أنا قادر على أن أتصدق بالمال الفلاني فاني مستغن عنهومهما احتجت إليه رزقني الله تعالى مثله وإن كنت محتاجا الآن فأنا إلى ثواب الابثار أحوج مني إلىذلك المال وهكذا يفتش عن جميع أعضائه وجملة بدنه وأمواله بل عندوابهوغامانهوأولادهان كلذلك أدواته وأسبابه ويقدر على أن يطبع الله تعالى بها فيستنبط بدقيق الفكر وجوه الطاعات المكنة مها ويتفكر فها يرغبة في البدار إلى تلك الطاعات ويتفكر في إخلاص النية فها ويطلب لها مظان الاستحقاق حَى يزكو بها عمله وقس على هذا سائر الطاعات [ وأماالنوع|لثالث فهي الصفات|المهاكمة التي علمها القلب ] فيعرفها مما ذكرناه في ربع الهلسكات وهي استيلاءالشهوة والغضب والبخل والسكبر والعجب والرياء والحسد وسوء الظن والففلة والغرور وغير ذلك ويتفقدمن قلبمهذه الصفات فانظن أن قلبه منزه عنها فيتفكر في كيفية امتحانه والاستشهاد بالعلاييات عليه فان النفس أبدا تعد بالحير من نفسها وتخلف فاذا ادعت التواضع والبراءة من الكبر فينبغي أن تجرب محمل حزمة حطب في السوق كما كان الأولون يجربون به أنفسهم وإذا ادعت الحلم تعرض لنغب ينالهمن غير-ثم يجربها فى كظم النيظ وكذلك في سائر السفات وهذاتفكرفي إنههل هوموصوف بالصفة المكروهة أم لاوأندلك علامات ذكرناها في ربع المهلسكات فاذا دلت العلامة طي وجودها فسكر في الأسبابالق تقبيح تلك الصفات عنده وتبين أن منشأها من الجهل والففلة وحبث البيخلة كالورأى في نفسه مجيا بالعمل فيتفكر وهول إعاعلي يبدني وجارحن وتدرى وإرادن وكلذاك ليسمني ولاإلى وأعاه ومزخلق الموضله على فهو الذي حلقني وخلق جارحتي وخلق قدرتي وإرادني وهوالذي حرك أعضائي تقدرته وكذلك قدرتى وإرادتي فكيف أعجب بعملي أو بنفسي ولاأقوم لنفسي بنفسي فاذاأحس في نفسه بالكبرقررطي نفسه مافيه من الحاقة ويقول لها لم ترين نفسك أكبر والكبير منهوعندالله كبيروذلك يسكشف بغد الموت وكم من كافر في الحال بموت مقربا إلى الله تعالى بنزوعه عن الكفروكم من مسلم بموت شقيا (١) حديث إن اقه لايقبل صلاة عبد في ثمن ثوبه درهم حرام أحمد من حديث ابن عمر بسند فيه

فيهول وقد تقدم .

بتغير حاله عند الموت بسوء الحاتمة فاذا عرف أن السكير مهلك وأن أصله الحاقة فيتفكر في علاج إزالة ذلك بأن يتعاطى أفعال التواصيين وإذا وجد فى نفسه شهوة الطعام وشرهه تفسكر فى أنّ هذه صفة البهائم ولوكان في شهوة الطعام والوقاع كمال لـكان ذلك من صفات الله وصفاتالملائكة كالعلم والقدرة ولمنا الصف به البهائم ومهما كان الشره عليه أغلب كان بالبائم أشبه وعن لملائكة القربين أبعد وكذلك يقرر على نفسه فى العشب ثم يتفكر فى طريق العلاج وكل ذلك ذكرناه فى هذه الكتب فمن ريد أن يتسم له طريق الفكر فلا بدله من تحصيل مافي هذه الكتب [ وأما النوع الرابع وهو للنجيات ] فهو النوبة والندم على الذنوب والسير على البلاء والشكر على أأسماء والحوف والرجاء والزهد في الدنيا والإخلاص والصدق في الطاعات وعميةالله وتعظيمه والرضايا فماله والشوق إليه والخشوع والنواضع له وكل ذلك ذكرناه فى هسذا الربع وذكرنا أسبابه وعلاماته فليتمكر العبدكل يوم في قلبه ما الذي يسوزه من هسذه الصفات التي هي للقربة إلى الله تعالى فاذا افتقر إلى شيء منها فليصلم أنها أحوال لايشمرها إلا علوم وأن العلوملا يشمرها إلاأفكار فاذاأر ادأن بكتسب لنفسه أحوال التوبة والنسدم فليفتش ذنوبه أولا وليتفسكر فيها وليجمعها طي نفسه وليعظمها في قلبه ثم لينظر في الوعيد والتشديد الذي وردفيالشرع فهاوليتحقق عندنفسه أنهمتعرض لمقت الله تعالى حق ينبعث له حال الندم وإذا أراد أن يستثير من قلبه حال الشكر فلينظر في إحسان الله إليه وآياديه عليه وفى إرساله جميل ستره عليه طي ماشرحنا بعضه في كتاب الشكرفليطالمزلكوإذا أراد حال المحبة والشوق فليتفكر في جلال الله وجماله وعظمته وكبريائهوذلكبالنظر وعجائب حكمته وبدائع صنعه كما سنشير إلى طرف منه في القسم الثانى من الفكر وإذاأرادحال\لحوففلينظرأولاني ذنوبه الظاهرة والباطنة ثم لينظر في الوث وسكراته ثم فهابعده من سؤال منسكرونكروعذاب القير وحياته وعقاربه وديدانه ثم في هول النداء عند نفخة الصور ثم في هول المحشرعندجمعالحلائق طي صعيد واحد شم في الناقشة في الحساب والمضايقة في النقير والقطمير شم في الصراطودقتهوحدته شمفي خطر الأمر عنده أنه يصرف إلى الثبال فيكون من أصحاب النارأويصرفإلىالبمين فيزل دار القرار ثم ليحضر بعسد أهوال القيامة فى قلبه صورة جهنم ودركاتها ومقامعها وأهوالهاوسلاسلهاوأغلالها وزقومها ومسديدها وأنواع العذاب فيها وقبح صور الزبانية الموكلين بها وأتهم كلمانضجتجاودهم بدلوا جلودا غيرها وأنهم كلما أرادوا أن غرجوا منها أعيدوا فها وأنهم إذا رأوها من مكان بهيد صموا لهـا تغيظا وزفيرا وهلم جرا إلى جميع ماورد في القرآن من شرحها وإذا أراد أن يستجلب حال الرجاء فلينظر إلى الجنة ونعيمها وأشجارها وأنهارها وحورها وولدانهاو نعيمهاللقموملكها الدائم فهكذا طريق الفكر الذي يطلب به العلوم التي تنمر اجتلاب أحوال محبوبة أو التنزه عن صفات مذمومة وقد ذكرنا في كل واحد من هذه الأحوال كتابا مفردا يستعان به على تفصيل الفكر أما بذكر مجامعه فلا يوجد فيه أنفع من قراءة القرآن بالتفكر فانه جامع لجميع للقامات والأحوال وفيه شفاء للعالمين وفيه مانورث الحوف والرجاء والصير والشكر والمحبةوالشوق وسائر الأحوال وفيه مازجر عن سائر الصفات الذمومة فينبغي أن يقرأه الميسد ويردد الآية التي هو عمناج إلى التفكر فيها مرة بعد أخرى ولومائة مرة فقراءة آية بتفكر وفهم خير من خنمة بغير تدر وفهم فليتوقف في النأمل فيها ولو ليلة واحدةفان تحتكل كلةمنهاأسرارا لاتنحصرولايوقف عليها إلا بدقيق الفكر عن صفاء القلب بعد صدق الماملة وكذلك مطالمة أخيار رسول الممامل الله عليه وسلم فانه قد أوتى جوامع السكلم (١) وكل كلة من كلماته بحر من محور الحسكمة ولو تأملها (١) حديث أنه صلى الله عليه وسلم أوتى جوامع السكام تقدم.

بدوام الاتصالوآواهم في كنفه بحفائق السكون إليه حتى أنت قباومهم وحنت أرواحهم شوقا وكان الحب والشوق منهم إشارة من الحق إلهم عن حقيقة التوحيد وهو الوجـــود بالله فذهبت مناهم وانقطعت آمالهم عنده لما بان منه لهم ولو أن الحق تعالى أمرجيع الأنبياء يسألون لهسهماسألوه بعض ما أعد لهم من قديم وحدانيته ودوام أزليت وسابق علمه وكان نصيبه معرفتهم به وفراخ خمهم عليسه واجتاع أهوائهم فيه صار عسدم من عبيده العموم أن

العالم حق التأمل لم ينقطع فيها نظره طول عمره وشرح آحاد الآيات والأخبار يطول فانظر إلى قولة صلى الله عليه وسلم ﴿إن روح القدس نفث في روعي أحبب من أحببت فإ نك مفارقهوعشماشت فانك ميت واعمل ماشئت فانك مجزيّ به <sup>(۱)</sup>» فانهذهالكلماتجامعةحكمالأوّ لينوالآخرينوهي كافية لستأملين فيها طول العمر إذلو وقفوا على معانيها وغلبت على قلوبهم غابة يقين لاستغرقتهم ولحال ذلك بينهم وبين التلفت إلى الدنيا بالسكلية فهذا هو طريق الفكر في علوم المعاملةوصفاتالعبدسن حيث هي محبوبة عند الله تعالى أوسكروهة والمبتدئ ينبغي أن يكون.ستفرقالوقت فيهذه الأفكار حق يعمر قلبه بالأخلاق المحمودة والقامات الشريفة وينزه باطنه وظاهره عني السكاره وليعدأنهذا مع أنه أفضل من سائر العبادات فليس هوله غاية للطلب بلالشفول به محجوب عن مطلب الصدّ يقعن وهو التمم بالعكر في جلال الله تعالى وجماله واستغراق القلب محيث يفني عن نفسه أى ينسي نفسه وأحواله ومقاماته وصفاته فيكون مستغرق الحبهالحبوب كالعاشقالستهترعندلقاءالحبيب فانهلايتفرخ للنظر في أحوال نفسه وأوصافها بل يبقى كالمهوت الفاقل عن نفسه وهو منتهمي للدة المشاقى. فأما ماذكرناه فهو تفكر في عمارة الباطن ليصلح للقرب والوصال فاذا ضيع جميع عمره في إصلاح نفسه فمق يتنعم بالقرب ولذلك كان الحواص يدور في البوادي فلقيه الحسين بن منصوروقال فمأنت؟قال أدور في البوادي أصلح حالي في التوكل فقال الحسين أفنيت عمرك في عمران باطنك فأنن الفناءفي النوحيد فالفناء في الواحد الحق هو غاية مقصد الطالبين ومنهى نعيم الصديقين. وأما الترَّه عن الصفات الهلكات فيجرى عجرى الخروج عن العدني النكاح. وأماالاتصاف بالصفات النجيات وسائر الطاعات فيجرى مجرى نهيئة المرأة جهازها وتنظيفها وجهها ومشطها شعرها لتصلح بذلك للقاء زوجها فان استفرقت جميع عمرها في تبرثة الرحم وتزيين الوجه كان ذلك حجابا لها عن لقاء الحبوب، فيكذا ينبغي أن تفهم طريق الدين إن كنت من أهل المجالسة وإن كنت كالعبد السوء لايتحرك إلاخوفا من الضرب وطمعًا في الأجرة فدونك وإتماب البدن بالأعمال الظاهرة قان بينك وبين الفلب حجابًا كثيفا فاذا قضيت حق الأعمال كنت من أهل الجنة ولكن للمجالسةأقوامآخرونوإذاعرفت مجال الفسكر في علوم العاملة التي بين العبد وبين ربه فينبمي أن تتخذ ذلك عادتك وديدنك صباحاومساء فلاتنفل عن نفسك وعن صفاتك للبعدة من الله تعالى وأحوالك المقربة إليه سبحانه وتعالى بلكل مريد فينبغي أن يكون له جريدة يثبت فبها جملة الصفات المهلسكات وجملة الصفات للنجيات وجملة الماصي والطاعات ويعرض نفسه علمهاكل يوم ، ويكفيه من المهلكات النظر في عشرة فانه إنسلم منها سلم من غيرها وهي البخل والكبر والعجب والرياء والحسد وشدة الغضبوشر الطعاموشره الوقاع وحب المال وحب الجاه. ومن المنجبات عشرة : النــدم على الذنوب ، والصبر على البلاء ، والرضا بالقضاء، والشكر هلي النعماء، واعتدال الخوف والرجاء ،والزهدق.الدنيا،والاخلاص.ق الأعمال ، وحسن الحلق مع الحلِق ، وحب الله تعالى ، والحشوع له . فهذه عشرون خصلة عشرة مذمومة وعشرة محمودة فمهماكني من المذمومات واحدة فيخط عليها في جريدته ويدع الفكر فيها ويشكر الله تعالى طىكفايته إياها وتنزيه قلبسه عنها ويعلم أن دلك لم يتم إلابتوفيق الله تعالى وعونه ولووكله إلى نفسه لم يقدر على محو أقل الرذائل عن نفسه فيقبل على التسعة الباقية وهكذا يَضعل حَيْ يَخْطُ هِلِي الجَمِيعِ، وكذا يطالب نفسه بالاتصناف بالمنجيات، فاذا الصف يواحدة منهاكالتوبة والندم مثلا خط عليها واشتغل بالباقي ، وهذا بحتاج إليه المريد المشمر .

رفع عن قلوبهم جميع الحموم . وأنشسد في معناه تر

كانت لقلسي أهواه مفرقة

فاستجمعت إذا رأتك النفس أهوائي فضار يصدق من من كنت أحسده وصرت مولائي مذصرت مولائي تركت النساس دنياه

شملا ً بذكرك يادينى ودنيائى

22.0

وقد يكون من الأنس الأنس بطاعـــة الله وذكره وتلاوة كلامه وسائر أبواب القربات وهذا القدر من الأنس نعــمة من الله تمالى ومنحة منــه ولــكن

(١) حديث إن روح القدس نفث في روعي أحبب من أحببت فانك مفارقه الحديث تقدم غير مرة

وأماأ كثر الناس من المعدودين من الصالحين فينبغي أن يثبتوا فيجرائدهمالمعاصي الظاهرة كأكل الشهرة وإطلاق اللسان بالغيبة والنميمة والراء والثناء على النفس والافراط فى معاداةالأعداءوموالاة الأولياء والمداهنة مع الحلق في ترك الأمم بالمعروف والنهي عن السكر فانَّ أكثر من يعدنفسه من وجوه الصالحين لاينَفك عن جملة من هذه للعاصى في جوارحه ومالم الطهر الجوارح عن الآثام لا يمكن الاشتفال بعمارة القلب وتطهيره بلكل فريق من الناس يغلب عليهم نوع من العصية فينبغىأن يكون تنقدهم لها وتفكرهم فيها لافي معاص هم يمنزل عنها مثاله العالم الورع قانه لا تحلو في فالسبالأ مرعن إظهار ننسه بالمغ وطلب الشهرة وانتشار الصيت إمابالتدريس أوبالوعظ ومن فعلذلك تصدى لفتنة عظيمة لاينجو منها إلاالصدُّ بقون فانه إن كان كلامه مقبولًا حسن الوقع في القلوب لم ينفك عن الاعجاب والحيلاء والترين والتصنع وذلك من الهلكات وإن ردَّ كلامه لم يحل عن غيظ وأنفة وحقد على من يرده وهو أكثر من غبظه على من يردكلام غيره وقد يلبس الشيطان عليه ويقول إنّ غيظك من حيث إنه رد الحق وأنكره فان وجد تفرقة بين أن يرد عليه كلامه أويرد على عالم آخرفهومغرور وضحكة للشيطان ثم مهماكان له ارتباح بالقبول وفرح بالثناء واستشكاف منالردأوالاعراض أيخل عن تكلف وتسنع لتحسين الفظ والايراد حرصا طياستجلابالثناءوالهلاعب التكلفين والشيطان قد يلبس عليه ويقول إنما حرصك على تحسين الألفاظ والشكلف فمالينتشرالحقوبحسن موقعه في القلب إعلاء لدين الله فان كان فرحه عسن ألفاظه وثناء الناس عليه أكثر ميزفر حديثناءالناسطي واحد من أفرانه فهو محدوع وإنما يدورون حول طلب الجاء وهو يظن أن مطلبه الدين ومهما اختلج ضميره بهذه الصفات ظهر على ظاهره ذلك حتى يكون للموقر له المعتقد لفضلهأ كثر احتراما ويكون بلقائه أشد فرحا واستبشارا ممن يغلو فيموالاةغيرهوإن كان ذلكالغيرمسنحقاللموالاةوريما ينهى الأمر بأهل العلم إلى أن يتغايروا تغاير النساء فيشق عي أحدهم أن يختلف بعض تلامذته إلى غيره وإن كان يعلم أنه منتفع بغيره ومستقيد منه فى دينه وكل ذلك رشح الصفاتالمهلكاتالمستكنة فيسر القلب التي قد يظن "العالم النجاة منها وهو مغرور فيها وإنما ينكشف ذلك بهذهالعلامات ففتنةالعالم عظيمة وهوإمامالكوإماهالك ولامطمع له في سلامة العوام فمن أحس في نفسه بهذه الصفات فالواجب عليه العزلة والانفراد وطلب الحول والمدافعة للفتاوي ميماسئل فقد كان المسجد عوى في زميز الصحابة رضي الله تمالي عنهم جمعًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسنر كلهم مفتون وكانوا يتدافعون الفتوى وكل من كان يفقى كان يود أن يكفيه غير. وعند هذا ينبغي أن يتقي شياطين الانس إذا قالوا لانفعل هذا فان هذا الباب لوفِتح لاندرست العلوم من بين الحلق وليةل لهمإن دينالاسلام مستنمز عني فانه قد كان معمورا قبلي وكُذلك بِكون بعدى ولومث لم تنهدم أركان الاسلام فان الدين مستفن عنى وأماأنا فاست مستغنيا عن إصلاح قلى ، واما أداء ذلك إلى اندراس العلم فحيال بدل على غامة الجهل فان الباس لوحبسوا في السجن وقيدوا بالقيود وتوعدوابالنار على طلب العلم لسكان حسالرياسة والعلو بحملهم على كسر القيود وهدم حيطان الحصون والحروج منها والاشتغال بطلب العلم فالملم لابندرس مادام الشيطان محبب إلى الحلق الرياسة والشيطان لايفتر عن عمله إلى يوم القيامة بلينتهض ننشر العلم أقوام لاتصيب لهم في الآخرة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّاللَّهُ يَوْ يَدَهَذَا الدُّن بأتوام لاخلاق لهم <sup>(۱)</sup>» و «إن الله ليؤيد هذاالدين بالرجلالفاجر<sup>(۲)</sup>» فلاينبغيأن يفترالعالم مهنم التلبيسات فيشتغل بمخالطة الخلق حتى يتربى في قلبه حب الجاه والثناء والتمظيم فانذلك بدر النفاق (١) حديث إن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لهم تقدم (٣) حديث إن الله يؤيد هذا الدن بالرجل الفاجر تقدم أيضًا في العلم .

ليس هو حال الأنس الذيكون للمحبسين والأنم حال شريف یکون عند طهاره الباطن وكنسه بصدق الزهدد وكال التقوى وقطع الأسمياب والعلائق ومحوالحواطر والهواجس وحقيقته عندى كنس الوجود بثفل لأع العظمية وانتشار الروح في ميادين الفتــوح وله استقلال بنفسه يشتمل على القاب فيجمعه به عن الهيبة وفي الهيبة اجتاع الروحورسوبه إلى محل النفس وهذا الدى وصفناه من أنى الخات وهيسة الدات یکون فی مقام البقاء بعد العبور على

ممر الفناء وماغسر الأنس والهيبة اللذين يذهبان بوجود الفناء لأن الهيبة والأنس قبل الفناء ظهرا من مطالعة الصفات من الجلال والجنال وذلك مقامالتلوىنوماذكرناه بعد الفناء في مقام التمكين والبقاء من مطالعة الذات ومن الأنس خشوع النفس الطمئنة ومن الهيبة خشوعها والخضـوع والحشوع يتقاربان ويفترقان بفرق لطيف يدرك بإعماء الروح. ومنها القرب قال الله تعالى لنبيه عليه السلاة والسلام ــ واستجد وافترب \_ وقد ورد و أقرب ما مكون العيد قال صلى الله عليه وسلم ﴿ حَبِّ الْجَاهُ وَالْمَالُ يَنْبُتُ النَّفَاقُ فِي الْقَلْبُ كَايِنْبِتَالْنَاءَالِيقل(١) وَوَالْرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم ﴿ مَادَثْبَانَ صَارِيانَ أَرْسَلَافَى زَرْيَبَةَغُمْ بَأَكْثُرُ إِفْسَادَافِهَا مُنْ حب الجاءوالمالُ ف دين الرو السلم (٢٠) ، ولا ينقلع حب الجاه من القلب إلا بالاعترال عن الناس و الهرب من عالطهم و ترككل مايزيد جاهه في قلوبهم فليسكن العالم في التفطن لحفايا هذه الصفات من قلبه وفي استنباط طريق الحلاص متها وهذه وظيفة العالم اللتثي فأما أمثالنا فينبغي أن يكون تفكرنا فها يقوى إعمالنا بيوم الحساب إذ لو رآنا السلف الصالحون لقالوا قطما إن هؤلاء لايؤمنون بيومالحساب فمأعمالناأعمال من يؤمن بالجنة والنار فان من خاف شيئا هرب منه ومن رجاشيئاطليه وقدعه ناأن الهرب من النار بترك الشبهات والحوام وبترك العاصي ونحن منهمكون فهاوأن طلما الجنة بتكثير نوافل الطاعات ونحن مقصرون في الفرائش منها فلم يحصل لنا من عُرة العلم إلا أنه يقتدى بنا في الحرص على الدناوالتسكال عليها ويقال لوكان هِذا مذمومًا لـكان العلماء أحق وأولى باجتنابه منا فليتنا كنا كالعوام إذامتنا ماتت معنا ذنوبنا فمنا أعظم الفتنة التي تعرضنا لها لو تفكرنا فنسأل الله تعالى أن اصلحا وبصلحهنا ويوفقنا للتوبة قبل أن يتوفانا إنه السكريم اللطيف بنا النعمعلينافهذه مجارى أفكار العلماءو الصالحين في علم العاملة فان فرغوا منها انقطع النفاتهم عن أنفسهم وارتفوامها إلى التفكر في جلال اللهو عظمته والتنعم بمشاهدته بعين القلب ولا يتم ذلك إلا بعد الانفكاك من جميع المهاكمات والانصاف بجميع النجيات وإن ظهر شيء منه قبل ذلك كان مدخولامعاولامكدر امقطوعاوكان ضعيفا كالبرق الخاطف لايثبت ولايدوم ويكون كالعاشق الذى خلا بمعشوقه ولكن تحت ثيابه حيات وعقارب تلدغهمرة بعد أخرى فتنفس عليه قدة المشاهدة ولا طريق له في كالاالتنعم إلابإخراجاله قارب والحيات من ثيابه وهذه الصفات الذمومة عقارب وحيات وهي مؤذيات ومشوشات وفي القير نزيد ألم لدغها طيلدغ العقارب والحياث فهذا القدركاف في التنبيه على مجاري فكرااميد في صفات نفسه المحبو بقوالمكروهة عند ربِّه تعالى . القسم الثاني الفكر في جلال الله وعظمته وكريائه ، وفيهمقامانالقامالأعلىالفكر في ذاته وصفاته ومعانى أعمائه وهذا مما منع منه حيث قيل تفكروا في خلق الله تعالىولاتفكروا في ذات الله وذلك لأن العقول تتحير فيه فلا يطبق مد البصر إليه إلاالصديةون،ثم\لايطيقون.دوام|لنظر بل سائر الحلق أحوال أبصارهم بالاضافة إلى جلال الله تعالى كحال بصر الحفاش بالإضافة إلى تور الشمس فانه لايطيقه البتة بل يختني نهارا وإنما يتردد لبلا ينظر في بقية نورالشمس إذاوقع علىالأرضوأحوال الصديقين كحال الانسان في النظر إلى الشمس فانه يقدر على النظر إلها ولا يطيق دوامه ويختمي على بصره لو أدام النظر ونظره الختطف إلها يورث العمش ويفرق البصر وكذلك النظر إلى ذاتالله تعالى يورث الحيرة والدهش واضطراب العقل فالصواب إذن أن لايتعرض لحبارىالفكر فيذاتالله سبحانه وصفاته فان أكثر العقول لاتحتمله بل القدر اليسير الذي صرح به بعض العلماء وهو أن الله تعالى مقدس عن للسكان ومنزه عن الأقطار والجهات وأنه ليس داخل العالم ولاخارجهولاهو متصل بالعالم ولاهو منفصل عنه قد حير عقول أقوامحق أنكروه إذام يطيقو اسماعه ومعرفته بل ضعفت طائفة عن احتمال أقل من هذا إذ قيل لهم إنه يتعاظم ويتعالى عن أن يكون4رأسورجلويد وعين وعشو وأن يكون جمها مشخصا له مقدار وحجم فأنكروا هذا وظنوا أن ذلك قدح في عظمةالله وجلاله حق قال بعض الحقي من العوامإن هذاو صف بطبخ هندى لاو صف الإله لظن المسكين أن الجلالة

(١) حديث حب المالد والجاه ينبت النفاق في القلب الحديث تقدم (٢) حديث ماذئبان جائمان

أرسلا في زرية غنم الحديث نفدم .

والعظمة في هذه الأعضاء وهذا لأن الانسان لايعرف إلا نفسه فلايستعظم إلانفسه فكل مالايساويه في صفاته فلا يفهم العظمة فيه ، نعم غايته أن يقدر نفسه جميل الصورة جالساطي سرير. و بين بديه غلمان عتناون أمره فلا جرم فايته أن يقدر ذلك في حق الله تعالى وتقدس حتى يفهم العظمة بالوكان للذباب عقل وقبل له ليس لحالقك جناحان ولا يد ولا رجل ُولا له طير أن لأنكر ذلك وقال كيف يكون خالقي أنتص مني أفيكون متصوص الجناح أو يكون زمنا لايقدر على الطيران أوبكون لي آلة وقدرة لايكون له مثاياً وهو خالق ومصوري وعقول أكثر الحلق قريب من هذا العقلوإنالانسان لجهول ظاوم كفار . ولذلك أوحىالة تعالى إلى بعض أنسائه لانخر عبادى بسفاتي فينكروني ولسكن أخبرهم عني عما يفهمون . ولما كان النظر في ذات الله تعالى وصفاته مخطرًا من هذا الوجه اقتضى أدبالشرع وصلاح الخلق أن لايتعرض لحياري الفكر فيه لكنا فعدل إلى القاماك أي وهو النظر في أضاله وعباري قدره وعجائب صنعه وبدائم أمره فى خلقه فانها تدل على جَلاله وكبريائه وتقدسه وتعاليه وتدل على كمال علمه وحكمته وعلى نفاذ مشيئته وقدرته فينظر إلى صفاته من آثار صفاته فإنا لانطيق|النظرإلى صفاته كما أنا نطبق النظر إلى الأرض مهما استنارت بنور الشمس ونستدل بذلك على عظم نور الشمس بالاضافة إلى نور القمر وسائر السكواك لأن نور الأرض من آثار نورالشمس والنظرفي الآثار يدل على المؤثر دلالة ما وانكان لايقوم مقام النظر في نفس المؤثر وجميع،وجوداتاله نياأثر من آثار قدرة الله تعالى ونور من أنوار ذاته بل لاظلمة أشد من العدم ولا نور أظهر من|لوجود ووجود الأشياء كلها نور من أنوار ذاته تعالى وتقدس إذقواموجودالأشياء بذاتهالقيوم بنفسه كمأن قوام نور الأجمام بنور الشمس الضيئة بنفسها ومهما انكشف بعض الشمس فقدجرتالمادة بأن يوضع طشت ماء حق ترى الشمس فيه وعكن النظر إلهافيكون الماءواسطة يغض قلدلامن بور الشمس حق بطاق النظر إلها فسكذلك الأفعال واسطة نشاهد فها صفات الفاعل ولانهر بأنوار الدات بمدأن تباعدنا عنها بواسطة الأفعال فهذا سر قوله عِرْكُيَّهِ «تفكروا في خلق الله ولاتنفكروا في ذات الله تعالى». ( يبان كيفية التفكر في خلق الله تعالى )

اعم أن كل مافي الوجود مما سوى الله تعالى فهو فعل الله و قدرته وجلاله و عظمته وإحساء ذلك وصفة وموصوف ففيها عجائب و غرائب تظهر بها حكمة الله وقدرته وجلاله و عظمته وإحساء ذلك غير محكن لأنه لو كان البحر مدادا لذلك النفد البحر قبل أن ينفد عشر عشيره ولكنانشير إلى جمل منه غير محكن لأنه لو كان البحر مدادا لذلك النفل النفوج ودات المفاوقة منقسمة إلى مالا يعرف أصلها فلا عكنا النفكر فيها ومم من للوجودات التي لانعلها كما قال الله تعالى و علق مالا تعلون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنب الأزفاج كلها مما تنبيت الأزف ومن أنفسهم ومحا لا يعلون وقال و ونفشكم فيا لا تعلون وإلى ما يعرف أصلها و جملتها ولا يعرف تفسيلها فيمكنا أن تنفكر في تفسيلها وهي منفسمة إلى ما دركناه والكرسي وغير ذلك وعبال الفكر في هذه الأشياء مما يضيق ويضمض فلنعدل إلى الأقرب إلى الأفهام والمكرسي وغير ذلك وعبال الفكر في هذه الأشياء مما يضيق ويضمض فلنعدل إلى الأقرب إلى الأفهام وهي الدركات بحس البصر وذلك هو السمو ات السبع والأرض وما ينهما فالسمو ات مشاهدة عافهامن جبالها ومعادنها وقرها و وحواتها و وباتها و ما ين الساء والأرض وهو الجو مدرك بنيومها وأمطارها والوجها ورعدها و برقها وصواعة ها وشهها وعموها والمطارها وعادها و بوالها و بناتها وما بين الساء والأرض وهو الجو مدرك بنيومها وأمطارها والوجها ورعدها و برقها وصواعة ها وشهها وعموها والمؤدة هي الأجناس الشاهدة من السموات والأرض وما ينهما وكل جلس منها ينقسم إلى ألواع وكل نوع ينقسم إلى أقدام ويتقسم إلى أقدام ويقسما والمؤدة المواقلة وكل نوع ينقسم إلى أقدام ويتقسم إلى أقدام ويقسما والمؤدة المؤدة المواقلة وكل نوع ينقسم إلى أقدام ويتقسم إلى أقدام ويقسم المؤدة المؤدة

من ربه في سجوده، فالساجد إذاأذ يقطعم السجود يقرب لأنه يسجسد ويطوى بسجو ده بساط الكون ما كان وما ككون ويستحد على طرف رداء العظمة فيقرب. قال بعضهم إلى لأجد الحضور فأقول ياأقه أو يارب فأجد ذلك على أثقل من الجيال قيل ولم قالالانالنداء بكون من وراء حجاب وهل زأيت جليسا بنائى جليسه وإنما هىإشاراتوملاحظات ومتاغاة وملاطفات وهذا الذى وصفه مقام عزز منحقق في القرب ولنكته مشعر يمخو ومؤذن بسكر

یکون ذ**ئ**ك لمن غابت نفسه في نور روحه لغلبة سكر،وقو :عو. فاذا محاوأفاق تتخلص الروح من النفس والنفس من الروح ويعودكل من العبد إلى محله ومقامه فيقول ياأأته ويلرب بلسان النفس للطمئنةالعائدة الى مقام حاجبهاو محل مبسوديتها والروح استفل بفتوحه وبكال الحال عن الأقوال وهذا أتم وأقرب من الأول لأنه وفي حقّ القربباستقلال الروح بالفتوح وأقام رسم العسبودية بعود كم النفس إلى محل الاحتقار وحظ القرب لابزال

إلى أصناف ولاتهاية لانشعاب ذلك وانقسامه فى اختلاف سفانه وهيآنه ومعانيه الظاهرة والباطنة وجميع ذلك مجال القسكر فلاتحرك ذرة في السموات والأرض من جماد ولانبات ولاحيوان ولا فلك ولاكوكب إلاوالله تعالى هو حركها وفي حركتها حكمةأو حكمتانأوعشرأوالف حكمة كلذلك شاهد قد تعالى بالوحدانية ودال على جلاله وكبريائه وهي الآيات الدالة عليه ، وقدوردالقرآن؛ لحث على التفكر في هذه الآياتكما قال اقه تعالى \_ إن في خلق السمواتوالأرضواختلافالليلوالهار لآيات لأولى الألباب \_ وكما قال تعالى \_ ومن آياتِه \_ من أول القرآن إلىآخره، فلنذكر كيفية الفكر فى بعض الآيات ، فمن آياته الانسان الحنلوق من النطفة وأقرب شي إليك نفسكوفيك من العجائب الدالة فلى عظمة الله تعالى ماتنقضي الأعمار في الوقوف طيعشر عشيرموأنت فافل عنه، فيامن هو فافل عن نفسه وجاهل بهاكيف تطمع في معرفة غيرك وقد أمرك الله تعالى بالتدبر في نفسك في كتابه العزيز فقال ــ وفى أنفسكم أفلاتبصرون ــ وذكر أنك مخلوقى من نطقة قذرة فقال ــ قتل الانسان ماأ كفره من أيَّ شيء خلقه ، من نطفة خلقه فقد ره ، ثم السبيل يسره ، ثم أمانه فأقبره ، ثم إذاشاء أنشره ــ وقال تعالى ــ ومن آياته أن خلفكم من تراب ثم إذا أشم بشير تنشرون ــوقال:ماليـــألم يك نطقة من من عنى ثم كان علقة خلق فسوى \_ وقال حالى \_ ألم مخلفكم من ماه مهين فجلهاه فى قرار مكين إلى قدر معاوم - وقال ساولم برالانسان أناخلقناهمن لطفة فاذاهو خسيم مبين وقال - إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج - ثم ذكر كيف جمل النطفة علقة والعلقة مضفة والضغة عظاما فقال تعالى \_ ولقد خلِقنا الانسان من سلالة من طيق ، ثم جعلنا منطقة في قرار مكين ، ثم خلقنا النطقة علقة ـ الآية ، فتكر بر ذكر النطفة في السكتاب العزيز ليس ليسمع لفظه ويترك التفكر في معناه فانظر الآن إلى النطفة وهي قطرة من الماءقذرةلوتركتساعةليضربها الهواءفــدتـوأتتنتكيفأخرجها رب الأرباب من الصاب والدائب وكيف جمع بين الدكروالأنق وألقى الألفة والحبة في ناوجه وكيف قدهم بسلسلة الحبة والشهوة إلى الاجتاع وكيف استخرج النطفة من الرجل بحركة الوقاع وكيف استجلب دم الحيض من أعماقي المروق وجمعه في الرحم، ثم كيف خلق الولودمن النطفة وسقاه عباء الحيض وغذاه حق تماور با وكبر ، وكيف جل النطفة وهي بيضاء مشرقة علقة حراء ثم كيف جعلها مضفة ثم كيف قسم أجزاءالنطفة وهيممتشا بهةمتساوية إلى العظام والأعصاب والمروق والأو تارواللحم مُ كيف ركب من اللحوم والأعصاب والمروق الأعضاء الظاهرة فدورالرأسوشقالسمموالبصر وألأنف والغم وسائر المنافذ تممداليدوالرجلوقسمر وسهابالأصابع وقسم الأصابع بالأنامل تمكيف ركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرثةوالرحمواللثانةوالأمعاءكلواحد على شكل مخصوص ومقدار مخصوص لعمل مخصوص ، ثم كيف تسم كل عضو من هذه الأعضاء بأقسام أخر فركب العين من سبع طبقات لكل طبقة وصف مخصوصوهيئة مخصوصةلوفقدت طبقة منها أوزالت سفة من صفاتها تعطلت العين عن الإبصار فلوذهبنا إلىأن نسف مافى آحادهذه الأعضاء من العجائب والآيات لانقضى فيه الأعمار فانظر الآن إلى النظام وهيأجسامصلبةقوية كيفخلقها من نطفة سخيفة رقيقة ثم جعلها قواما للبدن وعمادا له ثم فدرها عقادير مختلفة وأشكال مختلفة فمنه مغير وكبير وطويل ومستدير ومجوف ومصمت وعربض ودقيق ، ولماكان الانسان محتاجا إلى الحركة بجملة بدنه وبيعض أعضائه مفتقرا للنردد في حاجاته لم بجعل عظمه عظما واحدا بل عظاما كشيرة بينها مفاصل حتى تتيسر بها الحركة وقدر شكل كل واحدة منها على وفتى الحركة المطلوبة بها ثم وصل مفاصلها وربط بعضها ببعض بأوتار أنبتها من أحد طرفي العظم وألصفه بالعظم

الآخر كالرباط له ثم خلق في أحد طرفي العظم زوائد خارجة منه وفي الآخرحفراغائصة فيه موافقة لشكل الزوائد لتدخل فما وتنطبق عليها فصار العبد إن أراد تحريك جزء من بدنه لم يمتنع عليه ولولا الفاصل لتعذر عليه دلك ثم انظر كيف خلق عظام الرأس وكيف جمعها وركبهاوقدركهامن خمسة وخمسين عظما مختلفة الأشكال والصور فألف بعضها إلى بعض محيث استوى بهكرة الرأس كما تراه فحنها ستة تخص القحف وأربعة عشر للحي الأعلى واثنان للحي الأسفل والبقية هي الأسنان بعضها عريضة تصلح للطحن وبعضها حادة تصلح للقطع وهى الأنياب والأضراس والثنايا ثم جعل الرقبة مم كبا للرأس وركبها من سبع خرزات مجو فاتمستديرات فيها عريفات وزيادات و نفصانات لينطبق بمضها على بسغن ويطول ذكر وجه الحكمة فيها ثم ركب الرقبة على الظهر وركب الظهر من أسفل الرقبة إلى منهى عظم العجز من أرّبع وعشرين خرزة وركب عظم العجزمن ثلاثة أجزاء عَنلفة فينصل به من أسفله عظم العصمص وهو أيضا مؤلف من ثلاثة أجزاء ثم وصل عظامالظهر بعظام الصدر وعظام المكتف وعظام اليدين وعظام المانة وعظامالمجز وعظام الفخذين والساقين وأصابع الرجلين ، فلانطول بذكر عدد ذلك وعجوع عدد العظام في بدن الانسان.ماثناعظهو عمانية وأربعون عظما سوى العظام الصغيرة التي حشى بها خال للفاصل فانظر كيف خلق جميع ذلك من نطفة سخيفة رقيقة ، وليس للقصود من ذكر أعداد العظام أن يعرف عددها فان هذا عَلم قريب يعرفه الأطباء وللشرحون وإنما الغرض أن ينظر منها في مدبرها وخالهما أنه كيفقدرهاود رها وخالف بين أشكالها وأقدارها خصصها بهذا العدد المخصوص لأنه لوزاد عليها واحدا لسكان وبالا على الانسان محتاج إلى قلعه ولونقص منها واحدا لسكان نقصانا بحتاج إلى جيره فالطبيب ينظر فنها ليعرف وجه العلاج في جبرها وأهل البصائر ينظرون فيها ليستدلوا بها طيجلالة خالفها ومصورها فشتان بين النظرين ءئم انظر كيف خلق الله تعالى آلات لتحريك العظام وهي العضلات فخلق فى بدن الانسان خمسهائة عضلة وتسعا وعشر بن عضلة ، والعضلة مركبة من لحم وعصب ورباط وأغشية ، وهي مختلفة المقادير والأشكال بحسب اختلاف مواضعها وقدر حاجاتها فأربعوعشرون عضلة منها هي لتحريك حدقة العين وأجفانها لونقصت واحدةمن جملتهااختلأمرالعين وهكذا لكل عضو عضلات بعدد مخصوص وقدر مخصوص وأمرالأعصاب والعروق والأوردة والشرايين وعددها ومنابتها وانشعاباتها أعجب من هذا كله وشرحه يطول ، فللفكر مجال في آجاد هذه الأجزاءثم في آحاد هذه الأعضاء ثم في جملة البدن فكل ذلك نظر إلى عجائب أجسام البدن وعجائب المعانى والصفات التي لاندرك بالحواس أعظم ، فانظر الآن إلى ظاهر الانسان وباطنه وإلى بدنه وصفاته فترى بهمن العجائب والصنعة مايقضي به العجب وكل ذلك سنع الله في قطرة ماءقذرة فترى من هذا صنعه في قطرة ما. فما صنعه في ملكوت السموات وكواكما وماحكمته فيأوضاعهاوأشكالهاومقاديرهاوأعدادها واجتماع بهضها وتفرق بعضها واختلاف صورها وتعاوث مشارقها ومغاربها فلانظنن أن ذرة من ملكوت السموات تنفك عن حكمة وحكم بل هي أحكم خلقا وأتقن صنعا وأحجم للعجائب من بدن الإنسان بل لانسبة لجميع مافي الأرض إلى عجائب السموات والذلكةال تعالى...أأنتم أشدخلةا أم السياء بناها رمع سمكما فسواها ، وأغطش ليايها وأخرج ضحاها ــ فارجعالآن|ليالنطفةوتأملحالهاأولا وماصارت إليه ثانياوتأملأنه لواجنمع الجن والانسطىأن يخلفوا للنطفة صمعاأوبصرا أوعقلا أوقدرة أوعاما أوروحا أونخاقوافيها عظما أوعرقاأوعصباأوجلداأوشعراهل يقدرون طيدلك لمالو أرادواأن إمرفواكنه حقيقته وكيفية خلقته بعدأنخلق الله تعالى دلك لعجزواعه فالمحب منك لو نظرت إلى صورة

بتوفر نصيب الروح باقامة رسم العبودية من النفس . وقال الجنيد إن الله تعالى لقـــرب من قاوب عباده على حسب مايرى من قرب قلوب عباده منه فانظر ماذا يقرب من قلبــك . وقال أبو يسقوب السوسى مادام العبد يكون بالقرب لم يكن قريا حق يغبب عن رؤبة القرب بالقرب فاذا ذهب عن رؤية القرب بالغرب فذلك قرب وقد قال قائلهم: قد تحققتك في الس ر فناجاك لسانى فاجتمعنا لمعان وافترقنا لمعان

إن يكن غيك التع علم عن لحظ عباني فلقد صيرك الوج مد من الأحشاء داني قال ذو النون مااز داد أحد من الله قربة إلا ازداد هيئة . وقال سهل أدنى مقام من مقامات القرب الحياء وقال النصرا باذى باتباع السنة تنال المسرفة وبأداء الفرائش تنال الفرية وبالمواظبة علىالنوافل تنال الحبة . ومنها الحياء والحياء على الوصف العام والوصف الحاس فأما الوسف العام فما أمر بهرسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ١١ستحيوامن الله حق الحياء قالوا

إنسان مصور على حائط تأنق النقاش في تصويرها حتى قرب دلك من صورة الانسان وقال الناظر إليها كأنه إنسان عظم تعجبك من صنعة النقاش وحذقه وخفة يده وتميام فطنته وعظم في قلبك محله مع أنله تعلم أن تلك الصورة إنما تمت بالصبغ والقلم واليد وبالحائط وبالقدرةوبالعروبالارادة وشيء من ذلك ليس من فعل النقاش ولا خلقه بل هو من خلق غيره وإنما منهي فعله الجمر بين الصبغ والحائط على ترتيب مخصوص فيكثر تعجبك منسه وتستعظمه وأنت ترى النطفة القذرة كانت معدومة فخلفها خالفها في الأصلاب والتراثب ثمأخرجهامنهاوشكامهافأحسن تشكيلهاوقدرها فأحسن تقديرها وتصويرها وقسم أجزاءها اللشابهة إلى أجزاء مختلفة فأحكماالمظام فيأرجا ثهاوحسن أشكال أعضائها وزبن ظاهرها وباطنها ورتب عروقها وأعصابها وجبلها مجرىالغذائهالبكونذلك سبب بقائها وجعامها مميعة بصيرة عالمة ناطقة وخلق لهما الظهر أساسا لبدنها والبطن حاويا كآلات غذائها والرأس جلمعا لحواسها ففتيح العينين ورتب طبقاتها وأحسن شكلها ولونها وهيئاتها ثم حماها بالأجفان لتسترها وتحفظها وتسقلها وتدفع الأقذاء عنهائم أظهر فى مقدار عدسةمنهاصورة السموات مع اتساع أكنافها وتباعد أقطارها فهو ينظر إلها ثم شق أذنيه وأودعهما مادمرا ليحفظ سمعها ويدفع الهوام عنها وحوطها بصدفة الأذن لتجمع الصوت فترده إلى صاخها ولتحس بدبيب الهوام إليها وجعل فها تحريفات واعوجاجات لتسكثر حركة مايدب فها ويطول طريقه فيتنبه من النوم صاحبها إذا تصدها دابة في حال النوم ثم رفع الأنف من وسط الوجمه وأحسن شكله وفتح منخربه وأودع فيه حاسمة التهم ليستدل باستنشاق الروائع على مطاعمه وأغذيته وليستنشق يمنفذ المنخرين روح الهواء غذاء لقلبه وترويحا لحرارة باطنه وفتح الفم وأودعهاللسان ناطقا وترجمانا ومعربا هما فىالقلب وزين الفم بالأسنان لتسكون آلة الطحن والمكسروالقطع فأحكم أسولها وحدد رءوسها وبيض لونها ورتب صفوفها متساوية الرءوس متناسفة الترتيب كأنها الدر المنظوم وخلق الشفتين وحسن لونها وشكامها لتنطبق على الفم فتسد منفذه وليتم بهاحروف السكلام وخلق الحنجرة وهيأها لحروج الصوت وخلق للسان قدرة للحركات والنقطيعات لتقطع الصوت في عارج مختلفة تختلف بها الحروف ليتسع بها طريق النطق بكثرتها ثم خلق الحناجر مختلفة الأشكال فى الضيق والسمة والحشونة والملاسة وصلابة الجوهرورخاوتهوالطولوالقصرحىاختلفت بسببها الأصوات فلا يتشابه صوتان بل يظهر بين كل صوتين فرة حتى يميز السامع بعش الناس عن بعض بمجرد الصوت في الظلمة ثم زين الرأس بالشعر والأصداع وزين الوجه باللحية والحاجبين وزين الحاجب برقة الشعر واستقواس الشكل وزئن العينين بالأهداب ثم خلق الأعضاء الباطنة وسخركل واحد لفعل مخصوص فسخر للعدة لنضج الغذاء والكبد لإحالة الغذاء إلىالعموالطحال والمرارة والكلية لخدمة الكبد فالطحال يخدمها بجذب السوداءعنهاوللرارة تخدمها بجذبالصفراء عنها وااحكلية تخدمها بجذب للماثية عنها والثانة تخدم الحكلية بقبول المناء عنها ثم تخرجه فيطريق الإحليل والعروق تخدم الكبد في إيصال اللم إلى سائر أطراف البدن ثم خلقاليدينوطولممالتمتد إلى للقاصد وعرَّ مَن الـكف وقسم الأصابع الحنس وقسم كلأصبع بثلاث أنامل ووضع الأربعة في جانب والإبهام فى جانب لتدور الابهام على الجيم ولو اجتمع الأولون والآخرون على أن ستبطوا بدقيق الفكر وجها آخر في وشع الأصابع سوى ماوضت عليه من بعدالا بهامءن الأربع وندوت الأربع في الطول وترتيبها في صف واحد لم يتعدوا عليه إذ بهسذا الترتيب صلحت البد للقبض والإعطاء فان بسطها كانت له طبقاً يضع عليها ماريد وإن جمعها كانت له آلة للضرب وإن ضمها

خيا غبر تامكانت مغرفة له وإن بسطها وضم أصابعها كانت مجرفة له ثم خلق الأظفار على رءوسها زبنة للأنامل وعمادا لهسا من وراثها حتى لا تنقطع وليلتقط بها الأشسياء الدقيقة التي لانتناولهما الأنامل وليحك بها بدنه عند الحاجة فالظفر الذي هو أخس الأعضاء لو عدمه الانسان وظهر به حَكَةُ لَـكَانَ أَهِرُ الْحَلَقُ وأَصْعَلُهُمْ وَلَمْ يَهُمُ أَحَدُ مَقَامَهُ فَي حَكَ بِدَنَهُ ثُم هَذَى البدإلى موضع الحك حق تمند إليه ولو في النوم والنفلة من غير حاجة إلى طلب ولو استمان بغيره لم يعثر على موضع الحك إلا بعد نعب طويل ثم خلق هذا كله من النطفة وهي في داخل الرحم في ظامات ثلاثولوكشف النطاء والنشاء وامتد البصر إليه لسكان يرى التخطيط والتسوير يظهر عليها هيئا فشيئا ولا يرى الصور ولا آلته فهل رأيت مصوراً أو فاعلاً لايمس آلته ومصنوعه ولا يلاقيه وهو. يتصرف فيه فسبحانه ما أعظم شأنه وأظهر برهانه ، ثم انظر مع كال قدرته إلى تمام رحمته فانه لما ضافي الرحم عن الصي لماكبر كيف هداه السبيل حق تسكس وتحرك وخرج من ذلك الضيق وطلب للنفذ كأنه عافل صبر بمنا بحتاج إليه ثم لما خرج واحتاج إلى الغذاء كيف هداه إلى التقام الندى ثم لما كان بدنه سخيفًا لايمتمل الأغسذية السكتيفة كيف دير له في خلق اللبن اللطيف واستخرجه من بين الفرث والهم سالمنا خالصا وكيف خلق التسديين وجمع فيهما المبن وأنبت منهما حلمتين على قدر ما بنطبق عليما فم السي ثم فتح في حلمة الندى تقبا ضيقا جدا حتى لا غرب البن منه إلا بعدالص تدريجا فان الطفل لابطيق منه إلا القليل شم كيف هداء للامتصاص حق يستخرج من ذلك المضيق اللين السكتير عند شدة الجوع ثم انظر إلى عطفه ورحمته ورأفته كيف أخر خلق الأرنان|إلىتمام الحولين لأنه في الحولين لايتفذى إلا باللبن فيستنني عن السن وإذا كبر لم يواققه اللبن السخيف وبحناج إلى طعام غليظ ويحتاج الطعام إلى الضغ والطحن فأنبت له الأسنان عند الحاجة لاقبلها ولا بمدها فسبحانه كيف أخرج تلك العظام الصلية في تلك اللئات اللينة ثم حثن قلوب الوالدين عليه للقيام بتدبيره في الوقت الذي كان عاجزًا عن تدبير نفسه فلو لم يسلط الله الرحمة على قلومهما لكان الطفل أعجز الحلق عن تدبير نفسه ، ثم انظر كيف رزقه القدرة والفيزوانطلوالحسداية تدريجا حق بلغ وتسكامك فصار مراهقا ثم هابا ثم كهلا ثم شيخاإما كغوراأوشكورامطيعاأوعاصيا مؤمنا أوكافرا تصديقا لتونه تعالى ـ هل أتى طي الانسان حين من المنهر لم يكن هيئامذ كوراإنا خلفنا الانسان من نطفة أمشاج نبتليه فجماناه سميعا بعسيرا إنا هــديناه السبيل إما هاكرا وإما كفوراً … فأنظر إلى اللطف والسكرم ثم إلى القدرة والحسكة تهرك جائبا لحضرة الربانية والسبب كل العجب عن يرى خطا حسنا أو نقشا حسنا على حائط فيستحسنه فيصرف جميع همه إلى التفكر فى النقاش والحطاط وأنه كيف نقشه وخطه وكيف اقتدر عليه ولا يزال يستعظمه فينفسه ويقول ماأحذته وما أكمل صنعته وأحسن قدرته ثم ينظر إلى هذه العجائب في نفسه وفي غيره ثم ينفل عن صائمه ومصوره فلا تدهشه عظمته ولا عبره جلاله وحكمته فبذه نبذة من مجائب بدنكالهرلاعكن استفصاؤها فهو أقرب مجال لفسكرك وأجلى شاهد فلى عظمة خالقك وأنت غافل عن ذلك مشغول ببطنك وفرجك لاتعرف من غسك إلا أن تجوع فتأكل وتشبيم فتنام وتشتهي فتجامع وتغشب فتقائل والبائم كليا تشاركك في معرفة ذلك وإنمسا خاصية الانسان التي حجبت البيام عنها معرفة الله تعالى بالنظر في ملسكوت السموات والأرض وهجائب الآناق والأنفس إذ بها يدخل العبد في زمرة لللائكة القربين ويحشر في زمرة النبيين والصديقين مقربا من حضرة رب العالمين وليست هذه المَرَلَةُ للبائم ولا لانسان رضي من الدنيا بشهوات البائم قانه شر من البهائم بكثير إذ لاقدرة

إنا نستحىيارسولالله قال ليس ذلك ولكن من المستحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وماوعى والبطن وماحوى وليذكر للوت والبل ومن أرادالآخرة ترك زينة الدنيافين فنل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء ﴾ وهسدا الحياء من للقسامات وأما الحياء الحاص فمن الأحوال وهو مانقل عنءثمان رضى المدعنة أنه قال إنى لأغتسل في البيت للظار فأنطسوى حياء من الله . أخبرنا أبوزرعة عن ابن خلف عن أبي عبد الرحمن قال معت أبا المسساس البغسدامي يقول سمت أحد السقطي

ابن صالح بتول معت محد بن عبدون يقول سمست أبا العباس المؤدب يقول قال لي سری: احفظ عنی ماأقول قت إن الحياء والأنس يطسبونان بالقلب فاذا وجدا فيه الزهد والورع حطا وإلارحملا والحياء إطراق الروح إجلالا المظيم الجلال والأنس التداد الروح بكال الجمسال فاذا اجتمعا فبوالفاية فيالنيوالنهاية في العطاء وأنشيد شيخ الاسلام: أشتاقه فاذا بدا أطرقت من إجلاله لاخمة بل هية وصيانة لجساله الموت في إدباره والعيش في إثباله

للبيمة مل ذلك وأما هو فقد خلق الله له القسدرة ثم عطلها وكفر خمة الله فها فأولئك كالأنمام بل هم أَصْل سبيلاً . وإذا عرفت طريق الفكر في نفسك فتفكر في الأرضُ الق هي مقرك ثم في أنهارها وبحارها وجبائمًا ومعادنها ثم ارتفع منها إلى ملكوت السموات . أما الأرض : فمن آياته أن خلق الأرض فراشا ومهادا وسلك فيها سبلا فجاجا وجعلها ذلولا لتمشوافيمنا كها وجعلها قارة لاتتحرك وأرسى فيها الجبال أوتادا لهـا تمنمها من أن تميد ثم وسع أكنافها حق مجز الآدميون عن بلوغ جميع جوانها وإن طالت أعمارهم وكثر تطوافهم تقال تعالى ــ والسهاء بنيناها بأيد وإنا لموسمون والأرض فرشناها فنعم المناهدون ـ وقال تعالى سعوائدى بسمل لسكم إلأرض ذلولافامشوا فى مناكبها \_ وقال ثمالى \_ الذى جعل لسكم الأرض فراشا \_ وقد أكثر فى كتابه العزيز من ذكر الأرض ليتفكر في مجانبها فظهرها مقر للأحياء وبطنها مرقد للأموات قال الله تعالى \_ ألم بجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا ــ فانظر إلى الأرض وهي ميتة فاذا أنزل عليها الماء اهتزت وربت واخضرت وأنبتت مجائب النبات وخرجت منها أصناف الحيوانات ثم انظر كيف أحكم جوانب الأرض بالجبال الراسيات الشوامخ العم الصلاب وكيف أودع للياء عتما ففجرالميون وأسأل الأنهار تجرى طي وجهها وأخرج من الحجارة اليابسة ومن التراب الكدر مادرقيقاعد باصافياز لالاوجل به كل شيء هي فأخرج به فتون الأشجار والنبات من حب وعنب وقضب وزيتون وغل ورمان وفواكه كثيرة لأعمى عنتلفة الأشكال والألوان والطعوم والصفات والأرابيح يفشل بعضها طى بعش في الأكل تستى بماء واحد وتخرج من أرض واحدة . فإن قلت إن اختلافها باختلاف بذورها وأصوف فمن كان في النواة الخلة مطوقة بمناقيد الرطب ومن كان في حبة واحدة سبع سنابل في كل سنبة مائة حبة ثم انظر إلى أرض البوادى وفنش ظاهرها وباطنها قداها تراباء تشاجا فاذاأ تزل عليها للاء اهتزت وربت وأنبتت منكل زوج بهيج أنوانا مختلفة ونبانا متشابهاوغيرمتشا بالكل واحد طم وريم ولون وهكل يخالف الآخر فانظر إلى كثرتها واختلاف أصنافهاوكثرةأشكالها ثمامتلاف طبائع النبآت وكثرة منافعه وكيف أودع افى تعالى العقاقبر المنافع الغريبة فتهذا النبات بغذى وهذا يقوى وهذا عن وهذا يقتل وهذا يبرد وهذا يسخن وهذاإذاحسل في المدتقع الصفراءمن أهماق المروق وهذا يستحيل إلىالصفر اءوهذا بقمع الباغم والسوداءوهذا يستحيل إليهما وهذا يسفى الدموهذا يستحبل دما وهذا يفرس وهننا ينوم وهذا يقوى وهذا يعتمف فإتنبت من الأرض ورقة ولاتبنة إلاوفهامنافع لايقوى البشر على الوقوف على كنهها وكل واحد من هذا النبات محتاج الفلاح في تربيته إلى عمل مخسوص فالنخل تؤبر والسكرم يكسح والزرع ينتي عنه الحشيش والدغل وبعض ذلك يستنبت بيث البلو في الأرض وبعشه بنرس الأغصان وبعشه يركب في الشجر ولوأردنا أن نذكراختلاف أجناس النباث وأنواعه ومنافعه وأحواله وهجائبه لانفضت الأيام فى وصف ذلك فيكفيك منكل جنس نبلة يسيرة تدلك على طريق الفسكر فهذه هجائب النبات [ومن آياته الجواهر الودعة نحت الجبال والعادن الحاصلة من الأرض] فني الأرض قطع متجاورات مختلفة فانظر إلى الجبال كيف غرج منها الجواهر النفيسة من الدَّهب والفضة والفيروزج واللمل وغسيرها حضها منطبعة نحت المطآرق كاقدهب والفضة والنحاس والرصاص والحديد وبعضما لاينطبيع كالفيرورج واللمل وكيف هدى الله الناس إلى استخراجها وتنقيتها وأغاذ الأوآن والآلات والنفود والحل منها ثم الظر إلى معادن الأرض من النفط والسكيريث والقار وغيرها وأقلها للنح ولايحتاج اليه إلاانطيب الطعام ولوخلت عنه بلحة لتسارع الهلاك إليها فانظر إلى رحمة الله تعالى كيف خلق بعض الأراضى سبحة مجوهرها محيث مجتمع فيها للماء الصافي من الطر فيستحيل ملحا مالحا محرقا لاتمكن تناول متقال منه

آكون دلك تطييبا لطعامك إذا أكلته فيتهنأ عيشك ومامن جماد ولاحيوان ولانبات إلاوفيه حكمة وحكم من هذا الجنس ماخلق شيء منها عبثا ولالعبا ولاهزلابل خلقالكل بالحق كاينبغيوعلىالوجه الذى ينبغي وكايليق بجلاله وكرمه واطفه ولذلك قال تعالى \_ وماخلقناالسمو ات والأرضوما سبيما لاعبين ماخلفناهما إلابالحق . ومن آياته أصناف الحيوانات:وانفسامهاإلىمابطيروإلىمايمشي وانقسام بمايمتني إلى مايمشي على رجلين وإلى مايمشي على أربعوعلى عشروعليمائة كمايشاهد في بعض الحشرات ثم انقحامها في النافع والصور والأشكال والأخلاق والطباع فانظر إلى طيورالجو وإلىوحوشالبر والبهائم الأهلية ترى فيها من العجائب مالانشك معه فيعظمة خالقهاو فدرةمقدرهاو حكة مصورها وكيف عكن أن يستقمي ذلك بللوأر دناأن نذكر عجائب البقةأو الخلة أوالعجلة أوالعسكيوت وهي من صغار الحيوانات في بنائها بيتها وفي جمعها غذاءها وفي إلفها لزوجهاوفي।دخارها لنفسهاوفي حذقهافي هندسة بينها وفي هداينها إلى حاجاتها لم نقدر على ذلك فترى الصكوت بيني بيته على طرف مهر فيطلب أولا موضعين متقاربين بينهما فرجة بمقدار ذراع قحما دونه حتى عكنه أن يسل بالحيط بين طرفيه ثم يندى ويلقى اللعاب الذي هو خبطه على جانب ليلتصق به مريندو إلى الجانب الآخر فيحكم الطرف الآخر من الحيط ثم كذلك يتردد ثانيا وثالثا وبجعل بعد مابينهما متناسبا تناسبا هندسياحتي إذاأحكم معاقد القمط ورتب الحبوط كالسدى اشتغل باللحمة فيضع اللحمة على السدى ويضيف بعضه إلى بعض وبحكم العقد على موضع التقاء اللحمة بالسدى ويراعى في حميسع ذلك تناسب الهندسة وبجعل ذلك شبكة بقع فيها البق والذباب ويتمعد في زاوية مترصدا لوقوع الصيد في الشبكة فاذاوتعرالصيدبادر إلى أخذه وأكله فان عجز عن الصيد كذلك طلب لنفسه زاويتمن حائطووصل يين طرقى الزاوية غيط م علق نفسه فيها نخيطآخرو بقيمنك افي الهواء ينتظر ذبابة تطير فاذاطار تدرمي بنفسه إليه فأخذه ولف خيطه على رجليه وأحكمه ثم أكله ومامن حيوان صغيرولاكبير إلاوفيهمن/العجائب،الإبحسيأفترى أنه تعلم هذه الصنعة من نفسه أوتـكون بنفسه أوكونه آدمي أرعله أولاهادي لهولامه أفيشكذو بصيرة في أنه مسكين ضعيف عاجز بالماله بالعظيم شخصه الظاهرة تو ته عاجز عن أمر نفسه فسكيف هذا الحبوان الضعيف أفلا يشهدهو بشسكله وصورته وحركته وهدايته وعجائب صنعته لفاطره الحسكم وخالقه القادر العلم فالبصير يرى في هذا الحيوان الصغير من عظمة الحالق الدبروجلالهوكال قدرته وحكمته ماتتحير فيه الألباب والعقول فضلا عن سائر الحيوانات وهذا الياب أيضا لاحصر له فان الحيوانات وأشكالهما وأخلانها وطباعها غبر محصورة وإنما سقط تعجب القلوب منهالأنسوالكثرة الشاهدة ، نعم إذا رأى حيوانا عربيا ولودودا تجدد تعجبه وقال سبحان اللهماأعجيه والانسان أعجب الحيوانات وليس يتعجب من نفسه بللو نظر إلى الأنعام التيأ أفهاو نظر إنى أشكاله اوسورهائم إلى منافعها وفوائدها من جلودها وأصوافها وأوبارها وأشعارها التي جبلها الله لباسا فحلفهوأ كالمألهمين ظهيهم وإقامتهم وآنية لأشربتهم وأوعية لأغذيتهم وصوانا لأقدامهم وجعل ألبانها ولحومهاأعذيةلهمتم جمل بعضها زينة للركوب وحضها حاملة للائتمال قاطعة للبوادى والفازات البعيدة لأكثر الباظرالتعجب من حكمة خالقها ومصورها فانه ماخلقها إلابط محبط بجميع منافعها سابق على خاتمه إياهافسيحان من الأمور مكشوفة في علمه من غير تفكر ومن غير تأملوتدبرومن عبراستمانة بوزير أومشير فهو العليم الحبير الحكيم القدير فلقد استخرج بأقل القليل مما خلقه صدق التمهادة من قلوبالعارفين بتوحيده فمما للخلق إلاالاذعان لقهره وقدرته والاعتراف برنوبيته والافرار بالمعجز عنءمو فةجلاله وعظمته فمن ذا الذي يمحمى ثناء عليه بل هو كما أثنى طى نفسه وإنمناغاية...رفتناالاعتراف بالعجزعن

وأسد عنبه إذا بدا وأروم طيف خياله قال حض الحكاء من تسكلم في الحياء ولايستحى من الله فها يتكلم به فهو مستدرج. وقال ذوالنون:الحياء وجود الهيبة فيالقلب مع حشمة ماسبق مذك إلى ربك . وقال ان عطاء . العلم الأكر الهيسة والحياء فاذا فعب عنسبه المبة والحياء فلاخبر فيه . وقال أبوسلمان : إن العباد عملوا على أربع درجات على الحوف والرجاء والتعسطم والحياءوأشرفهممنزلة من عمسل على الحياء لما أيقن أن الله تعالى يراه على كل حال

استحيا من حسناته أكثر مما استحيا العاصون من سيآتهم. وقال بعضهم : الغالب على قاوب السنحيين الاجلال والتمظيم دأتكا عند نظر الله إليه. ومنها الإنصال . قال النورى : الانسال مكاشفات القسماوب ومشاهداتالأسرار. وقال بعضهم الاتصال وصول السر إلى مقام الدهول وقال بعضهم الاتصال أن لاشهد العبد غـــير خالقه ولايتصل سرمخاطر لنسير صائمه . وقال . سهل بن عبد الله حركوابالبلاءفنحركوا ولو سكنوا اتصلواء وقال یحی بن معاذ

معرفته فنسأل الله ثمالي أن يكرمنا بهدايته عِنه ور'فته . ومن آياته البحار العميقة الممكتنفةلأقطار الأرض الق هي قطع من البحر الأعظم المحيط بجميع الأرض حتى إنجميعاً اكشوف من البوادي والجبال من المناء بالاضافة إلى المناء كجزيرة صفيرة في بحر عظيم ويقية الأرضمستورةبالمناءقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ الأَرْضَ فِي البحر كالإصطبل فِي الأَرْضُ (١) αفانسب إصطبلا إلى جميع الأرض. واعلم أن الأرض بالاضافة إلى البحر مثلهوةدشاهدتعجائبالأرضومافيهافتأملالآن عجائبالبحرقان عجائب مافيه من الحيوان والجواهر أضاف عجائب ماتشاهده على وجه الأرض كما أن سعتهأضعاف سعة الأرض ولمظم البحركان فيه من الحيوانات العظام ماترى ظهورها في البحر فتظن أنهاجزيرة فيزل الركاب عليها فربما تحس بالنيران إذا اشتعلت فتتحرك ويعلم أنها حيوان وما من صنف من أصناف حيوان البر من فرس أو طير أوبقرأوإنسانإلاوفىالبحرأمثالهوأضافهوفيهأجناسلايعهدلها نظير في البر وقد ذكرت أو صافها في مجلدات وجمها أقوام عنو ابركوب البحروجمع عجائبه ثم انظركف خلق الله اللؤلؤ ودوره في صدفه تحت الماء وانظركيفأ نبث الرجان من صم الصخور محت الماءوإنما هو نبات على هيئة شجر ينبث من الحجر ثم تأمل ماعداه من العنبروأصناف النفائس التي يقذفها البحر وتستخرج منه ثم انظر إلى عجائب السفن كيف أمسكها اللهتعالى طيوجه الماءوسير فيهاالتجار وطلاب الأموال وغيرهم وسخر لهم الفلك لتحمل أتقالهم تمأرسل الرياح لتسوق السفن تمعرف لللاحين موارد الرياح ومهابها ومواقيتها ولا يستنصى على الجملة عجائب صنع الله فىالبحر فى مجلدات وأعجب من ذلك كله ماهو أظهر من كل ظاهر وهوكيفية قطرة الماء وهو جسم رقيق لطيف سيال مشف متصل الأجزاء كأنه شيء واحد لطيف التركيب سريع القبول للتقطيع كأنه منفصل مدخر للتصرف قابلللانفصال والانصال به حياة كل ما على وجه الأرض من حيوان ونبات فلو احتاج اامبد إلى شربة ماء ومنع مهَا لِمَدَل جَمِيعِ خَزَائِنَ الأَرْضَ وملك الدُّنيا في تحصيلها لو ملك ذلك تُملوشربهاومنعمن إخراجها لبذل جميع خزائن الأرض وملك الدنيا في إخراجها فالعجب من الآدمي كيف يستعظمالد بنار والدرهم ونفائس الجواهر ويغفل عن نعمة الله في شربة ماء إذا احتاج إلى شربهاأوالاستفراغ عنها بذل جميع الدنيا فما فتأمل في عجائب المياه والأتهاروالآباروالبحار ففيهامتسع للفسكرومجالوكلذلك اشواهد متظاهرة وآيات متناصرة ناطقة بلسان حالها مفصحة عن جلال بارثمها معربة عركالحكمته فيها منادية أزباب الفلوب بنغماتها قائلة لسكل ذى لسأماترانىوترى صورتى وتركيبي وصفانى ومنافعي واختلاف حالاتي وكثرة فوائدي أتظن أنىكونت نفسي أو خلفني أحد من جنسي أوماتستحيأن تنظر في كلة مر قومة من ثلاثة أحرف فتقطع بأنها من صنعة آدمي عالم قادر مريد متــكلم ثم تنظر إلى عجائب الحطوط الإلهية للرقومة على صفحات وجهى بالفلم الإلهمي الذي لاتدرك الأبصار ذاته ولا حركته ولا اتصاله بمحل الحط ثم ينفك قلبك عن جلالة صانمه وتقول النطقة لأرباب السمع والقلب لا للذين هم عن السمع معزولون توهمني في ظلمة الأحشاءمغموسةفي:مالحيضفيالوقت الذي يظهر التخطيط والتصوير على وجهمي فينقش النقاش حدقتي وأجفاني وجبهتي وخدي وشفتي فترى التقويس يظهر هيئا فشيئا على التدريج ولا ترى داخل النطفة هاشا ولا خارجها ولا داخل الرحم ولا خارجه ولا خبر منها للأم ولاللآب ولاللنطفةولاللرحمأ فماهذاالنقاش بأعجب بمماتشا هده ينقش بالقلم صورة عجيبة لو نظرت إليها مرة أو مرتين لتعلمته فهل تقدر على أن تتعلم هسذا الجنس من النَّمْش والتصوير الذي يعم ظاهر النطقة وباطنها وجميع أجزائها من غير ملامسة للنطقة ومن غير ١) حديث الأرض في البحر كالإصطبل في الأرض تقدم ولم أجده .

أتصاله بها لامن داخل ولا من خارج فان كنت لاتنعجب من هذه العجائب ولاتفهم بهاأن الذي صور ونقش وقدر لانظير له ولا يساويه نقاش ولا مصوركما أن نقشه وصنعه لايساويه نقش وصنع نبين الفاعلين من الباينة والتباعد مابين الفعلين فان كنت لاتتحجب من هذا فتعجب من عدم تعجبك فانه أعجب من كل عجب فان الذي أعمى بصيرتك مع هذا الوضوح ومنمك من التبيين مع هذاالبيان جدير بأن تتعجب منه فسبحان من هدى وأضل وأغوى وأرشد وأشتي وأسعد وفتح بصائر أحبابه فشاهدوه فى جميع ذرأت العالم وأجزائه وأعمى قلوب أعدائه واحتجب عنهم بعزه وعلائه فله الحلق والأمر والامتنان والفضل واللطف والمقهر لاراد لحسكمه ولامعقب لقضائه ومن آياته الهواءاللطيف الحيوس بين مقمر السياء وحدب الأرض ] لا يدرك عس الملس عند هيوب الرياح جسمه ولايرى بالمين شخصه وجملنه مثل البحر الواحد والطيور محلقة فى جو السهاء ومستبقة سباحة فيه بأجنعتها كما تسبح حيوانات البحر فى المناء وتضطرب جوانيه وأمواجه عند هبوب الرياح كالضطرب أمواج البخر فاذا حرك الله الهواء وجعله ربحاها بةفانشاءجعله نشرا بين يدىرحمته كإقال سبحانه وأرسلنا الرياح لواقع ـ فيصل بحركته روح الهواء إلى الحيوانات وانتباتات وتستعدلانا وإنشاء جعله عذابا على العصاة من خليفته كما قال تعالى \_ إنا أرسلنا عليهم رهما صرصرا في يوم محسمستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر ـ ثم انظر إلى لطف الهواء ثم شدته وقوته مهما صغطىالماءفالزق النفوع يتحامل عليه الرجل القوى ليغمسه في المناء فيعجز عنه والحديد الصلب تضعه طي وجه المناء فيرسب فيه فانظر كيف ينقبض الهواء من الماء بقوته مع لطافته وبهذه الحسكمة أمسك الله تعالى السفن طيوجه الساء وكذلك كل مجوف فيه هواء لاينوس في الماء لأن الهواء ينقبضءنالغوص في الماءفلاينفصل عن السطح الداخل من السفينة فتبق السفينة الثقيلة مع قوتها وصلابتها معلقة في الهواء اللطيف كالذى يقع فى بئر فيتملق بذيل رجل قوى ممننع عن الهوى فى البئر فالسفينة بمقعرها تتشبث بأذيال الهواء التوى حق تمتنع من الهوى والنوص في للماء فسبحان،من علق الركب الثقيل في الهواء اللطيف من غير علاقة تشاهد وعقدة تشد ثم انظر إلى عجائب الجوومايظهرفيهمنالنبوموالرعودواليروق والأمطار والثلوج والشهب والصواعق فهى عجائب مابين السهاء والأرضوقدأشارالقرآن إلى جملة ذلك في قوله تعالى ـ وما خلقنا السموات والأرض ومابينهمالاعبين سوهذاهواللبي بينهماوأشار إلى تفصیله فی مواضع شق حیث قال تعالی ـ والسحابالسخر بین المها دو الأرض ـ و حیث تعرض الرعد والبرق والسحاب والمطر فاذالم يكن لك حظمن هذما لجلة إلاأن ترى المطر يعينك وتسمع الرعد بأذنك فالهيمة تشاركك في هذه المعرفة فارتفع من حضيض عالم البهائم إلى عالم اللا الأطي فقد فتحت عينيك فأدركت ظاهرها فغمض عبنك الظاهرة وانظر ببصيرتك الباطنة لترى عجائب ماطنها وغرائب أسرارها وهذا أيضا باب يطول الفكرفيهإذلامطبعىاستةصائه فتأملاالسحابالكثيم المظلمكيف تراه بجتمع في جو صاف لاكدورة فيه وكيف بخلقه الله تعالى إذاشا وومتىشا وهومعرخاو تدحامل للماء الثقيل ومحسك له في جو السهاء إلا أن بأذن الله في إرسال الماء وتفطيع القطر الكل قطرة بالقدر الذي أراده الله تعالى وعلى الشكل الذي شاءه فترى السحاب يرش للساءً على الأرض.ويرسله قطرات متفاصلة لاتدرك قطرة منها قطرة ولا تنصل واحدة بأخرى بل تهزلكل واحدة في الطريق المذي رسم لما لاتمدل عنه فلا يتقدم للتأخر ولا يتأخر التقدم حق يسيب الأرض قطرة قطرة فلو اجتمع الأولون والآخرون هي أن يخاتوا ما أقطرة أو يعرفوا عدد ما ينزل منها في بلدة واحدةأوقر بتواحدة المجز حسابيمالجن والانس عن ذلك فلا يعلم عددها إلا الذي أو جددها ثم كل قطرة، نهاعينت

الرازى :العمال أربعة تائب وزاهد ومشتاق ووامسل فالتائب محجوب بتوبتـــه والزاهد محجوب بزهده والشتاق محجوب محاله والواصللا بحجبه عن الحق شيء . وقال أبو سعيد القرشي : الواصل الذى يصلهان فلا يخشى عليه القطع أبدا والتصل الذى مجيده بتصل وكادنا انقطم وكأن هدذا الدى دكره حال المريد والمراد لسكون أحسدها مبادأ بالكشوف وكون الآخر مردودا إلى الاجتهاد . وقال أو يزيد : الواصلون في ثلاثة أحرف همهم

أن وشنغاهم في الله ورجوعهم إلى الله . وقال ألسيارى الوصول مقام جليل وذاك أن الله تعالى إذا أحب عبدا أن يومله اختصرعليه الطريق وقرب إليه البعيد . وقال الجند الواصل هو الحاصل عند ربه وقال رويم أهسل الوصول أوسل الله إليم قاويهم فهم محفوظو القسوى **مُنوعون من الحُلق** أبدًا . وقال ذوالنون مارجع من رجع إلا من الطريق وماوصل إليه أحد قرجععنه. واعلم أن الاتصال وللواصلة أشار إلينه الشيوخ وكل من

لسكل جزء من الأرض ولسكل حيوان فيها من طير ووحش وجميع الحشراتوالدواب.كنوب.على تلك القطرة غط إلمي لايدرك بالبصر الظاهر أنهارزق الدودة الفلانية التي في ناحية الجبل الفلان تصل إليها عند عطشها في الوقت الفلائي هذا مع مافي انعقاد البرد الصلب من المناءاللطيف وي تناثر الثلوج كالقطن للندوف منالعجا ثبالتىلانحص كل ذلك فضلسن الجبار القادروقهرمن الحلاق القاهر مالأحد من الحلق فيه شرك ولامدخل بل ليساله ۋەنىن من خانه إلاالاستكانةوالحضوع عتجلاله وعظمته ولالعميان الجاحدين إلاالجهل بكيفيته ورجم الظنون بذكر سببه وعلته فيقول الجاهل الفرور إنما ينزل الماء لأنه تقيل بطبعه وإنما هذا سبب نزوله ويظن أن هذه معرفةانكشفتلهويفرحها ولوقيل له مامعني الطبيع وماالذي خلفه ومن الذي خلق الماء الذي طبعه الثفل وما الذي رقى المباء المصبوب في أسافل الشجر إلى أعالي الأغصان وهو تقبل بطبعه فسكيف هوى إلى أسفل تم ارتفع إلى فوق ف داخل بجاويف الأشجار شيئا فشيئا بحيث لايرى ولايشاهد حق ينتشر في جميع أطرّاف الأوراق فيهذى كل جزء من كل ورقة وبجرى إليها فى تجاويف عروق شعربة صفار يروىمنه العرقالذي هو أصل الورقة ثم ينتشر من ذلك العرق السكبير للمدودفيطول.الورقة عروق صفار فسكأن السكبير نهروما انشعب عنه جداول ثم ينشعب من الجداول سوق أصغر مها ثم ينتشرمنها خيوط عنكبوتية دقيقة نحرج عن إدراك البصر حتى تنبسط في جميع عرض الورقة فيصل الماء في أجوافها إلى سائر أجزاء الورقة ليغذيها وبنعيها ويزينها وتبقى طراوتهاونشارتها وكذلك إلىسائر أجزاءالفوا كدفان كان الماء يتحرك بطبعه إلى أسفل فكيف تحرك إلى فوق فانكان ذلك مجذب جاذب فماالدى سخر ذلك الجاذب وإنكان يننهى بالآخرةإلى خالق السموات والأرض وجبار الملك والملكوت فلملايحال عليه من أول الأمر فنهاية الجاهل بداية العاقل [ومن آياته ملسكوت السموات والأرض ومافهامن الكواك] وهو الأم كله ومن أدرك الكلّ وفاته عجائب السموات ققد فاته المكل عقيقا فالأرض والبعار والمواء وكل جسم سوى السموات بالاضافة إلى السموات قطرة في عروأصغرتم لنظركيف عظم الله أمر السموات والنجوم في كتابه فمامين سورة إلاونشتمل على تفخيمها في مواضع وكممن قسم في القرآن بها كةوله تعالى ــ والسهاء ذات البروج ،والسهاءوالطارق،والسهاءذاتالحبك،والسهاءوما بناها \_ وكقوله تعالى \_ والشمس وضحاها والقمر إذاتلاها \_وكقوله تعالى\_فلاأفسمبالحنسالجوار الكنس \_ وقوله تعالى \_ والنجم إذا هوى ، فلا أقسم عواقع النجوم وإنه لقسم لوتعلمون عظم \_ فقد علت أن عجائب النطفة القدرة عجز عن معرفتها الأولون والآخرون وماأقسم الله بهافساظنك بما أقسم الله تمالي به وأحال الأرزاق عليه وأضافها إليه فقال تمالي وفي السهاءرز فكم وماتوعدون وأثنى على المتفكرين فيه فقال \_ وبتفكرون في خلق السموات والأرض\_وقالدسولالله صلى الله عليه وسلم وويل لمن قرأ هذه الآية ثم مسم بها سبلته (١)، أى تجاوزهامن غير فكروذم المعرضين عنها تقال. وجعلنا الساءسقفاعفوظاوهم عن آياتهامعرضون فأى نسبة لجيع البحار والأرض إلى الساءوهي متغيرات طهالقرب والسموات صلاب شداد محفوظات عن النفير إلى أن ينام السكتاب أجله والدلك سياه الله تعالى محفوظا فقال \_ وجعلنا السهاء حقفا محفوظا \_ وقال سبحانه \_ وبنينًا فوقكم سبعًا شدادا \_ وقالـــأأنَّم أَشَدَ خلقًا أم السهاء بناهار فع حكها فسواها ـ فانظر إلى لللسكوث لترى عجائب العزوا لجبروت ولا تظنن أن معنى النظر إلى اللكوت بأن تمد إلىصر إليه فترى زرقة الساء ومنوء السكواكب وتفرقها فان البهائم (١) حديث ويل لمن قرأ هــنه الآية ثم مسيع بها سبلته أى قوله تعالى ــ ويتفكرون في خلق

السموات والأرض ـ تقدم .

تشاركك في هذا النظر فان كان هذا هو المراد فلم مدح الله تعالى ابراهيم بقوله ــ وكذلك ترى إبراهم ملكوت السموات والأرض للابل كل مايدرك بحاسة الصرفالقرآن يعبر عنه الملك والشهادة وماغاب عن الأبصار فيعبر عنه بالغيب والملكوتوالة تعالى عالمالغيب والشهادة وجبار الملك والمسكوت ولاعِبط أحد بدي من علمه إلايما شاء وهو عالم الغيب فلابظهر على غيبه أحدا إلامن ارتضىمن رسول فأجل أيها العاقل فكرك في الملكوت فعنى يفتح لكأبواب السهاء فتجول بقلبك في أقطارها إلى أن يقوم قلك بين يدى عرش الرحن فعندذلك دعاير جي الثأن تبلغ رتبة عمر بن الخطاب وضي ألله عنه حيث قال : رأى قلى ربي . وهذا لأن بلوغ الأقصى لايكون إلا بعد مجاوزة الأدنى وأدنى شي " إليك نفسك ثم الأرض الق هي مقرك ثم الهواء المكتنفالك ثم النبات والحيوان وماعلى وجه الأض ثم عجائب الجو وهو مابين المهاء والأرض مالسموات السبع بكواكها ثمالسكرسي ثمالعرش ثم اللائسكة الذين هم حملة المرش وخزان السموات شمنه تجاوز إلى النظر إلى رب المرش والسكرسي والسموات والأرض ومابينهما فبينك وبين هذه الفاوز العظيمة والسافات الشاسعة والعقبات الشاهقة وأنت بعد لمتفرغ من المقبة القريبة النازلة وهي معرفة ظاهر نفسك مصرت تطلق السان بوقاحتك و تدعى معرفة ربك وتقول قد عرفته وعرفت خلقه فغما ذا أتضكر وإلى ماذاأ تطلع فارفع الآن رأسك إلى السهاءو انظر فيها وفى كواكبها وفى دوراتها وطلوعها وغروبها وشمسها وقمرها واختلاف مشارقها ومغاربها ودؤوبها ﴿ فَي الحَرِكَةُ عَلَى الدَّوَامِ مِنْ غَيْرِ فَتُورَ فِي حَرَكُتُهَا وَمِنْ غَيْرِ نَغْيَرٍ فَيْسِرِهَا بِلَ تجرى جميعا فيمناز ل مرتبة بحساب مقدر لايزيد ولاينقص إلى أن يطومها الله تعالى طيّ السجلّ للسكتاب وتدبرعددكوا كيها وكثرتها واختلاف ألوانها فبمضها يميل إلى الحرة وبعضها إلى البياض وبعضها إلى اللونالرصاصي ثم انظر كيفية أشكالها فبعضها على صورة العقرب وبعضها على صورة الحل والثور والأسدوالإنسان ومامن صورة في الأرض إلا ولها مثال في المهاء ثم انظر إلى مسير الشمس في فلسكها في مد " تسنة شم هي تطلع في كل يوم وتغرب بسير آخر سخرها له خالفها ولولاطلوعها وغرومهالمااختلف الليل والنهار ولمتعرف الواقيت ولأطبق الظلام هي الدوام أوالضياء هي الدوام فـكان لايتميز وقت المعاشءنوقتالاستراحةفا نظر كيف جعل الله تعالى الليل لباساوالنومسباتاوالتهارمعاشا وانظر إلى إيلاجهالليل فىالنهار والنهار فىالميل وإدخاله الزيادة والنقصان عليهما على ترتيب مخصوص وانظر إلىإمالتهمسيرالشمسءن وسطالسهاء حق اختلف بسببه السيف والشتاءوالربيع والخريف فإذا انخفضت الشمس من وسط الساء في مسيرها برد الهواء وظهر الشتاء وإذا استوت في وسط السهاء أشته القيظوإذا كانت فها بينهمااعتدل الزمان وهجائب السموات لامطمع في إحصاء عشر عشير جزء من أجزائها وإنما هذا تنبيه على طريق الفكر واعتقد على طريق الجلة أنه مامن كوكب من الكواكب إلاولله تعالى حكم كثيرة في خلقه ثم في مقداره ثم في شكله ثم في لونه ثم في وضعه من السهاء وقربه منوسطالسهاءو بعدهوقر بهمين الكواكب التي بجنبه وبعده وقس على ذلك ماذكرناه من أعضاء بدنك إذمامن جزء إلاوفيه حكمة بل حكم كثيرة وأمم السهاء أعظم بل لانسبة لعالم الأرض إلى عالم السهاء لافي كر جسم ولافي كثرة معائيه وقس النفاوت الذي بينهما في كثرة العاني عنا بينهما من النفاوت فيكر الأرض فأنت تعرف من كبر الأرض واتساع أطرافها أنه لايقدر آدمي طيأن يدركهاويدور بجوانهاوقداتفق الناظرون على أن الشمس مثل الأرض مائة وتيفاوستين مرة وفى الأخبار مايدل على عظمها<sup>(١)</sup>ثمالسكوا ك (١) الحديث الدال على عظم الشمس أحمد من حديث عبد الله بن عمر رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس حين غربت تقال ﴿ فِي نَارَ اللَّهِ الْحَامِيةِ لُولًا مَا تَزْعِهَا مِن أَمْرِ اللَّهُ لأهلكت

وصل إلى صفو القبن بطسريق الذوق والوجــدان فهو من رتبسة الوصول ثم يتفاوتون فمنهمن بجد اقه بطسريق الأضال وهو رتبة في التجلي فيفني فعله وفعل غيره لوتوف مع فعل الله ويخرج في هذه الحالة من الندير والاختيار وعنه رتبة فالوصول ومهم من توقف في مقام الهيب والأنس عبا يكاشف قلب به من مطالعة الجمال والجلال وهمذا تجلى طريق المسفات وهو رتبة في الوصول ومنهمين ترقىلقام الفناء مشتملا طى باطنه أنوار اليقين والشاهدة مغيا في

التي تراها أصغرها مثل الأرض تماني مرات وأكبرها ينتهي إلى قريب من مائة وعشرين مرة مثل الأرض وبهذا تعرف اوتفاعها وبعدها إذ البعد صارت ترى صغارا وأنالك أشار افى تعالى إلى بعدها فقال \_ رُفع صكها فسواها \_ وفي الأخبار أن مابين كل مما إلى الأخرى مسيرة خسانة عام<sup>(١)</sup> فاذا كان مقدار كوكب واحد مثل الأرض أضعافا فانظر إلى كثرة السكواكب ثم انظر إلىالساء الق الكواكب مركوزة فيها وإلى عظمها ثم انظر إلى سرعة حركتها وأنت لآعس بحركتهافضلا عن أن تدرك سرعتها لمكن لانشك أنها في لحظة تسير مقدار عرض كوكب لأن الرمان من طلوع أول جزء من كوكب إلى تمامه يسير وذلك الكوكبهو مثل الأرض ما تتمرة وزيادة فقددار الفلك فى هذه اللحظة مثل الأرض مائة مرة وهكذا يدور على الدوام وأنت غافل عنه وانظر كيف عبر جبريل عليه السلام عن سرعة حركته إذ قال له الني صلى اقه عليه وسلم ﴿ هَلُوْ السَّالْسُمُسُ فَعَالِمُلّ نعم فقال كيف تقول لانعم فقال من حين قلت لا إلىأن قلت نعمسارتالشمس خسمائةعام<sup>(٢)</sup>¢فانظر إلى عظم شخصها ثم إلى خفة حركتها ثم انظر إلى قدرة الفاطر الحسكيم كيف أثبت صورتها مع انساع أكنافها في حدقة العين مع صغرها حق تجلس طي الأرض وتفتح عينيك محوها فترى جميعها فهذه الساء بعظمها وكثرة كواكها لاننظر إليها بل انظر إلى بارثها كيف خلقها ثم أمسكهامن غيرهمد ترونها ومن غير علاقة من فوقها وكل عالم كبيت واحد والساء سقفه فالمجب منك أنك تدخل بيت غني فتراه مزوقا بالصبغ مموها بالنهب فلاينقطع تعجبك منهولا نزال تذكره وتصفحسنه طول عمرك وأنت أبدا تنظر إلى هذا البيت العظيم وإلى أرضه وإلىسقفهوإلىهوالهوإلى عجائب أمتعته وغرائب حيواناته وبدائع نقوشه ثم لاتتحدث فيه ولا تلتفت بقلبك إليه فمما هذا البيت دون ذلك البيت الذي تصفه بل ذلك البيت هو أيضا جزء من الأرض التي هي أخس أجزاء هذا البيت ومعهذافلاتنظر إليه ليس له سبب إلا أنه بيت ربك هو الذى انفرد بينائه وترتيبه وأنت قد نسيت نفسك وربك وبيت ربك واشتغلت ببطنك وفرجك ليس لك هم إلا شهوتك أو حشمتك وغاية شهوتك أنعملاً بطنك ولا تقدر على أن تأكل عشر ماناً كله بهيمة فتكون السيمة فوقك بعشر درجات وغاية حشمتك أن تقبل عليك عشرة أو مائة من معارفك فينافقون بألسنتهم بين يديك وبضمرون خبائث الاعتقادات عليك وإن صدقوك في مودتهم إياك فلا علسكون لك ولا لأنفسهم نفعا ولاضراولاموتا ولا حياة ولا نشورا وقد يكون في بلدك من أغنياء اليهود والنصارى من بزيد جاهه طي جاهكوقد اشتغلت بهذا الغرور وغفلت عن النظرنى جالملسكوتالسمواتوالأرض تم غفلت عن التنعم بالنظر إلى جلال مالك اللكوت والملك وما مثلك ومثل عقلك إلا كمثل النملة تحرجهمن جحرها الدى حفر ته في قسر مشيد من قصور الملك وفيع البئيان حسين الأركان مزين بالجوارىوالغاسانوأنواعالذ ناثر

قسر مشيد من قسود الملك رفيع البئيان حسين الأركان مزين بالجوارى والفلسان وأنواع الذخائر ماعى الأرض والعطرانى في الكبير من حديث أبى أمامة وكل بالشمس تسعة أملاك برمونها بالثلج كل يوم لولا ذلك ما أتت على شيء إلا أحرقته (١) حديث بين كل سهاء إلى سهاء خسها نقعام الترمذى من رواية الحسن عن أبى هريرة وقال غرب قال ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلى ابن زيد قالوا ولم يسمع الحسن من أبى هريرة ورواه أبو الشيخ في العظمة من رواية أبى نصرة عن أبى ذر ورجاله تقات إلا أنه لا يحرف لأبى خمرة سماع من أبى ذر (٣) حديث أنه قال لجريل هل زالت الشمس فقال لانعم فقال كيف تقول لانعم فقال من حين قلت لا إلى أن قلت نعمسارت. الشمس مسيرة خسانة عام لم أجد له أصلا.

شهوده عن وجوده وهسدا ضرب من تجلى الدات لحواص القربين وهذا القام رتبة في الوسول و فوق ويكون من ذلك في الدنبالاخو اصلحوهو سريان نور الشاهدة فى كلية العبــد حتى عظى بهروحه وقليه ونفسه حتى قاليه وهذا من أعلى تبالوصول فاذا محققت الحقائق سلم المبد معهدهالأحواله الشريفة أنه بعد في أول الرلفأ بالوصول ههات منازل طريق الوصول لا تقطع أبد الآباد في عمسرالآخرة الأبدى فكيف في العمر القصير الدنبوي.ومها

القبض والبسطوها حالان شريفان قال الله تحالي \_ والله يقبض ويبسط \_ وقد تكلم يهماالشينو خوأشاروا بإشارات هيعلامات القبض والبسط ولم أجد كشفا عن مقيقة بهمالأنهما كتفوا بالاشارة والاشارة تقنع الأهل وأحببت أنأشبع المكلام فيهما لعله يتشوق إلى ذلك طالب وبحب بسط القُول فيه والله أعلم . واعسلم أن القبض والبسط لهما موسم معاوم ووقت محتوم لابكونان قيسله ولا يكونان بعده ووقتهما وموسمهمافي أوائل حال الحبة الحاصة لافي نهايتها

والنَّمَائس فانها إدا حرجت من جعرها ولقيت صاحبتها لم تتحدث لو قدرت على النطق إلاعن بينها وعدائها وكيمية ادخارها فأما حال انقصر والملك الذى في القصر فهمي بمعزل عنه وعن التفكرفيه بل لا قدرة له على المجاوزة بالنظر عن نفسها وغذائها وبيتها إلى غيره وكما غفلت النملة عن الفصر وعن أرضه وسقمه وحيطانه وسائر بنيانه وعفلت أيضا عن سكانه فأنت أيضا غافل عن بيت الله تعالى وعن ملائسكنه الذين هم سكان صواته فلا تعرف من السهاء إلا ماتعرفه النملة من سقف بيتك ولا تعرف من ملائكة السموات إلاماتمرفه النملة منك ومن سكان بيتك ، نعمايس للنملة طريق إلى أن تعرفك وتعرف عجائب قصرك وبدائع صنعة الصانع فيه وأما أنت فلك قدرة على أن تجول في اللكوت وتعرف من عجائبه ما الحلق غافلون عنه ولنقبض عنان السكلام عن هذا النمط فانه مجال لا آخر له ولو استقصينا أعمارا طويلة لم نقدر على شرح ماتفضل الله تعالى علينا عمر فته وكل ماعرفناه قليل نزر حقير بالاضافة إلى ما عرفه جملة العلماءوالأولياءوماعرفوهقايل نزرحقيربالاضافة إلىماعرفه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وجملة ماعرفوه قليل بالاضافة إلى ما عرفه محمد نبيبا صلىالله عليهوسلم وما عرفه الأنبياء كلهم قليل بالاضافة إلى ماعرفته الملائكة المقربون كاسرافيل وجيربلوغيرهائم جميع علوم الملائكة والجن والانس إذا أضيف إلى علم الله سبحانه وتعالى لم يستحق أن يسمى علما بل هو إلى أن بسمى دهشا وحيرة وقسورا وعجزا أقرب فسيحان من عرف عباده ماعرف ثم خاطب جميمهم فعال ــ وما أو تيتم من العلم إلا قليلا ـ فهذا بيان معاقدالجلالقتجول فيهاف كمر المنفكرين في خلق الله تعالى وليس فيها فكر في ذات الله تعالى ولكن يستفاد من الفكر في الحلق لامحالة معرفة الحالق وعظمته وجلاله وقدرته وكما استكثرت من معرفة عجيب صنع اقهتعالى كانت معرفتك بجلانه وعظمته أتم ، وهذا كما أنك تعظم عالما بسبب معرفتك بعلمه فلا تزال تطلع على غربية غربية من تصنيفه أو شعره فترداد به معرفة وترداد بحسنه له توقيرا وتعظما واحتراما حنى إن كل كلة من كلماته وكل بيت عجيب من أبيات شعره يزيده محلا من قلبك يستدعىالتعظيم له في نفسك فمكذا تأمل في خلق الله تعالى وتصنيفه وتأليفه وكل مافي الوجود من خلق اللهوتصنيفه والنظر والفكر فيه لايتناهي أبدا وإنما لسكل عبد منهما بقدر مارزق ، فلنقتصر على ماذكرناه ولمضف إلى هذا ما فسلناه في كتاب الشكر فانا نظرنا في ذلك السكتاب في فعل الدتهالي من حبث هو إحسان إلينا وإحام علينا ، وفي هذا الكتاب نظرنا فيه من حيث إنه فعلالله فقطوكل مانظرنا فيه قان الطبيعى ينظر فيه ويكون نظره سبب ضلاله وشقاوته والموفق ينظرفيه فيكونسبب هدايته وسعادته وما من ذرة في السهاء والأرض إلا والله سبحانه وتعالى يضل مها من يشاء و مهـــدي مها من يشاء ، فمن نظر في هذه الأمور من حيث إنها فعل الله تعالى وصنعه استفاد منه المعرفة بجلال الله تعالى وعظمته واهتدى به ومن نظر فيها قاصرا للنظر عليها من حيث تأثير جضها في جض لامن حيث ارتباطها بمسبب الأسباب فقد شتى وارتدى فعوذ بالله من الشلال ، ونسأله أن مجندنا مزلة أقدام الجيال عنه وكرمه وفضله وجوده ورحمته .

( تم الكتاب الناسع من ربع المنجيات والحمد لله وحده وصلوانه على محمد وآله وسلامه ) يتلوه كتاب ذكر الموت وما بعده وبه كمل جميع الديوان بحمد الله تعالى وكمرمه .

# (كتاب ذكر الموت ومابعده)

( وهو الكتاب العاشر من ربع المنجيات ، وبه اختتام كتاب إحياء علوم الدين )

( بسم الله الرحمن الرحيم )

الحد ثه الذي قصم بالموت رقاب الجبارة ، وكسر به ظهور الأكاسرة ، وقصر به المال القياصرة الذي لم ترل قلوبهم عن ذكر الموت نافرة ، حتى جاءهم الوعد الحتى فأرداهم في الحافرة ، فقاوا من القصور إلى القبور ، ومن صاء المهود إلى ظامة اللحود ، ومن ملاعبة الجواري والفامان إلى مقاساة الهوام والديدان ، ومن التنهم بالطعام والتبراب إلى المرّغ في التراب ، ومن أنس العشرة إلى وحشة الوحدة ، ومن الضجع الوثير إلى المصرع الوبيل ، فانظر هل وجدوا من الموت حسنا وعز ا ، وانخذوا من دونه حجابا وحرزا ، وانظر \_ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا فسبحان من انفرد بالقهر والاستيلاء ، وانظر \_ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا فسبحان من انفرد بالقهر والاستيلاء ، واستأثر باستحقاق البقاء ، وأذل أصناف الحلق عما كتب عليهم من الفناء ، ثم جعل الموت محلها للا تقياء وموعدا في حقهم القاء وجعل القبر سجناللا شقياء وحبساضيقا عليم إلى يوم الفسل والقضاء فله الانعام بالنعم التظاهرة ، وله الانتقام بالنقم القاهرة ، وله الشكر في السموات والأرض وله الحد في الأولى والآخرة ، والمسلة على محددى العجزات الظاهرة والآبات

[أمابعد] فجدر بمن الموت مصرعة ، والتراب مضجعة ، والدوداً نيسة ، ومنكر جليسة ، والقبر مقره و بطن الأرض مستقره ، والقيامة موعده ، والجنة أو النار مورد ، أن لا يكون له فكر إلا في الموت و لا نكر المعلم المابع المابع المابع المابع المابع المابع و لا نكل ماهو آت قريب والبعيد ماليس بآت ، وقد قال صلى الله عليه وسلم والكيس من دان نفسة وعمل لما بعد الموت (١) ولن يتيسر الاستعداد الله إلا عند تجدد ذكره على القبل ولا يتجدد ذكره الاعند التذكر بالاصفاء إلى الذكرات له والنظر في النبات عليه وغن نذكر من أصم الموت ومقدماته ولواحقه وأحوال الآخرة والقيامة والجنة والنار ما لا يدللعبد من تذكره على التكرار وملازمته بالافتكار والاستبصار ، ليكون ذلك مستحثا على الاستعداد فقد قرب لما بعد الموت الرحيل فمابق من العمر إلا القليل والحلق عنه غافلون ـ اقترب المناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ـ و نحن نذكر ما يتعلق بالموت في شطرين :

( الشطر الأول في مقدماته وتوابعه إلى نفخة الصور ، وفيه ممانية أبواب : )

الباب الأول في فضل ذكر الموت والترغيب فيه . الباب الثانى في ذكر طول الأمل وقصره الباب الثالث في سكرات الموت وشدته وما يستحب من الأحوال عند الموت . الباب الراجع في وفاة رسول الله عليه وسلم والحلفاء الراشدين من بعده . الباب الحامس في كلام المحتضرين من الحلفاء والأمراء والصالحين . الباب السادس في أقاويل العارفين على الجنائز والمقابر وحكم زيارة القبور . الباب السابع في حقيقة الموت وما يلقاء اليت في القبر إلى نفخة الصور . الباب الثامن فيا عرف من أحوال الوتي بالمكاشفة في المنام .

﴿ كتاب ذكر الوت وما بعده ﴾

(١) حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت تقدم غير مرة ٠

ولاقبل حال الحية الحامسة فمن هو فى مقام المحبة العامة الثابتة محكم الاعبان لایکون له قبض ولا بسط وإنما يكون له خوف ورجا، وقدعد شبه حال القبضوشيه حال البسط ويظن ذلك قبضا وبسطا وليس هو ذلك وإنما هو هم يعتربه فبظنه قيضا واهتزاز نفساني ونشاط طبيعي يظنه يسطا والحم والنشاط بصدران من محل النفس ومنجوهرها لقاء صفاتهاومادامت صفة الأمارة فها بقية على النفس يكون منها الاهتزاز والنشاطوالهم وهيج سأجور النفس

## ( الباب الأول في ذكر الوت والترغيب في الإكتار من ذكر. )

اعلم أن المنهمك في الدنيا المكت على غرورها الحجب لتسهواتها يغفل قلبه لامحالة عن ذكر الموت فلايذكره وإذاذكر به كرهه ونفر منه أوائك هُم الذين قال الله فهم ــ قل إن للوث الذي تفروزمنه فانه ملاقبكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينشكم بماكنتم تعملون ــ ثم الناس إمامهمك وإماتائب مبتدىء أوعارف منته أماللنهمك فلايذكر الموت وإن ذكرها فيذكره للنأسف على دنياه ويشتغل عذمته وهذا ويده ذكر الموت من الله بعدا ، وأما الناف فانه يكثر من ذكر الموت لينبعث به من قلبه الحوف والحشية فيني شمام النوبة ورعما يكره الموت خفة من أن مختطفه قبل تمام التوبة وقبل إصلاح الزاد وهو معذور في كراهة الموت ولايدخل هذا تحت قوله صلى الله عليه وسلم «من كره لقاءالله كرهالله لقاءه(١)» فإن هذا ليس بكره الموت ولقاء الله وإنما يخاف فوت لقاء الله لقصوره وتقصيره وهو كالذي يتأخر عن لقاء الحبيب مشتغلا بالاستعداد للقائه طيوجه برضاءفلايعد | كارها للقائه ، وعلامة هذا أن يكون دائم الاستعداد له لاشغل له سواه وإلاالتحق بالمهمك فى الدنيا وأما العارف فانه يذكر الموت دائما لأنه موعد للقائه لحبيبه والمحب لاينسي قط موعد لقاء الحبيب وهذا في غالب الأمر يستبطئ مجيء الموت ويحب مجيئه لينخلص من دار العاصين وينتقل إلىجوار رب العالمين كما روى عن حديفة أنه لما حضرته الوفاة قال حبيب جاء على فاقة لاأفلح ، زندماللهم إن كنت تعلم أن الفقر أحب إلى من الغني والسةم أحب إلى من الصحة والموت أحب إلى من العيش فسهل على الموت حتى ألفاك ، فاذن التائب معذور في كراهة الموث وهذا معذور في حب الموت و يمنيه وأعلى ً منهما رتبة من فوض أمره إلى الله تعالى فصار لايختار لنفسه موتاولاحياة بليكون أحسالأشياه إليه أحبها إلى مولاء فهذا قد انتهى بفرط الحب والولاء إلى مقامالنسليم والرضاوهو الفايةو المنتهى،وطي كل حال فني ذكر الموت ثواب وفضل فان المنهمك أيضا يستفيد بذكر الموت التجافى عن الدنيا إذ ينغص عليمه نعيمه ويكدر عليه صفو لذته وكل مايكدر طي الانسان اللذات والشهوات فيو من أسباب النجاة .

## ( يبان فضل ذكر الموت كيفما كان )

قال رسول الله صلى الله علمه وسلم ﴿ أكثروا مِن ذكر هاذم اللذات ﴿ ) مِعناه نفصوا بذكره اللذات حتى ينقطع ركونكم إليها فتقبلوا على الله تعالى . وقال صلى الله عليه وسلم «لو تدم البهائم من الموت ما يعلم ابن آدم ما أكلم منها صينا ﴿ ) وقالت عائشة رضى الله عنها ﴿ يارسول الله هل محشر مع الشهداء أحد ؟ قال نهم من يذكر الموت في اليوم والليلة عشر ينمرة (٤) وانماسب هذه الفضيلة كلها أن ذكر الموت بوجب التجافى عن دار الغرور ويتقاضى الاستعداد للآخرة والففلة عن الموت تدعو إلى الانهماك في شهوات الدنيا ، وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ تحفة المؤمن الموت (٥) و وانما قاله هذا

### ( الباب الأول في ذكر الموث والترغيب قيه )

(١) حديث من كره لقاء الله كره الله لقاءه متفقى عليه من حديث أبي هريرة (٧) حديث كثروا من ذكر هاذم اللذات الترمذى وقال حسن والنسائى وابن ماجه من حديث أبي هريرة وقد تقدم (٣) حديث لوتهلم البهائم من الموت مايعلم ابن آدم ماأ كلتم منها سمينا البههقى في الشعب من حديث أم حبيبة الجهنية وقد تقدم (٤) حديث قالت عائشة هل محشر مع الشهداء أحد قال نهم من ذكر الموت في الديا في كتاب الموت في البوم والليلة عشرين مرة تقدم (٥) حديث تحفة المؤمن الموت ابن أبي الدنيا في كتاب الموت والطبراني والحاكم من حديث عبدالله بن عمر مرسلا بسند حسن .

والنشاط ارتفاع موج النفس عند تلاطم بحر الطبع فاذا ارتقىمن حال المحبة العامة إلى أوائل المحبة الحاصة يسير ذاحال وذا قاب وذا نفس لوامة ويتناوب القبض والبسط فيه عند ذلك لأنه ارتقى من رتبة الإعان إلى ربـة الايقان وحال المحبسة الحاصة فيقبضه الحق تارة ويبسطه أخرى قال الواسطى يقيضك عمالك ويبسطك فها له وقال النورى يقبضك باياك ويبسطك لإياه واعلم أن وحود القبض لظهور صفة النفس وغلبها وطهور البسط لظهور صفةالقاب وغابته

والنفس مادامت لوامة فتارة مغلوبة وتارة غالبة والقبض والبسط باعتبار ذلك منها وصاحب القلب تحت ححاب نور اني لوجود قلمه كما أن صاحب النفس تحت حجاب ظامانى لوجود نفسه فاذا ارتق من القلب وخرج من حجابه لايقيده الحال ولا يتصرف فيه فيخرج من تصرف القيض والبسط حيئند فلا بقبض ولايبطمادام متخاصا من الوجود النور إنى الذى هو القلب ومتحققا بالقرب من غبر حجاب النفس والقلب فاذا عاد إلى

لأن الدنيا سجن المؤمن إذ لا يزال فيها في عناء من مقاساة نفسه ورياضة شهواته ومدادمة شيطانه فالموت إطلاق له من هذا العذاب والاطلاق تحفة في حقه وقالَ صلىالقدعالية وسلم ﴿ الموتَ كَفَارَمَلُكُلُ مسلم (¹) » وأراد بهذا المسسلم حمّا الوّمن صدقا الذي يسلم المسلمونِ من لسانه ويده ويتحمّق فيه أخلاق المؤمنين ولم يتدنس من الماصي إلا باللمم والصفائر فالموت يطهره منها ويكفرها بعداجتنابه الكبائر وإقامته الفرائض . قال عطاء الحراساني ﴿ مَرْ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلِيهُ وَسَلَّمُ عَلَّى السَّعَلَى فيه الضحك فقال شويوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات قالوا وما مكدر اللذات قال الموت <sup>(٢)</sup> «وقال أنس رضى الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليهوسلم ٥ أكثروامن ذكر الموث فانه عص الذنوب ويزهد في الدنيا (٢) » وقال صلى الله عليه وُسلم «كني بألموتُ مفرقًا (٤) » وقال عليهالسلام «كني بالموت واعظا (°) » . ﴿ وَخَرْجُرُ سُولَ اللَّهُ مِا لِللَّهِ إِلَى المُسْجِدُ فَاذَا قُومُ يَتَحَدُّ بُونُ وَ ضحكونَ ، فقال: اذ كروا الوت أما والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاوليكّنيتم كثيراً ٩٠٠ هوذكرعندرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فأحسنوا الثناء عليه ، فقال: كيفذ كرصاحبكالمموت قالوا ماكنا نكاد نسمعه يذكر الموت قال فان صاحبكي ليس هذالك (٧٪ » وقال ان عمر رضي الله عنهما «أتبت النبي صلى الله عليه وسلم عاشر عضرة فقال رجل من الأنصار من أكيس الناسو أكرم الناس ارسول الله فقال: ا أكثرهم ذكرا المموت وأشدهم استعدادا له أولئك همالاً كياس ذهبو ابشرف الدنياوكر امة الآخرة (A)» وأما الآثار : فقد قال الحسن رحمه الله تعالى عضع الوت الدنيا فلم يترك لذى لبب فرحا.وقال الربيح ابن خيثم ما فائب ينتظره المؤمن خيرا له من الوت وكان يقوللاتشمروابي أحداوساو في إلى ربي سلا وكتب بعض الحكاء إلى رجل من إخوانه: ياأخي احذر الوت في هذه الدار قبل أن تصير إلى دار تنبي فيها الموت فلا تجده . وكان ابن سير بن إذا ذكر عنده الوت مات كل عضو منه وكان عمر بن عبدالعزيز بجمع كل لحيلة الفقهاء فيتذا كرون الموت والقيامة والآخرة شميبكون حتىكأن بين أيديهم جنازة.وقال إبراهيم التيمي شيءًان قطعا عني لذة الدنيا ذكر الوت والوقوف بين يدى الله عز وجل.وقالكب (١) حديث الموت كفارة لكل مسلم أبو نعيم في الحلية والبيهيق في الشعب والخطيب في التاريخ من حديث أنس قال ابن العربي في سراج الريدين إنه حسن صحيحوضعها بن الجوزيوقد حمسطرقه في جزء (٢) حديث عطاء الحراساني مر النبي صلى الله عليه وسلم عجلس قد استملاه الضحك فقال شوبوا مجلسكم بذكر مكدر اللذات الحديث ابن أبى الدنيا فى الوت هكذا مرسلا وروينا فىأمالى الحلال من حديث أنس ولا يصح (٣) حديث أنس أكثروا من ذكر الموت فانه يمحص الذنوب ويزهد في الدنيا ابن أبي الدنيا في الموت باسنادضعيف-جدا(٤)حديث كيني بالموتمفرةالحرث بنأ بي أسامة في مسنده من حديث أنس وعراك بن مالك بسند ضعيف ورواه ابن أبي الدنيافي البروالصلة من رواية أبي عبد الرحمن الحبلي مرسلا (٥) حديث كني بالموتواعظاالطبر انىوالبيهقى فىالشعب من حديث عمار بن ياسر بسند ضعيف وهو مشهور من قولاالفضيل بن عياض رواه البيهق في الزهد (٦) حديث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فاذا قوم يتحدثون ويضحكون نقال اذكروا الموت الحديث ابن أبي الدنيا في الوت من حدث ابن عمر باسناد ضعيف(٧)حديثذكر عند رسول الله ﷺ رجل فأحسنوا الثناء عليه تقال كيفكان ذكرصاحبكماللموتالحديث ابنأبي الدنيا في الموت من حديث أنس بسند ضعيف وابن البارك في الزهد قال أنا مالك بن.مُولَّ فَذَكُرُهُ بلاغا بزیادة فیه (۸) حدیث ابن عمر أتیت النبی صلی الله علیه وسلم عاشر عشرة فقال رجل من الأنسار من أكبس الناس الحديث ابن ماجه مختصرا وابن أبي الدنيا بكماله باسناد جيد .

من عرف الموت هانت عليه مصائب الدنا وهم مها . وقال مطرف أبت فيا برى النائم كأن قائلا يقول في وسط مسجد البصرة : قطع ذكر الوت قلوب الحائدين فوالله ماتراهم إلا والهين . وقال أشمث كنا ندخل على الحسن فاعا هو النار وأمر الآخرة وذكر الموت . وقالت صفية رضى الله عنها قساوة قلبا فقالت أكثرى ذكر الوت برق قلبك ففعلت فرق قلبها حجاءت تشكر عائشة رضى الله عنها . وكان عيسى عليه السلام إذا ذكر الموت عنده يقطر جلده دما . وكان داود عليه السلام إذا ذكر الموت والقيامة يبكى حق تنخلع أو صاله فاذاذكر الرحمة رجعت المه ينف داود عليه السلام إذا ذكر الموت والقيامة يبكى حق تنخلع أو صاله فاذاذكر الرحمة رجعت عبد العزيز لبعض العلماء عظنى فقال ألست أول خليفة تموت قال زدنى قال ليس من آبائك أحد إلى الا ذاق الموت وقد جاءت نوبتك فبكي عمر اذلك . وكان الربيع بن خيثم قد حضر قبرا في داره في كل يوم مرات يستديم بذلك ذكر الموت وكان يقول لو فارق ذكر الموت قلي المعامة واحدة أفسد . وقال مطرف بن عبد الفريز لعنسة أكثر ذكر الوت قان كنت واسم السيش واحدة أفسد . وقال مطرف بن عبد الفريز لعنسة أكثر ذكر الوت قان كنت واسم السيش منيقه عليك وإن كنت ضيق العيش وصعه عليك . وقال أبو سليان الداراني قلت لأم هرون : قالت لاء قلت لم ؟ قالت لو عصيت آدميا ما اشتهيت القاءه وفد عسية أحب لفاءه وقد عصيت آدميا ما اشتهيت القاءه في كيف أحب لفاءه وقد عصيت آدميا ما اشتهيت القاءه في كيف أحب لفاءه وقد عصيت آدميا ما اشتهيت القاءه في القلم )

اعلم أن الموت هائل وخطرء عظيم وغفلة الناس عنه لقلة فكرهم فيهوذكرهم/اومن يذكره/ليس يذكره بقلب فارغ بل بقلب مشغول بشهوة الدنيا فلا ينجع ذكر الموت في قلبه فالطريق فيه أن يفرغ العبد قلبه عن كل شيء إلا عن ذكر الموت الذي هو بين يديه كالذي يربدأن يسافر إلى مفازة مخطرة أو يركب البحر فانه لايتفكر إلا فيه فاذا باشر ذكر الموت قليه فيوشك أزيؤ ثرفيهوعندذلك يقل فرحه وسروره بالدنيا ويشكسر قلبه وأتجع طريق فيه أن يكثر ذكر أشكاله وأقرانهالدينمضواقبله فيتذكر موتهم ومصارعهم تحت التراب ويتذكر صورهم فىمناصبهموأحوالهمويتأملكيف محاالتراب الآن حسن صورهم وكيف تبددت أجزاؤهم في قبورهموكيفأرماوانساءهموأيتمواأولادهموضيعوا أموالهم وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم وانقطعت آثارهم فمهما تذكر رجلرجلاوفصل في قلبه حاله وكيفية موته وتوهم صورته وتذكر فشاطه وتزدده وتأمله للعيش واليقاء ونسيانه للموت وانخداعه بمواتاة الأسباب وركونه إلى القوة والشباب وميله إلى الضحك واللهو وغفلته عمابين يديهمن الموت الذريع والحلاك السريع وأنه كيفكان يتردد والآن فدتهدمت رجلاه ومفاصله وأنه كيفكان ينطق وقد أكل الدود لسانه وكيفكان يضحك وقد أكل التراب أســنانه وكيفكان يدبر لنفسه ما لاعتاج إليه إلى عشر سنين في وقت لم يكن بينه وبين الموت إلا شهر وهو غافل عما يراد به حتى جاءه الوت في وقت لم يحتسبه فانكشف له صورة الملك وقرع صمعه النداء إما بالجنة أو بالنار فعند ذلك ينظر في نفسه أنه مثلهموغفلته كغفلتهم وستكون عاقبته كعاقبتهم . وقال أبو الدرداء رضيالله عنه : إذا ذكرت الموتى فعد نفسك كأحدهم . وقال ابن مسعود رضى الله عنه السعيد . من وعظ بغيرًه . وقال عمر بن عبد العزيز ألا ترون أنكم تجهزون كل بومغادباأور اتحا إلى الله عزوجل تضعونه فى صدع من الأرض قد توسد التراب وخلف الأحباب وقطع الأسباب فملازمة هذه الأفكار وأمثا لهامع دخول المقابر ومشاهدة المرضى هو الذي بجدد ذكر الموتّ في القلب حق المباعليه عيث إصرافت عينيه فعند ذلك بوشك أن يستعد له ويتجافي عن دارالغروروبلاقالد كربظاهرالقلبوعذبةاللسان

الوجود من الفناء والبقاء يعسود إلى الوجو دالنور ان الدي هوالقلب فيعودالقبض والبسط إليه عندذلك ومهنأ تخلص إلىالفناء والبقاء فلاقيض ولابسط قال فارس أولا القيض ثم البسط ثم لاقبض ولا يسط لأن القبش والبسط معفى الوجود فأما مع الفناء والبقاء فلا ثم إن القبض قد يكون عقوبة الافراط في البسط وذلك أن الوارد من الله تعالى يرد طي القلب فسمتليء القلب منهرو حاوفر سا واستبشارا فتسترق النفس السمع عند ذلك وتأخذ نسيها فادا وصل أثر الوارد

قايل الجدوى في النحدير والنميه ومهما طاب قلبه شي من الدنيا ينبعي أن يتذكر في الحال أنه لابد له من مفارقته ، نظر ابن مطيع ذات يوم إلى داره فأعجبه حشما ثم بكي فقال والله لولاالوت الكنت يك مسرورا ولولا بانصر إليه من ضبق القبور الهريّت بالدنيا أعيننا ثم بكي بكاء شديدا حتى ارتفع صوته.

( الباب الثاني في طول الأمل وفضيلة قصر الأمل وسبب طوله وكيفية معالجته )
( فضيلة قصر الأمل )

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر وإذا أصبحت فلانحدَّث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلأتحدث نفسك بالصباح وخذ من حياتك لموتك ومن صحتك لسقمك فانك ياعيد الله لاتدرى مناصك غدا (١) ﴾ وروى على كرم الله وجهه أنه صلى الله عليه وسلم قال ﴿إِنْ أَشْدُمَا أَخَافُ عليكم حصلتان انباع الهوى وطول الأمل فأما انباع الهوى فإنه يصد عن الحق وأما طول الأمل فانه آلحب للدنيا ثم قال : ألاإن الله تعالى يعطى الدنيا من يحب ويبغض وإذا أحب عبدا أعطاء الايمان ألاإن للدين أبناء وللدنيا أبناء فكونوا من أبناء الدين ولاتكونوا من أبناء الدنياألاإن الدنيا قد ارتحات مولية ألاإن الآخرة قد ارتحات مقبلة ألاوإنكم في يوم عمل ليس فيه حساب ألاوإنكم توشكون في يوم حساب ليس فيه عمل (<sup>٧٧</sup>) وقالت أم النذر واطلع رسول **الله صلى** الله عليه وسمل ذات عشمية إلى الناس فقال: أيها الناس أمانستحيون من ألله قالوا وما ذاك يارسون الله ؟ قال تجمعون ما لانا كلون وتأملون مالاتدر كون وتبنون مالاتسكنون (٣٠). وقال أبوسعيد الحدري «اشتري أسامة من زيد من زيد بن ثابث وليدة بمائة دينار إلى شهر فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألاتعجبون من اسامة المشترى إلى شهر إن أسامة لطويل الأمل والذي نفسي بيده ماطرفت عيناي إلاظننت أن شفري لايلتقيان حتى يقبض الله روحي ولارفت طرفي فظننت أنى واضعه حتى أقبض ولالقمت لقمة إلاظننت أنى لاأسيغها حق أغص بها من الموت ثم قال يابني آدم إن كنتم تعقلون فعمدوا أنفسكم من الموتى والذي نفسي بيمده ما إن ما توعدون لآت وماأنتم بمعجزين \_(٤) \* وعن ابن عباس رضيالله عنهما «أن رسول الله صلى الله عليه وسلمكان يخرج يهريق الماء فيتمسح بالتراب فأقول له يارسول الله إن الماء منك قريب فيقول مايدريني لعلي لاأبانه (٥٠) وروى وأنه صلى الله عليه وسلم أخذ ثلاثة أعواد فنرز عودا

وأفرطت في البسسط حق تشاكل البسط نشاطا فتقابل بالقبض عقوبة وكل القبض إذا فتش لايكون إلا من حركة النفس وظهورها بسفتها ولو تأدبت النفسوعدلت ولم مجر بالطفيان نارة وبالعسيان أخرى ماوجد صاحب القلب القبض ومادام روحه وأنسبه ورعايسة الاعتدال الذي يسد باب القبض متلقىمن قوله تعالى \_ لكيلا تأسوا على مافانكم ولاتفرحنوا بمنا آتاكم ـ فوارد الفرح مادام موقوفا عسلي الروسوالقلب لايكثف

إلى النفس طغت بطيعها

( الباب الثاني في طول الأمل )

(١) حديث قال لعبد ألى بن عمر إذا أصبحت فلاتحدث نفسك بالمساء الحديث ابن حبان ورواه البخارى من قول ابن عمر في آخر حديث كن في الدنياكانك غريب (٣) حديث على إن أهد مأخاف عليكم خصلتان اتباع الهوى وطول الأمل الحديث بطوله ابن أبي الدنيافي كتاب قصر الأمل من الله تعالى قالوا وماذاك يارسون الله قال تجمعون مالانا كلون الحديث ابن الدنيا ومن طريقه البيه من الله وماذاك يارسون الله قال تجمعون مالانا كلون الحديث ابن الدنيا ومن طريقه البيه في الشعب باسناد ضعيف وقد تقدم (٤) حديث أبي سعيد اشترى ابن زيد من زيد بن ثابت ونيدة عمائة دينار إلى شهر فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا تعجبون من أسامة الحديث ابن أبي الدنيا في قصر الأمل والطبراني في مسند الشاميين وأبونهم في الحلية والبيه في المتحد بين مديني الماب فأقول الماء في مسح بالباب فأقول الماء منك قريب فيقول مديدريني الحلى لاأبلغه ابن البارك في الزهد وابن أبي الدنيا في قصر الأمل والرار بسند ضعيف .

بين يديه والآخر إلى جنبه وأمالئاك فأبعده فقال هل تدرون منهذا قالوا الله ورسولهأعلمةالهذا الانسان وهذا الأجل وذاك الأمل يتعاطاه ابن آدم ويختلجه الأجلدون الأمل (1) هوقال عليه السلام همثل اين آدم وإلى جنبه تسع وتسعون منية إن أخطأته النايا وقعفيالهم(٢٢)» قالـاين.مسمودهذا· الرء وهــذه الحتوف حوله شوارع إليه والهرم وراء الحتوف والأمل وراء الهرمفهو يؤملوهذه الحتوف شوارع إليه فأيها أمر به أخسدُه فإن أخطأته الحتوف قتله الهرم وهو ينتظر الأمل قال عبدالله وخط لنا رسول الناصلي اقه عليه وسلم خطا مربعا وخط وسطه خطاوخطخطوطاإلى جنب الحط وخط خطا خارجاوقال أتدرون ماهذا قلنا الله ورسوله أعلمقال هذاالانسان للخطالذي في الوسط وهذا الأجل محيط به وهذه الأعراض للخطوط التي حوله تنهشه إن أخطأه هذا تهشه هذاوذاك الأمل بعني الحط الحارج (٢٠) وقال أنس «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رمان آدموييقي معه اثنتان الحرس والأمل (4)» وفي رواية وتشب معه النتانالحرص على للـالوالحرص على العمروقالرسول الله ﷺ ﴿ ثَالُولُهُ عَلَى عَلَى الأَمَةُ بَالِيقِينَ وَالرَّهِدُ وَيَهَلُكُ آخَرُ هَذَهُ الْأُمَةُ بَالبِخُلُوالأَمْلُ (٥) ﴿ وَقِيلَ بِينَا عبسى عليه السلام جالس وشبيخ يعمل بمسحاة يثير بها الأرض فقال عيسىاللهما أزعمنه الأمل فوضع الشيخ الممحاة واضطجع فلبث ساعة فقالءيسي اللهم اردد إليه الأمل فقام فجعل يعمل فسأله عيسي عن ذلك فقال بينها أنا عمل إذ قالت لى نفسي إلى مق تدمل وأنت شيخ كبير فألقيت السحاة واضطحت ثم قالت لي نفسي والله لابدلك من عيش مابغيت فقمت إلى مسحاني،وقال\لحسن قالرسول\لله صلى الله عليه وسلم ﴿أَ كُلُّكُم يَحِبُ أَنْ يَدْخُلُ الْجُنَةُ الوَّانِهُ مِيارَ سُولَ اللَّهُ قَالَ قَصر وامن الأمل وثبنوا آجالكم بين أبساركم واستحيوا من اللهحق الحياء ه عنه وكان صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه : اللهم إنى أعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة وأعوذ بك من حياة تمنع خير المات وأعوذ بك من أمل منع خيرالعمل(٢)» الآثار : قال مطرف بن عبدالله لوعامت متى أجلي لخشيت على دهاب عقلي ولكن الله تعالى من على عباده بالنفلة عن الوت ولولا العفلة ماتهنئوا بعيش ولادامت بينهمالأسواق.وقال الحدن السهو والأمل تعمتان عظيمتان على بنى آدم ولولاهامامشى المسلمون في الطرق.وقال الثيورى بلغني أن الانسان خلق أحمق ولولا ذلك لم بهناً. العيش . وقال أبوسعيد بن عبد الرحمن إنما (١) حديث أنه أخذ ثلاثة أعواد فغرز عودا بين يديه الحديث أحمد وابن أبي الدنيافي قصر الأمل واللفظ له الرامهرمزي في الأمثال من رواية أبى المنوكل الناجي عن أبي سعيد الحدري وإسناده حــن ورواه ابن المبارك في الزهد وابن أبي الدنيا أيضا من رواية أبي المتوكل مرسلا (٣) حديث مثل ابن آدم وإلى جنبه تسع وتسعون منية الحديث الترمذي من حديث عبدالله بن الشخير وقال حسن (٣) حديث ابن مسمود خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعاً وخط وسطهخطا الحديث رواه البخاري (٤) حديث أنس يهرم ابن آدم ويبقى معه اثنان الحرص والأملوفيرواية ويشب معه اثنان الحرص على المال والحرص على العمر ورواه مسلم بلفظ الثاني وابن أبي الدنيا في قصر الأمل بالفظ الأول باسناد صحبح (٥) حديث نجاأول هذه الأمة بالقين والزهدوه لك آخرهذه الأمة بالبخل والأمل ابن أن الدنيا فيه من رواية ابن لهيمة عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جدم (٦) حديث الحسن أكلم بحب أن يدحل الجنة قالوا نعم بارسول اقدقال قصر وامن الأمل الحديث ابن أبي الدنيا فيه هكذا من حديث الحسن مرساز (٧)حديث كان رسول الله علي يقول في دعائه اللهم إلى أعوذبك من أمل يمنع خبر الآخرةوأعو ذبك من حياة تدع خير المعات وأعوذبك من أمل يمنع خير العمل ابناً بي الدنيافيه، ن رواية حوشب عن اللبي صلى الله عا موسلم وفي إساده ضعف وجهالة ولا أدري من حوشب.

ولايستوجب صاحبه التبعس سما إذا لطف بالفرح بالوارد بالايواء إلى الله وإدا لميلنجي بالانواء إلى الله تعالى تطلعت النفس وأخذت حظها من الفرحوهو الفرح عا أتى المنوع منه فمن ذلك القبض في بعض الأحايين الذنوبالموجبةللقبض وفي النفس من حركاتها وصفاتها وثبات متعددة موجبة للقبض ثم الخسوف والرجاء لايدمهما صاحب القبض والبسظ ولا صاحب الأنسروالحببة لأنهما من ضرورة الايمان فلا ينعدمان وأنا القبض والبسط

فينعدمان عند صاحب الإعان لنقصان الحظ من القلب وعندصاحب الفناء والبقاء والقرب لتخلصه من القلب وقد يُرد على الباطن قبض وبسط ولا يعرف سبيهما ولا غين سبب القبض والبسط إلا على قليل الحظ من العلم الذي لم يحكم علم الحال ولا علم المقام . ومن أحكم علم الحال والمقاملا يخفى عليه سبب القبض والبسط ورعبا يشتيه عليه سبب القبش والسطكا بشتبهعليه الهم بالقبض والنشاط بالسط وإنما عدل ذلك لمن استقام قلبه ومن عدم القبض والسط وارتقى منهما

عمزتُ الدنيَّا بِفَلَةَ عَقُولُ أَهْلُهَا . وقال سلمان الفارسي رضى الله عنه ثلاث بمجبِّتي حتى أضحكنني مؤمل الدنيا واللوت يطابه وغافل وليس يغفل عنه وضاحك ملء فيه ولا يدرى أساخط رب العالمين علمه أم راض وثلاث أحزنتني حتى أكتني فراق الأحبة محمد وحزبه وهول المطلم والوقوف بعزيديالله ولا أدرى إلى الجنة يؤمر بي أو إلى النار . وقال بعضهم رأيت زرارة بن أبي أوفي بعدموته في النام فِمَاتَ أَى الأعمالُ أَبِلْغُ عَندَكُمُ قَالَ التَوكُلُّ وقَصَرُ الأَمَلُ . وقالَ الثورىالزهد في الدنيا قصر الأمل ليس بأكل الفليظ ولا لبس العباءة وسأل الفضل بن فضالة ربه أن يرفع عنه الأمل فذهبت عنه شهوة الطعام والشراب ثم دعا ربه فرد عليه الأمل فرجع إلى الطعام والشراب . وقيل للحسن ياأباسميد ألانفسل قمضك فقال الأمر أعجل من ذلك . وقال ألحسن الموت معقود ينواسيكم والدنيا تطوىمن ورائكم وقال بعضهم أمَّا كَرَجُل مِادَ عَنْقُهُ والسَّيْفِيمُ عَلَيْهُ يَنْتَظَّرُ مَنْ تَضْرِبُ عَنْقُهُ . وقال داودالطأنيالوأملتُ أن أعيش شهرا لرأيتني قد أتيت عظما وكيف أؤمل ذلكوأرىالفجائع تغشى الخلائق في ساعات الليل والهار . وحكى أنه جاء شقيق البلخي إلى أستادله يقال له أنوها شم الرماني و في طرف كسائه شيء مصرور فتمال له أستاذه إيش هذا معك فقال لوزات دفعها إلى أخ لى وقال أحب أن تفطرعا بافقال بإشتميق وأنت محدث نفسك أنك تبقى إلى الليل لا كلتك أبدا قال فأغلق في وجهى الباب ودخل. وقال عمر ان عبد العزيز في خطبته إن لكل سفر زادا لا محالة فنزودوا لسفركم من الدنيا بإلى الآخرةالتقوى وكونواكن عامن ما أعد الله من ثوابه وعقابه رغبواو رهبواولا بطولن عليكم الأمد فتفسو قلوبكم وتنقادوا لعدوكم فانه والله مابسط أمل من لايدرى لعله لايصبح بعد مسائهولا يمسى بعدصباحهور بمآ كانت بين ذلك خطفات المنايا وكم رأيت ورأيتم من كان بالدنيا مفترا وإنمــا نقر عين من وثق بالنجاة من عداب الله تعالى وإعما يفرح من أمن أهوال القيامة فأما من لايداوى كلما إلا أصابه جرحس ناحية أخزى فكيف يفرح أعوذ بالله من أن آمركم بما لا أنهى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتظهر عيني وتبدو مسكنتي في يوم يبدو فيه الغني والفقر والوازين فيه منصوبة لقد عبيتم بأمرلوعنيت به النجوم لانكدرت ولو عنيت به الجبال لذابت ولوعنيت به الأرض لتشققت أما تعامون أنه ليس بين الجنة والنار منزلة وأنكم صائرون إلى إحداهما وكتب رجل إلى أخ له أما بعدفاناله نياحلم والآخرة يقظة والتوسط بينهما الموت وعمن فى أصفات أحلام والسلام وكتب آخر إلى أخرابان الحزن على الدنياطويل والوت من الانسان قريب والنقص في كل يوم منه نصيب والبلاء في جسمه دبيب فبا درقبل أن تنادى بالرحيل والسلام . وقال الحسن كان آدم عليه السلام قبل أن يحطى وأمله خلف ظهر ووأحله بين عينيه فلما أصاب الحطيئة حول فجل أمله بين عينيه وأجله خلف ظهره. وقال عبدالله بن حيط سمت أبي يقول أمها الغتر بطول محته أما رأيت ميتا قط من غير سقمأيهاالغتر بطول الهلةأمار أيتمأخو ذاقطمن غير عدة إنك لو فيكرت في طول عمرك لنسيت ماقد تقدم من لذاتك أبالصحة تفترون أم بطول العافية تمرحون أنم الموت تأمنون أم على ملك الموت تجترئون إن ملك الموت إذا جاءلا يتعممنك تروةمالك ولاكثرة احتشادك أما علمت أن ساعة الموت ذات كرب وغصص وندامة على التفريط شريقال رحم الله عبدًا عمل لما بعد الموت رحم الله عبدًا نظر لنفسه قبل نزول الموت ، وقال أبوز كرياالتهمي بينها سامان بن عبد الملك في المسجد الحرام إذ أتى محجر منقور فطلب من يقرؤه فأتى بوهب بن منه فاذا فيه أن آدم إنك لو رأيت قرب ما بقي من أجلك لزهدت في طول أملك ولرغبت في الزيادة من عملك ولقصرت من حرصك وحيلك وإنما بلقاك غدا ندمك لوقدر لت بكةدمك وأسلمك أهلك وحشمك وفارقك الوالد والقريب ورفضك الوله والنسيب فلا أنت إلى دنياكءاتدولافي حسناتك زائدفاعمل

ليوم القيامة قبل الحسرة والندامة فبكي سلمان بكاء شديداوقال بعضهمر أيت كتابامن محمدين يوسف إلى عبد الرحمن بن يوسف سلام عليك فانى أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو أما بعدفانى أحذرك متحولك من دار مهلتك إلى دار إذامتك وجزاء أعمالك فنصير في قيرار باطن الأرض بعدظاهرها فأتيك منكر ونكير فيقعدانك وينتهرانك فان يكن الله معك فلابأس ولاوحشة ولافاقةوإن يكن غير ذلك فأعاذنى الله وإياك من سوء مصرع وضيق مضجع ثم تبليغكصيحةالحشرونفخالصوروقيام الجبار لفصل قضاء الخلائق وخلاء الأرض من أهلها والسموات من سكانها فباحث الأسرار وأسعرت النار ووضت الوازين وجىء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحقوقيل الحمدلله ربالعالمين فسكرمن مفتضع ومستور وكم من هالك وناج وكم من معذب ومرحوم فياليتشعرى ما حالى وحالك يومئذفني هذا ماهدم اللذات وأسلى عن الشهوات وقصرعن الأملوأ يقطالنا تمين وحذر الفافلين أعاننا الله وإياكم على هذا الحطر العظيم وأوقع الدنيا والآخرة من قلي وقلبكموقعهمامن قلوبالتقين فأنما عن بهوله والسلام. وخطب عمر بن عبد العزيز فحمد الله وأثنى عليه وقال أيها الناس إنكم أنحلقو اعبثاولن تتركوا سدى وإن لكم معادا مجمعكم الله فيه للحكم والفصل فعا بينسكم فخابوشقىغداعبدأ خرجه الله من رحمته التي وسعت كل شيء وجنته التي عرضها السموات والأرض وإنما يكون الأمان غدالمن خاف وانتى وباع قلبلا بكثير وفانيا بياق وشقوة بسعادةألاترونأنكرفىأسلابالهالكين وسيخلف بمدكم البانون ألا ترون أنسكم فيكل يوم تشيعون فادياور انحاإلى الماعزوجل قدقضي نحبه وانقطع أمله فتضمونه في بطن صدع من الأرض غيرموسدولا تمهدقدخلم الأسباب وفارق الأحباب وواجه الحساب وابم الله إنى لأقول مقالتي هذه ولا أعلم عند أحدكم من الدنوب أكثر مماأعلممن نفسي ولكنهاسنن من الله عادلة آمر فيها بطاعته وأنهى فنها عن مصيته وأستغفر الله ووضع كمه على وجهه وجعل بيكيّ حتى بلت دموعه لحيته وما عاد إلى مجلسه حتى مات وقال القعقاع بن حكيم قد استعددتاللموتمنذ للائين سنة فلو أتانى ما أحببت تأخير شيء عن شيءوقال الثوري رأيت شيخافي مسجدال كوفة يقول أنا في هذا السجد منذ ثلاثين سنة أنتظر الموت أن ينزل بي ولو أتاني.ماأمرته بشي.ولانهيته عن شي. ولا لى على أحد شيء ولا لأحد عندى شيء وقال عبد الله بن ثملية تضحك ولعل أكفانك قدخرجت من عند القسار ، وقال أبو محمد بن على الزاهد خرجنا في جنازة بالكوفة وحرج فهاداودالطائي فانتبذ نقمد ناحية وهي تدفن فجئت نقمدت قريبا منه فتكلم فقال : من خاف الوعيد أصر عليه البعيد ومن طال أمله ضعف عمله وكل ماهو آت قريب .واعلمياأخيأن كل ثيء يشغلك عن ربك فهو عليك مشئوم واعلم أن أهل الدنيا جميعا من أهل القبور إنما يندمون طيما يخلفون ويفرحون بما يتمدمون فما ندم عليه أهل القبور أهل الدنيا عليه يقتتاون وفيه يتنافسونوعليه عندالقضاة غتصمون وروى أن معروفا السكرخي رحمه الله تعالى أقام الصلاة قال محمد من أبي توبة نفال لي تقدم فقلت إني إن صليت بكم هذه الصلاة لم أصل بكم غيرها فقال معروف وأنث تحدث نفسك أن تصلىصلاةأخرى نعوذبالله من طول الأمل فانه يمنع من خير العمل وقال عمر بن عبدالعزيز في خطبته إن الدنيا ليست بدارقرار كم داركتب الله عليها الفناء وكتب على أهلها الظمن عنها فسكم من عامر موثق عما قليل يخربوكم من مقبم مفتبط عماً قليل يظمن فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن مامحضر نسكم من النقلة وتزودوا فان خير الزاد التقوى إنما الدنياكنيء ظلال قلمي فذهب بينا ابن آدمفيالدنيا ينافس وهو قرير العين إذ دعاه الله بقدره ورماه بيوم حتفه فسلبه آثاره ودنياه وصيرلقومآخرين مصانعه ومغناه إن الدنيا لاتسر بقدر ماتضر إنها تسر قليلا وتعزن طويًلا . وعن أبي بكرالصديق رضي الله تعالى عنه

فقسه مطمئتية لاتنقدح منجوهرها نار أوجب القبض ولا يتلاطم محر طبعها من أهوية الهدوى حتى يظهر منه البسطور عا سار لمثل هذا القبض والبسط فينفسه لامور نفسه فتكون نفسه الطمئنة بطبيع القلب فيجدرى القبض والبط في نفسه الطمثنة ومالقليه قبض ولا بسط لأن القلب منحصن بشعاع نور الروح مستقر في دعة القرب فلا قبض ولا بسط ( ومنها الفناء والبقاء ) قد قيسل الفناء أن يفني عن الحظوظ فلا يكون له فی شیء حظ پل یفنی

أنه كان يقول فى خطبته أين الوضاءة الحسنة وجوههم المجبون بشبابهم أين الماوك الدينية والمدائن وحسنوها بالحيطان أين المدين كانوا يعطون الفلية فى مواطن الحرب قدتض صفح بهمالدهر فأصبحوا فى ظامات القبور الوحا الوحا ثم النجا النجا .

## ( يُيان السبب في طول الأمل وعلاجه )

اعلم أن طول الأمل له سببان: أحدها الجهل والآخر حب الدنيا أماحب الدنيا أهو أنه إذا أنس بها وبشهو آنها وللداتها وعلائها تفل على قلبه مفارقتها فامتنع قلبه من كره شيئا دفعه عن نفسه والانسان مشغوف بالأمانى الباطلة فيمنى نفسه أبدا عابو افق مراده وإعما يوافق مراده البقاء في الدنيا فلايزال يتوهمه ويقدره في نفسه ويقدر توابع البقاء وماعتاج البه من مال وأهل ودار وأصدقاء ودواب وسائر أسباب الدنيا فيسير قلبه عاكفاعي هذا الفكر موقو قاعيم عليه فيلهو عن ذكر الموت فلايقدر قربه فان خطر الهي بعض الأحوال أمر الموت والحاجة إلى الاستمداد له سوق ووعد نفسه وقال الأيام بين يديك إلى أن تكبر ثم تنوب وإذا كر فيقول إلى أن تصبر شيخا قال إلى أن تفرغ من بناء هذه الدار وعمارة هذه الضيمة أو ترجع من هذه الشريخ الذي يشمت بك فازيال يسوف ويؤخر ولا يخوض في شفل إلاويتملق باعام ذلك الشفل عشرة أشفال أخروه كذا والمربع يؤخر يوما بعد يوم ويغضى به شفل إلى شغال إلى أشفال إلى أن تختطفه النيق وقت كالمتميد تطول عند ذلك حسرته وأكثر أهل النار وصياحهم من سوف يقولون واحزناه من سوف لا الشكين لا يدرى أن الذي يدعوه إلى القسويف اليوم هو معه غداوا عارداد بقلول الدن والسوف المافظ لهافر اغ قطوه بهات المأن في الدنيا والحافظ لهافر اغ قطوه بهات المافر غله المنا من المرحها:

#### فسا قضى أحدد منها لباتشه وماانتهى أرب إلا إلى أرب

وأصل هذه الأمانى كلها حب الدنيا والأنس بها والففلة عن معنى قوله على الحبب من أحببت فانك مفارقه (۱) ه. وأما الجهل فهو أن الانسان قد يعود على شبابه فيستبعد قرب الوت م الشباب وليس يتفكر السكين أن مشايخ بلاه لوعدوا لكانوا أقل من عشر رجال البلدوا عاقلوالأن الوت في الشباب يتفكر السكين أن يعوت شيخ يموت ألف صبى وشاب وقد استبعد الموت لصحته ويستبعد الموت فعراة الوالدي أن ذلك غير بعيد وإن كان ذلك بعيدا فلرض في أنه الموت ليس له وقت مخصوص من شباب مرض لم يكن الموت بعيدا ولوتفكر هذا الفافل وعلم أن الموت ليس له وقت مخصوص من شباب وشيب وكهولة ومن صيف وشتاء وخريف وربيح من ليلوت اليس له وقت مخصوص من شباب له ولكن المهول بهذه الأمور وحب الدنيا دعواه إلى طول الأمل وإلى الففلة عن تقدير الموت القريب فهو أبدا يظن أن الموت يكون بين يديه ولا يقدر تزوله به ووقوعه فيه وهو أبدا يظن أنه بشيع الجنائر ولا يقدر أن تشيع جنازته لأن هذا قد تكرر عليه وألفه وهو مشاهدة موت غيره فأماموت فسه في يألفه ولم يتصور أن يألفه فانه لم يقع وإذا وقع لم يقع دفعة أخرى بعد هذه فهو الأول وهو الآخر وسبيله أن يقيس نفسه بغيره ويام أنه لابد وأن مجمل جنازته ويدفن في قبره ولمال البن الذي يقطى وحب الدنيا فعلاجه دفيم سببه أما الجهل فيدفع بالفكر الصافي من القلب الحاضر وبساع الحكة وحب الدنيا فعلاجه دفيم سببه أما الجهل فيدفع بالفكر الصافي من القلب الحاضر وبساع الحكة وحب الدنيا فعلاجه دفيم سببه أما الجهل فيدفع بالفكر الصافي من القلب الحاضر وبساع الحكة وحب الدنيا فعلاجه دفيم سببه أما الجهل فيدفع بالفكر الصافي من القلب الحاضر وبساع الحكة

عن الأشياء كاليا شفلا عن في فيه وقد قال عامر بن عبد الله الأبالي امرأة رأبتأم حائطا وبكون محفوظا فها أته عليه مصروفا عن جميع المخالفات والبقاء يعقبه وهو أن يغني عماله ويبقى عَا لَهُ تَعَالَى . وقيل الباقي أن تصمير الأشياء كاباله شيئا واحدا فیکون کل حركاته في موافقة الحق دون مخالفته فحكان فانيا عن المخالفات باقيا في الموافقات . وعندى أن هذا الذي ذكره هــذا القائل هو

مقام صحة النسوبة النصوح وليس من الفناء والبقاء في شيءُ ومن الاشارة إلى الفناء ماروی عن عبد الله ابن عمر أنه سار عليه إنسان وهوفي الطواف فلم زد عليه فشكاه إلى بعض أمحابه فقالا له کنا نتراءی الله نی ذلك الكان . وقبل : الفناء هو الفيبة عن الأشياء كاكان فناء موسی حین تجلی ژبه الحيل. وقال الخراز: الفناء هو التلاشي بالحق والبقاء هو الحضور مع الحق . وقال الجنيد: الفناء استمجام الكل عن أوصافك واشستغال الكل منك بكليته

البائنة من القلوب الطاهرة وأماحب الدنيا فالملاج في إخراجه من القلب شديد وهو الداءالمضال الذي أعيا الأولين والآخرين علاجه ولاعلاج له إلاالإعان باليوم الآخر وبما فيه من عظيم العقاب وجزيل الثواب ومهما حصل له الية بن بذلك ارتحل عن قابه حب الدنيا فان حب الحطيرهو الذي يعجو عن القلب حب الحقير فاذا رأى حقارة الدنيا ونفاسة الآخرة استنبكف أن بلتفت إلى الدنيا كلها وإن أعطى ملك الأرض من الشرق إلى الغرب وكيف وليس عنده من الدنيا الاقدر يسبر مكدر منفس فكيف يفرح بها أوبترسخ في القلب حبها مع الاعان بالآخرة فنسأل الله تعالى أن يرينا الدنياكا أراها الصالحين من عباده ولاعلاج في تقدير الموت في القلب مثل النظر إلى منمات من الأثر أن والأشكال وأنهم كيف جاء هم الموت في وقت لم محتسبوا أمامن كان مستعدافقدفاز فوزا عظيا وأمامن كان مغرورا بطول الأمل فقد خسر خسرانا مبينا فلينظر الانسان كل ساعة في عظيا وأمامن كان مغرورا بطول الأمل فقد خسر خسرانا مبينا فلينظر الانسان كل ساعة في المرف وأعان وإنشر وأهوال القيامة وقرع النداء يوم العرض الأكبر فأمثال هدف الأفكار هي ومن الحشر والنشر وأهوال القيامة وقرع النداء يوم العرض الأكبر فأمثال هدف الأفكار هي الى تجدد ذكر الموت على قلبه وتدعوه إلى الاستعداد له .

( يان مراتب الناس في طول الأمل وقصره )

اعلم أن الناس في ذلك يتفاوتون لهنهم من يأمل البقاء ويشهى ذلك أيداقال الله تعالى بيود أحدهم لويعمر ألف سنة ـ ومنهم من يأمل البقاء إلىالهرموهوأقصىالعمرالذىشاهد،ورآموهوالذى يحب الدنيا حبا شديدا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والشبيخ شاب في حب طلب الدنيا وإن التفت . ترقو تاه من الـكبر إلاالذين اتقوا وقليل ماهم (١٠) ومنهمين بأمل إلى سنة فلايشتغل بند بيرماوراهها فلايقدر لنفسه وجودا في عام قابل ولكن هذا يستعد في الصيف للشتاء وفيالشتاءللصيففاذاجم مايكفيه اسنته اشتغل بالعبادة ومنهم من يأمل مدة الصيف أوالشتاء فلايدخر فىالصيف ثبابالشتآء ولافي الشتاء ثباب الصيف ومنهم من يرجع أمله إلى يوم وليلة فلايستعد إلالتهاره وأماللغد فلا. قال عيسى عليه السلام : لاتهتموا برزق غد فان يكن غد من آجالكم فستأتى فيهأرزاقكم مع آجالكم وإن لم يكن من آجالكم فلا تهتموا لآجال غيركم ومنهم من لايجاوز أمله ساعة كما قال نبينا ﷺ واعد الله إدا أصبحت فلاتحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلاتحدث نفسك بالصباح يه ومنهم من لايقدر البقاء أيضا ساعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتيمم مع القدرة على الماء قبل مضى الانسان هو الذي يصلى صلاة مودع وفيه ورد مانقل عن معاذين جبل رضي الله تعالى عنه لمسا سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حقيقة إيمانه فقال ماخطوت خطوة الاظنفت أتى لاأتيمها أخرى (٢) وكما نقل عن الأسود وهو حبثي أنه كان يصلي ليلا ويلتفت عينا وشمالا فقال له قائل ماهذا قال أنظر ملك الموت من أي جهة يأتيني فهذه مراتب الناسولكل درجات عندالله وليسمن (١) خديث الشيخ شاب في حب الدنيا وإن النفت ترقو تاه من الكبر إلاالذين اتقوا وقليل ماهم لم أجده بهذا اللفظ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قاب الشيخ شاب على حب اثنتين طول الحياة وحب النال (٢) حديث سؤاله لمعاذ عن حقيقة إيمانه فقال ماخطوت خطوة إلاظننت أن لاأتيمها أخرى أبونعهم في الحلية من حديث أنس وهو ضعيف.

أمله مقصور على شهر كمن أمله شهر ويوم بل بينهما تفاوت في الدرجة عند الله فان الله الإنظام مثقال ذرة - ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره - شميظهر أثرقهر الأمل في البادرة إلى العمل وكل إنسان بدعى أنه تصير الأمل وهو كاذب وإنما يظهر ذلك بأعماله فانه يعنى بأسباب ربما لا محتاج إليها في سنة فيدل ذلك على طول أمله وإنما علامة التوفيق أن يكون الوت نصب العين لا إنفل عنها عاقفه متعمله وت الذي يرد عليه في الوقت فان عاش إلى المساء شكر الله تعالى على طاعته وفرح بأنه لم يضيع نهاره بل الشوفى منه حظه وادخره لنفسه شم يستأنف مثله إلى الصباح وهكذا إذا أصبح ولا يتيسر هذا إلا لمن فرغ القلب عن الفد وما يكون فيسه فمثل هذا إذا مات سعد وغتم وإن عاش سر محسن الاستعداد ولذة الناجاة فالموت له سعادة والحياة له مزيد فليكن الوت على بالكياسكين فان السير حاث بكوأن غاض عن نفسك ولعلك قد قاربت المترل وقطءت المسافة ولا تكون كذلك إلا يجادرة العمل اغتناما لمكل نفس أمهات فيه .

( بيان البادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير )

اعلم أن من له أخوان غائبان ويننظر قدوم أحدهما في غد ويننظر قدوم الآخر بمدشهرأوسنةفلا يستمد للذي يقدم إلى شهر أو سنة وإنحا يستعدللذي ينتظرقدومه غدافالاستعداد نقيجة قربالانتظار فمن انتظر مجي، النوت بعد سنة اشتغل قلبه بالمدة ونسى ماوراء اللدة ثم يصبحكل يوموهومنتظر للسنة كمالها لاينقص منها اليوم الندى مضى وذلك عنعه من مبادرة العمل أبدا فانه أبدا يرى لنفسه متما في تلك السنة فيؤخر العمل كما قال ﷺ ﴿ مَا يَنْتَظُرُ أَحَدَكُمُ مِنَ الدَّنِيا إِلاَّ غَنِي مَطْفِيا أُو تَقْرَامُنْسِيا أو مرضا مفددا أو هرمامة بدا أومو تاجهز أأوالدجال فالدجال شرغائب ينتظر أوالساعة وانساعة أدهى وأمر (١) ﴾ وذل ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه ﴿ اغتَمْ خُمَّهَا قَبَلُ خُمَّى شبابك قبل هرمك ومحتك قبل سقمك وغناك قبل نقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك (٢٠) وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ نعمتان مغبون فهما كثير من الناس الصحة والفراغ (٣) » أي أنه لا ينتنمهما مم يعرف قدرها عند زوالهما وقال صلى الله عليــه وسلم « من خاف أدلج ومن أدلج بلغ النزل ألا إن سلمة الله غالية ألا إن سلمة الله الجنة (\*) » وقال رسول الله صلى الله عليـــه وسلم «.جاءت الراجفة متبعها الرادفة وجاء الوت بما فيه (٥٠) ٥ وكان رسول الله صلى الله عليموسلمإذاأ أسمن أصحابه عملة أو غرة نادى فيهم بصوت رفيع أتشكم المنية راتبة لازمة إما بشقاوة وإما بسعادة<sup>(١)</sup>» وقال أبو هربرة « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا النذير والموت المغير والساعة الوعد<sup>(٧)</sup>» (١) حديث مايانظر أحدكم من الدنيا إلا غنى مطنيا أو فقرا منسيا الحديث الترمذي من حديث أبي هريرة بافظ هل ينتظرون إلا غناه الحديث وقال حسن ورواه ابن المبارك في الزهد ومن طريقه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل بلفظ المصنف وفيه من لم يسم (٢) حديث ابن عباس اغتنم خمسانبل خس شبابك قبل هرمك الحديث ابن أبي الدنيا فيه باسناد حسن ورواء ابن المبارك في الزهدمين رواية عمرون مسمون الأزدى مرسلا (٣) حديث نعمتان مضون فيهما كشير من الناس الصحة والفراغ البخاري من حديث ابن عباس وقد تقدم (٤) حديث من خاف أدلج ومن أدلج للغ المرل الترمذي من حديث أبي هورة وقال حسن (٥) حديث جاءت الراجمة تتبعها الرادفة الحديث الترمذي وحسنه هن حديث أبي بن كعب (٦) حديث كان إذا أنس من أصحابه غفلة أو غوة نادى فهم بصوت رفيع تُسَكِّم المنية الحديث ابن أبي الدنيا في قصر الأملمنحديث: بدالسليمي،مرسلا(٧)حديث أبي هو برة أنا الندير والموت المغير والساعة الموعد ابن أبىالدنيا في قصرالأمل وأبو القاسم البغوى استادفيه لين .

وقل إبراهيم بن شيبان عسلم الفناء والبقاء يدور على إخلاص الوحدانية وصحة العبودية وما کان غـــبر هذا فهو من المعاليط والزندفة . وسئل الخراز ماعلامسة الفائي ؟ قال علامةمن ادعى الفناء دهاب حظه من الدنيــا والآخرة إلا من الله تمالي . وقالأ بوسعيد الخراز : أهل الساء في الفناء صحتهم أن يصحبهم عملم البقاء وأهل البقاء في البقاء صحتهم أن يصحبهم عز الفناء .

واعــلم أن أقاويل الشيوخ في الفناء

وقال ابن عمر ﴿ حَرَبُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وساروااشمس طيأطراف السمف فقال ما يؤمن الدنيا إلا كما بقى من يومنا هذا في مثل مامضي منه (١) وقال صلى اللهعليهوسلم«مثل الدنياكمثل ثوب شق من أوله إلى آخره فبقي متعلمًا بخيط في آخره فيوشك ذلك الحيط أن ينقطع (٢٣) وقال جابر «كان رسول الله يتركية إذا خطب فذكر الساعة رفع صوته واحمرت وجنتاه كأنهمنذرجيش يقول صبحتكم ومسيتسكم بشت أنا والساعة كهاتين وقرن بين أصبعيه (٣) ◘ وقال ابن مسعود رضى الله عنه وتلأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدرهالاسلامــفقال|نالنور|ذادخل الصدر اغسم فقيل يارسول الله هل لذلك من علامة نعرفقال فعمالتجافى عن دارالفر وروالانابة إلى دار الحلود والاستعداد للموت قبل نزوله (١) ۾ وقال السدي ـ الذي خلق الموت والحياة ليباوكمأ يكم أحسن عملا ـ أى أيكم أكثر للموتذكرا وأحسن له استعدادا وأشدمنه خوفاو حذراوقال حذيفة عامن صباح ولا مساء إلا ومناد ينادى أيها الناس الرحيل الرحيل وتصديق ذلك قوله تعالى إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن تقدمأويتأخرسانىالوتوقال سحيممولى بنيءم جلست إلى عامر بن عبد الله وهو يصلي فأوجز في صلانه ثم أقبل على " فقال أرحني بحاجتك فاني أبادر قلت وما تبادر قال ملك الموت رحمك الله قال فقمت عنه وقام إلى صلاتهومرداودالطائىفسألهرجل عن حديث فقال دعني إنما أبادر خروج نفسي قال عمر رضي الله عنه التؤدة في كل شيءخبر إلافي أعمال الحير للآخرة ، وقال المنذر محمت مالك بن دينار يقول لنفسه وعث إدرى قبل أن يأتيك الأمروجيك بادرى قبل أن يأتيك الأمر حتى كرر ذلك ستين مرة أسمعه ولا يرانى.وكانا-لحسن يقول في موعظته البادرة البادرة فأغاهى الأنفاس لوحبست انقطعت عنكم أعمال كم القتنة ربون بها إلى المدعو وجلدحم الله امرأ نظر إلى نفسه وبكي على عدد ذنو به شمار أهذه الآية إنما نمد لهم عدا يعني الأنفاس آخر العدد خروج نفسك آخر العدد فراق أهلك آخر العدددخولك في قبرك واجتهدا بوموسى الأشعرى قبل موته اجتهادًا شديدًا فقيل له لو أمسكت أو رفقت بنفسك بعض الرفق فقال إن الحيل إذا أرحلت فقاريت رأس مجراها أخرجت جميع ماعندها والذي بقي من أجلي أفل من ذلك قال فلريزل طي ذلك حق مات، وكان يقول لامرأته شدى رحلك فليس على جهتم معبر وقال بعض الحلفاء علىمنبره: عبادالله اتفوا الله ما استطعتم وكونوا قوما صبيح بهم فانتهوا وعلمواان الدنياليست لهم بدار فاستبدلوا واستعدواللموت فقد أظلمكم وترحلوا فقد جد بكم وإن غاية تنقصها اللحظة وتهدمها الساعة فجديرة بقصراللدةوإن غائبا يجد به الجديدان الايل والنهار لحرى بسرعة الأوبة وإن قادما يحل بالفوز أو الشقوةلمستحق لأنضل المدة فالنفى عند ربه من ناصح نفسه وقدم نوبته وغلب شهوته فان أجله مستورعنهوأمله خادع له والشيطان موكل به عنيه النوبة ليسوفها ويزين إليه العصية ليرتسكبها حق تهجم منيته عليه أغفل ما يكون عنها وإنه مابين أحدكم وبينالجنة أو النار إلا الوتأن ينزل به فيالهاحسرة في ذى غفلة

(١) حديث ابن عمر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس على أطراف السمف فقال ما بقى من الدنيا إلا مثل ما بقى من يومنا هذا فى مثل ما مضى منه ابن أبى الدنيا فيه إسناد حسن وللترمذى نحوه من حديث أبى سعيد وحسنه (٣) حديث مثل الدنيا مثل ثوب شق من أوله إلى آخره الحديث ابن أبى الدنيا فيه من حديث أنس ولا يصح (٣) حديث جابر كان إذا خطب فذ كرالساعة رقع صوته واحمرت وجنتاه الحديث مسلم وابن أبى الدنيا فى قصر الأمل واللفظ له (٤) حديثابن مسعود تلا رسول الله صلى المن أبى الدنيا فى قصر الأمل والحاكم فى المستدرك وقد تقدم .

والبقاء كثبرة فبعضها إشارة إلى فناء الخالفات وبقاء الوافقات وهذا تقتضيه التوبةالنصوح فهوثابت بوصف النوبة وجضها يشمير إلى زوال الزغبهوا لحرص والأمل وهذا يقتضيه الزهد وبعضها إشارة إلى قناء الأوصاف للذمومية ونقاء الأوصاف الجمودة وهذا يقضيه نزكية النفس وبمضمه إشارة إلى حقية ... الفناء الاشارات فها معنى الفناء من وجهو لسكن الفناء المطلق هــــو مايستولىمن أمرالحق سبحانه وتمالى على العبدد فيغلب كون

أن يكون عمره عليه حجة وأن ترديه أيامه إلى شفوة جملنا الله وإياكم ممن/لاتبطره لعمةولاتقصربه عن طاعة الله معصية ولايحل به بعد الوت حسرة إنه مميع الدعاءو إنه بيده الحيردا عنافعال لمنا يشاءوقال بعض الفسرين في قوله تعالى ـ فتنتمأ نفسكر\_قالبالشهواتواللذات\_وتربصتم\_قالبالتوبة\_وارتبتم\_ قال شككتم \_ حتى جاء أمر الله \_ قال الوت \_ وغركم بالله الغرور \_ قال الشيطان. وقال الحسن تصبروا وتشددوا فانمناهى أيام قلائل وإنمنا أنتم ركب وقوف يوشك أن يدعىالرجلءنكم فيجيب ولايلتفت فانتفلوا بصالح ماعضرتكم وقال ابن مسعود مامنكم من أحد أصبح إلاوهو ضيفسوماله عارية والضيف مرَّ على والعارية مؤداة وقال أبوعبيدة الباجي : دخلنا على الحسن في مرضه النكامات فيه فقال مرحبا بكم وأهلاحياكم الله بالسلام وأحلنا وإياكم دار المقام هذه علانية حسنة إن صبرتم وصدقتم وانقيتم فلايكن حظكم من هذا الحبر رحمكم الله أن تسمعوه بهذه الأذنونخرجوهمن.هذه الأذن فان من رأى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد رآء غاديا ورائحالم يضم لبنةعلى لبنةولا فصبةعلى قصبة ولكن رفع له علم فشمر إليه الوحا الوحا النجاالجاعلام لعرجون أتيتم وربالكعبة كأكم والأمر معا رحم الله عبدا جعل العيش عيشا واحدا فأكل كسرة ولبس خلقاولز قبالأرضواجهدفىالعبادة و بكى على الحطينة وهرب من العقوبةوا بتغي الرحمة حتى يأتيه أجله وهو على ذلك (١). وقال عاصم الأحول قال لى فضيل الرقاشي وأنا سائله ياهذا لايشغلنك كثرة الناس عن نفسك فان الأمر بخلص إليك دونهم ولاتقل أذهب ههنا وههنا فينقطع عنك النهار فى لاشى ْ فان الأمر محفوظ عليك ولم ترشيثًا قط أحسن طلبا ولاأسرع إدراكا من حسنة حديثة لذنب قديم.

( الباب الثالث في سكرات الموت وشدته ومايستحب من الأحوال عنده )

اعلم أنه لولم يكن بين يدى العبدالمسكين كربولاهول ولاعذاب سوى سكرات الوت بمجردها اسكان جديراً بأن يتنفص عليه عيشه وبتـكدر عليه سروره ويفارقه سهوه وغفلته وحقيقا بأنبطول فيه فسكره ويعظم له استعداده لاسما وهو في كل نفس بصده كاقال بعض الحكماءكرب بيدسواك لاندرى متى يغشاك . وقال لقمان لابنه يابني أمر لاندري متى يلقاك استعد له قبل أن يفجأك والعجب أن الانسان لوكان في أعظم اللذات وأطيب مجالس اللهو فانتظر أن يدخل عليه جندى فيضربه خمس خشبات لتكدرت عليه لذته وفسد عليه عيشه وهو فىكل نفس بصدد أن يدخل عليه ملكالموت بسكرات النزع وهو عنه غافل فما لهذا سبب إلاالجهل والغرور . واعلم أن هذة الألم في سكرات الموت لايعرفها بالحقيقة إلامن ذاقها ومن لم يذقها فاعا يعرفها إمابالقياس إلى الآلام التيأدركهاوإما بالاستدلال بأحوال الناس في النزع على شدة ماهم فيه فأما القياس الذي يشهد له فهو أن كل عضو لاروح فيه فلاعمس بالألم فاذاكان فيه الروح فالمدرك للألم هو الروح فمهما أصاب العضو جرح أوحريق سرى الآثر إلى الروح فبقدر مايسرى إلى الروح ينألم والمؤلم يتفرق علىاللحموالدموسا أر الأجزاء فلايصيب الروح إلابعض الألم فانكان فى الآلام مايباشر نفسالروحولايلاقىغيره فماأعظم ذلك الألم وماأشده . والنزع عبارة عن مؤلم نزل بنفس الروح فاستغرق جميع أجزائه حتى لم يبق جزء من أجزاء الروح المنتشر في أعماق البدن إلاوقد حــل به الألم فلو أصابته شوكة فالألم اللَّ بجده إنما بجرى في حزء من الروح يلاقى ذلك الموضع الذي أصابت الشوكة وإنما بعظم أثر الاحــتراق لأن أجزاء النار تغوص في سائر أجزاء البدن فلابيفي جزء من العضو المحترق ظاهرا (١) حديث أبي عبيدة الباجي دخلنا على الحسن في مرضه الذي مان فيه فقال مرحباً بكم الحديث

الحق سبحانه وتعالى على كون العبد وهو ينقسم إلى فناء ظاهر وقناء باطن فأماالفناء الظاهم أن ينجلى الحق سبحانه وتعالى بطريق الأفعال وبسلب عن العبدد اختيار. وإرادته فلا يرى لنفسه ولالغيره فمللا إلا بالحق ثم بأخسد في الماملة مع الله تعالى محسبه حتى سمعت أن بعض المقام من الفناء كان يبقى أباما لايتناول الطمام والشراب حتى شعرد له فعسل الحق فسه ويقيض الله تعالى له من

إين أبي الدنيا في قصر الأمل وابن حبان في التقات وأبونهم في الحلية من هذا الوجه -

وباطنا إلاوتسبيه النار فتحسه الأجزاء الروحانية المنتشرة في سائر أجزاء اللحم .وأماالجراحةفانما تصيب للوضع الذي مسه الحديد فقط فسكان لذلك ألم الجرح دون ألم النار فألم النزع بهجم على نفس الروح ويستغرق جميع أجزائه فانه النزوع المجذوب منكل عرق من العروق وعصب من الأعصاب وجزء من الأجزاء ومفصل من الفاصل ومن أصل كل شعرة وبشرة من الفرق إلىالقدمفلاتسأل عن كربه وألمه حتى قالوا إن للوت لأشد من ضرب بالسيف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريض لأن قطع البدن بالسيف إنميا يؤلم لتعلقه بالروح فكيف إذاكان التناول المباشر نفس الروحواتميا يستغيث المضروب ويصيبح لبقاء قوته فى قلبه وفى لسائه وانما انقطع صوت الميت وصياحه معشدة ألمه لأن الكرب قد بالغ فيه وتصاعد على قلبه وبلغ كلموضع منه فهدّ كل قوّ ةوضعفكل جارحة ظم يترك له قوَّة الاستفاثة . أماالعقل فقد غشيه وشوشه وأما اللسان فقد أبكمه وأما الأطراف فقد ضعفها وبودالوقدر على الاستراحة بالأنين والصياح والاستغاثة ولكنه لايقدر على ذلك فان بقيت فيه قوَّة سمعت له عند نزع الروح وجذبها خوارا وغرغرة من حلقه وصدر. وقد تغيرلونه واربدً حتى كأنه ظهر منه التراب الذي هو أصل فطرته وفد جذب منه كل عرق على حياله فالألم منتشر فى داخله وخارجه حتى ترتفع الحدقتان إلى أعالى أجفانه وتتقلص الشفتان ويتقلصاللسان إلى أصله وترتفع الأنثيان إلى أعالى موضعهما وتخضر أنامله فلاتسل عن بدن مجذب منه كلءرق منعروفه ولوكان المجذوب عرقا واحدا لسكان ألمه عظما فسكيف والمجذوب نفس الروحالتألملامن عرق واحد بل من جميع العروق ثم يموت كل عضو من أعضائه تدريجافتبردأو لاقدماه ثم ساقاه ثم غذاه ولسكل عضو سكرة بعد سكرة وكربة بعدكربة حتى يبلغ بها إلى الحلةوم فعند ذلك ينقطع نظره عنالتدنيا وأهلها ويغلق دونه باب التوبة وتحيط به الحسرة والندامة قال رسول الله صلى الله عليهوسلم «تقبل توبة العبد مالم يفرغر (١) ﴾ وقال مجاهد في قوله تعالى ــ وليست النوبة للذين يعملونالسيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إنى تبت الآن \_ قال إذا عاين الرسل فعند ذلك تبدوله صفحةوجهملك الوت فلاتسأل عن طعم مماارة الموت وكربه عندتر ادف سكراته ولذلك كانرسول المهصلي المدعاية وسلم يقول «اللهم هو نطى محدسكرات الوت (٢) و والناس إعمالا يستعيذون منه ولا يستعظمونه لجيلهم به فان الأشياء قبل وقوعها إنماتدرك بنورالنبوة والولاية ولذلك عظم خوف الأنبياء عليم السلام والأولياء من الموت حتى قال عيسي عليه السلام بإمعشر الحوار بينادءو االقاتعالي أن يهو ن على هذه الحكرة بعني الوت فقد خفت الموت مخافة أوقفني خوني من الموت على الموت.ورويأن نفرامن بني اسر اثيل من وا يَقْبَرة فقال بعضهم لبعض لودعوتم الله تعالى أن نخرج لكم من هذه القبرة مينا تسألونه فدعوا الله تعالى فاذاهم برجل قد قام وبين عينيه أثر السجود قد خرج من قبر من القبور فقال باقوم ماأردتم من لقد ذأت الوت منذ خمسين سنة ماسكنت مرارة الموت من قلى وقالت عائشة رضي الله عنهالاأغبط أحدا يهو ن عليه الوث بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم.ورويأنه عليه السلام كان يقول «اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقصب والأنامل اللهم فأعنى طي الوت وهو" نه على (٣) ﴾ وعن الحسن «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوتوغسته وألمه فقال (١) حديث إن الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث ابن عمر

 (۲) حديث كان يقول اللهم هون على محمد سكرات الموت تقدم(۳) حديث كان يقول اللهم إنك تأخذ الروح من بين العصب والقسب والأنامل الحديث ابن أبي الدنيا في كناب الموت من حديث صعمة

ابن غيلان الجعني وهو معنىل سقط منه الصحابي والتابعي .

يطعمه ويسقله كنف شاء وأحب وهـــذا لممرى فناء لأنه فني عن نفسه وعن الغير نظرا إلىقعل اللهتعالى بفناء فسل غـير الله والفناء البساطن أن يكاشف تارةبالصفات وتارة عشاهدة آثار عظمة الذات فيستولي على باطنه أمر الحق حتى لا يتق له هاجس ولاوسواسوليسمن ضرورة الفناء أن يغس إحساسه وقسد يتفق غيبة الإحساس لِمض الأشـــخاص وليس ذلك من ضرورة الفنساء على الاطلاق وقد سألت الشيخ أبا محمد بن عبد الله البصري

<sup>-</sup>

هو قدر ثلثمانة ضربة بالسيف (١) a . «وسئل صلى الله عليه وسلم عن للوت وشدته فقال إن أهو ن الموت بمركة حسكة في صوف فهل غرج الحسكة من الصوف إلا ومعها صوف(٢) ». «ودخل صلى الله عليه وسلم على مريض ثم قال إلى أعلم ما يلتي مامنه عرق إلاو يأ لم للموت على حدته (٣) » وكان على كرّ مالله وجهه يحض على القتال ويقول إن لم تقتلوا تموتوا والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون على منءوت على فراش وقال الأوزاعي بلغنا أن الميت يجد ألم الموت مالم يبعث من قبر،وقال:شدادبنأوسالموتأفظع هُول في الدنيا والآخرة على المؤمن وهو أشدمن نشربالمناشيروقرضبالمقاريضوغلىفىالقدورولوأن الميت نشر فأخبر أهل الدنيا بالموت ما انتفعوا بعيش ولالدوابنوم.وعنزيدبنُأسلمعنَّأ بيه قال إذا بق على المؤمن من درجاته شيء لم يبلغها بعمله شدد عليه الموتـالببلغ بسكراتـاالـوتــوكر بهدرجتهفىالجنة وإذا كان للسكافر معروف لم عجزبه هون عليه في الموت ليستكمل ثواب معروفه فيصير إلى الناروعن بعضهم أنه كان يسأل كثيرا من للرضي كيف تجدون الموت فلما مرض قيل له فأنت كيف بجده ففال كأن السموات مطبقة على الأرض وكأن نفسى يخرج من نتب إبرة وقال صلى الله عليه وسنم «موت الفجأة راحة المؤمن وأسف على الفاجر (1) » وروى عن مكحول عن الني صلى المُعلِبه وسلم أنه قال ﴿ لَوَ أَن شَعْرَةُ مَنْ شَعْرَ الْمِيتَ وَضَعَتَ فِي أَهْلَ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ لَمَاتُوا بَاذَن اللَّه تعالى لأنف كلُّ شعرة الموت ولا يقع الموت بشيء إلا مات (٥) ﴾ ويروى ﴿ لُو أَنْ قَطْرَةُمْنَ أَلْمُ الْوَتُوصَفَّعُلِّي جِالْهُ الدنيا كلها لدايت 🗘 » وروى أن إبراهيم عليه السلام لما مات قال المتمالىله كيف وجدتالوت ياخليلى قال كسفود جعل في صوف رطب ثم جذب ققال أما إنا قدهونا عليك وروىعن موسى عليه السلام أنه لما صارت روحه إلى الله تعالى قال له ربه ياموسي كيف وجدت للوت قالـوجدتنفــى كالمصفور حين يقلى فلي للقلى لايموت فيستريح ولا ينجو فبطير . وروى عنه أنه قال وجدت نفسى كشاة حية تسلخ بيد القصاب وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ أَنَّهُ كَانَ عَنْدُهُ قَدْحُ مِنْ مَاءُ عند الموت فجمل يدخل يده في الماء ثم يمسح بها وجهه ويقول اللهم هو"ن على سكرات الموت<sup>(٧)</sup>»

(۱) حديث الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الموت وغصته وألمه فقال هو قدر المناتة ضربة بالسيف ابن أبي الدنيا فيه هكذا مرسلا ورجاله ثقات (۲) حديث سئل عن الموت وهدته فقال إن أهون الموت بمزلة حسكة الحديث ابن أبي الدنيا فيه من رواية شهر بن حوشب مرسلا (۳) حديث دخل على مريض فقال إني لأعلم ما يلقى مامنه عرق إلا ويألم المعوت على حدته ابن أبي الدنيا فيه من حديث سلمان بسند ضعيف ورواه في المرض والكفارات من روابة عبيد ابن عمير مرسلا مع اختلاف ورجاله ثقات (٤) حديث موت الفجأة راحة المدوّمن وأسف على الفاحر أحد من حديث عائشة باسناد صحيح قال وأخذة أسف ولأبي داود من حديث عائشة باسناد صحيح قال وأخذة أسف ولأبي داود من حديث عائدالسلمي موت الفجأة أخذة أسف (٥) حديث مكحول لو أن شعرة من شعر الميت وضعت على المالسموات والأرض وإن في يوم القيامة لتسمين هولا أدناها هولا بضاعف على الموت سبين ألف شعرة أبو مبسرة هو وأن في يوم القيامة لتسمين هولا أدناها هولا بضاعف على الموت سبين ألف شعرة أبو مبسرة هو عبال والحديث مرسل حسن الاسناد (٦) حديث لو أن قطرة من الموت وحوه ويقول اللهم جبال الدنيا كلها الجابت أبد له أصلا والحل المسنف لم يورده حديثا فانه قال وبروى (٧) حديث ان عنده قلم من ماء عند الموت فيل يدخل يده في الماء ثم يسح بها وجهه ويقول اللهم هون على سكرات الموت منها عليه من حديث عائشة .

وقلت له هل یکون بقاء التخيلات في السر ووجود الوسواسمن الشرك الحسني وكان عندى أن ذلك من الشرك الحنى فقال لي هذا یکون فی مقام الفناء ولم يذكر أنه همل هو من الشرك الحنى أم لائم ذكر حكاية مسلم بن يسار أنه كان في الصلاة فوقمت أستطوانة في الجامع فأنزعج لحدتها أهل السوق فدخلوا السجد فسرأوه في بالأسطوانة ووقوعها فهذا هو الاستغراق والفنساء بأطنسا ثم قد ينسم وعاؤه حــــق لعــله يكون

متحققا بالفناء ومعناء روحا وقلبا ولايغيب عن كل ما مجرى علمه من قول وفعل و کو ن من أقسام الفناء أن یکون فی کل فعہل وقول مرجعه إلى الله وينتظر الاذن في كليات أمور ولكون في الأشياء بالقدلا بنفسه فنارك الاختيارمننظر لفـــهل الحق فأن وساحب الانتطار لإذن الحق في كلياتأموره راجع إلى الله جاطنه فی جز ٹیا کہا فان ومن ملكهالله تعالى اختياره وأطلقه فى التصرف مختار ڪيف شا. وأرادلامتظرا للفعل ولا منتظرا للادن هو باقوالباقىفىمقام

وفاطمة رضىانه عنها تقول واكرباه لسكربك يا أبتاه وهو يقول لاكرب على أبيك بعداليوم(١١) ه وقال عمر رضى الله عنه لـكمب الأحيار ياكمب حدثنا عن الوت فقال نعم باأمير المؤمنين إن الموت كنصن كثير انشوك أدخل فى جوف رجل وأخذت كل شوكة بعرق ثم جذبه رجل شديدالجذب فَأَخَذُ مَا أَخَذُ وَأَبْقِ مَا أَبْقِي . وقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ الْعِبْدُ لِعَالِجُ كرباللوتوسكرات الموت وإن مفاصله ليسلم بعضها على بعض تقول عليك السلام تفارقني وأفارقك إلى يومالقيامة (٢٠) ه فهذه سكرات الوت على أولياء الله وأحبابه ، فما حالنا ونحن المهمكون في المعاصي وتتوالى علينامع سكرات الموت بقية الدواهي فان دواهي الموت ثلاث. الأولى :شدةالبزع كاذكرناه.الداهيةالثانية مشاهدة صورة ملك الوت ودخول الروع والحوف منه على القاب فلو رأى صورتهالق قبض عليها روح المبد المذنب أعظم الرجال قوة لم يطق رؤيته ، فقد روى عن إبراهيم الحليل عليه السلامأنه قال لملك الوت هل تستطيع أن تريني صورتك التي تقبض عليها روح الفاجر ؟ قال لانطبقذلك. قال بلي . قال فأعرض عنى فأعرض عنه ثم النفت فاذا هو برجل أسود قائم الشعر منتن الريم أسود الثباب بخرج من فيه ومناخيره لهيب النار والدخان فغثى على إيراهيم عليه السلام ثم أفاق وقدعاد ملك الموث إلى صورته الأولى فقال بإناك الموت لو لم يلق الفاجرعندالموت إلاصورة وجهك لمكان حسبه ، وروى أبو هريرة عن الني صلى الله عليه وسلم ﴿ أَنْ دَاوَدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ رَجِلًا غيورًا وكان إذا خرج أغلق الأبواب فأغلق ذات يوم وخرج فأشرفت امرأته فاذاهى برجل في الدارققالت من أدخل هذا الرجل لأن جاء داود ليلة بن منه عناء قباء داود فرآه فقال من أنت فقال أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمنع مني الحجاب فقال فأنت والمهإذن ملك الموت وزمل داو دعليه السلام مكانه ٢٠٠٠ ع وروى أن عيسي عليه السلام مر مجمحمة فضربها كرجله فقال تسكلمي باذن الله فقالت ياروح الله أنا ملك زمان كذا وكذا بينا أنا جالس في ملكي على تاجي وحولي جنودي وحشمي علي سريرملسكي إذ بدا لى ملك الموت فزال من كل عضو على حياله ثم خرجت نفسي إليه فياليت ما كان من تلك الجموع كان فرقة وبالبت ماكان من ذلك الأنس كان وحشة ، فهذه داهية يلقاها العصاة ويكفاها المطيعون ، فقد حكى الأنبياء مجرد سكرة الذع دون الروعة التي يدركهامن يشاهد صورة ملك الموت كذلك ولو رآها في منامه ليلة لننفس عليه بفية عمره فكيف برؤيته في مثل تلك الحال . وأما الطبع فانه يراه في أحسن صورة وأجملها ، فقد روى عكرمة عن ابن عباسأن إراهيم عليه السلام كان رجلا غيورا وكان له بيت يتعبد فيه فاذا خرج أغلقه فرحع ذات يوم فاذا برجل في جوف المبيت فقال من أدخلك دارى فقال أدخلتها ربها فقال أنا ربها فقال أدخلتها من هو أملك بها مني ومنك فقال من أنت من الملائكة قال أنا ملك الموت قال هل تسطيع أن تريني السورةالتي تقبض فيها روح المؤمن ؟ قال نعمَ فأعرض عنى فأعرض ثم النفت فاذا هو بشاب فذكر من حسن وجهه وحسن ثيابه وطيب ريحه فقال ياملك الموت لو لم يلق المؤمن عند الموت إلا صورتك كان حسبه، ومنها مشاهدة الملكين الحافظين . قال وهيب : بلغنا أنه مامن ميت يموت حق يتراءى له ملكاه (١) حديث إن فاطمة قالت واكرباء لكربك يا أبت الحديث البخارى من حديث أنس بلفظ

(۱) حديث إن فاطعة فاصد وا الرباء الدربات يا ابت المحديث البحاري من حديث التي بقط واكرب أبناء وفي رواية لابن خزيمة واكرباء (۲) حديث إن العبد ليمالج كرب الموث وسكرات الموت وإن مفاصله ليسلم بعضها على بعض الحديث رويناه في الأربعين لأبي هدية إبراهيم بن هدية عن أنس وأبو هدية هالك (۳) حديث أبي هربرة إن داود كان رجلا غيورا الحديث أحمد باسناد جبد تحوه وابن أبي الدنيا في كتاب الموت بلفظه .

لامحجه الحق عن الحلق ولاالحلق عن الحق والفانى مححوب بالحسق عن الحلق والفناء الظاهر لأرباب القماوب والأحوال والفناء الباطن لمن أطلق عسن وثاقي الأحوال ومسار بالله لا بالأحوال وخرج من القلب فصار مع مقلبه لامع قلبه. [الباسالتانى والسنون فی شرح کلات مشیرہ إلى بعض الأحوال في اصطلاح الصوفية ] أخبرنا السيخ الثقة أبو الفتح عجد بن عبد الباقى بن سلمان إجازة قالأناأ بوالفضل أحمد من أحمد قال أنا الحافظ أبو نعسم

السكاتبان عمله فان كان مطيعا قالا له جزاك الله عنا خيرا فرب مجلس مسدق أجلستنا وعمل صالح أحضرتنا ، وإن كان فاجرا ةالاله لاجزاك الله عنا خيرا فربّ مجلس سوء أجلستنا وعمل غير صالح أحضرتنا وكلام قبيح أصمتنا فلاجزاك الله عنا خيرا فذلك شخوص بصر الميت إليهما ولايرجع إلى الدنيا أبدا. الداهية الثالثة : مشاهدة العصاة مواضعهم من النار وخوفهم قبل المشاهدة فاتهم في حال السكرات قد تخاذلت قواهم واستسلمت للخروج أرواحهم ولن تخرجأرواحهم مالم يسمعو اندمة ملك الموت بأحد البشريين إما أبشر ياعدو الله بالنار أوأبشر ياولي الله بالجنة ، ومن هذاكان خوف أرباب الألباب ، وقد قال النبي صلى اقد عليه وسلم هالن يخرج أحدكم من الدنيا حتى يعكم أين،مصير. وحتى يرى مقعده من الحِنة أوالنار <sup>(١)</sup>» وقال سلى الله عليه وسلم همن أحب لقاءالة.أحبالله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. فقالوا كلنا نـكره للوت قال ليس ذاك بذاك إن الؤمن إدافرجله عماهو قادم عليه أحب لقاء الله وأحب الله لقاء. (٣)، وروى أن حذيفة بن البمانقال لابن.مـــعود وهو لما به من آخر الليل قم فانظرأى ساعة هي فقام ابن مسعود ترجاء. فقال قدطلمت الحراء فقال حَدَيْفَةَ أَعُوذُ بَاللَّهُ مِنْ صِبَاحٍ إِلَى النَّارِ ، وَدَخُلُ صَهْوَانَ فِلَي أَبِي هَرِيرَةٌ فقال مروان اللهم خَفَفَعْنَهُ فقال أبوهريرة اللهم اشدد ثم بكي أبوهريرة وقال والله ماأبكي حزنا على الدنياولاجزعامن فراقكم ولكن أنتظر إحدى البشريين من ربى بجنة أم بنار ، وروى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِذَا رَضَى عَنْ عَبِدَ قَالَ بِامْلُكُ لَلُوتَ ادْهِبَ إِلَى فَلَانَفَأْ تَني بروحه لأرعمه حسى من عمله قد بلوته فوجدته حيث أحب فينزل ملك الموت ومعه خمسهانة من الملائكة ومعهم قضبان الريحان وأصول الزعفران كل واحد منهم يبشره ببشارة سوى بشارة صاحبه وتقومالملاك سفين لخروج روحه معهم الريحان فاذانظر إليهم إبليس وضع يده على رأسه ثم صرخ قال فيقوللهجنوده مالك ياسيدنا فيقول أماترون ماأعطى هذا العبد من السكرامة أين كنتم من هذا فالواقدجهدنايه فكان معموما (٢٦) و وقال الحسن لاراحة للمؤمن إلافي لقاء الله ومن كانت راحته في الماءالله تعالى قيوم الموت يوم سروره وفرحه وأمنه وعزه وشرفه ، وقيل لجابر بن زيد عند الموتماتشهي تال فظرة إلى الحسن فلما دخل عليه الحسن قيل له هذا الحسن فرفع طرفه إليه ثم قالباإخواناهالساعة والله أفارقكم إلى النار أوإلى الجنة ، وقال محمد بن واسع عندالموثيا إخواناه عليكم السلام إلى النار أويه فوالله وتمنى بعضهم أن يبقى في النزع أبدا ولابيعث لثواب ولاعقاب . فخوف سوء الحاتمه قطع (١) حديث لن يحرج أحدكم من الدنبا حتى يعلم أين مصيره وحتى برى مقعده من الجنة أوالنار ابن أبي الدنيا في الموت من رواية رجل لم يسم عن على موقوفًا لاتخرج نفس ابن آدم من الدنيا حتى يعلم أين مصيره إلى الجنة أم إلى النار وفي رواية حرام على نفس أن تحرجمن الدنياحتي تعلممن أهل الجنة هي أم من أهل النار وفي الصحيحين من حديث عبادة بنالصامت ما يشهد لذلك إن المؤمن إذا حضره الموت بمسر يرضوان اقه وكرامته وإن الكافر إذا حضر بسربعذاباللهوعةوبتهالحديث (٧) حديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه الحديث متفق عليه ا من حديث عبادة من الصامت (٣) حديث إن الله إذا رضي على عبده قال ياملك الموت اذهب إلى فلان فأتني بروحه لأربحه الحــديث ابن أبي الدنيا في كتاب الموت من حديث تميم الداري باسناد ضعيف بزيادة كثيرة ولم يصرح في أول الحديث برقعه وفي آخره مادل على أنه مرفوع وللنــائي من حديث أبي هريرة باسناد محيم إذاحضرالميت تتهملائكة الرحمة بحريرة بيضا فبقولون أخرجي راضية مرضية عنك إلى روح الله وريحان ورب راض غير غضبان الحديث . قلوبُ الْمَارَفَيْنَ وهو من الدواهي العظيمة عند الموت وقد ذكرنا معنى سوءالحاتمة وشسدة خوف العارفين منه في كتاب الحوف والرجاء وهو لائق بهذا الوضع ، ولكنا لانطول بذكره وإعادته. ( بيان مايستجب من أحوال المحتضر عند للوت )

أعلم أن الحبوب عند للوت من صورة المحتضر هو الهدو. والسكون ومن لسانه أن يكون ناطقًا بالشهادة ومن قلبه أن يكون حسن الظن بالله تعالى . أما الصورة ققد روى عن النبي صلى الله عليه وسنم أنه قال ﴿ارْقِبُوا لَلْيَتْ عَنْدُ ثَلَاتُ إِذَا رَشِحَ جَبِينَهُ وَدَمَعَتَ عَيْنَاهُ وَيَبْسَتَ شَفَتَاهُ فَهِي مِنْ رَحِمَّةً الله قد نزلت به وإذا غط غطيط الهنوق واحمر لونه واربدت شفناه فهو من عذاب الله قد نزل به (١)» وأما انطلاق لسانه بكلمة الشهادة فهي علامة الحير قال أبوسعيد الحُدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفنوا موتاكم لاإله إلاالله (٣)، وفي رواية حذيفة وفانها نهدم ماقبلها من الحطايا (٣) وقال عنمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة (4)» وقال عبيد الله وهو يشهد وقال عبان إذا احتضر الميت فلقنوء لاإله إلاالله فانهما من عبد يحم له بها عند موته إلا كانت زاده إلى الجنة . وقال عمر رضي الله عنه: احضر واموتا كروذكر وهم فانهم يرون سالاترون ولقنوهم لاإله إلاالله . وقال أيوهريرة معت رسول الخصلياة،عليهوسليقول «حضر ملك الموت رجلا بموت فنظر في قلبه فلم بجد فيه شيئا ففك لحبيه فوجد طرف لسانه لاصقا محنكه يقول لاإله إلاالله فغفر له بكلمة الاخلاص (٥) هوينبغي لفلفن أن لا يلج في التلقين و لكن يتلطف فربما لاينطق لسان المربض فيشق عليه ذلك ويؤدى إلى استثقاله التلقين وكراهيته للسكلمة وغشى أن يكون ذلك سبب سوء الحاتمة ، وإنما معنى هذه السكلمة أن يموت الرجل وليس في قلبه شي عير الله فاذا لم يبق له مطلوب سوى الواحد الحق كان قدومه بالموت على محبوبه غاية النميم في حقه وإن كان القلب مشفوفا بالدنيا ملتفتا إليها متأسفا على لذاتها وكانت السكلمة على رأس اللسان ولمينطبق القلب على تحقيقها وقع الأمر في خطر المشيئة فان مجرد حركة اللسان قليل الجدوى إلاأن يتفضل الله تعالى بالقبول. وأماحسن الظن فهومستحب في هذاالوتت وقدذكر ناذلك في كتاب الرجاء وقدور دت الأخبار بفضل حسن الظن بالله ، دخل واثلة بن الأسقع على مريض فقال أخبرني كيف ظنك بالله قال أغرقتني ذنوب لي وأشرنت على هلمكة ولكني أرَجُو رحمة ربي فكبر واثلة وكبر أهلالييت بتكبيره وقال الله أكبر معمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ يَقُولُ اللهُ تَعَالَى أَنَاعَنَدُ ظُنْ عبدى بى فليظن بى ماشاء (٢٦) ﴿ ﻫودخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب وهو بموت فقال:كيف تجدك قال أرجو اقه وأخاف ذنوبى فقال النبي صلى اقه عليه وسلم مااجتمعا في قلب عبد في مثل هذا

الأصفياني قال ثنامحد ابن إبراهم قال ثنا أبو مسلم الكثبي قال ٹنا مسور بن عیسی قال ثنا القاسم بن هِي قال ثنا ياسين الزيات عن أبي الربير عن جار عن الني صلى الله عليه وسلم قال وإن من معادن التقوى تعدامك إلى ماقد عامت علم مالم تعلم والنقس فيا عامت قلة الزيادة فيه واعا زهدارجل في علممالم يعلم فلذالانتفاع يما قد عسام، فمشايخ الصوفية أحكمو اأساس التقوى وتعلموا العلم له تعالى وعملوا بما علموا لموضع تذواهم ضفهم لقد تعالى مالر

<sup>(</sup>۱) حديث ارقبوا الميت عند ثلاث إذا رشع جبينه وذرفت عيناه الحديث الترمذى الحكيم في نوادر الأصول من حديث سلمان ولايسم (۲) حديث لقنوا موتاكم لاإله إلاا أله تقدم (۳) حديث حديقة فانها تهدم ماقبلها تقدم (٤) حديث من بات وهو يعلم أن لاإله إلا الله دخل الجنة تقدم (٥) حديث أبي هريرة حضر ملك الموت رجلا بموت فنظر في قلبه فلم بجد فيه شيئا الحديث ابن أبي الدنيا في كتاب المحتضرين والمطبراني والبيهةي في الشعب وإسناده جيد إلاأن في رواية البيهةي رجلا لم يسم وسمى في رواية الطبراني إسحق بن يحي بن طلحة وهوضميف (٦) حديث دخلوائلة ابن الأسقع على مريض فقال أخرني كيف ظنك بالله وقيه يقول الله أناعند ظن عبدى بي فليظن بي ماشاه ابن حبان بالمرفوع منه وقد تقدم وأحد والبيقي في الشعب به جيما .

للوطن إلا أعطاء الله الذي يرجو وآمنه من الذي بحاف (١) هو قال ثابت البنائي كانشاب المحدة وكان له أم تعظا كثيرا وتقول له يابني إن لك بوما فاذكر يومك فلما نزل به أمر الله تعالى أكت علما أمه وجلت تقول له بابني قد كنت أحدرك مصرعك هذا وأقول إن لك بوما فقال يا أمه إن لى رباكثير للعروف وإنى لأرجو أن لا يعدمنى البوم بعض معروفه ، قال ثابت فرحمه الله بحسن ظنه به وقال جابر بن وداعة كان شاب به وهق فاحتضر فقالت له أمه يابني توصى بني وقال نعم خامي لا تسليبنيه فان فيه ذكر الله تعالى فلمل الله يرحمنى فلما دفن رؤى في النام فقال أخبروا أمي أن السكامة قد نفتني وأن الله قد غفر لى. ومرض أعرابي فقيل له إنك بموت فقال أن يلهب بي قالوا إلى الله قال فحم أمن أذهب إلى من لا يرى الحير إلا منه. وقال أبو المعتمر بن سلهان قال أبى لما حضر تعالو المي المناف كر اهتى أن أذهب إلى الله عز وجل وأنا حسن الظن به وكانو ا يستحبون أن يذكر العبد عاسن عمله عندمو ته لكي محسن ظنه بر به الله عز وجل وأنا حسن الظن به وكانو ا يستحبون أن يذكر العبد عاسن عمله عندمو ته لكي محسن ظنه بر به الله عز وجل وأنا حسن الظن به وكانو ا يستحبون أن يذكر العبد عاسن عمله عندمو ته لكي محسن ظنه بر به المناف المناف الحضر أنا حسن الطن الحسرة عند لقاء ملك الوت محكايات يعرب لسان الحال عنها )

قال أشعث بن أسلم سأل إبراهيم عليه السلام ملك للوت واسمه عزرائيل وله عينان عين في وجهه وعين فى قفاء تقال ياملك الموت ماتصنع إذا كان نفس بالمشرق ونفُس بالمغرب ووقع الوباء بأرض والتق الزحفان كيف تصنع ؟ قال أدعو الأرواح باذن الله فتكون بين أصبعي هاتين وقال قددحيث له الأرضَ فتركت مثل الطشت بين يديه يتناول منها ما يشاء قال وهو يبشره بأنه خليلالله،عزوجل. وقال ملهان بن داود عليهما السلام لملك الموتعليه السلام مالي لاأر الا تعدل بين الناس تأخذ هذاو تدع هذا قال ما أنا بذلك بأعلم منك إنما هي صحفأو كتب تلقى إلى فيها أصماء ،وقال وهب بن منبه كان ملك من الملوك أراد أن تركب إلى الأرض فدعا بثياب ليلبسها فلم تعجبه فطلب غير هاحتي لبس ما أعجبه بعد مرات وكذلك طلب دابة فأنى بها فلم تعجبه حتى أنى بدواب فركب أحسنها فجاء إبليس فنفض منخره نفخة لهلاً. كبرائم سار وسارتمعه الحيولوهو لاينظرإلىالناس كبرافجاءهرجل رثاله يتنفسا فلم يردعليه السلام فأخذ بلجام دابته فقال أرسل اللجام فقد تعاطيت أمرا عظها قال إن لى إليك عاجة قال اصبرحتي أنزل قال لا الآن فقهره على لجام دابته فقال اذكرها قال هو سر فأدنى لهرأسهفسار وقال أناملك الموت فتغير لون الملك واضطرب لسانه ثم قال دعني حتى أرجع إلى أهلىوأقضي حاجنيوأودعهمةالـلاوالله لاترى أهلك وتقلك أبدا فقبض روحه فخركأنه خشبة ثم مضى فلفي عبدا مؤمنا فىتلكا لحال فسلم عليه قرد عليه السلام فقال ان لي اليك حاجة أذ كرهًا في أذنكفقالهاتفسارهوقالأناملكالبوتُ فقال أهلا ومرحبًا بمن طالت غيبته على فو الله ما كان في الأرض غائب أحب إلى أن ألقاء منك فقال ملك الموت اقض حاجتك التي خرجت لهما فقال مالي حاجة أكبر عندي ولاأ حسمن لقاء الله تعالى قال فاختر على أي حال شئت أن أقبض روحك فقال تقدر على ذلك قال نعم إلى أمرت بذلك قال فدعني حنى رأتوضاً وأصلي ثم اقبض روحي وأنا ساجد فقبضروحهوهوساجد.وقالأ بوبكربن عبدالله المزني جمع رجل من بي إسرائيل مالا فلما أشرف طى الموت قال لبنيه أرونىأصنافأموالىفأتى بشيءكثيرمن الحيل والابل والرقيق وغيرء فلما نظر اليه بكى تحسرا عليه فرآمملك الموتوهويبكي فقال لهمايكبك فو الذي خولك ما أنا بخارج من منزلك حتىأفرق بينروحك وبدنك فال فالمهلة حتىأفرة قال هيهات القطعت عنك المهلة فهلا كان ذلك قبل حضور أجلك فنبض روحه.وروىأن(جلاجممالافأوعي ولم يدع صنفا من المـال إلا اتخذه وابتنى قصرا وجعل عليه بابين وثيةبن وجمع عليه حرسامن غلمانه ثم جمع أهله وصنع لهم طعاماً وقعـــد على سرير، ورفع إحدى رجليه على الأخرى وهم يأكلون (١) حديث دخل على شاب وهو يموت فقال كيف تجدك فقال أرجوالهو أخاف ذنو في الحديث تقدم.

يعلموا من غرابب العاوم ودقيق الاشارات واستنبطوا من كلام الله تعالى غرائب العاوم وعجائب الأسرار وترسخ قدمهم فيالطم قال أبو سعيد الحراز أول الفهم لكلام اقه العمل به لأن فيهالعلم والفهم والاستنباط وأول الفهم إلقاء السمع والمشاهدة لقوله تعالي \_ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيشاء وقال أبو بكر الواسطى الراسخون في العلم هم الذين رسخوا بأرواحهم في غيب آلغيب وفي سر السر فعرفهم ماعرفهم وأرادمنهم من مقتضى الآيات

طما فرغوا ، قال يانفس انعمي لسنين فقد جمعت لك مايكفيك فنم يفرغ من كلامه حتى أعبل إليه ملك الوت في هيئة رجل عليه خلقان من الثياب وفي عنة، محلاة يتشبه بالمساكين فقرع الباب بشدة عظيمة قرعا أفزعه وهو على فراشه فوثب إليه الغلمان وقالوا ماشأنك ففال ادعو اإلىمولاكم فقالوا وإلى مثلك يخرج مولانا قال نعم فأخبروه بذلك فقال هلا فعلتم به وفعلتم ففرع الباب قرعة أشد من الأولى فوثب إليه الحرس فقال أخبروه أتى ملك الموت فلما صموء ألقى عليهمالرعبووقع على مولاهم الذل والتخشع فقال قولوا له قولا لبنا وقولوا هل تأخذ به أحدا فدخل عليهوقال.اصنع في مالك ما أنت صانع فاني لست مخارج منها حتى أخسرج روحك فأمر بمناله حتى وضع بين بديه قَمَالُ حَيْنُ رَآهُ لَعَنْكُ اللهُ مَنْ مَالَ أَنْتُ شَعَلَتَنَى عَنْ عَبَادَةً رَبِّي وَمُنْعَتَنِي أَنْ أَنحَلِي لُو بَي فَأَنْطَقَ الله المال فقال لم تسبني وقد كنت تدخسل على الملاطين بي ويرد المتقى عن بابهم وكنت تنكح التنممات بي وتجلس مجالس اللوك بي وتنفقن في سبيل الشر فلا أمتنع منك ولو آنفةنني في سبيل الحير نفعتك خلقت وابن آدم من تراب فمنطلق بير ومنطلق باثم ثم قبض المكالوت(وحهة\_قط. وقال وهب بن منبه قبض ملك للوت روح جبار من الجبايرة ما في الأرض مثله ثم عرج إلى الساء فقالت اللائكة لمن كنت أشد رحمة ممن قبضت روحه قال أمرت بقبض نفس امرأة في فلاة من الأرض فأتيتها وقد ولذت مولودا فرحمتها لغربتها ورحمت ولدها لصغره وكونه فى فلاة لامتعهد له بهافقالت الملائكة الجبار الذي قبضت الآن روحه هو ذلك الولود الذي رحمت فقال ملك الموت سبحان اللطيف لما يشاء قال عطاء بن يسار إذا كان ليلة النصف من شعبان دفع إلى ملك الوت صحيفة فيقال اقبض في هذه السنة من في هذه الصحيفة قال فان العبد ليفرس الفراس وينسكم الأزواج وبيني البنيان وإن اسمه في ثلث الصحيفة وهو لايدري . وقال الحسن مامن يوم إلا وملك الموت ينصفح كل بيت ثلاث مرات فمن وجده منهم قد استوفى رزقه وانقضى أجله قبض روحه فاذاقبض روحه أقبل أهله برنة وبكاء فيأخذ ملك الموت بعضادتي الباب فيقول واللهماأ كلتلهرزقاولاأفنيت له عمرا ولا انتقصت له أجلا وإن لي فيكم لعودة بعد عودة حتى لا أبقى منكم أحدا قال الحسن فوالله لو يرون مقامه ويسمعون كلامه للنهاوا عن ميهم ولبكوا طي أنفسهم وقال يزيد الرقاشى بينها جبار من الجبابرة من بني اسرائيل جالس في منزله قد خلا يعض أهله إذ نظر إلى شخص قد دخل من باب بيته فثار إليه فزعا مغضبا فقال له من أنت ومن أدخلك على داري فقال أماالذي أدخلني الدار فربها وأما إأنا فالذي لايمنع مني الحجاب ولا أستأذن طي لللوك ولا أخاف سولة التسلطنين ولا يمتنع منى كل جبار عنيد ولا شيطان مريد قال فسقط في يد الجبار وارتمد حتى سقط منكبًا على وجهه ثم رفع رأسه إليه مستجديا متذللا له فقال له أنت إذن ملك الموت قال أناهو قال فهل أنت ممهلي حتى أحدث عهدا قال هيهات انقطات مدتك وانقضت أنفاسك ونفدت اعاتك فلدس إلى تأخيرك سبيل قال فإلى أمن تذهب بي قال إلى عملك الذي قدمته وإلى بيتك الذي مهد تهقال فاني لم أقدم عملا صالحًا ولم أمهد بيتا حسنا قال فالى لظى نزاعة للشوى ثم قبض روحه فسقط ميتا بين أهله فمن بين صارخ وباك قال يزيد الرقاشي لو يملمون سوء النقلب كان العويل طيذلكأ كثروعن الأعمش عن خيمة قال دخل ملك الوت عي سلمان بن داو دعلم ما السلام فحمل ينظر إلى رجل من جلسائه يديم النظر إليه فلما خرج قال الرجل من هذا قال هذا ملك الموت قال القدر أيته ينظر إلى كأنه يريدني قال فَسادًا تريد قال أريد أن تخلصي منه فتأمر الربح حق تحملني إلى أقصى الهندففه ات الربح دلك ثم قال سلمان لملك الموت بعد أن أتاه ثانيا رأيتك تديم النظر إلى واحد من جلسائي . قال تمم كنت أتعجب منه لأن كنت أمرت أن أقبضه بأقصى الهند في ساعة قريبة وكان عندك فعجبت من دلك.

مالم برد من غـيرهم وخاصروا عمر العسلم بالفهم لطلبالزيادات فانكشف لهم مسن مدخور الحيزائن والخسزون تحتكل حرف وآية من الفهم وعجاثب النسمس فاستخرجــوا الدرر والجسواهر ونطقسوا بالحكة . وقد ورد فى الحبر عن رسول أتخه صلى الله عليهوسلم فها رواه سفيان ن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أنه قال إنامن العلم كهيئة المكنون لايمله إلا المفاء بالله فاذاا نطقوا بهلاينكره إلا أهل الفرة بالله . أخبرنا أبو زرعة قال ( الباب الرابع فى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلفاء الراشدين من بعده )
( وفاة رسول الله عليه وسلم )

أعمُم أنَّ في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة حيا وميتا وفعلاوةولاوجميع أحواله عبرة الناظرين وتبصرة المستبصرين إذلم يكن أحد أكرم طي الله منه إذكان خليل الله وحبيبه وعجيه وكان سفيه ورسوله ونبيه فانظر هل أمهله ساعة عند انتضاءمدتهوهلأخره لحظة بعدحضورمنيته لاءبل أوسل إليه اللائكة الكرام الوكلين بقبض أرواح الأنام فجدوا بروحه الزكية الكريمة لينقلوها وعالجوها ليرحلوها عن جسده الطاهر إلى رحمةورضوانوخيرات حسان بلإلى مقعدصدق فيجوار الرحمن فاشتد مع ذلك في النزع كربه وظهر أنينه وترادف فلقهوار تفع حنينه وثغيرلونه وعرق جبينه واضطربت في الانقياض والانساط فعاله وعينه حتى بكي لمصرعه من حضره وانتحب لشدة حالهمن شاهد منظره فهل رأيت منصب النبوة دافعا عنه مقدوراوهلراقب الملك فيه أهلاوعشيراوهل ساعمه إذكان للحق نصيرا وللخلق بشيرا ونذيرا هيهات بل امتثلما كان به مأمور اواتبعماوجد.فياللوح مسطورا فهذاكان حاله وهو عند الله ذو القام المحمود والحوش الورود وهو أول من تنشقءنه الأرض وهو صاحب الشفاعة يوم العرض فالعجب أنا لانعتبر به ولسنا على ثقة فها اللقاء بل عمل أسراه الشهوات وقرناء المعاصى والسيئآت فما بالنا لانتعظ عصرع محدسيد للرساين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين لعلنا نظن أننا مخلدون أونتوهم أنامع سوء أفعالنا عند الله مكرمون هيمات هيهات بل نتيقن أناجميما على النار واردون ثم لاينجو منها إلاالتقون فنحن لاورود مستيقنون والصدور: عنها متوهمون لا ، بل ظامنا أنفسنا إن كناكذلك النالب الظن منتظرين فما نحن والله من التقين وقد قال الله رب العالمين ـ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حمّا مقضيا ثم ننجى الدين اتقوا ونذر الظالمين فيها جئيا ـ فلينظركل عبـ إلى نفسه أنه إلى الظالمين أفرب أم إلى المتقين فانظر إلى نفسك بعد أن تنظر إلى سيرة السلف الصالحين فلقد كانوا مع ماوفقوا له من الحَاتَفِين ثم انظر إلى سيد المرسلين فانه كان من أصره على يقين إذ كان سيد النبيين وقائد المتقين واعتبركيفكان كربه عنسد فراق الدنيا وكيف اشتد أمره عند الانقلاب إلى جنسة المأوى قال إن مسعود رضي الله عنه «دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أمنا عائشة رضي الله غنها حين دنا الفراق فنظر إلينا فدسعت عيناه صلى الله علمه وسلم ثم قال مرحبا كم حياكم الله آواكم الله نصركم الله وأوصيكم بتقوى الله وأوصى كم الله إنى لسكم منه نذير مبين ألانعلوا طى الله فى بلاده وعباده وقد دنا الأجل والمنقلب إلى الله وإلى سدرة المنتهى وإلى جنسة المأوى الله (١) ج . وروى أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عليه السلام عند موته «من لأمق بعدى

أنا أبوبكر بن خلف قالرثنا أبوعبدالرحمن قال محست النصراباذى يقول مممت انتعائشة يقول حمست القرشي مقولهم أسرار الأنتعالي يديها إلى أمناء أوليائه وسأدات النبلاء من غير حماء ولادراسة وهيمن الأسرار الق لم يطلع عليها إلا الحسواس . وقال أبو سعيد الخراز العارف خزائن أودعوها علوماغريبة وأنباء عجيبة يشكاءون فها بلسان الأبدية وغيرون عنها سبارة الأزلية وهي منالعلم الحبهول فقوله بلسان الأبديةوعبارة الأزلية إشارة إلى أنهيم بالله

( الباب اارابع فی وفاة النبی صلی الله علیه وسلم )

(۱) سديث ابن مسمود دخلنا على رسول الله صلى الله عليهوسلم فى بيت أمناعا تشة حين دناالفراقى الحديث وواه البزاد وقال هذا الشكلام قد روى عن مرة عن عبدالله من غير وجهو أسانيدها متقاربة قال وهبد الرحن الأصبهائي لم يسمع هذا من مرة وإعسا هو عمن أخبره عن مرة قال ولا أعلم أحدا رواء عن عبدالله غير مرة . قلت وقد روى من غير ما وجه رواه ابن سعد في الطبقات من دواية ابن عوض عن ابن مسمود دورو بناه في مشيخة القاضى أبى بكر الأنصارى من دواية الحسن العربى عن ابن مسعود ولكتها منقطهان وضعيفان والحسن العربى عالم ويه عن مرة كارواه ابن أبى الدنيا والطبراني في الأوسط.

فَأُوحِي الله تَعالَى إلى جَبِرِيل أن بشر حبيي أنى لاأخذله في أمته وبشره بأنه أسرع الناس خروجامن الأرض إذا بشوا وسيدهم إذا جمعوا وأنَّ الجنة محرمة على الأم حتى تدخلها أمته فقال الآن قرت عيني (١) ﴾ وقالت عائشة رضي الله عنها وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسله بسبع قرب من سبعة آبار ففعلنا فلك فوجد راحة فخرج فصلى بالناس واستغفر لأهلأحدودعا لحمهوأوصى بالأنصار فقال أمابعد يامشر المهاجرين فانكم تزيّدون وأصبحت الأنصار لاتزيد على هيئتهاالتيهى علبها اليوم وإن الأنسار عبيق الى أويت إليها فأكرمواكريمهم يعى محسنهم وبجاوزوا عن مسيئهم ثم قال إن عبدا خير بين الدنيا وبين ماعند الله فاختار ماعند الله فبكي أبو بكر رضي الله عنه وظنَّ أنه يريد نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلك ياأبابكرسدٌ وا هذهالأبو ابالشوارع في السجد إلاباب أبي بكر فاني لا أعلم امرأ أفضل عندي في الصحبة من أبي بكر (٢٧)، قالت عائشة رخی الله عنها ﴿ فَقَبِضَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي بِيقَ وَفَى يَوْمَى وَبَيْنَ سَحَرَى وتحرى وجمع اللَّهُ بين ربقى وربِّمه عند الوت فدخل على أخى عبد الرحمن وبيده سواك فجل بنظر إليه فعرفت أنه يمجيه ذلك فقلت له آخذه لك فأوماً برأسه أن نعم فناولته إياه فأدخله في فيه فاعتد عليه فقلت ألينه لك فأرمأ برأسه أنَّ فيم فليفته وكان بين يديه ركوة ماء فجعل يدخل فيها يده ويقول لاإله إلاالله إن للموت لمكرات ثم نصب بدء يقول الرفيق الأعلى الرفيق الأعلى فقلت إذن واللهلا محتار نا(٢٠٠) وروى سعيد بن عبد الله عَن أبيه قال لمـا رأت الأنصار أن رسول الحه صلى الله عليه وسلم يزداد تملا أطافوا بالمسجد فدخل العباس رضي الله عنــه على النبي صــلى الله عليه وســـلم فأعلمه بمكانهم وإشفاقهم ثم دخل عليه الفضل فأعلمه يمثل ذلك ثم دخل عليه على رضَى الله عنه فأعلمه بمثله فمد يده وقالها فتناولوه فقال ماتقولون اقالوانقول نخشىأن تموت وتصايح نساؤ هملاجتهاع رجالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنار رسول الله ﷺ فخرج متوكثًا على هلى والفضل والعباس أمامهورسولالله صلى الله عليه وسلم معصوب الرأس يحط برجليه حتى جلس على أسفل مرقاة من النبر وثابالناس إليه فحمد الله وأننى عليه وقال : أيها الناس إنه بلغنى أنكم تخافون على الوتكأنه استسكارمنكم للموت وماتنكرون من موت نبيكم ألم أنع إليكم وتنعى إليكم أنفسكم هل خلدنبي قبلى فيمن بعث فأخله فيكم ألاإن لاحق بربي وإنكم لاحقون به وإنى أوسيكم بالمهاجرين الأولين خيراوأوصى الهاجرين فما بينهم فان الله عز وجل قال ـ والعصر إن الانسان لغي خسر الاالذين آمنوا ـ إلى آخرها وإن الأمور تجرى باذن الله فلاعمانكم استبطاء أمر على استعجاله فان الله عز وجسل لايعجل لعجلة أحد ومن غالب الله غلبه ومن خادع الله خدعه ـ فهل عسيتم إن توليتم أن نخسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحامكم \_ وأوصيكم بالأنصارخيرافانهماللدين تبوءواالداروالايمـانمن قبلـكم (١) حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لجبريل عند موته من لأمتى بعدى فأوحى الله تعالى إلى جربل أن بسر حبيي أنى لاأخذله في أمته الحديث الطبراني من حديث جابر والن عباس فحديث طويل فيه من لأمتي المسطفاة من بندى قال أبشر ياحبيب الله فان الله عز وجل يقول قد حرمت الجنسة على جميع الأنبياء والأم حتى تدخلها أنت وأمتك قال الآن طابت نفسى وإسناده ضعيف (٧) حديث عائشة أمرنا أن نعسله بسبع قرب من سبعة آبار ففعلنا ذلك فوجد راحة فخرجفسلي بالناس واستغفر لأهل أحد الحديث الدارمي في مسنده وفيه ابراهيم بن الحتار مختلف فيه عن محد ابن أسحق وهو مدلس وقد رواه بالمنعنة (٣) حديث عائشة قبض في بيتي وفي يومي، يين سعرى

ونحرى وجمع الله بين ريقى وريقه عند الوتِ الحديث متفق عليه .

ينطقون وقدقال تعالى طى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم « بى بنطق» وهو العلم اللدى الدى قال الله تمالي فيه في حق الحُضر \_ آتيناه رحمة من عندنا وعلمناءمن ادناعلما فماتداولته ألمنتهم من الكلمات تفهياءن بعضهمالبعض وإشارةمنهم إلى أحوال يجدونها ومعاملات قلبية يعرفونها قولهم الجموالتفرقة قيلأصل الجموالتفرقةقوله تعالى - شيداله أنه لاإله إلا هو.. فهذاجعهم فرق فقال والملائسكة وأولوا العلم وقوله تعالى آمنا بالله \_ جمع ثم فسرق بقوله \_ وماأتزل إلينا\_ والجلم أصل والتفرقة

فزع فمكل جمع بلا تفرقة زندقة وكل تفرقة بلاجمح تعطيل . وقال الجنيد القرب بالوجد جمع وغيبته في البشرية تفرقة وقيل جميم في المرفة وفرقسهم في الأحوال والجعاصال لايشاهد صاحبه إلا الحق فمق شاهد غيره فما جموالتفرقةشهود لمن شاء بالمباينسة وعباراتهم في ذاك كثيرة والقصود أنهم أشاروا بالجلم إلى تجسريد التوحيد وأشاروا بالتفرقة إلى الاكتساب فعلى هذا لاجمع إلا بتفرقة ويتولون فلان فيعين الجمع يسنون استيلاء

أن تحسنوا إليهم ألم يشاطروكم الثمار ألم يوسعوا عليكم في الديار ألم يؤثروكم على أنفسهم وبهما لحصاصة ألا فمن ولى أن يحكم بين رجلين فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم ألا ولا تستأثروا عليهم ألا وإنى فرط لسكم وأنتم لاحقون بي ألا وإن موعدكم الحوض حوضي أعرض مما بين بصرىالشام وصنعاء اليمن يسب فيه ميزاب الكوثر ماء أشد بياضا من اللبن وألين من الزبد وأحلى من الشهد من شرب منه لم يظمأ أبدا حصباؤه اللؤلؤ وبطحاؤه السك من حرمه في للوقف غداحرما لحبركله ألا فمن أحب أن يرده على غدا فليكفف لسانه ويده إلا مما ينبغي فقال العباسياني اقدأوص بقريش فقال إنما أومي بهذا الأمر قريشا والناس تبع لقريش برهم لبرهم وفاجرهم للماجرهم فاستوصوا آل قريش بالناس خيراً يا أيها الناس إن الدنوب تغير النعم وتبدل القسم فاذا بر الناس برهم أثمتهم وإذا فجر الناس عقوهم قال الله تعالى .. وكذلك نولى بعض الظالمين بسضابها كانوابكسبون. (١١) وروى ابن مسعود رضى الله عنه ﴿ أَنَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَكُمْ يَهِ يَكُرُونِي اللهُ عَنْهُ اللَّهِ يَكُرُونِي اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَّ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَ فقال بارسول الله دنا الأجل فقال قد دنا الأجل وتدلى فقال ليهنك باني الله ماعند الله فليتشعرى عن منقلبنا فقال إلى اقه وإلى سدرة للنتهى ثم إلى جنة للأوى والفردوس الأطل والكأس الأوفى والرفيق الأعلى والحظ والميش الهنا فقال ياني اللهمن بلى غسلك قال رجال من أهل بيتي الأدنى فالأدنى قال ففيم نـكفنك ؟ فقال في ثيابي هذه وفي حلة بمانية وفي بياض مصر فقال كيفالصلاةعايـكمنا وبكينا وبكى ثم قال مهلا غفر الله لسكم وجزاكم عن نبيكم خيرا إذا غسلتمونىوكفنتمونىفضونى الذي يصلى عليكم وملائكته ــ ثم يأذن للملائكة في الصلاة على فأول من يدخل على منخلق أله ويصلي على جبريل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك للوت مع جنود كثيرة ثم لللائكة بأجمعها صلى الله عليه أجمعين ثم أنتم فادخلوا على أفواجا فصلوا على أفواجا زمرة زمرة وسلمواتسلماولا تؤذونى بْرَكية ولا صبحة ولا رنة وليبدأ منسكم الامام وأهل بيقالأدنىفالأدنىثمزمرالنساءثمزمرالصبيان قال فن يدخلك القبر ؟ قال زمر من أهل بيق الأدنى فالأدنى معملائسكة كثيرة لاترونهم وهم يرونسكم قوموا فأدوا عنى إلى من بعدى (٢٦) ﴾ وقال عبد الله بن زمَّة جاءبلال في أول شهرر بيـم الأول فأذنُّ بالصلاة فقال رسول الله ﷺ ﴿ مروا أَبا بَكُر بِصلَى بالنَّاسُ فَرَجَتُ فَلَمْ أَرْ بِمُضَوَّةُ البَّابِ الاعمرفي رجال ليس فيهم أبو بكر فقلت تم ياعمر فعسل بالناس فقام عمر فلما حكبر وكان رجلا صيتا سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته بالتسكبير فقال أين أبو بكر يأبى الله ذلك والسلمون6المائلاتُ مرات مروا أبا بكر فليصل بالناس فقالت عائشة رضى الله عنها يارسول الله إن أبا بكررجلدقيق القلب إذا قام في مقامك غلبه البسكاء فقال إنسكن صوعبات يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس

(۱) حديث سعيد بن عبد الله عن أبيه قال لما رأت الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم يزداد ثقلا أطافوا بالمسجد فدخل العباس فأعله بمكانهم وإنفاقهم فذكر الحديث في خروجه متوكنا مصوب الرأس يخط رجليه حتى جلس على أسفل مرقاة من النبر فذكر خطبته بطولها هو حديث مرسل منعيف وفيه نكارة ولم أجد له أصلا وأبوه عبد الله بن ضرار بن الأزور تاجي روى عن ابن مسعود قال أبو حاتم فيه وفي أبيه سعيد ليس بالقوى (٧) حديث ابن مسعود أن النبي سلى الله عليه وسلم قال الأبي بكر سل يا أبا بكر فقال يارسول الله دنا الأجل فقال قد دنا الأجل الحديث في سؤالهم له من يلى غسلك وفيم نكفنك وكيفية السلاة عليه رواه ابن سعد في الطبقات عن عجد ابن عمر وهو الواقدى باسناد صعيف إلى ابن عوف عن ابن مسعود وهو مرسل معيف كاتقدم.

قال فسلى أبو يكر بعد الصلاة التي صلى عمر فـكان عمر يقول لعبد الله بن زمعة بعدذلك و بحكماذا صنعت في وافح لولا أتى ظننت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك مافسكت فيقول عبد اللهإنى لم أر أحدا أولى بذلك منك قالت عائشة رض الله عنها وما قلت ذاك ولا صرفته عن أبي بكر إلارغبة به عن الدنيا ولما في الولاية من الخاطرة والهاسكة إلا من سلم الله وخشيت أيضا أن لايكون الناس يجبون رجلا صلى في مقام الني صلى الله عليه وسلم وهو حي أبدا إلا أن بشاء الله فيحسدونه وينفون عليه ويتشاءمون به فاذن الأمر أمر الله والقضاء قضاؤه وعصمه الله من كل مأغونت عليه من أمر الدنيا والدين (١) ﴾ وقالت عائشة رضي الله عنها فلما كان اليوم الذي مات فيورسول المصلى الشعليه وسلم رأوا منه خفة في أول التهارفتفرق عنهالرجال إلىمنازلهموسو أنجهمستبشر بنوأخاوارسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء فبينا تحن على ذلك لم نكن على مثل حالنا فى الرجاء والفرح قبل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ اخْرَجْنَ عَنِي هَذَا لَللَّكُ بِسَتَّاهُكُ عَلَى خَرْجَ مِنْ فِي البِيتَ غيرى ورأسه في حجري ۾ فجلس وتنحيت في جانب البيت فناجي اللك طويلا ثم إنه دعاني فأعادور أسه في حجرى وقال للشوة ادخلن فقلت ماهفا عس جبريل عليه السلام فقال رسول القمطي المعليهوسل أجل يا عائشة هذا ملك الموت جاءتي قتال إن الله عز وجلأرسلنيو أمرني أن لاأدخل عليك إلاباذن فان لم تأذن لي أرجع وإن أذنت لي ذخلت وأمرني أن لاأقيضك حتى تأمرني فماذاأمرك فقلت اكفف عنى حتى يأتيني جبريل عليه السلام فهذه ساعة جبريل فقالت عائشة رضى الله عنها فاستقبلنا بأمر لم يكن له عندنا جواب ولا رأى فوجمنا وكأيما ضربنا بصاخة مانحير إليه شيئا ومايتسكلم أحدمن أهل البيت إعظاما لدلك الأمر وهيبة ملائت أجوافنا قالت وجاء جبريل في ساعته فسلرفعر فتحسه خرج أهل البيت فدخل فقال إن الله عز وجل يقرأ عليك السلام ويقول كيف تجدك وهو أعابالدى تجد منك ولكن أواد أن يزيدك كرامة وشرفا وأن يتم كرامنك وشرفك على الحلق وأن تسكون سنة في أمنك فقال أجدني وجما فقال أبشر فان الله تعالى أرادأن سلفك ماأعدلك فقال باجريل إن ملك الموت استأذن طيّ وأخبره الحبر فقال جبريل ياعمد إن ربك إليك مشتاق ألم يطمك الدى تريدبك لا والله ما استأذن ملك الموت على أحد قط ولا يستأذن عليه أبدا إلا أن ربك متهرشر فكوهو إليك مشتاق قال فلا تبرح إذن حتى يجمىء وأذن للنساء فقال بإفاطمة ادنى فأكبت عليه فناجاها فرنست رأسها وعيناها تدمع وما تطيق السكلام ثم قال أدنى منى رأسك فأكبت عليهفناجاهافرفسترأسها وهي تضحك وما نطيق السكلام فسكان الذي رأينا منها هجبا فسألتها بعد ذلك نقالت أخبرني وقال إنى ميت اليوم فبكيت ثم قال إلى دعوت الله أن يلحقك بي في أول أهلي وأن مجملك معي فضحكت وأدنت ابغيها منه فشمهما قالت وجاء ملك الموت فسلم واستأذن فأذن لهفقال اللكساتأمر نايامحمدقال ألحقني بربي الآن قفال بلي من ومك هذا أما إن ربك إليك مشتاق ولم يتردد عن أحدر دده عنك (١) حديث عبد الله بن زمعة جاء بلال في أول ربيع الأول فأذن بالصملاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبا بكر فليصل بالناس فخرجت فلم أر محضرةالبابإلاعمرفىرجالليس فيهمأ بوبكر الحديث أبو داود باسناد جيد نحوه مختصرا دون قوله ففالت عائشة إن أبا بكررجلرقيق إلى آخره ولم يقل في أول ربيع الأول وقال مروا من يصلي بالناس وقال يأبي الله ذلك وللؤمنون،مرتنزوني رواية له فقال لا لا لا لا لا ليسل للناس ابن أبى قعافة يقول ذلك مغضبا وأماما في آخر معن قول عائشة فغ

الصحيحين من حديثها فقالت عائشة بارسول الله إن أبا بكر رجل رقيق إذاقام مقامك فيسمع الناس

من البكاء فقال إنكن صواحبات يوسف مروا أيا بحكر فايصل بالناس.

مواقبة الحق طىباطنه فاذا عاد إلى شيء من أعماله عاد إلى التفرقة فسحة الجسم بالنفرقة وصمة التفرقة بالجمع فهذا يرجع حاصله إلى أن الجمع من العلم باقه والتفرقة منالعلم بأمو الله ولابد منهما جيما . قال الزين الجم عين الفناء بالله والنفرقة المسسودية متصل بخيها بالبعض وقد غلط قوموادعوا أنهم في عسسين الجم وأعاروا إلى صرف التوحيب وعطاوا الاكتساب فتزندقوا وإنما الجم حكمالروح والتفرقة حكم ألقالب وما دام هذا التركي باقيا فلابد من الجعم

ولم ينهنى عن الدخول على أحدإلاباذن غيرك ولسكن ساعتك أمامك وخرج قالتوجاءجبريل فقال

السَّلام عليك يارسول الله هذا آخر ماأنزل فيه إلى الأرض أبداطوىالوحيُّ وطويتالدنيا وماكان لى فى الأرض حاجة غيرك ومالى فيها حاجة إلاحضورك ثم لزومموقنيµوالذىبعثعمدابالحق ماقى البيت أحد يستطيع أن يحير إليه في ذلك كلة ولايعث إلى أحد من رجاله لعظم ما يسمع من حديثه ووجدنا وإشفاقنا قالت فقمت إلىالنبي علي حتى أضعر أسه بين ندبى وأمسكت بصدره وجمل يغمى عليه حتى يغلب وجبهته ترشح رشحا مارأيته من إنسان قط فجعلت أسلت ذلك الغرق وماوجدت رائحة شى أطبِ منه فـكنت أقول له إذا أفاق بأبي أنت وأمى ونفسى وأهلى ماتلقى جهتك من الرشح قعال بإعاثشة إن نفس المؤمن تخرج بالرشع ونفس الكافر تخرج من شدقيه كنفس الحمار فعند ذلك ارتمنا وبعثنا إلى أهلنا فكان أول رجل جاءنا ولم يشهده أخي بعثه إلى أبي فمــات رسولـالله صلى الله عليه وسلم قبل أن عجى أحد وإنما صدهم الله عنــه لأنه ولاه جبريل وسيكائيل وجعل إذا أغمى عليه قال بل الرفيق الأعلى كأن الحبرة تعاد عليه فاذا أطاق السكلام قال الصلاة الصلاة إنكم لا تزالون مناسكين ماصليتم جميعا الصلاة الصلاة كان يوصى بهاحتىماتوهو يقولاالصلاةالصلاة (١٠) ه قالمت عائشة رضي الله عنها مات وسول الله صلى الله عليه وسلم بين ارتفاع الضحي وانتصاف النهار يوم الاثنين (٢٦ قالمت فاطمة رضي الله عنها مالقيت من يوم الاثنين والله لاتزال الأمة تصاب فيهبطيمة (١) حديث عائشة لماكان اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا منه خفة في أوَّال النَّهَارُ فَتَفْرَقُ عَنْهُ الرَّجَالُ إلَى مَنَازُهُمُوحُوانُّجُهُمُمُسْتَبْشُرِينُواْخُلُوارسُولَاللهُ يَرَائِنُهُ بِالنَّسَاءُفِينَا نحن على ذلك لم يكن على مثل حالنا في الرجاءوالفرس تبل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرجن عنى ، هذا اللك يستأذن على" الحديث بطوله في تجني ملك الوت ثم ذهابه ثم مجني" جبريل تم مجى ملك ااوت ووفاته صلى الله عليه وسلم الطبراني في السكبير من حديث جابر وابن عباس مع اختلاف في حديث طويل فيسه فلماكان يوم الاثنين اشتد الأمر وأوحى الله إلى ملك الموت أن اهبط إلى حبيى وصفى عجد صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة وارفق به في قبض روحه وفيه دخول ملك الموت واستئذانه في قبضه فقال بإملك الموت أين خلفت حبيبي جبريل قال خلفته في صماء الله نيا والملالكة بعزونه فيك فماكان بأسرع أن أناه جبريل فقعد عند رأسه وذكر بشاءة جبريل له بما أعد الله له وفيه أدن ياملك الموت فانته إلى ماأمرت به الحديث وفيــه فدنا ملك للوت بعالج قبض روح الني صلى الله عليه وسلم وذكر كربه لذلك إلى أن قال نقبض رسول الله صِلَى الله عليه وسلم وهو حديث طويل في ورقتين كبار وهو منكر وفيسه عبد النعم بن إدريس ابن سنان عن أبيه عن وهب بن منبه قال أحمد كان يكذب على وهب بن منبه وأبوء إدريس أيضا متروك قاله الدار قطني ورواه الطبراني أيضا من حديث الحسين بن على أن جبريل جاءهأولافقالبله عن وبه كيف تجدك ثم جاءه جيريل اليوم الثالث ومعه ملك الموت وملك الهواء إحساعيل وأن جيريل دخسل أولافسأله ثم استأذن ملك الوت وقوله امض لمما أمرت به وهومنسكر أيضا فيسه عبــد الله بن ميمون القداح قال البخارى ذاهب الحديث ورواه أيضًا من حديث ابن عباس في مجيع ملك الموت أولا واستئذانه قوله إن ربك يقرئك السلام نقال أبن جبربل فقال هو قريب مني الآن يأتي فخرج ملك الموت حتى نزل عليه جبريل الحديث وفيه الهنار بن نافع منسكرا لحديث. (٢) حديث عائشة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ارتفاع الضحي وانتصاف النهار يوم

والتفسيرقة . وقال الواسطي إذا نظرت إلى نفسك فرقتواذا نظرت إلى ربك جمعت، وإذا كنت قائمها بغيرك فأنت فان بلا جمع ولاتفرقة . وقيل جمعهم بذاته وفرقهم في صفاته وقد يريدون الجعموالتفرقة أنه اذا أثبت لنفسه حڪسبا ونظرا الي أعماله فهو في التفرقة واذا أثبت الأشياء بالحق فهو في الجمع ومجموع الاشارات يني أن الكون يفرق والمكون مجمع فمن أفرد المكون جمع ومن نظراليالكون فرق فالتفرقة عبودية والجمع توحيند فاذا

الاثنين رواه ابن عبد البر .

وقالت أم كاثوم يوم أصيب على كرم الله وجهه بالسكوفة مثلها مالقيت من يوم الاثنين مات فيهرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه قتل على وفيه قتل أبي فعالقيت من يوم الاثنين وقالت عائشة رضىالله عنها ﴿ لما مات رسول الله عِلَيْكِيمِ اقتحم الناس حين ارتفت الرنة وسجى رسول الله صلى الله عليموسلم اللائكة بثوبه فاختلفوا فكذب بعضهم بموته وأخرس بعضهم فسأتكلم إلابعدالبعد وخلط آخرون فلاثوا الكلام بغير بيان وبتي آخرون معهم عقولهم وأقعد آخرون فكان عمر بن الحطاب فيمن كذب بموته وعلى فيمن أقعد وعثمان فيمن أخرس فخرج عمر على الناس وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت وليرجعنه اقه عزوجلوليقطمن أيدىوأرجل رجال من المنافقين يتعنون لرسول الله صلى الله عليه وسلم الموت إنما واعده الله عز وجل كا واعد موسى وهو آتيكم(١) هوفي رواية أنه قال : ياأيها الناس كفوا ألسنتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لم يمت والله لاأصم أحدا يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات إلاعلونه بسيني هذا . وأما على فانه أقعد فلم يبرح في البيت وأماعتهان فحمل لايكلم أحدا يؤخذ بيده فيجاء به ويذهب به ولم يكن أحد من للسلمين في مثل حال أبى بكر والعباس فان الله عز وجل أيدها بالتوفيق والسداد وإن كان الناس لميرعووا إلا بقول أبي بكر حتى جاء العباس فقال والله الذي لاإله إلاهو لقد ذاق رسول الله صلى الله عليه وسلم المون ولقد قال وهو بين أظهركم ــ إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ــ وبلغ أبابكر الحبر وهو في بني الحرث بن الحزرج فجاء ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إليه ثم أكب عليه فقبله ثم قال بأبي أنت وأمي بارسول الله ما كان الله لبذيقك الوت مرتين فقد والله توفى رسول الله صلى الله عليه وسُلم ثم خرج إلى الناس فقال أيها الناس من كان يمبرد محمدًا فان محمدًا قد مات ومن كان يعبسد ربٌّ محمد فانه حيٌّ لايموت قال الله تعالى ـ وماحم: إلارسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم ــ (٣٠) ه الآية فَكَأَنَ النَّاسُ لم يَسْمِءُوا هذه الآية إلايومئذ وفي رواية : أنَّ أَبَابِكُر رَضَى اللَّهُ عَنْهُ لما بلغه الخيردخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلى على الني صلى الله عليه وسلم وعيناه تهملان وغصصه ترتفع كقسع الجرة وهو في ذلك جلد الفعل والقال فأكب عليمه فكشف عن وجهه وقبل حبيسه وخديه ومسح وجهسه وجعل يبكي ويقول : بأبي أنت وأمي ونفسي وأهلي طبت (١) حديث عائشة لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتحم الناس حين ارتفعت الرنة وسجى رسول الله بتالج الملائكة بثوبه فاختلفوا فكذب بعضهم بموته وأخرس بعضهم فعما تسكلم إلابعد البعد وخلط آخرون ومعهم عقولهم وأقعد آخرون وكان عمربن الخطاب بمن كذب عوتهوعلي فيمن أقعد وعبَّان فيمن أخرس فخرج عمر على الناس وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمت الحديث إلى قوله عند ربكم تختصمون لم أجد له أصلا وهو منكر (٢) جديث بلغ أبابكر الحير وهو في بني الحارث بن الحزرج فجاء فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر اليه ثم أكب عليه فقبله وبكي ثم قال بأبي أنت وأمي ماكان الله ليذيقك الموت مرتبن الحديث الى آخر قوله وكأن الناس لم يسمعوا هذه الآية إلايومئذ البخاري ومسلم من حديث عائشة أن أبابكر أقبل على فرس من مسكنه السنح حتى نزل ودخل السجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فيصمر سول الله علية وهومنشي شوب حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله وبكي ثم قال بأبي وأمي أنت واللهلا يجمع الله عليك موتنين أماللونة التي كتبت عليك فقدمتها ولهما من حديث ابن عباس أن أبابكر خرج وعمر يكلم الناس الحديث وفيه والله لكأنالناس لم يعلموا أنالله تزل هذه الآبة حق تلاهاأ بو كمرَّ لفظ المخاري فيهما .

أثبت طاعته نظرا الى كسبه فرق واذا أثبتها باقه جمع واذا تحقق بالفناء فهمسو جمع الجمع وعكن أن يقال رؤية الأفعال تفرقة ورؤية الصفات جم ورؤية الذات جمع الجمع . سئل بعضهم عن حال موسى عليه المسلام في وقت الكلام فقال : أفني موسی عن موسی فلم یکن لموسی خـــــر من موسى ئم كام فكان المكلم والمكلم هو وحڪيف کان يطيق موسى حمل الخطابورد الجواب لولا بإياء ممم ومعيي منحه قسسوأة بتلك

حيا ومينا انقطع لموتك مالم ينقطع لموت أحد من الأنبياء والنبوة فعظمت عن الصفة وجللت عن البكاء وخصمت حتى صرت مسلاة وعممت حتى صرنا فيك سواء ولولاأنموتك كاناختيارامنك لجدنا لحزنك بالنفوس ولولا أنك نهيت عن البكاء لأنفدنا عليك ماء العيون فأما مالانستطيع نفيه عنا فسكمد وادكار محالفان لايبرحان اللهم فأباغه عنا اذكرنا بالمحد سلى الله عليكعندربكوتنكن من بالك فلولا ما خلفت من السكينة لم يقم أحد لما خلفت من الوحشة اللهم أبلغ نبيك عناواحفظه فينا (١) . وعن ابن عمر أنه لما دخل أبو بكر البيت وصلى وأثنى عبرأهل البيت عَبِيجا عمه أهل السلى كليا ذكر شيئا ازدادوا فمما سكن مجيجهم إلا نسليم رجل على الباب مبتجلدةال السلام عليكم ياأهل البيت ـ كل نفس ذائقة الموت ـ الآية إن في الله خلفا من كل أحد ودركا لـكل رعبةونجاةمنكل عخافة فاقمه فارجوا وبه فتقوا فاستمموا له وأسكروه وقطعوا السكاء فلمنا انقطع البكاء فقدصوته فاطلع أحدهم فلم ير أحداثم عادوا فبكوا فناداهم مناد آخر لايعرفون صوته باأهلالبيتاذكرواالله واحمدوه على كل حال تبكونوا من المخلصين إن في الله عزاء من كل مصيبة وعوضا من كل رغية فالله فأطيعوا وبأمره فاعملوا ققال أبو بكر هذا الخضر واليسع عليهما السلام حضرا النبي صلى الله عليه وسلم (٢٧) واستوفى القعقاع بن عمرو حكاية خطبة أبي بكر رضى الله عنه فقال نام أبو بكر فىالناس خطيبًا حيث قضى الناس عبراتهم غطبة جلها الصلاة طي النبي صلى الله عليه وسلم فحمداللهوأثني عليه (١) حديث إن أبا بكر لمسا بلغه الحبر دخل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسلى طىالنبى صلى الله عليه وسلم وعيناه تهملان وغصصه ترتفع كتقصع الجرة وهوفىذلك جلدالفعلوالقال فأكب عليه فسكشف الثوب عن وجهه الحديث إلى قوله واحفظه فينا ابن أبي الدنيا في كتاب العزاء من حديث ان عمر باسناد ضعيف جاء أنو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلممسجىفكشفالتوب عن وجهه الحديث إلى آخره (٧) حديث ابن عمر في مماع التعزية به صلى الله عليه وسلم إن في الله خلفا من كل أحد ودركا لكل رغبة ونجاة من كل عافة فالله فارجوا وبه فتقوا ثم مموا آخر بعده إن في الله عزاء من كل مصيبة وعوضًا من كل رغبة فالله فأطيعوا وبأمره فاعملوا فقال أبو بكر هذا الحضر واليسم لم أجد فيه ذكر اليسم وأما ذكر الحضر في التعزية فأنكر النووي وجوده في كتب الحديث وقال إنميا ذكره الأصاب قلت بلي قد رواه الحاكم في للسندرك في حديث أنس ولم يسححه ولا يصم ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب العزاء من حديث أنس أيضا قال لماقبضرسول.الله صلىالله عُلِيه وسلم اجتمع أصحابه حوله بيكون فدخل عليهم رجل طويل شسعر المنسكبين في إزار ورداء ينخطى أصحاب رسول الله عِمَالِيَّةٍ حق أخذ بصادتي باب البيت فبكي طيرسول الهصلي الله عليه وسلم ثم \* أقبل على أصحابه فقال إن في الله عزاء من كل مصيبة وعوضًا من كل فائت وخلفا من كل هالك فاليمالله تعالى فأنبيوا ونظره إليكم فى البلاء فانظروا فان للصاب من لم يجبره الثواب ثم ذهب الرجل فقال أبو بكر طيّ الرجل فنظروً \* يمينا وشمالا غلم يروا أحدا نقال أبو بكر لعل هذا الحضر أخونييناعليه السلام جاء يعزينا ورواه الطيراقي فريالأوسط وإسناده ضنيف جدا ورواه ابن أبي الدنيا أيضا من حديث على بن أبي طالب لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء آت نسم حساولانرى شخصه قال السلام عليكم ورجمة الله وبركاته إن في الله عوضا من كل مصيبة و خلفا من كل هالك ودركامن كل فائت فباقه فتقوا وإياء فارجوا فان الحروم من حرم الثواب والسلام عليكم فقال على تدرون من هذا هو الحضر وفيه محمد بن جغر الصادق تسكلم فيه وفيه انقطاع بين على بن الحسين وبين جدعلى

والعروف عن على من الحسين مرسلا من غير ذكر على كما رواءالشافعى فىالأموليس فيهذكر الحضر.

القسو"ة مع ولولا تلك القو"ة ما قعر على السمع ثم أنشد القائل متمثلا :

وبدا له من بعسد ما اندمل الهوى برق تألق موهنا لمانه

يبنو كاشية الرداه ودونه

مب الدى متمنع أركانه

فبدا لينظر كيف **لاح** فلم يطق

نظرا إليسه ورهه أشجانه

فالنار مااشتملت عليه مناوعه

وللماء ما مِحت به أجفانه

ومنها قولهم التجلى والاستتار .قال|لجنيد

إعا هو تأديب وتهدذيت وتذويب فالتأديب محل الاستتار وهو للعوام والتهذيب للخواص وهو التحلي والتسذويب للأولياء وهو الشاهدة. وحاصل الاشارات فىالاستتار والتجلى راجع إلى ظهور مِفات النفس. (ومنهاالاستنار) وهو إشارة إلى غيبة صفات النفس بكال قوة صفات القاب ( ومنها التجلي ) ثم التحلي قد يكون بطريقالأفعال وقد بكون بطريق الصفات وقد يكون بطريق الذات والحق نسالي أبق ط الحسواص موضع الاستتار رحمة منه

عَى كُلُّ حَالَ وَقَالَ أَسْهِدَ أَنْ لَا لِلَّهِ إِلَّا اللَّهِ وحده صدق وعده ونصر عبده وعلب الأحزابوحده فله الحمد وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخانم أعياثه وأشهدأن السكتاب كأفرل وأن الدن كإشرع وأن الحديث كما حدث وأن القول كما ذل وأن الله هو الحق المهن اللهم فصل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وأمينك وخبرتك وصفوتك بأفضل ماصليت بهعلى أحد من خلقك اللهم واجعل صلوانك وممافاتك ورحمنك وبركاتك على سيد المرسلين وخائم النبيين وإمام المتقين عمد قائدالحير وإمام الحير ورسول الرحمة اللمهم قرب زلفته وعظم برهانه وكرم مقامه وابشه مقاما عجودايفيطه به الأولون والآخرون وانفعنا بمقامه المحمود يوم القيامة واخلفه فينا فى الدنيا والآخرة ويلغه الدرجة والوسانة في الجنة اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كماصلت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد أمها الناس إنه من كان يعبد محدا فان محدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حمى لم يمت وإن الله قد تقدم إليكم في أمره فلا تدعوه جزعا فان الله عزوجل قداختار لنبيه صلى الله عليه وسلم ماعنده على ماعندكم وقبضه إلى ثوابه وخلف فيكم كتابه وسنة نبيه صلى اقد عليه وسلم فمن أخذ بهما عرف ومن فرق بينهما أمكر \_ ياأمها الدين آمنوا كو يواقو امين القسط\_ولا يشغلنكم الشيطان بموت نبيكم ولا يفتننكم عن دينكم وعاجلوا الشيطان بالحير تعجزوه ولاتستنظروه فيلحق بكم ويفتنكم . وقال ابن عباس لما فرغ أبو بكر من خطبته قال ياعمر أنت الذي بلغني أنك تقول مامات نبي ألله صلى الله عليه وسلم أما ترى أن نبي الله صلى الله عليهوسلم قال يوم كذا: كذاوكذاو يوم كذا : كذا وكذا وقال تعالى في كتابه \_ إنك مينو إنهميتون فقال والله لكأني أسمع بها في كتاب الله قبل الآن لما نزل بنا أشهد أن الكتابكما أنزل وأن الحديث كما حدث وأن الله حي لايموت - إنا قه وإنا إليه واجعون \_ وصلوات الله على رسوله وعند الله تحتسب رسوله صلى الله عليه وسلم ثم جلس إلى أبى بكر ، وقالت عائشة رضى الله عنها لما اجتمعوا لفسله قالوا : والله ماندرى كيف نغسل وسول الله صلى الله عليه وسلم أنجرده عن ثيابه كما نصنع بموتانا أو ننسله في ثيابهةالت فأرسل اقمه عليهم النوم حتى ما بقي منهم رجل إلا واضع لحبته على صدره، أعمائم قال قائل لايدرى من هوعسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه فانتهوا ففعلوا ذلك فغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ف قميمه حتى إذا فرغوا من غسله كفن وقال على كرم الله وجم، أردنا خام قميمه فنودينالانخلعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثيابه فأقررناه فغسلناه في قميصه كما نغسل موتانا مستلقيا مانشاء أن يقلب لنا منه عضو لم يبالغ فيه إلا قلب لنا حق نعرغ منه وإن معنا لحفيفا فيالبيت كالريجالو عَام ويصوت بنا ارفقوا برسول الله عليه فانكم ستكفون فهكذا كانت وفاة رسول الدسلياللي عليهوسلم ولم يترك سبدا ولا لبدا إلا دفن معه قال أبوجعفر فرش لحده عفر شهوقطيفته وفرشت ثيا به عليهاالتيكان يلبس يقظان فلى الفطيفة والفرش ثم وضع عليها فى أكفانه فلم يترك بمد وفاته مالا ولابنىفىحياته أبنة فل لبنة ولا وضع قصبة على قصبة (١٠) فني وفاته عبرة تامة وللمسلمين به أسوة حسنة . ( وفاة أبي بكر الصدّ بق رضي الله تعالى عنه )

لما احتضر أبو بكر رضى الله تعالى عنه جاءت عائشة رضى الله عنها فتمثلت بهذا البيت :

<sup>(</sup>۱) حديث أبى جعفر فرش لحده بمفرشه وقطيفة وفيه فلم يترك بعد وفاته مالا ولا بنى فى حياته لبنة على لبنة ولا وضع قصبة على قصبة أما وضع الفرشــة والقطيفة فالذى وضع القطيفة شقران مولى رسول اقحه صلى الله عليه وسلم وايس ذكر ذلك من شرط كتابنا وأما كونه لم يترك مالا فقد تقدم من حديث عائشة وغبرها وأما كونه مابنى فى حياته فتقدم أيضا .

لعمسرك ماينى الثراء عن الفق إذاحشرجت وما وضاق بها الصدر فكشف عن وجهه وقال ليس كذا ولكن قولى ــ وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت من تحيد ــ انظروا توبى هذين فاغساوها وكفنونى فهما فان الحي إلى الجديد أحوج من اليت . وقالت عائشة رضى الله عنها عند موته :

وأبيض يستسقى الفعام بوجهه ربيع البتامي عصمة للأرامل فقال أبوبكر ذاك رسول الله صلى الله عايه وسلم ودخلوا عليه فقالوا ألا ندعولك طبيبا ينظرإليك ٢ قال قد نظر إلى طبيع وقال إنى ضال لما أربد . ودخل عليه سامان الفارسي رضي الله تعالى عنه جوده قال ياأبا بكر أوسنا قال : إن الله فاتع عليكي الدنيا فلاتأخذن منها إلابلاغك » واعلم أن من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة أله فلا تخفرن الله في ذمته فيكبك في النار على وجهك،ولما ثقل أبوبكر رضى الله تعالى عنه وأراد الناس منه أن يستخاف فاستخاف عمر رضى الله عنه فقال الناس له استخلفت علينا فظا غليظا فماذا تقول لربك فقال أقول استخافت على خلقك خبر خاتك ثم أرسل إلى عمر رضى الله عنه فجاء فقال إنى موصيك بوصية . اعلم أن لله حقا في النهار لا يقبله في الدلوان لله حقا في الليل لايتبله في النهار وأنه لايقبل النافلة حق تؤدى الفريضةوإنما تقلت موازين من تقلت موازيهم يوم القيامة باتباعهم الحق في الدنيا وثقله عليهم وحق لميزان لايوضع فيه إلاالحق أن يثقل وإيما خفت موازين من خفت موازيتهم يوم القيامة باتباع الباطل وخفته عليهم وحق لميزان لايوضع فيه إلاالباطل أن عنف وإن الله ذكر أهل الجنة بأحسن أعمالهمو تجاوزعن سيئاتهم فيقول القائل أمَّا دون هؤلاء ولاأبلغ مبلغ هؤلاء لحان الله ذكر أهل النار بأسوإأعمالهموردعليهم سالحالذي عملوا فيقول القائل أناأفضل من هؤلاء وإن الله ذكر آية الرحمةوآية العذاب ليكون المؤمن راغباراهبا ولابلقى مديه إلى البراكمة ولايتمني على الله غير الحق فان حفظت وصيتي هذه فلابكون غائب أحب إليك من الموت ولابداك منه وإن ضيعت وصبتى فلايكون غائب أبغض إليك من الموت ولابدلك منه ولست بمعجزه ، وقال سعيد بن السبب لما احتضر أبوبكر رضي الله عنه أتاه ناس من الصحابة فقالوا ياخذغة رسول اقد صلى اقد عليه وسلم زودنا فانا تراك لما بك . فقال أبوبكر من قال هؤلاء الـكلمات ثم مات جمل الله روحه في الأفق البين قالوا وماالأفق البين ؟ قال قاع بين بدي العرش فيه رياض الله وأنهار وأشجار ينشاءكل يوم مائة رحمة فمن قال هذا القول جعل اللهروحهفيهذا الحكان : اللهم إنك ابتدأت الحلق من غير حاجة بك إليهم ثم جعلتهم فريقين فريقا للنعيم وفريقا للسعير فاجعلني للنعيم ولانجعلني للسعير . اللهم إنك خلقت الخلق فرقا وميرتهمة. لأن تحاقهم فجعلت منهم شقيا وسعيدا وغويا ورشيدا فلاتشقى بماصيك . اللهم إنك علمت ماكسب كل نفس قبل أن تخلقها فلاعيص لها مماعلت فاجعلني ممن تستعمله بطاعتك . اللهم إن أحدا لايشاء حتى تشاء فاجعل مشيئتك أن أشاء مايقريني إليك . اللهم إنك قد قدرت حركات العباد فلايتحرك شيء إلاباذنك فاجمل حركاني في تقواك . اللهم إنك خلقت الحير والشر وجعلت لـكلواحدمهماعاملا يهمل به فاجعلني من خير القسمين . اللهم إنك خلفت الجنة والنار وجعلت لكل واحدةمهماأهلا فاجعلني من سكان جنتك . اللهم إنك أردت بقوم الضلال وضيقت به صدورهم فاشرح صدري للاتمان وزينه في قلمي . اللهم إنك دبرت الأمور وجملت مصيرها إليك فأحيني بعد النوت حياة طبية وقربني إليك زلني . اللهم من أصبح وأمسى ثقته ورجاؤء غيرك فأنت ثقي ورجائىولاحول

ولاقوة إلايالله قال أبوبكر هذاكله في كتاب الله عز وجل .

لحم ولنيرهم فأما لحم فلأنهم به برجعون إلىمصالحالنفوسوأما لغيرهم فلائنهلولاموامتع الاستتار لم ينتفع بهم لاستغراقهم في جمع الجمع وبروزهمتهالواحد القهار . قال بعضيه علامة تجلن الحق الأسرارهوأنالاشيد السر مايتسلط عليه التمير وعويه الفهم فمن عبر أوفيم فهو صاحب استدلال لاناظر اجلال . وقال بعضهم النسجلى رفع حجبة البشرية لاأن يتلون ذات الحق عز وجل والاستتار أنتكون البشرية حائلة بينك وبين شهود الغيب . (ومنهاالتجريدوالتفريد) ( وفاة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه )

قال عمرو بن مبمون كنت فأنما غداة أصبب عمر ماييني وبينه إلاعبدالله بن عباس وكان إذامرًّ بين الصفين قام بينهما فاذا رأى خللا قال استووا حتى إذا لم يرفيهم خللا تقدّم فكبرقالورعماقرأ سورة يوسف أوالنحل أونحو ذلك في الركمة الأولى حتى مجتمع الناسفماهو إلاأن كبرفسمعته يقول قتلني أوأ كلني السكلب حين طعنه أبولؤلؤة وطار العلج بسكينذات طرفين لاعرعي أحديمينا أوشمالا إلاطعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلا فعات منهم نسعة وفي رواية سبعة فلمارأىذلك رجل من للسلمين طرح عليه برنسا فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه ، وتناول عمر رضي الله عنه عبد الرحمن ف عوف فقدمه فأما من كان يلي عمر فقد رأى مارأيت وأمانواحي المسجد مايدرون ماالأمرغيرأتهم فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله فصلى بهمعبد الرحمن صلاة خفيفة فلما انصرفوا قال يا إن العباس انظر من قتلى قال فغاب ساعة ثم جاء فقال غلام الغيرة بن شعبة فقال عمر رضي الله عنه قاتله الله لقد كنت أمرت به معروفا ، ثم قال الحد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل مسلم قد كنت أنت وأبوك تحبان أن يكثر العلوج بالمدينة وكان العباس أكثرهم رقيقا فقال امن عباس إن شئت فعلت : أي إن شئت قتلناهم قال بعد ماتكلموا بلسانكم وصاوا إلى قبلتكم وحجواحجكم فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه قال وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ قال فقائل يقول أخاف عليه وقائل يقول لابأس فأتى بنبيذ فتعرب منه فخرج من جوفه ثم أتى بلبن فتعرب منهفخرجمن جوفه فعرفوا أنه ميت قال فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه وجاء رجل شاب فقال.أبشرياأمر المؤمنين ببشرى من الله عز وجل قدكان لك صحبة من رسول الله صلى الله عنيه وسلم وقدم في الاسلام ماقد علمت ثم وليت فعدلت ثم شهادة فقال وددت أن ذلك كان كفافا لاعلى ولالى فلما أدىر الرجل إذا إزاره يمس الأرض فقال ردوا على الغلام فقال ياا نأخىارفع ثوبك فانه أنقى لثو لك وأتقى لرلك تُم قال ياعبد الله انظر ماعلى من الدين فحسبوه فوجدوه ستة وعمانين ألفا أو بحوه فقال إن وفي بعمال آل عمر فأده من أموالهم وإلافسل في بني عدى بن كعب فان لم تف أموالهم فسل في قريش ولاتمدهم إلى غيرهم وأد عني هذا المال انطلق إلى أم المؤمنين عائشة فقل عمر يقرأ علمك السلام ولانقل أمير المؤمنين فانى لست اليوم للمؤمنين أميرا وقل يستأذن عمر بن الحطاب أن يدفن مع صاحبيه فذهب عبدالله فسلم واستأذن ئم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي فقال بقرأ عليك عمرين الحطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه فقالت كنت أريده لنفسي ولأوثرته اليوم على نفسي فلما أقبل قيل هذا عبدالله من عمر قد جاء فقال ارفعوني فأسنده رجل إليه فقال مالد كقال الذي تحسيا أمير المؤمنين قد أذنت قال الحجدلة ماكان شيء أهم إلى من ذلك فاذا أناقبضت فاحملوني ثم سلم وقل يستأذن عمر فان أذنت لي فأدخلوني وإن ردنني ردوني إلى مقاير السلمين وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء يسترنها فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة واستأذن الرجال فولجت داخلا فسممنا بكاءها من داخل فقالوا أوص ياأمير المؤمنين واستخلف فقال ماأرى أحق صدًا الأمر من هؤلاء النفر الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عهم راض فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبدالرحمن وقال يشهدكم عبدالله بن عمر وليسلهمن الأمرشي كهيئة التعزية لهفان أصابت الامارة سعدا فذاك وإلافليستمن به أيكم أمرفاني لمأعزلهمن مجزولاخيا نةوقال أوصي لحليفةمن بعدى بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم فضلهم وبحفظ لهم حرمتهم وأوصيهبالأنصار خيراالدينتبوءواالدار والإيمان من قبلهمأن قبل من عستهم وأن يعفو عن مسيئهم وأوصيه بأهل الأمصار خير افاتهم و دءالاسلام

الاشارة منهم في التجريد والتفريد أن العبـــد يتجرد عن الأغراض . فيا خِمله لا يا آني عا يا آني به نظرا إلى الأغراض فى الدنيا والآخرة بل ماكوشف بهمن حق العظمة يؤديه حسب جهده عبودية والقيادا والتفريد أن لارى خسه فها بأتى به بل یری منة الله علیه فالتجريد بنؤ الأغيار والتفريد بنني نفسه واستغراقه فيرؤية نعمة الله عليه وغيبته عن ڪسبه (ومنها الوجد والتسبواجد والوجود)فالوجدمايرد على الباطن من الله يكسبه فرحا أوحزنا وينسيره عن هيئته

وجباة الأموال وغيظ العدو وأن لا يأخذ منم إلا فضلهم عن رضامتهم وأوصيه بالأعراب خبيرا فاتهم أصل العرب ومادة الاسلام وأن يأخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم وأوسيه بذمة الله عز وجل وذمة رسول الله صلى الله عليه وسنران يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل لهم من وراء عمولا بكلفهم إلا طاقتهم قال فلما قبض خرجنا به فانطلقنا على فسلم عبد الله بن عمر وقال بستأذن عمر بن الخطاب نقالت أدخلوه فأدخلوه في موضع هناك مع صاحبيه الحديث وعن الني سلى الله عليه وسلم قال وسلم قال عبوس عمر وقال لي جيريل عليه السلام ليبك الاسلام على موت عمر (١) به وعن ابن عباس قال بوضع عمر على سريره فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم فلم يرعني إلا رجل قد أخذ بمنكي فالشفت فاذا هو على بن أبي طالب رضي الله عنه فترحم على عمر وقال ماخلفت أحدا أحب إلى أن فالتفت فاذا هو على بن أبي طالب رضي الله عنه فترحم على عمر وقال ماخلفت أحدا أحب إلى أن قائم الله عله منك والم الله إن كنت لأظن ليجعلنك الله مع صاحبيك ودلك أني كنت كثيرا أصم الني سلى الله عليه وسلم يقول و ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أناوأ بوبكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أناوأ بوبكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وحرجت أناوأ بوبكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر ودلك الله معهما .

( وفاة عثمان رضى الله عنه )

الحديث في قتله مشهور وقد قال عبد الله بن سلام أنيت أخي عنمان لأسلم عليه وهو محصور فدخلت عليه فقال مرحباً يا أخى رأيت وسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة في هسذه الحوخة وهي خوخة في البيت فقال ياعثمان حصروك قلت نعم قال عطشوك قلت نعم فأدلي إلى دلوا فيه ماه فشربت حتى رویت حتی إنی لأجد برده بین ندیی وبین کتنی وقال لی إن شئت نصرت علیهوإن شئت أفطرت عندنا فاخترت أن أفطر عند، فقتل ذلك اليوم رضي الله عنه. وقال عبد الله بن سُلام لمن حضر: تشحط عنمان في النوت حين جرح ماذا قال عنمان وهو يتشحط ؛ قالوا ممعناء يقول : اللهماجمعأمة. محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثا قال والذي نفسي بيده لو دعا الله أن لايجتمعوا أبدا ما اجتمعوا إلى يوم القيامة وعن تحامة بن حزن القشيري قال شهدت الدار حين أشرف عليهم عبَّان رضي اللَّهُ عنه فقال اثنون بساحبيكم اللذين ألباكم على قال فجىء بهما كأعما ها حملان أو حماران فأشرف عليهم عَبَانَ رَضَى الله عنه فقال أنشدكم بالله والاسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم للدينة وليس بها ماء يستعذب غير بمرَّ رومة فقال من يشتري رومة بجعل دلوء معدلاءالسلمين غير له منها في الجنة فاشتريبها من صلب مالي فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها ومن ماء البحر ؟ قالوا اللهم نعم قال أنشدكم الله والاسلام هل تعلمون أنى جهزت جيش العسرة من مانى ! قالوا نعم قال أشدكم الله والاسلام هل تعلمون أن للسجد كان قد ضاق بأهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشترى بقمة آل فلان فيزبدها فى السجد غير منها فى الجنة فاشتريتها من سلب مالى فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها ركمتين ؟ قالوا اللهم نعم قال أنشدكم الله والاسلام هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هلى ثبير بمكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالمضيض قال فركشه برجله وقال اسكن ثبير فمسا عليك إلا ني وصديق وشهيدان ؟ قالوا الليه نعم قال الله أكبر شهدوا لى ورب الكعبة أتى شهيد 🗥 . وروى عن شيخ من صَبة أن عبَّان حين (١) حديث قاله لي جبر بلد عليه السلام ليك الاسلام طيموت عمر أبو بكر الآجرى في كتاب الشريعة من حديث أبي بن كب بسند ضعيف جدا وذكره ابن الجوزى في الوضوعات (٧) حديث ابن عباس

قال وضع عمر على سريره فسكنفه الناس يدعون ويصلون فذكر قول على بن أبى طالبكنتكثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر الحديث متفق عليه(٣)حديث،عامة ابن حزن القشيرى شهدت الدار حين أشرف عليهم عنمان الحديث الترمذى وقال حسنوالنسائي.

وبتطلع إلى اقد تعالى وهو فرحة بجدها المغاوب عليه بسفات نفسه ينظر منها إلى اقد الستجلاب الوجيد والدود الساع فرجة فضاء الوجيدان فلاوجيد مع الوجيان فالوجيد الموال وقد قبل:

والوجود ثابت ثبوت المبال وقد قبل:

قد کان بطر بنی و جدی فاقعدنی

عن رؤية الوجد من فى الوجد موجود والوجد يطرب من فى الوجد راحته والوجد عند حضور

الحق مفقود

ضرب والدماء تسيل على لحيته جعل يقول لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين اللهم إنى استمديك عليهم وأستعينك على جميع أمورى وأسألك الصبر على ماابتليتنى . ( وفاة على كرم الله وجهه )

قال الأصبغ الحنظلي لما كانت الليلة التي أصيب فيها على كرمالله وجهة تاما بن التياح حين طلع الفجر بؤذنه بالصلاة وهو مضطجع متناقل فعاد الثانية وهو كذلك ثم عاد الثالمة فقام على يمثى وهو يقول:

اشدد حازيمك الموت فان السوت لاقيكا ولا نجرع من الوت إذا حسل بواديكا

فلا بلغ الباب الصغير شد عليه ابن ملجم فضربه غوجت أم كاثوم ابنة على رضى الله عنه فجعلت تقول مالى ولصلاة الغداة وتنل زوجى أمير المؤمنين صلاة الغداة وقتل أبى صلاة الغداة وعن شيخ من قريش أن عليا كرم الله وجهه لما ضربه ابن ملجم قال فزت ورب الكمبة وعن محدين على أنه لماضرب أوصى بنيه ثم لم ينطق إلا بلا إله إلا الله حتى قبض ولما تقل الحسن بن على رضى الله عنما دخل عليه الحسين رضى الله عنه فقال ياأخى لأى شيء تجزع تقدم على رسول الله يرايح وعلى بن أبى طالب وها أبو الدوعى خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محدد وها أماك وعلى حزة وجعفروها عماك قال ياأخى أقدم على أمر لم أقدم على مثله وعن محد بن الحسن رضى الله عنهما قال لما أزل القوم بالحسين رضى الله عنه فأنهم قا تلوه قام في أصابه خطيبا فحمد الله وأنى عليه ثم قال قد نزل من الأمر ما ترون وإن الدنيا قد تغيرت و تنكرت وأدبر معروفها وانشمرت حتى لم يبق منها إلا كصبابة الإناء ألاحسي من عيش كالمرعى الوبيل ألا ترون الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في للام المحتضرين من الحلفاء والأمراء والصالحين )

لما حضرت معاوية من أبي سفيان الوفاة قال أتعدونى فأقعد فجعل يسبح الله تعالى ويذكره ثم بكي وقال تذكر ربك يامعاوية بعد الهرم والانحطاط ألاكان هذا وغصن الشباب نضرريان وبكي حتى علا بكاؤه وقال يارب ارحم الشيخ العاصي ذا الفلب القاسي اللهم أقل العثرة واغفر الزلةوعد بحلمك على من لم برج غيرك ولم يثق بأحد سواك . وروى عن شيخ من قريش أنه دخل مع جماعة عليه فى مرضه فرأوا فى جلده غضونا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعدفهلالدنياأ جمم إلاماجر بناورأينا أما والله لقد استقبلنا زهرتها مجدتنا وباستلذاذنا بعيشنا فمنا لبثثنا الدنيا أن نقضت ذلك منا حالا بعد حال وعروة بعد عروة فأصبحت الدنيا وقد وترتنا وأخلقتنا واستلأمت إلينا أف للدنيا من دار ثم أف لهما من دار . ويروى أن آخر خطبة خطبها معاوية أن قال : أيها الناس إن من زرع قد استحصد وإنى قد وليتكم ولن بليكم أحد من بعدى إلا وهو شر مني كما كان من قبلي خيرامني وبايزيد إذا وفي أجلي فول غسلي رجلا لبيبا فان الابيب من الله يمكان فلينعمالفسلوليجيربالتكبير ثم اعمد إلى منديل في الحزانة فيه ثوب من ثياب النبي صلى الله عليهوسلم وقراضة من شعره وأظفاره فاستودع الفراضة أنغي وفمي وأذنى وعيني واجعل الثوب على جلدى دون أكفاني وبانريد احفظ وصبة الله في الوالدين فاذا أدرجتموني في جــديدي ووضعتموني في حفرتي غلوا معاوية وأرحم الراحمين . وفال محمد بن عقبة لما نزل بمعاوية الموت قال ياليتني كنت رجلا من قريش بذي طور وإنى لم أل من هذا الأمر شيئًا . ولما حضرت عبد اللك نءمروانالو فاذنظر إلى غــال مجانب.دمشق يلوى ثونا بيده ثم يضرب به المفسلة فقال عبد الملك ليتني كنت غسالا آكل من كسب يدى يوما يوم

( الباب الخامس في كلام جماعة من المحتضرين )

( ومنها الفلية ) الفلية وجد متلاحق فالوجد كالبرق يبدو والغلبة كتلاحق السرق وتواتره ينيب عن التمييز فالوجد ينطؤه سريعا والغلبة تبسق للأسرار حرزامنيعا. (ومنهاالسامرة) وهي تفرد الأزواح بحسق مناجاتهما ولطيف مناغاتها أفي سر السر بلطيف إدراكها للقلب لتفرد الروحها فتلتذبها دون القلب (ومنهاالمكروالصحو) فالسكر استسلاء سلطان الحال والصحو العودإلى ترتيب الأفعال وتهديب الأقبوال قال محد من خفف

270

ولم ألَّ من أمر الدنيا شيئا فبلع ذلك أباحازم فقال الحدثة الذي جعلهم إذا حضرهم الموت يتعنون ماعمن فيه وإذا حضرنا للوت لم تتمن ماهم فيه . وقيل لعبداللك ين مروان في مرضه الذي مات فيه كيف تجدك ياأمير المؤمنين 1 قال أجدني كما قال الله تعالى ــ ولفد جشمونا فرادى كما خلفناكمأو ل مرةو تركتم ماخولناكم وراء ظهوركم ــ الآية ، ومات . وقالتفاطعة بنت عبد الملك بن مروان امرأة عمر بنُ عبدالعزيز كنت أسمع عمر في مرضه الذي مات فيه يقول : اللهم أخف عليهمو في ولوساعة من مهار فلما كان البوم الذي قبض فيه خرجت من عنده فجاـت في بيث آخر بيني وبينه باب وهو فيقبةله فسمعته يقول ـ تلك الدار الآخرة تجعلها للذين لابريدون علوافىالأرض ولافساداواامافية للمنقين ــ ثم هدأ فجعلت لاأصمع له حركة ولا كلامافقلت لوصيف له انظر أنائم هو فلما دخل ساح فو ثبت فاذا هوميت وقيل له لمنا حضره الموت اعهد ياأمير الؤمنين قال أحذركم مثل مصرعي هذافانهلابدلكم منه وروى أنه لما نقل عمرين عبدالمزيز دعى له طبيب فلما نظر إليــه قال أرى الرجل قد سقى السم ولا آمن عليمه الموت فرفع عمر بصره وقال ولاتأمن الموت أيضا على من لم يسق السم قال الطبيب هل أحسست بذلك باأمير المؤمنين قال أمم قد عرفت ذلك حين وقع في بطني قال فتعالج ياأمير المؤمنين فاني أخاف أن تذهب نفسك قال ربي خير مذهوب إنيه والله لوعلمت أن شفائي عنما شحمة أذنى مارفعت يدى إلى أذنى فتناولته اللهم خر لعمر في لقائك فلم يلبث إلاأياما حتى مات وقيل لمناحضرته الوفاة بكى فقيل له مايبكيك بإأمير المؤمنين أبشر فقد أحيا اللهبكسنناوأظهر بلث عدلا فبكي ثم قال أليس أوقف فأسئل عن أمر هذا الحلق فوالله لوعدلت فهم لحفت على نفسي أن لاتقوم بحجتها بين يدى الله إلا أن يلقنها الله حجنها فسكيف بكشر مماضيعناوفاصت عيناه فلريابث إلا يسيرًا حتى مات ولما قرب وقت موته قال أجلُّموني فأجاله ووفقال: أنا الذي أمر تني فقصرت ونهيتني فعصيت ثلاث مرات ولسكن لاإله إلاالله ثم رفع رأسه قأحد النظر فقيل له فى ذلك فقال إنىلارى خَصْرة ماهم با نس ولاجن ثم قبض رحمه الله . وحكى عن هرون الرشيد أنه انتقى أكفانه بيده . عنــد الموت وكان ينظر إليها ويقول ماأغنى عنى ماليه هلك عنى سلطانيه وفرش الأسون رمادا واضطجع عليه وكان يقول بامن لايزول ملكه ارحم من قد زال ملكه وكان العتصم يقول عنسد موته لوعِلمت أن عمرى هكذا قصير ماضات وكان المنتصر يضطرب على نفسه عنسد مونه تقبل له لابأس عليك ياأمير للؤمنين فقال ليس إلاهذا لقد ذهبت الدنيا وأفبلت الآخرة . وقال عمرو بن العاس عند الوفاة وقد نظر إلى صناديق لبنيه من يأخذها بما فيها ليته كان بعرا . وقال الحجاج عند موته اللهم اغفرلي فان الناس يقولون إنك لاتنفر لي فسكان عمر بن عبدالعزيز تعجبه هذه السكلمة منه ويغبطه عليها ولما حكى ذلك للحسن قال أقالها ؛ قيل نعم قال عسى .

( يبان أقاويل جماعة من خصوص الصالحين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ) ( من أهل النصوآف رضي الله عنهم أجمين )

لما حضرت معاذا رضى ألله عنه الو فاقال اللهم إنى قد كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك اللهم إنك تعلم أنى ثم أكن أحب الدنيا وطول البقاء فيها لجرى الأنهار ولالفرس الأشجار ولكن لظما الهو اجرو مكابدة الساعات ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر ولما اشتد به النزع ونزع نزعا لم ينزعه أحدكان كا أفاق من غمرة فتبح طرفه ثم قال ربما أختى خنقك فو عزتك إنك تعلم أن قلبي عبك ولما حشرت سلمان الوفاة بكي فقيل له ما يكيك قال ما أبكي جزعا على الدنيا ولسكن عهد إلينا رسول الله سلمان الوفاة بكي فقيل له ما يكيك قال ما أبكي جزعا على الدنيا ولسكن عهد إلينا رسول الله

السكر غلبان العلب عند معارضات ذكر المحبوب وقال الواسطي مقامات الوجد أربعة الذهول ثم الحيرة شم المكرثم الصحوكمن ميم بالبحر ثم دنامنه ثم دخل فيه شمأخذته الأمواج فعلى هذامن بقى عليه أثر من سريان الحال فيسه فعليه أثر من السكر ومن عادكل شي منه إلى مستقره فهوصاح فالمكرلأربابالقلوب والصحو للمحكاشفين عمقائق الغيسوب ، (ومنهاالهووالإثبات) المحو بإزالة أوصاف النفوس والاثبات عا أدير عليهم من آثار الحب كؤوس أوالهو

صلى الله عليه وسلم أن تكون بلغة أحدنا من الدنيا كزادااراك (١٠) و فلمامات سلمان نظر في جميع ماترك فاذا قيمته بضعة عصر درهما ولمنا حضر بلالا الوفاة قالت امرأته واحزناه فقال بل واطرباه غداناتي الأحبة محمدا وحزبه وقبل فتح عبدالله بن البارك عينه عند الوفاة ومتحكوةالسلتلههذا فليعمل العاملون ــ ولما حضر إبراهيم النخمي الوفاة بكي فقيل له مايكيك قال أنتظرمن الدرسولا يشرني بالجنة أوبالنار ولما حضر ابن للنكدر الوفاة بكي فقيل له ماييكيك فقال والله ماأ بكي للدنب أعلم آنى أثبته ولكن أخاف آنى أتبت شيئا حسبته هينا وهو عند الله عظم ولماحضر عامر بن عبد القيس الوفاة بكي فقيل له مايكيك قال ماأبكي جزعا من الوت ولاحرصا على الدنيا ولكن أبكي على ما يفوتني من ظمأ الهواجر وعلى قيام الليل في الشناء ولما حضرت فضيلا الوفاة غشي عليه ثم فتح عينيه وقال وابعد سفراه وافلة زاداه ولماحضرت ابن المبارك الوفاة قال لنصر مولاه اجعل رأسي طي ا النراب فبكي نصر فقال له ماييكيك قال ذكرت ماكنت فيه من النعبم وأنت هو ذا تموت فقبرا غريبا قال اسكت فاني سألت الله تعالى أن يحييني حياة الأغنياء وأن يمينني موتالفقراء ثم قالله لقني ولاتعد على مالم أتكلم بكلام ثان . وقال عطاء بن يسار تبدى إلميس لرجل عندالموت فقال له نجوت فقال ماآمنك بعمد وبكي بعضهم عند للوت فقيل له مايكك قال آبة في كتاب الله تعالى قوله عز وجل ـ إنما يتقبل الحمن المتنين سودخل الحسن رضى المدعنه على رجل بجود بنفسه فقال إن أمر اهذا أوله لجدير أن يتقى آخره وإن أمرا هذا آخره لجدران زهدفا وله. وقال الجريري كنت عندالجنيد فى حال نزعه وكان يوم الجمعة ويوم النيروزوهو يقرأ القرآن فختم فقلت له في هذه الحالة بإأبالقاسم فقال ومن أولى بذلك من وهو ذا تطوى صحيفتى . وقال رويم حضرتوفاةأ بي سَعِدا لحرازوهو يقول: حنين قلوب المارفين إلى الذكر وتذكارهم وقت للناجاة للسر

حنين قلوب العارفين إلى الذكر وتذكارهم وقت الناجاة السر أدرت كؤوس المنايا عليهم فأغفوا عن الدنيا كاغفاء في الشكر هومهمو جوالة بمسكر به أهسل ود الله كالأنجم الزهر فأجسامهم في الأرض قتلي عبه وأرواحهم في الحجب تحوالملاتسري في عرسوا إلا بقسرب حبيبهم وماعر جوا من مس بؤس ولاضر

وقيل للجنيد إن أباسعيد الحراز كان كثير التواجد عند الموت فقال لم يكن بعجب أن تطير روحه استياقا وقبل للدى النون عندموته ماتشهى قال أن أعرفه قبل موتى بلحظة وقبل لبعضهم وهو في النزع قل الله فقال إلى متى تفولون الله وأناعترق بالله . وقال بعضهم كنت عند عشادالدينورى تقدم قعير وقال السلام عليكم هل هنا موضع نظيف يمكن الانسان أن يموت فيه قال فأشار واإليه بمكان وكان ثم عين ماء فجدد الفقير الوضوء وركع ماشاء الله ومضى إلى ذلك السكان ومدر جايه ومات وكان أبو العباس الدينورى يتكلم في مجلسه فساحت امرأة تواجدا فقال لهاموتى فقامت الرأة فلما بلغت باب الدار النفت إليه وقالت قد مت ووقعت ميتة . ويحكى عن فاطمة أخت أب عي الروذ بارى وكان أبو الساءة دفتحت قالت لما قرب أجل أبى طي الروذ بارى وكان أسه في حجرى فتح عينيه وقال هذه أبو ابالساءة دفتحت

وهذه الجنان قد زينت وهذا قائل يقول ياآبا على قدبلغناك الرتبةالقصوى وإن لم تردها ثم أنشأ يقول: وحقك لانظرت إلى سواكا بعسين مودة حتى أراكا أراك معذبي بفتور لحظ وبالحد للورد من حياكا

هو رسوم الأعمال بنظر الفناء إلى نفسه ومامنسه والاثبات إثباتها بماأنشأ الحق له من الوجـــود به فيو بالحق لابنفسه باثبات الحق إياه مستأنفا بعسد أن ععاه عن أوسافه . قال ابن عطاء محو أوصافهـــم ويثبت أسرارهم (ومنها علم اليقين وعين اليقين وحتى اليقين) أفعلم اليقسين ماكان من طريق النظر والاستدلال وعين اليقين مأكان من طريق العكشوف والنوال وحتى اليةبن ماكان بتحقيق الانفسال عن لوث الصياصال

<sup>(</sup>١) حديث لما حضرت سلمان الوفاة بكى وفيه عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بلغة أحدنا من الدنيا كزاد الراكب أحمد والحاكم وصححه وقد تقدم .

وقيل للجنيد قل لا إله إلا الله فقال مانسيته فأذكر موسأل جعفر بن نصير بكران الدينورى خادم الشبلى ما الذي رأيت منه فقال قال على درهم مظلمة وتصدفت عن صاحبه بألوف فحما على قلي شغل أعظم منه ثم قال وصنى للصلاة ففعلت فنسيت تخليل لحيته وقد أمسك على لسانه فقبض على يدى وأدخلها في لحيته ثم مات فبكى جعفر وقال ما تقولون في رجل لم يفته في آخر عمره أدب من آداب الشريعة وقيل لبشر بن الحرث لما احتضر وكان يشق عليه كأنك عجب الحياة فقال القدوم على الفشد يدوقيل لها ألا قوصى بابنك وعيالك فقال إنى لأستحيى من الله أن أوصى بهم إلى غيره ولما احتضر أبو سلمان الدار الى أتاه أصحابه فقالوا أبشر فانك تقدم على رب غفور رحيم فقال لهم ألا تقولون احذر فانك تقدم على رب عاصبك بالصغير ويعاقبك بالكبير ولما احتضر أبو بكر الواسطى قيل له أوصنا فقال إن كنت باكور رب عاصبك بالصغير ويعاقبك بالكبير ولما احتضر أبو بكر الواسطى قيل له أوصنا فقال إن كنت باكور والحق فيكم احتضر بعضهم فيكت المراته فقال لها ما يبكيك فقالت عليك أبكي فقال إن كنت باكون فائد كيف تجدك فأنشأ يقول :

كيف أشكو إلى طبيبي ما بي والذى بى أصابنى من طبيبي فأخذت الروحة لأروحة من جوفه يحترق ثم أنشأ يقول :
القلب محترق والدمع مسستبق والكرب مجتمع والصبر مفترق
كيف القرار على من لاقرارله مما جناء الهموى والشوق والقلق يارب إن يك شيء فيه لى فرج فامستن على به مادام بي رمق

وحكى أن قوما من أمحاب الشبلى دخلوا عليه وهو فى الموت نقالوا له قل لا إله إلاالله فأنشأ بقول: إن بيتــــا أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج وجهدك المأمول حجتنا عمر مأن الناس الحجيد لا أناح الله ل. ف. حال عمر أدءو منك بالفرح

يوم يأتى الناس بالحجيج لا أتاح الله لى فسرجًا يوم أدعو منك بالفرج وحكى أن أبا العباس بن عطاء دخل على الجنيد فى وقت نزعه فسلم عليه فلم يجبه ثم أحاب بعدساعة وقال اعذرنی فانی کنت فی وردی ثم ولی وجهه إلی القبلة وکیر ومات وقیل للسکتانی لما حضرته الوفاة ما كان عملك فقال لو لم يقرب أجلى ما أخبرتكم به وقفت علىبابقلبيأربعين سنة فسكلماسر فيه غير الله حجبته عنه وحكى عن العتمر قال كنت فيمن حضر الحسكم بن عبداللك حين جاءه الحق فقلت اللهم هون عليه سكرات الموت فانه كان وكان فذكرت محاسنه فأفاق فقال من التكام؛ففلتأنا فقال إن ملك الوت عليه السلام يقول لى إنى بكل سخى رفيق مُرطنى ولماحضرت يوسف بن أسباط الوفاة شهده حديفة فوجده قلقا فقال باأبا محمدهذا أوانالقلقوالجزع فقالياأباعبدالله وكيف لاأقلق ولا أُجِزع وإنى لا أعلم أنى صدقت الله في شيء من عملي فقالحديفة واعجاه لهذاالرجل الصالح يحلف عند موته أنه لا يعلمأنه صدق الله في شيءمن عمله. وعن المفاز لي قال دخلت على شيخ لي من أصحاب هذه الصفة وهو عليل وهو يقول يمكنك أن تعمل ما زيد فارفق بي . ودخل بعض المشايع عنى بمشادالدينوري في وقت وفاته فقال له ضل الله تمالي وصنع من باب الدعاء فضحك ثم قال منذ ثلاثينسنة تعرض على الجنة بما فيها فما أعرتها طرفى . وقبللرويمعندالوت قل لا إله إلا الله فقاللاأحسنغير ولماحضرت الثوري الوفاة قيل له قل لا إله إلا الله فقال أليس ثم أمر . ودخل للزني علىالشافعير حمَّالله عليهما في مرضه الذي توفي فيه فقال له كيف أصبحتِ باأباعبد الله فقال أصبحت من الدنيار احلاوللاخوان مفارقا ولسوء عملي ملاقيا ولكأس النية شاربا وطي الله تعالى واردا ولا أدرى أروحي تصير إلى الجنة فأهنمها أم إلى النار فأعزبها ثم أنشأ يقول :

قال فارس: علماليتين لا اضطراب فيه وعمين اليقمين هو العلم الذي أودعه الله الأسرار والعلم إذا انفرد عن نعت اليقيين كان علما بشبهة فاذا انضم إليه اليقين كان علما بلا شهة وحق اليقين هو حقيقة ما أشار البه علم البقين وعين اليقين . وقال الجنيد حق اليقين ما شحقق العبسد بذلك وهو أن يشاهد الغيدوب كا يشاهد المرئيات مشاهدة عيان ومحكم على الفيب فيخبر عنه بالصدق كما أخبر الصديق حين قال كما

بورود رائد الوصبال

ولمسا قسا قلبي وضائت مذاهبي جملت رجاً في نحو عفوك سسلما تعساطمني ذنبي فلما قرنتسه بعسفوك ربي كان عفوك أعظما فحما زلت ذا عفو عن الدنب لم تزل تجود وتعفو منسة وتسكرما ولولاك لم يغوى بإبليس عابد فسكيف وقد أغوى صفيك آدما

ولما حشر أحمد بن خضرويه الوفاة سئل عن مسئلة فدممت عيناه وقال يابني باب كنت أدقه خسا وتسمين سنة هوذا يفتح الساعة لى لاأدرى أيفتح بالسمادة أو الشقاوة فآن لى أوان الجواب فهنه أقاويلهم وإنما اختلفت عسب اختلاف أحوالهم ففلب على بعضهم الحوف وعلى بعضهم الرجاء وعلى بعضهم الشوق والحب فتكلم كل واحد منهم على مقتضى حاله والسكل صحيح بالاصافة إلى أحوالهم.

( الباب السادس في أقاويل العارفين على الجنائز وانقار وحكم زيارة القبور )

اعلم أن الجنائز عبرة فليصير وفها تنبيه وتذكير لأهل الففلةفانهالازيدهم مشاهدتها إلاقساوة لأنهم يظنون أنهم أبدا إلى جنازة غيرهم ينظرون ولا يحسبون أنهم لامحالة على الجنائز محملون أوعسبون ذلك ولكنهم على القرب لايقدرون ولا يتفكرون أن الهمولين على الجنائز هكذا كانوا عسبون فبطل حسبانهم وانقرض على القرب زمانهم فلا ينظر عبد إلى جنازة إلا ويقدر نفسه محمولا عليها فانه محمول عليها على الذرب وكأن قد ولعله في غد أو بعد غد . ويروى عن أبي هريرة أنه كان إذا رأى جنازة قال امضوا فانا على الأثر . وكان مكحول الدمشقي إذا رأى جنازة قال اغدوافإنار امحون موعظة بليغة وغفلة سريعة يذهب الأول والآخر لا عقل له . وقال أسيد بن حضيرماشهدتجنازة فحدثتني نفسي بشيء سوى ماهو مفدول به وما هو صائر إليه ولمنامات آخومالك بن دينار خرجمالك في جنازته ببكي ويقول والله لا تقر عيني حتى أعلم إلى ماذاصرت إليه ولاأعلم مادمت حياوقال الأعمش كنا فصهد الجنائز فلا ندرى من نعزى لحزن الجميع وقال ثابت البنانى كنا نصهد الجنائزفلانرىإلا متقنعا باكيا فهكذاكان خوفهم من الوت والآن لاننظر إلى جماعة بمضرون جنازه إلا وأكثرهم يضحكون ويلهون ولا يتسكلمون إلافي ميراثه وما خلفهلور تتهولا يتفكر أقرانه وأذربه إلافي الجيلة التي بها يتناول بعض ماخلفه ولا يتفكر واحد ماهم إلا ما شاء الله في جنازة نفسه وفي حالهإذا حمل علبها ولا سبب لهذه الففلة إلا قسوة القلوب بكثرة العاصى والذنوب حق نسيناالله تعالى واليومالآخر والأهوال التي بين أيدينا فُصرنا نلهو ونغفل ونشتغل بما لايعنينا فنسأل الله تعالى اليقظة من هذه الغفلة فان أحسن أحوال الحاضرين طي الجنائز بكاؤهم طيالميت ولوعقاو البكواطئ أنفسهم لاطي البيت ا نظر إبراهيم الزيات إلى أناس بترحمون على البت فقال لو ترحمون على أنفسكم لسكان خيرا لسكم إنه نجا من أهوال ثلاثة : وجبه ملك الموت وقد رأى ، ومرارة الموت وقد ذاق ،وخوفالحاتمةوقد أمن . وقال أبو عمرو بن الصلاء : جلست إلى جرىر وهو على طي كاتب، شعرا فأطلعت جنازة فأمسك وقال شبيتني والله هذه الجنائز وأنشأ يقول:

ثروعنا الجنائز مقبسلات ونلهو حين تذهب مدبوات كروعة علمة لمنار ذئب فلما غاب عادت راتمات

فمن آداب حضور الجنائز التفسكر والتنب والاستمداد والئمى أمامها على هيئة التواضع كما ذكرنا آدابه وسننه فى فن الفقه ومن آدابه حسن الظن بالميت وإن كان فاسقا وإساءة الظن بالخنفس وإن كان ظاهرها الصلاح فان الحاتمة عنطرة لاتدرى حقيقتها ، ولذلك روى عن همر بن فر أنه مات

( الباب السادس في أقاويل العارفين على الجنائز والقابر )

قال له رساول الله صلى اقد عليه وسلم و ماذا أبقيت لعبالك قال الله ورسوله »وقال بعضيم : علم اليقين حال النفرقية وعين الية بن حال الجموحق اليقـــين جمع الجمع بلسان التوحيد وقيل اليقـــين اسم ورسم وعلم وعـــين وحق فالاسم والرسملاءوام وعلم اليقين للأولياء وعين اليقين لحواص الأولياء وحق البقين للانبياء عليم الملاة والسلام وحقيقة اليقين اختص بها نبينا محد صلى الله عليه وسلم. ( ومهاالوقت)والراد بالوقت ما هو غالب على العبـــد وأغلب

واحد من جيرانه وكان مسرقا على نفسه فنجافي كثير من الناس عن جنازته فحضرها هو وسلى عليها فلما دلى في قبره وقف على فبره وقال جرحمك الله باأبا فلان فلقد صحبت عمرك بالتوحيــد وعفرت وجهك بالسجود وإن قالوا مذنب وذو خطايا فمن منا غير مذنب وغيرذي خطايا .ومحكي أن رجلا من النهمكين في الفساد مات في بعض نواحي البصرة فلم تجد اص ته من يسنها طي حمل جنازته إفلم بدريها أحدمن جيرانه لكثرة فسقه فاستأجرت حمالين وحملتها إلى الصلىفاصليعليه أحد فحملتها إلى الصحراء للدفن فكان على جبل قريب من الموضع زاهد من الزهادالكبارفرأته كالمنتظر الجنازة ثم قصد أن يسلى عليها فانتشر الحبر في البلد بأن الزاهد نزل ليعسلي على فلان خنرج أهل البلا فصلى الزاهد وصاوا عليه وتعجب الناس من صلاة الزاهد عليه فقال قيل لي في النام الزل إلى موضم فلان ترى فيه جنازة ليس معها أحد إلاامرأة فصل عليه فانه مغفورله فزادتمجب الناس فاستدعى الزاهد امرأته وسألمها عن حاله وأنه كيف كانت سيرته قالت كما عرف كان طول نهاره في الماخور مشغولا بشرب الحر فقال انظرى عل تعرفين منه شيئًا من أعمال الحيرقالت نعم ثلاثة أشياء :كانكل يوم يفيق من سكره وقت الصبح ببدل ثيابه ويتومناً وبصلى الصباح في جماعة ثم يعود إلى الماخور ويشتغل بالفسق ، والثاني أنه كان أبدا لايخلو بيته من يتم أوبتيمين وكان إحسانه إليهم أكثر من إحسانه إلى أولاده وكان شديد التفقد لهم ، والثالث أنه كان يفيق فى أثناء سكره فى ظلام الليل فيبكى ويقول يارب أى زاوية من زوايا جهنم تريد أن تملاً ها بهذا الحبيث يمني نفسه فانصرف الزاهد وقد ارتفع إشكاله من أمره . وعن صلة بن أشم وقد دفن أخ 4 فقال على قبره :

> فان تنج منها تنج من ذى عظيمة وإلا فإنى لاإخالك ناجيسا ( بيان حال القبر وأقاويلهم عند القبور )

قال الضحائه قال رجل وبارسول الله من أزهد الناس قال من لم ينس القبروالبلى وترك فضل زبنة المعنيا وآثر ما يبقى طي ما يغنى ولم يعد غدا من أيامه وعد نفسه من أهل القبور (٢٠) ». وقبل المل كرم الله وجهه ماشأنك جاورت المقبرة قال إلى أجدهم خيرجيران إلى أجدهم جيران صدق يكفون الألسنة ويذكرون الآخرة وقال رسول الله يهم الله الله المقبرة فظم منه (٢٠) » وقال عمر ابن الحطاب رضى الله عنه وخرجنام عرسول النسل الله عليه وسلم إلى المقابر فجلس إلى قبر وكنت أدى القوم منه فيكي وبكيت وبكوا فقال ما يبكيكم المنابكينا لبكانك قال هذا قبر أمى آمنة بنت وهب استأذنت ربى في زيارتها فأذن لى فاستأذنته أن أستففر لها فأبى على فأدركي ما يدرك الولد من الرقة (٣٠) »

(١) حديث الضحاك : قال رجل بارسول الله من أزهد الناس؟ قال من لم ينس التبور والبلى الحديث تقدم (٣) حديث : مارأيت منظرا إلاوالقبر أفظم منه تقدم في الباب الثالث من آداب الصحبة (٣) حديث همر : خرجنا مع رسول الله سلى الله عليه وسلم إلى القار فجلس على قبر وكنت أدنى القوم الحديث وفيه هما قبر آمنة بنت وهب استأذنت ربى في زيارتها فأذن لى الحديث وقدم في آداب الصحبة أيشا ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور من حديث ابن مسمود وفيه ذكر لممر بن الحطاب وآخره عند ابن ماجه محتصرا وفيه أبوب بن هاني شعفه ابن مسبن وقال أبوحاتم صالح .

ماطى العبيد وقتبه فانه كالسف عض الوقت نحكه ويقطم وقسد راد بالوقت ماججم عبلي العبيد لابكسه فيتصراف فيله فيكون ع**كه** يقال فالان بحكم الوقت يعسني مأخوذا عما منبه بما للحق. (ومنهاالغيبة والشهود) فالشهود حو الحضرو وقتا بنعث المرافسة ووتتسا يوصيف الشاهدة فحادام العبد موصوفا بالشميود والرعاية فهو حاضر فاذا فقسد حال الشاهداة والراقيمة خرج من دارة الحضور فهسو خائب وتسد يعنون بالغيبة

وكان عبان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكي حتى يبل لحيته فسئل عن ذلك وقيل له تذكر الجنسة والنار فلاتبكي وتبكى إذا وقفت على قبر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قول «إن القبر أوَّل منازل الآخرة فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد (١)» وقيل إن عمروين العاص نظر إلى القيرة فنزل وصلى ركعتين فقيل له هذا شي لم تسكن نصنعه فقال ذكرت أهل القبور وماحيل بينهم وبينه فأحببت أن أتقرب إلى الله بهما وقال مجاهد أوَّل ما يكلم الن آدم حفرته فتقول أنا بيت الدودو بيت الوحدة و بيت الغربة وبيت الظلمة هذا ما أعددت لك فماأعددت لي . وقال أبوذر ألاأخركم بيوم نقرى يوم أوضع في قيري وكان أبوالدرداء يقعد إلى القبور فقيل له في ذلك فقال أجلس إلى قوم يذكروني معادي وإذا قمت لم يغتا بولىوكانجعفر ابن عجد يأتى القبور ليلا ويقول باأهل القبور مالى إذا دءوتكم لانجيبونى ثم يقول حيلوالله بينهم وبين جواني وكأني بي أكون مثلهم ثم يستقبل الصلاة إلى طلوع الفجر . وقال عمرين عبد العزيز لبعض جلسائه يافلان لقد أرقت الليلة أنفكر في القبر وساكنه إنك لورأيت الميت بعد ثلانةفي قبره لاستوحشت من قربه بعد طول الأنس منك به ولرأيت بينا تجول فيه الهوام وبجرى فيه الصديد ا وتخترقه الديدان مع تغير الريح وبلي الأكفان بعد حسن الهيئة وطيب الريح ونفاء الثوب قال ثم شهق شهقة خر مغشيا عليه وكان يزيد الرقاشي يقول أيها القبور في حفرته والمتخليفالقبر يوحدته السنانس في بطن الأرض بأعماله ليت شعرى بأى أعمالك استبشرت وبأى اخوانك اغتبطت ثم يكى حتى ببل عمامته ثم يقول استبشر والله بأعماله الصالحة واغتبط والله باخوانه التعاونين على طاعة الله تعالى وكان إذا نظر إلى القبور خاركما يخور الثور وقال حاتم الأصم من شرَّ بالمقار فلم ينفكر لنفسه ولم يدع لهم فقد خان نفسه وخانهم وكان بكر العابد يقول ياأماه ليتك كنت بي عقبها إن لاينك في القبر حبسا طويلا ومن بعد ذلك منه رحيلا وقال يحي بن معاذ ياان آدم دعاك ربك إلى دار السلام فانظر من أبن تجيبه إن أجبته من دنياك واشتغلت بالرحلة إليه دخلتها وإن أجبته من قبرك منعتها وكان الحسن بن صالح إذا أشرف على المقاير يقول ماأحسن ظواهرك إنما الدواهي في يواطنك وكان عطاء السلمي إذا جن عليه الليل خرج إلى المقبرة ثم يقول ياأهل القبور متم فواموتاه وعاينتم أعمالكم فواعملاه ثم يقول غدا عطاء في القبور غدا عطاء فيالقبورفلابزال ذلك دأبه حتى يصبح وقال سفيان من أكثر من ذكر القبر وجده روضة من رياض الجنة ومن غفل عن ذكر، وجدّه حفرة من حفر النار وكان الربيع بن خيثم قد حفر في دار، قبرا فسكان إذا وجد في قلبه قساوة دخلفيه فاضطجع ومكث ماشاء الله ثم يقول... رب ارجعون لعلي أعمل،صالحا فها تركت يرددها ثم يردطينفسه ياربيع قد رجعتك فاعمل وقال أحمد بن حرب تتعجب الأرض من رجل عهد مضجعه ويسوى فراشة النوم فتقول ياابن آدم لم لاتذكر طول بلاك ومابيني وبينك شيء وقال ميمون بن مهران خرجت مع عمر بن عبد العزيز إلى القبرة فلما نظر إلى القبور بكي ثم أقبل على فقال ياميمونهذه قبور آبائى بنى أمية كأنهم لم يشاركوا أهل الدنيا فى لذاتهم وعيشهم أماتراهم صرعى قد حات بهم الثلاث واستحكم فيهم البلي وأصابت الهوام مقيلا في أبدائهم ثم بكي وقال والله ماأعلم أحدا أنم ممن صار إلى هذه القبور وقد أمن من عذاب الله وقال تابت البناني دخلت القابر فلما فصدت الحروج منها فاذا بصوت قائل يقول ياثابت لايغرنك صموتأهمهافكم (١) حديث عثمان كان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته وفيه إن القبر أول منازل الآخرة

الترمذي وحسنه وابن ماجه والحاكم ومحجه وتقدم في آداب الصحبة .

الغيــة عن الأشياء بالحق فيكون على هذا المهني حاصل ذلك راجعا إلى مقام الفناء (ومنهاالدوقوالشرب والرى)فالدوق[عان والشرب عسلم والرى حال فالذوق الأرباب البوادءوالشرب لأرباب الطوالع واللـــوائح والاوامع والرىلأرباب الأحسوال وذلك أن الأحوال هي التي نستقر فحا لميسستقر فليس محال وإنما هىلوامع وطوالع وقيل الحال لاتستةر لأنها تحسول فاذا استفرت تكون مقاما (ومنهاالمحاضرة والكاشفة والشاهدة) فالمحاضرة لأرباب التاون والشاهدة

من نفس منمومة فيها ، ويروى أن فاطمة بنت الحسين نظرت إلى جنازة زوجهاالحسن بن الحسن ففطت وجهها وقالت :

وكانوا رجاء ثم أمسوا رزبة لقد عظمت تلك الرزايا وجلت

وقيل إنها ضربت على قيره فسطاطا واعتكفت عليه سنة فلما مضت السنة قلعوا الفسطاط ودخلت الدينة فسمعوا صوتا من جانب البقيع هل وجدوا مافقيدوا فسمعوا من الجانب الآخر بليثسوا فالقلبوا . وقال أبو موسى التميمي : توفيت امرأة الفرزدق فخرج في جنازتها وجوء البصرة وفهم الحسن فقال له الحسن يا أبافراس ماذا أعددت لهذا اليوم فقال شهادة أن لا إله إلاالله منذستين سنة فلما دفنت أقام الفرزدق على قبرها فقال :

> أشد من القبر التهابا وأضيقا إذا جاءني يوم القبامـــة قائد عنيف وسواق يسوق الفرزدقا إلى النار مفاول القلادة أزرقا

أخاف وراء القــبر إن لم تعافني لقد خاب من أولادآدممن مشي

وقد أنشدوا في أهل القبور:

قف بالقبور وقل على ماحاتها ﴿ مِنْ مَنْكُمُ الْمُعُورُ فِي ظَلِمَاتُهَا ۗ قد ذاق برد الأمن من روعاتها لايستبيز الفضل في درجاتها تصف الحقائق بعد من حالاتها

ومن الكرم منكم في قعرها أما السكون لذى العيون فواحد لو جاوبوك لأخروك بألسن أما الطبيع فنبازل في روضية ﴿ يَفْضَى إِلَى مَاشَاءَ مِنْ دُوحَاتُهَا ﴿ والهيرم الطاغي بها متقلب في حفرة يأوى إلى حياتها وعقارت تسعى إلمه فروحه في شدة التعذيب من لدغاتها

ومر داود الطائي على امرأة تبكي على قبر وهي تقول:

إذا كنت في القبر قد ألحدوكا عيدمت الحياة ولا نلتها فكيف أذوق لطعم الكرى وأنت بيمناك قد وسدوكا

ثم قالت يا ابناه بأي خديك بدأ الدود فصعق داود مكانه وخر مغشيا عليه . وفال مالك بن دينار مررت بالمقدرة فأنشأت أقول:

> أتيت القبسور فناديثها فأين المنظم والمحتقر وأمن الزكي إذا ما افتخر وأين الدل بسلطانه

> > قال فنوديت من بينها أسمع صوتا ولا أرى شخصا وهو يقول :

تفانوا حميما فما محبر وماتوا جميعا ومات الحبر فتمحو محاسن المكالصور تروح وتفدو ببات الثرى أما لك فها ترى معتسير فياسائلي عن أناس مضوا

قال فرجلت وأنا باك.

أمات وجدت مكنوبة على القبور

وجد مكنوباً على قبر :

وسكانها تحت التراب خفوت تناجيك أجداث وهن صموت لمن تجمع الدنيبا وأنت تموت أيا جامع الدنيا لغمير بلاغه

لأرباب النمكين والسكاشفة بينهما إلى أن تستقر فالمشاهدة والمحاضرة لأهل العلم والكاشفة لأهل المنن والشاهدة لأهلالحق أى حق اليقين (ومنها الطوارق والبوادى والبساده والواقع والقادح والطوالم واللوامسع واللوائع) متقاربة المعنى وبمكن بسيط القول فها ويكون حاصل ذاك راجما إلى معنى واحد كثر بالعبارة فلافائدة فيه والقصود أن هدر الأسماء كلما مبادي الحال ومقدماته وإذا

صع الحال استوعب

ووجد على قبر آخر مكتوبا :

أيا غانم أما ذراك فواسم وقبرك معمور الجوانب عمكم وما ينفع المقبور عمران قبره إذا كان فيه جسمه يتهدم وقال ابن السهاك مررت على المفاير فاذا على قبر مكتوب :

عر آقاربی جنبات قبری کأن آقاربی لم یعرفونی ذوو البراث يقتسمون مالي وما يألون أن جعدوا دنوني وقد أخذوا سهامهم وعاشوا فياقه أسرع ما نسموني ووجد على قىر مكتوبا :

إن الحبيب من الأحباب مختلس لاعسم الوت بو اب ولا حرس فكيف تفسرح بالدنيا واذآنها يامن يعد عليه اللفظ والنفس أصبحت بإغافلا في النقص منغمسا وأنت دهرك في اللذّات منفمس لاترحم المسوت ذا جهل لفرته ولا الذي كان منه العسلم يقتبس كم أخرس الموت في قبر وقفت به عن الجسمواب لسانا مابه خرس قد كان قصرك معمورا له شرف فقيرك اليوم في الأجداث مندرس

ووجد على قىر آخر مكنوبا :

وتفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان فلما أن بكيت وفاض دمعى رأت عيناى بينهـــم مكانى ووجد على قبر طبيب مكتوبا :

قد قلت لميا قال لي قائل صار لقمان إلى رمسه فأين ما يوصف من طبه ﴿ وحذَّتُه فِي السَّاءِ مَمْ جَسَّـَهُ ﴿ همات لايدفع عن غيره من كان لايدفع عن نفسه ووجد على قبر آخر مكنوبا :

يا أيها الناس كان لى أمل قصر بي عن بلوغه الأجل فليتق الله ربه رجل أمكنه في حياته الممل ما أنا وحدى تقلت حيث نرى كلّ إلى مشله سينتقل

ا فهذه أبيات كذبت على قبور لنقصير سكانها عن الاعتبار قبل الوت والبصير هو الذي ينظر إلى أ تبر غيره قيرى مكانه بين أظهرهم فيستمد للحوق بهم ويعلم أتهم لايبرحون من مكانهم ما لم يلحق يهم وليتحقق أنه لو عرض عايهم يوم من أيام عمره الذي هو مضيع له لسكان ذلك أحب إليهمن الدنيا عدافيرها لأنهم عرفوا قدر الأعمار وانكشفت لهم حقائق الأمور فأنمسا حسرتهم طي يوم من العمر لبندارك المفصر به تفصيره فينخلص من العقاب واليستريد الوفق به رابيته فيتضاعف له الثواب فانهم إيما عرفوا قدر الممر بعد انقطاعه فحسرتهم على ساعة من الحياة وأنت قادر على تلك الساعة والهلك تقدر على أمثالهم ثم أنت مضيع لهــا فوطن نفسك على النحسر على تضييمها عند خروج الأمر من الاختيار إذ لم تأخذ نصيبك من ساعتك على سبيلالا بتدارفة دقال بعض الصالحين رأيت أخالى في الله فها يرىالناهم فقلت يافلان عشت الحد أنه رب العالمين وَّاللَّان أقدر على أن أقولها يهني الحد لله رب العالمين أحب إلى من الدنيا وما فيها ثم قال ألم تر حبث كانوا بدفنوني فإن فلانا

هــذه الأسماء كليا ومعانها . ( ومنها التساوين والتمـكين ) فالتــــاوين لأرباب القلوب لأنهم تحت حجب القاوب والقاوب تخلس إلى السفات وللصفات تمدد بتعدد جياتها فظهر لأرباب القاوب عسب تعدد السفات تلوينات ولا مجاوز للفلوبوأربابها عن عالم الصفات وأما أرباب التمسكين فخرجوا عن مشائم الأحسوال وخرقوا حجب القساوب وباشرت أرواحهم سيطوع نور الدات فارتفع التاوين لعدم قد قام فصلى ركمتين لأن أكون أفدر على ان أصليهما أحب إلى من الدنيا ومامها . ( بيان أقلو يلهم عند موت الولد )

حق على من مات ولده أوقريب من أقاربه أن ينزله في تقدمه على في الوت منزلة مالوكانا في سفر فسبقه الولد إلى البلد الذي هو مستقره ووطنه فانه لايمظم عليه تأسفه لعلمه أنه لاحتى بهطىالقربوليس بينهما إلانقدم وتأخر وهكذا للوت فان معناه السبق إلى الوطن إلى أن يلحق التأخر وإذااء تقده ذاقل جزعه وحزنه لاسها وقد ورد في موت الوله من الثواب مايعزىبه كل مصاب قالبرسول<sub>ا</sub>لله طلى الله عليه وسلم ولأن أقدم سقطا أحب إلى من أن أخلف مائة فارس كلهم يقاتل في سبيل إلله (١٠)، وإنما ذكر السقط تنبيها بالأدنى على الأعلى وإلا فالثواب على قدر محل الولد من القلب وقال زيدين أسلم توفى اين لدواد عليه السلام فحزن عليه حزنا شديدا فقيارله ماكان عدله عندك قال مل. الأرض ذهبا قول له فان لك من الأجر في الآخرة مثل ذلكوقال رسوك الله عَلِيَّةُ ﴿ لا عُوتُ لا حَدَمَنَ السلمين ثلاثة من الولد فيحتسيم إلاكانوا له جنة من النار فقالت امرأة عندرسولاالله صلى الله عليه وسنم أواثنان قال أواثنان ٣٠٠) وليخلص الوالد الدعاء لولده عند الموت فانه أرجى دعاءوأقر بهإلى الاجابة . وقف محمدبن سلمان على قبر ولنده فقال اللهم إنى أصبحت أرجوك له وأخافك عليه فحفق رجائى وآمن خوفى ووقف أبوسنان طى قبرابنه فقال اللهم إنى قدغفر تله ماوجب لي عليه فاغفر له ماوجب لك عليه فانك أجود وأكرم ، وونفأعرابي على قبر ابنه فقال اللهم إلى قدوهبت له ماقصر فيهمن برى فهب له مانصر فیسه من طاعتك . ولما مات ذر بن عمر بن ذر قال أبوء عمربن ذر بعد ماوضعه في لحده فقال بإذر لقد شغلنا الحزن لك عن الحزن عليك فليت شعرى ماذا قلت وماذا قبل لك ثم قال اللهم إن هــذا ذر منعتني به مامتعتني ووفيته أجله ورزقه ولم تظلمه اللهم وقد كنت ألزمته | طاعتك وطاعق اللهم وماوعدتني عليه من الأجر في مصيبتي فقد وهبت له ذلك فيس لي عذامه ولاتمذبه فأ بكي الناس ثم قال عند الصراف ماعلينا بعدك من خصاصة ياذر ومابنا إلى إنسان مع الله حاجة فاقد مضينا وتركناك ولوأقمنا مانفعناك . ونظر رجل إلى امرأةالبصرةفقال.مارأيت.ثل هذه النضارة وماذاك إلامن قلة الحزن فقالت بإعبدالله إنى لني حزن مابشركني فيسه أحد قال فكيف قالت إن زوجي ذبح شاة في يوم عيد الأضعى وكان لي صبيان مليحان يامبان فقال أكبرها للآخر أثريد أن أريك كيف ذبح أبي الشاة قال لعم فأخــذه وذبحه وماشعرنا به إلامتشحطا في دمه قلما ارتفع الصراع هرب الفلام فلجأ إلى جبــل فرهقه ذئب فأكله وخرج أبوه يطلبه فمسات عطشا من شدة الحر قالت فأزادنى الدهر كما ترى فأمثال هسذه انصائب ينبغي أن تتذكر عند موت الأولاد ليتسلى بها عن شدة الجزع فمسامن مصيبة إلاويتصور ماهو أعظم منها ومايدفعه الله في كل حال فهو الأكثر .

( يبان زيارة القبور والدعاء للميت ومايتعلق به )

زيارة القبور مستحبة على الجملة للتذكر والاعتبار وزيارة قبور الصالحين مستحبة لأجل التبرك م الاعتبار وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن زيارة القبور ثم أذن فى ذلك بعد <sup>(7)</sup> .

(١) حديث لأن أقدم سقطا أحب إلى من أن أخلف مائة فارس كلهم بقاتل فى سبيل الله لم أجد فيه ذكر مائة فارس وروى ابن ماجه من حديث أبى هريرة لسقط أقدمه بين يدى أحب إلى من فارس أخلفه خلق (٣) حديث لايموت لأحد من السلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم الحديث تقدم فى النسكاح (٣) حديث نهيه عن زيارة القبور ثم إذنه فى ذلك مسلم من حديث بريدة وقدتقدم .

التغير في الدات إذجلت ذاته عن حساول الحوادث والتفيرات فلماخلصوا إلىمواطن القرب من أنصبة بجلي الذات ارتفع عهمهم التاوين فالتساوين حينشاذ إحكون في نفوسهم لأنها في محل القاوب لموضع طهارتها وقدسها والتاوين الواقع في النفوس لاغرج صاحبه عن حال النم كان لأن جريان التمساوين في النفس لبقاء رسم الانسانية وثبوت القسدم في النمسكين كشف حق الحقيقة وليس المعني بالتمكين أن لايكون المسسد تغير فانه بشر وإنما المني

روى عن على رغى الله عنه عن رسول الدسلي الدعليه وسلمأنه قال ﴿ كُنْتُ بَهِيتُكُمُ عَنْ زَيَارَةُ القبور فزورهِها فإنها تذكركم الآخرة غير أن لاتقولوا هجرا (١٠) وزار رسول الله ﷺ قبر أمه في الف مقنع قلم يرباكيا أكثر من يومئذ (٣) وفي هذا اليومةال.أدن في الزيارة دون الاستغفار ٣٠ كماأور دنا من قبل وقال ابن أبي مليكة أقبلت عائشة رضي الله عنها يوما من القابر فقلت ياأم المؤمنين من أبن أفيلت قالت من قد أخى عبد الرحمن بقلت أليس كان رسول الله على المعايدوسل نهى عنها قالت نعيم ئم أمريها (<sup>4)</sup> ولاينيغيأن يتمسك بهذافيؤذن للنساء في الحروج إلى القاير فانهن يكثرن الهجر على رءوس المابر فلايني خير زيارتهن بشرها ولايحلون في الطريق عن تكشف وتبرج وهذه عظائم والزيارة سنة فكف عتمل ذلك لأجلها ، نعم لابأس بحروج المراة في ثباب بذلة تردأ عين الرجال عنهاوذلك بشرط الاقتصار على الدعاء وترك الحديث على رأسالقبروقال أبوذرةال رسول الماصلي الله عليه وسلم هزر القبور تذكر بها الآخرة واغسل الموتى فان معالجة جسدخاو موعظة بليغة وصل على الجنائز لعل ذلك أن عزنك فان الحزن في ظل الله (°) » وقال ابن أبي ملكة قال رسول ﴿ الله «زورواموتا كموسلوا عليم فان لكم فيم عبرة (٢٠) وعن نافع أن ابن عمر كانلاءر بقبرأحد الاوقف عليه وسلم عليه وعن جَمَعُرُ بِنَ مُحَدُّ عَنْ أَبِيهِ أَنْ فاطمة بِنَتْ الذي صلى الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة في الأيام فتصلى وتبكي عنده وقال النبي صلى الله عليمه وسلم همن زار قبر أبويه أوأحدها في كل جمعة غفرله وكتب برًا (٧) وعن ابن سيرين قال قال رسول الله صلى الله عليموسلم ﴿إِنَّ الرَّجِلُ لِمُوتُ والداه وهو عاق لهما فيدعوالله لهما من بعدها فيكتبهاللهمن البارين(٨) »وقال الني صلى الله عليه وسلم

(١) حديث على كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فانها تذكركم الآخرة غير أن لاتقولوا هجرا رواه أحمد وأبويعلي في مسنده وابن أبي الدنيافيكتابالقبورواللفظلەولميقلأحمد وأبو اللي غير أن لاتقولوا هجرا وفيه على بن زيد بن جدعان عن ربيعة بن النابغةقالالبخارى لم يصموريمة ذكره ابن حبان في الثقات (٧) حديث زار رسول الله ﷺ قبرأمه في ألف مقنع فلريرباكيا أكثر من يومئذ ابن أبي الدنيا في كتاب القبور من حديث بريدة وشيخه أحمدين عمرانالأخنس متروك ورواه بنحوه من وجه آخر كنا معاقر بيامن ألف راكب وفيهاً نهاياً ذن له في الاستغفار لها(٣)حديث وقال في هذا اليوم أذن لي في الزيارة دون الاستنفار تقدم في الحديث قبله من حديث بريدة أنهلم يؤذن له في الاستغفار لها ورواه مسلم من حديث أبي هريرةاستأذنتـري.أنَّ أستغفرلأمي.فلميّاًذن ليّ واستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي (٤) حديث ابن أبي مليكة أقبلت عائشة يومامن القارفةلمت ياأم المؤمنين من أين أقبلت فالت من قبر أخي عبدالرحمن قلت أليسكان رسول الله سلى الله عليه وسلمنهي عنها قالت نعم ثمأم بها ابن أبي الدنيا في القبور الساد جبد (٥) حديث أبي ذر زر القيور تذكر الآخرة واغسل الونى فان معالجة جسدخاو موعظة لميغة الحديث ابن أبى الديبا في القبورو الحاكم إسناد جبد (٦) حديث ابن أبي مليكة زوروا موناكم وسلموا عليهم وصلوا عليهما لحديث ابن أبي الدنيافيه هكذا مرسلا وإسناده حسن (٧) حديث من زار قبر أبويه أوأحدهما في كل جمعةغفرلهوكتب بر1 الطراى فالصغروالأوسطمن حديث أي هر رةوابن أي الدنيا في القبور من رواية عجد بن النعمان رفعه وهو معضل ومحمدبن النعمان مجهول وشبخه عند الطبراني محي بن العلاءالبجلي متروك(٨)حديث ابن سيرين أن الرجل ليموت والداه وهوعاق لهما فيدعوا لله لهمامن بعدها فيكتبه اللهمن البارين إبن أبي الدنيا فيه وهو مرسل محميح الاسناد ورواءابن عدىمن رواية بحي بن عقبة بن أبي العيزار عن محمد بن جحادة

أن ما كوشف له من الحقيقة لا تواري عنه أبدا ولايتناقص بل نزید وصاحب التساوين قديتناقص الشيء في حقه عنم ظهور صنفات نفسه وتغيب عنمه الحقيقة في بعض الأحــوال وبكون نبسوته على مستقر الإءان وتاوينه في زوائد الأحــوال ( ومنها النفس ) وغساك النفس المنتهى والوقت المبتدي والحال للمتوسط فسكاكة إشارة منهسم إلى أن البندى بطرقه مورالله تعالى طارق لايستقر والمتوسطصاحب حال غالب حاله عليسه والنتهى صاحب نفس

 من زار قبری فقد وجبت له شفاعق (۱) ی وقال صلیاله علیه وسلم «من زارنی بالدینه محتسبا کنت له شفيعاً وشهيدًا يوم القيامة (٣) ﴾ وقال كعب الأحبار؛مامن فجريطاً بمإلاً نزل سبعوناً لفامن الملائكة

حق يحفوا بالتبر يضربون بأجنحتهم ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم فسنعوا مثل ذلك حتى إذا انشقت الأرض خرج في سبعين ألفا من اللائكة يوقرونه. والسنحب فى زيارة القبور أن يقف مستدير القبلةمستقبلا بوجهه البيت وأن يسلم ولايمسح الفبرولايمسه ولا يقبله فان ذلك من عادة النصارى . قال نافع كان ابن عمر رأيته ما ثقمر قأواً كثر بجبيء إلى القبر فيقول الـ الم على النبي السلام على أي بكر السلام على أي وينصرف. وعن أي أمامة قالر أيت أنس بن مالك أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فوقف فرفع بديه حتى ظننت أنهافنتج الصلاة فسلم طىالنبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف . وقالت عائشة رضى الله عنها قال رسول الله ﷺ ﴿ مَامِن رَجُلُ يُزُورُ قَبِرَأَخِيهُ وَبِحُلْس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم » (٣) وقالسلمان بن محير أيت رسول المصلى الله عليه وسلم في النوم فقات بارسول الله هؤلاء الذين يأتونك ويسلمون عليك أتفقه سلامهم قال نعموأ ردعلهموقال أيو هريرة إذا مر الرجل بقبر الرجل يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام وعرفه وإذا مر بقبرلايعرفه وسلم عليه رد عليه السلام وقال رجل من آل عاصم الجحدرى رأيت عاصافى منامى بعدموته بسنتين فقلت أليس قد مت قال بلي فقلت أمن أنت فقال أنا واقه في روضة من رياض الجنه أناو نفر من أصحابي نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى أبى بكر بن عبدالله للزى فنتلاقى أخباركم قات أجسامكم أم أرواحكم قال هيهات بليت الأجسام وإنما تتلاقى الأرواح قال قلت فهل تعلتون بزيارتنا إياكم قال نعم نعلرمها آمين عشية الجمة ويوم الجمة كله ويوم السبت إلى طلوع الشمس قلت وكيف ذاك دون الأيام كلها قال لفضل يوم الجمعة وعظمه . وكان محمد بن واسع ويزور يوم الجمعة ففيل له لو أخرت إلى يوم الاثنين قال بلغنى أن الموتى يعلمون بزوادهم يوم الجعة ويوماقبله ويوما بعده وقال الضحاك من زار قبراقبل طلوع الشمس يوم السبت علم اليت بزيارته قبل وكيف ذاك قال لمسكان يوم الجعة . وقال بشر بن،منصورلما كان زمن الطاعون كان رجل مختلف إلى الجبانة فيشهد الصلاة على الجنائز فاذا أمسى وُقف على باب القابر فقال آنس الله وحشتكم ورحم غربتكم وتجاوز عن سيئاتكم وقبل الله حسناتكم لابزيد طى هذه السكلمات فال الرجسل فأمسيت ذاتُ لسلة فالصرفت إلى أهلى ولم آت القابر فأدعوكما كنت أدعو فبينا أنا نائم إذا بخلق كثيرقد جاءونى ففلت ما أنتم وما حاجتكم قالوا نحن أهلالقابر قلت ماجاء بكر قالوا إنك قد عودتنا منك هدية عندانصر افك إلى أهلك قلت وماهي قالواالدعوات التي كنت بدعو لنامها قلت فاني أعود لذلك فما تركتها بعد ذلك وقال بشار بن غالب النجراني وأيت رابعة المدوية العامدة في منامي وكنت كثير الدعاء لها فقالت لي يابشار بن غالب هداياك تأتينا عي أطباق من نور مخرة عناديل الحرير قلت وكيف ذالثقالت وهكذادعا والؤمنين الأحياء إذادعوا الموتى فاستجيب لمُم جمل ذلك الدعاء مل أطباق النور وخمرَ بمناديل الحرير ثم أَى بهاليت نقيله هذه هدية فلان إليك وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ ما الَّيْتَ في قبره إلا كالغريقالغوث ينتظردعوة،الحقمن أبيه عن أنس قال ورواه الصلت بن الحجاج عن ابن جحادة عن قنادة عن أنس و عجي بن عقبة والصلت بن

الحجاج كلام ضيف (١) حديث من زار قبرى فقدوجبت له شفاعق تقدم في أسرار الحيم (٢) حديث من زارني بالمدينة عنسباكنت له شفيعا وشهيدا يومالقيامة تقدم فيه (٣) حديث عائشة مامن رجل يزور قبر أخيه ونجلس عنده إلا استأنس به ورد عليه حتى يقوم ابن أبىالدنيا في القبوروفيه عبداله بن ممعان ولم أقف على حاله ورواه ابن عبد البر في التمهيد من حديث ابن عباس تحوه وصحعه عبدالحق الاشبيلي .

متمسكن من الحسال لايتناوب عليه الحال بالغيبة والحنسوريل مقرونة بأنفاسهمقيمة لا تتناوب عليه وهذه كلها أحوال لأربابها ولحم منها ذوق وشرب والله ينفسع بيركتهم

[ الباب الثالث والسـتون في ذكر شيء من البكايات والنهايات وصحتها حدثنا شبيخنا شيخ السيروردي قال أنا الشريف أبو طالب الحسين بن محدالزيني قال أخرتنا كربمسة الروزية قالت أخيرنا أبو الهيئم محمدبن مكى

الكشمين قال أنا أبوعبداله محسدين يوسف الفربرى قال حدثنا أبوعبداله محمد ابنامعيلبن ابراهم البخارى قال حدثنا الحيدى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محى بن سعيد الأنساري قال خبرتي محدين ابراهم التيمي أنه ممع علقمة بن وقاص قال سممت عمر ابن الحطاب رضياله عنه يقول على النبر سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإعا الأعمال بالنات وإنما لكل امرى مانوی فمن کانت هجـــرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى اقه ورسدوله ومن

أوأخيه أوصديق له فاذا لحقته كانت أحب إليسه من الدنيا وماديها وإن هديا الأحياء للأموات الدعاء والاستغفار (١) هـ. وقال بعضهم مات أخ لى فرأينه فى النام فقلت ماكان حالك حيثوضت فى قبرك قال أتانى آت بشهاب من نار فلولا أن داعيا دعالى لرأيت أنه سيضربنى بهومن هذا يستحب تلقيق لليت بعد الدفن والدعاء له قال سعيد بن عبدالله الأزدى وشهدت أباأمامة الباهلي وهو في النزع فقال بإسعيد إذا مت فاصنعوا بي كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذامات أحدكم فسويتم عليه التراب فليفم أحدكم على رأس قبره ثم يقول يافلان ابن فلانة فانه يسمع ولابجيب ثم ليقل يافلان ابن فلانة الثانية فانه يستوى قاعدا ثم ليقل يافلان ابن فلانةالثالثة فانه يقول أرشدنا يرحمك الله ولسكن لانسممون فيقول له اذكر ماخرجت عليه من الدنيا شهادة أن لاإله إلاالله وأن عمدا رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وعحمد صلى الله عليه وسلم نبياوبالقرآن إماما فان منكرا ونكيرا يتأخركل واحد منهما فيقول انطلق بناما يقعدنا عندهذاوقدلقن حجنه ويكون الله عز وجل حجيجه دونهما فقال رجل يارسول الله فان لم يعرف اسم أمه قال فليفسبه إلى حواء (٢) ﴾ ولا بأس بقراءة القرآن على القبور روى عن على بن موسى الحدادقال: كنت مع أحمد بن حنبل في جنازة ومحمد من قدامة الجوهري معنا فلما دفن اليت جاءر جل ضر تر يقرأ عندالقر فقال له أحمد ياهذا إن القراءة عند القبر بدعة فلما خرجنا من القابر قال محمد بن قدامة لأحمدياأباهبدالله ما تقول في مبشر بن اسمم ل الحلمي قال ثقة قال هل كتبت عنه شبثا قال نعم قال أخبرني مبشر بن اسميل عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عندرأسه فاتحة البقرة وخاتمتها وقال صعت ابن عمر يوصى بذلك فقالله أحمدفار جم إلى الرجل فقلله بقرأ. وقال محمد ابن أحمد الروزى حمت أحمد بن حنبل يقول إذادخلتم المقابر فاقرءوا غائحةالكتاب والمعوّ ذتين وقل هو الله أحدواجعاوا ثواب ذلك لأهل المقابر فانه يصل اليهم وقال أبوقلابة أقبلت من الشام إلى البصرة فنزلت الحندق فتطهرت وصليت ركعتين بليل ثم وضعت رأسي طيقيرفنمت ثم تنبهت فاذاصاحب القبر يشتكيني يقول لقد آذيتني منذ الليلة ثم قال إنكم لاتعلمون ونحن نطرولا تقدر طي العمل ثم قال للركعتان اللتان ركعتهما خير من الدنيا ومافيها ثم قال جزى اقه عنا أهـلالدنياخيراأقرتهمالسلامفانهقديدخل علينا من دعائمهم نور أمثال الجبال فالمفصودمن زيارة القبور للزائر الاعتبار مهاوللمزور الانتفاع بدعائه فلاينبغي أن ينفل الزائر عن الدعاء لنفسه وللميت ولاعن الاعتبار به وإيميا بحصل له الاعتبار بأن يصور فى قلبه الميت كيف تفرآت أجزاؤه وكيف يبعث من قبره وأنه على القرب سيلحق به كما روى عن مطرف بن أبي بكر الهذلي قال كانت هجوز في عبد الفيس متعبسدة فكان إذا جاء الليل تحزمت ثم قامت إلى الحراب وإذا جاء النهارخرجتإلىالقبورفيلغي أنهاعوتبت فيكثرة اتيانها للقاير

<sup>(</sup>۱) حديث مالليت في قبره إلاكالفريق المغوث ينتظر دعوة تلحقه من أبيه أومن أخيه وصديق له الحديث أبومنصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث ابن عباس وفيه الحسن بن على بن عبد الواحد قال الدهبي حدث عن هشام بن عمار بحديث باطل (۲) حديث سعيد بن عبدالله الأزدى قال شهدت أباأمامة الباهلي وهو في النزع ققال ياسعيد إذا مت فاصنعوا في كما أمرنا وسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذ مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم على وأس قبره ثم يقول يافلان ابن فلانة الحديث في تلفين البت في قبره الطبراني هكذا باسناد ضعيف .

فقالت إن القلب القاس إذا جفا لم يلينه إلارسوم آلبلي وإنى لآنى القبور فسكا أن أنظروقدخرجوا منَ بين أطباقها وكأنى أنظر إلى تلك الوجوء التعفرة وإلى تلك الأجسام المتغيرة وإلى تلك الأجفان الدسمة فياقحا من فظرة لوأشربها العباد قلوبهم ماأنكل مرارتها للأنفس وأشد تلفها للا بدانهل ينبغي أن يحضر من صورة البت ماذكره عمر بن عبد العزنز حيث دخل عليه فقيه فتعجب من تغير صورته لكثرة الجهد والعبادة فقال له يافلان لور أيتني بعد ثلاث وقدأدخلت قبرىوقدخرجت الحدقتان فسالتا طي الحدين ونقلصت الشفتان عن الأسنان وخرج الصديد من الفم وانفتسم الفم وتتاً البطن فعلا الصدر وخرج الصلب من الدبر وخرج الدود والصديد من للناخرلرأيتأعجبهما تراه الآن ويستحب الثناء هلى البيت وألايذكر إلابالجميل فالمت عائشة رضى الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿إذا مات صاحبَكُم فدعوه ولاتقعوا فيه (١٠) وقال صلى الله عليهوسلم﴿لاتسبوا الأموات فانهم قد أفضوا إلى ماقدموا (٢٦) ﴿ وقال صلى الله عليهوسنم (الانذكرواموتا كم إلا غيرفانهم إن يكونوا من أهل الجنة تأثموا وإن يكونوا من أهل النار فحسيم ماهم فيه ٢٠) ۾ وقال أنس بن مالك همرت جنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها شرا فقال عليه السلام وجبت ومروا بأخرى فأثنوا علها خيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت فسأله عمرعن ذلك فقال إن هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار وأنتم شهداء لله فى الأرض (<sup>(2)</sup>» وقال أبوهريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن العبدليموت فيثنى عليه القوم. الثناء يعلم الله منه غير. فيقول الله تعالى لملائكته أشهدكم أنى قدقبلت شهادة عبيدى على عبدى و عاوزت عن على في عبدي (٩) ه

( الباب السابع في حقيقة الوت ومايلقاء البت في القبر إلى نفخة السور )
( يان حقيقة الوت )

اعسلم أن الناس فى حقيقة الموت ظنوناكاذبة قد أخطأوا فيها فظن بعضهم أن الوت هو العدم وأنه لاحشر ولانشر ولاعاقيت المعنير والشر وأن موت الانسان كموت الحيوانات وجفاف النبات وهذا رأى الملحدين وكل من لايؤمن بالله واليوم الآخر وظن قوم أنه ينصدم بالموت ولايتأثم بعقاب ولاينتم بثواب مادام فى القبر إلى أن يعاد فى وقت الحشروقال آخرون إن الروح باقية لاتنعدم بالموت ولا يحشر والى المناف والمعاقب هى الأرواح دون الأجساد وإن الأجساد لاتبعث ولا يحشر أصلا

(الباب السابع في حفيقة الموت ومايلقاء الميت في القبر)

كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أوإلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ماهاجر إليه النية أول العمل وبحسبها بكون العمل وأهم ماللمريد في ابتسداء أمره في طريق القوم أن يدخسل طريق الموفيسة ويتزيا يزيهم ويحالس طائفتهم لله تعالى فان دخوله في طريقهم هجرة حاله ووقته .وقدورد و الهاجر من هجر مانهاه الله عنه يه وقد قال الله تعالى \_ ومن يخسرج من بيشه مهاجراإلىاللهورسوله ثم يدركه للوت فقد وقم أجره على الله ــ فالمريد ينبغى أن

وكل هذه ظنون فاسدة ومائلة عن الحق بل الذي تشهد له طرق الاعتباروننطق بهالآياتوالأخبار أن الموت معناه تغير حال فقط وأن الروح باقية بعد مفارقة الجسد إماممذبة وإما منعمة ، ومعنى مفارقتها للجسد انقطاع تصرُّ فها عن الجسد بخروج الجسد عن طاعتها فان الأعضاء آلات الروح استعملها حتى انها لتبطش باليد وتسمع بالأذن وتبصر بالعين وتعلم حقيقة الأشياء بالقلب والقلب ههنا عبارة عن الروح والروح تعلم الأشياء بنفسها من غيرآلةولذلكقديتألمبنفسه بأنواع الحزن والغم والسكمد ويتنعم بأنواع الفرح والسرور وكل ذلك لايتعلق بالأعضاءفسكل ماهووصفالروح بنفسها فيبتى معها بعد مفارقة الجسد وماهولهما بواسطة الأعضاء فيتعطل بموت الجسدإلىأن تعادالروحإلى الجسد ولايبعد أن تعاد الروح إلى الجسد في القبر ولابيعد أن تؤخر إلى يومالبعثواللهأعلم،عاحكم، على كل عبد من عباده وإنما تعطل الجسدبالموت يضاهي تعطل أعضا الزمن بفسادمز اج يقع فيه و بشدة تقع فى الأعصاب تمنع نفوذ الروح فيها فتكون الروحالعالمةالعاقلةالمدركةباقيةمستعملةلبعضالأعضاء وقد استعمى عليها بعضها وللوث عبارة عن استعصاء الأعضاء كلها وكل الأعضاء آلات والروح هى الستعملة لهما وأعنى بالروح المعنى الذي يدرك من الانسان العلوم وآلام الغموم ولذاتالأفراح ومهما بطل تصرُّ فها في الأعضاء لم تبطل منها العاوم والإدراكات ولابطل منها الأفراح والغموم ولابطال منها قبولها للآلام واللذات والانسان بالحقيقة هو المعنى المدرك للملوم وللآلام واللذات ودلك لاعوت أى لاينعدم ومعنى للوت انقطاع تصر فه عن البدن وحروج البدن عن أن يكون آلة له كما أن معنى الزمانة خروج البد عن أن تسكون آلة مستعملة فالموت زمانة مطلقا فيالأعضاء كلها وحقيقة الانسان نفسه وروحه وهي باقية . نم تغسير حاله من جهتين : إحداهما أنعسلسمنه غينه وأذنه واسانه ويده ورجله وجميع أعضائه وسلب منه أهله وولدهوأقار بهوسائرمعارفهوسلب منه خيله ودوابه وغلمانه ودوره وعقاره وسائر أملاكه ولافرق بين أن تسلب هذه الأشياء من الانسان وبين أن يسلب الانسان من هذه الأشياء فان المؤلم هو الفراق والفراق يحصل تارة بأن ينهب مال الرجل وتارة بأن يسى الرجل عن الملك والمال والألم واحدفىالحالنين،وإنمامعنىالوت سلب الانسان عن أمواله بازعاجه إلى عالم آخر لايناسب هذا العالم فان كان له في الدنيا شي يأنس به ويستريح إليه ويعتد بوجوده فيعظم تحسره عليه بعد الموت ويصعب شــقاۋه في مفارقته يل ياتفت قلبسه إلى واحد واحد من ماله وجاهه وعقاره حتى إلى قميص كان يلبسه مثلا ويفرح به وإن لم يكن يفرح إلابذكر الله ولم يأنس إلابه عظم نعيمه وتمت سماءته إذخلي بينه وبين محبوبه وقطمت عنسه العوائق والشواغل إذ جميع أسباب الدنيا شاغلة عن ذكر الله ، فهذا أحسد وجبهي المخالفة بين حال الوت وحال الحياة ، والثاني أنه بنكشف له بالموت مالم يكن مكشوفا له في الحياة كما قد ينكشف للمتيقظ مالم يكن مكشوفا له في النوم والباس نيام فاذامانوا انتهوا وأوَّل ماينكشف له مايضرَّه وينفعه من حسناته وسيئانه وقد كان ذلك مسطورا في كتاب مطوى في سر قليه وكان يشغله عن الاطلاع عليه شواغل الدنيا فادا انقطعت الشواغل الكشف له جميع أعماله فلاينظر إلى سيئة إلاوينحسر عليها تحسرا يؤثر أن يمحوض غمرة النار اللخلاص من تلك الحسرة وعند ذلك يقال له \_كني بنفك اليوم عليك حسيبا ويتكشف كلذلك عند انفطاع النفس وقبل الدفن وتشتمل فيه نيران الفراق أعنى فراق ماكان يطمئن إليه منهذه الدنيا الفائية دون ماأراد منها لأجل الزاد والبلغة فان من طلب الزاد للبلغة فاذا بلغ المقصد فرح

بخسرج إلى طريق الفوم لله تعالى فانه إن وصل إلى نهايات القوم فقد لحق القوم بالمنزل وإن أدركه المموت قبل الوصول إلى نهايات . القوم فأجره على الله وكل من كانت بدايته أحكم كانت نهايت أتم . أخبر ناأ بوزرعة إجازة عن ابن خلف عن أبي عبد الرحمن عن أبي البياس البقدادي عن جعفر الخلدي قال حميمت الجنسد يقول أكثر العدوائق والحدوائل والوالع من فساد الابتداء فالمريد في أول ساوك هـذا الطــريق يحتاج

بمفارقته بقية الزاد إذ لم يكن يريد الزاد لعينه وهذا حال من لميأخذمنالدنيا إلابقدرالضرورةوكان

ود أن تنقطع ضرورته ليستغني عنه فقد حصل ماكان يوده واستغنى عنه وهذه أنواع من العذاب والآلام عظيمة تهجم عليه قبل الدفن ثم عند الدفن قد ترد روحه إلى الجسد لنوع آخرمن|امذاب وقد يعني عنه ويكون حال التنعم بالدنيا المطمئن إلها كحال من تنعم عند غيبة ملك مناللوك في داره وملكه وحريمه اعتمادا على أن الملك يقساهل في أمره أو على أن الملك ليس يدرى ما يتعطاه من قبيح أفعاله فأخذه االمك بغنة وعرض عليه جريدة قد دوئت فيها جميع فواحشهوجناياته ذرة ذرة وخطوة خطوة والملك قاهر متسلط وغيور على حرمه ومنتقم من الجناة على ماكهوغيرملتفت إلىمن يتشفع إليه في العصاة عليه فانظر إلى هذا اللَّاخوذكيف يكون حاله قبل نزول عذاب الملك بعمنالحوف. والحجلة والحياء والتحسر والندم فهذا حال اليت الفاجر المغتر بالدنيا الطمئن إليهاقبل نزول عذاب القِبر به بل عند موته نعوذ بالله منه قان الحزىوالافتضاح وهنك السترأعظم من كل عذاب يحل بالجسد من الضرب والقطع وغيرها فهذه إشارة إلى حال المتعندالموتشاهدها ولوالبصائر بمشاهدة باطنة أقوى من مشاهدة العين وشهد لذلك شواهد الكتاب والسنة نعم لايمكن كشف الغطاء عن كنه حقيقة الموت إذ لايعرف الموت من لايعرف الحياة ومعرفة الخياة بمعرفةحقيقةالروح في نفسهاوإدراك ماهية ذاتها « ولم يؤذن لرسول الله ﷺ أن يتكلم فيهاولاأن يزيدعلى أن يقول الروح من أمرر بي<sup>(١)</sup>» فليس لأحد من علماء الدين أن يكشف عن سر الروح وإن اطلع عليه وإنما الأدون فيهذ كرحال الروح بعد الوت ويدل على أن الموت ليس عبارة عن انعدام الروح وانعدام|دراكها آياتوأخبار كثيرة : أما الآيات فما ورد في الشهداء إذ قال تعالى \_ ولا تحسين الذين قتلوا في سبيلالله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين ــ ولما قتل صناديل قريش يوم بدر ناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ۾ يافلان يافلان يافلان قد وجدت ماوعدتي ربي حقافهل وجد ترماوعدر بكم حقافقيل يارسول الله أتناديهم وهم أموات فقال على الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنهم لأسمع لهذاالـكلام منكم إلا أنهم لايقدرون على الجواب (٢) ﴾ فهذا نص في بقاء روح الشتى وبقاء إدراكهاومعرفتها والآية نص في أرواح الشهداء ولا غلو لليت عن سعادة أو شقاوة وقال صلى الله عليه وسلم «الفير إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة (٢) ﴾ وهذا نص صريح على أن الوت معناه تغير حال فقط وأن ماسيكون من شقاوة الميت وسعادته يتمجل عند الوت من غير تأخر وإيما يتأخر بعض أنواع العذاب والثواب دون أصله . وروى أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « الموت القيامة فمن مات فقد قامت قيامته (٤) » وقال صلى الله عليهوسلم« إذامات حدكم عرض عليه مقعده غدوة وعشية إن كان من أهل الجنة فمن الجنة وإن كان من أهل النار فمن النار ويقال هذا مقمدك حتى تبعث إليه يوم القيامة وليس يخني مافي مشاهدة المقعدين من عذاب ونعيم في الحال (٥٠) ٣ (١) حديث إنه لم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم في الروح ،تفق عليه من حديث

ابن مسعود فى سؤال اليهود له عن الروح ونزول قوله تعالى - ويستلونك عن الروح - وقد تقدم (٢) حديث ندائه من قتل من صناديد قريش يوم بدر يافلان قد وجدث ماوعدى ربى حقاالحديث مسلم من حديث عمر بن الحطاب (٣) حديث القير إما حفرة من حفرالنار وروضة من رياض الجنة الترمذى من حديث أبى سعيد وتقدم فى الرجاء والحوف (٤) حديث أبس الموت القيامة من مات فقد قامت قيامته ابن أبى الدنيا فى الموت باسناد ضعيف وقد تقدم (٥) حديث إذا مات أحدكم

عرض عليه مقعده بالفداة والعشى الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر -

إلى إحكامالنية وإحكام النيسة تنزيهها من دواعي الحسوي وكل ماكان للنفس فيهحظ عاجــــل حق بكون خروجهخالصا لله تعالى. وكتب سالمين عبد الله إلى عمر بنءبدالعزيز اعلم ياعمر أنعونالله للعبد بقدر النية أمن تمت نيته تم عون الله ومن قصرت عنه نبته قصر عنمه عون الله بقدر ذلك . وكتب بعض الصالحين إلى أخيه أحلص النية في أعمالك يكفك قليل من العمل ومن لم تد إلى النية بنفسه يصحب من يعلمه حسن النية. قال سول بن عبد الله التسترىأول مايؤمريه

وعن أبى قيس قال كنا مع عاتممة في جنازة فقال أما هذا فقد قامت قيامته . وقال علىكرماته وجهه حرام على نفس أن تخرج من الدنيا حتى تعلم من أهل الجنة هي أم من أهل النار .وقالـأبوهـريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ من مات غريبا مات شهيدا ووقى فنانات القبر وغدى وريح عليه برزقه من الجنة (١) وقال مسروق ماغيطت أحدا ماغيطت مؤمنا في اللحد قد استراح من نصب الدنيا وأمن عذاب الله تعالى . وقال يعلى بن الوليد كنت أمشى يوما مع أبي الدرداء فقلتله مأتحب لمن تحب قال الموت قلت قان لم يمن قال يقل ماله وولده وإنما أحب الوسَّلاً نه لا مجه الاالمؤمن والموت إطلاق المؤمن من السجن وإنما أحب قلة المالوالولد لأنه فتنةوسبب للا نس بالدنياوالأنس بَن لابد من فراقه غاية الشقاء فكل ماسوى الله وذكره والانس بهفلابدمن فراقه عندالموتلامحالة ولهذا قال عبد الله بن عمرو : إنما مثل المؤمن حين تخرج نفسه أو روحه مثل رجل بات في سجن فَأَخْرِجِ مَنْهُ فَهُو يَتْفَسِحُ فَى الأَرْضُ ويَتْقَلَبُ فَهَا وَهَذَا الذِّي ذَكْرَهُ حَالًا مَنْ عِافَىءَنِ الدُّنياوتيرمِهَا ولم يكن له أنس إلا بذكر الله تعالى وكانت شواغل الدنيا تحبسه عن محبوبه ومقاساةالشهوات ثؤذيه فسكان في الوت خلاصه من جميع الؤذيات وانفراده عجبو به الذي كان به أنسه من غير عائق ولا دافع وما أجدر ذلك بأن يكون منتهى النعيم واللذات وأكمل اللذات للنهداء الذين قنلوا فيسبيل الله لأنهم ما أقدموا على القتال إلا قاطمين التفاتهم عن علائق الدنيا مشتاقين إلى لقاءالله راضين بالقتل فى طلب مرضاته فان نظر إلى الدنيا فقد باعها طوعا بالآخرة والبائم لاياتَّفت قلبه|لىالبيعوإن نظر إلى الآخرة فقد اشتراها وتشوق إليها فما أعظم فرحه بما اشتراه إذا رآهوماأقلاانفاته إلىما باعهإذا فارقه وتجرد القلب لحب الله تعالى قد ينفق في بعض الأحوال والكن لايدركه الموت عليه فينغير والقتال سبب للموت فكان سببا لإدراك للوت على مثل هذه الحالة فالهذا عظمالنعيم إذمعنىالنعيمأن ينال الانسان ما يريده قال الله تعالى \_ ولهم ما يشتهون \_ فكان هذا أجمع عبارة لمعانى لدات الجنة وأعظم المذاب أن عنع الانسان عن مراده كما قال الله تمالى \_ وحيل بينهم وبين مايشترون سفسكان هذا أجمع عبارة لعقوبات أهل جهتم وهذا النهم يدركه الشهيد كأأنقطع نفسه من غيرتأخيروهذا أمر انكشف لأرباب القلوب بنور اليقين وإن أردت عليه شهادة من جهة السمع فجميع أحاديث الشهداء تدل عليه وكل حديث يشتمل على التعبير عن منتهى نعيمهم بجارة أخرى فقد روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر ﴿ أَلَا أَبْسُرُكُ لِلْجَابِرُوكَانُ قَد استشهد أبوء بوم أحد فقال بلي بسرك الله بالحير فقال إن الله عز وجل قدأحياً بالثوأقعده يين يديه وقال تمن على عبدى ماشئت أعطيكم فقال يارب ماعبدتك حق عبادتك أنمني عليك أن تردن إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك فأقتل فيك مرة أخرى قال له إنه قد سبق منى أنك إليمالاترجع ٣٠٠ ٥ وقال كعب يوجد رجل في الجنة يبكي فيقال له لم تبكي وأنت في الجنة قال أبكي لأنى لم أقتل في الله إلا نتلة واحدة فكنت أشنهي أن أرد فأقتل فيه قتلات . واعلم أن المؤمن يسكشف له عقيب الموت نسعة جلال الله ماتكون الدنيا بالاضافة إليه كالسجن والضيق ويكون مثاله كالمحبوس فى بيت مظلم فتسحله باب (١) حديث أبي هريرة من مات غريباً مات شهيدا ووقى فتأنى القبر ابن ماجه بسند ضعيف وقال فتنة القبر وقال ابن أبي الدنيا فتان (٧) حديث عائشة ألا أبشرك ياجابر الحديث وفيه إن الله أحيا أباك فأتمده بين يديه الحديث ابن أبي الدنيا في الموت باسـناد فيه ضعف وللترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث جابر ألا أبصرك عنا لتي الله به أباك قال بلي يارسول الله الحديث وفيه تقال ياعبدي تمن على أعطك قال يارب تحييني فأقتل فيك ثانية قال الرب سبحانه إنه سبق مني أنهم لا يرجعون.

الريد البتدىء التبرى من الحركاتالذمومة ثم النقل إلى الحركات المحمودة ثم التفرد لأمر الله تعالى ثم التوقف في الرشاد لم الثبات ثم البيان ثم القرب ثم المناجاة ثم الصاداة ثم الموالاة ويكونالرضاوالتسليم مراده ولالتفويض والتوكل حاله ثم بمن الله تعالى بعد هذه بالمعرفة فيكون مقامه عند الله مقام المتعرثين من الحول والقدوة وهذامقام حملةالمرش وليس بعسده مقام هذا من كلام سهل جمع فيه ما في البداية والنهاية ومتن تمسك المريد بالمسدق والاخلاس بلغ مبلغ الرجال ولايحقق صدقه وإخلامسه شيء مثل متابعة أمر الشرع وقطعالنظرعن الخلق فكل الآفات الني دخلت على أهمل البدايات اوضع نظرهم إ**لى الحلق** وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ﴿ لا يَكُل إِعَانَ المرء حتى يكونالناس عندنه كالأباعر ثم الرجع إلى نفسه فيراها أصفر صاغر، إشارة إلى قطم النظر عن الحلق والحروج منهم وترك النفيد بعاداتهم . قال أحمسد بن خضرويه : من أحب أن بكون الله تعالى معه على كلحال فليلزم

إلى بستان واسع الأكناف لايبلغ طرفه أقصاء فيه أنواع الأشجار والأزهار والثمار والطيور فلا يشتهى العود إلى السجن المظلم وقذ ضرب له رسول الفصلىالله عليه وسلممثلافقال لرجل مات وأصبح هذا مرتحلا عن الدنيا وتركها لأهلها فانكان قدرضي فلايسروأن يرجع إلى الدنياكما لايسرأحدكم أن يرجع إلى بطن أمه (١) و فعرفك بهذا أن نسبة سعة الآخرة إلى الدنيا كفسبةسعةالدنيا إلى ظلمة الرحم وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إن مثل المؤمن في الدنيا كمثل الجنين في بطن أمه إذا خرج من بطنها بكي على مخرجه حق إذا رأى الضوء ووضع لم عبأن يرجع إلى مكانه (٢) ، وكذلك الؤمن بجزع من الموت فاذا أفضى إلى ربه لم يحب أن يرجع إلى الدنياكما لا يحب الجنين أن يرجع إلى بطن أمهوقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم «إن فلاناقدماتٍ فقال مستريح أومستراح منه <sup>(۲)</sup> يمأشاربالمستريح إلى المؤمن وبالمستراح منه إلى الفاجر إذ يستريح أهل الدنيا منه وقال أبو عمر صاحب السقيا مربنا ابن عمر وتحنَّ صبيان فنظر إلى قبر فاذا جمجمة بادية فأمر رجلا فواراها ثم قال إن هذه الأبدان ليس يضرها هذا الثرى شيئا وإنمنا الأرواح الق تعاقب وتناب إلىيوم القيامة،وعن عمرو بن دينار قال مامن مبت يموت إلاوهو يعلم مايكون فى أهله بعده وإنهم ليفسلونه ويكفنونه وإنه لينظرإايهم وقال مالك بن أنس بلغني أن أرواح الؤمنسين مرسلة تذهب حيث شاءت وقال النعمان بن بشير «معمت رسول الله مَرَاقِطِهِ على النبر يقول ألاإنه لم يبق من الدنيا إلامثلالذباب، يورفى جو هافالله الله في إخوانكم من أهل القبور فان أعمالكم تعرض عليهم (٤) ، وقال أبوهر يرة قال النبي سلى الله عليه وسلم ولا تفضعوا موتاكم بسيئات أعمالكم فانها تعرض على أوليائكم من أهل القبور (٥) ، ولذلك قال أبو الدرداء اللهم إنى أعوذ بك أن أعمل عملا أخزى به عندعبدالله بنرواحة وكان قدمات وهو خاله وسئل عبدالله بنعمرو بن العاص عن أرواح المؤمنين إذا ماتوا أين هي ؟ قال.فحواصل طبرييض في ظل العرش وأرواح الكافرين في الأرض السابعة . وقال أبوسعيد الحدري معمت رسول الله (١) حديث قال لرجل مات أصبح هذا قد خلا من الدنيا وتركمالأهلهافان كانقدرضي فلايسره أن برجع إلى الدنياكما لايسر أحدكم أن يرجع إلى بطن أمه إبن أبى الدنيا من حديث عمروبن دينار مرسلا ورجاله ثقات (٣) حديث إن مثل المؤمن في الدنياكمثل الجنين في بطن أمه إذا خرج من بطنها بكي على عخرجه حتى إذارأى الضوء ووضع لم يحب أن يرجع إلىمكانه ابن أبي الدنيَّا فيمه من رواية بقية عن جارِ بن غانم السلغي عن سليم بن عامر الجنائزي مرسلا هكذا (٣) حديث قبل لرسول الله صلى الله عليـ وسلم إن فلانا قد مات فقال مستريح أومستراح منه متفق عليه من حديث أبي قنادة بافظ مرّ عليه مجنازة **نقال ذلك وهو عنــــد آبن** أبي الدنيا في الوت باللفظ الذي أورده الصنف (٤) حديث النعمان بن بشير ألاإنه لم يبق من الدنيا إلامثل الدباب يمور في جوفها فالله الله في إخوانكم من أهسل القبور فان أعمالكم تعرض عليهم ابن أبي الدنيا أبوبكر بن لال من رواية مالك بن أدَّى عن النعمان من قوله الله الله ورواه بكماله الأزدى في الضعفاء وقال لايصح إسناده وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل بكماله في ترجمة أى اسميل السكوني رواية عن مالك بن أدّى ونقل عن أبيسه أن كلا منهما مجمول قال الأزدى لابصح إسناده وذكر ابن حبان في الثقات مالك بن أدى (٥) حديث أبي هريرة لانفضحوا موتاكم بسبآت أعمالكم فانها تعرض على أوليالكم من أهــل القبور ابن أبي الدنيا والمحاملي باسناد ضعيف ولأحمد من رواية من سمع إنسانا عن أنس أن أهمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من الأموات الحديث .

صلى الله عليه وسلم يقول وإن الميت يعرف من يفسله ومن بحمله ومن يدليه في قبره (١٦) و وقال صالح المرى بلغى أن الأرواح تلاقى عند الموت فقول أرواح الموتى الروح التي غرج إليهم كيف كان مأواك وفي أى الجسدين كنت في طيب أو خبيث . وقال عبيد بن عمير أهل القبور يترقبون الأخبار فاذا أتاهم الميت قالوا ما فعل فلان ؟ فيقول ألم يأت كم أوماقدم عليكم فيقولون إنالله وإنا إليه راجعون سلك به غير سبيلنا . وعن جعفر بن سعيد قال إذا مات الرجل استقبله ولده كايستقبل الغائب. وقال جاهد: إن الرجل ليبشر بصلاح والده في قبره وروى أبو أيوب الأنساري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإن نفس المؤمن إذا قبضت تلقاها أهل الرحة من عنداته كايتلقى البشير في الدنيا يقولون أنظروا أخاكم حتى يستريح قانه كان في كرب شديد فيسألونه ماذا فعل فلان وماذا فعل تلان وماذا فعل نفرو جت فلانة فاذا سألوء عن رجل مات قبله قالوا إنا لله وإنا اليه واجعون ذهب به إلى أمه الهاوية (٢)».

وكلام الموتى إمابلسان القال أوبلسان الحال الق هي أضبع في تفهيم الموتى من لسان القال في تفهيم الأحياء فال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ يَقُولُ الْفَبْرُلْمُبِينَ حَيْنُ يُوضَعُ فِيهُو مِحْكَ يَا ابْنَ آدمُماغُرُكُ فِي ألم تعلم أنى بيت الفتنة وبيت الظلمة وبيت الوحدة وبيت الدود ماغرك بي إذكنت تمربي فذاذا فان كان مصلحا أجاب عنه مجيب القبر فيقول أرأيت إن كان يأمر بالمعروفوينهى عن النكرفيةول القبر إلى إذا أنحول عليه خضرا ويعود جسده نورا وتصعد روحه إلى الله تعالى (٣) ﴾ والفذاذهو الذي يقدم رجلا ويؤخر أخرى هكذا فسرء الراوي . وقال عبيد بن عميرالليتي ليس من سيت يموت إلانادته حفرته التي يدفن فيها أنا بيت الظلمة والوحدة والانفراد فان كنت في حياتك لله مطيعا كنت عليك اليوم رحمة وإن كنت عاصياً فأنا اليوم عليك نقمة أناالذي من دخلني مطيعا خرج مسرورا ومن دخلني عاصيا خرج مثبورا . وقال محمد بن صبيح بلغاأن الرجل إذا وضع في قبر مفعذب أوأصابه بعض مايكره ناداه جيرانه من للوتى أبها المتخلف في الدنيا بعد إخوانهوجيرانه أما كانالك فينامعتبرأماكان لك في متقدمنا إباك فكرة أمارأيت انقطاع أعمالنا عناوأنت فيالهلة فهلااسندركت مافات إخوانك وتناديه بقاع الأرض أيها للفتر بظاهر الدنيا هلا اعتبرت بمنغيب منأهلك فيبطن الأرض ممن غرته الدنيا قبلك ثم سبق به أجله إلى القبوروأنت تراه محمولاتهاداءأحبته إلى المنزل الله لابدلهمنه. وقال يزيد الرقاشي بلغني أن الميت إذا وضع في قبره احتوشته أعمالهثم أنطفهاالله!فقالت أيها العبد المنفرد في حفرته انقطع عنك الأخلاء والأهاون فلاأنيس لكاليوم عندنا. وقال كعب: إذا وضع العبد الصالح فى القبر احتوشته أعماله الصالحة الصلاة والصياموالحجوالجهادوالصدقةقال فتجىء ملائكة العذاب من قبلرجليه فتقول الصلاة إليكم عنهفلا سبيل لسكم عليه فقد أطال فى القيام لله

(١) حديث أبى سعيد الحدرى إن الميت يعرف من يفسله ومن محمله ومن بدليه فى تبره رواه أحمد من رواية رجل عنه اسمه معاوية أوابن معاوية نسبه عبد الملك بن حسن (٢) حديث أبى أيوب إن نفس الثرمن إذا قبضت تلفاها أهل الرحمة من عندالله كما يتلقى البشير يقولون أنظروا أخاكم حتى يستريح ابن أبى الدنيا فى كتاب الموت والطبرانى فى مسند الشاميين باسناد ضيف ورواه ابن المبارك فى الزهد موقوفا على أبى أيوب باسناد جيد ورفعه ابن صاعد فى زوائده على الزهدوفيه سلام الطويل سعيف وهو عند النسائى وابن حبان محموم من حديث أبى هريرة باسناد جيد (٣) حديث يقول القبر للميت حين يوضع فيه و يحك يا ابن آدم ما غرك فى الكي من حديث أبى الحيث ابن أبى الدنيا فى كتاب الفبور و الطبر أبى في مسند الشامين وأبوأ حدالحا كفى الكي من حديث أبى الحجاج التمائي لم بالبناد ضيف.

السدق فان الله تعالى مع الصادقين وقدورد في الحرعن رسولالله صلى الله علسه وسلم و الصدق عدى إلى البري ولايد المريد من الخروج منالمال والجاه والحروج عن الخلق بقطع النظر عنهم إلى أن محكم أساسه فبعلم دقائق الهوى وخفاياتهوات النفس وأنفع شيء للمريد معرفة النفس ولايقوم بواجب حق معرفة النفس من له في الدنيا حاجة من طلب الفضيول والزيادات أوعليه من الهوى بقية . قال زيدبن أسلم:خصلتان هاكال أمرك تصبح

عليهما فيأتونه من قبل رأسه فيقول العيام: لاسبيل لكم عليه نقد أطال ظمأه أله في دار الدنيافلا سبيل لكم عليه فيأتونه من قبل جسده فيقول الحج والجهاد: إليكم عنه فقد أنصب نفسهوا تسبدنه وحج وجاهد أله فلا سبيل لكم عليه قال فيأتونه من قبل يديه فتاول الصدقة كفوا عن صاحبي فكم من صدقة خرجت من هاتين البدين حتى وقت في يد الله أنهالي ابنغاء وجهه فلاسبيل لكم عليه قال فيقال له هنيئا طبت حيا وطبت مينا قال وتأتيه ملائكة الرحمة فتفرش له فراشامن الجنة ودثارا من الجنة ويستفىء بنورء إلى الجنة ودثارا من الجنة ويستفىء بنورء إلى يوم يسئه الله من قبره . وقال عبد الله بن عبيد بن عمير في جنازة بلنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ﴿ إِن البت يقمد وهو يسمع خطو مشيعه فلا يكلمه شيء إلا قبره يقول ويحك ابن عليه وسلم قال ﴿ إِن البت يقمد وهو يسمع خطو مشيعه فلا يكلمه شيء إلا قبره يقول ويحك ابن قدم البس قد حذرتني وحذرت ضيق ونتني وهولي ودودي فحاذا أعددت لي (١٠) ع.

( يبان عذاب القبر وسؤال منكر ونكير )

قال البراء بن عازب : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازةرجل.من/لأنصار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبره منسكسا رأسه ثم قال ﴿ اللَّهِمْ إِنَّى أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَمْر ثلاثًا ثم قال إن الوَّمن إذا كان في قبل من الآخره بعث الله ملانكة كأن وجوههم الشمس معهم حنوطه وكفنه فيجلسون مد بصره فاذا خرجت روحه صلى عليه كل ملك بين السهاء والأرض وكل ملك في السهاء وفتحت أبواب السهاء فليس منها باب إلا محبـأن.يدخل.روحهمنه فاذاصعد بروحه قِل أى ربّ عبدك فلان فيقول ارجموه فأروه ما أعددت لهمن الكرامة فانى وعدته منها خلقناكم وفيها نعيدكم ــ الآية وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين حتى يقال ياهذا من ربك وما دينك ومن نبيك ؛ فيقول ربي الله وديني الاسلام ونبي عمد مَالِكُ قال فينتهرانه انتهارا شــديداوهي آخر فتنة تسرض على الميت فاذا قال ذلك نادى مناد أن قد صدقت وهي معني قوله تصالي \_ يثبت الله الذين آمنوا بالتول الثابت \_ الآية ثم يأتيه آت حسن الوجه طيب الربح حسن الثياب فيقول أجمر برحمة ربك وجنات فيها نعيم مقيم فيةول وأنت فبشرك الله يخير من أنَّت ؛ فيقول أنا عملكالصالح والله ماعلمت إن كنت لسريما إلى طاعة الله بطيثا عن معصية الله فجزاك الله خسيرا قال ثم ينادى مناد أن افرشوا له من فرش الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيفرش له من فرش الجنة ويفتحاهباب إلى الجنة فيقول اللهم عجل قيام الساعة حتى أرجع إلى أهلى ومالى . قال وأما الـكافرفانهإذا كان في قبل من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه ملائكة غلاظ شداد معهم ثياب من ناروسر ايبل من قطران فيحتوشونه فاذا خرجت نفسه لمنسه كل ملك بين السهاء والأرض وكل ملك في السهاء وغلقت أبواب الساء فايس منها باب إلا يكره أن بدخل بروحه منه فاذا صعد بروحه نبذ وقيل أى رب عبدك فلان لم تقبله سماء ولا أرض فيقول الله عز وجل ارجعوه فأروه ما أعددت له من الشر إن وعدته ـ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ـ الآيةوإنهاليسمع خفق نعالهم إذاولو امدبرين حتى يقال له ياهذا من ربك ومن نبيك وما دينك فيقول لا أدرى فيقال لادريت نمياً تيهآت نبيح الوجهمنتن الريح قهيـم الثياب فيقول أبشر بسخط من الله وبعــذاب أليم مقيم فيقول بشرك الله بشر من أنتُّ فيقول أنا عملك الخبيث والله إن كنت لسريعا في معصية الله بطيئا عن طاعة الله فجزاك اللهشر ا (١) حديث عبد الله بن عبيد بن عمير بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن البيت يقمد

وهو يسمع خطو مشيعيه فلا يكلمه إلا قبرم يقول وبحك يا ابن آدم الحديث ابن أبىالدنيانىالقبور

هكذا مرسلا ورجاله ثمات ورواه ابن البارك في الزهد إلا أنه قال بلغي ولم يرقعه .

لابهم أله عصاوتمسي ولاتهم أنه بمصية فاذا أحكم الزهد والنقوى انكشفت له النفس وخرجت من حجبها وعلم طريق حركتها وخمنق شمهواتها ودسائسها وتلبيساتها ومن عسك بالصدق فقد تمسك بالعروة الوثقي. قال:دوالنون لله تمالي في أرضــه سيف ماوضع علىشىء إلا قطع وهو الصدق و نقل في معنى الصدق أن عابدًا من بني إسرائيسل راودته ملكة عن نصه ، فقال اجملوا لي ماءفي الحلاء أتنظف به ثم صعد على موضع في القمير فسرمي بنفسه

فيقول وأنت فجزاك الله شرائم يقبض له أصم أعمى أبكم معه مرزبة من حديد لو اجتمع عليها الثقلان على أن بقلوها لم يستطيعوا لو ضرب بها جبل صار ترابا فيضربه بها ضربة فيصير ترابا ثم تعود فيه الروح فيضربه بها بين عينيه ضربة يسمعها من على الأرضين ليس الثقلين قال ثم ينادى مناد أن افرشوا له لوحين من نار وافتحوا له بابا إلى النار قيفرش له لوحان من نار ويفتحه باب إلى النار (١) ﴾ وقال عمد بن على مامن ميت بموت إلا مثل له عند الموت أعماله الحسنة وأعماله . السيئة قال فيشخص إلى حسناته ويطرق عن سيئاته . وقال أبو هريرة قال رسول الله صلىالله عليه وسلم ﴿ إِن المؤمن إذا احتضر أتنه اللائكة مجريرة فيها مسك وضبائرالريجان فتسلروحه كمانسل الشعرة من العجين ويقال : أينها النفس الطمئنة اخرجي راضية ومرضيا عنك إلى.وحالله وكرامته فاذا أخرجت روحه وسنت على ذلك السك والرعان وطويت علها الحريرة وبعث بها إلى عليين وإن الـكافر إذا احتضر أتنه الملائكة بمسم فيه حجرة فتعزع روحه انتزاعاشديداويقال:أيتهاالنفس الخبيئة اخرجي ساخطة ومسخوطا عليك إلى هوان الله وعذابه فاذا أخرجت روحهوضت علىتلك الجمرة وإن لهما نشيشا ويطوى عليها السم ويذهب بها إلى سجين (٢) ، وعن محمدين كعب الفرظى أنه كان يقرأ قوله تعالى \_ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلى أعمل صالحافياتركت... قال أى شيء تريد في أي شيء ترغب أتريد أن ترجع لتجمع المَـال وتغرس الغراس وتبني البنيان وتشقق الأنهار فال لا لعلى أعمل صالحا فيا تركت قال فيقول الجبار ــكلا إنها كلة هو فاثلها\_أي لِقُولُهَا عند المُوتَ . وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ المؤمن في قبره في روضة خضراء ويرحب له في قبره سبمون ذراعا ويضيء حق يكون كالقمر ليلة البدر هل تدرون فهاذا أزلت فان له معيشة منتكا .. قالوا الله ورسوله أعلم قال عذاب السكافر في قيزه يسلط عليه تسعة وتسعون تنينا هل تدرون ما النَّذِينَ ٢ تسعة وتسعون حية لسكل حية سبعة رءوس يخدشونه ويلحسونه وينفخون في جسمه إلى يوم بيعثون» ولا ينبغي أن يتعجب من هــذا العــدد على الخصوص قان أعداد هذه الحيات والعقارب بعسدد الأخلاق المذمومة من الكبر والرياء والحسد والغل والحقد وسائر الصفات فان لهما أصولا معدودة ثم تتشعب منها فروع معدودة ثم تنقسم فروعها إلى أقسام وثلك الصفات بأعيانها هي المهلكات وهي بأعيانها تنقلب عقارب وحيات فالقوى منها يلدغ لدغ التنين والضعيف بلدغ لدغ العقرب وما بينهما يؤذى إيذاء الحية وأرباب القلوب والبصائريشاهدون بنور البصيرة هذه الهلسكات وانشعاب فروعها إلا أن مقدار عددها لاتوقف عليه إلا بنور النبوة ூ فأمثال هذه الأخبار لهما ظواهر محبحة وأسرار خفية ولسكنها عند أرباب البصائر واضعة فمن لم تنكشف له حقائقها فلا ينبغي أن ينكر ظواهرها بل أقل درجات الايمان التصديق والتسليم. فان قلت فنحن نشاهد السكافر في قبره مدة وتراقبه ولا نشاهد شيئًا من ذلك فحسا وجه النصديق على خلاف الشاهدة ٢ فاعلم أن لك ثلاث مقامات في النصديق بأمثال هذا أحدها ]وهو الأظهر والأصبح

(۱) حديث البراء خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة رجل من الأنسار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة رجل من الأنسار فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبره منكما رأسه ثم قال اللهم إلى أعوذ بك من عذاب القبر الحديث بطوله أبو داود والحاسم كهاك وقال صبح على شرط الشيخين وضعفه ابن حبان ورواه النسائى وابن ماجه مختصرا (۲) حديث أبى الدنيا وابن حبان مع اختلاف والبزار بافظ الصنف (۳) حديث أبى هريرة المؤمن فى قبره فى ورحة خضراء وبرحب له فى قبره سبعون دراعا الحديث ورواه ابن حبان أبى هديرة المؤمن فى قبره فى روحة خضراء وبرحب له فى قبره سبعون دراعا الحديث ورواه ابن حبان

فأوحى اقه تعالى إلى ملك الهواء أن الزم عبددى قال فازمه ووسْسعه على الأرض وشعا رفيقا تقيسل لإبليس ألاأغويت فقال ليس لي سلطان على من خالف هــوا. وبذل نفسه فمه تمالي وينبغى للمسريد أن تكون له في كل شيء نة أن سالي حتى في أكلهوشر بعومليوسه فلا يلبس إلاقه ولا يأكل الافهولايشرب إلاق ولايام الافلان أدخلها على النفس اذاكات فالانستمصي النفس ونجيب إلى مابراد منها من المعاملة فى والإخلاص وإذا

والأسلم أن تسدق بأنها موجودة وهى تلدغ الميت ولسكنك لانشاهد ذلك فان هذءالعين/لاتصلح لمشاهدة الأمور الملكوتية وكل مايتعلق الآخرة فهو من عالماللمكوت أماترى الصحابة رضى الله عنهم كيف كانوا يؤمنون بنزول جبريل وماكانوا يشاهدونه ويؤمنون بأنه عليه السلام يشاهده فان كنت لاتؤمن بهذا فتصحيح أصل الايمىان بالملائكة والوحى أهم عليكوإن كنثآمنت بوجو زت أن يشاهد الني مالاتشاهده الأمة فسكيف لانجو ز همذا في الميت وكما أن الملك لايشيه الآدميين والحيوانات فالحيات والعقارب التي تلدغ في القبر ليست من جنس حيات عالمنا يلهمي جنس آخروتدرك بحاسة أخرى [ للقام النانى ] أن تنذكر أمر النائم وأنه قديرى فينومه حية تلدغه وهويتاً لم بذلك حتى تراه بصبح فى نومه ويعرق جبينه وقد ينزعج من مكانه كل ذلك يدركهمن نفسهويتأذىبه كايتأدى القظان وهو يشاهده وأنت ترى ظاهره ساكنا ولاترى حواليه حية والحية موجودة في حقه والعذاب حاصل ولكنه في حقك غيرمشاهد وإذا كان العذاب في ألماللدغ فلافرق بين حية تتخيل أو تشاهد [ القام الثالث ] أنك تعم أن الحية ينفسها لاتؤلم بل الذي يلقاكمتهاوهوالسمتمالسم ليس هوالألم بل عذابك في الأثر التبي عصل فيك من السم فلوحصل مثل ذلك الأثر من غيرسم لحكان العذاب قدتو فروكان لا يمكن تعريف ذلك النوع من العذاب إلابأن بضاف إلى السبب الذي يعضى إليه في العادة فانه لو خلق في الانسان لمذة الوقاع مثلا من غير مباشرة صورة الوقاع لم يمكن تعريفها إلابالاصافة إليه لتكون|لاضافة للتعريف بالسبب وتسكون ثمرة السبب حاصلةوإن لم يحصل صورة السبب والسبب يرادلتمر تهلاأنه اته وهذه الصفات المهاسكات تنقلب مؤذيات ومؤلمات فى النَّفس عند الموت فتكون آلامهاكا َّلام لدغالحيات من غير وجود حيات والفلأب الصفة مؤذية يضاهى انقلاب العشق مؤذيا عندموت العشوق فالعكان لذيذا فطرأت حالة صار اللذيذ بنفسه مؤلمنا حتى يرد بالفلب من أنواع العذابمايتمنى.معةأن لميكن قدتنعر بالعشق والوصال بل هذا بعينه هو أحد أنواع عذاب البت فانه قد سلط العشق في الدنيا عي نفسه فصار يعشق ماله وعقاره وجاهه وولده وأقاربه ومعارفه ولوأخذ جمبع ذلك فى حياته من لايرجو استرجاعه منه فماذا ترى يكون حاله أليس يعظم شقاؤه ويشتد عذابه ويتمنى ويقول لبته لمبكن ليمال قط ولاجاه قط فكنت لاأتأذى بفراقه فالموت عبارة عن مفارقة الهبوبات الدنبوية كلهادفعة واحدة: ماحال من كان له واحد غيب عنه دلك الواحد

لها حال من لايفرح إلابالدنيا فتؤخذ منه الدنيا وتسلم إلى أعدائه ثم ينضاف إلى هذاالعذاب بحسره على مافاته من نعيم الآخرة والحجاب عن الله عز وجل فان حب غير الله يحجبه عن لقاء الدوالتنهم به فيتوالى عليه ألم فراق جميع محبوباته وحسرته على مافاته من نعيم الآخرة أبدالآباد وذل الرد والحجاب عن الله تعالى وذلك هو المذاب الذي يمذب بهإذلا يتبع نارالفراق إلانارجه بم كاقال تعالى حكلا إنهم عن ربهم يومئذ لهجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم \_ وأهامن لم يأنس بالدنيا ولم يحب إلاالله وكان مشتاقا إلى لقاء الله فقد تخلص من سجن الدنيا ومقاساة الشهوات فيهاوقدم على مجبوبه وانقطعت عنه المواثق والصوارف وتوفر عليه النعيم مع الأمن من الزوال أبد الآباد ولمثل دلك فليممل العاملون والقصود أن الرجل قد يحب فرسه بحيث لوخير بين أن يؤخذ منه وبنأن تلدغه عقرب آثر الصبر على لدغ العقرب ، فاذن ألم فراق الفرس عنده أعظم من لدغ العقرب وجه المغرس عقرب آثر الصبر على لدغ العقرب ، فاذن ألم فراق الفرس عنده أعظم من لدغ العقرب ومعارفه ويأخذ منه جاهه وتبوله بل يأخذ منه عمه وبصره وأعضاء ويباس من رجوع جميع دلك اله فاذا لم يحب سواه وقد أخذ جميع ذلك منه فذلك أعظم علمه ويباس من رجوع جميع دلك أنه فاذا لم يحب سواه وقد أخذ جميع ذلك منه فذلك أعظم علمه ويباس من رجوع جميع دلك إليه فاذا لم يحب سواه وقد أخذ جميع ذلك منه فذلك أعظم علمه ويباس من رجوع جميع دلك إله فاذا لم يحب سواه وقد أخذ جميع ذلك منه فذلك أعظم علمه ويباس من رجوع جميع دلك أبه فاذا لم يحب سواه وقد أخذ جميع ذلك منه فذلك أعظم علمه ويباس من رجوع جميع دلك المناه فولده وأحداره

دخل فیشی من رفق النفس لالله بغير نية صالحة صار ذلكوبالا عليه وقدورد فىالحتر «من تطيب لله تعالى جاء يومالقيامةورعه أطيب من المسك الأذفر ومن تطيب لغير اقمه عزوجــــل جاء يوم القيامة ورمحه أنتن من الجيفة». وقبل كان أنس يقول طيبوا كني بمسك فان ثابتا يصافحني ويقبل يدى وقدكانوا بحسنون اللباس للصلاة متقربين بذلك إلى الله بنيتهم فالمريد يذبني أن يتفقد حجيم أحواله وأعماله وأقسواله ولايسامح نفسه أن تتحرك عسركة أو تسكلم كلمة إلالله تدالي

وقذرأينا من أصحاب شیخنا من کان بنوی عندكل لقمة ويقول بلسانه أيضيا آكل هذه اللقمة ألله تعالى ولاينقم القول إذا لم تكن النية في القلب لأن النبة عمل القلب وإنما اللسان ترجمان فالم تشتمل عليا عسرعة القلب أأه لاتسكون نية. ونادى رجل امرأته وكان يسرح شموه فقال هات المعرى أراد اليل ليفرق شعره فقالت له أمرأته أجي بالمسدرى وللرآة فسكت ثم قال نعم فقال له من معهسكت وتوقفت عن الرآة شم قلت نعم فقال إنى

مَنَ العَقَارِبِ وَالْحِيَاتَ وَكَمَا لُوَاخَذَ ذَلِكَ مِنْهُ وَهُوحِيٌّ فَيَعَظُّمُ عَمَّانِهُ فَسَكَذَلِك إذا مَاتَ لأنا قدييناأَن للمني الذي هو للدوك للا لام واللذات لم يمت بل عذابه بعد الوت أشد لأنه في الحياء يتسلى بأسباب يشغل بها حواسه من مجالسة ومحادثة ويتسلى برجاء العود إليه ويتسلى برجاء العوضمنةولاسلوة بعد للوت إذ قد انسدٌ عليه طرق التسلى وحصل اليأس ، فاذن كل قميس لهومنديل،تدأجه بحيث كان يشقُّ عليه لوأخذ منه فانه يهق متأسفًا عليه ومعذبًا به فانكان مخفًا في الدنيا سلم وهو للعنيُّ بقولهم نجا المحفون وإن كان مثقلا عظم عذابه وكما أن حال من يسرق منه دينارأخف من حالمين يسرق منه عصرة دنائير فكذلك حال صاحبالدر همأخف من حالصاحب الدرهمين وهوالمني بقوله صلى الله عليه وسلم «صاحب الدرهم أخف حسابا من صاحب الدرهمين (١)» ومامن شي من الدنيا يتخلف عنك عند للوت إلاوهو حسرة عليك بعد الموت فان شئت فاستكثر وإن شئت فاستقلل فان استكثرت فلست بمستكثر إلامن الحسرة وان استقللت فلست تخفف إلاعن ظهرك وانمسانسكثر الحيات والعقارب في قبور الأغنياء الذين استحبوا الحياة الدنياطىالآخرةوفرحوابهاواطمأنواإليها فهذه مقامات الإبمـان في حيات القبر وعقاربه وفي سائر أنواع عذابه . رأى أبوسميد الحدريُّ ابنا له قد مات في النام فقال له يابني عظني قال لا تفالف الله تمالي فيا يريد قال يابني زدى قال ياأ بت لاتطبق قال قل قاللا بجعل بينك وبين الله قميصا فمالبس قميصا ثلاثين سنة . فان قلت فماالصحيح من هذه القامات الثلاث . فاعلم أن في الناس من لم يثبت إلاالأول وأنكر مابعده ومنهم من أنكر الأول وأثبت النانى ومنهم من لم يثبت إلاالثالث وإنما الخق الذى انسكشف لنابطريق الاستبصار أن كل ذلك في حيز الامكان وأن من ينكر بعض ذلك فهو لضيق حوصلته وجهله باتساع قدرةالله سبحانه وعجالت تدبيره فينكر من أفعال الله تعالى مالم يأنس به وبألفه وذلك جهــل وقسور بل هذه الطرق الثلاثة في التمذيب ممكنة والتصديق بها واجب ورب عبد يعاقب بنوع واحد من هذه الأنوام ورب عيد تجمع عليه هذه الأنواع الثلاثة نعوذ بالله من عذاب الله قليله وكثيره ، هذا هو الحق فصدق به تقليدا فيعز على بسيط الأرض من يعرف ذلك تحقيقا والذي أوصيك به أن لانكثر نظرك في تفصيل ذلك ولاتشتغل بمعرفت بل اشتغل بالتدبير في دفع العذاب كيفماكان فان أهملت العمل والعبادة واشتغلت بالبحث عن ذلك كنت كمن أخذه سلطان وحبسه ليقطع بعنه وعِدع أنفه فأخذ طول الليل ينفكر في أنه هل يقطعه بسكين أوبسيف أوبموسي وأهمل طريق الحيلة في دفع أصل العذاب عن نفسه وهــذا غاية الجهل فقد علم على القطع أن العبـــد لايخلو بعد الوت من عذاب عظيم أو نعيم مقيم فينبغي أن يكون الاستعداد له . فأما البحث عن تفصيل العقاب والثواب ففضول وتضييع زمان .

( بیان سؤال منسکر و نسکیر وصورتهما وصفطة القبر و بقیة القول فی عذاب القبر )
قال أبوهریرة قال النبی سلی الله علیه وسلم «إذا مات العبد أناه ملسکان أسودان أزرقان بیمال 
لأحدها منسکر وللاخر نسکیر فیقولان له ما کنت تقول فی النبی قان کان مؤمنا قال هو عبدالله 
ورسوله أشهد أن لا إله إلاالله وأن محدا رسول الله فیقولان إن کنا لنام أنك تقول ذلك شمره سعله 
فی قبره سبعون ذراعا فی سبمین ذراعا وینور له فی قبره شم یقال له نم فیقول دعونی أرجع إلی أهلی 
فاخبرهم فیقال له نم فینام کنومة العروس الذی لا یوقظه إلا أحب أهله إلیه حتی بیشه الله من مضجعه 
فاخبرهم فیقال له نم فینام کنومة العروس الذی لا یوقظه إلا أحب أهله إلیه حتی بیشه الله من نافعا 
فاخبرهم فیقال کا دری کنت أسمع الناس یقولون عینا وکنت أقوله فیقولان إن کناله مل

أنك تقول ذلك ثم يقال للأرض التثمى عليه فنلتثم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه فلايزال.معذباحتى

يبعثه الله من مضجمه ذلك (١) وعن عطاء بن يسار قال والله رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر ابن الحطاب رضى الله عنه ﴿ يَاعَمُو كَيْفَ بِكَ إِذَا أَنْتَ مِنْ فَانْطَلَقَ بِكَ قُومِكُ فَقَاسُوا اك ثلاثة أذرع فى ذراع وشبر ثم رجموا إليك فنساوك وكفنوك وحنطوك ثماحتماوك حقيضعوك فيهثم بهياواعليك التراب ويدفنوك فاذا انصرفوا عنك أتاك فنانا القبر منكر ونكير أصواتهما كالرعد القاصف وبصائرها كالبرق الحاطف بجران أشعارها وببحثان القبر بأنيابهما فتلتلاك وترتراك كيف بكعند ذلك ياعمر ؟ فقال عمر ويكون معى مثل عقلي الآن ؟قال نعمقال إذنأ كفيكهما(٢) ٥ وهذنص صريح في أن العقل لايتغير بالموت إنما يتغير البدن والأعضاء فيكوناليت عاقلا مدركاعالمابالآلامواللذاتكما كان لايتغير من عقله مُي. وليس العقل المدرك هذه الأعضاء بل هوشي. باطن ليس له طول ولاعرض بل الذي لاينقسم في نفسه هو للدرك للأشياء ولو تناثرتأعضاءالإنسان كلهاولمبيق إلاالجزءالمدرك الذى لايتجزأ ولا ينقسم لسكان الانسان الداقل بكماله فائما باقيا وهوكذلك بعدالوت فانذلك الجزء لايحله الوت ولا يطرأ عليه العدم. وقال محمد من النكدر بلغني أن الكافر يسلط عليه في قدره دابة تهياء صاوفي يدها سوط من حديد في رأسه مثل غرب الجل تضربه به إلى يومالفيامة لاتراه فتنقيه ولا يُسمَع صوته فترحمُه . وقال أبو هريرة إذا وضع اليت في قبره جاءتُ أعماله الصالحة فاحتوشته فان أتاه من قبل رأسه جاء قراءِته القرآن وإن أتاه من قبل رجليه جاء قيامه وإن أتاء من قبل يده | قالت اليدان والله لقد كان يبسطني للصدقة والعناء لاسبيل لكم عليه وإن جاءمن قبل فيهجاءذ كر. وصيامه وكذلك تقف الصلاة والصير ناحية فيقول أما إنى لو رأيت خالا لـكنت أنا صاحبه . قال سَفيان تجاحش عنه أعماله الصالحة كما يجاحش الرجل عن أخيه وأهله وولده شريقالله عندذلك بارك الله اك في مضجعك فنعم الأخلاء أخلاؤك و نعم الأصحاب أصحابك . وعن حذيفة قال ﴿ كَنَامُعُرُسُولُ الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس على رأس القير ثم جمل بنظر فيه ثم قال ﴿ يَضْفُطُ الوَّمْنِ فَي هذا ضعطة ترد منه حمائله (٢) ﴾ وقالت عائشة رضي الله عنها : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ القبر صَعْطة ولو سلم أو نجا منها أحد لنجا سعد بن معاد (<sup>4)</sup> » وعن أنس قال «توفيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة مسقامة فتبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فساءنا حاله ، فلما انتهينا إلى الفير فدخله انتقع وجهه صفرة ، فلما خرج أسفر وجهه فقلنا يارسول الله رأينا منك شأنا فمم ذلك ؟ قال ذكرت منغطة ابنتي وشدة عذاب القير ، فأتبت فأخبرت أن الله

نعم وكل مبتدىء لايحكم أساس بدايته عهاجرة الألآف والأصدقاء والمعارف ويتمسك بالوحدة لانستقر بدايته ، وقد قيل من قلة الصدق كثرة الحلطاء وأنفع ماله لزوم الصمتوأن لايطرق سمعه كلام الناس فإن باطنه يتغير ويتأثر بالأفوال المختلفة وكل من لابعلم كمال زهده فيالدنياو عسكه محقائق التقدوي لايمرف أيدا فان عدم

قلت لها هات المدرى

بنية فلما قالت والمرآة

لم يكن لي في المرآةنية

فتوقفت حتى هيأ الله

تعالى لى نيسة فقلت

(۱) حديث أبي هربرة إذا مات العبد أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدها منكر وللآخر نكير الحديث الترمذي وحسنه وابن حبان مع اختلاف (۲) حديث عطاء بن بسار قال قالرسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الحطاب ياعمر كيف بك إذا أنت مت فانطاق بك قومك فقاسوا لك ثلانة أذرع في ذراع وشبر ، الحديث ابن أبي الدنيا في كتاب القبور هكذامرسلاور جالاتقات قال البهبق في الاعتقاد رويناه من وجه صحيح عن عطاء بن يسار مرسلا . قلت ووصله ابن بطة في الابانة من حديث ابن عباس ورواه البهبق في الاعتقاد من حديث عمر وقال غرب بهذاالاسناد في الابانة من مديث ابن عباس ورواه البهبق في الاعتقاد من حديث عمر وقال غر أبر داليناعقو لنافقال نعم كييئتكم اليوم قفال عمر أبر داليناعقو لنافقال نعم كييئتكم اليوم قفال عمر أبر داليناعقو لنافقال نعم كييئتكم اليوم قفال عمر أبر داليناعقو لنافقال نعم في جنازة فجلس على رأس القبر ثم جعل ينظر فيه ، الحديث رواه أحمد باسناد جيد .

قد حفف عنها ولقد ضغطت ضغطة سمع سوتها ما بين الحافقين (١) » . ( الباب الثامن فها عرف من أحوال الموتى بالمكاشفة في المنام )

اعلم أن أنوار البصائر الستفادة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن مناهج الاعتبار تعرفنا أحوال المون على الجملة وانقسامهم إلى سعداء وأشقياء ولكن حالىزيدوعمروبييته فلا ينكشف أصلا فانا إن عولنا على إيمان زيد وعمرو فلا ندرى على ماذا مات وكيف ختم! وإن عولنا على صلاحه الظاهر فالتقوى محله الفلب وهو غامض نخني طي صاحب التقوى فكيف طي غيره فلا حكم لظاهر الصلاح دون التقوى الباطن قال الله تعالى \_ إنما يتقبل الله من التقين - فلا يمكن معرفة حكرزيد وعمرو إلا بمشاهدته ومشاهدة مامجري عليهوإذامات فقد عول من عالمالللثوالشهادة إلى عالم النيب والملسكوت فلا يرى بالعين الظاهرة وإنما يرى بعين أخرى خلقت تلك العين في قلب كل إنسان ولكن الانسان جعل عليها غشاوة كثيفة من شهواته وأشغاله الدنيوية فصارلا يبصربها ولا يتصور أن يصر بها شيئا من عالم الملكوت مالم تنقشع تلك الغشاوة عن عين قلبه، ولما كانت النشاوة منقشمة عن أعين الأنبياء عليهم السلام فلا جرم نظرواإلىاللكوتوشاهدواهجائبهوالوتى في عالم الله كوت فشاهدوهم وأخروا ، ولذلك رأى رسول الله صلى الله عليه وسلمنغطة القبرف حق سعد بن معاذ وفي حق زينب ابنته (٢) وكذلك حال أبي جابر كما استشهد إذ أخبره أن الله أقسمه بين بديه ليس بينهما ستر ، ومثل هسذه الشاهدة لامطمع فيها لغير الأنبياء والأولياء الذين تقرب درجهم منهم وإنمها المكن من أمثالنا مشاهدة أخرى ضعفة إلا أنها أيضا مشاهدة نبويةوأعنىهما الشاهدة في النام وهي من أنوار النبوة . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الرؤياالصالحة جزءمن ستة وأربعين جزءا من النبوة (٢٠) ، وهوأيضاانكشاف لا يحسل إلابا نقشاع الغشاوة عن القلب فلذلك لايوثق إلا برؤيا الرجل الصالح الصادق ومن كثر كذبه لم تصدق رؤيلمومن كثرفساده ومعاصية أظلم قلبه فكان مايراه أمنفاث أحلام ، ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطهارةعندالنوملينام طاهرا (٢) وهو إشارة إلى طهارة الباطن أيضا فهو الأصل وطهارة الظاهر بمنزلة التتمةوانت كملة لها ومهما صفا الباطن انكشف في حدقة الفلب ماسيكون في السنقبل كمانكشف دخول مكةلرسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم حتى نزل قوله تعالى ـ لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق\_(^)والهـا يحلو الانسان عن منامات دلت على أمور فوجدها صحيحةوالرؤباومعرفةالنيب فيالنوم من عجائب سنم الله تعالى وبدائع فطرة الآدمي وهو من أوضح الأدلة على عالماللكوتوا لخاق غافلون عنه كففلتهم عن سائر هجائب الفلب وهجائب العالم والقول في حقيقة الرؤيا من دقائق علوم المـكاشفة الايمكن ذكر. (١) حديث أنس توفيت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلإ وكانت امرأة مسقامة الحديث

> عن أنس ولم يسمع منه . ( الباب الثامن فيا عرف من أحوال الموتى بالمكاشفة )

وفيه لقد منغطت منطة مع صونها مابين الخافقين ابن أبي الدنيا في الموتسنروابتسلبانالأعمش

(٧) حديث رأى رسُول أقد صلى ألله عليه وسلم منفطة القبر في حق سعد بن معاذو في حق رئب ابنته وكذلك حال أبي جابر لما استشهد تقدمت الثلاثة أحاديث في الباب الذي قبله (٣) حديث الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة تقدم (٤) حديث أمره بالطهارة عند النوم متفقى عليه من حديث البراء إذا أتبيت مضجك فتوضأ وضوءك المصلاة الحديث (٥) حديث الكشف دخول شكة لرسول الله عليه وسلم في النوم ابن أبي حاتم في تفسيره من رواية مجاهد مرسلا.

معرفه لاغتم عله خيرا وبواطن أهل الابتداء كالشمع تقبل كلّ نقش وربما استضر المبتدىء يمجرد النظر إلى الناس ويستضر بفضاول النظر أيضا وفضول الشي فيقف من الأشياء كلمها على الفسرورة فينظر ضرورة حق لو مثى في بعن الطريق مجتهد أن يكون نظره إلى الطريق الذي يسلكه لايلنفت عبنه ويساره ثم بنتي موضع نظر الناس إليه وإحساسهم منه بالزعايةوالاحتراز فان عدام الناس منه بُدُلِكُ أَصْرِ عِنهِ مِن فعله ولايستحقر فضول

المشى فان كل شى من قول وقعل ونظر وسهاع خرج عن حدد الضرورة جر إلى الفضول ثم مجر إلى تضييع الأصول. قال سفيان : إنما حرموا الوصنول بتضييع الأصول فكل من لابتمسك بالضرورةفي القول والفعل لايقدر أن يقف على قسدر الحاجة من الطمام والشراب والنومومق تعسدى المضرورة تداءت عزائم قلبه وأنحلت شيئا بعدشيء فال سهل بن عبد الله من لريمدانه اختيارا. يبدأ لحلق اضطراوا وينفتح على العبـــــد أبواب الرخس

· علاوة على علم للعاملة ولكن القدر الذي يمكن ذكره ههنا مثال يفهمك القصود وهو أن تعلم أن ُ القلب مثاله مثال مرآهُ تتراءى فيها الصور وحقائق الأمور وأن كلُّ ماقدٌره الله تعالى من ابتداء خلق العالم إلى آخره مسطور ومثبت في خلق خلَّة الله تعالى يعبر عنه تارة باللوحوتارةبالكتاب البين وتارة بإمام مبين كما ورد في القرآن فجميع ماجرى في العالم وماسيجرى مكتوب فيهومنقوش عليه نفشا لايشاهد بهذه العين ولانظنن أن ذلك اللوح من خشب أوحديد أوعظم وأن الكتاب من كاغد أورق بل يتبغى أن تفهم قطعا أن لوح الله لايشبه لوح الحلق وكتاب الله لايشبه كتاب الحلق كما أن ذاته وصفاته لاتشبه ذات الحلق وصفاتهم بل إن كنبت تطلب له مثالًا يقرُّ به إلى فهمكفاعلم أن ثبوث المقادير في اللوحيضاهي ثبوت كلات القرآن وحروفه في دماغ حافظ القرآن وقلبه فانهمسطور فيه حتى كأنه حين يقرؤه بنظر إليه ولو فتشت دماغه جزءا جزءا لم تشاهد من ذلك الحط حرفاوإن كان ليس هناك خط بشاهد ولا حرف ينظر فمن هذا النمط بنبني أن تفهم كون اللوح منقوشا بحميع ماقدًاره الله تعالى وقضاه والنوح في الثال كمرآة ظهر فها الصور فلووضعفي مقابلةالمرآة مرآةأخرى لكانت صورة تلك المرآة تتراءى في هذه إلاأن يكون بيسما حجاب فالقلب مرآة تقبل رسومالعلم واللوح مرآة رسوم الطركلها موجودة فيها واشتغال القاب بشهوانه ومقتضى حواسه حجاب مرسل بينه وبين مطالعة اللوح الذي هو من عالم الملكوت ، فان هبت ريح حرك هذا الحجاب ورفعته تلالاً في مرآة القلب شيء من عالماللسكوت كالبرق الحاطف وقديثبت ويدوم وقدلايدوم وهوالفالب ومادام متيقظا فهو مشغول بما تورده الحواس عليه من عالم الملك والشهادة وهو حجاب عن عالم اللسكوت ، ومعنى النوم أن تركد الحواس عليه فلاتورده على القلب فاذا تخلص منه ومن الحيال وكان صافيا في جوهره ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح المحاوظ فوقع في قلبه شي مما في اللوح كما تقع الصورة من مرآة في موآة أخرى إذا ارتفع الحجاب بينهما إلاأن النوممانع سائر الحواس عن العمل وليس مائما الخيال عن عمله وعن تحركه فما يقع في القلب يبتدره الحيال فيحاكيه بمثال يقاربه وتسكون التخيلات أثبت في الحفظ من غيرها فيبقى الحيال في الحفظ فاذا انتبه له يتذكر إلاالحيال فيحتاج العبر أن ينظر إلى هذا الحيال حكاية أى معنى من العانى فيرجع إلى العانى بالمناسبة التي بين المتخيل والمعانى وأمثلة ذلك ظاهرة عند من نظر فى علم التعبير وبكفيك مثال واحد وهو أنرجلا قال لا بن سيرين رأيت كأن بيدى خاتما أختم به أفواء الرجال وفروج النساء فقال أنت،وذن تؤذن تؤذن قبل الصبح في رمضان قال صدقت فانظر أن روح الحتم هو المنع ولأجله يرادالحتم وإنماينكشف القلب حال الشخص من اللوح المحفوظ كما هو عليهوهوكونهمانعاللماس.من الأكل والشهربواكن الحيال ألف المنع عند الحتم بالحاتم فتمثله بالضورة الحيالية الق تنضمن روح المعنى ولايبقى والحفظ إلاالصورة الحبالية ، فهذه نبذة يسيرة من محر علم الرؤيا الذي لاتنحصر مجائبه وكيف لاوهو أخو الموت وإنما الموت هو عجب من العجائب وهذا لأنه يشبهه من وجه ضعيف أترفى كشف الفظاءعن عالم الغيب حتى صار النائم يعرف ماسيكون في المستقبل فماذا ترى في الموت الذي يحرق الحجاب ويكشف النطاء بالسكلية حق رى الانسان عنسد انقطاع النفس من غير تأخير نفسه إما محفوفة بالأنسكال والخازى والفضائع نعوذباله من ذلك وإمامكنوفا بنعيم مقيم وملك كبير لاآخرله وعند هذا يقال اللا شقياء وقد انكشف الفطاء \_ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد .. ويقال .. أفسحر هذا أم أنتم لاتبصرون اصاوها فاصبروا أولانصبروا سواء عليكم إنما تجزون ماكنتم تعملون ــ وإليم الاشارة بقوله تعالىــ وبدالهم من الله مالم يكونوا يحتسبون ــ

فأعلم العلماء وأحكم الحكماء ينكشف له عقيب الموت من العجائب والآياتمالم يمخطر قط ياله ولااختلج به ضميره فلولم يكن للماقل هم وغم إلاالفكرة في خطر تلك الحال أن الحجاب عماذا يرتفع وماالدى ينكشف عنه الفطاء من شقاوة لازمة أم سعادة دائمة لكانذلك كافيافي استغراق جميع العمر والعجب من غفلتنا وهذه العظائم بين أيدينا وأعجب من ذلك فرحنا بأموالنا وأهلينا وبأسبآبنا وذريتنالمي بأعضائنا وسممنا وبصرنا مع أنافط مفارقة جميع ذلك يقينا ولكن أين من ينفث روح القدس في روعه فيقول ماقال لسيد النبيين وأحبب من أحبب فانك مفارقه وعلى ماشلت فانكسيت واعمل ماشئت فانك مجزى به (١) ، فلاجرم لما كان ذلك مكشو فاله بعين اليقين كان في الدنيا كما يرسبيل لميضع لمنة على لبنة ولانصبة على قصبة (٢٠) ولم يخلف ديناو اولادر ها(٢٠) ولم يتخذ حبيبا ولاخليلا نعم قال قولوكنت متخذا للبلالاتخذت أبابكر خليلا ولكن صاحبكي خليل الرحمن (1)، فين أن خلة الرحم، تخللت باطن قلبه وأن حبه بمكن من حبة قلبه فلم يترك فيه متسما لحليل ولاحبيب وقدقال لأمتعم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ـ فاتمـا أمته من اتبعه ومااتبعه إلامن أعرض عن الدنيا وأقبل على الآخرة فانه مادعا إلاإلى أثه واليوم الآخر وماصرف إلاعنالدنياوالحظوظالماجلةفبقدرماأعرضت عن الدنيا وأفيلت فل الآخرة فقد سلسكت سبية الذي سلسكة وبقدر ماسلسكت سبية فقدا اتبعته وبقدر ماانعته فقد صرت من أمته وبقدر ماأقبلت على الدنيا عدلت عن سبيله ورغبت عن متابعته والتحقَّت بالدِّينَ قال الله تعالى فيهم ــ فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فان الجعم هي المـأويــفلو خرجت من مكمن الفرور وأنسفت نفسك يارجل وكلنا ذلك الرجل لعلمت أنك من حين تصبيح إلى حين تمسى لانسمى إلاق الحظوظ العاجلة ولاتتحرك ولاتسكن إلالعاجل الدنيا ثم تطمعأن تسكّون غدا من أمنه وأتباعه ماأسدظنكوماأ بردطمعك\_أفنجس السلمين كالمجرمين مالكم كيف عكون \_ ولنرجع إلى ماكنا فيه وبصدره فقد امتد عنان الكلام إلى غير منصده ولنذكر ألآن من للنامات الكاشفة لأحوال الولى ما يعظم الانتفاع به إذذهبت النبورة وبقيت المشر الوليس ذلك إلاالمنامات. ( بيان منامات تكشف عن أحوال الموتى والأعمال النافعة في الآخرة )

لمن ذك رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه السلام ومن رآنى في للنام تقدر آنى حقا فان الشيطان لا يتمثل بي (٥) و وقال عمر بن الحطاب رضى الدعن أسترسول الله على في النام فرأيته لا ينظر إلى قفلت يارسول الله ماشأتى فالنفت إلى وقال ألست القبل وأنت صائم قال والذى نفسى بيده لاأقبل امرأة وأناصائم أبدا . وقال العباس رضى الله عنه كنت ود المعرفات بيت أن أز امقى المنام فما رأيته إلاعند رأس الحول فرأيته عسم العرق عن جبينه وهو يقول هذا أوان فراغى إن كان عرشى ليه لولاأتى الميته و وفا رحيا . وقال الحسن بن على قال لى طرضى الله عنه إن برسول الله عليه وسلم سنح لى الليلة فى منامى فقلت يارسول الله مالقيت من أمتك قال ادع عليم مقلت اللهم أبدانى جم من هو خير لى منه وأبدهم بى من هو شريم الله عليه وسلم سنح فى الله عليه وسلم قلت يارسول الله مالتيت من أمتك قال ادع عليم مقلت الشيوخ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يارسول الله استغفر لى فأعرض عنى فقلت يارسول الله المناه من ها عرض عنى فقلت يارسول الله المناه على فاعرض عنى فقلت يارسول الله المناه و المناه على الله على الله على الله على الله على الله على وسلم قلت يارسول الله استغفر لى فأعرض عنى فقلت يارسول الله الله على الله على الله عليه وسلم قلت يارسول الله المناه على فاعرض عنى فقلت يارسول الله المناه على الله على الله على الله على وسلم قلت يارسول الله الله على الله على وسلم الله على الله على وسلم الله على وسلم الله على الله على وسلم الله على وسلم الله على وسلم الله على الله على وسلم الله على وسلم الله على الله على وسلم الله على وسلم الله على الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله على الله على الله على وسلم الله وسلم وسلم الله وسلم الله وسلم وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم والله وسلم الله وسلم والله وسلم والله وسلم والله وسلم والم وسلم والله والله وسلم والله وسلم والله والله والل

والانساع ويهلك مع الهالكعن ولابنبغي المبتدئ أن يعرف أحدا من أرباب الدنيا فان معرفته لحم سم قاتل . وقد ورد والدنيا مبغوضة الله فمن تمسك بحبل منها قادته إلى النارج وما حبل من حبالها إلا كأبنائها والطالبين لحا والحبسين فمن عرفهم أمجذب إليا هِاءَأُو أَبِي وَعَتَرَزَ المبتدى عن مجالسة الغفراءالته نالايفولون بقيام الليسل وصام الهار فانهيدخل عليه منه أشر مايدخل عليمه عجالمة أناء أأدنيا ورعبا يشيرون إلى أن الأعمال شغل

<sup>(</sup>١) حديث إن روح القدس نفث في روعي أحبب من أحببت فانك مفارقه الحسديث تقدم .

<sup>(</sup>٢) حديث لم يضع لبنة على لبنة ولاقصبة على قصبة تقدم أيضا (٣) حديث لم مخلف دينارا ولا درجا تقدم أيضا (٤) حديث لو كنت متخذا خليلا لا تخذت أبا بعسكر ولكن صاحبكم خليل الرحمن عدم أيضا (٥) حديث من رآئى في المنام فقد رآئى فان الشيطان لا يتخيل بي متفق عليه من حديث أبي هريرة .

سفيان بن عيينة حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله إنك لم تسأل شيئا قط فقلت لا فأقبل مل فقال غفر الله لك (١) وروى عن العباس بن عبد الطلب قال كنت مواخيا لأبي لحب مصاحباً له فلما مات وأخبر الله عنه عما أخبر حزنت عليه وأهمني أمره فسألت الله تعالى حولاأن بريني إياء في المنام قال فرأيته يلتهب نارا فسألته عن حاله فقال صرت إلى النار في العذابلا يخفف عنىولا يروس إلا ليلة الاثنين في كل الأيام واللياني قلت وكيف ذلك قال وأد في تلك الليلة محدصلياة،عليه وسلم جَاءتي أميمة فيشرني بولادة آمنة إياء ضرحت به وأعتقت وليدة لي فرحا به فأثابني المهذلك أن رفع عني العداب في كل ليلة اثنين . وقال عبدالواحدين زيدخر جت ساجاف حبني رجل كان لا يقوم ولا يقعد ولا يتحرك ولا يسكن إلا صلى على النبي عَلِيُّكِيُّهِ فَسَأَلتُهُ عَنْ ذَلْكُ فَمَالَ أَخْبَرك عن ذَلَك خرجت أول مرة إلى مكة ومعى أن فلسا انصرفنا عت في بعض للنازل فبينا أنا نائم إذ أثاني آت فقال لي قم فقد أمات الله أباك وسود وجهه قال فقمت مذعورا فكشفت الثوب عن وجيه فاذآهو ميتأسود الوجه فداخلني من ذلك رعب فبينا أنا في ذلك النم إذ غلبتني عيني فنمت فاذا على رأس أني أربعة سودان معهم أعمدة حديد إذ أقبل رجل حسن الوجه بين ثوبين أخضرين فقال لهم تنحوا فمسح وجهه بيده ثم أتاني فقال قم فقد بيض الله وجه أبيك فقات له من أنت بأبي أنت وأمي فقال أنا محدقال تقمت فسكشفت الثوب عن وجه أبي فاذا هو أبيض فما تركت الصلاة بعد ذلك على رسول الماصلى الله عليه وسلم . وعن عمر من عبد العزيز قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكروعمر رضى الله عنهما جالسان عنسده فسلمت وجلستِ فبينها أنا جالس إذ أتى بعلى ومعاوية فأدخلا بيتا وأجيف عليهما الباب وأنا أنظر فما كان بأسرع من أن خُرج على رضى الله عنه وهو يقول قضى لى وزب الكعبة وما كان بأسرع من أن خرج معاوية على أثره وهو يقول غفر لى ورب الكعبة واستيقظ ابن عباس رضى الله عنهما مرة من نومه فاسترجم وقال قتل الحسين والله وكان ذلك قبل قتله فأنكره أصحابه فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زجاجة من دم فقال.ألا تعلم ماصنت أمتى بعدى قتلوا ابني الحسين وهذا دمه ودم أصحابه أزفعها إلى الله تعالى فجاء الخبر بعد أربعة وعشرين يومًا بفتله في اليوم الذي رآء ورۋى الصديق رضي الله عنه فقيل له إنك كنت تتمول أبدا في لسانك هذا أوردنى الموارُد فماذا فعل الله بك قال قلت به لا إله إلاالحَدثُاوردنىالجنة. ( يبان منامات للشايخ رحمة الله عليم أجمعين )

قال بعض الشامخ رأيت متمما الدورقى فى المنام تقات ياسيدى ما فعل الله بك فقال ديربى فى الجنان فقيل لى يامتم هل استحسنت فيها شيئا قلت لا ياسيدى فقال لو استحسنت منها شيئا لو كانك إليه و أوسلك إلى ورؤى يوسف بن الحسين فى النام فقيل له ما فعل الله بك قال غفر لى قبل بحسادا قال ما خلطت جدا بهزل وعن منصور بن إسميل قال رأيت عبد اقه البزار فى النوم فقلت ما فعل الله بك قال أو قفى بين يديه فنفر لى كل ذنب أقررت به إلا ذنبا واحدا قالى استحييت أن أقر به فأو تفنى فى المرق جى سقط لم وجهى فقلت ما كان ذلك الذنب قال نظرت إلى غلام جميل فاستحسنته فاستحييت من الله أن أدر وقال أبو جعفر السيدلانى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى النوم وحوله جماعة من الفقراء فيها بحن كذلك إذ انشقت الساء فرال ملكان أحدها يده طشت ويد الآخر إبر بق فوضع الطشت بين يدى بدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسل يده ثم أمر حتى غسلوا ثم وضع الطشت بين يدى

فقال لا ، رواه مسلم وقد تقدم .

التعبدين وأن أرباب الأحوال ارتقواعن ذلك . وينبني الفقير أن متصرطي الفرائض وصوم ومضان فحسب ولا ينغى أن يدخل هذا الكلام سمه رأسا فانا اخترنا ومارسنا الأمور كلها وجالستا الفقراء والمالحين ورأيناأنال نيفولون هــذا القول ويرون القسرائض دون الزيادات والنسوافل تحتالقصورمع كونهم أصحاء فيأحو الممفطي العبد التمنسك بكل فريضة وخشيلة فبذلك يثبث قدمه في بدايته وزاعي يوم الجمسة خامة وبجسله أنه تعالى خالصا لاعزجه بثيء

فقال أحدها. للآخر لا تصب على يده فإنه ليس منهم فقلت بارسول الله أليس قد روى عنك أنك قلت ﴿ المره مع من أحب ﴾ قال بلي قلبُ بارسول الله فإنى أحبك وأحب،هؤلاءالفقراءفقال،صلى الله علبه وسلم صب على بدء فانه منهم وقال الجنيد رأيت في النام كأنى أتسكلم على الناس فوقف على ّ ملك فقال أقرب ماتقرب به للتقريون إلى الله تعالى ماذا فقلت عمل خنى بميزان وفي فولى الملك وهو يقول كلام موفق والله ورؤى عجم في النوم فقيل 4 كيف رأيت الأمر فقال رأيت الزاهدين فى الدنيا دهبوا مجبر الدنيا والآخرة . وقال رجل من أهل الشام الملاء بنزيادرأيتك في النومكأنك في الجنة فنزل عن مجلسه وأقبل عليه ثم قال لمل الشيطان أراد أمرا فَصمت منه فأشخص رجلا يقتلى . وقال عمد بن واسع الرؤيا تسر للؤمن ولا تغره وقال صالح بن بشير رأيت عطاء السلمي في النوم فقلت له رحمك الله لقد كنت طويل الحزن في الدنيا قال أما والله لقد أعقبنيذلكراحةطويلةوفرحا دأيًا فقلت فيأىالدرجات أنت ــ فقال مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين ــالآية.وسئل زرارة بن أبي أوفى المنام أي الأعمال أفضل عندكم فقال الرمنا وقصر الأمل وقال يزيد بنمذعور رأيت الأوزاعي في النام فقات باأبا عمرو دلني طي عمل أتقرب به إلى الله تعالى قال مار أيت هناك درجة أرفع من درجة العلماء ثم درجة الهزونين قال وكان يزيد شيخا كبيرافلم بزل يكي حتىأظلمت عيناه وقال ابن عبينة رأيت أخي في للنام فقلت بأأخي ماضل الله بك فقال كل ذنب استغفرت منهغفرلي وما لم أستغفر منه لم يغفر لي وقال على الطلحي رأيت في المنام امرأة لاتشبه نساء الدنيافقلت من أنت فقالت حوراء فقلت زوجيني نفسك قالت اخطبني إلىسيدى وأمهر فيقلت ومامهرك قالت حسي تفسك عن آفاتها وقال ابراهيم بن اسحق الحربي رأيت زبيدة في المنام فقلت مافعل الله بك قالت غفر لي فقلت لهما بمنا أنفقت في طريق مكمة قالت أما النفقات التي أنفقتُها رجعت أجورها إلى أربابها وغفرلي بنيق ولمنا مات سفيان الثوري رؤى في المنام ففيل له ماضل اندبكةالوضعتأولةدمي طيالصراط والثاني في الجنة وقال أحمد بن أبي الحواري رأيت فيما يرى النائم جارية مارأيت أحسن منهاوكان يتلاكأ وجهها نورا فقلت لها مماذا ضوء وجهك قالت تذكر تلك الليلة التي بكيت فيها قلت نعمقالت أخذت دمعك فمسحت به وجهى فمن ثم ضوء وجهى كما ترى وقال الكتاني رأيت الجنيد في للنام قتلت له ماضل الله بك قال طاحت تلك الاشارات وذهبت تلك المبارات وما جصلنا إلاطيركمتين كنا فسليما في الليل ورؤيت زبيدة في المنام فقيل لها مافعل الله بك قالت غفر لي بهذهالبكلمات الأربع لا إله إلا الله أفي بها عمري لا إله إلا الله أدخل بهاتبري لاإله إلاالله أخلوبها وحدى لاإله إلاالله ألتي بها ربى ورؤى بشر فى المنام فقيل لع مافعلالته بكقال رحمنى ربىءز وجلوقال بابشرأما استحييت من كنت تخافى كل ذلك الحوف ورۋى أبو سلمان فى النوم فقيللهمافعلالله بكقال رحمنىوماكان شيء أضر على من إشارات القوم إلى وقال أبو بكر الـكتان، أبت في النومشابالمأر أحسن منه فقلت له من أنت قال التفوى قلت فأبن تسكن قال كل قلب حزين ثم النفت فاذا امرأة سؤ دا وقعلت من أنت قالت أنا السقم قلت فأين تسكنين فألت كل قلب فرح مرح قال فانتبهت وتعاهدت أن لاأضعك إلاغلبة وقال أبو سعيد الحراذ رأيت في المنام كأن إبليس وثب طي فأخسنت العصا لأضربه فل يفزع منها فهنف بي هاتف إن هذا لا غاف من هذه وإنما غاف من نور يكون في القلب وقال المسوحي رأيت الجيس في النوم يمشي عريانا فقلت أكا تستحي من الناس فقال بالله هؤلاء ناس لو كالوا من الناس ماكنت ألمب بهم طرفي النهار كما يتلاعب الصبيان بالسكرة بل الناس قوم غير هؤلاء قد أسقموا جسمى وأشار بيده إلى أصحابنا الصوفية وقال أبو سعيد الحرازكنت في دمشق فرأيت في المنامكأن الني

من أحسوال نفسه ومآربها ويبكر إلى الجامع قبسل طاوع الشمس جد الغيال الجمعة وإن اغتسل قريبا من وفتالصلاة إذا أمكنه ذلك فحسن قال دسسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ يَاأَبَا هريرة اغتسل للجمعة ولو اشتريت الماء بعثسائك وما من ني إلا وقسد أمرء الله تعالى أن يغتسل للجسة قان غسل الجمة كفارة للذنوب ماجن الجبتين بويشتمل بالعسسلاة والتضرع والدعاءوالتلاوةوأنواع الأذكار من غيرفتور للى أن يعيلي الجمة ويجلس معتكفا في

صلى الله عليه وسلم جاءتى متسكنا على أبى بكر وعمر رضى الله عهما فجاء فوقف على وأنا أقول شيئا من الأصوات وأدى في صدرى فقال شرهذا أكثر من خيره. وعن ابن عبينة قالداً يتسفيان الثورى في النوم كأنه فى الجنة يطير من شجرة إلى شجرة يقول لللهذا فايتممل العاملون فقلت له أوصنى قال أقلل من معرفة الناس ودوى أبوحاتم الراذى عن قبصة بن عقبة قال رأيت سفيان الثورى فقلت ما فعل الله بك فقال:

نظرت إلى ربى كفاحا فقال لى هنيثا رمنائى عنك يابن سعيد قد كنت قو اما إذا أظلم الدجى بصبرة مشتاق وقلب عميد فدونك فاختر أى قصر أردته وزرنى فانى منك غير بعيد

ورؤى الشبلى بعد موته بثلاثة أيام نقيل له ماضل الله بك قال ناقشى حتى أبست فلمار أى بأسى تنمدنى برحمته ورؤى الشبلى بعد موته بين المنام فقيل له ماضل الله بك قال نفترلى وجعلى حجة على المحبين ورؤى الثورى في المنام فقيل له ماضل الله بك قال رحمى فقيل له ماحال عبدالله بن البارك فقال هوعن يلج على ربه في كل يوم مرتين ورؤى بعضهم فسئل عن حاله فقال :حاسبو نافد ققو الهمنوا فأعنقوا ورؤى مالك بن أنس فقيل له ماضل الله بك قال غفرلى بكلمة كان يقولها عنان بن عفان رضى الله عنه عند رؤية الجنازة سبحان الحى الذي لا يموت وزؤى في الليلة التي مات فيها الحسن رضى الله عنه عند رؤية الجنازة سبحان الحى الذي لا يموت وزؤى في الليلة التي مات فيها الحسن البصرى قدم على الله وهو المبصرى كأن أبواب السهاء مفتحة وكأن مناديا ينادى ألاإن الحسن البصرى قدم على الله وهو اعتم ورؤى الجاحظ فقيل له ماضل الله بك فقال :

ولاتكتب بخطك غمير شي " بسرك في القيامة أن تراه

ورأى الجنيد إبليس في النام عربانا فقال ألاتستحي من الناس فقال وهؤلاء ناس الناس أقوام في مسجد الشوئيرية قد أصنوا جسدى وأحرقوا كبدى قال الجنيد فلما انتبت غدوت إلى السجد فرأيت جماعة قد وضعوا را وسهم على ركبهم ينفكرون فلما رأوى قالوا لا يفرنك حديث الجبيث ورقى النصراباذى يمكم بعد وفاته في النوم فقيل له مافعل الله بك قال عوتبت عناب الأشراف ثم نوديت باأبا القاسم أبعد الانصال انفصال فقلت لا باذا الجلال فما وضعت في اللحد حتى لحقت بربي ورأى عتبة الغلام حوراء في النام على صورة حسنة فقالت باعتبة أنالك عاشقة فانظر لا تصلمين الأعمال شيئا السختياني جنازة عاص فدخل الدهايز كيلا يصلى عابها فرأى الميت بعضهم في النام فقيل له مافعل المسختياني جنازة عاص فدخل الدهايز كيلا يصلى عابها فرأى الميت بعضهم في النام فقيل له مافعل المسختياني جنازة عاص فدخل الدهايز كيلا يصلى عابها فرأى الميت بعضهم وأيت في الليلة التي مات فيها داود الطائي نوراوملائكة تولاوملائكة صودا قلما أبوسعيد الشحام رأيت سهلا الصعاوكي في المنام فقلت أيها الشيخ قال دع التشييخ قلت تلك الأحوال التي شاهدتها فقال المعنوب عنا فقلت مافعل الله بلك قال غفرلى عسائل كان يسأل عنها المجزوقال أبو بكرالرشيدى فقال الموسى المعالم في النام فقلت أيها الشيخ قال دع التشيخ قلت تلك الأحوال التي شاهدتها فقال عنون عنا فقلت مافعل الله بك قال غفرلى عسائل كان يسأل عنها المجزوقال أبو بكرالرشيدى وأيت محدا الطوسي المعالم في النوم فقال لي قال لأبي سعيد الصفار المؤدب:

وكنا على أن لإنحول عن الهوى فقد وحياة الحب حلتم وماحلنا قال فانتهت فذكرت ذلك لهتقال كنت أزور قبره كل جمة فلم أزرههذه الجمةوقال ابنراشدرأيت ابن المبارك فى النوم بعد موته وقلت اليس قد مت قال بلى قاشة فاصنع الله بك ق ل غفرلى مففرة أحاطت بكل ذئب قلت قسفيان الثورى قال بم بم في داك \_ من الذين أهما أنه عليه من النبيين والصديقين – الآية وقال الربيع بن سلمان رأيت الشافعى رحمة الله عليه بعد وفاته فى المنام فقات بأناع بدالله ماصنع الله بك

الجامع إلى أن يصلى فرض العصر وبثية النهار يشغله بالتسبيح والاستغفار والمسلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فانه بری برکه ذلك فى جميع الأسبوع حق برى عرة ذلك بوم الجعةوقد كانمن الصادقين من يخبط أحواله وأقواله وأفعاله حميح الأسبوع لأنهبوم المزيد لكل صادق وبكون مامجده يوم الجمة معيارا يعتبر به سائر الأسبوع الذى مضى فانه إذا كان الأسبوع سلما يكون يوم الجعة فيه مزيد الأنواروالبركاتوما يجد في يوما لجعة من الظلمة وسآمة النفس وقلة

قال أجلسى على كرسي من ذهب ونثر على اللؤ لؤ الرطب ورأى رجل من أصحاب الحسن البصرى ليلة مات الحسن كأن مناديا ينادى ــ إن الله اصطنى آدم ونوحا وآل إبراهيموآل عمران عىالعالمين واصطغى الحسن البصري على أهل زمانه وقال أبويعقوبالقارىالدقيقي رأيت في منامي رجلا آدم طوالاوالناس يتبعونه فقلت من هذا قالوا أويس القرنى فأتبته فقلت أوصني رحمك الله فكاحرق وجهي فقات مسترهد فأرشدنى أرشدك الله فأقبل طى وفال انبع رحمة ربك عندعبته واحذر نقمته عندمصيتهولانقطع رجاءك منه في خلال ذلك ثم ولى وتركني وقال أبو بكرين أبي مريم رأيت ورقاء ين بشر الحضر مي فقلت مافعلت ياورقاء قال نجوت بعدكل جهد قلت فأى الأعمال وجدتموها أفضل قال السكاء من خشية الله وقال يزيدين نعامة هلكت جارية في الطاعون الجارف فرآها أبوها في النام فقال لهايا بنية أخبريني عن الآخرة قالت ياأبت قدمنا على أمر عظيم نعلم ولانعمل وتعملون ولاتعلمون والله لتسبيحة أو تسبيحنان أوركمة أوركتان في فسحة عمل أحب إلى من الدنيا ومافيها وقال بعض أصحاب عتبةالغلامرأيت عتبة في النام فقلت ماصنع الله بك قال دخلت الجنة بتلك الدعوة المكنوبة في بيتك قال فلماأصبحتجثت إلى بيتي فاذا خط عتبة الغلام في حائط البيت ياهادي المضلين وياراحم الذنبين ويامقيلءثراتالمائرين|رحم عبدك ذا الحطرالعظم والسلمين كلهم أجمعين واجعلنا مع الأحياء المرزوقين الذين أنعمت علمهممن النبيين والصديقين والشهداء والصالحين آمين يارب العالمين وقالموسى بنحادرأ يتسفيان الثورى في الجنة يطير من نخلة إلى نخلة ومن شجرة إلى شجرة ففلت با أباعبدالة سرنلت هذا فقال بالورع فلت فما بال على بن عاصم قال ذاك لايكاديري إلا كايرى السكوكب ورأى رجل من النابعين الني صلى الله عليه وسلم في المنام فقال بارسول الله عظني قال نعم من لمينفقد النقصان فهوفي نقصان ومنكان في نقصان فالموت خيرله . وقال الشافعي رحمة الله عليه دهمني في هذه الأيامأمرأمضي وآلمني ولميطلع عليه غير الله عزوجل فلما كان البارحة أتانى آت في منامي فقال لي المحدين إدريس قل اللهم إنى لاأملك لنفسي نفماولاضر ا ولامونا ولاحياة ولانشورا ولاأستطيعرأن آخذ الاماأعطيتنىولاأتفىالاماوقيتنىاللهمفوفقنى لماخب وترضى من القول والعمل في عافية فلما أصبحثأعدتذلكفلما ترحلالنهارأعطانىاللهعزوجلطلبق وسهل لى الخلاص مماكنت فيه فعلبيكم بهذه للدعوات لانتفلوا عنهافهذه جملةمن|اكماشفات تدلعل أحوال للوتى وعلى الأعمال القربة إلى الله زلني مظنذكر بعدهاما ين يدىالموتى من ابتداء نفخة الصور إلى آخر القرار إما في الجنة أوفي النار والحمد لله حمد الشاكرين .

[الشطر الثانى من كتاب ذكر الموت فى أحوال الميت من وقت نفخة الصور إلى آخر الاستقرار فى الجبة أوفى النار وتفصيل ما بين يدية من الأهو الوالأخطار ]وفيه يان نفخة الصور وصفة أرض الحشر وأهله وصفة عرق أهل المحشر وصفة طول يوما القيامة وصفة يوم القيامة ودواهيها وأساميها وصفة الحياء ورد المظالم وصفة الصراط وصفة الشفاعة وصفة الحوض وصفة عن الذنوب وصفة المبران وصفة الحصاء ورد المظالم وصفة الصراط وصفة الشفاعة وحقاريها و وعقاريها ومفة الجنة وأصناف نعيمها وعدد الجنان وأبو إبها وغرفها وحيطانها وأنهارها وأسام ولباس أهلها وفرشهم وضررهم وصفة طعامهم وصفة الحور العين والولدان وصفة النظر إلى وجه الله تعالى وباب في سعة رحمة الله تعالى وبه ختم الكتاب إن شاء الله تعالى .

( صفة نفخة الصور ) قد عرفت فها سبق شدة أحوال البيت في حكرات الدوت وخطره في خوف العاقبة شممقاساته لظلمة القبر

( الشطر الثانى من وقت نفخة الصور )

الانشراح ظا منيع في الأسبوع يعرف فظك ويعتره وينقى جدا أن يلبس الناس اما للرتفع من الثياب أوثياب التقشفين ليرى بعين الزهد ففي لبس الرتمع للناس حوى و في لبس الحشن رياء فلا يلبسَ إلا أنه . بلغنا أن ســفيان لبس العميص مقاوبا ولماط بذلك حق ارتفع النهار ونبهه على ذلك بعض الناس فهـم أن مخلع ويغيرتم أمسك وقال لبسته بنيةثه فلاأغيره فألسه بنيتظناس فليعلم العبد ذأك ولعتبره ولابدللبتدى أنيكون 4حظمن تلاوة القرآن ومن خظه فيحفظ

وديدانه ثم لمنسكر ونسكير وسؤالهما ثم لعذاب القبر وخطره إن كان مغضوبا عليه وأعظم من ذلك

كله الأخطار الق بين يديه من نفخ الصور والبث يومالنشوروالمرض في الجباروالتؤال عن القليل والسكتير ونسب لليزان لمعرفة القادير ثم جوازالصراطمعدتتهوحدتهثمانتظارالنداءعندضارالفضاء إما بالاسعاد وإما بالاشقاءفهذه أحوال وأهوال لابدلك من معرقها ثم الايمان بهاطي سبيل الجزم والتصديق ثم تطويل الفكر في ذاك لينبث من قلبك دواعي الاستعداد لحاوأ كثرالناس لم يدخل الاعان باليوم الآخر صميم قاويهم ولم يتمكن من سويداء أفتدتهم ويدل على ذلك شدة تشمر هم واستعداد هم لحر الصف وبرد الشناء وتهاونهم بحرجهم وزمهرير هامعمات كتنفهمن الصاعب والأهوال بل إذاستاواهن اليوم الآخر نطقت به ألسنتهم ثم غفلت عنه قلوبهم ومن أخبر بأن مابين بديهمن الطعام مسموم تقال لصاحبه الذي أخبره صدقت ثم مد يده لتناوله كان مصدقا بلسائه ومكذبا بعمله و تكذيب العمل أ بلغ من تكذيب اللسان وقد قال النبي ﷺ ﴿ قال الله تعالى شنعني ابن آدم وما ينبغيله أن يشتعني وكذبني وما ينبغي له أن يكذبني أما شتمه اباي فيقول إن لي ولدا وأما تكذبه فقوله لن يعدني كابدأني (١) وإنما فتور البواطن عن قوة اليقين والتصديق بالبعث والنشور لقلة الفهم في هذا العالم لأمثال تلك الأمور ولولم يشاهد الانسان توالد الحيوانات وقيلله إن صافعا يصنع من النطقة القذرة مثل هذا الآدمي الصور العاقل المتكام المتصرف لاشتد نفور باطنه عن التصديق به ولذلك قال الله تعالى ـــ أولم يرالانسان أناخلفناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين ــ وقال تعالى أيحسب الانسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من منى بمنى ثمكان علقة فخلق فسوى فجيل منه الزوجين الله كر والأنثى\_فنىخلقالآدمىمعكثرةعجائبهواختلاف ركب أعضائه أعاجيب تزيد على الأعاجيب بعثه وإعادته فى فكيف ينكر ذلك من قدرة الله تعالى وحكمته من يشاهد ذلك في صنعته وقدرته فان كان في إعانك ضعف فقو الاعان بالنظر في النشأة الأولى فان الثانية مثلها وأسهل منها وإن كنت قوى الايمـان بها فأشعر قلبك تلك المخاوف والأخطاروأ كثر فيها التفكر والاعتبار لتسلب عن قلبكالراحةوالقرار فنشنغل بالتشمر للعرض عيىالجباروتفكر أولا فها يقرع مجع سكان القبور من شدة نفخ الصور فانها صيحةواحدة تنفرج بهاالقبورعن رءوسالموتى فيثورون دفعة واحدة فتوهم نفسك وقد وثبت متغيرا وجهك مغبرا بدنك من فرقك إلىقدمك من تراب قبرك مبهوتا من شدةالصفقة شاخص العين نحو النداء وقدثار الخلق ثورةواحدةمن القبورالني طال فبها بلاؤهم وقد أزهجهم الفزع والرعب مضافا إلىماكان عندهممن الهموم والغموموشدة الانتظار لعاقبة الأمركما قال تعالى ــ ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلامن شاءاللهُ ثم خُخ فِيه أَحْرَى فَاذَا هُمْ قِيام بِنظرون ـ وقال تعالى ـ فاذا نقر فى الناقور فذلك يومنذيوم عسيرطى السكافرين غير بسير ـ وقال تمالى ـ ويقولون من هذا الوعدإن كنتم صادقين ماينظرون إلاصيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم رجمون ونفخى الصورفاذاهممن الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا ياويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ماوعد الرحمنوصدق المرسلون... فلو لم يكن بين بدى المونى إلا هول تلك النفخة لمكان ذلك جــديرا بأن يتتي فانها نفخة وصبحة يصعق بها من في السموات والأرض يعني يمونون بها إلا من شاء الله وهو بعض الملائكة وللماك قال رسول الله صلى الله عليــه وسلم ﴿ كَيْفَ أَنْهُمْ وَصَاحِبُ الصَّــورُ قَدَ النَّقُمُ القرنَ وَحَي الجَهِمْ

من القرآن من السبع إلى الجيع إلى أقسل أو أكثر كف أمكن ولا يسغى إلى قول من يقول ملازمية ذكر واحد أفشل من تلاوة الفرآن فانه مجدبتلاوة القسرآن في المسلاة وفي غير الصلاة جميع ماينعني بتوفيدق الله تعمالي وإنما اختار بن الشايخ أن يدم المريد ذكرا واحدا ليجتمع الهم فيه ومن لازم التلاوة في الحلوة وعسك بالوحدة نفيده التلاوة والصلاة أوفي مايفيده الذكر الواحد فاذا سسم في بعض الأحابين يصانع النفس على الذكر مصانصة وينزل من التسلاوة

(١) حديث قال الله تعالى شنمنى ابن آدم وما ينبغى له أن يشتمنى وكذبنى وما ينبغى له أن يكذبنى الحديث البخاري من حديث أبي هروة .

وأُصغى بالأذن ينتظر متى يؤمر فينفخ (١) ﴾ قال مقاتل : الصور هو القرن وذلك أن إسرافيل عليه السلام واضع فاه على القرن كهيئة اليوق ودائرة رأس القرن كمرض السمواتوالأرضوهو شاخس بصره نحو العرش ينتظر منى يؤمر فينفخ النفخة الأولى فأذا نفخ صعق من في السموات والأرض أى مات كل حيوان من شدة الفزع إلا من شاء الله وهو جبريل وميكائيل وإسرافيل وسلك الموت ثم يأمر ملك الموت أن يقبض روح جبريل ثم روح ميكائيل ثم روح إسرافيل ثم يأمر ملك الموت فيموت شم يابث الحلق بعد النفخة الأولى في البرزخ أربعين سسنة ثم يحيي الله إسرَافِيل فِيأْمَره أَن يَنفِعُ الثَانِيةَ فَسَلَكَ تَولُهُ تَعَالَى ﴿ ثُمْ مَنْهُ فِيهُ أَخْرَى فَاذَا ﴿ قِيام بِنظرونَ ﴿ على أرجلهم ينظرون إلى البعث وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ حين بعث إلى بعث إلى صاحب الصور فأهوى به إلى فيه وقدم رجلا وأخر أخرى ينتظر متى يؤمر بالنفخ ألا فاتقوا النفخة<sup>(٢)</sup>¢فنفكر في الحلائق وذلهم والكسارهم واستكانتهم عند الانبعاث خوفا من هذه الصعقة وانتظارا لما يقضى عليهم من معادة أو شقاوة وأنت فها ميهم منكسر كانكسارهم متحير كتحيرهم بل إن كنت في الدنيا من الترفيين والأغنياء المتنعمين ثملوك الأرض في ذلك اليوم أذل أهل أرض الجمع وأصغرهم وأحقرهم يوطئون بالأقدام مثل الذر وعنــد ذلك تقبل الوحوش من البراري والجبال منكسة رءوسها مختلطة بالخلائق بعبد توحشها ذليلة لموم النشور من غير خطيئة تدنست بها ولسكن حشرتهم شدة الصفة وهول النفخة وشغلهم ذلك عن الهرب من الحلق والتوحش منهم وذلك قوله تعالى ــ وإذا الوحوش حشرت ــ ثم أقبلت الشياطين المردة بعد تمردها وعنوها. وأذعنت خاشعة من هيبة المرض على الله تعالى تصديقا لقوله تعالى \_ فو ربك لنحشرنهم والشياطين تم لنحضرنهم حول جهتم جثياً ـ فتفكر في حالك وحال قابك هنالك . ( صفة أرضِ المحشر وأهله ) م انظر كيف يساقون بعد البعث والنشور حفاة عراة غرلا إلى أرض المحشر أرض بيضاء قاع صفصف

لاترى فيها عوجاً ولا أمنا ولا ترى عليها ربوة عنى الانسان ورا مهاولا وهدة ينخفض عن الأعين فيها بل هو صعيد واحد بسيط لانفاوت فيه يساقون إليه زمر افسبحان من جم الحلائق على اختلاف أصنافهم من أقطار الأرض إذ ساقهم بالراجفة تنبعها الرادفة والراجفة هى النفخة الأولى والرادفة هى النفخة الأولى والرادفة هى النفخة الأولى والرادفة هى النفخة الأولى والرادفة هى النفخة الثانية وحقيق لتلك القلوب أن تمكون يومئذ واجفة ولتلك الأبسار أن تمكون خاشمة قالور سول الله صلى النقي ليس في المعلم لأحد (١) عليه وسلم ﴿ يحتمر الناس يوم الفيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص النقي ليس في المعلم لأحد (١) وحيث كيف أنهم وصاحب الصور قد النقم القرن وحنى الجبهة الحديث الترمذي من حديث أي سعيد وقال حسن ورواه ابن ماجه الحجاج بن أرطاة يختلف فيه (٣) حديث حين باث إلى ساحب الصور فأهوى به إلى فيه وقدم رجلا وأخر أخرى الحديث لم أجده هكذا بل قد ورد أن إسرافيل من حين ابتداء الحلق وهو كذلك كما رواه البخاري في الناريخ وأبو الشيخ في ورد أن إسرافيل من حين ابتداء الحلق وهو كذلك كما رواه البخاري في الناريخ وأبو الشيخ في خلق الصور فأعطاه إسرافيل فيو واصعه على فيه شاخص بيصره إلى العرش ينتظر مني يؤمر خلق السور مذ وكل به مستعد ينظر بحو خلق المور مذ وكل به مستعد ينظر بحو المرش مخافة أن يؤمر قبل أن برتد اليسه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان وإسنادها جيسد المرش عافة أن يؤمر قبل أن برتد اليسه طرفه كأن عينيه كوكبان دريان وإسنادها جيسد (٣) حديث يحسر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرص النقي ليس فها معلم لأحد (٣) حديث يحسر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كترص النقي ليس فها معلم لأحد

إلى الذكر فانهأخف طي النفس وينبغي أن يعلم أن الاعتبار بالقلب فسكل عملمن تلاوة وصلاة وذكر لاعجمع فيه بين القلب واللسان لايعتد بهكل الاعتبداد فانه عمل ناقس ولا محقسر الوساوس وحديث النفس فانه مضروداء عضال فطالب نسه أن تسر في تلار تهمعني الفرآن مكان حديث النفس من باطنه فكما أن التلاوة على اللسان هو مشبقرل بها ولا تزجيها بكلام آخر هكذا يكون معني القسرآن في القلب لاعزجه محديث النفس وإن كان أمجميا لايعلم

قال الراوى : والعفرة بياض ليس بالنامع والنقى هو النقى عن القشر والنخالة ومعلمأىلابناءيستر ولاتفاوت بردَّ البصر ، ولاتظنن أنَّ تلكُ الأرض مثل أرض الدنيا بل لاتساويها إلافي الاسمقال تمالى \_ يؤم تبدل الأرض غير الأرض والسموات \_ . قال ابن عباس : يزاد فها وينقص وتذهب أشجارها وجبالهما وأوديتها ومافيها وتمد مد الأديم العكاظي أرض بيضاء مثل الفضة لميسفكعليها دم وم يعمل عليها خطبئة والسموات تذهب شمسها والرها ونجومها فانظر يامسكين في هول ذلك اليوم وشدته فانه إذا اجتمع الحلائق على هذا الصعيد تناثرت من فوقهم بجومالسها.وطمسالشمس والقمر وأظلمت الأرض لحُتود سواجها فبيناهم كذلك إذ دارت الساء من فوق رءوسهم وانشقت مع غلظها وشدتها خمسانة عام والملائكة قيام علىحافاتها وأرجائها فياهول صوت انشقاقها في ممك وياهيبة ليوم تنشق فيه الساء مع صلابتها وشدتها ثم تنهار وتسبل كالفضة الذابة تخالطها صفرة فصارت وردة كالدهان وصارت السهاء كالمهل وصارت الجبال كالعين واشتبك الناس كالفراش المبئوث وهم حفاة عراة مشاة قاُل رسول الله صلى الله عليه وسلم «ببعث الناس حفاة عراة غرلا قد ألجهم المرق وبلغ شحوم الآذان . قالت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم راوية الحديث قلت بارسول الله واسو تمام ينظر بعضنا إلى بعض فقال شغل الناس عن ذلك بهم ــ لــكل اص، منهم يومئذ شأن يغنيه ــ <sup>(١)</sup>» فأعظم بيوم تنـكشف فيه العورات ويؤمن فيه مع ذلكالنظروالالتفات كيف وبعضهم يمشون على بطونهم ووجوههم فلاقدرة لهم على الالنفات إلى غيرهم قال أبو هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف ركبانا ومشاة وطي وجوههم فقال رجل بارسول الله وكيف عشون على وجوههم ؟ قال الذي أمشاهم على ـ أقدامهم قادر على أن بمشيهم على وجوههم (٣) ي في طبع الآدمي إنسكار كل مالم يأنس بهوُلولم يشاهد الانسان الحية وهى تمشى على بطنها كالبرق الخاطف لأنكر تصور الشيعلىغيررجلوالشي بالرجل أيضا مستبعد عند من لم يشاهد ذلك فاياك أن تنكر شيئا من عجائب يوم القيامة لمخالفته قياس مافى الدنيا فانك لولم تكن قد شاهدت عجاتب الدنيا ثم عرضت عليك قبلالشاهدة لكنت أشد إنكارا لهما فأحضر في قلبك صورتك وأنت واقف عاريامكشوفا ذليلامدحور امتحيرامبهوتا منتظرًا لما مجرى عليك من القضاء بالسعادة أوبالشقاوة وأعظم هذه الحال فانها عظيمة . ( صفة العرق )

ثم تفكر في ازدهام الحلائق واجتاعهم حق ازدهم على الوقف أهل السمو ات السبع والأرضين السبع من ملك وجن وإنس وشيطان ووحش وسبع وطير فاشرقت عليم الشمس وقد نشاعف حرها وتبدلت عما كانت عليه من خفة أمرها ثم أدنيت من رءوس العالمين كقاب قوسين فلم يبق على الأرض ظلل إلاظل عرش رب العالمين ولم يمكن من الاستظلال به إلا المقربون فمن بين مستظل بالعرش وبين مضح لحر الشمس قدصهرته عمرها واشتذكر به وغمه من وهجها ثم تدافستا لحلائق ودفع منفق عليه من حديث سهل بن سعد وفسل البخارى قوله ليس فيها معلم لأحد فجعلها من قول سهل أوغيره وأدرجها مسلم فيه (١) حديث بيث الناس حفاة عراة غرلا قد أبلجهم العرق وبلغ شهوم الآدان قالت سودة راوية الحديث واسوأتاه الحديث النملي والبغوى وهو في السحيحين من حديث عائشة وهي القائلة واسوأتاه ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أمسلمة وهي الفائلة واسوأتاه ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أمسلمة وهي الفائلة واسوأتاه ورواه المعرفي في الأوسط من حديث أمسلمة وهي الفائلة واسوأتاه ورواه المعرفي أن رجلا قال باني الله كيف بحص الحديث رواه الترمذي وحيه وفي السحيحين من حديث أنسي أن رجلا قال باني الله كيف بحص الكافر على وجهه وم القيامة والموائلة وهي القيامة وهي المنافر على وجهه وم القيامة وهي المنافر على وجهه يوم القيامة والمها قادر على أن بحشيه على وجهه يوم القيامة وهي قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن بمشيه على وجهه يوم القيامة .

معنى القرآن بكون لمراقبة حليسة باطبه فيشغل باطنه عطالعة نظر الله إليه مكان حديث النفس فان بالدوام على ذلك يصير من أرباب الشاهدة. قال مالك: قساوب الصديقين إذا سمعت القرآن طربت إلى الآخرة فليتمسك المريد مهذه الأصول وليســـتمن. بدوام الافتقار إلىالله فبذلك ثبات قدمه . قال سهل: على قدر لزوم الالتحاء والافتقارإلي الله تمالي يعرف البلاء وعلى قدر معرفته بالبلاء يكون افتقاره إلى اللهفدوام الافتقار إلى الله أصل كل خير

الآخرون شاميون .

بعضهم بعضا لشدة الزحام واختلاف الأقدام وانضاف إليهشدة الحجلة والحياءمن الافتضاح والاختراء عند العرض لمل جبار السهاء فاجتمعوهج الشمس وحرَّ الأنفاسواحتراقالقاوب بنارالحيا،والحوف ففاض العرق من أصل كلُّ شعرة حتى سال على صعيد القيامة ثم ارتفع على أبدائهم على قدرمنازلهم عند الله فبعضهم بلغ اامرق ركبتيه وبعضهم حقويه وبعضهم إلى شحمة أذنيه وبعضهم كادينيب فيه . قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوم يقوم الناس لرب العالمين ــ حق يغيب أحدهم في رشحه إلى أنساف أذنيه (١٦) وقال أبوهريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعرق الناس يوم القامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين باعاويلجمهم ويبلغ آذاتهم (٢) عكذا رواه البخاري ووسلم في الصحيح وفي حديث آخر وقياما شاخصة أبصارهم أربعين سنة إلى السهاء فيلجمهم المرق من شدة السكرب (٣) ، وقال عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدنو الشمس من الأرض يوم القيامة فيمرق الناس فمن الناس من يبلغ عرقه عقبه ومنهم من يبلغ نصف ساقه ومنهم من يبلغ ركبته ومنهم من يبلغ عقده ومنهم من يبلغ خاصرته ومنهم من يبلغ فاهءوأشارييده فألجها فاه ، ومنهم من يغطيه العرق ، وضرب بيده على رأسه هكذا(1) ، فتأمل بامسكين في عرق أهل المحشر وشدة كربهم وفيهم من ينادى فيقول رب أرحى من هذا الكرب والانتظار ولوإلى النار وكل ذلك ولم ياةوا بمد حسابا ولاعقابا فانك واحد منهم ولاندري إلى أبن يبلغ بك العرق .واعلم أنكل عرق لم يخرجه التعب في سبيلى اقم من حج وجهاد وصيام وقيام وتردد في قضاء حاجةمسلم وتحمل مشتة في أمر عمروف ونهى عن منكر فسيخرجه الحياء والخوف في صعيدالتيامةويطول فيه السكرب ولو-لم ابن آدم من الجهل والغرور لعلم أن تعبالمرق في تحمل مصاعب الطاعات أهون أمرا وأقصر زمانا من عرق الكرب والانتظار في القيامة فانه يوم عظيمة شدته طويلة مدته . ( صفة طول يوم القيامة )

يوم تنف فيه الحلائق شاخصة أبسارهم منفطرة قلوبهم لا يكلمون ولا ينظر في أمورهم يقنون ثلثائة عام لا يأكلون فيه أكلة ولا يشربون فيه شربة ولا يجدون فيه روح نسيم . قال كب وقنادة \_ يوم يقوم الناس لرب العالمين \_ قال يقومون مقدار ثلثائة عام بل قالي عبدالله بن عمر و تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية ثم قال يه كيف بكم إذا جميكم الله كا تجمع النبل في الكنانة خمسين ألف سنة لا ينظر إليكم (٥) وقال الحسن ماظنك يوم قاموا فيه على أقدامهم مقدار خمسين ألف سنة منفق عليه (٢) حديث ابن عمر يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يفيب أحده في رشحه إلى أنساف أذنيه منفق عليه (٢) حديث أبي هريرة يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض سبعين ذراعا الحديث أخرجاه في السجيعين كا ذكره المسنف (٣) حديث قياماشاخصة أبصارهم أربعين سنة إلى الساء يلجمهم العرق من شدة الكرب ابن عدى من حديث ابن مسعود وفيه أبوطبية عيسى ابن سليان الجرجاني ضفه ابن معين وقال ابن عدى من حديث ابن مسعود وفيه أبوطبية عيسى عليه (٤) حديث عقبة ن عامر تدنو الشمس من الأرض يوم القيامة فيعرق الناس فنهم من يبلغ عرفه عنبه الحديث رواه أحمد وفيه ابن لهيمة (٥) حديث ابن عمرو تلا هذه الآية يوم يقوم الناس فرب العلين ثم قال كيف بكم إذا جمكم الله كا عجمه النبل في الكمانة خسين ألف سنة لا ينظر إلى قلت إنما هو عبدالله بن عمرورواه الطبراني في السكير وفيه عبد الرحمن بن ميسرة ولم يذكر لهابن أبي عدام راويا غير ابن وهب ولهم عبدالرحمن بن ميسرة الحضرمي أربعة هذا أحده مصري والثلاثة على راويا غير ابن وهب ولهم عبدالرحمن بن ميسرة الحضرمي أربعة هذا أحده مصري والثلاثة

ومفتاح كل علم دقيق في طسريق القسدوم وهذا الافتقارمع كل الأضاس لانتشت محركة ولايسنقل بكلمة دون الافتقار إلى اقه فسها وكل كلة وحسركة خلت عن مراجعة الله والإفتقار فها لاتعقب خسيرا قطحسا علمنا ذلك وتعققناه . وقال سيل من انتقل من نفس إلى نفس من غمير ذكر فقمد منيع حاله وأدنى مايدخل على من ضبع حاله دخوله فها لايعنيه ونركه ماينيه . وبلغنا أن حسان بن سنان قال ذات يوم لمن هـــذه الماد ثم رجع إلى لا يأكلون فيها أكلة ولا يشربون فيها شربة حتى إدا انقطعت أعناقهم عطشا واحترقت أجوافهم جوعا انصرف بهم إلى النار فسقوا من عين آنية قد آن حرها واشتد لفحها فلما بلغ المجهود مهم الاطاقة لهم به كلم بعضهم بعضا في طلب من يكرم على مولاه ليشفع في حقهم فلم يتعلقوا بني إلا دفهم وقال لم دعوني نفسي نفسي هفلني أمرى عن أمر غيرى واعتدر كل واحد بشدة غضب الله تعلى وقال قد غضب البوم ربنا غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله حتى يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم لمن يؤذن له فيه - لا يملكون الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا ـ فتأمل في طول هذا اليوم وشدة الانتظار فيه حتى محف عليك انتظار السبر عن العموس في عمرك المختصر . واعلم أن من طال انتظاره في الدنيا للموت لشدة مقاساته للصبر عن العموات فانه يقصر انتظاره في ذلك اليوم خاصة قال رسول ألله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن طول ذلك اليوم فقال والذي تفسى بيدم إنه المورد واستحقر عمرك بل عمر الدنيا وهو سبعة آلاف سنة مثلا لتخلص من يوم مقداره خمون القالكان وعك كثيراو تعبك يسيرا لو صبرت سبعة آلاف سنة مثلا لتخلص من يوم مقداره خمون القالكان وعك كثيراو تعبك يسيرا والو صبرت سبعة آلاف سنة مثلا لتخلص من يوم مقداره خمون القالميان وعك كثيراو تعبك يسيرا و صبوت سبعة آلاف سنة مثلا لتخلص من يوم مقداره خمون القالميان والمه وأساميه )

فاستعد بامسكين لهذا اليوم العظيم شأنه المديد زمانه القاهر سلطانه القريب أوانه ، يوم ترى المهاء فيه قد انقطرت ، والميكوا كب من هوله قد انتثرت ، والنجوم الزواهر قد انكدرت ، والبيست قد كورت ، والجبال قد سيرت ، والعشار قد عطلت ، والوحوش قد حشرت ، والجبال قد نسفت ، والنفوس إلى الأبدان قد زوجت ، والجبيم قد سعرت ، والجنة قد أزلفت ، والجبال قد نسفت ، والأرض قد مدت ، يوم ترى الأرض قد زازلت فيه زاز الها ، وأخرجت الأرض أثقالها ، يوم تعمل الأرض والجبال فد كتا دكة واحدة ، فيوم شدوقت الواقعة الناب أشتانا ليروا أعمالهم ، يوم تعمل الأرض والجبال فد كتا دكة واحدة ، فيوم شدوقت الواقعة وانشقت الساء فهي يوم شد خافية ، يوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة ، يوم ترج الأرض فيه يومثذ تمرضون لا تحقي منكم خافية ، يوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة ، يوم ترج الأرض فيه كالمهن النبوث وتنسق المجال بسا فكانت هاء منبئا ، يوم يكون الناس كالفراش البثوث وتكون الجبال مكالمي وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا الجبال تحسيها جامدة وهي تمر مر السحاب ، يوم تنشق فيه الساء فتكون وردة كالدهان ، فيومثذ الجبال تحسيها جامدة وهي تمر مر السحاب ، يوم تنشق فيه الساء فتكون وردة كالدهان ، فيومثذ الجبال تحسيها جامدة وهي تمر مر السحاب ، يوم تنشق فيه الساء فتكون وردة كالدهان ، فيومثذ الجبال تعسيم والأقدام ، يوم تعد كل نفس ماهمات من خير محضرا وما عملت من سوء تودلوآن بينها وبينه أمدا بهيدا ، يوم تعد كل نفس ماهمات من خير محضرا وما شملت من سوء تودلوآن بينها وبينه أمدا بهيدا ، يوم تعد كل نفس ما أحضرت وتصهد ماقدهت وأخرت وم تخرس فيها المناد من خير محضرا وما نفات من المناذ من من من من المهمات من من من من المناذ من من المناذ من المناذ من من المناذ المناذ من المناذ المناذ المناذ من المناذ من المناذ المناذ من المناذ الم

وبينه أمدا بصدا ، يوم تعلم فيه كل نفس ما أحضرت وتشهد ماقدمت وأخرت يوم نحرس فيه الألسن (١) حديث سئل عن طول ذلك اليوم فقال والذى نفسى بيده إنه ليخفف على المؤمن حق يكون أهون عليه من الصلاة المكتوبة يصلها في الدنياأ بويهلي والبهتي في الشمب من حديث أي سعيد الحدرى وفيه ابن لهيمة وقد رواه ابن وهب عن عمر وبن الحارث بدل ابن لهيمة وهو حسن ولأبي يعلى من حديث أي هرية باسناد جيد يهون ذلك على المؤمن كندلى الشمس الفروب إلى أن تدرب ورواه السبق في الشمب إلى أن قال أظنه رفعه بافظ إن الله ليخفف على من يشاه من عباده طوله كو تت صلاة مفروضة.

نفسه وةل نالىوهذا السؤال وهل هدده إلا كلة لاتمنيني وهار هدذا إلا لاستيلاء نفسى وقلة أدمهاوآلي على نفسه أن يصدوم سبنة كفارة لمسلم الكلمة فبالصدق نالوا مانالوا وبقوة العزائم عسزاهم الرجال بلغوا ما بلغوا. أخــــرنا أبو زرعة إجازة قال أنا أبو كر بن خلف قال أباأبوعبدالرحموز فال سمعت منضورا يقول سمنت أباعمرو الأعباطي يقول سممت الجنيد بقول لو أقبل صادق على الله ألف سنة ثم أعرض عنه لحظة لكان ما فاته من الله أكثر ممانال وهذه

والحاكم وصححه وقد تقدم .

وتنطق الجوارح يوم شيب ذكره سيد المرسلين إذ قال له الصديق رضي الله عنه : أراك قد شبت يار سول الله قال «شيبتني هو دو أحو اتها (۱) » وهي الو اقعة والمرسلات وعم بتساء لون و إذا الشمس كوّ رث؟ فيا أمها الفارىء العاجز إنما حظك من قراءتك أن تمحمجالفرآن وعرك بهاللسان ولوكنت متفكرا فها تفرؤه لكنت جدرا بأن تنشق موارتك عاشاب منه شعرب دالرسلين وإذاقنت عركه اللسان افقد حرمت عُرة القرآن فالقيامة أحد ماذكر فيه وقد وصف الله بعض دواهما وأكثر من أسامها لتةف بكثرة أساميها على كثرة معانها فليس القصود بكثرة الأسامي تكرير الأسامي والألقاب بل الفرض تنبيه أولى الألباب فتحت كل اسم من أتماء القيامة سر وفي كل نصمن نعوتها معنى فاحرص على معرفة معانيها ونحن الآن نجمع لك أساميها . وهي : يوم القيامة ويومالحسرةويومالندامةويوم المحاسبة ويوم المساءلة ونوم المسايقة ونوم الناقشة ونوم الزلزلة ويوم الهمدمة ويوم الصاعقة ويوم الواقعة ويوم القارعة ويوم الراجفة ويوم الرادفة ويوم الفاهية ويوم الداهية ويوم الآزفة ويوم الحاقة ويوم الطامة ويوم الصاخة ونوم التلاق ويوم الفراق ونوم الساق ويوم!لقصاص ويوم التناد ويوم الحساب ويوم المآب ويوم العذاب ويوم الفرار ويوم القرار ويوم اللقاء ويوم البقاء ويوم القضاء ويوم الجزاء ويوم البلاء ويوم البكاء ويوم الحشر ويوم الوغيد ويوم العرض ويوم الوزن ويوم الحق ويوم الحسكم ويوم الفصل ويوم الجم ويوم البعث ويومالفنح ويومالحزى وبوم عظم ويوم عقيم وبوم عسير ويوم الدين ويوم اليقين ويوم النشور ويوم الصير ويومالنفخة ويوم الصيحة ويوم الرجفة ويوم الرجة ويوم الزجرة ويوم السكرة ويوم الفزع ويوم الجزع ويوم المنتهى ويوم الأوى ويوم الميقات ويوم الميعاد ويوم المرصاد ويوم القلق ويوم العرق ويوم الافتقار ويوم الانكدار ويوم الانتشار ويوم الانشقاق ويوم الوقوف ويوم الحروج ويومالحلود وبوم التغابن ويوم عبوس وبوم معلوم ويوم موعود ويوم مشهود ويوم لاريب فيه ويوم تبلى السرائر ويوم لاتجزي نفس عن نفس شيئا ويوم تشخص فيه الأبصار ويوم لايغني مولى عن مولى شيئًا ويوم لأنملك نفس لنفس شــيئًا ويوم يدعون إلى نار جهتم دعا ويوم يسحبون في الناز على وجوههم ويوم تقلب وجوههم في النار ويوم لايجزى والدعن ولده ويوم يفر الرء من أخبهوأمه وأبيه ويوم لاينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون يوم لامرد له من الله يوم هم بارزون يوم هم لحالنار يغتنون يوم لاينفع مال ولا بنون يوم لاتنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوءالداريوم ردفيه العاذير وتبلى السرائر وتظهر الضائر وتسكشف الأستار يوم تخشع فيه الأيصار وتسكن الأصوات ويقل فيه الالتفات وتبرز الخفيات وتظهر الحطيئات يوم يساق العباد ومعهمالأشهاد ويشببالصغير ويسكر السكبير فيومئذ ومنعت الموازين ونشرت الدواوين وبرزت الجحج وأغلى الحجم وزفرت النار ويئس المكفار وسمرت النران وتغيرت الألوان وخرس اللسان ونطقت جوارجالانسان فيا أيها الانسان ماغرك بربك السكرم حيث أغلقت الأبواب وأرخيت السُّثُور واسـتترت عن الخلائق فقارفت الفجور فحاذا نفعل وقد شهدت عليك جوارحك فالويلكل الويل لننا معاشر الفافلين يرسل الله لنا سيد المرسلين وينزل عليه الكناب البين وبخبرنا سهذه الصفات من فعوت يوم الدين ثم يعرفنا غفلتنا ويقول ــ اقترب للناس حــابهم وهم في غفلة معرضون ماياً تبهممن.ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهبة قلونهم \_ ثم يعرفنا قرب القيامة فيه و ل اقتربت الساعة (١) حديث شبيتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتماءلون وإذا الشمس كوَّرت الترمذيوحسنه

الجلة جتأج البندىء أن محكمها والنتهى عالم مها عامل محقائقها فالمبتدىء صادق والنتهى صديق قال أبو سمعيد القرشي الصادق الذي ظاهره مستقم وباطنه عيل أحيانا إلى حظالنفس وعلامتـــه أن مجد الحلاوة في بعض الطاعة ولا مجدها في بعض وإذا اشتغل بالذكر نور الروح وإذا اشتغل بحظوظ النفس محجب عن الأذكار والصديق الذى استقام ظاهره وباطنه يعبد اقمه تعالى بتسملومن الأحوال. لامجيه عن الله وعن الأذكار أكل وانشق القمر \_ إنهم يرونه بعيدا وتراهقريبا \_ ومايدريك لدلالساعة تكون قريبائم بكون أحسن أحوالنا أن تتخذ دراسة هسذا القرآن عملا فلا تندير معانيه ولا ننظر في كثرة أوصاف هذا اليوم وأساميه ولا نستعد التخلص من دواهيه فنموذ بافي من هذه النفلة إن لم يداركنا افي بواسعر حمته. ( صفة السامة )

ثم تفكر بامسكين بعد هذه الأحوال فها يتوجه عليك من السؤال شفاهامن غبرترجمان فتسئل عن القذيل والسكثير والنقير والقطمير فبينا أنت في كرب القيامة وعرقها وشددة عظائمها إذنرات ملائكة من أرجاء الساء بأجسام عظام وأشخاص ضخام غلاظ شداد أمروا أن يأخذوا نواص المجرمين إلى موقف العرض على الجيار قال رسول الله صلى الله عايسه وسلم ﴿ إِن فَهُ عَزُوجِلُ مَلَّكُمَّا مابين عفرى عينيه مسيرة مائة عام (١) ي فما ظنك بنفسك إذا شاهدت مثل هؤلاء اللالكة أرسلوا إليك ليأخذوك إلى مقام العرض وتراهم على عظم أشخاصهم منكسرين لشدة اليوم مستشعرين مما بدا من غضب الجبار على عباده وعند نزولهم لايبقي ني ولا صديق ولاصالح إلاو يخرون\$أذةانهم خوفًا من أن يكونوا هم المأخوذين فهذا حال المقربين فما ظنكبالعصاةالهُرمين.وعندذلك يبادرأقوام من شدة الفزع فيقولون للملائكة أفيكر ربنا وذلك لعظم موكهم وشدة هيبهم فتفزع الملائكة من سؤالهم إجلالا لخالفهم عن أن بكون فهم فنادوا بأصواتهم منزهين لمليكهم عما توهمه أهل الأرض وفالوا سبحان ربنا ماهو فينا ولكنه آت من بعد وعنسد ذلك تقوم الملائكة صفامحدقين بالحلائق من الجوانب وعلى جميمهم شعار الدل والحضوع وهيئة الحوف والمهابة لشدة أليوم وعنسد ذلك يصدق الله تعالى قوله \_ فلنسألن الذبين أرسل إلىهم ولنسألن الرساس فلنقصن عليهم بعلموما كنا غاثبين ـ وقوله ـ فو ربك لنسألهم أجمعن عما كانوا يعملون فيبدأ سبحانه بالأنبياء يوم مجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لاعلم لنا إنك أنت علام الفيوب ــفيالشدة يوم تذهل فيه عقول الأنبياء وتنمحي علومهم من شبدة الهيبة إذ يقال لهم ماذا أجبتم وقد أرسلتم إلى الحلائق وكانوا قدعلموا فندهش عقولهم فلا يدرون بماذا بجيبون فيقولون من شدة الهيبة لاعلم لنا إنك أنت علامالفيوب وهم في ذلك الوقت صادقون إذ طارت منهم العقول وأنمحت العلوم إلى أن يقوبهم الله تعالى فيدعى نوح عليمه السلام فيقال له هل بلغت فيقول نعم فيقال لأمته هل بلفكم فيقولون ما أتانا من نذير ويؤتى بعيسي عليه السلام فيقول الله تعال له أأنت قلت للناس أغذوني وأمي الهين من دون الله فيبق متشحطا تحت هيبة هذا السؤال سنبن فيالعظم يوم تقام فيه السياسة على الأنبياء بمثل هذا السؤال ثم تقبل اللائكة فينادون واحدا واحدا بإفلان بن فلانة هلم إلى موقف المرض وعندذلك ترتعد الفرائص وتضطرب الجوارح وتبهت العقول ويتعنى أقوام أن يذهب بهم إلىالنارولانعرض قبائع أعمالهم على الجبار ولا يكشف سترهم على ملاً الحلائق وقبلالابتداءبالسؤال بظهر نورالعرش \_ وأشرقت الأرض منور رمها \_ وأنقن قلب كل عبد باقبال الجبار لمساءلة العبادوظنكل واحدأنه مايراه أحد سواه وأنه القصود بالأخذ والسؤال دون من عداه فيقول الجبار سنحانه وتعالى عنسد ذلك ياجبريل اثتني بالنار فيجيء لها جبريل ويقول باجهتم أجيى خالفك ومليكك فيصادفهاجبريل على غيظها وغضها فلم يلبث بعد ندائه أن ثارت وفارت وزفرت إلى الحلائق وشهقتوصم الحلائق تَهْبِظُهَا وَزَفِيرِهَا وَانْهَضَتَ خَرْتُتُهَا مَتُوثِبَةً إلى الحَلاثق غَضَهَا ۚ فِلَى مَنْ عَصَى الله تعالى وخالف أمره فأخطر يبالك وأحضر في قلبك حالة قلوب العباد وقد امتلأت فزعا ورعبافتساقطواحثباغىالركب

(١) حديث إن فه عز وجل ملكا مابين شفرى عينيه مسيرة خمسانة عام لم أره بهذا اللفظ.

ولا نوم ولا شرب ولاطعام والصديق بزيد نفسه لله وأقرب الأحوال إلى النبوء المسديقية . وقال أبو تزبد : آخر نهايات الصديقين أول درجة الأنبياء .واعلم أن أرباب الهايات استقامت بواطنهم وظـــواهرهم قه وأرواحهم خلصت عن ظامات النفوس ووطئت بساطالقرب ونفيوسه منقادة مطواعة صالحة مم القاوب عجيبة إلىكل ما تجب إله الفاوب أرواحيسم متعلقة بالمقام الأعلى انطفأت فهم نسيران الحوى وغير في يواطنهم

وولوا مدرين سيوم ترى كل أمة جائية ـ وسقط بعضهم على الوجو ممنكبين وينادى العصافو الظالمون بالويل والثيور وينادى الصديقون نفسى نفسى فبينا هم كذلك إذ زفرتالنارزفرتهاالنازةفتضاعف خوفهم وتخاذلت تواهم وظنوا أنهم مأخوذون ثمزفرتاكالثةفتساقطالحلائق عىوجوههموشخصوا بأبسارهم بنظرون من طرف خني خاشع وانهضمت عند ذلك قلوب الظالمين فبلفت الحناجر كاظمين وذهلت العقول من السعداء والأشقياء أجمعين وبعب ذلك أقبل الله تعالى على الرسل وقال ماذا أجبتم فاذا رأوا ماقد أقبم من السياسة على الأنبياء اشتد الفزع على العصاة ففر الوالد منولا موالأخ من أخيه والزوج من زوجته وبقى كل واحد منتظرًا لأمره ثم يؤخذ واحد واحد فيسأله الله تعالى شفاها عن قليل عمله وكثيره وعن سره وعلانيته وعن جميع جوارحه وأعضائه قال أبو هربرة a قالوا يارسول الله هل ترى ربنا يوم القيامة نقال هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس.دونها سحاب قالوا لا ،قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالو الا، قال فو الدي نفسي بيده لاتضارون في رؤية ربكم فيلفى العبد فيقول له ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الحيل والابل وأذرك ترأس وتربع فيقول السبد بلى فيقول أطننت أنك بلاقى فيقول لاءفيقول فأنا أنساك كما نسيتني (١) ﴾ فتوهم نفسك يامسكين وقدأخذتالللانكة بعضديكوأنتواقف يين بدىاقه تعالى يسألك شفاها فيقول ال ألم أنهم عليك بالشباب ضها ذا أبليته ألم أمهل ال في الممرفهاذا أفنيته ألم أرزقك المسال قمن أين اكتسبته وفيا ذا أنفقته ألم أكرمك بالعلم فماذا عملت فباعلت فسكيف ترى حاءك وحملتك وهو يعد عليك إنعامه ومعاصيك وأباديه ومساويك فان أنكرت شهدت عليك جوارحك . قال أنس رضى الله عنه ﴿ كَنَا مَعَ رَسُولَ اللَّهُ مِرْتُكِيُّ فَصَحَكُمُ قَالَ اندرونهم أَضحك قلنا الله ورسوله أعلم قال من محاطبة العبد ربه يقول بارب ألم مجرى من الظلمةال يقول لي قال فيقول فانى لا أجرز على نفس إلا شاهدا مني فيقول كني بنفسك اليوم عليك حسيباوبالكرامالكاتبين شهودا قال فيختم على فيه ويقال لأركانه انطقى قال فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبينالسكلام فيقول لأعضائه بعدا لكنَّ وسحقا فعنكن كنت أنا ضل (٢٠) ، فنعو ذبالله من الافتضاح على ملا الحاق بشهادة الأعضاء إلا أن الله تصالى وعد للؤمن بأن يستر عليه ولا يطلع عليه غيره . سأل ان عمرر جل فقال له كيف صمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى النجوى فقال قال رسول الله عَلَيْجُهِ «يدنوأحدكممن ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقول عملت كذا وكذافيقول نعم مرقول إنى سترتها عليك في المدنيا وإني أغفرها لك اليوم (٢) \* وقد قال رسول المنسليالشعليه وسلم «من سترطى مؤمن عورته عتر الله عورته يومالقيامة (٤) فهذا إنما رجى لعبد مؤمن سترطى الناس عيوبهم واحتمل فى حق نفسه تقصيرهم ولم عرك لسانه بذكر مساويهم ولم يذكرهم فىغيبهم عما يكرهون لو صموه فهذا جدير بأن يجازى بمثله في القيامة وهب أنه قدستره عن غيرك أليس قدقرع سمك النداء إلى المعرض فيكفيك تلك الروعة جزاء عن ذنوبك إذيؤ خذبناصيتك فتقادو فؤادك مضطرب ولبك طائر وفرائصك مرتمدة وجوارحك مضطربة ولونك متغير والعالم عليك من شدةالهولمظلم فقدر

(۱) حديث أبي هريرة هل نرى ربنا يوم القيامة قال هل تضارن في رؤية الشمس فى الظهيرة ليس دونها سحاب الحديث متفق عليه دون قوله فيافى العبد الح فانفرد بهامسلم(۲) حديث أنس أندوون مم أضعك فلنا الله ورسوله أعلم قال من مخاطبة العبد ربه الحديث رواه مسلم (۳) حديث سألماين عمر رجل فقال كيف معمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى النجوى الحديث رواه مسلم (٤) حديث من ستر على مؤمن عورته ستر الله عورته يوم القيامة تقدم .

, صريح العلم وانكشفت لهم الاخرة كا قال رسول الله صــلى الله عليه وسلم في حق أبي بكر رضيالهعنه ومن أرادأن ينظر إلىميت عشى على وجه الأرض فلينظر إلى أبي بكر، إشارة منه عليه الصـــلاة والسلام إلى ماڪوشف به من صريح العسلم الذي لايصل إليه عوام الؤمنين إلا بعدالوت حيث يقال فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ـ فأرباب النهابات ماتتأهوينهم وخلصت أرواحهم . قال بحيي بن معاذ وقد سسئل عن وصف المارف فقال رجل

نعسك وأنت بهذه الصفة تتخطى الرئاب وخخرق الصفوف وتقادكما تقاد الفرس الجنوب وقد رفع الحلائق إليك أبصارهم فتوهم نفسك أنك في أيدى الوكلين بك على هذه الصفة حتى انتهى بك إلى عرش الرحمن فرموك من أيديهم وناداك الله سبحانه وتعالى بعظيم كلامه باابنآدمادن.منىفدنوت.نه بقلب خافق محزون وجل وطرف خاشع ذليل وفؤاد منسكسر وأعطيت كتابك الذى لايفادرصغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها فكم من فاحشة نسيتها فتذكرتها وكم من طاعة غفلت عن آفاتها فانكشف لك عن مساويها فحكم اك من خجل وجبن وكم اك من حصر وهجز فليتشعرى بأى قدم تقف بعن يديه وبأى لسان تجيب وبأى قلب تعقل مانقول ثم تفتكر في عظم حيائك إذا ذكرك ذنوبك شفاها إذ يقول ياعبدى أما استحييت منى فبارزتن بالقبيح واستحييت من خلقى فأظهرت لهم الجيل أكنت أهون عليك من سائر عبادى استخففت بنظرى إليك فلم تكترث واستعظمت نظر غيرى ألم أنعم عليك فماذا غرك بي أظننت أنى لا أراك وأنك لاتلقائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مامنكم من أحد إلا ويسأله الله رب العالمين ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان(١) ﴿ وَقَالَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم ﴿ لِيقَفَنَ أَحَدُكُمْ بِينَ يَدَى اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ لَيْسَ بَيْنِهُ وَبَيْنَهُ حَجَابٍ فيقول له ألم أنعم عليك ألم أوتك مالا فيةول بلي فيقول ألم أرسل إليك رسولا فيقول بلي ثم ينظر عن بمينه فلابرى إلاالنارثم ينظر عن شماله فلا برى إلا النار فليتق أحدكم النار ولوبشق تمرة فان لم يجدف كلمة طبية (٢٠) و قال ابن مسعود مامنك. من أحد إلا سيخلو الله عز وجل به كما يخلو أحدكم بالقمر ليلةالبدر ثميقول يا إن آدم ماغرك بي يااين آدم ماعملت فها علمت يااين آدم ماذا أجبت الرسلين يااين آدم ألم أكن رقيباً على عينك وأنت تنظر بها إلى مالا محل لك ألم أكن رقبيا على أذنيك وهكذا حق عدسائر أعضائه وقال مجاهد لا تزول قدما عبد يوم القيامة من بين بدى الله عز وجلحتى يسأله عن أربع خصال عن عمره فها أفناه وعن علمه ماعمل فيه وعن جمده فها أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفهاذاأنفةه فأعظم يأمسكين بحياثك عند ذلك وتحطرك فانك بين أن يقال لك سترتها عليك فى الدنيا وأناأغفرهالك اليوم فعند ذلك يعظم سرورك وفرحك ويغبطك الأولونوالآخرونوإماأن بقال للملائسكة خذواهذا العبد السوء فغاوه ثم الجحيم صاوه وعندذلك لوبكت السموات والأرض عليك لكان ذلك جدير ابعظم مصيبتك وشدة حسرتك على مافرطت فيه من طاعة الله وعلىما بعث آخرتك من دنيا دنيثة لم تبق معك. ( صفة المران )

م لا تغفل عن الفكر في الميزان و تطاير الكتب إلى الأعان والشهائل فان الناس بعد السؤال ثلاث فرق فرقة ليس لهم حسنة فيخرج من النار عنق أسود فيلقطهم لقط الطير الحب وينطوى عليهم ويلقيهم في المار فتبتلعهم النار وينادى عليهم شفاوة لاسمادة بعدها وقسم آخر لاسية فهم فينادى مناد ليقم الحادون فه على كل حال فية ومون ويسرحون إلى الجنة ثم يفعل ذلك بأهل قيام الليل ثم عنها تشفله تجارة الدنيا ولا يعها عن ذكر الله تعالى وينادى عليهم سعادة لاشقاوة بعدها ويبقى قسم ثالث وم الأكثرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وقد يخفي عليهم ولا يخفي على الله تعالى أن الغالب حسناتهم أو سيئاتهم ولسكن يأبي الله إلا أن يعرفهم ذلك ليبين فضله عندا الهذو وعدله عداله قاب فتنظار السحف والمكتب منطوبة على الحسنات والسيئات وينعب الميزان وتشخص الأبصار إلى الكتب أتقع في اليمين أو في الشمال ثم إلى لمان الميزان أعيم الله عنب السيئات أو إلى جانب الحسنات أو ألى جانب الحسنات عن أبى حاتم ما غنظ إلا سيكلمه الحديث (٢) حديث ليقفن أحدكم بين يدى الله تعالى ليس بينه عن أبى حاتم الخوال المذبث البخارى من حديث عدى بن حاتم .

معهم بأش منهم وقال مرة عبد كان فبان فأرباب النهابات هم عند الله محقيقهم معوقين بنوفيت الأجل حملهم الله تعالى من جنوده في خلقه بهم بهدى وبهم برشد وبهم بجناب أهل الارادة كلامهم دواء و اظرهم دوا. ظاهرهم محفوظ بالحركم وباطنهم معمورة بالعمام . قال ذو النبون علامة المارفي ثلاثة لايطنى ثور مارفته ثورورعه ولا يعتقد باطنا من العلم ينقض عليه ظاهرا من الحسكم ولا محمله كثرة أمم أقه وكرامته على هتك أستار محارم الله فأرباب النهايات

كلبا ازدادوا نعمة از دادوا عبو درة وكليا ازدادوا دنيا ازدادوا قربا وكلما ازدادوا حاها ورفعة ازدادوا تواضعاوذلة\_ أذلة على الؤمنين أعزة على الكافر فءوكماتناولوا شهوة من شهوات النفدوس استبخرجت منهم شكرا صافيا بتناولون الشهوات رة رفقا بالنفوس لأنها معهم كالطفل الذي يلطف بالتيءو مدي له شيء لأنه مقهور نحت السياسة مرحوم ملطوف به وتارة عنعون نفوسهمهم الشهوات تأسيا بالأنبياء واختيارهم التقلل من التسوات الدنبوية قال

وهذه حالة هائلة تطيش فيها عقول الحلائق . وروى الحسن ﴿ أَنْ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كان رأسه في حجر عائشة رضي الله عنها فنعس فذكرت الآخرة فيكت حتى سال دمعها فنقط على خد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتبه فقال ماييكيك بإعائشة ؟ ذالت ذكرتالآخرةهل تذكرون أهليكم يوم القيامة قال والذي نفسي بيده في ثلاثة مواطن فان أحدًا لايذكر إلا نفسه: إذاوضت أبيمينه يأخذكتابه أو بشهاله ، وعند الصراط (١) ﴿ . وعن أنس ﴿ يُؤْنَى بَاسَ آدَم يُومَالْقَبَامَةُ حَق يوقف بين كفق اليزان ويوكل به ملك فان ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمع الحلائق ســـد فلان سعادة لايشق بعــدها أبِّدًا وإن خف ميزانه نادى بصوت يسمع الحلائق شتى فلان شــقاوة لايسعد بعدها أبدا وعند خفة كفة الحسنات تقبل الزبانية وبأيديهم مقامع من حديد عايهم ثياب من نار فيأخذون نصيب النار إلى النار ﴾ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ومالقيامة ﴿ إنه يوم ينادى الله تعالى فيه آدم عليه السلام فيقول له قم يا آدم فابعث بعث النار فيقول وكم بعث النار فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فلما سمع الصحابة ذلك أباسوا حتىماأوضعوا إضاحكة فلها رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعند أصحابه قال اعملوا وأبشروا فو الذي نفس محمد بيده إن معكم لحليقتين ما كانتا مع أحد قط إلا كثرتاة مع من هلك من بني آدم وبني إبليس قالوا وما هما يارسول الله ؟ ذل يأجوج ومأجوج قال فسرى عن القوم فقال اعملوا وأبشروا فو الذي نفس محمد بيده ما أنتم ُ في الناس يوم القيامة إلا كالشامة في جنب البعسير أو كالرقمة في ذراع الداية (۲) چ

## (صفة الحصا. وردّ الظالم)

قد عرفت هول المزان وخطره وأن الأعين شاخصة إلى لسان المزان ــ فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما 'دراك ماهيه نار حامية ــ واعلم أنه لاينجو من خطر العزان إلا من حاسب في الدنيا نفسه ووزن فيها بمزان النمرع أعماله وأقواله وخطراته ولحظاته كما قال عمر رضي الله عنه : حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبسل أن توزنوا وإنما حسابه لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل الوت نوبة نصوحا ويتــــدارك مافرط من تقصيره فى فرائض الله تعالى ويرد المظالم حبة بعد حبة ويستحلكل من تعرض له بلسانه ويده وسوء ظنه بقلبسه ويطيب قلوبهم حتى بموت ولم يبق عليه مظلمة ولا فريضة فهذا يدخل الجنة بغير حساب وإن مات قبل رد الظالم أحاط به خصاؤه فهذا يأخذ بيده وهــذا يقبض طي ناصيته وهذا يتملق بلببه هذا يقول ظلمتني وهذا يقول شتمتني وهذا يقول استهزأت بي وهذا يقول ذكرتني في الغيبة بما يسوءني وهــذا يقول جاورتني فأسأت جواري وهذا يقول عاملتني فغششتني وهـــذا يقول بايعتني فغبنتني وأخفيت عني عيب سلعتك وهـــذا يقول كـذبت في سعر (١) حديث الحسن أن عائشة ذكرت الآخرة فبكت الحديث وفيه فقال مايكيك بإعائشة قالت ذكرت الآخرة هل تذكرون أهليكم يوم القيامة الحديث أبو داود من روايةالحسن أنهاذكرت النار فبكت فقال ما يكيك دون كون رأسه صلى الله عليه وسلم في حجرها وأنه نعس وإسنادهجيد (٧) حديث يقول الله يا آدم قم فابعث بعث النار فيقول وكم بعث النار فيقول من كل ألف تسعمائة وتسم وتسعون ألحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الحدرى ورواه البخارى من حـــدبث أبي هريرة نحوه وقد تقدم .

بحيي بن معاد الدنيا عروس تطلبها ماشطتها والزاهد فيها يسخم وجهها وينتفشرها ومخرق توسهاو العارف بالله مشتغل بسيده ولا يلتفت إلها . واعلم أن النتهى مع كالحاله لايستغنى أيضا عن سياسة النفس ومنعهاالشهواتوأخذ الحظ ، ن زيادة الصيام والقيام وأنواع السبر خلق وظنوا أن النهمي استفنى عن الزيادات والنوافل ولاعلى قلبه من الاسترسال في تناول اللاذوالشهوات وهذاخطأ لامورحبت إنه محجب العارف عن معرفته ولكن

متاعك وهذا يقول رأيتني محتاجا وكنت غنيا فمما أطعمتني وهذأ يقول وجدتني مظلوما وكنت قادرا على دفع الظلم عنى فداهنت الظالم وما راعيتني ، فبينا أنث كذلك وقد أنشب الحصاء فيك مخالبهم وأحكموا في تلابيبك أيدبهسم وأنث مبهوت متحبر من كثرتهم حتى لم ببق في عمرك أحد عاملته على درهم أو جالسته في مجلس إلا وقد استحق عليك مظامة بفيسة أو خيانة أو نظر بعين استحقار وقد صعفت عن مقاومتهم ومددت عنق الرجاء إلى سيدك ومولاك لعمله يخاصك من أيديهم إذ قرع مممك نداء الجبار حِل جلاله ــ اليوم تجزى كل نفس بماكسبت لاظلم اليوم ــ فعند ذلك ينخلع قلبك من الهيبة وتوقن نفسك بالبوار وتنذكر ما أنذرك الله تعالى على لسان رسوله حيث قال ــ ولا تحسين الله غافلاً عما يسمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعسين مقنعى وءوسهم لا يوتد إليهم طرفهم وأفئدتهسم هواءوأنذرالناس سالآ بمفعاأشد فرحك اليوم بتمضمضكُ بأعراض الناس وتناولك أموالهم وما أشــد حسراتك في ذلك اليوم إذا وقف ربك على بساط المدل وشوفهت مخطاب السياسة وأنت مفلس نقير عاجز مهين لاتقدر على أن ترد حقاً أو تظهر عذرا فعند ذلك تؤخذ حسناتك التي تعبت فيها عمرك وتنقل إلى خصائك عوضًا عن حقوقهم . قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ هُلُ تَدْرُونَ مِنْ ا المفلمي قلنا الفلمي فينا يارسول الله من لادرهم له ولا دينار ولا متاع قال الفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتى وفد شتم هــذا وقذف هذا وأكل مال هــذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ماعليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليمه ثم طرح في النار (١) ، فانظر إلى مصيبتك في مثل هذا اليوم إذ ليس يسلم لك حسنة من آفات الرياء ومكايد الشيطان ، فان سلمت حسنة واحدة فى كل مدة طويلة ابتدرها خصاؤك وأخذوها ، ولعلك لو حاسبت نفسك وأنت مواظب طيصيام النهار وقيام الليل لعلمت أنه لاينقضي عنك يوم إلا ويجرى على أسانك من غيبة السلمين مايستوفى جميع حسناتك فسكيف يبقية السيئات من أكل الحرام والشبهات والتقصير في الطاعات وكيف ترجو الحلاص من الظالم في يوم يتمتص فيه للجماء من القرناء ، فقد رَوَى أبو ذر ﴿ أَنْرُسُولَاللَّهُ صلى اقه عليه وسلم رأى شاتين ينتطحان ففال ياأبا ذر أندرى فيم ينتطحان قلت لا قال ولسكن الله بدرى وسيقضى بينهما يوم الفيامة (٢) ٧ . وقال أبو هريرة في أوله عز وجل ــ ومامن دابة فى الأرض ولا طائر بطمير بمناحيه إلا أمم أمثالكم ــ إنه بحشر الحاق كلهم يوم القيامة البهاهم والدواب والطير وكل شيء فيبلغ من عدل الله تعالى أن يأخذ للجماء من القرناء ثم بقول كونى ترابا فذلك حين يقول السكافر باليتني كنت ترابا فكنت أنت بامسكين في يوم ترى محيفتك خالية عن حسنات طال فيها تعبـك فتقول أبين حسناتى فيقال نفلت إلى صحيفة خصائك وترى صيفتك مشحونة بسيئات طال في الصمير عنها نصبك واشتد بسبب السكف عنها عباؤك فتقول يارب هذه سيئات ماقارفتها قط فيقال هذه شيئات القوم الذين اغتبتهم وشتمتهم وقصدتهم بالسوء وظلمتهم في المبايسـة والمجاورة والمخاطبة والمناظرة والذاكرة والمدارسة وسائر أصـناف العاملة .

(۱) حديث أبى هريرة : هل تدرون من المفلس ؟ قالوا الفلس بارسول الله من لادرهم لهولامناع الحديث تقدم (۲) حديث : ياأبا ذر أتدرى فيم بنتطحان قلت لا قال ولكن ربك يسرى وسيقضى بينهما أحمد من رواية أشياخ لم يسموا عن أبى ذر .

قال ابن مسمود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ الشَّيْطَانَ قَدْ يَشِّسُ أَنْ تَعْبِدُ الْأَصنام بأرض العرب ولكن سيرضى منسكم بمنا هو دون ذلك بالمحقرات وهي الموبقات فاتقوا الظلممااستطةتم فان العبد ليجيء يوم القيامة بأمثال الجيال من الطاعات فيرى أنهن سينجينه فمها بزال عبد بجيء فيقول رب إن فلانا ظلمني بمظلمة فيقول أمح من حسناته فمما يزال كذلك حتى لايبقي4من حسناته شيء وان مثلذلكمثل سفر تزلوا بفلاة من الأرض ليس معهم حطب فتفرق النوم فحطبوا فلم يلبثوا أن أعظموا نارهم وصنعوا ما أرادوا (١) ﴾ وكذلك الذنوب ﴿ وَلَمَا تُزَلُّ وَلِهُ تَعَالَى إِناكُ مِنْ وَانْهُم مينون ثم أنكي يوم القيامة عند ربكم تختصمون ـ قال الزبير : بارسول الله أبكررعليناما كان بيننا في الدنيا مع خواص الدنوب قال: معمليكررن عليكم حتى تؤدوا إلى كلذى حق حقه (٢٧) وقال الزبير والله إن الأمر لشديد فأعظم بشدة يوم لا يسامح فيه مخطوة ولا يتجاوز فيه عن لطمة ولاعنكمة حتى ينتقم للمظلوم من الظالم قال أنس صحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ مِحْسَر الله العباد عراة غيرا جهما قال: قلنا ماجهما قال ليس معهم شيء ثم يناديهم ربهم تعالى بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان لاينيغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنةولأحدمن أهل النار عليه مظلمة حتى أقتصه منه ولا لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحدمن أهل الجنة عنده مظلمة حتى أقتصه منه حتى اللطمة قلنا وكيف وإنمها نأتى الله عز وجل عراة غيرا بهمافقال بالحسنات والسيئات (٢٠) ﴾ فاتقوا الله عباد الله ومظالم العباد بأخـــذ أموالهم والتعرض لأعراضهم وتضييق قلوبهم وإساءة الحاق في معاشرتهم فان مابين العبدوبين الدخاصة فالمغفرة إليه أسرعومن اجتمعت عليه مظالم وقد تاب عنها وعسر عليه استحلال أرباب الظالم فليسكثرمن حسناته ليومالفصاص ولبسر يعض الحسنات بينه وبين الله بكمال الاخلاص محيث لايطلم عليه إلا الله فقساه يقر بهذلك إلى الله تعالى فيذال به ُلطفه الذي ادخره لأحبابه الؤمنسين في دفع مظالم العباد عنهم كما روى عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ٥ بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذراً يناه يضحك حتى بدت ثناياه فقال عمر ما يضحكك يارسول الله بأنى أنت وأمي قال رجلان من أمتى جثيا بين بدى رب المزة فقال أحدهما يارب خد لي مظامي من أخي فقال الله تعالى أعط أخالا مظامته فقال يارب لم يق من حسنا أي شيء فقال الله تعالى للطالب كيف أصنع ولم يبق من حسناته شيء قال يارب يتحمل عني من أوزاري قالو فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء ثم قال إن ذلك ليوم عظيم يوم يحتاج الناس إلى أن يحمل عنهممن أوزارهم قال فقال الله للطالب ارفع رأسك فانظر في الجنان فرفع رأسه فقال بإربأري مدان من فضة

(١) حديث أن مسعود إن الشيطان قد أيس أن تعبد الأصنام بأرض العرب ولمكن سيرضى منكم عما دون ذلك المحقرات وهي الوبقات الحديث وفي آخره وان مثل ذلك مثل سفر نرلو إبغلاة الحديث رواه أحمد والبيهةي في الشعب مقتصرا على آخره إياكم ومحقرات الدنوب فانهن مجتمعن على الرجل حق بهلمكنه وإن رسول الله صلى الله عليمه وسلم ضرب لهن مثلا الحديث وإسناده جيد فأما أول الحديث فرواه مسلم مختصرا من حديث جار إن الشيطان قد أيس أن يعدد الصاون في جزيرة العرب ولمكن في التحريش بينهم (٢) حديث لما نزل قوله تعالى إنك ميت وإنهميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم مختصمون قال الزبير بارسول الله أيكرر علينا ما كان بيننا الحديث أحمد والله فل له والترمذي من حديث الزبير وقال حسن صحيح (٣) حديث أنس يحشر العباد عراة غبرا بهما قال اليس معهم شيء الحديث قات ليس من حديث أنس وعشر العباد عراة غبرا بهما قانا ما بهما قال ليس معهم شيء الحديث قات ليس من حديث أنس واعاد عبدالله النس رواه أحمد باسناد حسن وقال غرلا مكان غبرا .

يوقف عن مقام الزيد وقوم لما رأواأن هذه الأشياء لاتؤثر فيهم ركنوا الباواسترساوا في المرائش والسعوا في النيساط منهم بقيت المنائس والسعوا في النيساط منهم بقيت وتقيد بنور الحال وعسام التخاص ومن عاس من نور الحق ومن عاس من نور

مُرتَفِعة وقَصُورًا مِنْ ذَهِبِ مَكُلِلةَ بِاللَّهُ لُوُّ لَأَى نَيْ هَذَا؟ أُولاًى صَدَّ بِقَ هَذَا أُولاًى شهيدهذا ! قال لمن أعطاني المثن قال يارب ومن عملك ممنه قال أنت نماكه قالوماهوقالعفوك عن أخيك قالبيارب إى قدعفوت عنه قال الله تعالى خديد أخيك فأدخله الجنة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك اتقواالله وأصلحوا ذات بينكم فان الله يصلح بين المؤمنين (١) »وهذا تنبيه على أن ذلك إعما بنال بالتخلق بأخلاق اقه وهو إصلاح ذات البين وسائر الأخلاق فتفكر إلآن في نفسك إن خلت صحفتك عن الظالمأو تلطف لك حتى عفاعنك وأيقنت بسعادة الأبدكيف يكون سرورك في منصرفك من مفصل الفضاء وقدخام عليك خلمة الرضا وعدت بسعادة ليس بعدها شقاء وبنعيم لايدور محواشيه الفناء وعند ذلك طار قلبك سرورا وفرحا واييض وجهك واستنار وأشرق كإيشرق القسر ليلةالبدر فتوهم تبغترك بين الحلائق راضًا رأسك خاليًا عن الأوزار ظهركونضرة نسيم!! مهو بردالرضا يتلاكم نجبينك وخلق الأوكين والآخرين ينظرون اليك وإلى حائك ويغبطونك فيحسنك وجالك والملائكة عشون بين يديك ومن حَلَمُكُ وينادون على رءوس الأشهاد هذا فلان بن فلان رضى الله عنهوأرضاموقدسمدسمادةلايشقى بعدها أبدا أفترى أن هذا النصب ليس بأعظم من السكانة التي تنالها في قاوب الحلق في الدنيا بريائك ومداهنتك وتسنعك وتزينك فإن كنت تُعلم أنه خير منه بل لانسبة له إليه فنوسل إلى إدراك هذه الرتبة بالاخلاص الصافي والنية الصادقة في معاملتك مع الله فان تدرك ذلك إلا بدوإن تكررالأخرى والعباد باقه بأن خرج من صيفتك جرعة كنت تحسها هينة وهي عنداقه عظيمة فمقتك لأجلها نقال عليك لعنق ياعبد السوء لاأتقبل منك عبادتك فلانسمع هذا النداء إلاويسود وجهك ثم تنضب لللائكة لنضب الله ثعالى فيقولون وعليك لعنتنا ولعنة الحلائق أجمعين وعندذلك تنثال البك الزبانية وقد غضبت لغضب خالقها فأقدمت عليك بفظاظتها وزعارتها وصورها المسكرة فأخذوا بناصيتك يسحبونك على وجهك على ملاً الحلق وهم ينظرون إلى اسوداد وجهك وإلى ظهور خزيك وأنت تنادى بالوبل والنبور وهم يقولون لك لاتدع البوم ثبوراواحدا وادع ثبورا كثيراوتنادى لللائسكة ويقولون هذا فلان بن فلأن كشف الله عن فضائحه ومخاز ولعنه بقبائع مساويه فشقى شقاوة لايسمد بدها أبدا ورعما يكون ذلك بذنب أذنبته خفية من عباداله أوطابا للمسكانة في قاويهم أوخوفامن الافتضاح عندهم فما أعظم جهلك إذ محترز عن الافتضاح عند طائفة يسيرة من عباد الله في الدنيا النفرضة ثم لا غنى من الافتضاح العظيم فيذاك اللا العظيم مع النمرض لسخط الله وعقابه الأليم والسياق بأيدى الزبانية إلى سواء الجحيم فهذه أحوالك وأنت لم تشعر بالخطر الأعظموهو خطر الصراط . ( صفة الصراط )

ثم تفكر بعد هذه الأهوال في قول الله تعالى \_ يوم عشر التقين إلى الرحن وفداو نسوق الجرمين إلى جهنم وردا \_ وفي قوله تعالى \_ فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقفوهم إنهم مسئو لون ـ فالناس بعدهده الأهوال يساقون إلى الصراط وهو جسر محدود على متن النار أحد من السبف وأدق من الشعر فن الشقام في هذا العالم على الصراط المستقيم خف على صراط الآخرة و بحاومن عدل عن الاستقامة في الدنيا وأتقل ظهره بالأوزار وعمى تعترفي أو لقدم من العبر اطوتردى فنف كر الآن فيا محل من الفزع بفؤادك إذا رأيت الصراط ودقته ثم وقع بعيرك على سواد جهنم من محته ثم قرع محمك شهيق النارو نفيظها (١) حديث أنس بينا رسول الله على الله عليه وسلم جالس إذ رأيناء ضحك حتى بدت ثناياه فقال عمر ما أضحكك يارسول الله بأن وأمى قال رجلان من أمنى جنيا بن يدى رسالعا لمين الحديث بطوله

ابن أبي الدنيا في حسن الظن بائم والحاكم في المستدرك وقد تقدم .

الحال إلى نور الحق بنهم عنسه بقايا السكر ويوقف نفسه مقام المبيد كأحد بالصلاة والصوم وأنواع عن الطسر ق ولا يستكبر ولايستنكف أن يعسود في صور يوام المؤمنسين من عوام المؤمنسين من ير وصلة فيتناول الدواة بكل الشهوات وقتا رفقا

وقدكانمتأن تمثى على الصراط معضعف حألك واضطراب قلبك وتزلزل قدمك وتقل ظهرك بالأوزار المانعة الك عن الشي على بمباط الأرض فضلا عن حدة الصراط فكيف بك إذا وضعت عليمه إحدى رجليك فأحسست محدته واضطررت إلى أن ترفع القدم الثانية والحلائق بعن يديك نزلون ويتعثرون وتتناولهم زبانية النار بالخطاطيف والكلاليب وأنت تنظر إلىهم كيف يتنكسون فتتسفل إلى جهة النار رءوسهم وتملو أرجلهم فياله من منظر ماأفظعه ومرتقى ماأصعبه ومجازماأضيقه فانظر إلى حالك وأنت نزحف عليه وتصعد إليه وأنت مثقل الظهر بأوزارك تلتفت عينا وشهالاإلى الحلق وهم يتهافتون في النار والرسول عليسه السلام يقول «يارب سلم سلم» والزعقات بالويل والثبور قد ارتفت إليك من قدر جهم لكثرة من زل عن الصراط من الحلائق فكف بك لوزلت قدمك ولم ينفعك ندمك فناديت بالويل والتبور وقلت هــذا ماكنت أخافه فياليتني قدمت لحياتي يالرتني أتخذت مع الرسول سبيلا ياوبلنا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ياليتني كنت ترابا باليتني كنت نسيامنسيا ياليت أمي لم تلدني ، وعند ذلك تختطفك النيران والعياذ بالله وينادي النادي الحسنو افهاولات كالمون بِّن بديك فان كنت غير مؤمن بذلك فما أطول مقامك معالكفار في دركات جهنم وإن كنت به مؤمنا وعنه غافلا وبالاستعداد له متهاونا فما أعظم خسرانك وطفيانك وماذا ينفعك إيمانك إدا. لم يعنك على السعى في طلب رضا الله تعالى بطاعته وتراؤمعاصية فلولم يكن بين يديك إلاهول الصراط وارتيام قلبك من خطر الجواز عليه وإن سلمت فناهيك به هولا وفزعاورعباقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يضرب الصراط بين ظهراني جهم فأكون أول من بجز بأمته من الرسل ولا شكلم يومثانه إلاالرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم الايم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان.هـل. أيتم شوك السعدان قالوا نعم يارسول الله قال فاتها مثل شوك السعدان غير أنهلايعلمة رعظمها إلاالله تعالمي تختطف الناس بأعمالهم فمهم من يوبق بعمله ومهم من يخردل ثم ينجو (١١) وقال أبوسعيد الحدري قال رسول الله صلى الله عايسه وسلم ه يمر الناس على جسر جهنم وعليه حسك وكلاليبوخطاطيف تختطف الناس عينا وشمالا وعلى جنبتيه ملائسكة يقولون اللهمسلماللهمسلم فمن الناس من يمرمثل البرق ومنهم من يمر كالربح ومنهم من يمر كالفرس الحجرىومهم من يسعى سعياومنهممن يمثى مشياومنهممن يحبو حَبُوا ومُهُم مَنْ يَرْحَفُ زَحْفًا فأَمَاهُلَ النَّارِ الذِّينَ هُمْ أَهَامًا فَلايُوتُونَ وَلا يحيون وأماناس فيؤخذون بذنوب وخطايا فيحترقون فيكونون فحما ثم يؤذن في الشفاعة (٣)، وذكر إلى آخر الحديث . وعِن ابن مسعود رضى الله عنه أنه على الله عليه وسام قال ﴿ مِجْمَعَالُمُ الْأُولِينُ وَالْآخُر بِنَ لميقات يوم معلوم قياما أربعين سنة شاخصة أبصارهم إلى السهاء ينتظرون فصل القضاء » وذكر الحديث إلى أن ذكر وقت سجود المؤمنين قال «ثم يقول للمؤمنين ارفعوا رءوسكرفيرفعونر،وسهمفيعطهم نورهم على قدر أعمالهم فمنهم من يعطى نوره مشال الجبل العظيم يسعى بين يديه ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك ومنهم من يعطى نوره مئسل النخلة ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك حق بكون آخرهم رجلاً بعطى نوره على إبهام قدمه فيضيُّ مرة ونخبو مرة فاذا أَصَّاء ةُ مُ قدمه فعثى وإذا أظلم قام ثم ذكر مرورهم على الصراط على قدر نورهم فعنهـ من (١) حديث ينصب الصراط بين ظهري جام فأكون أول من مجمز متفق عليهمن حديث أبي هر وة

في أثماء حديث طويل (٧) حديث أبي سعيد بحشر الناس على جسر جهنم وعليه حسك وكلاليب

وخطاطيف الحديث متفق عليه مع اختائف ألفاظ .

بالنفس الطهرة المزكاة المنفادة الطواعة لأنها أسسيرته وعنمها الشهوات وقتا لأن واعتبر هذا سواء عال الصى فانه إن عال الصى فانه إن من إعطاء المراد وقتا ومنعه وقتا الغملة لابد من قدمها الجبلة لابد من قدمها الجبلة لابد من قدمها الجبلة العلم ومادامت الجبلة بابقة لابد من الجبلة العلم ومادامت الجبلة بابقة لابد من الجبلة بابقة لابد من الجبلة بابقة لابد من

يمر كظرف العين ومنهم من يمركالبرق ومنهم من يمركالسحاب ومنهمن يمركانقضاضالسكوا كب ومنهم من يمركشد الفرس ومنهم من يمركشد الرجل حتى يمر الذيأعطي نوره على إيهام قدمه يحبو على وجهه ويديه ورجليه تجر منه يد وتعلق أخرى وتعلق رجل وتجر أخرى وتصيب جوانبه النار قال فلا يزال كذلك حتى بخلص فاذا خلص وقف عليها ثم قال الحمد لله لقد أعطاني الله مالم بعط أحدا إذ مجانى منها بعد إذ رأيتها فينطلق به إلى غدر عند باب الجنة فنعتسل (١) » وقال أنس بن مالك معمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ﴿ الصراط كحد السيف أو كحد الشعرةوإن اللائسكة ينجون المؤمنين والؤمنات وإن جبريل عليه السلام لآخذ عجزى وإنى لأقول يارب سلمسلم فالرالون والزالات يومئذ كثير 🐑 ۽ فهذه أهوال الصراطوءظاءٌ، فطول فيه فيكر لافان أسلم الناس من أهوال يوم القيامة من طال فيها فكره في الدنيا فان الله لا يجمع بين خوفين على عبد فمن خاف هذه الأهوال في الدنيا أمنها في الآخرة ولست أعني بالحوف رقة كرقة النساء تدمع عينك وبرق قلبك حال الساع ثم تنساه على القرب وتعود إلى لهوك ولعبك فماذا من الحوف في شيء بل من خاف شيئاهرب،مه ومن رجا شيئا طلبه فلا ينجيك إلا خوف عنعك عن معاصى الله تعالى وبحثك على طاعتهوا بعدمن رقة النساء خوف الحمقي إذا سمعوا الأهوال سبق إلى ألسنتهم الاستعادة فقال أحدهم استعنت الله لعوذ باقد اللهم سلم سلم وهم مع ذلك مصرون على المعاصي التي هي سبب هلا كهم فالشيطان يضحك من استماذتهم كما يضحك على من يقصده سبع ضار في صحراء ووراءه حصن فادار أى أنياب السبع وصولته من بعديقال بلسانه أعوذ بهذا الحصن الحصين وأسستعين بشدة بنيانه وإحكام أركانه فيقول ذلك بلسانه وهو قاعد في مكانه فأنى يغني عنه ذلك من السبعروكذلك أهوال الآخرة ليس لهاحص إلاتول لا إله إلا الله صادقاً ومعنى صدقه أن لا يكون له مقصود سوى الله تعالى ولامعبودغير، ومن آنخذ إلهه هواه فهو بعيد من الصدق في توحيده وأمره مخطر في نفسه فانجزت عن ذلك كله فسكن محبالرسول **لله صلى الله عليه وسلم** حريصا على تعظيم سنته ومتشوقا إلى مراعاة قلوب الصالحين من أمنهومتبركا بأدعيتهم فعماك أن تنال من شفاعته أو شفاعتهم فتنجو بالشفاعة إن كنت قليل البضاعة .

( صفة الشفاعة ) اعلم أنه إذا حق دخول النار على طوائف من المؤمنين فان الله تعالى فضله يقبل فيهم شفاعة الأنبياء

والصديقين بل متفاعة العلماء والصالحين وكل من اله عندالله تعالى جاءو حسن معاملة فان اله شاعة في أهله وقرابته وأصدقائه ومعارفه فكن حريصا على أن تكتسب لنفسك عندهم رتبة الشفاعة وذلك بأن لاعقر آدمينا أصلا فان الله تعالى خبأ ولايته في عباده فامل الذي تردر به عينك هو ولى الله ولا ستصفر معصية أصلا فان الله تعالى خبأ غضه في معاصيه فلمل مقت الله قيه ولا تستحقر أصلاطاعة فان الله تعالى خبأ رضاه في طاعته فلمل رضاه فيه ولو السكامة الطبية أو اللقمة أو النبة الحسنة أو ما يجرى بجراه وشواهد الشفاعة في القرآن والأخبار كثيرة : قال الله تعالى و لسوف بعطيك ربك فترضى وشواهد الشفاعة في القرآن والأخبار كثيرة : قال الله تعالى و لسوف بعطيك ربك فترضى - أبسادهم إلى الساء ينتظرون فسل القضاء قال وذكر الحديث إلى ذكر سمجود الومنين الحديث بطوله رواء ابن عدى والحاكم وقد تقدم بعضه مختصرا (٧) حديث أنس الصراط كحد السيف أو كد الشعرة الحديث الما وروى عن زياد النبرى عن أنبى مرفوط الصراط كحد الشعرة أخمد من

حديث عائشة وفيه ابن لهيمة.

سياسة المسلم وهسدا الب عامض دخل في النابات على النتهى من ذلك دواخلووقع الرحون واند به ملك ناسية الاختار في الأخذوالتركولابد في الأخمال والحظوظ في الأعمال لابد لهمن أخلد وترك فتارة يأتى بالأعمال كآحاد السادقين وتارة يترك

روى عمرو بناله اص «أن رسوز الله صلى الله عليه وسلم تلاقول إبراهم عليه السلام ــ ربّ إنهن أصّللن كثير ا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنكغفور رحيم\_وقولعيسيءلمهالسلام\_إن تعذبهم فاتهم عبادك - ثم رفع بديه وقال أمق أمق ثم بكي فقال الله عز وجل ياجير بل اذهب إلى محمد قسله ما يبكيك فأناه جبريل فسأله فأخبره والله أعلم به فقال باجبريل اذهب إلى محد فقل له إنا سنر ضيك في أمثك ولا نسو والذ<sup>(١)</sup>» وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ أعطيت خمسا لم يعطهن أحدقبلي نصر تبالرعب مسيرة تشهّرو أحلت لى الفناهم ولم تحل لأحد قبلي وجعلت لي الأرض مسجداوتر الهاطهور افأ عارجل من أمق أدركته الصلاة فليصل وأعطيت الشفاعة وكل ني بعث إلى قومه خاصةو بعثت إلى الناسعامة (٢٠) ، وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِذَا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيهم وصاحب شفاعتهم من غير خر ، وقال صلى الله عليه وسلم ﴿ أَنَا سِيدَ وَلَدَ آدَمَ وَلَا خَفْرَ وَأَنَا أُولَ مِن تَنْشَقَ الْأَرْضُ عَنْهُواْ وَالْشَافَعُواْ وَلَمَشْفَعُ بِيدَى لُوامَا لَحُد محتة آدم فمن دونه (٣) » وقال صلى الله عليه وسلم « لكل ني دعوة مستجابة فأريدان أختى ، دعوتى شفاعة لأمن يوم القيامة (4) ، وقال ابن عباس رضى الله عنهما فالرسول الله ما الله وينصب للأنبياء منابر من ذهب فيجلسون عليها وينقى منبرى لا أجلس عليه قائمًا بين يدى ربي منتصبًا محافة أن يبعث بى إلى الجنة وتبقى أمق بعدى فأقول يارب أمق فيقول الله عز وجل يامحدوماتريدان أصنع بأمتك فأقول يارب عجل حسابهم فما أزال أشفع حتى أعطى صكاكا برجال.قدبث مهمإلى الناروحق إن مالمكا خازن النار يقول ياعمد ماتركت النار لفضب ربك في أمتك من بقية (٥) ووقال صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّى لأشفع يوم القيامة لأكثر ممنا على وجه الأرض من حجر ومدر ٧٠ ، وقال أبوهر يرة وألى رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الدراع وكانت تعجبه فنهش منها نهشة نم قال أناسيداارسلين يوم القيامة وهل تدرون مم ذلك بجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعيوينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب مالا يطيقون ولا يحتمساون فيقول الناس

(۱) حدیث عمرو بن العاص أن رسول الله صلی الله علیه وسلم تلا قول إبراهیم صلی الله علیه وسلم – رب إنهن أصللن كثیرا من الناس فمن تبعی قانه منی ومن عصائی فإنك غقور رحیم۔وقول عیسی صلی الله علیه وسلم – إن تعذیهم فإنهم عبادك به ثم رفع یدیه . ثم قال أمق أمق ثم بكی الحدیث وقیه باجیریل اذهب إلی محمد وقعل إنا سرضیك ولا نسوه الله فی أمتك قات لیس هو من حدیث عمرو بن العاص كا رواه مسلم ولعله سقط من الإحیاء ذكر عبد الله من بعض النسائم (۲) حدیث أعطیت خمسا لم یعطهن أحد قبلی من الإحیاء ذكر عبد الله من بعض النسائم (۲) حدیث أعطیت خمسا لم یعطهن أحد قبلی الحدیث وفیه وأعطیت الشفاعة متفق علیه من حدیث جابر إذا كان یوم القیامة كنت إمام النبیین وخطیهم وصاحب شفاعتهم من غیر غیر الترمذی وابن ماجه من حدیث أبی بن كعب قال الترمذی وخل حسن وابن ماجه من حدیث أبی سعید الحدری (٤) حدیث لسكل بی دعوة مستجابة فارید أن أختیء دعوتی شفاعة حدیث أبی سعید الحدری (٤) حدیث آنس ورواه مسلم من حدیث أبی هریرة (۵) حدیث ابن عباس ینصب للا نبیاء منابر من ذهب عبلسون علیا ویتی منبری لا أجلی علیه قائما بین یدی ربی منتصبا الحدیث الطبرانی فی الأوسط وفی إسناده محدد بن ثابت البناتی ضعیف بین یدی ربی منتصبا الحدیث الطبرانی فی الأوسط وفی إسناده محدد بن ثابت البناتی ضعیف من حدیث آبی لاشفع بوم القیامة لا كثر محاعل وجه الأرض من حجر ومدر أحد والطبرانی من حدیث بریدة بسند حسن .

زيادة الأعمال رقا النفس وتارة بأخذ النفس وتارة بأخذ النفس بحسن انتقادا النفس بحسن السياسة فيكون في المكلية فهو زاهد الرق بالكلية ومن المكلية ومن المكلية ومن المكلية ومن المكلية ومن والنهى شمل الطرفين والنهى شمل الطرفين والغطى غاية الاعتدال

بعضهم لبعض ألا ترون ماقد بالمكم ألا تنظرون من يشفع لسكم إلى ربكم فيقول بمضالناس لبعض عليبكم بآدم عليه السلام فيأنون آدم فيتولون له أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فبكمن,وحـهوأمر الملائسكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى مانحن فيهألاترىماقدبلغنافيقول لهمآدم عليه السلام إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإنه قدنهاني عن الشجرة فعصيته نفسي نفسى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون يانوج أنت أولـالرسـل إلى أهل الأرض وقد حماك الله عبدا شكورا الشفع لنا إلى ربك ألا ترى مانحن فيه فيقول إن ربى قد غضب اليوم غضبا لم ينضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله وإنه قدكانث لى دعوة دعوتهالمى قومى نضى نفى اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى إبراهيم خليل الله فيأتون إبراهيم خليل الله عليه السلام فيقولون أنت ني الله وخليه من أهل الأرض اشفع لنا إلى ربك ألا ترىمانحن فيهفيقول لهمإن ربى قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا ينضب بعده مثله وَإَن كنت كذبت ثلاث كذبات ويذكرها نفسى نفسي اذهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى عليه السلام فيقولون ياموسى أنت رسول الله فضلك رسالته وبكلامه على الماس اشفع لنا إلى بكألاترىما عن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يفضب قبله مثله والن يغضب بعده مثله وإنى قتلت نفسا لمأو مربقتانها نفسي نفسى ادهبوا إلى غيرى اذهبوا إلى عيسى عليه السلام فيأتون عيسى فيقولون ياعيسي أنترسول الله وكلته ألقاها إلى مرم وروح منه وكلب الناس في المهداشفع لناإلى ربك ألاترى ما عن فيه فيقول عيسى عليه السلام إن ربى غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا نفسى غنى انعبوا إلى غيرى اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتونى فيقولون يامحمد أنت رسول الله وخاتم النبيين وغفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألاترى ما بحن فيه فأ نطاق فـَـآنى نحت العرش فأقع ساجدا لربي ثم يفتــح الله لى من محامده وحسن الله: عليه شيئالميفتحه على أحد قبلي ثم يقال يامحمد ارفعر أسك سل تعطوا شفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمني أمتى بارب نبقال بالمحمد أدخل من أمتك من لاحساب علمه من الباب الأعن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فماسوى ذلك من الأبواب ثم قال والذي نفسي بيده إن بين الصراعين من مصاريع الجنة كابين مكة و حمير أوكما بين مكة وبصرى (١) وفي حديث آخر هذا السياق بعينه مع ذكر خطابًا إبراهيم وهو توله في الـكوا كبهذار بي وقوله لألهتهم بل فعله كبيرهم هذا وقوله إنى سقيم فهذه شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولآحاد أمته من العلماء والصالحين شفاعة أيضا حق قال رسول الله صلى الدعليهوسلم يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتى أكثر من ربيعة ومضر (٢) وقال صلى الله عليه وسلم يقال للرجل قم يا فلان فاشفع فية وم الرجل فيشفع للقبرلة

أكثر من ربيعة ومضر (٢) وقال سلى الله عليه وسلم أنى بلحم فرفع إليه الذراع وكان يعجبه فنهش مللة الذراع وكان يعجبه فنهش منها نهشة ثم قال أنا سيد الناس الحديث بطوله فى الشفاعة قال وفي حديث آخر هذا السياق مع ذكر خطابا إلا الهم منفق عليه وهذه الرواية الثانية أخرجها مسلم (٣) حديث بدخل الجنة بشفاعة رجل من أمنى أكثر من ربيعة ومضر رويناه فى جزء أبى عمر بن الساك من حديث أبى أمامة إلا أنه قال مثل أحد الحين ربيعة ومضر وفيه فسكان المشيخة برون أن دلك الرجل عنان بن عفان وإسناده حسن وللزمنى وابن ماجه والحاكم من حديث عبد الله بن أبى الجدعاء بدخل الجنسة المناح عميح قبل أراد بالرجل من أكثر من بنى تميم قالوا سواك قال سواى قال الترمذى حسن صحبت وقال الحاكم محميح قبل أراد بالرجل أويسا .

واقف على الصراط بين الافراط والتفريط فن ردت إليسه الأقسام في النهاية الزهدة فهو تحت قهر الخلال من ترك الاختيار الواقف مع فعل الله تعالى مقيد بالترك تارك الاختيار في كذلك الزهدة الإختيار في كذلك من الدنيا ماسيق إليه من الدنيا ماسيق إليه

ولأهل البيت وللرجل والرجلين على قدر عمله (١) ﴾ وقال أنسَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إن رجلا من أهل الجنة يشرف يوم القيامة على أهل النار فيناديه رجل من أهل النار ويقول يافلان هل تعرفني 1 فيقول لا والله ما أعرفك من أنت ، فيقول أناالذي مررت ب في الدنيا فاستسقيتني شربة ماء فسقيتك قال قد عرفت قال فاشفع لي بها عند ربك فيسأل الله تعالى ذكر. ويقول إنى أشرفت على أهل النار فناداني رجل من أهلها فقال هل تعرفني ? فقلت لا من أنت ؟ فقال أنا الذي استسقيتني في الدنيا فسقيتك فاشفع لي عند ربك فشفعني فيه فيشفعه الله فيه فيؤمر به فيخرج من النار (٢٦) ﴾ وعن أنس قال قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ أَنَا أُولَ النَّاسَ خُرُوجًا إِذَا بِعثوا وأنا خطيهم إذا وفدوا وأنا مبشرهم إذا يئسوا لواء الحمد يومئذ بيدى وأنا أكرم ولد آدم على د ف ولا فخر (٢) ﴾ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنَّى أَنُّوم بَيْنَ بِدَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَ فأ كسى حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمن العرش ليس أحد من الحلائق يقوم ذلك القام غميري (١) ٥ وذل ابن عباس رض الله عنهما ﴿ جلس ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه خُرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم فقال بعضهم عجبا إن الله عز وجل آنخذ من خلقه خليلا انخذ إبراهيم خليلا ، وقال آخر ماذا بأعجب من كلام موسى كله تسكلها،وقال آخر فعيسى كلة الله وروحه ، وقال آخر آدم اصطفاء الله فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم فسلم وقال قد حمعت كالامكم وتعجبكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نجى الله وهوكذلك وعيسى روح الله وكلنه وهو كذلك وآدم اصطفاء الله وهو كذلك ألا وآنا حبيب الله ولا فخر وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفنح الله لي فأدخلها ومعى فقراء المؤمنين ولا فخروأناأ كرمالأولين والآخرين ولافخر (٥٠) ٣ (صفة الحوض)

اعلم أن الحوض مكرمة عظيمة خص الله بها نبينا صلى الله عليه وسلم وقداه تملت الأخبار على وصفه ونحن نرجو أن يرزقنا الله تعالى في الدنيا علمه وفي الآخرة ذوقه فان من صفاته أن من شرب منه لم يظمأ أبدا . قال أنس « أغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما فقالوا له يارسول الله لم ضحكت ؟ فقال آية أثرات على آنفا وقرأ بسم الله الرحمين الرحم \_ إنا أعطيناك السكوثر - حتى ختمها ثم قال هل تدرون ما السكوثر ؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال إنه نهر وعدنيه

(۱) حديث يقال للرجل قم يادلان فاشفع فيقوم يشفع للقبيلة ولأهل البيت وللرجل والرجلين على قدر عمله الترمذى من حديث أبي سعيد إن من أمنى من يشفع للفنام ومنهم من يشفع للقبيلة الحديث وقال حسن وللبزار من حديث أنس إن الرجل ليشفع للرجلين والثلاثة (۲) حديث أنس إن الرجل ليشفع للرجلين والثلاثة (۲) حديث أنس إن رجلا من أهل النار ويقول إن رجلا من أهل النار ويقول بافلان هل تعرفني فيقول لا والله ماأعرفك من أنت فيقول أناالدى مررت بى فالدنيا بو مافاسته قيه وإخواجه من النار أبو محور الديلي في مسند الفردوس شربة فسقيتك الحديث في شفاعته فيه وإخواجه من النار أبو محور الديلي في مسند الفردوس بسند ضعيف (۳) حديث أنس أنا أول الناس خروجا إذا يعتوا الحديث الترمذي وقال حسن غريب (٤) حديث فأكسى حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن عين العرش الحديث الترمذي من حديث أبي هريرة وقال حسن غريب صحيح (٥) حديث ابن عباس جلس ناس من أصحاب رسول الله أبي هريرة وقال حسن غريب صحيح (٥) حديث ابن عباس جلس ناس من أصحاب رسول الله عليه وسلم ينتظرونه فخرج حتى إذا دنا منهم سمهم يتذا كرون فسمع حديثهم فقال بعشهم عليان الله أغذ من خلقه خليلا أغذ إبراهيم خليلا الحديث رواه الترمذي وقال غرب .

لرؤيته فعل الله مقيدا النهاية لايتقيد بالأخذ وإذا استقرت ولا بالرك وقتا واختيار الله من اختيار الله من اختيار الله وهكذا ومومه النافلة وملاته ويسمح للنفس وقتالانه في الحالين وهدذا هو السحيح ونهاية الهاية وكل حال يستقر

ويستقيم يشاكل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كان رسسول الله يقومهن الليلولايقوم الليل كله ويصوم من الشيرولايصوم الشهر الليل كله ويصوم الشهر ويتناول الشنهوات وبلا قال الرجل إنفي عزمت أن لا آكل اللحم قال فإنى آكل اللحم وأحدولوسالت ربي عز وجل في الجنة غليه خسير كثير عليه حوض ترد غليه أمتى يوم القيامة آنيته عدد نجوم السهاء (١) يه وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ يَنَّهَا أَنَا أُسِيرٌ فِي الْجِنَّةِ إِذَا بُشِر حافتاه قباب اللؤلؤ الحبواف قلت ماهذا ياجريل ٤ قال هذا السكو ثر الذي أعظاك ربك فضرب الملك يده فاذا طينه مسك أذفر 🗥 وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «مابين لابتي حوضي مثل ما بين للدينة وصنعاء أومثل مابين اللدينة وهمان <sup>(17)</sup>» وروى ابن عمر وأنه لما نزل قوله تعالى ـ إنا أعطيناك الـكوثر ــ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نهر فى الجنة حافتاه من ذهب شرابه أشمد بيامنا من الابن وأحلى من العمل وأطيب ريحا من السك يجرى على جنادل اللؤلؤ والمرجان (٤) ﴾ وقال ثوبان مولى رسول الله صَلى الله عليه وسلم قال رسول إلله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ حَوْضَى مَا بِينَ عَدَنَ إِنِّي عَمَانَ البِّلْقَاءَ مَاؤُهُ أَشَدُّ بِياضًا مِنْ اللِّبِنِّ وأحلى من العسل وأكوا ﴿ عدد مجوم الساء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا أوك الناس ورودا عليه فقراءالهاجرين خال عمر بن الحطاب ومن تم يارسول الله ؟ قال هم الشعث رووسا الدنس ثياما الذين لايتكمون التنمات ولاتفتح لهم أبواب السدد (٥)؛ قال عمر بن عبد العزيز والله القد نكنعت المتنمات فاطمة بنت عبد اللك وفتحت لى أبواب السددإلاأن ترخمنى اللهلاجرم لاأدهن رأسى حتى شعث ولا أغسل ثوبي الذي على جسدى حق يتسخ وعن أبي ذر قال «قات بارسول الله ما آنية الحوض ؟ قال والذي نفس محمد بيد. لآنيته أكثر من عدد نجوم البها. وكواكها في الليلة الظامة الضحية من شرب منه لم يظمأ آخر ماعليه يشخب فيه منزابان من الجنة عرضه مثل ظوله ما بن عمان وأيلة ماؤه أشدًا بياضًا من اللَّكَنِّ وأجلي من العسل (٢) ﴿ وعن صرة قال قال رسول الله صلى الله عليه ومسلم وإن لسكل نبي حوضًا وإنهم يتباهون أبهم أكثر واددة وإنى لأرجو أن أكون أكثرهم واردة (٧) ﴾ فهذا رجاءِ رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرج كل عبد أن يكون في جملة ألواردين وليحذر أن يكون متمنيا ومفترا وهو يظنُّ أنه راج فان الراجىالمخسادمن بثَّ البذرونةي الأرض وسقاها الماء ثم جلس يرجو فضــل الله بالإنبات ودفع الصواعق إلى أوان الحصاد فأما من ترك الحراثة أوالزراعة وتنفية الأرض وسقيها وأخسذ يرجو من فضل الله أن بنبت له الحب والفاكهة (١) حديث أنس أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما فقالوا له يارسول الله لم ضحكت فقال آية نزلت على آنفا وقرأ بسم الله الرحمن الرحم ... إنَّا أعطيناك الكوثرـــرواه مسلم (٧) حديث أنس بينا أناأسير في الجنة إذا أنا ينهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف الحديث الترمذي وقال حسن صحيح ورواه البخارى من قول أنس لماعرج بالني صلى الله عليه وسسلم إلى السهاء الحديث وهو مرفوع وإن لم يكن صرح به عن الني صلى الله عليه وسلم (٣) حديث أنس مايين لابتي حوضي مثل مابين المدينة وصنعاء أومثل مابين الدينة وعمان رواء مسلم (٤) حديث ابن عمر لما نزل قوله تعالى ـ إنا أعطيناك الحكوثر ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نهر في الجنة حافناه من ذهب الحديث الترمذي مع اختلاف لفظ وقال حسن صحيح ورواه الدارمي في مسنده وهو أقرب إلى لفظ المصنف (٥) حديث ثوبان إن حوضي ما بين عدن إلى عمان البلقاء الحديث الترمذي وقال غريب وابن ماجه (٦) حديث أبي ذر فلت بارسول الله ما آنية الحوض قال والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم الساء الحديث رواه مسلم (٧) حديث سمرة إن لسكل ني حوضا وإنهم ليتباهون أنهم أكثر واردة الحديث الترمذي وقال غريب قال وقدروي الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحنسن عن النبي صلى الله عليهوسلم.رسلاولم.يذكر فيه عن معرةوهو أصبح

<u>3</u>:

فهذا مغتر ومنمن وليس من الراجين فى شى وهكذا رجاءاً كثر الحُلق وهوغرورا لحقى نعوذبالله من الغرور والنفلة فان الاغترار باقم أعظم من الاغترار بالدنيا قال الله تعالى ــ فلاتفرنكم الحياة الدنيا ولايغرنكم باقه الغرور ــ

( الغول في صغة جهنم وأهوالهما وأنكالهما )

يأأيها الغافل عن نفسه الغرور بما هو قيه من شواغل هذه الدنياالشرفة فلالانفضاءوالزوالدع التفكر فيا أنت مرتحل عنه واصرف الفُسكر إلىموردك فانك أخبرت بأن النارمور دللجميع إذقيل... وإن منكم إلاواردهاكان على ربك حتما مقضيا ثم ننجى اللدين اتقوا ونذر الظالمين فيهاجئيا فأنت من الورود على يمين ومن النجاة في شك فاستشعر في قلبك هول ذلك للوردفمساك تستعدالنجاة منه وتأمل في حال الحلائق وقد ناسوامن دواهي القيامة ماقاسوافيينا همف كريها وأهو الهاوقو فاينتظرون حقيقة أنبأتها وتشفيع شفعائها إذ أحاطت بالمجرمين ظلمات ذات شعب وأظلت علبهم نارذات لهب وصموا لها زفيرا وجرجرة تفصح عن هدة الفيظ والفضب فعند ذلك أيقن المجرمون بالعطب وجثت الأم على الركب حتى أشفق البرآء مِن سوء النقلب وخرج المشادى من الزبانية قائلاً : أين فلان ابن فلان المسوف غمه في الدنيا بطول الأمل الغميم عمره في سوء العمل فيبادرونه بمقامع من حديد ويستقبلونه بعظائم التهديد ويسوقونه إلى العذاب الشديد، وينكسونه في قعر الجعم ويقولون له ذق إنك أنت العزيز السكريم سفأسكنوا هارا ضيقة الأرجاء مظلمة السالك مهمة المهالك بخلد فيها الأسير ويوقد فيها السعير شرابهم فيها الحيم ومستقرهم الجحيم الزبانية تقممهم والهاوية تجمعهم أمانيهم فيها الهلاك ومالهم منها فكاك قدشدت أقدامهم إلى النواصي واسودت وجوههم من ظلمة الماصى ينادون من أكنافها ويصيحون في نواحيها وأطرافها : يامالك قد حق علينا الوعيد بإمالك قد أثقلنا الحديد بإمالك قد نضجت منا الجلود بإمالك أخرجنا مها فانا لانعودفتقول الزبانية هيهات لات حين أمان ولاخروج لسكم من دار الهوان فاخسئوا فيها ولأتسكلمون ولوأخرجتم منها لـكنتم إلى مانهيتم عنه تمودون فعند ذلك يقنطون وعلى مافرطوا فى جنب الله يتأسفون ولا ينجيهم الندم ولايغنيهم الأسف بل يكبون على وجوههم مفلولين النار من فوقههوالنار من تحتهم والنبار عن أعالهم والنارعن شمائلهم فهم غرقى في النار طعامهم نار وشرابهم نار ولباسهم نار ومهادهم نار فهم بين مقطعات النيران وسرابيل القطران وضرب القامع وثقل السلاسل فهم يتجلجلون في مضابقها ويتحطمون في دركاتها ويضطربون بين غواشها تغلي بهم الناركفلي القدوروجتفون بالويل والعويل ومهما دءوا بالتبور صب من فوق رءوسهم الحم يصهر به مانى بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد تهشم بها حباههم فيتفحر الصديد من أفواههم وتنقطع من العطش أكبادهم وتسيل على الحدود أحدانهم ويسقط من الوجنات لحومها ويتمعطمن الأطرآف شعورها بلجاودها وكلما نضجت جلودهم بدلوا جسلودا غيرها قد عريت من اللحم عظامهم فبقيت الأرواح منوطة بالعروق وعلائق العصب وهي تنش في لفح تلك النير انوهم مع ذلك يتمنون الموث فلايمو تون فكيف بك لونظرت إليهم وقد سوَّدت وحوههم أشد سوادا من الحيم وأعميت أنصارهم وأبكمت ألسنتهم وقصمت ظهورهم وكسرت عظامهم وجدعت آذاتهم ومزقت جلودهم وغلت أيديهم إلى أعناقهم وحجع بين نواصيهم وأفدامهم وهم يمشون على النار بوجوههم ويطئون حسك الحديد بأحداقهم فلهيب النار سارفى بواطن أجزائهم وحبات الهاوية وعقاربها متشبثة لظواهر أعضائهم هذابمض

ين أن يطمئى كل يوم لأطمئى وذلك يدلك على أن رسول الله عليه وسلم كان عتارا في ذلك إن شاء أكل وإن شاء أيا كل اختيارا وقد دخلت قبل لهم إن رسول الله عليه وسلم فسل كذا يقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا إذا وهذا إذا

قالوه على معنى أنه لا يلامهم التأسى به الرخصة الوقوف على حد قوله والمرجمة التأسى به التأسى به المناه وقول وسلم لأرباب الرخص وضله لأرباب المزام حاله حال رسول اقت عليه الصلاة والسلام في دعاء الحسلق في دعاء الحسلق في الحسلة والحلام المناق والسلام في دعاء الحسلة والسلام الحسلة والسلام الحسلة والسلام الحسلة والمسلام الحسلة والمسلام الحسق فيكل

جملة أحوالهم وانظر الآن في تفصيل أهوالهم وتفكر أيضا في أودية جهنم وشعابها فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن فِي جَهِم سِيمِينِ أَلْفَ وَادْ فَ كُلُّ وَادْ سِيمُونَ أَلْفَ شَعِبُ فَي كُل شعب سيمون أَلْف تُسبان وسبعون ألف عقرب لاينتهى الـكافر والمنافق حتى يواقع ذلك كله(١) يهوقال طي كرم الله وجم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ تعوذوا بالله منجبِ الحزن أووادى الحزن قبل بارسول الله وما وادى أوجبُ الحزن قال واد في جهنم تتعوذ منه جهنم كل يوم سبعين مرة أعده الله تعمالي للقراء الرائين (٢) ﴾ فهذه سعة جهنم وانشعاب أوديتها وهي بحسب عددأوديةالدنياوشهواتهاوعدد أبوابها بعدد الأعضاء السبعة التي بها يعمى العبد بعضها فوق بعض الأعلى جهنم ثم سقر ثم لظي ثم الحطمة ثم السعير ثم الجحيم ثم الهاوية ، فانظر الآن في عمق الهاوية فانه لاحد لعمق شهوات الدنيا فكما لا ينتهي أرب من الدنيا إلا إلى أرب أعظم منه فلاتنتهي هاويةمن جهنم إلا إلى هاوية أعمق منها قال أبو هريرة ﴿ كنا مع رسول الله صلى الله عليهوسلمفسممناوجبةفقال.رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتدرون ماهذا قلنا الله ورسوله أعلم قال هذاحجرأرسل في جهم سندسبمين عاما الآن انهمي إلى فعرها (٣) ﴾ ثم انظر إلى تفاوتاله ركات فان الآخرة أكبر در جات وأكبر تفضيلا فكم أأنَ إكباب الناس على الدنيا يتفاوت فمن منهمك مستكثر كالغريق فيها ومن خالص فها إلى حدمحدود فكذلك تناول النار لهم متفاوت فان الله لايظلم مثفال ذرة فلا تترادف أنواع العذاب طيكل من في الناركيفما كان بل لـكل واحد حد معلوم طي قدر عصيانه وذنبه إلا أن أقلهم عذابالوعرضت عليه الدنيا محذافيرها لافتدى سا من شدة ماهو فيهقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إن أدنى أهل التارعذابا يوم القيامة ينتعل بنماين من نار يغلى دماغه منحرارة نعليه(<sup>4)</sup>¢فانظرالآن|لى من خفف عليهواعتبر به من شدد عليه ومهما تشككت في شدة عذاب النار فقرب أصبعك من الناروقس ذلك بهتم اعلم أنك أخطأت في القياس فان نار الدنيالاتناسب نارجهم ولكن لما كان أشدعذاب في الدنياعذاب هذه النار عرف عذاب جهتم بها وهبهات لو وجد أهل الجعبم مثل هذه النار لحاض وهاطا تعين هرمايم اهم فيهوءن هذا عر في بعض الأخبار حيث قيل ﴿ إِن نار الدنيا غسلت بسبعين ماء من مياه الرحمة حق أطاقه أأهل الدنيا (٠٠ ﴾ بل صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة نار جهتم فقال «أمزالله تعالىأن يوقد على النار ألف عام حق احمرت ثم أوقد عليها ألف عام حنى ابيضت ثم أوقد علها ألف عام حتى اسودت فهمى سوداء مظلمة (٧ ) وقال عَرَاكَةُ ﴿ اشتكت النار إلى ربها ثقالت يارب أكل بعضى بعضافاً ذن لهـ الى نفسين (١) حديث إن في جهنم سبعين ألف واد في كل واد سبدون ألف شعب في كل شعب سبعون ألف ثعبان وسبمون ألف عقرب لاينتهي السكافرو النافق حتى يواقع ذلك كله لمأجده هكذا بجملته وسيأتى بعده ماورد في ذكر الحيات والعقارب(٢) حديث على و ذو الله من حب الحزن أووادى الحزن الحديث رواه بن عدى بلفظ وادى الحزنوةال باطل وأيو نعيم والأصبهاني بسندضعيف ورواءالترمذىوقال غريب وابنماجه من حديث أبى هربرة بلفظ جب الحزن وضعفه ابن عدى وتقدم فى ذم الجاءوالرياء(٣)حديث أبى هريرة كمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا وجبة الحديث وفيه هذا حجر أرسل فيجهم الحديث رواه مسلم (٤) حديث إن أدنى أهل النار عذابا يومالقيامة من ينتمل بنطين من نار الحديث متفق عليه من حديث النعمان بن بشير (٥) حديث إن نار الله نيا غسلت بسبعين.ماءمن.ماءالرحمة حتى أطافها أهل الدنيا ذكر ابن عبد البر من حديث ابن عباس وهذه النار قد ضربت بماء البحر سبع مرات ولولاذلك ماانتفع بهاأحدو لليزار من حديث أنس وهوضع يف وماوصلت إليك حتى أحسبه قال نضحت بالماء فنفي، عليكم (٦) حديث أمر الله أن يوقد على النار ألفعام حق احمرت الحديث تقدم

نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ماتجدونه في الصيف من حرها وأشدما تجدونه في الشتاءمن زمهر برها (١٠) • وقال أنس بن مالك يؤتى بأنهمالناس في الدنيامن الكفار فيقال اغمسو ، في النار غمسة ثم يقال له هل رأيت نعبا قط فيقول لا ويؤنى بأشد الناس ضرا في الدنيافيقال اغمسوه في الجنة غمسة ثم يقال له عل رأيت ضرا قط فيقول لا . وقال أنوهر لرةلوكان في السجدمانة ألف أو نزيدون ثم تنفس رجل منأهل النار لماتوا وقدقال بعضالطاء في قوله \_تلفع وجوههمالنار \_إنها لفحتهم للحة واحدة فمما أَجَّت لَحَا عَلَى عَظُمِ إِلَّا أَلْقَتُهُ عَنْدُ أَعْقَابِهِم ثُمُ النظر بعد هذا في نَثْنَ الصديدالذي يسيل من أبدائهم حتى يغرقون فيه وهو المساق ، قال أبو سعيد الحدرى قالدرسول الله عليه واوأن دلو امن غساق جهم ألتي في الدنيا لأنتن أهل الأرض <sup>(٧)</sup> » فهذا شرابهم إذا استفائوا من العطش فيستي أحدهم من ماء صديد. يتجرعه ولا يكاد يسيغه وبأتيه للوت من كل مكان وما هو عبت وإن يستفيثوا يغاثوا عباء كالمهل يشوى الوجوء بئس الشراب وساءت مرتفقاً . ثم انظر إلى طعامهم وهو الزقوم كما قال الله تصالى ـ ثم إنكم أيها الضالون الكذبون لا كلون من شجر من زقوم فمـالثون منها البطونفشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الحبيم ــ وقال تعالى ــ إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه ر وس الشياطين فانهم لا كلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشو بامن حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجعيم ــ وقال تعالى ــ تصلى نارا حامية تستم من عين آنية\_وقال تعالى\_إن لدنياأنكالاوجحما وطعاما ذا غصاً وعذاما أليما \_ وقال ابن عباس قال رسول الله ﷺ «لوأن قطرتمن الزنوم قطرت في بحار الدنيا أفسدت على أهل الدنيا معايشهم فكيف من يكون طعامه ذلك ٣٠ ، وقال أنس قال رسول الله سلى الله عليه وسلم « ارغبوا فها رغبكم الله واحذروا وخافوا ماخوفكم الله به ن عذابه وعقابه ومن جهنم فانه لو كانت قطرة من الجنة معكم في دنياكم التي أنتم فيها طبيتها لسكم ولوكانت قطرة من النار معكم في دنياكم التي أنتم فيها حبثتهاعليسكم (٤)» وقال أبو الدردا. قال رسول أقد صلى الله عليه وسلم ﴿ يلقي على أهل النار الجوع حتى يعدلماهم فيهمن العذاب فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام من ضريع لايسمن ولا يغني من جوع ويستفيئون بالطعام فيفائون بطعام ذى غصةفيذ كرونأنهم كماكانوا يجيزون الغصص في الدنيا بشراب فيستغيثون بشراب فيرفع إليهم الحميم بكلاليب الحديد فاذا دنت من وجوههم شوت وجوههم فاذا دخل الشراب بطونهم قطعمافي بطوابهم فيقولون ادعوا خزنة جهنم قال فيدعون خزنة جهنم أن ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب فيقولونأولمتك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلي قالوا فادعو اومادعاءالكافرين إلافي ضلال قال فيقو لون ادعو امالكا فيدعون فيقولون يامالك ليقض علينا ربك قال فيجيهم إنسكم ما كثون (٠٠) وقال الأعمش أنبثت أن

(۱) حديث اشتكت النار إلى ربها فقالت يارب أكل بعضى بعضا فأذن لهما بنفسين الحديث متفق عليه من حديث أبى هريدة (۲) حديث أبى سعيد الحدرى لو أن دلوا من غساق ألتى في الدنيا لأنتن أهل الأرض الترمذى وقال إنما نعرفه من حديث رشد بن سعد وفيه ضعف (۳) حديث ابن عباس لو أن قطرة من الزقوم قطرت في دار الدنيا أفسدت على أهل الأرض معاشهم الحديث الترمذى وقال حسن صحيح وابن ماجه (٤) حديث أنس ارغبوا فيا رغبكم فيه واحدروا وخافوا مما خوفكم به من عذاب الله وعقابه من جهتم الحديث لم أجدله إسنادا (٥) حديث أبى الدرداء بلق على أهل النار الجوع حتى يعدل ماهم فيه من العذاب فيستغيثون بالطعام الحديث الترمذى من رواية سمرة ابن عطية عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبى الدرداء قال الداره، والناس لا يعرفون هذا الحديث وإنا روى عن الأعمش عن سمرة بن عطية عن شهر عن أم الدرداء عن أبى الدرداء الدرداء الدرداء الدرداء عن أبى الدرداء عن أبى الدرداء الدرداء الدرداء الدرداء الدرداء الدرداء الدرداء ا

ما كان حتمده رسول الله عليه وسلم منعى أن ستمسده في كان قيام رسول الله عليه وسلم الرائد لا علو وسامه الرائد لا علو واما أنه كان لم تتدى به كان لم عدم بذلك فان لم المناسى أيضا مقتدى به ينغى أن يآلى عنل والسحيح الحق أن رسول الله على الله ع

بين دعائمهم وبين إجابة مالك إياهم ألف عام قال فيقولون ادعوا ربكم فلاأحد خير من ربكم فيقولون

علبه وسلم لم بعمل ذلك لهرد الاقتداء بل كان يجد بدلك زيادة من مهذكرناه من المبدلة . قال الله تعالى خطابا له من المبدلة المبدلة المبدلة المبدلة والمبدلة والمبدلة والمبدلة والمبدلة والمبدلة المبدلة والمبدلة والمب

ربنا غلبت علينا شقوتنا وكءا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فانءدنافاناظالمونةال.فيجيبهم الحسثوا فيها ولانسكلمون قال فعند ذلك يتسوا من كل خير وعند ذلك أخذوا في الزفيرو الحسرة والويل، قال أبو أمامة قال رسول الله صلى الله عليهوسليق قوله تعالى ويسقى من ماه صديد يتجرعه ولا يكاديسيغه ــ قال ﴿ يَقُرُّ بِ إِلَيْهِ فَيَسَكُرُهِهِ فَادا أُدنَّى منه شوى وجهه فوقعت فروة رأسه فاذا شربه قطع أمه المه محتى يخرج من دىرە يقول الله تعالى ــ وسقوا ماء حمافقطعأمها.همــوقالاتعالىــوإن يستغيثو ايغاثو ايمـاءكالمهال يشوى الوجوء \_ فهذا طعامهم وشرابهم عند جوعهم وعطشهم (١) ي فانظر الآن إلى حيات جهم وعقاربها وإلى شدة حمومها وعظم أشخاصها وفظاظة منظرها وقدسلطت عىأهملهاوأغربت بهمقهى لاتفتر عن النهش واللدغ ساعة واحدة قال أبوهر يرة قال رسول الله ﷺ «من آتاه اللَّــمالافلم يؤدُّ زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان بطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلمهازمه يعني أشداقه فيقول أناماك أناكنزك ثم تلاقوله تسالى ــ ولايحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله الآية \_ ٢٦٠ وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ﴿ إن في النار لحبات مثل أعناق البخت بلسمن اللسمة فيجد حموتها أربعين خريفا وإن فيها لعقارب كالبغال الوكفة يلسمن اللسمة فيجد حموتها أربعين خريفا وهذه الحياتوالهقارب إنما تسلط علىمن سلط عليه في الدنيا البخل وسوءالحلقوإيذاءالناسومن وقى ذلك وقى هذه الحيات فلم تمثل له ٣٠) و ثم تفكر بعدهذا كلهنى تعظيم أجسام أهلالنارفانالله تعالى نزيد في أجسامهم طولا وعرضا حتى يتزايد عذابهم بسببه فيحسون بلفح النارولدغالعقارب والحيات من جميع أجزامها دفعةواحدة فل النوالى قال أبو هربرة قال رسول الله ﷺ «ضرس السكافر في النار مثل أحد وغلظ جلده مسيرة ثلاث (٤) و وقال رسول الله صلى الله عليهوسلم«شفتهالسفلي ساقطة على صدره والعليا قالصة قدغطت وجهه (٥) » وقال عليه السلام وإن الكافر ليجر لسانه في سجين يوم القيامة بتواطؤه الناس (٢٠)» ومع عظم الأجسام كذلك تحرقهم النار مرات فتجدد جلودهم ولحومهم قال الحسن في قوله تعالى كلمانضجت جلودهم بدلناهم جلوداغيرها قال تأكلهم الناركل يوم سبعين ألف مرة كليا أكلتهم قيل لهم عودوا فيعودون كإكانوا . ثم تفكر الآن في بكاء أهلالنار وشهيقهم ودعائهم بالويل والثبور فان ذلك يسلط عليهم فى أول القائهم فىالنارقالدسول المناصلى الله عليه وسلم «يؤتى بجهم يومئذ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك <sup>(٧٧</sup>) وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرسل على أهل النار البكاءفيبكون حتى تنقطع الدموع ثم يبكون الدم حتى برى في وجوهيم كمهيئة الأخدود لوأرسلت فيها السفن لجرت ومادام يؤذن لهم فيالبكاء (١) حديث أبي أمامة في قولي تعالى ـ ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولايكاديسيفه\_قال يقربإليه الحديث الترمذي وقال غريب (٢) حديث أبي هريرة من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع الحديث البخاري من حديث أبي هريرة رمسلم من حديث جابر بحوه (٣) حديث إن في النار لخيات مثل أعناق البخت باحمن اللسمة الحديث أحمد من رواية ابن لهيمة عن عداج عن عبد الله بن الحارث بن جزء (٤) حديث أبي هريرة ضرس السكافري النارمثل أحد للحديث رواه مسلم (٥) حديث شفته السفلي ساقطة على صدره والعليا فالعة فدغطت وجهه الترمذي من خديث أبي سميد وقال حسن صحيح غريب (٦) حديث إن السكافر ليجر لسانه فرسخين يوم القيامة يتواطؤه الناس التومذي من رواية في المقارق عن ابن عمروقال غريب وأبو الحازق لايعرف (٧) حديث يؤتى بجهتم بومنذ لها سبعون ألف زمام الحديث مسلم من حديث عبدالله بنمسعود.

والشهيق والزفير والدعوة بالويل والثبور فلهم فيه مستروح ولكنهم بمنعون أيضًا من ذلك (١٠) قال محمد من كعب : لأهل النار خمس دعوات بجيبهمالله عزوجل في أربعة فاذا كانت الخامسة لم يتكلموا بعدها أبدا يقولون ـ ربناأمتنااثنتينوأحييتنااثنتينفاعترفنابذنوبنافهل إلىخروجهن سبيل-فيقول الله تعالى مجيبًا لهم ــ ذلكم بأنه إذا دعى الله وحــده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحـكميُّة،العلىُّ الكبير ـ ثم يقولون ـ ربنا أبصر ناو صعنا فارجعنا له مل صالحا فيجيهم الله تعالى أولم تسكونو اأقسمتم من قبل مالكي من زوال ـفيقولونربناأخرجنا نعمل سالحاغير الذي كنا نعمل فيجيهم الله تعالى ـأولم العمركم مايتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما الظالمين من نصير ثم يقولون د بناغلبت علينا عقوتنا وكنا قوما منالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنافاناظالمون فيحسهمالله تعالى اخسئوافها ولاتسكلمون ما فلاشكلمون بعدها أبدا وذلك فاية شدة العذاب . قالمالك ن أنس الله رضي عنه: قال زيد من أسل في قوله تعالى \_ سواء علينا أجزعنا أم صرنا مالنا من عميم\_قال صرواما تقسنة ثم جزعوا مائة سنة ثم صبروا مائة سنة ثم قالوا ـ سواء عليناأجزعناأمصيرنا وقال صلى الله عليه وسلم «يؤى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ويمال باأهل الجنة خلود بلا موت وياأهل النار خلود بلاموت (٢٠) وعن الحسن قال غرج من النار رجل بعداً لفعام وليتنى كنت ذلك الرجل ورؤى الحسن رضي الله عنه جالسا في زاوية وهويبكي فقيل/ه/تبكي!فقال أخشى أن يطرحني في النار ولايبالي فهذه أصناف عذاب جهنم على الجملة وتفصيل غمومها وأحزانهاويجنها وحسرتها لانهاية له فأعظم الأمور عليهم مع مايلاقونه من شدة العذاب-سيرةفوت. فعيم الجنةوقوت القاء الله تعالى وفوت رضاه مع علمهم بأنهم باعواكل ذلك بثمن بخس دراهم معدودة إذلم يبيعو اذلك إلابشهوات حقرة في الدنيا أياما قصيرة وكانت غير صافية بلكانت مكدرة منغصة فيقولون في أنفسهم واحسرتاه كف أهلكنا أنفسنا بعصان ربنا وكف لمنكلف أنفسنا الصرأيا ماقلاتل ولوصر نالكانت قد انفضت عنا أيامه و نفينا الآن في جوار ربّ العالمين متنعمين بالرمنا والرمنوان فيالحسرة هؤلاء وقد فاتهم مافاتهم وبلوا عبا بلوابه ولم يبقءهم شئ من نعيم الدنياولداتها شم إسهملو لميشاهدوا نسيم الجنة لم تعظم حسرتهم لكنها تعرض عليهم فقد قال رسول الله عَلَيْكُم ﴿ يَوْتَى يَوْمُ الْقَيَامَةُ بَنَاسُ مِن النَّارِ إِلَى الجنة حتى إدا دنوا منها واستنشقوا رائحتها ونظروا إلى قصورها وإلى ماأعد الله لأهانها فيهانودوا أن اصرفوهم عنها لانصب لهم فيها فيرجعون بحسرة مارجمالأو لونوالآخرون عثليافيقولونيارينا الوأدخلتنا النار قبل أن تربنا ماأريتنامن ثوابك وماأعددت فيها لأوليائك كانأهون علينافيقول الله تمالى ذاك أردت بكركنتم إذا خلوتم بارزتمونى بالعظائم وإذا لقيتم الناس لقيتموهم مخبتين تراءون الناس غلاف ما مطوى من قاو كي هيم الناس ولم تهابوني وأجلاتم الناس ولم بحاو في وتركم الناس ولم تتركوا لي فاليوم أذيقه كم الدفاب الألم مع ما حرمتكم من الثواب القيم (٢) ، قال أحمد بن حرب إن أحدنا يؤثر الظل على الشمس ثم لا يؤثر الجنة على النار ، وقال عيسى عليه السلامكم من جسد صحيح ووجه مبيح ولسان فصيح غدا بين أطباق النار بصبح وفال داود إلحى لاصبرلي على حرشمسك فيكف صبرى (١) حديث أنس يرسل على أهل النار البكاء فيبكون حتى تنقطع الدموع الحديث ابن ماجه من. رواية يزيد الرقاشي عن أنس والرقاشي ضعيف (٢) حديث يؤن بالموت يوم القيامة كأنه كشي

أملح فيذبح البخارى من حديث ابن عمر ومسلم من حديث أبى سميد وقد تندم (٣) حديث يوم القيامة بناس من النار إلى الجنة حتى إذا دنوا منها واستنشقوا رواعها الحديث رويناه

في الأربعين لأبي عدية عن أنس وأبو هدية إبراهيم بن هدية هالك .

عن ذلك ثم في ذلك سر غربب وذلك أن رسول الله سلى الله جنسة النفس كان يدعو الحلق إلى الحق الولا رابطة الجنسة ماوسلوا إليه ولا المناهرة ويشوس المناهرة ويشوس المناهرة ويشوس المناهرة ويشوس المناهرة ويشوس المناهرة التأليف أن النفوس التأليف أن النفوس المناهرة التأليف الناهوس المناهرة المناهرة التأليف الناهوس المناهرة التأليف الناهوس المناهرة التأليف الناهوس المناهرة ا

على حر نارك ولا صبر لى على صوت رحمتك فكيف على صوت عدابك فانظرياء سكبن فهده الأهوال واعلم أن الله تسالى خلق النار بأهوالهما وخلق لهما أهلا لا يزيدون ولا ينقسون وأن هذا أمرقد قضى وفرخ منه قال الله تعالى \_ وأنذرهم يوم الحسرة إذ فضى الأمروم في غفاة وهم لا يؤمنون ولعمرى الاشارة به إلى يوم القيامة بل فى أزل الأزل ولكن أظهر يوم القيامة ماسبق به القضاء فالعجب منك حيث تضحك وتلهو وتشتغل بمحقرات الدنيا ولست تدرى أن القضاء بماذا سبق فى حقك ؟ قان قلت فلبت شعرى ماذا موردى وإلى ماذا ما لى ومرجمى وما الذى سبق به القضاء في حقى خلك علمة تستأنس بها وتصدق رجاءك بسبها وهى أن تنظير إلى أحوالك وأعمالك فان كلا ميسر لما خلق له فان كان قد يسر فى سبيل الحير فأبشر فانك مبعد عن النار وإن كنت لا تقصد خبر اإلاو يحيط بك الموانق فندفعه ولا تقسد شرا إلا فيتيسر فلك أسبابه فاعلم أنك مقضى عليك فان دلالة حدا على الموانق خدفه ولا تقسد شرا إلا فيتيسر فلى أسبابه فاعلم أنك مقضى عليك فان دلالة حدا على الماقبار لني جحيم \_ فاعرض نفسك على الآيتين وقد عرفت مستقرك من الدارين واقه أعلم .

(القول في صفة الجنة وأصناف نعيمها)

أعلرأن تلك الدار التي عرفت همومهاوغمومهاتقا بلهادارأخرى فتأمل نعيمها وسرورهافان من بعد من أحدها استقر لاعالة في الأخرى فاستثر الحوف من قلبك بطول الفكر في أهو المالجحيم واستثر الرجاء بطول الفكر في النعيم القيم الوعود لأهل الجنان وسق نفسك بسوطالحوف وقدها بزمامالرجاءإلى الصراط المستقم فبذلك تنال الملك العظيم وتسلم من العذاب الأليم فتفكر في أهل الجنةو في وجوههم نضرة النمم يسقون من رحيق محتوم جالسين على منابر الياقوت الأحمر في خيام من اللؤلؤالرطب الأيين فيها بسط من العبقري الأخضر متكثين على أرائك منصوبة على أطراف أنهار مطردة بالحمر والعسل محفوفة بالعامان والولدان مزينسة بالحور العين من الحيرات الحسان كأنهن الياقوت والرحان لم يطمئهن إنس قبلهم ولا جان عشين في درجات الجنان إذا اختالت إحداهن في مشهاحمل أعطافها سبعون ألفا من الولدان علمها من طرائف الحربر الأبيض ماتتحير فيسه الأبصار مكللات بالتيحان المرصعة باللؤلؤ والمرجان شكلات غنجات عطرات آمنات من الهرم والبؤس مقصورات في الحيام في قصور من الياقوت بنيت وسط روضات الجنان فاصرات الطرف عين ثم بطاف عليهم وعلمهن بأكواب وأباريق وكأس من معنن بيضاء لذة الشاربين ويطوف عليهم خدام وولدان كأمثال اللؤلؤ السكنون جزاء بماكانوا بعملون في مقام أمين في جنات وعيون في جنات ونهر فى مقمد صدق عنسد مليك مقتدر ينظرون فيها إلى وجه الملك السكريم وقد أشرقت فىوجوههم نضرة النعم لا رهقهم قتر و الذلة بل عباد مكرمون وبأ نواع التحف من ربهم يتعاهدون فهم فها اشتهت أنفسهم خالدون لاغافون فها ولايحزنون وهم من ريب المنون آمنون فهم فيها يتنعمون وناً كلون من أطعمها ويشربون من أنهارها لبنا وخمرا وعملا فيأنهارأراضيهامن ففةوحصاؤها مهان وطي أرض ترامها مسك أذفر ونباتها زعفران وعطرون من سحاب فيهامن ماءالنسرين على

كثبان السكافور ويؤتون بأكواب وأى أكواب بأكواب من فضةمرصعة بالدروالياقوت والرجان كوب يشرق نوردمن صفاء جوهره يدو كوب يشرق نوردمن صفاء جوهره يدو الشراب من ورائه بهقت وحمرته لم يصنعه آدمى فيقصر في دوية صنعه وتحسين صناعته في كفخادم عملي ضياء وجهه الشمس في إشراقها والكن من أبن الشمس حلاوة مثل حلاوة صورته وحسن أصداغه (القول في صفة الجنة)

ألقت آخا كما أن الأرواح ألقت أولا ولسكل روح مع والسكون والتأليف فاس وكان رسول الله على الله عليه وسلم يدم ونقوس الأتباع شا احتاج إليه نفسه من ذلك ناله ومافسل من ذلك وسلم إلى نقوس ذلك ناله ومافسل من ذلك وسلم إلى نقوس ذلك يقوس المناس المناس

وملاحة أحداقه فياعجباً لمن يؤمن بدار هذه صفتها ويوقن بأنه لاعرت أهلها ولانحل التجاثع عن نزل بغنائها ولاتنظر الأحداث بسين التغيير إلى أهلهاكيف يأنس بدار قد ألهن الله فيخراجاويتهنأ بعيش دونها والله لولم يكن فها إلاسلامة الأبدان مع الأمن من للوت والجوع والعطش وسائر أصناف الحدثان لكان حديرًا بأن يهجر الدنيا بسبها وأن لايؤثر عليها ماالتصرم والتنفس من ضرورته كيف وأهلها ماوك آمنون وفى أنواع السرور ممتعونهم فهاكل مايشتهونوهم في كل يوم بغناءالعرش يحضرون وإلى وجه الله السكريم ينظرون وينالون بالنظر من الله ما لاينظرون معه إلى سائر نعيم الجنان ولايلفتون وهم طئ الدوام بين أصناف هذاالنع يتردّدون وهممن زوالها آمنون قالمأ بوهريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنادىمناد باأهل الجنة إن لكيان تصحوا فلاتسقمو الأبداو إن لكم أن تحبوا فلاتمونوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلاتهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلاتبأسوا أبدا فذلك قول عز وجل \_ ونودوا أن تلكم الجنة أور تتموها عاكنتم تعماون\_(١) ووجهماأردتأن تعرف صفة الجنة فاقرا القرآن فليس وراء بيان الله تعالى بيان واقرأ من توله تعالى ولمن خاف مقام ربه جننان \_ إلى آخر سورة الرحمن واقرأ سورة الواقعة وغيرها من السور وإناأردت أن تعرف تفسيل سفاتها من الأخبار فأمل الآن تفسيلها بعد أن اطلبت على جملتها وتأمل أو لاعدد الجنان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى \_ ولمن خاف مقام ربه جنتان ـ قال وجنتان من فضة آنيتهما ومافيهما وجنتان من ذهب آنيتهما ومافيهما ومابين النوم ويينأن ينظروا إلى بهوالارداء الكرياء على وجهه في جنة عدن ٣٠ مرانظر إلى أبواب الجنة فانها كثيرة عسم أصول الطاعات كالن أبواب النار بحسب أصول المباصي قال أبوهريرة قال رسول البسلي المتعليموسلم ومن أغني زوجين من ماله في سبيل الله دعي من أبواب الجنة كلها وللجنة عمائية أبواب فمن كان من أهل الصلاة دعي. من باب السلاة ومن كان من أهل السيام دعى من باب السيام ومن كان من أهل السدقة دعى من باب الميدنة ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد فقال أبوبكر رضى الله عنه والشماطي أحدمن ضرورة من أمها دعى فهل يدعى أحد منها كلها ؟ قال فيروارجو أن بكون منهم (٢٠) وعن عاصرين سَمرة عن طي كرم الله وجهه أنه ذكر النار فعظم أمرها ذكرا لاأحفظه تمقال ـوسيق الدين اتفوا ربهم إلى الجنة زمراً \_ حق إذا التهوا إلى باب من أبوابها وجدوا عندهشجرة يخرج من تحتساقها عبنان تجريان ضمدوا إلى إحدام كما أمروا به فصربوا منها فأذهبت مافي بطونهمين أذي أو بأس ثم عمدوا إلى الأخرى فبطهروا منها فجرت عليهم فضرة النعم فلم تتغير أشعارهم بعدها أبدا ولاتشبث ر.وسهم كأنما دهنوا بالدهان ثم انتهوا إلى الجنة فقال لهم خزنتها سسلام عليكم طبتم فالهجاوها خالدين ثم تلقاهم الولدان يعليفون بهم كا تطيف ولدان أهل الدنيا بالحبيب بقسدم عليهم من غيية يقولون له أبسر أعد الله لك من الكرامة كذا قال فينطلق غلام مين أولئك الولدان إلى بسن أزواجه من الحور العبن فيقول قد جاء فلان باهمه الذي كان يدعى به في الدنيا فتقول أنت رأيت فيقول أنا رأيته وهو بأثرى فيستخفيها للفرح حق تقوم إلى أسكفة باجا فإذا النهمىإلىمنزله نظرإلىأساس بنيانه فاذا جندل اللؤلؤ فوقه صرح أحمد وأخضر وأصفرين كللون ثم يرفعرأسه فينظر إلى سقفه فاذا (١) حديث أني هريرة ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلاتسقموا أبدا الحديث مسلم من حديث أى هريرة وأي سعيد (٧) حديث جتنان من فخة آنيتهماومافهما وجنتان من ذهب آنيتهما ومافهما الحديث متفق عليه من حديث أبي موسى (٣) حديث أبي هريرة من أغق زوجين من ماله فسبيل

أله دعى من أبواب الجنة الحديث متفق عليه .

الأمة وهكذا النتهى مع الأصاب والأتباع طيهذا السي فلا يتخلف عن الزيادات والنوافل واللذات إلا بدلالة عمل النفس ولا يعلى النفس ولا يعلى النفس ولا يعلى فلك إلا يتأييدا أنه تعالى من معتاج إلى صمة البعادة المنسر لابد أو من خساوة صيعة من خساوة حيمة بالحق حق تسكون من خساوة ميمة من خساوة ميمة من خساوة ميمة من خساوة ميمة من خساوة المنسر لابد أو من خساوة ميمة من خساوة المنسر المنسوالي من خساوة المنسر المنسوالية ال

مثل البرق ولولاأنالة تعالى قدَّره لألم أن يذهب بصره ثم يطأطئ رأسه فاذا أزواجه وأ كواب موضوعة وتسارق مصفوفة وزرابي مبثوثة ـ ثم انسكا تقال الجدالة الذي هدانا لهذاوما كنالهندى لولا أن هدانا الله ــ ثم ينادى مناد محيون فلا ممونون أبدا وتقيمون فلانظمنون أبدا وتصحون فلاتمرسون أبدا ﴾ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ آتَى يوم القيامة باب الجنة فأستفت فيقول الحازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت أن لاأفتم لأحد قبلك (١) ي ثم تأمل الآن في غرف الجنة واختلاف درجات العلو فها فإن الآخرة أكر درجات وأكبر تفضيلا وكما أن بين الباس في الطاعات الظاهرة والأخلاق الباطنة المحمودة تفاوتا ظاهرا فيكذلك فها مجازون به تفاوت ظاهر فانكنت تطلب أعلى الدرجات فاجتهد أن لايسبقك أحد بطاعة الله تعالى فقدأ مراداته بالمسابقة والنافسة فهافقال تعالى ـ سابقوا إلى مغفرة من ربكم ـ وقال تعالى ـ وفي ذلك فليتنافس التنافسون ـ والعجب أنه لو تحدّم عليك أقرانك أوجيرانك بزيادة درهم أوبعلوبناء ثقل عليك ذلك وصَاق به صدرك وتنغص بمبب الحسد عيشك وأحسن أحوالك أن تستقر في الجنة وأنث لا تسلم فهامن أقوام يسبقونك بلطائف لا توازيها الدنيا عدافيرها فقد قال أبوسعيد الحدرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف فوقهم كما تتراءون السكوكب الغائر في الأفق من الشرق إلىالغربالتفاصل ما بينهمة الوا يارسول الله تلك منازل الأنبياء لايبلغها غيرهم قال بلي والذي نفسي بيده رجال آمنوا الفهوصدةوا الرسلين ٢٦)، وقال أيضًا ﴿إِنَّ أَهُلُ الدَّرِجَاتُ العَلَى لِيرَاهُمُ مِنْ تَحْتُهُمُ كَاتُرُونَاانَجُمُ الطالعُ فَأَفَقَ مِن آفاق السهاء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما <sup>(١)</sup>» وقال جار قال لنا رسول الله صلى أنه عليه وسلم وَٱلاَأَحَدَثُكُمْ بِغَرْفُ الجِنْدَ قَالَ قَلْتَ بِلَي يَارْسُولَاللَّهُ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْكُ بَأْبِينَا أَنْتُ وَأَمْنَا قَالَ إِنْ فِي الجِنَّة غرفا من أصناف الحوهر كله يرى ظاهرها من باطها وباطها من ظاهرها وفها من النعيم واللذات والسرورما لاعين رأت ولاأذن ممت ولاخطر طي قلب بشر قال قلت يارسول الله ولمن هذهالنرف قال لمن أفتى السلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام قال قلنايارسول الحذومن يطيق ذلك قال أمق تطيق ذلك وسأخبركم عن ذلك من لقي أخاه نسلم عليه أوردٌ عليه نقد أنهى السلام ومن أطعم أهله وعياله من الطعام حق يشبعهم فقيدأ طعم الطعام ومن صام شهر رمضان ومن كل شهر ثلاثة أيام فقد أدام الصيام ومن صلى العشاء الآخرة وصلى الفداةفي جماعة فقد صلى بالليلوالناس نيام(٤)» يعنى اليهود والنصارى والحجوس . «وسئل رسول الله صلى الله عليهوسلم عن قولهــ ومساكن طيبة ف جنات عدن ـ قال ؛ قصور من لؤلؤ في كل قصر سبعون دار امن ياقوت أحمر في كل دار سبعون بيتامن زمهد أخضر في كل بيت سرير على كل سرير سبعون فراشا من كل لون على كل فراش زوجة من الحور العين في كل بيت سبعون مائدة على كل مائدة سبعون لونامن|الطعامق كل بيتسبعونوصيفة ويعطى للؤمن في كل غداة يعني من القوَّة مايأتي على ذلك أجمع (٥٠).

أوقاته كلها خلوتوأنه لا محبب شيء وأن أوقاته بالله وللولايري تصانا لأن الله مافطته لحقيقة المزيد فهو محبح في حاله غير أنه مائية محت قسور لأنه مائية سي تمليك الاختيار وما وقف من البيان على البيان المقية وقد على البيان المقية وقد نقلت عن الميان الميان

جلوته في حمالة خلوته

ومن بتراءى له أن

(۱) حديث آتى بوم القيامة باب الجنبة فأستفتح فيقول الحازن من أنت فأقول محمد الحيديث مسلم من حديث أنس (۲) حديث أبي سعيد إن أهل الجنة ليترادون أهل الغرف فوقهم كاترادون الحكوك الحديث منفق عليه وقد تقدم (۳) حديث إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحبّهم كا يرون النجم الطالع رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه من حديث أبي سعيد (٤) حديث جابر الاأحدثكم بغرف الجنة قلت يارسول الله بأبينا أنت وأمنا قال الجنة غرفا من أصاف الجوهر الحديث أبونسيم من رواية الحسن عن جابر (٥) حديث سئل عن قوله تعالى ومساكن طيبة في جنات على حديث المناف العناف الجوهر الحديث على حال التعليم عن رواية الحديث أبوالشيخ ابن حيان في كتاب العظمة والآجر " ي في كتاب النصيحة على كتاب التعليم عن المناف الجوهر المناف التعليم عن المناف العديث التعليم عن الدول المناف العديث المناف العرب التعليم عن المناف العرب المناف كتاب التعليم عن المناف المناف المناف كتاب التعليم عن المناف المناف كتاب التعليم عن المناف المناف كتاب التعليم عن المناف المناف المناف كتاب التعليم عن المناف المناف المناف المناف المناف المناف كتاب التعليم عن المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف كتاب التعليم عن المناف المناف

( سغة حائط الجنة وأراضيها وأشجارها وأنهارها )

تأمل في صورة الجنة وتفكر في غبطة سكانها وفي حسرة من حرمهالتناعتهالدنياعوضا عنهاققد قال أبوهريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ حَالُطُ الْحِنْةُ لَبِنَةُ مِنْ فَضَةً وَلَبِنَةً مِن ذهب ترابها زعفران وطينها مسك (١٠) . • وسئل ﷺ عن تربة الجنة نقال درمكة بيضاء مسك خالص (٢٠) ي وقال أبوهريرة قال رسول الله على الله عليه وسلم ومن سر م أن يسقيه الله عز وجل الحرفي الآخرة فليتركها في الدنيا ومن سره أن يكسوه الله الحرير في الآخرة ظيتركه في الدنيا (٣)» ﴿أنهار الجنة تتفجر من تحت تلال أوتحت جبال السك (١٠) ﴿ وولوكان أدنى أهل الجنة حلية عدلت محلية أهل الدنيا جيمها لسكان ماعلمها الله عز وجل به في الآخرة أفنسل من حلية الدنيا جيمها (٥) وقال أبوهريرة قال رسول الله مِمَالِئَةٍ ﴿ إِنْ فِي الْجِنَّةُ شَجِرةً يُسِيرُ الرَّاكِ فِي ظَلْهَا مَائَةً عَامُلا يَعْطَعُهَا اقرءُوا إن شئتم ــ وظل محدود ــ (٧) يه وقال أبوأمامة : ﴿ كَانَ أَصَحَابُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيه وسلم يقولون إن الله عز وجل ينفعنا بالأعراب ومسائلهم أقبل أعرابي فقال بإرسول الله قد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذية وما كنت أدرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماهي قال السدر فإن لهما شوكا فقال قد قال الله تعالى ــ في سدر محضود ــ يخضد الله شوكه فيجعل مكان كل شوكة تمرة ثم تتفتق الثمرة منها عن اثنين وسبعين لونا من الطعام ما منها لون بشبه الآخر (٧) » وقال جرير بن عبد الله : نزلنا الصفاح فاذا رجل نائم تحت شجرة قدكادت الشمس أن تبلغه فقلت النلام انطلق جدا النطع فأظله فانطلق فأظله فلما استيقظ فاذا هو سلمان فأتيته أسلم عليه فقال ياجر ير تواضع قه فان من تواضع لله في الدنيا رفعه الله يوم القيامة هل تدرى ماالظامات يوم القيامة قلت لأأدرى قال ظلم الناس بعضهم بعضا ثم أخذ عويدا لاأكاد أراه من

من رواية الحسن بن خليفة عن الحسن قال سألت أباهريرة وعمران بن حسين في هذه الآية ولايسم والحسن بن خليفة لم يعرفه ابن أبي حائم والحسن البصرى لم يسمع من أبي هريرة علىقول الجمهور (١) حديث أبي هريرة : إن حائظ الجنة لبنة من فشة ولبنة من ذهب ترابها زعفران وطبها مسك الترمذي بلفظ وبلاطها السك وقال ليس إسناده بذلك القوى وليس عندى عنصل وروأه البرار من حديث أبي سعيد باسناد فيه مقال ورواه موقوفا عليه باسناد صحيح (٢) حديث: سئل عَن تربة الجنبة فقال درمكم بيضاء مسك خالص مسلم من حديث أبي سعيد أن ابن صياد سأل الذي ﷺ عن ذلك فذكره (٣) حديث أبي هريرة: من سره أن يسقيه الله الحر في الآخرة فليركها في الدنيا ومن سرء أن يكسوه الله الحرير فليتركه في الدنياالطبراني في الأوسط باسناد حسن وللنسائى باسناد محبح : من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ومن شرب الحمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة (٤) حديث : أنهار الجنة تنفجر من تحت تلال أوتحت جبال للسك العقبلي في الضغاء من حديث أبي هريرة (٥) حديث: لوكان أدنى أهل الجنة حلية عدلت محلية أهل الدنيا جميعها لـكان ماعلميه الله به في الآخرة أفضل من حلية أهل الدنيا جميعهاالطبراني فيالأوسط من حدث أبي هرارة باسناد حسن (٦) حديث : إن في العنة شجرة يسبر الراكب في ظلها ماثة عام لايقطعها الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة (٧) حديث أبي أمامة أقبل أعرابي فقال يارسول الله قد ذكر الله في القرآن شجرة مؤذبة قال ماهي قال السدر الحديث ابن البارك في الزهد عن صفوان بن عمرو عن سليم بن عامر مرسلا من غير ذكر لأبي أمامة .

فيا موضع اشتباه وقد يسمعها الانسان ويبنى عليها والأولى في أي كلة يسمعها في من ختى يسمعها الله من ختى يسمعها الله من خال السواب . همل عن كال المرفة فقال : عن كال المرفة فقال : والمراف المرفة فقال : والمراف المرفة فقال : والمراف المرفة فقال : والمراف والمراف والمراف والمراف والمراف والمراف والمراف والمراف والمراف المراف والمراف المراف ال

صغره فقال باجرير لوطلبت مثل هذا في الجنة لم عجده قلت بإأبا عبدالله فأين النخل والشجر قال أصولهـا اللؤلؤ والذهب وأعلاها النمر .

## ( صفة لباس أهل الجنة وفرشهم وسررهم وأراثسكهم وخيامهم) `

قال الله تعالى \_ يحلون فيها من أساور من ذهب ونؤلؤا ولباسهم فيها حرير \_ والآيات فيذلك كثيرة وإنما تفصيله في الأخبار فقد روى أبوهر برة أن النيّ صلى الله عليه وسنم قال همن يدخل الجنة ينعم لايبأس/لاتبلي ثيابه ولايفني شبابه في الجنة ما لاعبن رأت ولاأذن محمت ولاخطرعلىقلب بسر (١) . ووقال رجل يارسول الله أخبرنا عن ثباب أهل الجنة أخلق علق أم نسج تنسج فسكت رسول الله عليه وضعك بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم م تضعكون من جاهل سأل عالما ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ينشق عنها ثمر الجنة مرتين(٢) ه وقال أبو هر برة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هإن أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلةالبدر لاييصقون فها ولايمتخطون ولايتغوطون آنيتهم وأمشاطهم من الدهب والفضة ورشحهم المسك لمكل واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن لااختلاف بينهم ولاتباغض قلوبهم على قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشية ( وفي رواية ) على كل زوجة سبعون حلة (٣٠) « وقال صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى \_ يحلون فيها من أساور من ذهب ـ قال ﴿ إنعليهما التيجان إن أدنى لؤاؤة فيها نضى مابين الشرق والغرب (4)، وقال ﷺ ﴿ الحَيْمَةُ دَرَةٌ مُحْوِفَةٌ طُولُمَا فَى السامستون ميلا في كل زاوية منها للمؤمن أهل لايراهمالآخرون (٥) هرواءالبخارى في الصحيسة قال ابن عباس الحيمة درة مجوفة فرسنم في فرسنم لهاأربعة آلاف،مصراء من ذهب وقال أبوسعيد الحدرى قال رسول الله عَلَيْكُمْ في قوله تعالى : وفرش مرفوعة قال ما بين الفراشين كا بين الساء والأرض (١) ي ( صفة طعام أهل الجنة )

بيان طعام أهل الحنةِ مذكور في القرآن. زائمو اكدوالطبور السهان والنوالسلوى والعسل واللهن وأصناف كثيرة لأتحصي قال الله تمالى ـ كلما رزقوا منها من تمرة رزقا قالوا هــذا الذي رزقنا من قبــل وأنوا به متشايها ــ ، وذكر الله تعالى شراب أهــل الجنــة في مواضع كشـيرة ، (١) حديث أبي هريرة : من يدخسل الجنة ينم ولايبأس لاتبلي ثيابه الحديث رواه مسلم دون قوله : في الجنة مالاعين رأت الخ فاتفق عليه الشيخان من حديث آخر لأبي هريرة :قال الله تعالى أعددت لعبادى الصالحين مالاعين رأت الحديث (٢) حديث : قال رجل يارسول الله أخبرنا عن ثياب أهل الجنسة أنخلق خلقا أم تنسج نسجا الحديث النسائي من حديث عبـــد الله بن عمرو (٣) حديث أبي هريرة : أول زمرة تدخل الجنة صورتهم على صورة القمر ليلةالبدرالحديث متفق عليه (٤) حديث : في قوله تعالى \_ محاون فيها من أساور من ذهب \_ قال إن عليهم التيجان أَدَى لَوْلُوْهَ فَهَا تَضِيُّ مَابِعِنَ الشرقِ والغربِ الترمذي من حديث أبي سعيد دون ذكر الآية وقال لانعرفه إلامن حديث رشدين سمد (٥) حديث : الحيمة درة مجوفة طولها في السهاء ستون ميلا الحديث عزاه الصنف البخاري وهو متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري (٦) حديث أبي سعيد في قوله تعالى \_ وفرش مرفوعة ـ قال مابين الفراشين كما بين السهاء والأرض الترمذي بلفظ : ارتفاعها لكما بين السهاء والأرض خميهائة سينة وقال غريب لانفرفه إلامن حمدت رشد بن سعد.

لايىق ئىيز بىن الحلوة والجلوة وبعن القيام بصور الأعمال و بعن تركها ولم يقهم منسه أن القائل أراد بذاك معنى خاصا يعنى أن حظ المرف لايتغير عال من الأحسوال وهــذا صحيح لأن حظ للعرفة لايتفسر ولايفتقر إلى التمسيز وتستوى الأحوال فيه والكن حظ البسريد يندبر ومحتاج إلى

وقد قال ثوبان مونى رسول الله صلى الله عليه وسلم هكنت قائمًا عند رسول الله صلى المُعليهوسلم فجاءه حبر من أحبار المهود فذكر أسئلة إلى أن قال فمن أول إجازة يعنى على الصراط ٢ فقال فقراء المهاجرين ، قال السهودي فما تحفيهم حين يدخلون الجنة ؛ قال زيادة كبد الحوت ، قال فما غداؤهم على أثرها ؟ قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل في أطرافها . قال فماشرابهم عليه !قال من عين فها تسمى سلسبيلا. فقال صدقت (١٠) ﴿ وقال زيد بن أرقم ﴿ جاء رجل من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ياأبا القاسم ألست نزعم أن أهل الجنة بأكلون فيها ويشربونوقال-لأصحابه إن أقر لي جا خصمته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلي والذي نفسي بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل فى المطعم والشرب والجاع ، فقال البهودى فإن الذى يأكل ويشرب يكون[4]جة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجبهم عرق يفيض من جلودهم مثل الســـك فاذا البطن قد ضمِر ٢٠)، وقال ان مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿إنِّكُ لَتَنْظُرُ إِلَى الطَّيْرُ فِي الْجِنَّةُ فتشتهيه فيخر بين يديك مشويا (٢٠) وقال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إِنْ فَي الجنة طيرا أمثال البخاني . قال أبو بكر رضي الله عنه إنها الناعمة بارسول الله . قال أنعم منها من ياً كلها وأنت ممن يأكلها ياأبابكر (١) » وقال عبدالله بن عمر في قوله تعالى ـ يطافعليهم بصحاف\_ قال يطاف عليهم بسبعين صحفة من ذهب كل صحفة فيها لون ليس في الأخرى مثله . وقال،عبداقه ابن مسعود رضى الله عنه \_ ومزاجه من تسنيم \_ قال يمزج لأصحاب اليمين ويشربه المقربون صرفاً . وقال أبو الدرداء رضي الله عنه : في قوله تعالى \_ ختامه مسك \_ قال هو شراب أبيض مثل الفضة نختمون به آخر شرابهم لوأن رجلا من أهل الدنيا أدخل يده فيه ثم أخرجها لم يبق ذوروح إلا وجد ريح طيها .

( صفة الحور العين والولدان )

قد تكرر في القرآن وصفهم ووردت الأخبار بزيادة شرح فيه، روى أنس رضى الله عنه أن رسول الله عليه وسلم قال هغدوة في سبيل الله أوروحة خبر من الدنيا ومافيها ولقاب قوس أحدكم أوموضع قدمه من الجنة خبر من الدنيا ومافيها ولوان امرأة من نساء أهل الجنة اطلمت إلى الأرض لأضاءت ولملائت ما بينهما رائحة ولنسيفها عنى رأسها خبر من الدنيا بمافيها (٥) يعنى الحار وقال (١) حديث نوبان جاء حبر من أحبار البود فذكر سؤاله إلى أن قال فمن أول الناس إجازة بعنى عالمه الم فقال فق أول الناس إجازة بعنى عالم المعارفة والمناد وقال الماد وي قال المدود في فما تحقيد حين بدخاون العنة قال نادة كدالندن

على الصراط فقال فقراء الماجرين قال الهودى فما تحفتهم حين يدخلون الجنة قاله زيادة كدالنون الحديث رواء مسلم بزيادة في أوله وآخره (٧) حديث زيد بن أرقم جاء رجل من الهود فقال يأنا الفاسم ألست ترعم أن أهل الجنة يأكلون فيها وشربون الحديث وفيه حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل المبسك النسائي في المحكبري باسناد صحيح (٧) حديث ابن مسمود إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشنيه فيخر بين يديك مشويا البزار باسناد فيه ضعف (٤) حديث حذيفة إن في الجنة طيرا أمثال البخالي الحديث غرب من حديث حذيفة ولأحمد من حديث أنس باسناد صحيح أن طير الجنة كأمثال البخت ترعى في شجر الجنة قال أبو بكر يارسول الله إن هذه الطير ناعمة قال أكلها أنهم منها قالها ثلاثا وإني أرجو أن تحكون بحن يأكل منها وهو عند الترمذي من وجه آخر ذكر فيه بهر وقال فيه طير أعناقها كأعنافي الجزر قال عمر : إن هذه لناعمة الحديث وليس فيه ذكر فيه بكر وقال حسن (٥) حديث غدوة في سبيل الشأوروحة خير من الدنياوما فيها الحديث فيه ذكر فيه بكر وقال حسن (٥) حديث غدوة في سبيل الشأوروحة خير من الدنياوما فيها الحديث البخاري من حديث أنس .

النميز وليس في هذا الكلام وأمثاله ما بنافي ما كرناء .قبل لحمد ابن الفضيل حاجة المهارفين إلى ماذا قال حاجتهم إلى الحسلة التي كلما الاوهى الاستقامة وكل من كان أم استقامة أر باب النهاية على التجام والعبد في التجاء مأخوذ في التجال عجوب بها

أبوسعيد الحدرى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى ــكأنهن الياقوت والرجانــ قال ينظر إلى وجهما في خدرها أسنى من الرآة وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضَّمُ ما بينالشرقوالمنرب وإنه يكون علما سبعون ثوبا ينفذها بصره حتى يرى منع ساقها من وراء ذلك (١) هوقال أنسقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هالما أسرى بىدخلت في الجنة موضعًا بسمى السديم عليه خيام اللؤلؤ والزبرجد الأخضر والياقوت الأحمر فقلن السلام عليك بارسول الله فقلت باجبريل ماهذا النداء قال هؤلاء المقصورات في الحيام استأذن وبهن في السلام عليك فأذن لهن فطفقن بقان محن الراضيات فلانسخط أبدا ونحن الحالدات فلانظمن أبداء وقرأ رسول الله صلى اللهعلموسلرقوله تعالى حور مقصورات في الحيام .. (٧) ، وقال مجاهد في قوله تعالى .. وأزواج مطهر تسقال من الحيض والفائط والبول والبصاق والنخامة والني والولد . وقال الأوزاعي ــ في شفل& كمون ــقالشغلممافتضاض الأبكار . وقال رجل بارسول الله ﴿أَبِياضُعُ أَهُلُ الْجُنَّةُ ﴾ قال بعطي الرجل منهم من القوَّة في اليوم الواحد أفضل من سبعين منكي ٣٠٠ وقال عبدالله من عمر إنأدني أهل الجنة منزلة من يسعى معه ألف خادم كل خادم على عمل ليس عليه صاحبه ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الرجل من أهل الجنة ليتزوُّ ج خمسهائة حورا. وأربعة آلاف بكر وتمانية آلاف ثيب يعانق كل واحدة منهنَّ " مقدار عمره في الدنيا (٤) ﴾ وقال النبي صلى الله عليه وسلم ﴿ إِن فِي الجِنةِ سُوقًا مَافَيًّا يَبِعُ ولاشراء إلاالصور من الرجال والنساء فاذا اشتهى الرجل صورة دخل فيهاو إن فيها لمجتمع الحوراليين يرفعن بأصوات لم تسمع الحلائق مثلها يقلن نحن الحاله ات فلانبيدو نحن الناعمات قلانبأسَ وبحن الرآضيات فلانسخط فطوى لمن كان لنا وكنا له (٥) به وقال أنس رضي الله عنه قالىرسول الله على الله عليه وسلم

(١) حديث أبي سميد الحدري في قوله تعالى ـ كأنهن الياقوت والرجان ـ قال تنظر إلى وجهم ا في خدرها أصنى من للرآة الحديث أبويعلى من رواية أبى الهيئم عن أبي سعيد بإسنادحسن ورواء أحمدوفيه إن لهيمة ورواه ابن البارك فيالزهدوالرقائق من رواية أبي الهيثم عن التي يُرَائِكُهُ مرسلا دون: كرأ بي سعيد وللترمذي من حديث ابن مستنود إن الرأة من نساء أهلالجنة ليرى بياض منع ساقها من وراء سبعين حلة الحديث ورواء عنه موقوفا قال وهذا أصع وفي الصحيحين من حديث أبهريرة لكل امرى" منهم زوجتان اثنتان يرى منع سوقهما من وراء اللحم (٢) حديث أنسلبا أسرى ف دخلت في الجنة موضعا يسمى الصرح عايه خيام اللؤلؤ والزبرجد الأخضر والياقوت الأحمرا لحديثوفيهأن جبربل قال هؤلاء النصورات في الحيام وفيه فطفةن يقلن نحن الراضيات فلإنسخط لم أجدء هكذا بتمامه وللترمذي من حديث على إن في الجنة لمجتمعا للحور العين يرفعن أصواتا لمتسمم الحلائق شابها يقلن نحن الحالدات فلانبيد ونحن الناعمات فلانبأس ونحن الراضيات فلانسخط طوبى لمنكان لنا وكنا له وقال غريب ولأبى الشبيخ في كتاب العظمة حديث ابن أبي أوفى بسند ضعيف فيجتمعن في كل سبعة أيام فيقلن بأصوات الحديث (٣) حديث قال رجل بارسول اله أيباضع أهل الجنة قال يعطى الرجل منهم من القوة في اليوم الواحد أفضل من سبعين منكم الترمذي وصححه وابن حبان من حديث أنس يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع فقيل أوبطيق ذلك قال يعطبي قوة مائة (٤) حديث إن الرجل من أهل الجنة ليتزوج حسمانة حوراءوأربعة آلافبكروتمانية آلاف ثيب يمانق كل واحد منهن مقدار عمره في الدنيا أبوالشبخ في طبقات المحدثين وفي كتاب العظمة من حديث ابن أبي أوفى إلاأنه قال ماثة حوراء ولم يذكر فَيْه عناقه لهن وإسناده ضعيف وتقدم فبله بحديث (٥) حديث إن في الجنة سوقًا مافيها بينع ولاشراء إلاالصور من الرجال والنساءالحدَيث الترمذي فرقه في موضعين من حديث على وقد تقدم بعضه قبل هذا بحديثين .

عن الأحدوال وفي التسوسط محفوظ عنوالأحدال فقد عجب عن الأعمال وفي الانتهاء عن الأعمال عن الأحوال الأحوال الفطل العظم ، سئل الجنيدعن النهاية فقال وقد فسر بعضهم قول البحنيد فقال معناء أنه عهل ثم وصل إلى

و إن الحور في الجنة يتغنين عن الحور الحسان خبئنا الأزواج كرام (١) وقال عي بن كثير في قوله تعالى حق روشة عبرون \_ قال الساع في الجنة وقال أبو آمامة الباهلي قال رسول المصل الله عليه وسلم ومامن عبد يدخل الجنة الاوعجلس عند رأسه وعند رجليه ثنتان من الحور المين بغنيانه بأحسن صوت عمه الانس والجن وليس بمزمار الشيطان ولكن بتحميد الله وتقديسه (٢) .
أحسن صوت عمه الانس والجن قليس بمزمار الشيطان ولكن بتحميد الله وتقديسه (يان جل مفرقة من أوصاف أهل الجنة وردت بها الأخبار)

روى أسامة بن زيد أن رسول الله عليه وسلم قال الأصابه وآلا هل مشمر المبنة إن البنة لاخطر لها هي ورب المكبة نور يتلاكأ ورعانة تهتز وقصر مشيد ونهر مطرد وفاكهة كثيرة نفيجة وزوجة حسناه جيلة في حبرة وضعة في مقام أبدا ونضرة في دار عالية بهية سليمة قالوا عن الشمرون لها يارسول الله قال قولوا إن شاه الله تعالى ثم كر الجهاد وحض عله (٢٠) و وجاء رجل إلى رسول الله يقطي وقال هل في الجنة خيل فانها تعجبي اقال إن أحبيت ذلك أتيت غرص من يافو ته حراء نظير بك في الجنة حيث شئت له وقال رجل : إن الابل تعجبي فهل في الجنة ميث المالاتها بعد الله في الجنة حيث شئت له وقال رجل : إن الابل تعجبي فهل في الجنة من إبل اقال باعد الله من أهل الجنة ليولد المالة المالية في الجنة المناه وشاله وشابه في ساعة وسلم وإن الرجل من أهل الجنة ليولد المالة في الجنة المالة وألى سرير هذا إلى سرير هذا فيلتقيان ويتحدثان ما كان بينهما في دار الدنيا فيقول بالأخي تذكر يوم كذا في مجلس كذا فدعونا الله عز وجل ففقر لنا (٢٠) وقال رسول الله صلى الفعلة عزوج من بعد مرد بيض جعاد مكمولون أبناء ثلاث وثلاثين على خلق آدم طولهم ستون ذراعا في عرض سبعة أدرع (٢٠) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدنى أهل الجنة الذي له ثعانون ألف خادم أدرع (٢٠) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدنى أهل الجنة الذي له ثعانون ألف خادم أدرع (٢٠) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدنى أهل الجنة الذي له ثعانون ألف خادم أدرع (٢٠) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدنى أهل الجنة الذي له ثعانون ألف خادم

(١) حديث أنس إن الحور في الجنة يتغنين فيقلن نحن الحور الحسان خبثنالأزواجكرامالطراني في الأوسط وفيه الحسن بن داود المنسكدري قال البخاري يتكلمون فيهوقال ابن عدى أرجو أنه لا بأس به (٣) حديث أى أمامة مامن عبديدخل الجنة إلاومجلس عندرأسه وعند رجليه ثنتان من الحور المين يغنيانه بأحسن صوت ممعه الانس والجن وليس بمزمار الشيطان ولكن بتحفيدالله وتقديسه الطراني باسناد حسن (٣) حديث أسامة بن زيد ألاهل من مشمر للجنة إن الجنة لاخطر لهما الحديث ان ماجه وان حيان (٤) حديث جاء رجل إلى الني صلى الله عليه وسلم نقال له هل في الجنة خيل فانها تعجبني الحديث الترمذي من حديث بريدةمع اختلاف لفظو فيه المسمودي مختلف فيه ورواه ابن البارك في الزهد بلفظ المسنف من روايةعبدالرحمن تنسا بطمرسلاقال الترمذي وهذاأصهوقد ذكر أبوموسى للديني عبد الرحمن بن سابط في ذياه على النمنده في الصحابة ولا يصم المحية (٥)حديث أبى سعيد إن الرجل من أهل الجنةليولدلهالولد كمايشهمي ويكون حمله وفصاله ونشأته فيساعة واحدة اسماجه والترمذى وقال حسن غربب قال وقداختلف أهل العلم ف هذافقال بعضهم في الجنة جماع ولا يكون ولد انهى ولأحمد من حديث لأبي رزين يلذ ويلم مثل لدانسكم في الدنيا ويتلدذن بكرغبر أن لاتوالد (٦) حديث إذا استقر أهل الجنة في الجنةاشتاق الاخوان إلى الاخوان فيسير سرير هذا إلىسرير هذا اليزار من رواية الريبع بن صبيع عن الحسن عن أنس وقاللانعله يروى عن الني صلى الماعليه وسلم إلاحذا الاسناد تفرد به أنس انهى والربيع بنصبيح صعيف جداورواهالأصفهانى فبالترغيب والترهيب مرسلا دون ذكر أنس (٧) حديث أهل الجنة جرد مرد بيض جعادمكحاون أبناء ثلاث وثلاثين الحديث الترمذي من حديث معاذو حسنه دون توله بيض جعادو دون قوله على خلق آدم إلى آخره

ظمرفة ثمردإلى التحير والبهل وهوكالطنولية يكون جهل ثم علم ثم جهل أله تمالى شيئا \_ . وقال بضمم:

أعرف الحلق بالله أعرف الحلق بالله ويجوز أن يكون منى يبادى أن يكون منى يبادى الأحوال ثم جمع يبادى الأحوال ثم جمع وهذا يكون المنتهى وهذا يكون المنتهى وهذا يكون المنتهى وهذا يكون المنتهى

وثنتان وسبعون زوجة وينصب له قبة من لؤلؤ وزبرجد وياقوت كابين الجابية إلى صنعاء رانعليهم النيجان وإن أدنى لؤلؤة منها لتضيء مابين الشرق والغرب (٥)» وقال صلى الله عليه وسلم للطرت

إلى الجنة فاذا الرمانة من رمائها كخلف البعير القتبوإذاطيرها كالبختوإذافيها جارية فقلت ياجارية لمن أنت ؟ فقالت الريد من حارثة وإذا في الجنة مالاعين رأت ولاأذن ممعت ولاخطر على قلب بشر (٢٠) » وقال كب : خلق الله تعالى آدم عليه السلام بيده وكتب التوراة بيده وغرس الجنة بده مُرقالها تـكلمي فقالت ـ قد أقلح الؤمنون \_ فهذه صفات الجنة ذكرناها جملة ثم نقلناها تفصيلا، وقد ذكر الحسن البصري رحمه الله جملها فقال : إن رمانها مثل الدلاء وإن أنهارها لمن ماء غير آسن وأنهار من لين لم يتغير طعمه وأنهار من عسل صغ لم يصفه الرجال وأنهار من خمر المقاشار بين لانسفه الأحلام ولاتصدع منها الرءوس وإن فبهامالاعين رأت ولاأذن سمست ولاخطر على قلب بشرماوك ناعمون أبناء ثلاث وثلاثين في سن واحد طولهم ستونذراعانىالساء كحل جردمر دقدأمنو االعذاب واطمأنت بهم الدار وإن أنهارها لتجرى طى رضراض من ياقوت وزبرجد وإن عروقهاو نخلهاوكرمها اللؤلؤ وتمارها لايط علمها إلاالله تعالى وإن ربحها ليوجد من مسيرة خبياتة سنة وإن لهم فيهاخيلاوإبلا هفافة رحالها وأزمتها وسروجها من ياقوت يتزاورون فيهاوأزواجهما لحورالعين كأنهن بيض مكنون وإن الرأة لتأخذ بين أصبعيها سبعين حلة فتلبسها فيرى مخسافهامن وراءتلك السبعين حلة قدطهرالله الأخلاق منالسوءوالأجسادمنالوت لايمنخطون فيماولا يبولون ولايتغوطون وإبمىاهوجشاءورشع مسك لحم رزقهم فيها بكرة وعشيا أماإنهليس ليل يكرالندوطى الرواح والرواح طى الندو وإن آخرمن يدخل الجنة وأدناهم منزلة لممدله في بصره وملكه مسيرة ما ثقتام في قصور من الذهب والفضة وخيام اللؤلؤ ويفسم له في بصره حتى ينظر إلى أقصاه كما ينظر إلى أدناه يفدى عليهم بسبعين ألف محفة من ذهب ويراح علمه عثلها في كل صحفة لون ليس في الأخرى مثله وعد طم آخره كابحد طم أوله وإن في الجنة ليافوتة فها سيمون ألف دار في كل دار سبعون ألف بيت ليس فيها سدع ولا تف. وقال مجاهد: إن أدنى أهل العنة منزلة لمن يسير في ملسكة ألف سنة يرى أقصاه كما يرى أدناه وأرضهم المدى ينظر إلى ربه بالنداة والشي . وقال سعيد من للسيب: ليس أحدمن أهل الجنة إلاوفي يده ثلاثة أسورة سوار من ذهب وسوار ا من لؤلؤ وسوار من فشة .وقال أبوهر برةرضي الله عنه: إن في الجنة حوراء يقال له العيناء إذا مشتمشي عن بمينها ويسارها سبعون ألف وسيفة وهي تقول أين الآمرون بالمعروف والناهون عن السكر. وقال عي بن معاذ: ترك الدنيا شديد وفوت الجنة أشدوترك الدنيامهر الآخرة، وقال أيضافي طلب الدنياذل النفوس وفي طلب الآخرة عز النفوس فياهجها لمن يختار الذلة في طلب ما يفي ويترك العزفي طلب مابيتي.

(صفة الرؤية والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى ) قال الله تعالى ــ قلدن أحسنوا الحسنى وزيادة ــ وهذه الزيادة هي النظر إلى وجه الله تعالى وهي اللغة

ورواه أيضا من حديث أبي هريرة عنصرا أهل الجنة جرد مرد كل وقال غريب وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة على صورة أيهم آدم حتون فراعا (١) حديث أدني أهل الجنة منزلة الذي له عمانون ألف خادم الحديث الترمذي من حديث أبي سعيد منقطه امن أوله إلى توله وإن علهم التيجان ومن هنا باسناده أيضاو قال الانعرفه إلامن حديث رعد بن سعد (٢) حديث نظرت إلى الجنة فاذا الرمانة من رمانها بجلد المقتب وإذا طيرها كالبخت الحديث رواء الثملي في تفسيره من رواية أبي هرون الهدى عن أبي سعيد وأبوهرون المه عمارة بن حريث صيف جداو في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول الله أعدت لبادى عن أبي سعيد وأبوهرون المه عمارة بن حريث صيف جداو في الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول الله أعدت المبادى قالب بشر .

الراد الأخوذ في طريق الحبوبين تنجيف روحه إلى الحضرة الالحية وتستبع القلب والقلب يستبع الفال فيكون بكليته قاعما، باقى ساجيفا بين يدى اقد تسالى كا قال رسبول الله سجد الله عليه وسلم وخياني وقال الديماني وخياني وقال الديماني الكبرى التى ينسى فيها نعيم أهل الجنة وقد ذكرنا حقيقها في كتاب الهبة وقد شهد لها الكتاب والسنة على خلاف ما يشقده أهل البدعة قال جرير بن عبد الله البجلى و كنا جلوسا عند رسولها لله وسلم فرأى القمر لله البدر قال إنكم ترون ربكم كا ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فان استطنم أن لاتفانوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فاضاو أثم قرأ وسبع عمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فاضاو أثم قرأ وسبع عمد صبيب قال وقرأ رسول الله صلى اقد عليه وسلم قوله تعالى باللذين أحسنوا الحسلى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد بإأهل الجنة إن لكم عند الله موعدا بريد أن ينجزكوه قالوا ماهذا الموعد ؟ ألم يتقل موازيننا وبييض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار وقد في نفع الحجاب وينظرون إلى وجه الله عز وجل فما غطوا شيئا أحب إليهم من النظر إليه ٢٠٠٠ وقد وى حديث الرؤيا جماعة من الصحابة وهذه هي قاية الحسنى ونهاية التعمى وكل مافسلناه من النتم عند هذه النعمة بنسى وليس لسرور أهل الجنة عند سعادة اللقاء منهي بل لانسبة لشي من النظر المنه فنائن تكون همة المبد من الجنة بهي سوى لقاء الولى . وأما سائر شيم الجنة المبدولة فلانبغي أن تكون همة المبد من الجنة بهي سوى لقاء الولى . وأما سائر شيم الجنة النقائه يشارك فيه البيمة في البيمة في المبرعة في المرسوة في المرسوة في المرسودة في المرسودة في المرسود في المرسود في المرسود في المسرحة في المرسودة في المرسودة في المرسود المرسود المرسود في المرسود ال

( تختم الكتاب بياب في سعة رحمة الله تعالى على سبيل التفاؤل بذلك )

قد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عب الفأل (٢) و ويس لنامن الأعمال ما نرجو به الغفرة فقد دى برسول الله بياتي في النفاؤل و ترجو أن غم عاقبتنا بالحير في الدنيا و الآخرة كا ختمنا المكتاب بذكر رحمة الله تعالى فقد قال الله تعالى \_ إن الله لا يغفر أن يجرك به و يغفر مادون ذلك لمن يشاه وقال تعالى \_ قل باعبادي الله يقل أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله بنفر الله نوب جيعا إنه هو الففور الرحم \_ وقال تعالى من كل مازلت به القدم أوطني به القلم في كتابنا هذا وفي سائر كتبنا وسنفوره من أقوائنا التي لاتوافقها أعمالنا و نستغفره عما ادعيناه وأظهرناه من العلم والبصيرة بدين الله تعالى مع التقسير فيه و نستغفره من كل علم وعمل قصدنا به وجهه الكرم ثم خالطه غيره و نستغفره من كل علم وعمل قصدنا به وجهه الكرم ثم خالطه غيره و نستغفره من كل فعم أفسنا ثم قصر على وتعريض بتقسان ناقس و تقسير مقسر علينا فاستحملناها في محسيته و نستغفره من كل تصر ع و تعريض بتقسان ناقس و تقسير مقسر كنا متصفين به و نستغفره من كل خطرة دعتنا إلى تصنع و تسكلف قرينا الناس في كتاب سطرناه أوكام نظمناه أوعم أفدناه أو استغفره من كل خطرة دعتنا إلى تصنع و تسكلف قرينا الناس في كتاب سطرناه أوكام نظمناه أوعم أفدناه أو استغفره من كل خطرة و عالر حمة والتجاوز عن جميع السيئات ظاهرا وباطنا كتابنا هذا أوكتبه أوسمه أن نكرم بالمفرة والرحمة والتجاوز عن جميع السيئات ظاهرا وباطنا

(١) حديث جرير ؛ كناجلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى النمو ليلة البدر تقال إنكم ترون ربكم الحديث هو في الصحيحين كما ذكر المصنف (٢) حديث صهيب في قوله تعالى ــ اللذين أحسنوا الحسني وزيادة ــ رواه مسلم كما ذكره المصنف .

( باب في سعة الرحمة )

(٣) حديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عب التفاؤل متفق عليمه من حديث أنس في أثناء حديث: ويعجبني الفأل الصالح والسكلمة الحسنة ولهما من حديث أبي هريمة: وخيرها الفأل قالوا وماالفأل ؟ قال السكلمة السالحة يسمعها أحدكم.

السموات والأرش طوعا وكرها وظلالم بالضدو والآسال ـ والظلال التوالب تسجد بسجود الأرواح وعند ذلك تسرى روح الحبة في جميع أجزأتهم وأبعاضهم فيتلذذون ويتتعمون بذكر الله تعسالي وتلاوة فيحبم الله تعسالي

فان السكرم عميم والرحمة واسعة والجود على أصناف الحلائق فانضو تحنخلق من خاق اللهءرّ وجل لاوسيلة لنا إليه إلافضله وكرمه نقد قال رسول الله عَلَيْتُهُ ﴿ إِنْ لَهُ تَمَالَىٰ مَانْدُرَ حَمَّةُ أَرْلُ مُهَارِحَمَّةُ وَاحْدَةً بين الجن والإنس والطير والبهائم والهوامفها يتماطفون وبها يتراحمون وأخر تسعاو تسعين رحمة يرحم بها عباده یوم القیامة <sup>(۱)</sup>» و روی أنه «إذا كان یوم القیامة أخرج الله تعالی كتابام*ن محت*العرش فيه إن رحمق سبقت غضي وأنا أرحم الراحمين فيخرج من النارمثلاً هـلالجنة<sup>(٢)</sup> هوةِ لـرسولـالله صلى الله عليه وسلم ﴿ يَتَجَلَّى اللَّهُ عَزَّ وَجِلَّ لَنَا يُومُ القيامة صَاحَكًا فَيَقُولُ أَشِرُ وامشر السامين فانه ليس منكم أحد إلا وقد جملت مكانه في الناريهو ديا أو نصر انيا (٣) » وقال الني مَرَاثِيَّةٍ « شفع الله تعالى آدم وم القيامة من جميع ذريته في مائة ألف ألف وعشرة آلاف ألف (¹)» وقال ﴿ لِلَّا اللَّهُ عَزْدِجِلْ بِقُولُ يُومُ القيامة للمؤمنين هل أحبيتم لقائى فيقولون نعريار بنافيقول لمافيقولون رجونا عفوك ومغفرتك فيقول قد أوجبت لـكم مغفرتى (٥)، وقال رسول الله علي «يقول الله عزوجل بوم القيامة أخرجوامن النار من ذكرتى يومًا أوخافي في مقام (٢٠ a وقالرسول،اللهُ ﷺ ﴿إذااجتمعُ أَهُلُ النَّارِ فِي النَّارُ ومن شاءاللهُ معهم من أهل القبلة قال الكفار المسلمين ألمتكونوا مسلمين قالوابلي فيقولون ماأغني عنكم إسلامكم إذ أنتم معنا في النار فيقولون كانت لناذنوب فأخذنابها فيسمع الله عزوجل ماقالوافيأمرباخراجمن كان في النار من أهل القبلة فيخرجون فاذا رأى ذلك الكفار قالوا باليتناكنا مسلمين فنخرجكما أخرجوا ثم قرأ رسول الله علي رعما يود الذين كفروا لوكانوامسلين (٧) وقال رسول القصلي الله (١) حديث إن لله تعالى مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بينالجنوالإنس الحديث مسلمهن حديث أبي هريرة وسلمان (٧) حديث إذا كان يوم القيامة أخرج الله كتابا من تحت العرش فيه إن رحمتي سبقت غضي الحديث متفق عليه من حديث أبي هربرة لما قضي الله الحلق كنب عنده فوق العرش إن رُحق سبقت غضى لفظ البخاري وقال مسلم كتب في كتابه على نفسه إن رحمي تغلب غضي (٣)حديث يتجلى اقد لنا يوم القيامة صاحكا فيقول أشروا معشر السلمين فانهليس سكمأحدإلاوقدجعلت مكانه فى النار بهوديا أونصرانيا مسلم من حديث أبى موسى إذاكان يوم القيامة دفعاله إلى كل مسلم يهوديا أونصرانيا فيقول هذا فداؤك من النار ولأبى داودأمتي أمةمر حومةلاعذاب عليها في الآخرة الحديث وأماأول الحديث فرواه الطبراني من حديث أبي موسى أيضا يتجلى اللهر بنالناضاحكا يومالقيامةحتي ينظروا إلى وجهه فيغرون له سجدا فيقول ارفعوا رءوسكم فليس هذا يوم عبادة وفيه علىبنزيد ابن جدعان (٤) حديث يشفع الله آدم يوم القيامة من ذريته في مائة ألف ألف وعشرة آلافألف الطيراني من حديث أنس باسناد ضعيف (٥) حديث إنالله تعالى يقول يوم القيامة للمؤمنين هل أحببتم لقائى فيقولون نعم الحديث أحمد والطبراني من حديث معاذ بسند ضعيف (٦) حديث يقول الله عز وجل يوم القيامة أخرجوا من النار من ذكرني يوما أوخافي فيمقام الترمذي من حديث أنس وقال حسن غريب (٧) حديث إذا اجتمعأهل النار في النار ومن شاء الله معهم منأهلالقبلة قال السكفار للسلمين ألم تسكونوا مسلمين ؟ قالوابلي فيقولون ماأغي عشكم إسلامكم إذأ تتم معنافي النار الحديث في إخراج أهل القبلة من النار ثم قرأ رسول الله عَلَيْنَةٍ ـ ربَّمَا يُود الدِّن كفروا لوكانوا مسلمين \_ النسائي في الكبرى من حديث جابر نحوه باسناد صحيح (٨) حديث أنه أرحم بعبده المؤمه، من الوالعة الشفيقة بولدها متفق عليــه من حديث عمرين الحطاب وفي أوله قصــة المرأة من السي إذ وجدت صبيا في السي فأخذته فألصقته ببطنها فأرضعته .

وبحبيم إلى خلقه المهمة منه عليهم وفضلا على ماأخبرانا شيخنا السهروردى رحمه الله قال أنا أبو طالب الريني قال أخسبرتنا قال أنا أبو الهيم قال أنا أبو الهيم عبد الله الفريري قال أنا أبو عبد الله المناروري

من زادت حسناته على سيآ ته يوم الفيامة فذلك الذي يدخل الجنة بغير حسابومن\ستوتحسناته وسيآ نه فذلك الذي بحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة وإنمنا شفاعة رسول الله صلى اللهعليهوسلم لمن أوبق نفسه وأثمل ظهره ويروى أن الله عز وجل ذل لموسى عليه السلام ياموسي استغاث بك فارون فلم تغثه وعزنَى وجلالي لواستفات بي لأغثته وعفوت عنه وقال سمد بن بلال : يؤمم يوم القيامة باخراج رجلين من النار فيقول الله تبارك وتسالى ذلك بمنا قدمت أيديكما وما أنا بظلام للعبيد ويأمر بردهما إلى النار فيعدو أحدهما في سلاسله حتى يقتحمها وينلكأ الآخر فيؤمر بردهما ويسألهما عن فعلهما فيقول الذي عدا إلى النار قد حذرت من وبال المصية فلم أكن لأتعرض لسخطات ثانية ويفول الذي تلسكاً حسن ظنى بك كان يشعرنى أن لاتردنى إليها بعد ماأخرجتنى منها فيأمر بهما إلى العِنة . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ينادى مناد من تحت العرش يوم القيامة باأمة محمد أماماكان لى قبلكم فقد وهبته لكم وبقيت التبعات فتواهبوها وادخلوا الجنة رحمق (١٠) و يروى أن أعرابيا سم ابن عباس يقرأ \_ وكنتم على شفاخرة من النارفأ تقذكم منها \_ لقال الأعرابي والله ماأنقدكم منها وهو يريد أن يوقعكم فيها فقال ابن عباس خدوها من غير فقيه وقال الصنامجي دخلت على عبادة بن الصامت وهو في مرض الموت فبكيت فقال مهلا لمتبكى!فوالله مامن حــديث مممنه من رسول الله ﷺ لكم فيه خبر إلاحدتنكوه إلاحديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي سمعت رسول الله صلىالة عليهوسلم يفول همن شهدآن لاإله إلاالله وأن محمدًا رسول الله حرم الله عليه النار ٣٠) ﴿ وقال عبد الله بن عمروين العاص قال رسول الله مَرَاقِهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَسْتَخْلُصُ رَجِلًا مِنْ أَمَنَى عَلَى رَءُوسُ الْحَلَائِقُ يَوْمُ القَامَةُ فَيَشُرُ عَلَيْهُ تُسْعَةً وتسمين سجلاكل سجل منها مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظامتك كنبق الحافظون فيقول الايارب فيقول أفلك عذر فيقول لايارب فيقول بلي إن لك عندناحسنة وإنه لاظلم عليك اليوم فيخرج بطاقة فيها أشهد أن لاإله إلاالله وأشهد أن محمدا رسول الله فيقول بارب ماهنم البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لانظلم قال فتوضع السجلات فىكفة والبطاقة فىكفة قال.فطاءت السجلات وثقلت البطاقة فلايثقل مع اسم الله شيء (٢٠) وقال رسول الله الله المراكبي آخر حديث طويل يصف فيه القيامة والصراط إن الله يقول للملائكة من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه من النار فيخرجون خلقا كشيرا ثم يقولون ياربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا به ثميقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون يار بنالمنذر فيها أحدا ممن أمرتنابه ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في تلبه مثقال:درةمنخيرفأخرجوهفيخرجون خلقًا كشرا ثم يقولون ياربنا لم نذر فيها أحد عمن أمرتنا به فـكان.أبوسعيديقول إن لمتصدقوني بهذا الحديث فاقرءوا إن شئتم \_ إن الله لايظلمنقال ذرة وإن تكحسنة يضاعفها ويؤتمن لدنه أجراعظها \_ (١) حديث ينادى مناد من محت العرش يوم القيامة باأمة محمد أما ماكان لي قبلكم فقد غفرته لَــكُم وبَقِيتُ التَّبِمَاتُ فَتُواهِبُوهَا بَيْنِـكُمْ وَادْخَلُوا الْجِنَةُ بِرَحْمَقَ رُونِنَاهُ في سباعيات أبي الأسعد القشيرى من حديث أنس وفيمه الحسين بن داود البلخي قال الخطيب ليس بثقة (٣) حديث الَصَنَاعِي عَنْ عِبَادَةً بِنَ الصَّامَتُ مِنْ شَهِدُ أَنْ لَاإِلَّهِ إِلَّالَةِ وَأَنْ مُحْدَا رسول الله حرمه الله على النَّار مسلم من هذا الوجه واتفقا عليه من غير رواية الصناعي بلفظ آخر (٣) حديث عبد الله بن عمرو إن الله يستخلص رجلا من أمني على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشرله تسعة وتسعون سجلا فذكر حديث البطاقة ابن ماجه والترمذي وقال حـن غريب.

قال حدثني إسحق قال حدثنا صد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن من أبي من أبي مرية وضي الله عند أبي ورية قال وسول أنه عليه وسلم ﴿ إِنْ الله عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم عليه وسلم ﴿ إِنْ الله عليه وسلم عل

قال فيقول الله تعالى شفعت لللائسكة وشفع النبيون وشفع للؤمنون ولم يبق إلاأرحمالواحمين فيقبض قبضة فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال لدنهر الحياة فيخرجون منها كانخرج الحبة في حميل السيل ألاترونها تسكون محايل الحجروالشجرما يكون إلى الشمس أصفر وأخضر وما يكون منها إلى الظل أبيض فالوايارسول الله كأنك كنت ترعى بالبادية قال فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الحواتيم يعرفهم أهلا لجنة يقولون هؤلاء عتقاءالرحمن الدين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولاخير قدموه ثم يقول ادخلوا الجنة فمارأيتم فهولكرفيةولون ربناأعطيتنا مالم نسط أحدا من العالمين فيقول الله تعالى إن لكم عندى ماهو أفضل من هذا فيقولونيار بناأى شَىٰ ۚ أَفَصَلَ مِنْ هَذَا ؟ فَيقُولُ رَصَائَى عَنَكُم قلاأُسخطُ عَلِيكُم بِعِنْدَ أَبِدًا (١٧) ﴿ وَوَاهُ البخاري ومسلم في صعيحهما وروى البخارى أيشا عن أبن عباس رضي ألله عنهما قال وخريج علينا رسول الله صلى الله عَليه وسلم ذات بوم فقال عرضت على الأم يمر النبيومعه الرجل والنبيومعه الرجلان والنبي ليس معه أحمد والني معه الرهط فرأيت سواداكثيرا فرجوت أن تكون أمق ففيل لي همـذا موسى وقومه ثم قيل لى انظر فرأيت سوادا كشيرا قد سدُّ الأفق فقيل لى انظر هكذاو هكذافرأيت سوادا كثيرا فقيل لى هؤلاء أمتك ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنةبنير حساب فتفرق الناس ولم يبين لهم رسول الله صلى الله عليمه وسلم فنذاكر ذلك الصحابة فقالوا أما نحن فولدنا فيالشهرك ولمكن قد آمنا بالله ورسوله هؤلاء هم أبناؤنا فبلغ ذلك رسول الله مسلى الله عليه وسسلم فقال هم الذين لايكتوون ولايسترقون ولايتطيرون وطي ربهم يتوكلون فقام عكاشة فقال ادع اقد أن يجملني منهم بارسول الله فقال أنت منهم ثم قام آخر فقال مثل قول عكاشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة 🗥 وعن عمروين حزم الأنصارى قال «تغيب عنا رسول الدسليالله عليه وسلم ثلاثا لاغرج إلالصلاه مكتوبة ثم يرجع فلماكان اليوم الرابع خربم إلينا فقلنا بارسول الله احتبست عنا حتى ظننا أنه قد حدث حدث قال لم يحدث إلاخسر إن ربي عز وجل وعدني أن يدخل من أمتى الجنة سبعين ألفا لاحساب عليهم وإلى سألت ربي في هذه الثلاثةأيامالزيدفوجدت ربى ماجدا واجداكريما فأعطانى مع كل واحد من السبعين القاسبعين الفاقال قلت يارب وتبلغ أمق هذا ؟ قال أكمل لك العدد من الأعراب ٣٦٪ وقال أبوذر قالرسول القاصليالله على وسلاعرض لى جريل في جانب الحرة فقال بشرأمتك أنه من مات لا يشوك بالله شيئا دخل الجنة فقلتُ ياجِريل (١) حديث إن الله يقول للملا تحكمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخر جوءمن النار فيخرجون خلقًا كنيرًا الحديث في إخراج للوحدين وقوله تعالى لأهل الجنة:فلاأسخطعليكم بعده أبداأ خرجاء في الصحيحين كما ذكر المصنف من حديث أبي سعيد (٣) حديثًا بن عباس عرضت على الأمريمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي ليس معه أحد الحديث إلىقولهسيقك ساعكاشةرواءالبخارى (٣) حديث عمرو بن حزم الأنصاري تغيب عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثالا يخرج إلالصلاة مكتوبة ثم يرجع وفيه إن ربي وعدني أن يدخل من أمني الجنة سبعين ألها لاحساب عليهم وفيه أعطاني مع كل واحد من السبعين ألفا سبعين ألفا البيهي في البعث والنشور ولأحمد وأبي يعلي من حديث أبي بكر فزادتي مع كل واحد سبمين ألفا وقيه رجل لمسم ولأحمدوالطبراني في الأوسطمن حديث عبد الرحمن بن أبي بكر فقال عمر فهلا اسردته فقال قداسر دته فأعطاني مع كل رجل سبسين ألفا قال همر فهلا استردته قال قد استردته فأعطانى هكذا وفرج عبد الله بن أبي بكر بين يديهقال عبداله وبسط باعيه وحق عليه وفيه موسى بن عبيدة الرندي منَّمينِ.

تعالى إذا أحب عبدا الدى جبريل إن الله الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادى حبريل في الساء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهبل الساء ويوضع له الذبول في

وإن سرق وإن زنى قال نعم وإن سرق وإن زنى قلت وإن سرق وإن زنى قال وإن سرق وإن زبي قلت وإن سوق وإن زني قال وإن سرق وإن زني وإن شرب الحمر (١) ، وقال أبو الدرداء وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ ولمن خاف مقام ربه جنتان ــ فقلت وإن سرق وإن وثى يارسول الله فقال ــ ولمن خاف مقام ربه جنتان ــ فقلت وإن سرق وإنزى فقالمــولمن خاف، قام ربه جنتان ــ فقلت وإن سرق وإن زنى يارسول الله قال وإن رغم أنف أبي الدرداء (٢٠) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴿ إذا كَانِ يوم القيامة دفع إلى كل مؤمن رجل من أهل الله نقيل له هذا فداؤك من النار (٢٠) ﴿ وروى مسلم في الصحيح عن أبي بردة أنه حدَّث عمر بن عبدالعزيزعن أبيه أبي موسى عن النبي ﷺ قال «لا يُوت رجل مسلم إلاأدخل الله تعالى مكانه الناويهودياأونصر انيا فاستجلفه همرين عبدالعزيز بالله الذي لاإله إلاهو ثلاث ممات أن أباء حدَّثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلف له ﴿كُنَّهِ وروى وأنه وقف صيَّ في بعض الفازي ينادي عليه فسمن نزيد في يوم صائف هديد الحر فبصرت به امرأة في خباء القوم فأقبلت تفتد وأقبل أصحابها خلفهاحق أخذت الصلى وألصقته إلى صدرها ثم ألقت ظهرها على البطحاء وجعلته على بطنها تقيه الحرَّ وقالت ابني ابني فبكي الناس وتركوا ماهم فيه فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف عليهم فأخيروء الحبر فُسرٌ رِحْمَهُم ثم بشرهم فقال أعبتُم من رحمة هذه لابنها قالوا نعم قال صلى الله عليه وسلم فان الله تبارك وتعالى أرحم بكم جميعا من هذه بابتها (٥)، فنفر قالسفون على أضل السرور وأعظم البشارة فهذه الأحاديث وماأوردناه في كتاب الرجاء يبشرنا بسمة رحمة الله تعمالي فنرجو من الله تعمالي. أن لايعاملنا عما نستخفه ويتفضل علينا عما هو أهله عنه وسمة جوده ورحمته .

(۱) حديث أبي ذر عرض لى جبربل فى جانب الحرة فقال بشر أمتك بأنه من مات لايشرك بأنه شيئا دخل الجنة الحديث متفق عليه بلفظ أتانى جبريل فبشرى وفى رواية لهما أتانى آت من ربى (۲) حديث أبى الدرداء قرآ رسول الله صلى الله عليه وسلم ــ ولمن خاف مقام ربه جنتان ــ فقلت وإن زنى وإن سرق الحديث رواه أحمد باسناد صحيح (۳) حديث إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل مؤمن رجل من أهل الملل فقيل له هذا فداؤك من النار رواه مسلم من حديث أبى موسى عن النبى صلى الله تقدم (٤) حديث أبى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يوت رجل مسلم إلاأدخل الله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا عزاه السنف لرواية مسلم وهو كذلك (٥) حديث وقف صبى فى بعض المفاذى ينادى عليه فيمن يزيد فى يوم صائف شديد الحر فيصرت به امرأة الحديث وفيه الله أرحم بكم جيما من هذه بابها متفق عليه عنصرا مع اختلاف من حديث عمرين الحطاب قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبى فاذاامرأة من السبى تسمى إذ وجدت صبيا فى السبى أخذته فألصقته بيطنها وأرضعته ققال لنا رسول المتصلى مع اختلاف مني هذه الرأة طارحة ولدها فى النار قلنا لاو الله وهي تقدر عي أن لانطر حهقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المناه عليه وسلم الله أرون هذه الرأة طارحة ولدها فى النار قلنا لاو الله وهي تقدر عي أن لانطر حهقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أرحم بسباده من هذه بولدها لفظ مسلم وقال البخارى فاذاامر أة من السبى قد تحاب ثديها تسمى إذ وجدت صبيا الحديث .

والحمد لله تعالى عودا على بدء والصلاة والتسليم على سيدنا محمد في كل حركة وهد. .

بقول مؤلفه عبد الرحيم بن الحسين العراقى إنتى أكمات مسودة هذا التأليف في سنة ٧٩٧ وأكملت تبييض هذا المختصر منها في يوم الاثنين ١٢ من شهر ربيع الأول سنة ٧٩٠ اشهى . الأرض و وباقح العون والمسمة والتوفيق ، تم جمد الله للميد للبدى كتاب عوارف للمام والحدث والحدث وب العالمين وصل الى ميدنا محدوطي وصعبه أجمعن.

## فهيهرس

| ٩٩٠ الطرف المامس في نعم الله تعالى في الأسباب                                                                        | ( كتاب النوبة )                                                                               | ,     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| الموصلة للاطعمة إليك                                                                                                 | الركن الأولى ف نفس النوبة الح                                                                 | •     |
| ٩٩٦ الطرف السادس ف إصلاح الأطعبة                                                                                     | يأن حنبنة التوبة وحدها                                                                        |       |
| الطرف السابع في إصلاح المصلحين                                                                                       | يان وجوب التوبة ونضلها                                                                        | 1     |
| ١١٧ الطرف التيآمن في بيمان تعمة اقد تعالى في خلق                                                                     | بيان أن وجوب التوبة على القور                                                                 | 1     |
| الملائكة عليهم السلاء                                                                                                | بيان أن وجوب التوبة عام في الأشخاس والأحوال                                                   | •     |
| ۱۲۰ بيان السبب العارف الخلق عن الشكر<br>۱۲۶ الركن الثاث من كتاب الصبر                                                | فلا ينقك عنه أحد البتة                                                                        |       |
| يان وجه اجهاع الصبر والشكر على شيء واحد<br>بيان وجه اجهاع الصبر والشكر على شيء واحد                                  | بيان أن العوبة إذا استجمعت شرائطها فهي مقبولة لاعالة                                          | • • • |
| يبان وجه اجهاح الصبر والشائر على شيء والحد<br>١٣١ بيان فضل النمية على البلاء                                         | الركن الثاني فيا عنه النوبة وهي الدنوب                                                        | 11    |
| ۱۳۲ بيان الأفضل من الصبر والشكر                                                                                      | بيان أفسام الدُّنوب بالإضافة إلى صفات العبد<br>بيان كيفية توزع الدرجات والدركات في الآخرة على | * 1   |
| ۱۳۸ (كتاب الحوف والرباء )                                                                                            | المستات والميثات في الدنيا                                                                    |       |
| ويشتمل على شطرين أما الشطر الأول فيشتمل على                                                                          | بيان ما تعظم به الصفائر من الذبوب                                                             | ٣1    |
| بيان حقيقة الرجاء الح                                                                                                | الركن الثالث في عام النوبة الح                                                                | 71    |
| ١٣٩ بيان حقيقة الرجاء                                                                                                | بيان أقسام العباد في دوام التوبة                                                              | 2 4   |
| ١٤١ بيان فضيلة الرجاء والنرغيب فيه                                                                                   | بيان ما ينبغي أن يبادر إليه التائب الح                                                        | 17    |
| ١٤٣ بَيْــان دُواء الرجاء والسبيل الذي يحصل منه حال                                                                  | الركن الرابع في دواء التوبة الح                                                               | ٤٩    |
| الرجاء ويغلب                                                                                                         | ( ڪتاب العبر والنکر)                                                                          | • •   |
| ١٥٧ الشطر الثاني من الكتاب ق الحوف                                                                                   | الشطر الأولم في الصبر                                                                         | ٦.    |
| بيان حقيقة الحوق                                                                                                     | بيان فضيلة الصبر<br>بيان حقيقة الصبر ومعناه                                                   | 71    |
| ١٠٤ بيان درجات الموف واختلانه في القوة والفسف                                                                        | بيان حقيقه العبر ومناه                                                                        | 7.    |
| ١٥٥ بيان أقسام المتوف بالإضافة إلى ما يخاف منه                                                                       | بيان الأسام ألى تتجدد أمير الح                                                                | •     |
| <ul> <li>١٥٧ بيان نضياة الحوف والنرغيب فيه</li> <li>١٦٦ بيان أن الأفضل هو غلبة الموف أو غلبة الرجاء</li> </ul>       | يان أقسام الصبر بحسب اختلاف اللوة والضعف                                                      | ,     |
| ۱۹۹ بيان أن الافضل هو غلبة الحوف أو غلبه الرجاء<br>﴿       أو اعتدالهما                                              | بيان مظان الحاجة إلى الصبر الح                                                                | 7.4   |
| ۱۹۶ بیان اقدی به پستجلب حال الحوف.                                                                                   | بيان دواء الصبر وما يستمان به عليه                                                            | 44    |
| ۱۷۰ بیان معنی سوء الحاتمة                                                                                            | الشطر الثاني من السكتاب في المفكر                                                             | YA    |
| ١٧٧ بيمان أحوال الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة                                                                      | الركن الأول في خس الفكر                                                                       |       |
| والبلام في الحوف                                                                                                     | يان فنية الفكر                                                                                |       |
| ١٨٠ بيان أحوال الصعابة والتابعين والسلف والصالحيز                                                                    | بیان حد الشکر وختنه                                                                           | 79    |
| ق شدة الموف                                                                                                          | بيان طريق كشف النطاء عن الشكر في حق اقتصالي ا                                                 | 44    |
| ۱۸۵ (کتاب الفقر والزمد)                                                                                              | بیان تمیغ ما یعبه الله تعالی عما یکرهه                                                        | 44    |
| الشطر الأول من الكتاب في الفقر                                                                                       | الركن الثانيمين أركان الشكر الخ<br>بيان حقيقة النعمة وأفسامها                                 | 11    |
| ١٨٦ بيان حقبقة الفقر واختلاف أحوال الفقبر وأساميا                                                                    |                                                                                               |       |
| ٩٨٩ سان فضيلة الفقر مطلقا                                                                                            | بيان وجه الأعوذج ف كثرة تم اقه تعالى وتسلسلها                                                 | 1.3   |
| ١٩٥ بَيْانَ فَشَيْلَة خَصُوسَ الفقراء من الراسين والقانع                                                             | وخروجها عن الحصر                                                                              |       |
| والصادقين                                                                                                            | المطرف الأول في نم الله تعالى في خلق أسباب                                                    | 1.4   |
| ١٩٦ بيان نضيلة القفر على النني                                                                                       | ו <b>ין ברוף.</b><br>אוני משל בלים והיבים מצוגה                                               |       |
| ۷۰۹ بیان آداب الفقیر فی فقره                                                                                         | الطرف الثاني في أصناف النعم في خلق الإرادات                                                   |       |
| <ul> <li>۲۰۲ بیان آداب الفقیر فی قبول العظاء الح</li> <li>۲۰۰ بران تحریم السؤال من غیر ضرورة وآداب الفقیر</li> </ul> | الطرف التساك في نم الله تعالى في خلق القدرة<br>وآلات الحركة                                   | 1 • • |
| الفطر فيه السوال من غير صروره والرب السي                                                                             |                                                                                               |       |
| التصفر فيه الحرم قسؤال ٢٠٩ ييان مقدار النني الحرم قسؤال                                                              | السارف الرابع في نم اقد تعالى في الأصول التي<br>تحصل فيها الأطعمة الح                         | , 1 T |
| -2 - 12 - 6- 2                                                                                                       | عمل ميه ادممه اح                                                                              |       |

٣٤١ بيان أن الدعاء غير مناقض الرضا

٢١٠ بيان أحوال السائين ٣٤٤ بيان أن الفرار من البلاد الق هي مظان العامي ٧١٧ الشطر الثاني من الـكتاب في الزهد ومتمتها لايقدح في الرضا ٣٤٠ بيان جلة من حكايات الحبين وأقوالهم ومكاهفاتهم يبان حليقة الزعد ٣٤٩ خاتمية الكتاب بكلمات متفرقة تتملق بالحبية ٢١٤ بيان فضيلة الزمد ٧٣٠ بيان درجات الزهد وأقسامه الح ينتغ يهيا ( كتاب النبة والإخلاس والمعق) ٢٧٤ بيان تفصيل الزهد فيا هو من ضروريات المياة \*\* ٣٥٩ الناب الأول في النية ٢٣٦ بيان علامات الزهد ( كتاب التوحيد والتوكل ) بيان نضية النية ٣٥٣ بيان حقيقة النية ييان فغيلة التوكل ٣٠٠ بيان سر قول صل الله عليسه وسلم : يد المؤمن ٢١٠ يَيَانَ حَنْبَقَةَ التَّوْحَبِدِ الذِّي هُو أُسُــلِ التَّوْكُلِ وَهُو خير من عمله الشطر الأول من الكتاب ٣٥٧ بيان تفصيل الأعمال التعلقة مالنبة ٧٥٣ الشطر الثاني منّ الكتاب في أحوال النوكل وأعماله ٣٦٧ بَبَانَ أَن النَّبَةِ غيرِ داخَةٍ تحتُ الْاختيارِ هرفيه بيان حال التوكل الخ ٣٦٤ البـاب التــأنى في الإخلاس ونشيلته وحليلتــه ميان حال التوكل ودرجاته ٢٠٧ بيان ما فأله الشبوخ في أحوال التوكل ٧٠٨ سَإِن أعمال المتوكلين نضية الإخلاس ٣٦٧ بيان حققة الإخلاس ٢٦٠ بيان توكل العبل ٣٦٩ بيان أفاويل الفيوخ في الإخلاس ٧٦٨ بيان أحوال المتوكلين التعلق بالأسباب بضرب مثال ٣٧٠ يبان درجات العوائب والآنات المسكدرة ٧٧٤ بيان آداب المتوكلين إذا سرق مناعهم للإخلاس ٧٧٦ يَبَانَ أَنْ تُرك التَدَاوِي قد يُعبد في بَعْض الأحوال ٣٧٢ بيان حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب يه ويدل على قوة النوكل المخ ٣٧٤ آلباب الثَّالت في الصدَّق وضيلته وحقيقته ودرجاته . . ۲۸۳ بيان الرد على من قال ترك التداوي أفضل بكل مال فضلة الصدق • ٧٨ قَيَال أُحُوال التَّوْكَانِ فَ إِظْهَارِ الْمَرْضِ وَكُمَّانُهُ ٣٧٠ بيان حقيقة الصدق ومعناه ومراتبه ٢٨٦ ( كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا ) (كتاب المراقبة والمحاسبة) 441 بيان شواهد الشرع في حب العبد في تعالى المقام الأول من المرابطة المشارطة ٧٨٨ بيان حقيقة المحبة وأسبابها وتحقيق معن عبة العبد ٣٨٤ المرابطة الثانية المراقبة ٣٨٠ بيان حقيقة المراقبة ودرجاتها ٢٩٣ أيان أنالستحق للمحبة هو الله وحده ٣٩٠ المرابطة الثالثة محاسبة النفس الح ٢٩٩ يَيَانَ أَنَ أَجِلَ ٱللَّذَاتُ وَأَعَلَاهَا مَعْرِفَةَ اللَّهُ ثَمَالَى النَّحَ فضيلة المحاسسة ٣٠٣ بيان السبب في زيادة النظرف لذة الآخرة على المعرفة ٣٩٢ بيان حقيقة المحاسبة بعد العمل في الدنيا ٣٩٣ الرابطة الرابعة في معاقبة النفس على تقصيرها ٣٠٧ بيات الأسباب المفوية لحب الله تعالى ٣٩٠ المرابطة الخاسنة الحيامدة ٤٠٣ الرأبطة السادسة في توبيخ النفس ومعاتهتها ٣١٩ بيان السبب في تفاوت الناس في الحب ٣١٧ بيان السبب في قصور أفهام الحلق عن معرفة الله (كتاب التفكر) ٤١٠ فضلة التفكر سبحائه وتعالى ٤١٧ بيان حقيقة الفُّكر وثمرته ٣١٤ ميان معني الشوق إلى الله تعالى ٤١٣ بيان مجاري الفكر ٣١٨ ييان محبة الله تعالى للعبد ومعناها ٢٠ يان كيفية التفكر في خلق اقة تعالى ٣٢٠ القول في علامات محبة العبد فة تعالى ٣٧٩ بيان معني الأنس باق تنالي ( كتاب ذكر الموت وما بعده ) 1 44 ٣٣١ بيسان سنى الانبساط والإدلال الذي تشره الشطر الأول في مقدماته وتوابعه الح مَلَّةُ الْأَنْسُ ٤٣٤ الباب الأول في ذكر الموت الح ٣٣٣ القول في معني الرضا بقضاء الله الح بان فضل ذكر الوت كفاكان £٣٦ بيان الطريق في تحقيق ذكر الموت في الطب ٣٣٤ بيان فضيلة الرشا ٤٣٧ الباب الشبائل في طول الأمل وفضيلة قصر الأمل ٣٣٧ بيان حقيقة الرضا وتسوره فيا بخالف الهوى

وسيب طوله وكيفيسة معالجتيه

٤٨٦ يان سؤال منكر ونكير وصورتهما ومنطة انقبر نشلة لمر الأمل وتمة القبل في عذاب التبر ٤٤١ يان السهب في طول الأمل وعلاجه ٨٨٥ الباب التامز فياعر ف من أحوال الموتى بالكاشفة ق المنام ٤٤٧ بيان مراتب الناس في طول الأمل والصره ٩٠٠ يَانَ مَنَامَاتُ تَكَفُّفُ مِنْ أَحُوالُ الْمُولَى وَالْأَعْمَالُ ٤٤٣ بيان للبادرة إلى السل وحذر آفة التأخير النافعة في الآخرة و 22 الناب الثالث في سكرات الموت وشدته وما يستحب ٤٩١ بيان منامامات المشايخ رحمة الله عليهم أجمين من الأحوال عندم ٤٩٤ الشطر التاني من كتاب ذكر الموت في أحوال الميت • 60 بيان ما يستحب من أحوال المحتضر عند الدت من وقت نفخة الصور إلى آخر الاستقرار في الجنة ٤٥١ بيان الحسرة عند لقاء ملك الموت بحكابات يعرب أو النار وتفصيل ماين يديه من الأهوالوالأخطار لسان الحال عنها وفيه بيان نفخة الصور الح . صفة نفخة الصور ٤٥٣ الباب الرابع في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٩٦٤ صفة أرض المحصر وأعله والملفاء الراشدين من بعده ٤٩٧ صفة العرق وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ٤٩٨ صفة طول يوم القيامة ٤٦٠ وا، أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه ٤٩٩ صفة يوم القيامة ودواهيه وأساميه 274 وناة عمر من المطاب رضي الله تعالى عنه ٥٠١ صفة الميادلة 277 وفاة عثمان رضي الله تعالى عنه ٠٠٠ صفة المزان ٤٩٤ وفاة على كرم اقة وجهه ٠٠٤ منة الخصاء ورد الظالم الساب الحساس في كلام المحتضرين من الخفاء ٠٠٧ صفة الصراط والأمراء والصاغين ٠٠٩ منة الشفاعة و23 بيان أناويل جاعة من خصوس الصالمين من ١١٠ صفة الحوش الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أعل التصوف ١٤٥ القول في سفة جهنم وأهوالها وأنسكالها رضى الله عنهم أجمعين ١٩٠ القول في صفة الجنة وأصناف نسمها ١٤ الباب السادس ف أناوبل العارفين على الجنائز والمقابر ٧٧٠ صفة حالط الجنة وأراضها وأشجارها وأنهارها وحكم زيارة القبور ٥٢٣ مف أياس أغيل الجنبة وفرشهم وسرورهم ٤٦٩ بيان حال القير وأقاويلهم عند القبور وأرائكهم وخيامهم £٧٣ بيان أناويلهم عند موت الوقد سفة لحعام أهل الجنة بيان زيارة القبور والدعاء للميت الح ٣٤٥ صفة الحور العين والوقدان ٤٧٧ الباب السابع ف حقيقة الموت وما يلقاء ٢٦٠ بيان جل مفرقة من أوصاف أهل الجنة وردئة الميت في القبر إلى نفخة الصور , بها الأخبار يبان حقيقة ألوت صفة الرؤية والنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى . \$ 4.8 يبان كلام القبر العبت وكلام الموتى إما بلسان المقال المحتم الكتاب بياب في سمة رحة القانعالي على سهيل أو بلبان الحبال التفاؤل بذق ٤٨٣ بيان عفاب التبر وسؤال منكر ونكبر ۲۸ م باب فی سعة رحه الله تعالی

## فهسرس

## بتمية عوارف المعارف للسهروردي الذي بالهامش

مفيعة

الباب التاسم والأربدون في استقبال التمار والأدب
 فيه والعمل

٣٧ البــاب الخسون في ذكر المســل في جميع التهـــار وتوزيم الأونات

الباب آلمادی والخدون فی آداب المرید مع الفیخ
 ۱۱۷ الباب الثانی والحدون فی آداب الشیخ و ما بهتمده
 ممر الأسحاب والتلامذة

۱۳۸ آباب الثالث والخسون في حقيقة الصحبة وما فيها من الحبر والتسر

١٦٥ الباب الرابع والخسون في أهاء حقوق الصحبة والأخوة في الله تعالى

۱۸۰ آباب آلحامس والحمسون في آداب الصحبة والأخوة ۱۹۷ آباب السادس والحمسون في معرفة الإنسان نفسه وكاشفات الصوفية من فلك

منجة

۲۵۳ الباب السابع والحسون في معرفة الحواطر وتفصيلها وتميزها

۳۸۱ البــاب الثامن والخــون في شرح الحــال والمقام والفرق بينهما

۲۹۸ الباب التاسع والخمسون في الإشارات إلى المقامات على الاختصار والإيجاز

 ۳۳۰ الباب الستون ف ذكر إشارات المشايخ ف المقامات على الترتيب

۳۸۳ الباب المادى والستون في ذكر الأحوال وشرحها ٤٤٩ الباب التانىوالستون في شرح كلات مشيرة إلى بعض الأحوال في اصطلاح العبوفة

 ٤٧٥ الباب الثالث والسنون ف ذكر شيء من البدايات والنهايات وسعتها

بحمد انه تعالى ثم طبع كتاب [ إحياء علوم الدين ] لحجة الإسلام الإمام الغزال ، وحه كتاب [ الله عن عمر الأسنار و الأسنار في تحريج ما في الإحياء من الأخبار ] لحافظ الإسلام زين الدين العراق .

وبهامته نلانة كنب :

الأول : تعريف الأحياء بفضل الإحباء للشيخ عبد الفادر العيدروس بإعلوى .

الشـأن : الإملاءعن إشكالات الإحباء تصنيف الإمام الغزالي .

التالت: عوارف المعارف للايمام السهروردي .